إضدَارَاتُ مَوْسُوعَةِ صَحِيْحِ البُخَارِيِّ (٤)

إِنْسَادِي إِلَيْنَا إِنْ الْمِينَا إِنْ الْمِينَا إِنْ الْمِينَا إِنْ الْمِينَا إِنْ الْمِينَا إِنْ الْمِينَا

لشتنج

الخاني الخانية

ستانيت الفرّلورّة (إي الفيكاث (محدّن محدّ الفيّط لوني السّافعي ( ٩٢٣-٨٥١)

مُدَيْلا بِحَوَاشِي لَعَجْيٌ وَالْعَجْلُونِ ۖ وَٱلسِّنْدِيِّ وَعُرِهِم

خَقِينَىُ والمِتَرالِعِلِيُ بِرَارِ الْكِمَالِي الْجِغَرَةِ

> اشتراف عَطَاءَاتِ ٱلعِـالِمِر

(الجَلَدُ الْحَامِس عَيْثِر)

كِنَابُ تغيرالقُرَآن ـ بِعِثم لِثَّا بِی ـ فَضَا نِل لِعُرَآن اَ لَاَمَادِیْت (84/2-3،10)

دار ابن حزم



اِرْشَارِی النیکارِی است است انگیارِی انگیارِی



ISBN 978-9959-858-57-3

جَمِيعُ الْحُقُوتِ مِحَفُوطَةٌ لدار عطاءات العلم للنشر

الطَّبْعَة الأولى

الطبعة الأولى لدار ابن حزم

دار ابن حزم

بيروت - لبنان -ص.ب: 14/6366

 $(009611)\,300227$  - 701974 : هاتف وفاکس

البريد الإلكتروني: ibnhazim@cyberia.net.lb

الموقع الإلكتروني: www.daribnhazm.com

أحد مشاريع



هاتف: ۹٦٦١١٤٩١٦٥٣٣+

فاكس: ۹٦٦١١٤٩١٦٣٧٨+

info@ataat.com.sa

إضدَارَاتُ مَوْسُوعَةِ صَحِيْحِ ٱلبُخَارِيِّ (٤)

الشاركا الميكاركا الميكار

سَانِيتُ الْعَرَالِمُ الْمِي الْمُعَدِّنِ الْمُعَدِّنِ الْمُعَمِّرِ الْمُعَدِّنِ الْمُسَافِعِي الْمُسْفِي الْمُسْفِي الْمُسَافِعِي الْمُسْفِي الْمُلِمِي الْمُسْفِي الْمُسْفِي

مُزَيِّلًا بِحَوَاشِي لَعَجْمِيِّ وَالْعَجْانُونِيِّ وَالسِّنْدِيِّ وَعْمِرْهِم

خَقِيْقُ وللِيَرِالِعِلِيِّي بِرَارِ رِالْكِيلِ الْلِحَدَةِ

> اشرَافُ عَطَاءَاتِ ٱلعِلْمِر

المِحَلَّدُ الْحَامِس عَيْثِر

كِتَا بُرْتغيرُلقُرَّان - لِقِيْم الثَّابِي - فَضَايُل لقُرَّان ٱلْأَمَادِيْث (٤٧٤٥-٥٠٦)

دار ابن حزم

المعالمة الم

بسير

#### فريق العمل

#### دار الكمال المتحدة

المشرف على تحقيق كتاب «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» الشيخ محمد نعيم بشير عِرْ قسُوسي

#### المقابلة

توفيق محمود تَكُلة - محمد زياد شعبان - فرح نصري شيخ البُزُورِيَّة - خولة أحمد الدُّروبي خُلود محمد العمر - فاطمة محمود الحمصي - آمنة وجيه المصري - هدى محمد إِيْبش التحقيق والتعليق

عبد الرحيم محمد يوسفان - د. محمد عيد المنصور - محمد فواز مَدِيْنة - د. عدنان بن علي خضر محمود عبد المولى - د. بسام محمد الأحمد الشيخ - رشاد عبد الكريم السَّيْرَوان القراءة الأخيرة

خالد عواد العواد - عبد الرحيم محمد يوسفان التنفيذ والإخراج

أيمن سليمان الدَّكَّاك - عبد الخالق علي نَتُّوف - فراس محمد زكي الرَّواس

#### عطاءات العلم

المشرف على موسوعة «صحيح البخاري» د. بكر بن محمد فضل الله البخاري

المراجعة العلمية

أ. د. أيمن السيد بَيُّومي - أ.د. حسين عبد المنعم بركات - د. أحمد بن محمد الجِنْدي د. صلاح الدين زِيطُرة - د. عبد الحكيم محمد بلمهدي - د. محمد عبد السَّتار أبو زيد د. صلاح الدين زِيطُرة - د. نقيب أحمد نصير الدِّين

إدارة المشروع

د. زاهر سالم بلفقیه - د. هانی محمد سلامة

#### « ٢٣) « سورة المُؤْمِنِينَ

#### بِسْ إِللَّهِ ٱلدِّمْ زَالرِّهِ

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: ﴿ سَبِّعَ طَرَآبِقَ ﴾: سَبْعَ سَمَوَاتِ. ﴿ لَهَا سَبِقُونَ ﴾: سَبَقَتْ لَهُمُ السَّعَادَةُ. ﴿ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾: خَائِفِينَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ ﴾: بَعِيدٌ بَعِيدٌ. ﴿ فَسْئِلِ ٱلْعَآدِينَ ﴾: المَلَائِكَةَ. ﴿ لَنَكِبُونَ ﴾: لَعَادِلُونَ. ﴿ كَلِحُونَ ﴾: عَابِسُونَ. وقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ مِن سُلَالَةٍ ﴾: الوَلَدُ، وَالنَّطْفَةُ: السُّلَالَةُ. وَالجِنَّةُ وَالجُنُونُ وَالجُنُونُ وَالجُنُونُ وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ مِن سُلَالَةٍ ﴾: الوَلَدُ، وَالنَّطْفَةُ: السُّلَالَةُ. وَالجِنَّةُ وَالجُنُونُ وَالجُنُونُ وَالجُنُونُ وَالجُنُونُ وَالجَنْوَةُ وَالجُنُونُ وَالجَنْوَةُ وَالجُنُونُ وَالجُنُونَ ﴾: يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ كَمَا تَجْأَرُ وَالجَمِيعُ السُّمَّارُ، وَالسَّامِرُ هَهُنَا فِي مَوْضِعِ البَقَرَةُ. ﴿ عَلَى عَقِبَيْهِ. ﴿ سَلِمِرًا ﴾: مِنَ السَّمَرِ، والجَمِيعُ السُّمَّارُ، وَالسَّامِرُ هَهُنَا فِي مَوْضِعِ الجَمْع. ﴿ لَمُتَحَرُونَ ﴾: تَعْمُونَ مِنَ السَّحْر.

(سورة المُؤْمِنِينَ) / بالياء (١)، وفي نسخة (سورة المؤمنون) بالواو (١) مكِّيَّة، مئة وتسع عشرة ده/١٨٩٠ آيةً في البصريّ، وثمان عشرة في الكوفيّ (٣).

<sup>(</sup>١) "بالياء": ليس في (د). وفي هامش (ج): كذا بخطِّه، وفي نسخة بالياء.

<sup>(</sup>١) في (ص) و(م): «وفي نسخة «سورة المؤمنون» بالواو، وفي نسخة بالياء».

<sup>(</sup>٣) في هامش (د): ﴿ قَدْ أَفَلُحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ [المؤمنون:١-١] قال ابن عباس: مخبتون أذلًّاء، وقيل: خائفون، وقيل: متواضعون، وقيل: الخشوع مِن أفعال القلب؛ كالخوف والرهبة، وقيل: هو من أفعال الجوارح؛ كالسكوت وترك الالتفات وغضِّ البصر ، وقيل : لا بُدَّ مِن الجمع بين أفعال القلب والجوارح وهو الأولى ؛ فالخاشع في صلاته لا بُدَّ وأن يحصلَ له الخشوع في جميع جوارحه، فأمَّا ما يتعلَّق بالقلب من الأفعال فنهاية الخضوع والتذلُّل للمعبود ولا يلتفت الخاطر إلى شيء سوى ذلك التعظيم، وما يتعلق بالجوارح أن يكون ساكنًا مطرقًا ناظرًا إلى موضع سجوده، وقيل: الخشوع هو ألّا يعرف مَن عن يمينه ولا مَن على شماله، عن عائشة قالت: سألت رسول الله مِنْ الله عن الالتفات في الصلاة فقال: هو «اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» [ح:٧٥١] الاختلاس: الاختطاف، وعن أبي ذرِّ عن النَّبيِّ مِنَاسَمُهِ مِمْ قال: «لا يزال الله مقبلًا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت؛ انصرف» وفي رواية: «أعرض عنه»، أخرجه أبو داود والنَّسائيُّ، وقيل: الخشوع هو ألَّا يرفع بصره إلى السماء، عن أنس بن مالك قال: قال النَّبيُّ مِنْ الله عليه على الله على الله عنه الله السماء في صلاتهم»، فاشتد قوله من ذلك حتى قال: «لينتهينَّ عن ذلك أو لتخطفنَّ أبصارهم» [ح:٥٠٠]، وقال أبو هريرة: كان [كذا] أصحابُ رسول الله مِنَ الشيريم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، فلمَّا نزل: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِ صَلاتِهم خَشِعُونَ ﴾ رمقوا بأبصارهم إلى موضع السجود، وقيل: الخشوع هو ألَّا يعبث بشيء من جسده في الصلاة، وروي: أنَّ النَّبيَّ مِنَاشَهِ يتم أبصر رجلًا يعبث بلحيته في الصَّلاة، فقال: «لو خشع قلب هذا؛ خشعت جوارحه»، ذكره البغويُّ بلا سند، عن أبي ذرِّ عن النَّبيِّ مِنَاسْمِيمِ م قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة؛ فلا يمسح الحصى؛ فإنَّ الرحمة تواجهه»، أخرجه أبو داود والترمذيُّ والنسائيُّ، وقيل: الخشوع في الصلاة هو جمع الهمَّة والإعراض عمَّا سوى الله، والتدبُّر في ما يجرى على لسانه من القراءة والذكر.

(﴿ لَهَا سَنِقُونَ ﴾) في قوله تعالى: ﴿ أُولَتِكَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَهَا سَنِقُونَ ﴾ [المؤمنون: ٦١] أي: (سَبَقَتْ لَهُمُ السَّعَادَةُ) قاله ابن عبّاس فيما وصله ابن أبي حاتم من طريق عليً بن أبي طلحة ، وضميرُ ﴿ لَمَا ﴾ يرجعُ إلى ﴿ ٱلْخَيْرَتِ ﴾ لتقدُّمِها (٥) في اللفظ، و «اللَّام» قيل: بمعنى «إلى»، يقال: سبقت له وإليه، بمعنى، ومفعول ﴿ سَنِقُونَ ﴾ محذوفٌ تقديرُه: سابقون الناسَ إليها، وقيل: اللَّام للتعليل، أي: سابقون (٦) الناس (٧) لأجلها، وسقط هذا لأبي ذرِّ.

(﴿ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾ [المؤمنون: ٦٠]) قال ابن عبَّاس فيما وصله ابن أبي حاتم أي: (خَائِفِينَ) ألَّا يُقبل منهم ما آتوا مِنَ الصدقات، وهذا ثابت لأبي ذرِّ عن المُستملى.

(قَالَ) ولأبي ذرِّ: ((وقال)) (ابْنُ عَبَّاسٍ) فيما وصله الطبريُّ من طريق عليِّ بن أبي طلحة: (﴿هَيَهَاتَ هَيْهَاتَ ﴾ [المؤمنون: ٣٦]) بالفتح من غير تنوينٍ لغةُ الحجازيين، بني لوقوعه(٨) موقع

<sup>(</sup>۱) في (ص): «فيما».

<sup>(</sup>۱) في غير (د) و (س): «سمى».

<sup>(</sup>٣) في (ص) و (م): «طارقت».

<sup>(</sup>٤) في (د): «سيرها».

<sup>(</sup>٥) في (م): «لتعديها».

<sup>(</sup>٦) زيد في (م): «أي».

<sup>(</sup>V) «الناس»: ليس في (د).

<sup>(</sup>A) قوله: «بالفتح من غير تنوين لغةُ الحجازيين، بني لوقوعه»، سقط من (د).

(﴿ كَلِحُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٤]) أي: (عَابِسُونَ) وفي حديث أبي سعيد الخدريِّ مرفوعًا: «تَشُويهِ النارُ، فتقلَّص شفتَه العليا، وتسترخي السفلي» رواه الحاكم.

(وَقَالَ غَيْرُهُ) أي: غيرُ ابنِ عبَّاسٍ وثبت: «وقال غيره» لأبي ذرِّ، وسقط لغيره (١٠) (﴿مِن سُلَكَةٍ ﴾ المؤمنون: ١١]/: الوَلَدُ، وَالنُّطْفَةُ: السُّلَالَةُ) لأنَّه استُلَّ مِن أبيه، وهو مثل البُرادة والنُّحاتة لما يتساقط من الشيء بالبَرْدِ والنَّحْت، وقال الكِرمانيُّ: ليس الولد تفسيرًا للسلالة، بل مبتداً خبرُه: السلالة، وهي «فُعالة»، وهو بناءٌ يدُلُّ على القِلَّة؛ كالقُلامة (١٠).

(وَالجِنَّةُ) فِي قوله: ﴿ أَمَّ يَقُولُونَ بِهِ عِنَّةٌ ﴾ [المؤمنون: ٧٠] (وَالجُنُونُ وَاحِدٌ) في المعنى، وقيل: كانوا يعلمون بالضرورة أنَّه أرجحُهم عقلًا، وأثقبُهم نظرًا، فالمجنون كيف يمكنه أن يأتي بمثل ما أتى به من الدلائل القاطعة، والشرائع الكاملة الجامعة ؟!

(وَالغُثَاءُ) فِي قوله: ﴿فَجَعَلْنَهُمْ غُثَاءً﴾ [المؤمنون: ٤١] هو (الزَّبَدُ، وَمَا ارْتَفَعَ عَنِ المَاءِ، وَمَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ) وهو مِن ﴿غَثَا الوادي يَغْثُو غَثُواً》 بالواو، وأمَّا ﴿غَثَتْ نَفْسُه تَغْثِي غَثَيانًا》 - أي: خبث - ؛ فهو قريب من معناه، ولكنَّه من مادة الياء.

(﴿ يَجَنَرُونَ ﴾ [المؤمنون: ٦٤]) أي: (يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُم) بالاستغاثة والضجيج (كَمَا تَجْأَرُ البَقَرَةُ) لشِدَّة ما نالهَم.

(﴿عَلَىٰٓ أَعْقَابِكُونِ ﴾ [المؤمنون: ٦٦]) يقال: (رَجَعَ عَلَى عَقِبَيْهِ) أي: أدبر؛ يعني: أنَّهم مُدبرونَ (٣) عن سماعِ الآيات.

(﴿ سَنِمِرًا ﴾ [المؤمنون: ٦٧]) نُصِبَ على الحال من فاعل ﴿ نَنكِصُونَ ﴾ [المؤمنون: ٦٦] أو مِنَ الضمير في ﴿ مُسَتَكْمِرِينَ ﴾ [المؤمنون: ٦٧]، مأخوذٌ (مِنَ السَّمَرِ) وهو سهرُ الليل، وهو ما يقع (٤) على

<sup>(</sup>١) قوله: «وثبت: وقال غيره لأبي ذرِّ، وسقط لغيره»، سقط من (د) و (م).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): وقيل لآدَم: ﴿ سُلَالَةِ ﴾ لأنه سُلَّ مِن كلِّ تُربةٍ، وهو «فُعالة» مِنَ السَّلِّ، يَأْتِي على التَّقليل؛ ك «النُّحاتة» و «القُلامَة» «زركشي».

<sup>(</sup>٣) في (ل): «مدبرين»، وفي هامش (ج) و(ل): كذا بخطِّه: «مدبرين».

<sup>(</sup>٤) هكذا في (د) وفي باقي النسخ: «وهو سهر الليل مأخوذ وهو ما يقع» وبهامشي (ج) و(ل): قوله: «مأخوذ وهو ما يقع» كذا بخطّه، وعبارة «النّهاية»: وأصل السَّمَر: لون ضوء القمر؛ لأنّهم كانوا يتحدَّثون فيه.

الشجر مِن ضوء القمر فيجلسون إليه يتحدَّثون مستأنسين به، قال:

كأنْ لم يكنْ بَيْنَ الحَجُونِ إلى الصَّفا أن السَّمَّارُ عَلَى بَمْ مَرْ بمكَّةَ سامرُ وقال الراغب: السَّمَارُ) بوزن الجُمَّار (وَالسَّامِرُ هَهُنَا فِي مَوْضِعِ الجَمْعِ) وهو الأفصحُ، تقول: قومٌ سامرٌ، ونظيرُه: ﴿ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ﴾ [الحج: ٥].

(﴿ تُسْحَرُونَ ﴾ [المؤمنون: ٨٩]) أي: فكيف (تَعْمُونَ مِنَ السِّحْرِ) حتى يُخيَّلَ لكم الحقُّ باطلًا، مع ظهور الأمر وتظاهر الأدلَّة، وثبت من قوله: ﴿ فَجَعَرُونَ ﴾... ﴾ إلى هنا في رواية النسفيِّ، وسقط لغيره، كما نبَّه عليه في «الفتح».

# 

﴿ مِنْ خِلَالِهِ ﴾ مِنْ بَيْنِ أَضْعَافِ السَّحَابِ. ﴿ سَنَابُرُوهِ عِنْ وهو الضِّيَاءُ. ﴿ مُذْعِنِينَ ﴾ : يُقَالُ لِلْمُسْتَخْذِي : مُذْعِنٌ ، ﴿ أَشْتَاتًا ﴾ وَشَتَّى وَشَتَاتٌ وَشَتَّ وَاجِدٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ سُرَةُ أَنَرَتْهَا ﴾ : بَيَّنَاهَا. وَقَالَ غَيْرُهُ : مُمْ مَي القُوْآنُ لِجَمَاعَةِ السُّورِ ، وَسُمِّيَتِ السُّورَةُ لأَنَّهَا مَقْطُوعَةٌ مِنَ الأُخْرَى ، فَلَمَّا قُرِنَ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ ، سُمِّي الشُّمَ الشُّمَ وَوَالَ سَعْدُ بْنُ عِيَاضِ الثُّمَالِيُّ : المِشْكَاةُ : الكُوَّةُ بِلِسَانِ الحَبَشَةِ. ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ ، وَقُرْءَانَهُ ﴾ تَعْضِ ، ﴿ فَإِذَا قَرَأَتُهُ فَأَيْحَ قُرْءَانَهُ ﴾ : فَإِذَا جَمَعْنَاهُ وَأَلَفْنَاهُ فَاتَبِعْ قُرْآنَهُ ؛ أَيْ : مَا جُمِعَ فِيهِ ، تَعْضِ ، ﴿ فَإِذَا قَرَأَتُهُ فَأَيْحَ قُرْءَانَهُ ﴾ : فَإِذَا جَمَعْنَاهُ وَأَلَقْنَاهُ فَاتَبِعْ قُرْآنَهُ ؛ أَيْ : مَا جُمِعَ فِيهِ ، فَاعْمَلْ بِمَا أَمْرَكَ ، وَانْتَهِ عَمَّا نَهَاكَ اللهُ ، وَيُقَالُ : لَيْسَ لِشِعْرِهِ قُرْآنٌ ؛ أَيْ : تَأْلِيفٌ ، وَسُمِّي الفُرْقَانَ : لأَنَهُ فَالَيْعُ مُنَ الْحَقِ وَالبَاطِلِ ، وَيُقَالُ لِلْمَوْآةِ : مَا قَرَأَتْ بِسَلًا قَطُّ ؛ أَيْ : لَمْ تَجْمَعْ فِي بَطْنِهَا وَلَدًا. وَقَالَ : لَمْ نَعْدَكُمْ وَعَلَى مَنْ بَعْدَكُمْ . فَانَتْ فِيهَا فَرَائِضَ مُخْتَلِفَةً ، وَمَنْ قَرَأَ : ﴿ فَرَضْنَهَا ﴾ يَقُولُ : فَرَضْنَا عَلَيْكُمْ وَعَلَى مَنْ بَعْدَكُمْ . قَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿ أَو الطِّغْرِ الصَّغَرِ .

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: ﴿ أُولِى ٱلْإِرْبَةِ ﴾ مَنْ لَيْسَ لَهُ إِرَبٌ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَا يُهِمُّهُ إِلَّا بَطْنُهُ وَلَا يَخَافُ عَلَى النِّسَاءِ. وَقَالَ طَاوُسٌ: هُوَ الأَحْمَقُ الَّذِي لَا حَاجَةَ لَهُ فِي النَّسَاءِ.

(سُورَةُ النُّورِ) مدنيَّة، وهي ثنتان أو أربع وستونَ آيةً.

(بِم السَّالِّم نائِم ) ثبتتِ البسملةُ لأبي ذرِّ ، وفي بعض النسخ ثبوتُها مقدمةً على السورة.

119./02

<sup>(</sup>۱) في (د) و (م): «الجمع».

(﴿مِنْ خِلَلِهِ ٤﴾) في قوله تعالى: ﴿فَنَرَى ٱلْوَدْفَ يَغُرُجُ مِنْ خِلَلِهِ ٤﴾ [النور: ٤٣] أي: فترى المطر يخرُجُ (مِنْ جَلَلِهِ ٤٠) أَنْ عَافِ (١) السَّحَابِ) و ﴿خِلال ﴾ مفرد ك ﴿حِجاب ﴾ ، أو جمع ك ﴿الجبال ﴾ جمع جبل.

(﴿ سَنَا بَرُقِهِ ﴾ [النور: ٤٣] وَهُوَ الضِّيَاءُ) يقال: سَنا يسنُو سنّا(١)، أي: أضاءَ يُضِيءُ، قال امرؤ القيس:

## يُضيءُ سناهُ أو مصابيحُ راهبِ

والسَّناء -بالمدِّ - الرِّفعة، والمعنى هنا: يكادُ ضوءُ بَرْقِ السَّحاب يذهبُ بالأبصار مِن شِدَّةِ ضوئِه، والبرقُ الذي صفتُه كذلك لا بُدَّ وأن يكونَ نارًا عظيمةً خالصةً، والنَّار ضدُّ الماء والبرد، فظهورُه يقتضي ظهورَ الضدِّ مِنَ الضدِّ، وذلك لا يمكن إلَّا بقدرة قادرٍ حكيمٍ، وسقط لغير أبي ذرِّ قوله: "وهو الضياء"(").

(﴿مُذَعِنِينَ ﴾) في قوله تعالى: ﴿ وَإِن يَكُن لَمُ مُ أَلَقُ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذَعِنِينَ ﴾ [النور: ٤٩] (يُقَالُ لِلْمُسْتَخْذِي) بالخاء والذال المعجمتين؛ اسمُ فاعلٍ منِ «استخذى، أي: خَضَعَ: (مُذْعِنٌ) بالذال المعجمة، أي: منقادٌ، يريد: إن كان لهمُ الحُكمُ لا عليهم يأتوا إليه مُنقادينَ؛ لِعلمِهِم بأنَّه يُحكَمُ لهم.

(﴿أَشَّتَاتًا﴾ وَشَتَاتًا﴾ وَشَتَاتًا﴾ وَشَتَاتًا﴾ وَشَتَاتًا﴾ وَشَتَاتًا﴾ وَشَتَاتًا﴾ وَشَتَاتًا﴾ ومراده: ما في قوله (٤) تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا﴾ [النور: ٦١] و﴿جَمِيعًا ﴾ حالٌ مِن فاعل ﴿ تَأْكُواْ ﴾ و﴿أَشْتَاتًا ﴾ عطفٌ عليه، والأكثرون على أنَّ الآية نزلت في بني ليث بن عمرو، حيِّ مِن كِنانة، كانوا يتحرَّجون أن يأكلَ الرجلُ وحده، فيمكثُ يومَه حتى يجد ضيفًا يأكلُ معه، فإن لم يجد مَن يؤاكِلُه لم يأكلُ شيئًا، وربَّما قعدَ الرَّجلُ والطعامُ بين يديه مِنَ الصباح إلى الرواح، فنزلت هذه الآية، فرُخُص لهم (٥) أن يأكلوا كيف شاؤوا، جميعًا: مجتمعين، أو أشتاتًا: متفرِّقين.

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): قال الزَّركشيُّ: «أضعاف» مقحمة ، ولهذا قال غيره: من بين السحاب.

<sup>(</sup>۲) «سنا»: ليس في (د) و(م).

<sup>(</sup>٣) قوله: «من قوله: وهو الضياء»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) في (د): «ومراده قوله»، وفي (ص) و(م): «ومراده في قوله».

<sup>(</sup>٥) زيد في (د): «في».

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) الله في ما وصله الطبريُ من طريق عليّ بن أبي طلحة عنه (١) في قوله تعالى: (﴿ سُورَةُ أَنزَلْنَهَا﴾ [النور: ١]) أي: (بَيّنًاها) قال الزَّركشيُ -تَبَعًا للقاضي عِياضٍ -: كذا في النسخ، والصوابُ: ﴿ أَنزَلْنَهَا (١) وَفَرَضْنَهَا ﴾: بيّنًاها، فـ (بيّنًاها» تفسيرُ ﴿ فَرَضْنَهَا ﴾ لا تفسير ﴿ أَنزَلْنَهَا ﴾ (١)، ويدلُ عليه قولُه بعدَ هذا: ويقالُ في ﴿ فَرَضْنَهَا ﴾ (١٤): أنزلنا فيها فرائض مختلفة، فإنّه يدُلُّ على أنّه تقدَّم له عليه قولُه بعدَ هذا: ويقالُ في ﴿ فَرَضْنَهَا ﴾ (١٤): أنزلنا فيها فرائض مختلفة، فإنّه يدُلُّ على أنّه تقدَّم له تفسير / آخر. انتهى. وتعقَّب الزركشيُ صاحب (المصابيح) فقال: يا عجبًا لهذا الرجل وتقويله ١٤٩/٧ لابن عبًاس ما لم يَقُلُه، فالبخاريُ نقل عنِ ابن عبًاسٍ تفسير ﴿ أَنزَلْنَهَا ﴾ ببيّنًاها، وهو نقلٌ صحيحً، لابن عبًاسٍ فما هذا الاعتراض البارد؟! ذكره الحافظ (٥) مغلطاي من طريق ابن المنذر بسندِه إلى ابن عبًاسٍ فما هذا الاعتراض البارد؟! انتهى. وقد/روى الطبريُ من طريق عليً بن أبي طلحة عن ابن عبًاس في قوله: ﴿ وَفَرَضْنَهَا ﴾ يقول: ده ١٩٠٠٠ بيئًاها، قال في (الفتح) وهو يؤيدُ قولَ عياض.

(وَقَالَ غَيْرُهُ) أي: غيرُ ابنِ عبَّاسٍ: (سُمِّيَ القُرْآنُ؛ لِجَمَاعَةِ السُّورِ) بفتح الجيم والعين وتاء التأنيث، و«السور» مجرورٌ بالإضافة، ويجوزُ كسر الجيم والعين وهاء الضمير لجِماعِه، و«السور» نصبٌ مفعولٌ لـ «جماعه» (وَسُمِّيَتِ السُّورَةُ؛ لأَنَّهَا) منزلةٌ بعدَ منزلةٍ (مَقْطُوعَةٌ مِنَ (١) الأُخْرَى) والجمع سُور بفتح الواو، وقال الراعي (٧):

..... شودُ المحاجر لا يقرأنَ بالسُّورِ

وفيها لغتان: الهمز وتركه، فبتركه: هي المنزلةُ مِن منازل الارتفاع، ومِن ثَمَّ (^)سمِّيَ سُورُ البلدِ، لارتفاعه على ما يحويه، ومنه قولُ النابغة:

ألم ترَ أَنَّ اللهَ أعط اكَ سُورةً ترى كلَّ مَلْكِ دُونها يَتَذَبْذَبُ

<sup>(</sup>١) (عنه): ليس في (د).

<sup>(</sup>۱) في (د): «أنزلنا».

<sup>(</sup>٣) في (د): «أنزلنا».

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (د): «فرضنا».

<sup>(</sup>٥) في (م): «القاضي».

<sup>(</sup>٦) في (ص): «عن».

<sup>(</sup>٧) في هامش (ل) و(ب): قوله: «قال الرَّاعي»: في «الصِّحاح»: قال الشَّاعر.

<sup>(</sup>A) في (د): «ومنه سمي».

يعني: منزلة من منازل الشَّرف التي (١) قصُرَت عنها منازل الملوك، فسُمِّيت سورة (١)؛ لارتفاعها وعلوِّ قدرها، وبالهمز: القطعة التي فصلت من القرآن عما سواها وأبقيت منه؛ لأنَّ سؤر كلِّ شيء بقيتُه بعد ما يُؤخَذ منه (فَلَمَّا قُرِنَ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ؛ سُمِّي) المجموعُ (قُرْآنًا) قال أبو عبيدة: سُمِّي القرآنُ؛ لأنَّه يَجمع السور فيضمُّها.

(وَقَالَ سَعْدُ بْنُ عِيَاضٍ) بسكون (الثُّمَالِيُّ) بضمِّ المثلَّثة وتخفيف الميم نسبةً إلى ثُمالة (٤)؛ قبيلةً مِن الأزد، الكوفيُّ التَّابعيُّ، ممَّا وصله ابنُ شاهين من طريقه: (المِشْكَاةُ) هي (الكُوّةُ) بضمِّ الكاف وفتحِها وتشديد الواو؛ هي (٥) الطَّاقة غير النافذة (١) (بِلِسَانِ الحَبَشَةِ) ثمَّ عُرِّب، وقال مجاهدٌ: هي القنديل؛ وقيل: هي الأنبوبة في (٧) وسط القنديل.

وقوله تعالى: (﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، وَقُرْءَانَهُۥ ﴾ أي: (تَأْلِيفَ بَعْضِهِ إِلَى بَعْضٍ، ﴿ فَإِذَا فَرَأَنَهُ فَأَنّعُ قُرْءَانَهُ ﴾ أي: (فَإِذَا جَمَعْنَاهُ وَأَلَّفْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ؛ أَيْ: مَا جُمِعَ فِيهِ، فَاعْمَلْ بِمَا أَمَرَكَ) الله [القيامة: ١٧-١٨]) أي: (فَإِذَا جَمَعْنَاهُ وَأَلَّفْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ؛ أَيْ: مَا جُمِعَ فِيهِ، فَاعْمَلْ بِمَا أَمَرَكَ) الله فيه (وَانْتَهِ عَمَّا نَهَاكَ اللهُ) عنه (٨)، وسقطت الجلالةُ لأبي ذرِّ، وفي الأوَّل للكلِّ (وَيُقَالُ: لَيْسَ فِيه (وَانْتَهِ عَمَّا نَهَاكَ اللهُ) عنه (٨)، وسقطت الجلالةُ لأبي ذرِّ، وفي الأوَّل للكلِّ (وَيُقَالُ: لَيْسَ لِشِعْرِهِ قُرْآنٌ أَيْ: تَأْلِيفٌ، وَسُمِّيَ الفُرْقَانَ) بالنصب (لأَنَّهُ يُفَرِّقُ (٩)) بضمِّ التَّحتيَّة وفتح الفاء وتشديد الراء مكسورة (١٠) (بَيْنَ الحَقِّ وَالبَاطِلِ، وَيُقَالُ لِلْمَوْأَةِ: مَا قَرَأَتْ بِسَلاً قَطُّ) بفتح السين المهملة منوَّنًا مِن غير همزٍ وهي الجلدةُ الرقيقةُ التي يكونُ فيها الولد (أَيْ: لَمْ تَجْمَعْ فِي بَطْنِهَا وَلَدًا) والحاصلُ: أنَّ القُرآن عنده مشتقُّ مِن «قرأ» بمعنى: جَمَعَ ، لا مِن «قرأ» بمعنى: تَلا.

<sup>(</sup>۱) في (م): «الذي».

<sup>(</sup>٢) في غير (د): «السورة».

<sup>(</sup>٣) في (م): «بكسر».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): واسمه عوف بن أسلم بن أحجن بن كعب بن الحارث، قال الجوزيُّ: كان يسقيهم اللَّبن بثماله أو برغوته -والثمالة: الرَّغوة - فسُمِّيَ بذلك. «ترتيب».

<sup>(</sup>٥) في غير (د): «وهي».

<sup>(</sup>٦) هكذا في (د) و (ب) و (س)، وفي باقى النسخ: «الغير نافذة».

<sup>(</sup>٧) «في»: ليس في (د).

<sup>(</sup>A) في غير (د): «فيه».

<sup>(</sup>٩) في هامش (ج) و(ل): الَّذي في «فرع المزيِّ»: «يَفرق» فتح الياء، وكسر الراء بالتَّخفيف، ويؤيِّده ما يأتي للشَّارح في آخر «باب: ﴿ وَلَلْخَمِسَةَ ﴾...» إلى آخره؛ حيث قال: و«فرَّق» بتشديد الرَّاءِ: يقال في الأجسام.

<sup>(</sup>١٠) قوله: «بضمِّ التَّحتيَّة وفتح الفاء وتشديد الراء مكسورةً» سقط من (د).

(وَقَالَ: ﴿ فَرَّضَنَهَا ﴾ [النور: ١]) بتشديد الرَّاء، ولأبي ذرِّ: ((ويقال في ﴿ فَرَّضَنَهَا ﴾) أي: (أَنْزَلْنَا فِيهَا فَرَائِضَ مُخْتَلِفَةً) فالتشديد لتكثير المفروض (١٠)، وقيل: للمبالغة في الإيجاب (وَمَنْ قَرَأَ: ﴿ فَرَضْنَهَا ﴾) / بالتَّخفيف، وهي قراءة غير أبي عمرو وابن كثير (يَقُولُ): المعنى: (فَرَضْنَا عَلَيْكُمْ) ده/١٩١ أي: فرضناها، فأسقط الضمير (وَعَلَى مَنْ بَعْدَكُمْ) إلى يوم القيامة، والسورة لا يمكن فرضها؛ لأنَّها قد دخلت في الوجود، وتحصيل الحاصل محالٌ، فوجب أن يكون المراد: فرضنا ما بُيِّنَ فيها مِنَ الأحكام.

(قَالَ) ولأبي ذر: ((وقال) (مُجَاهِدٌ) فيما وصله الطبريُّ في قوله: (﴿ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا ﴾ [النور: ٣١]) أي: (لَمْ يَدْرُوا) بسكون الدال العورة من غيرها (لِمَا بِهِمْ) أي: لأجل ما بهم (مِنَ الصِّغَرِ) وقال الفرَّاء والزَّجَّاج: لم يبلغوا أن يطيقوا إتيان النساء، وقيل: لم يبلغوا حدَّ الشهوة، والطفل: يُطلق على المثنى والجمع، فلذا وصف بالجمع، أو لمَّا قُصِدَ به الجنس؛ رُوعيَ فيه الجمع.

(وَقَالَ الشَّعْبِيُّ) بفتح المعجمة فيما وصله الطبريُّ: (﴿ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ ﴾ [النور: ٣١]) هو (مَنْ لَيْسَ لَهُ إِرْبُّ) بكسر الهمزة، أي: حاجةُ النساء، وهم الشيوخُ الهِمُّ (٢) والممسوخون، وقال ابن جُبير: المعتوه، وقال ابن عبَّاس: المعفل (٣) الذي لا شهوة له (٤)، وقال مجاهد: المخنَّث الذي لا يقوم ذكره.

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصله الطبريُّ، هو الذي (لا يُهِمُّهُ إلَّا بَطْنُهُ، وَلَا يَخَافُ عَلَى النِّسَاءِ) لبَلَهِه (وَقَالَ طَاوُسٌ) فيما وصله عبد الرَّزَّاق عن أبيه (٥): (هُوَ الأَحْمَقُ الَّذِي لَا حَاجَةَ لَهُ فِي النِّسَاءِ) وقيل: هو الذي لا تشتهيه المرأة، وثبت من قوله: (وقال/ الشَّعبيُّ...) إلى هنا للنسفيِّ، وسقط من فرع ٧٠٠٥٠ (اليونينية) كأصله (٢) كبعض الأصول.

<sup>(</sup>١) في (د): «الفروض».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): الهِمُّ: الشيخ الفاني، «قاموس».

<sup>(</sup>٣) في (د) و(م): «الطفل».

<sup>(</sup>٤) في (د) و (م): «فيه».

<sup>(</sup>٥) في الأصول: «عنه عن أبيه» والتصحيح من تفسير عبد الرزاق والفتح.

<sup>(</sup>٦) «كأصله»: ليس في (د) و(م).

# ١ - بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُواجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَمُمْ شُهَدَآ اُلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعَ شَهَادَتِ بِأَللَّهِ إِنَّهُ, لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴾

(بَابُ قَوْلِهِ) بِمَزْجِلَ: (﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱزْوَجَهُمْ ﴾) يقذفون أزواجهم بالزنا(١) (﴿ وَلَمْ يَكُن لَمُمْ شُهَدَةُ ﴾) يقذفون أزواجهم بالزنا(١) (﴿ وَلَمْ يَكُن لَمُمْ شُهَدَةُ ﴾) يقذفون أزواجهم بالزنا(١) (﴿ وَلَمْ يَكُن لَمُمْ مُهَدَةٍ ﴾) بنصبِ «أربعَ » على ذلك (٣) (﴿ إِلَّا ٱنفُسُهُمْ فَسَهَدَةُ ﴾) نا فالواجبُ شهادة (﴿ أَحَدِهِمْ أَزِبَعَ شَهَدَا، وهو قوله: بنصبِ «أربعَ » على المصدر، وحفص وحمزة والكسائي برفعها خبرُ المبتدأ، وهو قوله: ﴿ فَشَهَدَةُ ﴾ (﴿ إِنَّهُ, لَمِن ٱلصَّدِقِين ﴾ [النور: ٦]) فيما رماها به مِنَ الزّنا، قال ابنُ كثيرٍ: وهذه الآيةُ فيها فرجٌ للأزواج وزيادةُ مَخْرَجٍ، إذا قَذَفَ أحدُهم زوجتَه وعَسُرَ عليه إقامةُ البيّنة أن يلاعنها فرجٌ للأزواج وزيادةُ مَخْرَجٍ، إذا قَذَفَ أحدُهم زوجتَه وعَسُرَ عليه إقامةُ البيّنة أن يلاعنها (٥)، وثبت التبويب لأبي ذرِّ، وقال بعد قوله: ﴿ شُهَدَاهُ ﴾: «الآيةَ » وأسقط باقيها.

2٧٤٥ – حَدَّفُنَا إِسْحَاقُ: حَدَّفُنَا مُحَمَّدُ بِنُ يُوسُفَ: حَدَّفُنَا الأَوْزَاعِيُ قَالَ: حَدَّفَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ: أَنَّ عُويْمِرًا أَتَى عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ وَكَانَ سَيِّدَ بَنِي عَجْلَانَ فَقَالَ: كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيْقُتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ سَلْ لِي رَسُولَ اللهِ سِنَاشِعِيمُ عَنْ ذَلِكَ، فَاَتَى عَاصِمٌ النَّبِيِّ سِنَاشِعِيمُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ سِنَاشِعِيمُ المَسَائِلَ، فَسَأَلَهُ عُويْمِرٌ فَقَالَ: إِنَّ عَاصِمٌ النَّهِ سِنَاشِعِيمُ كَرِهَ المَسَائِلَ وَعَابَهَا، قَالَ عُويْمِرٌ : وَاللهِ؛ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ مِنَاشِعِيمُ عَنْ رَسُولَ اللهِ مِنَاشِعِيمُ كَرِهَ المَسَائِلَ وَعَابَهَا، قَالَ عُويْمِرٌ : وَاللهِ؛ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ مِنَاشِعِيمُ عَنْ رَسُولَ اللهِ مِنَاشِعِيمُ عَنْ اللهِ مِنَاشِعِيمُ عَوْيُمِرٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى مَعْ الْمَرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ وَلَكَ مَعَ الْمَرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ وَلَكَ مَعْ اللهِ عَلَى مَوْلُ اللهِ مِنَاشِعِيمُ : وَاللهِ عَلَى مَا سَمَّى اللهُ فِي كِتَابِهِ، فَلَاعَتُهَا لُهُمَّ قَالَ : يَا رَسُولُ اللهِ عِنْ شِعِيمُ : وَالْمَتُهُا، فَطَلَقَهَا، فَطَلَقَهَا، فَطَلَقَهَا، فَطَلَقَهَا، فَطَلَقَهَا، فَطَلَقَهَا، فَكَانَتْ سُنَةً لِمَنْ كَانَ بَعْدَهُمَا فِي المُتَلَاقِينِ فَلَا أَرْدُلُ اللهُ اللهُ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلْمَ مَنْ اللهُ عَلَى النَّعْدُ عَلَى النَعْدُ عَلَى النَعْدِ اللهَ عَلَى النَعْمِ اللهَ عَلَى النَعْمِ اللهَ عَلَى النَعْمِ اللهَ اللهِ عَلَى المَعْتَهِ عَلَى النَعْمُ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَعْمُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ع

<sup>(</sup>۱) «بالزنا»: ليس في (د).

<sup>(</sup>۱) «يشهدون»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س) و (ل): «على صحَّة ما قالوا»، وفي هامش (ل) من نسخة كالمثبت.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): عبارة «الدُّرِّ»: ﴿فَشَهَدَةُ ﴾ مبتدأً، خبرُه مقدَّرٌ متقدِّمًا؛ أي: فعليهم شهادة، أو مؤخرًا؛ أي: فشهادة أحدهم كافية أو واجبة، أو «شهادة» خبر مبتدأ مضمر؛ أي: فالواجبُ شهادة أحدهم، أو فاعل بفعل مقدَّر؛ أي: فيُكتفى، والمصدر هنا مضافِّ للفاعل. انتهى ملخَّصًا.

<sup>(</sup>٥) قوله: «أن يلاعنها» من تفسير ابن كثير.

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ) هو ابنُ منصور بن بَهرام، أبو يعقوب الكَوسج المروزيُّ قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الفِريابيُّ، وهو مِن مشايخ المؤلِّف، روى عنه هنا بالواسطة، قال: (حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ) عبدُ الرحمن بنُ عمرِو (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (الزُّهْرِيُّ) محمَّدُ بنُ مسلمِ ابنِ شهابِ (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ) الساعديِّ الأنصاريِّ يَنْ اللهِ (أَنَّ عُوَيْمِرًا) بضمِّ العين المهملة وفتح الواو تصغيرُ عامرٍ ، ابنَ الحارث بن زيد بن الجَدِّ بفتح (١) الجيم وتشديد الدَّال؛ ابن عَجْلان ، وفي رواية/القَعنبيِّ عن مالكِ: عويمر بن أشقر، وكذا أخرجه أبو داود وأبو عوانة، وفي «الاستيعاب»: د١٩١/٥٠ب عويمر ابن أبيض، قال الحافظ ابن حجر: فلعلَّ أباه كان يلقَّب أشقر وأبيض(١)، وفي الصَّحابة: عويمرُ بن أَشقرَ آخرُ، وهو مازنيُّ، أخرج له ابن ماجه (أَتَى عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ) العجلانيَّ (وَكَانَ سَيِّدَ بَنِي عَجْلَانَ) بفتح العين وسكون الجيم، وهو ابنُ عمِّ والد عويمر، ولأبي ذرِّ: «بني العجلان» (فَقَالَ) له: (كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلِ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا؛ أَيَقْتُلُهُ) بهمزة الاستفهام الاستخباريِّ، أي: أيقتُلُ الرجلَ (فَتَقْتُلُونَهُ) قِصاصًا؛ لقوله تعالى: ﴿ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾ [المائدة: ١٥].

وفي قِصَّة العجلانيِّ من حديث ابن عمر المرويِّ في «مسلم»: فقال: أرأيت إن وَجَدَ مع امرأته رجلًا، فإن تكلُّم به؛ تكلُّم بأمرٍ عظيمٍ، وإن سكتَ؛ سكتَ على (٣) مثل ذلك، وفي حديث ابن مسعودٍ عنده أيضًا: إن تكلُّم جلدتموه، وإن قَتَلَ؛ قتلتموه، وإن سكت؛ سكت على غيظ، وفي رواية عن ابن عبَّاس: لمَّا نزلت(٤) ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ﴾ [النور: ٤] الآية ؛ قال عاصم بن عديِّ: إن(٥) دخل رجل منَّا بيته فرأى رجلًا على بطن امرأته، فإن جاء بأربعة رجالٍ يشهدون بذلك (٢)؛ فقد قضى الرجل حاجته وذهب، وإن قَتَلَه؛ قُتل به، وإن قال: وجدت فلانًا معها؛ ضُرب، وإن سكت؛ سكت على غيظٍ (أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟) «أم» تَحتملُ أن تكون متَّصلةً؛ يعني: إذا رأى الرجل هذا المنكر الشنيع والأمر الفظيع وثارت عليه الحَمِيَّة أيقتُلُه فتقتُلُونه أم يصبرُ

<sup>(</sup>۱) في (ص): «بضمّ».

<sup>(</sup>٢) في فتح الباري: «أشقر أو أبيض».

<sup>(</sup>٣) في هامش (د): نسخة: «عن».

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (م): «نزل».

<sup>(</sup>٥) في (م): «إذ».

<sup>(</sup>٦) في هامش (د) من نسخة: «على».

على ذلك الشَّنار(١) والعار؟ ويَحتملُ أن تكون منقطعةً، فسأل أولًا عن القتل مع القصاص(١)، ثمَّ أضربَ عنه إلى سؤاله كيف يصنع؛ لأنَّ «أم» المنقطعة متضمِّنةٌ لـ «بل» والهمزة (٣) فـ «بل» تضربُ الكلام السَّابق، والهمزةُ تستأنِفُ كلامًا آخر، والمعنى: كيف يصنع؟ أيصبر على العار أم(٤) يُحدِثُ اللهُ له أمرًا آخر؟ فلذا قال: (سَلْ لِي) يا عاصمُ (رَسُولَ اللهِ مِنْ الشَّرِيمُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَتَى عَاصِمٌ النَّبِيَّ صِنَاسٌ عِيم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) حُذِفَ المقولُ لدلالة السابق عليه، أي: كيف تقول في رجل وجد مع امرأته رجلًا، أيقتُله فتقتُلُونه أم كيف يصنع؟ (فَكَرةَ رَسُولُ اللهِ صِنَاللهُ عِنَاللهُ عَنْاللهُ عَنْ عَنْاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْاللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ لَا عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَاللهُ عَنْ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَاللهُ عَنْ عَلَاللهُ عَنْ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَاللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْ المَسَائِلَ) المذكورة لما فيها من البشاعة والإشاعة على المسلمين والمسلمات، وتسليط العدوِّ في الدِّين بالخوض في أعراضِهم، وزاد في «اللعان» [ح:٥٥٥] و«الطلاق» [ح:٥٠٠٨] من طريق مالك عن ابن شهاب: وعابها حتى كَبُرَ على (٥) عاصم ما سَمِعَ من رسول الله مِنَى الله عِنَى الله عِنْ الله عَنْ الله فلمَّا رجع عاصمٌ إلى أهله (فَسَأَلَهُ عُوَيْمِرٌ) فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسولُ الله مِنَاسَمِيهُ م ؟ ده/١٩٢١ (فَقَالَ) عاصمٌ: لم تأتني بخير (إِنَّ رَسُولَ اللهِ / مِنَ اللهِ عِلَم كُرة المَسَائِلَ وَعَابَهَا) ثبت لفظ «وعابها» هنا، وسقط مِنَ الأولى (قَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللهِ؛ لَا أَنْتَهي حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ مِنْ الشيريم عَنْ ذَلِكَ، فَجَاءَ عُوَيْمِرٌ) إلى رسول الله صِن الله عِن الله عِن الله عَن ذَلِكَ، فَجَاءَ عُوَيْمِرٌ) إلى رسول الله صِن الله عِن الله عَنْ ذَلِكَ، فَجَاءَ عُوَيْمِرٌ) إلى رسول الله صِن الله عِن الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَنْ ال ٢٥١/٧ رَجُلًا) يزنى بها (أَيَقْتُلُهُ/ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صِنَاسَهِ عِلْمَ: قَدْ أَنْزَلَ اللهُ القُرْآنَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ) هي زوجتُه خولةُ بنتُ قيس فيما ذكره مُقاتلٌ، وذكر ابن الكلبيِّ: أنَّها بنت عاصم المذكور، واسمُها خولة، والمشهور أنَّها بنت قيس، وأخرج ابن مردويه من طريق الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلي: أنَّ عاصم بن عدي لمَّا نزلت: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ﴾ [النور: ٤] قال: يا رسول الله؛ أين لأحدنا أربعة شهداء؟ فابتلي به في بنت أخيه، وفي سنده مع إرساله ضعف، وأخرج ابن أبي حاتم في «التفسير» عن مقاتل بن حيَّان قال: لمَّا سأل عاصمٌّ عن ذلك؛ ابتلى به في أهل بيته، فأتاه ابنُ عمِّه تحتَه ابنةُ عمِّه رماها بابن عمِّه، المرأة والزوج

<sup>(</sup>۱) في (ص): «الشأن»، وفي (م): «الشنأن».

<sup>(</sup>۱) في (د): «والقصاص».

<sup>(</sup>٣) في غير (ب) و(س): «لهمزة».

<sup>(</sup>٤) في غير (د): «أو».

<sup>(</sup>٥) «على»: مثبت من (د) و (س).

والخليل ثلاثتُهم بنو عم عاصم، وعند ابن مردويه من مرسل ابن أبي ليلي: أنَّ الرجل الذي رمى عُوَيْمر امرأته به هو شَريكُ بن سَحْماء، وهو يشهد لصِحَّة هذه الرواية؛ لأنَّه ابن عم عويمر ؟ لأنَّه شريك بن عبدة بن مغيث بن الجد بن العجلان ، وفي مرسل مقاتل بن حيان عند ابن أبى حاتم: فقال الزوج لعاصم: يا ابن عم، أقسم بالله لقد رأيتُ شَريك بن سحماء على (١) بطنها، وإنَّها لحبلي وما قَرُبتُها (١) منذ أربعة أشهر، وفي حديث عبد الله بن جعفر (٣) عند الدَّار قطنيِّ: لاعَنَ بين عويمر العجلاني وامرأته، فأنكر حملها الذي في بطنها وقال: هو لابن سحماء، وإذا جاء الخبر مِن طرق متعدِّدةٍ؛ فإنَّ بعضَها يعضُدُ بعضًا، وظاهرُ السِّياق يقتضي أنَّه كان تقدَّم من عويمر إشارةٌ إلى خصوص ما وقع له مع امرأته، والظاهر: أن في هذا السياق اختصارًا، ويوضحه ما في حديث ابن عمر في قصَّة العجلانيِّ بعد قوله: إن تكلُّم؛ تكلُّم بأمر عظيم، وإن سكت؛ سكت على مثل ذلك، فسكت عنه النبيُّ مِنَاسَمِيمُ م، فلمَّا كان بعد ذلك؛ أتاه فقال: إنَّ الذي سألتُك عنه قد ابتليتُ به، فدلَّ على أنَّه لم يذكر امرأته إلَّا بعد أن انصر ف ثم عاد (فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ صِنَ اللهِ عِن الله عَن الله عَن إلى المُلاعَنةِ) بضمّ الميم، قال في «المغرب»: لَعَنَه لَعْنًا، وَلَاعَنَه مُلَاعَنَةً وَلِعَانًا/، وَتَلَاعَنُوا: لَعَنَ بعضُهم بعضًا، وهو لغةً: الطردُ والإبعاد، د١٩٢/٥٠ وشرعًا: كلماتٌ معلومةٌ جُعِلَت حجَّةً للمضطر إلى قذف من لطَّخ فِراشه وألحقَ العارَبه، أو إلى نفي ولد، قال النَّوويُّ: إنَّما سُمِّي لِعانًا؛ لأنَّ كلًّا من الزَّوجين يَبْعُد عن صاحبه (بمَا سَمَّى اللهُ فِي كِتَابِهِ) في هذه الآية بأنْ يقولَ الزوجُ أربعَ مرَّات: أشهدُ بالله إنِّي لمن الصادقين فيما رميت به هذه من الزنا، والخامسة: أنَّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا، ويشير إليها في الحضور، ويميِّزُها في الغَيبة، ويأتي بَدَلَ ضمائر الغائب بضمائر المتكلِّم، فيقول: لعنة الله عليَّ إن كنتُ... إلى آخره، وإن كان ولدُّ ينفيه ذكره في الكلمات

<sup>(</sup>۱) في غير (د) و(م): «يلي».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): وفي «المصباح»: وقرِبْتُ الأمرَ أقرَبُه، من باب «تَعِبَ»، وفي لغةٍ من باب «قَتَل»، قِربانًا؛ بالكسر: فعلتُه، أو دانيته، ومن الأوَّل: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا ٱلزِّنَى ﴾ [الإسراء: ٣٢]، ويقال منه أيضًا: قرِبتُ المرأة قربانًا، كناية عن الجماع، وزاد في هامش (ل): ومن الثَّاني: لا تقرب الحمي؛ أي: لا تَدْنُ منه.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: «بن أبي جعفر»، وهو سبق قلم، انظر سنن الدارقطني (٣٧٠٩) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٦٥٣/٧).

الخمس لينتفي عنه، فيقول(١): إنَّ الولد الذي ولدته أو هذا الولد من زنا ليس منِّي (فَلَاعَنَهَا) أي: لاعن عويمر" () زوجتَه خولة بعد أن قذفها، وأتت عند النبئ مِنْ الله عليه الله وسألها فأنكرت، وأصرًا في السنة الأخيرة مِن زمانه مِن الشعيه م، وجزم الطبريُّ وأبو حاتم وابن حِبان: بأنَّها في شعبان سنة تسع، وعند الدارقطنيِّ من حديث عبد الله بن جعفر: أنَّها كانت منصرفَ النَّبيِّ مِنْ الله عِنْ من تبوك، ورجَّح بعضُهم أنَّها كانت في شعبان سنَة عشرٍ لا سنةَ تسع، وفي حديث ابن مسعود عند مسلم أنَّها كانت ليلة جمعة (ثُمَّ قَالَ) عويمرٌ: (يَا رَسُولَ اللهِ ؛ إِنْ حَبَسْتُهَا ؛ فَقَدْ ظَلَمْتُهَا ، فَطَلَّقَهَا) زاد في «باب من أجاز طلاق الثلاث» [ح: ٥٢٥٩] من طريق مالك عن ابن شهاب: «ثلاثًا»، وتمسَّك به مَن قال: لا تقع الفُرقة بين المتلاعنين إلَّا بإيقاع الزَّوج، وهو قول عثمانَ اللَّيثيِّ، واحتجَّ بأنَّ الفُرقة لم تذكر في القرآن، وأنَّ ظاهر الأحاديث أنَّ الزوج هو الذي طلَّق ابتداءً، وقال الشَّافعيُّ وسحنون من المالكيَّة: تقع بعد فراغ الزوج من اللِّعان(٣)؛ لأنَّ التِعانَ المرأة إنَّما شُرع لدفع الحدِّ عنها، بخلاف الرجل؛ فإنَّه يزيد على ذلك في حقِّه(١) نفئ النَّسب ولَحاقُ الولد وزوالُ الفراش، وقال مالكُ: بعد فراغ المرأة، وتظهر فائدة الخلاف في التوارث: لو مات أحدهما عقب فراغ ٢٥٢/٧ الرجل، وفيما إذا علَّق طلاق امرأة بفِراق أُخرى ثمَّ لاعن الأخرى/، وقال أبو حنيفة: لا تقع حتى يوقِعَها الحاكم؛ لظاهر ما وقع في أحاديث اللعان، وتكون فُرقة طلاقٍ، وعن أحمد روايتان، وقولُ النوويِّ في «شرح مسلم»: كذبتُ عليها -يا رسول الله- إن أمسكتها: هو كلامٌ مستقِلٌّ، وقوله: «فطلَّقها» أي: ثم عقَّب ذلك بطلاقها؛ وذلك لأنَّه ظنَّ أنَّ اللِّعان لا يحرِّمُها عليه(٥)، فأراد ده/١٩٣ تحريمَها بالطلاق فقال: هي طالق ثلاثًا، فقال له(٦) النَّبيُّ مِنَاسِّمْهُمْ: «لا سبيل لك عليها» أي: لا مِلْكَ لك عليها، فلا يقع طلاقًا(٧)، تعقَّبه في «الفتح» بأنَّه يوهم أنَّ قولَه: «لا سبيل لك عليها»

<sup>(</sup>۱) «فيقول»: ليس في (د) و(م).

<sup>(</sup>٦) «عويمر»: ليس في (د).

 <sup>(</sup>٣) في هامش (ج): قال في «شرح الروض»: كالفرقة بغير اللِّعان؛ فإنَّها تحصل بوجود سببٍ في أحد الجانبين،
 والتأبيدُ هنا صفةٌ تابعة.

<sup>(</sup>٤) في (م): «حق».

<sup>(</sup>٥) «عليه»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) «له»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٧) في شرح النووي والفتح: «طلاقك».

وقع منه مِنَا لله عِقبَ قولِ الملاعن(١): هي طالق ثلاثًا، وأنَّه موجودٌ كذلك في حديث سهل بن سعد الذي شرحه، وليس كذلك؛ فإنَّ قوله: «لا سبيل لك عليها» لم يقع في حديث سهل، وإنَّما وقع في حديث(١) ابن عمر [ح: ٥٣٥٠، ٥٣١٥] عَقِبَ قوله: «الله يعلم ٣) أن أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها»، وقال الخطَّابيُّ: لفظ «فطلقها» يدلُّ على وقوع الفُرقة باللِّعان، ولولا ذلك؛ لصارت في حكم المطلقات، وأجمعوا على أنَّها ليست في حكمهنَّ، فلا يكون له مراجعتُها إن كان الطلاق رجعيًّا، ولا يحلُّ له أن يخطبها إن كان بائنًا، وإنَّما اللِّعان فُرقة فسخ (فَكَانَتْ) أي: الفُرقة بينهما (سُنَّةً لِمَنْ كَانَ بَعْدَهُمَا فِي المُتَلَاعِنَيْن) فلا يجتمعان بعد الملاعنة، وقال ابن عبد البَرِّ: أبدى له بعض أصحابنا فائدة؛ وهو ألَّا يجتمع ملعونٌ مع غير ملعون؛ لأنَّ أحدهما ملعونٌ في الجملة، بخلاف ما إذا تزوَّجت المرأة غيرَ الملاعن، فإنَّه لا يتحقَّق، وعورِضَ: بأنَّه لو كان كذلك؛ لامتنع عليهما معًا التزويج؛ لأنَّه يتحقَّق أنَّ أحدَهما ملعونٌ، ويمكن أن يُجاب: بأنَّ في هذه الصورة افتراقًا في الجملة، وفي رواية الباب الآتي [ح:٤٧٤٦] من طريق فُليح عن الزهري: فكانت سُنَّةً أن يفرَّق بين المتلاعنين، وكانت حاملًا، فأنكر حملها (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صِنَالله عِنالله عِلَا انْظُرُوا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ) أي: بالولد لدلالة السياق عليه (أَسْحَمَ) بفتح الهمزة وسكون السين وفتح الحاء المهملتين آخره ميم، أي: أسود (أَدْعَجَ العَيْنَيْنِ) بالعين المهملة والجيم، أي: شديد سواد الحدقة (عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ) بفتح الهمزة، أي: العَجُز(٤) (خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ) بفتح الخاء المعجمة والدال المهملة واللَّام المشدَّدة آخره جيم، أي: عظيمهما (فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ)(٥) بضمِّ الهمزة وفتح الحاء المهملة وكسر الميم، مصغَّر «أحمر»، وقول صاحب «التنقيح»: إنَّ الصواب صرف «أحيمر»؛ وهو الأبيض، تعقَّبه في «المصابيح» فقال: عدم الصرف - كما في المتن - هو الصواب، وما ادَّعي(١) أنه عين الصواب هو عينُ الخطأ

<sup>(</sup>١) في (م): «اللاعن».

<sup>(</sup>٢) قوله: «سهل، وإنماوقع في حديث»: سقط من (د).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (م): «أعلم».

<sup>(</sup>٤) قوله: «عَظِيمَ الأَلْيَتَيْن بفتح الهمزة؛ أي: العَجُز»، سقط من (ص).

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): قال في «التصريح»: ومِن غيرِ الغالب «أُفَيعِل» نحو: «أُحَيمِر» و«أُفيضِل» من المصغّر، فإنّه لا ينصرف؛ للوصفيّة ووزن الفعل، فإنّه على وزن «أُبيطِر» قاله المراديُّ تبعًا للشارح.

<sup>(</sup>٦) زيد في غير (د) و(م): «هم».

(كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ) بفتح الواو والحاء المهملة والراء: دُويبة تترامى على الطعام واللحم فتُفسِدُه، وهي من أنواع الوزَغ، وشبَّههُ بها لحُمرتها وقِصَرِها (فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ بِهِ من أنواع الوزَغ، وشبَّههُ بها لحُمرتها وقِصَرِها (فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ بِه عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ رَسُولُ اللهِ) ولغير أبي (١) ذر: «نعت به رسول الله» (سِنَاسُهِ عِنْ عَصْدِيقِ عَلَى النَّعْتِ اللَّذِي نَعَتَ رَسُولُ اللهِ) ولغير أبي (١٥٠٥ من طريق ابن جريج عن الزهري: فجاءت به عويهم عَنْ الزهري: فجاءت به عَوَيْمِرٍ) وفي «باب التلاعن/ في المسجد» [ح: ٥٣٠٩] من طريق ابن جريج عن الزهري: فجاءت به على المكروه من ذلك (فكانَ) أي: الولدُ (بَعْدُ يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ) فاعتبر الشَّبَه من غير حكم به؛ لأجل ما هو أقوى من الشبه؛ وهو الفِراش، كما فعل في ابن وليدة زَمْعَة (١٤)، وإنَّما يُحكم بالشَّبه وهو حكم القافة إذا استوت العلائق، كسيِّدين وطئا في طُهر.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الطَّلاق» [ح:٥٢٥، ٥٣٠٥، ٥٣٠٥] و «التَّفسير» [ح:٤٧٤٦] و «التفسير» و «الاعتصام» [ح:٢٠٠٥] و «التفسير» أيضًا (٣)، ومسلمٌ في «اللعان»، وأبو داود في «الطلاق»، وكذا النَّسائي وابن ماجه.

### ٢ - بابٌ ﴿ وَٱلْحَاكِسَةُ أَنَّ لَعَنْتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴾

هذا (بَابٌ) بالتَّنوين في قوله تعالى: (﴿وَٱلْخَيْسَةُ ﴾) أي: والشهادةُ الخامسة (﴿ أَنَّ لَعْنَتَ اللّهِ عَلَيهِإِن كَانَمِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴾ [النور: ٧]) فيما رمى به زوجتَه من الزنا، وهذا لعان الرجل، وحكمُه: سقوطُ حدِّ (٤) القذف، وحصولُ الفُرقة بينهما بنفسه فُرقةُ فسخ في مذهبنا؛ لقولِه لِلله المرويِّ في «البيهقيِّ» وغيره: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا»، وعند أبي حنيفة راللهُ: بتفريق الحاكم فُرقة طلاق، ونفى الولد إن تعرَّض له فيه، وسقط لفظ «باب» لغير أبي ذرِّ.

<sup>(</sup>١) في (د) و(م): "ولأبي".

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): أي: في ولد وليدة زمعة، والدسودة أمّ المؤمنين، حيث اختصم فيه سعد بن أبي وقّاص وعبد الله بن ابن زمعة، فقال سعد: يا رسول الله؛ هو ابن أخي عُتبة، عهد إليّ أنّه ابنه، فانظر إلى شبهه به، وقال عبد الله بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، هذا أخي يا رسول الله، وُلِدَ على فِراش أبي مِن وليدتِه، فنظر رسول الله مِنَاسُمِيرِمُ إلى شبهه، فرأى شبها بيّنًا بعتبة، فقال: «هو لك يا عبد الله، الولدُ للفراش، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة» زاد في رواية: «فليس لك بأخ» فقد جعله أخًا لسودة عملًا بظاهر الشرع، ونفى أُخوَّته عنها بمقتضى الباطن، فقد حكم في هذه القصّة بالظاهر والباطن معًا، وهو مِن خصوصيّاته بَيْلِسَّة إليَّام، نقله شيخنا عن الجلال في كتابه «الباهر، في حكم النبئ بالباطن والظاهر».

<sup>(</sup>٣) الطريق الأولى هي حديث الباب والطريق الثانية في الحديث الآتي، وسبب العبارة المشكلة اختصار لعبارة العمدة.

<sup>(</sup>٤) «حد»: ليس في (د).

٤٧٤٦ - حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ: أَنَّ رَجُلًّا أَتَى رَسُولَ اللهِ مِنْ الشيارِع فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ؛ أَرَأَيْتَ رَجُلًا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ فِيهِمَا مَا ذُكِرَ فِي القُرْآنِ مِنَ التَّلَاعُن، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْمِيمٍ: «قَدْ قُضِي فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ»، قَالَ: فَتَلَاعَنَا، وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صِنَاسُمِيرً مَ، فَفَارَقَهَا، فَكَانَتْ سُنَّةً أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ المُتَلَاعِنَيْن وَكَانَتْ حَامِلًا، فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا، وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي المِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا، وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللهُ لَهَا.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حدَّثنا» (سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ) العَتَكيُّ (أَبُو الرَّبِيع) الزهرانيُّ المقرئ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ) بضمِّ/ الفاء وفتح اللَّام آخره حاء مهملة مصغَّرًا، ابنُ سليمانَ الخزاعيُّ، وفُلَيح لقبه، واسمه: عبدُ الملك (عَن الزُّهْريِّ) محمَّدِ بن مسلم (عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِ) الساعديِّ ﴿ أَنَّ رَجُلًا) هو عويمرٌ العجلانيُّ (أَتَى رَسُولَ اللهِ مِنَ اللَّهِ عِنْ عَنْ حَكُم رَجُلُ اللهِ ؟ أَرَأَيْتَ رَجُلًا) أي: أخبرني عن حكم رجل (رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا) استعمل الكناية ومقصودُه معيَّةٌ خاصَّةٌ، وأنَّه(١) كان وحده عند الرؤية (أَيَقْتُلُهُ) لأجل ما وقع، ممَّا لا يقدر على الصبر عليه غالبًا من الغيرة التي طُبِعَ عليها البشر (فَتَقْتُلُونَهُ) قصاصًا (أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟) أي: أم يصبر على ما به من المضض؟ ف «أم» متَّصلةً، ويَحتملُ أن تكون منقطعةً بمعنى الإضراب، أي: بل هنا حكمٌ آخر (فَأَنْزَلَ اللهُ) تعالى (فِيهِمَا) في عويمر وخولة زوجتِهِ (مَا ذُكِرَ فِي القُرْآنِ مِنَ التَّلَاعُن، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صِنَاسُهِ مِنَ عَدْ قُضِي) بضمِّ القاف وكسر الضاد المعجمة، وفي نسخة: «قد(٢) قضى الله) (٣) (فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ) بآية اللِّعان (قَالَ) سهل: (فَتَلَاعَنَا) بعد أن قذَفها، وأنكرتْ لمَّا سألها رسول الله صِنَالله عِنَالله وَأَنَا شَاهِدٌ) حاضرٌ (عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صِنَاسٌمِيهُ مَ فَفَارَقَهَا /) فُرقةً مؤبَّدةً (فَكَانَتْ) أي: الملاعنة (سُنَّةً أَنْ يُفَرَّقَ) أي: في التفريق (بَيْنَ المُتَلَاعِنَيْن) فه أنْ ، مصدريَّةٌ (وَكَانَتْ حَامِلًا ، فَأَنْكَرَ) عويمرٌ (حَمْلَهَا) زاد في رواية العبَّاس بن سهل بن سعد عن أبيه عند أبي داود: فقال النَّبيُّ مِنَ الله العاصم بن عدي: «أمسك المرأة عندك حتى تلد» (وَكَانَ ابْنُهَا) الذي وضعتْه بعد الملاعنة (يُدْعَى إلَيْهَا) لأنَّه صِنَاسُعِيمُ للحقه بها؛ لأنَّه

<sup>(</sup>۱) في (م): «إن».

<sup>(</sup>٢) «قد»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٣) «وفي نسخة: قد قضى الله»: سقط من (م).

متحقِّقٌ منها، فلو أكذب الزوج نفسَه؛ ثبت النسب ولزمه الحدُّ، ولم ترتفعِ الحرمةُ المؤبَّدة (ثُمَّ جَرَتِ السُّنَةُ فِي المِيرَاثِ أَنْ (١) يَرِثَهَا) ولدُها الذي نفاه زوجُها بالملاعنة (وَتَرِثَ) هي (مِنْهُ مَا فَرَضَ اللهُ لَهَا) والظاهر: أنَّ هذا من قول سهل حيث قال: فتلاعنا... إلى آخره.

ومطابقة الحديث للتَّرجمة (١) في قوله: فأنزل الله فيهما (٣).

# ٣ - بابٌ ﴿ وَيَدْرَوُا عَنَّهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ

هذا (بَابٌ) بالتَّنوين في قوله تعالى: (﴿ وَيَدَرُونُا عَنْهَا ﴾) أي: عن المقذوفة (﴿ ٱلْعَذَابَ ﴾) أي: الحدَّ (﴿ أَن تَشْهَدُ أَرْبَعَ شَهَدَتِم بِأُللَّهِ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴾ [النور: ٨]) فيما رماني به، وسقط لفظ «باب» لغير أبي (٤) ذرِّ.

٤٧٤٧ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانِ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَدْفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ مِنْاشْطِيم بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُ مِنْاشْطِيم بِنَاشْطِيم بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِي عِنْاشْطِيم يَقُولُ: «البَيْنَةَ، وَإِلَّا حَدُّ فِي ظَهْرِكَ»، فَقَالَ هِلَالٌ: وَالَّذِي بَعَفَكَ يَلْتَمِسُ البَيْنَةَ. فَجَعَلَ النَّبِيُ مِنْاشْطِيم يَقُولُ: «البَيْنَةَ، وَإِلَّا حَدُّ فِي ظَهْرِكَ»، فَقَالَ هِلَالٌ: وَالَّذِي بَعَفَكَ بِالْحَقِّ؛ إِنِّي لَصَادِقٌ، فَلَيُنْزِلَنَّ اللهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الحَدِّ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ: ﴿ وَالَّذِي بَعَفَكَ بِالحَقِّ؛ إِنِّي لَصَادِقٌ، فَلَيُنْزِلَنَّ اللهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الحَدِّ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ: ﴿ وَالَّذِي بَعَفَكَ الْخَيْرِينَ وَلَنَّ اللهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الحَدِّ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ: ﴿ وَالَذِينَ بَعْفَلَ الْكَبِي مِنْ الْحَدِّى مِنْ الْحَدِّى مِنْ الْعَيْرِيلُ مِنْ الْمَعْلِم مِنْ الْتَبِي مِنْاسْطِيم مِنْ الْمَعْمِ مِنْ الْمَعْمِ مِنْ عَبْلَمُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عِنْ اللهُ الْفَالِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: ((حدَّثنا)) (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بفتح الموحَّدة والشين

في (د): «أنه».

<sup>(</sup>١) «للترجمة»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في (م): «فيها».

<sup>(</sup>٤) في (د) و(م): «لأبي».

المعجمة المشدّدة (١١) بُندارٌ العبديُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ) محمّد، واسمُ أبي عديُّ: إبراهيمُ البصريُّ (عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَانَ) منصرفٌ (١) وغير منصر في، الأزديِّ القُرْدُوسيُّ (١) وغير منصر في، الأزديِّ القُرْدُوسيُّ (١) بضم القاف وسكون الراء وضم الدال، البصريُّ أنَّه قال: (حَدَّثَنَا عِحْرِمَةُ) أبو عبدالله (١) البربريُّ مولى ابن عبَّاسٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ﴿ الله قَلْلُ بْنُ أُميَّةٌ) بضمُ الهمزة وفتح الميم وتشديد التَّحتيَّة، الواقِفِيَّ بكسر القاف والفاء، الأنصاريَّ، أحد الثلاثة (٥) المتخلفين (١) عن غزوة تبوك، وتِيبَ عليهم (قَذَفَ امْرَأَتهُ) خولَة بنتَ عاصمٍ، كما رواه ابن مَنْده، وكانت حاملًا (عِنْدَ النَّبِيِّ سَلَّ الله عليهم (قَذَفَ امْرَأَتهُ) بفتح السين وسكون الحاء المهملتين ممدودًا، اسمُ أُمّه، وفي «تفسير مقاتل»: أنَّها كانت حبشيَّة، وقيل: يمانيَّة، واسمُ أبيه عبدة بن معتب أو مغيث، ولا يمتنع (٧) أن يتَّهم شريكُ ابن سحماء بهذه المرأة وامرأة عويمر معًا، وأمّا قولُ بن الصَّباغ في «الشامل»: إنَّ المزنيَّ ذكر في «المختصر» أنَّ العجلانيَّ قذف زوجتَه بشريك ابن سحماء، وهو سهو في النقل، وإنَّما القاذفُ بشريكِ هلالُ بنُ أميَّة؛ فلعلَّه لم يعرف مستند المزنيِّ في ذلك، وقد سبق في الباب الذي قبله مستند ذلك [ح: ٤٤٤] فليلتفت إليه، والجمعُ ممكنٌ، فتعيَّن (٨) المصير إليه، وهو أولى مِنَ التغليط على ما لا يخفى/.

ده/۱۹۶

(فَقَالَ) له (٩) (النَّبِيُّ مِنْ السِّرِيمِ البَيِّنَةَ) بالنصب بتقدير: أَحْضِرِ (١٠) البيِّنة (١١) (أَوْ حَدُّ) بالرَّفع، أَي: أَخْصِر البينة أو يقعُ حدُّ (فِي ظَهْرِكَ)؟ أي: على ظهرك؛ كقوله: ﴿ لَأَصَلِبَنَاكُمُ فِ جُدُوعِ ٱلنَّخْلِ ﴾ [طه: ٧١]

<sup>(</sup>۱) «المشددة»: ليس في (د).

<sup>(</sup>۱) في (د) و (ص) و (م): «منصرفًا».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): إلى القراديس: بطن من الأزد، ومحلَّة لهم بالبصرة. «لب».

<sup>(</sup>٤) في كل الأصول: «بن عبد الله»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٥) في هامش (د): هم: هلال المذكور، وكعب بن مالك، ومرارة بن ربيع.

<sup>(</sup>٦) في (ب): «المخلفين».

<sup>(</sup>V) في (د): «و لا يبعد».

<sup>(</sup>٨) في غير (د) و(م): "فيتعين".

<sup>(</sup>٩) «له»: مثبت من (د).

<sup>(</sup>١٠) في هامش (ج) و(ل): حضر: من باب «نَصَرَ» و «عَلِمَ»، كما في «القاموس»، وزاد في هامش (ل): وفي «المصباح»: من باب «قَعَدَ». انتهى. وفي «الصِّحاح»: وحكى الفرَّاء: حَضِر -بالكسر - لغة.

<sup>(</sup>١١) في هامش (ج) و(ل): وفي هذا التقدير تشاكل الجملتين لفظًا. «منه».

(فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ؛ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ) حالَ كونه (() (يَلْتَمِسُ البَيِّنَةَ) أي: يطلبُها؟ (فَجَعَلَ النَّبِيُّ مِنَاسُطِيمُ يَقُولُ: البَيِّنَةَ، وَإِلَّا حَدُّ فِي ظَهْرِكَ، فَقَالَ هِلَالٌ: وَالَّذِي بَعَفَكَ يطلبُها؟ (فَجَعَلَ النَّبِيُّ مِنَاسُطِيمُ يَقُولُ: البَيِّنَةَ، وَإِلَّا حَدُّ فِي ظَهْرِكَ، فَقَالَ هِلَالٌ: وَالَّذِي بَعَفَكَ بِالسَّمِوةِ ؛ إِنِّي لَصَادِقٌ، فَلَيُنْزِلَنَّ اللهُ) بفتح اللَّام وضمّ التَّحتيَّة وسكون النون (مَا يُبَرِّئُ مُ ظَهْرِي مِنَ الحَدِّ) في موضع نصبِ بقوله: ((فَلَيُنزِلَنَّ اللهُ)) (فَنزَلَ جِبْرِيلُ) لِيلِي (وَأَنزَلَ عَلَيْهِ) مِنَاسُعِيمُ : (﴿ وَٱلنِّينَ لَنَّ اللهُ) (فَنزَلَ جِبْرِيلُ) لِيلِي (وَأَنزَلَ عَلَيْهِ) مِنَاسُعِيمُ : (﴿ وَٱلنِّينَ مِنَاسُعِيمُ فَقَرَأُ حَتَّى بَلَغَ: ﴿ إِنكَانَمِنَ الصَّلْدِفِينَ ﴾ [النور: ٦-٩]) أي: فيما رماها الزوجُ به (فَانْصَرَفَ النَّيِيُّ مِنَاسُعِيمُ مَنَ فَوْرَأُ حَتَّى بَلَغَ: إلى خولَة بنتِ عاصم زوجِ هلالٍ، فحضرت بين يديه (فَجَاءَ النَّييُ مِنَاسُعِيمُ مَنَ أَرْسَلَ إِلَيْهَا) أي: إلى خولَة بنتِ عاصم زوجِ هلالٍ، فحضرت بين يديه (فَجَاءَ هِلَالُ فَشَهِدَ) أربعَ شهاداتِ بالله إنَّه لمن الصادقين فيما رماها به، والخامسة أنَّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين في الرمي (وَالنَّيئُ مِنَاسُعِيمُ عَقُولُ: إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ).

قال القاضي عياض - وتَبِعَه النوويُ - : في قوله: «أحدكما» ردُّ على مَن قال مِنَ النُّحاة: إنَّ لفظ أحد لا يُستعمل إلَّا في النفي، وعلى مَن قال منهم: لا يُستعمل إلَّا في الوصف، وأنَّه لا توضع (١) في موضع «واحدٍ» (٣)، ولا توقع (٤) موقعه، وقد أجازه المبرِّد، وجاء في هذا الحديث في غير وصفٍ ولا نفي بمعنى «واحدٍ». انتهى. وتعقَّب الفاكهانيُّ ذلك فقال: هذا مِن أعجب ما وقع للقاضي عياض مع براعته وحِذْقه؛ فإنَّ الذي قاله النُّحاة إنَّما هو في «أحد» التي للعموم؛ نحو: ما في الدار من أحد، وما جاءني من أحد، وأمَّا «أحد» بمعنى «واحد»؛ فلا خلاف في استعمالها في الإثبات؛ نحو: ﴿ قُلُ هُو اللهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١] ونحوه: ﴿ فَشُهَدَهُ أَحَدِهِ ﴿ ﴾ [النور: ٦] ونحو: «أَحدُكما كاذبٌ».

(فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟) عرَّض لهما بالتوبة بلفظ الاستفهام؛ لإبهام الكاذب منهما؛ فلذلك لم يقل لهما: توبا، ولا لأحدهما بعينه: تُب، ولا قال: ليَتُبِ الكاذب منكما، وزاد جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس عند الطبريِّ والحاكم والبيهقيِّ: فقال هلالُّ: والله؛ إنِّي لصادق (ثُمَّ قَامَتْ) أي: زوجتُه(٥) (فَشَهِدَتْ) أي(٢): أربع شهادات بالله إنَّه لمن الكاذبين فيما

<sup>(</sup>١) «حال كونه»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) في (د) و(ص) و(م): «وأنها لا توضع».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): قوله: «في موضع واحد» كذا بخطِّه، وعبارة «النَّوويِّ» على «مسلم»: ووقعت في هذا الحديث في غير نفي ولا وصف، ووقعت موقع «واحد»... إلى آخره. وبنحوه في هامش (ج).

<sup>(</sup>٤) في (د) و (ص) و (م): «تقع».

<sup>(</sup>٥) في (ب) و(د) و(م): «الزوجة».

<sup>(</sup>٦) «أي»: ليس في (د).

رماني به (فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ) المرَّةِ (الخَامِسَةِ وَقَفُوهَا) بتشديد القاف، ولأبي ذرِّ: "وَقَفُوها» بتخفيفها (وَقَالُوا: إِنَّهَا مُوجِبَةٌ) للعذابِ الأليمِ إن كنتِ (() كاذبة (قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ) بالسَّند السابق: (فَتَلَكَّأَتُ) بهمزة مفتوحة بعد الكاف المشدَّدة بوزن "تَفَعَّلَتْ» أي: تباطأتْ عن ذلك (() (وَنَكَصَتْ) أي: أحجمتْ (() (حَتَّى ظَنَنًا أَنَّهَا تَرْجِعُ) عن مقالتها في تكذيب الزوج ده/١٩٥٥ ودعوى البراءة عما رماها به (ثُمَّ قَالَتْ: لاَ أَفْضَحُ) بفتح (الهمزة والمعجمة (قَوْمِي سَائِرَ اليَوْمِ) أي: جميع الأيام أيام (() الدهر، أو فيما بقي مِنَ الأيام بالإعراض عن اللعان والرجوع اليوم اليوم» الجنس؛ ولذلك أجراه مُجرى العام (() (فَمَضَتْ) أي: في إلى تصديق الزوج، وأريد به (اليوم» الجنس؛ ولذلك أجراه مُجرى العام (() (فَمَضَتْ) أي: في تمام اللّعان (فقالَ النّبِيُ يُواشِعِبِ المُنَا المَيْنَيْنِ) أي: شديد سواد جفونهما خلقة مِن غيرِ اكتحالٍ (سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ) أي: بالولد (() (أَكْحَلَ المَيْنَيْنِ) أي: شديد سواد جفونهما خلقة مِن غيرِ اكتحالٍ ((سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ) أي: غليظهما (() (خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ) بفتح الخاء المعجمة والدال المهملة وبعد (سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ) أي: غليظهما (() وَحَدَلَ السَّاقَيْنِ) بفتح الخاء المعجمة والدال المهملة وبعد (سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ) أي: غليظهما (() وَحَدَلَ السَّاقَيْنِ) اللّعان (لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأَنٌ) في إقامة الحدِّ عَلَيها، وفي ذكر الشأن وتنكيره تهويلٌ عظيم لما كان يَفْعلُ بها، أي: لفعلتُ بها؛ لتَضَاعُف خنيها، ما يكونُ عِبرة للنَّاظرين، وتذكرة للسامعين.

قال الكِرمانيُّ: فإن قلتَ: الحديث الأوَّل يدُلُّ على أنَّ عويمرًا هو الملاعن، والآية نزلت فيه والولد شابهه، والثَّاني: أنَّ هلالًا هو الملاعن، والآية نزلت فيه والولد شابهه، والثَّاني: أنَّ هلالًا هو الملاعن، والآية نزلت فيه والولد شابهه (١١٠). وأجاب:

<sup>(</sup>۱) في (د): «كانت».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): في «النِّهاية»: أي: توقَّفَتْ وتباطَأَتْ أن تقولها.

<sup>(</sup>٣) «أي أحجمت»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) في (م): «بضمّ»، وفي (د): «بضم الهمزة وكسر المعجمة».

<sup>(</sup>٥) في (ص) و(م): «أما».

<sup>(</sup>٦) زيد في (د): «والسائر».

<sup>(</sup>٧) في (ب) و (س): «الولد».

<sup>(</sup>۸) في (ص): «عظيمهما».

<sup>(</sup>٩) «آية»: ليس في (م).

<sup>(</sup>١٠) قوله: «والثَّاني: أنَّ هلالًا هو الملاعن، والآية نزلت فيه والولد شابهه»، سقط من (م).

بأنَّ النَّوويَّ قال: اختلفوا في نزول آية اللِّعان، هل هو بسبب عويمر أم بسبب هلاله؟ والأكثرون: أنَّها نزلت في هلاك، وأمَّا قوله بَالِيقِياة الِنَام لعويمر: «إنَّ الله قد أنزل فيك وفي صاحبتك»، فقالوا: معناه الإشارة إلى ما نزل في قِصَّةِ هلالٍ؛ لأنَّ ذلك حكم عامٌّ لجميع الناس، ويَحتملُ أنَّها نزلت فيهما جميعًا، فلعلُّهما سألا في وقتين متقاربين، فنزلت الآية فيهما وسبق هلال باللعان. انتهى. قال في «الفتح»: ويؤيِّدُ التعدد أنَّ القائل في قصَّة هلالٍ سعدُ ابنُ عبادة، كما أخرجه أبو داود والطبريُّ، والقائلُ في قصَّة عويمر عاصمُ بنُ عديٍّ، كما في حديث سهل السابق، ولا مانع أن تتعدَّد القِصَص ويتَّحِدَ النزول، وجنح القرطبيُّ إلى تجويز نزول الآية مرَّتين، وأنكر جماعةٌ / ذِكرَ هلالٍ فيمَن لاعن، والصحيحُ ثبوت ذلك، وكيف يُجزَمُ بخطأِ حديثِ ثابتٍ في «الصَّحيحين» بمجرَّد دعوى لا دليلَ عليها؟! وقولُ النَّوويِّ في «تهذيبه»: اختلفوا في الذي وَجَدَ مع امرأته رجلًا وتلاعنا على ثلاثة أقوال: هلالُ بن أمية، أو عاصمُ بن عدي، أو عويمرٌ العجلانيُّ؟ قال الواحديُّ: أظهرُ هذه الأقوال أنَّه عويمرٌّ؛ لكثرة د٥/٥٥٠ الأحاديث، واتَّفقوا على أنَّ الموجود زانيًا شريكُ ابن سحماء، تعقَّبوه بأنَّ قِصَّتَى / ملاعنة عويمرِ وهلالٍ ثبتتا(١)، فكيف يُختلف فيهما؟! وإنَّما المختلِّفُ فيه سبب نزول الآية في أيِّهما؟ وقد سبقَ تقريرُه، وبأنَّ عاصمًا لم يلاعِن قطُّ، وإنَّما سأل لعويمر العجلانيِّ عن ذلك، وبأنَّ قوله: واتفقوا على أنَّ الموجود زانيًا شريكٌ، ممنوعٌ؛ إذ لم يوجد زانيًا، وإنَّما هم اعتقدوا ذلك ولم يثبت (١) ذلك في حقِّه في ظاهر الحكم، فصوابُ العبارةِ أن يقال: واتَّفقوا على أنَّ المرميَّ به شريكُ ابن سحماء.

وهذا الحديث قد مرَّ في «باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة» من «كتاب الشهادات» [ح: ۱۷۲۱].

# ٤ - بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ وَٱلْخَمِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَ ٓ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾

(بَابُ قَوْلِهِ) مِرَّرِهِ اللهِ وَٱلْخَوِسَةُ أَنَّ عَضَبَ ٱللهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ [النور: ٩]) فيما رماها به، وخصَّها بالغضب؛ لأنَّ الغالب أنَّ الرجل لا يتجشَّمُ فضيحةَ أهلِه ورميَها بالزِّنا إلَّا وهو صادقً

<sup>(</sup>١) في (ج) و(م): «ثبتا». وفي هامش (ج): الأولى: «ثبتتا».

<sup>(</sup>۱) «ولم يثبت»: ليس في (م).

معذورٌ، وهي تعلَمُ صِدقَه فيما رماها به؛ فلذا كانتِ الخامسةُ في حقِّها أن غضب الله عليها، والمغضوبُ عليه هو الذي يعلمُ الحقَّ ثم يَحِيدُ عنه، وسقط «بَابُ قَوْلِهِ» لغير أبي(١) ذرِّ.

٤٧٤٨ - حَدَّثَنَا مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَمِّي القَاسِمُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبُّلًا: أَنَّ رَجُلًا رَمَى امْرَأَتَهُ، فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ سَمِعَ مِنْهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبُّلًا: أَنَّ رَجُلًا رَمَى امْرَأَتَهُ، فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ مِنَاسِّعِيْمُ فَتَلَاعَنَا كَمَا قَالَ اللهُ، ثُمَّ قَضَى بِالوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ المُتَلَاعِنَيْنِ.
 المُتَلَاعِنَيْنِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى) بضم الميم وفتح القاف وتشديد الدال المفتوحة الهلاليُ الواسطيُ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ: «حدَّثني» بالإفراد (عَمِّي القَاسِمُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين مُصغَّرًا، ابنِ عمرو بنِ حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب، قال البخاري: (وَقَدْ سَمِعَ) القاسمُ (مِنْهُ) أي: مِن عُبيد الله (عَنْ نَافِع) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ شُنَّهُ: أَنَّ رَجُلًا) هو عويمر العجلانيُ (رَمَى المُرَاتَةُ) بالزنا (فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَنِ (اللهِ سِنَا اللهِ سِنَا اللهِ مِنَا اللهُ عَلَيْ اللهِ مِنَا اللهُ مِنَا اللهُ مِنَا اللهِ مِنَا اللهِ مِنَا اللهُ مِنَا اللهُ مِنَا اللهُ مِنَا اللهُ مِنْ اللهِ مِنَا اللهُ مُنْ اللهُ مِنَا اللهُ مِنَا اللهُ مِنَا اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ عَنَا اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ على المرأة، وإلى الماحدة على المرأة، وإلى الماحدة على المرأة، وإلى المحاكم فأخّره بغير عُذْرٍ حتى ولدت؛ لم يكن له أن ينفيَه (عُنْ).

(وَفَرَّقَ) مَلِيكِ اللَّهِ اللَّهِ (بَيْنَ المُتَلَاعِنَيْنِ) تمسَّك به الحنفية: أن بمجرَّد اللِّعان لا يحصل التفريق،

<sup>(</sup>١) في (د): «لأبي».

<sup>(</sup>٢) في «اليونينيَّة»: «زمان».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «فلاعنا».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): عبارة «العُباب»: وله تأخيرُ نفي الحمل إلى الولادة، فإن قال: عرفتُه حملًا، وأخّرت رجاء موته؛ بطل حقُّه، أو: لم أعلم بالولادة، أو بجواز اللّعان، أو بفوريَّتِه، وأمكَنَ؛ صُدِّق، وإن قال: لم أُصدِّق المخبِر بالولادة، وقد أخبره عدلان، وكذا عدل الرواية؛ لم يُقبَل، أو غيره حُلِّف. انتهت.

ده/١٩٦١ ولا بُدَّ من حكم حاكم، وحمله الجمهور على أنَّ المرادَ الإفتاءُ والخبرُ عن حُكْمِ الشرع؛ بدليل/ قوله في الرواية الأخرى [ح:٥٣٥٠،٥٣١٢]: «لا سبيلَ لك عليها» و «فَرَّقَ»: بتشديد الراء يقال في الأجسام، وبالتَّخفيف في المعانى.

وبقيَّة مباحث الحديث تأتي إن شاء الله تعالى في «اللَّعان» [ح:٥٣٠٩،٥٣٠٨] وغيره بعون الله وقوَّته.

# ٥ - بَابٌ قَوْلُهُ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُ و بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُرُ لَا تَعْسِبُوهُ شَرًّا لَكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُم مَا اللهُ عَلَيْمٌ ﴾ أَفَاكُ: كَذَّابٌ

هذا (بَابٌ) بالتّنوين (١) (قَوْلُهُ) تعالى: (﴿إِنَّ ٱللِّينَجَآءُوبِٱلْإِفْكِ﴾) في أمرِ عائشة (﴿عُصَبَةُ ﴾) جماعة من العشرة إلى الأربعين (﴿مِنكُو﴾) أينُها المؤمنون؛ يريد: عبدالله بن أُبيّ، وكان مِن جملة مَن حكم له بالإيمان ظاهرًا، وزيد بن رفاعة، وحسّان بن ثابت، ومِسطَح بن أُثَاثَةَ، وحَمْنَة بنت جَحْش، ومَن ساعدهم (﴿لَا تَصَبِءُوهُ شُرًا لَكُمُ ﴾) الضميرُ للإفك، والخطابُ للرّسول وأبي بكر وعائشة وصفوان لتأذّيهم بذلك (﴿بَلْهُو خَيْرٌ لَكُونُ ﴾) لما فيه مِن جزيل ثوابكم، وإظهار شرفكم، وبيان فضلكم من حيث نزلت فيكم ثماني عشرة آية في براءتكم، وتهويل الوعيد للقاذفين ونسبتهم إلى الإفك (﴿اللهُونَ مِنْ مَن الله الإفك (﴿مَا أَكْسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ ﴾) أي: لكلّ منهم جزاءُ ما اكتسبَه مِنَ العقاب في الآخرة والمذمَّة في الدنيا بقدر ما خاض فيه مختصًا به (﴿وَٱلَّذِي مِن الخرة أو في الدنيا بأنْ جُلِدوا، وصار ابن أُبيّ مطرودًا مشهورًا بالنفاق، وحسًان أعمى أشل اليدين، ومِسطَح مكفوف البصر، وسقط لأبي ذرِّ (﴿لَا تَصَابُوهُ ﴾...» إلى آخره.

(أَفَّاكُ) قال أبو عبيدة أي: (كَذَّابٌ) وقيل: هو أبلغُ ما يكون مِنَ الكذب والافتراء، وسُمِّي إِفكًا(١)؛ لكونه مصروفًا عنِ الحق، من قولهم: أفك الشيءَ؛ إذا قلبه عن وجهه.

٤٧٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) زيد في (د) و(م): «في».

<sup>(</sup>۱) في (ب): «أفاكًا».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضلُ بنُ دُكَين قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثوريُّ (عَنْ مَعْمَر) هو ابنُ راشد (عَن الزُّهْريِّ) محمَّدِ بن مسلم ابن شهابِ (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير بن العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الللّهُ اللهُ ا قوله تعالى: (﴿ وَٱلَّذِي تَوَلِّ كِبْرَهُ ﴾ قَالَتْ): هو (عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيِّ) بالتَّنوين (ابْنُ سَلُولَ) برفع «ابن»؛ لأنَّه صفةٌ لـ «عبد الله» لا لـ «أُبيِّ»، و «سلول» غيرُ منصر في للتَّأنيث والعلميَّة؛ لأنَّها أمُّه، والمراد مِن إضافة «الكِبْر» إليه: أنَّه كان مبتدِئًا به، وقيل: لشِدَّة رغبتِه في إشاعة تلك الفاحشة.

## ٦ - بَابٌ ﴿ لَوَلآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ طَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمِمْ خَيْرًا ﴾ إلى قوله: ﴿ ٱلْكَادِبُونَ ﴾

هذا (بَابٌ) بالتَّنوين في قوله مِمَزَّجِنَ : (﴿ لَوْلَا ﴾(١)) تحضيضية ، أي : هلَّا (﴿ إِذْسَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُوْمِنَاتُ بِأَنفُسِمِمْ خَيْرًا (١) ﴾ إلى قوله: ﴿ ٱلْكَنذِبُونَ ﴾ [النور: ١٢-١٣]) ﴿ بِأَنفُسِمِمْ ﴾ أي: بالذين منهم من المؤمنين والمؤمنات، كقوله: ﴿ وَلَا نَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ [الحجرات: ١١] فإن قلت: ليمَ عَدَلَ عن الخطاب إلى الغَيبة في قوله: ﴿ وَقَالُواْ هَلْاَ إِنْكُ ﴾ ولم يقل: وقلتم؟ وعن المضمَر / إلى المظهَر، د١٩٦/٥٠ والخطاب إلى الغَيبة، والمفرد إلى الجمع في قوله: ﴿ ظُنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ ﴾ ولم يقل: ظننتم بها، أي: بعائشة على الأصل؟ لأنَّ المخاطب مَن بحضرة الرسول مِناسُّه على الأصل؟ لأنَّ المخاطب مَن بحضرة الرسول مِناسُّه على الأصل؟ -كما قال في «مفاتيح الغيب»(٣) - أنَّ في العدول من الخطاب إلى الغَيبة توبيخَ المخاطبين بطريق الالتفات، ومعاتبة شديدة، وإبعادًا من مقام الزلفي، أي: كيف سمعوا ما لا ينبغي الإصغاءُ إليه، فضلًا عن أن يتفوَّهوا به، وفي العدول مِنَ المضمَر إلى المظهر الدلالة على أنَّ صفة الإيمان جامعةً لهم، فينبغي لمن اشترك فيها ألَّا يسمع فيمن شاركه فيها قول عائب ولا طعن طاعن؛ لأنَّ عيب أخيه عيبُه، والطعنَ في أخيه طعنٌ فيه.

وسياق هذه الآية هنا ثابتٌ لأبي ذرِّ فقط، وفي رواية غيره: (﴿ وَلَوْلَا ﴾) وهلَّا (﴿ إِذْ سَيِعْتُهُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَّا ﴾) أي: ما ينبغي(٤) وما يصحُّ لنا ﴿﴿ أَن نَّتَكُلُّمَ بِهَٰذَا ﴾) القول المخصوص أو بنوعه؛ فإنَّ قذفَ آحاد الناس محرَّمٌ شرعًا، لا سيَّما الصدِّيقة(٥) ابنة الصدِّيق حرمة رسول الله صِناستهام،

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): الَّذي في «الفرع المزِّيِّ»: «ولو لا»؛ بالواو.

<sup>(</sup>١) زيد في (م): ﴿ وَقَالُواْ هَاذَآ إِفْكُ مَّبِينٌ ﴾.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ولم أقف على هذا الكلام في مفاتيح الغيب للرازي، ولعلها مصحفة عن «فتوح الغيب» والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) زيد في (د) و (ب): «لنا».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «الصديقية».

(﴿ سُبَحَنَكَ ﴾) معناه التعجُّب (﴿ هَذَا بُهْتَنُ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ١٦]) أي: كذبٌ عظيم يُبهت ويُتحير من عظمته، (﴿ لَوْلاَ ﴾) هلًا (﴿ جَآءُ وعَلَيْهِ ﴾) أي: على ما زعموا (﴿ بِأَرْبَعَةِ شُهَلَآءَ ﴾) يشهدون على معاينتهم ما رموها به (﴿ فَأُولَتِكَ عِندَ اللّهِ ﴾) أي: في حكمه (﴿ هُمُ الْكَذِبُونَ ﴾ [النور: ١٣]) فيما قالوه، وهذا ساقط لأبي ذرِّ (١).

• ٤٧٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرِ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاصِ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَبِي النَّبِيِّ مِنَاسْمِيمِ مِن قَالَ لَهَا أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا، فَبَرَّأَهَا اللهُ مِمَّا قَالُوا، وَكُلُّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنَ الحَدِيثِ، وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ، الَّذِي حَدَّ ثَنِي عُرْوَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ رَائِكُ ، أَنَّ عَائِشَةَ رَائِهُ وَوْجَ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيهِ مِ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْمِيهُ مِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صِنَى الشَّامِيِّ مَعَهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا، فَخَرَجَ سَهْمِي، فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صِلْ اللهِ عِلْ اللهِ عَذ مَا نَزَلَ الحِجَابُ، فَأَنَا أُحْمَلُ فِي هَوْدَجِي وَأُنْزَلُ فِيهِ، فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ سِنَ اللهِ مِنْ غَزْ وَتِهِ تِلْكَ وَقَفَلَ، وَدَنَوْنَا مِنَ المَدِينَةِ قَافِلِينَ آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيل، فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الجَيْشَ، فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَى رَحْلِي، فَإِذَا عِقْدٌ لِي مِنْ جَزْع ظَفَارِ قَدِ انْقَطَعَ، فَالتَمَسْتُ عِقْدِي وَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ، وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ لِي، فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي، فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيري الَّذِي كُنْتُ رَكِبْتُ، وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ، وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يُثْقِلْهُنَّ اللَّحْمُ، إِنَّمَا تَأْكُلُ العُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ، فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ القَوْمُ خِفَّةَ الهَوْدَجِ حِينَ رَفَعُوهُ، وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ، فَبَعَثُوا الجَمَلَ وَسَارُوا، فَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ اللَّجَيْشُ، فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ، وَلَيْسَ بِهَا دَاع وَلَا مُجِيبٌ، فَأُمَّمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ وَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِمْتُ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ المُعَطِّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الجَيْش، فَأَدْلَجَ فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي، فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِم، فَأَتَانِي فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي، وَكَانَ يَرَانِي قَبْلَ الحِجَابِ، فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي، فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي، وَاللهِ؛ مَا كَلَّمَنِي كَلِمَةً وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ، حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَوَطِئَ عَلَى يَدَيْهَا، فَرَكِبْتُهَا فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الجَيْشَ بَعْدَ مَا نَزَلُوا مُوغِرِينَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ، فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى الإفْكَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيِّ ابْنَ سَلُولَ، فَقَدِمْنَا المَدِينَةَ، فَاشْتَكَيْتُ حِينَ قَدِمْتُ شَهْرًا، وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَصْحَاب

<sup>(</sup>١) «وهذا ساقط لأبي ذر»: سقط من (د).

الإِفْكِ، لَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ يَريبُنِي فِي وَجَعِي أَنِّى لَا أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللهِ مِنَاسَّعِيمُ اللَّطَفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي، إِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْمِيِّم فَيُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُولُ: «كَيْفَ تِيكُمْ ؟ " ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ ، فَذَاكَ الَّذِي يَرِيبُنِي ، وَلَا أَشْعُرُ بِالشَّرِّ حَتَّى خَرَجْتُ بَعْدَ مَا نَقِهْتُ ، فَخَرَجَتْ مَعِي أُمُّ مِسْطَح قِبَلَ المَنَاصِع، وَهُوَ مُتَبَرَّزُنَا، وَكُنَّا لَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلِ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الكُنُفَ قَرِيبًا مِنَّ بُيُوتِنَا، وَأَمْرُنَا أَمْرُ العَرَبِ الأُولِ فِي التَّبَرُّزِ قِبَلَ الغَائِطِ، فَكُنَّا نَتَأَذَّى بِالكُنُفِ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوتِنَا، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ، وَهْيَ ابْنَةُ أَبِي رُهْمٍ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَأُمُّهَا بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عَامِرِ خَالَةُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، وَابْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ، فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحِ قِبَلَ بَيْتِي، قَدْ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا، فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَحٍ فِي مِرْطِهَا، فَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ، فَقُلْتُ لَهَا: بِنْسَمَّا قُلْتِ، أَتَسُبِّينَ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا؟! قَالَتْ: أَيْ هَنْتَاهٌ ؟ أَوَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ ؟ قَالَتْ: قُلْتُ: وَمَا قَالَ ؟ قَالَتْ: فَأَخْبَرَتْنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الإِفْكِ، فَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِي، قَالَتْ: فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي وَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُهِ مِنَ تَعْنِي سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: «كَيْفَ تِيكُمْ؟»، فَقُلْتُ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ آتِيَ أَبَوَيَّ؟ قَالَتْ: وَأَنَا حِينَئِذٍ أُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا، قَالَتْ: فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ صِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللللّهِ مِ قَالَتْ: يَا بُنَيَّةُ، هَوِّنِي عَلَيْكِ، فَوَاللهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةً عِنْدَ رَجُل يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا كَثَّرْنَ عَلَيْهَا، قَالَتْ: فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ! وَلَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهَذَا؟ قَالَتْ: فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ، وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْم حَتَّى أَصْبَحْتُ أَبْكِي، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ مِنَاسَّ عِلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ وَأُسَامَةً ابْنَ زَيْدٍ رَبُّ عَلَى اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ، يَسْتَأْمِرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ، قَالَتْ: فَأَمَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صِنَاسْمِيهُ مِ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ، وَبِالَّذِي يَعْلَمُ لَهُمْ فِي نَفْسِهِ مِنَ الوُّدِّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَهْلَكَ، وَمَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا، وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ؛ لَمْ يُضَيِّقِ اللهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ، وَإِنْ تَسْأَلِ الجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ، قَالَتْ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صِنَاسْمِيمِ بَرِيرَةَ فَقَالَ: «أَيْ بَرِيرَةُ؛ هَلْ رَأَيْتِ عَلَيْهَا مِنْ شَيْءٍ يَرِيبُكِ؟»، قَالَتْ بَرِيرَةُ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ؛ إِنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا أَغْمِصُهُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةً حَدِيثَةُ السِّنِّ، تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا، فَتَأْتِي الدَّاجِنُ، فَتَأْكُلُهُ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ مِنَ سَمِيهِ مَ فَاسْتَعْذَرَ يَوْمَئِذِ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيِّ ابْنِ سَلُولَ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَ السَّعِيْمَ وَهُوَ عَلَى المِنْبَر: «يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ ؛ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلِ قَدْ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْل بَيْتِي ، فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا ، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي»، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ الأَنْصَارِيُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ؟ أَنَا أَعْذِرُكَ مِنْهُ ، إِنْ كَانَ مِنَ الأَوْسِ ضَرَبْتُ عُنُقَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الخَزْرَج أَمَرْتَنَا، فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ، قَالَتْ: فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَهُوَ سَيِّدُ الخَزْرَج، وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا، وَلَكِنَ احْتَمَلَتْهُ الحَمِيَّةُ فَقَالَ لِسَعْدِ: كَذَبْتَ، لَعَمْرُ اللهِ لَا تَقْتُلُهُ، وَلَا تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ، فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ وَهُوَ ابْنُ

عَمِّ سَعْدٍ، فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: كَذَبْتَ، لَعَمْرُ اللهِ لَنَقْتُلَنَّهُ؛ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ، تُجَادِلُ عَنِ المُنَافِقِينَ، فَتَثَاوَرَ الحَيَّانِ الأَوْسُ وَالخَزْرَجُ حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَقْتَتِلُوا، وَرَسُولُ اللهِ صِنَاسَهِ عِلَى المِنْبَرِ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ مِنْ الله عِيمِ مُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ، قَالَتْ: فَمَكُثْتُ يَوْمِي ذَلِكَ لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، قَالَتْ: فَأَصْبَحَ أَبَوَايَ عِنْدِي - وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا لَا أَكْتَحِلُ بِنَوْم وَلَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ - يَظُنَّانِ أَنَّ البُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِي، قَالَتْ: فَبَيْنَمَا هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي، فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَذِنْتُ لَهَا، قَالَتْ: وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنْذُ قِيلَ مَا قِيلَ قَبْلَهَا، وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لَا يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي، قَالَتْ: فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَمِيمِ م حِينَ جَلَسَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ يَا عَائِشَةُ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً ؛ فَسَيُبَرِّ تُكِ اللهُ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ ؛ فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ، فَإِنَّ العَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ إِلَى اللهِ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ»، قَالَتْ: فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صِنَ اللهِ عِنَا اللهِ عَقَالَتَهُ، قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً، فَقُلْتُ لأَبِي: أَجِبْ رَسُولَ اللهِ صِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِيْ الللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللللّهِ مِنْ الل فَقُلْتُ لأُمِّى: أَجِيبِي رَسُولَ اللهِ صِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِن الللهِ مِن اللهِ مِن الللهِ مِن الللهِ مِن اللهِ مِن الللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن الللهِ م جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ لَا أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنَ القُرْآنِ: إِنِّي وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُمْ هَذَا الحَدِيثَ حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ، فَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ: إِنِّي بَرِيئَةٌ -وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ - لَا تُصَدِّقُونِي بِذَلِكَ، وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ - وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي مِنْهُ بَرِيئَةٌ - لَتُصَدِّقُنِّي، وَاللهِ ؛ مَا أَجِدُ لَكُمْ مَثَلًا إِلَّا قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ قَالَ: ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ قَالَتْ: ثُمَّ تَحَوَّلْتُ فَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي، قَالَتْ: وَأَنَا حِينَئِذٍ أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ ، وَأَنَّ اللهَ يُبَرِّئُنِي بِبَرَاءَتِي ، وَلَكِنْ وَاللهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللهَ مُنْزِلٌ فِي شَأْنِي وَحْيًا يُتْلَى ، النَّوْم رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللهُ بِهَا، قَالَتْ: فَوَاللهِ؟ مَا رَامَ رَسُولُ اللهِ صِنَاسٌ عِيمِم وَلَا خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ البَيْتِ حَتَّى أُنْزِلَ عَلَيْهِ ، فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ البُرَحَاءِ ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الجُمَانِ مِنَ العَرَقِ ، وَهُوَ فِي يَوْم شَاتٍ مِنْ ثِقَل القَوْلِ الَّذِي يُنْزَلُ عَلَيْهِ، قَالَتْ: فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ عَنَاهُ وَهُوَ يَضْحَكُّ، فَكَانَتْ أَوَّلُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا: «يَا عَائِشَةُ؛ أَمَّا اللهُ مِرَزَّمِلَ فَقَدْ بَرَّأَكِ»، فَقَالَتْ أُمِّى: قُومِي إِلَيْهِ، قَالَتْ: وَاللهِ؛ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ، وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا اللهَ مِنَهِ بِنَ إِبِنَ ، وَأَنْزَلَ اللهُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُمْ لِا تَصْبُوهُ ﴾ العَشْرَ الآياتِ كُلَّهَا، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ هَذَا فِي بَرَاءَتِي؛ قَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ ﴿ اللَّهِ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَح بْنِ أَثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ، وَفَقْرِهِ: وَاللهِ لَا أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَح شَيْتًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا ٱلْفَضْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُوْتُوٓا أُولِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمُسَكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِيسَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوٓاْ أَلَا يَحْبُونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْر وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ قَالَ أَبُو بَكْرِ: بَلَى، وَاللهِ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي، فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَح النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ

عَلَيْهِ، وَقَالَ: وَاللهِ لَا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا أَنْ زِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَ رَسُولَ اللهِ اللهِ الْحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي، مَا عَلِمْتُ أَمْرِي، فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى سَمْعِي وَبَصَرِي، مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا. قَالَتْ: وَهْيَ اللهُ بِالوَرَعِ، وَطَفِقَتْ أَذُواجِ رَسُولِ اللهِ مِنْ الله مِنْ اللهُ بِالوَرَعِ، وَطَفِقَتْ أَخْتُهَا حَمْنَةُ تُحَارِبُ لَهَا، فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ مِنْ أَصْحَابِ الإِلْكِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْر) هو يحيى بن عبدالله بن بُكير -بضمِّ الموحَّدة وفتح الكاف مُصغَّرًا- المخزوميُّ مولاهم المصريُّ (١) قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) هو ابنُ سعدِ الإمامُ (عَنْ يُونُسَ) بن يزيد الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّدِ بنِ مسلم (١) الزُّهريِّ أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْر) بن العوَّام (وَسَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ) بفتح التَّحتيَّة المشدَّدة (وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصِ) الليثيُّ (وَعُبَيْدُ اللهِ) بضمِّ العين (بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ بْن مَسْعُودٍ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَائِيُّ زَوْج النَّبِيِّ مِنَاسَمِيمِ مِينَ (٣) قَالَ لَهَا أَهْلُ الإِفْكِ) بكسر الهمزة وسكون الفاء: الكذب الشديد والافتراء المزيد (مَا قَالُوا، فَبَرَّأَهَا(٤) اللهُ مِمَّا قَالُوا) بما أنزله في كتابه، قال الزُّهريُّ: (وَكُلُّ) من الأربعة (حَدَّثَنِي) بالإفراد (طَائِفَةً مِنَ الحَدِيثِ) أي: بعضه، فجميعه عن مجموعهم، لا أنَّ مجموعه عن كلِّ واحد منهم (وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا) قال في «الفتح»: كأنَّه مقلوبٌ، والمقام يقتضى أن يقول: وحديث بعضهم يصدِّق بعضًا، ويحتملُ أن يكون على ظاهره، أي: أنَّ بعضَ حديثِ كلِّ منهم يدُلُّ على صدقِ الرَّاوي في بقيَّة حديثِه؛ لحُسن سياقه وجودةِ حِفْظِه (وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَوْعَى) أي: أحفظ (لَهُ) أي: للحديث المذكور خاصَّةً (مِنْ بَعْض، الَّذِي حَدَّثَنِي عُرْوَةً) بنُ الزبير (عَنْ عَائِشَةً / ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللهِ فك: (أَنَّ عَائِشَةَ طِيْنِيَ زَوْجَ النَّبِيِّ صِنَالله عِيمَام قَالَتْ /: كَانَ رَسُولُ اللهِ (٥) صِنَالله عِيمِم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ) زاد مَعْمَر عند ابن ماجه: سَفْرًا أي: إلى سفر (أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ) تطييبًا لقلوبهنَّ (فَأَيَّتُهُنَّ) بتاء التأنيث (خَرَجَ سَهْمُهَا؛ خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صِنَاسْهِ مِنَا للهِ مِنَاسْهِ مِعَهُ) في السَّفر (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَقْرَعَ

<sup>(</sup>۱) في (د): «البصري»، ولا يصح.

<sup>(</sup>٢) «محمد بن مسلم»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) «حين»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٤) في (د): «وبرأها».

<sup>(</sup>٥) في (م): «النبي».

بَيْنَنَا) مِنَاسِّهِ مِمْ (فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا) هي غزوة بني المصطلق (فَخَرَجَ سَهْمِي) وعند ابن إسحاق: فخرج سهمي عليهنَّ، وهو يُشعر بأنَّه لم يخرج معه حينئذٍ غيرُها (فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صِنَ السَّمِيمِ مَعْدَ مَا نَزَلَ الحِجَابُ) أي: الأمرُ به (فَأَنَا أُحْمَلُ فِي هَوْدَجِي وَأُنْزَلُ فِيهِ) بضمّ همزة «أُحمل» و «أنزل» مع التخفيف مبنيًّا للمفعول فيهما (فَسِرْنَا) إلى بني المصطلق (حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صِنَ الشَّمِيمُ مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ) وغنم أموالَهم وأنفسهم (وَقَفَلَ) أي: رجع (وَدَنَوْنَا) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي(١): «دنونا» بغير واو، أي: قَرُبنا (مِنَ المَدِينَةِ) حال كوننا (قَافِلِينَ) أي: راجعينَ (آذَنَ) بالمدِّ والتَّخفيف: أَعْلَمَ (لَيْلَةٌ بِالرَّحِيل، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ فَمَشَيْتُ) لقضاء حاجتي منفردة (حَتَّى جَاوَزْتُ الجَيْشَ، فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِي) الذي توجَّهتُ له (أَقْبَلْتُ إِلَى رَحْلِي، فَإِذَا عِقْدٌ لِي) بكسر العين (مِنْ جَزْع ظَفَارِ) بفتح الجيم وسكون الزاي(١) المعجمة مضافًا لـ «ظفار»، وهو بالظاء المعجمة والفاء وبعد الألف راء مكسورة مبنيًّا كـ «حضار »(٣)، مدينةٌ باليمن، وفي رواية أبى ذرِّ: «أَظفار (٤)» بالهمزة المفتوحة وتنوين الراء (قَدِ انْقَطَعَ) زاد في روايةٍ: «فرجعت إلى المكان الذي ذهبت إليه» (فَالتَمَسْتُ عِقْدِي، وَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ) أي: طَلَبهُ (وَأَقْبَلَ) ولأبي ذرِّ: «فأقبل» بالفاء بدل الواو(٥) (الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ لِي) بفتح التَّحتيَّة وسكون الرَّاء وفتح الحاء(١) المهملة مع التخفيف، أي: يشدُّون الرحل على بعيري، سمَّى الواقِدِيُّ منهم: أبا مويهبة (٧) مولى رسول الله مِنَاسَّميهُ الم (فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ) بالتخفيف (عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ رَكِبْتُ) أي: عليه (وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيه، وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يُثْقِلْهُنَّ اللَّحْمُ) بضمِّ التحتية وكسر القاف (إِنَّمَا تَأْكُلُ) المرأة منهن (العُلْقَة) بضمِّ العين وسكون اللَّام وبالقاف: القليل (مِنَ الطَّعَام)

<sup>(</sup>۱) «والمُستملي»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٢) «الزاي»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٣) في (ص): «لأحجار».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «إظهار».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): سقط لفظ «الواو» من خطِّ المؤلِّف.

<sup>(</sup>٦) «الحاء»: مثبتٌ من (د) و(س).

<sup>(</sup>٧) في هامش (ج): في «الإصابة»: «أبو مُوَيهِبة» ويقال: أبو مَوهبة، وأبو موهوبة، مولى رسول الله صَلَّ الله عَلَ الله عَل الله عَلَ الله عَل الله عَلَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ اللهُ عَلَ اللهُ عَلَ اللهُ عَلَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ اللهُ عَلَ اللهُ عَلَ اللهُ عَلَ اللهُ عَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ اللهُ عَا اللهُ عَلَ اللهُ عَلَ اللهُ عَلَ اللهُ عَلَ اللهُ عَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ اللهُ عَلَ اللهُ عَلَ اللهُ عَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ اللهُ عَلَ اللهُ عَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ

ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «يأكلن» أي: النِّساء، وفي نسخة: «نأكل» بنون أوَّله ولامٍ آخرَه فقط، وعزاها في «الفتح» للكشميهنيِّ (فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ القَوْمُ) بالرفع (خِفَّةَ الهَوْدَجِ)، وفي ده/١٩٧ رواية فُليح في «الشهادات» [ح: ٢٦٦١] ثِقْلَ الهودج، والأوَّلُ أوضح؛ لأنَّ مرادها إقامةُ عُذرهم في تحميل هودجها وهي ليست فيه (١)، فكأنَّها تقول: كانت لِخِفَّة جسمِها بحيث إنَّ الذين يحملون هودجها لا فرق عندهم بين وجودها فيه وعدمها (حِينَ (١) رَفَعُوهُ) وفي الفرع: «حتى» ولعلَّها سبقُ قلم؛ فإنَّ الذي في «اليونينيَّة»: «حين» وهو ظاهرٌ (٣).

(وَكُنْتُ جَارِيَةٌ حَدِيثَةَ السِّنَّ) لأنَّها إذ ذاك لم تبلغ خمس عشرة سنة، أي: إنَّها مع نحافتها صغيرة السِّنَّ، ففيه إشارة إلى المبالغة في خِفَّتِها، أو إلى بيان عُدرِها فيما وقع منها من الحِرْص على العِقْد الذي انقطع واشتغلت بالتماسه من غير أن تُعلِم أَهلَها بذلك، وذلك لصِغرِ سنّها وعدم تجارِبِها (غَ وَبَعَثُو الجَمْلُ) أي: أثاروه (وَسَارُوا) أي: وهم يظنُون أنَّها عليه (فَوجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الجَيْشُ) (استفعل) من (مرَّ) (فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ) بالجمع التي (٥٠ كانوا نازلين بها (وَلَيْسَ بِهَا دَاعٍ وَلا مُجِيبٌ) وفي رواية فُليح: (فجئت منزلهم وليس فيه أحد) [ح: ٢٦٦١] (فَأَمَّمْتُ) بتشديد الميم الأولى في الفرع، وفي (اليونينية) كشط موضعَ الشَّدَةِ (٢١)، قال الحافظ ابن حجر: وهي رواية أبي ذرِّ هنا، وفي نسخة: (فأَمَمْتُ) بتخفيفها، أي: قصدتُ (مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ) قبلُ (وَظَنَنْتُ بِهِ) قبلُ (وَظَنَنْتُ مِنْ سِيفقدوني) بكسر (٧٧) القاف ونون واحدة، والظنُّ هنا بمعنى العِلم؛ لأنَّ فقدَهُم إيَّاها محقَّقً بنونين لعدم الناصب والجازم، والأُولى لغة (فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ، فَبَيْنَا) بغير ميم (أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي ؟ غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِمْتُ) بسبب شِدَّة الغمِّ؛ إذ مِن شأن الغم وقو وقوع ما يُكره - غلبة مَنْزِلِي ؟ غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِمْتُ) بسبب شِدَّة الغمِّ؛ إذ مِن شأن الغم وهو وقوع ما يُكره - غلبة مَنْزِلِي ؟ غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِمْتُ) بسبب شِدَّة الغمِّ؛ إذ مِن شأن الغم وهو وقوع ما يُكره - غلبة

<sup>(</sup>١) في (ل): «فيها»، وفي هامشها: قوله: «فيها» كذا بخطُّه.

<sup>(</sup>٢) في (د): «حتى»، ولا يصح.

<sup>(</sup>٣) قوله: «وفي الفرع: حتى ولعلَّها سبقُ قلم؛ فإنَّ الذي في اليونينيَّة: حين وهو ظاهرٌ »، سقط من (د).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): «التَّجارِب» كـ «مساجِد» اسمٌ مِن جرَّبته؛ أي: اختبرتُه «مصباح».

<sup>(</sup>٥) في (د) و (م): «الذي».

<sup>(</sup>٦) قوله: «وفي اليونينية كشط موضعَ الشَّدَّة»، سقط من (د).

<sup>(</sup>٧) في (د): «بفتح».

<sup>(</sup>A) في (د): «بكسر».

النوم، بخلاف الهَمِّ -وهو توقُّع ما يُكره - فإنَّه يقتضي السهر.

(وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ المُعَطَّل) بتشديد الطاء المفتوحة/ (السُّلَمِيُّ) بضمِّ السين وفتح اللَّام (ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ) بفتح الذال المعجمة الصحابيُّ الفاضل (مِنْ وَرَاءِ الجَيْشِ) وفي رواية مَعْمَرٍ: «قد عرَّس من وراء الجيش» (فَأَدْلَجَ) بسكون الدال المهملة، أي: سار من أوَّل الليل، وبتشديدها: من آخره، وحينئذٍ فالذي هنا ينبغي أن يكون بالتشديد؛ لأنَّه كان في آخر الليل، لكن التخفيف هو الذي رويناه (فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزلِي، فَرَأَي سَوَادَ إِنْسَانِ نَائِم) لا يدري أهو(١) رجل أو امرأة؟ (فَأَتَانِي فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي) لعلَّها انكشف وجهُها لمَّا نامت (وَكَانَ يَرَانِي) ولأبي ذرِّ: ((وكان رآني)(١) (قَبْلَ) نزول (الحِجَاب، فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ) بقوله: إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون (حِينَ عَرَفَنِي، فَخَمَّرْتُ) بالخاء المعجمة والميم المشدَّدة، أي: غطَّيتُ (وَجْهي ده/١٩٨٨ بِجِلْبَابِي) يعنى (٣): الثوب الذي كان عليها، وهو بكسر الجيم (وَاللهِ) ولأبي ذرِّ: (ووالله) (مَا كَلَّمَنِي كَلِمَةً) ولأبي ذرِّ: «ما يُكلِّمني» بصيغة المضارع، إشارة إلى أنَّه استمرَّ منه تركُ المخاطبة، وهو أحسنُ مِنَ الأولى؛ إذ الماضى يخصُّ النفي بحال الاستيقاظ (وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ، حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ) فيه نفيٌ لكلامه لها بغير(٤) الاسترجاع إلى أنْ أناخ، ولا يمنع ما بعدَ الإناخة، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملى: «حين» فالنفئ مقيَّدٌ بحال إناخة الراحلة، فلا يمنع ما قبل الإناخة ولا ما بعدَها، وفي رواية ابن إسحاق أنَّه قال لها: ما خلَّفَكِ؟ وأنَّه قال لها: اركبي واستأخر، وفي حديث ابن عمر عند الطبرانيِّ وابن مردويه: فلمَّا رآني ظنَّ أنِّي رجلٌ، فقال: يا نومان(٥) قُم فقد سار الناس، وفي مرسل سعيد بن جُبير عند ابن أبي حاتم: فاسترجع ونزل عن بعيره، وقال: ما شأنك يا أمَّ المؤمنين؟ فحدَّثَتْه بأمر القِلادة (فَوَطِئَ عَلَى يَدَيْهَا) بالتثنية، أي: يدي الناقة ليكون أسهل لركوبها، ولأبي ذر: «على يدها»(١) (فَرَكِبْتُهَا، فَانْطَلَقَ) حالَ كونه

<sup>(</sup>١) في (م): «هو».

<sup>(</sup>۱) قوله: «ولأبي ذر: وكان رآني»: سقط من (د).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): «تعني».

<sup>(</sup>٤) في (د): «غير».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): «نَوْمان» بفتح أوَّله وسكون ثانيه؛ بمعنى: كثير النوم، وهو ملازمٌ للنِّداء.

<sup>(</sup>٦) «ولأبي ذر: على يدها»: سقط من (د).

(يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ)(١) وفي مرسل مقاتل بن حيان بالحاء المهملة(١) والتَّحتيَّة عند الحاكم في «الإكليل»: أنَّه ركب معها مردفًا لها، وما في «الصحيح» هو الصحيح (حَتَّى (٣) أَتْيْنَا الجَيْشَ بَعْدَ مَا نَزَلُوا) حالَ كونِهِم (مُوغِرِينَ) بضمِّ الميم وكسر الغين المعجمة والراء المهملة، أي: نازلين في وقت الوَغْرة -بفتح الواو وسكون الغين المعجمة - شِدَّة الحرِّ، وقت كون الشمس في كَبِد السماء (في نَحْرِ الظَّهِيرَة) بالحاء المهملة، و «الظهيرة»: بفتح المعجمة وكسر الهاء حيث تبلغ الشمسُ منتهاها من الارتفاع، كأنَّها وصلت إلى النَّحْر؛ وهو أعلى الصدر، وهو تأكيدً لقوله: «موغرين» (فَهَلَكَ) أي: بسبب الإفك (مَنْ هَلَكَ) أي: في شأني، وفي رواية أبي أويس عند الطبرانيُّ (٤): فهنالك قال فيُّ وفيه أهلُ الإفك ما قالوا (وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى الإِفْكَ) رأسَ المنافقين (عَبْدَ الشِّون) بنصب (١) «ابن» صفة لـ«عبدالله»، و«سَلول» بفتح السِّين، غيرُ منصر في للعلميَّة والتأنيث (فَقَدِمْنَا المَدِينَةَ، فَاشْتَكَيْتُ) أي: يُشيعونه (لاَ أَشْعُرُ بِشَيْءِ مِنْ ذَلِكَ) وفي رواية ابن إسحاق: وقد انتهى الحديث إلى رسول الله يُشيعونه (لاَ أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ) وفي رواية ابن إسحاق: وقد انتهى الحديث إلى رسول الله وبضمًه مِن الرُّباعيِّ، ولا يذكرون لي شيئًا من ذلك (وَهْوَ يَرِيبُنِي) بفتح أوَّله، مِن الثُّلاثيُّ، وبضمًه مِن الرُّباعيِّ، يقال: رابه وأرابه، أي: يُشَكَّكُنِي ويُوهِمُني (فِي وَجَعِي أَنِّي لاَ أَعْرِفُ مِنْ فَي وَاللهُ مِن الرُّباعيِّ، يقال: رابه وأرابه، أي: يُشَكِّكُنِي ويُوهِمُني (فِي وَجَعِي أَنِّي لاَ أَعْرِفُ مِنْ فَي وَاللهُ مِن الرُّباعيِّ، يقال: رابه وأرابه، أي: يُشَكَّكُنِي ويُوهِمُني (فِي وَجَعِي أَنِّي لاَ أَعْرِفُ مِنْ فَي وَلُولِكُ وَهُو يَلُولُهُ مِنْ النَّالُ وَهُو كِنْ وَلُولُ مَنْ النَّلُولُ وَهُو مِنْ النَّلْوَلُهُ وَي وَلُولُهُ وَلَي وَلُولُولُ وَلَوْلُولُ وَكُولُ وَلَوْلُولُ وَلَى النَّلُولُ وَلَوْلُولُولُ وَلَوْلُولُولُ وَلَوْلُولُ وَلُولُ وَلُولُهُ وَلِي وَلُولُولُ وَلَي النَّلُولُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُولُ وَلُولُ وَلُولُولُ وَلُولُ وَلَي وَلَعِهُ وَلَوْلُولُ وَلَي وَلَوْلُولُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُولُولُ وَلَا يَعْ وَلُولُ وَلُولُهُ وَلُولُ وَلَوْلُولُ وَلَا لَعُولُ وَلَوْلُولُ وَلَا لَوْلُولُ

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج): في «سيرة شيخنا»: وبهذه الواقعة استَدلً فقهاؤنا على أنّه يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبيّة إذا وجدها منقطعة في برّيّة أو نحوها، بل يجب استصحابُها إذا خاف عليها لو تركها، هذا، وفي «الخصائص الصغرى» عن الطّحاويِّ في «معاني الآثار»: قال أبو حنيفة: كان الناس لعائشة مَحرَمًا، فمع أيّهم سافرت فقد سافرت مع مَحرَم، وليس غيرُها مِنَ النساء كذلك، انتهى، وهو شاملٌ لبقيّة أمّهات المؤمنين، وحينئذ يُتأمّل الفرقُ بينها وبينهنَّ -فيما ذُكِر وفيما نُقِل عن بعضهم - مِن أنّ مَن قذفها يُقتَل، ويُحَدُّ في غيرها من أزواجه لِيلًا حَدَّينِ، انتهى ما في «السيرة» وفيها أيضًا: من نَسَبَها ﴿ اللهِ الزِّنى - كغُلاة الرَّافضة - كان كافرًا؛ لأنَّ في ذلك تكذيبًا للنُصوص القرآنيَّة، ومُكذِّبُها كافر.

<sup>(</sup>٢) في غير (د): «بالمهملة».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): ولأبي ذرِّ عن الحمُّويي والمستملي: «حين» كذا في «الفرع المزِّيِّ».

<sup>(</sup>٤) في (م): «الطبري».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج) و(ل): «عَبْدَ الله»؛ بالنَّصب: خبر «كان». انتهى «منه». وزاد في هامش (ج): لكنَّ الَّذي في «الفرع» الرفع.

<sup>(</sup>٦) في (د): «برفع».

ده/١٩٨٠ رَسُولِ اللهِ مِنَ الشَّمِيرِ مم اللَّطَفَ) بفتح اللَّام والطاء المهملة والفاء، ولأبي ذرِّ: «اللُّطفَ» بضمَّ اللام وسكون الطاء، أي: الرِّفْقَ (الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي) أمرض (إِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَيًّ) بتشديد الياء(١) (رَسُولُ اللهِ مِنَاسُمِيمُ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ: كَيْفَ تِيكُمْ)؟ بكسر الفوقيَّة، وهي(١) للمؤنث، مثل: ذاكم للمُذَكَّر، ولابن إسحاق: فكان إذا دخل قال لأمي وهي «تُمَرِّضُني: كيف تِيكم؟ " وفهمتْ أمُّ المؤمنين من ذلك بعضَ الجفاء منه صِنالله يوم، ولكنَّها لم تكُن تدري السبب (ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَذَاكَ الَّذِي يَرِيبُنِي) بفتح أوَّله وكسر ثانيه (وَلَا أَشْعُرُ بِالشَّرِّ) الذي تقوَّلَه (٣) أهل الإفك، وسقط لفظ «الشَّرِّ» لغير أبي ذرِّ (حَتَّى خَرَجْتُ بَعْدَ مَا نَقَهْتُ) بفتح النون والقاف، ويجوز كسرها، أي: أَفَقْتُ مِن مرضي، ولم تكمل لي الصِّحَّة (فَخَرَجَتْ مَعِي (٤) أُمُّ مِسْطَح (٥)) ٢٥٩/٧ بكسر الميم وسكون السين وفتح الطاء/ بعدها حاء مهملات، واسمها سلمي (قِبَلَ المَنَاصِع) بكسر القاف وفتح الموحَّدة، أي: جهة المناصع؛ بفتح الميم والنون وبعد الألف صاد وعين مهملتان، موضعٌ خارج المدينة (وَهْوَ مُتَبَرَّزُنا) بفتح الرَّاء المشدَّدة، أي: موضعُ قضاء حاجتِنا (وَكُنَّا لَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلِ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الكُنْفَ) بضمِّ الكاف والنون: مواضع(١) قضاء الحاجة (قَريبًا مِنْ بُيُوتِنَا، وَأَمْرُنَا أَمْرُ العَرَبِ الأُولِ) بضمِّ الهمزة وتخفيف الواو؛ نعتّ لـ «العرب» (فِي التَّبَرُّزِ قِبَلَ الغَائِطِ) وفي رواية فُليح [ح:٢٦٦] «في البَرِّية» أي: خارج المدينة بعيدًا عن المنازل (فَكُنَّا نَتَأَذَّى بِالكُنُفِ) برائحتِها (أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوتِنَا، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَح) بكسر الميم (وَهْيَ ابْنَةُ أَبِي رُهْم) أَنِيس (بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ) بضمِّ الراء وسكون الهاء(٧)، وفي رواية صالح عند المؤلِّف في «المغازي» [ح:٤١٤١] «وهي ابنةُ أبي رُهْم بنِ المطلب(^) بن

<sup>(</sup>١) «بتشدید الیاء»: لیس في (د).

<sup>(</sup>١) في غير (د): (وهو).

<sup>(</sup>٣) في (م): «يقوله».

<sup>(</sup>٤) في (د): «مع».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): والمِسْطَح؛ بالكسر: عمود الخباء، ومسطح الَّذي وقع منه ما وقع اسمه عوف بن أثاثة بن عبد المطَّلب بن عبد مناف، ومسطح لقبٌ له، ذكره الطرطوشيُّ. «مصباح». وبنحوه مختصرًا في هامش (ج).

<sup>(</sup>٦) في (د): «موضع».

<sup>(</sup>٧) زيد في (م): «اسمه أنيس».

<sup>(</sup>A) في غير (د): «بن عبد المطلب» كذا في الإصابة.

<sup>(</sup>١) سقط من (م).

<sup>(</sup>۱) في (ب): «كبه».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): تقدَّم في «الشهادات» جوازُ تسكين النون وفتحِها، وتسكين الهاء الثانية وضمِّها، انتهى، قال الجوهريُّ: «هَنَ» على وزن «أَخِ» كلمة كناية، ومعناه: شيءٌ، ويقال للمرأة: «هَنَة» و «هَنْتٌ» أيضًا بالتاء ساكنة النون، وتقول في النداء: «يا هَنُ» «يا هناهُ أقبِل»، وللمرأة: «يا هنْتُ» بتسكين النون، و «يا هنتَاهُ» وهذه الهاء عند أهل الكوفة للوقف، وعند أهل البصرة هي بدلٌ مِنَ الواو؛ فلذلك جاز ضمُّها، انتهى ملخَصًا، فليُراجَع.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): قوله: «وسكون الأخيرة» يجوز أيضًا كسرُها لالتقاء الساكنين، وضمُّها تشبيهًا بهاء الضمير «همع».

<sup>(</sup>٥) «لغير أبي ذر»: سقط من(د).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «قلت».

<sup>(</sup>٧) ليست في ص، وزيد بعده في (م): «لأبي ذر».

<sup>(</sup>A) ليست في (م).

<sup>(</sup>٩) «أي»: ليس في (د).

قَالَتْ: وَأَنَا حِينَئِذِ أُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا) مِن جهتِهِما (فَالَتْ(١٠): فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ مَنَ اللهُ عَنْ أَلْمَعُ أَبُويَ ، فَقُلْتُ لِأُمِّي) أُمِّ رُومان: (يَا أُمَّتَاهُ (١٠) بسكون الهاء (مَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ؟) أي: به، ((يَتحدث) بفتح أوَّله (قَالَتْ: يَا بُنَيَّةُ ، هَوِّنِي عَلَيْكِ، فَواللهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةً) بالنصب على الحال، ولأبي ذرِّ: ((وضيئةٌ) بالرفع صفة ((امرأةٌ))، واللَّام في (لقلَّ للتأكيد(١٠)، أي: حسنة جميلة (عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ) وسقطت الواو لأبي ذرِّ (إلَّا كَثَرْنَ) بتشديد المثلَّنة، ولأبي ذرِّ عن الحَمُويي والمُستملي: (إلَّا أكثرن) نساء الزمان (عَلَيْهَا) القول في نقصها، فالاستثناء منقطع، أو إشارة إلى ما وقع من حمنة بنت جحش أخت أمّ المؤمنين زينب، فإن الحامل لها على ذلك كون عائشة ضَرَّة أُختِها، فالاستثناء متَّصلٌ، ولم تقصد أمُّ رُومان بقولها: ((ولها ضرائر إلَّا كثرن)) عليها) قِصَّة عائشة بنفسها، وإنَّما ذكرت شأن الضرائر، وأمَّا ضرائرُ عائشة وإن لم يصدر منهُنَ شيءٌ؛ فلم يعدم ذلك ممّن هو من أتباعهنَّ كحمنة (قَالَتْ) عائشة: (فَقُلْتُ: شُبْحَانَ اللهِ!) منهؤنَّ شيءٌ؛ فلم يعدم ذلك في حقّها مع تحقُّقِها براءتها (وَلَقَدْ) ولأبي ذرِّ: ((أولقد(١١))) (تَحَدَّثَ تُعَامَّة مِن وقوع مثل (٥) ذلك في حقّها مع تحقُّقِها براءتها (وَلَقَدْ) ولأبي ذرِّ: ((أولقد(١١))) (تَحَدَّثَ

<sup>(</sup>١) سقط من (م).

<sup>(</sup>٢) في (م): "أمّاه". وفي هامش (ج): في "الأوضح" و "شرحه": وربّما جُمِع بين الألف والتاء، فقيل: يا أبتا، يا أمّتا، وهو جمع بين العوص والمعوّض، وزعم ابن مالك أنَّ الألف هي الَّتي يوصَلُ بها آخرُ المندوب والمنادى البعيد والمستغاث، وليست بدلًا من الياء، والأوّل قولُ ابن جنّي، وربّما جُمِع بين التاء والياء، فقيل: يا أبتي، يا أمّتي، وهو ضرورة، خلافًا لكثير مِنَ الكوفيّين، والأوّل أسهل من هذا؛ لذهاب صورة المعوّض عنه، وهو الياء، والدليل على أنَّ التاء في "يا أبت" و "يا أبت" عوضٌ مِنَ الياء: أنَّهما لا يكادان يجتمعان عند البصريّين وطائفة مِنَ الكوفيّين، وعلى أنَّها للتأنيث: أنَّه يجوز إبدالُها في الوقف هاءً عند جمهور البصريّين، انتهى، وقال في "الجامع" و "شرحه": ولك إلحاقُ هاء السّكت للمدّات -وهي: الألف والمنقلبُ عنها من واو أو ياء في المندوب والمستغاث -كما صرّح بهما في "شرح اللّمحة" كـ "العمدة" - في الوقف، قال في "التسهيل": وربّما ثبت في الوصل مكسورة ومضمومة، انتهى، ونقل عن ابن مالك أيضًا: أنَّ غير سيبويه أجاز أن تَلحقَ الألفُ من نفسها ما هو مُنية المتمنّى، فصاحت: يا عُمَراه، فقال عُمَر: يا لبَّيْكاهُ.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): أي: تفيد التَّأكيد مع وقوعها في جواب القسَم.

<sup>(</sup>٤) في (ب): «كثرن».

<sup>(</sup>٥) «مثل»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) «لقد»: ليس في (د).

النَّاسُ بِهَذَا؟ قَالَتْ: فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لَا يَرْقَأُ) بِالقاف والهمزة(١)، أي: لا ينقطعُ (لِي دَمْعٌ، وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْم، حَتَّى أَصْبَحْتُ أَبْكِي) لأنَّ الهموم موجِبةً للسهر وسيلان الدموع (فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صِنَالِتُمِيمَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَبُّ مَ حِينَ اسْتَلْبَثَ الوَحْيُّ) بالرفع، أي: طال لُبثُه، أو بالنصب، أي: استبطأ النبئ صِنالله الوحي (يَسْتَأْمِرُهُمَا) أي: يستشيرهما (فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ) تعنى: نفسَها (قَالَتْ: فَأَمَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ؛ فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صِنَاسَمِيمِ عِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ) ممَّا ذُكِر/ (وَبِالَّذِي يَعْلَمُ لَهُمْ (٢) فِي نَفْسِهِ مِنَ الوُدِّ، فَقَالَ: ده/١٩٩٠ب يَا رَسُولَ اللهِ) أَمْسِكْ (أَهْلَكَ) بالنصب، ولأبي ذرِّ: «أهلُك» بالرفع، أي: هم أهلُكَ (وَمَا(٣)/ ٢٦٠/٧ ولأبي ذرِّ: «ولا(٤)» (نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا، وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ يُضَيِّق اللهُ عَلَيْكَ، وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ) بلفظ التذكير على إرادة الجنس، و «فعيل» يستوى فيه المذكّر والمؤنَّث إفرادًا وجمعًا، و(٥)قال ذلك لِمَا رأى منه بَالِيقِدة النِّهَ القلق، فرأى أنَّ بفراقِها(١) يسكن ما عنده بسببها، فإذا تحقَّق براءَتَها فيراجعها(٧) (وَإِنْ تَسْأَلِ الجَارِيَةَ) بريرةَ (تَصْدُقْكَ) الخبرَ، بالجزم على الجزاء(^) (قَالَتْ) عائشة: (فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صِنَاسُهِ عِلَى بَريرَةَ) واستُشكل قولُه: «الجارية بريرة» بأنَّ قِصَّةَ الإفك قبلَ شِراءِ بَريرةَ وعتقِها؛ لأنَّه كان بعدَ فتح مكَّة، وهو قبلَه؛ لأنَّ حديث الإفك كان في سنة ستٍّ أو أربع، وعتقُ بريرةَ كان بعد فتح مكَّة في السنة التاسعة أو العاشرة؛ لأنَّ بَريرةَ لمَّا خُيِّرت واختارت نفسَها، كان زوجُها مُغيثٌ يتبعُها في سِكَك المدينة يبكى عليها، فقال رسول الله صِنَ الله عِنَ الله عِنَ الله عِنَ الله عِنْ عَبَ الله عَبَّاس؛ ألا تَعْجَبُ مِن حُبِّ مُغيثِ بَريرةَ؟»، والعبَّاسُ إنَّما سكن المدينة بعد رجوعِهِم من الطائف في أواخر سنة ثمان، وفي ذلك ردُّ على ابن القيِّم حيث قال: تسميتُها بَريرة وهمٌ مِن بعض الرُّواة؛ فإنَّ عائشة إنَّما اشترت

<sup>(</sup>١) في (د): «والهمز».

<sup>(</sup>۲) في (د): «بهم».

<sup>(</sup>٣) في (د): «ولا».

<sup>(</sup>٤) في (د): «فلا».

<sup>(</sup>٥) قوله: «فعيل يستوي فيه المذكّر والمؤنّث إفرادًا وجمعًا، و»، سقط من (د).

<sup>(</sup>٦) في (م): «يفارقها».

<sup>(</sup>٧) في (د): «فليراجعها».

<sup>(</sup>A) في (د): «الأمر».

بَريرة بعد الفتح، ولمَّا كاتبتُها عقيب شرائِها وعَتَقَتْ؛ خُيِّرتْ فاختارتْ نفسَها، فظنَّ الراوي أنَّ قول عليِّ: «وإن تسأل(١) الجارية تصدقك» أنَّها بريرة، فغَلِط، قال(١): وهذا نوعٌ غامضٌ لا يتنبَّه له إلَّا الحُذَّاق. انتهى. وتبعه الزركشيُ فقال: إنَّ تسميةَ الجارية بَريرةَ مُدْرجٌ (٣) مِن بعض الرواة، وإنَّها جارية أُخرى، وأجاب الشيخ تقيُّ الدين السُّبكيُّ بأجوبةٍ، أحسنُها: احتمال(١) أنَّها كانت تخدم عائشة قبلَ شِرائها، وهذا أولى مِن دعوى الإدراج وتغليط الحُقَّاظ.

(فَقَالَ) عَلِيْسِالِهُ (أَيْ بَرِيرَةُ وَهَلْ رَأَيْتِ عَلَيْهَا مِنْ شَيْءٍ يَرِيبُكِ ؟) بفتح أوله ، مِن جنس ما قال أهلُ الإفك (قَالَتْ بَرِيرَةُ) مجيبةً له على العموم نافية عنها كلَّ نقص: (لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، إِنْ رَأَيْتُ) بكسر الهمزة ، أي: ما رأيت (عَلَيْهَا أَمْرًا أَغْمِصُهُ) بفتح الهمزة وسكون المعجمة وكسر الميم وصاد مهملة ، صفة له (أمرًا» أي: أعيبه (عَلَيْهَا) في جميع أحوالها (أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِ ، تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا) لصِغرِ سنّها ورطوبة بدنها (فَتَأْتِي الدَّاجِنُ) بدال مهملة وبعد الألف جيم مكسورة فنون: الشاةُ التي (فَتَأْكُلُهُ) قال ابن المُنيِّر في الحاشية: هذا من الاستثناء البديع الذي يُراد به المبالغة في نفي العيب (\*) وكقوله:

ولا عيبَ فيهم غيرَ أنَّ سيوفَهم بِهِنَّ فُلُولٌ من قِراعِ الكَتائِبِ

فغفلتُها عن عجينها أبعدُ لها من مثل الذي رُميتْ به، وأقربُ إلى أن تكون به من المحصنات الغافلات المؤمنات، وتعقّبه البدر الدمامينيُّ فقال: ليس في الحديث صورة استثناء بـ «سوى» ولا غيرها من أدواته، وإنَّما فيه: «إن رأيت منها(^) أمرًا أغمصه عليها أكثر مِن أنَّها جارية...» إلى آخره،

<sup>(</sup>١) في (م): «واسأل» وفي (ص): «وسل».

<sup>(</sup>۱) «قال»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): «مدرجة».

<sup>(</sup>٤) «احتمال»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) «التي»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) في (د): «الطيور».

<sup>(</sup>V) في هامش (ج) و(ل) من نسخة: الذي يراد به التَّسجيل على نفي العيوب. «منه».

<sup>(</sup>A) «منها» ليس في: (د)، وفي (ب) و (س): «عليها».

لكن معنى هذا قريب(١) من معنى الاستثناء. انتهى. نعم، قولُها في رواية هشام بن عروة -فيما يأتي إن شاء الله تعالى قريبًا في هذه السورة [ح: ٤٧٥٧] -: ما علمتُ منها(١) إلَّا ما يعلَم الصائغ على تبر(٣) الذهب الأحمر، استثناءٌ صريحٌ في نفي العيب عنها، وفي رواية عبد الرحمن بن حاطب عن علقمة عند الطبرانيِّ: فقالت الجارية الحبشيَّة: والله؛ لَعائشةُ أطيب مِنَ الذهب، ولَئن كانت فَاسْتَعْذَرَ) بِالذال المعجمة (يَوْمَئِذٍ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيِّ ابْنِ سَلُولَ، قَالَتْ) عائشة: (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسِّهِ عِلَى وَهُوَ عَلَى المِنْبَر: يَامَعْشَرَ المُسْلِمِينَ) بسكون العين (مَنْ يَعْذِرُنِي) بفتح أوَّله وكسر المعجمة، أي: مَن يُقيم عُذري إِنْ كافأتُه على قُبح (٥) فعلِه، أو مَنْ ينصرُني (مِنْ رَجُل) يريدُ: ابنَ أُبِيِّ (قَدْ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْل بَيْتِي، فَوَاللهِ؛ مَا عَلِمْتُ عَلَى) ولأبي ذرِّ: «في» (أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا) صفوان بن المعطَّل (مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي، فَقَامَ/ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ الأَنْصَارِيُّ) واستُشكل ذِكْرُ سعدِ بن معاذِ هنا: بأنَّ حديث الإفك كان سنة ستِّ في غزوة المريسيع، وسعدٌ مات من الرمية التي رميها(٦) بالخندق سنة أربع، وأجيب بأنَّه اختُلف في المريسيع، ففي «البخاري» [قبلح:٤٠٩٧] عن موسى بن عُقبة أنَّها سنة أربع، وكذلك الخندق، وقد جزم ابنُ إسحاق بأنَّ المريسيعَ كانت في شعبان، والخندقَ في شوالٍ، فإن(٧) كانا في سنةٍ، فلا يمتنع أن يشهدَها ابن معاذ، لكن الصحيح في النقل عن موسى بن عقبة: أنَّ المريسيع سنة خمس، فالذي في «البخاري» حملوه على أنَّه سبقُ قلم، والراجحُ أيضًا: أنَّ الخندق أيضًا (^) سنة خمس،

<sup>(</sup>١) في (ج) و(ل): «قريبًا»، وفي هامشهما: قوله: «قريبًا» كذا بخطُّه.

<sup>(</sup>٢) «عليها» كما في لفظ الحديث في البخاري.

<sup>(</sup>٣) «تبر»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): تنبيه: لا يخفى أنَّ قصَّة الإفك كانت في السَّنة الخامسة أو السَّادسة، واتِّخاذ المِنبَر كان في السنة الثامنة، فالمراد بالمنبر هنا: الَّذي اتُّخذ في السَّنة الثانية، وكان مِنَ الطَّين، والَّذي اتُّخذ في الثَّامنة كان مِنَ الخَشَب «حلبي».

<sup>(</sup>٥) في (د) و (م): «قبيح».

<sup>(</sup>٦) في (ص): "رمى بها".

<sup>(</sup>٧) في (ب) و (س): «وإن».

<sup>(</sup>A) «أيضًا»: ثبت من (ب) و (س).

فيصحُّ الجواب (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَنَا أَعْذِرُكَ مِنْهُ) بفتح الهمزة وكسر(١) المعجمة (إِنْ كَانَ مِنَ الأَوْسِ) قبيلتِنا (ضَرَبْتُ عُنُقَهُ) لأنَّ حكمَه فيهم نافذٌ إذ كان سيِّدَهم، ولأنَّ مَن آذاه بَاللِّها التَّال ده/٢٠٠٠ وجبَ قتلُه (وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الخَزْرَجِ/ أَمَرْتَنَا، فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ، قَالَتْ) عائشة: (فَقَامَ سَعْدُ ابْنُ عُبَادَةَ وَهْوَ سَيِّدُ الخَزْرَجِ) بعد فراغ ابن معاذ مِن مقالته (وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا) كامل الصلاح، لم يسبق منه ما يتعلَّق بالوقوف مع أنفة الحَميَّة (وَلَكِن احْتَمَلَتْهُ) من مقالةِ ابنِ معاذٍ (الحَمِيَّةُ) أي: أغضبتُه، وفي رواية مَعْمَر عند مسلم: «اجتهلته» بجيم ففوقيَّة فهاء، وصوبها التوربشتيُّ أي: حملته على الجهل (فَقَالَ لِسَعْدٍ) هو ابنُ معاذ: (كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ) بفتح العين، أي: وبقاء الله (لَا تَقْتُلُهُ، وَلَا تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ) لأنَّا نمنعُك منه، ولم يُردِ ابنُ عُبادةَ الرِّضا بقولِ ابن أُبِيِّ، لكن كان بين الحيَّين مشاحنةٌ زالتْ بالإسلام، وبقيَ بعضُها بحكم الأنفة، فتكلَّم ابنُ عبادةَ بحكم الأنفة، ونفي (٢) أنْ يحكُمَ فيه ابن معاذ (فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْر) بضمِّ الهمزة وفتح السين المهملة، و «حُضَير»: بضمِّ المهملة وفتح المعجمة مُصغَّرين، ولأبي ذرِّ: «ابن الحُضَير» (وَهْوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدٍ) (٣) و لأبي ذرِّ زيادة (٤): «ابن معاذ» أي (٥): مِن رهْطِه (فَقَالَ لِسَعْدِ بْن عُبَادَةَ: كَذَبْتَ، لَعَمْرُ اللهِ لَنَقْتُلَنَّهُ) بالنون، ولو كان من الخزرج، إذا أمرنا رسول الله صِنَالِسْمِيهِ مم (فَإِنَّكَ مُنَافِقً تُجَادِلُ عَنِ المُنَافِقِينَ) تفسيرٌ لقوله: فإنَّك منافق، فليس المراد نفاق الكفر (فَتَثَاوَرَ) بفوقيَّة فمثلَّثة (الحَيَّانِ الأَوْسُ وَالخَزْرَجُ) أي: نهض بعضُهم إلى بعض مِنَ الغضب (حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَقْتَتِلُوا، وَرَسُولُ اللهِ صِنَالله عِنَالله عَلَى المِنْبَر، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ صِنَالله عِنَالله عِنَالله عَنَا عَلَى سَكَتُوا)(٦) بالفوقيَّة والواو، والأبي ذرِّ: «سكت» بحذف الواو، أي: سكت القوم (٧) (وَسَكَتَ) بَالِيقِلاة الِتَام (قَالَتْ)

<sup>(</sup>۱) في (ص): «سكون».

<sup>(</sup>۱) في (ص): «بقي».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): قوله: «لا نقتله» إلى آخرِ المضروبِ عليه كذا في «الفرع» مكتوبٌ في الهامش مخرَّجٌ له بعد «لعمر الله» وليس هو في «اليونينيَّة» وهو تكرارٌ لا فائدة فيه، ولعلَّه سهوٌ منه «بخطِّه».

<sup>(</sup>٤) «ولأبي ذر زيادة»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) «أي»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج): كذا بخطِّ الشارح، والَّذي في الفروع المعتمدة: «سكنوا» أي: بالنون والواو، ولأبي ذرِّ: «سكتوا» أي: بالمثنَّاة، وهو الَّذي ذكره أوَّلًا وضرب عليه، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٧) في (د) بدل قوله: «حتى سكتوا بالفوقية...»: «حتى سكنوا بالنون، ولأبي ذر: سكتوا بالفوقية بدل النون»، وزيد في (م): «لأبي ذر سكنوا بالنون بدل التاء».

عائشة: (فَمَكُثْتُ) بالميم وضم الكاف من المُكْثِ، ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ: (فبكيت) من البكاء(١) (يَوْمِي ذَلِكَ، لَا يَرْقَأُ) بالهمزة، أي: لا ينقطع (لِي دَمْعٌ، وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْم، قَالَتْ: فَأُصْبَحَ أَبَوَايَ) أبو بكر وأم رُومان (عِنْدِي، وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْن وَيَوْمًا) الليلة التي أخبرتْها فيها أمُّ مسطح بالخبر، واليوم الذي خطب فيه بَالِيسِّاة إليَّام الناس(١)، والليلة التي تليه (لَا أَكْتَحِلُ بِنَوْم وَلَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ، يَظُنَّانِ) أبي وأمِّي (أَنَّ البُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِي، قَالَتْ) عائشة: (فَبَيْنَمَا) بالميم، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «فبينا» (هُمَا جَالِسَانِ) ولأبي ذرِّ: «جالسين» (عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي) جملةٌ حاليَّة (فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَىَّ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ) لم تُسَمَّ (فَأَذِنْتُ لَهَا فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِي) تحزّنًا عليَّ (قَالَتْ) عائشةُ: (فَبَيْنَا) بغير ميم (نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ) وللكُشميهَنيّ: «نحن كذلك» (دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صِنَ اللهِ عِن اللهِ عِن اللهِ عِنْدِي مُنْذُ قِيلَ (٣) مَا قِيلَ قَبْلَهَا، وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا / لَا يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي) أي: بشيءٍ (قَالَتْ: فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللهِ مِنَ اللَّه اللَّه عَنْ عَنْكِ كَذَا وَكَذَا) كناية عما مِن اللَّه عَنْ اللَّه عَنْكِ كَذَا وَكَذَا) كناية عما رماها(١) به أهلُ الإفك (فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً) من ذلك (فَسَيُبَرِّئُكِ اللهُ) بوحي يُنزلُه (وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبِ) أي: وقع منك مخالفًا لعادتِك (فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ) منه (فَإِنَّ العَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ إِلَى اللهِ) منه (تَابَ اللهُ عَلَيْهِ) وسقط لفظ الجلالة لأبي ذرِّ (قَالَتْ: فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صِنَاسْمِيمِ مَقَالَتَهُ ؟ قَلَصَ) بالقاف واللَّامِ (°) والصاد المهملة المفتوحات: انقطع (دَمْعِي، حَتَّى مَا أُحِسُ) أجد (مِنْهُ قَطْرَةً) لأنَّ الحزن والغضب/إذا أخذا حدَّهما فُقِدَ الدمعُ لفرط حرارة المصيبة (فَقُلْتُ لِأَبِي: أَجِبْ) عني (رَسُولَ اللهِ صِنَ اللهِ مِنَ اللهِ عَلَى فَيمَا قَالَ، قَالَ: وَاللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ صِنَىٰ للمُعِيمِ مِم وَلاَّ بِي أُويس (٦) فقال: لا أفعل، هو رسول الله صِنَىٰ للهُ عِيمَا، والوحي يأتيه (٧) (فَقُلْتُ لِأُمِّي: أَجِيبِي رَسُولَ اللهِ صِنَ اللهِ صِنَ اللهِ عِنَ اللهِ عِنَ اللهِ عِن اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَا عَلْمَا عَلْمَا عَلَا عَلَا عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلْمَ عَلْ

<sup>(</sup>١) قوله: «بالميم وضم الكاف من المُكْثِ، ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ: فبكيت من البكاء»، سقط من (د).

<sup>(</sup>٢) «الناس»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) زيد في (د): «لي».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): سقطت «الميم» من قلم الشارح.

<sup>(</sup>٥) «واللام»: سقط من (ج) و(د). وثبتت في هامش (ج).

<sup>(</sup>٦) في (م): «ذر».

<sup>(</sup>٧) قوله: «ولأبي أويس فقال: لا أفعل، هو رسول الله مِنَالله عِنَالله عِنَالله عَنَالله عن (د).

قَالَتْ) عائشة: (فَقُلْتُ) ولأبي ذرِّ: «قلت» (وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ لَا أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنَ القُرْآنِ) هذا توطئةٌ لعُذرِها في عدم استحضارِها اسمَ يعقوب لليلام: (إِنِّي وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُمْ هَذَا الحَدِيثَ حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ) قيل: مرادُها مَن صدَّق به من أصحاب الإفك، وضمَّت إليهم مَن لم يكذِّبهم تغليبًا (فَلَئِنْ) بفتح اللَّام وكسر الهمزة (قُلْتُ لَكُمْ: إِنِّي بَرِيئَةٌ -وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةً - لَا تُصَدِّقُونِي) ولأبي ذرِّ: (الا تصدقونني) (بِذَلِكَ) أي: لا تقطعون بصِدْقي (وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ(١) بِأَمْرِ - وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي مِنْهُ بَرِيئَةً - لَتُصَدِّقُنِّي) بضمِّ القاف وتشديد النون، والأصل: تصدقونني (١)، فأدغمت النون في الأخرى (وَاللهِ؛ مَا أَجِدُ لَكُمْ) وفي رواية فُليح في «الشَّهادات» [ح: ٢٦٦١] لي ولكم (مَثَلًا إِلَّا قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ) وفي رواية أبي أويس: «نسيتُ اسمَ يعقوب لما بي مِنَ البكاء واحتراق الجوف» إذ (قَالَ: ﴿ فَصَبْرُ جَمِيلٌ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴾ [يوسف: ١٨] قَالَتْ: ثُمَّ تَحَوَّلْتُ فَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي، قَالَتْ: وَأَنَا حِينَئِذٍ أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ، وَأَنَّ اللهَ يُبَرِّئُنِي بِبَرَاءَتِي) «يبرِّئني»: فعلٌ مضارع في الفرع وغيره، والذي في «اليونينية» مصحَّح عليه: «مُبَرِّئِي» بميم مضمومة فموحَّدة مفتوحة فراء مشدَّدة فهمزة مكسورتين فتحتيَّة، وكذا هو في «الفتح»، وعند السفاقسي: «مُبَرِّئُنِي» بنون بعد (٣) الهمزة المضمومة، واستشكله بأنَّ نون الوقاية إنَّما تدخل في الأفعال لتسلمَ مِن الكسر، والأسماء تكسر فلا يُحتاج إليها، قال الحافظ ابن حجر: والذي وقفنا عليه «مبرئي» بغير نون، وعلى تقدير وجود ما ذَكَرَ السفاقسيُّ؛ فقد سُمِع مثل(٤) ذلك في بعض اللغات ده/٢٠١٠ في اسم الفعل. انتهى. نحو: دراكني اوتراكني وعليكني؛ بمعنى: أدركني واتركني والزمني، وفي الحرف نحو: إنني (وَلَكِنْ) بتخفيف النون (وَاللهِ؛ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللهَ مُنْزِلٌ فِي شَأْنِي وَحْيًا يُتْلَى، وَلَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللهُ فِيّ بِأَمْر يُتْلَى، وَلَكِنْ) بتخفيف النون، ولأبي ذرّ عن الكُشْميهَنيِّ: ((ولكنني))، وله عن الحَمُّويي والمُستملى: ((ولكني)) بالإدغام (كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللهِ صِنَ السَّمِيهِ مِ فِي النَّوْم رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللهُ بِهَا، قَالَتْ: فَوَاللهِ؛ مَا رَامَ (٥) رَسُولُ اللهِ صِنَ السَّمِيهِ مَ ) أي:

<sup>(</sup>۱) «لكم»: سقط من (م).

<sup>(</sup>۱) في (د): «لتصدقونني».

<sup>(</sup>٣) في (ل) و(م): «قبل»، وفي هامش (ج) و(ل): قوله: «قبل الهمزة» كذا بخطِّه، وصوابه: بعد الهمزة.

<sup>(</sup>٤) «مثل»: مثبت من (د) و (س).

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): قوله: «ما رَامَ»؛ أي: ما برح، قال في «النِّهاية»: قال للعبَّاس: «لا تَرم من منزلك غدًا أنت وبنوك»؛ أي: لا تبرح، يقال: رام يريم؛ إذا برح؛ أي: زال من مكانه.

ما فارق مجلسه (وَلَا خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ البَيْتِ) الذين كانوا حاضرين حينئذ (حَتَّى أُنْزِلَ عَلَيْهِ) الوحيُ (فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ البُرَحَاءِ) مِن العرقِ مِن شدَّة الوحي (حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الوحيُ (فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ البُرَحَاءِ) مِن العرقِ مِن شدَّة الوحي (حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ العَمَانِ مِنَ العَرَقِ) بكسر الميم وسكون المثلَّثة مرفوعًا، و«الجمان» بضمِّ الجيم وتخفيف الميم: الدُّر، قال:

## كَجُمانةِ البَحْرِيِّ جاء بها غوَّاصُها مِن لُجَّةِ البحرِ

وقال الداوديُّ: هو شيءٌ كاللؤلؤ يُصنَع مِنَ الفِضَّة، والأوَّل هو المعروف (وَهْوَ فِي يَوْم شَاتٍ مِنْ ثِقَل القَوْلِ الَّذِي يُنْزَلُ عَلَيْهِ) بضمِّ الياء وسكون النون وفتح الزاي، و «ثقَل»: بكسر المثلَّثة وفتح القاف (قَالَتْ: فَلَمَّا سُرِّي) بضمِّ المهملة وكسر الراء مشدَّدة: كُشِفَ (عَنْ رَسُولِ اللهِ صِنَاسَعِيمُ سُرِّي عَنْهُ وَهُوَ يَضْحَكُ) سرورًا، والجملةُ حاليَّةٌ (فَكَانَتْ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ: «فكان» (أَوَّلُ) لم يضبط اللَّام من «أوَّل» في الفرع ولا في أصله(١) (كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا: يَا عَائِشَةُ ، أَمَّا اللهُ مِرَزِّجِلَ) بتشديد ميم «أَمَّا» (فَقَدْ بَرَّ أَكِ) بالقرآن ممَّا قاله أهل الإفك فيك (فَقَالَتْ) ولأبي ذرِّ: «قالت» (أُمِّي) أمُّ رُومان: (قُومِي إِلَيْهِ) مِنَ الله عِيمَ لم الله على على الله على الله على الله على على الله على على الله على ا إِلَيْهِ) وَالِّي اللهُ صلاتَه وسلامَه عليه (وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا اللهَ جَزَّةِ إِلَّ اللهَ عَرَابًا) الذي أنزل براءَتي (وَأَنْزَلَ اللهُ) بالواو، و لأبى ذرِّ: ((فأنزل الله)) مِنَرُوبِلَ: (﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُو لَا تَصْبِبُوهُ ﴾... العَشْرَ الآيَاتِ كُلَّهَا) / قال ٢٦٣/٧ ابن حجر: آخر العشر: ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ﴾ [النور: ١٩]. انتهى. وأقول: بل هي تسعة، ولعلَّه عدَّ قوله: ﴿ لَهُمْ عَذَاكُ أَلِيمٌ ﴾ [النور: ١١] رأس آية، وليس كذلك، بل تشبه فاصلةً وليست بفاصلةٍ، كما نصَّ عليه غيرُ واحدٍ منَ العادِّين، وحينئذِ فآخرُ العشر: ﴿رَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴾ [النور: ٢٠] وفي رواية عطاءِ الخراسانيِّ عن الزُّهريِّ: فأنزل الله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَجَآءُو بِٱلْإِفْكِ ﴾... إلى قوله: ﴿أَن يَغْفِر ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النور: ٢٢] وقول ابن حجر: إنَّ عدد الآي إلى هذا الموضع ثلاث عشرة آية، فلعل في قولها: العشر الآيات مجازًا بطريق(٢) إلغاء الكسر، بناه على عدِّ ﴿ أَلِيمٌ ﴾ كما مرَّ، فالصوابُ أنَّها اثنتا عشرة. انتهى. فتأمل هذا التشريف والإكرام الناشئ عن فَرْط/ تواضُّعِها واستصغارِها نفسَها(٣)، حيث قالت: د٥/١٠٠١

<sup>(</sup>١) قوله: «لم يضبط اللَّام من أوَّل في الفرع ولا في أصله»، سقط من (د).

<sup>(</sup>١) زيد في (م): «الإكرام».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «لنفسها».

"ولَشأني في نفسي كان أحقر من (١) أن يتكلم الله في بوحي... الى آخره فهذه صديقة الأمة، تعلم أنها بريئة مظلومة، وأن قاذفيها ظالمون لها مفترون (٢) عليها، وهذا كان احتقارها لنفسها، وتصغيرها لنفسها، فما ظنّك بمن صام يومًا أو يومين، أو شهرًا أو شهرين، أو شهر الله أو ليلتين؛ فظهر عليه شيء من الأحوال، فلُوحظ باستحقاق الكرامات والمكاشفات وإجابة الدعوات، وأنّه ممّن يُتبرّك بلقائه، ويُغتنم صالحُ دعائِه، ويُتمسّح بأثوابه (١٤)، ويُقبّل ثرى أعتابه، فعَجِبَ مِن جهلهِ بنفسِه، وغَفَلَ عن جُرمِه، واغترّ بإمهال الله عليه، فينبغي للعبد أن يستعيذ بالله أن يكون عند نفسه عظيمًا وهو عند الله حقير، وسقط "﴿ لاَ تَعْسَبُوهُ ﴾ الأبي ذرّ.

(فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ) تعالى (هَذَا فِي بَرَاءَتِي) وأقيم الحدُّ على من أُقيمَ عليه (قَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ مِنْهُ كان ابنَ خالته (وَفَقْرِهِ) أي: الصِّدِّيقُ مِنْهُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ مِنْ أُثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ) كان ابنَ خالته (وَفَقْرِهِ) أي: لأجلهما: (وَاللهِ؛ لَا أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْنًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَلَا لأجلهما: (وَاللهِ؛ لَا أَنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْنًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَلَا يَأْتُلُ ﴾) لا يحلف (﴿ أَوْلُوا ٱلْفَضْلِ مِنكُرُ») في الدين؛ أبو بكر (﴿ وَالسَّعَةِ ﴾) في المال (﴿ أَن يُؤْتُوا أَوْلِي اللهِ ﴾) المُشْرَى وَٱلْمُهُ عِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾) صفات لموصوف واحدٍ؛ وهو (٥٠ مِسطح؛ لأنّه كان مسكينًا مهاجرًا بدريًّا (﴿ وَلَيْعَفُوا وَلَيْصَفَحُوا ﴾) عنهم (١٠) خوضَهم في أمر عائشة (﴿ أَلَا يَحْبُونَ ﴾) خطابٌ لأبي بكر (﴿ أَن يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ ﴾) على عفوكم وصفحكم وإحسانِكُم إلى مَن أساء إليكم خطابٌ لأبي بكر (﴿ أَن يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ ﴾) على عفوكم وصفحكم وإحسانِكُم إلى مَن أساء إليكم هذه الآية: (بَلَى، وَاللهِ إِنِّي أُحبُ أَنْ يَعْفِرَ اللهُ لِي، فَرَجَعَ) بالتخفيف (إلَى مِسْطَحِ النَّفَقَةَ الَّتِي مَن أَسُاء إليكم كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ) قبلُ (وَقَالَ: وَاللهِ لاَ أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبُدًا، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ مِنْاللهِ عِنْاللهِ عَلْمَةُ النَّي يَنْفَقُ عَلَيْهِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ مِنْالهُ اللهِ مِنْاللهُ عَلَى عائشة (أَوْ رَأَيْتِ) منها؟ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ مِنْاللهُ عَلَى عائشة (أَوْ رَأَيْتِ) منها؟ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ مِنْ أَنْ عَلْمَ اللهُ وَمَنِينَ مِنْكُ اللهِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ مِنْاللهُ اللهُ وَمَنِي وَلَيْكُ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ مِنْاللهُ عَلَى عائشة (أَوْمُنِينَ مِنْاللهُ وَالْ وَقَالَ : وَاللهُ عَلَى عائشة (أَوْ رَأَيْتِ) منها؟ (فَقَالَتْ) ولأبي وَلَعَى على عائشة (أَوْ رَأَيْتِ) منها؟ (فَقَالَتْ) ولأبي فرَّة واللهُ اللهِ عَلْ اللهُ عَلْمَتِ اللهُ عَلَى عائشة (أَوْ رَأَيْتِ) منها؟ (فَقَالَتْ) ولأبي ولأبي فرَا على على عائشة (أَوْ رَأَيْتِ اللهُ عَلْمَا لَا عَلْمَا لَا عَلْمَا لَا عَلْمَ عَلَا لَا عَ

<sup>(</sup>۱) «من» ليس في (م).

<sup>(</sup>٢) في (د): «وأن قاذفيها المفترون».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «و».

<sup>(</sup>٤) في (د) و(م) «في أثوابه».

<sup>(</sup>٥) «وهو»: ليس في (ب).

<sup>(</sup>٦) في (ب) و (م): «عن».

(وقالت): (يَا رَسُولَ اللهِ، أَحْمِي) بفتح الهمزة (سَمْعِي) من أن أقول: سمعتُ ولم أسمع (وَبَصَرِي) من أنْ أقول: أبصرت أبولم أُبصر (مَا عَلِمْتُ) عليها (إِلَّا خَيْرًا، قَالَتْ) عائشة: (وَهْيَ) أي: زينبُ (الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللهِ مِنَ الْعُلُو اللهِ مِنَ الفوقيَّة وبالمهملة؛ من السموِّ؛ وهو العلوُّ والارتفاع والحُظوة عند النبيِّ مِنَاسُمْ عِنَا السموِّ؛ وهو العلوُّ والارتفاع والحُظوة عند النبيِّ مِنَاسُمْ عِنَامُ ما أطلب، أو تعتقد أنَّ لها مثلَ الذي لي عندَه (فَعَصَمَهَا اللهُ) أي: حفِظَها الله (الهِ رَعِ) أنْ تقولَ ده/١٠٠٠ بقولِ أهل الإفك (وَطَفِقَتْ) بكسر الفاء: جَعَلَتْ أو شَرَعَتْ (أُخْتُهَا حَمْنَةُ) بفتح الحاء المهملة وبعد الميم الساكنة نون مفتوحة فهاء تأنيث (تُحَارِبُ لَهَا) أي: لأختِها زينبَ، وتحكي مقالة أهل الإفك؛ لتخفضَ منزلة عائشة، وتُعلي منزلة أختِها زينبَ (فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ مِنْ أَصْحَابِ الإِفْكِ) فحُدَّتْ فيمَن حُدًّ، أو أَثِمَت مع مَن أَثِمَ.

وهذا الحديث سبق في «كتاب الشَّهادات» [ح: ٢٦٦١] (٣).

٧ - بَابٌ قَوْلُهُ: ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَاۤ أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ وقالَ مجاهِدٌ: ﴿ تَلَقَّوْنَهُ ﴾: يَرْوِيهِ بَعْضُكُم عَنْ بَعْضٍ ﴿ تُفِيضُونَ ﴾ تَقُولُونَ

هذا(٤) (بابٌ) «بالتنوين في»(٥) (قَوْلُهُ) تعالى: (﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُونِ ﴾) «لولا» هذه لامتناع الشيء لوجود غيره، أي: لولا فضل الله عليكم أينها الخائضون في شأن عائشة (﴿ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنِيَ ﴾) بأنواع النّعم التي مِن جملتها قَبولُ توبتِكُم وإنابتِكُم إليه (﴿ وَٱلْآخِرَةِ ﴾) بالعفو والمغفرة (﴿ لَمَسَّكُمْ ﴾) عاجلًا (﴿ فِي مَاۤ أَفَضْتُمْ ﴾) أي: خُضْتُم (﴿ فِيهِ ﴾) من قضية (١٠) الإفك (﴿ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ١٤]).

قال ابن عبَّاس: المراد بالعذاب العظيم/ الذي لا انقطاع له؛ يعني: في الآخرة؛ لأنَّه ذكر ٢٦٤/٧ عذاب الدنيا مِن قبلُ فقال: ﴿ وَٱلنِّي تَوَلِّى كِبْرَهُۥ مِنْهُمْ لَهُۥ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ١١] وقد أصابه، فإنَّه جُلِدَ

<sup>(</sup>١) في (د) و(ص): «بصرت».

<sup>(</sup>۱) زیادة من (ص).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): وأخرجه المؤلف أيضًا في «المغازي» وفي «الأيمان والنذور» وفي «التوحيد» كما نبَّه على ذلك الشارح.

<sup>(</sup>٤) «هذا»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) قوله: «بالتنوين في». زيادة في (د) و(م).

<sup>(</sup>٦) في (م): «قصة».

وحُدَّ، وسقط قوله: ﴿ ﴿ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ الأبي ذرِّ، وقال بعد قوله: ﴿ أَفَضْتُمْ فِيهِ ﴾: (الآيةَ).

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصله الفِريابيُّ من طريقه في قوله تعالى: ﴿ إِذْ ﴾ (١) (﴿ تَلَقُّونَهُ ﴾ [النور: ١٥]) معناه: (يَرْوِيهِ بَعْضُكُمْ عَنْ بَعْضٍ) وذلك أنَّ الرجل كان يلقى الرجل فيقول له: ما وراءك؟ (١) فيحدِّثُه حديث(٣) الإفك، حتى شاع واشتهر ولم يبق بيتٌ ولا نادٍ إلَّا طار فيه، فسعَوا في إشاعته، وذلك من العظائم، وأصل ﴿ تَلَقُّونَهُ, ﴾: تتلقُّونَه، فحُذفت إحدى التاءين ك ﴿ تَنَزُّلُ ﴾ [القدر: ٤] ونحوه.

( ﴿ تُفِيضُونَ ﴾ ) في قوله تعالى في سورة يونس: ﴿ إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ﴾ [يونس: ٦١] معناه: (تَقُولُونَ)(٤) وهذا ذكره استطرادًا على عادته مناسبةً لقوله: ﴿ فِي مَآ أَفَضَّتُمْ فِيهِ ﴾ [النور: ١٤] إذ كلُّ منهما من الإفاضة.

٤٧٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ حُصَيْنِ، عَنْ أَبِي وَاثِلِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ أُمِّ رُومَانَ أُمِّ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا رُمِيَتْ عَائِشَةُ خَرَّتْ مَغْشِيًّا عَلَيْهَا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) بالمثلَّثة العبديُّ البصريُّ قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبي ذرِّ: «حدَّثنا» (سُلَيْمَانُ) هو أخوه (عَنْ حُصَيْنِ) مُصغَّرًا، ابن عبدِ الرَّحمن أبي (٥) الهذيل السُّلَمِيِّ الكوفيِّ (عَنْ أَبِي وَائِل) شقيقِ بن سلَمةَ (عَنْ مَسْرُوقٍ) هو ابنُ الأجدع (عَنْ أُمِّ رُومَانَ) بضمِّ الرَّاء، بنتِ عامر بن عويمر (أُمِّ عَائِشَةَ) إِنَّهُ (أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا رُمِيَتْ عَائِشَةُ) بِما رُميت به مِنَ الإفك (خَرَّتْ مَغْشِيًّا عَلَيْهَا) وفي بعض النسخ بإسقاط لفظ: «عليها» كما في «المصابيح»، وقال السفاقسيُّ: صوابه: مغشيةً؛ يعنى: بتاء التأنيث بدل الألف، وردَّه الزركشيُّ: بأنَّه على تقدير الحذف، أي: عليها، فلا معنى للتأنيث، قال في «المصابيح»: لكن يلزمُ على تقديره حذفُ النائب عن الفاعل، وهو ممتنعٌ عند ده/١٠٣٥ البصريِّين، وإنَّما يُنسب القول به/ للكِسائيِّ من الكوفيِّين، وأمَّا على ما استصوبه السفاقسيُّ؛ فإنَّما(١) يلزم حذفُ الجارِّ وجعلُ المجرور مفعولًا على سبيل الاتِّساع، وهو موجودٌ في كلامِهِم،

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): قول الشَّارح: ﴿﴿ إِذْ ﴾ قبل ﴿ تَلَقُّونَهُۥ ﴾ وهي ثابتة في «فرع المزِّيِّ» متنًا دون غيره من الفروع.

<sup>(</sup>۱) في (م): «دراك».

<sup>(</sup>٣) في (د): «بحديث».

<sup>(</sup>٤) في (د): «تقولونه».

<sup>(</sup>٥) في (م): «بن».

<sup>(</sup>٦) في (ب): «فإنه».

ومطابقتُه لما تَرجم به من جهة (۱) قصَّة الإفك في الجملة ، واعترض الخطيب - وتَبِعَه جماعةً - على هذا الحديث: بأنَّ مسر وقًا لم يسمع من أمِّ رُومان ؛ لأنَّها تُوفِّيت في زمنه مِنَا شُعِيمٍ ، وسِنُّ مسر وقٍ إذ ذاك ستُّ سنين ، فالظاهرُ أنَّه مرسلٌ ، وأجاب في «المقدمة» : بأنَّ الواقع في «البخاري» هو الصواب ؛ لأنَّ راوي وفاة أمِّ رُومان في سنة سِتِّ عليُ بن زيد بن جُدعان ، وهو ضعيفٌ ، كما نبَّه عليه البخاريُّ في تاريخيه (۱) «الأوسط» و «الصغير» ، وحديثُ مسروقِ أصحُ إسنادًا ، وقد جزم إبراهيمُ الحَربيُ الحافظ (۳) بأنَّ مسر وقًا إنَّما سمع مِن أمِّ رُومان في خلافة عُمَرَ ، وقال أبو نُعيم الأصبهانيُ : عاشت المحافظ (۳) بأنَّ مسر وقًا إنَّما سمع مِن أمِّ رُومان في خلافة عُمَرَ ، وقال أبو نُعيم الأصبهانيُ : عاشت أمُّ رُومان بعدَ النبيِّ مِنَ الشَّعِيمُ دهرًا .

# ٨ - بَابٌ ﴿ إِذْ تَلَقُّونَهُ، بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْواَهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَعْسِبُونَهُ، هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴾

هذا (بَابٌ) بالتّنوين في قوله تعالى: (﴿إِذْ ﴾) ظرف لـ «مسكم» أو ﴿أَفَضْتُمْ ﴾ (﴿تَلَقُونَهُ ﴾) أي: الإفك (﴿وَأَلْسِنَتِكُونُ ﴾) قال الكلبيُّ: وذلك أنَّ الرجل منهم يلقى الآخر فيقول: بلغني كذا وكذا، يتلّقونه تلقّيًا (﴿وَتَقُولُونَ بِأَفْواَهِكُمُ ﴾) في شأن أمِّ المؤمنين (﴿مَالَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمُ ﴾) فإن قلت: ما معنى قوله: ﴿ بِأَفْواَهِكُمُ ﴾ والقولُ لا يكون إلَّا بالفم؟ أجيب بأنَّ الشيءَ المعلوم يكونُ علمه في القلب فيترجِمُ عنه اللسان، والإفكُ ليس إلَّا قولًا يجري على ألسنتِكُم مِن غير أن يحصل في قلوبِكُم علم به (٤) (﴿ وَتَغْسِبُونَهُ هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ اللّهِ عَظِيمٌ ﴾) [النور: ١٥] في الوزر، وسقط لأبي ذر (﴿ وَتَغْسِبُونَهُ وَاللّهِ عَظِيمٌ ﴾) [النور: ١٥] في الوزر، وسقط لأبي ذر (﴿ وَتَغْسِبُونَهُ وَاللّهِ عَظِيمٌ ﴾) النور؛ اللهي أبي ذر الله ويَعْرِبُ وسقط (باب) لغير أبي ذرّ.

٤٧٥٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ: قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقْرَأُ: (إِذْ تَلِقُونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ).

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) الفراء الرازيُّ الصغير قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ: «أخبرنا» (هِشَامٌ) ولأبي ذر: «هشام بن يوسف» (أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز (أَخْبَرَهُمْ: قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً) عبد الله بن عبد الرحمن: (سَمِعْتُ عَائِشَةً) رَبُيُّ (تَقُولُ) ولأبي ذر: «تقول»: ((إِذْ

<sup>(</sup>١) «جهة»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) في (ص) و(م): "تاريخه".

<sup>(</sup>٣) «الحافظ»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) في (ص): «منه».

تَلِقُونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ ﴾) بكسر اللام وتخفيف القاف مضمومة، مِن وَلَقَ(١) الرجلُ إذا كَذَبَ.

# ٨ م - بَابٌ ﴿ وَلَوْ لِآ إِذْ سَمِعَ يُمُوهُ قُلْتُهُمْ مَّا يَكُونُ لَنَا آن تَتَكَلَّمَ بِهَاذَا سُبْحَننَكَ هَاذَا بُهْتَنُ عَظِيمٌ ﴾

هذا (بَابٌ) بالتَّنوين في قوله تعالى: (﴿ وَلَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا ﴾) ما ينبغي وما يصحُّ لنا (﴿ أَن نَّكَكُلُم بِهَذَا سُبْحَنكَ هَذَا بُهُتَنَ عَظِيمٌ ﴾) [النور: ١٦] سقط قوله: (﴿ سُبْحَنكَ ﴾... » إلى آخره لأبي ذرِّ، وقال بعد قوله: ﴿ إِنهَ ذَا ﴾: ((الآية)) وسقط لفظ (باب) لغير أبي ذرِّ.

٤٧٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: اسْتَأْذُنَ ابْنُ عَبَّاسٍ - قَبْلَ مَوْتِهَا - عَلَى عَائِشَةَ، وَهْيَ مَغْلُوبَةٌ قَالَتْ: أَخْشَى أَنْ يُشْنِي عَلَيّ. فَقِيلَ: ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ مِنَا شَعِيرًم، وَمِنْ وُجُوهِ المُسْلِمِينَ، قَالَتِ: انْذَنُوا لَهُ، فَقَالَ: كَيْفَ يَعْنِي عَلَيّ. فَقِيلَ: ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ مِنَا شَعِيرًم، وَمِنْ وُجُوهِ المُسْلِمِينَ، قَالَتِ: انْذَنُوا لَهُ، فَقَالَ: كَيْفَ يَعْنِي عَلَيّ. فَقِيلَ: ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ مِنَا شَعِيرًم، وَلَى تَعْيِيرٍ إِنْ شَاءَ اللهُ - زَوْجَةُ رَسُولِ اللهِ مِنَا شَعِيرًم، وَلَمْ يَعْدِينَكِ ؟ قَالَتْ: دَخَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَنْنِي عِخَيْرٍ - إِنْ شَاءَ اللهُ - زَوْجَةُ رَسُولِ اللهِ مِنَا سَعِيرًم ، وَلَمْ يَعْرَكِ مِنَ السَّمَاءِ، وَدَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ خِلَافَةُ فَقَالَتْ: دَخَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَنْنِي عَلَيْ مُولِ اللهِ عَنْ السَّمَاء ، وَدَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ خِلَافَةُ فَقَالَتْ: دَخَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَنْنِي عَلَيّ، وَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ نِسْيًا مَنْسِيًّا.

١٧٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ المَجِيدِ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْدٍ، عَنِ الفَاسِمِ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ بِنَ المُثَلَّذُنَ عَلَى عَائِشَةَ... نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ نِسْيًا مَنْسِيًّا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) العنزيُّ الزَّمِن قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بنُ سعيد القطّان (عَنْ ده ١٠٣/٠ عُمَرَ / بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ) بضم عين «عُمر» وكسر عين «سعِيد» وضم حاء «حسين» مُصغَّرًا، القرشيِّ النوفليِّ المكِّيِّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ أَبِي / مُلَيْكَةً) عبد الله (قَالَ: اسْتَأْذَنَ ابْنُ عَبَّاسٍ ١٦٥/٧ القرشيِّ النوفليِّ المكِّيِّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ أَبِي / مُلَيْكَةً) عبد الله (قَالَ: اسْتَأْذَنَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَبْلُ مَوْتِهَا) ولأبي ذرِّ: «قبيل موتها» بضم القاف مصغَّرًا (عَلَى عَائِشَةَ وَهْيَ مَعْلُوبَةٌ) من كرب الموت (قَالَتْ: أَخْشَى أَنْ يُثْنِي عَلَيَّ) لأنَّ الثناء يُورِثُ العُجْبَ (فَقِيلَ): هو (ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ مِنَاسَعِيرَ عَمَّ رَسُولِ اللهِ مِنَاسَعِيرَ عَمَّ وَمُووِ المُسْلِمِينَ) والقائلُ لها ذلك هو ابنُ أخيها عبد الله بن عبد الرحمن، والذي استأذن لابن عبّاس عليها ذكوانُ مولاها، كما عند أحمَد في روايته (قَالَتِ: انْذَنُوالَهُ، فَقَالَ) ابنُ عبّاسٍ لها(٢) بعد عبّاس عليها ذكوانُ مولاها، كما عند أحمَد في روايته (قَالَتِ: انْذَنُوالَهُ، فَقَالَ) ابنُ عبّاسٍ لها(٢) بعد أَنْ أَذِنَ له في الدخول و دخل: (كَيْفَ تَجِدِينَكِ؟) أي: كيف تجدين نفسَك؟ فالفاعلُ والمفعولُ ضميران لواحدٍ، وهو مِن خصائص أفعال القلوب (قَالَتْ) عائشةُ: أجدُني (بِخَيْرِ إن اتَقَيْتُ اللهُ) أي:

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): «وَلَقَ» كـ «ضَرَب».

<sup>(</sup>١) «لها»: ليس في (د).

إن كنت من أهل التقوى، وسقطت الجلالة من «اليونينية» و «آل ملك» (۱) وغيرهما، وثبتت في الفرع (۱)، و لأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ : «إن أُبقِيتَ» بضم الهمزة وسكون الموحَّدة وكسر القاف وسكون التَّحتيَّة وفتح الفوقيَّة ؛ من البقاء (۳) (قَالَ) ابنُ عبَّاس : (فَأَنْتِ بِخَيْرٍ إِنْ شَاءَ اللهُ، زَوْجَةُ رَسُولِ اللهِ مِنَاسُميّ مَ وفتح الفوقيَّة ؛ من البقاء (۳) (قَالَ) ابنُ عبَّاس : (فَأَنْتِ بِخَيْرٍ إِنْ شَاءَ اللهُ، زَوْجَةُ رَسُولِ اللهِ مِنَاسُمعِيم ، ولم يَذْكِحْ بِكُرًا غَيْرَكِ، وَنَزَلَ عُذْرُكِ) عن قصَّة الإفك (مِنَ السَّمَاءِ) وفي رواية ذكوانَ المذكورة : «وأنزل الله براءتك مِن فوق سبع سموات، جاء به الروح الأمين، فليس في الأرض مسجد إلَّا وهو (٤) يُتلى فيه آناءَ الليل وأطراف النهار» (وَدَخَلَ) عليها (ابْنُ الزُّبيْرِ) عبدُ الله (خِلَافَهُ) بعد أن خرجَ ابنُ عبَّاس، فتخالفا في الدخول والخروج ذهابًا وإيابًا، وافق خروج (٥) ابن عبَّاس مجيءَ ابن الزبير (فَقَالَتْ) له عائشة : (دَخَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَثْنَى عَلَيَّ، وَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ نِسْيًا مَنْسِيًّا) أي: لم أكن شيئًا. وهذا على طريق أهل الورع في شِدَّة خوفهم على أنفسهم.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) الزَّمِنُ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ المَجِيدِ) بفتح الميم وكسر الجيم، الثقفيُ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ) بالنون(١) عبدُ الله (عَنِ القَاسِم) بنِ محمَّد ابن أبي بكرٍ الصِّدِيق: (أنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ اسْتَأْذَنَ عَلَى عَائِشَةَ... نَحْوَهُ) أي: ذكر نحوَ الحديث المذكور (وَلَمْ يَذْكُرُ) فيه (نِسْيًا مَنْسِيًّا).

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله(٧): «ونزل عُذرُك من السماء».

#### ٩ - ﴿ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ عِلْمَا ﴾ الآية

((^)﴿ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ ﴾) ولأبي ذرِّ: «بابٌ» بالتَّنوين في «قوله: ﴿ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ ﴾» قال ابن عبَّاس:

<sup>(</sup>۱) نسخة من الصحيح عاد إليها القسطلًاني في أكثر من موضع لعلها تعود للأمير سيف الدين الحاج آل ملك (ت:٧٤٧هـ) والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٢) قوله: «وسقطت الجلالة من اليونينية وآل ملك وغيرهما، وثبتت في الفرع»، سقط من (د).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): وفي «التوشيح» كـ «الفتح»: «إن اتَّقت» أي: بضمير المؤنَّثة الغائبة.

<sup>(</sup>٤) «وهو»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٥) في غير (د) و(م): "رجوع".

<sup>(</sup>٦) «بالنون» ليس في (د).

<sup>(</sup>٧) «في قوله»: ليس في (د).

<sup>(</sup>۸) زيد في غير (د) و(م): «قوله».

يُحَرِّمُ اللهُ عليكم، وقال مجاهد: يَنْهَاكُمُ الله (﴿ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِمِ ﴾) كراهة أن تعودوا؛ مفعولٌ مِن ده/١٠٤ أجله، أو في أن تعودوا على حذف «في» (﴿ أَبَدًا ﴾) ما دُمتُم أحياء مكلَّفين / (الآية [النور: ١٧]) وسقط قوله: «الآية» لغير أبي ذرِّ.

٤٧٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضَّحَى، عَنْ مَسْرُوقِ،
 عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللّٰهُ قَالَتْ: جَاءَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، قُلْتُ: أَتَأْذَنِينَ لِهَذَا؟ قَالَتْ: أَوَلَيْسَ قَدْ
 أَصَابَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ؟ قَالَ سُفْيَانُ: تَعْنِي ذَهَابَ بَصَرِهِ، فَقَالَ:

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُرَنَانٌ بِرِيبَةٍ وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُومِ الغَوَافِلِ قَالَتْ: لَكِنْ أَنْتَ..

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الفِريابيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمانَ بن مهرانَ (عَنْ أَبِي الضَّحَى) مسلم بنِ صُبيحٍ (عَنْ مَسْرُوقِ) هو ابن الأجدع (عَنْ عَائِشَةَ بِهُمَّا أَنَّها (قَالَتُ) ولأبي ذر عن الكُشْميهنيّ: «قال»(۱): (جَاءَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ) الأنصاريُ الخزرجيُ، شاعر رسول الله سِنَاسُميُ لِمُ (يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا) فيه التفاتِّ مِنَ الخطاب (۱) إلى الغَيبة، قال مسروقَّ: (قُلْتُ) لعائشة: (أَتَأْذَينَ لِهَذَا) وهو ممَّن تولَّى كِبْرَ الإفك؟ (قَالَتْ: أَوَلَيْسَ قَدْ أَصَابَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ؟ قَالَ سُفْيَانُ) النَّوريُّ: (تَعْنِي: ذَهَابَ بَصَرِهِ، فَقَالَ) حسَّانُ: (حَصَانٌ رَوَانٌ) بفتح الحاء المهملة والزاي من الثاني وقبلها راء مهملة مخفَّفة (۱۳)، أي: عفيفة كاملة العقل (مَا تُزَنُّ) بضمَّ الفوقيَّة وفتح الزاي وتشديد النون، أي: ما تُتَهَمُّ (بِرِيبَةٍ) براء مهملة فتحتيَّة ساكنة فموحَدة (وَتُصْبِحُ غَرْثَى) بفتح الغين المعجمة وسكون الرَّاء وفتح المثلَّثة: جائعة (مِنْ لُحُومِ الغَوَافِلِ) العنيفات، أي: لا تغتابُهُنَّ؛ إذ لو كانت تغتاب لكانت آكلة، وهو استعارة فيها تلميح بقوله تعالى في المغتاب: ﴿أَيُحِبُ أَحَدُكُمُ آلَنُ المَعْرَاتُ اللهُ المَعْرَاتُ؛ السَامِ المَاسِةُ المِنْ وقعت قصّة الإفك.

<sup>(</sup>۱) «ولأبي ذر عن الكشميهني: قال»: سقط من (د) و(م).

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): صوابه: من التَّكلُّم إلى الغيبة.

<sup>(</sup>٣) «مخفَّفة»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) في غير (د): «لكن» أي: لست «أنت» كذلك.

<sup>(</sup>٥) في (د): «أشارت».

### ١٠ - بابٌ ﴿ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيدٌ حَكِيدٌ ﴾

هذا (بَابٌ) بالتَّنوين(١) في قوله: (﴿وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ﴾) في الأمر والنهي (﴿وَٱللَّهُ عَلِيمٌ﴾) بأمر عائشة وصفوان (﴿حَكِيمٌ ﴾ [النور: ١٨]) في شرعه وقدرته.

٤٧٥٦ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضَّحَى، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: دَخَلَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى عَائِشَةَ فَشَبَّبَ وَقَالَ:

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُرَنُّ بِرِيبَةٍ وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُومِ الغَوَافِلِ

قَالَتْ: لَسْتَ كَذَاكَ، قُلْتُ: تَدَعِينَ مِثْلَ هَذَا يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَٱلَّذِى تَوَلَّى كِبْرَهُۥ مِنْهُمْ ﴾ فَقَالَتْ: وَقَدْ كَانَ يَرُدُّ عَنْ رَسُولِ اللهِ مِنَى اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ مُنْ اللهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ الللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللّهُ مُنْ الللهِ

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: ((حدَّثنا) (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بُندار العبديُّ البصريُ المرد حَدَّثَنَا/ ابْنُ أَبِي عَدِيًّ) بفتح العين وكسر الدال المهملتين، محمَّدٌ قال: (أَنْبَأْنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمانَ بن مهرانَ (عَنْ أَبِي الضُّحَى) مسلم بنِ صُبيحٍ (عَنْ مَسْرُوقِ) هو الحجَّاج (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمانَ بن مهرانَ (عَنْ أَبِي الضُّحَى) مسلم بنِ صُبيحٍ (عَنْ مَسْرُوقِ) هو ابنُ الأَجدع أنّه (قَالَ: دَخَلَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى عَائِشَةَ، فَشَبَّبَ) بشين معجمة فموحَّدتين الأولى مشدَّدة، أي: أنشد تغزُّلًا (وَقَالَ: حَصَانٌ) عفيفةٌ تمتنعُ من الرجل (رَزَانٌ) صاحبةُ وقادٍ (مَا تُزَنُ برِيبَةٍ) ما تُتَهَمُ بها(٢) (وَتُصْبِحُ غَرْثَى) جائعة (مِنْ لُحُومِ الغَوَافِلِ) لا تغتابُهُنَّ، ولأبي ذرِّ: (مَا تُرَقِيرَ مِثْلَ مَذَا يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ) تعالى: (﴿وَالَّذِي وَلَى كِبْرَهُ وَاللهِ مَلَى اللهِ الموافل، والمعتمد قال مسروقٌ: (قُلْتُ) لها: (تَدَعِينَ مِثْلَ هَذَا يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ) تعالى: (﴿وَالَّذِي وَلَكَ كِبْرَهُ وَاللهِ النور: ١١]) وهذا مشكلٌ؛ إذ ظاهرُه: أنَّ المراد بقوله: ﴿وَالَّذِي كِبْرِه، قال في «المعتمد والمعتمد أني المراد بقوله: ﴿وَالَّذِي كِبْرَه، قال في «الفتح»: فهذه (٣)/ ده ١٠٤٠) أنّ عبد الله بن أبيّ ، لكن في «مستخرج أبي نُعيم» وهو ممَّن تولَّى كِبْره، قال في «الفتح»: فهذه (٣)/ ده ١٠٤٠) أن يَرُدُ عَنْ رَسُولِ اللهِ أَخْف إشكالًا (فَقَالَتْ: وَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُ مِنَ العَمَى ؟ وَقَالَتْ: وَقَدْ كَانَ يَرُدُ عَنْ رَسُولِ اللهِ الْفِي المُعْلِي مَا يَدْفَعُ هجوَ الكفَّارِ فيهجوهم (٤) ويذبُ عنه، وفي «المغازي» [ع: ١٤٤٤] قال عروة:

<sup>(</sup>١) «بالتنوين»: ليس في (د).

<sup>(</sup>۱) في (ص): «به».

<sup>(</sup>٣) في (د): «فهذا».

<sup>(</sup>٤) في (د): «يهجوهم».

كانت عائشة تكره أن يُسبُّ عندَها حسَّان، وتقول: إنَّه الذي يقول:

فإنَّ أبي ووالدَه وعِرْضي لِعِرْضِ محمَّدٍ منكم وِقاءُ ورُوي أنَّه بَالِالسِّة وَاللهُ قال: «إنَّ الله يؤيِّد حسَّان بروح القدس في شِعره».

ال - بابٌ ﴿ إِنَّ ٱلذِّينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَنْحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمْ عَذَابُ ٱلِيمٌ فِي ٱلدَّنِيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ تَشِيعَ: تَظْهَرُ
 وَلَن يَأْتُلُ أُولُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْمَسَدِكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَلِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ أَلَا يَحْبُونَ أَن يُغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾.

هذا (بَابٌ) بالتّنوين في قوله تعالى: (﴿ إِنَّ ٱلّذِينَ يُحِبُّونَ ﴾) يريدون (﴿ أَنْ تَشِيعَ ﴾) أن تنتشر (﴿ ٱلْفَحِشَةُ ﴾) الزنى (﴿ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ آلِيمٌ فِي ٱلدُّنيَا ﴾) الحدُّ (﴿ وَٱلْآخِرَةِ ﴾) النارُ، وظاهرُ الآية يتناول كلَّ مَن كان بهذه الصفة، وإنَّما نزلت في قذف عائشة، إلَّا أنَّ العِبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (﴿ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ ﴾) ما في الضمائر (﴿ وَٱنتُمْ لاَنَعْلَمُونَ ﴾) وهذا نهاية في الزَّجْر؛ لأنَّ مَن أحبَّ إشاعة الفاحشة، وإن بالغ في إخفاء تلك المحبة؛ فهو يعلم أنَّ الله تعالى يعلم ذلك منه، ويعلم قدر الجزاء عليه (﴿ وَلَوْلاَفَضَّ لُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ. ﴾) لعاجلكم بالعقوبة، فجواب الولا) محذوف (﴿ وَأَنَّ ٱللّهَ رَءُوفٌ ﴾) بعباده (﴿ رَحِيمُ ﴾ [النور: ١٩-١٠]) بهم، فتاب على مَن تاب، وطهّر مَن طهّر منهم بالحدِّ(١)، وسقط لأبي ذرّ قوله: ﴿ فِي ٱلَذِينَ ءَامَنُواْ ﴾... » إلى آخره، وقال بعد قوله: ﴿ وَالْفَحِشَةُ ﴾: ﴿ الْأَيْهَ إلى قوله: ﴿ رَءُوفُ رَحِيمٌ ﴾).

(تَشِيعَ) أي: (تَظْهَرُ) قاله مجاهدٌ، وسقط هذا لغير أبي ذرِّ.

(﴿ وَلَا يَأْتَلِ ﴾) ولأبي ذرِّ: ((وقوله: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ ﴾) أي: يفتعل؛ مِن الأَليَّة وهي الحَلِف، أي: ولا يحلف (﴿ أُولُوا ٱلْفَضْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا ﴾) أي: على ألَّا يُؤْتوا (﴿ أُولِى ٱلْفَرْيَى وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ يحلف (﴿ أُولِى ٱلْفَرْيَى وَالْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ فِي المَينِ كَثِيرًا، قال الله تعالى: ﴿ وَلَا جَعْمَلُوا ٱللهَ فَيْسِيلِ ٱللهِ ﴾) يعني: ألَّا تَبَرُّوا، وقال امرؤ القيس: عُمْضَةً لِأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّوا ﴾ [البقرة: ٢١٤] يعني ألَّا تَبَرُّوا، وقال امرؤ القيس:

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل): فائدة: عند الأربعة من حديث عائشة: أنَّه مِنَاسْمِيمُ أقام حَدَّ القذف على الذين تكلَّموا بالإفك. «توشيح».

فقلتُ: يمينَ اللهِ أبرحُ قاعدًا

أي: لا أبرح.

(﴿ وَلَيْعَفُواْ وَلَيْصَفَحُواْ ﴾) عمَّن خاض في أمر عائشة (﴿ أَلَا يَحْبُونَ أَن يَغْفِرَ اللّهُ لَكُو ﴾) يُخاطبُ أبا بكر (﴿ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النور: ٢٢]) أي: فإنَّ الجزاء من جنس العمل، فإذا غفرتَ يُغفَرُ لك، وإذا صفحتَ يُصفَح عنك (١)، وسقط لأبي ذرِّ من قوله: ﴿ وَٱللّهُ هَجِرِينَ ﴾... » إلى آخر قوله: ﴿ وَٱللّهُ لَكُونُ اللّهُ لَكُونُ اللّهُ لَكُونُ اللّهُ لَكُونُ اللّهُ لَكُونُ اللّهُ لَكُونُ اللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾).

٤٧٥٧ - وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ: عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا ذُكِرَ مِنْ شَأْنِي الَّذِي ذُكِرَ وَمَا عَلِمْتُ بِهِ، قَامَ رَسُولُ اللهِ مِنَ السَّامِ فِيَّ خَطِيبًا، فَتَشَهَّدَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي أُنَاسِ أَبَنُوا أَهْلِي، وَايْمُ اللهِ؛ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي مِنْ سُوءٍ، وَأَبَنُوهُمْ بِمَنْ وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَطُّ، وَلَا يَدْخُلُ بَيْتِي قَطُّ إِلَّا وَأَنَا حَاضِرٌ، وَلَا غِبْتُ فِي سَفَر إِلَّا غَابَ مَعِي»، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ فَقَالَ: ائْذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ نَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ. وَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الخَزْرَج، وَكَانَتْ أُمُّ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ مِنْ رَهْطِ ذَلِكَ الرَّجُل، فَقَالَ: كَذَبْتَ، أَمَا وَاللهِ؛ أَنْ لَوْ كَانُوا مِنَ الأَّوْسِ مَا أَحْبَبْتَ أَنْ تُضْرَبَ أَعْنَاقُهُمْ، حَتَّى كَادَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الأَّوْسِ وَالخَزْرَج شَرٌّ فِي المَسْجِدِ، وَمَا عَلِمْتُ، فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ ذَلِكَ اليَوْمِ؛ خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي وَمَعِي أُمُّ مِسْطَح، فَعَثَرَتْ وَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ، فَقُلْتُ: أَيْ أُمِّ، تَسُبِّينَ ابْنَكِ؟ وَسَكَتَتْ، ثُمَّ عَثَرَتِ الثَّانِيَةَ فَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ، فَقُلْتُ لَهَا: تَسُبِّينَ ابْنَكِ؟ ثُمَّ عَثَرَتِ الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ، فَانْتَهَرْتُهَا، فَقَالَتْ: وَاللهِ مَا أَسُبُّهُ إِلَّا فِيكِ، فَقُلْتُ: فِي أَيِّ شَأْنِي؟ قَالَتْ: فَبَقَرَتْ لِي الحَدِيثَ، فَقُلْتُ: وَقَدْ كَانَ هَذَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ وَاللهِ، فَرَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي كَأَنَّ الَّذِي خَرَجْتُ لَهُ لَا أَجِدُ مِنْهُ قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا، وَوُعِكْتُ فَقُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ مِنَاسَٰعِيام: أَرْسِلْنِي إِلَى بَيْتِ أَبِي، فَأَرْسَلَ مَعِي الغُلَامَ، فَدَخَلْتُ الدَّارَ، فَوَجَدْتُ أُمَّ رُومَانَ فِي السُّفْل وَأَبَا بَكْر فَوْقَ البَيْتِ يَقْرَأُ، فَقَالَتْ أُمِّي: مَا جَاءَ بِكِ يَا بُنَيَّةُ ؟ فَأَخْبَرْتُهَا وَذَكَرْتُ لَهَا الحَدِيثَ، وَإِذَا هُوَ لَمْ يَبْلُغُ مِنْهَا مِثْلَ مَا بَلَغَ مِنِّى، فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّةُ، خَفِّضِي عَلَيْكِ الشَّأْنَ، فَإِنَّهُ وَاللهِ، لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قطُّ حَسْنَاءُ عِنْدَ رَجُلِ يُحِبُّهَا، لَهَا ضَرَائِرُ، إِلَّا حَسَدْنَهَا وَقِيلَ فِيهَا، وَإِذَا هُوَ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهَا مَا بَلَغَ مِنِّي، قُلْتُ: وَقَدْ عَلِمَ بِهِ أَبِي؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قُلْتُ: وَرَسُولُ اللهِ صِنَاسُهِ عِنَاسُهِ عَالَتْ: نَعَمْ، وَرَسُولُ اللهِ صِنَاسُهِ عِمَ، وَاسْتَعْبَرْتُ وَبَكَيْتُ، فَسَمِعَ أَبُو بَكْرٍ صَوْتِي وَهُوَ فَوْقَ البَيْتِ يَقْرَأُ، فَنَزَلَ فَقَالَ لِأُمِّي: مَا شَأْنُهَا؟ قَالَتْ: بَلَغَهَا الَّذِي

<sup>(</sup>۱) في (د) و(ص) و(م): «لك».

ذُكِرَ مِنْ شَأْنِهَا، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، قَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكِ أَيْ بُنَيَّةُ إِلَّا رَجَعْتِ إِلَى بَيْتِكِ، فَرَجَعْتُ وَلَقَدْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا عَلَيْهَا عَيْبًا، إِلَّا أَنَّهَا كَانَتْ تَرْقُدُ حَتَّى تَدْخُلَ الشَّاةُ، فَتَأْكُلَ خَمِيرَهَا أَوْ عَجِينَهَا، وَانْتَهَرَهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اصْدُقِي رَسُولَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ عَتَّى أَسْقَطُوا لَهَا بِهِ فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ! وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلَّا مَا يَعْلَمُ الصَّائِخُ عَلَى تِبْرِ الذَّهَبِ الأَحْمَرِ ، وَبَلَغَ الأَمْرُ إِلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي قِيلَ لَهُ ، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللهِ! وَاللهِ مَا كَشَفْتُ كَنَفَ أُنْثَى قَطُّ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُتِلَ شَهِيدًا فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَتْ: وَأَصْبَحَ أَبَوَايَ عِنْدِي، يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ يَا عَائِشَةُ، إِنْ كُنْتِ قَارَفْتِ سُوءًا أَوْ ظَلَمْتِ، فَتُوبِي إِلَى اللهِ، فَإِنَّ اللهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ»، قَالَتْ: وَقَدْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَهْيَ جَالِسَةٌ بِالبَابِ، فَقُلْتُ: أَلَا تَسْتَحِي مِنْ هَذِهِ المَرْأَةِ أَنْ تَذْكُرَ شَيْتًا، فَوَعَظَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الشَّعِيامُ فَالتَفَتُ إِلَى أَبِي فَقُلْتُ: أَجِبْهُ، قَالَ: فَمَاذَا أَقُولُ؟ فَالتَفَتُّ إِلَى أُمِّى فَقُلْتُ: أَجِيبِهِ، فَقَالَتْ: أَقُولُ مَاذَا؟ فَلَمَّا لَمْ يُجِيبَاهُ تَشَهَّدْتُ فَحَمِدْتُ اللهَ وَأَثْنَيْتُ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قُلْتُ: أَمَّا بَعْدُ، فَوَاللهِ لَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ: إِنِّي لَمْ أَفْعَلْ - وَاللهُ مِرَزِّرِ يَشْهَدُ إِنِّي لَصَادِقَةٌ - مَا ذَاكَ بِنَافِعِي عِنْدَكُمْ، لَقَدْ تَكَلَّمْتُمْ بِهِ وَأُشْرِبَتْهُ قُلُوبُكُمْ، وَإِنْ قُلْتُ: إِنِّي فَعَلْتُ -وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَفْعَلْ- لَتَقُولُنَّ قَدْ بَاءَتْ بِهِ عَلَى نَفْسِهَا، وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا - وَالتَمَسْتُ اسْمَ يَعْقُوبَ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ - إِلَّا أَبَا يُوسُفَ حِينَ قَالَ: ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ وَأُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صِنَالله عِن سَاعَتِهِ فَسَكَتْنَا، فَرُفِعَ عَنْهُ وَإِنِّي لَأَتَبَيَّنُ السُّرُورَ فِي وَجْهِهِ وَهْوَ يَمْسَحُ جَبِينَهُ وَيقُولُ: «أَبْشِرِي يَا عَائِشَةُ، فَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ بَرَاءَتَكِ»، قَالَتْ: وَكُنْتُ أَشَدَّ مَا كُنْتُ غَضَبًا، فَقَالَ لِي أَبَوَايَ: قُومِي إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ، وَلَا أَحْمَدُهُ وَلَا أَحْمَدُكُمَا، وَلَكِنْ أَحْمَدُ اللهَ الَّذِي أَنْزَلَ بَرَاءَتِي، لَقَدْ سَمِعْتُمُوهُ، فَمَا أَنْكَرْتُمُوهُ وَلَا غَيَّرْتُمُوهُ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: أَمَّا زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْش، فَعَصَمَهَا اللهُ بِدِينِهَا، فَلَمْ تَقُلْ إِلَّا خَيْرًا، وَأَمَّا أُخْتُهَا حَمْنَةُ فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ، وَكَانَ الَّذِي يَتَكَلَّمُ فِيهِ مِسْطَحٌ وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَالمُنَافِقُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَىِّ، وَهْوَ الَّذِي كَانَ يَسْتَوْشِيهِ وَيَجْمَعُهُ، وَهْوَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ، هُوَ وَحَمْنَةُ، قَالَتْ: فَحَلَفَ أَبُو بَكْرِ أَنْ لَا يَنْفَعَ مِسْطَحًا بِنَافِعَةِ أَبَدًا، فَأَنْزَلَ اللهُ مِنَجِنَ ﴿ وَلَا يَأْتَلُ أُولُوا ٱلْفَضْلِ مِنكُرُ ﴾ - إِلَى آخِر الآيةِ يَعْنِي: أَبَا بَكْر - ﴿ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْثُوٓاْ أُولِي ٱلْقُرْيَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ ﴾ -يَعْنِي: مِسْطَحًا - إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ حَتَّى قَالَ أَبُو بَكْر: بَلَى وَاللهِ يَا رَبَّنَا، إِنَّا لَنُحِبُّ أَنْ تَغْفِرَ لَنَا، وَعَادَ لَهُ بِمَا كَانَ يَصْنَعُ. (وَقَالَ أَبُو أُسَامَةً) حمَّادُ بنُ أسامةً ممَّا وصله أحمدُ عنه بتمامه(١) (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً) أَنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبِي) عروةُ بنُ الزبير بن العوَّام (عَنْ عَائِشَةً) ﴿ اللَّذِي أَنَّها (قَالَتْ: لَمَّا ذُكِرَ مِنْ شَأْنِي) بضمِّ الذال المعجمة مبنيًا للمفعول، أي: من أمري وحالي/ (الَّذِي ذُكِرَ) بضمِّ ده/١٠٥٠ الذال(١) المعجمة أيضًا من الإفك (وَ) الحال أنِّي (مَا عَلِمْتُ بِهِ) وجوابُ (لمَّا) قولُه: (قَامَ رَسُولُ اللهِ سِنَا شُعِيمُ فِي بَكسر الفاء وتشديد التحتيَّة حال كونِه (خَطِيبًا، فَتَشَهَّدَ فَحَمِدَ اللهُ وَأَثْنَى رَسُولُ اللهِ سِنَا شُعِيمُ فَوَ أَمَّا بَعْدُ، أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي أُنَاسٍ) يريد أهلَ الإفك (أَبَنُوا) بهمزة وموحَّدة مخفَّفة مفتوحتين فنون فواو، وقد تمذُّ الهمزة، وللأصيليِّ مما حكاه عياض: ((أَبَّنوا)) بتشديد الموحَّدة، أي: انَّهَمُوا (أَهْلِي) وذكروهُم بالسوءِ، قال ثابتُ: التأبين ذِكرُ الشيء وتشديه ، قال الشاعر:

فَرَفَّعَ (٣) أصحابي المطيَّ وأبَّنوا

أي: ذكروها، والتخفيف بمعناه، لكن قال/ النَّوويُّ: التخفيف أشهر، وقال القاضي ٢٦٧/٧ عياض (٤): ورُوِي (٥): «أنَّبوا» بتقديم النون وتشديدها، كذا قيَّده عبدوس بن محمَّد، وكذا ذكره بعضُهم عن الأصيليِّ، قال القاضي: وهو في كتابي منقوط من فوق وتحت، وعليه بخطي علامة الأصيليِّ، ومعناه إن صح: لاموا ووبَّخوا، وعندي أنَّه تصحيفٌ لا وجه له ههنا (وَايْمُ اللهِ؛

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج): قال الحافظ ابن حَجَر: وقع في رواية المستملي عن الفربريّ: «حدَّثنا حُمَيد بن الربيع: حدَّثنا أبو أسامة» فظنَّ الكِرمانيُّ أنَّ البخاريَّ وصله عن حُمَيد بن الربيع، وليس كذلك، بل هو خطأً فاحش، فلا يُغتَرَ به، قال العينيُّ: وفي بعض النُسخ: «قال أبو عبدالله: قال أبو أسامة» وهو حمَّاد بن أسامة، وأبو عبدالله هو البخاريُّ نفسه، وفي «التلويح»: يريد بهذا التَّعليق ما رواه مسلمٌ عن أبي بكر ابن أبي شيبة وأبي كُريب عن أبي أسامة به، وقال الكِرمانيُّ: وفي بعض النُسخ: «حدَّثنا إسحاق قال: حدَّثنا حُمَيد بن الربيع الخرَّاز، وقال بعضهم - يريد ابن حجر - ... إلى آخر ما ذكره ممَّا تقدَّم، قال العينيُّ: هذا حطٌّ على الكِرمانيُّ بغير فهم كلامه، فإنَّه لم يقل ما نسبه إليه، وإنَّما قالَ مثلَ ما نقلت، ثمَّ نقل ما وجده في بعض النسخ، وليس عليه في هذا شيء»، انتهى مِن خطُّه.

<sup>(</sup>۱) «الذال»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): ورفع البعير في سيره: أسرع، ورفعتُه: أسرعتُ به، يتعدَّى ولا يتعدَّى. «مصباح».

<sup>(</sup>٤) في (د): «والتخفيف بمعناه، قال عياض»، في (م): «والتخفيف بمعناه، لكن قال القاضي عياض».

<sup>(</sup>٥) «وروي»: ليس في (د).

مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي مِنْ سُوءٍ، وَأَبَنُوهُمْ) بالتَّخفيف أي(١): اتَّهموهم (بِمَنْ وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَطُّ) يريد صفوانَ (وَلَا يَدْخُلُ بَيْتِي قَطُّ إِلَّا وَأَنَا حَاضِرٌ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «إلَّا أنا» بإسقاط الواو (وَلَا غِبْتُ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «ولا كنت» (فِي سَفَرِ إِلَّا غَابَ مَعِي، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ) الأنصاريُّ الأوسيُّ، المتوفَّى بسبب السهم الذي أصابه فقطع منه الأكحل في غزوة الخندق سنة خمس، كما عند ابن إسحاق، وكانت هذه القِصَّة في سنة خمس أيضًا، كما هو الصحيح في النقل عن موسى بن عقبة (فَقَالَ: ائْذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ نَضْرِبَ (١) أَعْنَاقَهُمْ) بنون الجمع، والضميرُ لأهل الإفك، وسقط لأبي ذر لفظ «لي»(٣) (وَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الخَزْرَج) هو سعدُ بنُ عُبادة (وَكَانَتْ أُمُّ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ) الفُرَيعة -بضمِّ الفاء وفتح الراء وبالعين المهملة - بنتُ خالد بن خنيس(٤) بن لوذان بن عبد ودّ بن زيد ابن ثعلبة بن الخزرج (مِنْ رَهْطِ ذَلِكَ الرَّجُل، فَقَالَ) لابن معاذ: (كَذَبْتَ) أي: لا تقدر على قتله (أَمَا) بِالتَخفيف (وَاللهِ؛ أَنْ لَوْ كَانُوا) أي: قائلو الإفك (مِنَ الأَوْس مَا أَحْبَبْتَ أَنْ تُضْرَبَ أَعْنَاقُهُمْ) «تُضْرَب» بضمِّ أوَّله مبنيًّا للمفعول، و «أعناقُهُم» رفعٌ نائبٌ عن الفاعل، وزاد في الرواية السابقة [ح:٥٠٠] «فتثاور الحيان» (حَتَّى كَادَ أَنْ يَكُونَ) ولأبي ذرِّ: «كاد يكون» (بَيْنَ الأَوْسِ وَالخَزْرَج شَرٌّ فِي المَسْجِدِ) وفي الرواية السابقة: «حتَّى همُّوا أن يقتتلوا»، قالت عائشة: (وَمَا عَلِمْتُ) بذلك (فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ ذَلِكَ اليَوْم، خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي) للتَّبرُّزِ جِهة المناصع (وَمَعِي أُمُّ مِسْطَح) ده/٢٠٥٠ وهي ابنةُ أبي رُهْم/ (فَعَثَرَتْ) أي: في مِرْطِها (وَقَالَتْ: تَعِسَ) بكسر العين وتُفتح (مِسْطَحٌ) تعني (٥٠٠): ابنَها، قالت عائشة: (فَقُلْتُ) أي: لها: (أَيْ أُمِّ، تَسُبِّينَ ابْنَكِ؟) بحذف همزة الاستفهام، وفي الرواية السابقة: «أتسبين رجلًا شهد بدرًا» (وَسَكَتَتْ) أي: أمُّ مِسْطَح (ثُمَّ عَثَرَتِ الثَّانِيَةَ فَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ، فَقُلْتُ لَهَا: تَسُبِّينَ ابْنَكِ؟ ثُمَّ عَثَرَتِ الثَّالِثَةَ) ولأبي ذرِّ: ((فقلت لها: أيْ أمَّ، تسبين ابنَك؟ فسكتت، ثم عثرتِ الثالثة» (فَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ، فَانْتَهَرْتُهَا، فَقَالَتْ: وَاللهِ مَا أَسُبُّهُ (٦)

<sup>(</sup>۱) «أي»: مثبتً من (د).

<sup>(</sup>٦) في (ص) و(م): «أضرب».

<sup>(</sup>٣) «وسقط لأبى ذرّ لفظ لى»: سقط من (د).

<sup>(</sup>٤) في غير (د): «حنيس» أو «جيش».

<sup>(</sup>٥) في (د): «يعني».

<sup>(</sup>٦) في (د): «أسبُ».

إِلّا فِيكِ) أي: إِلّا لأجلك (فَقُلْتُ: فِي أَيُّ شَأْنِي؟ قَالَتْ: فَبَقَرَتْ) بالفاء والموحَّدة والقاف والرَّاء المفتوحات، آخرُه فوقيَّة (لِي الحَدِيثَ) قال ابنُ الأثير أي: فتحثهُ وكشفتهُ (فَقُلْتُ: وَقَدْ كَانَ هَذَا؟) وسقطت الواو لأبي ذرِّ (فَالَتْ: نَعَمْ وَاللهِ) قالت عائشة: (فَرَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي كَأَنَّ الَّذِي خَرَجْتُ لَهُ لاَ إَجُدُمِنهُ قَلِيلاً وَلا يَيْتِي كَأَنَّ الَّذِي خَرَجْتُ لَهُ لاَ أَجِدُمِنهُ قَلِيلاً وَلا كَثِيرًا) أي: فُرِشْتُ بحيث ما عرفتُ لأيًّ أمر خرجتُ مِن البيت من شِدَّة ما عَرَاني مِن الهمِّ، وكانت قد قضت حاجتها كما سبق (وَوُعِكْتُ) بضمَّ الواو الثانية وسكون الكاف، أي: صَرتُ محمومةً(١) (فَقُلْتُ) بالفاء، ولأبي ذر: ((وقلت) (لِرَسُولِ اللهِ سِنَاشُعِيمُ) لما دخل عليً (١): صِرتُ محمومةً(١) (فَقُلْتُ) بالفاء، ولأبي ذر: ((وقلت) (لِرَسُولِ اللهِ سِنَاشُعِيمُ) لما دخل عليً (١): رُومَانَ) تعني (٣): أمِّها، قال الكِرمانيُ: واسمها زينبُ (أي الشُفْلِ) من البيت (وَأَبَا بَكُو فَوْقَ البَيْتِ لَيُعْرَقُونَ البَيْتِ وَالمَّهُ وَقَالَتْ أُمِّي نَعْلَى مِنْ اللهِ وَالمُشْمِيهُ وَلُهُ مِنْهَا مِثْلُ مَا) ولأبي ذرّ : ((مثلَ الذي) (بَلَعَ مِنِي عَلَى الذي قاله أهلُ ولأبي ذرّ عن الحَمُوبي والمُستملي: (أي: بُنية) (خَفْضِي) بخاء معجمة مفتوحة وفاء مشدَّدة فضاد الإفك في شأني (وَإِذَا هُو لَهُ لَهُ يَبْلُغُ مِنْهَا مِثْلُ مَا) ولأبي ذرّ عن الحَمُوبي والمُستملي: (أي: بُنية) (خَفْضِي) بخاء معجمة مفتوحة وفاء مشدَّدة فضاد معجمة مكسورتين، وللحَمُوبي والكُشْميهَنِيُّ (١٠): (خَفْضِي) بخاء معجمة مفتوحة وفاء مشدَّدة فضاد بكسر الخاء والفاء وإسقاط الثانية (١٠)، ومعناهما (١٠) متقارب (عَلَيْكُ الشَّأُنُ ، فَإِنَهُ وَاللهِ؛ لَقَامَ كَانَتِ بكسر الخاء والفاء وإسقاط الثانية (١٠)، ومعناهما (١٠) متقارب (عَلَيْكُ الشَّأَنُ ) وَإِنَا مُونَ تعني (١٠): الإفك (لَمْ الْمَانَ اللهَ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانَ

<sup>(</sup>١) قوله: «وَوُعِكْتُ بضمِّ الواو الثانية وسكون الكاف؛ أي: صِرتُ محمومةً»، سقط من (ص).

<sup>(</sup>٢) «لما دخل عليَّ»: سقط من (د).

<sup>(</sup>٣) في (د): «يعني».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): وفي «التَّقريب»: وقيل: دعد. انتهى. وذكر ابن حجر في «باب علامات النَّبوة»: وقيل: وعلة بنت عامر، وقيل: عميرة. «فتح».

<sup>(</sup>٥) زيد في (ص): «فقالت أمي».

<sup>(</sup>٦) «خبري»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٧) في (د) و(م): «المستملي».

<sup>(</sup>A) في (د) و(ص) و(م): «الثاني».

<sup>(</sup>٩) في غير (ب): «معناها».

<sup>(</sup>١٠) في (د): «يعني».

٢٦٨/٧ يَبْلُغْ مِنْهَا مَا بَلَغَ مِنِّي، قُلْتُ (١): وَقَدْ عَلِمَ بِهِ / أَبِي ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قُلْتُ: وَرَسُولُ اللهِ صِنَاسُعِيهُ مُ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَرَسُولُ اللهِ صِلَا للهِ مِلَا للهِ مِلَا اللهِ مِلَا للهِ مِلَا للهِ مِلَا اللهِ مِلْ الواو (وَبَكَيْتُ، فَسَمِعَ أَبُو بَكْرِ صَوْتِي وَهُوَ فَوْقَ البَيْتِ يَقْرَأُ، فَنَزَلَ فَقَالَ لِأُمِّي: مَا شَأَنُهَا؟ ده/١٠٦ قَالَتْ: بَلَغَهَا الَّذِي ذُكِرَ مِنْ شَأْنِهَا) بضمِّ ذال ذُكِرَ وكسر كافِها (فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، قَالَ) ولأبي ذرِّ: «فقال»: (أَقْسَمْتُ عَلَيْكِ أَيْ بُنَيَّةُ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ: «يا بنية» (إِلَّا رَجَعْتِ إِلَى بَيْتِكِ، فَرَجَعْتُ) بسكون العين (وَلَقَدْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صِنَالله اللهِ مِنَالله اللهِ مِنَالله عِنْ اللهِ مِنَالله عِنْ اللهِ مِنَالله عِنْ اللهِ عَنْ عَالَمُ عَنْ عَادِمَتِي (١)) سبق في الرِّواية التي قبلها(٣) [ح:٤٧٥٠] أنَّها بَريرةُ مع ما فيه(٤) من البحث، ولأبي ذرِّ: ((خادمي)) بلفظ التذكير، وهو يُطلق على الذكر والأنثى، فقال: هل رأيتِ مِن شيءٍ يَريبُكِ على (٥) عائشة؟ (فَقَالَتْ: لَا وَاللهِ؛ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا عَيْبًا، إِلَّا أَنَّهَا كَانَتْ تَرْقُدُ حَتَّى تَدْخُلَ الشَّاةُ، فَتَأْكُلَ خَمِيرَهَا أَوْ عَجِينَهَا) بِالشَّكِّ مِن الراوي (وَانْتَهَرَهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: اصْدُقِي رَسُولَ اللهِ صِنَاسْمِيمِ مَ ) وفي رواية أبي أويس عند الطبرانيِّ: أنَّ النبيَّ صِنَ الله عنا لله عنا الله عنا العالميِّ: شأنك بالجارية، فسألها عنّي وتوعَّدها، فلم تُخْبِره إلَّا بخير، ثمَّ ضربَها وسألها، فقالت: والله ما علمتُ على عائشةَ سوءًا (حَتَّى أَسْفَطُوا لَهَا بِهِ) من قولهم: أسقط الرجل في القول(٢)؛ إذا أتى بكلام ساقط، والضمير في قوله: «به» للحديث، أو للرجل الذي اتَّهمُوها به، وقال ابن الجوزيِّ: صرَّحوا لها بالأمر، وقيل: جاؤوا في خطابها بسقط مِن القول بسبب ذلك الأمر، وضميرُ «لها» عائدٌ على الجارية، و «به» عائدٌ على ما تقدُّم مِن انتهارها وتهديدها، وإلى هذا التأويل كان يذهب أبو مروان بن سِراج، وقال ابن بطَّال: يَحتملُ أن يكون مِن قولهم: سقط إليَّ الخبر؟ إذا علمَه، فالمعنى: ذكروا لها الحديث وشرحوه (فَقَالَتْ) أي: الخادمةُ: (سُبْحَانَ اللهِ! وَاللهِ(٧) مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلَّا مَا يَعْلَمُ الصَّائِغُ عَلَى تِبْرِ الذَّهَبِ الأَحْمَر) بالغتْ في نفي العَيْب، كقوله:

<sup>(</sup>۱) في (د): «فقلت».

<sup>(</sup>۱) في (م): «جاريتي».

<sup>(</sup>٣) في غير (د) و(م): «قبله».

<sup>(</sup>٤) في (د): «فيها».

<sup>(</sup>٥) في (م): «من».

<sup>(</sup>٦) قوله: «في القول» من فتح الباري.

<sup>(</sup>٧) «والله»: ليس في (د).

ولاعيبَ فيهم غيرَ أن سيوفَهم البيتَ.

(وَبَلَغَ الْأَمْرُ) أي: أمر الإفك (إِلَى ذَلِكَ الرَّجُل) صفوان، ولأبي ذرِّ: «وبلغ الأمر ذلك الرجل» (الَّذِي قِيلَ لَهُ) أي: عنه من الإفك ما قيل، فاللَّام هنا بمعنى: عن، كهي في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَا ٓ إِلَيْهِ ﴾ [الأحقاف: ١١] أي: عن الذين آمنوا، كما(١) قاله ابن الحاجب، أو بمعنى: في؛ أي(١): قيل فيه ما قيل، فهي كقوله: ﴿ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِمَّيَاتِي ﴾ [الفجر: ٢٤] أي: في حياتي (فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! وَاللهِ؛ مَا كَشَفْتُ كَنَفَ أُنْثَى قَطٌّ) بفتح الكاف والنون، أي: ثوبَها؛ يريد: ما جامعتُها في حرام، أو كان حَصُورًا (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُتِلَ) صفوان (شَهِيدًا فِي سَبِيلِ اللهِ) في غزوة أرمينية سنة تسع عشرة في خلافة عمر، كما قاله ابن إسحاق (قَالَتْ: وَأَصْبَحَ أَبُوَايَ عِنْدِي، فَلَمْ يَزَالَا حَتَّى دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ صِنَالله عِنْاللهِ مَ وَقَدْ صَلَّى العَصْرَ) في المسجد (ثُمَّ دَخَلَ) على ﴿ وَقَدِ اكْتَنَفَنِي أَبُوَايَ عَنْ يَمِينِي / وَعَنْ شِمَالِي ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ يَا عَائِشَةُ، إِنْ كُنْتِ قَارَفْتِ سُوءًا) بالقاف والفاء، أي: كسبته (٣) (أَوْ ظَلَمْتِ) نفسك (فَتُوبي إلَى اللهِ) وفي رواية أبي أُويس: إنَّما أنتِ(٤) من بنات آدم، إن كنت أخطأت فتوبي (فَإِنَّ اللهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عنْ عِبَادِهِ، قَالَتْ: وَقَدْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ) لم تُسَمَّ (فَهْيَ جَالِسَةٌ بِالبَاب، فَقُلْتُ) له عَلِيسِّه النَّمُ: (أَلَا تَسْتَحِي) بكسر الحاء، ولأبي ذرِّ: «ألا تستحْيي» بسكونها وزيادة تحتيَّة (مِنْ هَذِهِ المَرْأَةِ) الأنصاريَّة (أَنْ تَذْكُرَ شَيْئًا) على حسَب فهمِها لا يَليقُ بجلالةِ حَرَمِك (فَوَعَظَ رَسُولُ اللهِ صِنَالتُعِيام) قالت عائشة: (فَالتَفَتُ إِلَى أَبِي فَقُلْتُ: أَجِبْهُ) لِيه عني، ولأبي ذرِّ: (فقلت له: أجبه) (قَالَ: فَمَاذَا أَقُولُ؟ فَالتَفَتُ إِلَى أُمِّى فَقُلْتُ: أَجِيبِيهِ) عني الله (٥) (فَقَالَتْ: أَقُولُ مَاذَا؟) قال ابنُ مالكِ: فيه شاهد على أنَّ «ما» الاستفهاميَّة إذا ركبت مع «ذا» لا يجبُ تصديرُها(٢)، فيعمل فيها ما قبلَها رفعًا

<sup>(</sup>١) «كما»: ليس في (د).

<sup>(</sup>۱) «أي»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في (د): «كسبتيه».

<sup>(</sup>٤) في (د): «كنت».

<sup>(</sup>٥) (عني اليام)»: ليس في (د) و(م).

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج): عبارة البرماويِّ كالكِرمانيِّ: الاستفهامُ له الصَّدر، فالفعلُ مقدَّرٌ بعده يفسِّره ما قبله، وقال ابن مالكِ: فيه شاهدِّ... إلى آخره، ثمَّ قال: فالرفعُ كقولهم: كان ماذا؟ والنصبُ كقول أمَّ المؤمنين: أقول ماذا؟ وأجاز بعضُ العلماء وقوعها تمييزًا.

ونصبًا (فَلَمَّا لَمْ يُجِيبَاهُ؛ تَشَهَّدْتُ فَحَمِدْتُ اللهَ) تعالى (وَأَثْنَيْتُ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قُلْتُ: أَمَّا بَعْدُ؛ فَوَاللهِ؛ لَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي لَمْ أَفْعَلْ) أي: ما قيل (-وَاللهُ مِنَزِّبِنَّ يَشْهَدُ إِنِّي لَصَادِقَةً-) فيما أقولُ ٢٦٩/٧ مِن براءَتي (مَا ذَاكَ بِنَافِعِي عِنْدَكُمْ، لَقَدْ) ولأبي ذرِّ: ((ولقد) (تَكَلَّمْتُمْ بِهِ/ وَأُشْرِبَتْهُ) بضمَّ الهمزة مبنيًّا للمفعول، والضميرُ المنصوب يرجع إلى «الإفك» (قُلُوبُكُمْ) رفع بـ «أُشْرِبَتْ» (وَإِنْ قُلْتُ: إِنِّي فَعَلْتُ) ولأبي ذرِّ: «قد فعلت» (-وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَفْعَلْ-) ذلك (لَتَقُولُنَّ قَدْ بَاءَتْ) أقرَّت (بِهِ عَلَى نَفْسِهَا، وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا - وَالتَمَسْتُ) بسكون السين، أي: طلبتُ (اسْمَ يَعْقُوبَ) عِلِيا (فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ - إِلَّا أَبَا يُوسُفَ حِينَ قَالَ: ﴿فَصَبْرُ جَمِيلٌ ﴾) أجمل، وهو الذي لا شكوى فيه إلى الخَلْق ( ﴿ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴾ [يوسف: ١٨]) أي: في (١) احتمال ما تصفونه (وَأُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ مِنَ سَنِ سَاعَتِهِ، فَسَكَتْنَا، فَرُفِعَ عَنْهُ) الوحي (وَإِنِّي لَأَتَبَيَّنُ السُّرُورَ فِي وَجْهِهِ وَهُوَ يَمْسَحُ جَبِينَهُ) مِنَ العرق (وَيَقُولُ: أَبْشِري) بقطع الهمزة (يَا عَائِشَةُ؛ فَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ بَرَاءَتَكِ) وفي رواية فُليح: «يا عائشة؛ احمدي الله، فقد برَّ أك» [ح:٢٦٦١] (قَالَتْ: وَكُنْتُ أَشَدَّ) بالنصب خبرُ «كان» (مَا كُنْتُ غَضَبًا) أي: وكنتُ حينَ أَخبرَ سِنَاسَمِيهِ مم ببراءَتي أقوى ما كنتُ غضبًا مِن غضبي قبلَ ذلك، قاله العينيُّ (فَقَالَ لِي (٢) أَبَوَايَ: قُومِي إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: وَاللهِ) ولأبي ذرِّ: (الا والله) (لَا أَقُومُ إِلَيْهِ، وَلَا أَحْمَدُهُ وَلَا أَحْمَدُكُمَا، وَلَكِنْ أَحْمَدُ اللهَ الَّذِي أَنْزَلَ بَرَاءَتِي، لَقَدْ سَمِعْتُمُوهُ(٣) أي: ده/١٠٧ الإفك (فَمَا أَنْكَرْتُمُوهُ وَلَا غَيَّرْتُمُوهُ) وفي رواية الأسود عن عائشة: وأخذ رسول الله صِنالله عِنالله عَنالله عِنالله عِنالله عِنالله عِنالله عِنالله عِنالله عِنالله عَنالله عَناله عَناله عَنالله عَناله عَنالله عَناله عَناله عَناله عَنالله عَنالله عَناله عَناله عَناله عَن بيدي، فانتزعتُ يدي منه، فنهرني أبو بكر، وإنَّما فعلتْ ذلك؛ لِمَا خامرها مِنَ الغضب مِن كونِهم لم يبادِرُوا بتكذيبٍ مَن قال فيها ذلك، مع تحقُّقِهِم حُسْنَ سيرتِها وطهارتِها، وقال ابنُ الجوزيِّ: إنَّما قالتْ ذلك إدلالًا(٤)، كما يدل الحبيب على حبيبه، ويحتملُ أن تكونَ مع ذلك تمسَّكت بظاهر قوله ليا لها: «احمدي الله»، ففهمت منه (٥) أمرَها بإفراد الله بالحمد، فقالت ذلك، وأنَّ (٦)

<sup>(</sup>۱) في (د) و (س): «على».

<sup>(</sup>٢) سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): «سمعتم».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): «دَلَّ» من باب «تَعِبَ» و «ضَرَبَ». وزاد في هامش (ج): والاسم «الدَّلالُ» بالفتح، وهو جَراءة المرأة في تكشُر وتغنُّج، كأنَّها مخالفةٌ وليس بها خِلاف «مصباح».

<sup>(</sup>٥) «منه»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) «أنَّ»: ليس في (د) و(ص).

#### لطيفة:

ذكر أنَّه كان للشيخ إسماعيل بن المقري اليمني -مؤلِّف (عنوان الشرف) وغيره - ولدُّ يُجري عليه نفقةً في كلِّ يومٍ، فقطعها لشيءٍ بلغه عنه، فكتب لأبيه(١) رقعةً فيها(٧):

> تجعل عقابَ المرءِ في رزقِهِ نرجوهُ عفوَ اللهِ عن خلقِهِ فاستُره بالإغضاءِ واستبقِهِ

لا تقطعن عادة بِرِّ ولا واعفُ عن الذنب فإنَّ الذي وإنْ بدا من صاحبِ زلةً

<sup>(</sup>۱) في (د): «حدَّ».

<sup>(</sup>۲) في (ص): «ما عنده».

<sup>(</sup>٣) في (م): «بنافقة».

<sup>(</sup>٤) «حتى»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) في (د): «ما».

<sup>(</sup>٦) في (ص): «إليه».

<sup>(</sup>٧) قوله: «زاد في الباب السابق: وقال:... بلغه عنه، فكتب لأبيه رقعةً فيها»، سقط من (د)، وفيها بدله: «وما أحسن قول بعضهم».

فإنّ قَدْرَ الذَّنبِ من مِسْطح يحطُّ قَدْرَ النَّجمِ في (١) أُفْقِهِ وقد بَدَا منه الذي قد بدا وعُوتب الصِّدِيقُ في حقِّهِ

فكتبَ إليه أبوه:

قَدْ يُمْنَع المضطرُّ من ميتةِ إذا عَصَى بالسَّيرِ في طُرْقِهِ لأنّه يقوى على توبة تُوجبُ إيصالًا إلى رزقِهِ لولم يَتُبْ مِسْطحُ مِن ذنبهِ ما عُوتِبَ الصِّدِّيقُ في حَقِّهِ (١٠/

54./4

## ١٢ - بَابٌ ﴿ وَلِيضَرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِينَّ ﴾

(بَابٌ) بالتنوين في قوله تعالى: (﴿ وَلْيَضَرِينَ بِخُمُرِهِنَ عَلَى جُمُومِ نَ ﴾ [النور: ٣١]) يعني: يُلقين؛ فلذلك (٣) عدَّاه به عَلَى ﴾ والخُمُر جمع: خِمار، وفي القِلَّة يُجمع على: أَخْمِرة، والجَيْبُ: ما في طَوقِ القميص يبدو منه بعض الجسد.

٤٧٥٨ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِلَيْهَا قَالَتْ: يَرْحَمُ اللهُ نِسَاءَ المُهَاجِرَاتِ الأُولَ، لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَلِيَضَّرِبْنَ مِخْمُرِهِنَ عَلَى جُمُومِ إِنَّ ﴾ شَقَقْنَ مُرُوطَهُنَ، فَاخْتَمَرْنَ بِهِ.

(وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ) بفتح المعجمة وكسر الموحَّدة الأولى بينهما تحتيَّة ساكنة، شيخُ المؤلِّف، ممَّا وصله ابن المنذر قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) شبيبُ بنُ سعيدٍ (عَنْ يُونُسَ) بنِ يزيدَ الأيليِّ أنَّه المؤلِّف، ممَّا وصله ابن المنذر قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) شبيبُ بنُ سعيدٍ (عَنْ عَائِشَةَ بِهُمَّ) أنَّها ده/٢٠٧ قال: (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) محمَّدُ بنُ مسلم الزُّهريُّ: (عَنْ عُرْوَةً) لا بنِ الزُّبيرِ (عَنْ عَائِشَةَ بِهُمَّ) أنَّها (مَّا اللهُ نِسَاءَ المُهَاجِرَاتِ الأُولَ) بضمِّ الهمزة وفتح الواو، أي: السَّابقات (لَمَّا قَالَتْ: يَرْحَمُ اللهُ نِسَاءَ المُهَاجِرَاتِ الأُولَ) بضمِّ الهمزة وفتح الواو، أي: السَّابقات (لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ) تعالى: (﴿وَلِيَضِرِيْنَ مِخْمُرِهِنَّ عَلَى جُمُومِنَ ﴾ [النور: ٣١]) وجواب (لمَّا) قولُه: (شَقَقْنَ مُرُوطَهُنَّ) جمع (مِرْط) بكسر الميم، أي: أُذُرَهُنَّ (فَاخْتَمَرْنَ بِهِ) أي: بما شَقَقْنَ، ولأبي الوقت: (بها) أي:

(۱) في (ب) و (س): «من».

<sup>(</sup>٢) قوله: «فكتبَ إليه أبوه:... ما عُوتِبَ الصِّدِّيقُ في حَقِّهِ»، سقط من (د)، وزيد في (م): «زاد في الباب السابق: وقال: والله لا أنزعها منه أبدًا وسقط لفظ: حتى لأبي ذرًّ»، وهو تكرار، وقد تقدم.

<sup>(</sup>٣) في (د): «ولذلك».

بالأزر (١) المشقوقة، وكُنَّ (١) في الجاهليَّة يُسْدِلْنَ (٣) خُمُرَهُنَّ (١) مِن خلفِهِنَّ، فتنكشفُ نُحُورُهُنَّ وقلائِدُهُنَّ من جُيُوبِهِنَّ، فأُمِرْنَ أن يضربنهنَّ على الجُيُوبِ؛ ليستُرنَ أعناقَهُنَّ ونحورَهُنَّ، وقلائِدُهُنَّ من جُيُوبِهِنَّ، فأُمِرْنَ أن يضربنهنَّ على الجيُوبِ؛ ليستُرنَ أعناقَهُنَّ ونحورَهُنَّ، وصفة ذلك أنْ تضعَ الخِمار على رأسِها وترميهِ مِن الجانب الأيمنِ على العاتقِ الأيسرِ، وهو التقنُّع.

٤٧٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ ﴿ وَلِيَضْرِيْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُومِينَ ﴾ أَخَذْنَ أُزْرَهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا أَنَّ عَائِشَةَ ﴿ وَلِيَضْرِيْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُومِينَ ﴾ أَخَذْنَ أُزْرَهُنَّ فَشَقَقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الحَوَاشِي، فَاخْتَمَرْنَ بِهَا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضلُ بنُ دُكينِ قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ) المحزوميُ المكِّيُ (عَنِ الحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ) واسم جدِّه يَنَاق بفتح التحتيَّة وتشديد النون وبعدَ الألف قافَ المكِّيِّ، وثبت: «ابن مسلم» لأبي ذرِّ (۱) (عَنْ صَفِيَّة بِنْتِ شَيْبَة) بن عثمانَ القُرشيَّةِ المكِّيَّة (أَنَّ المكِّيِّة وَلُيصَّرِينَ مَعْمُوهِنَّ عَلَى جُمُومِينَ ﴾ [النور: ٣١] أَخَذْنَ عَائِشَة بِنُ كَانَتُ تَقُولُ: لَمَّا نَزلَتْ هَذِهِ الآيةُ: ﴿ وَلِيصَرِينَ مِحْمُوهِنَ عَلَى جُمُومِينَ ﴾ [النور: ٣١] أَخَذْنَ أَزْرَهُنَ (كَانَتُ تَقُولُ: لَمَّا نَزلَتْ هَذِهِ الآيةُ: ﴿ وَلِيصَارِينَ مِعْمُومِينَ عَلَى جُمُومِينَ ﴾ [النور: ٣١] أَخَذْنَ أَزْرَهُنَ (فَشَقَقْنَهَا مِنْ قِبَلِ) بكسر القاف وفتح الموحَّدة، أي: مِن جِهةِ (الحَواشِي، نساءُ الأنصار أُذْرَهُنَ (فَشَقَقْنَهَا مِنْ قِبَلِ) بكسر القاف وفتح الموحَّدة، أي: مِن جِهةِ (الحَواشِي، فَاخْتَمَرْنَ بِهَا) واستُشكل ذِكْرُ نساءِ المهاجرات (٨) في الأُولى، ونساءِ الأنصار في رواية الحاكم وغيرِه، وأُجيب باحتمال أنَّ نساءَ الأنصار بادَرْنَ إلى ذلك عند نزول الآية، والله سبحانه وتعالى أعلم (٩).

في غير (د) و(ص): «الأزر».

<sup>(</sup>۱) في (د): «وكان».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): «سَدَل» من باب «قَتَل» «مصباح».

<sup>(</sup>٤) زيد في (ص): «وقلائدهن».

<sup>(</sup>٥) في (د): «فأمر».

<sup>(</sup>٦) «وثبت ابن مسلم لأبي ذر»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٧) في هامش (د): الإزار: المُلاءة، بضمِّ الميم والمدِّ.

<sup>(</sup>٨) في (د): «المهاجرين».

<sup>(</sup>٩) «والله سبحانه وتعالى أعلم»: ليس في (د).

# ﴿٢٥﴾ سُورَةُ الفُرْقَانِ

## بيني النيال المالكة

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ هَبَكَاءُ مَنفُورًا ﴾ مَا تَسْفِي بِهِ الرِّيحُ. ﴿ مَدَّ ٱلظِّلَ ﴾ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ. ﴿ خِلْفَةً ﴾ مَنْ فَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ عَمَلُ أَذْرَكَهُ بِالنَّهَارِ ، وَقَالَ الحَسَنُ: ﴿ هَبُكَ الشَّمْسِ. ﴿ خِلْفَةً ﴾ مَنْ فَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ عَمَلُ أَذْرَكَهُ بِالنَّهَارِ أَدْرَكَهُ بِاللَّيْلِ. وَقَالَ الحَسَنُ: ﴿ هَبُكَ الْمَنْ أَزْوَجِنَا ﴾ فِي طَاعَةِ اللهِ ، وَمَا شَيْءٌ أَقَرَ لِعَيْنِ المُؤْمِنِ أَنْ يَرَى حَبِيبَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ ثُبُولُ اللهُ وَيْلًا. وَقَالَ غَيْرُهُ: السَّعِيرُ مُذَكِّر ، المُعْدِنُ ، السَّعِيرُ مُذَكِّر ، وَالإَضْطِرَامُ التَّوقُدُ الشَّدِيدُ. ﴿ ثُمُلُ عَلَيْهِ ﴾ تُقْرَأُ عَلَيْهِ ، مِنْ أَمْلَيْتُ وَأَمْلَلْتُ ، الرَّسُ: المَعْدِنُ ، وَالإَضْطِرَامُ التَّوقُدُ الشَّدِيدُ. ﴿ ثُمُلُ عَلَيْهِ ﴾ تُقْرَأُ عَلَيْهِ ، مِنْ أَمْلَيْتُ وَأَمْلَلْتُ ، الرَّسُ: المَعْدِنُ ، وَقَالَ ابْنُ عُبَانُ بِهِ شَيْئًا لَا يُعْتَدُ بِهِ . ﴿ غَرَامًا ﴾ هَلَاكًا. وَقَالَ مُجَاهِدً : ﴿ وَعَكَوَلُ ﴾ طَغُوا. وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : ﴿ عَلِيهِ عَتَتْ عَنِ الخُزَّانِ . طَعَوْا. وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : ﴿ عَاتِهَ فَى الخُزَّانِ .

(سُورَةُ الفُرْقَانِ) مكِّيَّةٌ، وآيُها سبعٌ وسبعونَ آيةً، و «الفُرقان»: الفارقُ بين الحلال والحرام، الذي جمَّت (١) منافعُه، وعمَّت فوائدُه.

(بُمِ السَّارِمُن الرَّمِ) ثبتت البسملةُ لأبي ذرّ. (قَالَ) ولأبي ذر: (وقال) (ابْنُ عَبَّاسٍ) ﴿ الْمُعَ فيما وصله ابنُ جريرٍ في قوله: (﴿ هَبَكَ مَنْثُورًا ﴾ [الفرقان: ٢٣]) هو (مَا تَسْفِي بِهِ الرِّيحُ) وتَذْرِيهِ مِنَ التُّراب، و(الهباء) و(الهباء) و(الهباء) و(الهبوة): التُّراب الدقيق، قاله ابن عَرفة، وقال الخليلُ والزَّجَّاج: هو مثلُ الغُبارِ الداخل في الكُوَّة، يتراءى مع ضوء الشمس، فلا يُمَسُّ بالأيدي ولا يُرى في الظَّلِّ، و﴿ مَنثُورًا ﴾ صفته (٢)، شُبّه به عملُهم المحبط في حقارتِه وعدمِ نفعه ثَمَّ بالمنثورِ منه في انتشارِه (٣)؛ بحيث لا يمكن نظمُه، فجيءَ بهذه الصفة لتفيدَ (٤) ذلك، وقال الزَّمخشريُّ: أو مفعولٌ ثالثُ لـ ﴿ جَمَلَنَهُ ﴾ أي: جامعينَ جعلناه جامعًا لحقارة الهباء والتناثر؛ كقوله: ﴿ كُونُوا قِرَدَةٌ خَسِئِينَ ﴾ [البقرة: ١٥] أي: جامعينَ لمسخ والخسء، وسقط للأَصيلي لفظ (به) من قوله: تَسفِي / به الرِّيح.

(﴿ مَدَّ ٱلظِّلَّ ﴾) في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ ﴾ [الفرقان: ١٥] قال ابنُ عبَّاس فيما

<sup>(</sup>۱) في غير (د) و(س): «جمعت».

<sup>(</sup>۱) في (د): «صفة».

<sup>(</sup>٣) في هامش (د): نسخة: «بانتثاره» وكذا في تفسير البيضاوي.

<sup>(</sup>٤) في (ص) و (م): «ليفيد».

وصله ابنُ أبي حاتم عنه: هو (مَا بَيْنَ طُلُوعِ الفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ) قال في «الأنوار»: وهو أطيبُ الأحوال، فإنَّ الظلمة الخالصة تُنقُّرُ الطبعَ وتسُدُ النظرَ، وشعاعُ الشمس يُسَخِّنُ الجوَّ ويبهرُ البصر (۱)؛ ولذلك وصف به الجنَّة فقال: ﴿ وَظِلِّ مَدُورِ﴾ [الواقعة: ٣٠]. انتهى. والظَّلُ: عبارةً عن عدم الضوء ممَّا من شأنِه أن يُضيء، وجعله ممدودًا؛ لأنَّه ظِلُّ لا شمس معه، واعترضه ابنُ عَطيَّة: بأنَّه لا خصوصيَّة لهذا الوقت بذلك، بل مِن قبل (۱) غروب الشمس مدة يسيرة يبقى فيها ظلُّ ممدودٌ مع أنَّه في نهار، وفي سائر أوقات النهار ظِلالٌ متقطَّعة، وأُجيب بأنَّه ذكرَ تفسير الخصوص من الآية؛ لأنَّ في بقيَّتها ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً﴾ [الفرقان: ٤٥] فتعيَّن الوقت الذي الخصوص من الآية؛ لأنَّ في بقيَّتها ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً﴾ [الفرقان: ٤٥] فتعين الوقت الذي بعد طلوع الفجر، واعترض ابنُ عطيَّة أيضًا: بأنَّ الظِّلُّ إنَّما يُقال لِمَا يَقَعُ بالنهار، والظِّلُ الموجود في هذا الوقت مِن بقايا الليل، وأُجيب بالحمل على المجاز، والرؤية هنا بصريَّة أو الموجود في هذا الوقت مِن بقايا الليل، وأُجيب بالحمل على المجاز، والرؤية هنا بصريَّة أو قلبيَّة، واختارَه الزَّجَّاج/، والمعنى: ألَمْ تَعُلَم، والخطابُ وإن كان ظاهره للرسول مِنَاشِيمٍ هو ٢٧١٧ عامِّ في المعنى؛ لأنَّ الغرض بيانُ نِعَم الله بالظِّلِ، وجميع المكلَّفين مشتركون في تنبيهِهِم لذلك.

(﴿سَاكِكًا﴾) يريد قولَه: ﴿وَلَوْ شَآءً لَجَعَلَهُ, سَاكِكًا﴾ [الفرقان: ٤٥] قال ابن عبَّاسٍ فيما وصله ابنُ أبي حاتم أي: (دَائِمًا) أي: ثابتًا لا يزول ولا تُذهِبُه الشمس، قال أبو عُبيدة: الظّلُ: ما نسخَتُه(٣) الشَّمسُ، وهو بعدَ الزوالِ، وسُمِّيَ فيئًا لأنَّه فاء(٤) من الجانب الغربي إلى الشرقي(٥).

(﴿عَلَيْهِ دَلِيلاً﴾ [الفرقان: ٤٥]) قال ابن عبَّاسٍ فيما وصله ابن أبي حاتم أيضًا أي: (طُلُوعُ الشَّمْسِ) دليل حصولِ الظِّلِّ، فلو لم تكن (١) الشَّمْس؛ لَمَا عُرِفَ (٧) الظِّلُّ، ولو لا النور ما عُرِفَ

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): بل ذكر السُّبكيُّ أنَّ الظِّلَّ أمرٌ وجوديٌّ مخلوقٌ لله تعالى، وليس بعدمٍ محضٍ، له نفعٌ -بإذن الله تعالى - في الأبدان وغيرها مِن حيث الروح والرَّاحة.

<sup>(</sup>١) كذا وفي الفتح وتفسير ابن عطية «بعد».

<sup>(</sup>٣) في (م): "تنسخه".

<sup>(</sup>٤) «فاء»: ليس في (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «المغربي إلى المشرقي».

<sup>(</sup>٦) في (د): «يكن حصول».

<sup>(</sup>V) في (د): «حصل»، وفي هامشها من نسخة كالمثبت.

الظُّلمةُ، والأشياءُ تُعرِّفُ بأضدادِها(١).

( ﴿ خِلْفَةً ﴾ ) في قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً ﴾ [الفرقان: ٦٢] قال ابن عبَّاسِ فيما وصله ابن أبي حاتم: (مَنْ فَاتَهُ مِنَ اللَّيْل عَمَلٌ أَدْرَكُهُ بِالنَّهَارِ، أَوْ فَاتَهُ بِالنَّهَارِ أَدْرَكَهُ بِاللَّيْلِ) وجاء رجلٌ إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ فقال: فاتتني الصلاةُ الليلة، فقال: أدرك ما فاتَكَ من ليلتكَ في نهارِك؛ فإنَّ الله تعالى جعل الليلَ والنَّهارَ خِلْفَةً، أو يَخْلُفُ أحدُهما الآخرَ، يتعاقبانِ إذا ذهب هذا؛ جاء هذا، وإذا جاء هذا؛ ذهب ذاك، و ﴿ خِلْفَةً ﴾: مفعولٌ ثانٍ لـ ﴿ جَعَلَ ﴾ أو حالٌ.

(وَقَالَ الحَسَنُ) البصريُّ فيما وصِله سعيدُ بن منصورِ في قوله تعالى: (﴿هَبْ لَنَامِنْ أَزْوَجِنَا ﴾ [الفرقان: ٧٤]) وزاد أبو ذرِّ: ﴿﴿وَذُرِّيَّاكِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ﴾ِ [الفرقان: ٧٤] أي: (فِي طَاعَةِ اللهِ) ولأبي ذرِّ د٥/٠٠٠ والأصيليِّ: «من طاعة الله»(١) (وَمَا شَيْءٌ أَقَرَّ لِعَيْنِ المُؤْمِنِ أَنْ يَرَى) / وللأصيليِّ (٣): «لعين مؤمن»، وله ولأبي ذرِّ: «من أن يرى» (حَبِيبَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ) قال في «الأنوار»: فإنَّ المؤمن إذا شارَكَه أهله في طاعة الله؛ سُرَّ بهم قلبُه، وقَرَّ بهم عينُه؛ لما يرى مِن مساعدتِهِم له في الدِّين، وتوقُّع لحوقِهِم به في الجنَّة، و ﴿مِنْ ﴾: ابتدائيَّة أو بيانيَّة، كقولك: رأيت منك أسدًا. انتهى. والمراد قرة أعين لهم في الدين، لا في الدنيا من المال والجمال، قال الزَّجَّاج: يقال: أَقَرَّ اللهُ عينَك، أي: صادف فؤادُك ما تُحبُّه، وقال المفضل: بَرَّد دمعتَها، وهي التي تكون مع السرور، ودمعةُ الحُزْنِ حارَّةٌ.

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس) فيما وصله ابن المنذر مفسِّرًا: (﴿ ثُبُورًا ﴾) في قوله: ﴿ دَعَوَا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴾ [الفرقان: ١٣] أي: يقولون: (وَيْلًا) بواو مفتوحة فتحتيَّة ساكنة، وقال الضَّحَّاك: هلاكًا، فيقولون: واثبوراه تَعَالَ فهذا حينُكَ، فيقال لهم: ﴿ لَا نَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴾ [الفرقان: ١٤] أي: هلاكُكُم أكثرُ مِن أنْ تدعوا مرَّةً واحدةً، فادعوا أدعيةً كثيرةً، فإنَّ عذابَكم أنواعٌ كثيرةً، كلُّ نوع منها ثُبُورٌ لشِدَّته، أو لأنَّه يتجدَّد؛ لقوله تعالى: ﴿ كُلَّمَا نَضِجَتَ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ ﴾ [النساء: ٥٦] أو لأنَّه لا ينقطع، فهو في كلِّ وقتٍ (٤) ثُبُورٌ.

<sup>(</sup>١) في (ص): «بإضافتها».

<sup>(</sup>٢) «ولأبي ذر والأصيلي من طاعة الله»: سقط من (د).

<sup>(</sup>٣) في غير (د): «للأصيلي».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «وقته».

(وَقَالَ غَيْرُهُ) غيرُ ابنِ عبَّاسٍ مفسِّرًا لقوله تعالى: ﴿ وَأَعَتَدْنَالِمَن كَذَّبَا إِلَا اللهِ اللهُ اللهُ

(﴿ تُمُلَىٰ عَلَيْهِ ﴾) في قوله: ﴿ وَقَالُوٓا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَبَهَا فَهِى تُمُلَىٰ عَلَيْهِ ﴾ [الفرقان: ٥] أي: (تُقْرَأُ عَلَيْهِ (١)، مِنْ أَمْلَيْتُ) بتحتيَّة ساكنة بعد اللَّام (وَأَمْلَلْتُ) بلام بدل التحتيَّة، والمعنى: أنَّ هذا القرآن ليس مِنَ الله، إنَّما سطَّرَه الأوَّلون، فهي تقرأ عليه ليحفَظَها (٣).

(الرَّسُ) في قوله تعالى: ﴿ وَعَادَاوَتَمُودَاوَاصَّعَبَ الرَّسِ ﴾ [الفرقان: ٣٨] أي: (المَعْدِنُ، جَمْعُهُ) بسكون الميم، ولأبي ذرِّ: (جميعه) بكسرها ثم تحتيَّة (رِسَاسٌ) بكسر الرَّاء، قاله أبو عُبيدة، وقيل: المرسطابُ الرَّسِ ثمودُ؛ لأنَّ الرَّسَ البئر التي لم تُطُو (٤)، وثمود أصحاب آبار (٥)، وقيل: الرَّسُ: نهر بالمشرق، وكانت قُرى أصحاب الرَّسِ على شاطئِ النهر، فبعث اللهُ إليهم نبيًّا من أولاد يهوذا (٢) ابن يعقوب، فكذَّبوه، فلبِثَ فيهم زمانًا، فشكى إلى الله منهم، فحفروا بئرًّا ورسُّوه (٧) فيها، وكانوا عامَّة يومهم يسمعون أنينَ نبيهم، وهو يقول: سيدي، ترى ضِيقَ مكاني، وشدَّة كَرْبِي، وضَعْفَ رُكنِي، وقِلَّة حِيلَتِي. فأرسل اللهُ عليهم ريحًا عاصفةً شديدةَ الحَرِّ، وصارتِ الأرضُ مِن تحتهم حَجَرَ كِبريتٍ يتوقَد (٨)، وأظلتُهُم سحابةٌ سوداءُ فذابتْ أبدائهم كما يذوبُ الرَّصاص، وقيل غير ذلك.

<sup>(</sup>١) في (ب): «التسعير».

<sup>(</sup>۱) «عليه»: سقط من (د).

<sup>(</sup>٣) زيد في (ل) و (م) وهامش (ج): «﴿ ٱكْ تَنَبَهَا ﴾ كاتب له، فحُذِفت اللَّام، وأفضى الفعل إلى الضمير، فصار: اكتتبها إيَّاه كاتب، ثمَّ حُذِف الفاعل، وبُنِيَ الفعل للضمير الذي هو إيَّاه، فاستتر فيه »، وقد نبَّه عليه في هامش (ب) و (ص)، وفي هامش (ل): قوله: «والأصل: كاتب له» إلى قوله: «فاستتر فيه» كتب عليه في خطِّه صورة حاشية.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): قوله: «التي لم تُطْوَ» كذا بخطّه تبعًا للبيضاويِّ و «الفتح»، والذي في «الصّحاح» و «القاموس»: البئر المطويّة.

<sup>(</sup>٥) في (ص): «آثار».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ل): في «القاموس»: يهودا؛ بالمهملة، والَّذي في «البيضاويِّ»: بالمعجمة.

<sup>(</sup>٧) في غير (د): «وأرسلوه».

<sup>(</sup>A) في (م): «فتوقده» وفي (ص): «فيوقده».

ده/١٠٩ (مَا يَعْبَأُ) ولأبي ذرِّ: (﴿ مَا يَعْبَؤُا ﴾(١) [الفرقان: ٧٧] قال أبو عُبيدة /: (يُقَالُ: مَا عَبَأْتُ بِهِ شَيْئًا ٢٧٢/٧ لَا يُعْتَدُّ بِهِ) وللأَصيليِّ: (أي: لم تعتدّ به) فوجودُه وعدمُه / سواءٌ، وقال الزَّجَّاج: معناه: لا وزن لكم عندي.

(﴿غَرَامًا﴾) في قوله تعالى: ﴿إِنَ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾ [الفرقان: ٦٥] قال أبو عُبيدة: (هَلَاكًا) وإلزامًا لهم، وعن الحسن: كلُّ غريم يُفارِقُ غريمَه إلَّا غريم جهنَّم.

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيما أخرجه وَرْقاء في «تفسيره»: (﴿ وَعَـَتُوا ﴾ [الفرقان: ٢١]) أي: (طَغَوْا) وعتوُّهم: طلبُهُم رؤيةَ الله حتى يؤمنوا به.

(وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ) سفيان في قوله تعالى بسورة الحاقّة، مما ذكره المؤلّفُ استطرادًا على عادتِهِ في مثلِه: (﴿عَاتِيَةٍ﴾) من قوله: ﴿فَأَهْلِكُوا بِرِيجِ صَرَصَرٍ عَاتِيَةٍ﴾ [الحاقة: ٦] (عَتَتْ عَنِ (١) الخُزّانِ) الذين هم على الريح، فخرجت بلاكيل ولا وزن، وفي نسخة: ((وقال ابن عبّاس)) بدل ((ابن عُيينة))، ووقع في هذه التفاسير تقديمٌ وتأخير في بعض النسخ.

# ١ - بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ ٱلَّذِينَ يُعَشَّرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَتِهِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴾

(بَابُ قَوْلِهِ) عَنَّرَجُلَ: (﴿ ٱلَّذِينَ يُحَثَّمُ وُوبِ عَلَى وُجُوهِ هِمْ إِلَى جَهَنَّمَ ﴾) أي: مقلوبين (٣) أو مسحوبين إليها، والموصولُ خبرُ مبتدأٍ محذوفٍ، أي: هم الذين، أو نُصِبَ على الذَّمِّ، أو رُفِعَ بالابتداء (٤)، وخبره الجملة مِنْ قولِهِ: (﴿ أُولَيَهِكَ شَرُّ مَكَانًا ﴾) منزلًا ومصيرًا مِن أهل الجنّة (﴿ وَأَضَلُ سَبِيلًا ﴾ [الفرقان: ٣٤]) وأَخْطَأُ طريقًا، ووصفُ السبيل بالضلال من الإسناد المجازي للمبالغة، وسقط لأبي ذرِّ (﴿ أُولَيَهِكَ ﴾... » إلى آخره، وقال بعدَ ﴿ إِلَى جَهَنَمَ ﴾: (الآية ».

٤٧٦٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ البَغْدَادِيُّ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ بِلَيْ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ؛ يُحْشَرُ الكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ:

<sup>(</sup>۱) «ولأبي ذر: ما يعبؤ»: ليس في (د) و(م)، وفي غيرهما ولا يصح «ما يعبؤوا» بواو الجمع، والمثبت من هامش اليونينيَّة، وعدها: «كذا رقمت في نسخة أبي ذرِّ»، وفي (ل): «ما يعبأوا»، وفي هامش (ج) و(ل): كذا بخطً المؤلِّف بألف بعد الباء، والَّذي في «الفرع»: «يعبؤوا»؛ كذا بغير ألف بعد الباء.

<sup>(</sup>۱) في (د): «على».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «مغلوبين».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «الابتداء».

«أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ؟»، قَالَ قَتَادَةُ: بَلَى وَعِزَّةِ رَبِّنَا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ) المُسْنَدِيُّ قال: (حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ البَغْدَادِيُّ) أبو محمَّدِ المؤدِّبُ قال: (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ) بنُ عبد الرحمن النَّحْويُّ (عَنْ قَتَادَةَ) بنِ دِعامة أنّه قال: (حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ بُلِيَّ: أَنَّ رَجُلًا) لم يُسمَّ (قَالَ: يَا نَبِيً اللهِ؛ يُحْشَرُ الكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ؟) استفهامٌ حُزِفَ '' منه الأداة، وللحاكم من وجه آخر عن أنس: كيف يُحشر أهلُ النار على وجوهِهِم ؟ (قَالَ: أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى الرِّجُلَيْنِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا) بالنصب، ولأبي ذرَّ بالرفع (عَلَى أَنْ يُمْشِيهُ) بضمَّ التحتيَّة وسكون الميم (عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ؟) وظاهره: أن المراد مشيه على وجهه حقيقةً، فلذلك استغربوه حتى سألوا عنه (قَالَ قَتَادَةُ) بن دِعامَة بالإسناد المذكور: (بَلَى، وَعِزَّةِ رَبِّنَا) إنَّه لقادرٌ على ذلك، قاله تصديقًا لقوله: "أليس»، وحكمةُ حشره على وجهه معاقبتُه على تركه(۱) السجود في الدنيا؛ إظهارًا لهوانه وخساسته وحكمةُ حشره على وجهه معاقبتُه على تركه(۱) السجود في الدنيا؛ إظهارًا لهوانه وخساسته بعيث صار وجهُهُ مكانَ يديه ورجليه في التوقِّي عن المؤذيات، وفي حديث أبي هريرة المروي عند أحمدَ: قالوا: يارسول الله؛ وكيف يمشون على وجوههم؟ قال: "إن الذي أمشاهم على أم إجلهم قادرٌ أن يُمشيَهُم على وجوهِهِم، أَمَا إنَّهم(۱۳) يتَّقون بوجوههم كلَّ حَدَبِ وشوكِ».

وستكون / لنا عودة إن شاء الله تعالى إلى بقية مباحث هذا الحديث في «كتاب الرقاق» ده/٢٠٩ب [ح:٦٥٢٣] بعون الله.

> ٢ - بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسِ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ العُقُوبَةَ

(بَابُ قَوْلِهِ) جلَّ وعلا: (﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ ﴾) أي: لا يعبدون غيرَه (﴿ وَلَا يَقْتُكُونَ ٱلنَّهُ إِلَا عِالَحَقِ وَلَا يَزْنُونَ ﴾) يجوزُ أنْ تتعلَّقَ الباء في قوله: ﴿ بِٱلْحَقِ ﴾ بنفس ﴿ يَقْتُكُونَ ٱلنَّهُ إِلَا بِٱلْحَقِ وَلَا يَزْنُونَ ﴾) يجوزُ أنْ تتعلَّقَ الباء في قوله: ﴿ فِٱلْحَقِ ﴾ بنفس ﴿ يَقْتُكُونَ ﴾ أي: لا يقتلونها بسببِ مِن الأسباب إلَّا بسبب الحقِّ، وأنْ تتعلَّقَ بمحذوف على أنَّها

<sup>(</sup>۱) في (د): «حذف».

<sup>(</sup>۱) في (د): «ترك».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «إنها».

# جزى اللهُ ابنَ عُروةَ حيثُ أَمْسَى عُقوقًا والعُقوقُ لـ ه أثامُ

أي: عقوبة (٣)، وقيل: هو الإثمُ نفسُه، أي: يَلْقَ جزاءَ إثمه (٤)، فأطلق الإثم على جزائه، أو الآثام اسمٌ مِن أسماء جهنَّم، أو وادٍ أو بئرٌ فيها، و ﴿ يَلْقَ ﴾: جُزِمَ بحذفِ الألف جزاءَ الشرط، وسقط لأبي ذرِّ قوله: ﴿ اللَّهِ صَرَّمَ اللهُ ﴾... ﴾ إلى آخره (٥)، وقال بعد قوله: ﴿ النَّفْسَ ﴾: (الآية »، وسقط للأصيليّ (﴿ وَلَا يَزْنُونَ ﴾... ﴾ إلى آخر قوله: (العقوبة »(١).

271 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ، عَنْ أَبِي وَائِلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ أَكْبَرُ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ اللهِ نِدًّا وَهُو خَلَقَكَ»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: «أَنْ تُوزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ» أَيُّ ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةً أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: «أَنْ تُوزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ» قَالَ: وَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ مِنَ اللهِ عِنَ اللهِ عَنَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنَى اللهِ عَنَى اللهِ عَنَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ ال

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مُسَرِهَدٍ قال(٧): (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بنُ سعيدِ القطَّان (عَنْ سُفْيَانَ)

<sup>(</sup>١) في غير (د): «ملتبسًا» كذا في الدر المصون.

<sup>(</sup>۱) في (د) و (م): «قيل».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «عقبة».

<sup>(</sup>٤) في غير (د) و(م): "إثم".

<sup>(</sup>٥) في غير (د): ﴿ إِلَى آخر ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ﴾ ﴾.

<sup>(</sup>٦) قوله: «وسقط للأصيليّ: ﴿ وَلَا يَزْنُونِ ﴾ ... إلى آخر قوله: العقوبة » ، سقط من (د).

<sup>(</sup>V) «قال»: ليس في (د).

الثوريِّ أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَنْصُورٌ) هو ابنُ المعتمِر (وَسُلَيْمَانُ) هو الأعمشُ (عَنْ أَبِي وَائِل) الشَّقِيقِ بنِ سَلَمَة (عَنْ أَبِي مَيْسَرَةً) ضَدُّ الميمنة عمرو بن شرحبيلَ الهمدانيِّ (عَنْ ٢٧٣/٧ عَبْدِ اللهِ)(١) يعني: ابنَ مسعودِ (قَالَ) سفيانُ الثوريُّ: (وَحَدَّثَنِي) بالإفراد (وَاصِلِّ) هو ابنُ حيَّان بفتح الحاء المهملة وتشديد التحتيَّة وبعد الألف نون، الأسديُّ الكوفيُّ، مِن طبقة الأعمش (عَنْ أَبِي وَائِل) شقيقِ بن سلَمةَ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود ( اللهِ: ) فأسقط سفيان في هذه ما أثبتَه بين أبي وائل وابن مسعود في رواية منصور والأعمش، وهو أبو ميسرة، وهو الصوابُ (قَالَ) أي: ابنُ مسعود: (سَأَلْتُ أَوْ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صِنَالله عِنَالله عِنْهُ الراوي: (أَيُّ الذَّنْبِ عِنْدَ اللهِ أَكْبَرُ؟) ولمسلم: أعظمُ؟ (قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ للهِ نِدًّا) بكسر النون؛ أي(١): مِثْلًا (وَهْوَ خَلَقَكَ)(٣) فوجودُ الخَلْق يدُلُ على الخالق، واستقامةُ الخَلْق تدُلُ على توحيدِه؛ إذ لو كان إلهين؛ لم يكن على الاستقامة/ (قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟) بالتشديد والتنوين(٤)، وفيه كلامٌ سبق في أوَّل «البقرة» [ح: ٤٤٧٧] وغيرها (قَالَ: ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ) بُخلًا مع الوجدان، أو إيثارًا لنفسه عليه عند الفَقْد(٥)، ولا اعتبار بمفهومه، فلا يُقال: التقييدُ بخشية الإطعام مبيحٌ؛ لأنَّه خرج مَخرج الغالب؛ لأنَّهم كانوا يقتلونهم لأجل ذلك (قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: أَنْ تُزَانِيَ) ولغير أبي ذرِّ: «ثم أن تُزاني) (٢) (بِحَلِيلَةِ جَارِكَ) بفتح الحاء المهملة وكسر اللَّام الأُولى، أي: زوجتِه؛ لأنَّها تحلُّ له، فهي «فعيلة» بمعنى فاعلة، أو من الحلول؛ لأنَّها تَحُلُّ معه ويَحُلُّ معها، وإنَّما كان ذلك؛ لأنَّه زِنا وإبطالٌ لما أوصى الله به من حفظ حقوق الجيران، وقال في «التنقيح»: تُزاني: تُفاعل، وهو يقتضي أن يكون من الجانبين، قال في «المصابيح»: لعلَّه نبَّه به على شِدَّة قُبح الزِّنا إذا

<sup>(</sup>١) «عن عبدالله»: سقط من (د).

<sup>(</sup>٢) «أي»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): جملة حاليَّة من فاعل «تدعو» ومِنَ الجلالة.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): الطِّيبيُّ: التنوينُ عوضٌ عنِ المضاف إليه، وأصله: ثمَّ أيُّ شيء مِنَ الذنوب أكبرُ بعد الكفر؟ و «ثمَّ» معناه التراخي في الإخبار، لا لِتراخي الزمان، ولا للتَّراخي في المرتبة، انتهى ملخَّصًا فليُراجع، وتعقَّبه ابن حَجَر في «فتح الإله» فقال: لأنَّا نقول: هي هنا لتراخي الرُّتبة، وذلك الوجوبُ محلُّه عند إرادة الترقِّي، لا التَّدلِّي كما هنا، وهذا أولى ممَّا قيل: المرادُ هنا التَّراخي في الإخبار.

<sup>(</sup>٥) في (م): «العقد».

<sup>(</sup>٦) «ولغير أبي ذر: ثم أن تزاني»: سقط من (د).

وهذا الحديث سبق في «البقرة» [ح:٧٧٠] ويأتي إن شاء الله تعالى في «التوحيد» [ح:٥٠٠] و «الأدب» [ح:٢٠٠١] و «المحاربين» [ح:٢٨٦١،٦٨١١].

٤٧٦٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي القَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ: أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ: هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَرَأْتُ الْخُبَرَنِي القَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ: أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ: هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ: ﴿ وَلَا يَقُلُونَ ٱلنَّقُ اللَّهِ حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ فَقَالَ سَعِيدٌ: قَرَأْتُهَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا قَرَأْتَهَا عَلَيَ ، عَلَيْهِ: ﴿ وَلَا يَقُلُ مُنْ اللّهُ إِلَا بِٱلْحَقِ ﴾ فَقَالَ سَعِيدٌ: قَرَأْتُهَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا قَرَأْتُهَا عَلَيّ ، فَقَالَ: هَذِهِ مَكِّيَةٌ نَسَخَتْهَا آيَةٌ مَذَنِيَّةٌ ، الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) الفرَّاء الرازيُّ الصغير قال: (أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ) الصنعانيُ أبو عبد الرحمن القاضي: (أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز يُوسُفَ) الصنعانيُ أبو عبد الرحمن القاضي: (أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز (أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (القَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ) بفتح الموحَّدة وتشديد الزاي، واسمُ أبي بَزَّةَ نافع بن يسارٍ، تابعيُّ صغيرٌ مكِّيُّ، وهو والد جدِّ البَزِّي المقرئ (اوي ابنِ كثيرٍ، أبي بَزَّةَ نافع بن يسارٍ، تابعيُّ صغيرٌ مكِّيُّ، وهو والد جدِّ البَزِي المقرئ (اوي ابنِ كثيرٍ، وليس للقاسم في «الجامع» إلَّا هذا الحديث (أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ: هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ ؟) زاد في رواية منصور عن سعيد في آخر هذا الباب [ح: ٤٧٦٤] «قال: لا توبة له» (فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ: ﴿ وَلاَ يَقَتُلُونَ ﴾) ولأبي ذرِّ: «والذين لا (الله وقوع التلاوة على غير ما هي إلَّنَوْقِ إلله قال المناف وأقام المضاف إليه مُقامه، وحينئذ لمَ يلزمْ كونُه غيرَ التلاوة؛ لأنَّه لم فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مُقامه، وحينئذ لمَ يلزمْ كونُه غيرَ التلاوة؛ لأنَّه لم يحكِها نصًّا، بل أشار إليها (فَقَالَ سَعِيدٌ) يعني: الله مُبير للقاسم بن أبي بَرَّة: (فَرَأْتُهَا) يعني: الآية (عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا قَرَأْتَهَا عَلَيَّ، فَقَالَ هَذِهِ) الآية (مَكِّيَةٌ ، نَسَخَتْهَا) ولأبي ذرِّ: يعني: الآية (عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا قَرَأْتَهَا عَلَيَّ، فَقَالَ هَذِهِ) الآية (مَكِّيَةٌ ، نَسَخَتْهَا) ولأبي ذرِّ:

<sup>(</sup>۱) في (ص)و(م): «له منها».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): في «اليونينية»: هو جدُّ البزيِّ المقرئ؛ قاله أبو ذرِّ الحافظ. «منه».

<sup>(</sup>٣) (لا): مثبت من (د) و(س).

«يعني: نسختها» (آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ) والذي في «اليونينية»: «مدينية» بتحتيَّتين بينهما نون مكسورة (١٠)؛ يعني: قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾ [النساء: ٩٣] (الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ) إذ ليس فيها/ استثناءُ التائب، وقالوا: نزلت المغلظة (١٠) بعد اللَّيِّنة بمدَّة ده/٢١٠ يسيرة، وعند ابن مردويه من طريق خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: نزلت سورة النساء بعد سورة الفرقان بستَّة أشهرٍ، وقول ابن عبَّاس هذا محمولٌ على الزجر والتغليظ، وإلَّا فكلُ ذنبِ ممحوُّ بالتوبة.

٤٧٦٣ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الكُوفَةِ فِي قَتْلِ المُؤْمِنِ، فَرَحَلْتُ فِيهِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: نَزَلَتْ فِي سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: الْخُوفَةِ فِي قَتْلِ المُؤْمِنِ، فَرَحَلْتُ فِيهِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: نَزَلَتْ فِي الْحَرِمَا نَزَلَ وَلَمْ يَنْسَخْهَا شَيْءٌ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذر: «حدَّثنا» (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالموحَّدة والمعجمة المشدَّدة، أبو بكر العبديُّ بُنْدارٌ قال: (حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) محمَّدُ بن جعفر قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج (عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ) النَّخَعيِّ الكوفيِّ / (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ) الأسديِّ مولاهم، ٢٧٤/٧ الكوفيِّ أنَّه (قَالَ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الكُوفَةِ فِي قَتْلِ المُؤْمِنِ) أي: متعمِّدًا؛ هل تُقبل التوبة منه؟ الكوفيِّ أنَّه (قَالَ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الكُوفَةِ فِي قَتْلِ المُؤْمِنِ) أي: متعمِّدًا؛ هل تُقبل التوبة منه؟ (فَرَحَلْتُ فِيهِ) بالراء والحاء المهملتين (إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ) ولأبي ذرِّ عنِ الحَمُّويي والمُستملي: (فدخلت) بالدال والخاء المعجمة، أي: بعد أن رحلت إلى ابن عبَّاسٍ، فسألتُه عن ذلك (فقَالَ: نَزَلَتْ فِي آخِرِ مَا نَزَلَ) أي: هذه الآية: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُّتَعَمِّدُا فَجَزَآؤُهُ وَجَهَنَمُ ﴾ (انساء: ٩٣] (وَلَمْ يَنْسَخْهَا شَيْءٌ).

وهذا الحديث قد سبق في «سورة النساء» [ح: ٥٩٠].

٤٧٦٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سِّيَّمَ عَنْ قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا عَنْ قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ ﴾ قَالَ: كَانَتْ هَذِهِ فِي الجَاهِلِيَّةِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بنُ أبي إياسٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاجِ قال: (حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ)

<sup>(</sup>١) قوله: «والذي في اليونينية: مدينية بتحتيَّتين بينهما نون مكسورة»، سقط من (د).

<sup>(</sup>١) في غير (د) و(م): «الغلظة».

هو ابنُ المُعتَمِر، ولأبي ذرِّ: (عن منصورِ) (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ: سَأَلْتُ) ولأبي ذرِّ: (قال: سألت) (ابْنَ عَبَّاسٍ ﴿ ثَمَّ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَجَزَآ وُهُ جَهَنَمُ ﴾ [النساء: ٩٣]) في الرواية الآتية عن قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُوْمِنَا مُتَعَمِّدُا فَجَزَآ وُهُ جَهَنَمُ حَكِلِدًا فِيها ﴾ (قَالَ: لَا تَوْبَةَ لَهُ ) قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُوْمِنَا مُتَعَمِّدُا فَجَزَآ وُهُ جَهَنَمُ حَكِلِدًا فِيها ﴾ (قَالَ: لا تَوْبَةَ لَهُ ) حملوه على التغليظ كما مرَّ، وحديثُ الإسرائيليِّ الذي قتل تسعةً وتسعين نفسًا، ثم أتى على (١) تمام المئة إلى راهب، فقال: لا توبة لك، فقتله فأكمل به مئة، ثم جاء آخر فقال له (١): ومَن يَحُولُ بينَك وبينَ التوبة (٣) ؟! المشهور [ح: ٤٤٧] قد يُحتَجُ به لقبولها؛ لأنّه إذا ثبت ذلك لمن قبل هذه الأُمَّة (٤) فمثلُه لهم أولى ؛ لِمَا خفَف الله عنهم (٥) من الأثقال التي كانت على مَنْ قبلَهُم (وَعَنْ قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ لَا يَدْعُونِ مَعَ اللهِ عِلْهَا ءَاخَرَ ﴾ [الفرقان: ٦٨] قَالَ: كَانَتْ هَذِهِ) الآية قبلَهُم (فِعَنْ قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ لَا يَدْعُونِ مَعَ اللهِ عَنْ النَّهِ النَّهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ أَلْهُ إِللهُ المَّقَلِ اللهُ المَّوْلِهُ عَلَى مَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَلْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَمُن يَحُولُ عُولَهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَلُهُ إِللهُ عَنْ أَلُهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ الله

# ٣ - ﴿ يُضَاعَفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ عِمْهَانًا ﴾

قَولُهُ: (﴿ يُضَعَفُ ﴾) ولأبي ذرِّ: (بَابٌ) بالتَّنوين ((قوله: ﴿ يُضَعَفُ ﴾) (﴿ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴾ [الفرقان: ٦٩]) نصب على الحال، وهو اسمُ مفعولٍ من أهانه يُهينُه، أي: أذلَّه وأذاقه الهَوَان، و﴿ يُضَعَفُ ﴾ و ﴿ يَخْلُدُ ﴾ بالجزم فيهما بدلًا مِن ﴿ يَلْقَ ﴾ بدل اشتمال (٢)، كقوله:

متى تَأْتِنا تُلْمِمْ بِنا في ديارِنا تَجِدْ حَطَبًا جَزْلًا وِنارًا تَأَجَّجا

ده/٢١١ فأُبدل من الشرط كما أُبدل هنا من الجزاء، وقرأ(٧) بالرَّفع ابن عامرٍ/ وشعبةُ على الاستئناف، كأنَّه جواب: «ما الآثام؟»، و «يخلد» عطفًا عليه.

يَصِلْ إِلَيْنَا يَسْتَعِنْ بِنَا يُعَنْ

وَيُبْدَلُ الفِعْلُ مِنَ الفعْلِ كَمَنْ

«ألفيَّة».

(٧) «وقرأ»: ليس في (د).

<sup>(</sup>۱) «على»: ليس في (د).

<sup>(</sup>١) «له»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) زيد في (د) و (م): «الحديث».

<sup>(</sup>٤) في (م): «الآية»، وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٥) في (د): «عليه».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ل):

8٧٦٥ – حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ أَبْزَى: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدُا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدُا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مَنَ اللهُ فَصَالَتُهُ فَقَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ؛ قَالَ ﴿ وَلَا يَقْدُ مَدَلْنَا بِاللهِ، وَقَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَأَتَيْنَا الفَوَاحِشَ، فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿ إِلَّا مَن تَابَوَءَامَ وَ وَامَن كَا اللهُ ﴿ إِلَا مَن تَابَ وَءَامَ كَ وَعَمِلَ عَكَمَلُا صَلِحًا ﴾ إلى قوْلِهِ: ﴿ غَنْ فُولَاتَحِيمًا ﴾.

<sup>(</sup>۱) «كأصله»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): أي: التي للمفعول. «منه».

<sup>(</sup>٣) وأصرح منه الرواية الآتية (٤٧٦٦): «عن سعيد بن جبير أمرني عبد الرحمن بن أبزي أن أسأل ابن عباس بإي،

<sup>(</sup>٤) في غير (د): ((لا)).

<sup>(</sup>٥) في (م): «الله».

<sup>(</sup>٦) (إلا): ليس في (ص).

# ٤ - بابّ: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ ٱللَّهُ غَـ فُورًا رَّحِيمًا ﴾

هذا (بَابٌ) بالتَّنوين في قوله: (﴿ إِلَّا مَن تَابَوَءَامَ فَعَمِلَ عَكَمَلًا صَالِحًا ﴾) الاستثناء متَّصلٌ أو منقطعٌ، ورجَّحَه أبو حيَّان: بأنَّ المستثنى منه محكومٌ عليه بأنَّه يُضاعَفُ له العذاب، فيصير التقديرُ: إلَّا مَن تاب فلا يضاعف له العذاب، ولا يلزمُ مِن انتفاءِ التضعيف انتفاءُ العذاب غير المضعَّف (١)، فالأُولى عندي أنْ يكونَ استثناءً منقطعًا، أي: لكن مَن تاب وآمن، وإذا كان كذلك؛ فلا يَلْقَى عذابًا ألبتهَ، وتعقَّبه تلميذُه السَّمِينُ فقال: الظاهرُ قولُ الجمهور: إنَّه متَّصلٌ، وأمَّا ما قاله؛ فلا يلزمُ؛ إذِ المقصودُ الإخبارُ بأنَّ مَن فعل كذا؛ فإنَّه يَحِلُّ به ما ذُكِرَ إلَّا أن يتوب، ٧٥/٧ وأمَّا إصابة أصل العذاب وعدمها؛ فلا تَعَرُّضَ له/ في الآية (﴿ فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ ده/٢١١ب حَسَنَتٍ ﴾) ﴿سَيِّعَاتِهِم ﴾: مفعولٌ ثانٍ للتبديل، وهو / المقيَّدُ بحرف الجرِّ، وحُذِفَ لفَهم المعنى، و ﴿ حَسَنَاتٍ ﴾ هو الأوَّلُ، وهو المأخوذُ، والمجرورُ بالباء هو المتروكُ، وقد صرَّح بهذا في قوله تعالى: ﴿ وَبَدَّ لَنَّهُم بِحَنَّتَهُمْ جَنَّتَيْنِ ﴾ [سبأ: ١٦] وإبدال السَّيِّئات حسناتٍ: أنَّه يمحوها بالتوبة، ويثبتُ مكانها الحسناتِ، وقال محيى السُّنَّة: ذهب جماعة إلى أنَّ هذا في الدنيا، قال ابن عبَّاس وغيرُه: يُبَدِّلُهُمُ اللهُ بقبائح أعمالهم في الشرك محاسنَ الأعمال في الإسلام، فيبدِّلُهُم بالشركِ إيمانًا، وبقتل المؤمنينَ قتلَ المشركين، وبالزِّنا عِفَّةً وإحصانًا، وقال ابنُ المسيَّب وغيرُه: يبدِّل الله سيِّئاتِهِم التي عملُوها في الإسلام حسناتٍ يومَ القيامة، وقال ابن كثير: تنقلب السَّيِّئات الماضيةُ بنفس التوبة النصوح حسناتٍ؛ لأنَّه كلَّما تذكَّرها نَدِمَ واسترجعَ واستغفرَ، فينقلبُ الذنب طاعةً، فيوم القيامة وإن وجدَها مكتوبةً عليه؛ لكنَّها لا تضرُّه، بل تنقلبُ حسنةً في صحيفتِه، كما يدلُّ له حديث أبي ذرِّ المرويُّ في «مسلم» قال رسول الله صِنَاسُعيمِ ع: «إنِّي لأعرفُ آخرَ أهل النَّار خروجًا مِنَ النَّار، وآخرَ أهل الجنَّة دخولًا إلى الجنَّة، فيقول: اعرضوا عليه كِبار ذنوبه وسلوه عن صغارها(٢)، قال: فيُقال له: عملتَ يومَ كذا كذا وكذا، وعملتَ يوم كذا كذا وكذا، فيقول: نعم، لا يستطيع أن يُنكِر مِن ذلك شيئًا، فيقال: فإنَّ لكَ بكلِّ سيئة حسنةً، فيقول: يا ربِّ، عملتُ أشياءَ لا أراها ههنا»، قال: فضحك رسول الله صِنَاستُعيم حتى

(١) في هامش (د): نسخة: «المضاعف».

<sup>(</sup>٢) رواية مسلم: «اعرضوا عليه صغار ذنوبه، وارفعوا عنه كبارها، فتعرض عليه صغار ذنوبه».

بدت نواجذه، وقال الزَّجَّاج: السَّيِّئةُ بعينها لا تصيرُ حسنةً، فالتأويل: أنَّ السيئةَ تُمحى بالتوبة والإيمان بالتوبة، وتكتب الحسنةُ مع التوبة (﴿وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُولًا﴾) حيث حطَّ عنهم بالتوبة والإيمان مضاعفة العذاب والخلودَ في النَّار والإهانة (﴿رَحِيمًا﴾ [الفرقان: ٧٠]) حيث بَدَّلَ سيِّئاتِهِم بالثواب الدائم والكرامة في الجنَّة، وسقط قوله: ﴿﴿فَأُولَكِيكَ﴾...» إلى آخره لأبي ذرِّ.

2773 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الآيتَيْنِ: ﴿ وَمَن يَقْتُلُمُوْمِنَ الْمُتَعَمِّدُا ﴾ فَسَأَلْتُهُ فَسَأَلْتُهُ لَمُ وَمَن يَقْتُلُمُوْمِنَ أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الآيتَيْنِ: ﴿ وَمَن يَقْتُلُمُوْمِنَ أَمْوَ مِنَ اللَّهُ مَا لَلْهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهُ اءَاخَرَ ﴾ ﴿ رَحِيمًا ﴾ قَالَ: نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الشَّرْكِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) بنُ(۱) عثمان بنِ جبلةَ الأزديُّ المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا أَبِي) عثمانُ (عَنْ شُعْبَةٌ) بنِ الحجَّاج (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابنُ المعتَمِرِ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبيْرٍ) انَّه (قَالَ: أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى) بفتح الهمزة والزاي بينهما موحَّدة مقصورًا (أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ) بِيُّنَّ (عَنْ هَاتَيْنِ الاَيتَيْنِ) قوله تعالى: (﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُوَّمِنَا أَمْتَعَ مِدَا ﴾) الآية (۱) بر (النساء (۱۹) (فَسَأَلتُهُ) عن حُكمِها (فَقَالَ: لَمْ يَنْسَخْهَا شَيْءٌ، وَعَنْ) قوله تعالى: (﴿ وَالَٰذِينَ لَا يَنْعُونِكُ مَ اللّهِ اللهِ اللهُ وَعَنْ) قوله تعالى: (﴿ وَاللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ جرير وأصحابه من المشركين بمكّة » من (المبعث الج: ١٥٨٥) من طريق عثمان ابن أبي شيبة عن جرير وأصحابه من المشركين بمكّة » من (المبعث الج: ١٥٥٥) من طريق عثمان ابن أبي شيبة عن جرير عن منصور: فسألت ابن عبّاس فقال: لما نزلت التي في (الفرقان الله: ﴿ إِلّا مَنَ تَلَ وَاعَنَ النفس التي حرّم الله، ودعونا مع الله إلها آخر، وقد أتينا الفواحش، فأنزل الله: ﴿ إِلّا مَنَ تَلَ وَامَنَ النفس التي حرّم الله، ودعونا مع الله إلها آخر، وقد أتينا الفواحش، فأنزل الله: ﴿ إِلّا مَن تَلَمَ وَامَلَ فَي (الفتح »: وحاصلُ ما في هذه الروايات: فجزاؤُه جهنّم، فذكرته لمجاهد فقال: إلَّا مَن نَدِمَ، قال في (الفتح »: وحاصلُ ما في هذه الروايات: وعبال أنَّ ابن عبَّاس يَقِيَّ كان تارة يجعل الآيتين في محلً واحد؛ فلذلك يجزمُ بنسخ إحداهما (۱٬۵ خُصً منها (۱٬۵ عَبَاللهُ عَبَاللهُ عَبْلُ مَنْ يَدِمَ مَنْ المِع بين كلاميه: بأنَّ عمومَ التي في (الفرقان (۱٬۵ خُصً منها (۱٬۵ عُصَمَ منها (۱٬۵ عَبُولُ منها مختلفًا، ويمكن الجمع بين كلاميه: بأنَّ عمومَ التي في (الفرقان (۱٬۵ عُصُّ منها منها (۱٬۵ عُصَمَ منها (۱٬۵ عَبْل منها مختلفًا، ويمكن الجمع بين كلاميه: بأنَّ عمومَ التي في (الفرقان (۱٬۵ عَبْل منها عنها منها (۱٬۵ عَبْل منها عنها منها الله عنها منها (۱٬۵ عَبْل منها عنها منها اللهُ عنها منها (۱٬۵ عَبْل منها عنها عنها منها (۱٬۵ عَبْل عنها منها اللهُ عنها منها (۱٬۵ عَبْل عنها منها اللهُ عنها اللهُ عنها منها (۱٬۵ عنها اللهُ عنها اللهُ عنها اللهُ عنها اللهُ

<sup>(</sup>١) «بن»: ليس في (د).

<sup>(</sup>١) «الآية»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في (ص) و (م): «أحدهما».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): في خطِّه: «القرآن».

<sup>(</sup>٥) في (ب) و (س): «منه».

مباشرةُ المؤمنِ القتلَ متعمِّدًا، وكثيرٌ مِنَ السلف يُطلقون النسخَ على التخصيص، وهذا أُولى مِن حمل كلامه على التناقض، وأُولى مِن أنَّه قال بالنسخ ثم رجع عنه، والمشهورُ عنه القولُ بأنَّ المؤمن إذا قَتَلَ مؤمنًا متعمِّدًا لا توبةَ له، وحمله الجمهورُ منه على التغليظ، وصحَّحوا توبةَ القاتل كغيرِه(١).

وسبق في «النِّساء» [ح: ٤٥٩٠] من مباحث ذلك.

#### ٥ - بابٌ ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ هَلَكَةً

هذا(۱)(بابٌ) بالتَّنوين(٣) في قوله تعالى: (﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ ﴾) جزاءُ التكذيب (﴿ لِزَامًا ﴾(٤) [الفرقان: ٧٧]) قال أبو عُبيدة: (هَلَكَةً) وللأصيليِّ: ((أي: هلكة) والمعنى: فسوف يكون تكذيبُكُم مقتضيًا لهلاككم وعذابكم (٥) ودمارِكم في الدنيا والآخرة، وقال ابن عبَّاس: موتًا، و﴿ لِزَامًا ﴾ خبرُ ﴿ يَكُونُ ﴾ واسمُها مضمَرٌ كما مرَّ.

٤٧٦٧ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: خَمْسٌ قَدْ مَضَيْنَ: الدُّخَانُ، وَالقَمَرُ، وَالرُّومُ، وَالبَطْشَةُ، وَاللِّزَامُ، ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ) أبو حفصٍ النَّخَعيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبِي)

٢٧٦/٧ حفصٌ قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان قال/: (حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ) هو ابنُ صُبيحٍ أبو الضَّحى الكوفيُ

(عَنْ مَسْرُوقٍ) هو ابنُ الأجدع أنَّه (قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ) هو ابنُ مسعودٍ بَرُنَّ : (خَمْسٌ) مِنَ العلامات الدالَّة على الساعة (قَدْ مَضَيْنَ) أي: وقعن (الدُّخَانُ) المشار إليه في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَاءُ القَمرِ: ١]

بِدُخَانٍ مُبِينٍ ﴾ (١) [الدخان: ١٠] (وَالقَمَرُ) في قوله تعالى: ﴿ أَفْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَانشَقَ ٱلْقَمَرُ ﴾ [القمر: ١]

<sup>(</sup>۱) في (م): «لغيره».

<sup>(</sup>۱) «هذا»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) زيد في (د): «أي».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): بالميم، وفي «اليونينية» لأبي ذرِّ: «لزابًا»؛ بالموحَّدة بدل الميم؛ فلينظر «منه».

<sup>(</sup>٥) في (ص) و(م): «عذابكم» بغير واو، وليست في (د).

<sup>(</sup>٦) زيد في (ب): «وهو القتل يوم بدر».

(وَالرُّومُ) فِي قوله تعالى: ﴿ الْمَ ﴿ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴾ [الروم: ١-١] (وَاللَّوَامُ) فِي قوله جلَّ وعلا: ﴿ يَمَ فَنُ نَظِشُ ٱلْطَشَةَ ٱلْكُبُرَىٰ ﴾ [الدخان: ١٦] وهو القتل يوم بدر (وَاللَّوَامُ) في قوله تعالى: (﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾) قال ابن كثير: ويدخل في ذلك يوم بدر ، كما فسَّره ابنُ مسعودٍ ، وأُبَيُّ بن كعب ، ومحمَّد ابنُ كعبِ القُرَظيُّ ، ومجاهدٌ ، والضَّحَّاك ، وقتادة ، والسُّدِّي ، وغيرُهم ، وقال الحسن: ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٧] يعني: يوم القيامة ، قال ابنُ كثير: ولا منافاة بينهما. انتهى. وعلى تفسير البطشة واللِّزام بيوم بدر ؛ يكون (١) المعدودُ في الحقيقة أربعًا ، ويحتاج إلى بيانِ الخامس وإن حصل بقول الحسن بيانُ الخامس في الجملة ، لكن تفسيرُه بيوم القيامة فيه شيءٌ ؛ لأنَّ مراده تفسيرُ خمسٍ مضينَ ، وما يكون يومَ القيامة / مستقبَلٌ لا ماضٍ ، ففي قولِ ابنِ كثيرٍ : ولا منافاة ده/١٢/٠ بينهما ؛ نظرٌ ، وقد يُجابُ بأنه لتحقُّق وقوعِه عُدَّ ماضيًا ، قاله في «المصابيح».

وهذا الحديث قد سبق في «الاستسقاء» [ح:١٠٠٧].

# ﴿٢٦﴾ سُورَةُ الشُّعَرَاءِ بِشِيكِ لِلْكَالِحَرِّالِكَيْنَ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ نَعَبُثُونَ ﴾ تَبْنُونَ. ﴿ هَضِيمُ ﴾ يَتَفَتَّتُ إِذَا مُسَّ. مُسَحَّرِينَ: المَسْحُورِينَ. لَيْكَةُ وَالإِيْكَةُ: جَمْعُ أَيْكَةٍ ، وَهْيَ جَمْعُ شَجَرٍ. ﴿ يَوْمِ الظُّلَةِ ﴾ إِظْلَالُ العَذَابِ إِيَّاهُمْ. ﴿ مَوْرُونِ ﴾ مَعْلُومٍ . ﴿ كَالطَّوْدِ ﴾ الجَبَلِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ لَيَرْزِمَةُ ﴾ الشَّرْذِمَةُ: طَائِفَةٌ قَلِيلَةٌ ﴿ فِ السَّنِعِدِينَ ﴾ المُصَلِينَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ لَعَلَكُمْ تَخْلُدُونَ ﴾ كَأَنَّكُمْ. الرِّيعُ: الأَيْفَاعُ مِنَ الأَرْضِ، وَجَمْعُهُ: رِيَعَةٌ وَأَرْيَاعٌ ، وَاحِدُ الرِّيعَةِ. عَبَّاسٍ: ﴿ لَعَلَكُمْ تَخْلُدُونَ ﴾ كَأَنَّكُمْ. الرِّيعُ: الأَيْفَاعُ مِنَ الأَرْضِ، وَجَمْعُهُ: رِيَعَةٌ وَأَرْيَاعٌ ، وَاحِدُ الرِّيعَةِ. ﴿ مَصَانِعَ ﴾: كُلُّ بِنَاءِ فَهْوَ مَصْنَعَةٌ. ﴿ فَرِهِينَ ﴾ مَرِحِينَ ، ﴿ فَرِهِينَ ﴾ بِمَعْنَاهُ ، وَيُقَالُ: ﴿ فَرِهِينَ ﴾ حَاذِقِينَ. ﴿ وَمِينَ ﴾ حَاذِقِينَ ﴾ وَجِبِلًا ﴿ وَمُعْتَاهُ ، وَيُقَالُ: ﴿ فَرِهِينَ ﴾ حَاذِقِينَ. ﴿ وَعَاثَ يَعِيثُ عَيْثًا. الجِبِلَّةُ: الخَلْقُ ، جُبِلَ: خُلِقَ ، وَمِنْهُ ﴿ جُبُلًا ﴾ وَجِبلًا وَهُ مُثَالُهُ ابْنُ عَبَّاسٍ.

(سُورَةُ الشُّعَرَاءِ) مكِّيَّة إلَّا قوله: ﴿وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ (١٠) ﴿ [الشعراء: ٢٢٤] إلى آخرها، وهي مئتان وعشرون وستُ آياتٍ.

(بِمِ النَّارِّمِ الرَّمِ الرَّمِ الرَّمِ الفِط «سورة» والبسملة لغير أبي ذرِّ. (وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصله الفِريابيُّ

<sup>(</sup>١) في (ص) و(م): «فيكون».

 <sup>(</sup>٢) ﴿ يَتَّبِعُهُم ﴾ »: مثبتٌ من (ب) و(س).

في قوله تعالى: (﴿ نَعَبَثُونَ ﴾) من قوله تعالى: ﴿ أَتَبَنُونَ بِكُلِّ رِبِعٍ ءَايَةً نَعَبَثُونَ ﴾ [الشعراء: ١٢٨] أي: (تَبْنُونَ) وقال الضَّحَّاك ومقاتِلِّ: هو الطريق، قال ابن عبَّاس: كانوا يبنون بكلِّ رِبع عُلِيًّاءُ(١) يعبثون فيه بمَن يمرُّ في الطريق إلى هودٍ لِيلًا، وقيل: كانوا يبنون الأماكن المرتفعة؛ ليُعرف بذلك غِناهم، فنُهوا عنه (١) ونُسبوا إلى العَبَث.

(﴿هَضِيمٌ ﴾) في قوله تعالى: ﴿فِ(٣)جَنَّتِ وَعُيُونِ ۞ وَزُرُوعٍ وَنَحْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴾ [الشعراء:١٤٨-١٤٨] (يَتَفَتَّتُ إِذَا مُسَّ) بضمِّ الميم وتشديد السِّين المهملة (٤) مبنيًّا للمفعول، وهذا قاله مجاهد أيضًا، وقال ابن عبَّاسٍ: هو اللطيف، وقال عكرمة: اللَّيِّن، وقيل: ﴿هَضِيمٌ ﴾ أي: يَهضِمُ الطعام، وكلُّ هذا لِلَطافَتِه.

(مُسَحَّرِينَ) في قوله: ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّيِينَ ﴾ [الشعراء: ١٥٣] أي: (المَسْحُورِينَ) ولأبي ذرِّ والأصيليِّ: «مَسْحُورِينَ» الذين سُحروا مرَّةً بعدَ أخرى من المخلوقين.

(لَيْكَةُ) بلامٍ مفتوحة مِن غير ألف وصل قبلَها، ولا همزةٍ بعدَها، غيرُ منصر في، اسمٌ غيرُ معرَّف بد (لَيْكَةُ) بلامٍ مفتوحة مِن غير ألف وصل قبلَها، ولا همزةٍ بعدَها، غيرُ منصر في، اسمٌ غيرُ معرَّف بد (الله والله وال

(﴿ يَوْمِ ٱلظُّلَةِ ﴾) في قوله: ﴿ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَةِ ﴾ [الشعراء: ١٨٩] هو (إِظْلَالُ العَذَابِ إِيَّاهُمْ) على نحو ما اقترحوا بأن سلَّط اللهُ عليهم الحَرَّ سبعةَ أيَّامٍ حتَّى غلت أنهارُهم، فأظلَّتْهُم سحابةً، فاجتمعوا تحتَها، فأمطرتْ عليهم نارًا، فاحترقوا.

<sup>(</sup>۱) في (د): «علمًا».

<sup>(</sup>۱) زيد في (ص): «وقيل».

<sup>(</sup>٣) ﴿ فِي ﴾ ﴾ : ليس في (د) و(ص) و(م).

<sup>(</sup>٤) «المهملة»: ليس في (ب).

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): قوله «مكسورة» الذي في «فرع المزي» وغيره: فتح الهمزة.

<sup>(</sup>٦) في (ب): «جميع».

<sup>(</sup>V) كذا في النسخ، والذي في «عمدة القاري»: «جمعها».

(﴿ مَوْزُونِ ﴾) في سورة الحجر [١٩] أي: (مَعْلُومٍ ) ولعلَّ ذكره هنا من ناسخ، فالله أعلم.

(﴿ كَأَلْطُودِ ﴾ [الشعراء: ٦٣]) أي: (الجَبَل) ولأبي ذرِّ والأصيليِّ: ((كالجَبَل) بزيادة الكاف.

(وَقَالَ غَيْرُهُ) غيرُ مجاهدِ: (﴿ لَيْرُذِمَةُ ﴾) في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ هَتُولَآهِ لَيْرُذِمَةٌ ﴾ [الشعراء: ٤٥] (الشَّرْذِمَةُ ؛ طَائِفَةٌ قَلِيلَةٌ) والجملةُ(١) معمولٌ لقولٍ مُضمَرٍ، أي: قال: إِنَّ هؤلاء، وهذا القولُ يجوزُ أن يكون حالًا، أي: أرسلَهم قائلًا ذلك، ويجوز أن يكون مفسِّرًا لـ ﴿ أَرْسَلَ ﴾ وجمعُ الشَّرذِمةِ: شَراذِم، فذَكَرَهم بالاسم الدال على القِلَّة، ثمَّ جَعلَهم قليلًا بالوصف ، ثم جمع القليل فجعل كلَّ حزبِ ده/٢١٦ منهم قليلًا، واختار جمعَ السَّلامة الذي هو من قبيل (١) جمعِ القِلَّة، وإنَّما استقلَّهم وكانوا ست مئة وسبعين ألفًا بالإضافة إلى جنودِه ؛ لأنَّه رُويَ: أنَّه خرجَ وكانت مقدِّمتُه سبع مئة ألف.

(﴿ فِ ٱلسَّنِجِدِينَ ﴾) في قوله: ﴿ وَتَقَلَّبُكَ فِ ٱلسَّنِجِدِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٩] أي: (المُصَلِّينَ ) / وقال مقاتِلُّ: مع ٢٧٧/٧ المصلِّين في الجماعة، أي: نراك حين تقوم وحدَك للصلاة، ونراك (٣) إذا صليت مع الجماعة، وقال مجاهد: نرى تقلُّبُ بصرك في المصلِّين، فإنَّه كان يبصرُ مِن خلْفِه كما يبصر مِن أمامه، وعن ابن عبَّاسٍ: تقلُّبَك في أصلاب الأنبياء مِن نبيٍّ إلى نبيٍّ حتى أخرجتُك في هذه الأمَّة.

(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَخَلَّدُونَ ﴾ في قوله تعالى: ﴿ وَتَتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلَّدُونَ ﴾ [النعراء: ١٢٩] أي: (كَأَنَّكُمْ) تخلدون في الدنيا، وليس ذلك بحاصلٍ لكم (٥)، بل زائلٌ عنكم، كما زال عمَّن قبلكم، قال الواحديُّ: كلُّ ما وقع في القرآن «لعلَّ»؛ فإنَّها للتعليل، إلَّا هذه؛ فإنَّها للتشبيه، ويؤيِّده ما في حرف أُبيِّ: (كأنَّكم تخلُدُون)، وعُورِضَ ما ذَكَرَه مِنَ الحصر بقوله: ﴿ لَعَلَّكَ بَخِعٌ لَنَّكُ ﴿ الشعراء: ٣] لكن لم يُعلَم مَن نص على أنَّ «لعلَّ» تكون للتعليل.

(الرِّيعُ) في قوله: ﴿ أَتَبَنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ ﴾ [الشعراء: ١٢٨] هو (الأَيْفَاعُ) بفتح الهمزة وسكون التحتيَّة وبعد الفاء ألف فعين مهملة ، أي: المرتفع (مِنَ الأَرْضِ) قال ذو الرُّمَّة:

في (د) و (ص) و (م): «والشرذمة».

<sup>(</sup>٢) «من قبيل»: مثبت من (د) و(م).

<sup>(</sup>٣) في (د): «يراك» في الموضعين.

<sup>(</sup>٤) في (د): «يرى تقليب».

<sup>(</sup>٥) «لكم»: ليس في (د).

# طِراقُ الخوافي مشرفٌ فوقَ رِيعَةٍ ندى ليلِهِ(١) في رِيشهِ يترقرقُ

(وَجَمْعُهُ) أي: الرِّيع (رِيَعَةً) بكسر الرَّاء وفتح التحتيَّة والعين المهملة، كقِرَدَة (وَأَرْيَاعً) هو (وَاحِدُ الرِّيعَةِ) بكسر الرَّاء وفتح التحتيَّة كالأُولى()، ولأبي ذرِّ والأصيليِّ: ((واحده (۱) -وفي نسخة: واحدها-رَيْعة) بسكون التحتيَّة، وضبطه الحافظ ابن حجرٍ بالسكون، والأُولى(١) بالفتح، وتبعَه العينيُّ، وقال البِرماويُّ كالكِرمانيِّ: وأمَّا الأرياع؛ فمفردُه رِيْعة بالكسر والسكون.

(﴿ مَصَانِعَ ﴾ [الشعراء: ١٢٩]) قال أبو عُبيدة: (كُلُّ بِنَاءٍ فَهْوَ مَصْنَعَةٌ) وقال سفيان: ما يُتخَذُ فيه الماء، وقال مجاهدٌ: قصورٌ مَشيدة، وقيل: هي الحصون.

(﴿ فَرِهِينَ ﴾ [الشعراء: ١٤٩]) بالهاء، قال أبو عُبيدة أي: (مَرِحِينَ (٥)) و لأبي ذرِّ: ((فرحين) بالحاء بدل الهاء في الأوَّل، وبالهاء أُوجَه (﴿ فَرِهِينَ ﴾ بِمَعْنَاهُ) أي: بمعنى ﴿ فَرِهِينَ ﴾ (٢)، مِن قولهم: فَرِهَ زيدٌ فهو فاره (وَيُقَالُ: ﴿ فَرِهِينَ ﴾) أي: (حَاذِقِينَ) وفارهينَ حالٌ مِنَ الناحتين.

(﴿ نَعَثُوا ﴾) في قوله: ﴿ وَلَا نَعْثُوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ [الشعراء: ١٨٣] (هو أَشَدُّ الفَسَادِ) وسقط لفظ «هو» لغير الأصيليّ (٧) (وعَاثَ يَعِيثُ عَيْثًا) يريد أنَّ اللفظين بمعنّى واحد، لا أنَّ (٨) ﴿ نَعْتُوا ﴾ مشتقٌ مِن «عاث»؛ لأنَّ «يعثو» معتلُ اللّام ناقصٌ، و «عاث» معتلُ العين أجوف، و ثبتت (٩) الواو في وعاث لأبي ذرِّ.

(الجِيِلَّةُ) في قوله: ﴿وَٱلْجِيلَةَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ [الشعراء: ١٨٤] هي (الخَلْقُ) بفتح الخاء المعجمة وسكون د٥/١٣٠ اللَّام (جُبِلَ) بضمِّ الجيم وكسر الموحَّدة؛ أي/: (خُلِقَ) وزنه ومعناه (وَمِنْهُ) ومن هذا الباب

<sup>(</sup>۱) في (ب): «ليكة».

<sup>(</sup>٢) في غير (د) ونسخة في هامشها: «كالأول».

<sup>(</sup>٣) في (م): «واحدة».

<sup>(</sup>٤) في غير (د) ونسخة في هامشها: «والأول».

<sup>(</sup>٥) في (د) و (م): «فرهين».

<sup>(</sup>٦) في (م): «فرحين».

<sup>(</sup>٧) في (د) و(م): «للأصيلي».

<sup>(</sup>٨) في (ص): «إلا أن»، وفي (د) و(م): «لأن».

<sup>(</sup>٩) في (ب) و (س): «ثبت».

قولُه في سورة يس [٦٢]: (﴿ جُبُلاً) بضمِّ الجيم والموحَّدة (وَجِبِلاً) بكسرهما (وَ﴿ جُبُلاً) بضمِّ الجيم وسكون الموحَّدة، مع التخفيف في الثلاثة (() لغات (يَعْنِي) بها: (الخَلْقَ، قَالَهُ ابْنُ عبَّاسٍ) وسقط قولُه: «قاله ابن عبَّاس» لغير أبي ذرِّ، وبالضَّمَّتين قرأَ ابنُ كثيرٍ والأخوان، وبالضَّمِّ والسكون أبو عمرو وابن عامر، وقرأ نافع وعاصم بكسرهما مع تشديد اللَّام، ولأبي ذرِّ هنا: «ليكة» بلام مفتوحة «الأَيْكَةُ؛ وهي الغيضة»، وقد سبق تفسيرُها بالشجر.

## ١ - بَابٌ ﴿ وَلَا تُعْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴾

هذا (بَابٌ) بالتنوين في قوله جلَّ وعلا: (﴿ وَلَا تُغْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴾ [الشعراء: ٨٧]) أي: العباد أو الضالون.

فإن قلتَ: لمَّا قال أُوَّلًا: ﴿ وَلَجْعَلْنِي مِن وَرَأَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴾ [الشعراء: ٨٥] كان كافيًا عن قوله: ﴿ وَلَا يُعْيِفٍ ﴾ وأيضًا فقد قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْخِزْى ٱلْيَوْمَ وَالشُّوءَ عَلَى ٱلْكَيْفِينَ ﴾ [النحل: ٢٧] فما كان يصيبُ الكفَّار فقط كيف يخافه المعصوم؟ أُجيب بأنَّ حسناتِ الأبرار سيئاتُ المقرَّبين، فكذا درجاتُ خِزي المقرَّبين، وخِزْيُ كلِّ واحدٍ بما يَلِيقُ به.

٤٧٦٨ - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ: عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُيْ إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُيْ عَنِ النَّبِيِّ مِنَى اللَّهِيمُ عَالَ: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلِيْشِهَ السَّهُ رَأَى أَبَاهُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَيْهِ العَبَرَةُ وَالقَتَرَةُ ﴾. الغَبَرَةُ: هِيَ القَتَرَةُ.

(وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ) بفتح الطاء المهملة وسكون الهاء ، الهرويُ فيما وصله النَّسائيُ:
(عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ) محمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحمن (عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ) بكسر العين فيهما (المَقْبُرِيِّ) بفتح الميم وضمِّ الموحَّدة (عَنْ أَبِيهِ) أبي سعيدٍ كَيسان (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَيْمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّا لللهُ يُعْرَمُ ) الفي الموحَّدة (عَنْ أَبِيهِ) أبي سعيدٍ كَيسان (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَيْمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَىٰ اللهُ يُعِلِمُ ) أنَّه (قَالَ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ) الخليل (بَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الماضي، ولأبي ذرِّ: (يرى» (أَبَاهُ) آزر، وقيل: اسمه تارح، وقيل (اللهُ عَلَمان له؛ كإسرائيل ويعقوب، وقيل: العلم تارَح، وآزر معناه: الشيخ أو المعوج (يَوْمَ القِيَامَةِ) حالَ كونِه (عَلَيْهِ الغَبَرَةُ وَالقَتَرَةُ) بفتح المعجمة والموحَّدة، والقاف والفوقية (الغَبَرَةُ /: هِيَ القَتَرَةُ) وهي سوادٌ كالدُّخَان، وسقط لأبي ذرِّ ٢٥٨/٧

<sup>(</sup>۱) في غير (د): «الثلاث».

<sup>(</sup>٢) في غير (د): «فقيل».

قوله: «الغبرة هي القترة»(١)، وهذا من تفسير المؤلّف، أخذَه مِن كلام أبي عُبيدة حيث قال في سورة يونس: ﴿ وَلَا يَزَهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةً ﴾ [يونس: ٢٦] القتر: الغبار، قال السفاقسيُّ: وعلى هذا: فقوله في عبس: ﴿ غَبَرَةٌ ﴾ تَرَهَقُهَا قَنَرَةً ﴾ [عبس: ١٠ - ٤١] تأكيدٌ لفظيٌّ، كأنَّه قال: غبرة فوقها غبرة، وقيل: القترة (٣) سوادُ الدُّخَان.

٤٧٦٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنَا أَخِي، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنْ الْبُورُةِ مِنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ النّبِيِّ مِنَ اللّهُ عَنْ النّبِيِّ مِنَ اللّهُ عَنْ النّبِيِّ مِنَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَا عَلْمَا عَلَا عَلَا

<sup>(</sup>١) قوله: «وسقط لأبي ذرِّ قوله: الغبرة هي القترة»، سقط من (د)، والذي في «اليونينيَّة» أنَّ سقوطها للأصيليِّ.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): قوله: «وقيل: القترة»؛ بالمثنَّاة الفوقيَّة، كما في «الفتح» و «الكِرمانيِّ»، وفي خطِّ الشَّارح: «والغبرة» بالباء الموحَّدة.

<sup>(</sup>٣) في (ص): «الغبرة».

<sup>(</sup>٤) «آزر»: مثبتٌ من (م).

<sup>(</sup>٥) زيد في (م): «أيضًا».

<sup>(</sup>٦) «ولأبي ذرِّ: أن لا تخزيني»: سقط من (د).

<sup>(</sup>٧) ﴿أَيضًا ﴾: مثبت من (د).

<sup>(</sup>A) «أيضًا»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٩) في هامش (ل): الذِّيخ؛ بكسر الذال المعجمة، بعدها تحتيَّة، ثم خاء معجمة: ذَكَرُ الضِّباع، وقيل: لا يقال له ذيخ إلا إذا كان كثير الشَّعر، والضِّبعَانِ لغةٌ في الضبع. «فتح».

مُلتَطِخٍ، فيُؤخذُ بقوائمه فيُلقى في النَّار»، وفي رواية أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عند الحاكم: «فيمسخُ اللهُ أباه ضبعًا، فيأخذ بأنفه فيقول: يا عبدي، أبوك هو؟»، وفي حديث أبي سعيد عند البزَّار والحاكم: «فيحوَّل في صورةٍ قبيحة وريحٍ منتنة في صورة ضبعان»، زاد ابن المنذر من هذا الوجه: «فإذا رآه كذلك؛ تبرأ منه قال: لست أبي»، وكان تبرُّؤُه منه في الدنيا حين مات مشركًا، فقطع (۱) الاستغفار (۱) له، كما أخرجه الطبريُّ بإسنادٍ صحيحٍ عن ابن عبَّاس، وقيل: تبرَّأ منه يوم القيامة لمَّا أيس منه حين مسخ، كما صرح به ابن المنذر في روايته، وقد يجمع بينهما بأنه تبرأ منه في الدنيا لمَّا مات مشركًا فترك الاستغفار له، فلمَّا رآه في الآخرة رقَّ (۱) له، فسأل الله فيه، فلمَّا مُسِخَ أيسَ منه حينئذ، وتبرَّؤًا منه تبرُّأ أبديًّا، قيل: والحكمةُ في مَسْخِه؛ لينفرَ إبراهيمُ منه، ولئلًا يبقى في النار على صورتِه؛ فيكونُ فيه غضاضةٌ على الخليل مِنَاسُهُ على النار على صورتِه؛ فيكونُ فيه غضاضةٌ على الخليل مِنَاسُهُ على الخليل مِنَاسُهُ على النار على صورتِه ويكونُ فيه غضاضةٌ على الخليل مِنَاسُهُ على الخليل مِنَاسُهُ على الخليل مِنَاسُهُ على النار على صورتِه ويكونُ فيه غضاضةٌ على الخليل مِنَاسُهُ على الخليل مَنَاسُهُ على الخليل مَنَاسُهُ على الخليل مَنَاسُهُ على الخليل مِنَاسُهُ على الخليل مِنَاسُهُ على الخليل مَنَاسُهُ على الخليل مَنْ المَنْ اللهُ على الخليل مَنْ السَّهُ على الخليل مَنْ المَنْ اللهُ على الخليل مَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ اللهُ على الخليل مَنْ المَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على الخليل مَنْ المَنْ المَنْ اللهُ ال

### ٢ - بابٌ ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ۞ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ ﴾: أَلِنْ جَانِبَكَ

هذا (بابٌ) (٤) بالتّنوين (٥) في قوله جلّ وعلا: (﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِي ﴾) أي: الأقرب منهم فالأقرب، فإنّ الاهتمام بشأنهم أهم، ولأنّ الحجّة إذا قامت عليهم تعدّت إلى غيرِهم، وإلّا فكانوا عِلّة للأبعدين في الامتناع (﴿ وَلَخْفِضْ جَنَاحَكَ ﴾) أي: (أَلِنْ جَانِبَكَ) ﴿ لِمَنِ ٱلْبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الشعراء: ١١٤-١٥) مستعارٌ مِن خَفَضَ الطّائرُ جناحَه؛ إذا أراد أن ينحطّ، و﴿ مِنَ ﴾: للتبيين، و﴿ ٱلمُؤْمِنِينَ ﴾ المرادُ بِهِم: الذين لم يؤمنوا بعدُ، بل شارفوا لأنْ يؤمنوا؛ كالمؤلّفة، مجازًا باعتبار ما يَؤُولُ إليه (٧)، فكان من اتّبعك شائعًا فيمَن آمن حقيقةً، ومَن سيؤمن (٨) مجازًا، فبيّن بقوله: ﴿ مِنَ ٱلمُؤْمِنِينَ ﴾ أنّ المرادُ بهم المشارفون، أي: تواضعُ لهؤلاءِ استمالةً وتأليفًا، أو فبيّن بقوله: ﴿ وَيُراد بِ ﴿ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ الذين قالوا: آمنًا، ومنهم مَن صدّق واتّبع، ومنهم مَن صدّق فقط،

<sup>(</sup>١) في (ب): «فترك».

<sup>(</sup>۲) في (د): «استغفاره».

<sup>(</sup>٣) في (د): «ورق».

<sup>(</sup>٤) في غير (د) و(م): «قوله: ﴿ وَأَنذِرْ ﴾ ولأبي ذر: باب».

<sup>(</sup>٥) «بالتنوين»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) «﴿ لِمَنِ ٱنْبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ »: ليست في (ص)، وفي (ب): «للمؤمنين».

<sup>(</sup>٧) «إليه»: ليس في (ص)، وفي (م): «التنبيه».

<sup>(</sup>٨) في غير (د) و(م): "آمن".

فقيل: ﴿مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وأُريدَ بعضُ الذين صدَّقوا واتَّبعوا، أي: تواضع لهم محبةً ومودَّة، قاله في «فتوح الغيب»، وسقط التبويب لأبي ذرِّ(١).

٤٧٧٠ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْن غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَبِّيُّمْ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ : ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَهِينَ ﴾ صَعِدَ النَّبِيُّ مِنْ السِّمِيمِ عَلَى الصَّفَا، فَجَعَلَ يُنَادِي: «يَا بَنِي فِهْر، يَا بَنِي عَدِيٍّ»، لِبُطُونِ قُرَيْشِ حَتَّى اجْتَمَعُوا، فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا لِيَنْظُرَ مَا هُوَ، فَجَاءَ أَبُو لَهَبِ وَقُرَيْشٌ، فَقَالَ: «أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِالوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ، أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ»، قَالُوا: نَعَمْ، مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا، قَالَ: «فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ»، فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ: تَبًّا لَكَ سَائِرَ اليَوْمِ، أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟! فَنَزَلَتْ: ﴿ تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۞ مَآ أَغْنَى عَنْـهُ مَالُهُ, وَمَاكَسَبَ ﴾.

ده/۲۱۶ب

وبه قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ) النَّخَعيُّ / الكوفيُّ (١) قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) حفصً قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ) بفتح العين في الأوّل وضمِّ الميم وتشديد الرَّاء في الثاني، الجَمَليُّ بالجيم والميم المفتوحتين (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَن ابْن عَبَّاس سِ اللَّهُ ) أنَّه (قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤]) زاد في "سورة تبت» [ح: ٤٩٧١] «ورَهْطَكَ منهمُ المخلَصِينَ» وهو مِن عطف الخاصِّ على العامِّ، وكان قُرآنًا، فنُسخَتْ تِلاوتُه (صَعِدَ النَّبِيُّ مِنْ السَّعِيهُ م عَلَى الصَّفَا، فَجَعَلَ يُنَادِي: يَا بَنِي فِهْر) بكسر الفاء وسكون الهاء (يَا بَنِي عَدِيٍّ، لِبُطُونِ ٣) قُرَيْشِ حَتَّى اجْتَمَعُوا، فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا لِيَنْظُرَ مَا هُوَ، فَجَاءَ أَبُو لَهَبٍ وَقُرَيْشٌ، فَقَالَ) أي: النبي صِنَاسَمِيهِ مَ (أَرَأَيْتَكُمْ) أي: أَخبِرُوني (لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا) أي: عَسْكَرًا (بِالْوَادِي تُريدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ، ٢٧٩/٧ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيً)؟ بتشديد الدال المكسورة والتحتيَّة/ المفتوحة، وأصله: مصدِّقِينَ لي، فلمَّا أُضيف إلى ياء المتكلِّم سقطتِ النون، وأُدغمت ياءُ الجمع في ياء المتكلِّم، ومرادُه بذلك تقريرُهم بأنَّهم يعلمون صِدْقَه إذا أَخبر عن شيءٍ غائبِ (قَالُوا : نَعَمْ) نُصدِّقُكَ (مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا. قَالَ) مِمْلِيسِّه وَلِيِّه: (فَإِنِّي نَذِيرٌ) أي: مُنذِرٌ (لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابِ شَدِيدٍ) أي: قُدَّامَه

<sup>(</sup>۱) «وسقط التبويب لأبي ذر»: مثبتٌ من (د) و(م).

<sup>(</sup>٢) «الكوفي»: مثبت من (د).

<sup>(</sup>٣) زيد في (د): «من».

(فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ) لعنه الله: (تَبَّا لَكَ سَائِرَ اليَوْمِ) أي: بقيَّتُه، و «تبًّا»: نُصِبَ على المصدر بإضمارِ فعل، أي: ألزمك الله تبًّا (أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟) بهمزة الاستفهام الإنكاريِّ (فَنَزَلَتْ: ﴿تَبَتْ ﴾) أي: هلكتْ أو خسرتْ (﴿يَدَآ أَبِي لَهَبٍ ﴾) نفسه (﴿وَتَبَّ ﴾) إخبارٌ بعد الدعاء (﴿ مَآ أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ, وَمَا كَسَبَ ﴾ [المسد: ١-١]) وكسبه (۱) بنوه (۱).

وهذا الحديث من مراسيل الصَّحابة؛ لأنَّ ابنَ عبَّاسٍ إنَّما أسلَمَ بالمدينة، وهذه القِصَّةُ كانت بمكَّة، وكان ابنُ عبَّاسٍ إمَّا لم يولد، وإمَّا طفلًا، وذكره المؤلِّف في «باب مَنِ انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية» من «كتاب الأنبياء» [ح: ٣٥٢٦،٣٥٢٥].

2001 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَّهِ مِنَاسَّهِ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا بَنِي سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّعْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا بَنِي اللهِ شَيْئًا، يَا بَنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ؛ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ؛ لَا أُغْنِي عَنْكُ مِنَ اللهِ شَيْئًا، وَيَا صَفِيَّةُ عَبْدِ المُطَّلِبِ؛ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا، وَيَا صَفِيَّةُ عَبْدِ المُطَلِبِ؛ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا، وَيَا صَفِيَّةُ عَبْدِ المُطَلِبِ؛ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا، وَيَا طَمَةً بِنْتَ مُحَمَّدِ مِنَ اللهِ شَيْئًا، وَيَا طَمْةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ مِنَ اللهِ شَيْئًا، وَيَا طَمْةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ مِنَ اللهِ شَيْئًا، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ مِنَ اللهِ شَيْئًا، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ مِنَ اللهِ شَيْئًا، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ مِنَ اللهِ شَيْئًا، وَيَا عَنْ مَالِي، لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ مِنَ اللهِ شَيْئًا، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ مِنَ اللهِ شَيْئًا، وَيَا أَنْ فَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ مِنَ اللهِ شَيْئًا، وَيَا أَنْ فَي أَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكمُ بنُ نافع قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزةَ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّدِ بنِ مسلمِ ابنِ شهابِ أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ النُّهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بنِ عوفِ (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ) شَيْدُ (قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ سِنَاسُطِيمُ على الصَّفا (حِينَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بنِ عوفِ (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ) شَيْدُ (قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ سِنَاسُطِيمُ على الصَّفا (حِينَ أَنْنُ لَ اللهُ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِيكَ ﴾ [الشعراء: ١١٤] قَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ -أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - اشْتَرُوا أَنْفُرَنَ عَنَا مِنْ عَذَابِ بالطاعة؛ لأنَّها ثمن النَّجاةِ (لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا) لا أَذْفَعُ ، قال الله تعالى /: ﴿ هَلَ أَنتُهُ مُغْنُونَ عَنَا مِنْ عَذَابِ ٱللهِ مِن شَيْءٍ ﴾ [ابراهيم: ١٦] أو: لا أنفعكم ده/٢٥ لا أَذْفَعُ ، قال الله تعالى /: ﴿ هَلَ أَنتُهُ مُغْنُونَ عَنَا مِنْ عَذَابِ ٱللهِ مِن شَيْءٍ ﴾ [ابراهيم: ٢١] أو: لا أنفعكم ده/٢٥ (يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ؟ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا ، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ المُطَلِبِ ؛ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا ، وَيَا صَفِيّةُ ) وللأصيليِّ: (يا صفية) (عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ) مِنَاسُطِيمُ (لَا أُغْنِي عَنْكِ عَنْكِ عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا ، وَيَا صَفِيَةً ) وللأصيليِّ: (يا صفية) (عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ) مِنَاسُطِيمُ (لَا أُغْنِي عَنْكِ عَنْكِ

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل): عبارة البيضاويِّ: ﴿وَمَاكَسَبَ ﴾ وكسبه أو مكسُوبُه بماله من النتائج والأرباح والوجاهة والأتباع، أو عمله الذي ظنَّ أنَّه ينفعه، أو ولدُهُ عُتبةُ، وقد صحَّحه الحاكم. انتهى المراد، فقول الشَّارح: «بنيه»؛ أي: بنوه.

<sup>(</sup>۱) في (د): «نفسه».

مِنَ اللهِ شَيْنًا) ترقَّى في القُرْب من العم إلى العمة في الأشخاص، كما ترقَّى من قريش إلى بني (١) عبد مناف في القبيلة (وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ مِنَ اللهِ شَيْرًا) سقطت التصليةُ لأبي ذرِّ (سَلِينِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْنًا) ويجوزُ في «ابن عبد المطلب» و «عمة» مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي (١)، لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْنًا) ويجوزُ في «ابن عبد المطلب» و «عمة» و «بنت» النصبُ والرفعُ باعتبار اللفظ والمحلِّ. (تَابَعَهُ) أي: تابع أبا اليمان (أَصْبَغُ) بنُ الفرج شيخُ المؤلِّف (عَنِ ابْنِ وَهْبٍ) عبدِ الله (عَنْ يُونُسَ) بنِ يزيدَ الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ.

وسبق في «الوصايا» [ح: ٢٧٥٣] القول في وجه هذه المتابعة.

#### % ٢٧} النَّمْل

الخَبْءُ: مَا خَبَأْتَ. ﴿ لَا قِبَلَ ﴾ لَا طَاقَةَ. الصَّرْحُ كُلُّ مِلَاطٍ اتَّخِذَ مِنَ القَوَارِيرِ، وَالصَّرْح: القَصْرُ، وَجَمَاعَتُهُ: صُرُوحٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. ﴿ وَلَهَا عَرْشُ ﴾ سَرِيرٌ. ﴿ كَرِيدٌ ﴾ حُسْنُ الصَّنْعَةِ، وَغَلَاءُ الثَّمَنِ. ﴿ مَسْلِمِينَ ﴾ طُسْلِمِينَ ﴾ طَائِعِينَ. ﴿ رَدِفَ ﴾: اقْتَرَبَ. ﴿ جَامِدَةً ﴾ قَائِمَةً. ﴿ أَوْزِعْنَ ﴾ اجْعَلْنِي. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ نَكِرُوا ﴾ غَيِّرُوا ﴿ مُسْلِمِينَ ﴾ طَائِعِينَ. ﴿ رَدِفَ ﴾: اقْتَرَبَ. ﴿ جَامِدَةً مَاءٍ ضَرَبَ عَلَيْهَا سُلَيْمَانُ قَوَارِيرَ، أَلْبَسَهَا إِيَّاهُ.

(النَّمْل) مكِّيَّة، وهي ثلاثُ أو أربعُ وتسعونَ آيةً، ولأبي ذرِّ: «سُورَةُ النَّملِ بِمِسَّالِمَ الرَّم الرَّم المُعات البسملة لغير أبي ذرِّ، وللنسفيِّ تقديمُها.

(الخَبْءُ) ولغير أبي ذرِّ: ((والخبء)) بزيادة واو، ومرادُه قولُه تعالى: ﴿ أَلَا يَسَجُدُواْ سِّهِ ٱلّذِى يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ﴾ [النمل: ٢٥] هو (مَا خَبَأْتَ) يُقال: خَبَأْتُ الشيءَ أَخْبُؤه خَبْأً، أي: سَتَرتُه، ثم أُطلق على الشيءِ المَخْبُوءِ، ونحوه (٣): ﴿ هَذَا خَلَقُ ٱللّهِ ﴾ [لقمان: ١١] وقيل: الخبء في السموات: المطر، وفي الأرض: النبات، وقيل: الغيث (٤)، وهو يدُلُ على كمال القدرة، وسُمِّي المخبوء بالمصدر، ليتناولَ جميعَ الأموال والأرزاق.

( ﴿ لَا قِبَلَ ﴾ ) في قوله: ﴿ فَلَنَأْنِينَّهُم بِحُنُودِ لَّا قِبَلَ ﴾ [النمل: ٣٧] أي: (لَا طَاقَةَ) لَهُمْ بمُقاوَمَتِها.

(الصَّرْحُ) في قوله: ﴿قِيلَ لَمَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ ﴾ [النمل: ٤٤] هو (كُلُّ مِلَاطٍ) بميمٍ مكسورة: الطينُ الذي

<sup>(</sup>۱) «بني»: ليس في (د) و(م).

<sup>(</sup>٢) «ما شئت من مالي»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في (د): «نحو».

<sup>(</sup>٤) في (د) و (م): «الغيب».

يُجعل بين سافي (١) البناء، وللأصيليِّ -كما في الفتح -: «بلاط» بالموحَّدة المفتوحة، ومثلُه لابن (١) السَّكَن، وكذا ضبطه الدِّمياطيُّ في نُسختِه (اتُّخِذَ) بضمِّ الفوقيَّة وكسر المعجمة مبنيًّا للمفعول (مِنَ السَّكَن، وكذا ضبطه الدِّمياطيُّ في نُسختِه (اتُّخِذَ) بضمِّ الفوقيَّة وكسر المعجمة مبنيًّا للمفعول (مِنَ القَوْرِيرِ) وهو الزُّجَاج الشَّفَّاف (وَالصَّرْح: القَصْرُ) وقال الراغبُ: بيتُ عالٍ مَزَوَّقٌ، سَمِّي بذلك اعتبارًا بكونه صرحًا عن البيوت، أي: خالصًا (وَجَمَاعَتُهُ) أي: الصَّرْحُ (صُرُوحٌ).

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) بِنَيْ فيما (٣) وصله الطبريُ في قوله تعالى: (﴿ وَلَمَاعَرْشُ ﴾ [النمل: ٢٦]) أي: (سَرِيرٌ، ﴿ كَرِيمٌ ﴾ [النمل: ٢٩] حُسْنُ الصَّنْعَةِ) بضم الحاء وسكون السين (وَغَلاءُ الثَّمَنِ) وكان مضروبًا من الذهب، مُكلَّلًا بالدُّرِ والياقوت الأحمر والزَّبرجَد الأخضر، وقوائمُه من الياقوت والزُّمُرُّد، وعليه سبعةُ أبوابٍ، على كلِّ بيتٍ بابٌ مغلقٌ، وقال ابنُ عبَّاسٍ: كان عرشُها ثلاثينَ ذِراعًا في ثلاثينَ ذِراعًا في ثلاثينَ ذِراعًا في ألسماء ثلاثون (٤)/ ذِراعًا، وعند ابن أبي حاتم: ثمانون ذِراعًا في أربعين.

ده/۲۱۰۰۰ب ۲۸۰/۷

> (﴿ مُسَلِمِينَ ﴾) ولأبي ذرِّ والأصيليِّ: (﴿ يَأْتُونِ مُسَلِمِينَ ﴾) [النمل: ٣٨] أي: (طَائِعِينَ) قاله ابن عبَّاس فيما وصله الطبريُّ.

> (﴿رَدِفَ﴾) في قوله: ﴿عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ﴾ [النمل: ٧١] قال ابن عبّاس: (اقْتَرَبَ) فضمَّن ﴿رَدِفَ﴾ معنى فعل يتعدَّى باللَّام؛ وهو «اقترب»، أو أزف ﴿لَكُمُ ﴾(٥) و﴿بَعْضُ الَّذِى ﴾ فاعلٌ به، أو ﴿رَدِفَ ﴾ مفعولُه محذوفٌ، واللَّام للعِلَّة، أي: ردف الخلق لأجلكم، أو اللَّام مزيدة في المفعول تأكيدًا(١٠)، كزيادتها(٧) في قوله: ﴿لِرَبِّهِم يَزَهَبُونَ ﴾ أو فاعل ﴿رَدِفَ ﴾ ضمير الوعد، أي: ردف الوعد، أي: قرب ودنا مقتضاه، و﴿لَكُم ﴾ خبر مقدم، و﴿ بَعْضُ ﴾ مبتدأ مؤخر.

(﴿ جَامِدَةً ﴾) في قوله: ﴿ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً ﴾ [النمل: ٨٨] أي: (قَائِمَةً) قاله ابن عبَّاس.

<sup>(</sup>١) في (د): «سافتي»، وفي (ص): «سنافي»، وفي هامش (ل): والسَّاف: هو كلُّ عِرقٍ من الحائط؛ وهو كلُّ صفَّ من اللَّبِن والآجرِّ في الحائط. «قاموس».

<sup>(</sup>١) في غير (د): «لأبي».

<sup>(</sup>٣) في (د): «مما».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «ستون».

<sup>(</sup>٥) «لكم»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) «تأكيدًا»: ليس في (د).

<sup>(</sup>V) في (م): «لزيادتها» كذا في الدر المصون.

(﴿ أَوْزِعْنِي ﴾) في قوله: ﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِي ﴾ [النمل: ١٩] أي: (اجْعَلْنِي) أزع شُكْرَ نعمتِكَ عندي.

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصله الطبريُّ في قوله: (﴿نَكِرُوا﴾ [النمل: ٤١]) أي: (غَيِّرُوا) لها عرشها الى حالة تُنْكِرُه إذا رأَتْه، روي: أنَّه جُعِلَ أسفلُه أعلاه وأعلاه أسفلَه، ومكانُ الجوهرِ الأحمرِ أخضرَ ومكانُ الأخضرِ أحمرَ.

(﴿ وَأُوبِينَا ٱلْعِلْمَ ﴾ [النمل: ١٤]) قال مجاهد: (يَقُولُهُ سُلَيْمَانُ) وقال في «الأنوار» و«اللباب» وغيرهما: من قول سليمان وقومه، فالضميرُ في ﴿ قَلِهَا ﴾ عائدٌ على بَلْقيس، فكأنَّ سليمانَ وقومَه قالوا: إنَّها قد أصابت في جوابها وهي عاقلة، وقد رُزِقَتِ الإسلامَ، ثم عطفوا على ذلك قولَهم: وأوتينا(۱) نحنُ العلمَ بالله وبقدرتِه على ما يشاء مِن قَبْلِ هذه المرأةِ مثلَ علمِها، وغرضُهم من ذلك شكرُ الله تعالى في أنْ خصَّهم بمزيد التقدُّم في الإسلام، قاله مجاهد، أو هو مِن تتمَّة كلامها، فالضميرُ في ﴿ قَبُلِهَا ﴾ راجعٌ للمعجزة أو (١) الحالة الدال(٣) عليهما السياق، والمعنى: وأوتينا العلم بنبوَّة سليمان مِن قَبْلِ ظهور هذه المعجزة أو مِنْ قبل هذه الحالة، وذلك لمَّا رأت مِنْ أمر الهُدْهُدِ وغيره.

(الصَّرْحُ): هو (بِرْكَةُ مَاءٍ ضَرَبَ عَلَيْهَا سُلَيْمَانُ) لِللهُ (قَوَارِيرَ) وهو الزُّجَاجِ الشَّفَّاف (أَلْبَسَهَا إِيَّاهُ) وللأصيليِّ: «إيَّاها»، وكان قد ألقى في هذا الماء كلَّ شيءٍ مِن دوابِّ البحر؛ من السمك، والضفادع، وغيرهما، ثم وضع سريرَه في صدره وجلس عليه، وعكفت عليه الطير والجِنُّ والإنس، وقيل: إنَّه اتخذ صُحُفًا (٤) من قوارير، وجعل تحتَها تماثيلَ مِنَ الحيتان والضفادع، فكان الرائي يظنُّه ماءً.

### ١٨٦ القصص

﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾ إِلَّا مُلْكَهُ، وَيُقَالُ: إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللهِ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ ٱلْأَنْبَآءُ ﴾: الحُجَجُ.

(سورة القَصَصِ) مكِّيَّة، وقيل: إلَّا قولَه: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ ﴾ إلى: ﴿ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ [القصص: ٥١-٥٥]

<sup>(</sup>١) في (ص): «أتينا».

<sup>(</sup>۲) في (ص) و (م): «و».

<sup>(</sup>٣) في (ص) و(م): «الدالة» كذا في اللباب.

<sup>(</sup>٤) في (د) و (ص) و (م): «صحنا».

1517/00

وهي ثمانً وثمانونَ آيةً، ولأبي ذرِّ: «سورة القصص بِم الدَّارُم نَارِّم نَارِّم الله في نسخة (١) تقديم البسملة على سورة.

(﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَهُ ﴾ [القصص: ٨٨]) أي: (إِلَّا مُلْكَهُ) وقيل: إلَّا جلالَه أو إلَّا ذاتَه، فالاستثناءُ متَّصِلٌ ؛ إذ يُطلَق على الباري تعالى شيءٌ (وَيُقَالُ) على مذهب مَن يمنع: (إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجُهُ اللهِ) فيكونُ الاستثناءُ متَّصِلًا، أو المعنى /: لكن هو تعالى لم يهلك، فيكونُ منقطعًا.

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصله الطبريُّ في قوله تعالى: (﴿ ٱلْأَنْبَآءُ ﴾) ولأبوي ذرِّ والوقت: ﴿ فَعَمِيتُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآءُ ﴾) [القصص: ٦٦] أي: (الحُجَجُ ) فلا يكونُ لهم عُذْرٌ ولا حُجَّةٌ، وقيل: خفيت واشتبهت عليهم الأخبار والأعذار.

### ١ - قوله: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ أَلَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾

(قوله: ﴿إِنَّكَ ﴾) أي: يا محمَّد، ولأبي ذرِّ الهروي: «باب قوله: ﴿إِنَّكَ ﴾» (﴿لاَ تَهْدِى مَنْ أَحْبَبُكَ ﴾) هدايته أو أحببته لقَرَابته، وقد أجمع المفسّرون -كما قاله الزَّجَّاج - أنَّها نزلت في أبي طالب (﴿وَلَاكِنَ اللهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾ [القصص: ٥٦]) ولا تنافي بين هذه (١) وبين قوله في الآية الأخرى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الشورى: ٥٠] لأنَّ الذي أثبته وأضافه إليه الدعوة، والذي نفى عنه هداية التوفيق وشرح الصدر؛ وهو نورٌ يُقذف في القلب فيحيا به.

٤٧٧٢ - حَدَّفَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الوَفَاةُ؛ جَاءَهُ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْطِيْم، فَوَجَدَ عِنْدَهِ أَبَا جَهْلٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ المُغِيرَةِ، فَقَالَ: «أَيْ عَمِّ؛ قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، كَلِمَةً أُحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ»، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ أَبِي أُمَيَّةَ: أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ المُطَّلِبِ؟ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْطِيم يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ، وَعَبْدُ اللهِ بِنِلْكَ المُقَالَةِ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبِ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ: عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ المُطَّلِب، وَأَبَى أَنْ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُطِيم : «وَاللهِ لاَ أَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهُ عَنْكَ»، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ مَا كُلَّمَهُمْ: عَلَى مِلَّةٍ عَبْدِ المُطَّلِب، وَأَبَى أَنْ يَقُولُ: لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَى الشَعِيم : «وَاللهِ لاَ أَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهُ عَنْكَ»، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ مَا كُلَّمَهُمْ : عَلَى مِلَّةٍ عَبْدِ المُطَلِب، وَأَبَى أَنْ يَقُولُ: لَا إِللهُ إِلَّا اللهُ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَى الشَعِيم : «وَاللهِ لاَ أَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهُ عَنْكَ»، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ مَا كُلَّ اللهُ فِي أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ لِرَسُولِ اللهِ مِنَاسُمِ عَلَى الْكُولَ اللهُ فِي أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ لِرَسُولِ اللهِ مِنَاسُم عِنْ أَنْ كَا مَلَا لَا أَلُولُ الْقُورَةِ ﴾: لَا يَرْفَعُهَا العُصْبَةُ مِنَ هُ إِنَّكَ لَا تُمْ يَنْ فَعُهَا العُصْبَةُ مِنَ

<sup>(</sup>١) في (ص): «بعض النسخ».

<sup>(</sup>۲) في (م): «هذا».

الرِّجَالِ، ﴿ لَنَـنُوأُ ﴾: لَتَفُقِلُ، ﴿ فَرِغًا ﴾: إِلَّا مِنْ ذِكْرِ مُوسَى، ﴿ الْفَرِحِينَ ﴾: المَرِحِينَ، ﴿ فَصِّيهِ ﴾: اتَّبِعِي أَثَرَهُ، وَقَدْ يَكُونُ أَنْ يَقُصَّ الكَلَامَ ؛ ﴿ فَعَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ ﴾. ﴿ عَن جُنُبٍ ﴾: عَنْ بُغدٍ، عَنْ جَنَابَةٍ وَاحِدٌ، وَعَنِ اجْتِنَابٍ أَيْضًا، نَبْطِشُ وَنَبْطُشُ، ﴿ يَأْتَيَرُونَ ﴾: يَتَشَاوَرُونَ، العُدْوَانُ وَالعَدَاءُ وَالتَّعَدِّي وَاحِدٌ. ﴿ ءَانَكِ ﴾ أَبْصَرَ، الجُدْوَةُ: قِطْعَةٌ غَلِيظَةٌ مِنَ الخَشَبِ، لَيْسَ فِيهَا لَهَبٌ، وَالشِّهَابُ فِيهِ لَهَبٌ. وَالحَيَّاتُ أَجْنَاسُ: الجَانُ ، وَالأَفَاعِي، وَالأَسَاوِدُ. ﴿ رِدْءًا ﴾ مُعِينًا. قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: ﴿ يُصَدِقُنِ ﴾. وَقَالَ غَيْرُهُ. ﴿ سَنَشُدُ ﴾: الجَانُ ، وَالأَفَاعِي، وَالأَسَاوِدُ. ﴿ رِدْءًا ﴾ مُعِينًا. قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: ﴿ يُصَدِقُنِ ﴾. وَقَالَ غَيْرُهُ. ﴿ سَنَشُدُ ﴾: الجَانُ ، وَالأَفَاعِي، وَالأَسَاوِدُ. ﴿ رِدْءًا ﴾ مُعِينًا. قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: ﴿ يُصَدِقُنِ ﴾. وَقَالَ غَيْرُهُ. ﴿ سَنَشُدُ ﴾: سَنُعِينُكَ كُلَمَا عَزَرْتَ شَيْئًا، فَقَدْ جَعَلْتَ لَهُ عَضُدًا. مَقْبُوحِينَ: مُهْلَكِينَ. ﴿ وَصَلْنَا ﴾: بَيَّنَاهُ وَأَنْمَمْنَاهُ. ﴿ يَكُنْ اللّهُ وَمَا حَوْلَهَا. ﴿ يُكِنَاهُ وَأَنْمَمْنَاهُ. إِنْ كُنَنْتُ الشَّيْءَ: أَخْفَيْتُهُ وَاظُهُرْتُهُ. ﴿ وَيْكَأَكَ اللّهُ ﴾ ومَا حَوْلَهَا. ﴿ وَيُكَانَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا حَوْلَهَا. ﴿ وَيُكَانَ اللّهُ مَا مُنْ وَالْعَيْرُهُ وَيُعَيْدُ وَمَا عَوْلَهَا وَلَوْهُ وَلَا عَنْهُ وَمَا عَلْهُ وَلَكُ اللّهُ وَيُعَيْدُ وَمَا عَلَيْهُ وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكمُ بنُ نافع قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزة (عَنِ النَّهْرِيِّ) محمَّدِ بنِ مسلمِ ابنِ شهابٍ، أنَّه (قَالَ: أُخْبَرَنِي) بالإفراد (سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ) المسيَّب بنِ حَزْن، له ولأبيه صحبةٌ، عاش إلى خلافة عثمانَ أنَّه (قَالَ: لَمَّا حَضَرَتُ أَبَا طَالِبِ المَسيَّب بنِ حَزْن، له ولأبيه صحبةٌ، عاش إلى خلافة عثمانَ أنَّه (قَالَ: لَمَّا حَضَرَتُ أَبَا طَالِبِ اللَّهِ فِيَالشَّعِيْمُ، اللهِ فِيَالشَّعِيْمُ، اللهِ فِيَالشَّعِيْمُ، اللهِ فِيَالشَّعِيْمُ، اللهِ فَيَ بَنِ المُغِيرَةِ) أَنَا جَهْلٍ) هو ابنُ هشام (وَعَبْدَاللهِ بْنَ أَبِي (اللهُغِيرَةِ) أَخا أمِّ سلمةَ، أسلمَ عامَ فَوَجَدَ عِنْدَهِ أَبَا جَهْلٍ) هو ابنُ هشام (وَعَبْدَاللهِ بْنَ أَبِي (اللهُغِيرَةِ) أَخا أمِّ سلمةَ، أسلمَ عامَ الفتحِ كالمسيِّب/، فلم يشهدُ وفاةَ أبي طالب، فالحديثُ مرسلُ صحابيٍّ، كذا (۱۳ قرَّرَه الكرمانيُّ (۱۳)، وردَّه الحافظ ابن حجر: بأنَّه لا يلزمُ مِن تأخُّر إسلامه عدمُ حضورِه وفاةَ أبي طالبٍ، كما شهدها عبدُ الله بنُ أبي أُميَّة وهو كافر ثمَّ أسلم، وتعقَّبه العينيُّ بأنَّ حضورَ عبدِ الله ابنِ أبي أُميَّة ثبتَ في الصحيح، ولم يثبُت حضورُ المسيَّب لا في الصحيح ولا في غيرِه، وبالاحتمالِ لا يُردُّ على كلامٍ بغيرِ احتمال، وأجاب في «انتقاض الاعتراض» فقال: هذا كلامٌ عجيبٌ، إنَّما يتوجَّه الرَّدُ على مَن قال جازمًا: إنَّ المسيَّب لم يحضرُها، ولم يَذْكُر مستندًا إلَّا أنَّه كان كافرًا، والكافر (٥٠) على مَن قال جازمًا: إنَّ المسيَّب لم يحضرُها، ولم يَذْكُر مستندًا إلَّا أَنَّه كان كافرًا، والكافر (٥٠)

<sup>(</sup>١) قال الشيخ قطة رائم: صوابه: قبل المعاينة.

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ قطة راش: في بعض النسخ بحذف كلمة: «أبي» وهو الموافق لما في بعض كتب أسماء الرواة والفقهاء عند ذكر أم سلمة رائي،

<sup>(</sup>٣) في (ب): «كما».

<sup>(</sup>٤) ضرب عليها في (م).

<sup>(</sup>٥) «والكافر»: مثبت من (د) و(س).

لا يمتنعُ أن يشهدَ وفاة كافر، فتوجَّه الرَّدُّ على الجزم، ويؤيِّدُه: أنَّ عنعنةَ الصَّحابيِّ محمولةً على السماع، إلَّا إذا ذَكَرَ(١) قصَّة ما أدركها؛ كحديث عائشةَ عن قِصَّة المبعث النبويِّ؛ فتلك الروايةُ تُسَمَّى مرسلَ صحابيٌّ، وأمَّا لو أخبر عن قِصَّةٍ أدركَها ولم يصرِّح فيها بالسماع ولا المشاهدة؛ فإنَّها محمولةٌ على السماع، وهذا شأنُ حديثِ المسيَّب، فهذا الذي يمشى على الاصطلاح الحديثيّ، وأمَّا الدفع بالصدر فلا يعجز / عنه أحدُّ (١) لكنَّه لا يُجدي شيئًا. انتهى. (فَقَالَ) مِنَاشَعِيام د١٦٠٥٠ب لأبي طالب: (أَيْ عَمِّ، قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، كَلِمَةً) بالنصب على البدل، ويجوزُ الرفعُ خبرُ مبتدأ محذوف (أُحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ) بضمِّ الهمزة وفتح الحاء المهملة وبعد الألف جيم مشدَّدة مضمومة في الفرع، خبرُ مبتدأٍ محذوفٍ، وفي بعض النسخ: فتح الجيم، على الجزم جوابُ الأمر(٣)، والتَّقديرُ: إن تقلْ؛ أُحاجَّ، وهو مِنَ المحاججة(٤) مفاعلة من الحُجَّة، وعند الطبريِّ من طريق سفيان بن حسين عن الزُّهريِّ قال: «أي عم؛ إنَّك أعظمُ الناس عليَّ حقًّا وأحسنُهم عندي يدًا، فقُل كلمةً تجب لي بها الشفاعةُ فيك يومَ القيامة» (فَقَالَ أَبُو جَهْل وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ) لأبي طالب: (أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ المُطّلِب؟) يقال: رَغِبَ عن الشيء؛ إذا لم يُردْهُ، ورَغِب فيه؛ إذا أراده (فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ صِنَ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَمْه أبي المادة الإخلاص (٥) (عَلَيْهِ) على عمّه أبي طالب (وَيُعِيدَانِهِ) بضمِّ أوَّله، والضميرُ المنصوب لأبي طالب (بِتِلْكَ المَقَالَةِ) وهو قولهما: «أترغب»... وكأنَّه كان قد قارب أن يقولَها فيرُدَّانه، وقال البِرماويُّ -كالزَّركشيِّ -: صوابه: ويعيدان له تلك المقالة، وتعقَّبه في «المصابيح» فقال: ضاق عطنه - يعني: الزَّركشيِّ - عن توجيه اللفظ على الصِّحَّة فجزم بخطئه، ويمكن أن يكون ضمير النصب مِن قوله: «ويعيدانه» ليس عائدًا على أبي طالب، وإنَّما هو عائدٌ على الكلام بتلك المقالة، ويكون «بتلك المقالة» ظرفًا مستقرًّا منصوبَ المحلِّ على الحال مِن ضمير النصب العائدِ على الكلام، والباءُ للمصاحبة ، أي: يعيدان الكلامَ في حالة كونِهِ متلبِّسًا بتلك المقالة ، وإن بنينا على جواز إعمال ضمير المصدر ، كما ذهب إليه بعضهم في مثل: «مروري بزيدٍ حسنٌ ، وهو بعمر و قبيحٌ » ؛ فالأمرُ

<sup>(</sup>١) في غير (د): «أدرك» ، وفي هامش (ل): قوله: «إلا إذا أدرك» كذا بخطِّه؛ والذي في «الانتقاض»: إلا إذا ذكر.

<sup>(</sup>١) ليست في (ص).

<sup>(</sup>٣) أي: «قل»، وقوله: «الأمر»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) في (د): «المحاجَّة».

<sup>(</sup>٥) في (ص): «التوحيد».

واضحٌ ؛ وذلك بأن يُجعلَ ضميرُ الغَيبة عائدًا على التكلُّمِ (١) المفهومِ مِن السياق، والباء متعلَّقةً بنفس الضمير العائدِ عليه، أي: ويعيدان التكلُّمَ بتلك المقالة.

(حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ) نُصِبَ على الظرفيَّة (مَا كَلَّمَهُمْ: عَلَى مِلَّةِ عَبْدِالمُطَّلِبِ) وفي «الجنائز» [ح: ١٣٦٠] هو على مِلَّة عبد المطلب، وأراد نفسه، أو قال: أنا على مِلَّة عبد المطلب، فغيَّرها الراوي أنفة أن يحكي كلامه؛ استقباحًا للتلفُّظ به (وَأَبَى) امتنع (أَنْ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) قال في «الفتح»: هو تأكيدُ مِنَ الراوي في نفي وقوعِ ذلك من أبي طالب.

(قَالَ) المسيَّب: (فقَالَ<sup>(۱)</sup> رَسُولُ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ) كما استغفر الخليلُ لأبيه (مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ<sup>(۳)</sup>) بضمِّ الهمزة مبنيًّا للمفعول (فَأَنْزَلَ اللهُ) تعالى: (﴿ مَا كَاكَ لِلنَّبِي وَالَّذِيكَ مَا لَمْ أُنْهُ عَنْكَ<sup>(۱)</sup>) بضمِّ الهمزة مبنيًّا للمفعول (فَأَنْزَلَ اللهُ) تعالى: (﴿ مَا كَاكَ لِلنَّبِي وَالَّذِيكَ ءَامَنُوا ﴾ أي: ما ينبغي لهم (﴿ أَن يَسَتَغْفِرُوا لِلمُشْرِكِينَ ﴾) زاد في نسخة (١٤): (﴿ وَلَوْكَ انُوا أُولِي قُرْنِكَ ﴾) [التوبة: ١١٣] الآيةَ (٥)، خبرٌ بمعنى النهي.

ده/۱۲۱۱ واستُشكل/ هذا بأنَّ وفاة أبي طالب وقعت قبل الهجرة بمكَّة بغير خلاف، وقد ثبت أنَّ النبيَّ سِنَاسَٰعِيمِ أَتِي قبر أُمِّه لمَّا اعتمر فاستأذن ربَّه أن يستغفر لها، فنزلت هذه الآية، رواه الحاكم وابن أبي حاتم عن ابن مسعود، والطبرانيُّ عن ابن عبَّاس، وفي ذلك دلالة على تأخُّر نزول نزول الآية عن وفاة أبي طالب، والأصلُ / عدمُ تكرار النزول، وأُجيب باحتمال تأخُّر نزول الآية وإن كان سببها تقدَّم، أو يكون لنزولها سببان؛ متقدِّمٌ وهو أمرُ أبي طالب، ومتأخِّرٌ وهو أمر آمنة، ويؤيِّدُ تأخُّر النزول ما في سورة براءة مِن استغفاره بَالِسِّسَةُ اللَّمَ للمنافقين حتى نزل النهي عنه، قاله في «الفتح» قال: ويُرشِدُ إلى ذلك قولُه: (وَأَنْزَلَ اللهُ) تعالى: (فِي أَبِي طَالِبِ، فَقَالَ لِرَسُولِ اللهِ مِنَاسَعُهُ عَنْ أَحْبَبُكَ وَلَكِكَنَّ اللهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ﴾ [القصص: ٥٠]) ففيه إشعارٌ بأنَّ الآية الأولى نزلت في أبي طالب وغيره، والثانية نزلت فيه وحدَه.

وقد مرَّ الحديث في «كتاب الجنائز» [ح: ١٣٦٠].

<sup>(</sup>۱) في غير (ب) و (س): «المتكلم»، و لا يصحُّ.

<sup>(</sup>٢) في (ل): «قال»، وفي هامشها: الَّذي في «الفرع»: «فقال»؛ بالفاء.

<sup>(</sup>٣) في (م): «عنه».

<sup>(</sup>٤) قوله: «زاد في نسخة»: ليس في (د) و(م)، ووقع في (ص) بعد لفظ: «كانوا أولي».

<sup>(</sup>٥) «الآية»: ليس في (م).

(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) في (﴿ أُولِي ٱلْقُوَةِ ﴾) من قوله: ﴿ وَ اللَّهَ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَا تِحَهُ, لَنَنُوا بِالْعُصْبَ وَ أُولِي اللَّهُ مِنَ الرِّجَالِ) وروي عنه: أنَّه كان يحملُ مفاتح (١) قارون القُوّةِ ﴾ [القصص: ٧٦] (لَا يَرْفَعُهَا العُصْبَةُ مِنَ الرِّجَالِ) وروي عنه: أنَّه كان يحملُ مفاتح (١) قارون أربعون رجلًا أقوى ما يكون من الرجال، وروي عن ابن عبَّاس أيضًا حمل المفاتح على (١) نفس المال، فقال: كانت خزائنُه يحملُها أربعونَ رجلًا (٣) أقوياء.

(﴿لَنَنُوا﴾ [القصص: ٧٦]) أي: (لَتُثْقِلُ) يُقال: ناء به الحملُ حتى (٤) أثقلَه وأمالَه، أي: لَتُثقِلُ المفاتحُ العصبةَ، والباء في ﴿ بِٱلْعُصْبَةِ ﴾ للتعديةِ كالهمزة.

(﴿ فَنْرِغًا ﴾) في قوله: ﴿ وَأَصْبَحَفُوا دُ أُمِّرِمُوسَى فَنْرِغًا ﴾ [القصص: ١٠] أي: خاليًا من كلِّ شيء (إِلَّا مِنْ ذِكْرِ مُوسَى) وقال البيضاويُّ - كالزمخشريِّ -: صِفْرًا مِنَ العقل؛ لِمَا دهمها مِنَ الخوف والحيرة حين سمعتْ بوقوعه في يد فرعون.

(﴿ ٱلْفَرِحِينَ ﴾) في قوله: ﴿ لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ﴾ [القصص: ٧٦] قال ابن عبّاس فيما رواه ابن أبي حاتم عنه أي: (المَرِحِينَ) وقال مجاهد: يعني: الأَشِرِينَ البَطِرِينَ، الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم، فالفرح بالدنيا مذمومٌ مطلقًا؛ لأنّه نتيجة حُبّها والرضا بها والذهول عن ذهابها، فإنّ العِلْمَ بأنّ ما فيها مِنَ اللّذّة مفارِقٌ (٥) لا محالة يُوجِبُ الترح، وما أحسن قول المتنبى:

# أشدُّ الغَمِّ عندي في سرورِ تيقَّنَ عنهُ صاحبُه انتقالا

(﴿ قُصِّيهِ ﴾) في قوله حكايةً عن أم موسى: ﴿ وَقَالَتُ (١) لِأُخْتِهِ - قُصِّيهِ ﴾ [القصص: ١١] أي: (اتَّبِعِي أَثَرَهُ) حتى تعلَمِي خبرَه، وكانت أختُه لأبيه وأمِّه، واسمُها مريم (وَقَدْ يَكُونُ أَنْ يَقُصَّ الكَلَامَ) / كما في قوله تعالى: (﴿ نَعَنُ نَقُشُ عَلَيْكَ ﴾ [الكهف: ١٣]) وقَصَّ الرؤيا؛ إذا أَخبَرَ بها. ده

ده/۲۱۷پ

<sup>(</sup>۱) في (د): «مفاتيح»، وكذا بعدها.

<sup>(</sup>۱) في (ص): «عن».

<sup>(</sup>٣) زيد في (م): «أقوى».

<sup>(</sup>٤) في (د): «أي».

<sup>(</sup>٥) في (د) و(ص) و(م): «مفارقه».

<sup>(</sup>٦) «حكاية عن أم موسى وقالت»: ليس في (د).

(﴿عَن جُنُبٍ ﴾) في قوله: ﴿فَبَصُرَتَ بِهِ عَن جُنُبِ ﴾ [القصص: ١١] أي: أبصرت(١) أخت موسى موسى(١) مستخفيةً كائنةً (عَنْ بُعْدٍ) صفةً لمحذوف، أي: عن مكانٍ بعيدٍ ، وقال أبو عمرو بن العلاء أي: عن شوقٍ ، وهي لغةُ جُذام ، يقولون: جنبت إليك ، أي: اشتقت ، وقوله: (عَنْ جَنَابَةٍ وَاحِدٌ) أي: في معنى البُعد (وَعَنِ اجْتِنَابٍ أَيْضًا) وقُرئ قولُه: ﴿عَن جُنُبٍ ﴾ بفتح الجيم وسكون النون ، وبفتحهما ، وبضمً الجيم وسكون النون ، وعن جانب ، وكلُّها شاذَّةً ، والمعنى واحدٌ.

(نَبْطِشُ) بالنون وكسر الطاء (وَنَبْطُشُ) بضمِّ الطاء لغتان، ومرادُه الإشارةُ إلى قوله: ﴿ فَلَمَّآ أَنَّ أَرَّدَأَن يَبْطِشُ ﴾ [القصص: ١٩] لكن الآية بالياء، وكذا وقع في بعض نسخ «البخاري»، بل هو الذي في «اليونينيَّة»، وبالنون فيهما في فرعها(٣)، والضَّمُّ قراءةُ أبي جعفرٍ، والكسر قراءة الباقين.

(﴿ يَأْتَمِرُونَ ﴾) في قوله: ﴿ يَكُوسَى ٓ إِنَّ الْمَلَا يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ ﴾ [القصص: ٢٠] أي: (يَتَشَاوَرُونَ) بسببك، قال في «الأنوار»: وإنَّما سُمِّي التشاورُ ائتمارًا؛ لأنَّ كُلَّا من المتشاورين يأمر الآخر ويأتمر، وسقط لأبي ذرِّ والأصيليِّ «قال ابن عبَّاس: ﴿ أُولِي ٱلْقُوَّةِ ﴾...» إلى هنا.

(العُدْوَانُ) في قوله تعالى: ﴿فَلَاعُدُونَ عَلَى ﴾ [القصص: ٢٨] معناه (وَالعَدَاءُ) بالفتح والتخفيف، وفي «الناصريَّة»: بضمِّ العين وكسرها، ولم يضبطها في الفرع كأصله و «آل ملك»(٤) (وَالتَّعَدِّي) بالتشديد (وَاحِدٌ) في معنى التجاوز عن الحق(٥).

(﴿ ءَانَسَ ﴾) بالمدِّ في قوله: ﴿ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ٤ ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًا ﴾ [القصص: ٢٩] أي: (أَبْصَرَ) من الجهة التي تلى الطور نارًا، وكان في البريَّة في ليلة مظلمةٍ.

(الجُدُّوةُ) في قوله تعالى: ﴿لَعَلِيٓ ءَاتِكُمُ مِنْهَا بِخَبَرِ أَوْ جَدُوْوَ ﴾ [القصص: ٢٩] هي (قِطْعَةٌ غَلِيظَةٌ مِنَ الخَشَبِ) أي: في رأسها نارٌ (لَيْسَ فِيهَا لَهَبٌ) قال ابن مُقبِل:

<sup>(</sup>۱) في (د): «بصرت».

<sup>(</sup>۲) «موسى»: سقط من (د).

<sup>(</sup>٣) قوله: «بل هو الذي في اليونينيَّة، وبالنون فيهما في فرعها»، سقط من (د).

<sup>(</sup>٤) نسخة من الصحيح عاد إليها القسطلّاني في أكثر من موضع لعلها تعود للأمير سيف الدين الحاج آل ملك (ت:٧٤٧هـ) والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٥) «عن الحق»: ليس في (ص).

باتتْ حواطبُ ليلي يَلْتمِسْنَ لها جَزْلَ الجِذا غيرَ خَوَّارٍ ولا دَعِر / ٢٨٣/٧

الخوَّار: الذي يتقصَّف، والدَّعِرُ: الذي فيه لهب، وقد ورد ما يقتضي وجودَ اللهَب فيه، قال الشاعر:

وألقى على قبس من النارِ جَِذُوةً شديدًا عليها حِميُها والتهابُها

وقيل: الجَدُوة: العودُ الغليظ، سواء كان في رأسه نارٌ أو لم يكن، وليس المرادُ هنا إلَّا ما في رأسه نارٌ، كما في الآية: ﴿أَوْ جَدُومَ مِنَ النَّارِ ﴾ [القصص: ٢٩] (وَالشَّهَابُ) المذكور في النمل في قوله: ﴿ بِشِهَابٍ فَبَسٍ ﴾ [النمل: ٧] هو ما (فِيهِ لَهَبٌ) وذُكِر (١) تتميمًا للفائدة.

(وَالحَيَّاتُ) جمع: حيَّةٍ، يُشير إلى قوله: ﴿ فَأَلْقَنهَا ﴾ يعني: فألقى موسى عصاه ﴿ فَإِذَاهِى حَيَّةٌ مَتَعَىٰ (١) ﴾ [طه: ٢٠] وأنها (أَجْنَاسُ: الجَانُ) كما في قوله هنا: ﴿ كَأَنَّهَا جَآنٌ ﴾ [القصص: ٣] (وَالأَفَاعِي وَالأَسَاوِدُ) وكذا الثُّعبانُ في قوله: ﴿ فَإِذَاهِى ثُعَبَانُ مُّبِينٌ ﴾ [الأعراف: ١٠٧] ولم يذكره المؤلِّف، وقد قيل: إنَّ موسى لِلله لمَّا ألقى العصا؛ انقلبتْ حيَّةً صفراء بِغِلَظِ / العَصا، ثمَّ تورَّمتْ وعظُمَتْ؛ فلذلك ده/١١٨ سمَّاها جانًا تارةً نظرًا إلى المبدأ (٣)، وثعبانًا مرَّة (٤) باعتبار المنتهى، وحيَّة أخرى بالاسم الشامل للحالين، وقيل: كانت في ضخامة الثعبان وجلادة الجانِّ؛ ولذلك قال: ﴿ كَأَنَهَا جَآنٌ ﴾ [القصص: ٣].

(﴿رِدْءَا﴾) في قوله: ﴿فَأَرْسِلُهُ مَعِيَرِدْءًا ﴾ [القصص: ٣٤] أي: (مُعِينًا) وهو في الأصل اسمُ ما يُعان به؛ كالدفء بمعنى المدفوء به، فهو «فِعْل» بمعنى «مفعول»، ونصبُه على الحال.

(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ يُصَدِّقُنِ ﴾ [القصص: ٣٤]) بالرفع، وبه قرأ حمزة وعاصمٌ، على الاستئناف أو الصفة لـ ﴿ رِدْءًا ﴾ أو الحال مِن هاءِ ﴿ أَرْسِلْهُ ﴾ أو مِنَ الضمير في ﴿ رِدْءًا ﴾ أي: مُصدِّقًا، وبالجزم، وبه قرأ الباقون جوابًا للأمر؛ يعني: إن أرسلتَه صدَّقَنِي (٥)، وقيل: ﴿ رِدْءًا ﴾ كيما يصدقني أو(١)

<sup>(</sup>۱) في (ب) و(د) و(ص): «وذكره».

 <sup>(</sup>٢) ﴿ تَسْعَىٰ ﴾: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٣) في (ص): «المبتدأ».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «تارة».

<sup>(</sup>٥) في (ب) و (س): «يصدِّقْني».

<sup>(</sup>٦) في (م): «و».

لكي يصدقني فرعونُ، وليس الغرض بتصديق هارون أن يقول له: صدقتَ، أو يقول للنَّاس(١): صدق موسى، بل إنَّه يلخِّصُ بلسانه الفصيح وجوه الدلائل، ويجيبُ عن الشُّبُهات.

(وَقَالَ غَيْرُهُ) أي: غيرُ ابنِ عبَّاسٍ: (﴿ سَنَشُدُ ﴾) ﴿ عَضُدَكَ ﴾ [القصص: ٣٥] أي: (سَنُعِينُكَ، كُلَّمَا عَزَّرْتَ شَيْئًا) بعين مهملة وزايين معجمتين (فَقَدْ جَعَلْتَ لَهُ عَضُدًا) يقوِّيه (١)، وهو مِن باب الاستعارة، شبَّه حالة موسى بالتقوِّي بأخيه بحالةِ اليد المتقوِّية بالعضد، فجُعِلَ كأنَّه يدِّ مستندة بعضُدِ شديدة، وسقط لأبي ذرِّ والأصيليِّ من (٣) قوله: (﴿ عَانَسَ ﴾... » إلى هنا.

(مَقْبُوحِينَ) أي: (مُهْلَكِينَ) ومرادُه قولُه: ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴾ [القصص: ١٤] وهذا تفسيرُ أبي عُبيدة، وقال غيرُه: مِنَ المطرودين، ويُسَمَّى (١) ضدُّ الحُسْنِ قَبيحًا؛ لأنَّ العينَ تنبو عنه، فكأنَّها تطرده.

(﴿ وَصَّلْنَا ﴾) ﴿ لَهُمُ ٱلْقَوْلَ ﴾ [القصص: ٥١] أي: (بَيَّنَاهُ وَأَتْمَمْنَاهُ) قاله ابنُ عبَّاسٍ، وقيل: أتبعنا بعضَه بعضًا فاتَّصلَ، وقال ابنُ زيدٍ: وصَّلنا لهم خبرَ الدنيا بخبرِ (٥) الآخرةِ، حتَّى كأنَّهم عاينوا الآخرة في الدنيا، وقال الزَّجَّاج أي: فصَّلناه بأنْ وصَّلنا ذِكْرَ الأنبياءِ وأقاصيصَ مَن مضى بعضَها ببعض.

(﴿ يُجْبَى ﴾) في قوله: ﴿ أُولَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا يُجْبَى ﴾ أي: (يُجْلَبُ) ﴿ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [القصص: ٥٧].

(﴿بَطِرَتْ﴾) في قوله تعالى: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن فَرْكِمْ بَطِرَتْ ﴾ [القصص: ٥٨] (أَشِرَتْ) وزنًا ومعنًى، أي: وكم مِن أهل قرية كانت حالهم كحالكم في الأمن وخفض العيش حتى أَشِرُوا؛ فدمَّر اللهُ عليهم وخرَّب دِيارَهُم، قاله في «الأنوار».

( ﴿ فِيَ أُمِّهَا رَسُولًا ﴾) في قوله تعالى: ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِيَ أُمِّهَا رَسُولًا ﴾ [القصص: ٥٩]

<sup>(</sup>۱) في (د) و (ص) و (م): «الناس».

<sup>(</sup>۱) في (د): «تقوّيه».

<sup>(</sup>٣) «من»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) في (ص) و (م): «سُمِّي».

<sup>(</sup>٥) في (د): «خير الدنيا بخير».

(أُمُّ القُرَى مَكَّةُ) لأنَّ الأرض دُحِيَتْ مِن تحتِها (وَمَا حَوْلَهَا) ومرادُه: أنَّ الضمير في ﴿أُمِّهَا﴾ للقرى، ومكَّةُ وما حولها تفسيرٌ للأمِّ، لكن في إدخال «مَا حَوْلَهَا» في ذلك نظرٌ على ما لا يخفى.

(﴿ نُكِكِنُ ﴾) في قوله: ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُ (١) صُدُورُهُمْ ﴾ [القصص: ٦٩] أي: ما (١) (تُخْفِيَ) صدورُهم، يُقال: (أَكْنَنْتُ الشَّيْءَ) / بالهمزة وضمّ التاء، وفي بعضِها بفتحها، أي: (أَخْفَيْتُهُ، ده/٢١٨ وَكَنَنْتُهُ) (٣) بتركها مِنَ الثلاثي وضمّ التاء وفتحِها، أي: (أَخْفَيْتُهُ وَأَظْهَرْتُهُ) بالهمز فيهما، وفي نسخة معتمدة: «خفيته» بدون همز (٤) «أظهرته» بدون واو، قال ابنُ فارسٍ: أخفيتُه: سترتُه، وخفيتُه: أظهرتُه، وهو مِنَ الأضداد.

(﴿ وَيُكَأَكُ اللّه ﴾) هي (مِثْلُ: ﴿ أَلَوْ تَرَ أَكَ اللّه ﴾ [ابراهيم: ١٩]) وحينئذ تكون ﴿ وَيُكَأَكُ ﴾ كلّها كلمةً مستقلّة بسيطةً ، وعند (٥) الفرّاء: أنّها بمعنى: أَمَا تَرَى إلى صُنِع الله ؟ وقيل غير ذلك (﴿ يَبُسُطُ كَلمةً مستقلّة بسيطةً ، وعند (١) الفرّاء: أنّها بمعنى: أَمَا تَرَى إلى صُنِع الله ؟ وقيل غير ذلك (﴿ يَبُسُطُ كَلَهُ وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ ) أي (١): بمقتضى مشيئتِه ، لا لكرامة تقتضي البَسْط ، ولا لهوانٍ يُوجِبُ النقص ، وسقط لأبي ذرّ والأصيليّ (﴿ وَيُكَأَكُ (٧) اللّه ﴾ ... » إلى آخره.

#### ٢ - بَابٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكِ ﴾

هذا (بَابٌ) بالتنوين في / قوله تعالى: (﴿ إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكِ ﴾ [القصص: ٨٥]) أحكامَه ٢٨٤/٧ وفرائضَه، أو تلاوتَه وتبليغَه، وزاد الأصيليُّ: (الآيةَ)، وزاد (^) في نسخة: (﴿ لَرَّادُكَ ﴾) أي (٩): بعدَ الموت (﴿ إِلَى مَعَادِ ﴾)، وتنكيرُه للتعظيم، كأنَّه قال: معادٍ وأيِّ معادٍ، أي: ليس لغيرك مِنَ البشر

 <sup>(</sup>۱) زید فی (ب): «ما».

<sup>(</sup>١) ليست في (ب).

<sup>(</sup>٣) زيد في (م): «خفيته».

<sup>(</sup>٤) «خفيته بدون همز»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٥) في (د): «وعن».

<sup>(</sup>٦) «أي»: ليس في (د) و (ب).

<sup>(</sup>٧) في (ص): «كأن».

<sup>(</sup>A) «الآية، وزاد»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٩) «أي»: ليس في (د).

مثلُه، وهو المقامُ المحمود الذي وعدك أن يبعثَك فيه، أو مكَّة كما في الحديث الآتي في الباب [ح: ٤٧٧٣] إن شاء الله تعالى يوم فتحها، وكان ذلك المعادُ له شأنٌ عظيمٌ؛ لاستيلائه بَهِ لِيسِّم الله المعادُ له شأنٌ عظيمٌ؛ لاستيلائه بَهِ لِيسِّم الله على المعادُ له شأنٌ عظيمٌ؛ لاستيلائه بَهِ لِيسِّم الله على على على الله على الله المعادُ وقال المعادُ وقال المعادُ له على المعادُ والمها، وإظهارِه عزَّ الإسلام (١)، وسقط الباب وتاليه لغير أبي ذرِّ (١).

٤٧٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: أَخْبَرَنَا يَعْلَى: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ العُصْفُرِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ لَرَّاَذُكَ إِلَى مَكَّةَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ) المروزيُّ المجاور بمكَّة قال: (أَخْبَرَنَا يَعْلَى) بفتح التحتيَّة واللَّام بينهما عينٌ مهملة ساكنة ، ابنُ عُبيدِ الطنافسيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ دِينارِ (العُصْفُرِيُّ) بضم العين وسكون الصاد المهملتين وضم الفاء وكسر الراء ، الكوفيُّ التمَّارُ (عَنْ عِكْرِمَةً) مولى ابنِ عبَّاسٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ﴿ مُنَّ أَنَّه قال في قوله تعالى: (﴿ لَرَّادُكَ إِلَى مَعَادِ ﴾ [القصص: ٨٥] إِلَى (٣) مَكَة ) ولغير الأصيلي: (قال: إلى مكة) ، وعن الحسن: إلى يوم القيامة ، وقيل: إلى الجنّة ، وعند ابن أبي حاتم عن الضَّحَّاك: لمَّا خرج النبي مِنَاسُعِيمُ عنين : في الهجرة - فبلغ الجُحفة اشتاق إلى مكّة ، فأنزل الله عليه: ﴿ إِنَّ ٱلذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكَ لَوَّاكَ إِلَى مَعَادِ ﴾ [القصص: ٨٥] إلى مكّة ، قال الحافظ ابنُ كثير: وهذا من كلام الضَّحَّاك يقتضي أنَّ هذه الآية مدنيَّة ، وإن كان مجموع السورة مكِّيًا (٤٤) ، والله أعلم.

#### \*{٢٩} العَنْكَبُوتُ

قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ مُسْتَبْصِرِينَ ﴾ ضَلَلَةً. وَقَالَ غَيْرُهُ: الحَيَوَانُ والحَيُّ وَاحِدٌ. ﴿ فَلَيَعْلَمَنَ اللهُ ﴾ عَلِمَ اللهُ ذَلِكَ، إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ ؛ فَلِيَمِيزَ اللهُ ؛ كَقَوْلِهِ: ﴿ لِيَمِيزَ اللهُ الْخَبِيثَ ﴾. ﴿ أَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِم مَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ

(العَنْكَبُوتُ) مكِّيَّةٌ، وهي تسعٌ وستونَ آيةً، ولأبي ذرِّ: «سورةُ العنكبوتِ بِمِ سَالرَّمْ إِلرَّمِي).

(قَالَ) ولأبي ذرِّ: ((وقال) (مُجَاهِدٌ) فيما وصله ابنُ أبي حاتم في قوله: (﴿مُسْتَبْصِرِينَ ﴾) من

<sup>(</sup>١) زيد في (د) و(م): «وزاد الأصيلي الآية».

<sup>(</sup>٦) في (ص): «لغيره ولأبي ذر».

<sup>(</sup>٣) في (د) و (ص): «أي».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «مدنيًا».

قوله: ﴿ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبِصِينَ ﴾ [العنكبوت: ٣٨] / أي: (ضَلَلَةً) يحسَبون أنَّهم على د١٢١٩/٥ هدى وهم على الباطل، والمعنى: أنَّهم كانوا عند أهلهم مستبصرين (١)، وفي نسخة: ((ضلالة) بألف (١) بين اللامين، وعند ابن أبي حاتم عن قتادة: كانوا مستبصرين في ضلالتهم معجبين بها، وقال في (الأنوار) أي: متمكِّنين من النظر والاستبصار، ولكنَّهم لم يفعلوا.

(وَقَالَ غَيْرُهُ) غيرُ مجاهدٍ في قوله: ﴿وَإِنَ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِي ٱلْحَيَوَانُ﴾ [العنكبوت: ٢٤] (الحَيَوَانُ وَالْحَيُ وَاحِدٌ) في المعنى، وهو قولُ أبي عبيدة، والمعنى: لهي (٣) دار الحياة الحقيقيَّة (٤) الدَّائمة الباقية؛ لامتناع طريان الموت عليها، أو هي في ذاتها حياةٌ للمبالغة؛ «والحَي» بفتح الحاء في الفرع وغيره ممَّا وقفتُ عليه، وقال في «المصابيح»: بكسرها، مصدرُ «حَيَّ»(٥)، مثل: عَيَّ في منْطِقِهِ عِيًّا، قال: وعند ابن السَّكن والأصيليِّ: «الحيوان والحياة واحد»، والمعنى لا يختلفُ، وقد سقط لغير أبي ذرِّ والأصيلي «الحيوان والحي واحد»، وثبت لهما في الفرع (٢٠).

(﴿ فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ ﴾ [العنكبوت: ٣]) أي: (عَلِمَ اللهُ ذَلِكَ) في الأزلِ القديم، فصيغةُ المضيِّ (٧) في ﴿ فَلَيَعْلَمَنَ (٨) اللهُ ﴾ (إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ: فَلِيَمِيزَ اللهُ) بفتح الياء التحتيَّة وكسر الميم (كَقَوْلِهِ) مِمَنْزِلَةِ: (﴿ فِلَيْمِيزَ اللهُ) بفتح الياء التحتيّة وكسر الميم (كَقَوْلِهِ) مِمَنْزِلَةِ: (﴿ لِيَمِيزَ اللهُ الْخَبِيكَ ﴾ [الأنفال: ٣٧]) زاد أبو ذرِّ (٩): ﴿ مِنَ ٱلطّيِّبِ ﴾) لما بين العلم والتمييز من الملازمة، قاله الكرمانيُ.

(﴿ أَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِمِ م ﴾ [العنكبوت: ١٣]) أي: (أَوْزَارًا مَعَ أَوْزَارِهِمْ) بسبب إضلالهم لهم(١٠)،

<sup>(</sup>۱) قوله: «أي: ضَلَلَةً يحسَبون أنَّهم على هدى وهم على الباطل، والمعنى: أنَّهم كانوا عند أهلهم مستبصرين»، سقط من (د).

<sup>(</sup>۲) في (د): «بألف».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «هي» وفي (م): «لهم».

<sup>(</sup>٤) في (د): «الحقيقة».

<sup>(</sup>٥) زيد في (م): «منك».

<sup>(</sup>٦) زيد في غير (د) و(م): «كأصله».

<sup>(</sup>٧) في هامش كلِّ النسخ: قوله: «المضي» كذا بخطِّه، وصوابه: المضارع. انتهى من خطِّ شيخنا ﴿ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>A) في (د): «بصيغة المضي من».

<sup>(</sup>٩) في (م): «داود».

<sup>(</sup>١٠) «لهم»: ليس في (م).

لقوله بَالِسِّه وَاللهِ اللهِ اللهِ

### ﴿٣٠﴾ ﴿ الَّمْ ﴿غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴾

﴿ فَلَا يَرْبُوا ﴾: مَنْ أَعْطَى يَبْتَغِي أَفْضَلَ، فَلَا أَجْرَ لَهُ فِيهَا. قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ يُحْبَرُونَ ﴾: يُنَعَمُونَ. ﴿ يَمْهَدُونَ ﴾: يُسَوُّونَ المَضَاجِعَ، الوَدْقُ: المَطَرُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ هَلَ لَكُمُ مِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُم ﴾: في الآلِهَةِ، وَفِيهِ ﴿ تَخَافُونَهُم ﴾: أَنْ يَرِثُوكُمْ كَمَا يَرِثُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. ﴿ يَصَدَّعُونَ ﴾: يَتَفَرَّقُونَ. ﴿ فَأَصْدَعْ ﴾. وقَالَ غَيْرُهُ: ضُعْفٌ وَضَعْفٌ لُغَتَانِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ الشُوَائِيّ ﴾: الإِسَاءَةُ، جَزَاءُ المُسِيئِينَ.

(﴿ الْمَرَ ﴿ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴾) وفي نسخة: (سُوْرَةُ ﴿ الْمَرَ ﴿ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴾) وهي مكِّيَّةٌ ، إلَّا قوله: ﴿ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ ﴾ [الروم: ١٧] وهي ستونَ آيةً ، أو تسعٌ وخمسونَ ، ولأبي ذرِّ : ((سُورَةُ الرُّوم بِمِ السَّالِمَ الرَّم المَّالِم ).

(﴿ فَلَا يَرْبُوا ﴾ [الروم: ٣٩]) أي: (مَنْ أَعْطَى يَبْتَغِي) مِنَ الذي أعطاه (١) (أَفْضَلَ) أي: أكثر مِن عطيّتِهِ
(فَلَا أَجْرَ لَهُ فِيهَا) ولا وزر، وللأصيليِّ: ((فلا يربو عندالله مَن أعطى عطيَّة (٣) يبتغي أفضل منه (٤)
٢٨٥/٧ - أي: ممّا أعطى - فلا أجرَ له فيها (٥)»، وهذا وصله الطبريُّ من طريق ابن أبي نَجيحٍ (١) عن / مجاهدٍ،
وقال ابنُ عبَّاسٍ: الرِّبا اثنان: فَرِبًا لا يفلح، ورِبًا لا بأس به؛ وهو هدية الرجل يريد أضعافها، ثم تلا
هذه الآية، وقد كان هذا حرامًا على النبي صِنَ الشَّرِيمُ خاصة، كما قال تعالى: ﴿ وَلَاتَمَنُن تَسْتَكُورُ ﴾ [المدثر: ٦]
أي: لا تُعطِ وتطلب أكثر مما أعطيت.

(قَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصله الفِريابيُّ: (﴿يُحْبَرُونَ ﴾)(٧) في قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

<sup>(</sup>۱) زید فی (د) و(م): «أوزارهم».

<sup>(</sup>۱) في (د): «أعطى».

<sup>(</sup>٣) في (د): «عطيته».

<sup>(</sup>٤) في (د): «منها».

<sup>(</sup>٥) زيد في (د) و(م): «عندالله».

<sup>(</sup>٦) «ابن أبي نجيح»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٧) في هامش (د): ﴿ يُحْبَرُونَ ﴾: قال ابن عباس: يكرمون، وقال مجاهد وقَتادة: يُنَعَّمون، وقال أبو عبيدة: يُسَرُّون، والحبرة السُّرور، وقيل: الحبرة في اللُّغة: كلُّ نِعمة حسنةٍ، والتحبير: التحسين، وقال الأوزاعيُّ عن =

وَعَكِلُواْ ٱلصَّكَلِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكِةٍ يُحْبَرُونَ ﴾ [الروم: ١٥] أي: (يُنَعَّمُونَ) والروضة: الجنَّة، ونكَّرها/ ٥٥-٢١٩٠٠ للتعظيم، وقال هنا: ﴿يُحَبِرُونَ ﴾ بصيغة الفعل، ولم يقل: محبرون(١١)، ليُدلَّ على التجدُّد.

(﴿ يَمْهَدُونَ ﴾) في قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِمِ مَ يَمْهَدُونَ ﴾ [الروم: ٤٤] أي: (يُسَوُّونَ المَضَاجِعَ) ويوطِّؤونها (٢٠) في القبور، أو في الجنَّة.

(الوَدْقُ) في قوله: ﴿فَتَرَى ٱلْوَدْقَ﴾ [الروم: ٤٨] هو (المَطَرُ) قاله مجاهد أيضًا فيما وصله الفِريابيُ.

(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) في قوله تعالى: (﴿ هَل لَكُمْ مِن مَّا مَلَكُتْ أَيْمَنْكُم ﴾ [الروم: ٢٨]) المسبوق بقوله جلّ وعلا: ﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَّشَلًا مِنْ أَنفُيكُم ﴾ [الروم: ٢٨] نزل (في الآلِهةِ) التي كانوا يعبدونها من دون الله (وَفِيهِ) تعالى، والمعنى: أَخَذَ مثلًا وانتزعه مِن أقرب شيء إليكم وهو أنفسكم، ثم بين المثل فقال: ﴿ هَل لَكُمْ مِن مَّا مَلَكَتُ أَيّمَنُكُم ﴾ أي: من (٣) مماليكِكُم ﴿ مِن شُرَكَآءَ فِي مَا رَزَقَنَكُم ﴾ أي من المال وغيره ؟ وجوابُ الاستفهام الذي بمعنى النفي قولهُ: ﴿ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ ﴾ (﴿ فَعَافُونَهُم ﴾) أي: تخافونَ أيّها السّادة مماليككُم (أَنْ يَرِثُوكُمْ كَمَا يَرِثُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا) والمرادُ: نفيُ الثلاثةِ: الشركة والاستواء وخوفهم إيّاهم، فإذا لم يَجُزْ أن يكونَ مماليكُكُم شركاءَ مع جواز صير ورَتِهِم مثلكُم مِن جميع الوجوه، فكيف إن أشركوا (٤) مع الله (٥) غيرَه ؟

(﴿ يَصَّدَعُونَ ﴾ [الروم: ٤٣]) أصله: يتصدَّعون، أُدغمتِ التاء بعدَ قلبها صادًا في الصاد، ومعناه: (يَتَفَرَّقُونَ) أي: فريقٌ في الجنَّة، وفريقٌ في السعير (﴿ فَأَصْدَعْ ﴾) في قوله: ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَاتُؤْمَرُ ﴾ [الحجر: ٩٤] أي: افرق وامضه، قاله أبو عُبيدة.

<sup>=</sup> يحيى بن أبي كثير: هو السَّماع في الجنَّة، وقال الأوزاعيُّ: إذا أخذوا في السَّماع؛ لم يبق شجرةٌ في الجنَّة إلا وَرَدَّتْ، وقال: ليس أحدٌ مِن خلق الله أحسنَ صوتًا مِن إسرافيل، فإذا أخذ في السَّماع؛ قطع على أهل سبع سموات صلاتهم وتسبيحهم، «بغوي».

<sup>(</sup>١) في غير (د): «محبورون».

<sup>(</sup>٢) في (د): «يوطؤها»، وفي (م): «ليطؤونها».

<sup>(</sup>٣) «من»: ليست في (د) و(ص).

<sup>(</sup>٤) في (م): «يشركوا».

<sup>(</sup>٥) زيد في (م): «آخر».

(وَقَالَ غَيْرُهُ) أي(١): غيرُ ابن عبّاسٍ: (ضُعْفٌ) بضمّ المعجمة (وَضَعْفٌ) بفتحها (لُغَتَانِ) بمعنى واحد، قُرِئَ بهما في قوله تعالى: ﴿اللهُ الّذِى خَلَقَكُم مِن ضَعْفِ ﴾ والفتح قراءة عاصم وحمزة، وهو لغةُ تميم، والضّمُ لغةُ قريشٍ(١)، وقيل: بالضّمِ في الجسد، وبالفتح في العقل، أي: خلقكم مِن ماء ذي ضعف؛ وهو النطفة، ﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِضَعْفِ ﴾ الطفوليَّة ﴿قُوَّةُ ﴾ الشبيبة ﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِضَعْفِ ﴾ الطفوليَّة ﴿قُوَّةُ ﴾ الشبيبة ﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِضَعْفِ ﴾ الطفوليَّة ﴿قُوَّةُ ﴾ الشبيبة ﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِضَعْفِ ﴾ الطفوليَّة ﴿قُوَّةُ ﴾ الشبيبة ﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِضَعْفِ ﴾ الطفوليَّة ﴿قُورَةً ﴾ الشبيبة ﴿ثُمَّ بَعَلَ مِنْ السَّيبةُ تمامُ الضعف، والتنكيرُ مع التكرير؛ لأنَّ اللاحقَ ليس عينَ السَّابق (٣).

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ السُّوَائِيَ ﴾ ) في قوله: ﴿ ثُمَّ كَانَ عَنِقِبَةَ الَّذِينَ أَسَّوُا الشُّوَائِيَ ﴾ [الروم: ١٠] (الإِسَاءَةُ جَزَاءُ المُسِيئِينَ) وصله الفِريابيُّ.

2 ٧٧٤ - حَدَّنَنا مُحَمَّدُ بِنُ كَثِيرٍ: حَدَّنَنا سُفْيَانُ: حَدَّنَنا مَنْصُورٌ وَالأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلِّ يُحَدِّثُ فِي كِنْدَةَ فَقَالَ: يَجِيءُ دُخَانٌ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَاْخُذُ بِأَسْمَاعِ المُنَافِقِينَ وَأَبْصَارِهِمْ، يَأْخُذُ المُؤْمِنَ كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ، فَفَزِعْنَا، فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَكَانَ مُتَّكِئًا، فَعَضِبَ فَجَلَسَ وَأَبْصَارِهِمْ، يَأْخُذُ المُؤْمِنَ كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ، فَفَزِعْنَا، فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَكَانَ مُتَّكِئًا، فَعَضِبَ فَجَلَسَ فَقَالَ: مَنْ عَلِمَ؛ فَلْيَقُلِ اللهُ أَعْلَمُ؛ فَإِنَّ مِنَ العِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ: لَا أَعْلَمُ، فَإِنَّ مُنْ العِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ: لَا أَعْلَمُ، فَإِنَّ اللهَ قَالَ لِنَيِيّهِ مِنْ اللهَّيْمَ النَّيْمِ النَّيْمِ مِنْ اللهَّهُمَّ أَعِنِي مَلَيْعِم بِسَبْعٍ كَسَبْعٍ يُوسُفَّ»، فَأَخَذَتُهُمْ سَنَةٌ حَتَى فَلَنَ اللهَ قَالَ لِنَيِيّهِ مِنْ اللهَّيْمَ النَّيْمِ النَّيْمِ النَيْمِ مِنْ اللهَّهُمَّ أَعِنِّى عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعٍ يُوسُفَ»، فَأَخَذَتُهُمْ سَنَةٌ حَتَى مَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعٍ يُوسُفَ»، فَأَخَذَتُهُمْ سَنَةٌ حَتَى مَلَيْهِمْ النَيْمِ مُ النَّيْمُ اللهَ عَلَى اللَّهُمَّ أَعِنَى عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوسُفَ»، فَأَخَذَتُهُمْ سَنَةٌ حَتَى مُلَيْعِ يُوسُفَ وَلِهِ عَلَى اللَّهُمَّ أَعِنَى عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعٍ يُوسُفَ»، فَكَوْا المَيْتَةُ وَالْعِظَامَ، وَيَرَى الرَّجُلُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ كَهَيْتَةِ الدُّخَانِ، فَعَرَاء فَيْكُوا المَيْتَةُ وَالْكُومُ الْمَعْمَلُ مَا بَيْنَ السَّمَاء وَالْمَوْنَ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى المَّعْمَلُ عَلَى الْمَعْمَلُ عَلَى الْمُعْمَلُ مَا اللْمُولِي فَعَلْ الْمَعْمَلُ وَالْمُولِ فَعَلَى الْمَاسَةُ الْكُرُومِ عَنْهُمْ عَذَابُ الآخِرَةِ إِذَا جَاءَ، ثُمَّ عَادُوا إِلَى فَولُكُ قَوْلُو مُ اللَّهُ عَلَى الْمَاسَةُ الْكُرُومَ الْمُؤْمَ بَدْرٍ، وَهُ لِرَامًا ﴾ يَوْمَ بَدْرٍ، ﴿ اللّهُ عَلَلَى الْمَاسَةُ اللّهُ ا

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) العبديُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ، ولأبي ذرِّ: «عن سفيان» قال: (حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ) هو ابنُ المعتمر (وَالأَعْمَشُ) هو سليمانُ؛ كلاهما (عَنْ أَبِي

<sup>(</sup>۱) «أي»: مثبتٌ من (م).

<sup>(</sup>١) وهي قراءة الباقين.

<sup>(</sup>٣) في (د): «لأن اللاحق غير السابق» ، كلاهما بمعنّى.

الضَّحَى) مسلم بنِ صُبيح (عَنْ مَسْرُوقٍ) هو ابنُ الأجدع أنَّه (قَالَ: بَيْنَمَا) بميم (١) (رَجُلِّ) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه (يُحَدِّثُ فِي كِنْدَةَ) بكسر الكاف وسكون النون (فَقَالَ: يَجِيءُ دُخَانٌ) بتخفيف المعجمة (يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَأْخُذُ بِأَسْمَاعِ المُنَافِقِينَ وَأَبْصَارِهِمْ، يَأْخُذُ<sup>(1)</sup> المُؤْمِنَ كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ) بنصب «المُؤمِنَ» على المفعوليَّة (فَفَزعْنَا) بكسر الزاي وسكون العين المهملة/؛ من الفزع (فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ) عبدَ الله، فأخبرتُه بالذي قاله الرجل (وَكَانَ مُتَّكِئًا فَغَضِبَ) ده/١٢٠٠ مِنْ ذلك (٣) (فَجَلَسَ فَقَالَ: مَنْ عَلِمَ فَلْيَقُلْ) ما يعلمُه إذا سُئِل (وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلِ: اللهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّ مِنَ العِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ: لَا أَعْلَمُ) لأنَّ تمييزَ المعلوم مِنَ المجهول نوعٌ مِنَ العِلم، وليس المراد أنَّ عدم العِلم يكون علمًا، ولأبي ذرِّ: «الله أعلم» بدل قوله: «لا أعلم» وللأصيليِّ بدلها: «لا علم لى به» (فَإِنَّ اللهَ) تعالى (قَالَ لِنَبِيِّهِ صِنَ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِوَمَا أَنَا مِنَ ٱلمُتُكَلِّفِينَ ﴾ [ص: ٨٦]) والقولُ فيما لا يَعلم قسمٌ من التكلُّف، وفيه تعريضٌ بالرجل القائل: «يجيء دخان...» إلى آخره وإنكارٌ عليه، ثم بيَّن قصَّةَ الدخان فقال: (وَإِنَّ قُرَيْشًا أَبْطَؤوا عَن الإِسْلَام) أي: تأخَّروا عنه (فَدَعَا عَلَيْهِم النَّبِيُّ صِنَالله اللَّه عُمَّالَ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَيْهِم (١) بِسَبْع كَسَبْع يُوسُفَ) الصِّدِّيق بَيْلِيسِّاة النَّام، التي أخبر الله عنها في التنزيل بقوله: ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادُ ﴾ [يوسف: ٤٨] وسقط «اللهم» لأبي ذرِّ (فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ) بفتح السين: قحطٌ، وهم/ بمكَّةَ (حَتَّى ٢٨٦/٧ هَلَكُوا فِيهَا، وَأَكَلُوا المَيْتَةَ وَالعِظَامَ، وَيَرَى الرَّجُلُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ) مِن ضعف بصره بسبب الجوع (فَجَاءَهُ) مَا لِيطِية الرَّبُو سُفْيَانَ) صخرُ بنُ حَرْب بمكَّة أو المدينة (فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ؛ جِئْتَ تَأْمُرُنَا) ولأبوي ذرِّ والوقت والأصيليِّ وابن عساكر: ((تأمُر) بحذف ضمير النصب (بِصِلَةِ الرَّحِم، وَإِنَّ قَوْمَكَ) ذوي رَحِمِكَ (قَدْ هَلَكُوا) مِنَ الجَدْبِ والجوع بدُعائِك (٥) عليهم (فَادْعُ اللهَ) لهم بأنْ يكشفَ عنهم، فإنْ كشفَ آمنوا (فَقَرَأً) بَالِيَسَاهِ الِسَم: (﴿ فَٱرْتَقِبْ ﴾) أي: انتظر (﴿ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴾) أي: بيِّن واضح يراه كلُّ أحد (إِلَى قَوْلِهِ:

<sup>(</sup>۱) في (د) و(ص): «بينا بغير ميم».

<sup>(</sup>۱) في (د): «ويأخذ».

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): «لذلك».

<sup>(</sup>٤) «فقال اللهم أعني عليهم»: سقط من (ص).

<sup>(</sup>٥) في (د): «لدعائك».

﴿(١)عَآبِدُونَ ﴾ [الدخان: ١٠-١٥]) أي: إلى الكفر أو إلى العذاب، قال ابنُ مسعود: (أَفَيُكْشَفُ) بهمزة الاستفهام وضمِّ الياء مبنيًّا للمفعول (عَنْهُمْ عَذَابُ الآخِرَةِ إِذَا جَاءَ(١)) وللأصيليِّ: ((فَتَكشَّفَ) بمثناة فوقية مفتوحة وفتح الكاف وتشديد المعجمة «عنهمُ العذابُ» أي: رُفِعَ القحط بدعاء النبي مِنَ الله عِيمِ مَ كَشَفًا قليلًا أو زمانًا قليلًا (ثُمَّ عَادُوا إِلَى كُفْرهِمْ (٣)) عقب الكشف(٤)؟ (فَذَلِكَ (٥) قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرِينَ ﴾ [الدخان: ١٦] يَوْمَ بَدْرٍ) ظرف، يريد: القتل فيه، وهذا الذي قاله ابنُ مسعودٍ وافقه عليه جماعةٌ كمجاهدٍ وأبي العالية وإبراهيمَ النَّخَعيِّ والضَّحَّاكِ وعطيَّةَ العَوْفِّي، واختارَه ابنُ جرير، لكن أخرج ابن أبي حاتم، عن الحارث، عن عليِّ بن أبي طالبٍ قال: لم تمضِ آيةُ الدُّخَان بعدُ، يأخذ المؤمنَ كهيئةِ الزُّكام، وينفخ الكافر حتى ينفد، وأخرج د٥/٢٢٠ب أيضًا عن عبدالله ابن أبي مليكة / قال: غدوت على ابن عبَّاس ذات يوم فقال: ما نمتُ الليلة حتى أصبحتُ، قلتُ: لم(٢)؟ قال: قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب، فخشيتُ أن يكون الدخان قد طرق، فما نمتُ حتَّى أصبحتُ، قال الحافظ ابنُ كثير: وإسنادُه صحيحٌ إلى ابن عبَّاسِ حَبْر الأمَّة وتَرجمانِ القرآن، ووافقَه عليه جماعة مِنَ الصحابة والتابعين، مع الأحاديث المرفوعة مِنَ الصِّحاح والحِسان، ممَّا فيه دلالة ظاهرةٌ على أنَّ الدخان مِنَ الآيات المنتظَرَة، وهو ظاهرُ قوله تعالى: ﴿ فَٱرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُبِينٍ ﴾ [الدخان: ١٠] أي: بيِّنِ واضح، وعلى ما فَسَّرَ به ابنُ مسعود إنَّما هو خيالٌ رأوه في أعينِهِم مِن شِدَّةِ الجوع والجهد، وكذا قوله: ﴿ يَغْشَى ٱلنَّاسَ ﴾ [الدخان: ١١] أي: يَعُمُّهُم، ولو كان خيالًا يخصُّ مشركي مكَّة لَمَا قيل: ﴿ يَغْشَى ٱلنَّاسَ ﴾ وأمَّا قولُه: ﴿ إِنَّاكَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ ﴾ [الدخان: ١٥] أي: ولو كشفنا عنكم العذاب ورجعناكم إلى الدنيا؛ لعُدْتُم إلى ما كنتم فيه من الكفر والتكذيب؛ كقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَابِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُّوا ﴾ [المؤمنون: ٧٥] ﴿ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُوالِمَا نُهُواْعَنْهُ ﴾ [الأنعام: ٢٨] وقال آخرون: لم يمض الدُّخَانُ بعدُ، بل هو مِن أماراتِ الساعةِ.

<sup>(</sup>١) زيد في (د) و(م): ﴿ إِنَّكُمْ ﴾».

<sup>(</sup>۱) زید فی (د): «به».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «الكفر».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «الكفر».

<sup>(</sup>٥) في (ص): «فلذلك».

<sup>(</sup>٦) في (د): «ولم».

وفي حديث حذيفة بنِ أسيد الغفاري عن النبي مِنَاسَّهِ اللهِ اللهِ عَلَى السَّاعةُ حتى تَرَوا عشرَ آياتِ: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدَّابَّة، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج عيسى، والدجال، وثلاثة خسوف؛ خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قَعْرِ عَدَنْ تحشر الناس، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا» انفرد بإخراجه مسلمٌ.

(وَ ﴿ لِزَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٧]) هو الأسر(١) (يَوْمَ بَدْرٍ) أيضًا.

(﴿ الَّمَ ﴿ عُلِبَتِ الرُّومُ ﴾) أي: غَلَبَتْ فارسُ الرومَ (إِلَى: ﴿ سَيَغَلِبُوكَ ﴾ [الروم: ١-٣]) أي: الروم سيغلبون فارسَ، وهذا عَلَمٌ مِن أعلام نبوَّةِ نبينا مِنَاسِّهِ عِلمٌ الما فيه مِنَ الإخبار بالغيب (وَالرُّومُ قَدْ مَضَى) أي: غَلْبُهُم لفارسَ ؛ فإنَّه قد (٢) وقع يومَ الحديبية، وفي آخر «سورة الدخان» [ح: ٤٨٢٥] قال عبد الله - يعني: ابن مسعود - : خمس قد مضينَ: اللِّزامُ، والرُّومُ، والبطشةُ، والقمر، والدخان، وسقط لأبي ذرِّ قولُه: ﴿ ﴿ الَّمَ ﴿ عُلِبَتِ الرُّومُ ﴾ الى آخره.

وهذا الحديث قد سبق في «باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط» من «كتاب الاستسقاء» [ح: ١٠٢٠] ويأتي بقيَّةُ مباحثه في «سورة الدخان» [ح: ٤٨٢١، ٤٨٢١] إن شاء الله تعالى بعون الله وقوته.

## ١ م - بابٌ ﴿ لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ﴾ لِدِينِ اللهِ ﴿ خَلْقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ دِينُ الأَوَّلِينَ. وَالفِطْرَةُ: الإِسْلَامُ

هذا (بَابٌ) بالتنوين في قوله تعالى: (﴿ لَا نَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ﴾ [الروم: ٣٠]) أي: (لِدِينِ اللهِ) قاله إبراهيمُ النَّخعيُّ فيما (٣) أخرجه عنه / الطَّبريُّ، فهو خبرٌ بمعنى النهي، أي: لا تُبدِّلوا دينَ الله. ده/١٢١ (﴿ خَلْقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ [الشعراء: ١٣٧]) أي: (دِينُ الأَوَّلِينَ) ساقه شاهدًا لتفسير (٤) الأوَّل.

(وَالفِطْرَةُ) فِي قوله: ﴿فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ [الروم: ٣٠]/ هي (الإِسْلَامُ) قاله عكرمة مُ ٢٨٧/٧ فيما وصله الطبريُّ، وسقط لفظ «باب» لغير أبي ذرِّ.

<sup>(</sup>١) في (د): «وهو الأمر».

<sup>(</sup>٢) «قد»: ليس في (ص)، وضرب عليه في (م).

<sup>(</sup>٣) في (ص): «مما».

<sup>(</sup>٤) في (م): «للتفسير».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) هو لقب عبدالله بن عثمانَ المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بنُ المبارك قال: (أَخْبَرَنَا يُونُسُ) بنُ يزيدَ الأيليُّ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّدِ بنِ مسلمِ ابنِ شهابٍ أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بِالإفراد (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن) بِن عوف (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَائِنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صِنَاسَهُ عِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ) قيل: يعني العهد الذي أخذه عليهم بقوله: ﴿ أَلَسَّتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بِكَ ﴾ [الأعراف: ١٧١] وكلُّ مولودٍ في العالم على ذلك الإقرار، وهي الحنيفيَّة التي وقعت الخِلْقَةُ(١) عليها وإن عَبَدَ غيرَه، ولكن لا عبرَة بالإيمان الفِطريِّ، إنَّما المعتَبرُ الإيمانُ الشرعيُّ المأمورُ به، وقال ابن المبارك: معنى الحديث: أنَّ كلَّ مولودٍ يُولدُ على فِطرتِه، أي: خِلْقَتِه التي جُبِلَ عليها في عِلم الله من السعادة والشقاوة، فكلُّ منهم صائرٌ في العاقبة إلى ما فُطِرَ عليها، وعاملٌ في الدنيا بالعمل المشاكِل لها، فمِن أماراتِ الشقاء أن يولَدَ بين يهوديين أو نصر انيين أو مجوسيين، فيحملانِهِ لشقائه على اعتقاد دينهما، وقيل: المعنى: أنَّ كلَّ مولود يُولد في مبدأ الخِلْقَةِ(١) على الجِبِلَّة السليمة والطبع المتهيئ لقبول(١) الدين، فلو تُركَ عليها لاستمرَّ على لزومها، لكن يطرأ(٤) على بعضهم الأديان الفاسدة، كما قال: (فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ) بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه على صيغة المبنيِّ للمفعول، أي: تلد (البَهيمَةُ بَهيمَةً جَمْعَاءَ) بفتح الجيم وسكون الميم ممدودًا؛ تامَّة الأعضاء (هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ)؟ بفتح الجيم وسكون المهملة ممدودًا؛ مقطوعة الأذن أو الأنف، أي: لا جدع فيها من أصل الخلقة ، إنَّما يجدُعها أهلُها بعد ذلك ، فكذلك (٥) المولود يُولَد على الفطرة ثم يتغيَّرُ بعد ،

<sup>(</sup>١) في (م): «الخليقة».

<sup>(</sup>۱) في (ب): «الخلق».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «لقول».

<sup>(</sup>٤) كذا في (ص) و(م): «يطرأ»، وفي (ب) و(س): «تطرأ».

<sup>(</sup>٥) في (ص): «فلذلك».

ونقل في «المصابيح» عن القاضي أبي بكر ابن العربيّ: أنَّ معنى قوله: «فأبواه...» إلى آخره: أنَّه مُلحَقٌ بهما في الأحكام؛ من تحريم الصلاة عليه، ومِن ضرب الجزية عليه، إلى غير ذلك، ولولا أنَّه وُلِدَ على فراشهما لمنع من ذلك كله، قال: ولم يرد أنَّهما يجعلانه يهوديًّا أو نصرانيًّا؛ إذ لا قدرة لهما على (١) أن يفعلا فيه الاعتقاد أصلًا. انتهى. فليتأمَّل.

(ثُمَّ يَقُولُ) أي (١): أبو هريرة مستشهدًا لما ذكر: (﴿فِطْرَتَ ٱللَّهِ ﴾) أي: خلقته (٣) نُصِبَ على الإغراء (﴿ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ﴾) أي: خلقهم عليها، وهي قبولهم للحقِّ (﴿لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ﴾) أي: خلقهم عليها، وهي قبولهم للحقِّ (﴿لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ﴾) أي: ما ينبغي أن يُبدَّل، أو خبرٌ / بمعنى النهي (﴿ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ﴾ [الروم: ٣٠]) الذي لا عِوَجَ ده/٢١١ب فيه.

وهذا الحديث سبق في: «باب إذا أسلم الصبي فمات، هل يُصلِّي عليه؟» من «كتاب الجنائز» [ح: ١٣٥٨].

# بيني لِيْنَالِحَ الْحَالِمَ

#### ﴿٣١﴾ لُقْمَانَ

(٤) (لُقْمَانَ) مكيَّة، قيل: إلَّا آية ﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤَتُّونَ ٱلزَّكُوٰةَ ﴾ لأنَّ وجوبَهما بالمدينة، وضُعِّفَ؛ لأنَّه لا ينافي شرعيَّتَهُما بمكَّة، وآيها أربعٌ وثلاثونَ، ولأبي ذرِّ: «سورة لقمان».

(بُمِ السَّارَّمْنِ الرَّمِي ) سقطت البسملة لغير أبي ذرِّ، و(لُقْمَانَ) اسمٌ أعجميٌ ، والجمهورُ على أنَّه كان حكيمًا ، ولم يكن نبيًّا ، وممَّا ذُكِرَ مِن حِكمتِه: أنَّه أُمر بأنْ يذبحَ شاةً ويأتي بأطيب مضغتين (٥) منها ، فأتى باللسان والقلب ، ثم بعدَ أيَّام أُمر أن (٦) يأتي بأخبثِ مضغتينِ منها ، فأتى بهما أيضًا ، فسُئِلَ عن ذلك ، فقال : هما أطيبُ شيءٍ إذا طابا ، وأخبثُه إذا خَبُثَا.

<sup>(</sup>۱) «على»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) «أي»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) «أي: خلقته»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٤) زيد في (م): «سورة».

<sup>(</sup>٥) في (د): «بضعتين»، وكذا في الموضعين.

<sup>(</sup>٦) في (ب) و (س): «بأن».

### ١ - ﴿ لَا نُشْرِكَ بِأَلَّهِ إِنَ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾

(﴿ لَا نَشْرِكَ بِاللَّهِ ﴾) أي: مع الله (﴿ إِنَ الشِّرْكَ لَظُلْرٌ عَظِيدٌ ﴾ [لقمان: ١٣]) بدأ في وعظ ابنه بالأهم؛ وهو منعه من الإشراك، وإنَّما كان ظلمًا؛ لأنَّه وضع النفسَ المكرَّمةَ الشَّريفة في عبادةِ الخسيسِ، فوضعَ العبادَة في غيرِ موضِعِها.

247٦ - حَدَّفَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ سِنَهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ الَّذِينَ مَامَنُوا وَلَدَ يَلْبِسُوٓا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ ﴾ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ سِنَهُ شَعْدِ عَلَى أَنْ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ سِنَهُ شَعْدِ عَلَى فَقَالُوا: أَيُنَا لَمْ يَلْبِسْ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ سِنَهُ شَعْدِ عَلَى اللهِ سِنَهُ شَعْدِ عَلَى اللهِ سِنَهُ شَعْدِ عَلَى اللهِ سَنَهُ شَعْدِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ إِلَى قَوْلِ لُقُومُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَالُهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ ال

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) البغلانيُ الثَّقفيُ قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) بفتح الجيم؛ ابنُ عبد الحميد (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمانَ بن مهرانَ (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخَعيِّ (عَنْ عَلْقَمَةً) بنِ قيسِ النَّخَعيِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ ) بنِ مسعودٍ (شَيِّهُ) أنَّه (قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ) التي به (الأنعام)(۱) (﴿الَّذِينَ النَّخَعيِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بنِ مسعودٍ (شَيِّهُ) أنَّه (قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ) التي به (الأنعام)(۱) (﴿اللَّذِينَ عَلَى المَّوْا وَلَدَ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُ وَسُولِ اللهِ مِنَا اللهُ مَنْ اللهُ عَلْمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مِنَا اللهُ اللهُ مِنَا اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

(١) في (م): «في الأنعام».

<sup>(</sup>۱) في (م): "في الانعام (۱) في (د): «ولم».

<sup>(</sup>٣) «لم»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) في (م): «بذلك».

<sup>(</sup>٥) في (م): «بذاك».

<sup>(</sup>٦) في (د) و(ص) و(م): «فالمراد من عموم».

<sup>(</sup>٧) في (د): «اللفظ».

#### ٢ - بابُ قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ أَلَّهُ عِندَهُ, عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾

(بَابُ قَوْلِهِ) مِنَزَّرِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ [لقمان: ٣٤]) علمُ وقتِ قيامِها(١).

٤٧٧٧ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، عَنْ جَرِير، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِي ذُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَ سُمِيمِ كَانَ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ يَمْشِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؟ مَا الإيمَانُ؟ قَالَ: «الإِيمَانُ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَلِقَائِهِ، وَتُؤْمِنَ بِالبَعْثِ الآخِر»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؟ مَا الإِسْلَامُ؟ قَالَ: «الإِسْلَامُ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ المَفْرُوضَة، وَتَصُومَ رَمَضَانَ» ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ؛ مَا الإحْسَانُ ؟ قَالَ: «الإحْسَانُ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ؛ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «مَا المَسْؤولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِل، وَلَكِنْ سَأَحَدِّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا، إِذَا وَلَدَتِ المَرْأَةُ رَبَّتَهَا؛ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا كَانَ الحُفَاةُ العُرَاةُ رُؤُوْسَ النَّاسِ؛ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، فِي خَمْس لا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللهُ، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ, عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَرُ مَا فِ ٱلْأَرْحَامِ ﴾ » ، ثُمَّ انْصَرَفَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : «رُدُّوا عَلَىَّ» ، فَأَخَذُوا لِيَرُدُّوا فَلَمْ يَرَوْا شَيْتًا ، فَقَالَ: «هَذَا جِبْرِيلُ، جَاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِينَهُمْ».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حدَّثنا» (إِسْحَاقُ) بنُ إبراهيمَ المعروف بابن رَاهُوْيَه (عَنْ جَرير) هو ابنُ عبدِ الحميد (عَنْ أَبِي حَيَّانَ) بفتح الحاء المهملة وتشديد التحتيَّة؛ يحيى بن سعيد الكوفيِّ (عَنْ أَبِي زُرْعَةَ) هَرم بن عمرو بن جرير البَجليِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صِنَ السِّيمِ مُانَ يَوْمًا بَارِزًا) ظاهرًا (لِلنَّاس، إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ) مَلَكٌ في صورة رجل؛ وهو جبريل ليله، والأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ: «إذ جاءَه رجلِّ» (يَمْشِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ مَا الإِيمَانُ؟) أي: ما متعلَّقاتُه ؟ (قَالَ) عَلِيقِياة النَّه): (الإِيمَانُ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ) أي: ده/١٢٢ تُصَدِّقَ بوجودِه وبصفاتِه الواجبة (وَمَلَائِكَتِهِ) ولأبي ذرِّ والأصيليِّ زيادة: (وكتبه) بأنْ تُصَدِّقَ بأنَّها(١) كلامُه تعالى، وأنَّ ما اشتملت عليه حقُّ لا ريبَ فيه (وَرُسُلِهِ) بأنَّهم صادقونَ فيما أَخبروا به عن الله (وَلِقَائِهِ) برؤيتِه تعالى في الآخرة (وَتُؤْمِنَ) أي(٣): تُصَدِّقَ أيضًا (بالبَعْثِ الآخِر) بكسر الخاء، أي: مِنَ القبور وما بعدَه، وأعاد «تُؤْمِن»؛ لأنَّه إيمانٌ بما سيُوجَد، وما سبقَ

(۱) في (ص): «قيامه».

<sup>(</sup>٢) في (م): «أنه» وفي (ص): «بأن».

<sup>(</sup>٣) زيد في غير (د) و(م): «أن».

إيمانٌ بالموجود، فهما نوعان (قَالَ) أي: جبريل: (يَا رَسُولَ اللهِ؛ مَا الإِسْلَامُ؟ قَالَ) بَمِيْلِعَلاة النِّلامُ: (الإِسْلَامُ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ) أي: تُطيعَه (وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ) المكتوبة (وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ المَفْرُوضَةَ) قال في «المصابيح»: لم يقيِّد الصلاة بالمكتوبة؛ وإنَّما قيَّد الزكاة، مع أنَّها إنَّما تُطلَق على المفروضة، بخلاف الصلاة، فتأمَّل السِّرَّ في ذلك. انتهى. وقد سبق في «كتاب الإيمان» [ح:٥٠] أنَّ تقييدَ الزكاة بالمفروضة احترازٌ عن(١) صدقةِ التَّطوُّع؛ فإنَّها زكاة لغويَّة أو مِن المعجَّلة، وفي رواية مسلم: «تقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتى الزكاة المفروضة» (وَتَصُومَ رَمَضَانَ) زاد في رواية كَهْمَس: «وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلًا»، فلعلَّ راوي حديث الباب نسيَه (قَالَ) أي: جبريل: (يَا رَسُولَ اللهِ؛ مَا الإِحْسَانُ؟) المتكرِّر في القرآن المترتِّب عليه الأجرُ، وقال الخطابئ: المرادُ بـ «الإحسان» هنا: الإخلاص، وهو شرطٌ في صِحَّة الإيمان والإسلام معًا؛ لأَنَّ مَن تلفَّظ مِن غير نيَّة إخلاص؛ لم يكن محسنًا (قَالَ) بَلِياشِيَّاة النَّهُ: (الإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ) أي: عبادتك الله حالَ كَونِكَ في عبادتك له (كَأَنَّكَ تَرَاهُ) في إخلاص العبادة لوجهه الكريم، ومجانبة الشرك الخفي (فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ) فلا تغفل، واستمِرَّ على إحسان العبادة (فَإِنَّهُ يَرَاكَ) وهذا تَنزُّكُ مِن مقام المكاشفة إلى مقام المراقبة (قَالَ) جبريل: (يَا رَسُولَ اللهِ، مَتَى السَّاعَةُ؟) أي: قيامُها، وسُمِّيتِ الساعة؛ لوقوعها بغتةً أو لسُرعة حسابها (قَالَ) أي(١): النَّبيُّ مِنَى السِّيمِ عَم : (مَا المَسْؤولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ) «ما» نافية؛ يعني: لستُ أنا أعلمَ منك يا جبريل بعِلم وقت قيام الساعة (وَلَكِنْ سَأُحَدُّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا) علاماتِها السابقة(٣) عليها؛ وذلك (إِذَا وَلَدَتِ المَرْأَةُ) وفي رواية أبي ذرِّ(٤): «الأَمَةُ» (رَبَّتَهَا) بتاء التأنيث على معنى النسمة؛ ليشمل الذكر والأنثى، كناية عن كثرة السَّبْي، فيستولد الناس إماءهم، فيكون الولد كالسيِّد لأُمِّه؛ لأنَّ مِلْكَ الأمةِ راجعٌ في التقدير إلى الولد (فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا) لأنَّ كثرةَ السَّبْي والتسرِّي دليلٌ على استعلاء الدِّين واستيلاء المسلمين، وهو مِنَ الأمارات؛ لأنَّ قوَّته وبلوغَ أمره غايته (٥)، وذلك منذرٌ بالتراجع والانحطاط المنذر بأنَّ القيامة ده/٢٢٢ب ستقوم (وَإِذَا كَانَ الحُفَاةُ العُرَاةُ رُؤُوسَ النَّاسِ) إشارةٌ إلى استيلائِهم على الأمر، وتملُّكِهم/ البلادَ

<sup>(</sup>١) في (ص)و(م): «من».

<sup>(</sup>۲) «أي»: مثبت من (د).

<sup>(</sup>٣) في (م): «التابعة».

<sup>(</sup>٤) «أبي ذرِّ»: ليس في (د) و(م).

<sup>(</sup>٥) في الأصول زيادة: «وذلك» والسياق بدونها أليق.

بالقهر، والمعنى: أنَّ الأذلَّةَ مِنَ النَّاسِ ينقلبون أعزَّةً ملوك الأرض (فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا) واكتفى باثنتين من الأشراط مع التعبير بالجمع؛ لحصول المقصود بهما في ذلك، وعِلْمُ وقتِها داخلٌ (في) جملة (خَمْس) مِنَ الغيب، وحذفُ متعلَّق الجارِّ سائغٌ/ شائعٌ، ويجوز أن يتعلَّق بـ «أعلم» أي: ٢٨٩/٧ ما المسؤولُ عنها بأعلم في خمس، أي: في علم الخمس، أي: لا ينبغي لأحد أن يَسأل أحدًا في علم الخمس؛ لأنَّهُنَّ (لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللهُ) وفيه إشارةٌ إلى إبطال الكهانة والنجامة وما شاكلهما، وإرشادٌ للأُمَّة وتحذيرٌ لهم عن إتيان مَن يدَّعي(١) علمَ الغيب، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والكُشْميهَنيِّ: (وخمسٌ لا يعلمهنَّ إلَّا الله) بواو العطف بدل الجارِّ (﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ ﴾) في وقتِهِ المقدَّرِ له والمحلِّ المعيَّن له في علمه (﴿وَيَعْلَمُ مَافِي ٱلْأَرْحَامِ ﴾ [لقمان: ٣٤]) أذكر أم أنثى؟ قال في «شرح المشكاة»: فإن قيل: أليس(٢) إخبارُه صِنَالِسْمِيهُ عن أمارات الساعة مِن قَبيل قوله: ﴿ وَمَاتَدْرِي نَفَّسُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًّا﴾ [لقمان: ٣٤] وأجاب: بأنَّه إذا أظهر (٣) بعضُ المرتَضَين مِن عباده بعض ما كُشفَ له مِن الغيوب لمصلحة ما؛ لا يكونُ إخبارًا بالغيب، بل يكون تبليغًا له، قال الله تعالى: ﴿ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ ۚ أَحَدًا ﴾ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَى مِن رَّسُولِ ﴾ [الجن: ٢٦-٢٧] و فائدة بيان الأمارات أن يتأهَّب المكلَّف إلى المعاد بزادِ التقوى (ثُمَّ انْصَرَفَ الرَّجُلُ) جبريل (فَقَالَ) النبيُّ مِنَاسَمُ عِيمًا للحاضرين(٤) من أصحابه: (رُدُّوا عَلَيَّ) بتشديد الياء، أي: الرجل (فَأَخَذُوا لِيَرُدُّوا) بحذف ضمير المفعول للعِلْم به (فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا) لا عينًا ولا أثرًا (فَقَالَ) مِمْ لِلسِّلة الِتَمْ : (هَذَا جِبْريلُ جَاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِينَهُمْ) أي: قواعد دينِهِم، وإسنادُ التعليم(٥) إليه وإن كان سائلًا؛ لأنَّه كان سببًا في التعليم.

وهذا الحديث قد سبق في «كتاب الإيمان» [ح: ٥٠].

٤٧٧٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ اللهِ بْنَ عُمَرَ اللهِ بْنَ عُمَرَ اللهِ بْنَ عُمَرَ اللهِ بْنَ عُمَرَ اللهِ عُنَا اللهِ بْنَ عُمْرَ اللهِ عُنَا اللهِ عُنِي اللهِ عُنْ اللهِ عُنَا اللهِ عُنَا اللهِ عُنَا اللهِ عُنْ عُمْرً اللهِ عُنْ اللهِ عُنْ اللهِ عُنْ اللهِ عُنْ اللهِ عُنْ عُنَا اللهِ عُنْ اللهِ عَلَى اللهِ عُنْ اللهِ عُنْ اللهِ عُنْ اللهِ عَلَى اللهِ عُنْ اللهِ عُنْ اللهِ عُنْ اللهِ عُنْ اللهِ عُنْ اللهِ عُنْ اللهِ عَلَى اللهِ عُنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى

في (د): «ادَّعى».

<sup>(</sup>۱) في (م): «ليس».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «ظهر».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «للحاضر».

<sup>(</sup>٥) في (د): «التَّعلُّم».

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي الوقت: «حدَّثني» بالإفراد (يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ) الجُعفيُ الكوفيُ نزيلُ مصر (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ وَهْبٍ) عبدُ الله المصريُ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد أيضًا (عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) بنِ الخطَّابِ المدنيُ نزيلُ عَسْقلانَ (۱): (أَنَّ أَبَاهُ) محمَّد بن زيد (حَدَّثَهُ أَنَّ) جدَّه (عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ) بنِ الخطَّابِ (۱) ( إِنَّ قَالَ النَّبِيُ مِنَاسُهِ مِنَ مُفَاتِيحُ) بوزن (حَدَّثَهُ أَنَّ) جدَّه (عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ) بن الخطَّابِ (۱) ( إِنَّ قَالَ النَّبِيُ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهُ وَلَا بَوزن مصابح، وزن مصابح، ولا بوزن مصابح، ولا بوي ذرِّ والوقت وابن عساكر: «مفتاح» (الغَيْبِ) بوزن مصباح، أي: خزائنُ الغيب (خَمْسُ، ثُمَّ قَرَأً) بَيْلِشِهُ وَلِيَّامُ (﴿ إِنَّ اللهَ عِندَهُ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾) الآية إلى آخرها [لقمان: ٣٤] كذا ساقه هنا مختصرًا، وتامًّا في «الاستسقاء» [ح: ١٠٣٩] و«الرعد» [ح: ٢٩٧٤] و«الأنعام» [ح: ٢١٤].

#### ﴿٣٢﴾ تَنْزيلُ السَّجْدَةِ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿مَهِينِ ﴾: ضَعِيفٍ، نُطْفَةُ الرَّجُلِ. ﴿ضَلَلْنَا ﴾ هَلَكْنَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الجُرُزُ الَّتِي لَا تُمْطَرُ إِلَّا مَطَرًا لَا يُغْنِي عَنْهَا شَيْئًا. نَهْدِ: نُبَيِّنُ.

ده/۲۲۳

(تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ) ولأبي ذرِّ: «سورة / السَّجدة بِم السَّارُم الرَّم الرّم ا

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصله ابن أبي حاتم: (﴿مَهِينِ ﴾) في قوله تعالى: ﴿ ثُرَّجَعَلَ نَسَلُهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّآءِ مَهِينٍ ﴾ [السجدة: ٨] معناه: (ضَعِيفٍ) وهو (٣) (نُطْفَةُ الرَّجُلِ).

وقال مجاهدٌ أيضًا فيما وصله الفِريابيُّ: (﴿ضَلَلْنَا﴾) في قوله: ﴿ وَقَالُوٓا أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ [السجدة: ١٠] أي: (هَلَكْنَا) في الأرض وصِرْنا تُرابًا.

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) فيما وصله الطَّبريُّ في قوله تعالى: ﴿ أُوَلَمْ يَرَوُّا أَنَا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ الْجُرُزِ ﴾ [السجدة: ٢٧] (الجُرُزُ): هي (الَّتِي لَا تُمْطَرُ) ولأبي ذرِّ والأصيليِّ: «لم تمطر» (إِلَّا مَطَرًا لَا يُغْنِي عَنْهَا شَيْئًا) وقيل: اليابسة الغليظة التي لا نبات فيها، والجرز: هو القطع، فكأنَّها المقطوع عنها المماء والنبات.

(نهْدِ) أي: (نبَيِّنُ) بالنون فيهما، ولأبوي ذر والوقت: «يَهْدِ» يُبَيِّن بالمثنَّاة التحتيَّة فيهما، ومرادُه تفسيرُ ﴿ أَوَلَمْ يَهَدِهُمُ كُمْ أَهْلَكَ نَامِن قَبِّلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ ﴾ [السجدة: ٢٦].

في (ص): «عسفان».

<sup>(</sup>٦) «ابن الخطاب»: مثبت من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٣) «وهو»: ليس في (ص).

### ١ - بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَمْمُ ﴾

(بَابُ قَوْلِهِ) تعالى: (﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّا أُخْفِى لَهُم ﴾ [السجدة: ١٧]) زاد أبو ذرِّ: (﴿ مِن قُرَّةِ أَعْيُنِ ﴾) أي: ممَّا تقرُّ به عيونُهم، و ((ما)) في: ﴿ مَا آلُخْفِى ﴾ موصولةٌ، و ﴿ نَفْسٌ ﴾ نكرةٌ في سياق النفي فتعمُّ جميعَ الأنفس، أي: لا يعلم الذي أخفاه الله لهم، لا مَلَكُ مقرَّبٌ ولا نبيُّ مرسل، وقال بعضهم: أخفوا أعمالهم فأخفى الله ثوابهم.

2014 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ مِنَ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مَن اللهِ مِنَ اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مُن اللهِ مَن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مَن اللهِ مُن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عُبِينةَ (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ)
عبدِ اللهِ بنِ ذكوانَ (عَنِ الأَعْرَجِ) عبدِ الرحمن بنِ هُرمزِ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِنَّيْ، عَنْ رَسُولِ اللهِ
عَنْ اللهِ بنِ ذكوانَ (عَنِ الأَعْرَجِ) عبدِ الرحمن بنِ هُرمزِ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِنَّيْ، عَنْ رَسُولِ اللهِ
عَنْ اللهُ قَالَ: قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى) ولأبي ذرِّ: ((مَرَبُولِ)) بدل ((تبارك وتعالى)): (أَعْدَدْتُ
لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ) قال في ((شرح المشكاة)): ((ما)): هنا إمَّا موصولةٌ أو
موصوفة، و((عينٌ) وقعت في سياق النفي، فأفاد/ الاستغراق، والمعنى: ما رأت العيون (١٩٠٧٠)
كلُّهُنَّ (١) ولا(١) عين واحدة منهُنَّ، والأسلوب من باب قوله تعالى: ﴿مَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ جَمِيمٍ وَلَا
شَفِيعِ يُطَاعُ ﴾ [غافر: ١٨] فيَحتملُ نَفْيَ الرؤية والعين معًا، أو نفي الرؤية فحسب، أي: لا رؤية ولا
عين، أو لا رؤية، وعلى الأوَّل الغرضُ منه نفي العين، وإنَّما ضمَّت إليه الرؤية؛ ليؤذن بأنَّ
عين، أو لا رؤية، وعلى الأوَّل الغرضُ منه نفي العين، وإنَّما ضمَّت إليه الرؤية؛ ليؤذن بأنَّ
انتفاء الموصوف أمرٌ محقَّقُ لا نزاع فيه، وبلغ في تحقُّقه إلى أن صار كالشاهد على نفي الصفة
وعكسه، ومثله قوله: (وَلَا أُذُنُ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ) مِن باب قوله تعالى: ﴿ يَوْمُ لا
يَفَعُ الظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ﴾ [غافر: ١٥] أي: لا قلب ولا خطور، أو لا خطور(١٣)، فعلى الأوَّل ليس لهم

في (م): «كلها».

<sup>(</sup>٢) لعلَّ الأولى: «لا» بدون واو.

<sup>(</sup>٣) «أو لا خطور»: ليس في (ص).

(وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هو موصولٌ كسابقه، وللأصيليِّ وابن عساكر: «قال عليٌّ -يعني (٣): ابنَ المدينيِّ -: وحدَّثنا سفيان) يعني: ابن عُيينة قال: المدينيِّ -: وحدَّثنا سفيان) يعني: ابن عُيينة قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله (عَنِ الأَعْرَجِ) عبدِ الرحمن (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﴿ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

(قِيلَ<sup>(3)</sup> لِسُفْيَانَ) بنِ عُينة: (رِوَايَةً)؟ أي: تروي روايةً عنِ النّبيِّ مِنَاسْمِيمُ أم<sup>(0)</sup> من<sup>(1)</sup> اجتهادك؟(قَالَ: فَأَيُّ شَيْءٍ) لولا الروايةُ كنت أقولُ؟ (قَالَ) ولأبي ذرِّ وابن عساكر<sup>(۷)</sup>: «وقال» أَبُو مُعَاوِيَةً) محمَّد بن خازم الضرير، فيما وصله أبو عُبيد القاسمُ بنُ سلّام في «فضائل القرآن» له: (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمانَ (عَنْ أَبِي صَالِحٍ) ذكوانَ السَّمَّان أنَّه قال: (قَرَأَ أَبُو هُرَيْرَةَ: (قُرَّاتِ)) له: (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمانَ (عَنْ أَبِي صَالِحٍ) ذكوانَ السَّمَّان أنَّه قال: (قَرأَ أَبُو هُرَيْرَةَ: (قُرَّاتِ)) جمعًا بالألف والتاء؛ لاختلاف أنواعها، وهي قراءةُ الأعمش، والقُرَّة: مصدرٌ، وحقُّه ألَّا يجمع؛ لأنَّ المصدر اسمُ جنسٍ، والأجناسُ أبعدُ شيءٍ عن الجمعية، لكن جعلت القُرَّةُ هنا نوعًا، فجاز جمعُها، كقوله: «هناك أحزان»، وحسَّنَ لفظ الجمع إضافةُ القُرَّات إلى لفظ الأعين، ولأبي ذرِّ والأصيليِّ وابن عساكر زيادة: «أعين».

<sup>(</sup>۱) في (د): «لقوله».

<sup>(</sup>٢) في (د): «بشأنه» كذا في شرح المشكاة للطيبي.

<sup>(</sup>٣) «يعني»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٤) في (م): «فقيل».

<sup>(</sup>٥) في (د): «أو»، وزيد في (م): «هي».

<sup>(</sup>٦) في (د) و (ص) و (م): «عن».

<sup>(</sup>٧) «قال ولأبي ذرِّ وابن عساكر»: سقط من (د).

٤٧٨٠ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ ابْنُ نَصْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِنَ مَنِ النَّبِيِّ مِنَ اللهُ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلا أَذُنَّ هُرَيْرَةَ بِنَ مَنِ النَّبِيِّ مِنَ اللهُ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلا أَذُنَّ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلا أَذُنَّ هُرَيْرَةَ بِنَ مَنِ النَّبِيِّ مِنَ اللهُ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلا أَذُنَّ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ ا

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حدَّثنا» (إِسْحَاقُ ابْنُ نَصْر) هو إسحاقُ بنُ إبراهيمَ ابنِ نصرِ البخاريُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً) حمَّادُ بنُ أسامةً (عَن الأَعْمَشِ) سليمانَ أنَّه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو صَالِح) ذكوانُ السَّمَّان (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ: ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ تَعَالَى: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ) في الجنَّة (مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنُّ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ) وفي حديث المغيرةِ بنِ شعبةَ عند مسلم مرفوعًا: «قال موسى ليله : يا رب؛ ما أدنى أهل الجنة منزلة؟...» الحديث إلى أن قال: «فأعلاهم منزلةً؟ قال: الذين أردت غرستُ كرامتَهم بيدي، وختمت عليها، فلم تَرَ عينٌ، ولم تسمع أُذُنُّ، ولم يخطُّرْ على قلبِ بشرِ» (ذُخْرًا) بضمِّ الذال وسكون الخاء المعجمتين، كذا في الفرع، وقال في «الصِّحاح» في فصل الذال المعجمة (١): ذَخَرْتُ الشَّيءَ أَذْخُرُه ذُخْرًا، وكذلك (٢) أَذْخَرتُه، وهو «افتعلت»، وقولُ الحافظ ابن حجر: بضمِّ المهملة وسكون المعجمة؛ سهوٌّ أو سبقُ قلم، وقال الكِرمانيُّ: و ﴿ ذُخْرًا » منصوبٌ متعلِّقٌ بـ «أعددتُ»، وقال في «الفتح» أي: جعلتُ ذلك لهم مدخورًا (بَلْهَ مَا أُطْلِعْتُمْ عَلَيْهِ) البضمِّ الهمزة وكسر اللَّام، ولأبي الوقت: «ما أَطْلَعْتُهُم» بفتح الهمزة واللَّام وزيادة هاء بعد التاء (٣)، وقوله: «بَلْهَ» بفتح الموحَّدة وسكون اللَّام وفتح الهاء، وللأربعة: «مِن بَلْهِ» بزيادة «مِن» الجارَّة، وجَرَّ «بله» بها، كذا في الفرع المعتمد المقابَل على أصل اليونيني المحرَّر بحضرة إمام العربيَّة أبي عبد الله بن مالك، وكذا رأيتُه في أصل اليونيني المذكور(٤)، وحينئذ فينظر في قول الصَّغانيِّ: اتَّفق جميعُ نُسَخ «الصحيح» على «مِن بَلْه»، والصواب: إسقاط كلمة

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): قوله: «وقال في الصِّحاح»: في فصل الدَّال المهملة: دُخرًا؛ أي: بالخاء المعجمة، الدُّخور: الصَّغار والذُّل، يقال: دخر الرَّجل؛ بالفتح، فهو داخر، وأدخره غيره. «منه».

<sup>(</sup>١) في (د): «وكذا».

<sup>(</sup>٣) في (د) و(ص) و(ل) و(م): «العين»، وفي هامش (ل): قوله: «بعد العين» لعلَّه: بعد التَّاءِ.

<sup>(</sup>٤) قوله: «وكذا رأيته في أصل اليونيني المذكور»: ليس في (د) و(م).

٢٩١/٧ ﴿مِن ﴾، وقول ابن التين: إنَّ «بَلْهَ» ضبط مع «مِن» بالفتح والكسر، هو حكايةُ ما وجدَه/، فلا يمنعُ ما ذكرتُه مِنَ الفتحِ مع عدمِ الجارِّ، والكسرِ مع ثبوتِه، فأمَّا الفتحُ؛ فقال الجوهريُّ: وبَلْهَ كلمةً مبنيَّةً على الفتح مثل: كيف، ومعناها: دَعْ، وأنشد قولَ كعبِ بنِ مالكِ يَصِفُ السيوف:

تَذَرُ الجَمَاجِمَ ضاحيًا هاماتُها بَلْهُ الأكفِّ كأنَّها لم تُخلِّق

قال في «المغني»: وقد رُوِيَ بالأوجه الثلاثة، قال شارحه: ومعنى بَلْهَ الأكف على رواية النصب: دَع الأكف، فأمرُها سهلٌ، وعلى رواية الجرِّ: كترك(١) الأكف منفصلة، وعلى الرفع: فكيف الأكف التي يوصل إليها بسهولة.

وأمًّا وجه الفتح مع ثبوت «مِن» فقال الرضي: إذا كانت «بله» بمعنى: كيف؛ جاز أن تدخله «من»، حكى أبو زيد أن فلانًا لا يُطيق حمل الفهر، فمِن بَلْهَ أن يأتي بالصخرة، أي: كيف؟ ومن أين؟ قال في «المصابيح»: وعليه تتخرَّج هذه الرواية، فتكون(١) بمعنى «كيف» التي يُقصد بها الاستبعاد، و «ما» مصدريَّة، وهي مع صلتها في محلِّ رفع على الابتداء، والخبرُ «من بله»، والضمير المجرور بـ «عليه» عائدٌ على الذَّخْر، أي: كيف ومِن أين اطِّلاعُكم على ما ادَّخرتُه لعبادي ٓ الصالحين؟ فإنَّه أمرٌ عظيم قلَّما تتسع عقول البشر لإدراكه والإحاطة به، قال: وهذا أحسن ما يقال في هذا المحل. انتهى (٣). وأمَّا الجرُّ ؛ فوُجِّه بأنَّ «بله» بمعنى غير، والكسرة التي على الهاء حينئذِ إعرابيَّة، قال في «الفتح»: وهو -أي: كون «بله» بمعنى غير - أوضحُ التوجيهات؛ لخصوص سياق حديث الباب حيث وقع فيه: «ولا خطر على قلب بشر ذخرًا من بله ما أُطلعتم عليه» وذلك بيِّنٌ لِمَنْ تأمَّله. انتهى. وقال أبو السعادات في «نهايته»: بله: اسمٌّ مِن أسماء الأفعال بمعنى: دع واترك، تقول: بله زيدًا، وقد توضع موضع المصدر وتضاف، فتقول: بله زيد، أي: ترك زيد، وقوله: «ما اطَّلعتم

<sup>(</sup>۱) في (د): «اترك».

<sup>(</sup>٢) «فتكون»: ليس في (ب).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): وقال في «القاموس»: بَلْهَ؛ ك «كَيْفَ»: اسم ل «دَعْ»، ومصدرٌ بمعنى التَّرك، واسم مرادف لـ «كيف»، وما بعدها منصوب على الأوَّل، مخفوض على الثَّاني، مرفوع على الثَّالث، وفتحها بناءٌ على الأوَّل والثَّالث، إعرابٌ على الثَّاني؛ وفي «تفسير سورة السَّجدة» في «البخاريِّ»: «ولا خطر على قلب بشر ذخرًا من بَلْهِ ما اطَّلعتم عليه»، فاستعملت معربة مجرورة بـ «من» خارجة عن المعاني الثَّلاثة، وفُسِّرت بـ «غير»، وهو موافق لقول من يَعُدُّها من ألفاظ الاستثناء. «منه».

عليه» يُحتملُ أن يكون منصوب المحلِّ ومجرورَه على التقديرين، والمعنى: دع ما اطلعتم/ عليه مِن ده/٢٢٤ب نعيم الجنَّة وعرفتموه من لذاتها. انتهى. زاد الخطَّابيُّ: فإنَّه سهلٌ يسيرٌ في جنب ما ادَّخرتُه لهم.

(ثُمُّ قَرَأً) عَلِيْسِ اللهِ اللهِ السحدة: ١٧] (﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِى لَمُم مِن قُرَّةٍ أَعْبُو جَزَلَةً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [السحدة: ١٧]) ﴿ جَزَلَةً ﴾ مفعول له، أي: أُخفِي للجزاء، فإنَّ إخفاء لعلوِّ شأنه، أو مصدرٌ مؤكِّد لمعنى (١) الجملة قبلَه، أي: جُزُوا جزاءٌ، وقولُ الزمخشريِّ: فحسمَ أطماعَ المتمنين؛ يعني: بقوله: ﴿ جَزَلَةً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ نزعة اعتزاليَّة، ومرادُه بـ ((المتمنين)): أهلُ السُّنَة القائلين بأنَّ المؤمنَ العاصي موعود يعمَلُونَ ﴾ نزعة اعتزاليَّة، ومرادُه بـ ((المتمنين)): أهلُ السُّنَة القائلين بأنَّ المؤمنَ العاصي موعود بالجنَّة لا بُدَّ له منها، وفاءً بعهدِه تعالى؛ لأنَّه وعدَه بها، ووعدُه حقٌ، وجعلَ العملَ كالسبب للوعد، فعبَّر به في قوله: ﴿ جَزَاءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ عنه؛ لصدق الوعد في النفوس، وتصويره بصورة المستحقِّ بالعمل كالأجرة مِن مجاز التشبيه، وعند أبي ذرِّ تقديم: (حدَّ ثني إسحاق بن نصر...) إلى آخر ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ على قوله: (قال أبو معاوية عن الأعمش) (۱).

وهذا الحديث من أفراده (٣).

#### ﴿٣٣﴾ الأَحْزَابُ

وَقَالَ مُجَاهِدُ: ﴿ صَيَاصِيهِمْ ﴾ قُصُورِهِمْ.

(الأَحْزَابُ) مدنيَّةٌ، وهي ثلاثٌ وسبعون آيةٌ، ولأبي ذرِّ وابن عساكر: «سورة الأحزاب، بِمِاللَّالِّمْ الرَّمْ المُلْعَلِيمِ المُلْعَلِيمِ اللهِ المُلْعَلِيمِ اللهِ المُلْعَلِيمِ اللهُ السورة. نعم، ثبتت للنسفيِّ كهُما.

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصله الفِريابيُّ من طريق ابن أبي نَجيح عنه في قوله: (﴿ صَيَاصِيهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٢٦]) هي (قُصُورهمْ) وحصونهم، جمع صيصة، يقال لكلِّ ما يُمتنَع به ويُتحصَّن: صيصة، ومنه قيل لقرن الثور ولشوكة الديك: صِيصَة، والصياصي أيضًا: شوكة الحاكة، وتُتخذمِن حديد، قال دريدُ بن الصِّمَّة:

..... كُوَقْعِ الصّياصي في النَّسيجِ المُمَدَّدِ

<sup>(</sup>۱) في (د): «بمعنى»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٢) قوله: «وعند أبي ذرِّ تقديم: حدَّثني إسحاق بن نصر... إلى آخر ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ على قوله: قال أبو معاوية عن الأعمش »، سقط من (د).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): قوله: «من أفراده» كذا بخطِّه، بل رواه «مسلم» أيضًا في صفة الجنة، وكذا الترمذي.

#### \$ 117 8

### ١ - ﴿ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمِمْ ﴾

(﴿ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾) في الأمور كلِّها (﴿ مِنْ أَنفُسِمٍ ﴾ [الأحزاب: ٦]) من بعضِهم ببعضٍ في نفوذ حكمه، ووجوب طاعته عليهم، وقال ابن عبَّاسِ ﴿ اللَّهُ وعطاء: يعني: إذا دعاهمُ النبيُّ مِنَى اللَّهُ عِيمًا ودعتهم أنفسهم إلى شيء ؟ كانت طاعةُ النبيِّ مِنَى الله عِلَم أُولى بهم من طاعة أنفسهم. انتهى. وإنَّما كان ذلك؛ لأنَّه لا يأمرُهم ولا يرضى منهم إلَّا بما فيه صلاحُهم ونجاحُهم، بخلاف النفس، وقوله: ﴿﴿ ٱلنَّبِيُّ ﴾... ﴾ إلى آخره ، ثابتٌ في رواية أبي ذرِّ فقط.

٤٧٨١ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْح: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ هِلَالِ بْن عَلِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَالِيَّ عَن النَّبِيِّ مِنَاسْ عِيام قَالَ: «مَا مِنْ مُؤْمِنِ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اقْرَؤُوْا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ ٱلنِّيُّ أَوْلِي بِٱلْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍمْ ﴾ فَأَيُّمَا مُؤْمِن تَرَكَ مَالًا، فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا، فَإِنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا، فَلْيَأْتِنِي وَأَنَا مَوْلَاهُ».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ بالجمع (١) (إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) القرشيُّ الحِزاميُّ قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْح) بضمِّ الفاء وفتح اللَّام آخره حاء مهملة، مُصغَّرًا ابن سليمان(١) قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) فُليح بن سليمان الخُزاعيُّ الأَسْلَميُّ (عَنْ هِلَالِ بْن عَلِيٍّ) العامريِّ المدنيِّ، وقد يُنسب إلى جدِّه أسامةَ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ) بفتح العين وسكون الميم، الأنصاريِّ النجاريِّ بالجيم، قيل: وُلِدَ في عهدِه مِنْ الله عليه الله النَّا ابن أبي حاتم: وليست له صحبة (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَائِيَةٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ مِنَ النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ مِنَ النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ مِنَالًا وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ) أي: أحقُّهم به (فِي) كلِّ شيءٍ مِن أمور (الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ) وسقط لأبي ذرِّ لفظ «الناس» (اقْرَؤُوْا إِنْ شِئْتُمْ) قوله مِرَرَجِلَ: (﴿ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٦])/ استُنبط مِنَ الآية أنَّه لو قصده مَا لِيسِّه وَاللَّهُ وجبَ على الحاضر مِنَ المؤمنين أن يبذُلَ نفسَه دونَه، ولم يذكر بَلِيالِقَالة الرَّالُم ما له مِنَ الحقِّ عند نزول هذه الآية، بل ذَكَرَ ما عليه فقال: (فَأَيُّمَا مُؤْمِن تَرَكَ مَالًا) أي: أو حقًّا مِنَ الحقوق بعد وفاته (فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ (٤) مَنْ كَانُوا) وهم عصبة

<sup>(</sup>١) «ولأبي ذرِّ بالجمع»: سقط من (د).

<sup>(</sup>۲) «ابن سليمان»: مثبت من (د) و(م).

<sup>(</sup>٣) في (د): «وقال».

<sup>(</sup>٤) في (د) و (م): «عصبة».

بنفسه؛ وهو مَن له ولاءٌ، وكلُّ ذَكر نسيبٍ يُدلي للميت بلا واسطة، أو بتوسُّطِ مَحْضِ الذكور، وعصبةٌ بغيره؛ وهو كلُّ ذاتِ نصفٍ معها ذكرٌ يُعصِّبُها، وعصبةٌ مع غيرو؛ وهو أخت فأكثر لغير أمِّ معها بنت أو بنت ابن فأكثر (فَإِنْ تَرَكَ دَيْنًا) عليه لأحد (أوْ ضَيَاعًا) بفتح الضاد لغير أمِّ معها بنت أو بنت ابن فأكثر (فَإِنْ تَرَكَ دَيْنًا) عليه لأحد (أوْ ضَيَاعًا) بفتح الضاد المعجمة: عِيالًا ضائعون، لا شيء لهم ولا قيِّم (فَلْيَأْتِنِي) كلُّ مِن ربِّ الدَّين أوفه(١)، والضائع مِن العيال أكفله (وَأَنَا) بالواو، ولأبوي الوقت وذرِّ: (فأنا) (مَوْلَاهُ) أي: ولي الميت أتولَى عنه أمورَه.

وهذا الحديث قد سبق في «باب الصلاة على من ترك دينًا» من «الاستقراض» [ح: ٢٣٩٨].

### ٢ - بابٌ ﴿ أَدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾

هذا (بابٌ) بالتنوين في قوله جل وعلا: (﴿ اَدْعُوهُمْ ﴾) انسبُوهم (﴿ لِآبَ آبِهِمْ ﴾) أي: الذين ولدوهم (﴿ هُوَ أَقَسَطُ عِندَ اللهِ هُوَ أَقَسَطُ عِندَ اللهِ هُو أَقَسَطُ عِندَ اللهِ هُو أَقَسَطُ عِندَ اللهِ هُو أَقَسَطُ عِندَ اللهِ هُو أَقَسَطُ عِندَ اللهِ ﴾) لغير أبوي الوقت وذرِّ، و (باب) لغير أبي ذرِّ.

٤٧٨٢ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ المُخْتَارِ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَبُّمُ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ سِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِن عُمَرَ رَبُّمُ : أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ مِنَ اللهِ مِن اللهِ مُن اللهِ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ عَنْ مَن اللهِ اللهِ مِن اللهِ مُن اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مُن اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُن اللهِ اللهِ مُن اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ مُن المُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مُن اللهِ اللهِ

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ) بضمِّ الميم وفتح العين المهملة واللَّام المشددة العميُّ، أبو الهيثم البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ المُخْتَارِ) الدبَّاغُ البصريُّ، مولى حفصةَ بنتِ سيرينَ قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) الإمامُ في المغازي، مولى آل(١) الزُّبير بن العوَّام (قَالَ: حَدَّثَنِي) سيرينَ قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) الإمامُ في المغازي، مولى آل(١) الزُّبير بن العوَّام (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (سَالِمٌ، عَنْ) أبيه (عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر بَاللهُ : أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ مِنَاسِمِيم مَا كُنْ قَبْلُ النبوَّة (حَتَّى نَزَلَ القُوْآنُ: ﴿ اَدَعُوهُمْ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ ابْنَ مُحَمَّدِ) لأَنَّه مِنَاسُمِيم عَلَى النبوَّة (حَتَّى نَزَلَ القُوْآنُ: ﴿ اَدْعُوهُمْ النبوَّة (حَتَّى نَزَلَ القُوْآنُ: ﴿ المُحَمَّدِ مَا كَانَ في المَعْدَة ، ونسخِ ما كان في ابتداء الإسلام مِنْ جواز ادِّعاء الأبناء الأجانب.

<sup>(</sup>۱) في (د) و (ص) و (م): «أوفيه».

<sup>(</sup>٢) «آل»: ليس في (ص).

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «الفضائل»، والتِّرمذيُّ في «التفسير» و «المناقب»، والنَّسائيُّ في «التفسير».

٣ - بَابٌ ﴿ فَمِنْهُم مَن قَضَىٰ نَعْبَهُ وَمِنْهُم مَن يَننَظِرُ وَمَا بَدَّ لُواْ تَبْدِيلًا ﴾
 ﴿ نَعْبَهُ ﴿ الْفِتْ نَةَ لَا نَوْهَا ﴾ لَأَعْطَوْهَا.

هذا (بَابٌ) بالتنوين في قوله تعالى: (﴿ فَمِنْهُم ﴾) أي (١): من الرجال الذين صَدَقُوا ما عاهدوا الله عليه، أي: مِنَ الثبات مع الرسول، والمقاتلة لإعلاء الدين (﴿ مَن قَضَىٰ خَبَهُ ﴾) يعني: حمزة وأصحابه (﴿ وَمِنْهُم مَن يَنْظِرُ ﴾) الشهادة ، كعثمان وطلحة ينتظرون أحد أمرين إمَّا الشَّهادة وإمَّا (النصر (﴿ وَمَا بَدُّلُوا ﴾) العهد ولا (٣) غيَّروه (﴿ بَبِّدِيلًا ﴾ [الاحزاب: ١٣]) شيئًا، من التبديل، بخلاف المنافقين؛ فإنَّهم قالوا: لا نُولِّي الأدبار، وبدَّلوا قولَهم وولَّوا أدبارَهم.

ده/۲۲۵ب

(﴿ فَخَبَدُ ﴾ ) أي: (عَهْدَهُ) والمعنى /: ومنهم مَن فرغ مِن نذره ووَ فَى بعهده، فصبر على الجهاد، وقاتل حتى قُتِل، والنحبُ: النذر، فاستُعير للموت؛ لأنه كنذر لازم في رقبة كلِّ حيوان.

(﴿ أَقْطَارِهَا ﴾) في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ﴾ [الأحزاب: ١٤] هي (جَوَانِبُهَا).

﴿ ثُمَّ سُبِلُوا ﴾ (﴿ ٱلْفِتْنَةَ لَآتَوَهَا ﴾) أي: (لَأَعْطَوْهَا) والمعنى: ولو دخل عليهم المدينة أو البيوت من جوانبها ثم سُئِلوا الرِّدَّةَ (٤) ومقاتلة المسلمين؛ لَأَعطوها ولم يمتنعوا، وسقط لفظ (باب) لغير أبي ذرِّ.

٤٧٨٣ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ النَّصْرِ: ﴿مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ رِجَالُّ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ﴾.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذر: «حدَّثنا» (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالموحَّدة والمعجمة المشددة، بندار العبديُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذر: «حدَّثني» بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ

<sup>(</sup>۱) «أي»: مثبتٌ من (د).

<sup>(</sup>۲) في غير (د): «أو».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «وما».

<sup>(</sup>٤) في (د): «الفتنة».

عَبْدِ اللهِ الأَنْصَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبِي) عبدالله (عَنْ) عمه (ثُمَامَة) بضم المثلثة وتخفيف الميمين، ابن عبدالله بن أنس (عَنْ) جده (أَنسِ بْنِ مَالِكِ بِلَيْهِ) أنه (قَالَ: نُرَى) بضم النون، أي: نظن أنَّ (هَذِهِ/ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي أَنسِ بْنِ النَّصْرِ) بالنون المفتوحة والضاد المعجمة ١٩٣/٧ النون، أي: نظن أنَّ (هَذِهِ/ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي أَنسِ بْنِ النَّصْرِ) بالنون المفتوحة والضاد المعجمة النون، أنه و الله المؤمِنِينَ وِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ الله عَلَيْهِ الاحزاب: ٢٦]) وكان قُتِلَ (١) يومَ أُحُدِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكمُ بنُ نافع قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بنِ مسلمِ ابن شهابِ أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي (٢)) بالإفراد (خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ الأَنصارِيُّ (أَنَّ) أباه (زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: لَمَّا نَسَخْنَا الصَّحُفَ) التي كانت عند حفصة (في الأنصاريُّ (أَنَّ) أباه (زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: لَمَّا نَسَخْنَا الصَّحُفَ) التي كانت عند حفصة (في المَصَاحِفِ) بأمر عثمان شِيِّة (فَقَدْتُ) بفتح الفاء والقاف (آيَةً مِنْ سُورَةِ الأَحْزَابِ، كُنْتُ أَسْمَعُ) ولأبوي ذرِّ والوقت (٣) عن المُستمليِّ: (كنتُ كثيرًا أسمع) (رَسُولَ اللهِ مِنَاسُطِيًا مِقَوَّهُمَا، لَمْ أَجِدْهَا مَعَ خُزَيْمَةً) أي: ابنِ ثابت (الأَنْصَارِيِّ، الَّذِي جَعَلَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُطِيء مَعَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُطِيء مَعَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُطِيء عَلَى وَسُولَ اللهِ مِنَاسُطِيء عَلَى وَسُولُ اللهِ مِنَاسُطِيء عَلَى وَسُولُ اللهِ مِنَاسُطِيء عَلَى وَسُولُ اللهِ مِنَاسُطِيء عَلَى وَسُولُ اللهِ مِنَاسُطِيء عَلَى وَلَهُ تعالى: (﴿ مِنَ ٱلمُونِينِ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ اللهِ مَنَاسُطِيء ﴿ الله وهي قولُه تعالى: (﴿ مِنَ ٱلمُونِينِ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ الله عَلَى الله مِنَاسُطِيء ﴿ الله وهي قولُه تعالى: (﴿ مِنَ ٱلمُونِينِينَ رِجَالُ صَدَوْا مَا عَهَدُواْ الله عَلَى الله الله مِنَاسُطِيء ﴿ ولَا قال: كنت أسمع النبي مِنَاسُطِيء مِن وهلا ابن أمية وغيره (٥) مثله.

وهذا الحديث قد سبق في أوائل «الجهاد» في «باب قوله: ﴿مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ ﴾ » [ح: ٢٨٠٧].

<sup>(</sup>۱) في (ص): «قبل».

<sup>(</sup>۱) في (د): «حدَّثني».

<sup>(</sup>٣) أبو الوقت لا يروي عن المستملى بل عن الداودي عن السرخسى عن الفربري.

<sup>(</sup>٤) في (ص) و (س): «يثبت».

<sup>(</sup>٥) قال الشيخ قطة راش: كذا بخطه بالإفراد، وصوابه: «وغيرهما».

٤ - بَابٌ قَوْلُهُ: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُ قُل لِإَزْوَاحِكَ إِن كُنتُنَ تُرِدْكَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْكَ أُمَيَّعْكُنَّ مَرَاحًا جَمِيلًا ﴾...

وقال مَعْمَرٌ: التَّبَرُّجُ: أن تُخْرِجَ مَحَاسِنَهَا.

﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ ﴾ استَنَّهَا: جَعَلَهَا.

هذا (بَابٌ) بالتَّنوين يُذكر فيه (قَوْلُهُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّيِّ قُل لِإَزَوْمِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْكَ الْحَيَوْةَ اللَّنْيَا﴾) السَّعَة والتَّنعم (١) فيها، وذلك أنَّهُنَّ سألنه مِن عَرَضِ الدنيا، وطلبْنَ منه زيادةً في النفقة، وآذينه بغيرة بعضِهِنَ (﴿ وَزِينَتَهَا﴾) أي: زخارِ فَها (١) (﴿ فَنَعَالَيْكَ أُمِيّعَكُنَّ ﴾) مِتعة الطلاق (﴿ وَأُسَرِّحَكُنَ ﴾) مِتعة الطلاق (﴿ وَأُسَرِّحَكُنَ ﴾) مَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٢٨] / أطلقُكُنَّ طلاق السُّنَة مِن غير إضرارٍ، وفي قوله تعالى: ﴿ فَنَعَالَيْكَ أَمْتَعَكُنَّ وَأُسَرِّحَكُنَ ﴾ إلله عارٌ بأنَّها لو اختارتْ واحدة الفِراق لا يكونُ طلاقًا، وقوله: ﴿ أُمَيّعَكُنَ وَأُسَرِّحَكُنَ ﴾ وَهُ أُسَرِّحَكُنَ ﴾ جوابَ الشرط، وما بين الشرط وجزائه (٢) معترضٌ، ولا يضرُ دخولُ الفاء على جملة الاعتراض، أو الجوابُ قولُه: ﴿ فَنَعَالَيْكَ ﴾ و﴿ أُمَيّعَكُنَ ﴾ جوابٌ لهذا الأمر، وسقط لأبي ذرَّ جملة الاعتراض، أو الجوابُ قولُه: ﴿ أُمَيّعَكُنَ ﴾: (الآية )».

(وَقَالَ مَعْمَرٌ) بفتح الميمين وسكون العين المهملة بينهما، ابنُ المثنّى، أبو عبد الله التيميّ، مولاهم البصريُّ النَّحويُّ، قال الحافظ ابن حجر: وتوهَّم مغلطاي ومَن قلَّده أنَّه معمرُ بنُ راشد، فنسب هذا إلى تخريج عبد الرزاق في «تفسيره» عن مَعْمَرٍ، ولا وجودَ لذلك في كتاب عبد الرزاق، وإنَّما أخرج عن مَعْمَرٍ عن ابن أبي نَجيح عن مجاهد في هذه الآية، قال: كانت المرأة تخرج تتمشى بين الرجال؛ فذلك تبرج الجاهلية. انتهى. وتعقَّبه العينيُ فقال: لم يقل مغلطاي: ابن راشد، وإنَّما قال: هذا رواه عبد الرزاق عن مَعْمَر، ولم يقل أيضًا: «في تفسيره» حتى يشنِّع عليه بأنَّه لم يوجد في «تفسيره»، وحيث أطلق مَعْمَرًا يَحتملُ أحد المَعْمَرين. انتهى. وأجاب الحافظ ابن حجر في كتابه «الانتقاض» فقال: هذا اعتذارٌ واو(٤٠)؛ فإنَّ

<sup>(</sup>۱) في (د): «والتنعيم».

<sup>(</sup>۲) في (م): «زخرفها».

<sup>(</sup>٣) في (د): «وجوابه».

<sup>(</sup>٤) في غير (ب) و(س): «واهي».

عبد الرزاق لا رواية له عن مَعْمَر بن المثنَّى، وتآليف عبد الرزاق ليس فيها شيءٌ يشرح الألفاظ إلَّا «التفسير»، وهذا «تفسيره» موجودٌ ليس فيه هذا. انتهى. وسقط «وقال معمر» لغير أبي ذرٍّ.

(التَّبَرُّجُ) في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَبَرَّحْ لَ تَبَرُّجَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى ﴾ [الأحزاب: ٣٣] هو (أَنْ تُخْرِجَ) المرأةُ (مَحَاسِنَهَا) للرجال، وقال مجاهدٌ وقتادة: التبرُّجُ: التَّكسُّرُ والتغنُّج، وقيل: التبختُر، و﴿ تَبَرُّجُ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ﴾ مصدرٌ تشبيهيٌّ، أي: مثلَ تبرُّج، والجاهليَّة الأُولى ما بين آدمَ ونوح، أو الزمان الذي وُلد فيه الخليلُ إبراهيمُ، كانت المرأة تلبس دِرعًا مِنَ اللؤلؤ، فتمشي وسط الطريق تعرض نفسَها على الرجال، أو ما بين نوح وإدريسَ، وكانت ألفَ سنةٍ، والجاهلية الأُخرى ما بين عيسى ونبيِّنا مِن السِّعيم عن وقيل: الجاهليةُ الأُولى جاهليَّة الكفر قبل الإسلام، والجاهليةُ الأخرى جاهليةُ الفُسوق في الإسلام.

(﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ ﴾) في قوله تعالى: ﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ ﴾ [الأحزاب: ٣٨] أي: (اسْتَنَّهَا: جَعَلَهَا) قاله أبو عُبيدةً ، وقال: جعلها سنَّة (١). انتهى. والمعنى: أنَّ سنَّة الله في الأنبياء الماضين ألَّا يؤاخذَهم بما أحلَّ لهم، وقال الكلبيُّ ومقاتل: أراد داود حين جمع بينه وبين تلك المرأة/، وكذلك محمَّد مِن الله عيدام وزينب.

٤٧٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن: أَنَّ عَائِشَةَ رَبِّي ۚ زَوْجَ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمُ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَ الشَّعِيمُ جَاءَهَا حِينَ أَمَرَ اللهُ أَنْ يُخَيِّرَ أَزْوَاجَهُ، فَبَدَأَ بِي رَسُولُ اللهِ صِنَاسْمِيرِ لَمْ فَقَالَ: «إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ تَسْتَعْجلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ » وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ ، قَالَتْ: ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللهَ قَالَ: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّإِزَّوْكِجِكَ ﴾"، إِلَى تَمَام الآيتَيْنِ، فَقُلْتُ لَهُ: فَفِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ ؟ فَإِنِّي أُرِيدُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ.

وبه قال/: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكمُ بنُ نافع قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزةَ (عَن ده/٢١٦ب الزُّهْرِيِّ) محمَّدِ بن مسلم ابن شهاب، أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن) ابنِ عوفٍ: (أَنَّ عَائِشَةَ رَبِّئُهُ زَوْجَ النَّبِيِّ صِنَالتُّم عِنَالتُّم أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صِنَالتُّم جَاءَهَا حِينَ أَمَرَ اللهُ) بإسقاط ضمير المفعول، ولأبي ذرِّ: «أمرَهُ اللهُ» (أَنْ يُخَيِّرَ أَزْوَاجَهُ) بين الدنيا والآخرة،

<sup>(</sup>۱) في (د): «مسنونة».

أو بين الإقامة والطلاق، قال الماورديُّ: الأشبهُ بقول الشافعيِّ الثاني، وهو الصحيحُ، وقال القرطبيُّ: والنافعُ الجمعُ بين القولين؛ لأنَّ أحد الأمرين ملزومٌ بالآخر، وكأنَّهُنَّ خُيِّرْنَ بين الدنيا فيطلقْهُنَّ، وبين الآخرة فيمسكُهُنَّ (فَبَدَأَ بِي رَسُولُ اللهِ صِنَاسُوبِهُم) في التخيير قبلهُنَّ (فَقَالَ: إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، فَلَا عَلَيْكِ أَنْ تَسْتَعْجِلِي) أي: لا يلزمُك الاستعجال، ولأبي ذرِّ: «ألَّا تستعجلي» أي: لا بأس عليك في التأنِّي وعدم العجلة (حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ) أي: تطلبي منهما المشورة، وفي حديث جابر عند مسلم: «حتى تستشيري أبويك»، وعند أحمد: «إني عارض عليك أمرًا، فلا تفتاتِنَّ (١) فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك أبي بكر وأمِّ رُومان، وهو يرد على مَن زعم أنَّ أم رومان ماتت سنة ست من الهجرة، فإنَّ التخيير كان في سنة تسع، قالوا: وإنَّما أمرها للي باستشارتهما خشية أن يحملها صِغَرُ السِّنِّ على اختيار الفِراق، فإذا استشارت أبويها أرشداها لما فيه المصلحة، ولذا لما فهمت عائشة ذلك قالت: (وَقَدْ عَلِمَ) لِيلًا (أَنَّ أَبَوَيَّ) بِالتشديد (لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ، قَالَتْ: ثُمَّ قَالَ) لِيلاً: (إِنَّ اللهَ) تعالى (قَالَ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنِّيئُ قُل لِأَزْوَيْجِكَ ﴾ إِلَى تَمَام الآيتَيْن) وهو قوله: ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٢٨-٢٩] وهل كان هذا(٢) التخيير واجبًا عليه صِنَى الشَّعية عم ؟ ولا ريب أنَّ القول واجب عليه ؟ لأنَّه إبلاغ للرسالة؛ لقوله تعالى: ﴿ قُلُ ﴾ وأمَّا التخيير ٣٠ (فَقُلْتُ لَهُ ) لِلِهَ : (فَفِي أَيِّ هَذَا) ولأبي ذرٍّ عن المُستملي: «ففي أي شيء» (أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ؟ فَإِنِّي أُرِيدُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ) زاد محمَّد بن عمرو عند أحمد والطبرانيِّ (٤): ولا أُوَّامِر أبويَّ أبا بكرِ وأمَّ رُومان، فضحك، و «أَيّ»: اسم معرب يُستفهم به(٥)؛ نحو: ﴿ فَيِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ, يُؤْمِنُونَ ﴾ [المرسلات: ٥٠] و ﴿ أَيُّكُمُّ زَادَتُهُ هَاذِهِ ع إيمَننا ﴾ [التوبة: ١٢٤].

وحديث الباب أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الطَّلاق» [ح:٥٢٦٢]، وكذا مسلمٌ، وأخرجه النَّسائيُّ في «النكاح» و «الطلاق»، والتِّرمذيُّ في «التَّفسير».

<sup>(</sup>١) في النسخ: «تفتاتي».

<sup>(</sup>۲) «هذا»: ليس في (ب).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): كذا بخطِّه، وبيَّض بعد قوله: «وأمَّا التَّخيير» فلم يذكر له حكماً.

<sup>(</sup>٤) في (م): «الطبري».

<sup>(</sup>٥) في (د): «بها».

مَابُ قولِهِ: ﴿ وَلِن كُنتُنَّ تُرِدْ نَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَالدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾
 وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿ وَادْ كُرْنَ مَا يُتَلَى فِ بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَاينتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِصَمَةِ ﴾ القُرْآنُ وَالسُّنَّةُ.

(بَابُ قَوْلِهِ) تعالى: (﴿ وَإِنكُنتُنَّ تُرِدِّكَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,﴾): رضا الله ورسوله (﴿ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ ﴾) نعيم الجنة (﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجَرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٢٩])/ ثوابًا جزيلًا في الجنَّة، تستحقر دونه ده/٢٢٧ الدنيا وزينتَها، و «من »: للبيان؛ لأنَّهُنَّ كلَّهن كُنَّ (١) محسناتٍ، وسقط «باب قوله» لغير أبي ذرِّ.

(وَقَالَ قَتَادَةُ) فيما وصله ابن أبي حاتم في قوله تعالى: (﴿ وَالْأَثَانَ فِ النُّوتِكُنَّ مِنْ عَايَدَ اللّهِ وَالْحِيْدِ عَمَدَ اللّهِ وَالْحِيْدِ اللّهِ وَالْحِيْدِ اللّهِ وَالْحِيْدِ اللّهِ وَالْحِيْدِ اللّهِ وَالْحِيْدِ اللّهِ وَالْحِيْدِ اللّهِ وَاللّهِ وَالْحِيْدِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ القرآن ﴿ وَالْمِيْدَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَا

٤٧٨٦ - وَقَالَ اللّهِ ثُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ مِنَا للْهِ عِنَا لللهِ مِنَا لللهِ عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبُويْكِ "، قَالَتْ: وَقَدْ عَلِمَ أَنَ أَبُويَّ لَمْ يَكُونَا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبُويْكِ "، قَالَتْ: وَقَدْ عَلِمَ أَنَ أَبُويَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ، قَالَتْ: ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَالَ: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّيِّ قُلُ لِآزُوكِ مِكَ إِن كُنْتُنَ تُرِدْكَ ٱلْحَيَوْةَ يَاللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ا

تَابَعَهُ مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ .

وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو سُفْيَانَ المَعْمَرِيُّ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.

(وَقَالَ اللَّيْثُ) بنُ سعدٍ الإمامُ فيما وصله الذُّهليُّ عن أبي صالح عنه: (حَدَّثنِي) بالإفراد

<sup>(</sup>١) «كن»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): وفي «اليونينيَّة»: «القرآنُ والسُّنَّةُ»؛ بالجرِّ فيهما والرَّفع. «منه».

<sup>(</sup>٣) في (د): «عليه».

<sup>(</sup>٤) في غير (د) و(س): «شهدن».

<sup>(</sup>٥) في تفسير البيضاوي زيادة: «به» وهو مصدر التعليق.

(يُونُسُ) بنُ يزيدَ (عَن ابْن شِهَاب) الزُّهريِّ، أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف: (أَنَّ عَائِشَةَ) ﴿ رَوْجَ النَّبِيِّ مِنَاسَّهُ مِيهِ مُ ( ) قَالَتْ لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللهِ مِنَ السَّمِيمِ مَا أَمرَ وجوبِ (بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ) وكُنَّ يومئذٍ تسع نسوة، خمسة من قريش: عائشة بنت أبي بكر، وحفصةُ بنت عمر، وأمُّ حبيبة بنت أبي سفيان، وسودةُ بنت زمعة، وأمُّ سلمة بنت أبي أمية، وصفيَّة بنت حُيَى بن أَخْطَب الخيبريَّة، وميمونة بنت الحارث الهلاليَّة، وزينب بنت جحش الأسديَّة ، وجويرية بنت الحارث المصطلقية (بَدَأَ بي) إنَّما بدأ بها راتُهُ على غيرها من ٢٩٥/٧ أزواجه صِنَالله عله الفضلها كما قاله النَّوويُّ، أو لأنَّها كانت السبب في التخيير؛ لأنَّها طلبت/ منه ثوبًا، فأمره الله بالتخيير، رواه ابن مردويه من طريق الحسن عن عائشة، لكن الحسن لم يسمع من عائشة، فهو(١) مرسل (فَقَالَ: إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي) بفتح الجيم وإسقاط السين، أي: لا بأس عليك في عدم العجلة (حَتَّى تَسْتَأْمِرى أَبَوَيْكِ) فيه، وزاد في رواية عمرة عن عائشة عند الطبريِّ (٣) والطَّحاويِّ: وخشى رسول الله صِنَاسُهِ عِمَا شَعِيامُ حداثتي (٤)؛ لأنَّ الصغرَ مَظِنَّةٌ لنقص الرأي، فإذا استشارت أبويها أوضحا لها ما فيه المصلحة (قَالَتْ: وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ، قَالَتْ: ثُمَّ قَالَ) عَلِياتِ اللهَ اللهَ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ) ولأبي ذرِّ: (إِنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ) ولأبي ذرِّ: (إِمَرَة بِلَ) (قَالَ: ﴿ يَتَأَيُّما ٱلنَّيُّ قُل لِأَزْوَبِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْكَ ٱلْحَيَاوَةَ ٱلدُّنيّا وَزِينَتَهَا ﴾ إِلَى: ﴿ أَجُّرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٢٩-٢٨]) فيه: أنَّ سبب التخيير سؤالهنَّ رَائِينَ منه عَلِيقِيَّاهُ الرَّيامُ الدنيا وزينتَها، فقيل: إنَّهنَّ اجتمعن ده/٢٢٧ب يومًا، فقلن: نُريد ما تريد النساء مِنَ الحُليِّ، وطلبت أمُّ سلمةَ سترًا معلَّمًا، وميمونة/ حُلَّةً يمانيَّةً، وزينبُ ثوبًا مخططًا، وأمُّ حبيبةَ ثوبًا سَحوليًّا، وسألته كلُّ واحدة منهنَّ (٥) شيئًا، قال النقَّاش: إلَّا عائشة، وآلَمْن قلبَه لِيلًا(٦) بمطالبتهنَّ له بتوسعة الحال، فأنزل الله(٧) التَّخيير؛ لئلَّا يكون لأحدِ منهنَّ مِنَّة عليه في الصبر على ما اختاره بَاللَّهِ اللَّهِ مِن خشونة العيش، وعند الإمام

<sup>(</sup>۱) زیدفی(د)و(م): «أنها».

<sup>(</sup>۲) زید فی (م): «ضعیف».

<sup>(</sup>٣) في (د): «الطبراني».

<sup>(</sup>٤) زيد في (د): «يعني».

<sup>(</sup>٥) «منهن»: مثبتٌ من (ب) و (س).

<sup>(</sup>٦) «يايلاً»: مثبتٌ من (ب) و (س).

<sup>(</sup>٧) زيد في (د): «له».

أحمد رائع من حديث جابر: أقبل أبو بكر رائع يستأذن على رسول الله صِلى شعيه عم، والناسُ ببابه بكر وعمرَ فدخلا، والنَّبئُ مِنَاسُمِيمِ جالس وحولَه نساؤُه وهو ساكتٌ، فقال عمر: لأكلمنَّ رسولَ الله صِنَ الله عِن الله علم لعلَّه يضحك، فقال عمر: يا رسول الله، لو رأيتَ ابنةَ زيد امرأةَ عمرَ، سألتني النفقة آنفًا فوجأتُ عنقها، فضحِكَ النَّبيُّ مِنَى الله عنه عنها اللَّه عنها اللَّه عنها اللَّه عنها الله ع النفقة»، فقام أبو بكر إلى عائشة ليضربها، وقام عمر إلى حفصة، كلاهما يقولان: تسألان النبي صِنَاسٌ عِيمٌ ما ليس عنده؟! فنهاهما رسول الله صِنَاسٌ عِيمٌ، فقُلن نساؤه: والله؛ لا نسأل رسول الله صِنَاستُهِ عِمْ بعد هذا المجلس ما ليس عنده، قال: وأنزل الله عِرَبَ الخيار فبدأ بعائشة، ورواه مسلمٌ منفردًا به دون البخاريِّ، وزاد: ثم اعتزلهن شهرًا أو تسعًا وعشرين، ثم نزلت عليه(١) هذه الآية: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزُّوكِ ﴾ إلى: ﴿عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٢٨-٢٩] قال: فبدأ بعائشة، وسبق في «المظالم» [ح: ٢٤٦٨] من طريق عُقَيل، عن ابن شهاب، عن عبيد الله (٣) بن عبد الله بن أبي ثور، عن ابن عبَّاس، عن عمر في قصة المرأتين اللتين تظاهرتا... الحديثُ بطوله، وفيه: فاعتزل النبيُّ مِنَاستْهِ عِمْ من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة ، وكان قد قال: «ما أنا بداخل عليهنَّ شهرًا» من شِدَّة موجدته عليهنَّ حين عاتبه الله ، فلمَّا مضت تسع وعشرون ؛ دخل على عائشة فبدأ بها ، فقالت له عائشة: إنَّك أقسمت ألَّا تدخل علينا شهرًا، وإنَّا أصبحنا لتسع وعشرين ليلة أعدُّها عدًّا، فقال النبي صِنَاستُهِ عَلَى الشهر تسع وعشرون»، وكان ذلك الشهر تسعًا وعشرين، قالت عائشة: فأنزل الله(٤) آية التخيير، فبدأ بي أوَّل امرأة، قال في «الفتح»: فاتَّفق الحديثان على أنَّ آية التخيير نزلت عقب فراغ الشهر الذي اعتزلهنَّ فيه، لكن اختلفا في سبب الاعتزال، ويمكن الجمعُ بأن يكونا جميعًا سبب الاعتزال، فإنَّ قِصَّة/ المتظاهرتين خاصَّة بهما، وقصَّة سؤال النفقة عامَّة في ده/١٢٢٨ جميع النسوة، ومناسبة آية التخيير بقصَّة سؤال النفقة أليق منها بقصَّة المتظاهرتين. انتهى. (قَالَتْ) عائشة: (فَقُلْتُ: فَفِي أَيِّ) الأمرين من (هَذَا) الذي ذكرتَه (أَسْتَأْمِرُ أَبَوَى ؟ فَإِنِّي أُريدُ اللهَ

(۱) «حتى بدا ناجذه»: ليس في (د).

<sup>(</sup>۱) «عليه»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في (د): «عبدالله»، والمثبت هو الصَّواب.

<sup>(</sup>٤) في (ص): «فأنزلت».

وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ) وهذا يدُلُّ على كمال عقلها وصِحَّة رأيها مع صغر سِنِّها (قَالَتْ: ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعْدِيْمُ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ) مِنِ اختيار (١) الله ورسوله والدار الآخرة بعد أن خيَّرهُنَّ.

(تَابَعَهُ) أي: تابع الليثَ (مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ) بفتح الهمزة والتحتيَّة بينهما عين مهملة (المَوْرَةُ اللَّهُ اللَّه

(وَقَالَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ) بنُ همَّام فيما وصله مسلمٌ وابن ماجه (وَأَبُو سُفْيَانَ) محمَّدُ بن حُميدٍ السُّكَرِيُّ (المَعْمَرِيُّ) بفتح الميمين بينهما عين ساكنة ممَّا وصله الذُّهْلي في «الزهريات» (عَنْ مَعْمَرٍ) هو ابن راشدِ (عَنِ الزُهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ) بنِ الزبير (عَنْ عَائِشَةَ) وفيه إشارةً إلى ما وقع مِنَ الاختلاف على الزهريِّ في الواسطة بينه وبين عائشة في هذه القِصَّة، ولعلَّ الحديث كان عند الزهريِّ عنهما، فحدَّث به (٣) تارةً عن هذا، وتارةً عن هذا، وإلى هذا جَنَحَ التِّرمذيُّ، وقد رواه عقيل وشعيب عن الزهري عن عائشة بغير واسطة، ولو اختارتِ المخيَّرة نفسها؛ وقعت طلقة رجعيَّة عندنا، وبائنة عند الحنفية، وفي هذا المبحث زيادة تأتي إن شاء الله تعالى في «الطلاق» [ح: ٢٦٣]] بعون الله وقوته.

### ٦ - بَابٌ قَوْلُهُ: ﴿ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَغَشَّى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَغْشَلُهُ ﴾

<sup>(</sup>١) في هامش (ل) من نسخة: «من إرادة الله».

<sup>(</sup>٢) «مهملة»: مثبت من (م).

<sup>(</sup>٣) «به»: ليس في (م).

أزواجه، فكان يستحي أن يأمرَه بطلاقها(١)، وعندَه من طريق عليّ بن زيدٍ، عن عليّ بن الحسين بن عليّ قال: أعلم (١) الله نبيّه أنَّ زينب ستكون مِن أزواجه قبل أن يتزوَّجَها، فلمَّا أتاه الحسين بن عليّ قال: أعلم (١) الله نبيّه أنَّ زينب ستكون مِن أزواجه قبل أن يتزوَّجَها، فلمَّا أتاه زيدٌ يشكوها إليه وقال له/: «اتق الله، وأمسِكْ عليك زوجك»، قال الله: إنِّي قد أخبرتك أني دهرو محيفً مزوِّجُكَها ﴿وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ ﴾ لكن في الثاني عليُّ بن زيدِ بنِ جُدعان، وهو ضعيفً (﴿وَتَخْشَى النَّاسَ ﴾) أي: تعييرَهُم إيَّاك به، والواو عطفٌ على ﴿تَقُولُ ﴾ أي: وإذ تجمع بين قولك كذا وإخفاء كذا وخشية الناس (﴿وَاللهُ أَحَقُ أَن تَخْشَهُ ﴾ [الأحزاب: ٣٧]) وحدَه إن كان فيه ما يخشى، والواو للحال، وسقط قوله: «باب» لغير أبي ذرِّ.

٤٧٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، خَدُ فَي الْآيَةَ: ﴿ وَتُخْفِى فِى نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ ﴾ نَزَلَتْ فِي شَأْنِ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ وَزَيْدِ بْن حَارِثَةَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي الوقت (٣): (حدَّثني) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ) صاعقة قال: (حَدَّثَنَا مُعَلِّى بْنُ مَنْصُورٍ) الرازيُّ، نزيلُ بغداد (عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ) اسم جدِّه دِرهم، الأزديِّ الجَهْضَميِّ البصريِّ، قال(٤): (حَدَّثَنَا ثَابِتُ) البُنانيُّ (٥) (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ بِلَيْ: أَنَّ هَذِهِ الأَزديِّ الجَهْضَميِّ البصريِّ، قال(٤): (حَدَّثَنَا ثَابِتُ) البُنانيُّ (٥) (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ بِلَيْهِ: أَنَّ هَذِهِ الأَزديِّ الجَهْضَميِّ البصريِّ، قال(٤): (حَدَّثَنَا ثَابِتُ) البُنانيُّ (عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ بِلَيْهِ: أَنَّ هَذِهِ الأَيهُ مُبُدِيهِ ﴿ وَتُعُفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللّهُ مُبُدِيهِ ﴾ [الأحزاب: ٣٧] نَزَلَتْ فِي شَأْنِ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ ) ولأبي ذرِّ: (بنت جحش) بإسقاط الألف (وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ) كذا اقتصر على هذا القدر من هذه القِصَّة هنا، وأخرجه بأتمَّ مِن هذا في «باب وكان عرشه على الماء» من «كتاب التوحيد» [ح: ٧٤٢٠] من وجه آخر وأخرجه بأتمَّ مِن هذا في «باب وكان عرشه على الماء» من «كتاب التوحيد» وبعل النبي مِنَاسُميّة عن حماد بن زيد، عن ثابتٍ، عن أنس قال: جاء زيد بن حارثة يشكو، فجعل النبي مِنَاسُمْية عن حماد بن زيد، عن ثابتٍ، عن أنس قال: جاء زيد بن حارثة يشكو، فجعل النبي مِنَاسُمْية عن حماد بن زيد، عن ثابتٍ ، عن أنس قال: جاء زيد بن حارثة يشكو، فجعل النبي مِنَاسُمْية على النبي مِنَاسُهُ عَلَيْهُ الْمَاء اللّه عَلَيْهُ الْهُ عَلَيْهُ مِنْ هَا النبي مِنَاسُهُ عَلَيْهُ الْهُ عَلَيْهُ الْهُ الْهُ عَلَيْهُ الْهُ عَلَيْهُ الْهُ عَلَيْهُ الْهُ الْهُ الْهُ عَلَيْهُ الْهُ الْهُ عَلَيْهُ الْهُ الْهُ عَلَيْهُ الْهُ الْهُ الْهُ عَلَيْهُ الْهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ الللّهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ اللللّهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْمُعْلِمُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الللّهُ الْهُ الْهُ الللّهُ الْهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل): وهذا هو اللائق بحال الأنبياء، وهو مطابق للقرآن؛ لأنّ الله تعالى مظهرٌ ما أخفاه، ولم يُظهِر غير تزويجها منه؛ فقال: ﴿رَوَّجْنَكُهُا ﴾ [الأحزاب: ٣٧]، فلو كان [ما] أخفاه لله أنها محبّتها أو إرادة طلاقها؛ لكان يظهر ذلك، فدلّ على أنّه إنّما عُوتِب على إخفاء ما أعلمه الله أنّها ستكون زوجة له، وهذا قول حسن، وإن كان الآخر وهو إخفاء محبّتها أو طلاقها - لا يقدح في حال النّبوّة؛ لأنّ العبد غير ملوم على ما يقع في قلبه من مثل هذه الأشياء مالم يقصد المأثم؛ لأنّ الودّ وميل النّفس من طبع البشر. «منه».

<sup>(</sup>۱) في (م): «علم».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «ذر».

<sup>(</sup>٤) «قال»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) «البنانئ»: ليس في (د).

يقول: «اتَّق الله، وأمسِكْ عليك زوجك»، قالت عائشة: لو كان رسول الله سِنَالله عِنَالله عَنَالله وَحَكُنَّ لَكُتُم هذه الآية، قال: فكانت(١) زينبُ تفخَر على أزواج النبي سِنَالله عِنَالله عَنَالله مُتَلِيهِ وَتَخَفَى أَهَاليكُنَّ، وزوَّجني الله مِن فوق سبع سموات، وعن ثابتٍ: ﴿ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا الله مُتَدِيهِ وَتَخْشَى الله مِن فوق سبع سموات، وعن ثابتٍ: ﴿ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا الله مُتَدِيهِ وَتَخْشَى الله مِن فوق سبع سموات، وعن ثابتٍ: ﴿ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا الله مُتَدِيهِ وَتَخْشَى الله عَن فوق سبع سموات، وعن ثابتٍ: ﴿ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا الله مُتَدِيهِ وَتَخْشَى الله عَن فوق سبع سموات، وعن ثابتٍ: ﴿ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا الله مُتَدِيهِ وَتَخْشَى الله عَن فوق سبع سموات، وعن ثابتٍ: ﴿ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا الله مُتَالله مُتَالله مُنْ في شأن زينب وزيد بن حارثة.

وذكر ابن جريرٍ وابن أبي حاتم هنا(١) آثارًا لا ينبغي إيرادُها، وما ذكرته فيه مقنَع، والله يهدينا إلى سواء السبيل بمنّه وكرمه.

٧ - بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ تُرْجِئُ مَن تَشَاءُ مِنْهُنَ وَتُعْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ٱبْنَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾
 قال ابْنُ عَبَّاسِ: تُرْجِعُ: تُؤخِّرُ. أَرْجِنْهُ: أَخْرُهُ

(بَابُ قَوْلِهِ) مِنَرَمِنَ: (﴿ ثَرِينَ ﴾): تؤخّر (﴿ مَن تَشَاءُ مِنهُنَ ﴾) من الواهبات (﴿ وَتُغُوِى ﴾) وتضمُ (﴿ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ ﴾) منهن (﴿ وَمَنِ أَبْغَيْتَ ﴾) ومن طلبت (﴿ مِمّنْ عَرَلْتَ ﴾) رددت منهن (٣) فيه بالخيار، الشعبيُ : إن شئت عُدتَ فيه فآويته (﴿ فَالَا مُخارَعَ عَلَيْكَ ﴾ [الأحزاب: ١٥]) في شيء من ذلك، قال عامر الشّعبيُ : كنّ نساءً وَهَبن أنفسهنَّ له مِن الشهريم ، فدخل ببعض وأرجاً بعضًا، منهنَّ أمُّ شريك، وهذا شاذً، والمحفوظ أنّه لم يدخل بأحدٍ مِن الواهبات، كما سيأتي قريبًا في هذا الباب إن شاء الله تعالى، أو المراد بالإرجاء والإيواء القَسْم وعدمه لأزواجه، أي: إن شئت تَقْسِم لهنَّ / أو لبعضهنَّ، وتقدّم من شئت وتؤخّر من شئت، كذا روي عن ابن عبّاس ومجاهد والحسن وقتادة وغيرهم؛ وذلك لأنّه مِن الشافعية وغيرهم: لم يكن القَسْمُ واجبًا المطاع / إلى عبده، ومن ثَمَّ قال جماعةٌ مِن الفقهاء مِن الشافعية وغيرهم: لم يكن القَسْمُ واجبًا عليه صلوات الله وسلامه عليه، وقد قال أبو رَزِين وابن زيد: نزلت هذه (٥) الآية عقب آية التخيير، ففوَّض الله تعالى أمرهنَّ إليه، يفعل فيهنَّ ما يشاء من قَسْمٍ وتفضيل بعضٍ في النفقة وغيرها، فرضِينَ بذلك واخترنه على هذا الشرط بينَّ، ومع ذلك قَسَمَ لهنَّ عِنَ الشعَة عَلَى أمرهنَّ اليه، يفعل فيهنَّ ما يشاء من قَسْمٍ وتفضيل بعضٍ في النفقة وغيرها، فرضِينَ بذلك واخترنه على هذا الشرط بينَّ، ومع ذلك قَسَمَ لهنَّ عِنْ الشعَة على من قَسْم لهنَّ عَلَى المَاهُ عَلَى المُنْ عَلَى المَاهُ الشرط بينَّ، ومع ذلك قَسَمَ لهنَّ عَلَى المنعة وغيرها، فرضِينَ بذلك واخترنه على هذا الشرط بينَّ، ومع ذلك قَسَمَ لهنَّ عَلَى المناء المناع المناء المناع المن

<sup>(</sup>۱) في (د) و (ب): «وكانت».

<sup>(</sup>٢) «هنا»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٣) في غير (ص) و(م): «أنت منهن».

<sup>(</sup>٤) لعلَّ الأولى: «نسبته».

<sup>(</sup>٥) «هذه»: مثبتٌ من (م).

لا(۱) على سبيل الوجوب، وسوَّى بينهن وعدل فيهنَّ كذلك، وحديث الباب الأوَّل يقتضي أنَّ الآية نزلت في الواهبات، والثاني في أزواجه، واختار (۱) ابنُ جريرٍ أنَّ الآية عامَّةً في الواهبات واللاتي عندَه، وهو اختيارٌ حسنٌ جامعٌ للأحاديث.

(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) فيما وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه: (﴿ تُرْجِئُ ﴾) أي: (تَّوَخُرُهُ) وذكره استطرادًا، وهو أي: (تَّوَخُرُهُ) وذكره استطرادًا، وهو من تفسير ابن عبَّاس فيما رواه ابن أبي حاتم.

﴿ الله عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّ

وبه قال: (حَدَّثَنَا زَكِرِيًّا بْنُ يَحْيَى) أبو السكين الطائيُّ الكوفيُ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَة) حمَّاد ابن أسامة (قَالَ: هِشَامٌ) هو ابن عروة (حَدَّثَنَا) قال في «الفتح»: فيه تقديم المخبِر على الصيغة، وهو جائزٌ، وتقديره: قال: حدَّثنا هشامٌ (عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُبير بن العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ يُهُيًا) وهو جائزٌ، وتقديره: قال: حدَّثنا هشامٌ (عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُبير بن العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ يُهُيًا) أنَّها (قَالَتْ: كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللهِ صِنَاسُعِيمُ ) كذا رُويَ بالغين المعجمة؛ من الغَيْرة؛ وهي الحَمية والأنفة، وعند الإسماعيليِّ من طريق محمَّد بن بشر (٤) عن هشام: «كانت تُعيِّر اللاتي وَهبن أنفسهن» بعين مهملة وتشديد التَّحتيَّة (وَأَقُولُ: أَتَهَبُ المَرْأَةُ وَهُمْ ريك، نفسها) وظاهرُ قوله: «وهبن»: أنَّ الواهبة أكثر من واحدة، منهنَّ خولةُ بنتُ حكيم، وأمُّ شريك، وفاطمة بنت شريح، وزينبُ بنت خزيمة، كما سيأتي في «النكاح» -إن شاء الله تعالى - الكلام على ذلك، وفي حديث سِمَاك عن عكرمة عن ابن عبَّاس عند الطبريِّ بإسنادٍ حسن: لم يكن على ذلك، وفي حديث سِمَاك عن عكرمة عن ابن عبَّاس عند الطبريِّ بإسنادٍ حسن: لم يكن عند رسول الله صِنَاسُهُمُ امرأةٌ وهبتْ نفسها له، والمراد: أنَّه لم يدخل بواحدةٍ ممَّن وهبْنَ عند رسول الله مِنَاسُهُمُ امرأةٌ وهبتْ نفسها له، والمراد: أنَّه لم يدخل بواحدةٍ ممَّن وهبْنَ

<sup>(</sup>۱) «لا»: ليست في (م).

<sup>(</sup>٦) في (د): «وأجاز».

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): «أرجه». قال الشيخ السفر جلاني رابين : قوله: «أرجه» ضبط في الأصل المطبوع بسكون الهاء كما في التلاوة، إلا أنَّ المناسب في تفسير البخاري ما ضبطناه وبه قرئ.

<sup>(</sup>٤) «بن بشر»: ليس في (د).

أنفسهُنَّ (١) له، وإن كان مباحًا له (١)؛ لأنَّه راجعٌ إلى إرادته (فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ تُرْجِئُ مَن نَشَآهُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَآهُ وَمَنِ ٱبْنَغَيْتَ مِمَّنْ عَنَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾ [الأحزاب: ٥١] قُلْتُ مَا أُرَى) بضمً الهمزة، أي: ما أظُنُّ (رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ) أي: إلَّا موجدًا لك مرادك بلا تأخير.

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «النكاح»، والنَّسائيُّ فيه، وفي «عشرة النساء» و «التفسير».

2٧٨٩ - حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِلَيِّا أَنْ رَسُولَ اللهِ مِنَاسَمُ عِنَامُ بِنَ مُوسَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنَيْ وَتُعْوِيَ أَنَّ وَسُولَ اللهِ مِنَاسَمُ عِنَامُ مِنَا أَدِي يَوْمِ المَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ تُرْجِئُ مَن تَشَاءُ مِنْ مَن اللهِ أَنْ أَوْمِ المَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ وَمَنِ أَبْغَنَتَ مِمَّنَ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾ فَقُلْتُ لَهَا: مَا كُنْتِ تَقُولِينَ ؟ قَالَتْ: كُنْتُ أَقُولُ لَهُ: إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَيَّ ؟ فَإِنِّي لَا أُدِيدُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ أُوثِرَ عَلَيْكَ أَحَدًا. تَابَعَهُ عَبَادُ بْنُ عَبَادٍ، سَمِعَ عَاصِمًا.

ده/۲۶۹پ

وبه قال/: (حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى) بكسر الحاء المهملة وتشديد الموحَّدة، السُّلَميُ المروزيُ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك قال: (أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ) هو ابن سليمان (الأَحْولُ) المروزيُ قال: (أَخْبَرَنَا عَاجِمٌ عَائِشَةَ بِلَيْمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسَمِيمُ كَانَ يَسْتَأْذِنُ البصريُ (عَنْ مُعَاذَةَ) بنت عبد الله العدويَّة (عَنْ عَائِشَةَ بِلَيْمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسَمِيمُ كَانَ يَسْتَأْذِنُ فِي يَوْمِ المَرْأَةِ مِنَا) بإضافة «يوم» إلى «المرأة» أي: يوم نوبتها إذا أراد أن يتوجّه إلى الأخرى (بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَتْ (٣) هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ رُبِّئُ مَن تَشَاءُ مِنْهُنَ وَتُوتِى ٓ إِلَيْكَ مَن تَشَاءٌ وَمَنِ أَبْنَغَيْتَ مِمَّنْ عَرَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾ [الأحزاب: ٥١]) قالت معاذة: (فَقُلْتُ (٤) لَهَا) أي (٥): لعائشة مستفهمةً: (مَا كُنْتِ تَقُولِينَ) له بَيْلِيسِّة إلِيَّم ؟ (قَالَتْ: كُنْتُ أَقُولُ لَهُ: إِنْ كَانَ ذَاكَ (١)) الاستئذان (إِلَيَّ ؛ فَإِنِّي لَا أُرِيدُ يَا رَسُولَ اللهِ لَهُ بَيْلِسِّلة إليَّم ؟ (قَالَتْ: كُنْتُ أَقُولُ لَهُ: إِنْ كَانَ ذَاكَ (١)) الاستئذان (إِلَيَّ ؛ فَإِنِّي لَا أُرِيدُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ أُوثِرَ عَلَيْكَ أَحَدًا) وظاهره (٧): أنَّه بَيْلِشِة إليَّم لم يرجئ (٨) أحدًا منهنَّ ، وهو (٩) قول الزُهريِّ فيما أخرجه ابن أبي حاتم ما أعلم أنَّه أرجأ أحدًا من نسائه.

<sup>(</sup>۱) في غير (ب) و(س): «وهبت نفسها».

<sup>(</sup>١) «له»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في (د) و (س): «نزلت».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «قصت».

<sup>(</sup>٥) «أي»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) في (د): «ذلك».

<sup>(</sup>٧) في (د): «وظاهر».

<sup>(</sup>٨) في (ب): «يرج».

<sup>(</sup>٩) في (د): «وهذا».

(تَابَعَهُ) أي: تابع عبدالله بن المبارك (عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ) بفتح العين والموحَّدة المشدَّدة فيهما، أبو معاوية المُهَلَّبيُّ، فيما وصله ابن مردويه في «تفسيره» فقال: إنَّه (سَمِعَ عَاصِمًا) الأحول.

والحديث أخرجه مسلمٌ في «الطلاق» ، وأبو داود في «النكاح» ، والنَّسائي في «عشرة النساء».

٨ - بابٌ قوله: ﴿ لَا نَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيّ إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَــُهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِنَا مُسْتَغْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّا ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِيّ فَيَسْتَخِي مِن صَحْمٌ وَاللَّهُ لَا يَسْتَخِي مِن فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتُ مُوهُنَّ مَتَعًا فَسْتَكُوهُنَّ مِن وَرَآءِ جَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكَمْ أَن تُوذُولُ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسْتَكُوهُنَ مِن وَرَآءِ جَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكَمْ مَا لَا يَعْدِهُ مَا اللّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَجَهُ مِنْ بَعْدِهِ الْبَدَّ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللّهِ عَظِيمًا ﴾

يُقَالُ: ﴿ إِنَنَهُ ﴾: إِدْرَاكُهُ، أَنَى يَأْنَى أَنَاةً. ﴿ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴾: إِذَا وَصَفْتَ صِفَةَ المُؤَنَّثِ؛ قُلْتَ: قَرِيبَةً، وَإِذَا جَعَلْتَهُ ظَرْفًا وَبَدَلًا، وَلَمْ تُرِدِ الصِّفَةَ؛ نَزَعْتَ الهَاءَ مِنَ المُؤَنَّثِ، وَكَذَلِكَ لَفْظُهَا فِي الوَاحِدِ وَالإِثْنَيْنِ وَالجَمِيعِ لِلذَّكَرِ وَالأُنْثَى.

 <sup>(</sup>۱) «أنَّ»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٢) «أنْ»: ليس في (م).

تقديم، أي: لا تدخلوا إلى طعام إلَّا أنْ يُؤذَنَ لكم، أوْ لا، والثاني أولى؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ ده/١٣٠١ التقديم، وحينئذِ فالإذنُ مشروطٌ بكونه إلى طعام/، فلو أذن لأحدِ أن يدخل بيوته لغير الطعام أو لبث بعد الطعام لحاجةٍ لا يجوز، لكنَّا نقول: الآية خطابٌ لقوم كانوا يتحيَّنون طعامَ رسول الله صِنَى الشَّمْدِيمِ من فيدخلون ويقعدون منتظرين الإدراكه، فهي مخصوصةٌ بهم وبأمثالهم، فيجوزُ ولا يشترط التصريح بالإذن، بل يكفي العلم بالرضا، كما يُشعِر به قوله: ﴿إِلَّا أَت يُؤْذَكَ لَكُمْ ﴾ حيث لم يُبيِّن الفاعل مع قوله: ﴿أَوْصَدِيقِكُمْ ﴾ (﴿ وَلَا مُسْتَغْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ﴾) نُصِبَ عطفًا على ﴿غَيْرُ﴾ أي: لا تدخلوها غير ناظرين ولا مستأنسين، أو حالٌ مقدَّرةٌ، أي: لا تدخلوا هاجمين ولا مستأنسين، أو جُرَّ عطفًا على ﴿نَظِرِينَ ﴾ أي: غير ناظرين وغير مستأنسين، واللَّام في ﴿لِحَدِيثٍ ﴾ للعلَّة، أي: لأجل أن يحدِّث بعضكم بعضًا، والمعنى: ولا طالبين الأُنسَ للحديث، وكانوا يجلسون بعد الطعام يتحدَّثون طويلًا، فنهوا عنه (﴿ إِنَّ ذَلِكُمْ ﴾) الانتظار والاستئناس (﴿كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيُّ ﴾) لتضييق المنزل عليه وعلى أهله، وإشغاله(١) فيما لا(١) يعنيه (﴿ فَيَسْتَحِي مِنكُمْ ﴾) أي: من إخراجكم، فهو من تقدير المضاف؛ بدليل قوله: (﴿ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَخِي مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾) أي: إن إخراجَكُم حقٌّ، فينبغي ألَّا يُترَك حياءً؛ ولهذا نهاكم وزجركم عنه، قال في «الكشاف»: وهذا أدبُّ أدَّب الله به الثقلاء، وقال السَّمرقنديُّ: في الآية حفظ الأدب، وتعليم الرجل إذا كان ضيفًا لا يجعل نفسه ثقيلًا، بل إذا أكل ينبغي أن يخرج (﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا ﴾) حاجةً (﴿فَسَعُلُوهُنَّ ﴾) المتاع (﴿مِنوَرَآءِ حِجَابٍ ﴾) أي: ستر (﴿ذَالِكُمْ ﴾) أي: الذي شرعتُه لكم من الحجاب (﴿ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمُ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾) من الرَّيب؛ لأنَّ العين روزنة القلب، فإذا لم تَرَ العين لا يشتهي القلب، فهو عند عدم الرؤية أطهر، وعدم الفتنة حينئذِ أظهر (٣)، وهذه آية الحجاب، وهي(١) ممَّا وافق تنزيلُها قول عمر، كما سيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى (﴿وَمَاكَانَ لَكُمْ ﴾) وما صحَّ لكم (﴿ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ ﴾) أن تفعلوا شيئًا يكرَهُه (﴿ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓا أَزْوَجَهُ مِنْ بَعْدِهِ عِ أَبَدًا ﴾ [الأحزاب: ٥٣]) بعد وفاتِهِ أو فراقه؛ تعظيمًا له وإيجابًا لحرمته.

<sup>(</sup>۱) في (د) و(م): «واشتغاله».

<sup>(</sup>٢) «لا»: سقط من (د).

<sup>(</sup>٣) في (م): «أطهر».

<sup>(</sup>٤) في (د): «وهو».

وفي حديث عكرمة عنِ ابن عبّاس ممّا(۱) رواه ابن أبي حاتم: أنَّ الآية نزلت في رجل همّ أن يتزوَّج بعض نساء النبي مِنَاسِّم بعدَه، قال رجلِّ لسفيان: أهي عائشة؟ قال: قد ذكروا ذاك(۱)، وكذا قال مقاتل وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وذكر بسنده عن السُّدِّي: أنَّ الذي عزم على ذلك طلحة بن عبيد الله (۱) بني محتى نزل التنبيه على تحريم ذلك (إنَّ ذَلِكُمُ ) أي: إيذاءه ونكاح نسائِه (۱) عند الله (۱) خنبًا (۱) غظيمًا الله الأحزاب: ۱۵) وسقط لأبي ذرِّ قوله: (ا غَيْر نَظِين نظين الله آخره، وقال بعد قوله: ﴿إِنَ طَعِيمُ الله قوله: ﴿إِنَ ذَلِكُمْ صَانَعِندَ الله عَندَ الله عَد قوله: ﴿إِنَ طَعِيمُ الله عَد قوله: ﴿إِلَى طَعَامٍ ﴾: (الله قوله: ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ صَانَعِندَ الله عَظِيمًا ﴾).

(يُقَالُ: ﴿إِنَكُ ﴾) قال أبو عُبيدةَ أي: (إِدْرَاكُهُ) وبلوغه ، ويقال: (أَنَى) بفتح الهمزة والنون ده/٢٣٠ب (يَأْنَى) بسكون الهمزة وفتح النون (أَنَاةً) بفتح الهمزة والنون من غير همز (٤) آخره هاء (٥) تأنيث، مقصورٌ، ولابن عساكر: «إناء»/ بهمزة من غير هاء تأنيث، وزاد أبو ذرِّ: «فهو آنٍ».

(﴿ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِبِاً ﴾ [الأحزاب: ٦٣]) القياس أن يقول: قريبة بالتَّاء (١)، وأجاب المؤلف عنه: بأنك (إِذَا وَصَفْتَ (٧) صِفَةَ المُؤَنَّثِ؛ قُلْتَ: قَرِيبَةً) بالتاء (وَإِذَا جَعَلْتَهُ ظَرْفًا) قال الكِرمانيُّ أي: اسمًا زمانيًّا (٨) وعبارة أبي عبيدة: مجازه مجاز الظرف (وَبَدَلًا) أي: عن الصفة، يعني: جعلتَه اسمًا مكان الصفة (وَلَمْ تُرِدِ الصِّفَةَ؛ نَزَعْتَ الهَاءَ مِنَ المُؤَنَّثِ) فقلت: قريبًا (وَكَذَلِكَ بَعْظُهَا) أي: لفظ الكلمة المذكورة إذا لم تُرِدِ الصفة يستوي (فِي) لفظِها (٩) (الوَاحِدِ وَالاثْنَيْن

<sup>(</sup>۱) في (د): «فيما».

<sup>(</sup>۱) في (م): «ذلك».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): قوله: «طلحة بن عبيد الله» بن مسافع بن عياض التيميّ؛ يقال: هو الَّذي نزل فيه ﴿وَمَاكَاكَ لَكُمْ مَانَ تُؤْذُواْ رَسُولَ اللّهِ وَلاَ أَن تَنكِحُواْ أَزْوَجَهُ مِنْ بَعْدِهِ اللّهِ الأحزاب: ٥٣]، ذكره أبو موسى في «الذيل» عن ابن شاهين بغير إسناد، وقال: إنَّ جماعةً من المفسِّرين غلطوا وظنُوا أنَّه طلحة أحد العشرة؛ قال: وكان يقال له: طلحة الخير؛ كما يقال لطلحة أحد العشرة. انتهى من «الإصابة».

<sup>(</sup>٤) في (د): «همزة».

<sup>(</sup>٥) في (ب) و (د) و (م): «تاء».

<sup>(</sup>٦) «بالتاء»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٧) في (ص): «وضعت».

<sup>(</sup>٨) في (ص): «زمانًا».

<sup>(</sup>٩) «لفظها»: ليس في (ب).

وَالجَمِيعِ لِلذَّكَرِ(١) وَالأُنْثَى) بغير هاء، وبغير جمع، وبغير تثنية، وقال في «الدر»: الظاهر أنَّ ﴿لَعَلَّ ﴾ تعلِّق كما يعلِّق التمنِّي، و ﴿ قَرِيبًا ﴾ خبرُ «كان» على حذف موصوف، أي: شيئًا قريبًا، وقيل: التقدير: قيام الساعة(١)، فروعيت ﴿ ٱلسَّاعَةِ ﴾ في تأنيث ﴿ تَكُونُ ﴾ وروعي المضاف المحذوف في تذكير ﴿قَرِيبًا ﴾ وقيل: ﴿قَرِيبًا ﴾ كَثُرَ استعماله استعمال الظروف، فهو هنا ظرفٌ في موضع الخبر، وسقط لأبوي ذرِّ والوقت وابن عساكر لفظ «الواحد» وقال العينيُّ -كابن حجر -: وسقط لغير أبي ذرِّ والنسفي قوله: ﴿ ﴿ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ ﴾... اإلى آخره، وصوِّب؛ لأنَّه ساقه في غير محلِّه؛ لتقديمه (٣) على الأحاديث المسوقة في معنى قوله: ﴿ لَا نَدْخُلُوا أَيْتُوتَ ٱلنَّبِيِّ ﴾... إلى آخرها.

• ٤٧٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ ﴿ وَ اللهِ ؟ يَدْخُلُ عَلَيْكَ البَرُّ وَالفَاجِرُ، فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ بِالحِجَابِ، فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ الحِجَابِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مُسرهَدٍ (عَنْ يَحْيَى) هو ابن سعيدٍ القطَّان، ولأبي ذرِّ: «حدَّثنا يحيى» (عَنْ حُمَيْدٍ) الطويل (عَنْ أَنَسٍ) ﴿ إِنَّهُ أَنَّهُ (قَالَ: قَالَ عُمَرُ) بِنُ الخطَّابِ ( إِن اللَّهِ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ يَدْخُلُ عَلَيْكَ) في بيوتك (البَرُّ وَالفَاجِرُ) هو الفاسق، وهو مقابل البَرِّ (فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ بِالحِجَابِ، فَأَنْزَلَ اللهُ) تعالى (آيَةَ الحِجَابِ) وهذا طرفٌ مِن حديثِ ذكره في «باب ما جاء في القبلة» من «كتاب الصلاة» [ح:٤٠٢] و «سورة البقرة» [ح:٤٤٨٣] أوله: وافقت ربي في ثلاث... وقد تحصَّل من جملة الأخبار لعمر مِنَ الموافقات خمسة عشر؛ تسع لفظيات، وأربع معنويات واثنتان في التوراة؛ فأمًّا اللفظيات: فمقام إبراهيم حيث قال: يا رسول الله؛ لو اتخذت من مقام إبراهيمَ مصلَّى، فنزلت، والحجاب، وأُسارى بدر حيث شاوره صِنَ الله عليه على فيهم، فقال: يا رسول الله؛ هؤ لاء أئمَّة الكفر، فاضرب أعناقَهُم، فهوي رسول الله(٤) مِنَى الله عليه ما قاله الصِّدِّيق من إطلاقهم وأخذ الفداء، فنزلت: ﴿ مَا كَانَ لِنَهِيِّ أَن يَكُونَلَهُ وَ أَسَّرَى ﴾ [الأنفال: ٦٧] رواه مسلمٌ وغيرُه، وقوله ده/١٣١١ لأمهات المؤمنين: لتكفُفن/ عن رسول الله صِنَى الله عِنَى الله عِنَى الله عَنَى الله عَنْ الله عَنْ

<sup>(</sup>۱) في (ص): «المذكر».

<sup>(</sup>۱) زیدفی(د): «فیه».

<sup>(</sup>٣) في (د): «لتقدُّمه».

<sup>(</sup>٤) «رسول الله»: ليس في (ب) و(د) و(م).

<sup>(</sup>٥) في (ل): «أو ليبدلهنَّ»، وفي هامشها: كذا في خطِّ المؤلِّف؛ ولعلَّه تحريفٌ؛ تأمَّل، وصوابه: ليبدلنَّه الله.

وأمَّا المعنويات؛ فروى السَّمَّان (٧) في «الموافقة»: أنَّ عمر قال لليهود: أنشدكم بالله، هل تجدون وصف محمَّد صِنَالله في كتابكم؟ قالوا: نعم، قال: فما يمنعكم مِن اتباعه؟ قالوا: إنَّ الله لم يبعث رسولًا إلَّا كان/له من الملائكة كفيل، وإنَّ جبريل هو الذي يكفل محمَّدًا، وهو ٧٠٠٠٧ عدوُّنا من الملائكة، وميكائيل سِلْمنا، فلو كان هو الذي يأتيه لاتبعناه، قال عمر: فإنِّى أشهد

<sup>(</sup>۱) زید فی (ب): «و».

<sup>(</sup>٢) في (س): «فإن الله مِمَزَّجِلَّ».

<sup>(</sup>٣) قوله: «فنزلت: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِ مِ أَسَتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِر أَللهُ لَمُمْ ﴾»، سقط من (م).

<sup>(</sup>٤) في (م): «أخرجه».

<sup>(</sup>٥) «فنزلت»: مثبت من (م).

<sup>(</sup>٦) في (ص): «فأنزل».

<sup>(</sup>٧) في الأصول: «بن السمان» والتصويب من مصادر الترجمة.

أنه ما كان ميكائيلُ لِيُعادِيَ سِلْم جبريلَ، وما كان جبريلُ ليُسالِمَ (١) عدوَّ ميكائيلَ، فنزل: ﴿ قُلْ مَن كَاكَ عَدُوًّا لِيجِبْرِيلَ ﴾... إلى قوله: ﴿ عَدُوُّ لِلْكَيفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٩٧-٩٨].

وعند القلعيّ (١): أنَّ عمر كان حريصًا على تحريم الخمر، وكان يقول: اللَّهمّ بيِّن لنا في الخمر؛ فإنَّها تُذهب المال والعقل، فنزل: ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ﴾ [البقرة: ٢١٩] الآية، فتلاها عليه (٢) عَيلِسِّا اللَّهم بيل فلم ير فيها بيانًا، فقال: اللَّهم بيِّن لنا فيها بيانًا شافيًا، فنزل: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّينَ ءَامَنُوا لاَ تَقَرَبُوا ٱلصَّكُوةَ وَٱنتُمْ شُكْرَىٰ ﴾ [النساء: ٤٣] فتلاها عليه (١) عَيلِسِّ اللَّهم بيُن فلم ير فيها بيانًا شافيًا، فنزل: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّهَا ٱلْمَنْ اللَّهُمّ بيِّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا (٥)، فنزل: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا ٱلْمَنْ اللَّهُمّ بيِّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا (٥)، فنزل: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا ٱلْمَنْ اللهُ اللهُ وَلَا اللّه اللهُ الله

وعن ابن عبّاسٍ: أنّه سِنَاسُّمِيمُ أرسل غلامًا مِنَ الأنصار إلى عمر بن الخطاب وقتَ الظهيرة ليدعوه، فدخل فرأى عمر على حالةٍ كَرِهَ عُمَرُ رؤيتَه عليها، فقال: يا رسول الله؛ وددت لو أنّ الله أمرنا ونهانا في حال (٧) الاستئذان، فنزلت: ﴿ يَنَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُواْلِسَتَغَذِنكُمُ ٱلّذِينَ مَلَكَتَ أَيْمَنكُرُ ﴾ ألّالله أمرنا ونهانا في حال (٧) الاستئذان، فنزلت: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُواْلِسَتَغَذِنكُمُ ٱلّذِينَ مَلَكَتَ أَيْمَنكُرُ ﴾ [النور: ٨٥] الآية، رواه أبو الفرج وصاحب «الفضائل»، وقال بعد قوله: فدخل عليه: وكان نائمًا وقد انكشف بعضُ جسده، فقال: اللّهمَّ حرِّم الدُخول علينا في وقت نومنا، فنزلت.

ولمّا نزل قوله تعالى: ﴿ ثُلَةٌ مِنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَقَلِيلٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾ [الواقعة: ١٣-١٤] بكى عمر وقال: يا رسول الله مِنَ الله عن الله عن الآخرين؟! آمنا برسول الله مِن الله مِن الله عن ينجو منّا قليل ؟! فأنزل الله تعالى: ﴿ ثُلَةٌ مِن ٱلْآوَلِينَ ﴿ وَثُلَةٌ مِن ٱلْآخِرِينَ ﴾ [الواقعة: ٣٩-٤] فدعاه رسول الله مِن الله فيما قلت.

<sup>(</sup>۱) في (م): «لسالم».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): القَلَعيُّ؛ بفتحتين ومهملة: إلى القلعة؛ بلدّ -قلت: بالهند - وموضع باليمن. «لب».

<sup>(</sup>٣) «عليه»: ليس في (د) و(م).

<sup>(</sup>٤) «عليه»: ليست في (د) و(م).

<sup>(</sup>٥) «فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا»: سقط من (د).

<sup>(</sup>٦) «النبيُّ»: زيد من (د) و(م).

<sup>(</sup>٧) في (د): «حالة».

وأمّا موافقته لما في التوراة؛ فعن طارق بن شهاب: جاء رجل يهودي إلى عمر بن الخطاب، فقال: أرأيت قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِّن رَّبِكُمْ وَجَنّةٍ عَمْشُهَا السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ أُعِدّتُ لِلمُتّقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٣] فأين النار؟ فقال لأصحاب النبي مِن شعير على: أجيبوه، فلم يكن عندهم منها شيءٌ، فقال عمر: أرأيت النهار إذا جاء، أليس يملأ السموات والأرض؟ قال: بلى. قال: فأين الليل؟ قال: حيث شاء الله مِرَرُونَ، قال عمر: فالنار حيث شاء الله مِرَرُونَ، قال اليهودي: والذي نفسك بيده يا أمير المؤمنين؛ إنّها لفي كتاب الله المنزل كما قلت، خرّجه الخِلَعِيُّ والسّمّان (١) في «الموافقة».

وروي: أنَّ كعب الأحبار قال يومًا عند عمر بن الخطاب: ويلِّ لمَلِكِ الأرض مِن مَلِكِ السماء، فقال عمر: إلَّا مَن حاسب نفسَه، فقال كعب: والذي نفسي (١) بيده؛ إنَّها لتابعتُها في كتاب الله مِنَرَجِلَ، فخَرَّ عمر ساجدًا لله. انتهى. ملخصًا من مناقب عمر من «الرياض».

وزاد بعضهم آية الصيام في حِل الرفث، و ﴿ نِسَآ وُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٣] و ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِي الرَّجِمِ وَفِي الأَذَانُ (٣٠). فِي مَا شَجَكَرَ يَيِّنَهُمْ مُ ﴾ [البساء: ٦٥] إذ أفتى بقتل ونسخ الرسم لآية قد نزلت في الرجم وفي الأذان (٣٠).

٤٧٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو مِجْلَز، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ اللهِ الرَّقَاشِيُّ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو مِجْلَز، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ اللهِ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ سِنَاسُمِيهُ مِ زَيْنَبَ ابْنَةَ جَحْشِ دَعَا الْقَوْمَ، فَطَعِمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ وَإِذَا هُوَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ، فَلَمْ يَقُومُوا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ ؟ قَامَ، فَلَمَّا لِلْقَوْمَ ، فَطَعِمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ وَإِذَا هُوَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ، فَلَمْ يَقُومُوا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ ؟ قَامَ، فَلَمَّا وَقَعَدَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيهِ مِ لِيَدْخُلَ، فَإِذَا القَوْمُ جُلُوسٌ، ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا، فَامُوا، فَامَا وَقَعَدَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيهِ مِ النَّعْلِمُ لِيَدْخُلُ اللهُومُ عُلُوسٌ وَقَعَدَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ ، فَجَاءَ النَّبِيُ مِنَاسُمِيهُ مَ قَدِ انْطَلَقُوا، فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ، فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ فَأَلْقَى فَامُوا، فَجَاءَ النَّبِي وَبَيْنَهُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَذِينَ ءَامُوا لَا لَدْخُلُومُ النَّالِي وَبَيْنَهُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَذِينَ ءَامُوا لَا لَا عَرْبُ وَبَاللَّهُ وَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَيْبَى اللَّهُ وَا الْوَلَا لَقُومُ اللَّعُومُ اللَّهُ وَلَا لَا لَتَعْمُ وَلَا اللَّهُ وَا الْوَلَهُ اللَّهُ وَلَا الْقَوْمُ اللَّهُ اللَّولُومُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْ اللَّهُ وَلَا الْعَلَاقُ وَا الْفَوْمُ اللَّهُ وَلَا الْوَلَا لَا الْفَالَا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَهُ اللَّهُ ال

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيُّ) بفتح الراء والقاف المشدَّدة وبعد الألف معجمة فتحتيَّة، نسبةً لرقَّاش بنت ضبيعة قال: (حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي) سليمان بن طرخان (يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو مِجْلَزٍ) بكسر الميم وسكون الجيم وبعد اللَّام المفتوحة زاي لَاحِقُ بن

<sup>(</sup>١) في الأصول: «بن السمان» والتصحيح من مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>۱) في (د): «نفس عمر».

<sup>(</sup>٣) قوله: «وزاد بعضهم آية الصيام، ... ونسخ الرسم لآية قد نزلت في الرجم وفي الأذان»، سقط من (د).

حُمَيدِ (عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ بِهِ ) أَنّه (قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صِهَالِهُ عِهَا الْقَوْمَ، فَطَعِمُوا، ثُمَّ جَلَسُوا الده (دَعَا القَوْمَ، فَطَعِمُوا، ثُمَّ جَلَسُوا الده فيقوموا يَتَحَدَّثُونَ) فأطالوا الجلوس (وَإِذَا (۱) هُوَ) بَيالِيَّه اللهِ (كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ) ليفطنوا لمراده فيقوموا لقيامه (فَلَمْ يَقُومُوا) وكان بَيَالِيَّه اللهِ المعالِي اللهِ اللهِ المعاهِ المواده فيقوموا لقيامه (فَلَمْ يَقُومُوا) وكان بَيَالِيِّه اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المعاهِ المواده فيقوموا ويخرجوا (فَلَمَّا قَامَ ؛ قَامَ مَنْ قَامَ ، وَقَعَدَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ) لم يُسَمَّوا ، يتحدَّثون في البيت ، وخرج بَيالِيَّه اللهُ اللهُ وَعَدَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ) لم يُسَمَّوا ، يتحدَّثون في البيت ، وخرج بَيالِيَّه اللهُ اللهُ وَعَدَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ) لم يُسَمَّوا ، يتحدَّثون في البيت ، وخرج بَيالِيَّه اللهُ اللهُ وَعَدَ ثَلَاثَةُ القَوْمُ جُلُوسٌ ) في بيتها ، فرجع بَيالِيَّه اللهُ اللهُ إِنَّهُمْ اللهُ اللهُ عَلَى زينب (فَإِذَا القَوْمُ جُلُوسٌ ) في بيتها ، فرجع بَيالِيَّه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

١٩٩٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ أَنسُ بْنُ مَا لِكِ: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِهَذِهِ الآيةِ آيةِ الحِجَابِ، لَمَّا أُهْدِيَتْ زَيْنَبُ بنتُ جحشٍ عَلَيْهَ إِلَى رَسُولِ اللهِ مَالِكِ: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِهَذِهِ الآيةِ آيةِ الحِجَابِ، لَمَّا أُهْدِيتْ زَيْنَبُ بنتُ جحشٍ عَلَيْهَ إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنَاسَّهِ مِنَاسَّهُ مِنَاسُلُهُ وَمُن مَنَا اللهُ تَعَالَى ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَذِينَ ءَامَنُوا لَا نَدَخُلُوا بُيُوتَ ٱلنَّيِي إِلَّا يَعْدُرُجُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ ، وَهُمْ قُعُودٌ يَتَحَدَّثُونَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَذِينَ ءَامَنُوا لَا نَدَخُلُوا بُيُوتَ ٱلنَّيِي إِلَّا يَعْدُرُجُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ ، وَهُمْ قُعُودٌ يَتَحَدَّثُونَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَذِينَ ءَامَنُوا لَا نَدَخُلُوا بُيُوتَ ٱلنَّيِي إِلَّا يَعْدُرُجُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ ، وَهُمْ قُعُودٌ يَتَحَدَّثُونَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَذِينَ ءَامَنُوا لَا نَدَخُلُوا بُيُوتَ ٱلنَّيِي إِلَى اللهُ وَمُ اللهُ وَمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَيَعْ مَالِكُونَ اللهُ وَمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللهُ اللللللهُ الللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ ا

وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحيُّ قاضي مكَّة، قال(١٠): (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) السم جدِّه دِرهم (عَنْ أَيُوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) بكسر القاف، عبد الله الجِرميِّ أَنَّه(١٠) قال: (قَالَ أَنسُ بْنُ مَالِكٍ) بَلْهُ: (أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِهَذِهِ الآيةِ آيةِ الحِجَابِ) بخفض «آية»، بدلُّ (٤) من سابقتِها (لَمَّا أُهْدِيَتْ (٥) زَيْنَبُ بنتُ جحشٍ رَبُهُ ) وزُفَّت (إِلَى رَسُولِ اللهِ) ولأبي ذرِّ:

<sup>(</sup>١) في (د) و(ص) و(م): «فإذا»، وفي هامش (ل): كذا بخطّه؛ وكذا في غالب الأصول، والَّذي في «فرع المزيِّ»: «فإذا» بالفاء.

<sup>(</sup>٢) «قال»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) «أنه»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) في غير (د): «بخفض «آية الحجاب» بدلًا».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): قوله: «لمَّا أُهدِيَت -أي: زُيِّنَت- زينب»؛ أي: زيَّنتَها الماشطة وبعثَتْها إلى رسول الله مِنَاسَمِيمُ وزُفَّت، وقال الصَّغانيُّ: صوابه: «هُدِيَت» من غير ألف، لكن تواردت النُّسخ على إثباتها، ولا مانع من استعمال الهديَّة في هذا استعارةً. «فتح».

قَالَ: بُنِيَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ اللهِ مِعْمَرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ صُهيْبٍ، عَنْ أَنَسِ اللهِ قَالَ: بُنِيَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ اللهِ مِنْ الْبَيْةِ جَحْشٍ بِخُبْزِ وَلَحْمٍ، فَأُرْسِلْتُ عَلَى الظَّعَامِ دَاعِيّا، فَيَجِيءُ قَوْمٌ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ، فَدَعَوْتُ حَتَّى مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُوهُ، قَالَ: ارْفَعُوا طَعَامَكُمْ، وَبَقِيَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ يَتَحَدَّدُونَ فِي البَيْتِ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ؛ مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُوهُ، قَالَ: ارْفَعُوا طَعَامَكُمْ، وَبَقِيَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ يَتَحَدَّدُونَ فِي البَيْتِ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَ اللهِ؛ مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُوهُ، قَالَ: ارْفَعُوا طَعَامَكُمْ، وَبَقِيَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ يَتَحَدَّدُونَ فِي البَيْتِ وَرَحْمَةُ اللهِ»، فَخَرَجَ النَّيِيُ مِنْ اللهُ لَكَ، فَتَقَرَّى حُجْرَ نِسَاثِهِ كُلِّهِنَّ، فَقَالَتْ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ، كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ، بَارَكَ اللهُ لَكَ، فَتَقَرَّى حُجْرَ نِسَاثِهِ كُلِّهِنَّ، فَقَالَتْ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ، كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ، بَارَكَ اللهُ لَكَ، فَتَقَرَّى حُجْرَ نِسَاثِهِ كُلِّهِنَّ، فَقَالَتْ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ، كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ، بَارَكَ اللهُ لَكَ، فَتَقَرَّى حُجْرَ نِسَاثِهِ كُلِّهِنَّ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ، كُنْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ، بَارَكَ اللهُ لَكَ، فَتَقَرَّى حُجْرَةِ عَاثِشَةَ، وَمُعَ وَبُعْ فَي أَسْكُفَّةِ البَابِ دَاحِلَةً وَأُخْرَى خَارِجَةً النَّيْتِ وَبَيْنَهُ، وَأُنْزِلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ) بميمين مفتوحتين بينهما عين مهملة ساكنة، عبدالله بن عمرو المقعد قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بن سعيد التنوريُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ طُهَيْبٍ) البُنانيُ البصريُّ (عَنْ أَنسٍ ﴿ اللهِ عَلْهُ (قَالَ: بُنِيَ) بضمِّ الموحَّدة وكسر النون، أي: دُخِلَ (٤) (عَلَى النّبِيِّ مِنَالله عِيْمُ بِزَيْنَبَ ابْنَةِ) ولأبي ذرِّ: ((بنت) (جَحْشٍ بِخُبْزٍ وَلَحْمٍ، فَأُرْسِلْتُ) بضمِّ الهمزة وكسر السين وسكون اللام مبنيًّا للمفعول، أي: أرسلني النبيُّ مِنَالله عِيْمُ (عَلَى بضمِّ الهمزة وكسر السين وسكون اللام مبنيًّا للمفعول، أي: أرسلني النبيُ مِنَالله عِيْمُ (عَلَى

<sup>(</sup>١) «إلى»: مثبتٌ من (ب) و(س).

<sup>(</sup>۱) في (ص): «لأبي».

<sup>(</sup>٣) في (م): «الثوري»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في (م): «أدخل».

الطَّعَامِ) حال كوني (دَاعِيًا) القوم للأكل منه (فَيَجِيءُ قَوْمٌ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ ده/٢٣٢ب فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ، فَدَعَوْتُ) القومَ (حَتَّى مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُو) بحذف ضمير المفعول/ (فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُوهُ) بإثبات ضمير النصب، ولأبوي ذرِّ والوقت: «أدعو» بحذفِه (قَالَ) مَا لِيَسِّاه الِسَّام ، ولابن عساكر: ((فقال)): (ارْفَعُوا طَعَامَكُمْ) ولأبي ذرِّ والأصيليِّ: ((فارفعوا)) بالفاء (وَبَقِيَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ) لم يُسمُّوا (يَتَحَدَّثُونَ في البَيْتِ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ مِناسْمِيهِ مم) ليخرجوا (فَانْطَلَقَ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةً) ﴿ يَنْهُ ﴿ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ البَيْتِ وَرَحْمَةُ اللهِ ) وفي نسخة أبي ذرِّ: «رحمت الله» بالتاء المجرورة كالتالية (فَقَالَتْ) عائشة: (وَعَلَيْكَ السَّلَامُ) وسقط(١) لأبي ذرِّ «السلام(۱)» (وَرَحْمَةُ (٣) اللهِ، كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ) تريد: زينب (بَارَكَ اللهُ لَكَ، فَتَقَرَّى) بفتح الفوقيَّة والقاف والرَّاء المشدَّدة مقصورًا من غير همزِ ، أي: تتبَّع (حُجَرَ نِسَائِهِ كُلِّهِنَّ) بالجرِّ تأكيدُ لـ «نسائه» (يَقُولُ لَهُنَّ كَمَا يَقُولُ لِعَائِشَةَ، وَيَقُلْنَ) ولأبى ذرِّ: «فيقلْنَ» (لَهُ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ) ﴿ يَكُن قالت عائشة (٤): (ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ مِنَ السُّمِيمِ مَ فَإِذَا ثَلَاثَةُ رَهْطٍ فِي البَيْتِ (٥) يَتَحَدَّثُونَ، وَكَانَ النَّبِيُّ مِنَ الشَّمِيمِ مَ شَدِيدَ الحَيَاءِ) ولذا لم يواجههم بالأمر بالخروج، بل تشاغل بالسلام على أمَّهات المؤمنين ليفطنوا(٦) لمرادِه (فَخَرَجَ مُنْطَلِقًا نَحْوَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ) ففطنوا لمراده فخرجوا (فَمَا أَدْرِي آخْبَرْتُهُ) بمدِّ الهمزة في الفرع كأصله(٧) (أَوْ أُخْبِرَ) بضمِّ الهمزة مبنيًّا للمفعول، والشَّكُّ من أنس (أَنَّ القَوْمَ خَرَجُوا، فَرَجَعَ) بَالِيِّهِ النَّهُ (حَتَّى إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ) الشريفة (فِي أُسْكُفَّةِ البَابِ) بضمِّ الهمزة وسكون المهملة وضمِّ الكاف وتشديد الفاء مفتوحة ؛ العتبة التي يُوطَأ عليها (دَاخِلَةً) وفي نسخةٍ: «داخلَهُ» بهاء الضمير للباب (وَأُخْرَى خَارِجَةً) ولأبي ذرِّ: ((والأخرى)) بالتعريف ((خارِجَه)) بضمير الباب(^) (أَرْخَى السِّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَأُنْزِلَتْ آيَةُ الحِجَابِ) بعدَ قِيام القوم.

<sup>(</sup>۱) «وسقط»: ليس في (د) و(م).

<sup>(</sup>٢) «السلام»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٣) في (د): «ورحمت».

<sup>(</sup>٤) قال الشيخ قطة راش: لعلَّ صوابه: قال أنس لأنه الراوي.

<sup>(</sup>٥) «في البيت»: سقط من (م).

<sup>(</sup>٦) في هامش (ل): من باب «تَعِبَ» و «قَتَلَ». «مصباح».

<sup>(</sup>V) «بمد الهمزة في الفرع كأصله»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٨) في (د): «خارجة بالرفع».

٤٧٩٤ – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرِ السَّهْمِيُّ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ اللهِ عَالَىٰ اللهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِن بَنَى بِزَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشِ، فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى عُجَرِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ صَبِيحَةً بِنَائِهِ، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِنَ وَيَدْعُو لَهُنَّ وَيُسَلِّمْنَ عَلَيْهِ حُجَرِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ صَبِيحَةً بِنَائِهِ، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِنَ وَيَدْعُو لَهُنَّ وَيُسَلِّمْنَ عَلَيْهِ وَيَدْعُونَ لَهُ، فَلَمَّا رَآهُمَا؛ رَجَعَ عَنْ بَيْتِهِ، فَلَمَّا الحَدِيثُ، فَلَمَّا رَآهُمَا؛ رَجَعَ عَنْ بَيْتِهِ، فَلَمَّا وَيُعْلَى اللهِ مِنَاسُومِ مِن بَيْتِهِ؛ وَثَبَا مُسْرِعَيْنِ، فَمَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ بِخُرُوجِهِمَا أَمْ رَأَى الرَّعُ مِنَ اللهِ مِنَاسُهِ مِنَ اللهِ مِنَاسُومِ مَنْ بَيْتِهِ؛ وَثَبَا مُسْرِعَيْنِ، فَمَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ بِخُرُوجِهِمَا أَمْ أُخْبِرَ؟ فَرَجَعَ حَتَّى دَخَلَ البَيْتَ، وَأَرْخَى السَّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَأُنْزِلَتْ آيَةُ الحِجَابِ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ، سَمِعَ أَنَسًا، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّماءِ مَ

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ) بفتح الموحَّدة وسكون الكاف (السَّهْمِيُّ) الباهليُ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ) الطويل (عَنْ أَنَسٍ شِلَهِ) أَنَّه (قَالَ: أَوْلَمَ رَسُولُ اللهِ بَنَ السِّمِ عِينَ بَنَى بِزَيْنَبُ/ ابْنَةِ) ولأبي ذرِّ: (بنت) (جَحْشٍ، فَأَشْبَعَ ۲۰۲۷ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا، ثُمَّ خَرَجَ) بَالِيَّارَائِمُ والقوم جالسون يتحدَّثون بعدَ أن أكلوا (إِلَى حُجِرِ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا، ثُمَّ خَرَجَ) بَالِيَّارَائِمُ والقوم جالسون يتحدَّثون بعدَ أن أكلوا (إِلَى حُجِرِ أَمَّهَاتِ المُؤْونِينَ، كَمَا كَانَ يَصْنَعُ بَالِيَّارَائِمُ (صَبِيحَةَ بِنَائِهِ) أي: صباحًا بعد ليلة الزفاف (فَيُسَلَّمُ عَلَيْهِنَ وَيسُلِّمُ عَلَيْهِ وَيدُعُونَ لَهُ ولا ولا بَي بَيْتِهِ؛ وَأَى رَجُلَيْنِ جَرَى بِهِمَا الحَدِيثُ) في عليه، ويدعو لهن ويدعون له» (فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ؛ رَأَى رَجُلَيْنِ جَرَى بِهِمَا الحَدِيثُ) في عليه، ويدعو لهن ويدعون له» (فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ؛ رَأَى رَجُلَيْنِ جَرَى بِهِمَا الحَدِيثُ) في عليه، ويدعو لهن ويدعون له» (فَلَمَّا رَجَعَ عَنْ بَيْتِهِ؛ رَأَى رَجُلَيْنِ جَرَى بِهِمَا الحَدِيثُ) في السلبق: (فإذا ثلاثة»)، وأجاب البرماويُّ حكالكِرمانيُّ -: بأنَّ مفهوم العدد لا اعتبار له، أو المحادثة (۱) كانت بينهما والثالث ساكت (۱٬۵ وقال في (الفتح»: كأنَّ أحد الثلاثة فطن لمراد (مُنَّا لَمُسْرَعَيْنِ) قال أنسٌ: (فَمَا أَذْهِا الْمُومِ، وفِهما مراده (وَثَبَا مُسْرِعَيْنِ) قال أنسٌ: (فَمَا أَذْهِي وَابَعْتُهُ بِغُرُوجِهِمَا أَمُ وَلَمْرَا وَلَيْ الْتَالِية وقبال أَلْ الثانية فقبلَه، فأوَّل بأنَّها نزلت حال قيامهم، أَخْرِهُ كَالسَّابِق: نزول الآية بعد قيام القوم، إلَّا الثانية فقبلَه، فأوَّل بأنَّها نزلت حال قيامهم، أي الزلها الله وقد قاموا.

(وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ) هو سعيدُ بنُ محمَّدِ بن الحكم بن أبي مريم المصريُّ، ولأبي ذرِّ:

<sup>(</sup>١) في غير (د): «والمحادثة».

<sup>(</sup>٢) في غير (د): «ساكن».

﴿إبراهيم ابن أبي مريم﴾ شيخ المؤلِّف، وذِكرُ إبراهيمَ غلطٌ فاحشٌ: (أَخْبَرَنَا يَحْيَى) بن أيوب الغافقيُّ المصريُّ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (حُمَيْدٌ) الطويل: أنَّه (سَمِعَ أَنسًا) ﴿ النَّبِيِّ (عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ فَالْمَاعُ مَنْ (١) أنسٍ، فعنعنتُه غير مؤثِّرةٍ.

٤٧٩٥ – حَدَّفَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ بِيُهُا قَالَتْ: خَرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْدَ مَا صُرِبَ الحِجَابُ لِحَاجَتِهَا، وَكَانَتِ امْرَأَةً جَسِيمَةً لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ فَقَالَ: يَا سَوْدَةُ، أَمَا وَاللهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا، فَانْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ، قَالَتْ: فَانْكَفَأَتْ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ فَقَالَ: يَا سَوْدَةُ، أَمَا وَاللهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا، فَانْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ، قَالَتْ: فَانْكَفَأَتْ رَاجِعَةً وَرَسُولُ اللهِ مِنَى اللهِ مِنَى اللهِ عِنْهُ وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى، وَفِي يَدِهِ عَرْقٌ فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ؟ إِنِّي رَاجَعَةً وَرَسُولُ اللهِ مِنَى اللهُ عِنْهُ وَإِنَّ العَرْقَ فِي خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي، فَقَالَ لِي عُمَرُ: كَذَا وَكَذَا، قَالَتْ: فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ العَرْقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ، فَقَالَ: «إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً) حمَّاد بن أسامةً (عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيه) عروة بن الزبير (عَنْ عَائِشَةَ شُرُّتُهَ) انَّها قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً) حمَّاد بن أسامةً (عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيه) عروة بن الزبير (عَنْ عَائِشَةَ شُرُّتُهَ) انَّها (قَالَتْ: خَرَجَتْ سَوْدَةً) بنت زَمْعَة أَمُ المومنين شُرَّتُهَا (بَعْدَ مَا صُرِبَ الحِجَابُ لِحَاجَتِها) بضمّ الضاد المعجمة مبنيًا للمفعول (وَكَانَتِ امْرَأَةٌ جَسِيمَةٌ لاَ تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْوِفُهَا، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ) شُرَّةً وَسَيمةً لاَ تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْوِفُها، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ) شَرَّةً وَسَيمةً لاَ تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْوِفُها، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ) شَرَّةً بَعِدنف الميم وبعدها ألفٌ، حرف استفتاح، ولأبي ذرِّ: «أَمّ) بعدنف الألف (وَاللهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا، فَانْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ) ولعلَّه قصد المبالغة في احتجاب بحذف الألف (وَاللهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا، فَانْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ) ولعلَّه قصد المبالغة في احتجاب بعدن المؤمنين؛ بحيث لا يُبدين أشخاصهنَّ أصلًا، ولو كُنَّ مستتراتٍ (قَالَتْ): فَانْكَفَأَتُ) بالهمزة؛ أي (٣): انقلبت حال كونها (رَاجِعَةٌ وَرَسُولُ اللهِ مِنَاشِعِيم فِي بَيْتِي، وَإِنَّهُ) بالواو، ولأبي ذرِّ: (فَلُوكَ اللهِ مِنَاشُعِيم فِي بَيْتِي، وَإِنَّهُ) بالعواو، ولأبي ذرِّ: (فَالَتْ) الله عُمْرُ كَذَا وَكَذَا، قَالَتْ) أي: عائشةُ: (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنِّي خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي، فَقَالَ لِي عُمْرُ كَذَا وَكَذَا، قَالَتْ) أي: عائشةُ: (فَقَالَ: إِنَّه ) ولأبي ذرِّ: (فَأُوحي إليه) بضم الهمزة مبنيًا للمفعول (ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ) ما كان فيه من الشَّدَة بسبب نزول الوحي (وَإِنَّ العَرْقَ) بفتح العين وسكون الراء (فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ) والجملة حاليَّةٌ (فَقَالَ: إِنَّهُ) أي: إنَّ الشَان (قَدْ أُذِنَ)

<sup>(</sup>١) في (د) و(ص) و(م): «عن».

<sup>(</sup>۱) في (د): «قال».

<sup>(</sup>٣) «أي»: ليس في (د).

بضم الهمزة مبنيًّا للمفعول (لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ) دفعًا للمشقَّة ورفعًا للحَرِّج، وفيه تنبية على أنَّ المراد بالحجاب التستُّر(۱)، حتى لا يبدو/ من جسدهنَّ شيءٌ، لا حجب أشخاصهنَّ في ده/١٣٢٠ البيوت، والمراد بالحجاب البراز، كما وقع في «الوضوء» [ح:١٤٧] من تفسير هشام بن عروة، وقال الكِرمانيُّ - وتبعه البِرماويُّ -: فإن قلتَ: قال ههنا(۱): إنَّه كان بعد ما ضُرب الحجاب، وقال في «كتاب الوضوء» في «باب خروج النساء إلى البراز» [ح:١٤٦] إنَّه قبل الحجاب، قلتُ: لعلَّه وقع مرَّتين، لا وقوع الحجاب، مرَّتين، انتهى. ومراده: أنَّ خروج سودة للبراز وقول عمر لها ما ذُكِر وقع مرَّتين، لا وقوع الحجاب، وقول الثاني - وذكره العينيُ وأقرَّه - فيه نظرٌ؛ إذ ليس في الحديث ما يدلُّ لذلك، بل ولا أعلم أحدًا قال بتعدُّد الحجاب، نعم، يَحتملُ أن يكون مرادُه الحجاب الثاني بالنظر لإرادة عمر ﴿ثَنِّ أن يحتجبن في البيوت فلا "٢٠٣ يبدين أشخاصهنَّ، فوقع الإذن لهنَّ في الخروج لحاجتهنَّ دفعًا للمشقَّة، كما في "البيوت فلا") يبدين أشخاصهنَّ، نوقع الإذن لهنَّ في الخروج لحاجتهنَّ دفعًا للمشقَّة، كما صرَّح هو به في «الفتح»، وليس المراد نزول الحجاب مرَّتين/على نوعين، وأمَّا قوله أيضًا: تقدَّم ٢٠٣٧ في «كتاب الطهارة» من طريق هشام بن عروة عن أبيه ما يخالف ظاهر رواية الزهريُّ هذه عن عروة؛ يعني: رواية هذا الباب؛ فليس كذلك؛ فإنَّ رواية هذا الباب إنَّما هي من طريق هشام بن عروة عن أبيه والسابقة المصرحة بالقبلية من طريق الزهري عن عروة إح:١٤٦] فلعلَّه سبق قلم.

ومطابقةُ الحديث للترجمة في قوله: بعد ما ضُرب الحجاب.

(قوله) تعالى يخاطب مَن أضمر نكاح عائشة بعده صِنَاسَّهِ مِنَ ﴿ إِن تُبَدُّوا ﴾) ولأبي ذرِّ: «باب» بالتَّنوين «في قوله(٤): ﴿ إِن تُبَدُّوا ﴾) (﴿ شَيْعًا ﴾) تظهروا شيئًا من تزوُّج (٥) أمَّهات المؤمنين

<sup>(</sup>۱) في (د): «الستر».

<sup>(</sup>۱) في (م): «هنا».

<sup>(</sup>٣) في (د): «و لا».

<sup>(</sup>٤) «في قوله»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) في (د) و (ص): «تزويج».

على السنتكم (﴿ أَوَ تُخْفُوهُ ﴾ في صدوركم (﴿ فَإِنَّ اللهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾) لا تخفى عليه خافية ﴿ يَعْلَمُ خَلِمُ عَلَهُمْ خَلِهُمْ عَلَهُمْ عَلَهُ وَلَا عَلَيْهِنَّ وَلاَ عَنْدِل الله تعالى: (﴿ لَا جُنَاحَ ﴾) لا إِثْمَ وَالْمَاوَابِ وَالْمَالِمِينَ فِي ﴾) اللّا يحتجبنَ من (﴿ عَالَكِهِنَّ وَلاَ إَنْكَيْهِنَّ وَلاَ إَنْكَيْهِنَّ وَلاَ إَنْكَيْهِنَّ وَلاَ إَنْكَيْهِنَّ وَلاَ أَنْكَيْهِنَّ وَلاَ أَنْكَيْهِنَّ وَلاَ أَنْكَيْهِنَّ وَلاَ أَنْكَيْهُ وَلاَ أَنْكَيْهُ وَلاَ اللهِ وَالْمَاءُ وَقَالُ سِعيد بن المسيّب ممّا(') رواه ابن أبي حاتم: إنّما يعني به الإماء فقط، وإنّما لم يذكر وقال سعيد بن المسيّب ممّا(') رواه ابن أبي حاتم: إنّما يعني به الإماء فقط، وإنّما لم يذكر العم والخال؛ لأنّهما بمنزلة الوالدين؛ ولذلك (') سمّى العمّ أبًا في قوله: ﴿ وَإِلَاهُ عَابَالِهُ إِبْرِهِمُ وَالسّمَعِيلُ وَإِسْحَقَى ﴾ [البقرة: ۱۳۳] وقال عِكرمة والشّعبيُ فيما رواه ابن جرير عنهما: لأنّهما ينعتانها('') لأبنائهما، وكرها('ئ) أن تضع ('ه) خمارها عند خالها وعمها('') (﴿ وَأَتّقِينَ اللهُ ﴾) عطف ينعتانها('') لأبنائهما، وكرها('ئ) أم تضع ('ه) خمارها عند خالها وعمها('') (﴿ وَأَتّقِينَ اللهُ ﴾) عطف على محذوف، أي: امتثلن ما('') أُمِرتنَّ واتّقين الله أن يراكنَّ غير هؤلاء (﴿ إِن َ اللّهُ كَانَ عَلَى كُلُ مَنْ عَيْمُ هُمُ اللهُ وَاللّهُ وَالْمَاءِ وَلَهُ اللهُ عَنْ عَلَى مَنْ مَالَهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلَا لِعد قوله: ﴿ كَانَ ﴾: (إلى قوله: ﴿ فَانَ كُلُ مَنْ وَ هُلُولُومُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَلْهُ وَلَهُ وَلَلْهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَكُولُهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ

٤٧٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ طُيُّ وَ اللهُ لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي القُعَيْسِ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الحِجَابُ، فَقُلْتُ: والله لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ

<sup>(</sup>۱) في (ص): «فيما».

<sup>(</sup>۱) في (م): «لذا».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «ينعتانهما».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «كره».

<sup>(</sup>٥) أي: تزيل وترفع.

<sup>(</sup>٦) في هامش (د): عبارة الحافظ ابن حجر: وكأنَّ البخاريَّ رمز بإيراد هذا الحديث إلى الرَّدِّ على من كره للمرأة أن تضع خمارها عند عمِّها أو خالها، كما أخرجه الطبريُّ من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة والشَّعبيُّ أنَّه قيل لهما: لمَ لم يذكر العمَّ والخال في هذه الآية فقالا: لأنَّهما ينعتانها لأبنائهما، وكرها لذلك أن تضع خمارها عند عمِّها وخالها.

<sup>(</sup>٧) في (ص): «بما».

<sup>(</sup>A)  $((m)_{4})$ :  $(m)_{6}$ :  $(m)_{6}$ ( $(m)_{6}$ ( $(m)_{6}$ ).

فِيهِ النَّبِيِّ مِنْ الله عِيْم، فَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا القُعَيْس لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي القُعَيْس، فَدَخَلَ عَلَىَّ النَّبِيُّ مِنَاسٌمِيمِ مَ فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ ؟ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي القُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَاسْمِيمِ عَنَ «وَمَا مَنَعَكِ أَنْ تَأْذَنِينَ عَمُّكِ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي القُعَيْس، فَقَالَ: «ائْذَنِي لَهُ؛ فَإِنَّهُ عَمُّكِ، تَربَتْ يَمِينُكِ»، قَالَ عُرْوَةُ: فَلِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عَن الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابِ أنَّه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْر) بن العوام (أَنَّ عَائِشَةَ رَائِيً قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ عَلَى ) بتشديد الياء، أي: طلب الإذن في الدخول على (أَفْلَحُ) بفتح الهمزة وسكون الفاء وبعد اللَّام المفتوحة حاء مهملة (أَخُو أَبِي القُعَيْس) بضمِّ القاف وفتح العين المهملة وبعد التَّحتيَّة السَّاكنة مهملة، واسمه(١) وائلِّ الأشعريُّ (بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الحِجَابُ) آخر سنة خمس (فَقُلْتُ: والله (٢) لَا آذَنُ لَهُ) بالمدِّ، ليس في «اليونينيَّة» لفظ: «والله» بعد «فقلت» (٣) (حَتَّى أَسْتَأْذِنَ فِيهِ النَّبِيَّ مِنَاسِّمِيْهِم، فَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا القُعَيْس لَيْسَ هُوَ) الذي (أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي القُعَيْس، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ مِنَى اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي القُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ) أي: في الدخول عليَّ (فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ) بالمدِّ، وزاد أبو ذرِّ: «له» (حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ) وفي نسخة: «فقال رسول الله» (صِنَى الله عليه علم: وَمَا مَنَعَكِ أَنْ (٥) تَأْذَنِينَ) بالرَّفع بثبوت النون؛ كقراءة: «أن يتمُّ الرضاعة» شاذة، بالرفع على إهمال «أن» الناصبة، حملًا على «ما» أُختِها(٢)؛ لاشتراكهما في المصدريَّة، قاله البصريُّون، ولم يجعلوها المخففة مِنَ الثقيلة؛ لأنَّه لم يفصل بينها وبين الجملة الفعليَّة بعدها، أو أنَّ ما قبلها ليس بفعل علم ويقين، وقال

<sup>(</sup>۱) «واسمه»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) «والله»: مثبتٌ من (د) و(م).

<sup>(</sup>٣) قوله: «ليس في اليونينيَّة لفظ: والله بعد فقلت»، سقط من (د).

<sup>(</sup>٤) قوله: «سقط لفظ «له» لأبي ذرِّ»: سقط من (د). وهو ثابت في هامش (ج) مع التصحيح عليه، وفي هامش (ج) أيضًا: وأُثبِتَ في «الفرع» لفظ «الله» بخطِّه.

<sup>(</sup>٥) زيد في (م): «لا».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ل):

الكوفيُّون: هي المخقَّفة من الثقيلة، وشذَّ وقوعها موقع الناصبة، كما شذَّ وقوع الناصبة موقعها، ولأبي ذرِّ والأصيليِّ: «أن تأذني» بحذف النون للنصب (عَمُّكِ) بالنصب على المفعوليَّة أو بالرفع، أي: هو عمُّك (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ بالرفع، أي: هو عمُّك (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُو أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ بالرفع، أي: القُعَيْسِ، فَقَالَ) مَا يُلِيَّهُ وَلَيْ اللهِ وَلِا العرب ولا يَسِ القُعَيْسِ، فَقَالَ) مَا يُلِيَّهُ وَلَيْ المَّذِنِي لَهُ؛ فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ) كلمةً تقولها العرب ولا يريدون حقيقتها إذ معناها(۱): افتقرت يمينك، وقيل: المعنى ضَعُفَ عقلك إذا قلت هذا، أو تربتْ يمينك إن لم تفعلى.

(قَالَ عُرُوةُ) بن الزبير بالسند المذكور: (فَلِذَلِكَ) الذي قاله عِلِيسِّا النَّم (كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: ٣٠٤/٧ حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ / النَّسَبِ) بالنون، ولأبي ذرِّ: «(ما تحرِّموا» بحذفها مِن غير ناصب، وهو لغةٌ فصيحةٌ كعكسه، وقد اجتمع في هذا الحديث الأمران، وقال في «فتح الباري»: د٥/٢٣٠ ومطابقة الآيتين للترجمة من قوله: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ٓ الْأَحزاب: ٥٥] لأنَّ / ذلك من جملة الآيتين، وقوله في الحديث: «ائذني له فإنه عمك» مع قوله في الحديث الآخر: «العمُّ صِنْوُ الأب»، وبهذا يندفع اعتراض من زعم أنَّه ليس في الحديث مطابقة للتَّرجمة أصلًا، وكأنَّ البخاريَّ رمز بإيراد هذا الحديث إلى الرَّدِ على من كره للمرأة أن تضع (٢٠ خمارها عند عمِّها أو خالها، كما ذكرته عن عكرمة والشَّعبيِّ فيما سبق هنا قريبًا، وهذا من دقائق ما ترجم به البخاري رايشٍ.

وهذا الحديث قد سبق في «الشَّهادات» [ح: ٢٦٤٤].

١٠ - بابُ قولِهِ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتَهِ كَنَّهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِمُواْ تَسْلِيمًا ﴾
 قالَ أَبُو العَالِيَةِ: صَلَاةُ اللهِ ثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ المَلَائِكَةِ، وَصَلَاةُ المَلَائِكَةِ الدُّعَاءُ. قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ ﴿ يُصَلُّونَ ﴾ يُبَرِّكُونَ. ﴿ لَنُعْرِبَنَكَ ﴾ لَنُسَلِّطَنَّكَ.

(بابُ قولِهِ) ولأبي ذرِّ: «بَابٌ» بالتَّنوين؛ أي<sup>(۱)</sup>: في<sup>(١)</sup> قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيَ كَهُ بِيُصَلُّونَ عَلَى اللهُ وملائكتِهِ ، أو عن الملائكة فقط؟ وخبر الجلالة<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>۱) في (د): «أو معناها»، وفي (م): «أي بمعناها».

<sup>(</sup>١) أي: تزيل وترفع.

<sup>(</sup>٣) «أي»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) في (م): «من».

<sup>(</sup>٥) في (د) و (م): «الله».

محذوفٌ لتغاير الصلاتين؛ لأنَّ صلاة الله غير صلاتهم، أي: إنَّ الله يصلِّي وملائكته يصلُّون، إِلَّا أَنَّ فيه بحثًا؛ وذلك أنَّهم نصُّوا على أنَّه إذا اختلفَ مدلو لا(١) الخبرين؛ فلا يجوز حذف أحدهما لدلالة الآخر عليه وإن كانا بلفظ واحد، فلا تقول: زيد ضاربٌ وعمرٌو؛ يعني(١): وعمرٌ و ضاربٌ في الأرض، أي: مسافرٌ ، وعبَّر بصيغة المضارع ؛ ليدل على الدوام والاستمرار ، أي: أنَّه تعالى وجميع ملائكته الذين لا يُحصَون بالعدِّ (٣)، ولا يُحصَر ون بالحدِّ يصلُّون عليه، وفيه الاعتناء بشرفه وتعظيم شأنه في الملأ الأعلى (٤) ( ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ ﴾) أي: اعتنوا أيُّها الملأ الأدنى بشر فه وتعظيمه أيضًا، فإنَّكم (٥) أولى بذلك، وقولوا: اللَّهمَّ صلِّ عليه (﴿ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦]) وقولوا: السَّلام عليك أيُّها النَّبيُّ، وأكَّد السَّلام بالمصدر، واستُشكل: بأنَّ الصلاة آكد منه، فكيف أكَّده بالمصدر دونها؟ وأُجيب بأنَّها مؤكَّدة بـ ﴿ إِنَّ ﴾ وبإعلامه تعالى بأنَّه (٦) يصلِّي عليه وملائكته، ولا كذلك السَّلام؛ إذ ليس ثمَّ ما يقوم مقامه، أو أنَّه لمَّا وقع تقديمها عليه لفظًا -وللتقديم مزيَّةٌ في الاهتمام- حسن تأكيد السَّلام؛ لئلَّا يتوهَّم قلَّة الاهتمام به لتأخُّره، وأضيفت الصلاة إلى الله وملائكته دون السَّلام وأمر المؤمنون بهما؟ فيحتمل أن يقال: إن السَّلام لمَّا كان له معنيان: التحيَّة والانقياد، فأمر به المؤمنون لصحَّتهما منهم، والله وملائكته لا يجوز منهم الانقياد، فلم يضف إليهم دفعًا للإيهام، كذا أجاب الحافظ ابن حجر، والأمر للوجوب في الجملة، أو كلَّما ذُكِرَ؛ لحديث: «رغم أنف رجل ذُكرْتُ عنده فلم يصلِّ عليَّ »، رواه البخاريُّ في «الأدب»، والتِّرمذيُّ (٧)، وحديث عليِّ عند التِّرمذيُّ - وقال: حسن غريب صحيح -: «البخيل من ذُكِرتُ عنده فلم يصلِّ عليَّ»، أو في المجلس مرَّةً؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: «ما جلس قومٌ/ مجلسًا لم يذكروا الله فيه ولم يصلُّوا على ده/١٢٥٥

<sup>(</sup>۱) في (د): «مدلول».

<sup>(</sup>۱) في (م): «بمعنى».

<sup>(</sup>٣) في (د): «بالعدد».

<sup>(</sup>٤) قوله: «وفيه الاعتناء بشرفه وتعظيم شأنه في الملأ الأعلى»، تأخر في (د) و(ص) و(م) عقب قوله: «﴿ صَلُواً عَلَيْهِ ﴾». وكذا في (ج): ثم أشار في الهامش تقديمه على الآية.

<sup>(</sup>٥) في (م): «فأنتم».

<sup>(</sup>٦) في (د) و(م): «أنه».

<sup>(</sup>V) زيد في (م): «والثوري»، ووقع في (د) بدل: «الترمذي».

نبيّهم إلّا كان عليهم تِرَة (١١)، فإن شاء عذّبهم، وإن شاء غفر لهم» رواه الترمذي، أو في العمر مرّة واحدة؛ لأنّ الأمر المطلق لا يقتضي تكرارًا، والماهية تحصل بمرّة، أو في القعود آخر الصلاة بين التشهّد والسّلام، قاله إمامُنا الشّافعيُ والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، وهي (١) الأخيرة، وإسحاق بن رَاهُوْيَه، ونصّه: إذا تركها عمدًا؛ بطلت صلاته، أو سهوًا؛ رجوتُ أن تُجزِئه، وابن الموّاز من المالكيَّة، واختاره ابن العربيِّ منهم أيضًا (١)، وألزم العراقيُّ القائل بوجوبها كلّما ذكر -كالطحاوي - أن يقول به في التشهّد؛ لتقدُّم ذكره بَالنِّسَانِيلَا في التشهمُّد، وفيه ردِّ على مَن زعم أنَّ الشافعيَّ شذَّ في ذلك، كأبي (١) جعفر الطبريِّ والطحاويُّ وابن المنذر والخطّابيُّ، كما حكاه القاضي عياض في «الشفاء»، وفي كتابي «المواهب اللدنية بالمنح والمحمَّدية» ما يكفي ويَشفي (٥)، وسقط لأبي ذرِّ قوله: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلذِينَ عَامَنُوا ﴾...» إلى آخره وقال المحمَّدية »: «الآية»: «الآية»: وقد انتزع النوويُ من الآية الجمع بين الصَّلاة والسَّلام، فلا يُفرَدُ أحدهما من الآخر، قال الحافظ ابن كثير: والأولى أن يقال: بن الضّلة والسَّلام، فلا يُفرَدُ

(قَالَ أَبُو العَالِيَةِ) رُفيعٌ -بالتَّصغير - ابن مِهْران الرِّياحيُّ؛ بكسر الراء بعدها تحتيَّة وبعد الألف ٣٠٥/٧ حاءٌ مهملة، مولاهم البصريُّ، أحد أئمَّة التابعين، أدرك الجاهلية، ودخل على أبي بكرٍ /، وصلَّى خلف عمر، وحفظ القرآن في خلافته، وتوفِّي سنة تسعين في شوَّالٍ، وقال البخاريُُّ(١) سنة ثلاث

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج) و(ل): قوله: «تِرَة»؛ أي: نقصًا، كما في «النّهاية»، قال -أي: النّهاية-: وعبارته: «من جلس مجلسًا لم يذكر الله فيه كان عليه تِرَةً»، التَّرة: النَّقص، وقيل: التَّبعة، والهاء فيه عوض من الواو المحذوفة؛ مثل: وعدته عِدَةً، ويجوز رفعُهَا ونصبها على اسم «كان» وخبرها.

<sup>(</sup>۱) في (د) و (م): «في».

<sup>(</sup>٣) «أيضًا»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) في (ص): «كأبوي».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): قال الشمس الرَّمليُّ: مَنِ ادَّعَى أَنَّ الشافعيَّ شَدَّ فقد غلِطَ؛ إذ إيجابُها لا يخالف نصًّا ولا إجماعًا ولا قياسًا ولا مصلحةً راجحةً ، بل وافقهُ على قوله عدَّةٌ مِن أكابر الصحابة فمَن بعدَهم؛ كعُمَر وابنِه عبد الله وابن مسعود وأبي مسعود وأبي مسعود البدريِّ وجابر بن عبد الله من الصحابة ، وكمحمَّد بن كعب القرظيِّ والشعبيِّ ومقاتلِ مِنَ التابعين ، وهو قول أحمد الأخير وإسحاق ، وقول لمالك ، واعتمده ابن الموَّاز مِن أصحابه ، وصحَّحه ابن الحاجِب في «مختصره» وابن العربيِّ في «سِراج المريدين» ، فهؤلاء كلُّهم يوجبونها في التَّسمية ، حتَّى قال بعض المحقِّقين: لو سُلِّم تفرُّده بذلك لكان حبَّذا التَّفرُّد.

<sup>(</sup>٦) زيد في (د) و(م): «في».

وتسعين: (صَلَاةُ اللهِ ثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ المَلَائِكَةِ، وَصَلَاةُ المَلَائِكَةِ الدُّعَاءُ) أخرجه ابن أبي حاتم (قَالَ) ولأبي ذرِّ: «وقال» (ابْنُ عَبَّاسٍ) ﴿ اللهِ عَلَيِّ بن أبي طلحة عنه (١)، ونقل الترمذيُّ عن أي: يدعون له بالبركة، أخرجه الطبريُّ من طريق عليِّ بن أبي طلحة عنه (١)، ونقل الترمذيُّ عن سفيان الثوريِّ وغير واحدٍ من أهل العلم قالوا: صلاةُ الربِّ الرحمة، وصلاة الملائكة الاستغفار، وعن الحسن ممَّا رواه ابن أبي حاتم: أنَّ بني إسرائيل سألوا موسى هل يصلِّي ربُّك؟ قال: فكأنَّ ذلك كبُر في صدر موسى، فأوحى الله إليه: أخبرهم أنِّي أصلي وأنَّ صلاتي: إنَّ رحمتي سبقت غضبي، وهو في معجمي (١) الطبراني «الصغير» و «الأوسط» من طريق عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة ﴿ اللهِ عَلَى رفعه: «قلت: ما صلاته؟ قال: سبُّوحٌ رفعه: «قلت: يا جبريل، أيُصلِّي ربُّك جلَّ ذكره؟ قال: نعم؛ قلت: ما صلاته؟ قال: سبُّوحٌ قدُوسٌ (٣)، سبقت رحمتي غضبي) (١).

وعن أبي (٥) بكر القشيريِّ ممَّا (٦) نقله القاضي عياض: الصلاة على النَّبيِّ مِنَى الله تشريفُ وزيادة تكرُمة، وعلى من دون النبي رحمة، وبهذا التقرير يظهر الفرق بين النبيِّ مِنَى الشَّيَامِ وبين سائر المؤمنين، حيث قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَمَلَيْكِكَتُهُ رُيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ﴾ [الأحزاب: ٥٦]/ وقال قبل ده/٢٥٥٠

<sup>(</sup>۱) «عنه»: ليس في (د).

<sup>(</sup>١) في (د) و(ص) و(م): «معجم».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): قال الفهّامة ابن حجر في «الدُّرِّ المنضود» عقِبَ حديث الطَّبرانيِّ ما نصُّه: وهذا السياق صريحٌ في أنَّ «سبُّوح قدُّوس» مِن كلامه تعالى؛ تنزيهًا لنفسه بنفسه، ولا بُعْدَ فيه، وكأنَّه أُعجِمَ على مَن زعم أنَّه مِن كلامه من الله من كلامه من تنزيهًا بين يدي إخباره بصلاته تعالى على عبده؛ حذرًا مِن أن يتوهَّم منه ما لا يليق به تعالى، انتهى، قال في «النهاية»: «سبُّوح قدُّوس» تُروَيانِ بالفتح والضمِّ، والفتح أقيس، والضمُّ أكثر استعمالًا، وهو من أبنية المبالغة، والمراد بهما التنزيه انتهى.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): وفي «موضوعات ابن الجوزيّ» عن عطاء قال: لمَّا أُسرِيَ بالنَّبيِّ مِنَاسُمِيمُ قال جبريل: رُويدًا؛ فإنَّ ربَّك يصلِّي، قال: وهل يصلِّي؟ قال: نعم، قال: وما يقول؟ قال: يقول: «سبُّوح قدُّوس، ربُّ الملائكة والروح، سبقت رحمتي غضبي» أخرجه الخطيب، قال: ورجالُه ثقات، إلَّا أنَّه موقوف على عطاء، فلعلَّه سمِعَه ممَّن لا يوثَقُ به، وتُعُقِّبَ بأنَّ له شواهدَ، إلَّا أنَّ قول ابن الجوزيِّ: «رجاله ثقات» فيه نظرٌ؛ فإنَّ فيهم مجهولًا، والله أعلم، فليُراجَع «موضوعات ابن عِرَاق».

<sup>(</sup>٥) «أبي»: ليس في (د) و(ص) و(م).

<sup>(</sup>٦) في (د): «فيما».

ذلك في السورة: ﴿ هُوَ الَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَنْ عِكْتُهُ (١)﴾ [الأحزاب: ٤٣] ومن المعلوم أنَّ القدر الذي يليق بالنَّبيِّ مِنْ الله على أرفع ممَّا يليق بغيره.

(﴿ لَنُغْرِبَنَكَ (٢)﴾) في قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَكَ بِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٦٠] أي: (لَنُسَلِّطَنَّكَ) عليهم بالقتال والإخراج، قاله ابن عبَّاس فيما وصله الطبريُّ.

٤٧٩٧ - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنِ الحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَائِيَّ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ؛ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدً مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدً مَجِيدٌ، مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: (حدَّثنا) (سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى) ولأبي ذرِّ زيادة: ((ابن سعيد)) أبو عثمان الأمويُ البغداديُ قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) يحيى قال: (حَدَّثَنَا مِسْعِرٌ) بكسر الميم وسكون السين وفتح العين المهملتين آخره راء؛ ابن كِدام (عَنِ الحَكَمِ) بفتحتين ابن عتيبة (٢) وسكون السين وفتح العين المهملتين آخره راء؛ ابن كِدام (عَنِ الحَكَمِ) بفتحتين ابن عتيبة (عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى) عبد الرحمن (عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَرِيْتُ): أَنَّه (قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ) القائلُ كعب بن عجرة، كما أخرجه ابن مردويه، ووقع السؤال عن ذلك أيضًا لبشير بن سعد (١٠) والد النعمان بن بشير، كما في حديث ابن مسعود عند مسلم (أَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ) بما علَمتنا (٥) من أن نقول في التحيات: السَّلام عليك أيُّها النَّبِيُ ورحمة الله وبركاته، وقد أمرنا الله في الآية بالصَّلاة والسَّلام عليك، وفي (التِّمذيِّ) من طريق يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن أبي أبي ليلي، عن كعب بن عجرة قال: لمَّا نزلت: ﴿ إِنَّ اللهَّوَمَلَتِ كَتَهُ رُبُهُمُونَ عَلَى النِّيةَ ﴾... الآية ابن أبي ليلي، عن كعب بن عجرة قال: لمَّا نزلت: ﴿ إِنَّ اللهَّوَمَلَتِ كَتَهُ رُبُهُمُونَ عَلَى النِّي ﴾.. الآية النا بيا رسول الله؛ قد علمنا السَّلام (فَكَيْفَ الصَّلَاةُ؟) زاد أبو ذرِّ: (عليك) أي: اللهظ الذي به نصلي عليك كما علَّمتنا السَّلام، فالمراد بعدم علمهم الصَّلاة: علمنا كيف اللفظ الذي به نصلي عليك كما علَّمتنا السَّلام، فالمراد بعدم علمهم الصَّلاة: عدم معرفة تأديتها بلفظ لائق به هَالِيَّهُ ولذا وقع بلفظ (كيف) التي يسأل بها عن الصَّفة،

<sup>(</sup>۱) «﴿ وَمَكَتِمِكُتُهُ ﴾ »: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) في هامش (د): عبارة ابن حجر: كذا وقع هنا، ولا تعلُّق له بالآية وإن كان من جملة السورة، فلعلُّه من الناسخ.

<sup>(</sup>٣) في غير (د): «عيينة»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في (م): «سعيد».

<sup>(</sup>٥) في (م): «علمناه».

وفي حديث أبي مسعود البدريّ عند الإمام أحمد وأبي داود والنّسائيّ والحاكم أنّهم قالوا: يا رسول الله؛ أمّا السّلام؛ فقد عرفناه، فكيف نصلّي عليك إذا نحن صلّينا في صلاتنا؟ وبه استدلّ الشافعيُ على الوجوب في التشهّد الأخير كما مرّ (قَالَ) مَا لِيَّارَالِيم، (قُولُوا: اللّهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ) والأمرُ للوجوب، وقال: قولوا، ولم يقل: قل؛ لأنّ الأمريقع للكلّ، وإن كان السائل البعض (كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيم، إِنَّكَ حَمِيدً) "فعيل" من الحمد بمعنى: محمود، وهو مَن تُحمَدُ ذاته وصفاته، أو المستحقُّ لذلك (مَجِيدٌ) مبالغة بمعنى: ماجد، من المجد؛ وهو الشرف (اللَّهُمَّ بَارِكُ) من البركة؛ وهي الزيادة من الخير (عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيم، إِنَّكَ حَمِيدٌ) ولم يقل في الموضعين: وعلى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيم، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ) ولم يقل في الموضعين: «على إبراهيم»، بل قال: «كما صلَّيت على آل إبراهيم» و«كما باركت على آل إبراهيم».

٤٧٩٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ هَذَا التَّسْلِيمُ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: لَا تُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ وَعَلَى آلِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ»، قَالَ أَبُو صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ: «عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ».

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ، وَقَالَ: كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِيسيُّ، قال/: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدِ الإمام (قَالَ: ده/١٣٦٥ حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ الهَادِ) عبد الله بن أسامة الليثيُّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ) بخاء معجمة مفتوحة (۱) فمو حَدتين الأولى مشدَّدة بينهما ألف/، الأنصاريِّ (عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ) بِنَ اللهِ أَنَّه ٢٠٦٧ (قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا التَّسْلِيمُ) بوزن التكليم، أي: قد عرفناه (فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ (قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ) وسقط «كما صلَّيت على (۱) إبراهيم» (وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ) ذكر ابراهيم، وأسقط «آل إبراهيم».

<sup>(</sup>١) «مفتوحة»: ليس في (د).

<sup>(</sup>١) زيد في غير (د): «آل».

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ) بالحاء المهملة والزاي، ابن محمَّد بن مصعب بن الزبير بن العوَّام القرشيُّ الزُّبيريُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِم) بالحاء المهملة والزاي عبد العزيز، واسم أبي حازم سلمة (وَالدَّرَاوَرْدِيُّ) عبد العزيز بن محمَّد، كلاهما (عَنْ يَزيدَ) هو ابن الهاد (وَقَالَ: كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ) أي: كما تقدَّمت منك الصلاة على إبراهيم؛ فنسأل منك الصلاة على محمَّد بطريق الأولى؛ لأنَّ الذي يثبتُ (١) للفاضل يثبت للأفضل بطريق الأولى، وبهذا يحصل الانفصال عن الإيراد المشهور؛ وهو أنَّ من شرط(٣) التشبيه أن يكون المشبَّه به أقوى، ومحصّلُ الجواب: أنَّ التشبيه ليس من باب إلحاق الكامل بالأكمل، بل مِن باب التهييج ونحوه قاله في «الفتح»، ويأتي مزيد بحث لذلك إن شاء الله تعالى في «كتاب الدعاء» بعون الله وقوته، ولم يذكر في هذه «وعلى آل إبراهيم» (وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ(٤)آلِ إِبْرَاهِيمَ) بإسقاط لفظ «على»، في «آل»(٥) في الموضعين، وإثبات: «إبراهيم وآله»، في: «كما باركت»، قيل: أصل «آل»: أهل، قلبت الهاء همزة ثم سهِّلت؛ ولهذا إذا صغِّر ردَّ إلى الأصل فقيل: أهيل، وقيل: أصله: «أول»، من آلَ؛ إذا رجع، سمِّي بذلك من يؤول إلى الشخص ويضاف إليه، ويقوِّيه أنَّه لا يضاف إلا إلى معظَّم، فيقال: آل القاضي، ولا يقال: آل الحجَّام، بخلاف أهل، وقد يُطلق آل فلان على نفسه وعليه وعلى من يضاف إليه جميعًا، وضابطه: أنَّه إذا قيل: فعل آل فلان كذا؛ دخل هو فيهم، وإن(٦) ذكرا معًا؛ فلا، وهو كالفقير والمسكين، والإيمان والإسلام، ولمَّا اختلفت ألفاظ الحديث في الإتيان بهما معًا وفي إفراد أحدهما؛ كان أولى المحامل أن يحمل على أنَّه صِنَاسُميهُ م قال ذلك

<sup>(</sup>۱) «آل»: سقط من (م).

<sup>(</sup>۲) في (ب): «ثبت».

<sup>(</sup>٣) في (د) و (م): «شروط».

<sup>(</sup>٤) زيد في (م): «على»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) في غير (د): «الآل».

<sup>(</sup>٦) في (د): «وإذا».

كله، ويكون بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخر، ويحتمل/ أن يكون بعض(١) مَن اقتصر على ٥٥٦٦٠٠٠ «آل إبراهيم» بدون ذكر «إبراهيم» رواه بالمعنى ، بناءً على دخول إبراهيم في قوله: «آل إبراهيم» كما تقدُّم، ووقع في «أحاديث الأنبياء» [ح:٣٣٧٠] من «البخاريِّ» في ترجمة إبراهيم ليله، من طريق عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي(١): «كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنَّك حميد مجيد»، وكذا في قوله: «كما باركت»، وغفل عنه ابن القيم، فزعم أنَّ أكثر (٣) الأحاديث بل كلها مصرِّحةٌ بذكر «محمَّد وآل محمَّد»، وبذكر «آل إبراهيم» فقط، أو بذكر «إبراهيم» فقط، قال: ولم يجئ في حديثٍ صحيح بلفظ: "إبراهيم وآل إبراهيم" معًا، وإنَّما أخرجه البيهقيُّ من طريق يحيى بن السَّبَّاق، عن رجل من بني الحارث، عن ابن مسعود، ويحيى مجهولٌ، وشيخُه مبهمٌ، فهو سندٌ ضعيف، وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر قويِّ ، لكنَّه مو قوفٌ على ابن مسعود ، قاله في «الفتح».

ويأتي إن شاء الله تعالى في «كتاب الدعاء» مزيد لذلك بعون الله وقوته.

### ١١ - قوله: ﴿ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ ﴾

(قوله: ﴿ لَاتَكُونُونُهُ ) ولأبي ذرِّ: «بابٌ » بالتَّنوين؛ أي (٤): في قوله تعالى: ﴿ لَا تَكُونُونُ ﴿ كَالَّذِينَ ءَاذَوا مُوسَى ﴾ [الأحزاب: ٦٩]) أي: لا تؤذوا رسولَ الله صِنَالله عِنالله عِما آذي بنو إسرائيل موسى.

٤٧٩٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَن الحَسَن وَمُحَمَّدٍ وَخِلَاس، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سِلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صِلْ اللهِ صِلْ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِيهَا ﴾».

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن رَاهُوْيَه قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبي ذرِّ: (حدَّثنا) (رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً) بفتح الراء وسكون الواو بعدها حاء مهملة، و«عُبادةُ» بضمِّ العين وتخفيف الموحَّدة البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَوْفٌ) هو ابن أبي جميلة، عُرفَ بالأعرابيِّ (عَن الحَسَن) هو البصريُّ

<sup>(</sup>۱) «بعض»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) «عن عبد الرحمن بن أبي ليلي»: سقط من (ص).

<sup>(</sup>٣) في (د): «بعض».

<sup>(</sup>٤) «أي»: ليس في (د).

٣٠٧/٧ (وَمُحَمَّدِ) هو ابن سيرين (وَخِلَاسٍ) بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللَّام وبعد الألف/مهملة، ابن عمرٍ و الهجريِّ (۱) البصريِّ، الثلاثةُ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اللهِ اللهِ التَّاتِةَ الْولى وتشديد الثانية، أي: مُوسَى) بَلِلسِّالِاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَيْل اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وسبق في «أحاديث الأنبياء»: أنَّ خِلاسًا والحسنَ لم يسمعا من أبي هريرة.

وهذا الحديث ساقه هنا مختصرًا جدًّا، وذكره تامًّا في «أحاديث الأنبياء» [ح: ٣٤٠٤].

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): إلى هَجَر: قرية باليمن، غير هَجَر التي ينسب إليها القلال، فإنَّها بالمدينة.

<sup>(</sup>٢) في (ب): «الستر».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «من».

<sup>(</sup>٤) في «الصحيح»: «إلَّا من عيب بجلده».

<sup>(</sup>٥) في (ص): «أردة».

<sup>(</sup>٦) في (د): «حجر».

<sup>(</sup>٧) في غير (ص) و(م): «وبرأه».

<sup>(</sup>٨) في (ل): «إنَّ الحجر لندبًا»، وفي هامشها: كذا بخطِّ المؤلِّف، وفي «أحاديث الأنبياء»: «بالحجر»؛ بزيادة باء.

<sup>(</sup>٩) في هامش (ج): «النَّدَبُ» بالتحريك: أثر الجرح إذا لم يرتفع عن الجلد، فشُبِّه به أثرُ الضرب في الحجر «نهاية».

<sup>(</sup>١٠) في هامش (ل): قال الرَّاغب: قال بعضهم: الجاهُ مقلوب عن الوجه، لكنَّ الوجه يقال في العضو والحظوة، والجاه لا يقال إلا في الحظوة، وفلان وجيه: ذو جاه؛ قال تعالى: ﴿وَجِيهَا فِي ٱلدُّنِيّا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ [آل عمران: ٤٥].

#### \*{۳٤}÷ سَبَأ

#### 

يُقَالُ: ﴿ مُعَجِزِنَ ﴾ مُسَابِقِينَ، ﴿ بِمُعْجِزِنَ ﴾ بِفَائِتِينَ، ﴿ مُعْجِزِنَ ﴾ مُعَاجِزِيَ ؛ مُعَاجِزِيَ ؛ مُعَاجِزِيَ ﴾ مُسَابِقِيَّ ، ﴿ سَبَقُوا ﴾ فَاتُوا ، ﴿ لَا يُعْجِرُونَ ﴾ لَا يَهُوتُونَ ، ﴿ يَسْبِقُونَا ﴾ يُعْجِرُونَا ، قَوْلُهُ : ﴿ بِمُعْجِزِينَ ﴾ مُعَالِبِينَ ، يُرِيدُ كُلُ وَاحِدِ مِنْهُمَا أَنْ يُظْهِرَ عَجْزَ صَاحِبِهِ ، ﴿ مِعْشَارَ ﴾ عُشْر ، الأُكُلُ : النَّمَرُ ، ﴿ بَعِدْ ﴾ وَ﴿ بَعَدْ ﴾ وَاحِدٌ . وقَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿ لَايَعْرُبُ ﴾ لَا يَغِيبُ . ﴿ الْمَرْمِ ﴾ الشَّدُ : هَشُر ، الأُكُلُ : النَّمَرُ ، ﴿ بَعِدْ ﴾ وَ﴿ بَعَدْ ﴾ وَاحِدٌ . وقَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿ لَا يَعْرُبُ ﴾ لَا يَغِيبُ . ﴿ الْمَرْمِ ﴾ الشَّدُ : هَا اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ عَنْهُمَا اللهَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَيْثُ اللهَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَيْثُ اللهَاءُ فَيَبِسَتَا ، وَلَمْ يَكُنِ المَاءُ الأَحْمَرُ مِنَ الشَّدِ، وَلَكِنْ كَانَ عَذَابًا أَرْسَلَهُ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَيْثُ اللهَاءُ فَيَبِسَتَا ، وَلَمْ يَكُنِ المَاءُ الأَحْمَرُ مِنَ الشَّدِ، وَلَكِنْ كَانَ عَذَابًا أَرْسَلَهُ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَيْثُ اللهَاءُ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ : ﴿ ٱلْعَرِمِ ﴾ المُسَنَّةُ بِلَحْنِ أَهْلِ اليَمَنِ . وقَالَ عَيْرُهُ : ﴿ ٱلْعَرِمِ ﴾ الوادِي . السَّابِغَاتُ : الدُّرُوعُ . وقَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿ يُكَنِّى ﴾ يُعَاقَبُ . ﴿ أَعِظُكُمْ بِوَحِدَةٍ ﴾ بِطَاعَةِ اللهِ . ﴿ مَثْنَى السَّابِغَاتُ : الدُّرُوعُ . وقَالَ مُخَاهِدٌ : ﴿ يُكَرِّى ﴾ يُعَاقَبُ . ﴿ أَعْمُونُ مَنْ مَالُ أَوْ وَلَهِ الْعَدْ فَوَلَا عَنْهُ مَا الْمَوْمِ ﴾ المَّذُى اللهَ وَاللهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ مُنْ عَبَاسٍ : ﴿ كَالْجُوبُ فِي كَالْجَوْبَةِ مِنَ الأَرْضِ . الخَمْطُ : الضَّرَا فَوْلَا اللهُ الْعَلَى الدُّنْ اللهَ وَالِهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَهُ الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

(سَبَأ): مكِّيَّة، وقيل: إلَّا ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ﴾ الآية [القصص: ٨٠](١)، وآيُها خمسٌ وخمسون، ولأبي ذرِّ: «سورةُ سبَأ».

<sup>(</sup>١) الآية في سورة القصص، والتي في سورة سبأ ﴿ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ﴾ [سبا: ٦].

<sup>(</sup>٢) في (س): «يفوتونا».

<sup>(</sup>٣) في (س) و(ص) و(ل): «كذا وقع لغير أبي ذرٌّ، وسقط له»، والمثبت جاء أيضًا في هامش (ل).

في قولهِ - في الأنفال - : ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُوٓا ﴾ [الانفال: ٥٩] أي: (فَاتُوا) ﴿ أَنَّهُمْ ﴾ (﴿ لَا يُعُرِّرُونَ ﴾) أي: (لَا يَفُوتُونَ) قاله أبو عُبيدة في «المجاز».

(﴿يَسْبِقُونَا﴾) في قوله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّنَاتِ أَن يَسْبِقُونَا﴾ [العنكبوت: ٤] أي: (يُعْجِزُونَا) بسكون العين (قَوْلُهُ) ولأبي ذرِّ: ﴿وقولُهُ»: (﴿مُعْجِزِينَ﴾ [سبا: ٥]) بالقصر، وهي قراءة أبي عَمرو وابنِ كثيرٍ، أي: (بِفَائِتِينَ، وَمَعْنَى ﴿مُعَجِزِينَ﴾ [سبا: ٥]) بالألف (مُغَالِبِينَ) كذا وقع مكرَّرًا، وسقط لغير أبي ذرِّ (يُرِيدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُظْهِرَ عَجْزَ صَاحِبِهِ) يريد أنّه من باب المفاعلة بين اثنين.

(﴿ مِعْشَارَ ﴾) في قولهِ تعالى: ﴿ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآءَ الْيَنْكُمُ ﴾ [سبا: ٤٥] معناه (عُشْر) بني (١) مِفعال من لفظ العشرِ ؟ كالمِرباعِ ، ولا ثالثَ لهما من ألفاظِ العددِ ، فلا يقال: مِسداسٌ ولا مِخماسٌ.

(الأُكُلُ) بضم الكاف في قولهِ تعالى: ﴿ ذَوَاتَىٰ أُكُلٍ خَمْطٍ ﴾ [سبا: ١٦] هو (الثَّمَرُ) ولأبي ذرِّ: «يقالُ: الأكلُ الثَّمرةُ» قال أبو عُبيدة: الأكلُ: الجنى -بفتح الجيم مقصورًا - وهو بمعنى الثَّمرةِ.

(﴿بَنعِدُ ﴾) بالألف وكسر العين (١٠)، في قولهِ تعالى: ﴿فَقَالُواْ رَبَّنَا بَنعِدُ بَيْنَ أَسَفَارِنَا ﴾ [سبا: ١٩] (وَ﴿بَعِدُ ﴾) بدون ألف وتشديد العين، وهذه قراءة أبي عَمرو وابنِ كثيرٍ وهشام (وَاحِدٌ) في المعنى ؛ إذ كلُّ منهما فعلُ طلبٍ، ومعنى الآية: أنَّهم لما بطرُوا نعمة ربِّهم، وسألوا انتقالَها، جازاهُم جزاء من كفرَ ده/٢٣٧ب نعمه إلى أن صاروا مثلًا، فقيل: تفرَّقوا/ أيادِي سبأ، كما قال تعالى: ﴿فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيتَ ﴾ [سبا: ١٩].

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصلهُ الفريابيُّ في قولهِ تعالى: (﴿ لَا يَغِيبُ) ﴿ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ ﴾ [سبأ: ٣].

(﴿ ٱلْعَرِمِ ﴾) في قولهِ تعالى: ﴿ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ ﴾ [سبأ: ١٦] هو (السَّدُ)(٣) بضم السين وفتحها وتشديد الدال المهملتين، الَّذي يحبسُ الماءَ، بنتهُ بلقيسُ (٤)، وذلك أنَّهم كانوا

<sup>(</sup>۱) في (د): «هي».

<sup>(</sup>٢) «وكسر العين»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ص): وقيل: المضموم ما كان من خلق الله؛ كالجبل، والمفتوح ما كان من خلق الآدميّ. «مصباح».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و (ص): قوله: بِلقيس -بالكسر - ملكة سبأ. «قاموس».

يقتتلون على ماء واديهم، فأمرت به فسد، ولأبي ذرِّ عن المُستملي والكُشمِيهنيُ (۱): (﴿سَيْلَ الْعَرِمِ ﴾ السُّدُ ) وله (۲) عن (۳) الحَمُّويي (٤): ((الشَّديدُ) -بشين معجمة - بوزن عظيم، والسَّيلُ: (مَاءٌ ٢٠٨/٧ أَحْمَرُ أَرْسَلَهُ فِي السَّدِّ) ولأبي ذرِّ: ((أرسلهُ اللهُ في السَّدِّ) بفتح سين ((السَّدِّ) فيهما في ((اليونينية) (٥) (فَشَقَّهُ وَهَدَمَهُ وَحَفَرَ الوَادِيَ، فَارْتَفَعَتَا عَنِ الجَنْبَيْن) بفتح الجيم والموحدة بينهما نون ساكنة، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي: ((الجَنَبَتَيْنِ) بفتح الجيم والنون والموحدة والفوقية وسكون التحتية، وفي نسخة -نسبها في ((الفتح) للأكثر -: ((الجَنَّتين)) بتشديد النون بغير موحدة، تثنيةُ جنَّة.

قال الكِرمانيُ: فإن قلتَ: القياسُ أن يقال: ارتفَعت الجنَّتانِ عن الماءِ. وأجاب: بأن المرادَ من الارتفاعِ الانتفاءُ والزَّوالُ؛ يعني: ارتفع اسم الجنَّةِ عنهما، فتقديرهُ: ارتفعتِ الجنَّتان عن كونِهما جنَّة.

قال في «الكشاف» - وتبعه في «الأنوار» - : وتسميةُ البدلِ جنَّتينِ على سبيلِ المشاكلةِ.

(وَغَابَ عَنْهُمَا) عن الجنَّتينِ (المَاءُ فَيَبِسَتَا) لطُغيانِهم وكفرهِم وإعراضهِم عن الشُّكرِ (وَلَمْ يَكُنِ المَاءُ الأَحْمَرُ مِنَ السُّدِّ) وللمُستملي: «من السَّيلِ» (وَلَكِنْ) ولأبي ذرِّ: «ولكنَّهُ» (كَانَ عَذَابًا يَكُنِ المَاءُ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَيْثُ شَاءَ) قالهُ مجاهدٌ فيما وصلهُ الفريابيُّ.

(وَقَالَ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ) بفتح العين وسكون الميم، و «شُرَحْبِيْل»: بضم الشين المعجمة وفتح الراء وسكون الحاء المهملة بعدها موحدة مكسورة فتحتية ساكنة فلام، الهمداني الكوفي، فيما وصله سعيد بن منصور (﴿ ٱلْعَرِمِ ﴾ [سبأ: ١٦] المُسنَّاةُ) بضم الميم وفتح السين المهملة وتشديد النون، وضبطه في «اليونينية»: بضم الميم والهاء من غير ضبط على السين، ولا نقط على الهاء، وفي «آلِ ملك» (٢٠): «المُسْناة» بضم الميم وسكون السين ونقط الهاء (٧٠)،

<sup>(</sup>۱) «عن المُستملى والكشميهني»: ليس في (د).

<sup>(</sup>١) «﴿ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ ﴾ السَّدُّ، وله»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٣) في (ص): «و».

<sup>(</sup>٤) في (د): «للحَمُّويي».

<sup>(</sup>٥) قوله: «في اليونينية»: ليست في (م) و(ص). وقوله: «بفتح سين السد فيهما في اليونينية»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٦) نسخة من الصحيح عاد إليها القسطلًاني في أكثر من موضع لعلها تعود للأمير سيف الدين الحاج آل ملك (ت:٧٤٧هـ) والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>V) قوله: «وضبطه في اليونينية... ونقط الهاء»: ليس في (د).

وضبط في أصل الأصيليِّ -كما قال في «الفتح» -: المَسْناة: بفتح الميم وسكون المهملة (بِلَحْنِ أَهْلِ اليَمَنِ) بسكون الحاء في الفرع، وقال في «المصابيح»: بفتحها. أي: بلغتِهم، وكانت هذه المسنَّاةُ تحبسُ على ثلاثةِ أبوابِ بعضها فوقَ بعض، ومن دونها بركةٌ ضخمةٌ فيها اثنا عشر مخرَجًا على عدَّةِ أنهارِهِم(١)، يفتحونَها إذا احتاجُوا إلى الماءَ، وإذا استغنوا(١)؛ سدُّوها، فإذا جاءَ المطرُ؛ اجتمعَ إليه ماءُ أودية اليمن، فاحتبسَ السَّيلُ من وراءِ السدِّ، فتأمرُ بلقيس بالبابِ الأعلى فيفتحُ فيجري ماؤهُ في البركةِ ، فكانُوا يستقونَ (٣) من الأوَّل ثمَّ من الثَّاني ثمَّ من الثَّالث الأسفل، فلا ينفد الماء حتى يثوبَ الماءُ من السَّنة المقبلةِ، فكانت تقسمهُ بينهم على ذلك ده/٢٣٨ فبقوا على ذلك بعدها مدَّة، فلما طَغُوا / وكفرُوا سلَّطَ الله عليهم جُرَذًا (٤) يسمَّى الخُلْد فثقبَ السَّدُّ من أسفله، فغرَّق الماءُ جنانهم وخرَّبَ أرضَهم.

(وَقَالَ غَيْرُهُ) غير ابن شرحبيل: (﴿ ٱلْعَرِمِ ﴾) هو (الوَادِي) الّذي فيه الماء، وهذا أخرجه ابنُ أبي حاتم من طريق عثمان بن عطاءٍ ، عن أبيه.

(السَّابِغَاتُ) في قولهِ تعالى: ﴿ أَنِ أَعْمَلُ سَنِغَتِ ﴾ [سبأ: ١١] هي: (الدُّرُوعُ) الكواملُ، واسعاتٌ طولًا(٥) تسحب (٦) في الأرض. ذكر الصَّفة ويعلم منها الموصوف.

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) في قولهِ تعالى: ﴿ وَهَلْ ﴾ (﴿ يُجَرْزَىٰ ﴾ [سبا: ١٧]) أي: (يُعَاقَبُ) يقال في العقوبة: يُجازَى، وفي (٧) المثوبة : يُجزى. قال الفرَّاء: المؤمنُ يُجزى ولا يُجازَى، أي: يجزَى الثَّواب بعملهِ ولا يكافأُ بسيئاتهِ، كذا نُقل.

<sup>(</sup>۱) في (ب): «أنهار لهم».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): «استَقُوا».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): «يسقون» بالقاف بخطِّ الشارح، وعبارة «الفتح» بالنون.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ص) و(ل): قوله: «الجُرَذ»؛ بالجيم، والذال المعجمة، قال في «المصباح»: الجُرَذ؛ وزان «عُمَر» و «رُطَب»، قال ابن الأنباريِّ والأزهريُّ: هو الذَّكَر مِن الفأر، وقال بعضهم: هو الضَّخم مِن الفتران، ويكون في الفلوات، ولا يألف البيوت، والجمع: جِرذان -بالكسر -؛ مثل: صُرَد وصِرْدَان. انتهى. والخُلْد؛ وزان «قُفْل»: نوع من الجرذان خُلِقت عمياء، تسكن الفلوات. «مصباح».

<sup>(</sup>٥) في (س): «طوالًا».

<sup>(</sup>٦) في (م): «تستحب».

<sup>(</sup>٧) «وفي»: ليست في (ص).

(﴿أَعِظُكُمْ بِوَحِدَةٍ ﴾ [سبا: ٤٦]) أي (بِطَاعَةِ اللهِ) قاله مجاهدٌ فيما وصلهُ الفِريابيُّ ((١)﴿ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ﴾) أي: (وَاحِدٌ وَاثْنَيْنِ) فإنَّ الازدحامَ يشوِّشُ الخاطرَ، والمعروفُ في تفسير مثله التَّكريرُ، أي: واحدٌ واحدٌ، واثنين اثنين.

(﴿ ٱلتَّنَاوُشُ ﴾ [سبا: ١٥]) هو (الرَّدُّ مِنَ الآخِرَةِ إِلَى الدُّنْيَا) قال:

تَمَنَّى أَنْ تَووبَ إِلَيَّ مِيُّ(١) وَلَيْسَ إِلَى تَنَاوُشِهَا سَبِيلُ

(﴿ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ [سبا: ٤٥]) أي: (مِنْ مَالٍ أَوْ وَلَدٍ أَوْ زَهْرَةٍ) في الدُّنيا، أو إيمان، أو نجاة به، ﴿ كَمَا فُعِلَ ﴾ (﴿ بِأَشْيَاعِهِم ﴾) أي (بِأَمْثَالِهِم ) من كفرة الأمم الدَّارجة ، فلم يُقبَل منهم الإيمانُ حين اليأس. (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ممّا تقدَّم في «أحاديث الأنبياء» [قبلح: ٣٤١٣] (﴿ كَالْجُوابِ ﴾ [سبا: ١٦]) بغير تحتيّة ، ولأبي ذرِّ: (﴿ كَالْجَوَابِي ﴾) بإثباتِها، أي: (كَالْجَوْبَةِ مِنَ الأَرْضِ) بفتح الجيم وسكون الواو، أي: الموضعُ المطمئنُ منها، وهذا لا يستقيمُ ؛ لأنَّ الجوابي جمعُ: جابيةٍ ، كضاربةٍ وضوارب، فعينه موحدة ، فهو مخالفٌ للجوبة من حيثُ إنَّ عينه واو ، فلم يرد أن اشتقاقَهُما واحدٌ ، والجابيةُ : الحوضُ العظيمُ ، سمِّيت بذلك لأنَّه يجبَى إليها الماء ، أي: يجتمعُ . قيل : كان/ يقعدُ على الجفنةِ الواحدةِ ألف رجل يأكلونَ منها .

(الخَمْطُ) هو: (الأَرَاكُ) أي: الشَّجرُ<sup>(٣)</sup> الَّذي يستاكُ بقضبانهِ (وَالأَثَلُ): هو (الطَّرْفَاءُ) قاله ابنُ عبَّاس فيما وصلهُ ابنُ أبي حاتم (﴿ ٱلْعَرِمِ ﴾ [سبأ: ١٦]) أي: (الشَّدِيدُ) من العرامةِ، وهي الشَّراسةُ والصُّعوبةُ، وقدمرَّ.

# ١ - بابٌ: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُرْجَ عَن قُلُوبِهِ مِّ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقَّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴾

هذا (بابً) بالتَّنوين في قولهِ تعالى: (﴿ حَقَّ إِذَا فُرِعَ عَن قُلُوبِهِمْ ﴾) قال في «الأنوار»: هذا غايةً لمفهوم الكلام من أنَّ ثمَّ توقُفًا و(٤) انتظارًا للإذنِ، أي: يتربَّصونُ فزعينَ حتَّى إذا كشفَ الفزعُ عن قلوبِ الشَّافعين والمشفوع لهم بالإذنِ، وقيل: الضَّميرُ للملائكةِ، وقد تقدَّم ذكرهُم

T.9/V

<sup>(</sup>۱) في (د) زيادة: «تسبحوا». وجعلها من المتن.

<sup>(</sup>۲) في (س): «دناه»، وفي (ص): «مناء».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «الشيء».

<sup>(</sup>٤) في (ص) و (ب): «أو».

ضِمنًا، واختلف في الموصوفين بهذه الصِّفةِ، فقيل: هم الملائكةُ عند سماعِ الوحي (﴿قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ﴾)؟ جواب ﴿ إِذَا فُرِّعَ ﴾ (﴿ قَالُواْ ﴾) أي: المقرَّبون من الملائكة كجبريل: قال ربنا القول (﴿ ٱلْحَقَّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُ ٱلْكِيرُ ﴾ [سبا: ٢٣]) إشارة إلى أنَّه الكاملُ في ذاتهِ وصفاته.

٤٨٠٠ - حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: إِنَّ نَبِيَ اللهِ مِنَ اللهِ عِنَا اللهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ؛ ضَرَبَتِ المَلَاثِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ، كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ، فَإِذَا ﴿ فُزِعَ عَن قُلُوبِهِ مُ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ﴾ لِلَّذِي قَالَ: ﴿ الْحَقَّ وَهُو الْعَلُ الْكَيْرُ ﴾ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ، وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ - وَوَصَفَ الْأَلْحَقَ وَهُو الْعَلِيُ الْكِيرُ ﴾ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ، وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ - وَوَصَفَ سُفْيَانُ بِكَفِّهِ، فَحَرَّفَهَا وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ - فَيَسْمَعُ الكَلِمَةَ، فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، ثُمَّ يُلْقِيهَا الآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، ثُمَّ يُلْقِيهَا الآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، ثَمَّ يُلْقِيهَا الآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، ثُمَّ يُلُقِيهَا الآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، ثُمَّ يُكُذِبُ مَعَهَا مِئَةَ كَذْبَةٍ، فَيُقَالُ: أَلْيُسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ؟ كَذَا وَكَذَا؟ وَكَذَا؟ فَيُصَدِّ قُ بِتِلْكَ الكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ».

ده/۲۳۸ب

وبه قال: (حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ) عبدالله بنُ الزُبير، المكيُّ، قال(١٠): (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) ﴿ هو: ابنُ دينار (قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ) ﴿ اللهِ عَينة قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو) هو: ابنُ دينار (قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّواسِ بنِ سمعان (ايَقُولُ: إِنَّ نَبِيَّ اللهِ مِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَلَى اللهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ) وفي حديث النَّواسِ بنِ سمعان (ايَقُولُهِ) عند الطَّبرانيِّ مرفوعًا: ﴿إذا تكلَّمَ الله بالوحي ﴿ (ضَرَبَتِ المَلاَئِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا) حال كونها (خُضْعَانًا) بضم الخاء المعجمة، أي: خاضعينَ طائعينَ، وهذا مقامٌ رفيع في العظمة (لِقَوْلِهِ) تعالى: (كَأَنَّهُ) أي: القولُ المسموعُ (سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ) حجرٍ أملسٍ، فيفزعون ويرون أنّه من أمر السَّاعةِ (فَإِذَا ﴿ فُرْعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا ﴾) أي: الملائكةُ بعضهم لبعض (﴿ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا ﴾ لِلَّذِي قَالَ) يسألُ: قال الله القول (﴿ الْحَقِّ وَهُو الْعَلِيُ الْكِيْرُ ﴾ [سا: ٣٣] فَيَسْمَعُهَا) أي: المقالة (مُسْتَرِقُ السَّمْعِ، وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ) بالإفراد فيهما، واستشكلَه الزَّركشيُّ وصوَّب الجمع في الموضعين، وأجاب في ﴿ المصابيح ﴾ بالإفراد فيهما، واستشكلَه الزَّركشيُّ وصوَّب الجمع في الموضعين، وأجاب في ﴿ المصابيح ﴾ وفريقُ مسترقِ السَّمع مبتدأ خبرُه قوله: (هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْض، وَوَصَفَ) فريقُ مسترق السَّمع، وفريقُ مسترق السَّمع مبتدأ خبرُه قوله: (هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْض، وَوَصَفَ)

<sup>(</sup>١) قوله: «عبدالله بن الزبير المكِّئُ قال»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): قوله: «سَمْعَان»: بفتح المهملة، ويجوز كسرها. «تقريب».

<sup>(</sup>٣) «أي»: ليس في (ص) و(م).

ولابنِ عساكرَ: «وصَفَ» بإسقاط الواو، ولأبي ذرِّ: «وصَفَهُ» بهاء الضَّمير (سُفْيَانُ) بنُ عُيينة (بِكَفِّهِ فَحَرَّفَهَا) بحاء مهملة وراء مشدَّدة ثمَّ فاء (وَبَدَّدَ) أي: فرَّقَ (بَيْنَ أَصَابِعِهِ، فَيَسْمَعُ) المسترقُ (الكَلِمَةَ) من الوحي (فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، ثُمَّ يُلْقِيهَا الآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ حَتَّى يُلْقِيهَا) في الفرع: «يُلقيْهَا» بجزمةٍ فوق الياء، وفي غيره بنصبة (۱) (عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَو الكَاهِنِ).

وعند سعيد بن منصورٍ عن سفيان: «على السَّاحرِ والكاهنِ» (فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشِّهَابُ) أي: المسترقَ (قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَا) أي: المقالةَ إلى صاحبهِ (وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ) أي: الشِّهابُ (فَيَكْذِبُ) الَّذي تلقَّاها (مَعَهَا) مع تلك المقالةِ (مِثَةَ كَذْبَةٍ) بفتح الكاف وسكون الذال(١) المعجمة (فَيُقَالُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا: كَذَا وَكَذَا؟ فَيُصَدَّقُ) بفتح الصاد والدال (بِتِلْكَ الكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ) وسقطتِ «التاء» من «سُمِعت» لغير أبي ذرِّ والأصيليِّ وابن عساكرَ، والأولى إثباتها.

وسبق الحديث في «سورة الحجر» [ح:٤٧٠١]، ويأتي إن شاء الله تعالى بقيَّةُ مباحثهِ في محلِّهِ بعون الله وقوَّته (٣).

<sup>(</sup>١) قوله: «في الفرع: يُلقيهَا بجزمة فوق الياء، وفي غيره بنصبة»: ليس في (ب). وهو ثابت في هامش (ج) وقال: هي حاشية بخطه.

<sup>(</sup>۲) «الذال»: ليس في (د) و(ص) و(م).

<sup>(</sup>٣) في هامش (د): فإن قيل: أيُّ مناسبة بين ذِكْرِ هذا الحديث وجعله تفسيرًا لقوله تعالى: ﴿وَلاَ نَنَعُ ٱلشَّفَعُ ٱلشَّفَعُ عَنَهُ عِن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقَ ﴾ [سبا: ٢٣]؟ فأيُّ شفاعة في هذه الغاية حتى تكون داخلة في المغيّا؟ أقول: ما رأيت أحدًا تعرَّض لتوجيهه، غير أنَّ المُفسِّرين ذكروه -أي: الحديث - من جملة أوجه في تفسير الآية، وتلك الأوجه أنَّها في المؤمنين، أو في الكافرين، أو في الملائكة، ومعناها في غير الملائكة ظاهر، وأمَّا في الملائكة؛ فالتَّوفيق فيه ما سمعت، أقول وبالله التوفيق: يمكن أن يقال في وجه الدخول في الشفاعة أن يقال: لا تنفع الشفاعة عنده إلَّا لمن أذن له، حتَّى إذا فُرُّع عن قلوب الملائكة؛ أي: كشف الفزع عنهم بعدما تكلَّم الله مِرَّبِي بالوحي وفزعهم ورؤيتهم أنَّ ذلك الهول العظيم من أمر الساعة وذهابهم؛ أي: ذهاب فيما يفعل بهم؛ فلم يقدروا مع هذه الحالة الواقعة بهم على أن يسألوا الله تعالى أن يشفعوا في أنفسهم؛ فضلًا عن غيرهم، بل لم يقدروا على مخاطبته أصلًا، بل يقول بعضهم لبعض: ﴿مَاذَا قَالَ رَبُكُمْ ﴾ [سبا: ٣]، وقوله على ما قاله البخاريُ قولُه تعالى: ﴿قَالَ رَبُكُمْ ﴾ [سبا: ٣]، وقوله: في صدر الآية: ﴿قُلِ اَدْعُولُ صحيحًا، ويدلُ على ما قاله البخاريُ قولُه تعالى: ﴿قَالَ رَبُكُمْ ﴾ [سبا: ٣]، وقوله: في صدر الآية: ﴿قُلُ اَدْعُولُ فَلَلُهُ درُهُ مِن إمام مجد لا قَرَارَ له! وما أوسَمَ نظرَهُ! فلله الحمد والمنَّة؛ تأمَّل بإنصاف.

## ٢ - بابُ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ﴾

هذا (بابٌ) بالتَّنوين، أي: في (١) قولهِ تعالى: (١) ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدِ ﴾ [سبأ: ٤٦]) يوم القيامةِ.

٤٨٠١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَّ قَالَ: صَعِدَ النَّبِيُّ مِنَاشِيا لِم الصَّفَا ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: "يَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَ قَالَ: هَا لَكَ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ العَدُوَّ يُصَبِّحُكُمْ أَوْ صَبَاحَاهُ فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ قَالُوا: مَا لَكَ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ العَدُوَّ يُصَبِّحُكُمْ أَوْ يُصَبِّحُكُمْ أَوْ يُصَبِّحُكُمْ أَوْ يُصَبِّحُكُمْ أَوْ يُصَبِّحُكُمْ أَوْ يُصَبِّحُكُمْ أَنْ لَكُ اللهُ: ﴿قَالَ: «فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ». فَقَالَ أَبُو يُمَسِّيكُمْ، أَمَا كُنْتُمْ تُصَدِّقُونِي ». قَالُوا: بَلَى. قَالَ: «فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ». فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ ؛ تَبًّا لَكَ، أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿تَبَتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ ﴾.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُ قال: (حَدَّثَنَا الْأَعْمَالُ بْنُ خَازِمٍ) بالخاء والزاي المكسورة المعجمتين، أبو معاوية الضَّريرُ قال: (حَدَّثَنَا الْأَعْمَالُ) سليمانُ (عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَةً) بضم الميم وتشديد الراء (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبُيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّسٍ اللهِم وتشديد الراء (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبُيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ عَلَيْهِم اللهِم وتشديد الراء (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبُيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ عَلَيْهِم اللهِم وتشديد الراء (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبُيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ عَلَيْهِ، وَفِي غيره بضمها. الصَّفَا ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: يَا صَبَاحَاهُ) بسكون / الهاء في الفرع مصحَّحًا عليه، وفي غيره بضمها. قال أبو السَّعادات: هذه كلمةٌ يقولها المستغيثُ، وأصلها إذا صاحوا للغارةِ؛ لأنَّهم أكثر ما كانوا يغيرونَ عند الصَّباحِ، ويسمُون يوم الطّباحِ، فكأنَّ القائل: يا صباحاه يقول: قد عشينَا العدوُ، وقيل: إنَّ المتقاتلينَ كانوا إذا جاء اللَّيلُ يرجعون عن القتالِ، فإذا عاد يقول: قد غشينَا العدوُ، وقيل: إنَّ المتقاتلينَ كانوا إذا جاء اللَّيلُ يرجعون عن القتالِ، فإذا عاد (فَاجْتَمَعْتُ إلَيْهِ قُرَيْشٌ. قَالُوا) ولأبي ذرَّ: «فقالوا»: (مَالَكَ؟ قَالَ) ولأبي ذرَّ: «فقالَ»: (أَرَأَيْتُمْ تُصَدِّ لَكُمْ بَيْنَ يَدِيرُ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ أَي الْمَدُونِي (لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ العَدُقَ يُصَبِّحُكُمْ أَوْ يُمَسِّيكُمْ، أَمَا) بالتَّخفيف (كُنْتُمْ تُصَدِّقُونِي) ولأبي ذرِّ: «تُصدقونني» بنونين (قَالُوا: بَلَي) نصدًقكُ (قَالَ: فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ يَكِي عَذَابٍ شَيدِيدٍ) أي: قدامه (فَقَالَ أَبُولَهَ إِنَاكَ، أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟ فَأَنْوَلَ اللهُ) تعالى: (﴿قَبَتَتَ ﴾) أي: ضرتْ أو هلكتْ (﴿قِبَدَا إِلَهُ لَهَ اللهِ السَدِيدِ)).

وهذا الحديث سبق في «الشُّعراء» [ح: ٤٧٧٠].

<sup>(</sup>١) «أي: في»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٢) زيد في (ل): «قوله»، وفي هامشها: سقط «قوله» من «الفرع المزِّيِّ»، ثابت في خطِّ المؤلِّف متنًا.

#### ﴿٣٥﴾ المَلائِكَةُ

## بني العَالِحَ الحَالِحَ الحَالَحَ الحَالَحَ الحَالَمَ الحَالَمَ الحَالَمَ الحَالَمُ الحَالِمُ الحَالِمُ الحَالِمُ الحَالِمُ الحَالِمُ الحَالَمُ الحَالَمُ الحَالِمُ الحَالِمُ الحَالِمُ الحَالِمُ الحَالِمُ الحَالِمُ الحَالِمُ الحَالِمُ الحَالَمُ الحَالِمُ الحَالَمُ ال

قَالَ مُجَاهِدٌ: القِطْمِيرُ: لِفَافَةُ النَّوَاةِ. ﴿ مُثْقَلَةً ﴾ مُثَقَّلَةً. وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ ٱلْحَرُورُ ﴾ بِالنَّهَارِ مَعَ الشَّمْسِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الحَرُورُ بِاللَّيْلِ، وَالسَّمُومُ بِالنَّهَارِ، ﴿ وَغَلَبِيبُ سُودٌ ﴾: أَشَدُ سَوَادًا الغِرْبِيبُ.

(المَلَائِكَةُ) مكِّيَّة، وآيُها خمس وأربعون، ولأبي ذرِّ: «سُورة الملائكة ويس».

(بِمِ اللَّارِمِ اللَّهِ عَلَى البسملةُ لغير أبي ذرِّ. (قَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصلهُ الفِريابيُّ: (القِطْمِيرُ) هو (لِفَافَةُ النَّوَاةِ) وهو مثلٌ في القلَّةِ ، كقوله:

وأَبُوكَ يَخصِفُ نَعْلَه مُتَورِّكًا مَا يَمْلِكُ المِسْكِينُ مِن قِطْمِيرِ وقيل: هو القمعُ (١)، وقيل: ما بينَ القمع والنَّواةِ، وسقطَ الأبي ذرِّ «قال مُجاهدٌ».

(﴿مُثَفَلَةً﴾ [فاطر: ١٨]) بالتَّخفيف، أي: (مُثَقَّلَةٌ) بالتَّشديد، أي: وإن تدع نفسٌ مثقَّلة بالذُّنوبِ نفسًا إلى حملِها، فحذف المفعول به للعلم به.

(وَقَالَ غَيْرُهُ) غير مجاهد في قوله: ﴿وَمَايَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۞ وَلَا ٱلظُّلُمَٰتُ وَلَا ٱلظِّلُو ﴾ وَلَا ٱلظِّلُو ﴾ وَلَا ٱلظِّلُو ﴾ وَلَا ٱلظُّلُمَٰتُ وَلَا ٱلظِّلُو ﴾ وَلَا ٱلظُّرُورُ ﴾ إنالنَّهارِ مَعَ الشَّمْسِ) عند شدَّة حرِّها. (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) في تفسير الحَرُور: (الحَرُورُ بِاللَّيْلِ، وَالسَّمُومُ) بفتح المهملة (بِالنَّهَارِ) ونقله ابنُ عطيَّة عن رؤبة، وقال: ليس بصحيح، بل الصَّحيح ما قاله الفرَّاء، وذكره في «الكشاف»: ﴿ ٱلْحَرُورُ ﴾ السَّموم، إلَّا أَنَّ السَّمومَ بالنَّهار، والحرورَ فيه وفي اللَّيل. قال في «الدر»: وهذا عجيبٌ(١) منه، كيف يردُّ على أصحاب اللِّسان بقول من يأخذُ عنهم؟!

وسقط لأبي ذرِّ من قوله: ﴿ مُثَقَلَةً ﴾... الله آخر قوله: (والسَّمومُ بالنَّهار ».

(﴿ وَغَرَابِيبُ شُودٌ ﴾ [فاطر: ٢٧] أَشَدُّ سَوَادًا(٣) الغِرْبِيبُ) بكسر الغين المعجمة عطف على ﴿ حُمْرٌ ﴾

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج) و(ل): و «القَمْع»: ما على التَّمرة ونحوها، وهو الَّذي تتعلَّق به. «مصباح»، وفي «القاموس»: القَمْع؛ بالفتح والكسر وك «عِنَب»: ما يُوضعُ في فم الإناء، فيُصَبُّ فيه الدُّهن وغيره، وما التزق بأسفل التَّمرة والبُسْرة ونحوهما.

<sup>(</sup>۱) في (م): «عجب».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «سواد».

عطف ذي لون(۱) على ذي لونٍ، أو عطف على ﴿ بِيصٌ ﴾ أو على ﴿ جُدَدُ ﴾ ولم يقل بعد: ده/٢٩٧٠ ﴿ غَرَبِيبُ سُودٌ ﴾: مختلف (۱) ألوائها، كما قال ذلك بعد ﴿ بِيصٌ ﴾ و﴿ حُعرٌ ﴾ و﴿ خُعرٌ ﴾ ولأخربيب البالغُ (۱) في السّوادِ، فصار لونًا واحدًا غير متفاوتٍ، بخلاف السّابق، ولغير أبي ذرِّ: «الشّديدُ السّوادِ» فر غَرَبِيبُ ﴿ جمع: غربيبٍ، وغربيب: هو الشّديدُ السّوادِ المتناهِي فيه، فهو تابع للأسودِ، كَقَانٍ وناصعِ ويَقَق، ومن ثمَّ قال بعضُهم: إنَّه على التّقديم والتّأخير. يقال: أسود غربيبٌ، والبصريُّون يخرجونَ هذا وأمثاله على أنَّ الثَّاني بدلٌ من الأول. قال الجوهريُّ: وتقول (٤): هذا أسود غربيبٌ (۱)، أي: شديدُ السَّوادِ، وإذا قلت: ﴿ غَرَبِيبُ سُودٌ ﴾ تجعلُ السُّودَ بللاً من غرابيبَ؛ لأنَّ توكيدَ الألوانِ لا يتقدَّمُ، وما ذكره المؤلِّف من هذا التَّقسير أخرجه ابنُ أبي حاتمٍ عن ابن عبَّاسٍ من طريق علي بنِ أبي طلحة، ولأبي ذرَّ هنا: «وقال مجاهد: ﴿ يَحَمَرُهُ عَلَى الْفِيبُ إِنِي اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى مَنْ اللهُ وَلَى الأنعام. وَعَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَيكُونُ إِن النَّ عَبَّاسِ من طريق علي من أبي طلحة، ولأبي ذرَّ هنا: «وقال مجاهد: ﴿ يَحَمَّرُهُ عَلَى الْفِيلِ اللهُ إِن عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيكُونُ إِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تعالى (١٤) النباء اللهُ تعالى (١٤). النباء الله تعالى (١٤).

#### %(٣٦} سورة يس

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ فَعَزَّزَنَا ﴾ شَدَّدْنَا. ﴿ يَحَسُّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ ﴾ وكَانَ حَسْرَةً عَلَيْهِمُ اسْتِهْزَاؤُهُمْ بِالرُّسُلِ. ﴿ أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ ﴾ لَا يَسْتُرُ ضَوْءُ أَحَدِهِمَا ضَوْءَ الآخَرِ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُمَا ذَلِكَ. ﴿ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ﴾ يَتَطَالَبَانِ حَثِيثَيْنِ. ﴿ نَسُلَخُ ﴾ نُخْرِجُ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرِ، وَيَجْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. ﴿ مِن مِثْلِهِ عَ هِنَ الأَنْعَامِ. ﴿ وَيَجْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. ﴿ مِن مِثْلِهِ عَ هِنَ الأَنْعَامِ. ﴿ وَيَجْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. ﴿ مِن مِثْلِهِ عَلَى المَوْقَرُ. وَقَالَ ﴿ فَكُونَ ﴾ المُوقَرُ. وَقَالَ هُونَ ﴾ وَنْدَ الحِسَابِ. وَيُذْكَرُ عَنْ عِكْرِمَةَ: ﴿ ٱلْمَشْحُونِ ﴾ المُوقَرُ. وَقَالَ

<sup>(</sup>۱) قوله: «ذي لون»: ليست في (د).

<sup>(</sup>١) في (د): «مختلفة».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «الغربيب في المبالغ»، وفي (م) و(د): «الغرابيب هي المبالغ».

<sup>(</sup>٤) في (م): «يقال».

<sup>(</sup>٥) قوله: «والبصريون... غربيب»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٦) في (ب) و (س): «وأصله».

<sup>(</sup>٧) قوله: «وسيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى»: ليست في (م). وقوله: «ولأبي ذرِّ هنا... إن شاء الله تعالى»: ليس في (د).

ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ طَكِيْرُكُم ﴾ مَصَائِبُكُمْ. ﴿ يَنسِلُونَ ﴾ يَخْرُجُونَ. ﴿ مَرْقَدِنَا ﴾ مَخْرَجِنَا. ﴿ أَحْصَيْنَهُ ﴾ حَفِظْنَاهُ. ﴿ مَكَانَتِهِ مَ ﴾ وَمَكَانُهُمْ وَاحِدٌ.

(سورة يس) مكِّيَّة، وآيُها ثلاثٌ وثمانون.

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصلهُ الفِريابيُّ: (﴿فَعَزَّزَنَا ﴾ [يس: ١٤]) أي: (شَدَّدْنَا) بتشديد الدال الأولى وتسكين الثانية، والمفعول محذوفٌ، أي: فشددناهما بثالثِ(١٠).

(﴿ يَنَحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ ﴾ [يس: ٣٠] وكَانَ حَسْرَةً عَلَيْهِمُ) أي: في الآخرة (اسْتِهْزَاؤُهُمْ بِالرُّسُلِ) أي: في الدُّنيا، و «استهزاؤُهم» رفع اسم كان، و «حسرةً» خبرُها، وهذا أخرجه الفِريابيُّ عن مجاهد أيضًا، والمعنى: هم أحقًاءُ بأن يتحسَّر عليهم المتحسِّرون أو (١) يتلهَّف عليهم المتلهِّفونَ، أو متحسَّر (٣) عليهم من جهةِ الملائكةِ والمؤمنين، وأن يكون من قول الله / تعالى على سبيل ٢١١/٧ الاستعارةِ تعظيمًا للأمرِ وتهويلًا له، فيكون كالواردِ في حقّ الله تعالى من الضَّحكِ والسُّخريةِ، ونصبَ ﴿ يَنَحَسَّرَةً ﴾ على المصدرِ، والمنادى محذوفٌ، أي: يا هؤلاء تحسَّروا حسرةً.

(﴿ أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ ﴾) في قولهِ: ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهُ آاَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ ﴾ [بس: ٤٠] أي: (لَا يَسْتُرُ ضَوْءُ أَحَدِهِمَا ضَوْءَ الآخرِ ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُمَا ذَلِكَ ) أي: أن يستر أحدهما الآخر ؛ لأنَّ لكلِّ منهما حدًّا لا يعدوهُ ولا يقصرُ دونهُ إلَّا عند قيام السَّاعةِ ، وقال عبد الرَّزَّاق: أخبرنا معمرٌ عن الحسنِ في قوله: ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ بَنْبَغِي لَمُا آَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ ﴾ قال: ذلك ليلة الهلالِ.

(﴿سَابِقُ ٱلنَّهَارِ﴾) في قوله: ﴿وَلَا ٱلْيَلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ﴾ [يس: ٤٠] أي: (يَتَطَالَبَانِ) حال كونهما (حَثِيثَيْنِ) فلا فترة بينهما بل كلُّ منهما يعقبُ الآخرَ بلا مهلةٍ ولا تراخٍ؛ لأنَّهما(٤) مسخرانِ يتطالبانِ طلبًا(٥) حَثيثًا، فلا يجتمعان إلَّا في وقتِ قيام السَّاعةِ.

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج): هذا التفسير مبنيُّ على قراءة تشديد ﴿ فَعَزَزْنَا ﴾ وأمَّا قراءة التخفيف فوجهها -كما قال الجوهريُّ - إنَّه مِن «عزَّ» غَلَب، فهو متعدِّ - وفكُ الإدغام بسكون الثاني - بالضمير، ومفعوله محذوف؛ أي: فغلبنا أهلَ القرية بثالث.

<sup>(</sup>۱) في (ص): «و».

<sup>(</sup>٣) في (م) و(د): «يتحسر».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «فيهما».

<sup>(</sup>٥) في (ص): «وبينهما».

(﴿ نَسَلَخُ ﴾ [يس: ٣٧]) أي: (نُخْرِجُ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرِ) قال في «اللباب»: ﴿ نَسْلَخُ ﴾ استعارة بديعة (١)، شبّه انكشافَ ظلمةِ اللّيلِ بكشطِ الجلدِ من الشّاةِ (وَيَجْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا) لمستقرِّ إلى أبعدِ مغربهِ فلا يتجاوزهُ (١) ثمَّ يرجع، أو المراد بالمستقرِّ: يوم القيامةِ، فالجريانُ (٣) في الدُّنيا غير منقطع.

ده/١٤٠٠ (﴿ مِن مِثْلِهِ ﴾) في قولهِ تعالى: ﴿ وَخَلَقْنَا لَهُم مِن مِثْلِهِ مَا يَزَكَبُونَ ﴾ [يس: ٤١] أي: (مِنَ الأَنْعَامِ)/ كالإبلِ فإنَّها سفائنُ البرِّ، وهذا قول مجاهدٍ، وقال ابنُ عبَّاسٍ: السُّفن، وهو أشبه بقوله: ﴿ وَإِن نَشَأَنْغُرِقَهُمْ ﴾ [يس: ٤٣] لأنَّ الغرقَ في الماءِ.

(﴿ فَكِهُونَ ﴾) في قولهِ تعالى: ﴿ إِنَّ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَكِهُونَ ﴾ [يس: ٥٥] بغير ألف بعد الفاء، وبها قرأ أبو جعفر، أي: (مُعْجَبُونَ) بفتح الجيم، وفي رواية غير (٤) أبي ذرِّ: (﴿ فَنَكِهُونَ ﴾) بالألف، وهي قراءةُ الباقين، وبينهما فرقٌ بالمبالغةِ وعدمها.

(﴿ جُندُ مُحَضَرُونَ ﴾ [يس: ٧٥]) أي: (عِنْدَ الحِسَابِ) قال ابنُ كثيرٍ: يريد أن هذه الأصنامَ (٥) محشورةٌ مجموعةٌ يوم القيامةِ، محضرةٌ عند حسابِ عابديها؛ ليكون ذلك أبلغَ في خزيهِم وأدلَّ في إقامةِ الحجَّةِ عليهم (١).

(وَيُذْكَرُ) بضم أوله مبنيًا للمفعول (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابنِ عبَّاسٍ في قولهِ تعالى: ﴿فِٱلْفُلْكِ﴾ (﴿ ٱلْمَشْحُونِ ﴾ [بس: ١١]) هو (المُوْقَرُ) بضم الميم وسكون الواو وبعد القاف المفتوحة راء.

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) في قولهِ: (﴿ طَكِيِرُكُم ﴾ [يس: ١٩]) أي: (مَصَائِبُكُمْ) وعنه فيما وصلهُ الطَّبري: أعمالكُم، أي: حظَّكُم من الخير والشَّرِّ.

(﴿ يَنسِلُونَ ﴾ [يس: ٥١]) أي: (يَخْرُجُونَ) قاله ابنُ عبَّاسٍ فيما وصلهُ ابنُ أبي حاتم.

<sup>(</sup>۱) في (د): «بديعية».

<sup>(</sup>۱) في (م) و (ص): «يتجاوز».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «في الجريان».

<sup>(</sup>٤) «غير»: ليست في (م).

<sup>(</sup>٥) في (ص): «الأنعام».

<sup>(</sup>٦) في (د): «أبلغ في خزيهم وإقامة الحجة عليهم».

(﴿ مَرْقَدِنَا﴾ [يس: ٥٠]) أي: (مَخْرَجِنَا) وقال ابنُ كثيرٍ: يعنونَ قبورهم الَّتي كانوا في الدُّنيا يعتقدون أنَّهم لا يبعثونَ منها، فلمَّا عاينوا ما كذبوهُ في محشرِهِم؛ ﴿ قَالُواْ يَوَيَّلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا﴾ [يس: ٥٠]. انتهى. وقال ابنُ عبَّاسٍ وقتادة: إنَّما يقولون هذا لأنَّ الله يرفعُ عنهم العذابَ بين النَّفختين فيرقدونَ، فإذا بعثوا بعد النَّفخةِ الأخيرةِ وعاينُوا القيامة دعوا بالويل.

(﴿ أَحْصَيْنَهُ ﴾) في قولهِ: ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ ثُمِينِ ﴾ [بس: ١٢] أي: (حَفِظْنَاهُ) في اللَّوحِ المحفوظِ.

(﴿مَكَانَتِهِمُ ﴾ وَمَكَانُهُمْ وَاحِدٌ) في المعنى، ومراده قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمُ ﴾ وَمَكَانَتُهِمْ ﴾ ومكانتِهِم ﴾ ومحارة وهم مَكَانَتِهِمْ ﴾ [يس: ١٧] والمعنى: لو نشاءُ جعلناهم قردةً وخنازيرَ في منازلهم، أو حجارةً وهم قعودٌ في منازلهم لا أرواحَ لهم، وسقطَ لأبي ذرِّ من قوله: ﴿ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ... ﴾ الى آخر قوله: ﴿ وَاحدٌ ﴾ (اواحدٌ ) (١٠).

### ١ - بابٌ قوله: ﴿ وَٱلشَّمْسُ تَجَرِى لِمُسْتَقَرِّلَهَ كَاذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾

هذا (بابٌ) بالتَّنوين في (قوله) تعالى: (﴿وَالشَّمْسُ جَرِي لِمُسْتَقَرِّلَهَ) الواو للعطف على ﴿التَّيْلُ واللام في ﴿لِمُسْتَقَرِ ﴾ بمعنى: إلى، والمراد بالمستقر إمَّا الزَّمانيُّ؛ وهو منتهى سيرها وسكون حركتها يوم القيامة حين تُكَوَّرُ وينتهي هذا العالمُ إلى غايتهِ، وإمَّا المكانيُّ؛ وهو ما(١) تحت العرشِ ممَّا يلي الأرضَ من ذلك الجانبِ، وهي أينما كانت فهي تحت العرشِ كجميع المخلوقاتِ؛ لأنَّه سقفُها، وليس بِكُرَةٍ كما يزعمهُ كثيرٌ من أهل الهيئةِ، بل هو قبَّةٌ ذات قوائم تحملهُ الملائكةُ، أو المراد: غايةُ ارتفاعها في كبدِ السَّماء، فإنَّ حركتها إذ ذاك يوجدُ فيها إبطاءٌ بحيث يظنُّ أنَّ لها هناك وقفةً، والثَّاني: أنسبُ بالحديث المسوق في الباب (﴿وَلِكَ ﴾) إشارةً إلى جري الشَّمس على هذا التَّقديرِ أو إلى المستقرِّ (﴿نَقُدِيرُ ٱلْعَرِيزِ ﴾) الغالبِ/ بقدرته على كلِّ مقدورٍ ده/٤٠٠ (﴿آلَعَلِيمِ ﴾ [بس: ٣٩]) المحيط علمهُ بكلِّ معلوم، وسقطَ «باب» لغير أبي ذرَّ، والآيةُ لأبي ذرِّ ساقطة (٣).

<sup>(</sup>١) قوله: «وسقط لأبي ذر... واحد»: ليس في (د). وقوله: «لأبي ذرِّ»؛ سقط من (ج)، وفي هامشها: أي: لأبي ذرَّ؛ كما رقَمَ علامته بخطِّه.

<sup>(</sup>۲) «ما»: ليست في (م) و(ص).

<sup>(</sup>٣) قوله: «والآية لأبي ذر ساقطة»: ليست في (د).

٤٨٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ فَلَ اللَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسَّمِيرٍ فِي المَسْجِدِ عِنْدَ خُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ؛ أَتَدْرِي أَيْنَ تَغْرُبُ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسَّمِيرٍ فِي المَسْجِدِ عِنْدَ خُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ؛ أَتَدْرِي أَيْنَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ؟». قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ العَرْشِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلشَّمْسُ جَدِي لِمُسْتَقَرِّلَهَ كَاذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾».

~\s/v

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضلُ بنُ دكين / قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمانُ (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) بنِ يزيد (التَّيْمِيِّ) الكوفيِّ (عَنْ أَبِيهِ) يزيد (عَنْ أَبِيهِ فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرِّ ، أَتَدْرِي أَيْنَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ؟) استفهامٌ أريد مِنَ الشَّعْلِيمِ فِي المَسْجِدِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرِّ ، أَتَدْرِي أَيْنَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ؟) استفهامٌ أريد به الإعلام (قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ العَرْشِ) أي: تنقادُ للباري به الإعلام (قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ العَرْشِ) أي: تنقادُ للباري تعالى انقيادَ السَّاجدِ من (۱) المكلَّفين، أو شبَّهها بالسَّاجد (۳) عند غروبها. قال ابنُ كثير: والعرشُ فوق العالمِ ممَّا يلي رؤوسَ النَّاسِ، فالشَّمسُ إذا كانت في قبَّةِ الفلكِ وقت الظَّهيرةِ تكون أقرب إلى العرشِ، فإذا استدارَت في فلكها الرَّابع إلى مقابلةِ هذا المقامِ - وهو (۱) وقت نصف اللَّيل - صارَت العرشِ، فإذا استدارَت في فلكها الرَّابع إلى مقابلةِ هذا المقامِ - وهو (۱) وقت نصف اللَّيل - صارَت أبعد ما يكون من العرشِ، فحينئذِ تسجدُ وتستأذنُ في الطُّلوعِ، أي: من المشرقِ على عادتها، فيؤذنُ الها (فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلشَّمْسُ مَجَّرِي المُسْتَقَرِّلَهُ الْالْكَ مَوْلُهُ الْمَالِي عَلَى الْمَالِي عَلَى الْمُسْرَقِ عِلْمُسْتَقَرِّلَهُ الْكَاكِ وَقُولُهُ وَعَالَى: ﴿ وَٱلشَّمْسُ الْمَارِقِ عِلْمُ الْكَاكِ الْكَالِكُ مَوْلُولُ اللهُ الْمُولِي الْمُعْرِقِ الْمُالِي عَلَيْهِ الْمُعْرِقِ الْمَالِي عَلَى المَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي عَلَيْ الْمَالِي عَلَى عادتها، فيؤذنُ الها (فَذَلِكَ قَوْلُهُ ثَعَالَى: ﴿ وَٱلشَّمْسُ مَا مِنْ المَسْرِقُ عِلْهُ السَّالِي الْمَالِي الْفِي الْمُسْرَقِ عِلْهُ الْمَالِي الْمُولِي الْمُسْرَقِ عِلْهُ السَّالِي الْمَالِي الْمُولُونُ النَّاسُ الْفَالِي الْمَالِي الْفَالِي الْفَالِي الْفَلْقِي الْمَالِي الْفِي الْمُسْرَقِ الْمَالِي الْمُالِي الْمَالِي الْفَالِي الْمُقْرِقُ الْمُالِي الْفَلْلُي الْمُلْولُ السَّالِي الْمَالَالُو الْفَلْكُولُ الْمَالِي الْفَالِي الْفَلْمُ الْمُعْرِقُ الْفَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْفَلْل

كَلَّهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلشَّمْسُ مَجْرِى لِمُسْتَقَرِّلَهَ ﴾ قَالَ: «مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ العَرْشِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ) عبد الله بنُ الزُّبيرِ قال: (حَدَّثَنَا وَكِيعٌ) بفتح الواو وكسر الكاف، ابنُ الجرَّاحِ قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمانُ بنُ مهران (عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ) يزيد بنِ شريكِ (عَنْ أَبِي ذَرِّ) الغفاريِّ بِلَيْهِ، أنَّه (قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ سِلَى الله عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَوَاللهَ مَسُ تَعَرِي لِمُسْتَقَرِّلَه عَنْ قَال الخطّابيُ: (مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ العَرْشِ) قال الخطّابيُ: (مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ العَرْشِ) قال الخطّابيُ: يحتمل أن يكون على ظاهرهِ من الاستقرارِ تحت العرشِ بحيث لا نحيطُ به نحن، ويحتمل أن

<sup>(</sup>١) في (م): «رسول الله».

<sup>(</sup>۱) في (د): «انقياد الساجدين».

<sup>(</sup>٣) في (د): «بالساجدين».

<sup>(</sup>٤) «وهو»: ليست في (س).

يكون المعنى: إنَّ علمَ (١) ما سألتَ عنه من مستقرِّها تحتَ العرش في كتابٍ كتبتْ فيه مَبادئ أمور العالم ونهايتها، وهو اللَّوحُ المحفوظُ.

#### ﴿٣٧﴾ وَالصَّافَّاتِ

## بيني لِيَالِحَ الْحَالِمَ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ وَيَقَذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴾ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ﴿ وَيُفْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِ ﴾ يُرْمَوْنَ ﴾ وَاصِبُ ﴾ دَائِمٌ ، ﴿ لَازِمٍ ﴾ : لَازِمٌ ﴿ تَأْنُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴾ يَعْنِي: الحَقَّ ، الكُفَّارُ تَقُولُهُ لِلشَّيْطَانِ ، ﴿ غَوْلُ ﴾ وَجَعُ بَطْنِ ﴿ يُنزَفُونَ ﴾ لَا تَذْهَبُ عُقُولُهُمْ ﴿ قَرِينٌ ﴾ شَيْطَانٌ ﴿ يُهْرَعُونَ ﴾ كَهَيْئَةِ الهَرْ وَلَةِ ﴿ يَزِفُونَ ﴾ النَّسلانُ فَ جَعُ بَطْنِ ﴿ يُنزَفُونَ ﴾ لَا تَذْهَبُ عُقُولُهُمْ ﴿ قَرِينٌ ﴾ شَيْطَانٌ ﴿ يُهْرَعُونَ ﴾ كَهَيْئَةِ الهَرْ وَلَةِ ﴿ يَزِفُونَ ﴾ النَّسلانُ في المَشْيِ ﴿ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ﴾ قَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ : المَلائِكَةُ بَنَاتُ اللهِ ، وَأُمَّهَا تُهُمْ بَنَاتُ سَرَوَاتِ الجِنّ ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةِ أَنَهُمْ لَمُحْمَرُونَ ﴾ سَتُحْضَرُونَ لِلْحِسَابِ. وَقَالَ اللهُ عَبَّاسٍ : ﴿ لَنَحْنُ اللهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةِ فَي الْمَحْمَرُونَ ﴾ سَتُحْضَرُونَ ﴾ سَتُحْضَرُونَ لِلْحِسَابِ. وَقَالَ اللهُ عَبَّاسٍ : ﴿ لَنَحْنُ اللهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةِ فَي الْمَلْ وَلَا اللهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْمَرُونَ ﴾ سَتُحْضَرُونَ لِلْحِسَابِ. وَقَالَ اللهُ عَلَامُهُمْ وَيُسَاطُ الجَحِيمِ ﴿ لَلْمَكُنُونُ ﴾ يَخْدُونًا ﴾ يَخْدُونً ﴾ يَخْدُونَ ﴾ يَخْدُونَ ﴾ يَخْدُونَ ﴾ يَخْدُونَ ﴾ يَشْخَرُونَ ﴿ وَتَرَكَنَاعَلَةِ فِي الْاَحْمِينَ ﴾ يَذْكَرُ بِحَيْرٍ. ويُقَال : والسَمَاءُ والمَكْنُونَ ﴿ وَتَرَكَنَاعَلَةِ فِي الْاَحْمِينَ ﴾ يَدْكَرُ بِحَيْرٍ. ويُقَال :

(وَالصَّافَّاتِ) مكِّيَّة، وآيُها إحدى أو اثنتان (٤) وثمانون (٥)، ولأبي ذرِّ: (سُورة ﴿ (٦) وَالصَّنفَاتِ ﴾).

قوله: «إن علم»: ليست في (م) و(د).

<sup>(</sup>٦) قوله: «في مواضع»: ليست في (م) و(د).

<sup>(</sup>٣) في (د): «عن أبي إسحاق».

<sup>(</sup>٤) في (د): «اثنان».

<sup>(</sup>٥) في (د) زيادة: «آية».

<sup>(</sup>٦) «و»: ليس في (د) و(م).

<sup>(</sup>V) في هامش (ج) و(ص) و(ل): وفي خطِّ الشَّارح «سورة فاطر»، وصوابه: «سبأ».

(﴿ وَيَقَذِفُونَ ﴾) بفتح أوله وكسر ثالثه (﴿ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ ﴾ [سا: ٥٣]) أي: (مِنْ كُلِّ مَكَانِ) وعند ابنِ أبي حاتم عنه: ﴿ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ ﴾ يقولون: هو ساحرٌ ، هو كاهنٌ ، هو شاعرٌ ، وقال مجاهدٌ أيضًا في قولهِ: (﴿ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ﴾) بالصَّافات [٨] أي: (يُرْمَوْنَ) وفي نسخة : (﴿ مِن كُلِّ جَانِبٍ ﴾ يُحُورًا ﴾ يرمون أي: يرمون من كلِّ جانبٍ من (١) جوانبِ السَّماءِ إذا قصدُوا صعوده ، و﴿ يُحُورًا ﴾ علَّة للطَّردِ ، أي: للتُّحورِ ، فنصبه على أنَّه مفعولٌ له ﴿ وَهَمُ عَذَابُ ﴾ (﴿ وَاصِبُ ﴾ [الصافات: ٩] ) أي: (دَائِمٌ ) وقيل: شديدٌ.

(﴿ لَازِبِ ﴾) في قولهِ: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَهُم مِن طِينٍ لَّازِبِ ﴾ [الصافات: ١١] معناه: (لَازِمٌ) بالميم بدل الموحدة، ومنه قول النَّابغة:

### ..... وَلَا تَحْسَبُونَ الشَّرَّ ضَرْبَةَ لَازِبِ

بالموحدة ، أي: لازم -بالميم- فهما بمعنى؛ لأنّه يلزم اليدَ، أي: يلصقُ بها، وقيل: بالموحدة اللّزِج، وأكثر أهل اللّغة على أنّ الباء في «لازبٍ» بدل من الميم، وهذا كلّه ساقطٌ في رواية أبي ذرّ (﴿ تَأْنُونَنَا عَنِ اَلْيَمِينِ ﴾ [الصافات: ٢٨] يَعْنِي: الحَقّ) أي: الصّراط الحقّ، فمن أتاه الشّيطان من قبل اليمينِ؛ أتاهُ من قبلِ الدّين فلبّس عليه الحقّ، ولأبي ذرّ عن الكُشمِيهنيّ: «يعنِي: الجِنّ» بالجيم والنون المشددة، والمراد به: بيان المقولِ لهم وهم الشّياطين، وبالأوّل تفسير لفظ ﴿ اَلْيَمِينِ ﴾ واليمينُ هنا استعارةٌ عن الخيراتِ والسّعاداتِ؛ لأنّ الجانبَ الأيمن أفضلُ من الأيسرِ إجماعًا، و﴿ عَنِ النّيمِينِ ﴾ حالٌ من فاعل ﴿ تَأْتُونَنَا ﴾ والمرادُ بها الجارحةُ ، عبّر بها أفضلُ من الأيسرِ إجماعًا، و﴿ عَنِ النّعاقدين بالحلفِ يمسحُ كلّ منهما يمين الآخر ، فالتّقديرُ على الأوّل: تأتونَنا أقوياءَ، وعلى الثّاني: مقسِمين حالفين (الكُفّارُ تَقُولُهُ (١) لِلشّياطين) وفي نسخة: «للشّياطين» بالجمع ، وقد كانوا يحلفونَ لهم إنّهم على الحقّ.

(﴿غَوْلُ﴾) أي: (وَجَعُ بطْنِ) وبه قال قتادة، وقال اللَّيث: صُداعٌ ﴿وَلَاهُمْ عَنْهَا﴾ (﴿يُنزَفُوك﴾ السَّات: صُداعٌ ﴿وَلَاهُمْ عَنْهَا﴾ (﴿يُنزَفُوك﴾ الصافات: ٤٧]) أي: (لَا تَذْهَبُ عُقُولُهُمْ) و ﴿يُنزَفُوك﴾ ابضم أوله وفتح الزاي، من نزف الرَّجل، ثلاثيًّا، مبنيًّا للمفعول بمعنى: سَكِرَ وذهب عقلهُ، وقرأ حمزةُ والكِسائيُّ: بكسر الزاي، من أنزفَ الرَّجلُ؛ إذا ذهبَ عقلهُ من السَّكر.

<sup>(</sup>١) في (د) زيادة: «أي جانب من»، وفي (م) زيادة: «أي يرمون من».

<sup>(</sup>۱) في (ص): «تقول له».

(﴿ فَرِينٌ ﴾ [الصافات: ٥١]) أي: (شَيْطَانٌ) أي: في الدُّنيا ينكرُ البعثَ، ويوبِّخني على التَّصديق بالبعثِ والقيامةِ، وسقطَ لأبي ذرِّ من قوله: ﴿ غَوْلٌ ﴾... » إلى هنا(١).

(﴿ يُهْرَعُونَ ﴾) في قولهِ: ﴿ فَهُمْ عَلَى ٓ النَّرِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴾ [الصافات: ٧٠] (كَهَيْئَةِ الهَرْوَلَةِ) والمعنى: أنَّهم يتَّبعونَ آباءهُم اتِّباعًا في سرعةٍ ، كأنَّهم يُزعجون (١) على الإسراعِ على أثرِهم ، فكأنَّهم بادرُوا إلى ذلك من غيرِ توقُف على نظرِ وبحثٍ.

(﴿يَرِفُّونَ﴾) في قولهِ تعالى: ﴿ فَأَفَبَلُوٓا إِلَيْهِيَرِفُّونَ﴾ [الصافات: ٩٤]/ هو (النَّسَلَانُ) بفتحتين: الإسراعُ ده/٢٤١ب (فِي المَشْي) مع تقاربِ الخُطا، وهو دونَ السَّعي.

(﴿ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةُ وَشَبّا ﴾) في قولهِ تعالى: ﴿ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ, وَبَيْنَ ٱلْجِنّةِ فَسَبًا ﴾ [الصانات: ١٥٨] (قَالَ كُفّارُ قُرَيْشٍ: المَلَائِكَةُ بَنَاتُ اللهِ) فقال أبو بكر الصّديق: فمن أمهاتُهم؟ فقالوا: ﴿ وَأُمَّهَاتُهُمْ بَنَاتُ سَرَوَاتِ الْجِنِّ ) بفتح السين والراء، أي: بنات خواصهم، وعن ابنِ عبّاسٍ: هم حيّ من الملائكة يقال لهم: الجنّ ، منهم إبليس، وقيل: هم خزّانُ الجنّة. قال الإمام فخرُ الدِّين: وهذا القول عندي مشكل ؛ لأنّ الله تعالى أبطل قولهم إنّ الملائكة بناتُ الله، ثمّ عطف عليه (٣) قوله: ﴿ وَجَعَلُواْ يَنْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنّةِ نَسَبًا ﴾ [الصافات: ١٥٨] والعطف يقتضي كون المعطوف مغايرًا للمعطوف عليه، فوجبَ أن يكون المرادُ من الآية غير ما ذكر، وأمّا قول مجاهد: الملائكةُ بنات الله... إلى آخره؛ فبعيدٌ؛ لأنّ المصاهرة لا تسمّى اللّية غير ما ذكر، وأمّا قول مجاهد: الملائكةُ بنات الله... إلى آخره؛ فبعيدٌ؛ لأنّ المصاهرة لا تسمّى في أبليس أخوان، ذكره ابنُ كثيرٍ. وزاد الإمام فخرُ الدّين: فالله هو الحرُّ الكريمُ، وإبليسُ هو الأخُ الشّريدُ(٤)، ونسبه لقولِ بعض الزّنادقةِ، وقال: إنّه أقربُ الأقاويل في هذه الآية.

(وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴾ [الصافات: ١٥٨]) أي: (سَتُحْضَرُونَ الْجُها

<sup>(</sup>١) قوله: «وسقط لأبي ذر من قوله غول إلى هنا»: ليس في (د).

<sup>(</sup>١) في (س): «مزعجون».

<sup>(</sup>٣) «عليه»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٤) في (م): «الشريك».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ص): قوله: «ستحضرون»، كذا في خطِّ المزِّيِّ، وضرب الشَّارح على الواو والنون، والمناسب المَضرَب على الواو والنون أن تحذفا مِن قوله: القائلون، ولعلَّه ترك الضرب عليهما؛ سهوًا. وفي (ج) و(ل): «ستحضر»، وفي هامشهما: كذا بخطّه، والَّذي في «اليونينيَّة»: «ستحضرون».

القائلون هذا القول (لِلْحِسَابِ) بضم المثناة الفوقية وفتح الضاد المعجمة (١)، وسقطَ من قوله: (﴿ يَرَفُونَ ﴾ ... ﴾ إلى قوله: (لِلْحِسَابِ) لأبي ذرّ (١). (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) فيما وصلهُ ابنُ جريرٍ في قوله: (﴿ لَنَحْنُ الصَّافُونَ ﴾ [الصافات: ١٦٥] المَلَائِكَةُ) والمفعول محذوفٌ، أي: الصَّافُونَ أجنحتنا أو قوله: (﴿ لَنَحْنُ الصَّافُونَ ﴾ [الصافات: ١٦٥] المَلَائِكَةُ) والمفعول محذوفٌ، أي: الصَّافُونَ أي الصافات: ١٦٥ من أهلِ هذا الفعل فعلى الأوّل يفيد الحصر، أقدامنا، ويحتملُ ألّا يُراد المفعول، أي: نحن من أهلِ هذا الفعل فعلى الأوّل يفيد الحصر، أي: أنّهم الصَّافون في مواقف العبوديَّة لا غيرهم، وقال الكلبيُّ: صفوف الملائكةِ كصفوفِ النّاسِ في الأرضِ.

(﴿ صِرَطِ ٱلْمَحِيمِ ﴾) في قولهِ تعالى: ﴿ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْمَحِيمِ ﴾ [الصافات: ٢٣] أي: (سَوَاءِ الجَحِيمِ وَوَسْطِ الجَحِيمِ) بسكون السين، وفي «اليونينية» بفتحها (٣).

(﴿لَشَوْبًا﴾ [الصافات: ٦٧]) أي: (يُخْلَطُ طَعَامُهُمْ وَيُسَاطُ) أي: يخلطُ (بِالحَمِيمِ) الماء الحار الشَّديد، فإذا شربوهُ قطع أمعاءَهم.

(﴿ مَدْحُورًا ﴾ [الأعراف: ١٨]) بسورة الأعراف، أي: (مَطْرُودًا) لأنَّ الدَّحرَ هو الطَّردُ، وسقطَ من قوله: ﴿ مِرَطِ ﴾... ﴾ إلى هنا لأبى ذرِّ (٤٠).

(﴿بَيْضُ مَّكُنُونٌ ﴾ [الصافات: ٤٩]) قال ابن عبَّاس فيما وصلهُ ابنُ أبي حاتمٍ: (اللَّؤُلُؤُ المَكْنُونُ) أي: المصون، قال الشَّمَّاخ:

وَلُو أَنِّي أَشَاءُ كَنَنْتُ (٥) نَفْسِي إِلَى بَيْضَاءَ بَهْ كَنَةٍ (٦) شَمُوْعِ

والشَّموع: اللَّعوب(٧)، والبَهْكنةُ(٨): الممتلئةُ. وقال غير ابنِ عبَّاس: المراد بيضُ النَّعامِ، وهو بياضٌ مشوبٌ ببعضِ صفرةٍ، وهو أحسنُ ألوانِ الأبدانِ. وقال ذو الرِّمَّة:

<sup>(</sup>۱) «المعجمة»: ليس في (ب) و(د) و(م).

<sup>(</sup>٢) قوله: «وسقط من... لأبي ذرِّ»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) «وفي اليونينية بفتحها»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) قوله: «وسقط من قوله: ﴿صِرَطِ ﴾ إلى هنا لأبي ذر»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «كتبت».

<sup>(</sup>٦) في (د): «بكهكفة».

<sup>(</sup>٧) في (م): «اللغوب».

<sup>(</sup>A) في (د): «والبهكة». وفي هامش (ج): «البَهْكَنُ» ك «جَعفَرٍ» المشبَّب الغَضُّ، وهي بهاء «قاموس».

1525/02

## بَيْضَاءُ فِي تَرَحِ (١) صَفْرَاءُ فِي غَنَجِ كَأَنَّها فِضَّةٌ قَدْ مَسَّها ذَهَبُ/

(﴿ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴾ [الصافات: ٧٨]) أي: (يُذْكَرُ بِخَيْرٍ) وثناء حسن فيمن بعدَه من الأنبياء والأمم إلى يوم الدِّين، وسقط لأبي ذرِّ من قوله: ﴿ وَتَرَكُنَاعَلَيْهِ ﴾... الى آخره (١٠).

(وَيُقَالَ: ﴿ يَسَسَخِرُونَ ﴾ ) أي: (يَسْخَرُونَ) (٣) ومرادهُ قوله تعالى: ﴿ وَلِذَا رَأَوْا اَلِهُ يَسَسَخِرُونَ ﴾ [الصافات: ١٤] قال ابن عبَّاسٍ: ﴿ عَالِهُ ﴾ يعني: انشقاقَ القمرِ ، وقيل: يستدعِي بعضهم (٤) من السُّخريَّةِ ، وسقطَ (ويقال) لغير أبي ذرِّ.

(﴿ بَعُلَا ﴾) في قولهِ: ﴿ أَنَدُعُونَ بَعُلَا ﴾ [الصافات: ١٢٥] أي: (رَبًّا) بلغة اليمن، سمع ابنُ عبَّاس رجلًا ينشد ضالَّة، فقال آخر: أنا(٥) بعلُها، فقال: الله أكبر، وتلا الآية.

(﴿ ٱلْأَسْبَكِ ﴾ [ص: ١٠]) هي (السَّمَاءُ) قاله ابن عبَّاسٍ فيما وصلهُ الطَّبريُّ، وثبتَ هنا: (﴿ ٱلْأَسْبَكِ ﴾: السَّماءُ» لأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ (٦).

### ١ - بابٌ قَوْلُهُ: ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾

هذا/ (بابٌ) بالتَّنوين: (قَوْلُهُ) تعالى: (﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الصافات: ١٣٩]) وسقط ٣١٤/٧ (بابٌ» لغير أبي ذرِّ.

اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْمُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى مَا عَبْدِ اللهِ عَلَى مَا عَبْدِ اللهِ عَلَى مَا عَبْدِ اللهِ عَلَى مَا عَلَا لَا مَا عَلَا مَا اللهِ عَلَى مَا عَلَا عَلَى مَا عَلَا عَلَا عَلَا مَا عَلَا عَلَ

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (٧)) بن جَميلِ -بفتح الجيم- الثَّقفيُّ قال: (حَدَّثَنَا جَريرٌ)

<sup>(</sup>۱) في (د): «برح»، وفي كثير من المراجع: «برج»، ولعلَّها الصَّواب؛ يُحرَّر، وفي هامش (ص): قوله: «ترح»: يقال: تَرِح تَرَحًا، فهو تَرِحٌ؛ مثل: تَعِب تَعَبًا، فهو تَعِبٌ؛ إذا حزنَ، ويتعدَّى بالهمزة. «مصباح».

<sup>(</sup>٢) قوله: «وسقط لأبي ذر من قوله: ﴿ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ ﴾... إلى آخره »: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) «أي يسخرون»: ليست في (م).

<sup>(</sup>٤) قال الشيخ قطة راش: لعلَّ مفعول: «يستدعي» محذوف، أي يستدعي بعضهم بعضًا من أجل السخرية.

<sup>(</sup>٥) في (م): «من»، وفي (د): «فما».

<sup>(</sup>٦) قوله: «الأسباب هي السماء... عن الكُشمِيهنيِّ»: ليس في (د) و(م).

<sup>(</sup>٧) في هامش (ص): قوله: «ابن سعيد»، كذا بخط الشُّرَّاح وبعض الفروع المعتمدة، وسقط من خطِّ المزِّيِّ.

هو ابنُ عبد الحميد(١) الضّبيُ (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمانَ (عَنْ أَبِي وَائِل) شقيق بنِ سلمة (عَنْ عَبْدِ اللهِ) هو: ابنُ مسعود (﴿ اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ مِنَا اللهِ مِنَا اللهِ مِنَا اللهِ مِنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ المَا اللهِ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ المَا

٤٨٠٥ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِي مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُيُّ: عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيمُ قَالَ: «مَنْ قَالَ عَلِي مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُيُّ: عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيمُ قَالَ: «مَنْ قَالَ أَبَي هُرَيْرَةً مِنْ بَنِي عَامِر بْنِ مَتَّى؛ فَقَدْ كَذَبَ».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) القرشيُّ الحزاميُّ ( قال: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبِي) ابْنُ فُلَيْحٍ) بضم الفاء مصغَّرًا، ابن سليمانَ الأَسْلميُّ المدنيُ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبِي) فُلَيحٌ (عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ) العامريِّ (مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ) بضم اللام وفتح الهمزة وتشديد فُلَيحٌ (عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ) العامريِّ (مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ) بضم اللام وفتح الهمزة وتشديد التحتية، المدنيِّ (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ) بالتحتية والمهملة المخففة (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بَرُنِيَّةٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَى اللَّذِيةِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ (قَالَ: مَنْ قَالَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَى؛ فَقَدْ كَذَبَ) قاله زَجرًا وسدًّا للذَّريعة من توهم حطِّ مرتبة يونس؛ لما في قولهِ تعالى: ﴿ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْمُوتِ ﴾ [القلم: ١٤] للذَّريعة من توهم حطِّ مرتبة يونس؛ لما في قولهِ تعالى: ﴿ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْمُوتِ ﴾ [القلم: ١٤]

وسبق هذا الحديث مرَّات [ح: ٤٦٣١،٤٦١٦،٤٦٠٤].

٣٨١٠ ﴿ ص﴾ بيني لِينَالِحَ الْحَابَ

(﴿ ص﴾) مكِّيَّة ، وآيُها ستُّ أو ثمان وثمانون ، ولأبي ذرِّ: «سورة ص».

(بِمِ اللَّهُ الرَّمْ الرَّمِي اللَّهِ عَلَى البَّسملةُ لغير أبي ذرِّ.

<sup>(</sup>۱) في (د): «ابن أحمد»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۱) في (م): «الخزاعي».

١٩٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ العَوَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ السَّجْدَةِ فِي ﴿ صَ ﴾ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: ﴿ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَنْهُمُ ٱقْتَدِهُ ﴾ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْجُدُ فِيهَا.
 عَبَّاسٍ يَسْجُدُ فِيهَا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ: «حَدَّثني» بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالموحدة والمعجمة المشددة، هو بُنْدار العبديُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) محمد بنُ جعفرِ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) ابنُ الحجَّاج (عَنِ العَوَّامِ) بفتح العين والواو المشددة، ابن حوشب بنِ يزيد الشَّيبانيُّ الواسطيُّ أنَّه (قَالَ: سَأَلْتُ مُجَاهِدًا / عَنِ السَّجْدَةِ فِي ﴿صَ ﴾ (١) قالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ) أي: عنها (فَقَالَ: ده/٢٤١٠ ﴿ أُولَيِكَ اللهِ هَدَى اللهُ فَيِهُ دَعْهُمُ اُقْتَدِهُ ﴾ [الأنعام: ٩٠]) في سورة الأنعام، فقال: نبيُّكم مِنَى الشَّعِيمُ مَنَى أَمْر أَن يقتدي بهم، أي: وقد سجدها داود، فسجدَها رسولُ الله مِنَى اللهُ عِنَى القَداء به (وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَسْجُدُ فِيهَا).

١٨٠٧ - حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُّ، عَنِ العَوَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: مِنْ أَيْنَ سَجَدْتَ؟ فَقَالَ: أَوْمَا تَقْرَأُ: ﴿ وَمِن ذُرِّيَتِهِ مُجَاهِدًا عَنْ سَجْدَة ﴿ صَ ﴾ فَقَالَ: أَوْمَا تَقْرَأُ: ﴿ وَمِن ذُرِّيَتِهِ مُحَادُدَ وَسُلَتَمَنَ ﴾ ﴿ أُوْلَتِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَيِهُ دَعِهُمُ اقتَدِه ﴾ فَكَانَ دَاوُدُ مِمَّنْ أُمِرَ نَبِيْكُمْ مِنَاسُطِئِم أَنْ دَاوُدُ مِمَّنْ أُمِرَ نَبِيْكُمْ مِنَاسُطِئِم أَنْ دَاوُدُ مِمَّنْ أُمِرَ نَبِيْكُمْ مِنَاسُطِئِم أَنْ دَاوُدُ مِمَّنْ أُمِرَ نَبِيْكُمْ مِنَاسُطِهِم أَنْ وَقَالَ مُجَاهِدٌ عَنَ مِنَاسُطِهِم عَلَيْكُمْ مِنَاسُطِيم أَنْ وَقَالَ اللهَ مَعْرَفِهُ ﴾ مَعَادِينَ فِي عَزَقٍ ﴾ مُعَازِّينَ ﴿ الْمِلَةِ الْآخِرَةِ ﴾ مِلَّةُ قُرَيْشٍ الإِخْتِلَاقُ: الكَذِبُ الكَذِبُ ﴾ المَصْوِيقَةُ وَقَالَ اللهَ عَلَيْكُ اللّهُ مَعْرَومٌ ﴾ يعْنِي: قُرَيْشًا ﴿ أُولَتِكَ الْآخِرَابُ ﴾ المَحْرِينَ ﴿ الْمِلْقِ الْمُعْرِينِ ﴾ وَقَالَ الْمَنْ وَقَالُ الْمُعْرَابُ ﴾ عَذَابَنَا ﴿ أَغَذَنْهُمْ سُخِرِينًا ﴾ المَاضِيَةُ فَوَاقٌ رُجُوعٌ . ﴿ وَظَنَا ﴾ عَذَابَنَا ﴿ أَغَذَنْهُمْ سُخِرِينَ ﴾ أَحْطْنَا بِهِمْ ، ﴿ أَنْرَابُ ﴾ أَمْثَالُ . وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ : الأَيْدُ: القُوّةُ فِي العِبَادَةِ . ﴿ أَلْأَبْصَرُ ﴾ البَصَرُ فِي أَمْرِ اللهِ ﴿ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَقِي ﴾ مِنْ ذِكْرِ رَقِي ﴾ مِنْ ذِكْرٍ . طَفِقَ عَبَاسٍ : الأَيْدُ: القُوّةُ فِي العِبَادَةِ . ﴿ أَلْأَبْصَارُ ﴾ البَصَرُ فِي أَمْرِ اللهِ ﴿ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرٍ رَقِي ﴾ مِنْ ذِكْرٍ . طَفِقَ مَاتِهُ الْمَاضِيةُ أَعْرَافَ الخَيْلُ وَعَرَاقِيبَهَا. ﴿ أَلْأَصْفَادِ ﴾ الوَقَاقِ .

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) هو الذُّهليُّ، كما قاله الكلاباذيُّ وابنُ

<sup>(</sup>۱) في هامش (ص): قوله: «﴿ صَ ﴾» يجوز قراءتها بالإسكان وبالفتح، وعبارة «الإتقان» نقلًا عن أبي حيًان: ما سُمِّي منها -أي: مِن السور - باسم، بأن كان مِن حروف الهجاء، وهو حرف واحد، وأُضِيف إليه سورته؛ فعند ابن عصفور: أنَّه موقوفٌ، لا إعراب فيه، وعند الشلوبين: يجوز فيه وجهان؛ الوقف والإعراب، أمَّا الأوَّل ويُعبَّر عنه بالحكاية؛ فلأنَّها حروف مُقطَّعة تُحكى كما هي، وأمَّا الثاني؛ فعلى جعله اسمًا لحروف الهجاء، وعلى هذا: يجوز صرفُه؛ بناءً على تذكير الحرف، ومنعه بناء على تأنيثه وإن لم تضف إليه سورة، لا لفظًا ولا تقديرًا؛ فلك الوقفُ والإعرابُ مصروفًا وممنوعًا. انتهى فراجعه.

طاهر، ونسبه إلى جدّه؛ لأنّ اسم أبيه يحيى، أو محمد بن عبد الله بن المبارك المخرّميُ (۱) قال: (حَدَّثَنَا (۱) مُحَمَّدُ بن عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُ) بفتح الطاء وكسر الفاء (عَنِ العَوَّامِ) بنِ حوشبٍ، أنّه (قَالَ: سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنْ سَجْدَةِ ﴿ صَ ﴾) ولأبي ذرّ: ((عن سجدة في ﴿ صَ ﴾) (فَقَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبّاسِ مِنْ أَيْنَ سَجَدْتَ ؟) أي: من أيّ دليلٍ ؟ (فَقَالَ: أَوَمَا تَقْرَأُ: ﴿ وَمِن ذُرِيّتِيهِ عَاوُدَ وَسُلَيّمَنَ ﴾ [الأنعام: ٨٤] أَيْنَ سَجَدْتَ ؟) أي: من أيّ دليلٍ ؟ (فَقَالَ: أَوَمَا تَقْرَأُ: ﴿ وَمِن ذُرّيّتِيهِ عَاوُدُ وَسُلَيّمَنَ ﴾ [الأنعام: ٨٠] ﴿ أُولَيّكَ ٱلّذِينَ هَدَى ٱللّهُ فَيِهُدَ لهُ مُ ٱقْتَدِه ﴾ [الأنعام: ٩٠] فَكَانَ دَاوُدُ مِمَّنْ أُمِرَ نَبِينُكُمْ مِنَاسُعِيمٍ أَنْ يَقْتَدِه ﴾ يقتدي بهِ ) زاد أبو ذرّ: (فسجدها (٣) داود ليليه)) (فسَجَدَهَا رَسُولُ اللهِ مِنَاسُعِيمٍ ) وهي سجدة شكرٍ عند الشّافعيّة ، لحديث النّسائيّ: (سجدها داودُ توبة ونسجدُها شكرًا) أي: على قبولِ توبتهِ ، فتسنُ عند تلاوتها في غير صلاةٍ ولا تدخلُ فيها.

(﴿ عُجَابٌ ﴾ [ص: ٥]) أي: (عَجِيبٌ) وذلك أنَّ التَّفرُّد بالألوهيَّةِ خلاف ما عليه آباؤُهم مطلقًا وتصوروهُ من أنَّ الإلهَ الواحدَ لا يسع الخلقَ كلَّهم.

(القِطُّ) في قولهِ تعالى: ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّلِلْنَا قِطْنَا ﴾ [ص:١٦] هو (الصَّحِيفَةُ) مطلقًا؛ لأنَّها قطعةٌ من القرطاسِ، من قطَّه إذا قطعهُ، لكنَّه (هُوَ هَهُنَا (٤) صَحِيفَةُ الحَسَنَاتِ) قال سعيد بنُ جبيرٍ: يعنونَ حظَّنا ونصيبنَا من الجنَّة الَّتي تقول. ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ (٥): «صحيفَةُ الحِسَابِ» بالموحدة آخره بدل الفوقية وإسقاط النون وكسر المهملة، أي: عجِّل لنا كتابَنا في الدُّنيا قبلَ يوم الحسابِ، قالوه على سبيلِ الاستهزاءِ لعنهم اللهُ، وعند عبد بنِ حميدٍ من طريق عطاء: أنَّ يوم الخال هو النَّضر بن/الحارثِ. وفيه تفسيرٌ آخرياً تي (٢) قريبًا إن شاء الله تعالى.

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصلهُ الفِريابيُّ من طريق ابنِ أبي نجيحٍ عنه: (﴿فِعِزَّقِ﴾ [ص:٢]) أي: (مُعَازِّينَ) بضم الميم وبعد العين ألف فزاي مشدَّدة، وقال غيرُه: في استكبارٍ عن الحقِّ، أي: ما كفرَ من كفرَ به لخللِ وجدهُ فيه بل كفرُوا به استكبارًا وحميَّة جاهلية.

<sup>(</sup>۱) في (م) و (ب) و (د): «المخزومي».

<sup>(</sup>۱) في (د): «حدثني».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «فزادها».

<sup>(</sup>٤) في (م): «هنا».

<sup>(</sup>٥) في (ص): «للكُشمِيهنيِّ».

<sup>(</sup>٦) في (م) و(د): «سيأتي».

(﴿ ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ ﴾) في قولهِ: ﴿ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ ﴾ [ص: ٧] هي (مِلَّةُ قُرَيْشٍ) الَّتي كانت عليها آباؤهم أو دين النَّصرانيَّة /، و ﴿ فِي ٱلْمِلَةِ ﴾ متعلِّقُ ب ﴿ سَمِعْنَا ﴾ أي: لم نسمَعْ في الملَّة الآخرة ده ١٢٤٣٥ بهذا الَّذي جئت به، أو بمحذوف على أنَّه حال من هذا، أي: ما سمعنا بهذا كائنًا في الملَّةِ الآخرة، الآخرة، أي: لم نسمَع من الكهَّانِ، ولا من أهلِ الكتبِ أنَّه يحدثُ توحيدُ الله في الملَّة الآخرة، وهذا من فرط كذبِهم.

(الإِخْتِلَاقُ) في قولهِ: ﴿ إِنَّ هَنَآ إِلَّا ٱخْلِلَتُ ﴾ [ص: ٧] هو (الكَذِبُ) المختلقُ.

(﴿ ٱلْأَسْبَبِ ﴾) في قولهِ تعالى: ﴿ فَلْيَرَقَّوُا فِي ٱلْأَسْبَبِ ﴾ [ص: ١٠] هي (طُرُقُ السَّمَاءِ فِي أَبُوابِهَا) قاله مجاهدٌ، وكلُّ ما يوصلكَ إلى شيءٍ من بابٍ أو طريقٍ فهو سببهُ(١)، وهذا أمر توبيخ وتعجيزٍ، أي: إن ادَّعوا أنَّ عندهُم خزائنَ رحمةِ ربِّك أولهم ملك السَّموات والأرضِ وما بينهما، فليصعدُوا في الأسبابِ الَّتي توصلهم إلى السَّماء فليأتوا منها بالوحي إلى من يختارونَ، وهذا في غايةِ التَّهكُم بهم.

(﴿جُندُ ﴾) ولأبي ذرِّ: (قوله: ﴿جُندُ ﴾) (﴿مَاهُنَالِكَ مَهْرُومٌ ﴾ [ص: ١١]) قاله مجاهدً أيضًا فيما وصلهُ الفِريابيُّ: (يَعْنِي: قُرَيْشًا) و ﴿هُنَالِكَ ﴾ مشارِّ به إلى موضعِ التَّقاولِ والمحاورةِ بالكلمات السَّابقة، وهو مكَّة، أي: سيهزمونَ بمكَّة، وهو إخبارٌ بالغيبِ، وصحَّح الإمام فخر الدِّين كون ذلك في فتح مكَّة، قال: لأنَّ المعنى أنَّهم جندٌ سيصيرونَ مُنْهزمين في الموضعِ الَّذي ذكروا فيه هذه الكلمات. انتهى. وهذا معارضٌ بما أخرجه الطَّبريُّ من طريق سعيد، عن قتادة، قال: وعدهُ الله وهو بمكَّة - أنَّه سيهزمُ جندَ المشركين، فجاء تأويلها ببدرٍ. و ﴿هُنَالِكَ ﴾ إشارةً إلى بدرٍ ومصارعهم، وسقط من قوله: (﴿جُندُ ﴾…) إلى آخر قوله (قُريشًا) لأبي ذرِّ (٬).

(﴿ أُولَكِكَ ٱلْأَحْزَابُ ﴾ [ص:١٣]) أي: (القُرُونُ المَاضِيَةُ) قاله مجاهدٌ أيضًا، أي: كانوا أكثر منكُم وأشدَّ قوَّةً وأكثرَ أموالًا وأولادًا، فما دفع ذلك عنهم من عذابِ الله من شيءٍ لمَّا جاء أمرُ الله.

(فَوَاقٌ) بالرَّفع لأبي ذرِّ، أي: (رُجُوعٌ) هو من أفاقَ المريضُ إذا رجع إلى صحَّته (٣)، وإفاقةُ

<sup>(</sup>۱) في (د): «سبب».

<sup>(</sup>٢) قوله: «وسقط من ... لأبي ذر»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و(د) و(م): «في الصحة».

النَّاقةِ ساعة يرجع اللَّبنُ إلى ضَرْعِها، يريد قولَه تعالى: ﴿ وَمَا يَنظُرُ هَلَوُلآءَ إِلَّاصَيْحَةُ وَحِدَةً مَّا لَهَامِن فَوَاقِ ﴾ [ص: ١٥] ولغير أبي ذرِّ: ﴿﴿ فَوَاقٍ ﴾ رجُوعٍ » بجرِّهما، وقرأ حمزةُ والكِسائيُّ: ﴿ فَوَاقٍ ﴾ بضم الفاء، وهما لغتان بمعنى واحدٍ، وهما الزَّمان الَّذي بين حلبتي الحالب.

(﴿ وَطَّنَا ﴾ [ص: ١٦]) أي: (عَذَابَنَا) قاله مجاهدٌ وغيره (﴿ أَغَذَنَهُم سُخْرِيًا ﴾ [ص: ١٦]) بضم السين، وهي قراءة نافع والكِسائيُّ، أي: (أَحَطْنَا بِهِمْ) من الإحاطةِ، وقال الدِّمياطيُّ في «حواشيه»: لعلَّه أخطأناهُم (١) وحذف مع ذلك القول الَّذي هذا (١) تفسيره، وهو ﴿ أَمْ زَاغَتَ عَنْهُمُ ٱلأَبْصَثُرُ ﴾ [ص: ١٦]. ده/١٤٠ انتهى. وعند ابنِ أبي حاتم من طريق مجاهدٍ: أخطأناهم (١) أم هم في النَّارِ لا يعلم مكانَهم. وقال ابنُ عطيَّة: المعنى ليسوا (١) معنا أم هم معنا لكن أبصارنا تميلُ عنهم. وقال ابنُ كيسانَ: أم كانوا خيرًا منَّا ونحن لا نعلمُ ؟ فكأنَّ أبصارنا تزيغُ عنهم في الدُّنيا فلا نعدُّهم شيئًا.

(﴿ أَنْرَابُ ﴾) في قولهِ تعالى: ﴿ وَعِندَهُمْ قَضِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ ﴾ [ص:٥١] أي (٥) (أَمْثَالُ) على سنِّ واحدٍ، قيل: بنات ثلاث وثلاثين سنة، واحدها: تِرْب، وقيل: متواخياتٌ لا يتباغضنَ ولا يتغايرنَ.

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) فيما وصلهُ الطَّبريُّ: (الأَيْدُ)(١) بالرفع في قولهِ تعالى: ﴿ وَاَذَكُرْ عِبَدَنَآ إِبْرَهِمَ وَإِسْخَقَ وَيَعْقُوبَ أَوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدِ ﴾ [ص: ٤٥] هو (القُوَّةُ فِي العِبَادَةِ) والعامَّة على ثبوتِ الياء في «الأيدي»، جمع: يك، وهي إمَّا الجارحة وكنَّى بها عن الأعمالِ؛ لأنَّ أكثر الأعمالِ إنَّما تزاول باليدِ، أو المراد النِّعمة، وقرئ: ﴿ ٱلأَيْدِ ﴾ بغيرياء اجتزاءً عنها بالكسرةِ.

(﴿ ٱلْأَبْصَدُرُ ﴾) هو (البَصَرُ فِي أَمْرِ اللهِ) قاله ابنُ عبَّاس أيضًا.

(﴿حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَقِي﴾ [ص: ٣٢]) أي: (مِنْ ذِكْرِ) ربِّي، فَ﴿عَن ﴾ بمعنى: من، و﴿ ٱلْخَيْرِ ﴾: المالُ الكثير، والمراد به: الخيلُ الَّتي شغلتهُ، والراء تعاقب اللَّام، ويحتملُ أنَّه سمَّاها خيرًا

<sup>(</sup>١) في (د): «أحطناهم»، وهو موافق لما في «العمدة»؛ يحرَّر.

<sup>(</sup>٢) في (د): «هو».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «أحطناهم».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «ليس».

<sup>(</sup>٥) «أي»: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج) و(ص): تنبيه: ﴿ ٱلْأَبْصَارِ ﴾ وردت في السُّورة عقب ﴿ ٱلْأَيْدِي ﴾ لا عقب ﴿ ٱلْأَيْدِ ﴾ لكن في قراءة ابن مسعود: (وأولي الأيد والأبصار) بغير ياء، فلعلَّ البخاريَّ فسَّره على هذه القراءة. «فتح».

لتعلَّق الخيرِ بها، قال مِنْ الله المُخيلُ معقودٌ بنَواصِيها(۱) الخيرُ إلى يوم القيامةِ الأجرُ ٢١٦/٧ والمغنمُ [ح: ٢٨٥١] وروى ابنُ أبي حاتم، عن إبراهيمَ التَّيميِّ قال: كانت الخيلُ التي شغلتُ سليمان بالله عن صلاة العصرِ عشرين ألف فرسخ (۱) فعقرها (۳).

(طَفِقَ ﴿ مَسْطًا ﴾) في قولهِ تعالى: ﴿ فَطَفِقَ مَسْطًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴾ [ص: ٣٣] أي: (يَمْسَحُ أَعْرَافَ الخَيْلِ وَعَرَاقِيبَهَا) حبالها، و ﴿ مَسْطًا ﴾ نصب بفعلٍ مقدَّر هو خبر طَفِقَ، أي: طفق يمسحُ مَسْحًا. (﴿ ٱلْأَضْفَادِ ﴾ [ص: ٣٨]) أي: (الوَثَاقِ) وسقط هذا لأبي ذرِّ.

### ٢ - باب قَوْلِهِ: ﴿ هَبْ لِي مُلَكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِىٓ إِنَّكَ أَنتَ أَلْوَهَّابُ ﴾

(باب قَوْلِهِ) جلَّ ذكره: (﴿ هَبُلِي مُلَكًا لَا يَلْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي ﴾) أي: لا يصلحُ لأحدِ أن يسلبنيهِ ، وظاهر السِّياق أنَّه سألَ مُلكًا لا يكونُ لبشرٍ من بعده مثله؛ ليكون معجزةً مناسبة لحاله (﴿ إِنَّكَ أَلُوهًا اللَّهِ اللَّهِ اللهِ المعطي ما تشاءُ لمن تشاء.

٨٠٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ السِّيِّمِ قَالَ: «إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ البَارِحَةَ -أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلَاةَ، فَأَمْكَنَنِي اللهُ مِنْهُ وَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ، حَتَّى نَحْوَهَا - لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلَاةَ، فَأَمْكَنَنِي اللهُ مِنْهُ وَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ، حَتَّى تَصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ: رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي». قَالَ رَوْح: فَرَدَّهُ خَاسِئًا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بنُ رَاهُوْيَه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ: ((أخبَرنا(٤))» (رَوْحٌ) بفتح الراء وبعد الواو الساكنة مهملة، ابنُ عبادة (وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر) غندر (عَنْ شُعْبَة) ابنِ الحجَّاجِ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ) بتخفيف التَّحتيَّة، القرشيِّ الجُمَحيِّ، مولى آل عثمانَ بنِ مظعونَ، مدنيُّ سكن البَصرة (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) بَنَ النَّبِ مِنَا للْمُعِيرًا مَا أَنَّه (قَالَ: إِنَّ عِفْرِيتًا)

<sup>(</sup>١) في (ب) و (س): «في نواصيها» وكذا في الصحيح.

<sup>(</sup>٢) كذا في (ص)، ولعلَّ الصَّواب: «فرس» كما في المصادر؛ يحرَّر.

<sup>(</sup>٣) قوله: «وروى ابنُ أبي حاتمٍ... فرسخٍ فعقرها»: ليس في (س) و(د)، وهو ثابت في هامش (ج) وكتب بعدها كذا بخط الشارح مضروبًا عليه.

<sup>(</sup>٤) في (م): «حدثني» وكتب على هامشه: في نسخة: «أخبرنا».

ماردًا (مِنَ الْجِنِّ) -بيانٌ له - (تَفَلَّتَ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ) نصب على الظَّرفية، أي: تعرض لي فلتة، أي: بغتة سرعة في أدنى ليلةٍ مضت (أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا) أي: نحو تفلَّت، كقوله في الرِّواية السابقة في أواخر "الصلاة»: "عَرضَ لي فشدَّ عليَّ» [ح: ١٢١٠] (لِيَقْطَعَ) بفعله (عَلَيَّ الصَّلاة، فَأَمْكَننِي اللهُ في أواخر "الصلاة»: "عَرضَ لي فشدَّ عليَّ» [ح: ١٢١٠] (لِيَقْطَعَ) بفعله (عَلَيَّ الصَّلاة، فَأَمْكَننِي اللهُ ده وَأَرَدْتُ) بالواو (أَنْ أَرْبِطَهُ) بكسر الموحدة (إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ/ حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ) بالرفع توكيد للضَّمير المرفوع (فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي) في النُّبوَّة (سُلَيْمَانَ) لِلِهُ: (رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لأَحَدِ مِنْ بَعْدِي) لفظ التَّنزيل: ﴿رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي ﴾ [ص: ٣٥] (قَالَ رَوْحٌ) المذكور: (فَرَدَّهُ) أي: ردَّ مِنَ الشَّعْدِيمُ العفريتَ حال كونه (خَاسِتًا) مطرُودًا.

وهذا الحديث قد سبق في «الصَّلاة»، في «باب الأسير والغريم يربط في المسجد» [ح: ٤٦١] و «بدء الخلق» [ح: ٣٢٨٤].

#### ٣ - باب قَوْلِهِ: ﴿ وَمَاۤ أَنَاْمِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ﴾

(باب قَوْلِهِ) تعالى: (﴿ وَمَا آنَا مِنَ ٱلْمُتَكِلِّفِينَ ﴾ [ص: ٨٦]) فلا أزيدُ على ما أُمِرتُ به و لا أنقصُ منه.

٤٨٠٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضَّحَى، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: 

ذَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ؛ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلِ: اللهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّ مِنَ العِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ: اللهُ أَعْلَمُ. قَالَ اللهُ مِنَ النَّيِيهِ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ: اللهُ أَعْلَمُ. قَالَ اللهُ مِنَ النَّيهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مَن العِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ اللهُ أَعْلَمُ اللهُ مِنَ اللهُ مِنَ المَعْمِ وَمَا أَتَا مِنَ العَلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ عَنِ الدُّخَانِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَ الشَّعِيمُ دَعَا قُرَيْشًا إِلَى الإسلامِ، فَأَبْطَؤُوا عَلَيْهِ مُ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ»، فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ فَحَصَّتْ كُلَّ شَيْءٍ، حَتَّى أَكُلُوا عَلَيْهِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ»، فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ فَحَصَّتْ كُلَّ شَيْءٍ، حَتَّى أَكُلُوا المَيْتَةَ وَالجُلُودَ حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ يَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ دُخَانًا مِنَ الجُوعِ، قَالَ اللهُ مَنَ مَن الجُوعِ مَا اللهَ مَن المَعْلَى اللهَ مَن الجُوعِ مَا اللهُ مَن مُرْبَلِ فَي مَن المَعْولُ اللهُ مَن المَعْولُ اللهُ مَن المَعْولُ اللهُ مَن المَعْولُ اللهَ مَن المَعْدَابِ فَلِكُوا اللهَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهَ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَعْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَعْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَعْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَعْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَعْمَ اللهُ يَعْمَ اللهُ يَعْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالُونَ ﴾ أَفَيُكُمْ مَن المَالَلَ اللهُ اللهُ

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ) سقطَ لغير أبي ذرِّ «ابن سعيدٍ» قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) هو ابنُ عبد الحميد (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان (عَنْ أَبِي الضَّحَى) مقصور، مسلم بن صُبَيح (عَنْ مَسْرُوقٍ) هو ابنُ الأجدعِ، أنَّه (قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ عَلِمَ هو ابنُ الأجدعِ، أنَّه (قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ عَلِمَ

شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُل: اللهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّ مِنَ العِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ: اللهُ أَعْلَمُ. قَالَ اللهُ مِرَةُ مِنَ لِنَبِيِّهِ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِرَةُ مِنْ أَجْرِ ﴾) أي: جعل على القرآنِ أو تبليغ الوحي (﴿ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ﴾ [ص: ٨٦]) وكلُّ من قال شيئًا من تلقاءِ نفسه فقد تكلُّف (وَسَأُحَدُّثُكُمْ عَن الدُّخَانِ) المذكور في قولهِ تعالى: ﴿ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ ﴾ [الدخان: ١٠] (إِنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْع) من السِّنين عَلَيْهِمْ أَعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْع) من السِّنين (كَسَبْع يُوسُفَ) المذكورة في قولهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعَّدِ ذَالِكَ سَبِّعٌ شِدَادٌّ ﴾ [يوسف: ١٨] (فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةً) قحطٌ (فَحَصَّتْ) بالحاء والصاد المهملتين، أذهبتْ وأفنتْ (كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى أَكَلُوا المَيْتَةَ وَالجُلُودَ) من شدَّة الجوع (حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ يَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ دُخَانًا) لضعف بصره (مِنَ الجُوعِ. قَالَ اللهُ مِهَ رَجْلَ: ﴿ فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ ثُمِينٍ ۞ يَغْشَى ٱلنَّاسَ ﴾) يحيطُ بهم صفةً للدخانِ (﴿ هَنذَا عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ [الدخان: ١٠-١١]) في موضع نصبٍ بالقولِ، أي: قائلين: هذا عذابٌ أَلِيمٌ (قَالَ: فَدَعَوْا) أي: قريش: (﴿ رَبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴾ [الدخان: ١٢]) وعد بالإيمان إن كشف العذابَ عنهم (﴿ أَنَّ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ ﴾) أي: كيف يذكرونَ ويتَّعظونَ ويفونَ (١) بما وعدوهُ من الإيمانِ عند كشف العذاب (﴿ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴾ [الدخان: ١٣]) بيَّن لهم ما هو أعظمُ وأدخلُ في وجوب الادِّكار من الآياتِ والمعجزاتِ (﴿ ثُمَّ نَوَلَّوْا عَنَّهُ وَقَالُواْ مُعَلِّرٌ (١) ﴾) يعلِّمه غلامٌ أعجميُّ لبعض ثقيفٍ، وقال آخرون: إنَّه (﴿ بَحْنُونُ ﴿ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ ﴾) بدعاء النَّبيِّ صِنَى للْمُلِيرُ مُم كشفًا (﴿ قَلِيلًا ﴾) أو زمانًا قليلًا (﴿ إِنَّكُرُ عَآبِدُونَ ﴾ [الدخان: ١٤-١٥]) إلى الكفر. قال -أي(٣) ابن مسعود -: (أَفَيُكْشَفُ) بهمزة الاستفهام/ وضمِّ الياء، مبنيًّا للمفعول(٤) (العَذَابُ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ) أي: ابن مسعود رايج (فَكُشِفَ) بضم الكاف، مبنيًّا للمفعول، أي: العذاب عنهم، ولأبي ذرِّ: ((فكشَفَ) بفتحها، والفاعل محذوفٌ، أي: فكشفَ الله عنهم (ثُمَّ عَادُوا فِي كُفْرهِمْ) عقبَ الكشفِ (فَأَخَذَهُمُ اللهُ

ده/۲۶۶ب ۳۱۷/۷

<sup>(</sup>١) في (د): «ويوفون»، وفي الهامش من نسخة: «ويفون».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص): قوله في «سورة النَّحل»: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعْلِمُهُ ﴾ يعنون: جبرًا ؛ غلام روميُّ لعامر ابن الحضرميُّ ، وقيل: جبرًا ويسارًا كانا يصطنعان السُّيوف بمكَّة ويقرآن التَّوراة والإنجيل ، وكان رسولُ الله مِنْ السَّعْدِ على عمرُ عليهما ويسمعُ ما يقرآنهِ ، وقيل: عابسًا ؛ غلام حويطب بن عبد العزَّى ، وكان صاحبَ كتب ، وقيل: سلمان الفارسيُّ . «بيضاوي».

<sup>(</sup>٣) «أي»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) في (ب) زيادة: «أي».

يَوْمَ) وقعة (بَدْرِ. قَالَ اللهُ) ولأبي ذرِّ: ((وقالَ اللهُ)) (تَعَالَى) ولأبي ذرِّ ((مِمَزِّبِرُ)) (( ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ اللهُ) وقعة (بَدْرِ، قَالَ اللهُ) ولأبي ذرِّ اللهُ ( ﴿ إِنَّا مُنْفَقِمُونَ ﴾ [الدخان: ١٦]) لا لـ ﴿ مُنْفَقِمُونَ ﴾ فإنَّ إن تحجزه عنه. كذا قاله البيضاويُّ كالزَّمخشريِّ، وقيل: بدل من ﴿ يَوْمَ تَأْتِي ﴾ أو بإضمار اذكرْ.

وهذا الحديث سبق في «سورة الرُّوم» [ح: ٤٧٧٤].

## ﴿٣٩﴾ الزُّمَرِ بينِـــــــلِيْدِالِحَجَ الْحَجَيَمَ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ يَنَقِى بِوَجْهِهِ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ ، وَهُو قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ أَهَنَ يُلْقَى فِ ٱلنَّارِ خَيْرُ أَمْ مَن يَأْتِى عَلِمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ . ﴿ ذِى عِوَجٍ ﴾ لَبْسٍ . ﴿ وَرَجُلا سَلَمًا لِرَجُلٍ ﴾ صَالِحًا مَثَلُ لآلِهَتِهِمِ البَاطِلِ وَالإِلَهِ أَمْ مَن يَأْتِى عَلَيْنَا . ﴿ وَاللَّذِى عَوْجٍ ﴾ لَبْسٍ . ﴿ وَرَجُلا سَلَمًا لِرَجُلٍ ﴾ صَالِحًا مَثَلُ لآلِهِتِهِمِ البَاطِلِ وَالإِلَهِ الحَقِّ . ﴿ وَيُخُوفُونُكَ بِأَلَذِينَ مِن دُونِهِ ۽ ﴾ بِالأَوْثَانِ . خَوَّلْنَا : أَعْطَيْنَا . ﴿ وَاللَّذِى جَآءَ بِالصِّدْقِ ﴾ القُرْآنِ ﴿ وَاللَّذِي أَعْطَيْنَا . ﴿ وَاللَّذِي عَمِلْتُ بِمَا فِيهِ ﴿ مُتَشَكِمُونَ ﴾ ﴿ وَصَدَقَ بِهِ عَمِلْتُ بِمَا فِيهِ ﴿ مُتَشَكِمُونَ ﴾ المَوْمِنُ يَجِيءُ يَوْمَ القِيَامَةِ يَقُولُ : هَذَا الَّذِي أَعْطَيْتَنِي عَمِلْتُ بِمَا فِيهِ ﴿ مُتَشَكِمُونَ ﴾ المَوْمِنُ يَجِيءُ يَوْمَ القِيَامَةِ يَقُولُ : هَذَا الَّذِي أَعْطَيْتَنِي عَمِلْتُ بِمَا فِيهِ ﴿ مُتَشَكِمُونَ ﴾ المَوْرَتُ هِ مَالِحًا . ﴿ الشَّمَا ﴾ وَيُقَالُ : ﴿ سَلِمًا ﴾ صَالِحًا . ﴿ الشَّمَا وَلَكُنْ يُشْهِ وَمُ الفَوْزِ . ﴿ حَاقِينِ ﴾ أَطَافُوا بِهِ مُطِيفِينَ . بِحِفَافَيْهِ : بِجَوَانِيهِ ﴿ مُتَشَدِها ﴾ لَيْسَ مِنَ الفَوْزِ . ﴿ حَاقِينِ ﴾ أَطَافُوا بِهِ مُطِيفِينَ . بِحِفَافَيْهِ : بِجَوَانِهِ ﴿ مُتَشَدِها ﴾ لَيْسَ مِنَ اللْشُتِبَاهِ ، وَلَكِنْ يُشْهِ بُعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضًا فِي التَّصْدِيقِ .

(الزُّمَرِ) مكِّيَّة، إلَّا ﴿ يَكِعِبَادِى اللَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم ﴾ الآية [الزمر: ٥٣] وآيُها خمسٌ أو اثنتان وسبعون، ولأبي ذرِّ: «سورة الزمر».

(بِمِ اللَّرَمُنَارِهُمُ) سقطتِ البسملةُ لغير أبي ذرِّ. (وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصلهُ الفِريابيُ من طريقِ ابنِ أبي نجيحٍ عنه في قولهِ: (﴿ يَنَقِى﴾) ولغير أبي ذرِّ: (﴿ أَفَمَن يَنَقِى﴾) (﴿ بِوَجْهِهِ عِهِ إِالزمر: ١٤]) أي: (يُجَرُّ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ) (يُجَرُّ) بالجيم المفتوحة، مبنيًّا للمفعول، وللأصيليِّ -كما في (الفتح» -: (يخِر) بالخاء المعجمة المكسورة (وَهْوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَفَنَ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيرُّأَمَ مَن يَأْقِى وَالنَّارِ خَيرُّأَمَ مَن يَأْقِى وَالنَّارِ خَيرُ أَمْ مَن يَأْقِى وَعُهُ وَحِبهِ فِي النَّارِ منكُوسًا، فأوَّلُ شيءٍ يمسُّ النَّارَ منه وجههُ، وخبر ﴿ أَفَمَن يَنَقِى بِوَجْهِهِ عَهُ محذوفٌ تقديره: كمَن هو آمنٌ منه.

(﴿ ذِي ﴾) ولأبي ذرِّ: ((﴿ غَيْرَ ذِي ﴾) (﴿ عِوَجٍ ﴾ [الزمر: ٢٨]) أي: (لَبْسٍ) بموحدة ساكنة(١)، وقال

<sup>(</sup>۱) قوله: «ولأبي ذر مِنَزْجِنَ»: ليست في (م) و(ص) و(د).

<sup>(</sup>١) قوله: «بموحدة ساكنة»: ليست في (د).

ابنُ عبَّاسٍ: غير مخلوقٍ. (﴿ وَرَجُلًا سَلَمًا ﴾ [الزمر: ٢٩]) بفتح اللام من غير ألفٍ، مصدر وصف به، ولأبي ذرِّ وابن عساكرَ: (﴿ سَالِمًا ﴾) بكسرها مع الألف، وهي قراءة أبي (١) عَمرو وابنِ كثيرٍ، اسم فاعل من الثُّلاثي(١) (﴿ لِرَجُلِ ﴾) أي: (صَالِحًا) كذا لأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي، وفي رواية الكُشمِيهنيِّ: «خَالصًّا» بدل: «صَالِحًا» ومراده قوله تعالى: ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَّكَآهُ مُتَشَكِسُونَ ﴾ [الزمر: ٢٩] أي: متنازعونَ كلُّ يدَّعي أنَّه عبدهُ، فهم يتجاذبونهُ حوائجهم، وهو متحيِّرٌ في أمرهِ، كلَّما أرضي أحدهم غضبَ الباقون، وإذا احتاجَ إليهم ردَّه كلُّ واحدِ إلى الآخرِ، فهو في عذابِ دائمٍ، ورجلًا سالمًا لرجلِ واحدٍ لا يملكه غيرهُ، فهو يخدمهُ على سبيل الإخلاص، وسيده يعينه على مهمَّاته هذا (مَثَلٌ لآلِهَتِهِم) بمدِّ الهمزة، الإله (البَاطِلِ وَالإِلَّهِ الحَقِّ) قاله مجاهدٌ فيما وصلهُ الفِريابيُّ.

(﴿ وَيُحَوِّفُونَكَ ﴾) يعني (٣): قُريشًا (﴿ بِأَلَّذِينَ مِن دُونِهِ ٤ ﴾ [الزمر: ٣٦]) أي: (بِالأَوْثَانِ) وذلك أنَّهم قالوا له بَلِيطِّلاة الِنَلام: لتكفنَّ عن شتم آلهتِنا أو لنأمرنَّها فلتخبلنَّك. فنزلت ﴿وَيُحُوِّفُونَكَ ﴾ رواه عبدُ الرَّزَّاق، وسقطَ لأبي ذرِّ من قوله: «مَثَلِّ...» إلى هنا(٤).

(خَوَّلْنَا) في قولهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ إِذَاخَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً ﴾ [الزمر: ٤٩] / أي: (أَعْطَيْنَا) قاله (٥) أبو عُبيدة.

(﴿ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ ﴾) أي: (القُرْآنِ) وفي نسخة: «القرآنُ» بالرفع بتقدير: هو (﴿وَصَـدَقَ بِهِۦ ﴾ [الزمر: ٣٣]) هو (المُؤْمِنُ يَجِيءُ يَوْمَ القِيَامَةِ) حال كونه (يَقُولُ): ربِّ (هَذَا الَّذِي أَعْطَيْتَنِي) يريد: القرآنَ (عَمِلْتُ بِمَا فِيهِ) رواه عبدالرَّزَّاق عن ابنِ عيينة، عن منصورٍ، وقيل: الَّذي جاء هو الرَّسول عَلِيسِّه الرَّس والمصدِّق أبو بكر. قاله أبو العالية. قال في «الأنوار»: وذلك يقتضِي إضمارَ الَّذي، وهو غير جائز، وقوله: ﴿ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ ﴾ لفظه مفرد ومعناه جمع؛ لأنَّه أريدَ به الجنس، فيتناول الرُّسلَ والمؤمنين؛ لقوله(١): ﴿ أُولَنِّهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴾ [الزمر: ٣٣] فجمع، أو ﴿ ٱلَّذِي ﴾ صفة

1520/03

<sup>(</sup>١) في (د): «ابن».

<sup>(</sup>۱) في (ب): «الثاني».

<sup>(</sup>٣) في (م) و(د): «أي».

<sup>(</sup>٤) قوله: «وسقط لأبي ذر من قوله: مثل إلى هنا»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) في (م): «قال».

<sup>(</sup>٦) في (ب): «كقوله».

لموصوف محذوف بمعنى الجمع، أي: والفريقُ(١) أو الفوجُ؛ ولذلك قال: ﴿ أُوْلَيْهِكَ ﴾.

(﴿مُتَشَكِسُونَ﴾ [الزمر: ٢٩] الرَّجُلُ الشَّكِسُ) بكسر الكاف هو (العَسِرُ) الَّذي (لَا يَرْضَى بِالإِنْصَافِ) قال الكِسائيُ: يقال: شَكِسَ يشْكُسُ شُكُوسًا وشَكَسًا؛ إذا عسرَ، وهو رجلٌ شكِسٌ، أي: عسرٌ، وشاكسٌ؛ إذا تعاسرَ ((وَرَجُلًا سِلْمًا)) وَيُقَالُ: ﴿سَلِمًا﴾ صَالِحًا) كذا أثبتَه هنا في الفرع كأصله(٢)، وقد سبق.

(﴿ اَشْمَأَزَتَ ﴾) في قولهِ: ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَحَدَهُ اَشْمَأَزَتَ قُلُوبُ الّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الزمر: ٥٤] قال(٣) مجاهدٌ فيما وصلهُ الطَّبريُّ (٤٠): أي: (نَفَرَتْ) النَّينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبَشِرُونَ ﴾ [الزمر: ٥٤] قال(٣) مجاهدٌ فيما وصلهُ الطَّبريُّ (٤٠): أي: (نَفَرَتْ) وقال أبو زيد (٥٠): الاشمئزازُ الذُّعرُ ، اشمأزَّ فلان: ذعرَ ، ووزنُه افعلَلَّ كاقشعرَّ. قال الزَّمخشريُّ: ٣١٨ ولقد تقابل (١٠) الاستبشارُ والاشمئزازُ /؛ إذ كلُّ واحد منهما غايةٌ في بابه (٧٠)؛ لأنَّ الاستبشارَ أن يمتلئ قلبهُ سرورًا حتَّى يظهرَ ذلك السُّرور في أسرَّةِ وجههِ ويتهلَّلَ ، والاشمئزازُ أن يمتلئ غَيظًا وغمَّا حتَّى يظهرَ الانقباضُ في أديم وجههِ.

(﴿ بِمَفَازَتِهِم ﴾ [الزمر: ٦١]) مفعلة (مِنَ الفَوْزِ) أي: يُنجيهِم بفوزِهم من النَّار بأعمالِهم الحسنة. وقرأ الأخوان وشعبة: ﴿ بِمَفَازَتِهِم ﴾ بالجمع ؛ لأنَّ النَّجاة أنواعٌ ، والمصادرُ إذا اختلفَتْ أنواعُها جُمِعت.

(﴿ مَا فِينَ ﴾) في قولهِ تعالى: ﴿ وَتَرَى ٱلْمَلَكَ مِكَةُ مَا فَينَ مِنْ حَوِّلِ ٱلْعَرِشِ ﴾ [الزمر: ٧٥] أي: (أَطَافُوا بِهِ) حال كونهم (مُطِيفِينَ) دائرين. (بِحِفَافَيْهِ) بكسر الحاء المهملة مصحَّحًا عليها في الفرع كأصله (٨)، وكذا قال (٩) العينيُ - ك (فتح الباري) والبرماويِّ والكِرمانيِّ -: بكسرها وفاءين

<sup>(</sup>١) في (د): «أو الفريق».

<sup>(</sup>٢) قوله: «كأصله»: ليست في (د)، وفي (ص): «وأصله».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «قاله».

<sup>(</sup>٤) في (م) و (د): «الفريابي».

<sup>(</sup>٥) في (م): «يزيد».

<sup>(</sup>٦) في (م) و(د): «يقابله».

<sup>(</sup>٧) في (م): «فيهما». وفي (د): «والاشمئزاز والاستبشار كل منهما غاية فيهما».

<sup>(</sup>۸) «كأصله»: ليست في (م) و(د).

<sup>(</sup>٩) في (د): «وقال».

مفتوحتين مخفَّفتين بينهما ألف تثنية حفاف، وفي «النَّاصريَّة»: بفتح الحاء(١)، أي: (بِجَوَانِبهِ) قال اللَّيث: حفَّ القومُ بسيِّدهم يحفُّونَ حفًّا إذا طافُوا به، ولأبي ذرِّ عن المُستملى: «بجَانبيهِ» بدل: بحفافَيْهِ(١)، وسقط «بجوانبهِ» لأبي ذرِّ.

(﴿مُتَشَيهِ هَا ﴾) في قولهِ تعالى: ﴿ أَللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنَنَّبَا مُّتَشَيهِ هَا ﴾ [الزمر: ٢٣] (لَيْسَ مِنَ الإِشْتِبَاهِ، وَلَكِنْ يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضًا فِي التَّصْدِيقِ) والحُسْن ليس فيه تناقضٌ ولا اختلاف.

١ - بابِّ قَوْلُهُ: ﴿ قُلْ يَعِبَادِي ٱلَّذِينَ أَسَّرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْ نَظُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ مُوَالَّغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ

هذا (بابٌ) بالتَّنوين، أي: في (٣) (قَوْلُهُ: ﴿قُلْ يَعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ ٱسۡرَفُوا ﴾) في المعاصِي (﴿عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْنَطُواْ ﴾)/ لا تَيْئَسُوا ( ﴿ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾) الكبائر وغيرها الصَّادرة عن ٥٥٥٥٠ب المؤمنين (﴿ إِنَّهُ مُواَلِّغَفُورُ ﴾) لمن تاب (﴿ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [الزمر: ٥٣]) بعد التَّوبةِ لمن أنابَ، لكن قال القاضى ناصرُ الدِّين(٤): تقييدُه بالتَّوبة خلاف الظَّاهر، وإضافة العباد تخصِّصه(٥) بالمؤمنينَ كما هو عرفُ القرآن، وفي الآية من أنواع المعاني والبيان: إقبالهُ عليهم، ونداؤُهم، وإضافتهم إليه إضافة تشريف، والالتفات من التَّكلُّم إلى الغيبةِ في قولهِ: ﴿ مِنرَّحْمَةِ ٱللَّهِ ﴾ وإضافة الرَّحمة لأجلِّ أسمائهِ الحسنَى، وإعادة الظَّاهر بلفظه في قولهِ: ﴿ إِنَّ أَلَّهَ ﴾ وإبراز الجملة من (١) قوله: ﴿ إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ مؤكَّدة بر إِنَّ ﴾ وإعادة الصِّفتين السَّابقتين و ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسَّرَفُوا ﴾ عام في جميع المسرفين، و ﴿ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ شاملٌ لكبائِرها وصغائِرها، فتغفرُ مع التوبةِ أو بدونها، خلافًا للمعتزلةِ حيث ذهبوا إلى أنَّه يعفو عن الصَّغائر قبل التَّوبة، وعن الكبائر بعدها، وجمهورُ أصحابنا: أنَّه يعفو عن بعض الكبائر مطلقًا ويعذِّب ببعضها، إلَّا أنَّه لا علمَ لنا الآن بشيءٍ من هذين البعضين بعينهِ. وقال كثيرٌ منهم: لا نقطعُ بعفوهِ عن الكبائر بلا توبةٍ بل

<sup>(</sup>۱) قوله: «وفي الناصرية بفتح الحاء»: ليست في (د).

<sup>(</sup>۲) في (م): «بحافيه» ، وفي (د): «بحافتيه».

<sup>(</sup>٣) قوله: «أي في»: زيادة من (م).

<sup>(</sup>٤) في (د): «البيضاوي».

<sup>(</sup>٥) في (ص) و(م): «تخصيصه». وفي (د): «وتخصيصه».

<sup>(</sup>٦) في (د): «في»، وفي الهامش في نسخة: «من».

نجوِّزه (١)، واحتجَّ الجمهورُ بوجهين: الأول: أنَّ العَفُوَّ لا يعذِّبُ على الذَّنبِ مع استحقاقِ العذابِ، ولا تقول المعتزلةُ بذلك الاستحقاق في (١) غير صورةِ النِّزاعِ، إذ لا استحقاقَ بالصَّغائرِ أصلًا، ولا بالكبائرِ بعد التَّوبة، فلم تبقَ إلَّا الكبائر (٣) قبلها، فهو يعفو (٤) عنها كما ذهبنا إليه. الثَّاني: الآيات الدَّالة على العفوِ عن الكبيرةِ قبل التَّوبة؛ نحو قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لاَيغَفِرُ الثَّاني: الآيات الدَّالة على العفوِ عن الكبيرةِ قبل التَّوبة؛ نحو قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لاَيغَفِرُ الثَّوبة وَيَغَفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [النساء: ٨٤] (٥) فإنَّ ما عدا الشِّركِ داخلٌ فيه، ولا يمكن التَّقييد بالتَّوبة لأنَّ الكفرَ معفقٌ معها، فيلزمُ تساوي ما نُفي عنه الغُفران وما أثبتَ له، وذلك ممَّا لا يليقُ بكلام عاقلٍ فضلًا عن كلامِ الله تعالى، وقوله: ﴿ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ [الزم: ٣٥] عامٌّ للكلٌ، فلا يخرجُ عنه إلَّا ما أجمعَ عليه.

وسقطَ قوله: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾... الله آخره لأبي ذرٍّ ، ولفظ «باب» لغيرهِ.

وبه قال (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: ((حَدَّثنا) (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) الفرَّاء الرَّازِيُّ الصَّغيرُ قال: (أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ) الصَّنعانيُّ (أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيزِ (أَخْبَرَهُمْ) قال: (قَالَ يَعْلَى) هو ابنُ مسلم بن هرمزِ ، كما في «مسلم»: (إنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنُيْمَا: أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ) سمَّى الواقديُّ منهم: وحشيَّ بن حربٍ قاتل عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بَنُ مَنْ أَهْلِ الشِّرْكِ) سمَّى الواقديُّ منهم: وحشيَّ بن حربٍ قاتل حمزة، وكذا هو عند الطَّبرانيِّ عن ابن عبَّاسٍ من وجه آخر (كَانُوا قَدْ قَتَلُوا وَأَكْثَرُوا) من القتلِ (وَزَنَوْا وَأَكْثُرُوا) من القتلِ (وَزَنَوْا وَأَكْثُرُوا) من الزِّنا (فَأَتَوْا مُحَمَّدًا صِلَى الشَّيْكِ عَلَى فَقَالُوا: إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ) من

<sup>(</sup>١) في (د): «بجوازه».

<sup>(</sup>۲) في (م): «من».

<sup>(</sup>٣) في (ج): الكبائر، وفي هامشها: بخطُّه: «الكبيرة».

<sup>(</sup>٤) في (م) و (د): «معفو».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): قال تعالى: ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَ فَرُوٓا إِن يَنتَهُوا يُغَفِّر لَهُم مَّا فَدْ سَلَفَ ﴾ [الأنفال: ٣٨].

الإسلام / (لَحَسَنٌ) وفي نسخة: «به» بدل «إليهِ» (لَوْ تُخْبِرُنَا: أَنَّ لِمَا) أي: للَّذي (عَمِلْنَا) من ده/١٤٦ الكبائرِ (كَفَّارَةً، فَنَزَلَ: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ ﴾ / أي: حرَّم ١٩٨٧ قتلها (١) (﴿ إِلَّا بِالْحَقِ وَلَا يَزْنُونَ ﴾ [الفرقان: ٢٨]) قال في «الأنوار»: نفى عنهم أمَّهاتِ المعاصِي بعد ما أثبت لهم أصول الطَّاعات؛ إظهارًا لكمالِ إيمانهم، وإشعارًا بأنَّ الأجرَ المذكور موعودً للجامع بين ذلك، وتعريضًا للكفرةِ بأضدادهِ (وَنَزَلَ) ولأبي ذرِّ: «ونَزَلت» بتاء التَّانيث: (﴿ قُلْ للجامع بين ذلك، وتعريضًا للكفرةِ بأضدادهِ (وَنَزَلَ) ولأبي ذرِّ: «ونَزَلت» بتاء التَّانيث: (﴿ قُلْ يَعْبَادِيَ النَّرَفُوا عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ لانَقَ نَظُواْ مِن رَّمْ اللّهِ ﴾ [الزم: ٣٥]).

وعند الإمامِ أحمدَ من حديث ثوبان مرفوعًا: «ما أحبُّ أنَّ لي الدُّنيَا وما فيها بهذهِ الآية: 
﴿يَكِعِبَادِى اللَّيْنِ السَّرَقُوا عَلَى الْفُسِهِم ﴾... إلى آخِرها، فقال رجلٌ: يارسول الله، فمن أشرك؟ فسكت النَّبيُ مِنَ الشَّرِيَّم، ثمَّ قال: «ألا ومَن أشركَ» ثلاث مرات. وعنده أيضًا عن أسماء بنت يزيد قالتْ: سمعتُه مِنَ الشَّعِيرُ م يقول: ﴿يَكِعِبَادِى اللَّيْنَ أَشَرَقُوا عَلَى انَفُسِهِم لا نَقْ نَطُوا مِن رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الدُّنُوب جَمِيعًا ﴾ سمعتُه مِنَ الشَّعِيرُ م يقول: ﴿يَكِعِبَادِى اللَّيْنَ أَشَرَقُوا عَلَى انفُسِهِم لا نَقْ نَطُوا مِن رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللّه وهو يدعوهُم إلى ولا يُبالي. قال (١) الحسن البَصريُّ: انظروا إلى هذا الكرمِ والجودِ، قتلوا أولياءهُ وهو يدعوهُم إلى التَّوبةِ والمغفرةِ، ولمَّا أسلمَ وحشيُّ بن حربٍ فقال النَّاس: يارسول الله، إنَّا أصبنَا ما أصابَ وحشيُّ، فقال: «هي للمسلمين عامَّة». وقال ابن عبَّاسٍ: قد دعا الله سبحانه وتعالى إلى توبتهِ من قال: ﴿أَنَا رَبُكُمُ ٱلْأَيْنَ ﴾ [النازعات: ٢٤] وقال: ﴿مَاعَلِمَتُ لَكُمُ مِنْ إِلَكَ غِنَرِكِ ﴾ [النازعات: ٢٤] وقال: ﴿مَاعَلِمُ لَا اللهُ على العبدِتاب. الله على العبدِتاب.

#### ٢ - باب قَوْلِهِ: ﴿ وَمَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ١

(باب قَوْلِهِ) تعالى: (﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ [الزمر: ٦٧]) أي: ما عظّموهُ حقَّ عظمته (٣) حين (٤) أشركُوا به غيره، وسقطَ «باب» لغير أبي ذرِّ.

٤٨١١ - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ﴿ وَهَا اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى الللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله

<sup>(</sup>۱) في (د): «حرم الله قتلها».

<sup>(</sup>۱) في (ب): «قاله».

<sup>(</sup>٣) في (م) و(د): «تعظيمه».

<sup>(</sup>٤) في (د): «حيث».

إِصْبَعِ وَالأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعِ، وَسَائِرَ الخَلَائِقِ عَلَى إِصْبَعِ، فَيَقُولُ: أَنَا المَلِكُ. فَضَحِكَ النَّبِيُ مِنَ سُهِ يَامُ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ الحَبْرِ، ثُمَّ قَرَأُ رَسُولُ اللهِ مِنَ سُهِ عِنْ اللهِ مِنَ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مُن اللهِ مِن الللهِ مِن اللهِ مَا مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَا مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَا مِن الللهِ مَا مِن اللهِ مِن الللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن الللهِ مِن اللللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَا مِن اللهِ مِن الللهِ مِن الللهِ مِن الللهِ مِن اللهِ مِ

وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بنُ أبي إياس قال: (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ) بنُ عبد الرَّحمن (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابنُ المعتمرِ (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنْ عَبِيدَةَ) بفتح العين وكسر الموحدة، السَّلمانيِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بنِ مسعود ( رَالِهُ ) أنَّه (قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ ) بفتح الحاء المهملة (مِنَ الأَحْبَارِ ) عالمٌ من علماءِ اليهودِ. قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمهِ (إِلَى رَسُولِ اللهِ صِنْ السَّمِيِّ اللهِ عَلَى اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَا عَلَى اللهِ عَنْ عَلْ عَلَى اللهِ عَلْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللَّلْمِ عَلَى اللللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللّ يَا مُحَمَّدُ، إِنَّا نَجِدُ) أي: في التَّوراةِ (أَنَّ الله يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَع) وفي رواية مسدَّد عن يحيى، عن سفيانَ، عن منصورٍ في «التَّوحيد» [ح: ٧٤١٤]: «إنَّ الله يمسكُ» بدل: يجعل(١) (وَالْأَرَضِينَ عَلَى إِصْبَع، وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَع، وَالمَاءَ(١) والثَّرَى عَلَى إِصْبَع، وَسَائِرَ الخَلَائِقِ عَلَى إِصْبَع) وفي بعض النُّسخ: «والماء على إصبع، والثَّرى على إصبع» وسقط في بعضها: «والماء على إصبع» (فَيَقُولُ: أَنَا المَلِكُ) المتفرِّدُ(٣) بالملكِ (فَضَحِكَ النَّبِيُ مِنَى الشَّيَّةُ مُ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ) بالجيم والذال المعجمة، أي: أنيابهُ وهي الضَّواحكُ الَّتي تبدو عند الضِّحكِ حال كونه (تَصْدِيقًا لِقَوْلِ الحَبْر، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صِنَاللهِ عِنَاللهِ عِنَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى ده/٢٤٦ب وقراءته مَا لِلسِّلة الرَّلة الآية/ تدلُّ على صحَّة قول الحبرِ كضحكه (١٤). قاله النَّوويُّ، وفي «التَّوحيد»: قال يحيى بنُ سعيد، وزاد فيه: فضيل بنُ عياض، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن عبيدةً، عن عبد الله: فضحكَ رسول الله صِنَ الله صِنَ الله عِن الله عِن الله عِن عبد الله: [ح: ٧٤١٤] ورواه التّرمذيّ وقال: حسنٌ صحيحٌ. وعند مسلم: تعجُّبًا مما قاله الحبرُ وتصديقًا له. وعند ابن خزيمة من رواية إسرائيل، عن منصورٍ: حتى بدتْ نواجذهُ تصديقًا له. وعند التِّرمذيِّ من حديث ابن عبَّاس قال: مرَّ يهوديُّ بالنَّبيِّ مِنَ الله السَّماية عم فقال: كيف تقول -يا أبا القاسم - إذا وضعَ الله السَّموات

<sup>(</sup>۱) قوله: «وفي رواية... يجعل»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) قوله: «والماء»: ليست في (د) و(م) وجاء بدلها قوله الآتي: وفي بعض النُّسخ: «والماء على إصبع».

<sup>(</sup>٣) في (د): «المنفرد».

<sup>(</sup>٤) في (د): «بضحكه».

<sup>(</sup>٥) في (ص) و (ب) و (س) زيادة: «مما قاله الحبر».

على ذه (۱)، والأرضين على ذه، والماء على ذه، والجبال على ذه؛ وسائرُ الخلقِ على ذه. وأشار محمد بن الصَّلت أبو جعفر لخنصرهِ أولًا ثمَّ تابعَ حتَّى بلغ الإبهام، وهذا من شديدِ الاشتباه، وقد حملَه بعضهم على أنَّ اليهودَ مشَبِّهة، ويزعمونَ فيما أنزل إليهم ألفاظًا تدخلُ في التَّشبيهِ ليس القولُ بها(۱) من مذهب(۱) المسلمين، وبهذا قال الخطابيُّ، وقال: إنَّه روى هذا الحديث غير واحدِ عن عبدالله من طريق عبيدةَ، فلم يذكروا قوله: تصديقًا لقول الحبرِ. ولعلَّه من الرَّاوي ظنَّ وحسبانٌ، وضحكه من السُّريام تعجُّبًا من كذبِ اليهوديِّ، فظنَّ الرَّاوي أنَّ ذلك التعجُّبَ تصديقٌ، وليس كذلك.

وقال أبو العبّاس القُرطبيُ في «المفهم»: هذه الزّيادة من قول الرّاوي باطلة؛ لأنّ النّبيّ من الشيراع لا يصدِّقُ بالمحالِ؛ لأنّ نسبة الأصابع إلى الله تعالى محالٌ، وقوله/: ﴿ وَمَاقَدَرُوا اللّهَ حَقَى مَعْرَفْتُهِ، ولا ريبَ أَنَّ الصَّحابة كانوا أعلم بما رووه، وقد قلّروء الزوء الإرب أنّ الصَّحيح: «ما مِن قلبٍ إلّا وهو بين إصبعَين قالوا: إنّه ضحكَ تصديقًا، وقد ثبت في الحديث الصَّحيح: «ما مِن قلبٍ إلّا وهو بين إصبعَين من أصابع الرّحمنِ» رواه مسلم. وفي حديث ابن عبّاسٍ قال رسولُ الله مِنَاشِعِيمُ: «أَتَانِي اللّيلة من أصابع الرّحمنِ» رواه مسلم. وفيه: «فوضَعَ يده بين كتفيً»، وفي رواية معاذ: «فرأيتُهُ وضعَ ربّي في أحسنِ صورةٍ» الحديث. وفيه: «فوضَعَ يده بين كتفيً»، فهذه رواياتٌ متظافرةٌ على صحّة ذكر للصابع، وكيف يطعنُ في حديثٍ أجمعَ على إخراجه الشّيخان وغيرهما من أثمّة النّقدِ(١٤) والإتقانِ؟! لا سيما وقد قال ابنُ الصّلاح: ما اتَّفق عليه الشّيخان هو بمنزلةِ المتواترِ (٥٠)، وكيف يسمعُ مِنَاشِعِيمُ وصف ربّه تعالى بما لا يرضاهُ فيضحَكُ ولم ينكرهُ أشدًّ الإنكارِ؟ حاشاهُ الله من ذلك، وإذا تقرَّر صحَّة ذلك فهو من المتشابهِ كغيره، كالوجهِ واليدينِ والقدمِ والرَّجلِ دلك، وإذا تقرَّر صحَّة ذلك فهو من المتشابهِ كغيره، كالوجهِ واليدينِ والقدمِ والرَّجلِ والبحنب(١٠) في قولهِ تعالى: ﴿ أَن تَقُولَ نَفْشُ بُحَسَرَقَ عَلَى مَافَرَطَتُ في جَنُبُ اللّهِ ﴾ [الزم: ٢٥]/. واختلف ده/١٤٤١

<sup>(</sup>١) في (د) هنا والمواضع التالية: «ذي».

<sup>(</sup>۱) في (م) و (د): «فيها».

<sup>(</sup>٣) في (م): «مذاهب».

<sup>(</sup>٤) في (م): «النقل».

<sup>(</sup>٥) في (ص): «التواتر».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ل):

أتمّتنا في ذلك؛ هل نؤولُ المشكل أم نفوّض معناه المراد إليه (١) تعالى عن ظاهره مع اتّفاقهم على أنّ جَهلنا بتفصيلهِ لا يقدحُ في اعتقادنا المراد منه ، والتّفويض مذهب السّلف وهو أسلم، والتّأويل مذهبُ الخلفِ وهو أعلم ، أي: أحوجُ إلى مزيدِ علم ، فنؤوّلُ الأصبعَ هنا بالقدرة؛ إذ الحارحةِ مستحيلة ، وقد قال الزَّمخشريُ في «كشافه» بعد ذكر نحو حديث الباب: إنّما ضحكَ أفصحُ العربِ وتعجَّب لأنّه لم يفهم منه إلّا ما يفهمه علماءُ البيان من غير تصورُ إمساكِ ، ولا إصبع ، ولا هزّ ، ولا شيء من ذلك ، ولكن فهمه وقع أوّل شيء وآخره على الزُّبدةِ والخلاصة الّتي هي الدَّلالةُ (١) على القدرة الباهرةِ ، وأنَّ الأفعالَ العظامَ الَّتي تتحيَّر فيها الأذهانُ ولا تكتنفها (١) الأوهام هيئة عليه هوانًا لا يوصلُ السَّامع إلى الوقوفِ عليه إلّا إجراءَ العبارةِ ، في مثل هذه الطّريقةِ من التَّخيلِ ، ولا ترى بابًا في علم البيان أدقَّ ولا ألطفَ من هذا الباب ، ولا أنفع (١) وأعونَ على تعاطِي تأويلِ المشتبهاتِ من كلامِ الله تعالى في القرآنِ وسائر الباب ، ولا أنفع (١) وأعونَ على تعاطِي تأويلِ المشتبهاتِ من كلامِ الله تعالى في القرآنِ وسائر الكتب السماويّةِ وكلام الأنبياءِ ، فإنَّ أكثرهُ وعِلْيتَه تخييلاتٌ قد زلَّت فيها الأقدامُ ، وما أتِيَ الرَّون إلَّا من قلَّةٍ عنايتِهم بالبحثِ والتَّنقيرِ حتَّى يعلمُوا أنَّ في عدادِ العلوم الدَّقيةةِ علمًا لو المورَبَة (أو لا يفكُ قيودها المكرَبة إلَّا هو، وكم آيةٍ من آياتِ التَّنزيل وحديثِ من أحاديثِ الرَّسول قد ضيْم وسيمَ الخسف (١) بالتَّأويلاتِ الغَيَّةِ والوجوه الرَّقَة؛ لأنَّ من تأوّل أحاديثِ الرَّسول قد ضيْم وسيمَ الخسف (١) بالتَّأويلاتِ الغَقَة والوجوه الرَّقَة؛ لأنَّ من تأوّل أحاديثِ أحديثِ المَّقودةِ المَّلَةُ والوجوه الرَّقَة؛ لأنَّ من تأوّل

خَلَق المكانَ وَلَا مَكَانَ لِذَاتِهِ إِذ لَيسَ تَحْتَ الحلِّ والمِقْدَارِ والاستِوَاءُ مؤوَّلٌ فِي نَعْتِهِ بِالقَهرِ لا بِتمَكُّنٍ وَقَرارِ والوجهُ ذَاتٌ واليَدان عبارةٌ عَن قُدرَةٍ والعَيْنُ عَنْ إِبصَارِ

رأيته في تفسير النَّسفي، ونظم «الجامع الكبير» للإمام محمَّد، في زهاء «٥٥٥ بيت» سنة «٥٥٥ه».

- (١) في (م): «منه إلى الله».
  - (۱) في (ص): «الدالة».
- (٣) في (د): «والا تكتنهها».
  - (٤) في (د): «أرفع».
- (٥) في (م) و(د): «الموثقة». وهي في هامش (ج): كحاشية وشرح.

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج) و(ص): قوله: «سيم الخسف»: الأساس: سامَه خَسفًا؛ أي: أَولاه ذُلًّا وهوانًا، ويريد بـ «العير»: عير أبي سفيان، وبـ «النَّفير»: الَّذين نفروا إلى قتاله. انتهى. على «م»، وقال الميدانيُّ: القبيل: ما أقبل على الصَّدر، والدَّبير: ما أدبر عنه. انتهى. «طيبي»، قال الطِّيبيُّ: الأساس: تأرَّبت العُقْدة: توثَّقت، وأرَّبْتها: =

ليس<sup>(۱)</sup> من هذا العلم في عيرٍ ولا نفيرٍ، ولا يعرفُ قبيلًا من دَبير، وقال ابنُ فَوْرَك: يحتملُ أن يكونَ المراد إصبع بعض مخلوقاته، وسيكون لنا عودةً إلى الإلمامِ بشيء من مبحث هذا الحديث إن شاء الله تعالى بعونه وتوفيقه<sup>(۱)</sup>.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «التَّوحيد» [ح: ٧٤١٤]، ومسلم في «التَّوبة»(٣)، والتِّرمذيُّ، والنَّسائيُّ في «التَّفسير».

# ٣ - باب قَوْلِهِ: ﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتًا بِيَمِينِهِ عَسَبَحَنَهُ، وَمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطُويِّاتًا بِيَمِينِهِ عَسَبَحَنَهُ، وَالسَّمَوَاتُ مَظُويِّاتًا بِيَمِينِهِ عَسَبَحَنَهُ،

(باب قَوْلِهِ) تعالى: (﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾) القَبضة : بفتح القاف، المرّة من القبض، أطلقت بمعنى القُبضة بالضّم؛ وهي المقدارُ المقبوضُ بالكفّ، تسمية بالمصدرِ، أو بتقدير: ذات قبضة (٤) (﴿ وَٱلسَّمَوَتُ مَطْوِيّنَ أَ بِيَمِينِهِ ٤ ﴾) قال ابنُ عطيّة: اليمينُ هنا والقبضة عبارة عن القدرةِ، وما اختلجَ في الصُّدورِ من غير ذلك باطلٌ، وما ذهبَ إليه القاضِي -يعني: أبا الطّيب - من أنَّها صفاتٌ زائدةٌ على صفاتِ الذَّاتِ قولٌ ضعيفٌ، وبحسب ما يختلج في النُّفوس، قال مُرَبِّنُ (﴿ سُبُحَنَهُ وَتَعَكَلُ عَمَّا يُثْرِكُونَ ﴾ [الزمر: ١٧]) أي: هو منزَّهٌ عن جميعِ ما وصفَ (٥) به المجسِّمون (١) المشبِّهون، وتأكيد الأرض بالجميع ؛ لأنَّ المرادَ بها الأرضون السَّبع، أو جميعُ أبعَاضِها الباديةِ والغائرةِ، وخصَّ ذلك بيوم القيامةِ؛ ليدلَّ على أنَّه كما ظهرَ كمال قدرتهِ في الإيجادِ عند عمارةِ الدُّنيا؛ يظهر كمال قدرتهِ في الإعدام عند

وثَقْتها، ومن المجاز: تأرَّب علينا فلان: تعسَّر، وعقدٌ مُكْرب ومَكْروب موثَّق، وكَرَبه الأمر: غمَّه وأخذَ بنفسه، الجوهريُّ: الكَرَب: الحبل الَّذي يُشد في وسط العراقيِّ، ثمَّ يثنَّى؛ ثم يثلث ليكون هو الذي يلي الماء، فلا يعفن الحبل الكبير، تقول منه: أَكْرَبت الدلوَ، فهي مُكْربة، وزاد في هامش (ص): قال الأصمعيُّ: العِراق: الطِّبابَة؛ وهي الجِلدةُ الَّتي تُغطَّى بها عيونُ الخُرَز. «صحاح».

<sup>(</sup>١) في (م): «تأويل كثير».

<sup>(</sup>۲) قوله: «وسيكون... وتوفيقه»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في (د) و (م): «التوحيد».

<sup>(</sup>٤) في (س): «قبضته».

<sup>(</sup>٥) في (م) و (ب): «وصفه».

<sup>(</sup>٦) في (م) و(د): «المنجمون» وكتب على هامش (م): في نسخة: «المجسمون».

ده/٢٤٧ خرابِ الدُّنيا(١)، وسقطَ لأبي ذرِّ قوله: ﴿ وَٱلسَّمَوَتُ ﴾... ١/ إلى آخره.

٤٨١٢ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَاسَمْ عِيْم يَقُولُ: «يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَاسَمْ عِيْم يَقُولُ: «يَقْبِضُ اللهُ الأَرْضَ، وَيَطْوِي السَّمَوَاتِ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ؟».

وبه قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ عُفَيْرٍ) بضم العين المهملة وفتح الفاء، مصغَّرًا، نسبه لجدًه لشهرته به، واسم أبيه كثيرً المصريُّ (قَالَ(۱): حَدَّثَنِي)/بالإفراد (اللَّيْثُ) بنُ سعدِ الإمامُ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ) الفهميُ المصريُّ (اللَّ بْنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلمِ الزُّهريَّ (عَنْ أَبِي سَلَمَةً) بنِ عبدِ الرَّحمن بنِ عوفي: (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً) بيُّنَةٍ (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ بِنَاشِيمِ عَقُولُ: يَقْبِضُ اللهُ الأَرْضَ، وَيَطُوي السَّمَوَاتِ) وفي نسخة: (السَّماء) سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ بِنَاشِيمِ عَلَى الإدراجِ كطي القرطاسِ، كما قال الله تعالى: ﴿ يَوْمَ نَظُوى السَّمَوَاتِ) وفي نسخة: (السَّماء) السَّمِينِهِ) يُطلق الظَيُّ على الإدراجِ كطي القرطاسِ، كما قال الله تعالى: ﴿ يَوْمَ نَظُوى السَّمَوَاتِ) من البَيْنِ، السَّمِينِةُ على الإدراجِ على الإنباء: ١٠٤ وعلى الإنباء والمُقِلَّة والمُقِلَّة، ورفعهما أي البَيْنِ، البَيْنِ، وقال القاضِي: عبَّر عن إفناءِ الله تعالى هذه (١٠٤ المُظِلَّة والمُقِلَّة، ورفعهما أي عنه الإفعال وإخراجهما من أن تكونا مأوَّى ومنزلًا لبني آدم، بقدرتهِ الباهرةِ النَّتي تهونُ عليها الأفعال والتَخيلِ (ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلكُ، أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ؟) ولمسلم من حديث ابن عمر مرفوعًا: العظامُ التَّي يتضاء لُ دونها القِوى والقدرُ، وتتحيَّر فيها الأفهامُ والفكرُ، على طريقةِ التَّمْيلِ والتَخيلُ المالكُ، أين والمتكبِّرونَ؟ ثمّ يطوي الأرضِ بشمالهِ، ثمَّ يقولُ: أنا الملكُ... الحديث، فأضاف طيَّ السَموات وقبضَها إلى البَمينِ، وطيَّ الأرضِ إلى الشَّمالِ (٢٠٤) تنبيهًا وتخييلًا لما فأضاف طيَّ السَموات وقبضَها إلى البمينِ، وطيَّ الأرضِ إلى الشَّمالِ (٢٠٤ تنبيهًا وتخييلًا لما

<sup>(</sup>١) قوله: «وتأكيد الأرض بالجميع... عند خراب الدُّنيا» وقع في (م) و(ص) و(د) في نهاية الحديث التَّالي.

<sup>(</sup>٢) «قال»: ليست في (م).

<sup>(</sup>٣) في (م) و(د): «البصري».

<sup>(</sup>٤) في (د): «عبر عن الإفناء بهذه».

<sup>(</sup>٥) في (د): «ورفعه».

<sup>(</sup>٦) في (م): «شماله».

وحديث الباب أخرجه أيضًا في «التَّوحيد» [ح: ٧٣٨٢].

٤ - باب قَوْلِهِ: ﴿ وَنُفِخَ فِى الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِى السَّمَوَتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ
 فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُ رُونَ ﴾

(باب قَوْلِهِ) تعالى: (﴿ وَنُفِخَ فِي الشَّورِ ﴾) النَّفخة الأُولى، وقراً الحسن بفتح الواو جمع: صورة، وفيه ردُّ على ابن عطيَّة حيث قال: إنَّ الصُّور هنا يتعيَّن أن يكون القرن (١)، ولا يجوز أن يكون جمع صُورة (﴿ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الأَرْضِ ﴾) خرَّ ميتًا أو مغشيًّا عليه (﴿ إِلَّا مَن شَآءَ اللَّهُ ﴾) متَّصل، صُورة (﴿ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الأَرْضِ ﴾) خرَّ ميتًا أو مغشيًّا عليه (﴿ إِلَّا مَن شَآءَ اللَّهُ ﴾) متَّصل، والمستثنى قيل: جبريل وميكائيل وإسرافيل؛ فإنَّهم يموتون بعدُ، وقيل: حملة العرش، وقيل: رضوانٌ والحورُ والزَّبانيةُ، وقال الحسنُ: البارِي تعالى، فالاستثناءُ منقطعٌ، وفيه نظرٌ من حيث قوله: ﴿ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الأَرْضِ ﴾ فإنَّه لا يتحيّرُ (﴿ ثُمُّ نُفِحَ فِيهِ أُخْرَى ﴾) ﴿ أُخْرَى ﴾ هي القائمةُ مقامَ الفاعلِ، وهي في الأصلِ صفةً لمصدرٍ محذوفي، أي: نفخةٌ أخرى، أو (١) القائم مقامه الجار (﴿ فَإِذَاهُمَ وَلَكَ مُن فِي الشَّمَونِ وَمَن فِي الأَصْلِ صفةً لمصدرٍ محذوفي، أي: نفخةٌ أخرى، أو (١) القائم مقامه الجار (﴿ فَإِذَاهُمُ وَلَكُم وَلَي السَّمَونِ وَمَن فِي الشَّمِ وَاحتلفَ في ده/٢٤) وهو الصَّعقة، فقيل: إنَّها غيرُ الموتِ؛ لقوله تعالى في موسى: ﴿ وَحَرَّمُ وَسَىٰ صَعِقًا ﴾ [الأرضِ ١٤٦] وهو (١٠) لم يمت، فهذه النَّفخةُ تورثُ الفزع الشَّديدَ، وحينئذِ فالمراد من نفخ الصَّعقة ونفخ الفزع واحد، وهو المدوتِ من الفزع واحدٌ، وهو هذا فنفخُ الصُّورِ مرَّتان (٤) فقط، وقيل: الصَّعقةُ الموتُ، فالمرادُ بالفزع كيدودةِ الموتِ من الفزع هذا فنفخُ الصَّوتِ، فالنَّفخةُ ثلاث مرَّاتٍ: نفخةُ الفزع المذكورة في النَّمل، ونفخةُ الصَّع ، ونفخةُ الصَّع ، ونفخةُ الصَّع ، والمَدخة ثلاث مرَّاتٍ: نفخةُ الفزع المذكورة في النَّمل، ونفخةُ الصَّع، ونفخةُ المَوْع، ونفخةُ المَوْع، ونفخةُ المَوْع، ونفخةُ الصَّع، والمَدرة المَوْع، ونفخةُ الصَّع، ونفخةُ المَوْع، ونفخةُ المَوْء ، المُؤْمَ فِيهِ المُؤْمَى المَدرة في النَّمل، ونفخةُ الصَّع، ونفخةُ المَوْء الفَرع، ونفخةُ المَالم اللهُ المَالم اللهُ والمَالم الله المَالم المُن المَالم المَالم المَالم المَالم المَالم المَالم المَالم المُن ونفخةُ الصَّع، ونفخةُ المَالم المَالم المُن المَالم ال

<sup>(</sup>١) في (م): «القران».

<sup>(</sup>۲) في (ص): «و».

<sup>(</sup>٣) في (د): «فهو».

<sup>(</sup>٤) في (م) و (ص) و (د): «مرتين».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): تنبيه: اختُلِفَ في عدد النفخات؛ فقيل: ثلاث؛ نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث، وهذا ما اختاره ابن العربيّ، وقيل: نفختان فقط، ونفخة الفزع هي نفخة الصعق؛ لأنَّ الأمرين متلازمان؛ أي: فزِعوا فزَعًا ماتوا منه، وهذا ما صحَّحه القرطبيُّ، وأغرَبَ ابنُ حزم فذكر أنَّ النفخ في الصُّور أربع مرَّات، انتهى ملخَّصًا من «البدور».

٤٨١٣ - حَدَّثَنِي الحَسَنُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ زَكَرِيَّاء بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَائِهُ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُهِ مِنْ قَالَ: «إِنِّي أَوَّلُ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ بَعْدَ النَّفْخَةِ النَّفْخَةِ النَّفْخَةِ ؟». الآخِرَةِ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى مُتَعَلِّقٌ بِالعَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَكَذَلِكَ كَانَ أَمْ بَعْدَ النَّفْخَةِ ؟».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حَدَّثنا» (الحَسَنُ) غير منسوب، وقد جزم أبو حاتِم سهل بنُ السريِّ (١) الحافظُ فيما نقله الكلاباذيُّ بأنَّه الحسنُ بنُ شجاع البلخيُّ الحافظُ قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيل) الكوفيُّ، وهو من مشايخ المؤلِّف، قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ) بن سليمان الرَّازيُّ، سكن الكوفة (عَنْ زَكَريَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ) بن ميمونَ الهمدانيّ الأعمَى (٢) الكوفيِّ (عَنْ عَامِرٍ) هو ابنُ شراحيلَ الشَّعبيُّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَالِيُّ ، عَنِ النَّبيِّ مِنالله عِيام ) أنَّه (قَالَ: إِنِّي أَوَّلُ) ولأبي ذرِّ: «من أوَّل» (مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ بَعْدَ النَّفْخَةِ الآخِرَةِ) بمدِّ الهمزة (فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى) لِلِه (مُتَعَلِّقٌ بِالعَرْش، فَلَا أَدْرِي أَكَذَلِكَ كَانَ) أي: أنَّه لم يمتْ عند النَّفخة الأولى واكتفَى (٣) بصعقة الطُّور (٤) (أمْ) أُحيى (بَعْدَ النَّفْخَةِ) الثَّانية قبلِي وتعلَّقَ بالعرشِ؟ كذا قرَّره الكِرمانيُّ، وقال الدَّاوديُّ -فيما حكاه السَّفاقسيُّ-: قوله: «أكذلكَ...» إلى آخره وهمُّ؛ لأنَّ موسى مقبورٌ ومبعوثٌ بعد النَّفخةِ، فكيف يكون ذلك قبلَها؟! انتهى. وأُجيب بأنَّ في حديث أبى هريرة السَّابق في «الإشخاص»(٥) [ح:٢٤١١]: «فإنَّ النَّاس يُصعقونَ يوم القيامةِ فأُصعقُ معهم، فأكون أوَّل من يفيقُ، فإذا موسى باطشٌ (١) جانبَ العرش، فلا أدري أكان فيمَن صُعقَ ٣٢٢/٧ فأفاقَ قبلي أو كانَ ممَّن/استثنى الله؟» أي: فلم يُصعق، والمرادُ بالصَّعق غَشْيٌ يلحقُ من سمعَ صوتًا، أو رأى شيئًا ففزعَ منه، وقد وقع التَّصريح في هذه الرِّوايةِ بالإفاقةِ بعد النَّفخة الثَّانية، وأمَّا ما وقعَ في حديثِ أبي سعيدٍ: «فإنَّ (٧) النَّاسَ يصعقونَ فأكونُ أوَّل من تنشقُّ عنه الأرضُ» [ح: ٢٤١٢] فيمكنُ الجمع بأنَّ النَّفخة الأولى يعقبُها الصَّعقُ من جميع الخلق أحيائِهم وأمواتِهم،

<sup>(</sup>۱) في (د): «اليسر».

<sup>(</sup>٢) «الأعمى»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): نسخة بخطِّه: اكتفاءً.

<sup>(</sup>٤) في (م): «الصور».

<sup>(</sup>٥) في (م): «فإني»، وفي هامش (ل): أي: في الخصومات، قبل اللَّفظة بقليل.

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج) و(ل): قوله: «باطش»؛ أي: آخذ، البطش: الأخذُ الشَّديد في كلِّ شيء. «قاموس».

<sup>(</sup>٧) في (د): «في أن».

وهو الفزعُ ، كما وقع في النّمل: ﴿ فَعَنِع مَن فِي السّمَكوت وَمَن فِي ٱلأَرْضِ ﴾ [النمل: ٨٨] ثمّ يعقبُ ذلك الفزع للموتى زيادة فيما هُم فيه وللأحياء موتًا ، ثمّ ينفخُ الفّانية للبعثِ فيفيقونَ أجمعونَ ، فمَن كان مقبُورًا انشقَّت / عنه الأرضُ فخرجَ من قبرهِ ، ومن ليس بمقبورٍ لا يحتاجُ إلى ذلك ، وقد ثبتَ ده/١٤٨ أنَّ موسى ممّن قبرَ في الحياةِ الدُّنيا ، كما في مسلمٍ : أنَّ النّبيَّ مِنْاشيا مُ قال: «مررتُ على مُوسى ليلةَ أُسرِي بي عند الكثيبِ الأحمرِ وهو قائمٌ يصلِّي في قبرهِ » . أخرجهُ عقب حديثِ أبي هريرة وأبي سعيد (١٠) ، وقد استُشكل كونُ جميع الخلقِ يصعقونَ مع أنَّ الموتى لا إحساسَ لهم ؛ فقيل : المرادُ أنَّ الذين يُصعقونَ هم الأحياء ، وأمَّا الموتى فهم في الاستثناء في قولهِ : ﴿ إِلَّا مَن شَآءَ اللَّهُ ﴾ ولا النسز ١٨٥] أي : إلَّا من سبق له الموتُ قبل ذلك فإنَّه لا يصعقُ ، وإلى هذا جنحَ القرطبيُ ، ولا يعارضهُ ما ورد في الحديثِ : أنَّ موسى ممَّن استثنى الله ؛ لأنَّ الأنبياء أحياءً عند الله ، وإن كانُوا في صورةِ الأمواتِ بالنِّسبةِ إلى أهل الدُنيا ، وقال عياضٌ : يحتملُ أن يكون المراد صعقةَ فزع بعد البعثِ حين (١٢) تنشقُ السَّماءُ والأرضُ ، وتعقبه القرطبيُ بأنّه مِن شياشيا مرّح بأنّه حين (١٣) يخرجُ من قبرهِ يلقى موسى وهو متعلَّقُ بالعرشِ ، وهذا إنّما هو عند نفخةِ البعثِ انتهى . ويردُه قوله صريحًا كما تقدم : "إنَّ النَّاسَ يُصعقونَ فأصعقُ معهم... » [ح:١٤١١] إلى آخره قاله في «وله صريحًا كما تقدم : "إنَّ النَّاسَ يُصعقونَ فأصعقُ معهم... » [ح:١٤١١] إلى آخره قاله في «الفتح».

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ: «حَدَّثني» بالإفراد (عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ) بضم العين، قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ: «قال: قَالَ» (أَبِي) حفصُ بنُ غياث بنِ طلقٍ النَّخعيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ: «قال: قَالَ» (أَبِي) حفصُ بنُ غياث بنِ طلقٍ النَّخعيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا) الأَعْمَشُ) سليمانُ بن مهران (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ) ذكوان السَّمَّان (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً) بنَ النَّفختينِ» (عَنِ النَّبيِّ مِنَ النَّه (قَالَ: بَيْنَ النَّفْختينِ) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ: «ما بينَ النَّفختينِ»

<sup>(</sup>١) قوله: «أخرجه عقب حديث أبي هريرة وأبي سعيد»: ليس في (د) و(ص).

<sup>(</sup>۱) في (م): «حتى».

<sup>(</sup>٣) (حين): ليست في (ب).

أي: نفخةَ الإماتةِ ونفخةَ البعثِ (أَرْبَعُونَ، قَالُوا) أي: أصحابُ أبي هريرة، ولم يعرف الحافظُ ابن حجر اسم أحدِ منهم (يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَرْبَعُونَ يَوْمًا؟ قَالَ) أبو هريرة: (أَبَيْتُ) بموحدةٍ، أي: امتنعت عن تعيين ذلك (قَالَ) أي: السَّائلُ: (أَرْبَعُونَ سَنَةً؟ قَالَ) أبو هريرة: (أَبَيْتُ. قَالَ) السَّائلُ(١): (أَرْبَعُونَ شَهْرًا؟ قَالَ) أبو هريرة: (أَبَيْتُ) أي: امتنعتُ عن تعيينِ ذلك؛ لأنِّي لا أدرِي الأربعين الفاصلة بين النَّفختين أأيَّامٌ أم سنونٌ أم شهورٌ ، وعند ابنِ مَرْدويه من طريق زيدِ بنِ أسلمَ عن أبي هُريرة قال: بين النَّفختين أربعون، قالوا: أربعونَ ماذا؟ قال: هكذا سمعت. وعنده أيضًا من وجه ضعيفٍ عن ابن عبَّاس قال: بين النَّفختينِ أربعون سنة، وعند ابن المبارك عن الحسن مرفوعًا: «بين النَّفختين أربعونَ سنةً ، يميت اللهُ تعالى بها كل حيٍّ ، والأخرى يحيي اللهُ تعالى بها كلَّ ميِّتٍ»، وقال الحليميُّ: اتَّفقتِ الرِّواياتُ على أنَّ بين النَّفختين أربعين سنةً، وفي «جامع ابن وهب»: أربعين جمعةً. وسنده منقطعٌ (وَيَبْلَى) بفتح أوَّله، أي: ده/١٤٩٥ يفنَى (كُلُّ شَيْءٍ/ مِنَ الإِنْسَانِ إِلَّا عَجْبَ ذَنَبِهِ) بفتح العين المهملة وسكون الجيم بعدها موحدة، ويقال: عجمَ -بالميم أيضًا - وهو عظمٌ لطيفٌ في أصل الصُّلب؛ وهو رأسُ العصعص بين الأليتين، وعند أبي داود والحاكم وابن أبي الدُّنيا من حديث أبي سعيدٍ الخدريِّ مرفوعًا: «إنَّه مثل حبَّة الخردلِ» ولمسلم من طريق أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: «كلُّ ابنِ آدمَ يأكلُهُ التُّرابُ إلَّا عجب الذَّنبِ ١٠٠٠ (فِيهِ يُرَكَّبُ الخَلْقُ) ولمسلم أيضًا من طريق همَّام، عن أبي هُريرة: «إنَّ في الإنسانِ عَظمًا لا تأكلُهُ الأرضُ أبدًا، فيه يركَّبُ يوم القيامة»، قال: أيُّ عظم؟ قال: «عَجْبُ الذَّنب». وهو يردُّ على المزنيِّ حيث قال: إنَّ (٣) «إلَّا» هنا بمعنى الواو، أي: وعجبُ الذَّنبِ أيضًا يبلي(٤).

وقوله: «يبلى كلُّ شيءٍ من الإنسانِ» عامٌّ يختصُّ (٥) منه الأنبياء؛ لأنَّ الأرضَ لا تأكلُ

<sup>(</sup>۱) في (د): «أي السائل».

<sup>(</sup>٢) قوله: «الذنب»: ضرب عليها في (م).

<sup>(</sup>٣) قوله: «إن»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٤) في هامش (٤):

عَجْبُ الذَّنبِ كالرُّوح لكن صَحَّحا المزنيُّ للبِلَى ووضَّحا، «جوهرة»

<sup>(</sup>٥) في (ب) و (س): «يخص».

T17/V

أجسادهم، وقد ألحق ابنُ عبد البَرِّ بهم الشُّهداءَ(١)، والقرطبيُّ المؤذِّنَ المحتسبَ/.

#### ﴿٤٠﴾ المُؤْمِنُ

قَالَ مُجَاهِدٌ: مَجَازُهَا مَجَازُ أَوَائِلِ السُّورِ. وَيُقَالُ: بَلْ هُوَ اسْمٌ؛ لِقَوْلِ شُرَيْحِ بْنِ أَبِي أَوْفَى العَبْسِيِّ: يُنذَكِّرُنِي حَامِيمَ وَالرُّمْحُ شَاجِرٌ فَهَ لَّا تَلَا حَامِيمَ قَبْلَ التَّقَدُم

﴿ الطَّوْلِ التَّفَضُّلُ ﴿ دَاخِرِينَ ﴾ خَاضِعِينَ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ ﴾ الإِيمَانُ. ﴿ لَيْسَ لَهُ, دَعُوةٌ ﴾ يَعْنِي: الوَثَنَ ﴿ يُسْجَرُونَ ﴾ تُوقَدُ بِهِمِ النَّارُ ﴿ تَمْرَحُونَ ﴾ تَبْطَرُونَ. وَكَانَ العَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ يَذْكُرُ النَّارَ ، فَقَالَ رَجُلٌ: لِمَ تُقَنِّطُ النَّاسَ ؟ قَالَ: وَأَنَا أَقْدِرُ أَنْ أُقَتِّطَ النَّاسَ وَاللهُ مُرَجُلَ يَقُولُ: ﴿ يَعِبَادِى آلَذِينَ آسَرَفُوا فَقَالَ رَجُلٌ: لِمَ تُقَنِّطُ النَّاسَ ؟ قَالَ: وَأَنَا أَقْدِرُ أَنْ أُقَتِّطَ النَّاسَ وَاللهُ مُرَجُلُ النَّارِ ﴾ وَلَكِنَّكُمْ تُحِبُونَ أَنْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا نَقْنَطُ البَيْسَ فِي اللهِ مُحَمَّدًا مِنَ اللهُ مُحَمَّدًا مِنَ اللهُ مُجَمَّدًا مِنَ اللهُ مُحَمَّدًا مِنَ اللهُ مُنَاوِئِ أَعْمَالِكُمْ ، وَإِنَّمَا بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا مِنَ اللهُ مُبَمِّرًا بِالجَنَّةِ لِمَنْ أَطَاعَهُ ، وَإِنَّمَا بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا مِنَ اللهُ مُبَمِّرًا بِالجَنَّةِ لِمَنْ أَطَاعَهُ ، وَإِنَّمَا بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا مِنَ اللهُ مُبَمِّرًا بِالجَنَّةِ لِمَنْ أَطَاعَهُ ، وَإِنَّمَا بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا مِنَ اللهُ مُبَالِمُ مُ مُبَلِّرًا بِالنَّارِ مَنْ عَصَاهُ.

(المُؤْمِنُ) مكِّيَّة، وآيُها خمس أو ثمان وثمانون.

(قَالَ مُجَاهِدٌ: مَجَازُهَا) أي: ﴿حَمَ ﴾ ولأبي ذرِّ والأَصيليِّ: (سورة المؤمن) ولغيرهما(١): (حم) ولأبي ذرِّ: (بِم السَّرَمُ الأَم قال البخاريُّ: ويقال: ﴿حَمَ ﴾ (٢) مجازُها) (مَجَازُ أَوَائِلِ السُّورِ) ويقال: ﴿حَمَ ﴾ ولأبي ذرِّ: (بِم السَّرَمُ الأَم قَالِ السُّورِ، فكلُّ ما يقال في ﴿الْمَ ﴾ و﴿صَ اللهُ يقال في ﴿الْمَ اللهُ و﴿صَ المقطَّعة الَّتي في أوائل السُّور (٤) على أكثر من ثلاثين ﴿حَمَ ﴾. وقد اختلفَ في هذه الحروف المقطَّعة الَّتي في أوائل السُّور (٤) على أكثر من ثلاثين قولًا. فقيل: هي عِلمٌ مستورٌ وسرٌ محجوبٌ استأثر الله بعلمهِ. وقال الصِّدِيق: للهِ في كلِّ كتابٍ صَفوة، وصفوةُ هذا الكتابِ حروف التَّهجي. وذهب آخرون إلى أنَّ المرادَ منها معلومٌ، فيقال (٥): ممَّا روي عن ابنِ عبَّاس في ﴿الْمَ ﴾

<sup>(</sup>۱) في (م): «الشهيد».

<sup>(</sup>۱) في (ب): «لغيرها».

<sup>(</sup>٣) في (م): «في حم».

<sup>(</sup>٤) قوله: «فكل ما يقال في ﴿ أَلَتُ ﴾ و ﴿ صَ ﴾ يقال في ﴿ حَمَّ ﴾ وقد اختلف في هذه الحروف المقطعة التي في أوائل السور»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٥) في (م) و(د): «فقال».

الألف إشارةٌ إلى الأحديّةِ، واللّام إلى لطفهِ، والميمُ إلى ملكهِ، ويقال: بعضُها يدلُ على أسماء النَّات، وبعضُها على أسماء الصِّفات، ويقال في ﴿الّتِهِ ﴾: أنا الله أعلمُ، وفي ﴿الّتِهَ﴾: أنا الله أفصِلُ، وفي ﴿الّرَهِ: أنا الله أرى (وَيُقَالُ) ولأبي ذرِّ: «فيقالُ (۱)» في ﴿حَمّ ﴾ (بَلُ هُوَ اسْمً) أي: من أسماء القرآنِ، أو اسم للسورةِ كغيرها من الفواتحِ، واختارهُ كثيرٌ من المحقِّقين (لِقَوْلِ شُرَيْحِ بْنِ أَبِي أَوْفَى) بإثبات: «أبي» في الفرعِ كغيرهِ، ونسبها في «الفتح» لروايةِ القابسيِّ، وقال: أنَّ ذلك خطأ، والصَّواب إسقاطها، فيصيرُ: شريحُ بن أوفى (العَبْسِيِّ) بفتح العين المهملة وسكون الموحدة بعدها مهملة، وكان مع عليِّ بن أبي طالبٍ يوم الجمل، وكان على محمد بن طلحةَ ابنِ عبيدِ الله عمامةٌ سوداء، فقال علي: لا تقتُلوا صاحبَ العمامةِ السَّوداء فإنَّما أخرجه طلحةَ ابنِ عبيدِ اللهُ عمامةٌ سوداء، فقال علي: لا تقتُلوا صاحبَ العمامةِ السَّوداء فإنَّما أخرجه ده برُه لأبيهِ، فلقيه شريحُ بن أوفى فأهوى / له بالرُّمحِ، فتلا: ﴿حمّ ﴾ فقتله، فقال شريح: (يُذَكِّرُنِي حَامِيمَ ") وَالرُّمُحُ شَاجِرٌ) بالشين المعجمة والجيم، والجملة حاليَّة، والمعنى: والرُّمحُ مشتبك مختلطٌ (فَهَلًا) حرفُ تحضيضٍ (تَلَا) قرأ (حَامِيمَ قَبُلُ التَّقَدُّمِ) أي: إلى الحرب. وقال الكِرمانيُ: وجه الاستدلال به هو أنَّه أعربهُ، ولو لم يكن اسمًا لما دخلَ عليه الإعرابُ. انتهى.

وبذلك قرأً عيسى بن عمر، وهي تحتملُ وجهين: أنَّها منصوبة بفعلٍ مقدَّر، أي: اقرأ حم، ومنعت من الصَّرف للعلميَّة والتَّأنيث، أو العلميَّة وشبْه العُجْمة؛ لأنَّه ليس في الأوزانِ العربيةِ وزن فاعيل، بخلاف الأعجميَّة نحو: قابيل وهابيل، أو أنَّها حركة بناء تخفيفًا كأيْنَ وكيفَ، وقيل (٣): كان مرادُ محمد بن طلحة بقوله: أذكِّرك ﴿حمّ ﴾(٤) قوله تعالى في ﴿حمّ ﴿ عَسَقَ ﴾: ﴿ فَلُلَآ اَسْئُلُكُو عَلَيْهِ الْمَورَى: ٢٥] كأنَّه (٥) يذكِّره بقرابته؛ ليكون ذلك دافعًا له عن قتله (٢٠).

<sup>(</sup>١) قوله: «ولأبي ذر: فيقال»: ليس في (م) و(د).

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ص): «حاميم» كذا في «الفرع المزِّيِّ» وخطِّ الشيخ، وكتب بالهامش: ﴿حمَّ ﴾ وعليها علامة، ولأبي ذرِّ: «حم».

<sup>(</sup>٣) قوله: «وقيل»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ص) و(ل): كذا بخطِّه قوله: «أذكِّرك حم»، وصوابه: «يذكِّرني».

<sup>(</sup>٥) في (د): «لأنه».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج): وقيل: قال محمَّدٌ لمَّا طعنه شُرَيح: ﴿أَنَقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَقِيَ اللَّهُ ﴾ [غافر: ١٨] فهذا معنى قوله: «يُذَكِّرُنِي حَم» أي: تلاوة الآية المذكورة «حَامِيمَ» لأنَّها في «حم» «فتح».

(﴿ الطَّوْلِ ﴾ ) في قولهِ تعالى: ﴿ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ ﴾ [غافر: ٣] هو (التَّفَضُّلُ). وقال قتادة: النِّعمُ، وأصله الإنعامُ الَّذي تطول مدَّته على صاحبهِ.

(﴿ دَاخِرِينَ ﴾) في قولهِ تعالى: ﴿ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ١٠] قال أبو عُبيدة: أي (خَاضِعِينَ) وقال السُّدِّي: صاغرينَ ذليلينَ.

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصلهُ الفِريابيُّ من طريق ابنِ أبي نجيح: (﴿ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ ﴾) في قولهِ تعالى: ﴿ وَيَنَقَوْمِ مَا لِنَّ آدَعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ ﴾ [غافر: ١٦] هي (الإِيمَانُ) المنجِّي من النَّار.

(﴿ لَيْسَ لَهُ, دَعُوةً ﴾ [غافر: ٤٣] يَعْنِي: الوَثَنَ) الَّذي تعبدونه من دون الله تعالى ليست له استجابة دَعوة، أو ليست له عبادة في الدُّنيا؛ لأنَّ الوثنَ لا يدَّعِي ربوبيته (١١)، ولا يدعو إلى عبادته، وفي الآخرةِ يتبرَّأُ من عابديهِ.

(﴿ يُسْجَرُونَ ﴾) في قولهِ: ﴿ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ﴾ [غافر: ٧١] أي: (تُوقَدُ بِهِمِ النَّارُ) قاله مجاهدً فيما وصلهُ الفِريابيُّ، وهو كقوله تعالى: ﴿ وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ﴾ [البقرة: ٢٤].

(﴿ تَمْرَحُونَ ﴾) في قولهِ تعالى: ﴿ ذَلِكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيِّرِ ٱلْخَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ﴾ [غافر: ٥٧] أي: (تَبْطَرُونَ) وفي قولهِ: ﴿ تَفْرَحُونَ ﴾ و﴿ تَمْرَحُونَ ﴾ التَّجنيس المحرَّفُ؛ وهو أن يقعَ الفرقُ بين اللَّفظين بحرفِ.

(وَكَانَ العَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ) العدويُّ البصريُّ، التَّابِعيُّ الزَّاهد، وليس له في «البخاريِّ» إلَّا هذا (يَذْكُرُ) بفتح أوّله وتخفيف الكاف، ولأبي ذرِّ: «يُذَكَّرُ» بضم أوله وتشديد الكاف مصحَّحًا عليها في الفرع كأصله، ولم يذكر الحافظ ابن حجرٍ غيرها. وقال في «انتقاض الاعتراض»: إنَّها الرِّوايةُ، واعترض العينيُّ ابنَ حجرٍ في التَّشديد، وصحَّح التَّخفيف(٢)، أي: يخوِّفُ النَّاس (النَّارَ) فهو على حذف(٣) أحدِ المفعولين (فَقَالَ) له (رَجُلُّ) -لم يعرفِ/الحافظ ابنُ حجرٍ اسمه - مستفهمًا النَّاسَ وَاللهُ عَرَجَلَ ده/١٥٥٠ تُقَنِّطُ النَّاسِ؟) أي: من رحمةِ الله (قَالَ) ولأبي ذرِّ: «فقال»: (وَأَنَا أَقْدِرُ أَنْ أُقَنِّطَ النَّاسَ وَاللهُ عَرَجُلَ ده/١٥٥٠

<sup>(</sup>١) في (س): «ربوبية».

<sup>(</sup>٢) قوله: «واعترض العيني ابن حجر في التشديد وصحح التخفيف»: ليس في (د). وهي في هامش (ج) مصححًا عليه.

<sup>(</sup>٣) في (م) و(د): «بحذف».

<sup>(</sup>٤) في (ص) زيادة: «له»، وفي (ب): «منه».

يَقُولُ: ﴿ يَكِعِبَادِى اللَّهِ الطُّغيانِ، كَالْإِشْرِاكِ وسفك الدِّماء (﴿ هُمْ أَصْحَبُ النَّارِ ﴾ [عافر: ٣]) الْمُسْرِفِينَ ﴾) في الضَّلالة والطُّغيانِ، كالإشراكِ وسفك الدِّماء (﴿ هُمْ أَصْحَبُ النَّارِ ﴾ [عافر: ٣٤]) أي: ملازمُوها (وَلَكِنَّكُمْ) وللأَصيليِّ: «ولكن» (تُحِبُّونَ أَنْ تُبَشَّرُوا بِالجَنَّةِ) بفتح الموحدة والمعجمة، مبنيًّا للمفعول (عَلَى مَسَاوِئِ أَعْمَالِكُمْ، وَإِنَّمَا بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا مِنَاشِعِيمُ مُبَشِّرًا بِالجَنَّةِ لِمَنْ أَطَاعَهُ، وَمُنْذِرًا) بضم الميم وكسر المعجمة، وللأَصيليِّ: «وينذِرَ» بلفظ المضارع (بِالنَّارِ مَنْ) ولأبي ذرِّ عن المُستملي: «لمن» (١) (عَصَاهُ).

2410 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ مِنَاسُعِيمُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ: أَخْبِرْنِي بِأَشَدِّ مَا صَنَعَ المُشْرِكُونَ بِرَسُولِ اللهِ مِنَاسُعِيمُ ؟ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ مِنَاسُعِيمُ وَلَوَى ثَوْبَهُ فِي عُنْقِهِ يُصَلِّي بِفِنَاءِ الكَعْبَةِ، إِذْ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ، فَأَخَذَ بِمَنْكِبِ رَسُولِ اللهِ مِنَاسُعِيمُ وَقَالَ: ﴿ أَنْقَتُكُونَ رَجُلًا فَخَذَةِ مَنْ رَسُولِ اللهِ مِنَاسُعِيمُ وَقَالَ: ﴿ أَنْقَتُكُونَ رَجُلًا فَنَعَ عَنْ رَسُولِ اللهِ مِنَاسُعِيمُ وَقَالَ: ﴿ أَنْقَتُكُونَ رَجُلًا فَنَعَ عَنْ رَسُولِ اللهِ مِنَاسُعِيمُ وَقَالَ: ﴿ أَنْقَتُكُونَ رَجُلًا فَنَا اللهِ مِنَاسُعِيمُ وَقَالَ: ﴿ أَنْقَتُكُونَ رَجُلًا أَنُو بَكُرٍ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِهِ، وَدَفَعَ عَنْ رَسُولِ اللهِ مِنَاسُعِيمُ وَقَالَ: ﴿ أَنْقَتُكُونَ رَجُلًا أَنُو بَكُرٍ فَأَخَذَ بِمَنْكِيهِ ، وَدَفَعَ عَنْ رَسُولِ اللهِ مِنَاسُعِيمُ وَقَالَ: ﴿ أَنْقَتُكُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولُ رَقِى اللهُ وَقَدْ جَآءَكُمُ بِأَلْبَيَنَتِ مِن رَبِكُمْ ﴾.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ) المدينيُ قال: (حَدَّثَنَا(۱) الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ) الدَّمشقيُ قال: (حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ) عبدُ الرَّحمن (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) بالمثلثة، صالح اليماميُ (۱) الطَّائيُّ، ولأبي ذرِّ والأصيليِّ (۱): (عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ» قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ) نسبة إلى تيمِ قريشٍ (۱) المدنيُ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد أيضًا (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) بن العوَّامِ، أنَّه (قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ: أَخْبِرْنِي بِأَشَدُ مَا صَنعَهُ المشركونَ» مَا صَنعَ المُشْرِكُونَ) ولأبوي ذرِّ والوقتِ والأصيليِّ وابنِ عساكرٍ: ((ما صنعَهُ المشركونَ) (بِرَسُولِ اللهِ مِنَاسُولِ اللهِ مِنَاسُولُ اللهِ مِنَاسُولُ اللهِ مِنَاسُولُ اللهِ مِنَاسُولُ اللهِ مِنَاسُولُ اللهِ مِنَاسُولِ اللهِ مِنَاسُولُ اللهِ مِنَاسُولُ اللهِ مِنَاسُولُ اللهِ مِنَاسُولِ اللهِ مِنَاسُولِ اللهِ مِنَاسُولُ اللهُ مِنَاسُولُ اللهِ مِنَاسُولُ اللهِ مَنَاسُولُ اللهِ مِنَاسُولُ اللهِ مَنَاسُولُ اللهِ مِنَاسُولُ اللهِ مِنَاسُولُ اللهِ مِنَاسُولُ اللهِ مِنَاسُولُ اللهِ مِنَاسُولُ اللهُ مِنَاسُولُ اللهِ مِنَاسُولُ اللهِ مِنَاسُولُ اللهِ مِنَاسُولُ اللهُ مِنَاسُولُ اللهِ مِنَاسُولُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) في (د): «بمن».

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ص) زيادة: «أبو».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «اليماني».

<sup>(</sup>٤) لم يذكر هذا الخلاف عن الأصيلي في اليونينية.

<sup>(</sup>٥) قوله: «قريش»: ليس في (د).

بِمَنْكِبِ رَسُولِ اللهِ مِنَاسُمِيمُ عَلَى المنتح الميم وكسر الكاف (وَلَوَى ثَوْبَهُ فِي عُنُقِهِ فَخَنَقَهُ خَنْقًا(۱)) ولأبي ذرِّ: «فخنقه به خنقًا» و(۱)النون من خنقًا ساكنة في الرَّوايتين في «اليونينية» وفرعها، ومكسورة في بعضها(۱) (شَدِيدًا، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ) الصِّدِّيق ﴿ اللهِ لِمَنْكِبِهِ وَدَفَعَ) عقبة (عَنْ رَسُولِ اللهِ مِنَاسُمِيمُ عَنَى وَقَالَ (٤)) وللأَصيليِّ: «ثمَّ قال» أي: مستفهمًا (٥) استفهامًا إنكاريًّا (﴿ أَنَقَتُنُونَ رَجُلًا ﴾) كراهية (﴿ أَن يَقُولَ رَدِي الله ﴾) أو لأنْ يقول (﴿ وَقَدْ جَآءَكُم بِالْبَيِنَتِ مِن رَبِيكُمُ ﴾ (غافر: ١٨]) جملةً حاليَّةً ، قال جعفر بنُ محمد: كان أبو بكر خيرًا من مؤمنِ آل فرعونَ ؛ لأنّه كان يكتمُ إيمانهُ ، وقال أبو بكرٍ جهارًا: ﴿ أَنَقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَدِي الله ﴾ [غافر: ١٨] وقال غيره: إنَّ بابكر أفضلُ من مؤمن آل فرعون؛ لأنّ ذلك اقتصر حيث انتصرَ على اللّسان، وأمّا أبو بكرٍ ﴿ الله فأتبعَ اللّسان يدًا، ونصر (١) بالقولِ والفعل محمدًا.

وهذا الحديث ذكره المؤلِّف في «مناقبِ أبي بكر» [ح: ٣٦٧٨] وفي «باب ما لقي النَّبيُّ مِنَاسَّمِيهُ مَمُ وأصحابه من المشركين بمكَّة» [ح: ٣٨٥٦].

### ﴿٤١﴾ حم السَّجْدَةِ بِشِيرِ لِلْأَلِحَ الْحَجَالِحَ الْحَجَالِحَ الْحَجَالِحَ الْحَجَالِحَ الْحَجَالِحَ الْحَجَالِحَ الْحَجَالِحَ

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): خَنَقَهُ خَنِقًا ؟ ك «كَتِفَ» ، فهو خَنِقٌ أيضًا. «قاموس».

<sup>(</sup>٢) «و»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٣) قوله: «النون من خنقًا ساكنة في الروايتين في اليونينيَّة وفرعها، ومكسورة في بعضها»: ليس في (د) و(م).

<sup>(</sup>٤) في (د): «فقال».

<sup>(</sup>٥) قوله: «أي مستفهمًا»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) في (د): «ونصرًا».

فَقَالَ: ﴿ فَلَاۤ أَشَابَ بَيْنَهُمْ ﴾ فِي النَّفْخَةِ الأُولَى ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ ﴿ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ إِلَا مَن شَآءَ اللَّهُ ﴾ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، ثُمَّ فِي النَّفْخَةِ الآخِرَةِ: ﴿ أَثْبَلَ بَمْضُمُ عَلَى بَعْضِ إِلَّا مَن شَآءَ اللّهَ ﴾ فَلَا أَنْ الله يَغْفِرُ لأَهْلِ الإِخْلَاسِ ذُنُوبَهُمْ، وَقَالَ المُشْرِكُونَ: تَعَالَوْا نَقُولُ: لَمْ نَكُنْ مُشْرِكِينَ ﴾ ﴿ وَلا يَكْنُمُونَ اللهَ ﴾ فَإِنَّ الله يَغْفِرُ لأَهْلِ الإِخْلَاسِ ذُنُوبَهُمْ، وَقَالَ المُشْرِكُونَ: تَعَالَوْا نَقُولُ: لَمْ نَكُنْ مُشْرِكِينَ . فَخُتِمَ عَلَى أَفُواهِهِمْ فَتَنْطِقُ أَيْدِيهِمْ، فَعِنْدَ ذَلِكَ عُرِفَ المُشْرِكُونَ: تَعَالَوْا نَقُولُ: لَمْ نَكُنْ مُشْرِكِينَ . فَخُتِمَ عَلَى أَفُواهِهِمْ فَتَنْطِقُ أَيْدِيهِمْ، فَعِنْدَ ذَلِكَ عُرِفَ اللّهَ لَا يُكْتَمُ حَدِيثًا، وَعِنْدَهُ ﴿ يَكُنْ مُشْرِكِينَ . فَخُتِمَ عَلَى أَفُواهِهِمْ فَتَنْطِقُ أَيْدِيهِمْ، فَعِنْدَ ذَلِكَ عُرِفَ أَنَّ اللهَ السَّمَاء ، المَسْعَاء ، فَسَوَّاهُنَّ فِي يَوْمَيْنِ آخَرَيْنِ ، ثُمَّ دَحَا الأَرْضَ ، وَدَحُوهُمَا أَنْ أَخْرَجَ مِنْهَا المَاء فَمَا السَّمَاء ، فَسَوَّاهُنَّ فِي يَوْمَيْنِ آخَرَيْنِ ، ثُمَّ دَحَا الأَرْضَ ، وَدَحُوهُمَا أَنْ أَخْرَجَ مِنْهَا المَاء وَلَكَمَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي يَوْمَيْنِ آخَرَعُنِ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ ذَكَمَ اللّهُ المَاء وَلَكَمَ أَلُومُ اللّهُ عَلَى السَّمَواتُ فِي وَمَيْنِ آخُرَعُ مِنْ اللهَ لَمْ عَلَى السَّمَواتُ فِي الْمُنْ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وَقَالَ مُجَاهِدُ: ﴿مَمْنُونِ ﴾ مَحْسُوبٍ ﴿أَقْوَتَهَا ﴾ أَرْزَاقَهَا. ﴿ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا ﴾ مِمَّا أَمَرَ بِهِ. ﴿ فَيَسَاتِ ﴾ مَشَايِيْمَ. ﴿ وَقَيَّضَانَا هُكُمْ قُرَنَاءَ ﴾ قَرَنَاهُ مْ بِهِمْ. ﴿ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيِحَةُ ﴾ عِنْدَ المَوْتِ ﴿ آهَنَزَّتُ ﴾ بِالنَّبَاتِ، ﴿ وَرَبَتُ ﴾ ارْتَفَعَتْ. وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ مِنْ أَكْمَامِها ﴾ حِينَ تَطْلُعُ. ﴿ لَيَقُولُنَ هَلَا لِي ﴾ بِعَمَلِي أَنَا مَحْقُوقً بِالنَّبَاتِ، ﴿ وَرَبَتُ ﴾ ارْتَفَعَتْ. وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ مِنْ أَكْمَامِها ﴾ حِينَ تَطْلُعُ. ﴿ لَيَقُولُنَ هَلَا لِي ﴾ بِعَمَلِي أَنَا مَحْقُوقً بِهِهَذَا. ﴿ سَوَاءً لِلسَّالِلِينَ ﴾ قَدَّرَهَا سَوَاءً. ﴿ فَهَدَيْنَهُمُ ﴾ دَلَلْنَاهُمْ عَلَى الحَيْرِ وَالشَّرِّ ؛ كَقَوْلِهِ: ﴿ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجِدَيْنِ ﴾ وَلَهُدَى الَّذِي هُو الإِرْشَادُ بِمَنْزِلَةٍ أَصْعَدْنَاهُ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ أُولَئِكَ ٱلنَّبِيلَ ﴾ وَالهُدَى الَّذِي هُو الإِرْشَادُ بِمَنْزِلَةٍ أَصْعَدْنَاهُ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ أُولَئِكَ ٱلنَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَيْهُ دَنِهُ مُ أَقْتَدِهُ ﴾. ﴿ وُولَئِكُونَ ﴾ يُكَفُونَ. ﴿ مِنْ أَكْمَامِهَا ﴾ قِشْرُ الكُفُرَّى: هِيَ الكُمُّ. وقَالَ عَيْرُهُ: وَيُقَالُ لِي عَنْهُ وَعَلَى عَيْرُهُ وَقَالَ عَيْرُهُ: ﴿ وَمُلَا لَكُمُ وَلَا عَيْرُهُ وَ وَكُلُونً وَكُفُرًى . ﴿ وَلِلَ حَمِيمُ ﴾ القريبُ إِلَا لَعْفُومُ عِنْدَ الغَفُورُ وَكُفُرًى . ﴿ وَلَكُ حَمِيمُ ﴾ القريبُ . ﴿ وَنَالَ ابْنُ عَبَاسٍ : ﴿ وَالّقَولِي مَا الْمَعْرُومُ وَلَا الْمُ مُعَامِلًا وَعَلَى اللّهُ مُ وَاللّهُ مُعَلِقُهُمْ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ : ﴿ وَلَكُ حَمِيمُ ﴾ الصَّعِيدُ والمَثْنَامُ ﴾ القريبُدُ والمَا اللهُ عَلُوهُ عِنْدَ الغَفُومُ عِنْدَ الإِسَاءَةِ ، فَإِذَا فَعَلُوهُ عَصَمَهُمُ اللهُ ، وَخَضَعَ لَهُمْ عَدُوهُمُ مَلُوهُ مُ الْمُعَلِي حَمِيمُ ﴾ الصَّعِيدُ المَعْفُومُ وَعُنْدَ الإِسَاءَةِ ، فَإِذَا فَعَلُوهُ عَصَمَهُمُ اللهُ ، وَخَضَعَ لَهُمْ عَدُوهُمُ مُؤُلِّ وَلَكُ حَمِيمُ ﴾ والمَعْرَبُ المَعْفُومُ والمَا الْمَاعِلَ عَلَى الْمُولِ الْعَلْو الْمَاعِلُومُ الْمُعُولِ الْمُعْلَى الْمُولِلَ عَلَى اللْهُ اللهُ الْمَالِمُ اللهُ الْمُنْ الْمُعُولُ الْمَالَا الْمُولِ الْمُعُلِلُ الْمُولِ الْمُعْمَالُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُو

(حم السَّجْدَةِ) مكِّيَّة، وآيُها خمسون وثنتان أو ثلاث أو أربع، ولأبي ذرِّ: «سورة حم السَّجدة».

(بَمِ اسَّالَ مَن الرَّم المؤلِّف: (عَن (۱) ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ أَوْتِيَا طَوْعًا ﴾ ) زاد أبو ذرِّ / والأصيليِّ: (﴿ أَوْكَرُهُا ﴾) أي: (أَعْطَيْنَا) استُشكل هذا التَّفسير ؛ لأنَّ أي: (أَعْطِينَا) استُشكل هذا التَّفسير ؛ لأنَّ

<sup>(</sup>۱) في (ص): «عند».

﴿أَنْتِنَا﴾ و﴿أَنْيَنَا﴾ بالقصرِ من المجيء، فكيف يُفسَّر بالإعطاء؟ وإنَّما يفسَّر به نحو قولك: آتيتُ (') زيدًا مالًا، بمدِّ همزة القطع، وهمزة ﴿أَنْتِنَا﴾ همزة وصل (')، وأُجيب بأنَّ ابن عبَّاس ومجاهدًا وابنَ جُبير قرؤوا: (آتيا) (قالتَا آتينَا)، بالمدِّ فيهما، وفيه وجهان: أحدُهما: أنَّه من ('') المؤاتاة وهي الموافقةُ، أي: لتوافق كلُّ منكما الأخرى لما (') يليقُ بها، وإليه ذهب الرَّازيُّ والزَّمخشريُّ، فوزن (آتيا) فاعلنا كقاتلنا. والثَّاني: أنَّه من الإيتاء بمعنى الإعطاء، فوزنُ (') (أتيا) أفعلا كأكرما، ووزن (آتينا) أفعلنا كأكرمنا، فعلى الأول يكون قد حذف مفعولًا، وعلى الثَّاني مفعولين، إذ التَّقدير: أعطيا الطَّاعة من أنفسكما من أمركما. قالتا: آتينا الطَّاعة، وفي مجيء طائعين مجيء جمع المذكَّرين (') العقلاء (') وجهان: أحدُهما: أنَّ المراد بائتِيَا مَن فيهما (() من العقلاء وغيرهم؛ فلذا غلَّب العقلاء على غيرهم. الثَّاني: أنَّه لما عاملهما (() معاملة العقلاء في الإخبارِ / عنهما، والأمرِ لهما، جمعهما كجمعهم كقوله: ﴿رَأَيْنُهُمُ لِسَنِحِدِينَ ﴾ [يوسف:٤]. وهل هذه ٧/ المحاورة حقيقةٌ أو مجازٌ؟ وإذا (() كانت (()) مجازًا فهل هو تمثيلٌ أو تخييلٌ؟ خلافٌ.

في (ب): «آتينا».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): في «شرح الجزائريَّة» للسنوسيِّ ما نصُّه: معنى أمرِه سبحانه للسَّماوات والأرضين بالإتيان وامتثالهما: أنَّه أراد تكوينهما فلم تمتنعا عليه، ووُجِدتا كما أرادهما، وكانتا في ذلك كالمأمور المطيع إذا ورد عليه أمرُ الآمر المطاع، وهو مِنَ المجاز التَّمثيليِّ، ويسمَّى أيضًا استعارةً تمثيليَّة، وفائدة هذه الاستعارة: التنبيهُ على سرعة انقياد الكائنات لقدرة مولانا جلَّ وعلا وإرادتِه، وتنزيهُه تعالى عن أن يكون إيجادُه الكائنات بمُعاناة أو معالجة.

<sup>(</sup>٣) في (د): «من باب».

<sup>(</sup>٤) في (م): «بما».

<sup>(</sup>٥) قوله: «آتيا فاعلا كقاتلا، وآتينا فاعلنا كقاتلنا. والثَّاني: أنَّه من الإيتاءِ بمعنى الإعطاء، فوزنُ»: ليس في (د). وقال في الهامش: لعل هنا سقطًا وهو: والثاني أنه من الإعطاء. وقوله: وعلى الأول وهو كونه من باب الموافاة والثاني وهو كونه من الإعطاء.

<sup>(</sup>٦) في (م): «المذكورين».

<sup>(</sup>٧) في (د): «من العقلاء».

<sup>(</sup>۸) في (م): «فيها».

<sup>(</sup>٩) في (د): «عاملهم».

<sup>(</sup>۱۰) في (د): «فإذا».

<sup>(</sup>۱۱) في (م): «كان».

(وَقَالَ المِنْهَالُ) بكسر الميم وسكون النون، ابنُ عَمرو الأسديُّ، مَولاهم الكوفيُّ، وثَّقه ابنُ معين والنَّسائيُّ وغيرهما: (عَنْ سَعِيدٍ) وللأَصيليِّ: «سعيد بن جبيرِ» أنَّه (قَال: قَالَ رَجُلِّ) هو: نافعُ بنُ الأزرقِ، الَّذي صارَ بعد ذلك رأس الأزارقة (١) من الخوارج (لِابْنِ عَبَّاسٍ) ﴿ اللَّهُ ، وكان يجالسه بمكَّة ويسأله ويعارضهُ: (إِنِّي أَجِدُ فِي القُرْآنِ أَشْيَاءَ تَخْتَلِفُ عَلَيَّ) لما بين ظواهرها(١) من التَّدافع، زاد عبد الرَّزَّاق: فقال ابن عبَّاس: ما هو؟ أشكُّ في القرآنِ؟ قال: ليس بشكِّ ولكنه اختلاف، فقال: هاتِ ما اختلفَ عليك من ذلك (قَالَ: ﴿ فَلاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَهِ ذِ وَلَا يَسَآءَلُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠١]) وقال: (﴿ وَأَقِبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَآ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَآ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّلَّةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل وبين ﴿ يَتَسَاءَ لُونَ ﴾ تدافعًا نفيًا وإثباتًا. وقال تعالى: (﴿ وَلَا يَكُنُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ١٤]) وقوله: (﴿رَبِّنَآ﴾) ولأبى ذرِّ: (﴿ وَٱللَّهِ رَبِّنا ﴾) (﴿ مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٣] فَقَدْ كَتَمُوا فِي هَذِهِ الآيَةِ) كونهم (﴿ دَحَنُهَا ﴾ [النازعات: ٢٧-٣٠] فَذَكَرَ خَلْقَ السَّمَاءِ قَبْلَ خَلْقِ الأَرْضِ) في هذه الآية (ثُمَّ قَالَ) في سورة حم السَّجدة: (﴿ أَبِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِأَلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾... إلَّى: ﴿ طَآبِعِينَ ﴾ [فصلت: ٩-١١]) وللأَصيليِّ وابن عساكرَ: (إلى قولهِ: ﴿ طَآبِعِينَ ﴾ ) (فَذَكَرَ فِي هَذِهِ) الآية (خَلْقَ الأَرْضِ قَبْلَ السَّمَاء) وللأَصيليِّ: «قبلَ خلق السَّماءِ» والتَّدافع ظاهر (وَقَالَ تعالى: ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [الفتح: ١٤]) وقال: ده/١٥١ ﴿ وَكَانَ أَللَّهُ ﴾ (﴿ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ [الفتح: ٧])/ ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ ﴾ (﴿ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء: ٥٨] فَكَأَنَّهُ كَانَ (٣)) موصوفًا بهذه الصِّفات (ثُمَّ مَضَى) أي: تغيَّر عن ذلك. (فَقَالَ) أي: ابن عبَّاس مجيبًا عن ذلك: أمَّا قوله تعالى: (﴿ فَلَآ أَنسَابَ يَنْنَهُمْ ﴾ [المؤمنون: ١٠١]) أي: (في النَّفْخَةِ الأُولَى، ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ ﴿ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ [الزمر: ٦٨] فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ) تنفعهم لزوالِ التَّعاطُف والتَّراحُم، من فرطِ الحيرةِ واستيلاءِ الدَّهشةِ، بحيث يفرُّ المرءُ من أخيهِ وأمِّه وأبيه وصاحبتهِ وبنيه، قال:

## لَا نَسَبَ اليَوْمَ وَلَا خُلَّةً اتَّسَعَ الخَرْقُ عَلَى الرَّاقِع

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «الأزارقة»، قالوا: كفرَ عليٌّ بالتَّحكيم، وقتْلُ ابن الملجمِ له بحقٌّ، وكفّروا الصَّحابة. «تعاريف المناوي».

<sup>(</sup>۱) في (م): «ظاهرها».

<sup>(</sup>٣) في (د): «كان يومئذ».

<sup>(</sup>١) في (م): «الأخيرة».

<sup>(</sup>٢) قوله: «الخوف»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في (د): «مواطن».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ص): قوله: "يكتمون" يتعدَّى لاثنين، والظَّاهر أنَّه يصلُ إلى أحدهما بالحرف، والأصل: ولا يكتمون من الله حديثًا. "سمين".

<sup>(</sup>٥) قوله: «فقال المشركون»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) في (م): «مبنيات».

<sup>(</sup>٧) في هامش (ج): أي: وبواو الجمع.

<sup>(</sup>A) في (م): "يخرج".

<sup>(</sup>٩) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «والآكام، جمع أكمة...» إلى آخره، عبارة «المصباح»: الأَكَمة: التَّل، وقيل: شُرْفة؛ كالرَّابية، والجمع: أَكَمُّ وأَكَمات؛ مثل: قَصَبة وقَصَب وقَصَبات، وجمع «الأَكَم»: إِكَام؛ مثل: جَبَل وجَبَال، وجمع «الأُكُم»: آكَام؛ مثل: عُنُق وأَعْناق.

كالتلِّ والرابيَةِ، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّوبِي والمُستملي: «والأكوام» جمع: كوم (وَمَا بَيْنَهُمَا فِي يَوْمَيْنِ يَوْمَيْنِ آخَرَيْنِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ) تعالى: (﴿ دَحَهَا ﴾ [النازعات: ٣] وَ) أمًّا (قَوْلُهُ: ﴿ خَلَقَ الْأَرْضُ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ ونصلت: ٩] فَجُعِلَتِ الأَرْضُ ولأبي ذرِّ عن الكُشويهنيِّ: «فخُلِقَت / الأرضُ قبل خلق السَّماء، أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، وَخُلِقَتِ السَّمَوَاتُ فِي يَوْمَيْنِ ) والحاصل أنَّ خلق نفس الأرضِ قبل خلق السَّماء، ودحوها بعدَه (﴿ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا ﴾ [الفتح: ١٤] ) وزاد أبو ذرِّ والأصيليُّ: «﴿ رَحِيمًا ﴾» (سَمَّى نَفْسَهُ ) أي: ذاته (ذَلِكَ (۱)) وهذه التَّسمية (۱) مضت، وللأصيليِّ: «بذلك» (وَ) أما (ذَلِكَ ) أي: دُورُ وَلاَ أَمَا وَلَكُ اللهُ لَمْ يُرِدُ ) أن يرحم (شيئًا) أو يغفرَ له (إِلَّا أَصَابَ بِهِ الَّذِي أَرَادَ) قطعًا (فَلَا يَخْتَلِفُ ) بالجزم على النَّهي وعلي قالبُكَ القُرْآنُ، فَإِنَّ كُلًّا مِنْ عِنْدِ اللهِ ) وعند ابنِ أبي حاتمٍ فقال له ابن عبَّاسٍ: هل بقيَ في قلبكَ شيءٌ ؟ إنَّه ليس من القرآنِ شيءٌ إلَّا نزل فيه شيءٌ ، ولكن لا تعلمون وجههُ.

وهذا التّعليق وصلهُ المؤلّف حيث قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي الوقت: «قال أبو عبدِ الله» أي: البخاريُّ: «حَدَّثنيه» أي: الحديث السّابق (يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ) بفتح العين وكسر الدال المهملتين وتشديد التَّحتيَّة، ابنِ زريقِ (٣ التَّيميُّ الكوفيُّ، نزيل (٤) مصر، وليس له في هذا الجامع إلّا هذا. قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو) بضم العين في الأوَّل، مصغَّرًا، وفتحها في الثَّاني، الرِّقيُّ -بالراء والقاف - (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَة) بضم الهمزة، مصغَّرًا الجزريُّ (عَنِ المِنْهَالِ) بن عَمرو الأسديُّ المذكور (بِهَذَا) الحديث السَّابق، قيل: وإنَّما غيَّر البخاريُّ سياق الإسناد عن ترتيبهِ المعهود إشارة إلى أنَّه ليس على شرطه، وإن صارتْ صورته صورة (١) الموصول، وهذا ثابتُ لأبي ذرِّ والأَصيليِّ وابنِ عساكرَ في نسخة (٧).

<sup>(</sup>۱) في (م): «بذلك».

<sup>(</sup>۱) في (د): «النسبة».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): «زُرَيق» بتقديم الزاي آخره قاف.

<sup>(</sup>٤) في (م) و (د): «نزل».

<sup>(</sup>٥) في (ص) و(د) و(س) و(م) و(ب): «الحريري» وكتب على هامش (ج) و(ص) و(ل) و(م): قوله: «الحريريِّ»، كذا بخطِّه، والَّذي في «التَّقريب» و «التَّهذيب»: الجزريُّ.

<sup>(</sup>٦) في (م) و(د): "صار بصورة".

<sup>(</sup>٧) قوله: «وهذا ثابت لأبي ذر والأصيليِّ وابنِ عساكرٍ في نسخة»: ليست في (م) و(د).

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصلهُ الفِريابيُّ: (﴿ مَنُونِ ﴾) ولأبي ذرِّ والأَصيليِّ: (﴿ لَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونِ ﴾) [نصلت: ٨] أي: غير (مَحْسُوبِ) وقال ابنُ عبَّاس: غير مقطوع (١١)، وقيل: غير ممنونٍ به عليهم.

(﴿ أَقُواَتُهَا ﴾) في قولهِ تعالى: ﴿ وَقَدَّرَ فِيهَا آقُواَتُهَا ﴾ [نصلت: ١٠] قال مجاهدٌ: (أَرْزَاقَهَا) أي: من المطرِ، فعلى هذا فالأقوات للأرضِ لا للسكانِ، أي: قدَّر لكلِّ أرضٍ حظَّها من المطرِ، وقيل: أقواتًا تنشأُ منها بأن خصَّ حدوثَ كلِّ قوتٍ بقطرٍ من أقطارها، وقيل: أرزاقِ أهلها، وقال محمد بنُ كعبِ: قدَّرَ أقوات الأبدانِ قبل أن يخلق الأبدان.

(﴿ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا﴾ [نصلت: ١٢]) قال مجاهدٌ: (مِمَّا أَمَرَ بِهِ) بفتح الهمزة والميم، ولأبي ذرِّ: (أُمِرَ) بضم الهمزة وكسر الميم، وعن ابنِ عبَّاسٍ فيما رواه عنه عطاء: خلق في كلِّ سماء خلقها من الملائكة، وما فيها من البحارِ وجبال البردِ وما لا يعلمهُ إلا الله. قال السُّديُّ فيما حكاه عنه في «اللباب»: ولله في كلُّ سماء بيت تحجُّ إليه وتطوفُ به الملائكةُ(١)، كلُّ واحد منها مقابل الكعبة، بحيث لو وقعت منه حصاةً لوقعت على الكعبة.

(﴿ نَجَسَاتِ ﴾) بكسر الحاء (٣) في قراءة ابن عامر والكوفيين في قولهِ تعالى: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجُا صَرَصَرًا فِي آيًا مِ نَجَسَاتِ ﴾ [فصلت: ١٦] قال مجاهدٌ: أي: (مَشَايِيْمَ) بفتح الميم والشين المعجمة وبعد الألف تحتيتان (٤) الأولى مكسورة والثانية ساكنة، جمع: مشومة، أي: من الشُّوم، و ﴿ نَجَسَاتِ ﴾ الألف تحتيتان (٤) الأولى مكسورة والثاء مطَّرد في صفةِ ما لا يعقل (٥)؛ ك ﴿ أَيَكَ المِمَّدُ وَدَاتٍ ﴾ [البقرة: ٢٠٣] قيل: كانت (١) الأيّامُ النَّحِساتُ آخر شوَّال من الأربعاء إلى الأربعاء، وما عذِّب قوم إلَّا في يوم الأربعاء.

(﴿ وَقَيَّضَ نَا لَهُ مُوتُونًا ٓ ﴾ [فصلت: ٢٥]) أي: (قَرَنَّاهُمْ بِهِمْ) / بفتح القاف والراء والنون المشدَّدة، د٥١/٥١

<sup>(</sup>١) في (م) و(د): «منقطع».

<sup>(</sup>١) في (د): «تحج إليه الملائكة وتطوف به».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «بكسرها».

<sup>(</sup>٤) في (م) و (ص) و (د): «تحتيتين».

<sup>(</sup>٥) في (ص): «فيما يعقل».

<sup>(</sup>٦) في (د): «قيل كن».

وسقط هذا التَّفسير لغير الأَصيليِّ، والصَّواب إثباته؛ إذ ليس للتَّالي(١) تعلُّق به(١)، وقال الزَّجَّاج: سبَّبنَا لهم. وقيل: قدَّرنا(٣) للكفرةِ قرناءَ -أي: نظراءَ - من الشَّياطين يستولونَ عليهم استيلاءَ القيضِ على البيضِ -وهو القشرُ - حتى أضلُّوهم(١)، وفيه دليلٌ على أنَّ الله(٥) تعالى يريدُ الكفرَ من الكافرِ.

(﴿ تَتَنَزَّلُ عَلَتِهِمُ ٱلْمَلَةِكَةِ ﴾ [نصلت: ٣٠]) أي: (عِنْدَ المَوْتِ) وقال قتادةُ: إذا قامُوا من قبورِهم. وقال وكيعُ بن الجرَّاح: البُشرى تكون في ثلاثة مواطن: عند الموتِ، وفي القبرِ، وعند البعثِ.

(﴿ ٱهْ تَزَّتُ ﴾) في قولهِ: ﴿ فَإِذَا آنَزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ آهْ تَزَّتُ ﴾ [نصلت: ٣٩] أي: (بِالنَّبَاتِ. ﴿ وَرَبَتُ ﴾) أي: (ارْ تَفَعَتْ) لأَنَّ النَّبَ إذا قرب أن يظهرَ تحرَّكت له الأرض وانتفختْ، ثمَّ تصدَّعت عن النباتِ (وَقَالَ غَيْرُهُ) أي: غير مجاهدٍ في معنى ﴿ وَرَبَتُ ﴾ أي: ارتفعت ( ﴿ مِنْ أَكُمَامِهَا ﴾ [نصلت: ٤٧]) بفتح الهمزة، جمع: كِم -بالكسر - (حِينَ تَطْلُعُ) بسكون الطاء المهملة (٢) وضم اللَّام.

(﴿لَيَقُولَنَّ هَلَا لِي ﴾ [فصلت: ٥٠]) أَيْ: (بِعَمَلِي) بتقديم الميم على اللَّام، أي: (أَنَا مَحْقُوقً/ بِهَذَا) أي: مستحقٌ لي بعلمِي وعملِي، وما علمَ الأبلهُ أَنَّ أحدًا لا يستحقُّ على الله شيئًا؛ لأنَّه كان عَارِيًا(٧) من الفضائلِ، فكلامهُ ظاهر الفسادِ، وإن كان موصوفًا بشيءٍ من الفضائلِ فهي إنَّما حصلَتْ له بفضلِ الله وإحسانهِ. واللَّام في ﴿لَيَقُولَنَّ ﴾ جواب القسمِ لسبقه الشَّرط، وجواب الشَّرط محذوفٌ. وقال أبو البقاء: ﴿لَيَقُولَنَّ ﴾ جواب الشَّرط، والفاء محذوفةً. قال في «الدر»: وهذا لا يجوزُ إلَّا في شعرِ ؟ كقوله:

مَنْ يَفْعَلِ الحَسَناتِ اللهُ يَشْكُرُها

<sup>(</sup>۱) في (م) و (ص): «التالي».

<sup>(</sup>١) قوله: «به»: ليست في (م). وفي (د): «إذ ليس الثاني له تعلق».

<sup>(</sup>٣) في (د): «قيدنا».

<sup>(</sup>٤) في (د): «واصلوهم».

<sup>(</sup>٥) في (ص): «أنه».

<sup>(</sup>٦) قوله: «المهملة»: زيادة من (ص).

<sup>(</sup>٧) في (ص): «عار».

حتَّى إنَّ المبرِّد يمنعه في الشِّعر، ويروي البيت:

مَنْ يَفْعَلِ الخَيْرَ فَالرَّحْمَنُ يَشْكُرُه

(﴿ سَوَآءَ لِلسَّآبِلِينَ ﴾ [فصلت: ١٠]) ولأبي ذرِّ والأَصيليِّ: ((وقال غيره)) أي: غير مجاهد: ((﴿ سَوَآءُ لِلسَّآبِلِينَ ﴾) أي: (قَدَّرَهَا سَوَاءً) و ﴿ سَوَآءً ﴾ نصبَ على المصدرِ، أي: استوتْ استواءً. وقال السُّديُّ وقتادة: المعنى: سواء لمن سألَ عن الأمر(١) واستفهمَ عن حقيقةِ وقوعه وأرادَ العبرةَ فيه فإنَّه يجده.

( ﴿ فَهَدَيْنَهُمْ ﴾) في قولهِ: ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ ﴾ [فصلت: ١٧] أي: (دَلَلْنَاهُمْ) دَلالة مطلقة (عَلَى الخَيْر وَالشَّرِّ) على طريقهما (كَقَوْلِهِ) تعالى في سورة البلد: (﴿ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ﴾ [البلد: ١٠]) أي: طريق الخير والشَّرِّ (وَكَقَوْلِهِ) تعالى في سورة الإنسان: (﴿ هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ ﴾ [الإنسان: ٣] وَ) أما (الهُدَى الَّذِي هُوَ الإِرْشَادُ) إلى البُغية (بِمَنْزِلَةِ) أي: بمعنى (أَصْعَدْنَاهُ) بالصاد في الفرع كغيرهِ، ولأبوى ذرِّ والوقتِ: «أسعدناهُ» بالسين بدل الصاد(؟). قال السُّهيليُّ -فيما نقله عنه الزَّركشيُّ والبرماويُّ وابن حجر وغيرهم -: بالصاد أقرب إلى تفسير أرشدناه من أسعدناه بالسين؛ لأنَّه (٣) إذا كان بالسين كان من السَّعد، والسَّعادة ضد الشَّقاوة(٤) وأرشدت الرَّجلَ إلى الطَّريق وهديته السَّبيل بعيدٌ من هذا التَّفسير/، فإذا قلت: أصعدناهُم -بالصاد- خرج اللَّفظ إلى معنى الصُّعُدات في ده/١٥١٠ب قولهِ: «إيَّاكُم والقعودَ على الصُّعُداتِ» وهي الطُّرق(٥)، وكذلك أصعدَ في الأرض إذا سارَ فيها على قصدٍ، فإن كان البخاريُّ قصدَ هذا وكتبَها في نسختِهِ(١) بالصاد التفاتًا إلى حديث الصُّعداتِ؛ فليس بمنكرِ. انتهى. قال الشَّيخ بدر الدين الدَّمامينيُّ: لا أدري ما الَّذي أبعد هذا التَّفسير مع قُرب ظهورهِ، فإنَّ الهدايةَ إلى السَّبيل والإرشادِ إلى الطَّريق إسعادٌ لذلك الشَّخص المهديِّ؛ إذ سلوكه في الطَّريق مُفضِ إلى السَّعادةِ، ومجانبتهُ لها ممَّا يُؤدِّي إلى ضلالهِ وهلاكهِ.

(١) في (م): «الأمور».

<sup>(</sup>٢) في (د) زيادة: «من الصعد وبالسين من السعادة».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «إلا أنه».

<sup>(</sup>٤) قوله: «أقرب إلى تفسير أرشدناه من أسعدناه بالسين؛ لأنه إذا كان بالسين كان من السعد، والسعادة ضد الشقاوة» ليست في (م) و(د). وجاء بدل عنها: «هو بالصاد من الصعب وبالسين من السعادة ضد الشقاوة».

<sup>(</sup>٥) في (ص): «الطريق».

<sup>(</sup>٦) قوله: (في نسخته): ليست في (د). وفي (ص): (نسخة).

وأمَّا قوله: فإذا قلتَ: أصعدناهُ بالصاد... إلى آخره ففيه تكلُّفٌ لا داعِي له، وما في النُّسخ صحيحٌ بدونه. انتهى.

(مِنْ ذَلِكَ) ولأبي ذرِّ: ((ومن ذلكَ) أي: من الهدايةِ الَّتي بمعنى الدَّلالة الموصلة إلى البُغْية الَّتي عبَّر عنها المؤلِّف(١) بالإرشادِ والإسعادِ (قَوْلُهُ) تعالى بالأنعامِ: (﴿ أُوْلَيْكَ ٱللَّذِينَ هَدَى ٱللهُ فَيَهُ دَنهُمُ ٱقْتَدِهُ ﴾ [الأنعام: ٩٠]) ونحوه ممَّا(١) هو كثيرٌ في القرآنِ.

(﴿ يُوزَعُونَ ﴾) في قولهِ تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعَدَآهُ اللّهِ إِلَى النّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ [فصلت: ١٩] أي: (يُكَفُّوْنَ) بفتح الكاف بعد الضم، أي: يُوقف سوابقهم حتَّى يصلَ إليهم تواليهِم، وهو معنى (٣) قول السُّدِّيُّ: يُحبسُ أوَّلُهم على آخرِهِم ليتلاحقُوا.

(﴿مِنَ أَكُمَامِهَا﴾) في قولهِ تعالى: ﴿إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلَمُ السَّاعَةِ وَمَا غَرُّجُ مِن ثَمَرَتِ مِنْ أَكُمَامِهَا﴾ [فصلت: ٤٧] هو (قِشْرُ الكُفُرَّى) بضم الكاف وضم الفاء وفتحها وتشديد الراء، وعاءُ الطَّلع. قال ابنُ عبَّاس: قبل أن ينشقَ (هِيَ (٤) الكُمُّ) بضم الكاف وقال (٥) الرَّاغب: الكمُّ: ما يغطِّي النَّم من القميص، وما يغطِّي الثَّمرة، وجمعهُ: أكمامٌ. وهذا يدلُّ على أنَّه مضموم الكاف؛ إذ جعله مشتركًا بين كمَّ القميصِ وبين (٧) كمِّ الثَّمرة، ولا خلاف في كمِّ القميصِ أنَّه بالضم، وضبط الزَّمخشريُّ كِم (٨) التَّمرة بكسر الكاف، فيجوزُ أن يكون فيه لغتان، دون كمِّ القميصِ جمعًا بين القولين (وَقَالَ المُستملي، ووعاءُ كلِّ شيء: كافورهُ. (﴿وَلِئُ حَمِيمٌ ﴾ [فصلت: ٣٤]) أي: الصَّديق (القَرِيبُ) وللأَصيليّ: «قريب».

<sup>(</sup>١) قوله: «المؤلف»: ليست في (د).

<sup>(</sup>۲) في (م): «ما».

<sup>(</sup>٣) في (د): «بمعني».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «هم».

<sup>(</sup>٥) في (ص): «ولما قال».

<sup>(</sup>٦) في (ص): «يفضي»، وعبارة الراغب: «الكُم» ما يغطي اليد من القميص، و «الكِم» ما يغطي الثمرة.

<sup>(</sup>٧) قوله: «وبين»: ليست في (م) و(ص).

<sup>(</sup>A) في (د): «فقال كم».

(﴿ مِن تَحِيصِ ﴾) في قولهِ تعالى: ﴿ وَظُنُّواْ مَا لَهُم مِن تَحِيصِ ﴾ [نصلت: ٤٨] يقال: (حَاصَ عَنْهُ: حَادَ) وللأَصيليِّ: ((أي: حادَ)) وزاد أبو ذرِّ: ((عنه)) والمعنى: أنَّهم أيقنُوا أن لا مهربَ لهم من النَّار.

(﴿مِرْيَةِ﴾) بكسر الميم في قولهِ تعالى: ﴿ أَلآ إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةٍ مِن لِقَآءِ رَبِّهِمْ ﴾ [نصلت: ٥٤] (وَ (مُرْيَةٍ )) بضمّها في قراءة الحسن، لغتان؛ كخِفْية وخُفْية، ومعناهما (وَاحِدٌ؛ أَي: امْتِرَاءً) أي: في شكّ من البعثِ والقيامةِ(١٠/.

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصلهُ عبدُ بن حُميد(١): (﴿ أَعْمَلُواْ مَاشِنْتُمْ ﴾ [نصلت: ١٠]) معناه (الوَعِيدُ) وللأَصيليِّ: «هي وعيدٌ».

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) فيما وصلهُ الطَّبريُّ: (﴿ بِالَّتِي﴾) ولأبي ذرِّ/: (﴿ أَدْفَعْ بِالَّتِي﴾) (﴿ هِيَ أَحْسَنُ ﴾ ده/١٥٥ [نصلت: ٣٤] الصَّبْرُ عِنْدَ الغَفُو عِنْدَ الإِسَاءَةِ، فَإِذَا فَعَلُوهُ) أي: الصَّبرَ والعفوَ (عَصَمَهُمُ اللهُ، وَخَضَعَ لَهُمْ عَدُوُهُمْ) وصار الَّذي بينه وبينهم عَدَاوة (٣) (﴿ كَأْنَهُ وَلِيُّ حَمِيمُ ﴾ [نصلت: ٣٤]) أي: كالصَّديق القريب، وسقط لأبي ذرِّ (﴿ كَأَنَهُ وَلِيُّ حَمِيمُ ﴾) ولغيره: (﴿ أَدْفَعُ ﴾) من قوله: ﴿ أَدْفَعُ

# ١ - قَوْلُهُ: ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلِآ أَبْصَنَرُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلِنَكِن ظَننتُمْ أَنَّ اللَّهَ لا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَغْمَلُونَ ﴾

(قَوْلُهُ: ﴿وَمَا كُنتُمْ ﴾) ولأبي ذرِّ: ﴿بابٌ التَّنوين ، أي: في قولهِ: ﴿وَمَا كُنتُمْ ﴾ (﴿نَسَتَبِرُونَ ﴾) تستخفُون عند ارتكابِ القبائح خيفة (﴿أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمُ وَلاَ أَبْصَدُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ ﴾) لأنّكم تنكرونَ البعثَ والقيامةِ (﴿وَلَكِن ﴾) ذلك الاستتار لأجل أنّكم (﴿ظَننتُمْ أَنَّ اللهَ لا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [فصلت: ٢٢]) من الأعمالِ الّتي تُخفونها؛ فلذلك اجترأتُم على ما فعلتُم ، وفيه تنبية على أنّ المؤمنَ ينبغِي أن يتحقَّق أنّه لا يمرُّ عليه حال إلّا وعليه (٤) رقيبٌ ، وسقط قوله: ﴿ وَلا جُلُودُكُمْ ﴾ ... ﴾ إلى آخره للأصيليّ ، ولأبي ذرّ ﴿ وَلَا جُلُودُكُمْ ﴾ ... ﴾ إلى آخره ، وقالا: ﴿ الآية ﴾ ... ﴾

<sup>(</sup>١) قوله: «أي في شك من البعث والقيامة»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٢) قوله: «فيما وصله عبد بن حميد»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٣) قوله: «عصمهمُ الله، وخضع لهم عدوُّهم وصار الذي بينه وبينهم عداوة»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٤) قوله: «ما فعلتم... وعليه»: ليس في (د).

2417 - حَدَّفَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّفَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ مَنْصُودٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَبَرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمُّعُكُو ﴾ الآية ، كَانَ رَجُلَانِ مِنْ قُرِيشٍ وَخَتَنٌ لَهُمَا مِنْ قُرِيشٍ - فِي بَيْتٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ مِنْ قُرِيشٍ وَخَتَنٌ لَهُمَا مِنْ قُرِيشٍ - فِي بَيْتٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِمِنْ قُرِيشٍ وَخَتَنٌ لَهُمَا مِنْ قُرِيشٍ - فِي بَيْتٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَعْضُهُمْ لَعُضُهُمْ : لَبَعْضُهُمْ : لَبَعْضُهُمْ : لَبَعْضُهُمْ : لَبَعْضُهُمْ : لَبَعْضُهُمْ : لَبَعْضُهُمْ : يَسْمَعُ بَعْضَهُ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَبِنْ كَانَ يَسْمَعُ بَعْضَهُ لَوَ اللّهَ يَسْمَعُ مَعْمُومُ : لَيْنَ كَانَ يَسْمَعُ بَعْضَهُ لَوَ اللّهَ يَسْمَعُ مُعْمُومُ وَلَا أَبْصَرُكُمُ ﴾ الآية . لَقَدْ يَسْمَعُ كُلُّهُ وَلَا أَبْصَرُكُمُ ﴾ الآية .

وبه قال: (حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ) بفتح الصاد المهملة وبعد اللَّام السَّاكنة مثنَّاة فوقيَّة، الخَارَكيُّ -بالخاء المعجمة والراء المفتوحتين والكاف-، قال: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) بضم الزَّاي مصغَّرًا، ابن (۱) الحارثِ البصريُّ (عَنْ رَوْحِ بْنِ القَاسِمِ) بفتح الراء وبعد الواو السَّاكنة حاء مهملة، العنبريِّ -بالنون والموحدة - (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابنُ المعتمر (عَنْ مُخَاهِدٍ) هو ابنُ جبر (عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ) بميمين مفتوحتين بينهما عين مهملة ساكنة، عبدالله بن مخبرة الكوفيُّ (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ) اللهِّهُ، أنَّه قال في تفسيرِ قوله تعالى: (﴿وَمَاكُنُمُ مُشَكِّرُ ﴾ الأَيةَ إنصلت: ٢٢]) وزاد أبو ذرِّ بعد قوله: ﴿سَمُعُكُرُ ﴾: (﴿وَلَا أَشَكَرُكُمُ ﴾) وسقطَ للأَصيليُّ (﴿وَاللهُ مِنْ مُتَكِدُ ﴾! (﴿ وَاللهُ مِنْ مُرَيْثُ وَاللهُ مِنْ مُرَيْثُ وَاللهُ بلك : (حَانَ وللأَصيليُّ (١٠٠٠) وفي نسخة: (قال: كانَ ) ولأبوي ذرِّ والوقتِ: (قال) بدل: (كان ) وللأَصيليُّ (١٠٠٠) (وقال) (١٠٠٠) وفي نسخة: (قال: كانَ ) ولأبوي ذرِّ والوقتِ: (قال) بدل: (عان ) وللأَصيليُّ (١٠٠٠) وفي نسخة البغويُّ (وَخَتَنٌ لَهُمَا) بفتح الخاء المعجمة والفوقيَّة بعدها نون، كلُّ من كان من قبل المرأةِ كالأب والأخِ، وهم (٥٠ الأختانُ (مِنْ ثَقِيفَ) وفي نسخة: (من ثقيفِ» بالخفض منونًا؛ وهو عبدُ ياليل بن عَمرو بن عُمير. رواه البغويُّ في «تفسيره»، وقيل: حبيبُ بن عمرو. حكاه ابنُ الجوزيُّ، وقيل: الأخنسُ بنُ شريقٍ. حكاه ابنُ بَشْكُوال (-أَوْ: رَجُلَانِ مِنْ ثَقِيفَ) وفي نسخة: (ثقيفِ» بالجرِّ والتَّنوين (وَخَتَنَّ لَهُمَا(١٠) مِنْ قُرِيْشٍ وَيْ بَيْتٍ) الشَّكُ من أبي مَعْم نسخة: (ثقيفِ» بالجرِّ والتَّنوين (وَخَتَنٌ لَهُمَا(١٠) مِنْ قُرِيْشٍ و فِي بَيْتٍ) الشَّكُ من أبي مَعْم فسخة: (ثقيفِ» بالجرِّ والتَّنوين (وَخَتَنٌ لَهُمَا(١٠) مِنْ قُرَيْشٍ و فِي بَيْتٍ) الشَّكُ من أبي مَعْم في

<sup>(</sup>۱) في (ص) و (م): «أي».

<sup>(</sup>٢) قوله: «قال بدل كان، وللأَصيليِّ»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٣) قوله: «بدل كان وللأَصيلي وقال»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): هو أحمد بن محمَّد بن إبراهيم، أبو إسحاق النَّيسابوريُّ الثَّعلبيُّ، صاحب التَّفسير، قال ابن السَّمعانيِّ: يقال له: «الثَّعلبيُّ» و«الثَّعالبيُّ»، وهو لقبٌ، لا نسب. انتهى من «طبقات الدَّاوديِّ».

<sup>(</sup>٥) في (ص): «هما».

<sup>(</sup>٦) في (ص): «لها».

الرَّاوي عن ابنِ مسعودٍ، وأخرجه عبد الرَّزَاق من طريق وهبِ بن ربيعة ، عن ابنِ مسعودٍ بلفظ: ثقفيٌ وختناهُ قرشيَّان. فلم يشُكَّ. وأخرجه مسلمٌ من طريق وهب هذه ولم يسق لفظها، وأخرجه الترمذي(١) من طريق عبد الرحمن بن يزيد، عن ابنِ مسعودٍ فقال: ثلاثةُ نفرٍ. ولم ينسبهم ، وعند ابنِ بَشْكوال: القرشيُّ: الأسودُ بنُ عبد يَغْوث الزُّهريُّ، والثَّقفيَّان: الأخنسُ بنُ شريق، والآخرُ لم يسمَّ (فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: أَتُرُوْنَ) بضم المثنَّاة / الفوقيَّة (أَنَّ الله يَسْمَعُ (١) ده/١٥٦ عَدِيثَنَا ؟ قَالَ بَعْضُهُمْ ) ولأبي ذرِّ: (فقال) بزيادة فاء، وللأصيليِّ وابنِ عساكرَ: (وقال) بالواو بدل الفاء: (يَسْمَعُ بَعْضَهُ ) أي: ما جهرنا به (وَقَالَ بَعْضُهُمْ (٣): لَئِنْ (١٤) كَانَ يَسْمَعُ بَعْضَهُ لَقَدْ بلك الفاء: (يَسْمَعُ بَعْضَهُ ) أي: ما جهرنا به (وَقَالَ بَعْضُهُمْ (٣): لَئِنْ (١٤) كَانَ يَسْمَعُ بَعْضَهُ لَقَدْ يَسْمَعُ كُلَّهُ) وبيان الملازمةِ حكما قاله الكِرمانيُ – أنَّ نسبة جميعِ المسموعاتِ إليه واحدةً، فالتَخصيصُ تحكُم (فَأُنْزِلَتْ (٥): ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسَتَرُونَ أَنَ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمَّعُكُمُ وَلَا أَشِيرُكُمْ ﴾ الآية فالته الكِرمانيُ – أنَّ نسبة جميعِ المسموعاتِ إليه واحدةً، فالتَخصيصُ تحكُم (فَأُنْزِلَتْ (٥): ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسَتَرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمَّعُكُمُ وَلَا أَشِكُمُ الآيَةَ الصَادِيرَاءُ اللهَ الكِرمانيُ – انَّ نسبة جميعِ المسموعاتِ إليه واحدةً ، والمسموعاتِ إليه واحدةً ،

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «التَّوحيد» [ح:٧٥٢١]، ومسلم في «التَّوبة»، والتِّرمذيُّ في «التَّفسير»، وكذا النَّسائيُّ.

# ٢ - باب: ﴿ وَذَالِكُمْ ظَنَّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَيِّكُمْ أَرْدَىٰكُمْ فَأَصَّبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾

هذا (بابٌ) بالتَّنوين في قولهِ تعالى: (﴿ وَذَلِكُمْ طَنُكُو الَّذِى ظَنَنتُم بِرَبِكُمْ ﴾) أنَّه لا يعلمُ كثيرًا ممَّا تعملونَ (﴿ أَرْدَىٰكُمْ ﴾) أي: أهلككُم، أو طرحكُم في النَّار (﴿ فَأَصَبَحْتُم مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [فصلت: ٢٣]) سقطَ لغير الأَصيليِّ قوله: (﴿ أَلَذِى ظَنَنتُم ﴾... ﴾ إلى آخره.

<sup>(</sup>١) قوله: «وهب هذه ولم يسق لفظها وأخرجه الترمذي»: زيادة من الفتح لا بدَّ منه لصحة السياق.

<sup>(</sup>۱) في (م): «يستمع».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): وقائل ذلك كان أفطن أصحابه، وأخلق به أن يكون الأخنس بن شريق؛ لأنَّه أسلم بعد ذلك، وكذلك صفوان بن أميَّة. «فتح»، رأيت الشَّارح تعرَّض له بَعْدُ عن قرب [ح: ٤٨١٧].

<sup>(</sup>٤) في (د): «إن».

<sup>(</sup>٥) في (ص): «فنزلت».

فَقَالَ أَحَدُهُمْ: أَتُرَوْنَ أَنَّ اللهَ يَسْمَعُ مَا نَقُولُ؟ قَالَ الآخَرُ: يَسْمَعُ إِنْ جَهَرْنَا، وَلَا يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا، وَقَالَ الآخَرُ: إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا، فَإِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا، فَأَنْزَلَ اللهُ مِنَجُلَ: ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصُنُرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ ﴾ الآية. وَكَانَ سُفْيَانُ يُحَدِّثُنَا بِهَذَا فَيَقُولُ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ أَوِ ابْنُ أَبِي عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصُنُرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ ﴾ الآية. وَكَانَ سُفْيَانُ يُحَدِّثُنَا بِهَذَا فَيَقُولُ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ أَوِ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ أَوْ حُمَيْدٌ، أَحَدُهُمْ ، أَوِ اثْنَانِ مِنْهُمْ ، ثُمَّ ثَبَتَ عَلَى مَنْصُورٍ ، وَتَرَكَ ذَلِكَ مِرَارًا غَيْرَ وَاحِدَةٍ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ) عبدُ الله بنُ الزُّبيرِ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عُيينة قال: (حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ) هو ابنُ المعتمر (عَنْ مُجَاهِدٍ) هو ابنُ جبر (عَنْ أَبِي مَعْمَر) عبدالله بن سخبرةَ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) هو: ابنُ مسعود ( إلله ) أنَّه (قَالَ: اجْتَمَعَ عِنْدَ البَيْتِ) الحرام (قُرَشِيَّانِ وَثَقَفِيُّ، أَوْ ثَقَفِيًّانِ ٣٢٩/٧ وَقُرَشِيٌّ) بالشَّكِّ وتقدَّم قريبًا أسماؤُهم [ح: ٤٨١٦] (كَثِيرَةٌ)/ بالتَّنوين (شَحْمُ بُطُونِهِمْ) بإضافة بطون لشحم (قَلِيلَةً) بالتَّنوين (فِقْهُ قُلُوبِهمْ) بإضافة قلوب لفقه، والتاء في «كثيرةً» و «قليلةً». قال الكِرمانيُّ: وجه التأنيث إما(١) أن يكون الشَّحم مبتدأ، واكتسبَ التَّأنيث من المضاف إليه، و «كثيرة» خبره، وإمَّا أن تكون التَّاء للمبالغة؛ نحو: رجلٌ علَّامة، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الفطنةَ قلَّما تكون مع البطنة (١) (فَقَالَ أَحَدُهُمْ (٣): أَتُرَوْنَ) بضم التَّاء (أَنَّ الله يَسْمَعُ مَا نَقُولُ ؟ قَالَ الآخَرُ: يَسْمَعُ إِنْ جَهَرْنَا وَلَا يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا، وَقَالَ الآخَرُ: إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا فَإِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا) قال في «الفتح»: فيه إشعارٌ بأنَّ هذا الثَّالث أفطنُ أصحابه، وأَخْلِق به أن يكون الأخنسُ ابنُ شريقٍ؛ لأنَّه أسلم بعد ذلك، وكذا صفوان بنُ أميَّة (فَأَنْزَلَ اللهُ مِنَرَجِلَ: ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ أَبْصَنْكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ ﴾ الآية [نصلت: ٢٦]) إلى آخرها. قال الحميديُّ عبد الله بن الزُّبير: (وَكَانَ سُفْيَانُ) ابنُ عُيينة (يُحَدِّثُنَا بِهَذَا) الحديث (فَيَقُولُ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ) هو ابنُ المعتمر (أُولِ ابْنُ أَبِي نَجِيح) بفتح النون وكسر الجيم وبعد التحتية السَّاكنة مهملة، عبدالله (أَوْ حُمَيْدٌ) بضم الحاء، مصغَّرًا، ابن قيس، أبو(٥) صفوان الأعرَج، مولى عبدالله بن الزُّبير (أَحَدُهُمْ أَو اثْنَانِ مِنْهُمْ، ثُمَّ ثَبَتَ عَلَى مَنْصُورٍ ، وَتَرَكَ ذَلِكَ مِرَارًا غَيْرَ وَاحِدَةٍ ) وللأَصيليِّ : «غير مرَّةٍ واحدةٍ».

<sup>(</sup>۱) قوله: «وجه التأنيث إما» مثبت من (د).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): وقال الشافعيُّ: ما رأيتُ سمينًا عاقلًا إلَّا محمَّد بن الحسن «فتح».

<sup>(</sup>٣) في (ص): "بعضهم".

<sup>(</sup>٤) في (م): «و».

<sup>(</sup>٥) في (د): «بن».

## ٢ م - قَوْلُهُ: ﴿ فَإِن يَصِّبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثْوَى لَمُّمْ ﴾ الآية

(قَوْلُهُ) تعالى: (﴿ فَإِن يَصَّ بِرُواْفَالنَّارُ مَثْوَى لَهُمْ ﴾ الآية [نصلت: ٢٤]) أي: سكنٌ لهم، أي: إن أمسكوا عن الاستغاثةِ لفرَجٍ ينتظرونهُ / لم يجدُوا ذلك، وتكون النَّار مقامًا لهم، وسقطتِ الآية كلُّها لأبي ذرِّ. ده/٥٥

٤٨١٧ م-حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، بِنَحْوِهِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيًّ) بفتح العين وسكون الميم، ابنُ بحرِ الصَّير فيُ البصريُ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) هو ابنُ سعيدِ القطَّان قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَنْصُورٌ) هو ابنُ المعتمرِ (عَنْ مُجَاهِدٍ) هو ابنُ جبرٍ (عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ) عبدالله بنِ سخبرةَ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) هو: ابنُ مسعودِ (بِنَحْوِهِ) أي: بنحو الحديث السَّابق، ولأبي ذرِّ والأصيليِّ: «نحوه» بإسقاط حرف الجرِّ.

#### £13 الله حم عسق

وَيُذْكُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَقِيمًا ﴾ لَا تَلِدُ. ﴿ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ﴾ القُرْآنُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ ﴾ نَسْلٌ بَعْدَ نَسْلٍ. ﴿ لَاحُجَّةَ بَيْنَنَا ﴾ لَا خُصُومَةَ. ﴿ طَرْفٍ خَفِيٍ ﴾ ذَلِيلٍ. وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِو ۗ ﴾ نَتَحَرَّكُنَ ، وَلَا يَجْرِينَ فِي البَحْر. ﴿ شَرَعُوا ﴾ ابْتَدَعُوا.

(حم عسق) مكِّيَّة، وآيُها ثلاث وخمسون آية (وَيُذْكَرُ) بضم أوَّله وفتح ثالثهِ، ولأبي ذرِّ: «بِمِ اللَّارِمُ الرَّمِ اللَّهِ عَلَى البخاريُّ: يُذكر» بإسقاط العاطف (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) فيما وصلهُ ابنُ أبي حاتم والطَّبريُّ: (﴿عَقِيمًا ﴾) في قولهِ: ﴿وَيَجَعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا ﴾ [الشورى: ٥٠] أي: (لَا تَلِدُ) ولأبي ذرِّ: «الَّتي لا تلدُ».

(﴿ رُوحًا مِّنَ أَمْرِنَا ﴾ [الشورى: ٥٦]) قال ابنُ عبَّاس فيما رواه ابنُ أبي حاتم: هو (القُرْآنُ) لأنَّ القلوبَ تحيا به.

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصلهُ الفِريابيُّ في قولهِ تعالى: (﴿ يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ ﴾ [الشورى: ١١]) بالذال المعجمة: (نَسْلُ بَعْدَ نَسْلِ) أي: يخلقكُم في الرَّحم، وقال القُتَبِيُّ (١): أي: في الرُّوح، وخطأُ من قال: في الرَّحم؛ لأنَّها مؤنَّثةٌ.

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): «القتبيُّ»: بالضم والفتح وبموحدة، إلى قتيبة؛ بطن من باهلة، وجدُّ أبي محمَّد عبدُ الله ابن مسلم، قال: وإنَّما حُذفَت ياء التَّصغير؛ لأنَّه منسوب إلى «فُعَيْلَة». «لب» وغيره.

(﴿لَاحُجَّةَ بَيْنَنَا﴾ [الشورى: ١٥]) أي: (لَا خُصُومَة) ولأبي ذرِّ: (﴿لَاحُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ﴾ لا خصومة بيننا وبينكُم». قال في (اللباب): وهذه الآية نسختها آية القتال. وقال في (الأنوار): ﴿لَاحُجَّةَ بَيْنَنَا وَبِينَكُم ﴾ لا حجَاج بمعنى: لا خصومة؛ إذ الحقُّ قد ظهرَ ولم يبق للمحاجَّةِ (١) مجالُّ ولا للخلاف مبدأ سوى العناد، وليس في الآيةِ ما يدلُّ على متاركةِ الكفَّارِ رأسًا حتَّى تكونَ منسوخةً بآيةِ القتالِ.

(﴿ طَرَفٍ ﴾) ولأبي ذرِّ: (﴿ مِن طَرَفٍ ﴾) (﴿ خَفِي ﴾ [الشورى: ٤٥]) أي: (ذَلِيلٍ) بالمعجمة، كما ينظرُ المصبورُ إلى السَّيف؛ فإن قلتَ: إنَّه تعالى قال في صفةِ الكفَّارِ: إنَّهم يحشرونَ عُميًا، وقال هنا: ﴿ يَنْظُرُونَ مِن طَرِّفٍ خَفِيٍ ﴾. أُجيب بأنَّه لعلَّهم يكونونَ (١) في الابتداءِ كذلك، ثمَّ يصيرون عُميًا.

(وَقَالَ غَيْرُهُ) غير مجاهدٍ: (﴿ فَيَظَلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِو ﷺ [الشورى: ٣٣]) أي: (يَتَحَرَّ كُنَ) يعني: يضطربنَ (٣) بالأمواجِ (وَلَا يَجْرِينَ فِي البَحْرِ) لسكون الرِّيحِ، وقول صاحب «المصابيح»: كأنَّه سقطَ منه: لا - يعني: قبل «يتحرَّكنَ» - ولهذا فسَّر ﴿ رَوَاكِدَ ﴾ بسواكنَ ؛ يندفعُ بما سبق.

(﴿ شَرَعُواْ ﴾) في قولهِ تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا اللَّهِمْ مِنَ ٱلدِّينِ ﴾ [الشورى: ٢١] أي: (ابْتَدَعُوا) وهذا قول أبي عُبيدة، وهذا ساقط لأبي ذرِّ (٤٠).

#### ١ - باب قَوْلِهِ: ﴿ إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَى ﴾

(باب قَوْلِهِ) تعالى: (﴿ إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَى ﴾ [الشورى: ٢٣]) أي: أن تودُّوني لقرابتِي منكُم، أو ٣٣٠/٧ تودُّوا أهل قرابتِي، وقيل: الاستثناءُ منقطعٌ؛ إذ ليست المودَّة من جنسِ الأجرِ/، والمعنى: لا أسألكُم أجرًا قط، ولكن أسألكُم المودَّة. و﴿ فِي ٱلْقُرْبَى ﴾ حالٌ منها، أي: إلَّا المودَّة ثابتةٌ في ذوي لا أسألكُم أجرًا قط، ولكن أسألكُم القرابةِ ومن أجلها. قاله في «الأنوار»، فإن قلتَ: لا نزاعَ أنَّه ده/١٥٥٠ لا يجوزُ طلبُ الأجرِ على تبليغِ الوحي. أُجيب بأنَّه من باب قوله:

وَلَا عَيْبَ فِيْهِم غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُم بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الكَتَائبِ

<sup>(</sup>۱) في (م): «للحاجة».

<sup>(</sup>۲) في (ص): «يكون».

<sup>(</sup>٣) في (م): «مضطرين».

<sup>(</sup>٤) قوله: «وهذا ساقط لأبي ذر»: ليست في (د).

يعني: أنا لا أطلبُ منكم إلَّا هذا، وهذا في الحقيقةِ ليس أجرًا؛ لأنَّ حصول المودَّة بين المسلمين أمرٌ واجبٌ، وإذا كان كذلك فهو في حقِّ أشرفِ الخلقِ أولى، فقوله: ﴿إِلَّا ٱلْمَودَّةَ فِي المسلمين أمرٌ واجبٌ، وإذا كان كذلك فهو أي حقِّ أشرفِ الخلقِ أولى، فقوله: ﴿إِلَّا ٱلْمَودَّةَ فِي القربَى(١) ليست أجرًا، فرجعَ الحاصلُ إلى أنَّه لا أجر ألبتَّة.

٤٨١٨ - حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ: حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ
 قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلْ مَا: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْفَى ﴾ فقالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: قُرْبَى آلِ مُحَمَّدِ مِنَ الشَّرِيمِ لَمْ يَكُنْ بَطْنٌ مِنْ قُرَيْشٍ جُبَيْرٍ: قُرْبَى آلِ مُحَمَّدِ مِنَ الشَّرِيمِ لَمْ يَكُنْ بَطْنٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا كَانَ لَهُ فِيهِمْ قَرَابَةً. فَقَالَ: إِلَّا أَنْ تَصِلُوا مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنَ القَرَابَةِ.
 إلَّا كَانَ لَهُ فِيهِمْ قَرَابَةً. فَقَالَ: إلَّا أَنْ تَصِلُوا مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنَ القَرَابَةِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) العبديُّ البصريُّ، أبو بكر بُنْدَار قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَغَوْرٍ) الهذليُ البصريُّ المعروف بغُنْدَر قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج (عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَعْشَرَةً) ضد الميمنة، الهلاليِّ الكوفِيِّ، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا) هو ابنُ كيسان اليمانيُ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شُنَّهُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ) تعالى: (﴿إِلَّا الْمَوْدَةَ فِى الْقُرْفِي﴾ [الشورى: ٣٦] فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: قُرْبَى آلِ مُحَمَّدِ مِنَاسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: قُرْبَى آلِ مُحَمَّدِ مِنَاسَعِيدُ بِنُ عَبَّاسٍ) لسعيد: (عَجِلْتَ) بفتح العين وكسر الجيم وسكون عامِّ لجميع المكلفين (فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) لسعيد: (عَجِلْتَ) بفتح العين وكسر الجيم وسكون اللام، أي: أسرعْتَ في تفسيرها (إِنَّ النَّبِيَّ مِنَاسُطِيامُ لَمْ يَكُنْ بَطْنٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا كَانَ لَهُ فِيهِمْ قَرَابَةً، اللام، أي: أسرعْتَ في تفسيرها (إِنَّ النَّبِيَّ مِنَاسُطِيامُ لَمْ يَكُنْ بَطْنٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا كَانَ لَهُ فِيهِمْ قَرَابَةً، وَقَالَ: إِلَّا أَنْ تَصِلُوا النَّبِيَ وَبَيْنَكُمْ مِنَ القَرَابَةِ) فَحَمَلَ الآية على أن توادُوا النَّبِيَّ مِنَاسُعِيمُ مِنَ القَرَابَةِ) فَحَمَلَ الآية على أن توادُوا النَّبِيَ مِنَاسُعِيمُ مِنَ القَرَابَةِ) فَحَمَلَ الآية على أن توادُوا النَّبِيَّ مِنَاسُعِيمُ مِن القَرَابَةِ) فَحَمَلَ الآية على أن توادُوا النَّبِيَّ مِنَاسُعِيمُ مَن القَرَابَةِ الْقَرَابَةِ الْمَاسِلُورَا اللهُ عَلَى السَّورة مَكِيَّة وَلَهُ اللَّهُورَا اللهُ مِن القَرَابِة اللَّهُ وَلَا السُّورة مَكِيَّة وَلَا السُّورة وَلَمُا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ القَرَابُة اللَّهُ السُّورة مَكِيَّة وَلَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) قوله: «تقديره والمودة في القربي»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «يؤدوا».

<sup>(</sup>٣) في (م): «تضلوا».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): عبارة ابن الأثير: عليٌ وفاطمة.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): عبارة «الدُّرِّ المنثور» قال: عليٌّ وفاطمة وولدها.

<sup>(</sup>٦) في (ص) و(م): «مخترق» عبارة ابن كثير: «فيه مبهم لا يعرف عن شيخ...».

الأشقرُ، ولا يقبل خبرُه في هذا المحلِّ، والآية مكِّيَّة، ولم يكن إذ ذاك لفاطمةَ أولادِّ بالكلِّيَّةِ، فإنَّها لم تتزوَّج بعليٍّ إلَّا بعد بدرٍ من السَّنة الثَّانيةِ من الهجرةِ، وتفسيرُ الآيةِ بما فسَّر به حبر الأمَّة وترجمانُ القرآنِ ابن عبَّاس أحقُّ وأولى، ولا تنكرُ الوَصَاةُ(١) بأهل البيتِ واحترامِهم وإكرامِهم؛ إذ هم من الذُّرِّيَّة الطَّاهرةِ الَّتي هي أشرفُ بيت وجدَ على الأرضِ فخرًا وحسبًا ونسبًا، ولا سيَّما إذا كانوا متَّبعين للسُّنَّة (١) الصَّحيحة كما كان عليه سلفهم، كالعبَّاس وبنيهِ ده/٥٥٥ وعلى وآلِ بيتهِ وذرِّيتهِ /(٣) البُّنيم أجمعين ونفعنا بمحبَّتِهم.

#### £27 حم الزُّخْرُفِ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ عَلَىَ أُمَّةٍ ﴾ عَلَى إِمَام. ﴿ وَقِيلَهُ, يَكَرِبٍ ﴾ تَفْسِيرُهُ: أَيَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ، وَلَا نَسْمَعُ قِيلَهُمْ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: ﴿ وَلَوْلَآ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ لَوْلَا أَنْ جَعَلَ النَّاسَ كُلَّهُمْ كُفَّارًا؛ لَجَعَلْتُ لِبُيُوتِ الكُفَّارِ ﴿ سَقَفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ ﴾ مِنْ فِضَّةٍ، وَهْيَ دَرَجِّ، وَسُرُرُ فِضَّةٍ. ﴿ مُقْرِنِينَ ﴾ مُطِيقِينَ. ﴿ ءَاسَفُونَا ﴾ أَسْخَطُونَا. ﴿ يَعْشُ ﴾ يَعْمَى. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكْرَ ﴾ أَيْ: تُكَذِّبُونَ بِالقُرْآنِ، ثُمَّ لَا تُعَاقَبُونَ عَلَيْهِ؟ ﴿ وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ سُنَّةُ الأَوَّلِينَ. ﴿ مُقْرِنِينَ ﴾ يَعْنِي: الإِبِلَ وَالخَيْلَ وَالبِغَالَ وَالحَمِيرَ. ﴿ يَنشَؤُا فِ ٱلْجِلْيَةِ ﴾ الجَوَارِي جَعَلْتُمُوهُنَّ لِلرَّحْمَن وَلَدًا، فَكَيْفَ تَحْكُمُونَ؟ ﴿ لَوْ شَآءَ ٱلرَّمْنُ مَا عَبَدْنَهُم ﴾ يَعْنُونَ: الأَّوْثَانَ، يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ مَالَهُم بِنَالِكَ مِنْ عِلْمِ ﴾ الأَوْثَانُ، إِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. ﴿ فِي عَقِيهِ ۦ ﴾ وَلَدِهِ. ﴿ مُقْتَرِنِينَ ﴾ يَمْشُونَ مَعًا. ﴿ سَلَفًا ﴾ قَوْمُ فِرْعَوْنَ سَلَفًا لِكُفَّارِ أُمَّةِ مُحَمَّدِ سِنَ السَّايِ اللهِ عَنْ اللهِ عَبْرَةً. ﴿ يَصِدُّونَ ﴾ يَضِجُونَ. ﴿ مُبْرِمُونَ ﴾ مُجْمِعُونَ. ﴿ أُوَّلُ ٱلْعَنِيدِينَ ﴾: أَوَّلُ المُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴾ العَرَبُ تَقُولُ: نَحْنُ مِنْكَ البَرَاءُ وَالخَلاءُ، وَالْوَاحِدُ وَالْإِثْنَانِ وَالْجَمِيعُ مِنَ الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ يُقَالُ فِيهِ: بَرَاءٌ؛ لأَنَّهُ مَصْدَرٌ، وَلَوْ قَالَ: بَرىءٌ؛ لَقِيلَ فِي الإِثْنَيْنِ: بَرِيتَانِ، وَفِي الجَمِيع: بَرِيتُونَ. وَقَرَأَ عَبْدُ اللهِ: (إِنَّنِي بَرِيءٌ) بِاليَاءِ، وَالزُّخْرُف: الذَّهَبُ. ﴿ مَلَكِمَ كُمَّ ... يَخْلُفُونَ ﴾ يَخْلُفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

(حم الزُّخْرُفِ) مكِّيَّة إلَّا قوله: ﴿ وَسَّئَلُ مَنَّ أَرْسَلْنَا ﴾ [الزخرف: ٤٥] وآيُها تسع وثمانون، والأبي ذرِّ:

<sup>(</sup>۱) في (د): «الوصاية».

<sup>(</sup>۱) في (ص): «للسنية».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «ذويه».

«سورة حم الزُّخرف»، وله ولابن عساكر : «بِم المَّارِّم الرَّم المَّارِّم المَّارِق المَّارِق المَّارِق المَّارِق المَّارِق المَّارِق المَّارِق المَارِق المَّارِق المَّالِق المَّارِق المَارِق المَّارِق المَّالِق المَّارِق المَّارِق المَّارِق المَّارِق المَّارِق المَّارِق المَّالِق المَّالِق المَّالِق المَّالِق المَّالِق المَّالِق المَّالِق المَّالِق المَّالِق المَارِق المَّالِق المَالِق المَارِق المَارِق المَّالِق المَّالِق المَارِق المَّالِق المَارِق المَّالِق المَارِق المَّالِق المَّالِق المَّارِق المَّالِق المَارِق المَّالِق المَّالِق المَّالِق المَّالِق المَّالِق المَّالِق المَّالِق المَارِق المَّالِق المَالِق المَالِق المَّالِق المَّالِق المَّالِق المَّالِق المَالِق المَالِق المَّالِق المَالِق المَّالِق المَالِق المَّالِق المَّالِق المَّالِق المَّالِق المَّالِقِينِ المَّالِقِ المَّالِقِينِ المَّالِقِينِ المَّالِقِينِ المَّالِقِينِ المَالِقِينِ المَّالِقِينِ المَّالِقِينِ المَالِق المَالِق المَالِق المَالِق المَالِقِينِ المَالِق المَالِقِينِ المَّالِقِينِ المَّالِق المَالِق المَّالِقِينِ المَالِقِينِ المَالِقِينِ المَّالِقِينِ المَالِقِينِ المَالِقِينِ المَّالِقِينِ المَالِقِينِ المَالِقِينِ المَالِق المَالِق المَالِق المَالِقِينِ المَالِقِينِ المَّالِقِينِ المَالِقِينِ المِنْ المَالِقِينِ المَالِقِينِ المَالِقِينِ المَالِقِينِ

(وَقَالَ مُجَاهِدً) في قولهِ: (﴿ عَلَىٰ أُمَّةٍ ﴾) من قوله: ﴿ إِنَّا وَجَدُنَآ ءَابَآ ءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ ﴾ [الزخرف: ٢١] أي: (عَلَى إِمَامٍ) كذا فسَّره أبو عُبيدة، وعند عبد بن حميدٍ، عن مجاهد: على ملَّةٍ، وعن ابن عبَّاسٍ عند الطَّبريِّ: على دينِ.

(﴿ وَقِيلَهُ, يَكْرِبُ ﴾ [الزخرف: ٨٨] تَفْسِيرُهُ: أَيَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَلَا نَسْمَعُ قِيلَهُمْ) وهذا يقتضي الفصل بين المعطوف والمعطوف (١) عليه بجملٍ كثيرةٍ، قال الزَّركشيُ: فينبغي حمل كلامهِ على أنّه أرادَ تفسيرَ المعنى، ويكون التَّقدير: ويعلم قيلهُ، وهذا يردُّه ما حكاه (٣) السَّفاقسيُ من إنكارِ بعضهم لهذا، وقال: إنَّما يصحُّ ذلك أن لو كانت التِّلاوةُ: وقيلِهِم (١٠). انتهى. وقيل: عطفٌ على مفعول ﴿ يَكُنُبُونَ ﴾ [الزخرف: ٨٠] المحذوف، أي: يكتبونَ ذلك ويكتبونَ قيلَه كذا، أو على مفعول ﴿ يَعُلَمُونَ ﴾ [الزخرف: ٨٠] المحذوف، أي: يعلمون ذلك ويعلمونَ قيلَه، أو أنّه مصدرٌ، على مفعول ﴿ يَعُلَمُونَ ﴾ [الزخرف: ٨٠] المحذوف، أي: عطمون ذلك ويعلمونَ قيلَه، أو أنّه مصدرٌ، أي: قال قيله، أو بإضمارِ فعلٍ ، أي: الله يَعْلَمُ قيلَ رسولِ الله (٥) مِنَ الله على ﴿ النَّاعَةِ ﴾ [الزخرف: ٨٥] أي: وقرأ عاصمٌ وحمزة بخفض اللَّام وكسر الهاء وصلتها بياء، عطفًا على ﴿ السَّاعَةِ ﴾ [الزخرف: ٨٥] أي: عندهُ علمُ قيلِه، والقولُ والقالُ / والقيل بمعنى واحدٍ، جاءت المصادرُ على هذه الأوزانِ.

TT1/V

(وَقَالَ) ولأبي ذرِّ: (قال) (ابْنُ عَبَّاسٍ) فيما (١٠ وصلهُ ابنُ أبي حاتمٍ والطَّبريُّ من طريق عليً ابنِ أبي طلحة عنه في قولهِ: (﴿ وَلُوَلاَ آنَ يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةُ وَحِدَةً ﴾ [الزخوف: ٣٣]) أي: (لَوْلاَ أَنْ جَعَلَ) بلفظ الماضي، وللأَصيليِّ: (أن يجعل) بصيغة المضارع بالياء التَّحتية، ولأبي ذرِّ وابنِ عساكرَ: (أن أجعل) (النَّاسَ كُلَّهُمْ كُفَّارًا؛ لَجَعَلْتُ لِبُيُوتِ الكُفَّارِ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُويي:

<sup>(</sup>۱) في (ص) زيادة: «البسملة».

<sup>(</sup>٢) قوله: «والمعطوف»: ليست في (م) و(ص).

<sup>(</sup>٣) في (د): «قاله».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): بخطّه: قال في «الفتح»: وقرأ الجمهور ﴿وَقِيلَهُ, ﴾ [الزخرف: ٨٨] بالنصب عطفًا على قوله: ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَانْسَمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجَوَهُم ﴾ [الزخرف: ٨٠] والتقدير: ونسمَعُ قيلَه يا رب، قال: وبهذا يندفع اعتراضُ ابن التين وإلزامه، بل يصحُّ والقراءة ﴿وَقِيلَهُ, ﴾ بالإفراد.

<sup>(</sup>٥) في (ص) و (ب): «رسوله» كذا في الدر المصون.

<sup>(</sup>٦) في (م): «مما».

«بيوت الكفّار» (﴿ سُقُفًا ﴾) بفتح السين وسكون القاف، على إرادة الجنس، وهي قراءة أبي عمرو وابنِ كثيرٍ، ولأبي ذرِّ: ﴿ سُقُفًا ﴾» [الزخرف: ٣٣] بضمهما على الجمع، وهي قراءة الباقين (﴿ مِن فِضَةٍ وَمَعَارِجَ ﴾) جمع: معرج (مِنْ فِضَةٍ، وَهْيَ دَرَجٌ، وَسُرُرُ (١) فِضَةٍ) جمع: سَرير، وهل قوله: ﴿ مِن فِضَةٍ ﴾ يشملُ المعارجَ والسُّرر (١)؟ وعن الحسنِ فيما رواه (٣) الطّبريُّ من طريق عوف عنه قال: كفّارًا يميلونَ إلى الدُّنيا. قال (١): وقد مالَتِ الدُّنيا بأكثر أهلها وما فُعِل، فكيف لو فُعِل؟! وقال في «الأنوار»: لولا أن يرغبُوا في الكفرِ إذا رأوا الكفّارَ في سعةٍ، وتنعُمهم لحبّهم الدُّنيا فيجتمعُوا عليه؛ لجعلنا.

(﴿ مُقْرِنِينَ ﴾) في قولهِ تعالى: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَنَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾ [الزخرف: ١٣] أي: ده/٥٥٠ب (مُطِيقِينَ) من أقرنَ الشَّيء / إذا أطاقه (٥)، ومعنى الآية: ليس عندنا من القوَّة والطَّاقة أن نقرنَ هذه الدَّابة والفلكَ أو (١) نضبطها، فسبحان من سخَّر لنا هذا بقدرته وحكمته!

(﴿ ءَاسَفُونَا ﴾ [الزخرف: ٥٥]) أي: (أَسْخَطُونَا) قاله(٧) ابنُ عبَّاسٍ، فيما وصلهُ ابنُ أبي حاتمٍ، وقيل: أغضبونَا بالإفراطِ في العنادِ والعصيانِ، وهذا من المتشابهات، فيؤوَّل بإرادةِ العقاب.

(﴿ يَعْشُ ﴾ [الزخرف: ٣٦]) بضم الشين. قال ابنُ عبَّاسٍ - فيما وصلهُ ابنُ أبي حاتمٍ عن عكرمة ، عنه -: أي: (يَعْمَى) لكن قال أبو عُبيدة: من قرأ بضم الشين فمعناه: أنَّه تُظْلم عينه ، ومن فتحها فمعناهُ: تَعْمى عينه . وقال في «الأنوار»: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمَّنِ ﴾ [الزخرف: ٣٦] يتعامَى ويعرضُ عنه بفرطِ اشتغالهِ بالمحسوساتِ، وانهماكهِ في الشّهوات، وقرئ: (يَعْشَ) بالفتح، أي: يَعمى، يقال: عشيَ إذا كان في بصرهِ آفةً ، وعشَى إذا تعشّى بلا آفةٍ ، كعَرَج وعَرُج. انتهى.

<sup>(</sup>١) في (م) زيادة: «من».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): قوله: «وهل قوله: من فضة...» إلى آخره، قال السَّمين: قال الزَّمخشريُّ: نعم؛ أي: يشمل، كأنَّه يرى تشريك المعطوف مع المعطوف عليه في قيوده.

<sup>(</sup>٣) في (م): «وصله».

<sup>(</sup>٤) قوله: «قال»: ليس في (س) و (ص).

<sup>(</sup>٥) في (م): «أطاق».

<sup>(</sup>٦) في (د): «وأن».

<sup>(</sup>٧) في (م): «قال».

وقولُ ابن المُنيِّرِ في «الانتصاف»: وفي الآيةِ نكتَتان: إحداهما: أنَّ النكرة في سياقِ الشَّرط تعمُّ، وفي ذلك اضطراب للأصوليين، وإمام الحرمين يختارُ العمومَ، وبعضُهم حملَ كلامهُ على العمومِ البدليِّ لا الاستغراقيِّ، فإن كان مرادهُ عموم الشُّمول فالآيةُ حجَّة له من وجهين؛ لأنَّه نكَّرَ الشَّيطانَ ولم يرد إلَّا الكلَّ؛ لأنَّ كلَّ إنسانِ له شيطان، فكيف بالعاشِي عن ذكرِ الله؟! والثَّاني: أنَّه أعادَ الضَّمير مجموعًا في قولهِ: ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيصُدُونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ ﴾ [الزخرف: ٣٧] ولولا عموم الشُّمول لما جازَ عود الضَّمير على واحدٍ.

تعقّبه العلّامة البدرُ الدَّمامينيُّ فقال: في كلِّ من الوجهينِ اللَّذين أبداهُما نظرٌ ، أمَّا الأوَّل: فلا نسلِّم أنَّه أرادَ كلَّ شيطانٍ ، بل المقصودُ أنَّه قُيِّض لكلِّ فردٍ من العاشينَ عن ذكر الله شيطانٌ واحدٌ لا كل شيطانٍ ، وذلك واضحٌ . وأمَّا الثَّاني: فعود ضمير الجماعةِ على شيءٍ ليس بينه وبين العمومِ الشُّمولي تلازمٌ بوجهٍ ، وعود الضَّمير في الآية بصيغةِ ضميرِ الجماعةِ إنَّما كان باعتبار تعدُّد الشَّياطينِ (۱) المفهومة ممَّا تقدَّم؛ إذ معناه على ما قرَّرناهُ: أنَّ كلَّ عاشٍ له شيطان ، فبهذا الاعتبارِ جاء التَّعدد ، فعاد الضَّمير كما يعودُ على الجماعةِ .

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) ممَّا(١) وصلهُ الفِريابيُّ في قولهِ: (﴿ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكَرَ ﴾ [الزخرف: ٥] أَيْ: تُكَذِّبُونَ بِالقُرْآنِ ثُمَّ لَا تُعَاقَبُونَ عَلَيْهِ؟) وقال الكلبيُّ: أفنتر كُكم سدًى لا نأمر كُم ولا ننهاكُم؟

(﴿ وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴾ [الزخرف: ٨]) أي: (سُنَّةُ الأَوَّلِينَ) قاله مجاهدٌ فيما وصلهُ الفِريابيُّ أيضًا.

(﴿ مُقْرِنِينَ ﴾ (٣) [الزخرف: ١٣]) وللأَصيليِّ: (﴿ وَمَا كُنَّا لَهُ، مُقْرِنِينَ ﴾) (يَعْنِي: الإِبِلَ وَالخَيْلَ وَالخَيْلَ وَالْجَمِيرَ) وهو تفسيرٌ للمراد بالضَّمير في ﴿ لَهُ ﴾.

(﴿ يَنشَوُ الْحِلْيَةِ ﴾ [الزخرف: ١٨]) أي: (الجَوَارِي) اللَّاتي (٤) يَنْشَأْنَ في الزِّينةِ، أي: البنات

<sup>(</sup>١) في (م): «الشيطان»، وفي هامش (ص) و(ل): قوله: «الشَّياطين» كذا بصيغة الجمع في «الدَّمامينيِّ»، والَّذي في نسخة مقابلة على خطِّ الشَّيخ: «الشَّيطان»؛ بالإفراد، وصُحِّح عليه.

<sup>(</sup>۱) في (م): «فيما».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): أي: مطيقين.

<sup>(</sup>٤) في (ج) و(ص) و(ل) و(م): «الذين»، وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «الذين ينشأن» كذا بخطِّه، والأولى: اللَّاتي.

ده/١٥٦ (جَعَلْتُمُوهُنَّ) وللأَصيليِّ وأبي ذرِّ: «يقول: جعلتموهنَّ»/ (لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، فَكَيْفَ تَحْكُمُونَ) بذلك ولا ترضونه لأنفسكم؟

(﴿ لَوَ شَاءَ ٱلرَّمْنُ مَا عَبَدُنَهُم ﴾ [الزخرف: ٢٠] يَعْنُونَ الأَوْثَانَ) وقال قتادةُ: يعنُون الملائكة، والمعنى: وإنَّما لم يعجِّل عقوبتنا على عبادتنا إيَّاهم لرضاهُ منَّا بعبادتِها (يَقُولُ اللهُ تَعَالَى) ٣٣٢/٧ وللأَصيليِّ (١٠): ﴿ بقولِ اللهِ تعالى ﴾ بالموحدة ، ولأبي ذرِّ وابنِ عساكرَ: ﴿ لقولِ الله مَنَجْلَ ﴾ /: ﴿ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ﴾ [الزخرف: ٢٠] ) أي: (الأَوْثَانُ ؛ إِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ) نزَّلَ الأوثانَ منزلةَ من يعقلُ ، ونفى عنهم علمَ ما يصنعُ المشركونَ من عبادتهم ، وقيل: الضَّميرُ للكفَّارِ ، أي: ليس لهم علمُ ما ذكروه من قولهم: إنَّ الله رضى عنّا لعبادتِنا ، وسقطَ للأَصيليِّ ﴿ إِنَّهُم ﴾ .

(﴿ فِي عَقِبِهِ - ﴾ [الزخرف: ٢٨]) أي: (وَلَدِهِ) فيكونُ منهم أبدًا من يوحِّد الله، ويدعو إلى توحيدِهِ. (﴿ مُقَتَرِنِينَ ﴾ [الزخرف: ٥٣]) أي: (يَمْشُونَ مَعًا) قاله مجاهدٌ أيضًا.

(﴿ سَلَفًا ﴾) في قولهِ: ﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ﴾ [الزخرف: ٥٦] هم (قَوْمُ فِرْعَوْنَ سَلَفًا لِكُفَّارِ (١) أُمَّةِ مُحَمَّدٍ مِنَ الله عِيمِ لِم ﴿ وَمَثَلًا ﴾) أي: (عِبْرَةً) لهم.

(﴿ يَصِدُّونَ ﴾ [الزخرف: ٥٧]) بكسر الصاد، أي: (يَضِجُّونَ) وقرأ نافع وابنُ عامرٍ والكِسائيُّ: بضم الصاد، فقيل: هما بمعنى واحدٍ، وهو الضَّجيج واللَّغطُ، وقيل: الضَّمُّ من الصُّدود، وهو الإعراضُ.

(﴿ مُبْرِمُونَ ﴾) في قولهِ تعالى: ﴿ أَمْ أَبْرَمُواْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴾ [الزخرف: ٧٩] أي: (مُجْمِعُونَ) وقيل: محكمونَ.

(﴿ أَوَّلُ ٱلْمَانِدِينَ ﴾ [الزخرف: ٨١]) أي: (أَوَّلُ المُؤْمِنِينَ) قاله (٣) مجاهدٌ أيضًا.

(﴿إِنَّنِي﴾) ولأبي ذرِّ والأَصيليِّ: ((وقال غيره)) أي: غير مجاهدٍ: ﴿ إِنَّنِي ﴾ (﴿ بَرَآءٌ مِمَّاتَعَبُدُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٦] العَرَبُ تَقُولُ: نَحْنُ مِنْكَ البَرَاءُ) منك (وَالخَلاءُ) منك (وَالوَاحِدُ وَالإِثْنَانِ

<sup>(</sup>۱) في (م) زيادة: «ولأبي ذر».

<sup>(</sup>۱) في (م): «للكفار أي لكافر».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «قال».

<sup>(</sup>٤) نبَّه الشيخ قطة رايش إلى أن الأفضل حذف كلمة: «منك» لوجودها في المتن.

وَالجَمِيعُ مِنَ المُذَكَّرِ وَالمُؤَنَّثِ يُقَالُ فِيهِ: بَرَاءٌ) بلفظ واحد (لأَنَّهُ مَصْدَرٌ) في الأصلِ، وقع موقعَ الصَّفةِ؛ وهي (١) بريءٌ (وَلَوْ قَالَ) ولأبي ذرِّ: (ولو قيل): (بَرِيءٌ لَقِيلَ فِي الإِثْنَيْنِ: بَرِيئَانِ، وَفِي الصَّفةِ؛ وهي (بَرِيءٌ لَقِيلَ فِي الإِثْنَيْنِ: بَرِيئَانِ، وَفِي الجَمِيعِ: بَرِيئُونَ) وأهل نجدٍ يقولون: أنا بريءٌ، وهي بريئةٌ، ونحن براءٌ(١) (وَقَرَأَ عَبْدُ اللهِ) يعني: ابن مسعود ((إِنَّنِي بَرِيءٌ) بِاليَاءِ) وصلهُ الفضلُ بنُ شاذانَ في «كتاب القراءة» عنه.

(وَالزُّخْرُفُ) فِي قُولُهِ: ﴿ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبُوْلَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِمُونَ ۞ وَزُخْرُفًا ﴾ [الزخرف: ٣٤-٣٥] هو (الذَّهَبُ) قاله قتادةً، وفي قراءة عبد الله بن مسعودٍ: ((أو يَكُون لَكَ بَيْتٌ مِنْ ذَهَبِ).

(﴿ مَلَيَكَةً ﴾) في قولهِ تعالى: ﴿ وَلَوْ نَشَاء لَجُعَلْنَامِنكُم مَلَيَكُة فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (﴿ مَلَيَكَةُ فِ ٱلْأَرْضِ ﴾ (﴿ مَلَيَكَة فَي ٱللهِ وَ الرحرف: ١٠]) أي: (يَخْلُفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا) قاله قتادة، فيما أخرجه عبدالرَّزَّاق، وزاد في آخره: مكان ابن آدم، و «مِن» في قولهِ: ﴿ مِنكُم ﴾ بمعنى: بدل، أي: لجعلنا بدلكُم، أو تبعيضيَّة (٣)، أي: لولَّدْنا منكُم يا رجالُ ملائكة في الأرض، يخلُفُونكُم كما تخلفُكُم أو لادُكُم، كما وَلَّدْنا عيسى من أُنْثى دون ذكر.

## (\*) قَوْلُهُ: ﴿ وَنَادَوْا يَكْلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَّنكِثُونَ ﴾

(قَوْلُهُ(٤): ﴿ وَنَادَوَا ﴾) ولأبي ذرِّ: (بابٌ ﴾ بالتَّنوين ، أي: في قولهِ تعالى (٥): ﴿ وَنَادَوَا ﴾ (﴿ يَكَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾) لِيُمتنا لنستريحَ (﴿ قَالَ ﴾) مالكُ مجيبًا لهم بعد ألفِ/ سنةٍ ، أو أربعين ، أو مئة : ده١٥٦٠ ب (﴿ إِنَّكُو مَنكِثُونَ ﴾ [الزخرف: ٧٧]) مقيمونَ في العذابِ ، لا خلاصَ لكم منه بموتٍ ولا بغيرهِ ، وسقطَ قوله : (﴿ قَالَ إِنَّكُمُ مَنكِثُونَ ﴾) لغير أبي ذرِّ وابن عساكرَ ، وقال : ((الآية)).

٤٨١٩ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ عَطَاءِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنْ اللهِيهُ مِ يَقْرَأُ عَلَى المِنْبَرِ: ﴿ وَنَادَوْا يَكُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾.

وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿ مَثَلًا لِلْآخِرِينَ ﴾ عِظَةً لِمَنْ بَعْدَهُمْ. وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ مُقْرِنِينَ ﴾ ضَابِطِينَ، يُقَالُ: فُلَانً

<sup>(</sup>۱) في (م): «هو».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): في «الفرع» وهو مصلَّح: «برآء»؛ بهمزتين، وفي غيره بهمزة واحدة؛ وهي الأخيرة. «منه» بخطِّه.

<sup>(</sup>٣) في (م) زيادة: «منكم».

<sup>(</sup>٤) قوله: «قوله»: ليست في (م) و(د).

<sup>(</sup>٥) قوله: «أي في قوله تعالى»: ليست في (ص) و(س).

مُقْرِنَّ لِفُلَانٍ: ضَابِطٌ لَهُ، وَالأَكْوَابُ: الأَبَارِيقُ الَّتِي لَا خَرَاطِيمَ لَهَا. وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿ فِي ٓ أُو ٓ اُلْكِتَبِ ﴾ جُمْلَةِ الكِتَابِ، أَصْلِ الكِتَابِ، ﴿ أَوَّلُ الْمَيدِينَ ﴾ أَيْ مَا كَانَ فَأْنَا أَوَّلُ الآنِفِينَ، وَهُمَا لُغَتَانِ: رَجُلُ عَابِدٌ وَعَبِدٌ، الكِتَابِ، أَصْلِ الكِتَابِ، ﴿ أَوَّلُ الْعَنِدِينَ ﴾ : الكِتَابِ، أَصْلِ الكِتَابِ، ﴿ أَوَّلُ الْعَنِدِينَ ﴾ : الجَاحِدِينَ، مِنْ عَبِدَ يَعْبَدُ. ﴿ أَفَنَضْرِبُ وَقَرَأً عَبْدُ اللهِ : ﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ ﴾ وَيُقَالُ: ﴿ أَوَّلُ الْعَبِدِينَ ﴾ : الجَاحِدِينَ، مِنْ عَبِدَ يَعْبَدُ. ﴿ أَفَانَطْرِبُ وَقَرَأً عَبْدُ اللهِ : ﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ ﴾ وَيُقَالُ: ﴿ أَوَّلُ الْعَبِدِينَ ﴾ : الجَاحِدِينَ، مِنْ عَبِدَ يَعْبَدُ. ﴿ أَفَانَطُ مَنْ مَنْ عَبِدَ يَعْبَدُ. ﴿ أَفَانِلُ عَنْكُمُ اللَّهِ اللهُ وَاللهِ لَوْ أَنَّ هَذَا القُوْآنَ رُفِعَ حَيْثُ رَدَّهُ أَوَائِلُ عَنْكُمُ اللَّهُ اللَّوْلِينَ . ﴿ جُزْءًا ﴾ عِدْلًا. هَذِهِ الأُمَّةِ ؛ لَهَلَكُوا ﴿ فَأَهُلَكُنَا آشَدَ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأَوْلِينَ ﴾ عُقُوبَةُ الأَوَّلِينَ. ﴿ جُزْءًا ﴾ عِدْلًا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُينْنَةَ) الهلاليُّ الكوفيُّ، ثمَّ المكيُّ، الإمام الحجَّة (عَنْ عَمْرِو) هو ابنُ دينار (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينْنَةَ) الهلاليُّ الكوفيُّ، ثمَّ المكيُّ، الإمام الحجَّة (عَنْ عَمْرِو) هو ابنُ دينار (عَنْ عَظَاءٍ) هو ابنُ أبي رباحِ (عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ) يعلى بنِ أميَّة التَّميميِّ حليف قريش، واسم أمه: مُنْيَة -بضم الميم وسكون النون وفتح التَّحتية - أنَّه (قالَ: سَمِعْتُ النَّبيَ مِنَاسُمُولِ مُنَيِّة على المِنْبَرِ: (﴿ وَنَادَوْأَيْكَاكِ لِيقِفِ عَلَيْنَارَيُّكَ ﴾ [الزخرف: ٧٧]) وقرئ : (يا مالِ) بكسر مِنَاسُمُولِ مُن اللَّم على التَّرخيم(۱)، وفيه إشعارٌ بأنَّهم لضعفِهم لا يستطيعون تأديةَ اللَّفظ بالتَّمام، فإن اللَّام على التَّرخيم(۱)، وفيه إشعارٌ بأنَّهم لضعفِهم لا يستطيعون تأديةَ اللَّفظ بالتَّمام، فإن قلتَ: كيف قال: ﴿ وَنَادَوْانِكَاكِ ﴾ بعدما وصفهُم (۱) بالإبلاسِ (۱۳)؟ أُجيب بأنَّها أزمنةٌ متطاولةً (١٤) وقاتًا لغلبةِ اليأسِ عليهِم، ويستغيثونَ وأوقاتًا لغلبةِ اليأسِ عليهِم، ويستغيثونَ أوقاتًا لشدَّة ما بهم.

وهذا الحديث ذكره في «باب صفة النار»، من «بدء الخلق» [ح: ٣٢٦٦].

(وَقَالَ قَتَادَةُ) في قولهِ تعالى: (﴿مَثَلَا﴾) من قوله تعالى: ﴿فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا وَمَثَلَا﴾ (﴿ لِلْآخِرِينَ ﴾) [الزخرف: ٥٦] أي: (عِظَةً لِمَنْ بَعْدَهُمْ) والعظةُ: الموعظةُ، وثبت قوله: «لمن بعدهم» لأبي ذرِّ (٦).

<sup>(</sup>١) في هامش (ص): العامَّة مِن غير ترخيم، وعليُّ بن أبي طالب وعبد الله بن وقاب والأعمش: (يا مالِ) مرخَّمًا، على لغة من ينتظر، وأبو السواد العدويُّ: (يا مالُ) مبنيًّا على الضَّمِّ، على لغة مَن لا ينوي. «سمين».

<sup>(</sup>۱) في (ب): «وضعهم».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): أو النداء يقع قبل الإبلاس؛ لأنَّ الواو لا تستلزم ترتيبًا «حافظ».

<sup>(</sup>٤) في (م) زيادة: «عليهم».

<sup>(</sup>٥) في (ص): «حقاب».

<sup>(</sup>٦) قوله: «وثبت قوله: لمن بعدهم لأبي ذرِّ»: ليس في (د).

(وَقَالَ غَيْرُهُ) أي: غير قتادة في قوله (١): (﴿ مُقْرِيْنِنَ ﴾) من قوله تعالى: ﴿ وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾ (١) [الزخرف: ١٣] السَّابق ذكره، أي: (ضَابِطِينَ، يُقَالُ: فُلَانٌ مُقْرِنٌ لِفُلَانٍ) أي: (ضَابِطٌ لَهُ) قاله أبو عُبيدة.

(وَالْأَكْوَابُ) هي (٣) (الأَبَارِيقُ الَّتِي لَا خَرَاطِيمَ لَهَا) وقيل: لا عراويَ لها ولا خراطيمَ معًا. قال الجواليقيُّ: ليتمكن الشَّاربُ من أين شاءً، فإنَّ العروةَ تمنعُ من ذلك.

(وَقَالَ قَتَادَةُ) فيما رواه عبدُ الرَّزَّاق: (﴿ فِيَ أَيِّ ٱلْكِتَبِ ﴾ [الزخرف: ٤] جُمْلَةِ الكِتَابِ، أَصْلِ الكِتَابِ) وأمُّ كلِّ شيءٍ أصله، والمراد: اللَّوحُ المحفوظُ؛ لأنَّه أصلُ (٤) الكتب السَّماويَّةِ/، ٣٣٣/٧ وسقطَ قوله: «وقال قتادة...» إلى آخره لغير أبى ذرِّ.

(﴿ أَوَّلُ ٱلْمَنِدِينَ ﴾) في قولهِ تعالى: ﴿ قُلْ إِن كَانَ اللَّرِّمَٰنِ وَلَدٌ فَأَتَا أَوَّلُ ٱلْمَنِدِينَ ﴾ [الزخرف: ٨] السَّابق تفسيره قريبًا عن مجاهد: بأوَّل المؤمنين (٥)، وفسَّره هنا بقوله: (أَيْ: مَا كَانَ) يريد أَنَّ ﴿إِن ﴾ في قولهِ: ﴿ إِن كَانَ ﴾ نافية لا شرطيَّة، ثمَّ أخبرَ بقوله: ﴿ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمَنِدِينَ ﴾ أي: الموحِّدين من أهل مكَّة أن الله ولد له، وتكون الفاء سببيَّة، ومنع مكيُّ أن تكون نافية، قال: لأنَّه يوهمُ أنَّك إنَّما نفيت عن الله الولد فيما مضى دونَ ما هو آتٍ، وهذا محالٌ. ورُدَّ (٧) عليه: بأنَّ «كان» قد تدلُ على اللَّوام كقوله تعالى: ﴿ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِيكًا ﴾ وعن ابن عبَّاس فيما رواه الطَّبريُّ قال: يقول: لم يكن للرَّحمنِ ولدٌ. وقيل: إنَّ ﴿إِن ﴾ شرطيَّة على بابها، واختُلف في تأويله؛ فقيل: إن صحَّ ذلك / فأنا أوَّل من يعبده، لكنَّه لم يصحَّ ألبتَّة بالدَّليل القاطع، وذلك أنَّه علَّق العبادة بكينونة ده ١٢٥٧٥ الولدِ، وهي محالٌ في نفسها، فكان المعلَّقُ بها محالًا مثلها، فهو في صورة إثبات الكينونة الولدِ، وهي محالٌ في نفسها، فكان المعلَّقُ بها محالًا مثلها، فهو في صورة إثبات الكينونة

<sup>(</sup>۱) «قوله»: ليس في (ب) و(د) و(م).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و(ل): قوله: ﴿ مُقْرِنِينَ ﴾ بضم الميم، وتخفيف الراء بخط المزّيّ، وقال البيضاويُّ: وقُرِئ بالتَّشديد، والمعنى واحد، وعنه لله الله كان إذا وضع رجله في الرّكاب؛ قال: «بسم الله»، فإذا استوى على الدَّابة؛ قال: «الحمد لله على كلِّ حال ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي ﴾ الآية، رواه بدون قوله: «على كلِّ حال» أبو داود وغيره.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «أي».

<sup>(</sup>٤) في (د): «أم».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): وهذا معروفٌ، في كلام العرب: «إن كان هذا الأمر قط» أي: ما كان، ومن طريق السدِّيِّ قال: ﴿إِن﴾ بمعنى «لو» «حافظ».

<sup>(</sup>٦) في (د): «أي».

<sup>(</sup>٧) في (ب): «ورده».

والعبادة، وفي معنى نفيهما(۱) على أبلغ الوجوهِ وأقواها. كذا قرَّره في «الكشاف» (فَأَنَا أَوَّلُ الْغَبِدِينَ ﴾ لأنّه مشتقٌ من عبد -بكسر الموحدة - إذا أنفَ واشتدَّت أنفته (وَهُمَا) أي: عابدٌ وعبدٌ (لُغتَانِ) يقال: (رَجُلُّ عَابِدٌ وَعَبدٌ) بكسر الموحدة في ضبط الدِّمياطيِّ والفرع وغيرهما، وقال ابنُ عرفةً: يقال: عبد -بالكسر يعبد -بالفتح - فهو عبدٌ، وقلَّما يقال: عابدٌ، والقرآنُ لا يجيءُ على القليلِ ولا الشَّاذُ، ومراده: أنَّ تخريج من قال: إنَّ العابدين بمعنى: الآنفين لا يصحُّ، وقال الإمام فخرُ الدِّين: وهذا التَّعليق فاسدٌ؛ لأنَّ هذه الأنفة حاصلةٌ، سواء حصل ذلك الزَّعم والاعتقاد أو لم يحصلْ.

(وَقَرَأَ<sup>(1)</sup> عَبْدُاللهِ) يعني: ابنَ مسعود: ((وَقَالَ الرَّسُولُ يَارَبُّ)) أي: موضع قوله تعالى: ﴿ وَقِيلِهِ، يَرَبِ ﴾ [الزخرف: ٨٨] السَّابق ذكره قريبًا، وهي قراءةٌ شاذَّةٌ مخالفةٌ لخط المصحف (وَيُقَالُ: ﴿ أَوَّلُ ٱلْمَيدِينَ ﴾ [الزخرف: ٨١]) أي: (الجَاحِدِينَ) يقال: عبدني حقِّي، أي: جحدنيه (مِنْ عَبِدَ) بكسر الموحدة (يَعْبَدُ) بفتحها، كذا فيما وقفتُ عليه من الأصولِ، وقال السَّفاقسيُّ: ضبطوه هنا بفتح الباء في الماضي وضمِّها في المستقبلِ، قال: ولم يذكرُ أهل اللُّغة عبد بمعنى: جحد، ورَدَّ عليه بما ذكره محمد بنُ عُزيزِ (٣) السَّجستانيُ صاحب ((غريب القرآن)) من أنَّ معنى العابدين: الجاحدين، وفُسِّر على هذا: إن كان له ولدِّ؛ فأنا أوَّل الجاحدينَ (٤)، وهذا معروفُ من قولِ العرب: إنْ كان هذا الأمرُ قط؛ يعني: ما كان. وقال السُّدِّيُ: معناه: لو كان للرَّحمنِ ولدِّ فأنا أوَّل العابدين؛ أي (٥): مَن عبدَه بذلك، ولكن لا ولد له، وثبتَ هنا قوله: ((وقال قتادةُ: ولدِّ فأنا أوَّل العابدين؛ أي (٥): مَن عبدَه بذلك، ولكن لا ولد له، وثبتَ هنا قوله: ((وقال قتادةُ:

(﴿ أَفَنَضِّرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكَرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ﴾ [الزخرف: ٥]) بفتح الهمزة، أي: لأن كنتُم. قال في «الأنوار»: وهو في الحقيقة علَّة مقتضية لترك الإعراض، وقرأ نافع وحمزة

<sup>(</sup>۱) في (م): «نفيها».

<sup>(</sup>۱) في (ص): «قال».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): "محمَّد بن عُزيز" بضمِّ العين وزايينِ معجمتين؛ كما في "التقريب" كـ «التهذيب". انتهى. والسجستاني هكذا في هامش (ل) نقلًا عن نسخة مقابلة على خطِّ المؤلِّف، وفي أغلب الأصول: السَّخْتِيانيُّ. وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) قوله: «وفُسِّر على هذا: إن كان له ولد؛ فأنا أوَّل الجاحدين»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) قوله: «العابدين أي»: ليس في (م).

والكِسائيُ بكسرها، على أنَّها شرطيَّة، وإسرافهم كان متحقِّقًا، و (إنْ انَّما تدخل على غيرِ المحقَّقِ، أو المحقَّقِ المبهم الزَّمان. وأجابَ في (الكشاف»: بأنَّه من الشَّرطِ الَّذي يصدرُ عن المُدْلِي بصحَّة الأمرِ والمتحقَّق لثبوته (١٠) ، كقول الأجيرِ: إنْ كنتُ عملتُ لك عملًا؛ فوقِّنِي حقِّي. وهو عالمٌ بذلك، ولكنَّه يخيَّل في كلامهِ أن تفريطكَ في إيصالِ حقِّي فعلُ من له شكُّ في استحقاقهِ إيَّاه تجهيلًا له، وقيل: المعنى على المجازاةِ، والمعنى /: أفنضربُ عنكم الذِّكر ده/٢٥٧ صفحًا متى أسرفتُم ؟ أي: إنَّكم متروكون من الإنذارِ متى كنتُم قومًا مسرفين، أي: (مُشْرِكِينَ) سقطَ (مشركين الأبي ذرِّ (وَاللهِ لَوْ أَنَّ هَذَا القُرْآنَ رُفِعَ حَيْثُ رَدَّهُ أَوَائِلُ هَذِهِ الأُمَّةِ؛ لَهَلَكُوا) قاله قتادة، فيما وصلهُ ابنُ أبي حاتم، وزاد: ولكن الله عادَ عليهم بعائدتهِ ورحمتهِ، فكرَّره عليهم ودَعاهم إليه، وزاد غيرُ ابن أبي حاتم، وزاد: ولكن الله عادَ عليهم بعائدتهِ ورحمتهِ، فكرَّره عليهم ودَعاهم إليه، وزاد غيرُ ابن أبي حاتم، وزاد: عشرين سنةً، أو ما شاء الله.

(﴿ فَأَهْلَكُنَا ٓ أَشَدَ مِنْهُم بَطْشًا﴾) أي: من القومِ المسرفين (﴿ وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴾ [الزخرف: ٨]) أي: (عُقُوبَةُ الأَّوَّلِينَ) قاله قتادة، فيما وصلهُ عبدُ الرَّزَّاق.

(﴿جُزَّءًا﴾) في قولهِ تعالى: ﴿ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزَّءًا ﴾ [الزخرف: ١٥] أي: (عِدْلًا) بكسر العين وسكون الدال، وفي «آل ملك»(٢): «عَدْلًا» بفتح العين وسكون الدال(٣)، أي: مثلًا، فالمراد بالجزءِ هنا إثباتُ الشُّركاء لله تعالى؛ لأنَّهم لمَّا أثبتوا الشُّركاءَ زعمُوا أنَّ كلَّ العبادةِ ليست لله، بالجزءِ هنا إثباتُ الشُّركاء لله تعالى، وبعضُها جزءٌ لغيره، وقيل: معنى الجعل أنَّهم أثبتُوا للهِ ولدًا؛ لأنَّ بلا بعضُها جزءٌ له تعالى، والمعضُها جزءٌ لغيره، وقيل: معنى الجعل أنَّهم أثبتُوا للهِ ولدًا؛ لأنَّ ولدَّ الرَّجلِ جزء منه، والأوَّل أولى؛ لأنَّا إذا حملنَا الآية على إنكارِ الشَّريك لله، والآية اللَّحقة على إنكارِ الولدِ؛ كان ذلك جامعًا للرَّدِ على جميع المبطلين.

﴿٤٤﴾ الدُّخَان

## بني لِيَالِحُ الْحَابَ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ رَهُوًا ﴾ طَرِيقًا يَابِسًا. ﴿ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴾ عَلَى مَنْ بَيْنَ ظَهْرَيْهِ. ﴿ فَأَعْتُلُوهُ ﴾ ادْفَعُوهُ.

<sup>(</sup>۱) في (د): «ثبوته».

<sup>(</sup>٢) نسخة من الصحيح عادة إليها القسطلاني في أكثر من موضع لعلها تعود للأمير سيف الدين الحاج آل ملك (ت:٧٤٧هـ) والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٣) «وسكون الدال»: ليست في (م) و (ب). وقوله: «وفي آل ملك عدلًا بفتح العين وسكون الدال»: ليس في (د).

﴿ وَزَوَّجْنَهُم بِحُورٍ ﴾ أَنْكَحْنَاهُمْ حُوْرًا عِيْنًا يَحَارُ فِيهَا الطَّرْفُ. ﴿ تَرْجُمُونِ ﴾ القَتْلُ، وَ﴿ رَعْوًا ﴾: سَاكِنًا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ كَٱلْمُهْلِ ﴾ أَسْوَدُ كَمُهْلِ الزَّيْتِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ تُبَعِ ﴾: مُلُوكُ اليَمَنِ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمْ يُسَمَّى تُبَعًا ؛ لأَنَّهُ يَتْبَعُ الشَّمْسَ.

(الدُّخَان) مكِّيَّة إِلَّا قوله: ﴿ إِنَّاكَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ ﴾ [الدخان: ١٥] الآية، وهي سبعٌ أو تسع وخمسون آية، ولأبي ذرِّ: «سورة حم الدُّخَان».

(بَمِ اسَّالَّمْ الْأَمْ الْأَمْ الْمَعْ الْبَسملةُ لَغير أبي ذرِّ. (وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصلهُ الفِريابيُّ: (﴿ رَهُوّا ﴾) في قولهِ تعالى: ﴿ وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوًا ﴾ [الدخان: ٢٤] أي: (طَرِيقًا يَابِسًا) زاد الفِريابيُّ: كهيئتِهِ يومَ ضربَهُ. وزاد أبو ذرِّ: ﴿ ويقال: ﴿ رَهُوًا ﴾ ساكنًا (١) » يقال: جاءَت الخيلُ رَهوًا، أي: ساكنة، قال النَّابغة:

والخَيْلُ تَمْرَحُ (١) رَهْ وَافِي أَعِنَّتِهَا كَالطَّيْرِ يَنْجُو مِنَ الشُّؤْبُوبِ ذِي البَرَدِ

وعن أبي عُبيدة: ﴿ رَهُوًا ﴾ منفتحًا فُرَجًا على ما تركتهُ، روي: أنَّه لما انفلقَ البحرُ لموسى وطلعَ منه خاف أن يدركهُ فرعونُ، فأرادَ أن يضربهُ ليعودَ حتَّى لا يلحقهُ، فقيل له: اتركهُ، إنَّهم جندٌ مُغْرقون.

(﴿ عَلَى أَلْعَلَمِينَ ﴾ [الدخان: ٣٢]) ولأبي ذرِّ: (﴿ عَلَى عِلْمِ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴾) (عَلَى مَنْ بَيْنَ ظَهْرَيْهِ) أي: اخترنا مؤمني (٣) بني إسرائيل على عالمي زمانِهم. (﴿ فَأَعْتُلُوهُ ﴾) في قولهِ تعالى: ﴿ خُذُوهُ فَأَعْتُلُوهُ ﴾ [الدخان: ٤٧] أي: (ادْفَعُوهُ) دفعًا عنيفًا.

(﴿ وَزَوَّجَنَهُم بِحُورٍ ﴾ [الدخان: ٥٤] أَنْكَحْنَاهُمْ) ولأبي ذرِّ: (﴿ بِحُورِ عِينِ ﴾ أنكحنَاهُم) (حُوْرًا عِيْنًا، يَحَارُ فِيهَا الطَّرْفُ) والعِينُ: جمع: عيناء، العظيمةُ العينينِ من النِّساء الواسعتهما، وليس المرادُ عقد التَّزويج، ولأبى ذرِّ هنا: (﴿ فَآعَتُلُوهُ ﴾ ادفعوهُ ﴾.

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج) و(ص): قوله: «ساكنًا»، كذا بالنون في «الصحاح» وبعض النسخ المعتمدة، وفي خطّ المزيّ: «ساكبًا»؛ بالباء الموحَّدة. انتهى تدبر. وزاد في هامش (ج): وتمرح بفتح المثناة والحاء، وبالغين المعجمة أي يسيل لعابها، والشؤبوب الدفعة من المطر.

<sup>(</sup>١) في (د): «تسرع».

<sup>(</sup>٣) في (د): «موسى».

ويقال: إنَّ (١) (﴿ تَرَجُمُونِ ﴾) في قولهِ: ﴿ وَإِنِي عُذْتُ بِرَقِ وَرَبِيكُو أَن تَرَجُمُونِ ﴾ [الدخان: ٢٠] المراد بالرَّجم هنا (القَتْلُ) وقال ابن عبَّاس: ﴿ تَرْجُمُونِ ﴾ بالقتلِ، وهو الشَّتم، ويقولون: هو ساحرٌ، وقال ش: بالحجارة / (وَ ﴿ رَهُوًا ﴾ [الدخان: ٢٤] سَاكِنًا) كذا هو هنا في «اليونينية» وفرعها، وسبق ذكره لأبي ده/٢٥٨ ذرُّ (١).

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) فيما رواه ابنُ أبي حاتمٍ في قوله (٣): (﴿ كَٱلْمُهْلِ ﴾) من قوله (٤): ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ ۞ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ ۞ كَٱلْمُهْلِ ﴾ [الدخان: ٤٣ - ٤٥] هو (أَسْوَدُ كَمُهْلِ الزَّيْتِ) أي: كَدُرْديّه (٥) أو عَكَر القطرانِ ، أو ما أذيبَ من الذَّهبِ والفضَّةِ ، أو من كلِّ (٢) المنطبعاتِ كالحديدِ.

(وَقَالَ غَيْرُهُ) أي: غير ابن عبَّاسٍ في (﴿ تُبَّعِ﴾) من قوله تعالى: ﴿ أَهُمْ خَيْرُ أَمْ قَوْمُ تُبِّعِ﴾ [الدخان: ٣٧]: هم (مُلُوكُ اليَمَنِ، كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمْ يُسَمَّى تُبَّعًا؛ لأَنَّهُ يَتْبَعُ صَاحِبَهُ) وقيل: لأنَّ أهل الدُّنيا كانوا يتبعونه، وموضع تُبَّع في الجاهليَّة موضع الخليفةِ في الإسلامِ (وَالظِّلُّ يُسَمَّى تُبَعًا؛ لأَنَّهُ يَتْبَعُ الشَّمْسَ) قاله أبو عُبيدة، وقالت عائشة -فيما رواه عبد الرَّزَّاق-: كان تُبَّع رجلًا صالحًا.

## ١ - بابِّ: ﴿ فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴾. قَالَ قَتَادَةُ: ﴿ فَأَرْتَقِبْ ﴾: فَانْتَظِرْ

هذا (بابٌ) بالتَّنوين، أي: في قولهِ مَنَّ مِلَّ: (﴿ فَٱرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْقِ ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُبِينِ ﴾ [الدخان: ١٠]) وسقط لغير أبي ذرِّ لفظ «باب» وقوله ﴿ فَٱرْتَقِبْ ﴾ فقط (قَالَ قَتَادَةُ) فيما وصلهُ عبدُ بن حميدٍ: (﴿ فَٱرْتَقِبْ ﴾) أي: (فَانْتَظِرْ) وللأَصيليِّ: (انتظر) بإسقاط الفاء.

• ٤٨٢٠ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: مَضَى خَمْسٌ: الدُّخَانُ، وَالرُّومُ، وَالقَمَرُ، وَالبَطْشَةُ، وَاللِّزَامُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) عبدُ الله بنُ عثمان المروزيُّ (عَنْ أَبِي حَمْزَةَ) بالحاء المهملة والزاي،

<sup>(</sup>١) قوله: «ولأبي ذرِّ هنا ﴿ فَأَعْتِلُوهُ ﴾ ادفعوهُ ويقال إن »: ليست في (م) و(د).

<sup>(</sup>٢) قوله: «و ﴿ رَهُوا ﴾ سَاكِنًا كذا هو هنا في اليونينية وفرعها ، وسبق ذكره لأبي ذرِّ »: ليست في (م) و(د).

<sup>(</sup>٣) «قوله»: ليست في (ص) و (س).

<sup>(</sup>٤) في (م): «في قوله تعالى».

<sup>(</sup>٥) في (م): «كدورته».

<sup>(</sup>٦) قوله: «كل»: ليست في (ص).

وهذا الحديث سبق في «الفُرْقان» [ح: ٤٧٦٧].

#### ٢ - بابّ: ﴿ يَغْشَى ٱلنَّاسَ هَنذَا عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾

هذا (بابٌ) بالتَّنوين، أي: في قولهِ: (﴿ يَغْشَى ٱلنَّاسَ ﴾) أي: يحيط بهم الدُّخان (﴿ هَنذَا عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ [الدخان: ١١]) في محلِّ نصب بالقولِ، وذلك القولُ حال، أي: قائلين ذلك، وسقطَ لفظ «باب» لغيرِ أبي ذرِّ.

الله عن مُسْرُوقِ قَالَ: قَالَ عَبْدُاللهِ: إِنَّمَا كَانَ هَذَا لأَنَّ قُرَيْشًا لَمَّا اسْتَعْصَوْا عَلَى النَّبِيِّ مِنَاللهِ الْعَمْرِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: قَالَ عَبْدُاللهِ: إِنَّمَا كَانَ هَذَا لأَنَّ قُرَيْشًا لَمَّا اسْتَعْصَوْا عَلَى النَّبِيِّ مِنَاللهِ الْعَلْمُ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرَى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ مِنَ قَحْطٌ وَجَهْدٌ حَتَّى أَكَلُوا العِظَامَ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرَى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ مِنَ الجَهْدِ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْقِ السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينٍ ﴿ يَعْشَى النَّاسَ هَنذَا عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ قَالَ: الجَهْدِ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْقِ السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينٍ ﴿ يَعْشَى النَّاسَ هَنذَا عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ قَالَ: المُضَرَ ؟ إِنَّكَ فَأُتِي رَسُولُ اللهِ مِنَاشِهِ مِنَ اللهِ مِنَاشِهِ اللهِ اللهِ اللهُ مِنَاسُهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ مِنَاسُولَ اللهِ اللهِ اللهُ الرَّفَاهِيَةُ عَادُوا إِلَى حَالِهِمْ حِينَ السَّعَلَ اللهُ الل

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بنُ موسى البلخيُّ (٤) قال: (حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً) محمد بنُ خازم

<sup>(</sup>۱) في (د): «اليشكري».

<sup>(</sup>١) في (م): «المهلكة»، وفي (د): «الهلاك».

<sup>(</sup>٣) قوله: «به»: ليست في (م).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): قوله: «البلخيُّ»، قال في «التَّقريب»: ويُلقَّب بـ «خت».

-بالخاء والزاي المعجمتين - (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان/ بنِ مهران (عَنْ مُسْلِمٍ) أبي الضَّحى بن ٧٣٥٠٧ 
صبيح (عَنْ مَسْرُوقٍ) هو ابنُ الأجدع، أنَّه (قَالَ: قَالَ عَبْدُاللهِ) هو ابنُ مسعودٍ: (إِنَّمَا كَانَ هَذَا)
القحطُّ والجَهد اللَّذان أصابا قريشًا حتى رأوا بينهم وبين السَّماء كالدُّخان من شدَّة الجوعِ(١٠ (لأَنَّ قُرُيشًا لَمُّا الشَّعُصُوا عَلَى النَّبِيِّ مِنْ اللهِيمِ عُمُ) أي: حين أظهروا/ العصيانَ ولم يتركُوا الشِّرك (دَعَا ده/١٥٥٠ عَلَيْهِمْ بِسِنِينَ) قحط (كَسِنِي يُوسُفَ) الصَّدِّيقِ للله المذكورة (١٠) في سورتهِ (فَأَصَابَهُمْ قَحْطٌ وَجَهْدُ حَتَّى أَكُلُوا العِظَامَ) زاد في الرَّواية الاَتية (١٠٤ - ١٤١٤) -إن شاء الله تعالى -: والميتة (فَجَعَلَ الرَّجُلُ)
منهم (يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَيرَى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَهَيْنَةِ الدُّخَانِ مِنَ الجَهْدِ) من ضعف بصرهِ، أو لأنَّ الهواء يظلم عام القحطِ لقلَّةِ الأمطارِ وكثرة الغبارِ (فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى) ولأبي ذرِّ: (مِبَرَّئِلُ):
(﴿ فَأَرْقَتِ بَوْمَ كَأْتِي السَّمَاءُ مِثْرَى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَهُنَّة الدُّخَانِ مِنَ الجَهْدِ) من ضعف بصرهِ، أو لأنَّ معمودِ: (فَأَرْقَتِ بَوْمَ كَأْقِ اللسَّمَاءُ مِثَنَى النَّاسَ هَنَا اللهُ معلى الله عَلَى السَّمَاءِ مِنْ المَهْواء والمَعْول (رَسُولُ اللهِ مِنْ المِعْول اللهِ والاَتي هو (رَحْ مُنَا اللهُ مَنْ مَا اللهُ عَلَى السَّمَ على المَالُو والاَتي هو راب على مُضَر، فَاتيتُهُ فقلت: يا رسولَ الله ، قد نصركَ الله وأعطاكَ واستجابَ لك، وإن قومكَ قد هلكُوا، فادعُ الله لهم. فهذا أولى أن يفسَّر به القائل بقوله: يا رسول الله. بخلاف أبي سفيان، فإنَّه وإن كان جاءَ أيضًا مستشفعًا، لكنه لم يكن أسلمَ حينئذِ، ولأبي ذرّ: «فقيل له: يارسولَ الله إلى المُولَ اللهُ في «المُعَرّ، فَإِنَّهَا قَدْ هَلَكُوا من القحطِ والجَهد. قال في «الفتح»(٤): إنَّمَا مَنْ اللهُ عَلَى والجَهد. قال في «الفتح»(٤): إنَّمَا مَنْ المُحَرِّ والمَنْ اللهُ والجَهد. قال في «الفتح»(٤): إنَّمَا ما عالَقُ اللهُ اللهُ والمَا في «الفتح»(٤): إنَّمَا ما على المُعْلَى المُعْرَافِهُ المَنْ المُعْلَى اللهُ عَلَى المُعْرَافِهُ المُعْرَافِهُ الْمُعْرَافِهُ الْمُعْرَافِهُ الْمُعْرَافِهُ الْمُعْرَافِهُ الْمُعْرَافِهُ الْمُعْرَافِهُ الْمُعْرَافِهُ الْمُعْرَافِهُ ا

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج): قال ابن كثير: وهذا التفسير غريب جدًّا، ولم يُنقَل مثله عن أحدٍ مِنَ الصحابة غيرَ ابنِ مسعود، وقد حاول بعضُ المتأخرين ردَّ ذلك ومعارضته بما ثبت في "صحيح مسلم": "لا تقوم الساعة حتَّى ترَوا عشر آياتٍ..." فذكر فيهنَّ الدَّجَّال والدُّخان، وحديث: "بادِروا بالأعمال ستَّا..." فذكر فيهنَّ الدَّجَّال والدُّخان، وحديث: وبادِروا بالأعمال ستَّا..." فذكر فيهنَّ الدَّجَّال والدُّخان، والمرفوع مقدَّم على الموقوف، وفي ظاهرِ القرآن ما يدلُّ على وجود دخانِ في والحديثان في "مسلم" مرفوعان، والمرفوع مقدَّم على الموقوف، وفي ظاهرِ القرآن ما يدلُّ على وجود دخانِ في السماء يغشى الناس، وهذا أمرٌ محقَّق عامٌ، وليس كما رويَ عن ابن مسعود أنَّه خيالٌ في أعين قريش من شدَّة الجوع، قال الله تعالى: ﴿ فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ ﴾ [الدخان: ١٠] أي: ظاهرِ واضحِ جليًّ، ليس خيالًا من شدَّة الجوع، وهذا دليلٌ على أنَّ هذا أمرٌ يكون قبل يوم القيامة يمكن رفعُه، ويمكن استدراكُ التوبة والإنابة، وقول بعض القصَّاص: "إنَّه يكون يوم القيامة" ليس بجيِّد، انتهى المراد.

<sup>(</sup>٢) في (د): «المذكور».

<sup>(</sup>٣) في (م): «الثانية».

<sup>(</sup>٤) قوله: «قال في الفتح»: ليست في (د).

قال «لمضر»؛ لأنَّ غالبَهم كان بالقربِ من مياهِ الحجاذِ ، وكان الدُّعاء بالقحطِ على قريشٍ وهم سكَّان مكَّة ، فسَرى القحطُ إلى من حولَهم.

(قَالَ) عَلِيْ اللهِ اللهِ مجيبًا لأبي سفيان أو لكعبِ بن مرَّة: أتأمرنِي أن أستسقِي (لِمُضَرَ؟)(١) مع ما هم عليه من معصية الله والإشراكِ به (إِنَّكَ لَجَرِيءٌ) أي: ذو جراءة حيث تشرِك بالله وتطلب رحمته (فَاسْتَسْقَى) عَلِيْ اللهِ اللهِ وزاد أبو ذرِّ: (لهم) (فَسُقُوا) بضم السين والقاف (فَنَزَلَتْ: ﴿إِنَّكُوْ عَآبِدُونَ﴾ (فَاسْتَسْقَى) عَلِيْ اللهِ الكفر غِبَّ الكشف، وكانوا قد وعدوا بالإيمان إن كشفَ عنهم العذابُ(١) [الدخان: ١٥]) أي: إلى الكفر غِبَّ الكشف، وكانوا قد وعدوا بالإيمان إن كشفَ عنهم العذابُ(١) (فَلَمَّا أَصَابَهُمُ (١) الرَّفَاهِيَةُ) بتخفيف التحتية بعد الهاء المكسورة، والذي في «اليونينية»: (أصابتهم» بفوقية بعد الموحدة (٤)، أي: التوسُّع والرَّاحةُ (عَادُوا إِلَى حَالِهِمْ) من الشَّرك (حِينَ أَصَابَتُهُمُ الرَّفَاهِيَةُ (٥)، فَأَنْزَلَ اللهُ عِرَبُولَ: ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْكُثْرِيَ إِنّا مُنْنَقِمُونَ﴾ [الدخان: ١٦] قَالَ: يَعْنِي يَوْمَ بَدْرٍ) ظرف لـ ﴿ مُنْنَقِمُونَ ﴾ (١٦).

#### ٣ - بابُ قَوْلِهِ: ﴿ رَبَّنَا آكُشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابِ إِنَّا مُوْمِنُونَ ﴾

(بابُ قَوْلِهِ) تعالى: (﴿ رَبِّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴾ [الدخان: ١٢]) أي: عذابَ القحطِ والجَهدِ، أو عذابَ الدُّخان الآتي قرب قيام السَّاعةِ، أو (٧) عذابَ النَّار حين يُدعون إليها في القيامةِ، أو دخانً يأخذُ بأسماعِ المنافقين وأبصارِهم، ورجِّح الأوَّل بأنَّ القحطَ لما اشتدَّ على أهل مكَّة أتاهُ أبو سفيان فناشدهُ الرَّحم، ووعدَه إن كُشِف عنهم آمنوا، فلمَّا كُشِف عادوا، ولو حملناهُ على الآخرين لم يصحَّ ؛ لأنَّه لا يصحُّ أن يقال لهم حينئذِ: ﴿ إِنَّا كَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمُ عَآبِدُونَ ﴾ وسقطَ «باب قوله» لغير أبي ذرِّ.

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): اللَّام متعلِّقة بمحذوف ؛ أي: أتأمُرُني أن أستسقيَ الله لمضر؟ «توشيح».

<sup>(</sup>٢) في (د): «العذاب عنهم».

<sup>(</sup>٣) في (د): «أصابتهم».

<sup>(</sup>٤) قوله: «والذي في اليونينية: أصابتهم بفوقية بعد الموحدة»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) في (د) زيادة: "بتخفيف التحتية بعد الهاء المكسورة أي: التوسع والراحة". وهذا تكرار.

<sup>(</sup>٦) في (س) و(ص): «ليوم». وأشار الشيخ قطة رائي إلى أنه لا معنى لوجودها، وأن الذي سبق في سورة ﴿ص﴾ أن ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ ﴾ ظرف لفعل دل عليه ﴿إِنَّا مُنكَقِمُونَ ﴾، وقيل: بدل من ﴿يَوْمَ تَأْتِي ﴾ أو بإضمار: اذكر، ويمكن أن يكون مراده أن كلمة «بدر» ظرف ومحل لليوم بمعنى الوقعة.

<sup>(</sup>٧) في (د): «أو قريب».

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بنُ موسى البلخيُ (١)، قال/: (حَدَّثَنَا وَكِيعٌ) بفتح الواو وكسر د٥/١٥٥ الكاف، ابنُ الجرَّاحِ (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان (عَنْ أَبِي الضُّحَى) مسلم بن صبيح (عَنْ مَسْرُوقِ) هو ابنُ الأجدعِ، أَنَّه (قَالَ: إِنَّ مِنَ العِلْمِ أَنْ هو ابنُ الأجدعِ، أَنَّه (قَالَ: إِنَّ مِنَ العِلْمِ أَنْ عُولَ لِمَا لاَ تَعْلَمُ: اللهُ أَعْلَمُ) قد سبق في «سورة الرُّوم» (١) [ح: ٤٧٧٤] سبب قول ابنِ مسعودٍ هذا من وجه آخر عن الأعمش، ولفظه عن مسروق: بينا رجل يحدِّث في كِنْدة، فقال: يجيءُ دخانٌ يوم القيامةِ فيأخذُ بأسماعِ المنافقينَ وأبصارِهم، ويأخذُ المؤمنَ كهيثةِ الزُّكامِ، ففزعنَا، فأتيت ابنَ مسعودٍ وكان متَّكنًا، فغضب فجلسَ فقال: من علمَ فليقلْ، ومَن لم يعلمُ فليقلْ: الله أعلم ابنَ مسعودٍ وكان متَّكنًا، فغضب فجلسَ فقال: من علمَ فليقلْ، ومَن لم يعلمُ فليقلْ: الله أعلم (إِنَّ قُرَيْشًا لَمَّا اللَّمُ عَلَيُهِمْ مِنَالَيْكِكُونِيَّ المَّيْفِينِ» [ص: ٨٦] والقولُ فيما لا يعلم قسمٌ من التَّكلُف (إِنَّ قُرَيْشًا لَمَّا اللَّمُ عَلَمُوا النَّبيَّ) بتخفيف اللام، وللأَصيليَّ وأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيّ: «لما غلبُوا على النَّبيّ» (سَنْ الشَيْعِمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ أَعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ) من السَّنين (كَسَبْع يُوسُفَ) في عن المُتَعَصُوا عَلَيْهِمْ سَنَةُ حتَى أَكلُوا فِيهَا العِظَامَ وَالمَيْتَةَ مِنَ الجَهْدِ، حَتَّى جَعَلَ (٤) أَحَدُهُمْ وَالمَنْ وَالمَنْ وَالمَيْتَةَ مِنَ الجَهْدِ، حَتَّى جَعَلَ (٤) أَحَدُهُمْ وَرَبَى الشَّمَاءِ كَهَنْ السَّمَاءِ كَهَنْ اللَّهُ اللهُ اللهُ التي في أَبصارِهم بسبب (الجُوعِ، قَالُوا: يَرَى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ كَهَبُعَةِ الدُّخانِ مِنَ الظَلمة التي في أبصارِهم بسبب (الجُوعِ، قالُوا: يَرَى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ كَهَنْ اللَّهُ الدُخانِ مِنَ الطَّلمة التي في أبصارِهم بسبب (الجُوعِ، قالُوا: الرَّمَ السَّمَاءِ كَهَبْنَ السَّمَاءِ كَهَبُعَ اللَّهُ العَالمَ العَنْ إِنْ كُشِف عنهم عنابُ الجوع قَلْ الجوع

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): يحيى بن موسى الختِّيُّ، أو ابن جعفر البلخيُّ «كِرماني».

<sup>(</sup>٢) في (د): «النور».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «ما».

<sup>(</sup>٤) في (د): «أن».

<sup>(</sup>٥) في (ص): «وعدوا».

(فَقِيلَ لَهُ) مِنَاسِّمِيمِ (إِنْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ) ذلك العذاب (عَادُوا) إلى كفرِهم (فَدَعَا) بَلِيَّسِّهُ البَّهُ (رَبَّهُ فَكَشَفَ عَنْهُمْ) ذلك (فَعَادُوا) إلى الكفرِ (فَانْتَقَمَ اللهُ مِنْهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ ﴾) فَكَشَفَ عَنْهُمْ) ذلك (فَعَادُوا) إلى الكفرِ (فَانْتَقَمَ اللهُ مِنْهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ ﴾) ولأبوي ذرِّ والوقتِ وابنِ عساكرَ والأصيليِّ: ﴿ فَٱرْتَقِبْ يَوْمَ ﴾) (﴿ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ﴾ إلى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ إِنَّا مُنْفَقِمُونَ ﴾ [الدخان: ١٠-١٦]).

وهذا الحديث سبق في «سورة ص» [ح: ٤٨٠٩].

# ٤ - بابٌ: ﴿ أَنَّ لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ ثَمْيِنٌ ﴾ الذِّكْرُ وَالذِّكْرَى وَاحِدٌ

هذا (بابٌ) بالتَّنوين، أي: في قولهِ: (﴿ أَنَّ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ ﴾) أي: من أين لهم التَّذكُّر والاتِّعاظ (﴿ وَقَدْ جَآءَهُمُ ﴾) ما هو أعظمُ وأدخلُ في وجوب الطَّاعةِ، وهو (﴿ رَسُولٌ مُبِينٌ ﴾ [الدخان: ١٣]) ظاهر الصِّدق، وهو محمد صِنَ السَّعِيمُ (الذِّكْرُ وَالذِّكْرَى وَاحِدٌ) وسقطَ (باب» لغير أبي ذرِّ.

عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضَّحَى، عَنْ مَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضَّحَى، عَنْ مَسْرُ وقِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ». فَأَصَابَتْهُمْ سَنَةٌ حَصَّتْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى كَانُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ». فَأَصَابَتْهُمْ سَنَةٌ حَصَّتْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى كَانُوا يَأْكُلُونَ المَيْتَةَ، وَكَانَ يَقُومُ أَحَدُهُمْ فَكَانَ يَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ مِثْلَ الدُّخَانِ مِنَ الجَهْدِ وَالجُوعِ، ثُمَّ قَلَا عَبْدُ اللهِ: قَلْ اللهُ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُمُ العَذَابُ يَوْمَ القِيَامَةِ ؟ قَالَ: وَ﴿ ٱلْطُشَةَ ٱلْكُبْرَى ﴾ يَوْمَ بَدْرٍ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحيُّ قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ) بالحاء المهملة والزاي، البصريُّ الأزديُّ(') (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان (عَنْ أَبِي الضَّحَى) مسلم بن صبيحِ (عَنْ مَسْرُوقٍ) هو ابنُ الأجدع، أنَّه (قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ) يعني: ابن مسعودٍ شَلِيَّ صبيحِ (عَنْ مَسْرُوقٍ) هو ابنُ الأجدع، أنَّه (قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ) يعني: ابن مسعودٍ مَلَّ وَلَنْ اللَّذِي اختصره قول مسروق: بينا رجل يحدِّث في (ثُمَّ قَالَ) فيه حذف اختصره، والظَّاهر أنَّ الَّذي اختصره قول مسروق: بينا رجل يحدِّث في كِنْدة... إلى قوله: فأتيتُ ابن مسعودٍ وكان متَّكتًا، فغضبَ فجلس فقال: من علمَ فليقُل، ومن كنْدة... إلى قوله: فأتيتُ ابن مسعودٍ وكان متَّكتًا، فغضبَ فجلس فقال: من علمَ فليقُل، ومن ده/١٥٩٠ لم يعلمْ فليقل: الله أعلم، ثم قال: (إِنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسُمِومِ لَمَّا/ دَعَا قُرَيْشًا) إلى الإسلام (كَذَّبُوهُ وَاسْتَعْصَوْا عَلَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعٍ يُوسُفَ. فَأَصَابَتْهُمْ (') سَنَةً حَصَّتُ) واسْتَعْصَوْا عَلَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعٍ يُوسُفَ. فَأَصَابَتْهُمْ (') سَنَةً حَصَّتُ)

(١) قوله: «بالحاء المهملة والزاي البصري الأزدي»: ليست في (د).

<sup>(</sup>۱) في (م): «فأصابهم».

بالحاء والصاد المشددة المهملتين، أي: أذهبتْ (كُلَّ شَيْء) ولغير الأَصيليِّ وأبي ذرِّ: «يعني: كُلَّ شيء» (حَتَّى كَانُوا يَأْكُلُونَ المَيْتَة، وَكَانَ يَقُومُ أَحَدُهُمْ فَكَانَ يَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ مِثْلَ اللَّحَانِ مِنَ الجَهْدِ وَالجُوعِ) زاد في «الرُّوم»: فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد، جئت تأمرنا بصلة الدَّحَمِ وإنَّ قومكَ قد هلكُوا، فادع الله [ح:٤٧٧٤] (ثُمَّ قَرَأً) لِيلاً: (﴿ فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانِ الرَّحِمِ وإنَّ قومكَ قد هلكُوا، فادع الله [ح:٤٧٧٤] (ثُمَّ قَرَأً) لِيلاً: (﴿ فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانِ مَيْنِ ﴾ [الدخان: ١٠]) زاد أبو ذرِّ والأَصيليُّ: (﴿ يَغْشَى ٱلنَّاسَ هَنذَا عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ [الدخان: ١١] (حَتَّى بَلَغَ ﴿ إِنَّا كَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عَآبِدُونَ ﴾ [الدخان: ١٥] قال عَبْدُ اللهِ) يعني: ابنَ مسعودٍ: (أَفَيُكُشَفُ عَنْهُمُ الْعَلَامَةِ ؟ قَالَ) أي: عبد الله: (وَ﴿ ٱلْبَطْشَةَ الْكُبْرَى ﴾ [الدخان: ١٦]. المفعول (يَوْمَ القِيَامَةِ ؟ قَالَ) أي: عبد الله: (وَ﴿ ٱلْبَطْشَةَ الْكُبْرَى ﴾ [الدخان: ١٦].

# ٥ - بابّ: ﴿ ثُمَّ نَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّهُ تَجَنُونُ ﴾

هذا (بابٌ) بالتَّنوين، أي: في قولهِ: (﴿ ثُمَّ تَوَلَّوْا ﴾) أي: أعرضُوا (﴿ عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّرُ ﴾) هذا القرآن من بعض النَّاس، وقال آخرون: إنَّه (﴿ بَعْنُونُ ﴾ [الدخان: ١٤]) والجنُّ يلقون إليه ذلك، حاشاهُ الله من ذلك، وسقطَ لفظ «باب» لغير أبي ذرِّ.

الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: إَخْبَرَنَا مُحَمَّدًا مِنَا شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُورِ، عَنْ أَبِي الضَّحَى، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: ﴿ قُلْمَاۤ اَسْنَلُكُوْعَلَيْهِ مِنَا اللهِ بَنَ اللهِ بَعَثَ مُحَمَّدًا مِنَا شُعِيمُ وَقَالَ: ﴿ قُلْمَاۤ اَسْنَلُكُوْعَلَيْهِ مِنَا اللهِ مِنَا شَعِيمُ لَمَّا رَأَى قُرَيْشًا اسْتَعْصَوْا عَلَيْهِ فَقَالَ: ﴿ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ لَنَا اللهِ مِنَا اللهِ مِنَا اللهِ مِنَا اللهِ مِنَا اللهِ مِنَا اللهِ مِنَا اللهِ مَنَا اللهُ مَنَّ مَعْ مَعَّدًا اللهِ فَقَالَ: ﴿ اللّهُ مَا وَقَالَ الْحَدُهُمْ بِسَبْعِ كُسَبْعِ يُوسُفَ ﴾. فَأَخَذَتُهُمُ السَّنَةُ حَتَّى حَطَّتْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى أَكُلُوا العِظَامَ وَالجُلُودَ وَلْمَيْتَةً وَ وَجَعَلَ يَخْرُجُ مِنَ الأَرْضِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ، فَأَتَاهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: أَيْ مُحَمَّدُ وَلَا الجُلُودَ وَالمَيْتَةَ وَ وَجَعَلَ يَخْرُجُ مِنَ الأَرْضِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ، فَأَتَاهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: أَيْ مُحَمَّدُ وَلَا الجُلُودَ وَالمَيْتَةَ وَ وَجَعَلَ يَخْرُجُ مِنَ الأَرْضِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ، فَأَتَاهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: أَيْ مُحَمَّدُ وَلَا الجُلُودَ وَالمَيْتَةَ وَ وَجَعَلَ يَخْرُجُ مِنَ الأَرْضِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ، فَأَتَاهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: أَيْ مُنْ مُنْ وَقَالَ الْآخِلُومُ وَا بَعْدَ هَذَابُ الآخِرَةِ ؟ فَقَدْ مُنْ اللّهُ مَلَ وَالبَطْشَةُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمَالَةُ وَلَاللّهُ مَرُ وَقَالَ الآخَرُ: الرُّومُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ) أبو محمد العسكريُّ قال: (أَخْبَرَنَا) وللأَصيليِّ: «حَدَّثنا» (مُحَمَّدٌ) هو: ابنُ جعفر الملقب بغُنْدر (عَنْ شُعْبَةَ) بنِ الحجَّاجِ، وللأَصيليِّ: «حدَّثنا شعبة» (عَنْ سُكِيْمَانَ) بن مهرانَ الأعمش (وَمَنْصُورٍ (١)) هو ابنُ المعتمرِ ؛ كلاهما (عَنْ أَبِي الضَّحَى) مسلم بنِ

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): وقع في خطِّ المزِّيِّ: «ومنصورٌ»؛ بالرَّفع.

صبيح (عَنْ مَسْرُوقِ) هو ابنُ الأجدعِ، أنّه (قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ) هو ابنُ مسعودٍ: (إِنَّ اللهَ بَعْثَ مُحَمَّدًا مِنَاللهُ مِنَاللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ المُولِقُ وَالمَنْ المُحْلُودُ وَالمَنْ المُحْلُودُ وَالمَنْ المُحْلُ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ الأَرْضِ كَهَيْمَةِ الدُّخَانِ السَمْ اللهُ مَن اللهُ مِن الأَرْضِ وَمَنتها أَنْ المِنْ السَمّاء مثل اللهُ خان من الجوع. وأُجيب بالحملِ على أنَّ مبدأهُ (١) أن من الأرضِ ومنتهاهُ ما بين السَمّاء والأرضِ، ووهجها من عدم المطرِ، ويرون بينهم وبين السَمّاء مثل الدُّخان من شدَّةٍ حرارةِ الأرضِ وهجها من عدم المطرِ، ويرون بينهم وبين السَمّاء مثل الدُّخان من فرطِ حرارة الجوع. السَمّاء مثل الدُّخان من فرطِ حرارة الجوع.

(فَأَتَاهُ) عَلِيْطِهِ الْبِيَّهِ (أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: أَيْ مُحَمَّدُ؛ إِنَّ قَوْمَكَ هَلَكُوا) ولغير أبي ذرِّ والأصيليِّ: (قد هَلَكوا» (فَادْعُ اللهُ أَنْ يَكْشِفَ عَنْهُمْ) ما أصابهم (فَدَعَا) لهم عَلِيْطِهِ الرَّمِ أن يكشفَ الله عنهم (ثُمَّ قَالَ: تَعُودُوا) إلى الكفر (بَعْدَ هَذَا) قال الزَّركشيُّ: كذا وقع: تعودوا، بحذف نون الرفع، وصوابه: تعودون، بإثباتها. قال العلَّامة البدر الدَّمامينيُّ: ليس حذفها خطأ بل هو ثابتُ في الكلامِ الفصيحِ نظمًا ونثرًا، ومنه قراءة (٤) الحسن واليزيديِّ: (تظّاهرا) بتشديد الظاء، أي: الكلامِ الفصيحِ نظمًا ونثرًا، ومنه قراءة (٤) الحسن واليزيديِّ: (تظّاهرا) بتشديد الظاء، أي: وحذفتِ النون تخفيفًا، وفي الحديث: (لا تدخُلُوا الجنَّة حتى تؤمِنُوا، ولا تؤمِنُوا حتى تحابُوا» وللأَصيليِّ: (تعودون) بإثبات النون على الأصل (في ٥) حَدِيثِ مَنْصُورٍ) هو: ابنُ المعتمرِ (ثُمَّ

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): ابتداء المقابلة.

<sup>(</sup>۲) في (ب): «مبتدأه».

<sup>(</sup>٣) في (م): «أو».

<sup>(</sup>٤) في (م): «قرأ».

<sup>(</sup>٥) في (م): «وفي».

قَرَأَ: ﴿ فَٱرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴾ إِلَى: ﴿ عَآبِدُونَ ﴾ [الدخان: ١٠-١٥]) قال ابنُ مسعودٍ: (أَيُكُشَفُ عَذَابُ الآخِرَةِ؟) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «أَنكشِفُ» بالنون مبنيًا للفاعل «عنهم عذابَ الآخرةِ» (فَقَدْ مَضَى الدُّخَانُ، وَالبَطْشَةُ، وَاللِّزَامُ، وَقَالَ أَحَدُهُمُ ) سليمان ومنصور وثالث معهما، أو أحدهما كما مرَّ: (القَمَرُ) يعني: انشقاقه (وَقَالَ الآخَرُ: الرُّومُ) يعني: ﴿ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴾ [الروم: ٢] ولأبي ذرِّ: «والرُّوم» بالواو.

#### 7 - ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنلَقِمُونَ ﴾

( ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنكَقِمُونَ ﴾ [الدخان: ١٦]) وسقط لأبي ذرِّ ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ ﴾... اإلى آخره.

٤٨٢٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: خَمْسٌ قَدْ مَضَيْنَ: اللِّزَامُ، وَالرُّومُ، وَالبَطْشَةُ، وَالقَمَرُ، وَالدُّخَانُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) هو(۱) ابنُ موسى البلخيُ قال: (حَدَّثَنَا وَكِيعٌ) هو ابنُ الجرَّاح (عَنِ اللَّعْمَشِ) سليمان (عَنْ مُسْلِمٍ) هو أبو الضُّحى (عَنْ مَسْرُوقٍ) هو ابنُ الأجدعِ (عَنْ عَبْدِاللهِ) بن مسعودٍ بيَّنَهُ، أنَّه (قَالَ: خَمْسٌ قَدْ مَضَيْنَ) أي: وقعنَ (اللِّزَامُ) وهو الأسر والهلكة (۱) يوم بدر (وَالوَّومُ) أي: غلبتهم (وَالبَطْشَةُ) الكبرى يوم بدر (وَالقَمَرُ) يعني: انشقاقه (وَالدُّخَانُ) الحاصل لقريشٍ بسبب القحطِ، لكن أخرج عبدالرَّزَاق وابنُ أبي حاتمٍ عن عليً قال: آية الدُّخان لم تمضِ بعدُ، يأخذُ المؤمنَ كهيئةِ الزُّكامِ، وينفخُ الكافر حتَّى يُنْقَد. ولمسلم من حديث أبي سَريحة بمهملتين الأولى مفتوحة - حذيفة بن أسيد -بفتح الهمزة - الغفاري رفعه: «لا تقومُ السَّاعةُ حتَّى تَرواعَشْر آياتٍ: طُلوع الشَّمس من مغربِها، والدُّخان، والدَّابَة...» الحديث.

#### ﴿ ٥٤ ﴾ سورة الجَاثِيَةِ

## بيني لَيْنِالْحَ الْحَابَ

﴿ جَاثِيَةً ﴾ مُسْتَوْفِزِينَ عَلَى الرُّكَبِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ نَسْتَنسِخُ ﴾ نَكْتُبُ. ﴿ نَسَنكُرُ ﴾ نَتْرُكُكُمْ.

(سورة الجَاثِيَةِ) مكِّيَّة، وهي سبعٌ أو ستٌّ وثلاثون آية، ولأبي ذرِّ: «سورة حَم الجاثية».

<sup>(</sup>۱) قوله: «هو»: ليست في (س) و (ص).

<sup>(</sup>٢) في (م): «الهلاك»، وفي (ب): «المهلكة».

(بيم السَّالِّمْ الرَّمْ الرَّمَ البِيهِ البِيهِ الْبِيهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللللْلُ

ده/٢٦٠ب (وَقَالَ مُجَاهِدٌ) / فيما وصلهُ عبد بنُ حُميدٍ في قولهِ تعالى: (﴿نَسْتَنسِخُ ﴾ [الجائبة: ٢٩]) أي: (نَكْتُبُ) أي: نأمرُ (٣) الملائكة أن تكتبَ أعمالكم، وسقطَ لأبي ذرِّ (وقال مجاهدٌ) فقط.

(﴿نَسَنَكُو ﴾) في قولهِ تعالى: ف ﴿ ٱلْمُومَ نَسَنَكُو ﴾ [الجاثية: ٣٤](٤) أي: (نَتْرُكُكُمْ) في العذابِ، كما تركتُم الإيمانَ والعملَ ولقاءَ هذا اليوم.

#### ١ - بابٌ ﴿ وَمَا يُهْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهْرُ ﴾ الآية

هذا (بابٌ) بالتَّنوين، أي: في قولهِ تعالى: (﴿ وَمَا يُهْلِكُنَا ﴾) وما يفنينَا (﴿ إِلَّا ٱلدَّهُرُ ﴾ [الجاثية: ٢٤]) الأمد (٥) الزَّمان، وطولُ العمرِ، واختلافُ اللَّيل والنَّهار (الآية). وزاد في الفرع (١): (﴿ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ ﴾) الَّذي قالوهُ (﴿ مِنْعِلْمٍ ﴾) علموه (﴿ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ ﴾) إذ لا دليلَ لهم عليه. وضرب على ذلك في الأصل (٧).

٤٨٢٦ - حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي الْمُ لَا اللهُ مِزَرَجِلَ: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ، يَسُبُ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرَ، فِأَنَا الدَّهْرَ، بِيَدِي الأَمْرُ، أُقَلِّبُ اللَّهْ وَالنَّهَارَ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ) عبد الله بنُ الزُّبير قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عُيينة قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عُيينة قال: (حَدَّثَنَا اللهُ عَرِيْرَةً المُسْدة (عَنْ المُسَيَّبِ) بفتح التحتية المشددة (عَنْ أَبِي الرُّهْرِيُّ) محمد بنُ مسلم ابنِ شهابٍ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ) بفتح التحتية المشددة (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بَنِيَّ أَنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ) ولأبوي ذرِّ والوقتِ: ((قال النَّبيُّ)) (مِنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَمَرَ بَلِيَّ اللهُ عَمَنَ اللهُ عَلَيْه اللهُ اللهُ عَلَيْه ، والله تعالى منزَّه عن أن يصيرَ في حقّه الأذَى ؛ إذ هو محالٌ عليه ، وإنَّما هذا من التوسُّع في الكلام ، والمراد: أنَّ من عن أن يصيرَ في حقّه الأذَى ؛ إذ هو محالٌ عليه ، وإنَّما هذا من التوسُّع في الكلام ، والمراد: أنَّ من

(١) قوله: «بالزاي»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٢) قوله: «في قوله تعالى: ﴿ وَتَرَىٰكُلُّ أَمُّةِ جَاثِيَةً ﴾ أي: مُسْتَوْ فِزِينَ بالزاي عَلَى الرُّكَبِ»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٣) في (س): «أمر».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ص): قوله: فـ ﴿ ٱلْيَوْمَ نَنسَنكُم ﴾ كذا في النُّسخ والتلاوة، ﴿ وَقِيلَ ٱلْيُوْمَ نَنسَنكُم ﴾. وبنحوه في هامش (ج).

<sup>(</sup>٥) في (س): «الأمر».

<sup>(</sup>٦) قوله: «الآية، وزاد في الفرع»: ليس في (د)، وجعل تتمَّة سياق الآية الآتي مِن المتن.

<sup>(</sup>V) قوله: «وضرب على ذلك في الأصل»: ليس في (د).

وقع ذلك منه تعرّض (١) لسخطِ الله عَرَجْلَ (يَسُبُ الدَّهْرَ) يقول إذا أصابهُ مكروة: بؤساً للدَّهر وتبًا له (وَأَنَا الدَّهْرَ) بالرَّفع في الفرع كالأصول المعتمدة وضبط الأكثرين والمحقِّقين، أي: أنا خالقُ «الدَّهر» (بِيَدِي الأَمْرُ) الَّذي ينسبونه إلى الدَّهر (أُقلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ) وروي نصب الدَّهر من (١) قوله: «أنا الدَّهرَ» أي: أقلِّب اللَّيل والنَّهارَ في اللَّهرِ، والرفع كما مرَّ أوجه، قال في «شرح المشكاة»: لأنَّه لا طائلَ تحتهُ على تقديرِ النَّصب؛ لأنَّ تقديم الظَّرف إمَّا للاهتمامِ أو للاختصاص، ولا يقتضِي المقام ذلك؛ لأنَّ الكلام مفرغٌ في شأن المتكلِّم لا في الظَّرف، ولهذا عرَّفَ الخبرَ لإفادةِ الحصرِ، فكأنَّه قيل: أنا أقلِّبُ اللَّيل والنَّهارَ لا ما تنسبونهُ إليه، قيل: الدَّهر الثَّاني غير الأوَّل، وإنَّما هو مصدرٌ بمعنى الفاعلِ، ومعناه: أنا الدَّاهر المصرِّف المدبِّر (١) المقدِّر لما يحدثُ، فإذا سبَّ ابنُ آدم مصدرٌ بمعنى الفاعلِ، ومعناه: أنا الدَّاهر عاد سبُه إليَّ لأنِّي فاعلها، وإنَّما الدَّهر زمانٌ جعلتُه ظرفًا لمواقع الأمورِ. قاله الشَّافعيُّ والخطابيُّ وغيرهما. وهذا مذهب الدَّهريَّة المنكرين للصَّانعِ، وافقَهم من مُشركِي العربِ المنكرينَ للمعادِ، والفلاسفة الدَّهريَّة الدَّوريَّة المنكرين للصَّانعِ، المعتقدين أنَّ في كلِّ ستَّةٍ وثلاثين ألفَ سنةٍ يعودُ كلُّ شيءٍ إلى ما كان عليه، وكابروا المعقولُ وكذَّبوا المنقولَ. قال ابنُ كثيرِ: وقد غلطَ ابنُ حزمٍ ومَن نحا نحوه من الظَّاهريَّة في عدِّهم الدَّهر من الطَّاهريَّة في عدِّهم الدَّهر من الطَّاهريَّة في عدَّهم الدَّهر من الطَّاهريَّة في عدَّهم الدَّهر من الطَّاهريَّة في عدَّه الدَّهر من

ده/۱۲۱

وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «التَّوحيد» [ح: ٧٤٩١]، ومسلمٌ وأبو داود في «الأدب»، والنَّسائيُّ في «التَّفسير».

#### ﴿٤٦﴾ الأَحْقَاف

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ نُفِيضُونَ ﴾ تَقُولُونَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَثَرَةٌ، وَأَثْرَةٌ، وَأَثَارَةٌ: بَقِيَّةُ عِلْمٍ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ بِدَعَامِنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ لَسْتُ بِأَوَّلِ الرُّسُلِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ أَرَءَ يَتُدُ ﴾ هَذِهِ الأَلِفُ إِنَّمَا هِيَ تَوَعُدُ إِنْ صَحَّ مَا تَدْعُونَ لَا يَسْتَحِقُ أَنْ يُعْبَدَ، وَلَيْسَ قَوْلُهُ: ﴿ أَرَءَ يَتُدُ ﴾ بِرُوْيَةِ العَيْنِ، إِنَّمَا هُوَ أَتَعْلَمُونَ ؟ أَبَلَغَكُمْ أَنَّ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ خَلَقُوا شَيْتًا ؟

<sup>(</sup>۱) في (م): «معرض».

<sup>(</sup>۱) في (م): «في».

<sup>(</sup>٣) قوله: «المدبر»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ص): قوله: «الدَّهريُّ»، ويقال: الدُّهريُّ -بالضَّمِّ -: القائل ببقاء الدهر. «قاموس».

(الأَحْقَافِ) مكِّيَّة، وآيها أربع أو خمس وثلاثون، ولأبي ذرِّ: ((سورة حَم الأحقاف، بيم اللَّارُّم إارَّم)).

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيما(١) وصلهُ الطَّبريُّ في (﴿ نُفِيضُونَ ﴾) من قوله تعالى: ﴿ هُوَأَعْلَوُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيهِ ﴾ [الأحقاف: ٨] أي: (تَقُولُونَ) من التَّكذيب بالقرآن والقول فيه بأنَّه سحرٌ، وهذا ساقط لأبي ذرِّ.

(وَقَالَ بَعْضُهُمْ: (أَثَرَةٌ)) بفتحات من غير ألف، وعُزِيت لقراءةِ علي وابنِ عبّاسِ وغيرهما (( وَأَثْرَةٌ)) بضم فسكون ففتح، وعُزيت لقراءةِ الكِسائي في غير المشهور (( وَأَثَارَةٌ) بالألفِ (ا وَأَثْرَةٌ)) بضم فسكون ففتح، وعُزيت لقراءةِ الكِسائي في غير المشهور (ا وَأَثَارَةٌ) بالألفِ (ا بعد المثلّثة، وهي قراءةُ العامَّة مصدر على فَعَالة كضَلَالة، ومراده قولُه تعالى: ﴿ أَنْتُونِ بِكِتَبِ مِن بَعِد المثلّثة، وهي قراءةُ العامَّة مصدر على فَعَالة كضَلَالة، ومراده قولُه تعالى: ﴿ أَنْتُونِ بِكِتَبِ مِن بَعِد المثلّثة، وهي قراءةُ العامَّة مصدر على فَعَالة كضَلَالة، ولأبي ذرِّ: ((من علم))، وأثرة وأثرة وأثارة وأثارة الشَلاثة، والتَّنزيل بالجرِّ، وهذا قاله أبو عُبيدة والفرَّاء.

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) فيما وصلهُ ابنُ أبي حاتمٍ: (﴿ بِدْعَامِنَ ٱلرُّسُٰلِ ﴾ [الأحقاف: ٩]) أي: (لَسْتُ بِأَوَّلِ الرُّسُلِ) ولأبي ذرِّ: (ما كنتُ بأوَّل الرُّسل) فكيف تنكرون نبوَّتي وإخبارِي بأنِّي رسول الله؟!

(وَقَالَ غَيْرُهُ) أي: غير ابنُ عبّاسٍ: (﴿أَرَءَيْتُمُ ﴾) من قوله: ﴿ قُلُ أَرَءَيْتُمُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللهِ ﴾ [الأحقاف: ١٠] (هَذِهِ الأَلِفُ) الَّتِي فِي أُوّل ﴿أَرَءَيْتُمُ ﴾ المستفهم بها (إِنَّمَا هِي تَوَعُدُ) لكفّار مكّة حيث ادّعوا صحّة ما عبدوهُ من دون الله (إِنْ صَحَّ مَا تَدَّعُونَ) بتشديد الدال في زعمِكم ذلك (لاَ يَسْتَحِقُ أَنْ يُعْبَدَ) لأَنّه مخلوقٌ، ولا يستحقُ أن يعبد إلّا الخالقُ (وَلَيْسَ قَوْلُهُ: ﴿أَرَءَيْتُمُ ﴾(٤) برؤْيةِ العَيْنِ) الّتِي هِي الإبصارُ (إِنَّمَا هُوَ) أي: معناه (أَتَعْلَمُونَ ؟ أَبلَغَكُمْ أَنَّ مَا تَدْعُونَ) بسكون الدال مخفّفة (مِنْ دُونِ اللهِ خَلَقُوا شَيْئًا؟) ومفعولا ﴿أَرَءَيْتُم ﴾ محذوفان، تقديرُه: أَرَأيتم حالكُم إن كان كذا؟ ألستُم ظالمينَ ؟ وجوابُ الشَّرِط أيضًا محذوفٌ تقديرُه: فقد ظلمتُم، ولهذا أتى بفعل الشَّرطِ ماضيًا، وسقطَ من قوله: ﴿وقال غيره...» إلى هنا لأبي ذرِّ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) في (س): «مما».

<sup>(</sup>٢) قوله: «وأثرة بضم فسكون ففتح، وعزيت لقراءة الكسائي في غير المشهور»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٣) في (م): «بألف».

<sup>(</sup>٤) في (م): «أفرأيتم».

<sup>(</sup>٥) قوله: «وسقط من قوله: وقال غيره... إلى هنا لأبي ذرِّ»: ليس في (د).

١ - بابِّ: ﴿ وَالَّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَّا أَتَعِدَانِنِيٓ أَنَّ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيَّلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَا هَنَاۤ إِلَّاۤ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾

هذا (بابِّ) بالتَّنوين، أي: في قولهِ تعالى: ﴿ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ (١) لَّكُمَّا ﴾(١) أي: التَّأْفيفُ لكما، وهي كلمة كراهيةٍ (أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ) من قبري حيًّا (وَقَدْ خَلَتِ القُرُونُ مِنْ قَبْلِي) فلم يبعث أحدٌ منهم (﴿ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ الله ﴾ أي: يسألان الله أن يغيثَه بالتَّوفيق للإيمان، أو يقولان: الغياث بالله منك (﴿ وَيَلْكَ ﴾) أي: يقولان له/: ويلك (﴿ ءَامِنَ ﴾) وصدِّق بالبعثِ، ٣٣٩/٧ و ﴿ وَيَلْكَ ﴾: دعاءٌ بالثُّبور ( ﴿ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ ﴾) بالبعثِ ( ﴿ حَقُّ فَيَقُولُ ﴾) لهما: ( ﴿ مَا هَٰذَاۤ إِلَّاۤ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ [الأحقاف: ١٧]) أباطيلهم الَّتي كتبوها، وسقطَ لغير أبي ذرِّ لفظ «باب» وله من قوله: «﴿ وَقَدَّ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ ﴾... اللي آخره، وقال بعد قوله: ﴿ أَنَّ أُخْرَجَ ﴾: ((إلى قوله/: ﴿ أَسَاطِيرُٱلْأُوَّلِينَ ﴾). ده/۲۱ب

٤٨٢٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ قَالَ: كَانَ مَرْوَانُ عَلَى الحِجَازِ اسْتَعْمَلَهُ مُعَاوِيَةُ، فَخَطَبَ فَجَعَلَ يَذْكُرُ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، لِكَيْ يُبَايِعَ لَهُ بَعْدَ أَبِيهِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ أَبِي بَكْر شَيْئًا، فَقَالَ: خُذُوهُ. فَدَخَلَ بَيْتَ عَائِشَةَ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ مَرْوَانُ: إِنَّ هَذَا الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ: ﴿ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَّا أَتَعِدَانِنِيٓ ﴾. فَقَالَتْ عَائِشَةُ مِنْ وَرَاءِ الحِجَابِ: مَا أَنْزَلَ اللهُ فِينَا شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ، إِلَّا أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ عُذْرِي.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاح (عَنْ أَبي بِشْر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة، جعفر بنُ أبي وحشيَّة (عَنْ يُوسُفَ بْن مَاهَكِ) بفتح الهاء، يصرفُ ولا يصرف، ومعناه: قُمير، مصغَّر القمر، أنَّه (قَالَ: كَانَ مَرْوَانُ) بنُ الحكم الأمويِّ أميرًا (عَلَى الحِجَازِ، اسْتَعْمَلَهُ مُعَاوِيَةُ) بنُ أبي سفيانَ عليه، وعند النَّسائعِّ: أنَّه كان عاملًا على المدينةِ ، وعند الإسماعيليِّ «فأراد معاويةُ أن يستخلفَ يزيد - يعني: ابنه - فكتبَ

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) و(ل): ﴿ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ ﴾ مبتدأ، خبره: ﴿ أُوَلَيْهَ كُالَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ ﴾ كما في «البيضاويّ»، وفي هامش (ج) و(ل) و(ص): وقال في «سورة الإسراء»: ﴿ أُفِّي ﴾: اسمُ فعل مبنيٌّ على الكسر؛ لالتقاء السَّاكنين، دالّ على التَّضجُّر ممَّا يُستَقذَر منه.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: ﴿أُفِّ لَكُمَّا ﴾ لغاتها أربعون؛ و«الأُفُّ» بالضَّمِّ: قلامة الظُّفر أو وسخُه، أو وسخُ الأذن، أو ما رفعته من الأرض من عود أو قصبة ، أو الأفُّ: وسخ الأذن، والتُّفُّ: وسخ الظُّفر، أو الأفُّ معناه: القلَّة، والتُّف: إتباع. «قاموس».

إلى مروانَ بذلك فجمع مروان النَّاس» (فَخَطَبَ، فَجَعَلَ يَذْكُرُ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ لِكَيْ يُبَايِعَ لَهُ بَعْدَ أَبِيهِ) وفي رواية الإسماعيليِّ: «وقال: إنَّ الله أرى أميرَ المؤمنينَ في يزيد رأيًا حسنًا، وإن يستخلفهُ فقد استخلفَ أبو بكر عمر(١١)» (فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ أَبِي بَكْر) الصِّدِّيق (شَيْئًا) لم يبيِّنه، ولأبي يعلى وابن أبي حاتم: فقال -أي: عبد الرحمن -: هرقليَّة، إنَّ أبا بكر والله ما جعلَها في أحدٍ من ولدهِ، ولا في أهل بيتهِ، وما جعلها معاويةُ إلَّا كرامةً لولده. ولابن المنذرِ: أجئتُم بها هرقليَّة؟ تبايعونَ لأبنائِكم؟ (فَقَالَ) أي: مروان لأعوانه (خُذُوهُ) أي: عبد الرَّحمن (فَدَخَلَ بَيْتَ) أخته (عَائِشَةَ) ملتجئًا بها (فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ) أي: امتنعُوا أن(١) يخرجُوه من بيتِها إعظامًا لها، وعند أبي يعلى: فنزلَ مروان عن المنبر حتَّى أتى باب عائشةَ، فجعلَ يكلِّمها وتكلِّمهُ، وسقطَ «عليه» من «اليونينية»، وثبت في الفرع وغيره (٣) (فَقَالَ مَرْوَانُ: إِنَّ هَذَا) يعني: عبد الرَّحمن (الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ: ﴿ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَّا أَتَعِدَانِنِيٓ ﴾ [الأحقاف: ١٧] فَقَالَتْ عَائِشَةُ مِنْ وَرَاءِ الحِجَابِ: مَا أَنْزَلَ اللهُ فِينَا) آل أبي بكر (شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ إِلَّا أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ عُذْرِي) عن قصةِ أهل الإفكِ. وعند الإسماعيليِّ: «فقالت عائشة: كذبت(٤)، واللهِ ما نزلَتْ فيه»، وفي رواية له «والله ما أُنزلَتْ إلَّا في فلانِ بن فلان الفلاني» وفي رواية: «لو شئتَ أن أسمِّيه لسمَّيتهُ، ولكن رسول الله صِنالله عن أبا مروان ومروان في صلبهِ»، فالصَّحيح أنَّ الآية نزلت في الكافر العاقِّ، ومن زعم أنَّها نزلت في عبد الرَّحمن فقوله ضعيفٌ؛ لأنَّ عبد الرَّحمن قد أسلم وحسُن إسلامهُ وصارَ من خيارِ (٥) المسلمينَ، ونفئ عائشة أصحُّ إسنادًا ممَّن روى غيره وأولى بالقبولِ.

٢ - باب قَوْلِهِ: ﴿ فَلَمَّا رَأَقُهُ عَارِضَا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَئِمٍ مَ قَالُواْ هَذَا عَارِضُ مُعْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اَسْتَعْجَلْتُم بِهِ عِرِيحٌ فِيهَا عَذَا كُ أَلِيمٌ ﴾
 قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ عَارِضُ ﴾ : السَّحَابُ.

(باب قَوْلِهِ) تعالى: (﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ ﴾) أي: العذاب (﴿ عَارِضًا ﴾) سحابًا عرض في أفق السَّماء،

<sup>(</sup>١) في (ص) و(ل) و(م): "وعمر"، وفي هامش (ج) و(ص) و(ل) و(م): قوله: "أبو بكر وعمر" كذا بخطّه بالواو، وصوابه إسقاط الواو؛ فإنَّ عمر جعل الأمر شوري، ولم يستخلف أحدًا، إلَّا أن يعدَّ ذلك استخلافًا. انتهى بخطً شيخنا ﴿ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ ع

<sup>(</sup>۱) في (م): «أي».

<sup>(</sup>٣) قوله: «وسقط «عليه» من اليونينية، وثبت في الفرع وغيره»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) في (م) و (ب): «كذب» وكذا في الفتح.

<sup>(</sup>٥) في (م) و(د): «كبار».

والضّمير عائد إلى السّحاب، كأنّه قيل: فلمّا رأوا السّحاب عارضًا((﴿مُستَقْبِلَ أَوْدِيَئِهِم﴾) صفة لـ ﴿عَارِضًا ﴾ وإضافته غير محضة، فمِن ثمّ ساغ أن يكون نعتًا لنكرة (﴿ قَالُواْ هَذَا عَارِضٌ مُعْلِرُنَا ﴾) صفة لـ ﴿عَارِضٌ ﴾ أيضًا، أي: يأتينا بالمطر، وقد كانوا() ممحلين محتاجين إلى المطر، قال الله تعالى أو هود الله: (﴿بَلُ هُوَمَا اَستَعْجَلَتُم بِهِ ﴾) من العذاب حيث قلتُم: ﴿فَأَيْنَا بِمَا المطر، قال الله تعالى أو هود الله: (﴿بَلُ هُوَمَا اَستَعْجَلَتُم بِهِ ﴾) من العذاب حيث قلتُم: ﴿فَأَيْنَا بِمَا لَمُ عَرَا الله تعالى أو هود الله: (﴿بَلُ هُوَمَا اَستَعْجَلَتُم بِهِ ﴾) من العذاب حيث قلتُم: ﴿فَأَيْنَا بِمَا لَمُ عَلَى الله الله تعالى أو هود الله: (﴿بِيهُ ﴾) أي: هي ريح (﴿فِيهَا عَذَابُ لِيهُ ﴾ [الأحقاف: ٢١] ثمّ بيّن ماهيته فقال: (﴿رِيعُ ﴾) أي: هي ريح (﴿فِيهَا عَذَابُ لِيهُ ﴾ [الأحقاف: ٢٤]) فما برحُوا حتَّى كانت الرِّيح تجيءُ بالرَّجل فتطرحه، وكان طولُ الرَّجل منهم النتي عشرة (() فيهم قصورٌ محكمةُ البناء بالصَّخور، فحملت الرِّيحُ الصَّخورَ والشَّجرَ ورفعتها كأنّها جرادةٌ، وهدمتِ القصورَ، بالصَّخور، فحملت الرِّيحُ الصَّخورَ والشَّجرَ ورفعتها كأنّها جرادةٌ، وهدمتِ القصورَ، واصطفّ لها الأطولونَ الأشدَّاء منهم، فصرعتْهم وألقت عليهم الصَّخور، وسفَت عليهم واصحتُهم فرمَت بهم في البحرِ، ولم يصلُ إلى هود الله ومن آمنَ به من تلك الرِّيح الرِّمال، واحتملتهُم فرمَتْ بهم في البحرِ، ولم يصلُ إلى هود الله وأدارَ عليهم خطًا خطّه في الأرض وسقطَ لغير أبي ذرِّ «باب قوله» وله: ﴿ قَالُوا هَذَا عَين ماءِ وأدارَ عليهم خطًا خطّه في الأرض، وسقطَ لغير أبي ذرِّ «باب قوله» وله: ﴿ قَالُوا هَذَا عَين ماءِ وأدارَ عليهم خطًا خطّه في ﴿ الْأَرْ وقال بعد قوله؛ ﴿ اللهُ وَيهُمُ اللهُ الرَّية ﴾. (الآية ﴾.

(قَالَ) ولأبي ذرِّ: ((وقال) (ابْنُ عَبَّاسٍ) فيما وصلهُ ابنُ أبي حاتمٍ في قولهِ: (﴿عَارِضُ﴾ [الأحقاف: ٢٤]) أي: (السَّحَابُ) الَّذي يُرى في ناحية السَّماء، وسمِّي بذلك لأنَّه يبدو في عرض السَّماء.

٨٨٨ - ٨٨٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا عَمْرٌو، أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ صَاحِكًا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ النَّبِيِّ مِنَاسَٰهِ مَنَاسَٰهِ مَنَاسَٰهِ مَنَاسَٰهِ مَنَاسَٰهُ مَنَا مُنَاسَٰهُ مَنَاسَٰهُ مَنَاسَٰهُ مَنَاسَٰهُ وَكَانَ إِذَا رَأَى غَيْمًا أَوْ رِيحًا عُرِفَ فِي وَجْهِهِ، قَالَتْ: حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ، إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ. لَا قَالَتْ: وَكَانَ إِذَا رَأَى غَيْمًا أَوْ رِيحًا عُرِفَ فِي وَجْهِهِ، قَالَتْ:

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): هذا قاله المبرِّد، واختاره الزَّجَّاج، فيكون من باب الإضمار لا على شريطة التفسير، كذا بخطِّه، فليتأمَّل.

<sup>(</sup>۱) في (ب) زيادة: «قوما».

<sup>(</sup>٣) في (د): «اثنى عشر».

<sup>(</sup>٤) في (م): «فكشف».

يَا رَسُولَ اللهِ، النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الغَيْمَ فَرحُوا، رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ المَطَرُ، وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتَهُ عُرفَ فِي وَجْهكَ الكَرَاهِيَةُ؟ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ؛ مَا يُؤْمِنِّي أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ، عُذَّبَ قَوْمٌ بِالرِّيح، وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ العَذَابَ فَقَالُوا: ﴿ هَٰذَاعَارِضٌ مُعَطِرُنَا ﴾».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ/ بْنُ عِيْسَى) كذا في رواية أبي ذرِّ: «ابن عيسى»(١) وهو الهمدانيُّ التُّستريُّ المصريُّ الأصل، وسقط «ابن عيسَى» لغير أبي ذرِّ، وقال الكِرمانيُّ: إنَّه أحمد بنُ صالحِ المصريُّ؛ يعني: ابنَ الطَّبري، ولعلَّه اعتمدَ على قول أبي عليِّ (١) بنِ السَّكنِ حيث قال: هو أحمد بنُ صالحٍ في المواضع كلها، وكذا قاله ابنُ منده، وقيل: هو أحمد بنُ عبد الرَّحمن ابنِ أخي ابنِ وهب. قال الحاكمُ أبو عبد الله: هو أحمد بنُ صالح أو أحمدُ بنُ عيسى، لا يخلو أن يكون واحدًا منهما، ولم يحدِّث عن ابن أخي ابن وهب شيئًا، ومَن زعم أنَّه ابنُ أخي ابن وهب فقد وهمَ ، فاتَّفق الرُّواة على أحمد بنِ صالح ، أو أحمد بنِ عيسى ، وقد عين أبو ذرِّ في روايته أنَّه ابنُ عيسى قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ) عبد الله قال: (أَخْبَرَنَا عَمْرُو) هو: ابنُ الحارثِ: (أَنَّ أَبَا النَّصْرِ) سالمًا المدنيَّ (حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ) ضد اليمينِ (عَنْ عَائِشَةَ رَبِي اللهِ عِنَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ) بتحريك الهاء، جمع: لهاةٍ، وهي اللَّحمةُ الحمراءُ المعلَّقةُ في أعلى الحنكِ ده/٢٦٢ب (إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ. قَالَتْ: وَكَانَ إِذَا رَأَى غَيْمًا أَوْ رِيحًا عُرِفَ) / بضم العين وكسر الراء، مبنيًّا للمفعول (فِي وَجْهِهِ) الكراهيَّة، وذلك لأنَّ القلبَ إذا فرحَ تبلُّج الجبينُ، وإذا حزنَ اربدَّ الوجه، فعبَّرت عائشةُ عن الشَّيءِ الظَّاهر في الوجهِ بالكراهيةِ(٣)؛ لأنَّه ثمرتها (قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، النَّاسُ) ولغير أبي ذرِّ: (إنَّ النَّاسِ) (إِذَا رَأُوا الغَيْمَ فَرحُوا) به (رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ المَطَرُ، وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتَهُ عُرِفَ فِي وَجْهِكَ الكَرَاهِيَةُ؟ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، مَا يُؤْمِنِّي) بواو ساكنة ونون مشددة، ولأبي ذرِّ: (ليؤمنني) بنونين (أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ، عُذِّبَ قَوْمٌ بِالرِّيح) هم قوم هود (١) حيث أهلكوا بريح صرصرٍ (وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ العَذَابَ فَقَالُوا: ﴿هَٰذَاعَادِضٌ مُعَطِرُنَا﴾ [الأحقاف: ٢٤]) قد تقرَّر أنَّ

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): بخطِّه: في «الكِرمانيِّ» النُّسخة الَّتي وقفتُ عليها: أحمد بن أبي صالح، فليُنظَر.

<sup>(</sup>۱) في (ص): «يعلى».

<sup>(</sup>٣) في (م): «بالكراهة».

<sup>(</sup>٤) في (د): «عاد».

النَّكرة إذا أُعيدت نكرةً كانت غير الأولى، لكن ظاهر آية الباب أنَّ الَّذين عذِّبوا بالرِّيح هم الَّذين قالوا: هذا عارضٌ، وقد أجابَ صاحب «الكواكب الدراري» عن ذلك: بأنَّ القاعدة المذكورة إنما تطَّرد(١) إذا لم يكن في السِّياقِ قرينة تدلُّ على الاتِّحاد، فإن كان هناك قرينةً كما في قولهِ: ﴿ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ ﴾ [الزخرف: ٨٤] فلا، وعلى تقدير تسليم المغايرةِ مطلقًا فلعلَّ عادًا قومان: قومٌ بالأحقاف، أي: في الرِّمالِ؛ وهم أصحاب العارضِ، وقومٌ غيرهم. انتهى. ويؤيِّد قوله الثَّاني قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَأَلَّهُ وَأَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ ثمَّ عادًا أُخرى، وعند الإمام أحمد بإسنادٍ حسنِ عن الحارثِ بنِ حسَّانِ البكريِّ، قال: خرجتُ أشكُو العلاءَ بن الحضرميِّ إلى رسول الله صِناسْ عيام فمررتُ بالرَّبَذةِ فإذا عجوزٌ من بني تميم منقطعٌ بها، فقالتْ لي: يا عبدَ الله، إنَّ لي إلى رسولِ الله صِنَ الله عِن الله عليه م حاجةً، فهل أنتَ مبلِّغي إليه؟ قال: فحملتُها فأتيتُ المدينةَ، فإذا المسجدُ غاصٌّ بأهله...الحديثَ. وفيه: فقلت: أعوذُ بالله ورسولهِ أن أكون كوافدِ عادٍ. قال: وما وافدُ عادٍ؟ -وهو أعلم بالحديث منه لكن يستعظمه(١)-قلت: إنَّ عادًا قحطوا فبعثُوا وافدًا لهم يقال له: قَيْل بنَ عَنْز (٣)، فمرَّ بمعاوية بن (٤) بكر فأقامَ عنده شهرًا يسقيهِ الخمرَ وتغنِّيهِ جاريتان يقال لهما: الجرادتانِ، فلمَّا مضى الشُّهر خرج إلى جبالِ مَهْرَة، فقال: اللَّهمَّ إنَّك تعلمُ أنَّي لم أجئ إلى مريضِ فأداويهِ، ولا إلى أسيرِ فأفاديهِ، اللَّهمَّ اسق عادًا ما كنتَ تسقيهِ، فمرَّت به سحاباتٌ سودٌ، فنودِيَ منها: اختَر، فأومأَ إلى سحابةٍ منها سوداء، فنُودي منها: خذها رَمَادًا رِمْدِدًا(٥)، لا تبقى من عادٍ أحدًا. رواه التِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وابنُ ماجه، ذكرهُ ابنُ كثير بطوله في «تفسيره»، وابن حجرِ مختصرًا(٢)، وقال: الظَّاهرُ أنَّه في قصَّة عادٍ الأخيرة/لذكر مكَّة فيه.

1577/02

<sup>(</sup>۱) في (ص): «تطرق».

<sup>(</sup>٢) في (ص): «استعظمه». في المصادر: (يستطعمه).

<sup>(</sup>٣) قوله: «بن عنز»: ليست في (س) و (ص).

<sup>(</sup>٤) في (د) زيادة: «أبي».

<sup>(</sup>٥) في (ص): «رمدًا»، وفي (د): «ومدرًا».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج): تتمَّة كلام ابن حجر: قال: وإنَّما بُنِيَت بعد إبراهيم حين أسكن هاجر وإسماعيل بوادٍ غير ذي زرع، فالَّذين ذُكِروا في «سورة الأحقاف» هم عادٌ الأخيرة، ويلزم عليه أنَّ المراد بقوله: ﴿أَغَاعَادٍ ﴾ نبيُّ آخَر غير هود، والله أعلم.

وحديث الباب أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الأدب» [ح:٦٠٩٢]، ومسلمٌ في «الاستسقاء»، وأبو داود في «الأدب».

#### \* (٤٧) ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾

﴿ أَوْزَارَهَا ﴾ آثَامَهَا، حَتَّى لَا يَبْقَى إِلَّا مُسْلِمٌ. ﴿ عَرَّفَهَا ﴾ بَيَّنَهَا. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ وَلِيُّهُمْ. ﴿ عَزَمَٱلْأُمْرُ ﴾ جَدَّ الأَمْرُ ﴿ فَلَا تَهِنُوا ﴾ لَا تَضْعُفُوا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ أَضَّغَنَهُمْ ﴾ حَسَدَهُمْ. ﴿ عَاسِنِ ﴾ مُتَغَيِّرٍ.

(﴿ اَلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾) مدنيّة. وقيل: مكِّيّة، وآيُها سبع أو ثمان وثلاثون آية، ولأبي ذرّ: «سورة محمد صِنَ السُّورة أيضًا سورة القتالِ.

(﴿أَوْزَارَهَا﴾) في قولهِ/ تعالى: ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعَّدُ وَإِمَّا فِدَاتُهُ حَقَّى تَضَعَ أَمَّة الحربِ، أو فرقة الحربِ أو زارَها، الاتها وأثقالها، وهو من مجازِ الحذف، أي: حتَّى تضعَ أمَّة الحربِ، أو فرقة الحربِ أو زارَها، والمراد: انقضاء الحربِ بالكلِّيَّة (حَتَّى لا يَبْقَى إِلّا مُسْلِمٌ) أو مسالمٌ، والمعنى: حتَّى يضعَ أهل الحربِ شركهم ومعاصيهم، وهو غايةٌ للضَّربِ أو الشَّدِ أو للمنِّ والفداء أو للمجموع، يعني: أنَّ هذه الأحكامَ جاريةٌ فيهم حتَّى لا يكون حربٌ مع المشركين بزوالِ شوكتِهم، وقيل: بنزول عيسى، وأسندَ الوضع إلى الحربِ لأنَّه لو أسندَه إلى أهلهِ بأن كان يقول: حتَّى تضعَ أمَّة الحربِ جاز أن يضعُوا الأسلحةَ ويتركوا الحرب، وهي باقيةٌ، كقول القائل:

# 

(﴿ عَرَّفَهَا﴾) في قولهِ تعالى: ﴿ وَيُدَخِلُهُمُ ٱلْمَنَّةُ عَرَّفَهَا لَمُمْ ﴾ [محمد: ٦] أي: (بَيَّنَهَا) لهم (١٠) وعرَّفهُم منازلها بحيث يعلم كلُّ واحدٍ منهم (٢) منزله ويهتدي إليه، كأنَّه كان ساكنهُ منذ خلق. أو طيَّبَها لهم، من العَرْفِ؛ وهو طيبُ الرَّائحة.

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيما (٤) وصلهُ الطَّبريُّ: (﴿ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ [محمد: ١١]) أي: (وَلِيَّهُمْ) وسقطَ هذا لأبي ذرِّ.

<sup>(</sup>١) في (ص): «هو أي»، وفي (م): «هو».

<sup>(</sup>٢) في (م) زيادة: «وعرفها لهم».

<sup>(</sup>٣) قوله: «منهم»: ليست في (ب).

<sup>(</sup>٤) في (س) و (ص): «مما».

(﴿عَزَمَ الْأَمْرُ﴾ [محمد: ٢١]) قاله مجاهدٌ فيما وصلهُ الفِريابيُّ (جَدَّ الأَمْرُ) ولأبي ذرِّ: (﴿ فَإِذَاعَزَمَ ٱلْأَمْرُ﴾ أي: جدَّ الأمرُ» وهو(١) على سبيل الإسنادِ المجازِي، كقوله:

# قَدْ جَدَّتِ الحرْبُ بكم (١) فَجِدُّوا

أو على حذف مضاف، أي: عزمَ أهلُ الأمرِ، والمعنَى: إذا جدَّ الأمرُ ولزم فرض القتالِ خالفُوا وتخلَّفوا.

(﴿ فَلاَ تَهِنُوا ﴾ [محمد: ٣٥]) أي: (لا تَضْعُفُوا) بعدما وُجِدَ السَّبب، وهو الأمرُ بالجدِّ والاجتهادِ في القتالِ.

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) فيما وصلهُ ابنُ أبي حاتمٍ: (﴿ أَضْغَنَهُمْ ﴾) في قولهِ تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ اللَّهُ اللَّهُ أَضْغَنَهُمْ ﴾ [محمد: ٢٩] أي: (حَسَدَهُمْ) بالحاء المهملة، وقيل: بغضهم وعداوتهم.

(﴿ عَاسِنِ ﴾) في قوله: ﴿ فِيهَا أَنْهَزُّ مِن مَّآءٍ غَيْرِ عَاسِنِ ﴾ [محمد: ١٥] أي: (مُتَغَيِّرٍ) طعمه، وسقط هذا لأبي ذرِّ.

#### ١ - باب: ﴿ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾

هذا (بابً) بالتَّنوين، أي: في قولهِ تعالى: (﴿ وَتُقَطِّعُواْ أَرَّمَامَكُمْ ﴾ [محمد: ٢٢]) بتشديد الطاء المكسورة على التَّكثير، ويعقوب: بفتح التاء وسكون القاف وفتح الطاء مخفَّفة، مضارع قطع، وسقط لفظ (باب) لغير أبي ذرِّ.

4۸٣٠ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُنَ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ عَالَ: «خَلَقَ اللهُ الخَلْقَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُنَ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُهِ مِنَ النَّالُةُ الْخَلْقَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ لَهُ: مَهْ. قَالَتْ: هَذَا مَقَامُ العَائِذِ بِكَ مِنَ القَطِيعَةِ. قَالَ: أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ. قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ: فَذَاكِ». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَؤُوْا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِ ٱلأَرْضِ وَثُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾.

٤٨٣١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي أَبُو الحُبَابِ

<sup>(</sup>۱) في (د): «وهذا».

<sup>(</sup>٢) قوله: «بكم» زيادة من مصادر المصنف.

سَعِيدُ بْنُ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صِنَاسَمِيهِ مَ : «اقْرَؤُوْا إِنْ شِئْتُمْ : ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ ﴾».

٤٨٣٢ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي المُزَرِّدِ بِهَذَا. قَالَ رَسُولُ اللهِ صَىٰ لللهِ صَىٰ للهِ عَلَى اللهِ صَىٰ للهِ صَىٰ للهِ صَىٰ للهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

﴿ عَاسِنِ ﴾: مُتَغَيِّرٍ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا شَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ) بفتح الميم واللام بينهما خاء معجمة ساكنة، الكوفئ دم الد: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ) مِنُ بلالٍ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرَّوٍ) بضم الميم وفتح الزاي وكسر الراء -وفي «اليونينية» بفتحها مشددة بعدها دال مهملة، اسمه: عبد الرَّحمن بن يسار -بالتَّحتية والمهملة المخففة - (عَنْ) عمّه (سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي مُولِشِهِ مُنِ النَّبِيَّ سَوَالْهِ الْمُعَلِّمِ اللَّهُ (قَالَ: خَلَقَ اللهُ الخَلْقُ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ أَي: قضاهُ أو أتمّهُ أو نحو ذلك ممّا يشهدُ بأنّه مجازٌ من القول، فإنّه سبحانه وتعالى لن (١) يشغلهُ شأن عن شأنِ (قَامَتِ الرَّحِمُ) حقيقة بأن تجسَّمت (فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمَنِ) بفتح الحاء المهملة، وفي (اليونينية» بكسر الحاء (٣) وكذال في الفرع مصلَّحة وكشط فوقها، وعند الطّبريّ: "بحقوي الرَّحمن» بالتّثنية، والحقو: الإزارُ والخصرُ ومشدُّ الإزارِ، قال البيضاويُّ: لما كان من عادة الرَّحمن» بالتّثنية، والحقو: الإزارُ والخصرُ ومشدُّ الإزارِ، قال البيضاويُّ: لما كان من عادة في الاستجار أن يأخذ بذيل المستجار به أو بطرف ردائه وإزاره، وربَّما أخذ بحقو إزارهِ مبالغة ما تحتَ إزارهِ ويذبُ عنه، فإنَّه لاصقٌ به لا ينفكُ عنه استعيرَ ذلك للرَّحم، وقال الطّبيئ: و(٥)هذا مبنيُّ على الاستعارة التَّمْثيليَّةِ النِّي الوجهُ فيها منتزعٌ من أمورٍ متوهَمةِ للمشبَّه المعقول، وذلك أنَّه شبَّه حالة الرَّحم وما هي عليه من الافتقارِ إلى الصَّلة والذَّبُ عنها المشبَّه في المعقول، وذلك أنَّه شبَّه حالة الرَّحم وما هي عليه من الافتقارِ إلى الصِّلة والإنسَّة في المشبَّة في المستجير بأخذ بذيل المستجار به وحقو إزاره، ثمَّ أدخل صورة حال المشبَّة في القطيعة بحال مستجير بأخذ بذيل المستجار به وحقو إزاره، ثمَّ أدخل صورة حالي المشبَّة في المَسْتِه والمَّذَنَّ بحال مورة حالي المشبَّة في المَسْتِه والمَلْهُ المَسْتِهُ وي المُلْعُورِ بأن يأخذ بذيل المستجار به وحقو إزاره، ثمَّ أدخل صورة حال المشبَّة في المَنْهُ المِنْهُ المُنْهُ المَنْهُ المَنْهُ المَنْهُ عنه المُنْهُ عنه المنافِرة عنه المنتور بأخذ بذيل المستجار بأخذ بذيل المستجار بأخذ بذيل المستجار بأخذ بذيل المستجار بأخذ بذيل المستجارة التَّبُور المَنْهُ المُنْهُ والمُنْهُ المَنْهُ المَنْهُ المَنْهُ المَنْهُ المَنْه

<sup>(</sup>۱) في (ص): «لم».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): «الرَّحِم» المحارم، أو عامٌّ في كلِّ رحِم مِن ذوي الأرحام في الميراث «بخطِّه».

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): «بكسرها».

<sup>(</sup>٤) قوله: «وفي اليونينية بكسر الحاء وكذا»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) «و»: ليست في (م) و(د).

<sup>(</sup>٦) قوله: «وما هي عليه من الافتقار إلى الصلة والذب عنها»: ليس في (د).

جنس(١) المشبَّه به، واستعمل في حال المشبَّه ما كان مستعملًا في المشبَّه به من الألفاظ بدلائل قرائن الأحوالِ، ويجوزُ أن تكون مَكْنِيَّة بأن يشبِّه الرَّحم بإنسانٍ مستجيرٍ بمن يحميهِ ويحرسه ويذبُّ عنه ما يؤذيهِ، ثمَّ أسند على سبيلِ الاستعارةِ التَّخييليَّةِ ما هو لازمُ المشبَّه به من القيام ليكون قرينةً مانعةً من إرادةِ الحقيقةِ، ثمَّ رُشِّحت الاستعارة بأخذ الحقو والقول، وقوله: «بحقُو الرَّحمن»/، استعارة أخرى مثلها، وسقطَ قوله: «بحقوِ الرَّحمن» في رواية أبي ذرِّ، كما في ٣٤٢/٧ الفرع وأصله. وقال في «الفتح»: حُذف للأكثر مفعول «أخذتْ». قال: وفي رواية ابنِ السَّكنِ: «فأخذتْ(٢) بحقو الرَّحمن»، وقال القابسيُّ: أبى أبو زيد أن يقرأَ لنا هذا الحرفَ لإشكالهِ، وقال: هو ثابتٌ لكن مع تنزيهِ الله تعالى، ويحتملُ أن يكونَ على حذف (٣)، أي: قام ملكِّ فتكلُّم على لسانِها، أو على طريقِ ضربِ المثل والاستعارةِ، والمراد تعظيمُ شأنها، وفضيلةُ واصلها، وإثمُ قاطعِها، وتثنيةُ حقو المرويَّة عند الطَّبريِّ للتَّأكيدِ؛ لأنَّ الأخذ باليدين آكدُ في الاستجارةِ من الأخذِ بيدٍ واحدةٍ (٤).

(فَقَالَ) تعالى (لَهَ: مَهْ) بفتح الميم وسكون الهاء: اسم فعل، أي: اكفُف وانزجِر. وقال ابنُ مالكِ: هي هنا ما الاستفهاميَّة حُذفتْ ألفها/ ووُقِف عليها بهاء السَّكت، والشَّائعُ أن لا يُفعل ذلك ده/٢٦٤ بها إلَّا وهي مجرورة، ومِن استعمالها -كما وقع هنا- غير مجرورةٍ قول أبي ذؤيبِ الهذليِّ: قدمت المدينة ولأهلها ضجيجٌ بالبكاء(٥) كضجيج الحجيج، فقلتُ: مه، فقالوا: قُبِضَ رسولُ الله الحاجةِ دون الاستعلام، فإنَّه تعالى يعلمُ السِّرَّ وأخفى. (قَالَتْ: هَذَا مَقَامُ العَائِذِ) بالذال المعجمة، أي: قيامِي هذا قيام المستجير (بِكَ مِنَ القَطِيعَةِ) وفي حديث عبدالله بن عمرو عند أحمد: أنَّها(٢) تكلَّم بلسانٍ طلق ذلقِ (قَالَ) تعالى: (أَلَا) بالتَّخفيف (تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ) بأن أتعطَّفَ

<sup>(</sup>۱) قوله: «المشبه في جنس»: ليست في (م) و(د).

<sup>(</sup>۱) في (د): «وأخذت».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): أي: على حذف مُضاف.

<sup>(</sup>٤) في (ص): «باليد الواحدة».

<sup>(</sup>٥) قوله: «بالبكاء» مستدرك من الفتح ومصادره.

<sup>(</sup>٦) «أنها»: ليست في (ص).

عليه وأرحمه لطفًا وفضلًا (وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ) فلا أرحمه؟ (قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ) أي: رضيتُ (قَالَ) تعالى: (فَذَاكِ) بكسر الكاف، إشارة إلى قوله: ألا ترضينَ... إلى آخره، زاد الإسماعيليُّ: «لَكِ». (قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) ﴿ الْقُرَوُوْ اإِنْ شِئْتُمْ: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ ﴾ أي: فهل يتوقَّعُ منكم (﴿ إِن تَوَلَّيْتُمْ ﴾) أحكام النَّاسِ وتأمَّرتُم(١) عليهم، أو أعرضتُم عن القرآنِ وفارقتُم أحكامهُ (﴿ أَن تُفسِدُوا فِ ٱلْأَرْضِ ﴾) بالمعصية والبغي وسفكِ الدِّماءِ (﴿ وَتُقَطِّعُوا أَرْجَامَكُمْ ﴾ [محمد: ٢١]).

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «التَّوحيد» [ح:٧٥٠٢] وفي «الأدب» [ح:٩٨٧]، ومسلم في «الأدب»، والنَّسائيُّ في «التَّفسير».

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ) بنِ محمدِ بنِ حمزة بنِ مصعب بنِ الزُّبير بنِ العوَّامِ، أبو إسحاق الأسديُّ الزُّبيريُّ المدنئُ قال: (حَدَّثَنَا حَاتِمٌ) هو ابنُ إسماعيلَ الكوفيُّ، نزيل المدينة (عَنْ مُعَاوِيَةَ) بن أبي مُزرِّد، السَّابق قريبًا [ح:٤٨٣٠] أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَمِّي(١) أَبُو الحُبَابِ) بضم الحاء(٣) المهملة وبموحدتين بينهما ألف (سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ) بالسين المهملة، ضدُّ اليمين (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا) الحديثِ السَّابق (ثُمَّ) قال أبو هُريرة (قَالَ رَسُولُ اللهِ صِنَى الشَّعامُ : اقْرَؤُوْ اإِنْ شِئْتُمْ: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ ﴾ [محمد: ١٢]).

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ: «حَدَّثني» بالإفراد (بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ) السَّخْتِياني المروزي قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بنُ المباركِ المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا) ولغير أبي ذرِّ: «حَدَّثنا» (مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي المُزَرِّدِ) باللام وكسر الراء(٤)، وفي «اليونينية»: بفتحها (بِهَذَا) الحديث إسنادًا ومتنًا (قَالَ رَسُولُ اللهِ صِنَالتُهِ مِنَالتُهِ عِنَالتُهِ عَالَمُ اللهِ صِنَالتُهِ عَالَمُ اللهِ صِنَالتُهِ عَالَمُ اللهِ صِنَالتُهِ عَلَى عَالَمُ عَلَيْتُمْ ﴾ [محمد: ٢٦]) ومراد المؤلّف بإيراد هذه الطَّريق وسابقتها الإعلامُ بأنَّ الَّذي وقفه سليمانُ بنُ بلال على أبي هُريرة -حيث قال: قال أبو هُريرة: اقرؤوا إن شئتُم: ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُم ﴾ - رفعَه حاتمُ بن إسماعيلَ وابنُ المباركِ، وكذا رفعه الإسماعيليُّ من طريق حبَّان بن موسى، عن ابن المباركِ أيضًا. قال الإمام النَّوويُّ راشي: ده/٢٦٤ لا خلافَ/ أنَّ صلةَ الرَّحم واجبةً في الجُملةِ، وقطيعتُها معصيةً، والصِّلة درجاتٌ بعضُها أرفعُ من

<sup>(</sup>١) في (د): «وتوليتم»، وفي الهامش في نسخة: «وتأمرتم».

<sup>(</sup>٢) قوله: «عمى»: ليست في (م).

<sup>(</sup>٣) قوله: «الحاء»: ليست في (ب).

<sup>(</sup>٤) قوله: «باللام وكسر الراء»: ضرب عليها في (م) ولعلها بالألف واللام.

بعض، وأدناها صلتُها بالكلامِ ولو بالسَّلام، ويختلفُ ذلك باختلافِ القدرةِ والحاجةِ. انتهى. وفي حديث أبي بكرة مرفوعًا: «ما مِن ذنبِ أَحرَى أن يعجِّلَ اللهُ عقوبته في الدُّنيا مع ما يدَّخرُ لصاحبهِ في الآخرةِ مِن البغيِ وقطيعةِ الرَّحم» رواه أحمدُ، وعنده من حديث ثوبان مرفوعًا: «من سرَّه النَّسأ في الأجلِ والزِّيادةِ في الرِّزق؛ فليصِلُ رحمَه».

(﴿ عَاسِنِ ﴾ [محمد: ١٥]) أي: (مُتَغَيِّرٍ) وسبقَ هذا قريبًا [قبل ح: ٤٨٣٠].

# المع المفتح الفَتْح الفَتْح المَثِينَ المَّالِحَ المَّالِحَ المَّالِحَ المُّالِحَ المُّالِحَ المُّ

قَالَ مُجَاهِدِ: التَّوَاضُعُ. ﴿ بُورًا ﴾ هَالِكِينَ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم ﴾ السَّحْنَةُ ، وَقَالَ مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدِ: التَّوَاضُعُ. ﴿ شَطْعَهُ ، فِرَاخَهُ. ﴿ فَاَسْتَغْلَظَ ﴾ غَلُظَ. ﴿ سُوقِهِ ۽ ﴾ السَّاقُ: حَامِلَةُ الشَّجَرَةِ. وَيُقَالُ: ﴿ مُجَاهِدِ: التَّوَاضُعُ. ﴿ شَطْعَهُ ، فِرَاخَهُ . ﴿ فَاَسْتَغْلَظَ ﴾ غَلُظَ ﴾ فَلُظَ. ﴿ سُوقِهِ ۽ ﴾ السَّاقُ: حَامِلَةُ الشَّجَرَةِ. وَيُقَالُ: ﴿ مُثَطْعَهُ ﴾ فَوَلْكُ: رَجُلُ السَّوْءِ وَ ﴿ دَآبِرَهُ ٱلسَّوْءِ ﴾ : العَذَابُ. ﴿ يُعَزِرُوهُ ﴾ يَنْصُرُوهُ . ﴿ شَطْعَهُ هُ فَاللَّهُ عَلَى الصَّاقُ وَ فَا السَّعْ عَلَى السَّاقُ وَ هُو مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللهُ لِلنَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيمُ إِذْ خَرَجَ وَحْدَهُ ، ثُمَّ قَوَّاهُ وَلَوْ كَانَتْ وَاحِدَةً لَمْ تَقُمْ عَلَى سَاقٍ ، وَهُو مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللهُ لِلنَّبِيِّ مِنَ اللهُ لِلنَّبِيِّ مِنَ اللهُ لِلنَّبِيِّ مِنَ اللهُ لِلنَّبِيِ مِنَ اللهُ لِلنَّبِي مِنَ اللهُ لِلنَّامِ وَاللهُ عَلَى العَبَّةُ مِمْ يَنْبُثُ مِنْهُ اللهُ لِلنَّبِي مِنَ اللهُ لِلنَّبِي مِنَ اللهُ لِلنَّبِي مِنَ اللهُ لِلنَّالِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ لِلنَّبِي مِنَ اللهُ لِلنَّبِي مِنَا اللهُ عَلَى المَعْمَا وَقَى الحَبَّةَ بِمَا يَنْبُتُ مِنْهَا.

(سورة الفَتْحِ) مدنيَّةٌ، نزلتْ مُنْصَرَف النَّبيِّ مِنى السَّعِيمُ من الحديبية سنة ستِّ من الهجرةِ، وآيُها تسع/وعشرون.

(بَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ البسملَةُ لغير أبي ذرِّ. (قَالَ (١) مُجَاهِدٌ) (٢) فيما وصلهُ الطَّبريُّ من طريق ابنِ أبي نَجيح عنه: (﴿ بُورًا ﴾ (٣)) في قولهِ تعالى: ﴿ وَظَنَنتُ مُ ظَنَ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُ مُ قَوِمًا بُورًا ﴾ [الفتح: ١٢] (٤) أي: (هَالِكِينَ) والبورُ: الهلاكُ، وهو يحتملُ أن يكون هنا مصدرًا أخبرَ به عن الجمع، كقوله (٥):

<sup>(</sup>۱) في (د): «وقال».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): كذا في «الفرع».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ص) و(ل): قوله: «﴿ بُورًا ﴾» كذا التِّلاوة، وفي خطِّ المزِّيِّ: «بَوًا»، وكتب فوقها «كذا» بالحمرة؛ يعني: في «اليونينيَّة» بفتح الموحَّدة، وتنوين الواو، من غير راء؛ يُحرَّر.

<sup>(</sup>٤) في (م) زيادة: «كذا في الفرع».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج) و(ل): قوله: «كقوله»؛ أي: عبدالله بن عبدالله الزَّبَعْرِيُّ. انتهى. والزِّبَعْرَاء؛ بكسر الزَّاي، وفتح الباء والرَّاء: السَّيِّئ الخُلُق، والغليظ. انتهى «قاموس».

# يَا رَسُولَ الإِلَهِ إِنَّ لِسَانِي رَاتِقٌ مَا فَتَقْتُ إِذْ أَنَا بُورُ

ولذلك يستوي فيه المفردُ والمذكّر وضدهما، ويحتملُ أن يكون جمع: بائرٍ؛ كحائلٍ وحُول، في المعتلّ، وبازلٍ وبُزل في الصّحيح، وسقطَ هذا لغير أبي ذرِّ.

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصلهُ ابنُ أبي حاتمٍ في قولهِ تعالى: (﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم﴾ [النتج: ٢٩]) هي (السَّحْنَةُ) بفتح السين المهملة في «اليونينية»، وهي (() في الفرع كذلك (() مصلَّحة وتحت السَّين كشطٌ، وبذلك ضبطه ابنُ السَّكن والأصيليُّ. وقال القاضِي عياضٌّ: إنَّه الصَّوابُ عند أهل اللَّغة، وفي كثيرٍ من الأصولِ بكسرها والحاء المهملة ساكنة، وجزمَ ابنُ قتيبةَ بفتحها وأنكر السكون، وقد أثبتَه الكِسائيُّ والفرَّاء، وهي لينُ البشرةِ والنَّعمة، ولأبي ذرِّ عن المُستملي والكُشمِيهنيُّ: «(السَّجدة) وكذا في رواية القابسيُّ، أي: أثر السَّجدة في الوجهِ، لكن (()) في التئامِ هذا مع قوله: ﴿مِنَأَثَرُ السَّجُودِ ﴾ [الفتح: ٢٩] قلقُ لا يخفي، وعن ابنِ عبَّاس في رواية عطيّة العوفيُّ عنه: نورٌ وبياضٌ في وجوههم يوم القيامةِ. وعن عطاء بنِ أبي رباح: استنارة وجوههم من كثرةِ صلاتهم، أي: ما يظهرهُ الله تعالى في وجوهِ السَّاجدينَ نهارًا إذا قاموا باللَّيل متهجَّدينِ، فمن توجَّه إلى الله بكلِّيته لا بدَّ أن يظهرَ في وجههِ نورٌ تبهر منه الأنوارُ. وعن شهرِ بنِ حوشبِ: تكون مواضع السُّجود بكلِّيته لا بدَّ أن يظهرَ في وجههِ نورٌ تبهر منه الأنوارُ. وعن شهرِ بنِ حوشبِ: تكون مواضع السُّجود المكيِّ: ليس هو الصُّفرَةُ، ولكنَّه نورٌ يظهرُ على وجوهِ العابدينَ يبدو من باطنِهم على ظاهرهِم، ليتبيَّن ذلك للمؤمنين ولو كان ذلك في زنجيٍّ أو حبشيٍّ. قال ابنُ عطاء: ترى عليهم خلَعَ الأنوادِ يتبيَّن ذلك للمؤمنين ولو كان ذلك في زنجيٍّ أو حبشيٍّ. قال ابنُ عطاء: ترى عليهم خلَعَ الأنوادِ يتبيَّن ذلك للمؤمنين ولو كان ذلك في زنجيٍّ أو حبشيٍّ. قال ابنُ عطاء: ترى عليهم حلَعَ الأنوادِ لائحة، وقال الحسن: إذا رأيتَهم حسبتَهم مرضَى وما هم بمرضَى.

(وَقَالَ مَنْصُورٌ) هو: ابنُ المعتمر، فيما وصلهُ عليُّ بنُ المدينيِّ، عن جرير، عنه: (عَنْ مُجَاهِدٍ): هو (التَّوَاضُعُ) وزاد في روايةِ زائدة عن منصورٍ -عند عبد بنِ حُمَيد-: قلت: ما كنتُ أراهُ إلَّا هذا الأثر الَّذي في الوجهِ، فقال: ربَّما كان بين عينِي من هو أقسَى قلبًا من فرعونَ. وقال بعضُهم: إنَّ للحسنةِ نورًا في القلبِ، وضياءً في الوجهِ، وسعةً في الرِّزقِ، ومحبَّةً في قلوبِ النَّاس،

<sup>(</sup>١) قوله: «في اليونينية وهي»: ليس في (م).

<sup>(</sup>١) قوله: «كذلك»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): «لين».

فما كَمن في النَّفس ظهرَ على صفحاتِ الوجهِ. وفي حديث جندبِ بن(١) سفيانَ البجليِّ (١) عند الطَّبرانيِّ مرفوعًا: «ما أسرَّ (٣) أحدُّ سريرةً إلَّا ألبسهُ الله رداءهَا، إنْ خيرًا فخير، وإن شرًا فشر ».

(﴿ شَطْعَهُ ﴾) في قولهِ: ﴿ كَرَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ ﴾ [الفتح: ٢٩] أي: (فِرَاخَهُ) يقال: أشطأ الزَّرع إذا فرَّخ، وهل يختصُّ ؛ خلافٌ مشهورٌ، قال:

أَخْرِجَ الشَّطْءَ عَلَى وَجْهِ الثَّرَى ومِنَ الأَشْجَارِ أَفْنَانُ الثَّمَرِ

(﴿ فَأَسْتَغْلَظَ ﴾) أي: (غَلُظَ) بضم اللام ذلك الزَّرع بعد الرِّقَّة (١) ولأبي ذرِّ: ((تغلَّظ)) أي: قويَ.

(﴿ سُوقِهِ ۽ ﴾) من قوله تعالى: ﴿ فَأَسَّ تَوَىٰ عَلَى سُوقِهِ ۽ ﴾ [الفتح: ٢٩] (السَّاقُ: حَامِلَةُ الشَّجَرَةِ) والجار متعلِّق بِ ﴿ ٱسْتَوَىٰ ﴾ ويجوز أن يكونَ حالًا، أي: كائنًا على سوقه، أي: قائمًا عليها.

(وَيُقَالُ: ﴿ دَآبِرَهُ ٱلسَّوْءِ ﴾ [الفتح: ٦] كَقُوْلِكَ: رَجُلُ السَّوْءِ) أي: الفاسدُ، كما يقالُ: رجلُ صدق، أي: صالح، وهذا قولُ الخليل والزَّجاج، واختاره الزَّمخشريُّ، وتحقيقه: أنَّ السَّوء في المعاني كالفسادِ في الأجسادِ، يقال: ساءَ مزاجُه، ساءَ خلقُه، ساء ظنَّه، كما يقال: فسدَ اللَّحمُ، وفسدَ الهواءُ، بل كلُّ ما ساءَ فقد فسدَ، وكلُّ ما فسدَ فقد ساءَ، غير أنَّ أحدهما كثيرٌ في الاستعمالِ في المعاني، والآخر في الأجرامِ، قال تعالى: ﴿ ظَهَرَ الفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾ [الروم: ١٤] وقال: ﴿ سَاءَ مَا فَقَطْ.

(وَ ﴿ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ ﴾ العَذَابُ) يعني: حاقَ بهم العذابُ بحيثُ لا يخرجونَ منه، وضمَّ السين أبو عمرو وابنُ كثيرٍ، فمعنى (٥) المفتوح: الفسادُ والرَّداءَةُ، والضم: الهزيمةُ والبلاءُ، أو المضمومُ/: ٣٤٤/٧ العذابُ والضَّررُ، والمفتوح: الذَّمُّ.

(﴿ يُعَـزِّرُوهُ ﴾ [الفتح: ٩]) أي: (ينْصُرُوهُ) قرأ ابنُ كثير وأبو عَمرو بالغيبة في: ﴿ لِيُؤْمِنُواً ﴾

<sup>(</sup>١) في (م): «عن».

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): نسبه لجدِّه، وإلَّا فأبوه جُنادة بن سفيان.

<sup>(</sup>٣) في (ص) و(ل): «سرَّ»، وفي هامش (ل): قوله: «ما سرَّ» كذا بخطِّه، والَّذي في «الجامع الصَّغير»: «ما أسرَّ عبد». وزاد في هامش (ج): وأورد بقيَّة الحديث كما هنا، ثمَّ قال: «طب» عن جندب البجليِّ.

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (س): «الدقة».

<sup>(</sup>٥) في (ص): «فمن».

﴿ وَيُعَزِنُوهُ وَيُوقِدُوهُ وَيُسَبِّحُوهُ ﴾ رجوعًا إلى ﴿ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ ﴾ [الفتح: ٥] والباقون بالخطاب إسنادًا ده/٢٥٠ إلى المخاطبين، والظّاهر أنَّ الضَّمائر عائدةً إلى الله، وتفريقُها/ بجعلِ بعضها للرَّسول قولُ للضَّحَاك.

(﴿ شَطَّعُهُ ﴾): هو (شَطُّءُ ﴾): هو (شَطُّءُ ﴾): هو (شَطُّءُ ﴾): هو (شَطُّءُ ﴾) الشُنبُلِ ولأبي ذرِّ: «شَطْاً» بالألف بدل الواو صورة الهمزة (تُنْبِتُ بضم أوَّله وكسر ثالثه من الإنباتِ (الحَبَّةُ) الواحدةُ (عَشْرًا) من السَّنابلِ (أَوْ ثَمَانِيًا) ولأبي ذرِّ: «وثمانيًا» بإسقاط الألفِ (وَسَبْعًا) قال تعالى: ﴿ كَمَثُلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ﴾ [البقرة: ٢٦١] (فَيَقُوى بَعْضُهُ بِبَعْضٍ ، فَذَاكَ () قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَتَازَرَهُ ﴾) أي: (قَوَّاهُ) وأعانه (وَلَوْ كَانَتْ وَاحِدَةً ؛ لَمْ (فَيَقُوى بَعْضُهُ بِبَعْضٍ ، فَذَاكَ () قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَتَازَرَهُ ﴾) أي: (قَوَّاهُ) وأعانه (وَلَوْ كَانَتْ وَاحِدَةً ؛ لَمْ تَقُمْ عَلَى سَاقٍ ، وَهُوَ) أي: ما ذكر (مَثُلٌ ضَرَبَهُ اللهُ لِلنَّيِيِّ سِنَ الله الله ، أو لمَّا خرجَ من بيتهِ وحدَه حين اجتمعَ الكفَّارُ على أذاه (ثُمَّ قَوَّاهُ) مِمَرَّئِلُ للنَّعِيْمُ إِي الله ، أو لمَّا خرجَ من بيتهِ وحدَه حين اجتمعَ الكفَّارُ على أذاه (ثُمَّ قَوَّاهُ) مِمَرُّئِلُ للنَّعِيْمُ إِلَى الله ، وبضم ثمَّ يدوهُم إلى الله ، أو لمَّا خرجَ من بيتهِ وحدَه حين اجتمعَ الكفَّارُ على أذاه (ثُمَّ قَوَّاهُ) مِمَرُّئِلُ كَانِهُ وَلَانُ وَلْهُ وَلَانُ وَالْوَالُونُ وَلَانُولُ وَالْمَعْرُونُ وَلَا وَاللهُ اللهُ اللهُ الله الله عرون والله قادةُ : مثل أصحابِ محمَّد في الإنجيلِ مكتوبٌ له : (٣) سيخرجُ قومٌ ينبتونُ نباتَ الزَّرع ، يأمرونَ بالمعروفِ وينهونَ عن المنكر.

#### ١ - باب: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَامُمِينًا ﴾

هذا (بابٌ) بالتَّنوين، أي: (٤) في قولهِ تعالى: (﴿إِنَّافَتَحَنَالَكَ فَتَعَامُبِينًا ﴾ [الفتح: ١]) الأكثرون على أنَّه صلحُ الحديبيةِ، وقيل: فتحُ مكَّة، والتَّعبيرُ عنه (١) بالماضِي لتحقُّقهِ. قال في «الكشاف»: وفي ذلك من الفخامةِ والدَّلالة على علوِّ شأن المخبرِ ما لا يخفى. انتهى. قال الطِّيبيُّ: لأنَّ هذا الأسلوبَ إنَّما يرتكبُ في أمرٍ يعظمُ (٧) منالهُ، ويعزُّ الوصول إليه، ولا يقدرُ على نيلهِ إلَّا من له قهرٌ وسلطانٌ،

<sup>(</sup>۱) كتبت في (س) و(ص): (شطؤ) وكتبت في (د): (شطأ).

<sup>(</sup>۱) في (د): «فذلك».

<sup>(</sup>٣) «له»: ليست في (م).

<sup>(</sup>٤) «أي»: ليست في (ص) و (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ص): «الأكثر».

<sup>(</sup>٦) قوله: «عنه»: ليست في (د).

<sup>(</sup>V) في (د): «عظيم يعظم».

ولذا ترى أكثرَ أحوالِ القيامةِ واردةً على هذا المنهجِ؛ لأنَّ فتح مكَّة من أمَّهاتِ الفتوحِ، وبه دخل النَّاس في دينِ الله أفواجًا، وأُمرَ رسولُ الله صِنَالله عِنَالله عِنَالله عِنَالله عِنَالله عَنَالله عَنَالله عَنَالله عَنَالله عَنْ الله الله المسيرِ إلى دارِ القرارِ. وقال مجاهدٌ: فتح خيبر، وقيل: فتح الرُّوم، وقيل: فتح الإسلامِ بالحجَّة والبرهانِ والسَّيفِ والسِّنانِ، وسقطَ لفظ(١) «باب» لغير أبي ذرِّ.

كَلَّهُ اللَّهُ عَنْ أَسْلَمَةً عَنْ مَالِكُ عَنْ مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسْطِيم كَانَ يَسِيرُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَعُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلًا، فَسَأَلَهُ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ عَنْ شَيْءٍ، فَلَمْ يُجِبْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَمَّالُ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: شَيْء، فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَمْ يُجِبْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: ثَكِلَتْ أُمُّ عُمَرَ، نَزَرْتَ رَسُولَ اللهِ مِنَاسْطِيم فَلَاثَ مَوَّاتٍ، كُلَّ ذَلِكَ لَا يُجِيبُكَ، قَالَ عُمَرُ : فَحَرَّكْتُ بُكَتْ مُلَاثَ مُولَ اللهِ مِنَاسْطِيم فَلَاثَ مَوَّاتٍ، كُلَّ ذَلِكَ لَا يُجِيبُكَ، قَالَ عُمَرُ : فَحَرَّكْتُ بَعْرِي ، ثُمَّ تَقَدَّمْتُ أَمَامَ النَّهِ مِنَاسِمِعِتُ أَنْ يُنْزَلَ فِيَّ القُرْآنُ، فَمَا نَشِبْتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِخًا يَصْرُخُ بِي، بَعِيرِي، ثُمَّ تَقَدَّمْتُ أَمَامَ النَّاسِ، وَخَشِيتُ أَنْ يُنْزَلَ فِيَّ القُرْآنُ، فَمَا نَشِبْتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِخًا يَصُرُخُ بِي، فَقُلْتُ : لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِيَّ قُرْآنٌ. فَجِعْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَاسُمِيرٍ مُ فَسَلَمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ : «لَقَدْ أُنْزِلَتْ فَيَالَ اللّهُ مُنْ مُنَالَهُ مُنْ مَا لَكَيْدَ اللّهُ مَلَى اللّهُ مُنْ مَا لَلْكَاهُ مُورَةً لَهِ عِيَ أَحَبُ إِلَى مَمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ. ثُمَّ قَرَأً: ﴿ إِنَا فَتَحْنَا لَكَ فَتَعَا لَكِ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ عُمُولَ اللّهُ مُنْ الللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُلُولًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبيُّ (عَنْ مَالِكِ) الإمام (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ) العدويُّ المدنيُّ، مولى عمر (عَنْ أَبِيهِ) أسلم المخضرَم المتوفَّى سنة ثمانين، وهو ابنُ أربع عشرة ومئة سنة (المدنيُّ، عن مالكِ -: سمعتُ عمر: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ سنة (اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ ال

(۱) قوله: «لفظ»: ليست في (م) و(ص).

<sup>(</sup>۱) قوله: «سنة»: ليس في (ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) في (د): «عثمان»، وفي هامش (ج) و(ص): قوله: «عَثْمة» بمثلَّثة ساكنة، قبلها فتحةً، ويقال: إنَّها أمُّه. «تقريب».

<sup>(</sup>٤) في (د): «عن الطبري».

<sup>(</sup>٥) قوله: «عن زيد بن أسلم»: ليس في (د).

(ثُمُّ سَأَلُهُ فُلَمْ يُجِبْهُ) تكرير السُّؤال ثلاثًا يحتمل أنَّه خشي أنَّ النَّبِيَ مِنْاشْهِيمُ لم يكن سمعهُ(۱) (فُقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: ثَكِلَتْ) بفتح المثلثة وكسر الكاف، أي: فقدت (۱) (أُمُّ عُمَرَ) عمر، دعا على نفسه بسببِ ما وقع منه من الإلحاحِ. وقال ابنُ الأثيرِ: دعا على نفسه بالموتِ، والموت يعمُّ كُلَّ أحدٍ، فإذن الدُّعاءُ كلا دعاء، ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيّ : ((ثكلتكَ أم عمرَ)) (نزَرْتَ) بزاي مفتوحة مخفَّفة وتثقَّل فراء ساكنة (رَسُولَ اللهِ مِنَاشُهِيمُ) المححتَ عليه وبالغتَ في السُّؤال (ثُلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ (٣) لَا يُجِيبُكَ، قَالَ) ولأبي ذرِّ : (فقال) (عُمَرُ : فَحَرَّكُتُ بَعِيرِي ثُمَّ تَقَدَّمْتُ أَمَامَ النَّاسِ، وَخَشِيتُ أَنْ يُنُزَلَ فِيَّ القُرْآنُ) بتشديد ياء (فَيَّا ولأبي ذرِّ : (قرآن) بإسقاط آلة التَّعريف (فَمَا نَشِبْتُ) بفتح النون وكسر المعجمة وبعد الموحدة الساكنة فوقية، فما لبثت، وما تعلَقتُ (فَمَا نَشِبْتُ) بفتح النون وكسر المعجمة وبعد الموحدة الساكنة فوقية، فما لبثت، وما تعلَقتُ المَّن سَيْءُ (أَنْ سَمِعْتُ صَارِخًا) لم يسمَّ (يَصْرُخُ بِي/، فَقُلْتُ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يُكُونَ نَزَلَ فِيَّ قُرُآنٌ، وغِيْتُ رَسُولَ اللهِ مِنْ شُوعُكُ عَلَيْهِ، فقالَ) أي: بعد أن ردَّ عليَّ السلام: (لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ السلام: (لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ السلام: (لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ السلام: (لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ السَّدُوةِ والفتحِ وغيرهما، واللَّام في لهي للتَّاتِيد (ثُمَّ قَرَأً) بَيَاشِيَّة اللَّكُمْ (﴿ إِنَّافَتَمْنَا لَكَ فَتَعَامُّيُنِكَ ﴾ [الفتح: ١]).

وهذا الحديث أخرجه في «المغازي» [ح: ٤١٧٧].

٤٨٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ طِئَ ﴿ إِنَّا فَتَحَا لَكَ فَتَحَامَّبِينَا ﴾ قَالَ: الحُدَيْبِيَةُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ: (حَدَّثني) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالمعجمة المشددة، بُنْدار العبديُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا غُنْدَرُ) هو لقب محمد (٥) بن جعفر قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج قال: (سَمِعْتُ قَتَادَةً) بنَ دعامة (عَنْ أَنسٍ بَلَيْ) في قولهِ تعالى: (﴿إِنَّافَتَحَنَالَكَ فَتَحَامُكِينَا﴾ الحجَّاج قال: (سَمِعْتُ قَتَادَةً) بنَ دعامة (عَنْ أَنسٍ بَلَيْ) في قولهِ تعالى: (﴿إِنَّافَتَحَنَالَكَ فَتَحَامُكِينَا﴾ قَالَ): هو (الحُدَيْبِيَةُ) أي: الصُّلحُ الواقعُ فيها، وجعله فتحًا باعتبارِ ما فيه من المصلحةِ وما آلَ

<sup>(</sup>۱) في (ص): «يسمعه».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): «فَقَدَ» بابه «ضَرَبَ»، كما في «المصباح».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ص): قوله: «كلَّ ذلك» بنصب «كلَّ» في الفروع، وصحَّحوا عليها، وهو توكيد لـ «ثلاث مرَّات».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ص): قوله: «أُنزِلت عليَّ سورة لهي أحبُّ...» إلى آخره؛ أي: طائفة منها -وهو أوَّلها- بكراع الغميم، وعن أبي جعفر: بالجحفة؛ راجع «الإتقان».

<sup>(</sup>٥) قوله: «محمد»: ليس في (ص).

الأمرُ إليه. قال الزُّهريُّ -فيما ذكره في «اللباب» -: لم يكن فتحِّ أعظم من صُلح الحديبية؛ وذلك أنَّ المشركينَ اختلطُوا بالمسلمينَ فسمعُوا كلامَهم، فتمكَّن الإسلامُ في قلوبهم، وأسلم(١) في ثلاثِ سنينَ خلقٌ كثيرٌ، وكثرَ سوادُ الإسلام.

٤٨٣٥ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَرَأَ النَّبِيُ مِنَا شُعِيمً يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ سُورَةَ الفَتْحِ، فَرَجَّعَ فِيهَا. قَالَ مُعَاوِيَةُ: لَوْ شِئْتُ أَنْ أَحْكِي لَكُمْ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ مِنَا شُعِيمٍ عُ لَفَعَلْتُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الفراهيديُّ الأزديُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاجِ قال: (حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ) بالقاف المضمومة والراء المشددة، المزنيُّ، أبو إياس البصريُّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ) بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء المشددة، البصريُّ أنَّه البصريُّ أنَّه (قَالَ: قَرَأَ النَّبيُ مِنَاسِمْ عِيْمُ مَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ سُورَةَ الفَتْحِ فَرَجَّعَ فِيهَا) أي: ردَّدَ صوتهُ بالقراءة. زاد في «التوحيد» من طريق أُخرى: كيفَ ترجيعه؟ قال: آآآ ثلاثَ مرات [ح: ٧٥٤٠] وهو محمولُ على إشباع المدِّ في موضعه، كما قاله / الطِّيبيُّ.

ده/۲۲۱ب

ومباحث ذلك تأتي إن شاء الله تعالى عند قوله: «باب: حسن الصوت بالقراءة» [ح:٥٠٤٨].

(قَالَ مُعَاوِيَةُ) هو: ابنُ قرَّة، بالسَّند السَّابق: (لَوْ شِئْتُ أَنْ أَحْكِيَ لَكُمْ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ ضِنَاسُمِيهِ اللَّ لَفَعَلْتُ).

وهذا الحديث قد ذكره في «غزوة الفتح» [ح: ٤٢٨١].

# ٢ - بابٌ قَوْلِهِ: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا نَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُتِذَ نِعْمَتَهُ, عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴾

هذا (بابٌ) بالتَّنوين، أي: في (٢) (قَوْلِهِ) تعالى (٣): (﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ [الفتح: ٢]) أي: جميعُ ما فرطَ منك ممَّا يصحُّ أن تعاتبَ عليه، واللَّام في ﴿ لِيَغْفِرَ ﴾ متعلِّقٌ بـ ﴿ فَتَحْنَا ﴾ وهي لام العلَّة. وقال الزَّمخشريُّ: فإن قلتَ: كيف جُعِل فتح مكَّة علَّةً للمغفرةِ ؟ قلتُ: لم يجعَلْ

قوله: «وأسلم»: ليست في (م).

<sup>(</sup>٦) قوله: «أي في»: ليس في (س) و (ص).

<sup>(</sup>٣) قوله: «تعالى»: ليس في (س).

علَّة للمغفرة، ولكن لاجتماع ما عدَّد (١) من الأمورِ الأربعة: وهي المغفرة، وإتمامُ النَّعمة، وهدايةُ الصِّراطِ المستقيم، والنَّصرِ العزيزِ، كأنَّه قال: يسرنا لكَ فتح مكَّة، ونصرناكَ على عدوِّكَ لنجمعَ لك بين عزِّ الدَّارينِ، وأغراضِ العاجلِ والآجلِ، ويجوزُ أن يكون فتحُ مكَّة من حيث إنَّه جهادٌ للعدوِّ سببًا للمغفرة والثَّواب. انتهى. قال السَّمين: وهذا الَّذي قاله مخالفٌ لظاهر الآية؛ فإن اللَّام داخلةٌ على المغفرة فتكون المغفرة علَّة للفتح، والفتح معلَّل بها، فكان ينبغي أن يقول: كيف جُعلَ فتح مكَّة معلَّل بالمغفرة؟ ثمَّ يقول: لم يُجعَل معلَّلا. وقال ابنُ عطيَّة: أي: أنَّ الله فتحَ لك لكي يجعل الفتحَ علامةً لغفرانه لك، فكأنَّها لام الصَّيرورة، وهو كلامٌ ماشٍ على الظَّاهر (﴿وَيُهِدَيكَ صِرَطَا مُسْتَقِيمًا ﴾ الطَّاهر (﴿وَيُهَدِيكَ صِرَطَا مُسْتَقِيمًا ﴾ الطَّاهر (﴿وَيُهِدَيكَ مِن معانديكَ (﴿وَيَهَدِيكَ صِرَطَا مُسْتَقِيمًا ﴾ الفَّاهر (﴿وَيُهِدَيكَ اللهُ عن الشَّرع العظيم، والدِّين القويم، وسقطَ لأبي ذرِّ قوله: ﴿ مَاتَقَدَمَ مِن مَالِيكَ ﴾ إلى آخره، وقال بعد ﴿ لِيغَفِر لَكَ اللهُ ﴾: ﴿ الآية ﴾.

٤٨٣٦ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ: حَدَّثَنَا زِيَادٌ: أَنَّهُ سَمِعَ المُغِيرَةَ يَقُولُ: قَامَ النَّبِيُ سِنَ اللهُ عَتَى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ، فَقِيلَ لَهُ: غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ: «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟!».

وبه قال: (حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ) المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ) سفيانُ قال: (حَدَّثَنَا وَبِهِ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ) سفيانُ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةَ) سفيانُ قال: (خَدِّ (هو ابنُ عِلَاقة) بكسر العين المهملة وفتح اللام المخففة وبالقاف (أَنَّهُ سَمِعَ المُغِيرَةَ) هو ابنُ شعبةَ (يَقُولُ: قَامَ النَّبِيُ مِنَ السُّيامِ فِي صلاة اللَّيل (حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ) بتشديد المُغِيرَةَ) هو ابنُ شعبةَ (يَقُولُ: قَامَ النَّبِيُ مِنَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ. قَالَ: أَفَلا) الفاء الراء من طول القيامِ (فَقِيلَ لَهُ): قد (٥) (غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ. قَالَ: أَفَلا) الفاء مسبَّب (١٠) عن محذوف، أي: أأترك (٧) قيامي وتهجُّدي لما غفرَ لي فلا (أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟!)

<sup>(</sup>١) في هامش (ل) من نسخة: «ولكن لمَّا عدَّد» وكذا في الدر المصون.

<sup>(</sup>۱) في (ب): «بإعلام».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «شرعه».

<sup>(</sup>٤) في (س) زيادة: «﴿ وَمَا تَأْخَرَ ﴾».

<sup>(</sup>٥) «قد»: ليس في (د)، وجعلها في (س) من المتن، وفي هامش (ج) و(ل): ثبتت في «فرع المزِّيِّ» ساقطة في غيره.

<sup>(</sup>٦) في (م): «سببًا».

<sup>(</sup>٧) في (ص): «أترك».

يعني: غفران الله إيَّاي (١) سبب لأن أقومَ وأتهجدَ شكرًا له، فكيف أتركهُ؟! وهذا الحديث سبق في «صلاة اللَّيل» [ح: ١١٣٠].

١٨٣٧ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، سَمِعَ عُرُوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَائِيَّةَ: أَنَّ نَبِيَ اللهِ مِنَاشِهِ مِنَاشِهِ مِنَ اللَّيْ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ، الْأَسْوَدِ، سَمِعَ عُرُوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَائِيَّةَ أَنَّ اللهِ مِنَاشِهِ مِنَ اللهِ مِنَاشِهِ مَنَ اللهِ مِنَاشِهِ مَنَ اللهِ مِنَاشِهِ عَلْمَ اللهِ مَنَا اللهِ مَنَاشِهِ مَنَا اللهِ مَنَاشِهِ مَنَا اللهِ مَنَا اللهِ مَنَا اللهِ مَنَا اللهِ مَنْ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ؟ قَالَ: «أَفَلَا أَخَلُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ؟ قَالَ: «أَفَلَا أُحِبُ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا». فَلَمَّا كَثُورَ لَحْمُهُ ؟ صَلَّى جَالِسًا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ؟ قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا الحَسَنُ) ولأبي ذرِّ: (حَدَّثني) بالإفراد (حسن) (بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ) بنِ الوزيرِ المجذاميُ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى) المعافريُ قال: (أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ) بفتح الحاء المهملة/ ٢٤٦٧ والواو بينهما تحتية ساكنة، ابن شريح المصريُ (عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ) محمدِ بنِ عبد الرَّحمن النَّوفليُّ، يتيم عروة، أنَّه (سَمِعَ عُرُوةَ) بنَ الزُّبير (عَنْ عَاثِشَةَ عَلَيْ: أَنَّ نَبِيَ اللهِ سِنَاسُهِ عِلْمَ كَانَ النَّوفليُّ، مِنَ اللهِ سِنَاسُهِ عُرُوةً) بنَ الزُّبير (عَنْ عَاثِشَة عَلَيْتَ اللهِ سِنَاسُهِ عَرُوةً) بنَ الزُّبير (عَنْ عَاثِشَة عَلَيْتَ اللهِ سِنَاسُهِ عَرُوةً) له ده/١٦١٥ يَقُومُ مُن مِن اللّهُ لَكَ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّوبي والمُستملي: (عَائِشَةُ لَكَ) المفعول (مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ؟ قَالَ: أَفَلَا أُحِبُ أَنْ (وَقَد غُفَرَ لكَ) بضم الغين، مبنيًا للمفعول (مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ؟ قَالَ: أَفَلَا أُحِبُ أَنْ الْحَوْدِي عَبْدًا شَكُورًا) تخصيصُ العبدبالذِّكر فيه إشعارٌ بغايةِ الإكرامِ والقرب من الله تعالى، والعبوديَّة ليست إلَّا بالعبادة، والعبادةُ عينُ الشُّكر (فَلَمَّا كُثُرَ لَحْمُهُ) بضم المثلثة، وأنكرَ والعبوديَّة ليست إلَّا بالعبادة، والعبادةُ عينُ الشُّكر (فَلَمَّا كُثُرَ لَحْمُهُ) بضم المثلثة، وأنكرَ المَّاوديُّ لفظة: لحمهُ، وقال: المحفوظ بَدَّنَ فَلَ الشَّاهِ المَّاوي التَّول على كثرةِ اللَّهِ من الله على وقال ابنُ الجوزي: أحسب بعض الرُّواة لما رأى بدَّنَ ظنَّةُ كثر لحمهُ، وإنَّما هو اللَّهم. انتهى. وهو خلافُ الظَّاهر، وفي حديث مسلم عنها قالت: لما بدَّن رسولُ اللهُ بَلَّنَ تبدِينًا أَسنَّ. انتهى. وهو خلافُ الظَّاهر، وفي حديث مسلم عنها قالت: لما بدَّن رسولُ اللهُ مِنْ كَانَ رسولُ اللهُ عَلَى المَّالِقُولُ المَّامِ والْعَلَى الْحَدِي عَلَى عليه حملُ لحمهِ وإن كان

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): الأولى: لي.

<sup>(</sup>٢) «من»: ليست في (م).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): «تتشقق».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): «بدَّن» في «النهاية» و «تهذيب المطالع»: أنكر أبو عُبَيد وغيرُ واحد ضمَّ الدال؛ لأنَّ معناه: عظُمَ بطنُه وكثُر لحمُه، قالوا: والصواب: «بدَّن» -أي: بالتشديد- أي: أسنَّ أو ثقل في السِّنِّ.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): «كبِرَ الصبئُ» كـ «تعِبَ» و «كبُرَ الشيءُ» كـ «قرُبَ» عظم.

قليلًا؛ لدخولهِ في السنِّ (صَلَّى جَالِسًا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ، فَقَرَأً) زاد في رواية هشام بن عروة، عن أبيه. عند المؤلِّف في آخر (١) «أبوابِ التَّقصير»: نحوًا من ثلاثينَ آية أو أربعينَ آية [ح:١١١٨] (ثُمَّ رَكَعَ) فإن قلتَ: في حديث عائشةَ من طريق عبد الله بنِ شقيقٍ -عند مسلم -: كان إذا قرأً وهو قائمٌ ركعَ وسجدَ وهو قائمٌ، وإذا قرأً قاعدًا ركعَ وسجدَ وهو قاعدٌ. وأُجيب بالحملِ على حالتهِ الأولى قبل أن يدخلَ في السِّنِّ جمعًا بين الحديثين.

#### ٣ - بابّ: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنْهِ دُاوَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ﴾

هذا (بابٌ) بالتَّنوين، أي: في قولهِ تعالى: (﴿إِنَّا آَرْسَلْنَكَ شَنِهِدَا﴾) على أمتكَ بما يفعلونَ (﴿وَمُبَشِّرًا ﴾) لمن أجابكَ بالثَّواب (﴿وَنَذِيرًا ﴾ [الفتح: ٨]) مخوِّفًا لمن عصاكَ بالعذابِ، وسقطَ لفظ «باب» لغير أبي ذرِّ.

١٩٨٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسْادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ ﴿ الْمَهُ النَّبِيُ ؛ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَحِرْزًا لِلأُمِّيِّينَ، أَنْتَ شَيْهِدُاوَمُبَشِّرًا وَخِرْزًا لِلأُمِّيِّينَ، أَنْتَ شَيْهِدُاوَمُبَشِّرًا وَخِرْزًا لِلأُمِّيِينَ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي، سَمَّيْتُكَ المُتَوَكِّلَ، لَيْسَ بِفَظِّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَخَّابٍ بِالأَسْوَاقِ، وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّنَةَ بِالسَّيِّنَةِ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، وَلَنْ يَقْبِضَهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ المِلَّةَ العَوْجَاءَ بِأَنْ يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَيَا أَيْفًا النَّهِ إِلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَكُنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، وَلَنْ يَقْبِضَهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ المِلَّةَ العَوْجَاءَ بِأَنْ يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ،

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ) زاد أبو ذرِّ فقال: ((عبد الله بن مسلمة)) وكذا عند ابنِ السَّكن، ولم ينسبه غيرهما، فتردَّد أبو مسعود بين أن يكونَ عبد الله بن رجاء، أو عبد الله بن صالح كاتب اللَّيث، وأبو ذرِّ وابنُ السَّكن حافظان، فالمصيرُ إلى ما روياهُ أولى، وابن مسلمةُ هو القعنبيُ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ) دينار الماجِشُون (عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ) ويقال: ابن أبي ميمونة، والصَّحيح: ابن عليِّ القرشيِّ العامريِّ، مولاهم المدنيِّ (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ) بالسين المهملة والصَّخيّة (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ العَاصِ بِلَيْمَ: أَنَّ هَذِهِ الآيةَ الَّتِي فِي القُرْآنِ: ﴿ يَاَيُّهُ النَّبِيُ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٤٥] قالَ فِي التَّوْرَاةِ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ، إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٤٥] قالَ فِي التَّوْرَاةِ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ، إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٤٥] قالَ فِي التَّوْرَاةِ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ، إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٤٥]

<sup>(</sup>۱) في (ب): «آخره».

<sup>(</sup>۲) في (ب) و (س) زيادة: «ونذيرًا».

وَحِرْزًا) بكسر الحاء المهملة وبعد الراء الساكنة زاي معجمة، أي: حصنًا (لِلأُمِّيِينَ) وهم العربُ؛ لأنَّ أكثرهم لا يقرأُ ولا يكتبُ (أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي، سَمَّيْتُكَ المُتَوَكِّلَ) أي: على الله (لَيْسَ بِفَظًا) بالظاء المعجمة أ، أي: ليس بسيِّع، الخلق (وَلَا عَلِيظٍ) بالمعجمة أيضًا: ولا قاسِي القلبِ، ولا ده/٢٦٧ ينافي قوله: ﴿وَأَغْلُظُ عَلَيْمٍ ﴾ [النوبة: ٣٧] إذ النَّفي محمولٌ على طبعه الَّذي جبلَ عليه، والأمرُ محمولٌ على المعالجةِ، وفيه التفاتُ من الخطابِ إلى الغيبةِ، إذ لو جرى على الأوَّل لقالَ: لست بفظٌ (وَلَا سَخَّابِ) بالسين المهملة والخاء المعجمة المشددة، أي: لا صيَّاح (بِالأَسْوَاقِ) ويقال: صخَّاب الله سَخَّابِ) بالسين المهملة والخاء المعجمة المشددة، أي: لا صيَّاح (بِالأَسْوَاقِ) ويقال صخَّاب الله تعالى اللهواد وهي أشهرُ من السين، بل ضعَّفها الخليلُ (وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ) كما قال الله تعالى له (أَنَّ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَنْ اللهُ وَلَمُ اللهُ اللهُ

وهذا الحديث سبق في أوائل «البيع» [ح: ٢١٢٥].

## ٤ - بابٌ ﴿ هُوَالَّذِيَّ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

هذا (بابٌ) بالتَّنوين؛ أي في قولهِ تعالى: (﴿ هُوَ الَّذِي ٓ أَنزَلَ السَّكِينَةَ ﴾) الطُّمأنينة والثَّبات (﴿ فِ قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الفتح: ٤]) تحقيقًا للنُّصرةِ، والأكثرون على أنَّ هذه السَّكينةَ غير الَّتي في البقرةِ.

١٨٣٩ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ رَائِمَ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنَاللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ رَائِمَ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنَاللهُ يَعْرُ فَوَرَسٌ لَهُ مَرْبُوطٌ فِي الدَّارِ؛ فَجَعَلَ يَنْفِرُ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرُ شَيْئًا، وَجَعَلَ يَنْفِرُ، فَلَمَّ أَصْبَحَ؛ ذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ مِنَالله يَامُ فَقَالَ: «تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ بِالقُرْآنِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى)/ بضم العين مصغَّرًا، ابن باذام (١) العبسيُّ الكوفيُّ (عَنْ ٣٤٧/٧ إِسْرَائِيلَ) بن يونسَ بن أبي إسحاقَ السبيعيِّ (عَنْ) جدِّه (أَبِي إِسْحَاقَ، عَن البَرَاءِ) بن عازب (﴿ اللهِ عَنْ البَرَاءِ)

<sup>(</sup>۱) «له»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): «باذام» بموحَّدة وذال معجمة، «العبسئ» بموحَّدة وسين مهملة «تقريب».

أنّه (قَالَ: بَيْنَمَا) بالميم (رَجُلِّ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ مِنَاسْهِيمٍ) هو أُسيدُ بنُ حُضَيرٍ (يَقُرُأُ) أي:

سورة الكهف، كما عند المؤلّف في «فضلها» [ح:٥١١] وعنده (١٠) أيضًا في «باب نزول السّكينة»:
عن محمد بن إبراهيم، عن أُسيد بن حضير قال: بينما هو يقرأ من اللّيل سورة البقرة [ح:١٨٥]
وهذا ظاهرهُ التّعددُ، وقد وقع نحوٌ من هذا (١٠) لثابت بن قيس بن شمّاس، لكن في سورة البقرة
(وَفَرَسٌ لَهُ مَرْبُوطٌ) ولأبي ذرِّ: «مربوطة» (في الدّارِ، فَجَعَلَ) الفرسُ (يَنْفِرُ) بنون وفاء مكسورة
وراء مهملة (فَخَرَجَ الرَّجُلُ) ليرى ما ينفرُ فرسهُ (فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا وَجَعَلَ) الفرسُ (يَنْفِرُ، فَلَمَا
أَصْبَحَ) الرَّجل (ذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ مِنْاسُطِيمٌ مَ فَقَالَ: تِلْكَ) أي: اللّي نفرت منها الفرسُ (السَّكِينَةُ)
قيل: هي ريحٌ هفّافة، لها وجه كوجهِ الإنسان. وعن الرّبيع بن أنسِ: لعينيها شعاعٌ، وقال
الرَّاغب: ملك يسكنُ قلب المؤمنِ. وقال النَّوويُّ: المختارُ أنّها شيءٌ من المخلوقاتِ فيه
طمأنينةٌ ورحمةٌ، ومعه الملائكةُ (تَنَزَّلَتْ بِالقُرْآنِ) أي: بسببهِ ولأجلهِ. قال التُوربشتيُّ: وإظهارُ
د/٢٥/١١ هذه الأمثالِ للعباد من باب التَّاييدِ الإلهيِّ، يؤيِّد به المؤمنَ فيزدادُ لِهُ يقينًا، ويطمئنُ قلبهُ
بالإيمانِ إذا كوشفَ بها.

### ٥ - باب قَوْلِهِ: ﴿ إِذْ يُبَايِعُونَكَ غَتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾

(باب قَوْلِهِ) عَمَرَّة عِلَّ: (﴿ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ [الفتح: ١٨]) متعلِّق بـ ﴿ يُبَايِعُونَكَ ﴾ أو بمحذوف على أنَّه حال من المفعول، وكان عَلِيقِه إليَّه جالسًا تحتَها، وسقط «باب قَوله» لغير أبى ذرِّ.

٤٨٤٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَ مئة.

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) البغلانيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عُيينة (عَنْ عَمْرٍو) هو ابنُ دينارٍ (عَنْ جَابِرٍ) هو: ابنُ عبدالله الأنصاريُّ بَلَيْمَ، أنَّه (قَالَ: كُنَّا يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ) بتخفيف البنُ دينارٍ (عَنْ جَابِرٍ) هو: ابنُ عبدالله الأنصاريُّ بَلَيْمَ، أنَّه (قَالَ: كُنَّا يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ) بتخفيف الياء وتشديدها لغتان، وأنكرَ كثيرٌ من أهل اللَّغة التَّخفيف. وقال أبو عُبيد البكريُّ: أهل العراقِ يثقِّلُونَ، وأهل الحجازِ يخفِّفون (أَلْفًا وَأَرْبَعَ مئة) وفي حديث البراء بن عازبِ (٣) عند

<sup>(</sup>۱) في (ص): «عند».

<sup>(</sup>۲) في (س): «هذه».

<sup>(</sup>٣) قوله: «ابن عازب»: ليست في (ص) و(م).

المؤلّف في «المغازي»: أربع عشرة مئة [ح:١٥٠]. وعنه أيضًا من طريق زهيرٍ عند المؤلّف أيضًا: ألفًا وأربع مئة أو أكثر [ح:١٥١]. وعن جابر: خمس عشرة مئة [ح:٤١٥٣]. وعن عبدالله ابنِ أبي أوفى: كان أصحابُ الشَّجرة ألفًا وثلاث مئة، وكانت أسلمُ ثُمُن المهاجرينَ (١) -بضم المثلثة والميم - [ح:١٥٥] وبالجمع بين هذا الاختلاف: أنَّهم كانُوا أكثر من ألف وأربع مئة، فمن قال: ألفًا وأربع مئة ألغاه، وأما قول ابن أبي أوفى: ألفًا وثلاث مئة، فيحمل على ما اطّلع هو عليه، واطّلع غيرهُ على زيادةٍ لم يطّلع هو عليها، والزِّيادةُ من الثُقةِ مقبولةً.

وهذا الحديث ذكره المؤلِّف في «المغازي» [ح: ٤١٥٤].

عُقْبَةَ بْنَ صُهْبَانَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُغَفَّلِ المُزَنِيِّ -مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ-: نَهَى النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ عَنِ عُفْلِ المُزَنِيِّ -مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ-: نَهَى النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ عَنِ عُفْبَةَ بْنِ مُغْفَلِ المُزَنِيِّ -مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ-: نَهَى النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ عَنِ المُغْبَقَلِ المُزَنِيِّ فِي البَوْلِ فِي المُغْتَسَلِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ) هو المدينيُّ، ولأبي ذرِّ عن المُستملي: «عليُّ بن سلمة (۱)» هو: اللَّبَقِيُّ -بلام وموحدة مفتوحتين ثمَّ قاف مكسورة خفيفة - وبه جزم الكلاباذيُّ، والأكثرون على الأوَّل (۱) قال: (حَدَّثَنَا شَبَابَةُ) بفتح المعجمة والموحَّدتين المخففتين بينهما ألف، ابن سَوَّار -بفتح المهملة وتشديد الواو-، المدائنيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ قَتَادَةً) بن دعامة، أنَّه (قال: سَمِعْتُ عُقْبَةً بْنَ صُهْبَانَ) بضم الصاد المهملة وسكون الهاء وبعد الموحدة ألف فنون، الأزديَّ البصريَّ (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ) بضم الميم وفتح الغين المعجمة (١٤) والفاء المشددة (المُزنِيُّ البصريُّ (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ) بضم الميم وفتح الغين (مِمَّنْ) ولغير أبي ذرِّ: (إنِّي ممَّن» (شَهِدَ الشَّجَرَةَ: نَهَى النَّبيُّ مِنَاسَعِيمُ عَنِ الخَذْفِ) بفتح الخاء المعجمة وسكون الذال المعجمة وبالفاء، وهو الرَّمي بالحَصى من الأصبعين.

<sup>(</sup>۱) في (م) زيادة: «ثمن».

<sup>(</sup>۱) في (د): «عن أبي سلمة».

<sup>(</sup>٣) في (س) و (ص): «بالأول».

<sup>(</sup>٤) «المعجمة»: ليست في (ب).

(وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ) بالسّند السّابق، أنّه (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ المُغَفَّلِ) بالتّعريف، ولأبي ذرّ: «مُغَفَّل» (المُزَنِيِّ فِي البَوْلِ فِي المُغْتَسَلِ) بفتح السين، اسم لموضع الاغتسال. زاد أبو ذرّ عن الحَمُّويي والأصيليِّ -فيما ذكره في «الفتح» وغيره -: «يأخذُ منه الوسواسُ» وعند ده/٢٦٠ النّسائيِّ والتِّرمذيِّ وابن ماجه مرفوعًا/: نهى أن يبولَ الرَّجلُ في مستحمِّه، وقال: «إنَّ عامَّة الوسواسِ منهُ». وقال التِّرمذيُّ: غريبٌ. وقال الحاكمُ: على شرطِ الشَّيخين ولم يخرِّجاه، وقد الوسواسِ منهُ». وقال الحديث الموقوف لبيان التَّصريح بسماعِ ابنِ صُهْبانَ من ابنِ مغفَّل، والمرفوع الأوّل؛ لقوله: إنِّي ممَّن شهد الشَّجرة؛ لمطابقة (۱) الترجمة.

٤٨٤٣ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ شُرُّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ.

وبه قال: (حَدَّثَنا) ولغير أبي ذرِّ: «حَدَّثني» بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ الوَلِيدِ) بنِ عبدِ الحميدِ البُسْريُ -بالموحدة المضمومة والمهملة الساكنة - القرشيُ ، أبو عبد الله البصريُ ، من ولد بسرِ ابنِ أرطأة ، وقول العيني -كالكِرمانيِّ -: البشريُّ -بالموحدة والمعجمة - سهوٌ ، وإنَّما هو بالمهملة . قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج (عَنْ خَالِدٍ) بالمهملة . قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج (عَنْ خَالِدٍ) الحذَّاء (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) بكسر القاف ، عبد الله بن زيدٍ (عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ) الأشهليِّ (سُنَّجُ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ) لم يذكر المتنَ بل اقتصرَ على المحتاجِ منه ، وفي «المغازي» وكانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ) لم يذكر المتنَ بل اقتصرَ على المحتاجِ منه ، وفي «المغازي» [ح:١٧١] من طريق أُخرى عن أبي قِلابة: أنَّ ثابتَ بنَ الضَّحَّاكِ أخبره: أنَّه بايع النَّبِيَّ مِنَاسُهِرِيمُ تحت الشَّجرة.

٤٨٤٤ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ السُّلَمِيُّ: حَدَّثَنَا يَعْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ سِيَاهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا وَائِلٍ أَسْأَلُهُ فَقَالَ: كُنَّا بِصِفِّينَ، فَقَالَ رَجُلِّ: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللهِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا وَائِلٍ أَسْأَلُهُ فَقَالَ مَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ: اتَّهِمُوا أَنْفُسَكُمْ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ الحُدَيْبِيةِ - يَعْنِي: تَعَالَى؟ فَقَالَ عَلِيٍّ: نَعَمْ. فَقَالَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ: اتَّهِمُوا أَنْفُسَكُمْ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ الحُدَيْبِيةِ - يَعْنِي: الصَّلْحَ الَّذِي كَانَ بَيْنَ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمُ وَالمُشْرِكِينَ - وَلَوْ نَرَى قِتَالًا لَقَاتَلْنَا، فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ: أَلَسْنَا عَلَى الحَقِّ وَهُمْ عَلَى البَاطِلِ؟ أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ؟ قَالَ: «بَلَى». قَالَ: فَفِيمَ أَعْطِي الدَّنِيَّةَ الحَقِّ وَهُمْ عَلَى البَاطِلِ؟ أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ؟ قَالَ: «بَلَى». قَالَ: فَفِيمَ أَعْطِي الدَّنِيَّة

<sup>(</sup>۱) قوله: «بالتعريف ولأبى ذر مغفل»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٢) في (د): «لمطابقته».

في دينِنَا، وَنَرْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُمِ اللهُ بَيْنَنَا؟ فَقَالَ: «يَا ابْنَ الخَطَّابِ، إِنِّي رَسُولُ اللهِ، وَلَنْ يُضَيِّعنِي اللهُ أَبَدًا». فَرَجَعَ مُتَغَيِّظًا، فَلَمْ يَصْبِرْ حَتَّى جَاءَ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ ؛ أَلَسْنَا عَلَى الحَقِّ وَهُمْ عَلَى البَاطِلِ؟ قَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ ؛ أَلَسْنَا عَلَى الحَقِّ وَهُمْ عَلَى البَاطِلِ؟ قَالَ: يَا أَبْا بُكْرٍ ؛ أَلَسْنَا عَلَى الحَقِّ وَهُمْ عَلَى البَاطِلِ؟ قَالَ: يَا أَبُا بُكْرٍ ؛ أَلَسْنَا عَلَى الحَقِّ وَهُمْ عَلَى البَاطِلِ؟ قَالَ: يَا أَبُا بُكْرٍ ؛ أَلَسْنَا عَلَى الحَقِّ وَهُمْ عَلَى البَاطِلِ؟ قَالَ: يَا أَبُا بُكْرٍ ؛ أَلَسْنَا عَلَى الحَقِّ وَهُمْ عَلَى البَاطِلِ؟ قَالَ: يَا أَبُا بُكْرٍ ؛ أَلَسْنَا عَلَى الحَقِّ وَهُمْ عَلَى البَاطِلِ؟ قَالَ: يَا أَبُا بُكْرٍ ؛ أَلَسْنَا عَلَى الحَقِّ وَهُمْ عَلَى البَاطِلِ؟ قَالَ: يَا أَبُا بَكْرٍ ؛ أَلَسْنَا عَلَى الحَقِّ وَهُمْ عَلَى البَاطِلِ؟ قَالَ: يَا أَبُا بَكْرٍ ؛ أَلَسْنَا عَلَى الحَقِّ وَهُمْ عَلَى البَاطِلِ؟ قَالَ: يَا أَبُا بَكْرٍ ؛ أَلَسْنَا عَلَى الحَقِّ وَهُمْ عَلَى البَاطِلِ؟ قَالَ: يَا أَبُا بَكُولِ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ إِسْحَاقَ) بن الحصينِ (۱) أبو إسحاقَ (السُّلَمِيُ) بضم السين وفتح اللَّم، السُّرْماريُ (۱) البخاريُّ، نسبة إلى سَرماري - بفتح السين - قريةٌ من قرى بخارَى قال: (حَدَّثَنَا يَعْلَى) بفتح التحتية وسكون المهملة وفتح اللام، ابن عبيد (۱۳ الطَّنافسيُ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ سِيَاوِ) بكسر السين (۱) المهملة وبعد التحتية المخففة ألف فهاء منوَّنة، فارسيُّ معرَّب معناه الأسودُ (عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ) واسمه: قيسُ بن دينار الكوفيُ، أنَّه (قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا وَائِلٍ) بالهمزة، شقيقَ بن سلمةَ (أَسْأَلُهُ) لم يذكرِ المسؤول عنه، وفي روايةِ أحمد: أتيتُ أبا وائلٍ في مسجدِ أهلهِ أسألهُ عن هؤلاء القوم الَّذين قتلهُم عليٌّ؛ يعني: الخوارج (فَقَالَ: كُنَّا بِصِفِّينَ) بكسر الصاد المهملة والفاء المشددة، موضعٌ بقرب الفراتِ، كان به الوقعة بين عليًّ ومعاوية (فَقَالَ رَجُلِّ) هو: عبدُ الله بن الكوَّاء (۱۰): (أَلَمْ تَنَ إِلَى الَّذِينَ (۱) يُدْعَوْنَ) بضم الياء وفتح ومعاوية (فَقَالَ رَجُلِّ) هو: عبدُ الله بن الكوَّاء (۱۰): (أَلَمْ تَنَ إِلَى الَّذِينَ (۱) يُدْعَوْنَ) بضم الياء وفتح العين، وفي «اليونينية» بفتح الياء وضم العين (إلَى كِتَابِ اللهِ تَعَالَى ؟ (۱۷) فَقَالَ عَلِيُّ: نَعَمْ) أنا العين، وفي «اليونينية بفتح الياء عمرو بن العاصِ لمعاوية : أرسل المصحفَ إلى عليًّ فادعهُ أولى بالإجابة إذا دعيتُ إلى العملِ بكتاب الله، وعند النَّسائيُّ بعد قوله: بصِفَين: فلما استحرَّ القتلُ بأهل الشَّامِ، قال عمرو بن العاصِ لمعاوية : أرسل المصحفَ إلى عليًّ فادعهُ إلى كتابِ الله ، فإنَّه لن يأبى عليكَ، فأتى به رجلٌ فقال: بيننا وبينكُم كتاب الله. فقال عليُّ : أنا أولى بذلك، بيننا كتابُ الله ، فجاءتهُ الخوارجُ - ونحن نسميهم يومئذ القرَّاء - وسيوفهُم أنا أنا أولى بذلك، بيننا كتابُ الله ، فجاءتهُ الخوارجُ - ونحن نسميهم يومئذ القرَّاء - وسيوفهُم

<sup>(</sup>١) في (ب) و(د): «الحسين».

<sup>(</sup>۲) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «الشُّرْماريُّ»: بضمِّ السين المهملة وفتحها -ويقال: السُّورْماريُّ - وإسكان الراء، صدوقٌ، من الحادية عشرة، مات سنة «۲۳۲ه». «تقريب»، وسُرْماري؛ بالضَّمِّ، ثُمَّ السُّكون، وبعد الألف راء: قلعة عظيمة، وولاية واسعة، وقرية بينها وبين بخاري ثلاثةُ فراسخ. انتهى كما في «المراصد».

<sup>(</sup>٣) في (د): "عبدالله".

<sup>(</sup>٤) «السين»: زيادة من (م).

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): قوله: هو عبد الله بن الكوَّاء، هكذا في «الفتح» لكنَّه ذكر في «مقدِّمته» أنَّه الأشعث بن قيس.

<sup>(</sup>٦) في (د) زيادة: «أوتوا نصيبًا من الكتاب».

<sup>(</sup>٧) قوله: «تعالى»: ليست في (ص).

على عواتقِهم، فقالوا: يا أميرَ المؤمنينَ، ما ننتظرُ لهؤلاءِ القوم، ألَّا نمشي إليهم بسيوفنًا؟ ده/١٦٩ (فَقَالَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ) بضم الحاء المهملة (١) وفتح النون/: (اتَّهمُوا أَنْفُسَكُمْ) في هذا الرأي، وإنَّما قال ذلك لأنَّ كثيرًا منهم أنكرُوا التَّحكيمَ، وقالوا: لا حكمَ إلَّا للهِ، فقال عليٌّ: كلمةُ حقِّ أريدَ بها باطلٌ (فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا) يريد رأيتُ أنفسنا (يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ، يَعْنِي: الصُّلْحَ الَّذِي كَانَ بَيْنَ النَّبِيِّ صِنَ السُّما وَ) بين (المُشْرِكِينَ، وَلَوْ نَرَى) بنون المتكلم مع غيره (قِتَالًا لَقَاتَلْنَا، فَجَاءَ عُمَرُ) إلى النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ) يريد المشركينَ (عَلَى البَاطِل؟ أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ؟ قَالَ) بَالِيِّسَادُ اللَّهِ : (بَلِّي، قَالَ) عمر: (فَفِيمَ أُعْطِي) بضم الهمزة وكسر الطاء، ولأبي ذرِّ: ((نُعطِي) بالنون بدل الهمزة (الدَّنِيَّةَ) بكسر النون وتشديد التحتية، أي: الخصلة الدنيَّةُ، وهي المصالحةُ بهذه الشُّروط الدَّالَّة على العجز (في دينِنَا وَنَرْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُم اللهُ بَيْنَنَا؟ فَقَالَ) بَالِيَسَّة الِتَهُم: (يَا ابْنَ الخَطَّابِ؛ إِنِّي رَسُولُ اللهِ، وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللهُ أَبَدًا. فَرَجَعَ) عمرُ حال كونه (مُتَغَيِّظًا) لأجل إذلالِ المشركينَ، كما عرف من قوَّته في نصرةِ الدِّين(١) وإذلالِ المشركين (فَلَمْ يَصْبِرْ حَتَّى جَاءَ أَبَا بَكْر ) رَالَ (فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْر ، أَلَسْنَا عَلَى الحَقِّ وَهُمْ عَلَى البَاطِل ؟ قَالَ: يَا ابْنَ الخَطَّابِ، إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ صِنَاسٌ عِيهُ مِ) سقطتِ التَّصلية لأبي ذرِّ (وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللهُ أَبَدًا، فَنَزَلَتْ سُورَةُ الفَتْح) ومراد سهل بن حُنَيفٍ بما ذكره: أنَّهم أرادُوا يومَ الحديبية أن يقاتلُوا ويخالفُوا ما دعوا إليه من الصُّلح، ثمَّ ظهر أنَّ الأصلحَ كان ما شرعهُ الرَّسول صِن السُّلح، من الصُّلح (٣)؛ ليقتدُوا بذلك ٣٤٩/٧ ويطيعوا عليًّا فيما أجاب إليه من التَّحكيم/.

## ﴿٤٩﴾ الحُجُرَاتِ

# بشي لِتَمَالُحُ أَلْحَالُهُ عَرَالُحَالُ عَمَالُكُمُ أَلْحَالُهُمُ

وَقَالَ مُجَاهِدُ: ﴿ لَا نُقَدِمُوا ﴾ لَا تَفْتَاتُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صِنَى اللهِ عَتَّى يَقْضِى اللهُ عَلَى لِسَانِهِ. ﴿ ٱمْتَحَنَ ﴾ أَخْلَصَ. ﴿ نَنَابَزُوا ﴾ لَا يُدْعَى بِالكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلَامِ. ﴿ يَلِتَكُمُ ﴾ يَنْقُصْكُمْ ، أَلَتْنَا: نَقَصْنَا.

(الحُجُرَاتِ) مدنيَّة ، وآيها ثمان عشرة ، ولأبي ذرِّ: ((سورة الحجرات)).

<sup>(</sup>۱) قوله: «المهملة»: زيادة من (م).

<sup>(</sup>٢) قوله: «لأجل إذلال المشركينَ ، كما عرف من قوَّته في »: ليس في (د) وفيه: «متغيظًا لنصرة الدين».

<sup>(</sup>٣) قوله: «ظهر أنَّ الأصلحَ كان ما شرعهُ الرَّسول سِنَ السَّعيام من الصَّلح»: ليس في (د).

(بيم النَّاارُّمْنِ الرُّم ) (١) وسقطتِ البسملَةُ لغير أبي ذرٍّ. (وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصلهُ عبد بنُ حميد في قولهِ تعالى: (﴿ لَا نُقَدِّمُوا ﴾ [الحجرات: ١]) بضم أوله وكسر ثالثه(١)، أي: (لَا تَفْتَاتُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ بِشِيءِ (حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ عَلَى لِسَانِهِ) ما شاءَ، وقال الزَّركشيُّ: الظَّاهرُ أنَّ هذا التَّفسير على قراءةِ ابن عبَّاس: بفتح التاء والدال، وكذا قيَّده البياسيُّ (٣)، وهي قراءةُ يعقوب الحضرَميِّ، والأصلُّ: لا تَتقدَّمُوا، فحذف إحدى التاءين. وقال في «المصابيح» -متعقِّبًا لقولِ الزَّركشيِّ -: ليس هذا بصحيح بل هذا التَّفسيرُ متأتِّ على القراءةِ المشهورةِ أيضًا، فإن قدَّمَ بمعنَى: تقدَّم. قال الجوهريُّ: وقدَّمَ بين يديهِ، أي: تقدَّم، قال الله تعالى: ﴿ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ ﴾ [الحجرات: ١]. انتهى. قال الإمام فخرُ الدِّين: والأصحُّ أنَّه إرشادٌ عامٌّ يشملُ الكلَّ، ومنعٌ مطلقٌ يدخلُ فيه كلُّ افتِيَاتٍ وتقدُّم واستبدادٍ بالأمرِ، وإقدامٍ على فعلٍ غير ضروريٍّ من غير مشاورةٍ.

(﴿ أَمَّتُ حَنَ ﴾) في قولهِ تعالى: ﴿ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقْوَىٰ ﴾ [الحجرات: ٣] قال مُجاهدٌ فيما وصلهُ الفِريابيُّ: أي: (أَخْلَصَ) من امتحنَ الذَّهبَ؛ إذا أذابهُ وميَّز إبريزهُ من خبيثه (٤٠).

( ﴿ نَنَابَزُوا ﴾ [الحجرات: ١١]) ولأبي ذرِّ: ( ﴿ وَلَا نَنَابَزُوا (٥) ﴾)(١) قال مُجاهدٌ فيما وصلهُ الفر يابئ بنحوه: أي/: (لا يُدْعَى) الرَّجلُ (بِالكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلَامِ) وقال الحسنُ: كان اليهوديُّ والنَّصرانيُّ ده١٦٩٠٠ب يسلمُ، فيقال له بعد إسلامهِ: يا يهوديُّ، يا نصرانيُّ، فنهوا عن ذلك، وزاد أبو ذرِّ قبل قوله: ﴿ نَنَابَزُوا ﴾: «بابٌ » بالتَّنوين ، وسقطَ لغيره.

> (﴿ يَلِتُّكُمُ ﴾ [الحجرات: ١٤]) قال مُجاهد فيما وصلهُ الفِرْيابيُّ: أي: (يَنْقُصْكُمْ) من أجوركُم. (أَلَتْنَا) أي: (نَقَصْنَا) وهذا الأخيرُ من سورة الطور، وذكره استطرادًا.

<sup>(</sup>١) البسملة: لم يعتمدها في (د) و(ص) من المتن.

<sup>(</sup>۱) في (م): «ثانيه».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): «البيَّاسيُّ»؛ بالفتح، وتشديد التَّحتيَّة، ومهملة، إلى بَيَّاس؛ بلدِّ بالشَّام، وبياسة: بلد بالأندلس. «لب» ووقع في المصابيح القابسي.

<sup>(</sup>٤) في (ص) و (م): «خبثه».

<sup>(</sup>٥) في (م): «تتنابزوا».

<sup>(</sup>٦) قوله: «ولأبي ذر: ولا تنابزوا»: ليست في (د).

## ١ - ﴿ لَا تَرْفَعُواْ أَصْوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ ﴾ الآية ، ﴿ تَشْعُرُونَ ﴾ : تَعْلَمُونَ ، وَمِنْهُ : الشَّاعِرُ

(﴿ لَا تَرْفَعُوا ﴾) ولأبي ذرِّ: ((و ﴿ لَا تَرْفَعُوا ﴾)(١) (﴿ أَصَوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي ﴾ الآية [الحجرات: ١]) أي: إذا كلَّمتمُوه؛ لأنَّه يدلُّ على قلَّة الاحتشام، وتركِ الاحترام، ومن خشي قلبه ارتجف، وضعفت حركتُهُ الدَّافعة، فلا يخرج منه الصَّوتُ بقوَّةٍ، ومن لم يخفْ بالعكس، وليس المراد بنهي الصَّحابةِ عن ذلك أنَّهم كانوا مباشرين ما يلزم منه الاستخفافُ والاستهانةُ، كيف وهم خيرُ النَّاس؟ بل المرادُ أنَّ التَّصويتَ بحضرتهِ مباينٌ لتوقيرهِ وتعزيرهِ.

(﴿ تَشَعُرُونَ ﴾) أي: (تَعْلَمُونَ. وَمِنْهُ: الشَّاعِرُ) والمعنى: أنَّكم إن رفعتُم أصواتكُم وتقدَّمتُم؛ فذلك يؤدِّي إلى الاستحقارِ، وهو يفضِي إلى الارتدادِ، وهو محبطٌ، وقوله: ﴿ وَأَنتُمْ لَاتَشْعُرُونَ ﴾ فذلك يؤدِّي إلى الاستحقارِ، وهو يفضِي إلى الارتدادِ، وهو محبطٌ، وقوله: ﴿ وَأَنتُمْ لَاتَشْعُرُ لَا تَشْعُرُ الإنسانُ، فإنَّ من ارتكبَ ذنبًا [الحجرات: ٢] إشارة إلى أنَّ الرِّدَة تتمكَّنُ من النَّفسِ بحيث لا يشعرُ الإنسانُ، فإنَّ من ارتكبَ ذنبًا لم يرتكبُهُ في عمرهِ تراهُ نادمًا غايةَ النَّدامةِ خائفًا غايةَ الخوفِ، فإذا ارتكبه مرارًا قلَّ خوفُهُ وندامتُهُ ويصيرُ عادةً، أعاذَنَا الله من سائرِ المكروهاتِ.

2 ١٤٥ - حَدَّثَنَا يَسَرَةُ بْنُ صَفْوَانَ بْنِ جَمِيلِ اللَّخْمِيُّ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ: كَادَ الْخَيِّرَانِ أَنْ يَهْلِكَا -أَبَا بَكْرِ وَعُمَر بَيُّ - رَفَعَا أَصْوَاتَهُمَا عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَاسَٰهِ مُ حِينَ قَدِمَ عَلَيْهِ وَالْنَ يَعْلِكَا -أَبَا بَكْرٍ وَعُمَر بَيُ وَ الْعَوْرَ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ عَالِمُ اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَسَرَةُ بْنُ صَفْوَانَ بْنِ جَمِيلٍ) بفتح التَّحتية والسين المهملة المخفَّفة، و«جَمِيل»: بفتح الجيم وكسر الميم (اللَّخْمِيُّ) بفتح اللام وسكون الخاء المعجمة قال: (حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ) الجمحيُّ المكيُّ (عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً) بضم الميم مصغَّرًا، عبدالله، أنَّه (قَالَ: كَادَ الخَيِّرَانِ) بفتح المعجمة (أ) وتشديد التحتية، الفاعلان للخير الكثيرِ (أَنْ يَهْلِكَا) بكسر اللام، وإثبات «أَنْ» قبلُ، وحذف نون الرَّفع في الفرع وأصله نصبٌ بـ «أَنْ» ولأبي ذرِّ: «يَهلِكَان» بنون

<sup>(</sup>١) في (س): «ولأبي ذر: باب، بالتنوين ﴿ لاَ تَرْفَعُوا ﴾».

<sup>(</sup>۲) في (ص): «الخاء».

الرَّفع مع ثبوت «أنْ» قبل، وقال في «الفتح»: كاد الخيِّران يهلكان، يعني: بحذف «أنْ» وإثبات نون الرَّفع لأبي ذرِّ، وفي(١) رواية: «يَهلكَا» بحذف النُّون نصب بتقدير: «أن»، قال: وقد أخرجه أحمدُ، عن وكيعٍ، عن نافع، عن ابنِ عمر بلفظِ: أن يهلِكَا، ونسبها ابن التِّين لرواية أبي ذرِّ (-أَبَا (رَفَعَا أَصْوَاتَهُمَا عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَ سُلِيهِ م حِينَ قَدِمَ عَلَيْهِ رَكْبُ بَنِي تَمِيمٍ) سنة تسع، وسألوا النَّبيّ مِنَاسُمِيمٍ أَن يؤمِّرَ عليهم أحدًا (فَأَشَارَ أَحَدُهُمَا) هو عمر بن الخطَّاب كما عندَ ابنِ جريج (٣) في الباب التالي [ح:٤٨٤٧] (بِالأَقْرَع) واسمه فراس (بْنِ حَابِسٍ أَخِي بَنِي مُجَاشِع) بضم الميم وبعد الجيم ألف/ فشين معجمة فعين مهملة، التَّميميُّ الدَّارميُّ (وَأَشَارَ الآخَرُ) هو: أبو بكر (بِرَجُلِ ده/١٢٧٠ آخَرَ، قَالَ نَافِعٌ) الجُمَحيُّ: (لَا أَحْفَظُ اسْمَهُ) في الباب التَّالي: أنَّه القعقاعُ بنُ معبدبنِ زرارة ٢٥٠/٧ [ح: ٤٨٤٧] (فَقَالَ أَبُو بَكْرِ لِعُمَرَ) سِلَيْمَ: (مَا أَرَدْتَ إِلَّا خِلَافِي) بتشديد اللَّام بعد همزة مكسورة، أي: ليس مقصودُكَ إلَّا مخالفةَ(٤) قولي، ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ في الفرع كأصله(٥)، ونسبها الحافظ ابن حجر لحكاية السَّفاقسيِّ: «ما أردت إلى خلافي» بلفظ حرف الجر، و «ما» على هذه الرِّوايةِ استفهاميَّةً، أي: أيُّ شيءٍ قصدتَ منتهيًّا إلى مخالفتِي؟ (قَالَ) ولأبي ذرِّ: (فقال) أي: عمر: (مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا فِي ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ) تعالى: (﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْأَصُوْتَكُمْ ﴾ الآية [الحجرات: ٢] قَالَ) ولأبي ذرِّ: ((فقال) (ابْنُ الزُّبَيْرِ) عبد الله: (فَمَا كَانَ عُمَرُ) رَابُيُّ (يُسْمِعُ رَسُولَ اللهِ صِنَ اللهِ عِن اللهِ عَد هَذِهِ الآيَةِ حَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ) وفي رواية وكيع في «الاعتصام» [ح:٧٣٠٠]: فكان عمرُ بعد ذلك إذا حدَّث النَّبيَّ مِنْ الله بحديثٍ يحدُّثُه كَأْخِي السِّرارِ، لم يُسمعهُ حتَّى يستفهمهُ (وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ) عبدالله بن الزُّبير (عَنْ أَبِيهِ) يريد جدَّه لأمِّه أسماء (يَعْنِي: أَبَا بَكْر) الصِّديق، وإطلاقُ الأب على الجدِّ مشهورٌ.

<sup>(</sup>۱) في (د): «في».

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ قطة رئين فيه نظر، فإن خبرها: «أن يهلكا» و «أبا بكر» منصوب بفعل مضمر، أي: أعني مثلًا، وعلى رواية الرفع يكون بدلًا من ضمير: «يهلكا».

<sup>(</sup>٣) في (م): «ابن جرير».

<sup>(</sup>٤) في (م): «مخالفتي في».

<sup>(</sup>٥) قوله: «كأصله»: ليست في (م).

وسياق هذا الحديث صورته صورةُ الإرسالِ، لكن في آخرهِ أنَّه حملهُ عن عبد الله بن الزُّبير، ويأتي في الباب اللَّاحق التَّصريح بذلك [ح: ٤٨٤٧].

٤٨٤٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ: أَنْبَأَنِي مُوسَى بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَبِي اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيمُ مَا افْتَقَدَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ، فَقَالَ رَجُلِّ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا أَعْلَمُ لَكَ عِلْمَهُ. فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِي بَيْتِهِ مُنَكِّسًا رَأْسَهُ، فَقَالَ لَهُ: مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ: شَرٌّ. كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيهِ مِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّادِ. فَأَتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ مِنَاسْمِيهِ مَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا -فَقَالَ مُوسَى- فَرَجَعَ إِلَيْهِ المَرَّةَ الآخِرَةَ بِبِشَارَةٍ عَظِيمَةٍ فَقَالَ: «اذْهَبْ إِلَيْهِ، فَقُلْ لَهُ: إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّادِ ، وَلَكِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ) بسكون العين، البصريُّ الباهليُّ قال: (أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ) عبد الله بن عون بنِ أرطبانَ(١) (قَالَ: أَنْبَأَنِي) بالإفراد (مُوسَى بْنُ أَنَسٍ) قاضي البصرةِ (عَنْ) أبيه (أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِإِيْ أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسَّهِ عِلَى الْمَعَادُ مُ افْتَقَدَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ) خطيبَ الأنصارِ، وكان قد قعدَ في بيتهِ حزينًا لمَّا نزلَ قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصُّواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ ﴾ الآية [الحجرات: ٢]. وكان من أرفع الصَّحابةِ صوتًا (فَقَالَ رَجُلِّ (١٠): يَا رَسُولَ اللهِ ؛ أَنَا أَعْلَمُ لَكَ) لأجلكَ (عِلْمَهُ) خبره، والرَّجلُ هو سعد بن معاذ، كما في «مسلم» لكن قال ابنُ كثيرِ: الصَّحيحُ أنَّ حالَ نزولِ هذه الآية لم يكن سعد بن معاذٍ موجودًا؛ لأنَّه كان قد ماتَ بعد بني قريظةَ بأيَّامِ قلائل سنةَ خمسٍ، وهذه الآية نزلت في وفدِ بني تميم، والوفودُ إنَّما تواترُوا في سنةِ تسع من الهجرةِ. قال في «الفتح»: ويمكن الجمعُ بأن الَّذي نزل في قصَّةِ ثابتٍ مجرَّد رفعُ الصَّوت، والذي نزلَ في قصَّةِ الأقرع أول السُّورةِ، وفي «تفسير ابن المنذر»: أنَّه ده/٢٧٠ب سعدُ بن عبادةً، وعند ابن جريرٍ: أنَّه عاصمُ بن عديِّ العجلانيُّ / (فَأَتَاهُ) أي: فأتى الرَّجل ثابتَ ابن قيسٍ (فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِي بَيْتِهِ مُنَكِّسًا رَأْسَهُ) بكسر الكاف (فَقَالَ لَهُ: مَا شَأْنُكَ؟) أي: ما حالك؟ (فَقَالَ) ثابتٌ حالي (شَرٌّ (٣)، كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ مِنَاسٌعِيهُم) كان الأصل أن يقول: كنت أرفعُ صوتِي، لكنه التفتَ من الحاضرِ إلى الغائبِ (فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ

<sup>(</sup>۱) في (د): «أرطاة».

<sup>(</sup>٢) في (د) زيادة: «من الأنصار».

<sup>(</sup>٣) في (م): «شؤم» وكتب على هامشه: في نسخة: «شر».

النَّارِ) لأنَّه كان يجهرُ بالقولِ بين يدي الرَّسول، وكان القياسُ: عملِي وأنا (فَأَتَى الرَّجُلُ النّبيّ مِنَا اللهُ عَالَمُ عَالَمُ مُوسَى) بنُ أنسٍ، بالإسناد السَّابق مِنَا اللهُ عَابِ اللهُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: كَذَا وَكَذَا) للَّذي قالهُ ثابت (فَقَالَ مُوسَى) بنُ أنسٍ، بالإسناد السَّابق إلى ثابت (أفَرَجَعَ) الرَّجلُ المذكور (إلَيْهِ) أي: إلى ثابتٍ (المَرَّةَ الآخِرَةَ) بمدِّ الهمزة (بِيشَارَةٍ عَظِيمَةِ) من الرّسول (فَقَالَ) بَالِعِسَة اللهُ للرَّجل: (اذْهَبْ إِلَيْهِ) أي(ا): إلى ثابتٍ (فَقُلْ لَهُ: إِنَّكَ لَسْتَ عَظِيمَةِ) من الرّسول (فَقَالَ) بَالِعِسَة اللهُ الرَّجل: (اذْهَبْ إِلَيْهِ) أي(ا): إلى ثابتٍ (فَقُلْ لَهُ: إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّادِ، وَلَكِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ) زاد في رواية أحمد: قال: فكنّا (اللهُ يمشِي بين أظهرنا، ونحن نعلمُ أنَّه من أهل الجنّةِ، فلمّا كان يوم اليمامةِ كان فينا بعضُ الانكشاف، فجاء ثابتٌ قد تحنّط ولبس كفنهُ، وقاتلهم حتّى قُتل، وهذا لا ينافي ما روي في العشرة المبشّرين بالجنّةِ، لأنّ مفهومَ العددِ لا اعتبارَ له فلا ينفي الزّائد.

وهذا الحديث ذكره أواخر «علامات النبوَّة» [ح: ٣٦١٣] وتفرَّد به من هذا الوجه.

#### ٢ - بابِّ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُزَتِ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾

هذا (بابٌ) بالتَّنوين قوله تعالى (٤): (﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَتِ ﴾) من خارجِها خَلفَها أو قدامها، والمراد: حجراتِ نسائهِ بَاللِيَّاة الِنَّام، ومناداتِهم من ورائِها إمَّا بأنَّهم أتوهَا حجرةً حجرةً فنادوهُ من ورائها، أو بأنَّهم تفرَّقوا على الحجراتِ متطلبينَ له، فأسندَ فعل الأبعاضِ إلى الكلِّ (﴿ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [الحجرات: ٤]) إذ (٥) العقلُ يقتضِي حسنَ الأدب.

٤٨٤٧ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُمْ: أَنَّهُ قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَلَى النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُمْ: أَمِّرِ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا أَرَدْتَ إِلَى -أَوْ: إِلَّا - خِلَافِي. القَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَدِ، وَقَالَ عُمَرُ: أَمِّرِ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا أَرَدْتَ إِلَى -أَوْ: إِلَّا - خِلَافِي. فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ، فَتَمَارَيَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصُواتُهُمَا، فَنَزَلَ فِي ذَلِكَ: ﴿ يَثَأَيُّهُا ٱلَذِينَ ءَامَنُوا لَا لَهُ مُوابَيْنَ يَدَي اللّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى الْقَضَتِ الآيَةُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا/ الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ) أبو عليِّ الزَّعفرانيُّ البغداديُّ، واسم جدِّه الصَّبَّاحِ ١٠٥٧ ٣٥١/٥

<sup>(</sup>۱) قوله: «إلى ثابت»: ليست في (د) و(م).

<sup>(</sup>۱) قوله: «أي»: ليست في (ص) و (م).

<sup>(</sup>٣) في (د): «وكنا».

<sup>(</sup>٤) قوله: «قوله تعالى»: ليست في (ص) وجعلها في (د) من المتن.

<sup>(</sup>٥) في (م): «إذا».

قال: (حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ) هو: ابنُ محمَّد المصيفِي الأعورُ، ترمذيُ الأصل، سكن بغدادَ، ثمَّ المصيفِ المصيفِ (عَنِ الْبِ جُرَيْجِ) عبد الملكِ بنِ عبد العزيزِ، أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً) عبد الله: (أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبِيْرِ) بن العوَّام (أَخْبَرَهُمْ: أَنَّهُ قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَلَى النَّبِي مُنَاسُهِ مُنَالُوهُ أَن يؤمِّر عليهم أحدًا (فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ) له بِيَالِيَهِ إِلَيْمِ: (أَمِّرِ) عليهم (القَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَدِ) بفتح الميم والموحدة (وَقَالَ (۱) عُمَرُ: أَمِّرٍ) عليهم، ولأبي ذرِّ عن المُستملي والكُشمِيهنيّ: ((بل بفتح الميم والموحدة (وَقَالَ (۱) عُمرُ: أَمِّرٍ) عليهم، ولأبي ذرِّ عن المُستملي والكُشمِيهنيّ: ((بل أُمِّرِ) (الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ) أخا(۱) بني مُجاشعِ (فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ) لعمر ﴿ اللهم أَي: إنّما تريدُ مخالفتِي (فَقَالَ عُمْرُ: الجارة (-أَوْ) قال: (إِلَّا - خِلَافِي) بكسر الهمزة وتشديد اللام، أي: إنّما تريدُ مخالفتِي (فَقَالَ عُمْرُ: مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ، فَتَمَارِيا) فتجادَلا وتخاصَمَا (حَتَّى ارْتَفَعَتُ أَصْواتُهُمَا) في ذلك (فَنَوَلَ فِي ذَلِكَ: هُمَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ، فَتَمَارِيا) فتجادَلا وتخاصَمَا (حَتَّى الْتَفَعِي النَّقَضَتِ الآيَةُ) وروى الطَّبريُّ من هُواتُهُمَا النَّينَ عَامَنُوا لاَ لَهُ تَبْرَي مَنَ عَرَسُولِهِ ﴾ [الحجرات: ١] حَتَّى انْقَضَتِ الآيَةُ) وروى الطَّبريُّ من أَلْ مِن أَنْ يَكِي اللهِ وَاللهُ اللهُ تباركَ وتعالى ». وروي من طريق معمرٍ ، عن قتادة مثله مرسلًا، وزاد: فأنزلَ الله: ﴿ إِنَّ اللّذِيكَ يُنَا اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِدَةِ المَجْراتِ اللهُ وَالذَاللهُ وَالْدَاللَةُ اللهُ عَنْ الْمُعْلِي وَلِكَ اللهُ وروى الطَّبِي المَالِدُ وأَنْ اللهُ وقَالَ: ﴿ وَالْكُ اللهُ عَنَالُولُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ والحَرات: ٤] .

## ٢ م - باب قَوْلِهِ: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُواْ حَتَّى غَزْجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴾

(باب قَوْلِهِ) تعالى: (﴿ وَلَوَ أَنَهُمْ صَبُرُواْ حَتَى تَغَرُجَ إِلَيْهِمْ ﴾) قال في «الكشاف»: ﴿ أَنَهُمْ صَبُرُواْ ﴾ في موضع الرَّفع على الفاعليَّةِ؛ لأنَّ المعنى: ولو ثبتَ صبرُهم. قال أبو حيَّان: هذا ليس(١) مذهب سيبويه أنَّ «أن» وما بعدها بعد «لو» في موضع مبتداً، لا في موضع (٥) فاعل (٢)، ومذهب المبرِّد أنَّها في موضع فاعل بفعل محذوف كما (٧) زعم الزَّمخشريُّ، ومذهب

<sup>(</sup>١) في (م): «فقال».

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ص) و(د): «أخي».

<sup>(</sup>٣) «وإن»: ليست في (م).

<sup>(</sup>٤) قوله: «هذاليس»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) قوله: «مبتدًأ، لا في موضع» زيادة من «البحر المحيط» لأبي حيَّان (٥١٢/٩)؛ لتستقيم العبارة ويصحَّ المعنى.

<sup>(</sup>٦) في الأصول: «لو في موضع فاعل»، وقوله: «مبتدًأ، لا في موضع» زيادة من «البحر المحيط» لأبي حيًّان (٩/٥١٢)؛ لتستقيم العبارة ويصحَّ المعنى، ونبَّه على ذلك في هامش (ج) و(ل) و(ب).

<sup>(</sup>٧) في (ص): (وكما».

سيبويه أنَّها في محلِّ رفع بالابتداء (١)، وحينئذ يكونُ اسم (اكان) ضميرًا عائدًا على صبرِهم المفهوم من الفعل ((لكَانَ خَيْرًا لَهُم ) الكان الصَّبر خيرًا لهم من الاستعجال؛ لما فيه من حفظ الأدبِ وتعظيم الرَّسولِ الموجبين للثَّناءِ والثَّوابِ، ولم يذكرِ المؤلِّف حديثًا هنا(١)، ولعلَّه بيَّض له فلم يظفَرْ بشيءٍ على شرطهِ.

#### ﴿•٥﴾ سورة ﴿ق﴾

﴿ رَجّعُ بَعِيدٌ ﴾ رَدُّ. ﴿ وُرُوجٍ ﴾ فُتُوقٍ ، وَاحِدُهَا: فَرْجٌ. ﴿ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ : وَرِيدَاهُ فِي حَلْقِهِ ، الحَبْلُ : حَبْلُ الْعَاتِقِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿ مَا نَنقُصُ ٱلأَرْضُ ﴾ مِنْ عِظَامِهِمْ . ﴿ بَضِرَةً ﴾ بَصِيرةً . ﴿ حَبَّ ٱلْمَصِيدِ ﴾ الحِنْظةُ . ﴿ بَاسِقَتِ ﴾ الطّوالُ . ﴿ أَفَعِينَا ﴾ أَفَأَعْيَا عَلَيْنَا . ﴿ وَقَالَ وَيِهُ إِنَّهُ إِنَّا اللَّهِ عَيْضَ لَهُ . ﴿ فَنَقَبُوا ﴾ ضَرَبُوا . ﴿ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ﴾ الشّيطانُ الَّذِي قُيضَ لَهُ . ﴿ وَقَالُ فَرَبُوا . ﴿ وَقَالُ وَيَهُ إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَيْدُ ﴾ رَصَدٌ . ﴿ سَآبِقُ وَأَنْشَأَ خَلْقَكُمْ . ﴿ رَفِيبٌ عَيدُ ﴾ رَصَدٌ . ﴿ سَآبِقُ وَشَهِيدٌ ﴾ المَلكانِ كَاتِبٌ وَشَهِيدٌ . ﴿ شَهِيدٌ ﴾ شَاهِدٌ بِالقَلْبِ . ﴿ لَغُوبٍ ﴾ النَّصَبُ . وقَالَ عَيْرُهُ : وَشَهِيدٌ ﴾ المَلكانِ كَاتِبٌ وَشَهِيدٌ . ﴿ شَهِيدٌ ﴾ شَاهِدٌ بِالقَلْبِ . ﴿ لَغُوبٍ ﴾ النَّصَبُ . وقَالَ عَيْرُهُ : وَشَهِ عَلَى بَعْضٍ ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ أَكْمَامِهِ فَلَيْسَ ﴿ فَضَيهُ عَلَى بَعْضٍ ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ أَكْمَامِهِ فَلَيْسَ وَشَهِ يَتُولُ ﴾ الطُّورِ ، وَيُدْبُونَ مِنَ القُبُورِ . وَيُخْرَجُونَ مِنَ القُبُورِ . وَيَكْسِرُ التَّتِي فِي ﴿ وَيَرْبُونُ مِنَ القُبُورِ . وَيُخْرَجُونَ مِنَ القُبُورِ . وَيُخْرَجُونَ مِنَ القُبُورِ . وَيُخْمُجُونَ مِنَ الطُورِ ، وَيُخْمُجُونَ مِنَ القُبُورِ . وَيَكْسِرُ الْبَعُورِ . وَيَالَ ابْنُ عَبَاسٍ : ﴿ يَوْمُ ٱلْخُرُجُ ﴾ يَخْرُجُونَ مِنَ القُبُورِ . ويَعْلَقُور مِنَ القُبُورِ . ويَعْمَلُ مَنَ القُبُورِ . ويَعْمُ مِنْ الللَّهُ مُنْ مَا مِنْ الْقُبُورِ . ويَعْمُ مُنَالِ الللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُعْرِمُ الْمُعْرَالُ الللَّهُ الْمُعْمِلُ الللَّهُ الْمُؤْمِ الْمَامِهِ فَالْمُعُورِ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُعْمَامِ اللللَّهُ الْمُرْمِ الْمُعْمَامِ الْمُعْمَامِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُونَ مِنَ الْمُؤْمِ اللللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

(سورة ق) مكِّيَّة، وهي خمسٌ وأربعون آية، وزاد أبو ذرِّ: (ابِم اللَّارُّم الرَّامِ اللَّارِم اللَّارِم اللَّارِم اللَّارِم اللَّارِم اللَّارِم اللَّارِم اللَّارِم اللَّارِم اللَّه اللَّام اللَّه اللَّاللَّه اللَّه اللَّاللَّه اللَّه اللَّاللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّالَّ اللَّه اللَّالَّ اللَّه اللَّالَّ اللَّا اللَّه اللَّه اللَّاللَّاللَّ اللَّهُ اللَّ

(﴿رَجُعُ ابْعِيدُ ﴾ [ق: ٣]) أي: (رَدُّ) إلى الحياة الدُّنيا ﴿بَعِيدُ ﴾ أي: غير كائنٍ ، أي: يبعدُ أن نُبعثَ (٣) بعد الموتِ.

(﴿ وَأُوجِ ﴾ [ق:٦]) أي: (فُتُوقٍ) بأن خلقَها مَلساءَ متلاصقَةَ الطِّباقِ (١٠) (وَاحِدُهَا فَرْجٌ) بسكون الراء. (﴿ مِنْ حَبِّلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ [ق: ١٦]) قال مجاهدٌ فيما رواه الفِرْيابيُّ: (وَرِيْدَاهُ فِي حَلْقِهِ) والوَريدُ: عرقُ العُنق، ولغير أبي ذرِّ: «وريدٌ في حلقهِ» (الحَبْلُ: حَبْلُ العَاتِقِ) وزاد أبو ذرِّ: «واوًا» قبل

<sup>(</sup>۱) قوله: «ومذهب سيبويه: أنَّها في محلِّ رفع بالابتداءِ»: هكذا جاءت العبارة في الأصول، ولعلَّ الأصحَّ إسقاطها؛ للتكرار، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) قوله: «هنا»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «يبعث»، وفي (م): «تبعث».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ص): قوله: «متلاصقة الطّباق»: تبع في ذلك البيضاويَّ، قال سعديُّ: مخالف للأثر المشهور؛ من كون ما بين كلِّ منهما مسيرة خمس مئة عام. «عجمي».

قوله: الحبل، وقوله: ﴿مِنْ حَبِلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾(١) هو كقولهم: مسجد الجامع، أي: حبل العرقِ الوريدِ، أو لأنَّ الحبلَ أعمُّ فأضيفَ للبيانِ، نحو: بعيرُ سانيَةٍ، أو يرادُ(١) حبلُ العاتقِ، فأضيفَ إلى الوريدِ، كما يضافُ إلى العاتقِ؛ لأنَّهما في عُضوِ واحدٍ.

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصلهُ(٣) الفِرْيابِيُّ في قولهِ تعالى: (﴿مَا نَنقُصُ ٱلْأَرْضُ﴾ [ق: ٤]) أي: ما تأكُلُ (مِنْ عِظَامِهِمْ) لا يعزُب عن علمهِ شيء تعالى.

( ﴿ بَصِرَةً ﴾ [ق: ٨]) أي: (بَصِيرَةً) قاله مجاهدٌ فيما وصلهُ الفِرْيابيُّ ، والنَّصب على المفعولِ من أجلهِ، أي: تبصِير أمثالهِم، أو بفعلِ من لفظهِ، أي: بصِّرُ هم تبصرةً، أي: خلقَ السَّماءَ تبصرةً.

(﴿ حَبَّ ٱلْحَصِيدِ ﴾ [ق: ٩]) هو (الحِنْطَةُ) وصلهُ الفِريابيُّ أيضًا، أو سائر الحبوب الَّتي تحصد، وهو من باب حذف الموصوفِ للعلمِ به، أي: وحبَّ الزَّرعِ الحصيدِ، نحو: مسجد الجامعِ، أو من باب إضافة الموصوف إلى صفته؛ لأنَّ الأصل: والحبَّ الحصيد، أي: المحصود.

(﴿ بَاسِقَتٍ ﴾ [ق: ١٠]) هي (الطُّوالُ) والبُسُوقُ: الطُّولُ، يقال: بسقَ فلانُّ على أصحابهِ، أي: طالَ عليهم في الفَضل.

(﴿ أَفَعَيِينَا ﴾ [ق: ١٥]) أي: (أَفَأَعْيَا عَلَيْنَا) أفعجزنَا عن الإبداءِ حتَّى نعجزَ عن الإعادةِ ؟ ويقالُ لكلِّ من عجزَ (١٤) عن شيءٍ: عييَ به، وهذا(٥) تقريعٌ لهم؛ لأنَّهم اعترفُوا بالخلقِ الأوَّلِ وأنكرُوا ده/۲۷۱ البعث/.

(﴿ وَقَالَ قَرِينُهُ ﴾ [ق: ٢٣]) هو (الشَّيْطَانُ الَّذِي قُيِّضَ لَهُ) بضم القاف وكسر التحتية المشددة ٣٥٢/٧ آخره ضاد معجمة/: قُدِّر، وقيل: القرينُ الملكُ الموكَّلُ به.

<sup>(</sup>١) في هامش (ص): قوله: «من حبل الوريد»: كذا بخطه وسقط نقطه من أصول معتمدة، وفي هامش (ل): «لفظة ﴿ مِنَ ﴾ من قوله: ﴿ جَلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ » ساقطةٌ من عدَّة أصول معتمدة ، ثابتة في خطِّ الشَّارح.

<sup>(</sup>٢) في (ب) و(د): «يريد»، وفي هامش (د) من نسخة: «أو يراد»، وفي (ل): «أو يرد»، وفي هامشها: قوله: «أو يرد»، لعلّه: «يراد».

<sup>(</sup>٣) في (ب) و(د) و(م): «رواه».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ص) و(ل): يقال: عَجَزَ عن الشَّيء عجزًا: من باب "ضَرَبَ" أضعف عنه، ومن باب "قَتَلَ" لغة، ومن باب «تَعِبَ» لغة لبعض قيس عيلان؛ كما في «المصباح».

<sup>(</sup>٥) في (د): «وهو»، وفي هامشها من نسخة كالمثبت.

(﴿ فَنَقَبُواْ ﴾ [ق: ٣٦]) أي: (ضَرَبُوا) بمعنى طافُوا في البلادِ حذرَ الموتِ، والضَّمير للقرونِ السَّابقةِ أو لقريشٍ.

(﴿ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ ﴾ [ق: ٣٧]) أي: (لا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِغَيْرِهِ) لإصغائه لاستماعه (١٠).

(حِينَ أَنْشَأَكُمْ وَأَنْشَأَ خَلْقَكُمْ) وهذه بقيَّةُ تفسير قوله: ﴿أَنْعَيِينَا ﴾ وتأخيره لعلَّه من بعض النُّساخ، وسقط من قوله: ﴿ أَنْعَيِينَا ﴾... ﴾ إلى هنا لأبي ذرِّ (١).

(﴿رَقِيبُ عَتِدُ ﴾ [ق: ١٨]) قال مجاهد فيما وصلهُ الفِريابيُّ: (رَصَدُّ(٣)) يرصُدُ وينظرُ، وقال ابن عبَّاس - فيما وصلهُ الطَّبريُّ -: يكتبُ كلُّ ما تكلَّم به من خيرٍ وشرِّ. وعن مجاهدٍ: حتَّى أنينهُ في مرضهِ. وقال الضَّحَّاك: مجلسهُما تحت الشَّعرِ على الحنكِ.

(﴿ سَآبِقُ وَشَهِيدُ ﴾ [ق: 17] المَلَكَانِ)(٤) ولأبي ذرِّ: (المَلكَين) بالنَّصب بنحو يعني، أحدُهما (كَاتِبٌ وَ) الآخرُ (شَهِيدٌ) وقيل: السَّائقُ هو الَّذي يسوقهُ إلى الموقف، والشَّهيدُ هو الكاتبُ، والسَّائقُ لازمٌ للبرِّ والفاجرِ، أما البرُّ فيساقُ إلى الجنَّةِ، وأما الفاجرُ فيساقُ إلى (٥) النَّارِ (٦).

(﴿ شَهِيدٌ ﴾) في قولهِ تعالى: ﴿ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ [ق: ٣٧] قال مجاهدٌ فيما وصلهُ الفِريابيُّ: (شَاهِدٌ بِالقَلْبِ) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ: «بالغيبِ».

(﴿لُغُوبِ ﴾ [ق: ٣٨]) ولأبي ذرِّ: (﴿ مِن لَّغُوبٍ ﴾) هو (النَّصَبُ) ولأبي ذرِّ: ((نَصَبِ) بالجر، أي: من نصبٍ، وهذا وصلهُ الفِريابيُّ، وهو ردُّ لما زعمَت اليهودُ من أنَّه(٧) تعالى بدأَ خلقَ العالم يوم الأُحدِ، وفرغَ منه يوم (٨) الجمعةِ، واستراحَ يوم السَّبت، فأكذَبهم الله بقولهِ: ﴿ وَمَا مَسَّنَا مِن

<sup>(</sup>۱) في (ص): «لإسماعه».

<sup>(</sup>٢) قوله: «وسقط من قوله: ﴿أَنْعَيِينَا ﴾... إلى هنا لأبي ذرِّ»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ص): قوله: «رصد بابه»: قصد؛ أي: راقب. وفي (م): «رصيد». وفي هامش (ج): من «باب قَعَد».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): مطلب: انظر محلَّ الملَّك.

<sup>(</sup>٥) في (م) و(د): «فإلى».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج): أخرج أبو نُعَيم والدَّيلَميُّ عن معاذ بن جبل مرفوعًا: «إنَّ الله لطَّفَ الملَكَينِ الحافظينِ حتَّى أجلسَهُما على الناجذين، وجعل لسانَه قلمَهما، وريقَه مِدادهما».

<sup>(</sup>٧) في (د): «أن الله».

<sup>(</sup>A) قوله: «يوم»: ليست في (م). و «منه يوم»: ليست في (ص).

لُّغُوبِ ﴾ رواه عبدُ الرَّزَّاق، عن مَعْمر، عن قتادةً.

(وَقَالَ غَيْرُهُ) أي: غير مُجاهد(١): (﴿ نَضِيدُ ﴾) في قولهِ تعالى: ﴿ لَمَاطَلْعٌ نَضِيدٌ ﴾ [ق:١٠] (الكُفُرَّى) بضم الكاف والفاء وتشديد الراء مقصورًا: الطَّلعُ (مَا دَامَ فِي أَكْمَامِهِ) جمع: كِم؛ بالكسر (وَمَعْنَاهُ: مَنْضُودٌ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضِ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ أَكْمَامِهِ فَلَيْسَ بِنَضِيدٍ) وهذا(١) عجيبٌ، فإنَّ الأشجار الطُّوالَ ثمارُها بارزةٌ بعضها على بعضٍ، لكلِّ واحدةٍ منها أصلٌ يخرجُ منه كالجوزِ واللُّوزِ، والطَّلعُ كالسُّنبلةِ الواحدةِ تكون على أصلِ واحدٍ.

(فِي ٣) ﴿ وَإِذْ بَرَ ٱلنَّاجُومِ ﴾) بالطُّورِ [الآية:٤٩] (٤) (وَ ﴿ أَذْبَرَ ٱلسُّجُودِ ﴾) [ق: ١٠] هنا (كَانَ عَاصِمٌ يَفْتَحُ) هذه (الَّتِي فِي ﴿ قَ ﴾ ) كابنِ (٥) عامرِ والكِسائيِّ وأبي (١) عَمرو، جمع: دُبُر؛ وهو آخر الصَّلاةِ وعقبها، وجمع باعتبارِ تعدُّدِ السُّجودِ (وَيَكْسِرُ الَّتِي فِي الطُّورِ) موافقة للجمهورِ مصدرًا، وهذا بخلافِ آخر ﴿قَ ﴾ فإنَّ الفتح لائقٌ به؛ لأنَّه يرادُ به الجمع لدُبرِ السُّجودِ، أي: أعقابه، كما مرَّ (وَيُكْسَرَانِ جَمِيعًا) فكَسَرَ موضع ﴿قَ ﴾ نافعٌ وابن كثيرِ وحَمزة، والطُّور الجمهور (وَيُنْصَبَانِ) ده/١٢٧٦ أي: يفتحان، فالأوَّل عَاصم ومَن معه/، والثَّاني المطوعيُّ عن الأعمشِ شاذًّا؛ يعني: أعقابَ النُّجوم وآثارهَا إذا غربَت.

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) فيما وصلهُ ابنُ أبي حاتم في قولهِ تعالى: (﴿ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ﴾ [ق: ١٤]) أي: (يَخْرُجُونَ) ولأبي ذرِّ: «يوم يخرجُون» وزاد أبو ذرِّ و(٧) أبو الوقتِ: (إلى البعثِ» (مِنَ القُبُورِ) والإشارة في قوله: ﴿ ذَالِكَ ﴾ يجوز أن تكون إلى النِّداء، ويكون قد اتَّسع في الظَّرفِ فأخبر به عن المصدرِ، أو(^) يُقَدَّر مضاف، أي: ذلك النِّداءُ والاستماعُ نداءُ يوم الخروج واستماعه.

<sup>(</sup>١) في (ل) و(م): «ابن مجاهد»، وفي هامشهما: قوله: «ابن مجاهد» كذا بخطِّه، والصَّواب: حذف «ابن».

 <sup>(</sup>۲) في (ب) زيادة: «شيء».

<sup>(</sup>٣) في (م): «وفي».

<sup>(</sup>٤) وقد قرأ القراء جميعًا في المتواتر بالكسر في الطور.

<sup>(</sup>٥) في (م): «وكان أبو».

<sup>(</sup>٦) في (ل): «و أبو»، وفي هامشها: كذا بخطِّه.

<sup>(</sup>٧) قوله: «أبو ذرو»: ليست في (م) و (ص).

<sup>(</sup>۸) فی (ص): «أی».

#### ١ - باب قَوْلِهِ: ﴿ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَّزِيدٍ ﴾

(باب قَوْلِهِ: ﴿وَتَعُولُ﴾) أي: جهنّم حقيقةً (﴿هَلُ مِن مَزِيدٍ﴾ [ق: ٣])(١) سؤال تقريرٍ ١) بمعنى الاستزادةِ، وهو روايةٌ عن ابن عبّاس، فيكون السّؤال وهو قولهُ: ﴿هَلِ امْتَكَأْتِ ﴾ قبل دخولِ جميع أهلِها، أو هو استفهامٌ بمعنى النّفي، والمعنى: قد امتلأتُ ولم يبق في موضعٌ لم يمتلئ. وهذا مشكلٌ ؛ لأنّه حينئذِ بمعنى الإنكارِ، والمخاطب الله تعالى، ولا يلائمهُ معنى الحديث التّالي(١)، وقيل: السّؤالُ لخزنتِها، والجواب منهم، فلا بدّ من حذف مضافٍ، أي: نقولُ (٤) لخزنةِ جهنّم ويقولونَ. والمزيد: يجوزُ أن يكون مصدرًا، أي: هل من زيادةٍ، وأن يكون اسم مفعولٍ، أي: من شيء تزيدونيهِ أَحْرقه، أو أنّها من السّعة بحيثُ يدخلها من يدخلها وفيها موضع للمزيد، وسقط «باب قوله» لغير أبي ذرّ.

١٨٤٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ: حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ شُرِيدٍ ﴾ حَتَّى يَضَعَ قَدَمَهُ فَتَقُولُ: قَطِْ أَنسٍ شُرِيدٍ ﴾ حَتَّى يَضَعَ قَدَمَهُ فَتَقُولُ: قَطِْ قَطْ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ) ابن أختِ عبد الرَّحمن بنِ مَهدِي، الحافظُ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا (٥) حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةً) بنِ أبي حفصة، و «حرميُّ»: علمٌ لا نسبة للحرمِ،

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج): قوله: ﴿هَلَ مِن مِّزِيدٍ ﴾ [قَ: ٣٠] قال ابن الحاجب في «أماليه»: يَرِدُ على الابتداء بالنكرة، فإنَّه مصدرٌ، و ﴿مِن ﴾ زائدة؛ وتقديره: هل زيادةٌ؟ فقد ابتُدئَ بالنكرة من غير شرطٍ مِنَ الشروط المذكورة، والجواب من وجهين؛ أحدهما: أنَّه ليسَ بمصدر، وإنَّما هو صفةٌ لموصوف محذوفٍ؛ تقديره: هل مِن شيء يزاد؟ فما ابتدأ إلَّا بنكرة موصوفة، وإن سُلِّم أنَّه مصدرٌ فهو محذوفُ الخبر، والمبتدأ إذا حُذِفَ خبرُه، فإن كان له مُصحِّح غير تقديم الخبر؛ قُدِّر خبرُه مؤخِّرًا؛ لأنَّه الأصل وإن لم يكن له مُصحِّح قُدِّرَ الخبر مُقدَّمًا، وتقديره: وهل عندكم مِن مزيد؟ أي: هل عندكم زيادةٌ؟ أو: هل ثَمَّ زيادة؟

<sup>(</sup>۱) في (م) و(د): «تقدير».

<sup>(</sup>٣) في (م) و(د) زيادة هنا سيأتي كما في باقي الأصول: «أي من أنَّها من السَّعة بحيث يدخلها من يدخلها وفيها موضع للمزيد».

<sup>(</sup>٤) في (د): «تقول».

<sup>(</sup>٥) في (د): «حدثني».

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج): قال الخازن: هذا الحديثُ مِن مشاهيرِ أحاديث الصِّفات، وللعُلَماء فيه وفي أمثاله مذهبان؛ مذهب جمهور السَّلف: الإيمان بأنَّها حقِّ، وظاهرها غير مراد، ولا نتكلَّم في تأويلها، ومذهب جمهور المتكلِّمين: أنَّها تؤوَّل بحسب ما يليق بها، واختلفوا في تأويل هذا الحديث؛ فقيل: المراد بـ «القَدَم» التقديم، والمعنى: حتَّى يضَعَ الله فيها مَن قدَّمه لها مِن أهل العذاب، وقيل: المراد: قَدَم بعض المخلوقين، فيعود الضمير في «قَدَمه» إلى ذلك المخلوق المعلوم، وقيل: إنَّه يحتمل أنَّ في المخلوقات مَن يُسمَّى بهذه التسمية وخُلِقوا لها، قال القاضي عياضٌ: أظهرُ التأويلات أنَّهم قومٌ استحقُّوها وخُلِقوا لها.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): في "تفسير الإمام السبكيّ" - بعدما ساق حديث أنس: "لا تَزَالُ جَهَنَمُ تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَى يَضَعَ رَبُّ العِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ، فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ، وَيُزُوى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ، وَلاَ يَزَالُ فِي الجَنَّةِ فَضْل حَتَى يُنْشِئ الله خَلْقًا، فَيُسْكِنه فضول الجَنَّة» رواه البخاريُ ومسلم - ما نصّه: ومعنى "قدّمه" الجماعة الَّذين يُقدِّمهم لها مِن شرار خلقه، فهُم قَدَم الله للنار؛ كما أنَّ المسلمين قدّمُه للجنَّة، وممَّن فسَر الحديث بهذا النضرُ بن شُميل وابنُ الأعرابيّ وغيرُهما مِن أهل اللَّغة والمتكلِّمين، ونقل ابن فَورَك قولًا آخَر عن بعضِهم: أنَّ "القَدَم» خلقٌ مِن الأعرابيّ وغيرُهما مِن أهل اللَّغة والمتكلِّمين، ونقل ابن فَورَك قولًا آخَر عن بعضِهم: أنَّ "القَدَم» خلق من المحتلفة بوم القيامة فيُسمّيه قدمًا، وهذا قولٌ باطل؛ لأنَّ الله لا يعذَّبُ أحدًا إلَّا بذنب، بخلاف الجنّة فإنَّ الله ينشئ لَها خَلقًا، وقيل: المراد جنسٌ مِنَ الجبّارين؛ وهم الكفرةُ المعانِدون، لن تمتلئ النارُ إلَّا بهم، وقال فيها قَدَمه" فقيل: يحتمل أنَّ المراد جنسٌ مِنَ الجبّارين؛ وهم الكفرةُ المعانِدون، لن تمتلئ النارُ إلَّا بهم، وقال بعضُهم: الجبّار هنا إبليس وشيعته، ولا يُنكر وصفُهم بالجوارح والأعضاء، وفي بعض ألفاظ الحديث لفظ بعضُهم: الجبّار هنا إبليس وشيعته، ولا يُنكر وصفُهم بالجوارح والأعضاء، وفي بعض ألفاظ الحديث لفظ الكثيرة، وذكر الإمام فخر الدِّين وجهًا آخَر في قولها: ﴿هَلَ مِن تَزِيدٍ ﴾ أنَّ جهنَّم تغيَّظُ على الكفَّار فتطلبهم، ويبقى فيها موضع لعُصاة المؤمنين، فيُبرَّد إيمانه حرارتَها، ويسكّن إيقانُه غيظَها، فتسكن، قال: وعلى هذا يُحمَل «حتَى يضع الجبًار قَدَمه" والمؤمنين، فيُبرَّد إيمانه حرارتَها، ويسكّن إيقانُه غيظَها، فتسكن، قال: وعلى هذا يُحمَل «حتَى يضع الجبًار قَدَمه" والمؤمنين، فيُبرَّد إيمانه حرارتَها، ويسكّن إيقانُه غيظَها، فتسكن، قال: وعلى هذا يُحمَل «حتَى يضع الجبًار قَدَمه" الجبًار قَدَمه الجبًار منكبرً على ما سوى الله، ذليلٌ متواضع لله.

٤٨٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى القَطَّانُ: حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ الحِمْيَرِيُّ سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْن مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ مُحَمَّدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ وَأَكْثَرُ مَا كَانَ يُوقِفُهُ أَبُو سُفْيَانَ: «يُقَالُ ﴿لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَكَذَّتِ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَّزِيدٍ ﴾؟ فَيَضَعُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدَمَهُ عَلَيْهَا، فَتَقُولُ: قَطِ قَطِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ: (حَدَّثني) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى القَطَّانُ) الواسطيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ الحِمْيَرِيُّ) بكسر الحاء المهملة وسكون الميم وفتح التحتية وكسر الراء، واسمه (سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى) بكسر العين (بْنِ مَهْدِيٍّ) بفتح الميم، الواسِطي قال: (حَدَّثَنَا عَوْفٌ) الأعرابيُّ (عَنْ مُحَمَّدٍ) هو: ابنُ سيرينَ / (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) قال محمد بنُ موسى: (رَفَعَهُ) إلى النَّبِيِّ مِنَاسُوسِيَ مُ (وَ أَكْثَرُ مَا كَانَ يُوقِفُهُ) على الصَّحابيِّ، بسكون الواو من الثُّلاثي المزيد فيه(١)، والفصيح: يقفه، من الثُّلاثي المجرَّد (أَبُو سُفْيَانَ) الحميريُّ، وقليلًا ما كان يرفعهُ (يُقَالُ) أي: يقولُ اللهُ تعالى (﴿لِجَهَنَّمَ هَلِ أَمَّلَأْتِ ﴾)؟ استفهامُ تحقيقِ لوعده بملئها (﴿ وَتَقُولُ ﴾) جهنَّم، ولأبي ذرِّ: «فتقولُ» بالفاء: (﴿ هَلَ مِن مَزِيدٍ ؟ ﴾ [ق: ٣٠] فَيَضَعُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدَمَهُ عَلَيْهَا، فَتَقُولُ: قَطِ قَطِ).

> • ٤٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّام، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَالَةٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَى الجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالمُتَكَبِّرِينَ وَالمُتَجَبِّرِينَ. وَقَالَتِ الجَنَّةُ: مَا لِي لَا يَدْخُلُنِي إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ. قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي. وَقَالَ لِلنَّارِ: إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابٌ أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْؤُهَا، فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ رِجْلَهُ فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ قَطْ . فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْض، وَلَا يَظْلِمُ اللهُ مِنَرَجِلَ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، وَأَمَّا الجَنَّةُ فَإِنَّ اللهَ مِنَرَجِلَ يُنْشِئُ لَهَا

> وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ: (حَدَّثني) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المسنديُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن هَمَّام -بتشديد الميم وفتح الهاء-، قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو: ابنُ راشدِ (عَنْ هَمَّام) بفتح الهاء(٢) وتشديد(٣) الميم الأولى، ابن منبِّه (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ ) أَنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبيُّ

<sup>(</sup>۱) قوله: «فيه»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٢) قوله: «بتشديد الميم وفتح الهاء قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ هو: ابنُ راشَدِ عَنْ هَمَّام بفتح الهاء»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٣) في (ص): "بتشديد".

إرشادالساري

مِنَ اللَّهِ عِلْمُ: تَحَاجَّتِ الجَنَّةُ وَالنَّارُ) تخاصَمَتا بلسانِ المقال(١) أو الحال (فَقَالَتِ النَّارُ: أُوثِرْتُ) بضم الهمزة مبنيًّا للمفعول، بمعنى: اختصَصتُ (بِالمُتَكَبِّرينَ وَالمُتَجَبِّرينَ) مترادفان لغةً، فالثَّاني تأكيدٌ لسابقه، أو المتكبِّرُ(١) المتعظِّمُ بما ليس فيه، والمتجبِّرُ(٣) الممنوعُ الَّذي لا يوصلُ إليه، أو الَّذي لا يكترثُ بأمرِ ضعفاءِ النَّاس وسقطِهم (وَقَالَتِ الجَنَّةُ: مَا لِي لَا يَدْخُلُنِي إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ) الَّذين لا يلتفتُ إليهم لمسكنتِهم (وَسَقَطُهُمْ) بفتحتين، المحتقرونَ (١) بين النَّاسِ السَّاقطونَ من(٥) أعينهم؛ لتواضُّعهم لربِّهم وذلَّتِهم(١) له (قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى) ولأبي ذرِّ: ﴿ إِمْرَةُ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَهُمَتِي ) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ : ﴿ أنت رَحمة ) وسمَّاها رحمة ؟ لأنَّ بها تظهرُ رحمته تعالى، كما قاله (أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي) وإلَّا فرحمةُ اللهِ من صفاتهِ الَّتي لم يزَل بها موصوفًا (وَقَالَ لِلنَّارِ: إنَّمَا أَنْتِ عَذَابٍّ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملى: «عَذابي» (أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا) بالهاء في الفرع كأصله، وفي نسخة: «منكُما» (مِلْؤُهَا، فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ رِجْلَهُ) في مسلم: «حتَّى يضعَ الله رجلهُ»، وأنكر ابن فُورك لفظ: «رجله» وقال: إنَّها غيرُ ثابتةٍ. وقال ابنُ الجوزيِّ: هي تحريفٌ من بعض الرُّواة، ورُدَّ عليهما برواية الصَّحيحين بها، وأوِّلت بالجماعةِ: كرجل من جرادٍ، أي: يضعُ فيها جماعةً وأضافهم إليه إضافة اختصاص. وقال محيى السُّنَّة (٧): القدمُ والرِّجلُ في هذا الحديث من صفاتِ الله تعالى المنزَّهَة عن التَّكييفِ والتَّشبيهِ، فالإيمانُ بها فرضٌ والامتناعُ عن الخوض فيها واجبُّ، فالمهتدي من سلكَ فيها طريقَ التَّسليم، والخائضُ فيها زائغٌ، والمنكرُ معطِّلٌ، والمكيِّفُ مشبِّهُ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِنْ عَيْ ﴾ [الشورى: ١١] (فَتَقُولُ) النَّار إذا وضعَ رجلهُ فيها: (قَطْ قَطْ ده/١٢٧٦ قَطْ) ثلاثًا بتنوينها مكسورة ومسكَّنة (٨)، وعند أبى ذرِّ مرتين فقط/ كالرِّوايتين السَّابقتين

<sup>(</sup>۱) في (ب): «القال».

<sup>(</sup>۱) في (م): «التكبر».

<sup>(</sup>٣) في (م): «التجبر».

<sup>(</sup>٤) في (م): «المحقرون».

<sup>(</sup>٥) في (م): «في».

<sup>(</sup>٦) في (د): «وذلهم».

<sup>(</sup>٧) في هامش (ل): أي: «البغويُّ».

<sup>(</sup>A) في (د): «ومنونة».

(فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزُوَى) بضم أوَّله وفتح ثالثه (بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ) تجتمعُ وتلتقِي على من فيها، ولا ينشئ الله لها خلقًا (وَلَا يَظْلِمُ اللهُ مُرَةً مِنْ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا) لم يعمل سوءًا، وللمعتزلة أن يقولوا: إنَّ نفي الظُّلمِ عمَّن لم يذنِب دليلٌ على أنَّه إن عذَّبهم كان ظلمًا(١) وهو عينُ مذهبنا. والجوابُ: إنَّا وإن قلنَا: إنَّه تعالى وإن عذَّبهم لم يكن ظَالمًا؛ فإنَّه (١) لم يتصرَّف في ملكِ غيره، لكنَّه تعالى لا يفعلُ ذلك لكرمهِ ولطفهِ مبالغةً، فنفيُ الظُّلمِ إثباتُ الكرم (وَأَمَّا الجَنَّةُ فَإِنَّ اللهُ مِرَةً مِنْ اللهُ مِرَةً مِنْ اللهُ مِرَةً مِنْ اللهُ مِرَةً مِنْ اللهُ مِرَاحتَّى تمتلئَ، فالقُوابُ ليس موقوقًا على العملِ/. وفي حديث ١٥٤/٧ يُشيئُ لَهَا خَلقًا) لم تعمل خيرًا حتَّى تمتلئَ، فالقُوابُ ليس موقوقًا على العملِ/. وفي حديث أنس عند مسلم مرفوعًا: «يَبقَى من الجنَّةِ ما شاءَ اللهُ ثمَّ ينشئُ اللهُ لها خلقًا ممَّا يشاءً»، وفي رواية أنس عند مسلم مرفوعًا: «يَبقَى من الجنَّةِ ما شاءَ اللهُ ثمَّ ينشئُ اللهُ لها خلقًا ممَّا يشاءً»، وفي رواية له: «ولا يزَالُ في الجنَّةِ فضلٌ حتَّى ينشئَ اللهُ لها خلقًا فيسكنَهُم فضلَ الجنَّةِ».

## ٢ - باب: ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴾

(باب(٣): ﴿وَسَيَبَحُ ﴾) ولغير أبي ذرِّ: ﴿فَسَبِّحِ﴾ بالفاء، والموافق للتَّنزيل الأوَّل ﴿ فِحَمْدِرَبِكَ ﴾) أي: نزِّههُ واحمدهُ حيث وقَقكَ لتسبيحهِ، فالمفعولُ محذوفُ للعلمِ به، أي: نزِّه الله بحمدِ ربِّك، أي: متلبِّسًا ﴿ ) أو مقترِنًا بحمدِ ربِّكَ، وأعاد الأمرَ بالتَّسبيح في قولهِ: ﴿ وَمِنَ الْيَلِ فَسَيِحَهُ ﴾ [ق: ٤٠] للتَّأكيد، أو ( ﴿ فَبِلَ اللَّهُ مِسِ ﴾) صلاة للتَّأكيد، أو ( ﴿ وَفِلَ الْعُرُوبِ ﴾ [ق: ٣٩]) العصر، وقيل: قبل الطُّلوعِ ( أَ الصُّبحُ، وقبل الغروبِ الظُهر والعصرُ، ومن اللَّيل العشاءان والتَّهجُدُ.

4۸٥١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا لَيْلَةً مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسْهِ مِنَا اللهِ فَنَظَرَ إِلَى القَمَرِ لَيْلَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَقَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرُوْنَ هَذَا، لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُعْلَبُوا عَنْ صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ عُرُوبِهَا، فَافْعَلُوا». ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَسَيِّحَ بِحَمْدِ رَبِكَ فَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْفُرُوبِ ﴾.

<sup>(</sup>۱) في (م) و(د): «لم يكن ظالمًا».

<sup>(</sup>۱) في (ب): «فإن».

<sup>(</sup>٣) قوله: «باب»: ليست في (س) و(ص).

<sup>(</sup>٤) في (م) و (ص): «ملتبسًا».

<sup>(</sup>٥) في (م): «و».

<sup>(</sup>٦) في (ب): «طلوع».

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بنِ رَاهُوْيَه (عَنْ جَرِيرٍ) هو: ابنُ عبد الحميدِ (عَنْ إِسْمَاعِيلَ) بنِ أبي خالدِ البجليِّ الكوفيِّ (عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ) بالحاء المهملة والزاي، البَجليِّ (عَنْ جَرِيرِ بْن عَبْدِ اللهِ) البجليِّ ﴿ إِنَّهِ ، أَنَّه (قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا لَيْلَةً مَعَ النَّبيِّ مِنْ الشَّعِيمِ مْ ، فَنَظَرَ إِلَى القَمَرِ لَيْلَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةً) بسكون الشِّين (فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ) مَزَرَقَ (كَمَا تَرَوْنَ هَذَا) القمر رؤية محقَّقة لا تشكُّون فيها، و(لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ) بضم الفوقية وفتح الضاد المعجمة وتخفيف الميم، لا ينالُكُم ضيمٌ في رؤيتهِ ؛ تعبُّ أو ظلمٌ ، فيراهُ بعضُكم دون بعضٍ بأن يدفعهُ عن الرُّؤيةِ ويستأثر بها، بل تشتركون في رؤيتهِ، فهو تشبيهٌ للرُّؤية بالرُّؤية لا المرئيُّ بالمرئيِّ (فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُعْلَبُوا) بضم أوله وفتح ثالثه، بالاستعدادِ بقطع أسبابِ الغلبةِ المنافية للاستطاعةِ، كالنَّوم المانع (عَن) ولغير الحَمُّويي(١) والمُستملي: «على» (صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا) عدم المغلوبيَّة الَّتي لازمها الصَّلاة، كأنَّه قال: صلُّوا في ده/٢٧٣ب هذين / الوقتين (ثُمَّ قَرَأً) مَلِيالِقِهِ النَّهِ (﴿ وَسَبِّحْ ﴾) بالواو كالتَّنزيل، ولأبي ذرِّ: (فسبِّح) (﴿ بِحَمَّدِ رَبِّكَ قَبَّلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴾ [ق: ٣٩]) وفضيلة الوقتين معروفةً؛ إذ فيهما ارتفاعُ الأعمالِ، مع ما يشعرُ به سياق الحديث من النَّظرِ إلى وجهِ الله تعالى للمحافظِ عليهما.

والحديث قد مرَّ في «باب فضل صلاة العصر»، من «كتاب الصلاة» [ح: ٥٥٤].

٤٨٥٢ - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَرَهُ أَنْ يُسَبِّحَ فِي أَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا. يَعْنِي قَوْلَهُ: ﴿ وَأَذْبَكَرَ ٱلسُّجُودِ ﴾.

وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياسٍ، واسمه عبدالرَّحمن قال: (حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ) بفتح الواو وسكون الراء وبالقاف مهموز ممدود، ابن عمرَ اليشكريُّ (عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح) عبد الله، واسم أبي نَجيح يَسَار -بالسين المهملة المخففة بعد التحتية - المكيِّ (عَنْ مُجَاهِدٍ) هو: ابنُ جبر، أنَّه قال: (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَرَهُ) مَلِياتِ السَّالِ السَّالِ ربُّه تعالى (أَنْ يُسَبِّحَ) ينزِّه ربَّه مِنَزَبِلَ (فِي أَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا؛ يَعْنِي قَوْلَهُ: ﴿ وَأَذَبَرَ ٱلسُّجُودِ ﴾ [ق: ١٠]) وقيل: ﴿ أَذَبَرَ ٱلسُّجُودِ ﴾: النَّوافل بعد المكتوباتِ، وقيل: الوترُ بعد العشاءِ.

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (س) و (د): «وللحَمُّويي».

#### ﴿١٥﴾ ﴿ وَالذَّرِيَاتِ ﴾

قَالَ عَلِيٌ لِلِهَ: ﴿ الدَّرِيَتِ ﴾ : الرِّيَاحُ. وقَالَ غَيْرُهُ : ﴿ نَذُرُوهُ ﴾ ثُفَرِّقُهُ . ﴿ وَفِ اَنْشِكُمُ اَفَلَا تَضِرُونَ ﴾ تَأْكُلُ وَتَشْرَبُ فِي مَدْخَلِ وَاحِدٍ ، وَيَخْرُجُ مِنْ مَوْضِعَيْنِ . ﴿ وَاَغَ ﴾ فَرَجَعَ . ﴿ وَمَكَتَ ﴾ فَجَمَعَتْ أَصَابِعَهَا ، وَتَشْرَبُ فِي مَدْخَلِ وَاحِدٍ ، وَيَخْرُجُ مِنْ مَوْضِعَيْنِ . ﴿ وَاَغَ ﴾ فَرَجَعَ . ﴿ وَمَكَتَ ﴾ فَجَمَعَتْ أَصَابِعَهَا ، فَضَرَبَتْ بِهِ جَبْهَتَهَا . وَالرَّمِيمُ : نَبَاتُ الأَرْضِ إِذَا يَبِسَ وَدِيسَ . ﴿ لَمُوسِعُونَ ﴾ أَيْ : لَذُو سَعَةٍ ، وَكَذَلِكَ : ﴿ وَعَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ الْوَلَا عُيْرُهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْعُلِي الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْل

(﴿ وَٱلذَّرِيَاتِ ﴾)(١) مكِّيَّة، وآيُها ستون، ولأبي ذرِّ: «سورة ﴿ وَٱلذَّرِيَاتِ ﴾ بِم اللَّارَمزارَمِم) وسقطتِ البسملَةُ لغير أبي ذرِّ.

(قَالَ عَلِيٌ لِلِلَا') كذا في الفرع كأصله' ككثيرٍ من النُّسخ، وهو وإن كان معناهُ صحيحًا لكن ينبغِي أن يُساوى بين الصَّحابةِ في ذلك، إذ هو من باب التَّعظيم، والشَّيخان وعثمان أولى بذلك منه، فالأولى التَّرضِّي، فقد قال الجُوينيُّ: السَّلام كالصَّلاةِ، فلا يستعملُ في الغائبِ ولا يفردُ به غير الأنبياءِ، وسواءٌ في هذا(٤) الأحياءُ والأمواتُ، وأما الحاضرُ فيخاطب به. انتهى.

(﴿ ٱلذَّرِيَاتِ ﴾: الرِّيَاحُ) الَّتِي تذرُو (٥) التُّراب ذروًا، وهذا وصلهُ الفِريابيُّ، وسقطَ لغير أبي ذرِّ

<sup>(</sup>١) في هامش (ص): وذرت الرِّيحُ الترابَ وغيرَه، من باب «عدا» و «رمي»؛ أي: سفته، ومنه: ذريُّ الحنطةِ. «مختار».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص): هل كراهة الإفراد خاصَّة بنبيِّنا مِنَاشِهِ على الدَّليل: هي خصوصيَّتُه عن أمَّته، لا عن الأنبياءِ لا تثبت إلَّا بدليل إلَّا أن يقال: الخصوصيَّة التي تتوقَّف على الدَّليل: هي خصوصيَّتُه عن أمَّته، لا عن الأنبياءِ قبله، ومن إحالة الإفراد على العرف يُعلَم أنَّه لا إفراد في صلاة التَّشهُّد في الصَّلاة؛ لسبقها بالسَّلام. انتهى. «شرح البسملة» لشيخ الإسلام.

<sup>(</sup>٣) «كأصله»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) في (د): «ذلك».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): من باب «غَدَا» و «رَمَى»، «جامع اللُّغة».

لفظ ﴿ ﴿ ٱلذَّارِيَاتِ ﴾ ﴾ وقيل: الذَّارياتُ: النِّساءُ الولودُ، فإنهنَّ يذرينَ الأولاد.

(وَقَالَ غَيْرُهُ) غير عليِّ: (﴿ لَذَرُوهُ ﴾) في قولهِ تعالى: ﴿ لَذَرُوهُ ٱلرِّيَكُ ﴾ بالكهف [١٥] معناه: (تُفَرِّقُهُ) ذكره شاهدًا لسابقه.

(﴿ وَفِيٓ أَنفُسِكُم ﴾) نسق على ﴿ فِي (١) الأَرْضِ ﴾ فهو خبر عن ﴿ يَايَتُ ﴾ [الذاريات: ٢٠] أيضًا، والتَّقدير: وفي الأرضِ (٢) وفي أنفسكُم آياتٌ (﴿ أَفَلاَ تُبَصِّرُونَ ﴾ [الذاريات: ٢١]) قال الفرَّاء: (تَأْكُلُ وَتَشْرَبُ فِي مَدْخَلِ وَاحِدٍ) الفمُ (وَيَخْرُجُ مِنْ مَوْضِعَيْن) القُبل والدُّبر.

(﴿ فَرَاغَ ﴾ [الذاريات: ٢٦]) أي: (فَرَجَعَ) قاله الفرَّاءُ أيضًا، وقيل: ذهبَ في خفيةٍ من ضيفهِ، وهُرُ وأن يبادرهُ (٣) بالقِرى (٤) من غير أن يشعرَ / به الضَّيفُ حذرًا (٥) من أن يكفَّهُ ويعذرهُ.

(﴿ فَصَكَّتُ ﴾ [الذاريات: ٢٩]) أي: (فَجَمَعَتْ) ولأبي ذرِّ: (جَمعَت) (أَصَابِعَهَا فَضَرَبَتْ بِهِ) بما جمعتْ (جَبْهَتَهَا(٢٠)) فعل المتعجِّب، وهي عادةُ النِّساءِ إذا أنكرن شيئًا، وقيل: وجدتْ حرارةَ دم الحيض فضربتْ وجهها من الحياء، وسقطَ (به) لغير المُستملى.

ده/٢٧٤ (وَالرَّمِيمُ: نَبَاتُ الأَرْضِ إِذَا يَبِسَ وَدِيْسَ ) بكسر الدال من الدَّوسِ، وهو وطءُ الشَّيءِ بالأقدامِ والقوائمِ (٧) حتَّى يتفتَّتَ، ومعنى الآية: ما تتركُ من شيءٍ أتتْ عليهِ من أنفسهِم وأموالِهم وأنعامِهم إلَّا جعلتْهُ كالشَّيءِ الهالكِ البالِي.

( ﴿ لَمُوسِعُونَ ﴾ [الذاريات: ٤٧] أَيْ: لَذُو سَعَةٍ ( ^ ) بخلقِنا. قاله الفرَّاءُ، وقال غيرُه: لقادِرون، من

<sup>(</sup>۱) في (م): «وجه».

<sup>(</sup>٢) قوله: «فهو خبر عن آيات أيضًا، والتقدير: وفي الأرض»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ص): عبارة البيضاويِّ: أن يبادر بالقِرى؛ حذرًا من أن يكفَّه الضيفُ أو يصير منتظرًا. وفي (ل): «يباده»، وفي هامشها: «قوله: «وأن يبادِهِ» كذا في بعض النُّسخ، وعبارة البيضاويِّ: أن يبادر بالقِرى؛ بإثبات الرَّاء.

<sup>(</sup>٤) في (م): «بالغداء».

<sup>(</sup>٥) في (د): «خوفًا»، وفي هامشها من نسخة كالمثبت.

<sup>(</sup>٦) في هامش (ل): قال البيضاويُّ: فلطمت بأطراف الأصابع جبهتها.

<sup>(</sup>٧) في (م): «إلا قوائم».

<sup>(</sup>A) في (ب): «وسعة».

الوسعِ بمعنى الطَّاقةِ، كقولك: ما في وسعي كذا، أي: ما في طَاقتي وقوَّتي (وَكَذَلِكَ) قوله تعالى: (﴿عَلَىٰ الْمُوسِعِقَدَرُهُۥ﴾[البقرة: ٢٣٦] يَعْنِي: القَوِيَّ) قاله الفرَّاء أيضًا.

(﴿ زَوْجَيْنِ﴾ [الذاريات: ٤٩] ولأبي الوقتِ (١٠): (﴿ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ﴾) نوعين وصنفينِ مختلفينِ (الذَّكَرَ وَالأُنْثَى) من جميع الحيوان (وَ) كذا (اخْتِلَافُ الأَلْوَانِ) كما في قوله تعالى: ﴿ وَاخْلِلَفُ اَلْسِنَدِكُمُ وَالْمُنْثَى ) من جميع الحيوان (وَ) كذا (اخْتِلَافُ الأَلْوَانِ) كما في قوله تعالى: ﴿ وَاخْلِلَفُ الْسِنَدِكُمُ وَالْمُنْتُ وَكَانَت نوعًا واحدًا؛ لوقع التَّجاهل والالتباسُ، وكذا اختلافُ الطُّعومِ (حُلُو وَحَامِضٌ، فَهُمَا) لما بينهما من الضِّدِّيَةِ كالذَّكرِ والأنثَى (زَوْجَانِ) كالسَّماءِ والأرضِ، والنُّورِ والظُّلمة، والإيمانِ والكفرِ، والسَّعادةِ والشَّقاوةِ، والحقِّ والباطلِ.

(﴿ فَفِرُّوَا إِلَى اللهِ ﴾ [الذاريات: ٥٠]) أي: (مِنَ اللهِ إِلَيْهِ) ولأبي الوقت: «معناهُ: إليهِ» يريدُ من معصيتهِ إلى طَاعتهِ، أو من عذَابهِ إلى رحمتهِ، أو من عِقابهِ بالإيمانِ والتَّوحيدِ.

(﴿ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾) ولأبي ذرِّ: (﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجْنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾) [الذاريات: ٥٦] أي: (مَا خَلَقْتُ أَهْلَ السَّعَادَةِ مِنْ أَهْلِ الفَرِيقَيْنِ) الجنِّ والإنس (إِلَّا لِيُوَحِّدُونِ) فجعل العام مرادًا به الخصوص؛ لأنَّه لو حمل على ظاهرهِ لوقع التَّنافي بين العلَّةِ والمعلول؛ لوجودِ من لا يعبده، كقولك: هذا القلمُ بريتُهُ (٣) للكتابَةِ، ثمَّ قد تكتبُ به وقد لا تكتبُ (٤)، وزاد زيدُ بن أسلم: ومَا خلقتُ الأشقِياءَ منهُم إلَّا ليعصُون.

<sup>(</sup>۱) في (ص): «ذر».

<sup>(</sup>۱) في (م) و (ص): «و».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): قوله: «لأنّه لو حُمِلَ على ظاهره...» إلى قوله: «هذا القلم بريته» كذا في خطّه، ولا يخفى ما فيه ؛ فإنّ في الآية تأويلين ؛ أحدهما: أنّ العامّ يُراد به الخُصوص، وقرَّره البرماويُّ كالكِرمانيِّ بقوله: إنّما خصَّهم بالسُّعداء، وفسَّر العبادة بالتوحيد؛ لتظهر الملازمة بين العلّة والمعلول، وثانيهما: أنَّ العامَّ باقِ على عُمومه، لكن بمعنى الاستعداد؛ كقولك: «هذا القلم بريتُه...» إلى آخره، وقد أوضَحَ ذلك في «الفتح» فليتأمَّل.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): قوله: «كقولك... إلى آخره» أي: فيكون ذلك ممّا تخلَّفت فيه العلَّة عن المعلول؛ كالمثال المذكور، ولكن التَّخلُف في حقِّ العبد لا يضرُّ، بخلافه في حقِّه تعالى، فإنَّه ممتنع؛ وذلك لأنَّ المعنى: ما خلقت الجنَّ والإنس إلَّا مُريدًا منهم العبادة، فيلزم ألَّا تتخلَّف العبادة المرادة له تعالى عن أحدِ منهم، فإنَّه لا يجوز تخلُف مراده تعالى عن إرادته، والمعنى في المثال: بريتُ القَلَم مريدًا به الكتابة، ولا يلزم من إرادة العبد حصولُ مراده، فعدم الكتابة منه لا يضرُّ في صحَّة كلامه، هذا هو الظاهر في معنى هذا الكلام، ولكن قد يُجابُ عنه بأنًا لا نُسلِّم أنَّ المعنى: مريدًا منهم العبادة، بل يجوز أن يكون المعنى: مستعدِّين ومتهيَّئين لها؛ فإنَّ كلَّ مولود يولد على الفطرة فيكون قابِلًا للعبادة والتوحيد، وقد جعل بعضُهم تأويلًا ثانيًا في الآية.

(وَقَالَ بَعْضُهُمْ) ذاهبًا إلى حمل الآية على العموم: (خَلَقَهُمْ لِيَهْعُلُوا) التَّوحيد خلق تكليفِ واختيادٍ، أي: ليأمرَهُم بذلك (فَفَعَلَ بَعْضٌ) بتوفيقهِ له (وَتَرَكَ بَعْضٌ) بخذلانه له وطردو، فكلُ مخلوقٍ في الجنِّ والإنسِ (۱) ميَسَّر لما خُلقَ له، أو المعنى: ليطبعون وينقادُوا لقضائِي، فكلُ مخلوقٍ من الجنِّ والإنسِ خاضعٌ لقضاءِ الله تعالى، متذلِّل لمشيئته، لا يملكُ لنفسهِ خروجًا عمًا خلق عليه، ولم يذكرِ (۱) الملائكة؛ لأنَّ الآية سيقت لبيانِ قبحِ ما يفعلهُ الكفرةُ من تركِ ما خلقوا (۱) له، وهذا خاصٌّ بالنَّقلين، أو لأنَّ الملائكة مندرجُونَ في الجنِّ لاستتارهِم (وَلَيْسَ فيهِ حُجَّةٌ لأَهْلِ القَدَرِ) المعتزلة على أنَّ إرادةَ اللهِ لا تتعلَّقُ إلَّا بالخيرِ، وأما الشَّرُ فليسَ مرادًاله؛ لأنَّه لا يلزمُ من كون الشَّيءِ معللًا بشيءِ أن يكون ذلك الشِّيءُ مرادًا، وألَّا يكون غيرهُ مرادًا، لأنَّه لا يلزمُ من كون الشَّيءِ على أنَّ أفعال العبادِ معلَّلةٌ بالأغراضِ، إذ لا يلزم من وقوعٍ التَّعليلِ في موضع، وجوب التَّعليلِ في كلَّ موضعٍ ونحن نقولُ بجوازِ التَّعليلِ لا بوجوبهِ، أو أنَّ اللَّم قد ثبتتُ لغيرِ الغرضِ، كقوله تعالى: ﴿ أَقِو الصَّلَةُ اللهُ وَلِهُ السَّرِي العراء، ١٨] وقوله: اللَّم قد ثبتتُ لغيرِ الغرضِ، كقوله تعالى: ﴿ أَقِو الصَّلَةُ اللهُ وَلَهُ الشَيْسِ ﴾ [الإسراء ١٨] وقوله: ﴿ فَلِللّهُ وَلِي الصَّلَةُ اللهُ وَلِهُ اللهراء منا الخبادِ مخلوقةٌ لهم خلقتُهُم وفرضتُ عليهم العبادة، وكذا لا حجَّة لهم فيها على أنَّ أفعال العبادِ مخلوقةٌ لهم لإسنادِ العبادةِ اليهم؛ لأنَّ الإسنادَ إنَّها هو من جهةِ الكسب.

(وَالذَّنُوبُ) فِي قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُوبًا ﴾ [الذاريات: ٥٩] لغة (الدَّلُو العَظِيمُ) وقال الفرَّاء: العظيمة (وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصله الفريابيُّ: (﴿ ذَنُوبًا ﴾ سَبِيلًا) وهذا مؤخَّر (٥) بعد تاليهِ عند غيرِ أبي ذرِّ، وفي نسخة: (سَجْلًا) بفتح السين (٢) المهملة وسكون الجيم، وزاد الفريابيُ عنه فقال: سجلًا من العذابِ مثل عذابِ أصحابِهم. وقال أبو عُبيدة: الذَّنوبُ النَّصيب، والذَّنوبُ والسَّجلُ أقلُّ ملتًا من الدَّلو.

<sup>(</sup>١) قوله: «مخلوق في الجن والإنس»: زيادة من (ص) و(د).

<sup>(</sup>۱) في (ص): «يذكرهم».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «خلق».

<sup>(</sup>٤) قوله: «وقوله: ﴿ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِ نَ ﴾ »: ليست في (د).

<sup>(</sup>٥) في (ص): «يوجد».

<sup>(</sup>٦) قوله: «السين»: ليست في (م) و(ص) و(د).

(صَرَّةً [الذاريات: ٢٩]) بالرَّفع لأبي ذرِّ، أي: (صَيْحَةً) ولغيرهِ بجرِّهِما، وهو موافقً للتِّلاوةِ.

(العَقِيمُ [الذاريات: ٤١]) هي (الَّتِي لَا تَلِدُ) ولأبي الوقتِ(١): «تَلْقَح شيئًا» كذا في الفرع كأصله(١) بفتح التاء والقاف، وقال في «الفتح»: وزاد أبو ذرِّ: «ولا تَلْقَح شيئًا».

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) سَلَّمُ -كما ذكره في «بدء الخلق» -[قبلح: ٣١٩٥]: (وَ ﴿ ٱلْخُبُكِ ﴾) في قوله / ٣٥٦٧ تعالى: ﴿ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْخُبُكِ ﴾ [الذاريات: ٧] هو (اسْتِوَاؤُهَا وَحُسْنُهَا) وقال سعيد بن جُبير: ذاتُ الزِّينةِ، أي: المزيَّنةُ بزينةِ الكواكِبِ. قال الحسن: حُبِكَتْ بالنُّجومِ. وقال الضَّحَّاكُ: ذاتُ الظَّرائقِ، والمراد: إمَّا الطَّرائقُ المحسوسةُ الَّتي هي مسيرُ الكَواكِبِ، أو المعقولةُ الَّتي يسلكُها النُّظَّارُ ويتوصَّل بها إلى المعارفِ.

(﴿ فِي غَمْرَةِ ﴾ [الذاريات: ١١]) ولأبي ذرِّ: ﴿غمرتُهُم ﴾ والأوَّل هو الموافقُ للتِّلاوة هنا (فِي ضَلَالَتِهِمْ يَتَمَادَوْنَ) قاله ابن عبَّاس فيما وصلهُ ابنُ أبي حاتم.

(وَقَالَ غَيْرُهُ(٣)) غير ابن عبّاسٍ: (﴿ أَتَوَاصَوا ﴾ [الذاريات: ٥٣]) أي: (تَوَاطَوُ وا) والهمزة الّتي حذفها المؤلّف للاستفهام التّوبيخيّ، والضّميرُ في ﴿بِهِ ﴾ يعودُ على القولِ المدلُولِ عليه بِ﴿ قَالُوا ﴾ [الذاريات: ٥٢] أي: أتَواصي (٤) الأوّلون والآخرونَ بهذا القول المتضمِّن لساحرٍ أو مجنون؟ والمعنى: كيف اتّفقوا على قولٍ واحدٍ كأنّهم تواطؤُوا عليه؟!

(وَقَالَ غَيْرُهُ(٥)) أي: غير ابن عبَّاسٍ: (﴿ مُسَوَّمَةً ﴾ [الذاريات: ٣٤]) أي: (مُعَلَّمَةً مِنَ السِّيمَا) بكسر السين المهملة وسكون التحتية، مقصورًا، وهي العلامة، وسقط لأبي ذرِّ ﴿ قَوَاصَوْا ﴾: تواطؤوا».

وقال: (﴿ قُئِلَ ٱلْإِنكَنُّ ﴾ [عبس: ١٧] لُعِن) كذا في الفرع كأصلهِ و «آل ملك» و «النَّاصريَّة» (٢)، وفي

<sup>(</sup>١) في (د): «ولأبى ذرِّ: ولا تلقح»، وفي (م): «ذرِّ».

<sup>(</sup>۲) في (ب) و (س): «وأصله»، وهي ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): قوله: «غيره» سقطت من خطِّ المزِّيِّ، ثابتةٌ في خطِّ المؤلِّف بالحمرة.

<sup>(</sup>٤) في (ص): «أتواصوا».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج) و(ص): وسقط لفظ: «غيره»، من خطِّ المزِّيِّ وغيره من الفروع المعتمدة، وثبتت في نسخة مقابلة على خط الشَّارح.

<sup>(</sup>٦) قوله: «كأصله وآل ملك والناصريَّة»: ليس في (د) و(م). و «آل ملك» و «الناصرية» نسخ من الصحيح.

غيرها(١): ﴿ قُنِلَ ٱلْخَرَّصُونَ ﴾ [الذاريات: ١٠] لُعنُوا) و ﴿ ٱلْخَرَّصُونَ ﴾: الكذَّابُون.

ولم يذكرِ المؤلِّف حديثًا مرفوعًا هنا، والظَّاهر أنَّه لم يجدْهُ على شرطهِ. نعم، قال في «الفتح»: يدخلُ حديث ابن مسعودٍ: أقرأنِي رسولُ الله مِنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

# ﴿٥١﴾ سورة ﴿ وَالطُّورِ ﴾ بِشْرِ مِلْ الْحَجَالِحَ الْحَجَالِحَ الْحَجَا

وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿ مَسْطُورٍ ﴾ مَكْتُوبٍ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الطُّورُ: الجَبَلُ بِالسُّرْيَانِيَّةِ. ﴿ رَقِّ مَنشُورٍ ﴾ صَحِيفَةِ. ﴿ وَالسَّفُو المُوقَدِ. وَقَالَ الحَسنُ: تُسْجَرُ حَتَّى يَذْهَبَ مَاؤُهَا، فَلَا يَبْقَى فِيهَا ﴿ وَالسَّفُونِ ﴾ سَمَاءٌ. وَ﴿ الْمَسْجُورِ ﴾ المُوقَدِ. وَقَالَ الحَسنُ: تُسْجَرُ حَتَّى يَذْهَبَ مَاؤُهَا، فَلَا يَبْقَى فِيهَا قَطْرَةٌ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ اَلْنَتَهُم ﴾ نقصْنا. وقالَ غَيْرُهُ: ﴿ تَمُورُ ﴾ تَدُورُ. ﴿ أَمَلَكُمُ ﴾ العُقُولُ. وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ الْبَرُ ﴾ اللَّطِيفُ. ﴿ كِسْفَا ﴾ قِطْعًا. ﴿ الْمَنُونِ ﴾: المَوْتُ. وقالَ غَيْرُهُ: ﴿ يَسَرَعُونَ ﴾ يَتَعَاطَوْنَ.

(سورة ﴿ وَٱلطُّورِ ﴾) مكِّيَّة ، وآيُها ثمان أو تسع وأربعون.

ده/١٢٥٥ ( المُمَاسَّرُ الرَّمِ المَّارَمُنَ الرَّمِ المَّارَمُنَ الرَّمِ المَّارِمِ المَّارِمِ المَّارِمِ المُ البخاريُ الطور: ٢] أي: (مَكْتُوبٍ) والمراد القرآنُ، أو ما كتبهُ اللهُ في اللهِ في اللهِ المحفوظ، أو في قلوبٍ أوليائهِ من المعارف والحكم، وسقطَ قول قتادة هذا لأبي ذرً.

(وَقَالَ مُجَاهِدً) فيما وصلهُ الفِريابيُّ: (﴿الطُّورُ: الجَبَلُ بِالسُّرْيَانِيَّةِ) وهو طورُ سينين، جبلُّ بمدين سمعَ فيه(١) موسى كلامَ الله مِمَزَّجِلَ.

(﴿ رَقِّ مَنشُورِ ﴾ [الطور: ٣]) أي: (صَحِيفَةٍ) وتنكيرُهما للتَّعظيمِ، والإشعار بأنَّهما ليسَا من المتعارفِ فيما بين النَّاس (﴿ وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ ﴾ [الطور: ٥]) هو (سَمَاءٌ) وسقطَ هذا لأبي ذرِّ.

(و ﴿ ٱلْمَتَجُورِ (٣) ﴾ [الطور: ٦]) هو (٤) (المُوقَدِ) بالجرِّ فيهما لغير أبي ذرٌّ، وإسقاط «واو»

<sup>(</sup>۱) في (د) و (م): «غيره».

<sup>(</sup>١) في (ج): «فيها»، وفي هامشها: أي: البقعة المباركة.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): روي أنَّ الله يجعل يوم القيامة البحارَ نارًا يسجر بها جهنَّم. «بيضاوي».

<sup>(</sup>٤) قوله: «هو»: ليس في (ب).

و ﴿ ٱلْمَتْجُورِ ﴾ أي: المحميُّ بمنزلةِ التَّنُّورِ المسجور، وقيل: المملوء. واختاره ابن جرير، ووجهه بأنَّه ليس موقد اليومِ فهو (١) مملوءٌ (١)، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «الموقر» بالراء بدل الدال، والأول هو الصَّواب، وبرفعه كسابقه.

(وَقَالَ الحَسَنُ) البصريُّ -فيما وصلهُ الطَّبريُّ -: (تُسْجَرُ) البحار (حَتَّى يَذْهَبَ مَاؤُهَا فَلَا يَبْقَى فِيهَا قَطْرَةٌ) وهذا يكون يوم القيامةِ.

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) ممَّا سبق في «الحجراتِ» [قبلح: ٤٨٤٥]: (﴿ أَلَنْنَهُم ﴾ نَقَصْنَا (٣)) وسقطَ هذا لأبي ذرِّ. (وَقَالَ مُجَاهِدٌ) معير مجاهدِ: (﴿ تَمُورُ ﴾ [الطور: ٩]) أي: (تَدُورُ) وقال أبو عُبيدة: تكفأ، وأنشد الأعشى:

### كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مِن بَيْتِ جَارَتِها مَوْرُ السَّحَابَةِ لَا رَيْثُ (١) وَلَا عَجَلُ

(﴿ أَمَانَهُمُ ﴾ [الطور: ٣٢]) هي (العُقُولُ) فالعقلُ يضبطُ المرء فيصيرُ كالبعيرِ المعقولِ، وبالاحتلامِ الَّذي هو البلوغُ يصيرُ الإنسانُ مكلَّفًا، وبه يكملُ العقل.

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) فيما وصلهُ الطَّبريُّ: (﴿ ٱلْبَرُّ ﴾) أي: (اللَّطِيفُ) قال في «الفتح»: هذا ساقط لأبي ذرِّ ، والَّذي في «اليونينية» وفرعها علامة أبي ذرِّ مع كتابة «إلى» على قوله: ﴿ ٱلْبَرُ ﴾ وعلى قوله: اللَّطيفُ: «لا»(٥).

(﴿ كِنَّفًا ﴾ [الطور: ٤٤]) بسكون السين، أي: (قِطْعًا) بكسر القاف وسكون الطاء (١٠). وقال البرماويُّ وغيره: هذا على قراءةِ فتح السِّين؛ كقِرْبة وقِرَب، ومن قرأهُ بالسُّكون على التَّوحيد؛

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): أو باعتبار ما يؤول إليه حالُه «فتح».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص): قوله: «فهو مملوء» ويحتمل أن يُطلَق عليه ذلك باعتبار ما يؤول إليه حاله، كما في «الفتح».

<sup>(</sup>٣) في (م): «نقصناهم».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ص) و(ل): الرَّيث: الإبطاءُ؛ كـ «التَّريُّث»، والمقدار، وما أَرَاثَك: ما أبطأك. «قاموس».

<sup>(</sup>٥) قوله: «لا»: ليس في (ص). وقوله: «والذي في اليونينية... اللطيف لا»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج) و (ص) و (ل): قوله: «وسكون الطاء» كذا بخطّه، والمناسب لنقله كلام البرماويّ : أن تكون الطّاء مفتوحة ، لا ساكنة. وزاد في هامش (ج): في «القاموس»: «القِطْعُ» بالكسر: ظُلمةُ آخِرِ اللَّيل أو القطعة منه؛ كالقِطَع» كا عِنَب» أو من أوَّله إلى ثُلُثه. انتهى.

فجمعهُ أَكْسَاف وكُسُوف. انتهى (١). وقيل: إنَّ الفتحَ قراءةً شاذَّةً، وأنكرها بعضُهم وأثبتها أبو البَقاءِ، وقد قال أبو عُبيدة: الكِسْفُ: جمع كِسْفَةٍ؛ مثل: السِّدْر جمع: سِدْرةٍ.

(﴿ ٱلْمَنُونِ ﴾ [الطور: ٣٠]) هو (المَوْتُ)(١) فعول من منَّه ؛ إذا قطعهُ.

(وَقَالَ غَيْرُهُ) غير ابن عبَّاسٍ: (﴿ يَلْنَزَعُونَ ﴾ [الطور: ٢٣]) أي: (يَتَعَاطَوْنَ) هم وجُلساؤهُم بتجاذُبٍ، وتجاذُبهم تجاذُب ملاعبةٍ لا تجاذب منازعةٍ، وفيه نوعُ لذَّةٍ.

200٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنَاسْهِ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ، وَأَنْتِ رَاكِبَةً». فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ مِنَاسَه مِنْ مُصَلِّي إِلَى جَنْبِ البَيْتِ يَقْرَأُ: وَهُ وَلَا لِللهِ مِنَاسَه مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ، وَأَنْتِ رَاكِبَةً». فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ مِنَاسَه مِنْ مُصَلِّي إِلَى جَنْبِ البَيْتِ يَقْرَأُ: وَ وَلَا لَهُ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ، وَأَنْتِ رَاكِبَةً». فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ مِنَاسَه مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ، وَأَنْتِ رَاكِبَةً».

٣٥٧/٧ وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ)/ التَّنِيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ) يتيم عُروة (عَنْ عُرْوَة) بن الزُّبيرِ (عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ) ولأبي ذرِّ: «بنت» (أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) أمِّ المؤمنين، أنَّها (قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنَاسَمْهِ عُمْ أَنِّي (أَبِي سَلَمَةَ) عَنْ أُمِّ سَلَمَةً لا أقدرُ على الطَّوافِ ماشيةً (فَقَالَ) لي بَيْلِيِّلةَ النَّلِيَّةِ وَلَيُ اللهِ مِنَاسَمِي عَمْ يُولِيَّ اللهِ مِنَاسَمِي عَمْ يُولِيَّ اللهِ مِنَاسَمِي عَلَى الطُولِ فِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةً ، فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ مِنَاسَمِي عَمْ يُصَلِّي) الصَّبح (إِلَى جَنْبِ البَيْتِ) الحرام (يَقْرَأُ بِ ﴿ الطَّورِ ۞ وَكِنَتِ مَسَطُورٍ ﴾ [الطور: ١-١]).

وهذا الحديث سبق في «الحج» [ح: ١٦١٩].

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج): عبارة البرماويِّ: ﴿ كِسَفًا﴾ [الطور: ٤٤] قِطَعًا -أي: على قراءة فتح السِّين - ك "قِرْبة» و "قِرَب» ومن قرأهُ بالسُّكون على التَّوحيد فجمعهُ: ﴿ أَكْسَافَ » و «كُسُوف » انتهى ، وهذا كما ترى ليس فيه تقييدُ ﴿ كِسَفًا ﴾ في كلام البخاريِّ بالسكون ، بل تنظيره بـ "قِرَب» يدلُّ على الفتح ، فلا يُناسب إيراد كلام البرماويُّ عقِبَ التَّقييد للطَّاء بالسكون ؛ كما لا يخفى ، وفي «الإسراء» مِنَ «الأنوار» : ﴿ أَوْ تُشْقِطَ السَّمَآءَ كُمَازَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا ﴾ [الإسراء: ٩٠] هو ك "قِطَع » لفظًا ومعنى ، وقد سكَّنه ابن كثير ... ، إلى أن قال : وهو إمَّا مخفَف المفتوح ك "سِدَرٍ وسِدْرٍ » أو «فعْل » بمعنى «مَفعول» ك «الطَّحْن».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ص): قوله: «المنون...: الموت»، قال في «الفتح»: وهذا يؤيّد قول الأصمعيّ: إنَّ المنون واحدٌ لا جمعَ له، ويبعد قول الأخفش: إنَّه جمعٌ لا واحد له، وأمَّا قول الدَّاوديِّ: المنون: جمع «مُنيةٍ»؛ فغيرُ معروف، مع بعده من الاشتقاق.

٤٨٥٤ - حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثُونِي عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَاسُهِ مِلْمَ يَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ بِالطُّورِ، فَلَمَّا بَلَغَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ أَمْ خُلُقُوا مِنْ غَيْرِشَى مِ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَبِكَ أَمْ هُمُ خُلُقُوا مِنْ غَيْرِشَى مِ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَبِكَ أَمْ هُمُ الْخُلِقُوكَ ﴿ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ ﴿ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَبِكَ أَمْ هُمُ الْخُلِقُوكَ ﴿ أَمْ خَلَقُوا السَّمَونِ وَالْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ ﴿ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَبِكَ أَمْ هُمُ الْخُلِقُوكَ ﴿ قَالَ مُغْوِلًا السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ ﴿ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَبِكَ أَمْ هُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَيْ مُنْ أَلْهُ مِن مُنْ أَلِيهِ مَنْ أَبِيهِ ، سَمِعْتُ النَّبِيَ مِنَاسُطِيمُ مِي يَقْرَأُ فِي المَعْرِبِ بِالطُّورِ. لَمْ أَسْمَعْهُ زَادَ الَّذِي قَالُوا لِي .

وبه قال: (حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ) عبدالله بنُ الزُّبيرِ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عُيينة (قَالَ: حَدَّثُونِي) أصحابي (عَنِ الزُّهْرِيُّ) محمد بن مسلم (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ (۱) مُطْعِمِ) القرشيِّ النوفليِّ (عَنْ أَبِيهِ بِنُيُّ النَّهُ (قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ سِنَاسُمِيْمُ يَقْرُأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ، فَلَمَّا بَلَغَ هَذِهِ النوفليِّ (هَا مَ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ ﴾ خلقهم فوُجِدُوا بلا خالقِ (هِأَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾ [الطور: ٣٥]) النَّهم خُلقوا، أي: الأنفسِهم ؟ وهذا (۱) باطل (﴿ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ ﴾ [الطور: ٣٦]) بأنَّهم خُلقوا، أي: هم مُعترِفون، وهو معنى قوله: ﴿ وَلَينِ سَأَلتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْلاَرْضَ لِيَقُولُنَ اللهُ ﴾ [لقمان: ٢٥] أو لا يوقنونَ بأنَّ الله خالق واحد (﴿ أَمْ عِندَهُمْ حَزَائِنُ رَبِكَ ﴾) خزائِنُ رزقِ ربّك (﴿ أَمْ هُمُ ٱلمُشِيغِلُونَ ﴾ [الطور: ٣٧]) المتسلِّطونَ على الأشياءِ يدبَّرُونها (٣) كيف شاؤوا (كَادَ (٤) قَلْبِي أَنْ يَطِيرَ) ممَّا وقد خفي ذلك على بعض النَّعويين، والصَّحيح جوازهُ إلَّا أَنَّ وقوعهُ غير مقرون بـ (ان) أي وقد خفي ذلك على بعض النَّعويين، والصَّحيح جوازهُ إلَّا أَنَّ وقوعهُ غير مقرون بـ (أن) وأسقط (أن) (ثَانَ وقوعهُ بها. انتهى. ولأبي ذرِّ: (قال: كادَ قَلْبِي يَطِيرُ) فزاد: (قال) وأسقط (أن) (ق

(قَالَ سُفْيَانُ) بِنُ عُيينة: (فَأَمَّا أَنَا؛ فَإِنَّمَا سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ

<sup>(</sup>١) قوله: (بن): ليست في (ب).

<sup>(</sup>١) في (د): «وذلك».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «يديرونها».

<sup>(</sup>٤) في (د) و(م) زيادة هنا ستأتي قريبًا: «ولأبي ذرِّ: قال -أي: جبير - كادَ» وفي (م) زيادة: ووقع في هامش اليونينية «قال كاد»؛ أي بدون لفظ «جبير».

<sup>(</sup>٥) قوله: «ولأبي ذرِّ: قال: كادَ قَلبِي يَطيرُ، فزاد: قال، وأسقط: أن»: ليس في (م) و(د) وجاء في (د): «وسقط أن لأبي ذر».

مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ) أَنَّه قال: (سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَا لَهُ عِنْ أَفِي المَغْرِبِ بِالطُّورِ، لَمْ) ولأبي ذرِّ: «ولَم» (أَسْمَعْهُ) أي: ولم أسمع الزُّهريُّ (زَادَ الَّذِي قَالُوا لِي) يعني قوله: فلمَّا بلغَ إلى آخره، وقد كان جبيرُ بن مطعم قدمَ على النَّبيِّ مِنَاسُه مِن بعد وقعة بدرٍ في فداءِ الأسارى، وكان إذ ذاك مُشركًا، وكان سَماعه هذه الآية من هذه السُّورة من جملةِ ما حملهُ على الدُّخولِ في الإسلام بعد.

# %٥٣) سورة ﴿ وَالنَّجْمِ ﴾

# بيني النيالخ الحاب

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ ذُو مِرَّوَ ﴾ ذُو قُوَّةٍ. ﴿ قَابَ قُوْسَيْنِ ﴾ حَيْثُ الوَتَرُ مِنَ القَوْسِ. ﴿ ضِيزَى ﴾ عَوْجَاءُ. ﴿ وَاللَّهُ عَطَاءَهُ. ﴿ رَبُّ الشِّعْرَى ﴾ هُو مِرْزَمُ الجَوْزَاءِ. ﴿ اللَّذِى وَفَى ﴾ وَقَى مَا فُرِضَ عَلَيْهِ. ﴿ أَزِفَتِ الْمَاءُ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: الْآزِفَةُ ﴾ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ. ﴿ سَيِدُونَ ﴾ البَرْطَمَةُ. وقَالَ عِكْرِمَةُ: يَتَغَنَّوْنَ بِالحِمْيَرِيَّةِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: ﴿ أَنْتَمْرُونَهُ ﴾ البَرْطَمَةُ. وقَالَ عِكْرِمَةُ: يَتَغَنَّوْنَ بِالحِمْيَرِيَّةِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: ﴿ أَفْتَكُرُونَهُ ﴾ الْمَتْرُ ﴾ بَصَرُ مُحَمَّدٍ ﴿ أَفْتَكُرُونَهُ ﴾ أَفْتُحِدُونَهُ ، وَمَنْ قَرَأَ: ﴿ أَفْتَمْرُونَهُ ﴾ يَعْنِي: أَفْتَجْحَدُونَهُ. ﴿ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ ﴾ بَصَرُ مُحَمَّدٍ مِنَا سُعِيرِ عَلَى الْمَعْرَ فَيَالَ الْبَنْ عَلَى الْمَعْرَ فَيَ الْمَعْرَ فَيَا الْمَعْرَ فَيَ الْمَعْرُ ﴾ الْمَعْرُ ﴾ أَفْتُمْ وَمَنْ قَرَأً: ﴿ أَفْتَمْرُونَهُ ﴾ يَعْنِي: أَفْتَجْحَدُونَهُ. ﴿ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ ﴾ بَصَرُ مُحَمَّدِ مِنَا سُعْدِي عَلَى الْمُعَلَى ﴾ وَلَا جَاوَزَ مَا رَأًى. ﴿ فَتَمَارَوْ أَهُ كَذَّبُوا. وَقَالَ الحَسَنُ: ﴿ إِنَاهَوَىٰ ﴾ غَابَ. وَقَالَ الْبُنُ عَلَى الْمُعَلَى ﴾ وَلَا جَاوَزَ مَا رَأًى. ﴿ فَتَمَارَوْ أَهُ كَذَّبُوا. وَقَالَ الحَسَنُ: ﴿ إِنَاهُوىٰ ﴾ غَابَ. وَقَالَ الْبَنُ عَلَى الْمُعَلَى ﴾ أَعْظَى فَأَرْضَى.

(سورة ﴿ وَٱلنَّجْمِ (١) ﴾) مكِّيَّة ، وآيها إحدى أو اثنتان وستون.

(بَمِ السَّارَ مَن الرَّم اللَّه الفط الفظ الفط الفط الفط الفريابي والبسملة لغير أبي ذرِّ. (وَقَالَ مُجَاهِدُ: ﴿ ذُومِرَةٍ ﴾ [النجم: ٦]) أي: (ذُو قُوَةٍ) في خلقه، وزاد الفريابي عنه: جبريل. وقال ابنُ عبَّاسٍ: منظرٌ حسنٌ، فإن قلت: قد عُلم كونه ذا قوَّة بقوله: ﴿ شَدِيدُ ٱلْقُوكَ ﴾ [النجم: ٥] فكيف يفسَّرُ ﴿ ذُومِرَةٍ ﴾ بـ «قوَّة » ؟ أُجيب بأن ﴿ ذُومِرَةٍ ﴾ بدلٌ من ﴿ شَدِيدُ ٱلْقُوك ﴾ لا وصفٌ له، أو المراد (٣) بالأول (٤): قوَّته في العلم، وبالثَّاني قوَّة جسده، فقدَّم العلميّة على الجسديّة (﴿ قَابَ قَوْسَيَنِ ﴾ [النجم: ٩]) أي: (حَيْثُ الوَتَرُ مِنَ القَوْسِ) قاله جسده، فقدَّم العلميّة على الجسديّة (﴿ قَابَ قَوْسَيَنِ ﴾ [النجم: ٩]) أي: (حَيْثُ الوَتَرُ مِنَ القَوْسِ) قاله

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): والمراد بالنجم: الثُريَّا في قول مجاهد، أخرجه ابن عُيَينة في «تفسيره»، وقيل: القرآن إذا نزل «فتح».

<sup>(</sup>٦) في (د) و(م): «وسقطت لفظة».

<sup>(</sup>٣) في (د) و (ص) زيادة: «بقوله».

<sup>(</sup>٤) في (ج) و(د) و(ص) و(م): «بالأولى»، وفي هامش (ج) و(ص): قوله: «بالأولى» كذا بخطِّه، والأَولى أن يقول: بالأوَّل.

مُجاهد فيما وصلهُ الفِريابيُّ أيضًا، وفيه مضافان محذوفان، أي: فكان مقدارُ مسافةِ قربهِ بَمِيْلِشِهَ إلَهُمُ منه تعالى مثل مقدارِ مسافةِ قاب(١)، وهذا ساقط لأبي ذرِّ.

(﴿ضِيرَى ﴾ [النجم: ٢٢]) قال مُجاهد فيما وصلهُ الفِريابيُّ أيضًا: (عَوْجَاءُ) وقال الحسنُ: غير معتدلةٍ، وقيل: جائرةٌ/؛ حيثُ جعلتُم له البنات التي تستنكفون عنهنَّ، وهي فُعلَى -بضم الفاء - ده/٢٧٦ من الضَّيزِ، وهو الجور؛ لأنَّه ليس في كلامِ العرب فِعلى -بكسر الفاء - صفة، وإنما كُسرت محافظةً على تصحيح الياء كبِيض، وإلَّا فلو بقيت الضَّمَّة انقلبَتِ الياء واوًا، وفي نسخة: (حَدباءَ)(١).

( ﴿ وَأَكَّدُنَّ ﴾ [النجم: ٣٤]) أي: (قَطَعَ عَطَاءَهُ) (٣) قال:

فَأَعْظَى قَلِيلًا ثُمَّ أَكْدَى عَطَاءَهُ وَمَنْ يَبْذُلِ المَعْرُوفَ فِي النَّاسِ يُحْمَد وهو من قولِهم: أَكدَى الحَافِرُ إذا بلغَ الكُدْيَة -وهي الصَّخرةُ الصَّلبةُ - فتركَ الحفرَ.

(﴿رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ﴾ [النجم: ٤٩]) قال مُجاهدٌ فيما وصلهُ الفِرْيابيُّ: (هُوَ) أي: الشَّعرى (مِرْزَمُ الجَوْزَاءِ) بكسر الميم الأولى، وهي العبورُ، وقال السَّفاقسيُّ: وهي الهنعةُ، عبدها أبو كبشةَ وخالفَ قريشًا في عبادةِ الأوثانِ.

(﴿ ٱلَّذِي وَفَى ﴾ (٤) [النجم: ٣٧]) أي/: (وَ قَى مَا فُرِضَ عَلَيْهِ) وقال الحسنُ: عملَ ما أُمر به وبلَّغَ ٢٥٨/٧ رسالاتِ ربِّه إلى خلقهِ، وقيل: قيامهُ بذبح ابنهِ.

(﴿ أَزِفَتِ ٱلْأَزِفَةُ ﴾ [النجم: ٥٧]) أي: (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ) الَّتي كلَّ يومٍ تزدادُ (٥) قُربًا، فهي كائنةٌ

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج): «القاب» ما بين المَقبِض والسِّية، ولكلِّ قوسٍ قابان، وقال بعضهم: المراد من ﴿قَابَ قُوسَيِّنِ ﴾ [النجم: ٩] قابا قوسٍ، فهو من باب القلب «كِرماني» وسِيَتا القوسِ: ما عُطِفَ مِن طرفَيها «راموز» قال في «الفتح»: قال الواحديُّ: هذا قولُ جمهور المفسِّرين: إنَّ المراد القوس التي يُرمَى بها، قال: وقيل: المراد بها الذِّراع؛ لأنَّه يقاس بها الشيء، قلت: وينبغي أن يكون هذا القولُ هو الرَّاجح، فقد أخرج ابن مردويه بإسناد صحيح عن ابن عبَّاس قال: «القاب» القَدْر، و«القوسين» الذراعين.

<sup>(</sup>٦) قوله: «وفي نسخة: حدباء»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): نزلت في الوليد بن المغيرة «فتح».

 <sup>(</sup>٤) في هامش (ج): وقيل: ﴿وَفَى ﴾ بلَّغ، قال الله تعالى: ﴿ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَى ﴿ ٱلَّانْزِرُ وَازِرَةٌ وُزْرَلُتُرَىٰ﴾ [النجم: ٣٧-٣٨] كان
 الرجلُ يؤخَذ بذنب غيره حتَّى جاء إبراهيم «فتح».

<sup>(</sup>٥) في (م): «تزاد».

قريبةً وزادت في القربِ، وهذا ساقط لأبي ذرِّ.

(﴿ سَمِدُونَ (١)﴾ [النجم: ٦١]) قال مجاهدً: هي (البَرْطَمَةُ) (١) بالموحدة المفتوحة والراء الساكنة والطاء المهملة والميم المفتوحتين، ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ: «البَرطَنَة» بالنون بدل الميم، الغِنَاء، فكانوا إذا سمعوا القرآنَ تغنَّوا ولعِبُوا، وقيل: السَّامدُ اللَّهِي، وقيل: الهائمُ. (وَقَالَ عِكْرِمَةُ: يَتَغَنَّوْنَ (٣) بِ) اللَّغة (الحِمْيَريَّةِ) يقولون: يا جاريةُ، اسمدِي لنا، أي: غنِّي.

(وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ) النَّحْعِيُّ -فيما وصلهُ سعيد بنُ منصورٍ - في قولهِ تعالى: (﴿ أَفَتُمْرُونَهُ ﴾) بفتح التاء [النجم: ١١]) أي: (أَفَتُحَولُونَهُ) من المراءِ، وهو المجادلةُ (وَمَنْ قَرَأً: ﴿أَفَتَمْرُونَهُ ﴾) بفتح التاء وسكون الميم من غير ألفٍ، وهم حمزةُ والكسائيُّ ويعقوبُ وخَلَف (يَعْنِي: أَفَتَجْحَدُونَهُ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي: «أَفتَجْحَدونَ» بحذف الضَّمير، من مَرَاه حقَّهُ؛ إذا جحدَهُ، وقيل: أفتغلبونهُ في المراءِ؟ من ماريتُهُ فمريتهُ.

(﴿ مَا زَاغَ ﴾) ولأبي ذرِّ: ((وقَالَ: ﴿ مَا زَاغَ ﴾) (﴿ ٱلْبَصَرُ ﴾) أي: (بَصَرُ مُحَمَّدٍ مِنَ اللَّهِ عِمَّا رآهُ تلك اللَّيلة (﴿ وَمَا كُلْنِهِ ﴾ [النجم: ١٧]) أي: (وَلَا) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ: ((ومَا) (جَاوَزَ مَا رَأَى) بل أثبته إثباتًا صحيحًا مستيقنًا، أو ما عدل عن رؤية العجائبِ الَّتي أمرَ برؤيتِها وما جاوزَها (﴿ فَتَمَارَوْ ﴾ [القمر: ٣٦]) في سورة القمر، أي: (كَذَّبُوا) ويحتملُ وقوع ذلك هنا من ناسخ.

(وَقَالَ الحَسَنُ) البصريُّ - فيما وصلهُ عبد الرَّزَّاق - : ( ﴿ إِذَا هَوَىٰ ﴾) في قولهِ تعالى : ﴿ وَٱلنَّجِو إِذَا هَوَىٰ ﴾ ) في قولهِ تعالى : ﴿ وَٱلنَّجِو إِذَا هَوَىٰ ﴾ [النجم: ١] أي : (غَابَ) أو انتثرَ يوم القيامةِ ، أو انقضَّ ، أو طلعَ ، والنَّجِمُ : الثُّريَّا.

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) فيما وصلهُ الفِريابيُّ في قولهِ تعالى: (﴿أَغْنَى وَأَقْنَى ﴾ [النجم: ٤٨]) أي: (أَعْظَى فَأَرْضَى) وقال مجاهدُ: ﴿ أَقْنَى ﴾: أرضَى بما أعطَى وقنعَ. قال(٤) الرَّاغب: وتحقيقهُ: أنَّه جعلَ له قُنيةً من الرِّضَا.

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج) و(ل): «سَمَدَ»؛ كـ «دَخَلَ»: رفع رأسه؛ تكبُّرًا، فهو سامد، وبالغناء: «لَهِيَ». انتهى كما يوجد في كتب اللَّغة.

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): وقال ابن عُيَينة: «البرطمة هكذا» ووضّعَ ذَقنه في صدره «فتح».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «يغنون».

<sup>(</sup>٤) في (د): «وقال».

200 - حَدَّنَنَا يَحْيَى: حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ شَلَيْ: يَا أُمَّتَاهُ، هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ مِنَ سَلَّهُ عِنْ فَقَالَتْ: لَقَدْ قَفَّ شَعَرِي مِمَّا قُلْتَ، أَيْنَ أَنْتَ مِنْ ثَلَاثٍ مَنْ حَدَّثَكَهُنَ فَقَدْ كَذَبَ؟ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا مِنَ سُعِيمٍ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ. ثُمَّ قَرَأَتْ: ﴿لَا تُدْرِكُهُ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا مِنَ سُعِيمٍ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ. ثُمَّ قَرَأَتْ: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصُرُ وَهُو اللَّطِيفُ الْخَيِيرُ ﴾ ﴿ وَمَاكَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحَيًّا أَوْ مِن وَرَآيَ عِجَابٍ ﴾ وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَهُ مَنْ وَمُو اللَّطِيفُ الْخَيْيِرُ ﴾ ﴿ وَمَاكَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحَيًّا أَوْ مِن وَرَآيَ عِجَابٍ ﴾ وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَهُ مَعْلَمُ مَا فِي غَدِ فَقَدْ كَذَبَ. ثُمَّ قَرَأَتْ: ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَا ذَا تَصَعِيبُ غَدًا ﴾ وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ كَتَمَ مَا فِي غَدِ فَقَدْ كَذَبَ. ثُمَّ قَرَأَتْ: ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَا ذَا تَصَعِيبُ غَدًا ﴾ وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ كَتَمَ فَقَدْ كَذَبَ. ثُمُّ قَرَأَتْ: ﴿ فَهُ مَا أُنْولَ إِلِيلًا فِي صُورَتِهِ فَقَدْ كَذَبَ. ثُمَّ قَرَأَتْ: ﴿ فَيَا يُهُ مَا أُنْولَ إِلَيْكَ مِن زَيِكَ ﴾ الآيَةَ، وَلَكِنَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ لِيلِهُ فِي صُورَتِهِ مَرَّتَيْنِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) هو: ابنُ موسى الخَتِّي -بالخاء المعجمة والفوقية المشددة -/ ده/١٧٦ قال: (حَدَّثَنَا وَكِيعٌ) هو: ابنُ الجرَّاح بنِ مَلِيحِ(١) الرُّؤاسيُّ -بِراءٍ مضمومة فهمزة مفتوحة فمهملة - الكوفيُّ (عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ) الأَحمَسيِّ مولاهم العجليِّ (عَنْ عَامِر) الشَّعبيِّ فمهملة - الكوفيُّ (عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ) الأَحمَسيِّ مولاهم العجليِّ (عَنْ عَامِر) الشَّعبيِّ (عَنْ مَسْرُوقِ) هو: ابنُ الأجدعِ الهمدانيُّ أنَّه (قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَة بِيُهُا: يَا أُمَّتَاهُ) بضم الهمزة وتشديد الميم وبعد الفوقية ألف فَهَاءً ساكنة. قال في «الفتح»: والأصل: يا أمّ، والهاء للسكت، فأضيف إليها ألفُ الاستغاثةِ، فأبدلت تاء ثمَّ زيدت هاء السَّكت بعد الألف(١) (هَلْ للسكت، فأضيف إليها ألفُ الاستغاثةِ، فأبدلت تاء ثمَّ زيدت هاء السَّكت بعد الألف(١) (هَلْ رَبَّهُ) ليلةَ الإسراءِ؟ (فَقَالَتْ: لَقَدْ قَفَّ) بفتح القاف وتشديد الفاء، أي: قامَ (شَعَري) فَزعًا (مِمَّا قُلْتَ) هيبةً من اللهِ، واستحالةً لوقوع ذلك في الدُّنيا، وليس هو إنكارٌ منها (شَعَري) فَزعًا (مِمَّا قُلْتَ) هيبةً من اللهِ، واستحالةً لوقوع ذلك في الدُّنيا، وليس هو إنكارٌ منها

في (د) و(س) و(م): «فليح».

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج): أي: أُلحِقَ، وليس المراد الإضافة النَّحويَّة؛ كما لا يخفى، والأوفقُ لكلامهم في التفسير أن يقال: والأصل: «يا أُمِّي» بياء المتكلِّم، ثمَّ أُلحِقَ بها ألفُ الاستغاثة، ثمَّ أَبدِلَت تاء فوقيَّة، ثمَّ زيدت هاء السكت بعد الألف، وعبارة «الأوضح» و «شرحه»: أنَّ تاء التأنيث عوضٌ من ياء المتكلِّم، وأنَّه رُبَّما جُمِعَ بين التاء والألف فقيل: يا أبتا ويا أمتا، وهو جمعٌ بين العِوَض والمعوَّض، وزعم ابنُ مالك أنَّ الألف في «يا أبتا ويا أمتا» هي التي يوصَل بها آخِر المندوب والمنادى البعيد والمستغاث، وأنَّها ليست بدلًا من الياء، و [في] «الجامع» و «شرحه» لليمنيِّ: ويجوز في الوقف إلحاقُ هاء السكت للمدَّات - وهي الألف والمنقلبُ عنها من ياء أو واو في المندوب والمستغاث أيضًا؛ كما صرَّح به في «شرح اللَّمْحة» و «العمدة» و فائدة إلحاقها تبيينُ حروف المدِّ، فإ المندوب والمستغاث أيضًا؛ كما صرَّح به في «شرح اللَّمْحة» و «العمدة» و فائدة إلحاقها تبيينُ حروف المدِّ، فإ المندوب والمستغاث أيضًا عمورة ومضمومة، وهو قولُ الفراء، انتهى ملخَّصًا، فلعلَّ المراد من قول صاحب شبت في الوصل أيضًا مكسورة ومضمومة، وهو قولُ الفراء، انتهى ملخَّصًا، فلعلَّ المراد من قول صاحب «الفتح»: «أُبدِلت تاءً» أنَّة جيء بدلَ هاء السكت بياء الإضافة الَّتي هي الأصل، ثمَّ أُبدِلت تاءً، فالتاءُ وإن كانت في موضع هاء السكت لفظًا؛ فإنَّها في الحقيقة بدلٌ من ياء الإضافة.

لجوازِ الرُّؤيةِ مطلقًا كقول المعتزلةِ، ولأبي ذرِّ: «ممَّا قلته» (أَيْنَ أَنْتَ مِنْ ثَلَاثٍ) أي: كيفَ يغيبُ فهمك عن ثلاثٍ ؟ (مَنْ حَدَّثَكُهُنَّ فَقَدْ كَذَبَ؟) (١) في حديثهِ (مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا مِنَاسَعِيْمُ رَأَى رَبَّهُ للسَيْهِ الفِرْيةَ» (ثُمَّ قَرَأَتْ) مستدلَّة لذلك بطريقِ الاستنباطِ: (﴿ لاَ تُدَرِكُ الْأَبْصَدُو وَهُو يُدَرِكُ ٱلأَبْصَدُو وَهُو اللَّطِيفُ الفَيْيةُ ﴾ [الانعام: ١٠٣]) وفي بطريقِ الاستنباطِ: (﴿ لاَ تُدَرِكُ الْأَبْصَدُو وَهُو يُدَرِكُ ٱلأَبْصَدُو وَهُو اللَّطِيفُ الْفَيْمِ ﴾ [الانعام: ١٠٠]) وفي «مسلم»: أنَّها سألت النَّبيَّ مِنَاسِّعِيْمُ عن قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْرَهُ وَهُو اللَّطِيفُ الْفَيْمُ ﴾ [النجم: ١٣] فقال: «إنَّما ومسلم»: أنَّها سألت النَّبيَّ مِنَاسِّعِيْمُ عن قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْرَهُ وَلَقَدْرَهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَيْ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعِلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَلَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ فَي حالِ التَّكُلُم، فَنْفَيُ الرُّوعةِ مِقْيَدٌ (١٠) بهذه الحالةِ دونَ غيرها.

(وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ) صِنَالِتُمْ اللهُ عَلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَدْ كَذَبَ، ثُمَّ قَرَأَتْ: ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا ٣٥٩/٧ تَكْسِبُ غَدًا﴾ [لقمان: ٣٤])/أي: تعملُ.

(وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ) صِنَاسُمِيمُ (كَتَمَ) شيئًا ممَّا أُمر بتبليغهِ (٣) ولأبي ذرِّ: «أَنَّه قد كتَم» (فَقَدْ كَذَبَ، ثُمَّ قَرَأَتْ: ﴿يَتَأَيُّهُا الرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنِزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ﴾ الآية [المائدة: ٦٧] وَلَكِنَّهُ) بَلِيْسِّهِ الرَّسَم، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «ولكن» (رَأَى جِبْرِيلَ لِيهِ فِي صُورَتِهِ) له ست مئة جناحٍ (مَرَّتَيْنِ) مرَّة بالأرض في الأفق الأعلَى، ومرَّة في السَّماءِ عند سِدْرة المُنتهى.

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج): قال النوويُّ تبعًا لغيره: لم تنفِ عائشةُ وقوع الرؤية بحديث مرفوع، ولو كان معها لذكرتُه، وإنَّما اعتمدت الاستنباط على ما ذكرت من ظاهر الآية، وقد خالفها غيرها مِنَ الصحابة، والصحابيُّ إذا قال قولًا وخالفه غيره منهم؛ لم يكن ذلك القولُ حجَّة اتِّفاقًا، والمراد بالإدراك في الآية الإحاطة، وذلك لا ينافي الرؤية، انتهى، انتهى «فتح».

<sup>(</sup>۱) في (د): «يقيد».

<sup>(</sup>٣) في (م): «تبليغه».

وهذا الحديث أخرجه في «التَّفسير» [ح:٤٦١٢] و «التَّوحيد» [ح:٧٥٣١] مقطعًا، ومسلم/ في د٥/١٢٧ «الإيمان»، والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ في «التَّفسير».

### (\*) بابٌ: ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ حَيْثُ الوَتَرُ مِنَ القَوْسِ

هذا (بابٌ) بالتَّنوين، أي: في قولهِ تعالى: (﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيِّنِ أَوَأَدْنَ ﴾ [النجم: ٩]) أي: (حَيْثُ الوَتَرُ مِنَ القَوْسِ) والدُّنوُ من الله لا حدَّ له. قال القُشيريُّ في «مفاتيح الحجج»: أخبر الله بقوله: ﴿ فَكَانَ قَابَ فَوْسَيِّنِ أَوَأَدْنَ ﴾ أنَّه مِنَ الله علي من الرُّتبةِ (١) والمنزلةِ القدرَ الأعلى ممَّا لا يفهمهُ الخلقُ، ولغير أبي ذرِّ: «قوله تعالى: ﴿ قَابَ فَوْسَيِّنِ أَوَأَدْنَ ﴾ وإسقاط ما بعده و (١) لفظ: «باب».

٢٥٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ زِرًّا عَنْ عَبْدِ اللهِ: ﴿ فَكَانَ قَابَ قُوسَيِّنِ أَوْ أَدْنَى ﴿ فَأَوْ حَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْجَى ﴾ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُ مئة جَنَاحٍ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ) محمد بنُ الفضلِ السَّدوسيُ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) بنُ زيادٍ قال: (حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ) بالشين المعجمة، سليمانُ بن أبي سليمان فيروز الكوفيُّ (قَالَ: سَمِعْتُ وَرَّا) بكسر الزاي وتشديد الراء، ابنَ حُبيشٍ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعودٍ في قولهِ: (﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوَّ وَرَّا) بكسر الزاي وتشديد الراء، ابنَ حُبيشٍ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعودٍ في قولهِ: (﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ وَرَا اللهِ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴾ [النجم: ٩-١٠] قَالَ) زِرُّ: (حَدَّثَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ) عبدُ الله: (أَنَّهُ) مِنَ الشَّيْدِ مُ (رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُ مئة جَنَاحٍ) أي: مرَّتين، كما سبق [ح: ٥٥٥٤] وفي سائرها على صورة دِحيَة الكَلبيِّ وغيره؛ لأنَّ في المَلَك قوَّة يتشكَّلُ بها في أيِّ صورةٍ أرادَ.

#### (\*) باب قَوْلِهِ: ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴾

(باب قَوْلِهِ) تعالى: (﴿ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴾ [النجم: ١٠]) أي: جبريلُ أوحى إلى عبدالله محمَّد مِنَ الله عبير على ما أوحى جبريلُ، وفيه تفخيمٌ للموحَى به، أو الله إليه، وقيل: الضّمائرُ كلُها لله. قال جعفر بنُ محمد فيما رواه السُّلَمِيُّ: ﴿ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ ﴾ قال: بلا واسطة فيما بينهُ وبينه سرًا إلى قلبهِ ، لا يعلمُ به أحدٌ سواهُ. انتهى. وسقط «البابُ» ولاحقه لغير أبى ذرِّ.

في (م): «المرتبة».

<sup>(</sup>٢) قوله: «ما بعده و»: ليست في (د).

١٤٨٥٧ - حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ زِرًّا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى:
 ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيِّنِ أَوَ أَدْنَى ﴿ فَأَوْ حَنَ إِلَى عَبْدِهِ مِ مَا أَوْ حَى ﴾ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَنَّ مُحَمَّدًا سِنَ اللهِ عِمْ رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُ مئة جَنَاحٍ.
 لَهُ سِتُ مئة جَنَاحٍ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ) بفتح الطاء المهملة وسكون اللام وبعدها قاف، و «غَنَّام»: بفتح الغين المعجمة وتشديد النون، النَّخعيُ قال: (حَدَّثَنَا زَائِدَةُ) بن قُدامة الكوفيُ (عَنِ الشَّيْبَانِيِّ) سليمان، أنَّه (قَالَ: سَأَلْتُ زِرًّا) هو: ابنُ حُبَيشٍ (عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوَادُنَى ﴿ فَأَوْحَى إِلَى سليمان، أنَّه (قَالَ: سَأَلْتُ زِرًّا) هو: ابنُ حُبَيشٍ (عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوَادُنَى ﴿ فَأَوْحَى إِلَى سليمان، أنَّه (قَالَ: سَأَلْتُ زِرًّا) هو: ابنُ حُبَيشٍ (عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوَادُنَى ﴿ فَأَوْحَى إِلَى اللّهِ عَلَيْهِمَا وَسَلّهُ مُ مَمَّدًا مِنَا سُعِيمٍ مَا وَعَنْ وَرَادُ النّسائيُ وَلَا بِي ذَرِّ: ﴿ أَنَّه محمَّد رَأَى جبريلَ صلى الله عليهما وسلم ﴾ (لَهُ سِتُ مئة جَنَاحٍ) وزاد النّسائيُ: ﴿ وَالياقُوتَ ﴾ وهذا الَّذي (٢) ذهبَ إليه ابنُ مسعود هو مذهبُ عائشة.

#### (\*) باب: ﴿ لَقَدْ رَأَى مِنْ ءَايَتِ رَبِهِ ٱلْكُبْرَيَ ﴾

هذا (بابٌ) بالتَّنوين، أي: في قولهِ: (﴿ لَقَدْرَأَىٰ ﴾) والله لقد رأَى محمَّد (﴿ مِنْ اَيَن رَبِهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾ [النجم: ١٨]) الكبرى من آياتِهِ، أو الكُبرى (٣) صفة للآيات، والمفعول محذوف، أي: شيئًا من آياتِ ربِّهِ، وسقطَ لغير أبي ذرِّ لفظ «باب» وما بعدهُ.

٤٨٥٨ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

وبه قال: (حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ) بفتح القاف وكسر الموحدة بعدها تحتية ساكنة (٤) فمهملة (٥)، ابنُ ده/٢٧٧ب عقبة / بنِ محمد السُّوائيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ سعيد بنِ مسروقِ الثَّوريُّ (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بن مهرانَ (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنْ عَلْقَمَةَ) بن قيسِ بنِ عبدالله بنِ مالكِ النَّخعيِّ الكوفيِّ، ولد في حياته مِن الله عيم (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعودٍ (سُلِيَّةِ: ﴿ لَقَدَرَأَى مِنْ اَيْتِ رَبِهِ اللهُ أَلَى النَّجِمِ: ١٨] قَالَ:

(١) في هامش (ج): أي: الكبار.

<sup>(</sup>۱) في (د): «الحديث».

<sup>(</sup>٣) في (ب) زيادة: «للآيات».

<sup>(</sup>٤) قوله: «تحتية ساكنة»: ليست في (م)، و «ساكنة»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٥) في (د): «بعدها مهملة».

رَأَى) لِيهِ (رَفْرَفًا أَخْضَرَ قَدْ سَدَّ الأَفْقَ) وعند النَّسائيِّ والحاكم عن ابنِ مسعود قال: أبصر نبيُ الله مِن الله مِن الله مِن الله على رفرف قد ملاً ما بين السَّماء والأرض. قال البيهقيُّ: فالرَّفرفُ جبريلُ لِيه على صورتهِ على رفرف، والرَّفرفُ البساطُ. وعن ابنِ عبَّاسٍ فيما رواه القُرطبيُّ في جبريلُ لِيه على صورتهِ على التَّقديمِ والتَّاخيرِ، أي: تدلَّى الرَّفرفُ لمحمِّد مِن الله ليه قولهِ: ﴿ وَنَا فَلَدُكُ ﴾ [النجم: ٨] أنَّه على التَّقديمِ والتَّاخيرِ، أي: تدلَّى الرَّفرفُ لمحمِّد مِن الله المعراجِ فجلسَ عليه، ثمَّ رُفعَ فدنا من ربِّه. قال: فارقنِي جبريلُ وانقطعَتْ عنِّي الأصواتُ، وسمعتُ كلام ربِّي، فعلى هذا الرَّفرفِ ما يجلسُ عليه كالبساطِ ونحوه، وأصل الرَّفرفِ ما كان من الدِّيباج رقيقًا حسن الصَّنعة، ثمَّ الشتُهر استعمالهُ في السِّتر/.

T7./V

#### ٢ - باب: ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱللَّنَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴾

هذا (بابً) بالتَّنوين، أي: في قولهِ تعالى: (﴿ أَفَرَءَيْتُمُ اللَّتَ وَالْعُزَىٰ ﴾ [النجم: ١٩]) ﴿ اللَّتَ ﴾: صنم لثقيفٍ بالطَّائفِ، أو لقريشِ بنخلةٍ، و ﴿ الْعُزَّىٰ ﴾: سمرة لغطفانَ كانوا يعبدُونها.

8009 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ: حَدَّثَنَا أَبُو الجَوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سِلَّمْ فِي قَوْلِهِ: ﴿ اللَّتَ وَٱلْعُزَىٰ ﴾ كَانَ اللَّاتُ رَجُلًا يَلُتُ سَوِيقَ الحَاجِّ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ) الفَراهيديُّ -بالفاء - وسقط لأبي ذرِّ «ابن إبراهيم» قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ) بفتح الهمزة وسكون المعجمة وبعد الهاء المفتوحة موحدة ، جعفر ابن حيّان العطارديُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الجَوْزَاءِ) أوس بن عبد الله الرَّبعيُّ -بفتح الراء والموحدة بعدها عين مهملة - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بُلُنُّهُ) أَنَّه قال (فِي قَوْلِهِ) تعالى: (﴿ اَللَّتَ وَالْعُزَىٰ ﴾ والموحدة بعدها عين مهملة - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بُلُنُهُ) أَنَّه قال الْفِي قَوْلِهِ) تعالى: (﴿ اَللَّتَ وَالْعُزَىٰ ﴾ [النجم: ١٩] كَانَ اللَّتُ رَجُلًا (١) يَلُتُ سَوِيقَ الحَاجِّ) قيل: هذا التَّفسير على قراءة رُويس بتشديد التاء، أما على قراءة من خفّفها فلا يُلائمها، وأُجيب باحتمال أن يكونَ أصله التشديد، وخُفِّفَ لكثرة الاستعمالِ، وكان الكسائيُّ يقفُ عليها بالهاء، وقيل: إنَّ اسمَ الرُّجلِ عَمرو بن لحيًّ ، وقيل: صِرْمة بنُ غَنْم، وكان يلتُ السَّمنَ والسَّويق عند صخرةٍ ويطعمهُ الحاجَ ، فلما مات عبدوا ذلك الحجرَ الَّذي كان عندهُ إجلالًا لذلك الرَّجل، وسمَّوه باسمهِ، وعند ابنِ أبي حاتمٍ عبدوا ذلك الحجرَ الَّذي كان عندهُ إجلالًا لذلك الرَّجل، وسمَّوه باسمهِ، وعند ابنِ أبي حاتمٍ عبدوا ذلك الحجرَ الَّذي كان عندهُ إجلالًا لذلك الرَّجل، وسمَّوه باسمهِ، وعند ابنِ أبي حاتمٍ عبدوا ذلك الحجرَ الَّذي كان عندهُ إجلالًا لذلك الرَّجل، وسمَّوه باسمهِ، وعند ابنِ أبي حاتمٍ عبدوا ذلك الحجرَ الَّذي كان عندهُ إجلالًا لذلك الرَّجل، وسمَّوه باسمهِ، وعند ابنِ أبي حاتمٍ عبدوا ذلك الحجرَ الَّذي كان عندهُ إجلالًا لذلك الرَّبِولِ اللَّهُ السَّهُ وعند ابنِ أبي حاتمٍ عبدوا ذلك الحجرَ اللَّذي كان عندهُ إجلالًا لذلك الرَّعِلَ الْ اللَّهُ السَّهِ وعند ابنِ أبي حاتمٍ عبدوا ذلك الحجرَ اللَّذي كان عندهُ إجلالًا لذلك الرَّعِلِ الْعَلَيْ الْعَلَا الْعَلْمُ الْعَمْ الْعَلَا الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْلُهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج): قال الفاكهيُّ: زعم بعض الناس أنَّه عامر بن الظَّرِب، انتهى، وهو بفتح الظاء المشالة وكسر الراء ثمَّ موحَّدة، وهو العُدُوانيُّ؛ بضمِّ المهملة وسكون الدال، وكان حَكَم العرب في زمانه، وحكى السُّهيليُّ أنَّه عمرو بن لُحَيِّ بن قَمعة بن إلياس بن مُضَر، ثمَّ قال: وحكى ابن الكلبي أنَّ اسمه صرمة بن غنم «فتح».

عن ابنِ عبَّاس: كان يلتُ السَّويق على الحجرِ فلا يشرب منه أحدٌ إلَّا سمن، فعبدوهُ. وسقطَ لغير أبي ذرِّ «في قوله».

• ٤٨٦٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجُنَّةٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجُّةٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْلَ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الل

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المسنديُّ قال: (أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ) الصَّنعانيُ قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) بعين ساكنة بين فتحتين، ابن راشد (عَنِ الزُهْرِيُّ) محمد بن مسلمِ ابنِ دهابِ (عَنْ خُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بنِ عوفِ الزهريُّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيُّتِ) أَنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسِّمِيّامِ: مَنْ حَلْفَ) بغيرِ الله (فَقَالَ فِي حَلِفِهِ) بفتح المهملة وكسر اللام، يمينه (۱): وَاللَّاتِ وَالعُزَّى) كيمين المشركين (فَلْيَقُلْ) متداركًا لنفسه: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) المبرأُ من الشَّركِ، فإنَّه قد ضَاهى بحلفه بذلك الكفَّارَ حيث أشركهُما باللهِ في التَّعظيمِ؛ إذ الحلفُ يقتضِي تعظيمَ المحلوفِ به، وحقيقة العظمةِ مختصَّة بالله تعالى، فلا يُضاهَى به مخلوقه. قال ابن العربيِّ: من حلفَ بهما(۱) جادًّا فهو كافرٌ، ومن قال جاهلًا أو ذاهلًا يقول كلمة التَّوحيدِ تكفِّرُ عنه، وتردُ قلبهُ عن السَّهو إلى الذِّكرِ، ولسانهُ إلى الحقِّ، وتنفِي عنه ما جَرى به من اللَّغو (وَمَنْ قَالَ لِصَاحِيهِ: تَعَالَ) بفتح اللام (أَقَامِرْكَ) بالجزم جواب الأمر (فَلْيَتَصَدَّقُ) أي: بشيء، كما في «مسلم»؛ تعَالَ) بفتح اللام (أَقَامِرْكَ) بالجزم جواب الأمر (فَلْيَتَصَدَّقُ) أي: بشيء، كما في «مسلم»؛ بذكر الحلف باللَّرْتِ والعزَّى؛ لكونهما من فعل الجاهليَّة.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «النُّذور» [ح:٦٦٥٠] و«الأدبِ» [ح:٦١٠٧] و«الاستئذان» [ح:٦٣٠١]، ومسلم وأبو داود والتِّرمذيُّ في «الأيمان والنُّذور»، وابنُ ماجه في «الكفَّارات».

#### ٣ - باب: ﴿ وَمَنَوْهَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَى ﴾

هذا (بابٌ) بالتَّنوين، أي: في قولهِ تعالى: (﴿ وَمَنَوْهَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَى ﴾ [النجم: ٢٠]) ﴿ ٱلْأُخْرَى ﴾ صفةً لـ «مناة»، وقال أبو البقاء: ﴿ ٱلْأُخْرَى ﴾ توكيدٌ؛ لأنَّ الثَّالثة لا تكونُ إلَّا أُخرى. وقال الزَّمخشريُّ:

<sup>(</sup>١) قوله: «يمينه»: ليست في (د).

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج): في «الفتح» بهاء.

والأُخرى ذمُّ؛ وهي المتأخِّرةُ الوضيعةُ المقدارِ، كقوله: ﴿قَالَتَ (١) أُخْرَنهُ مَ لِأُولَنهُمْ (١) ﴿ [الأعراف: ٣٨] أي: ضعفاؤُهُم لأشرافِهم، ويجوزُ أن تكون الأوَّليَّةُ والتَّقدُّمُ عندهم للَّات والعزَّى. انتهى. قال (١) صاحب «الدُّر»: وفيه نظرٌ؛ لأنَّ الأُخرى إنَّما تدلُّ على الغيريَّةِ، وليس فيها تعرُّضُ لمدح ولا ذمِّ، فإن جاءَ شيءٌ فلقرينةٍ خارجيَّةٍ، وقيل: ﴿الْأَخْرَى ﴾ صفة للعزَّى؛ لأنَّ الثَّانية أُخرى بالنِّسبة إلى الأُولى، وقال في «الأنوار»: ﴿النَّالِثَةَ الْأُخْرَى ﴾ [النجم: ١٠] صفتان للتَّاكيد، كقوله: ﴿يَطِيرُ بِجَنَاحَيَّهِ ﴾ [الأنعام: ٣٨] ومعنى الآية: هل رأيتُم هذه الأصنامَ حقَّ الرُّؤيةِ ؟ فإن رأيتُمُوها علمتُم أنَّها لا تصلحُ للألوهيَّةِ، والمقصود إبطالُ الشُّركاءِ وإثباتُ التَّوحيدِ.

2011 - حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ ﴿ اللهُ فَقَالَتْ: إِنَّمَا كَانَ مَنْ أَهَلَّ بِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي بِالمُشَلَّلِ لَا يَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ فَقَالَتْ: إِنَّمَا كَانَ مَنْ أَهَلَّ بِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي بِالمُشَلَّلِ لَا يَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللهِ فَطَافَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ المُسْلِمُونَ. قَالَ سُفْيَانُ: مَنَاةُ بِالمُشَلَّلِ مِنْ قُدَيْدٍ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ عُرْوَةً: قَالَتْ عَائِشَةُ: نَزَلَتْ فِي بِالمُسَلِّلُ مِنْ قُدَيْدٍ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ عُرْوَةً: قَالَتْ عَائِشَةُ: نَزَلَتْ فِي المُشَلِّلِ مِنْ قُدَيْدٍ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ عُرْوَةً: قَالَتْ عَائِشَةُ: نَزَلَتْ فِي اللهُ مُنَاةً مَنْهُ مُنَ اللَّهُ هُرِيِّ، عَنْ عُرُوةً وَالمَدِينَةِ - قَالُوا: وَمُنَاةً: صَنَمٌ بَيْنَ مَكَّةً وَالمَدِينَةِ - قَالُوا: يَانَبِيً اللهِ؛ كُنَّا لَا نَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ تَعْظِيمًا لِمَنَاةً. نَحْوَهُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ) عبد الله بن الزُّبير المكيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة قال: (حَدَّثَنَا الخُمَيْدِيُّ) عبد الله بن الزُّبير بنِ العوَّام يقول: (قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَائِبُّ، فَقَالَتُ) فيه الزُّهْرِيُّ) محمد بنُ مسلم (سَمِعْتُ عُرْوَةَ) بن الزُّبير بنِ العوَّام يقول: (قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَائِبُّ، فَقَالَتُ) فيه حذفٌ ذكره في «باب: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللهِ وَمَن حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اَعْتَمَر فَلا وَأَنا يومئذٍ حديث السِّنِّ: أَرأيتِ قول الله: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُّوةَ مِن شَعَآبِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اَعْتَمَر فَلا وَأَنا يومئذٍ حديث السِّنِّ: أَرأيتِ قول الله: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُّوةَ مِن شَعَآبِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اَعْتَمَر فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن لا يطَّوَف بهما (١٠) [ح: ١٥٨/٥] فما (٥٠) أَرَى على أحدٍ شيئًا أن لا يطَّوَف بهما (١٠) [ح: ١٤٤٥] د٥/٢٥٨

<sup>(</sup>١) في كل الأصول: «وقالت»، وهو سبق قلم.

<sup>(</sup>٢) قوله: «لأولاهم»: ليست في (ص) و (ب).

<sup>(</sup>٣) في (د): «وقال».

<sup>(</sup>٤) قوله: «إن»: ليست في (م) و(ص).

<sup>(</sup>٥) في (د): «فلا»، وفي الهامش في نسخة: «فما».

<sup>(</sup>٦) في (م) و(د): "بينهما".

٣٦١/٧ فقالت: (إِنَّمَا كَانَ مَنْ أَهَلَّ)/ أحرم (بِمَنَاةَ) بالموحدةِ باسمها، أو عندها، ولأبي ذرِّ: «لمناة) مجرورًا بالفتحة؛ لأنَّه لا ينصرفُ، وهو باللام لأجلِها (الطَّاغِيَةِ) بالجرِّ بالكسرة صفة لـ «مناةً» باعتبار طغيانِ عَبَدَتِها، أو مضاف إليها، والمعنى: أحرَمَ باسم مناة القوم الطَّاغية (الَّتِي بِالمُشَلَّل) بضم الميم وفتح المعجمة وفتح اللام الأولى مشددة، أي: مناةُ الكائنةُ بالمشلَّل (لَا يَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ) تعظيمًا لصنمِهم مناة حيث لم يكن في المسعَى، وكان فيه صَنَمان(١) لغيرهم إسافٌ ونائلةُ () (فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى) ردًّا: (﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨] فَطَافَ رَسُولُ اللهِ صِنَى الشِّعِيمُ مَ وَالمُسْلِمُونَ) معه بهما.

(قَالَ سُفْيَانُ) بنُ عُيينة: (مَنَاةُ) كائنٌ (بِالمُشَلَّل) موضعٌ (مِنْ قُدَيْدٍ) بضم القاف مصغَّرًا من ناحيةِ البحر، وهو الجبلُ الَّذي يهبطُ إليها منه (وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ خَالِدٍ) الفهميُّ -بالفاء-المصريُّ، أميرها لهشام، ممَّا وصلهُ الذُّهليُّ والطَّحاويُّ (عَن ابْن شِهَابِ) الزُّهريِّ أنَّه قال: (قَالَ عُرْوَةً) بنُ الزُّبيرِ: (قَالَتْ عَائِشَةُ) ﴿ إِنَّ النَّهِ الْأَنْصَارِ) الأوسِ والخزرج (كَانُوا هُمْ وَغَسَّانُ) قال الجوهريُّ: اسم قبيلةٍ (قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهِلُّونَ) يحرمونِ (لِمَنَاةَ. مِثْلَهُ) أي: مثل حديث ابن عُيينة.

(وَقَالَ مَعْمَرٌ) بفتحتين بينهما مهملة ساكنة، ابنُ راشد، ممَّا وصلهُ الطَّبريُّ (عَن الزُّهْريِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ) أَنَّها قالت (كَانَ رِجَالٌ مِنَ الأَنْصَارِ مِمَّنْ كَانَ يُهِلُّ لِمَنَاةً - وَمَنَاةُ (٣) صَنَمٌ)

<sup>(</sup>۱) في (<sup>1</sup>): «صنما».

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): قال الإمام السُّبكيُّ وكذا ابن عطيَّة: إنَّها أعظم هذه الأوثان قَدْرًا، وأكثرها عابدًا، وقرأ ابن كثير والأعمش: (وَمَنَاءَةَ) [النجم: ٢٠] بهمزة مفتوحة بين الألف والتاء، تُمدُّ الألفُ من أجلها، في وزن «شَفَاعَة»، وقرأ الباقون: ﴿ مَنَوْةً ﴾ بغير همز، وزن «غَداة»، ووقف الكسائئ وحده عليها بالهاء، والباقون بالتاء؛ كما في ﴿ اللَّكَ ﴾ قال الواحديُّ: ولم يذكروا لـ «مناة» اشتقاقًا، وقال أبو البقاء: ألفُه من ياء؛ لقولك: مَنَى يَمنى؛ إذا قدَّر، ويجوز أن يكون من الواو، ومنه: «مَنوَان»، وأمَّا قراءة ابن كثير فقال ابن عطيَّة: إنَّها لغة فيها، وقال أبو عليِّ: لعلَّ ﴿ مَنَوْةَ ﴾ بالهنديَّة، ولم أسمع بها مِن أحدٍ مِن رواة اللُّغة، وقد سمَّوا «زيد مَناة» و «عبد مَناة» ولم أسمع بالمدِّ، وقال الزمخشريُّ: كأنَّها سُمِّيت بـ «مناة» لأنَّ دماء النسائك كانت تُمنى عندها؛ أي: تُراق، و(مَنَاءَة) «مَفعَلة» مِنَ النوء؛ لأنَّهم كانوا يستمطرون عندها الأنواءَ ببركاتها، وكذا قال الثعلبيُّ: إنَّه قيل: إنَّ اشتقاقها مِن ناء النجمُ ينوءُ... إلى آخره.

<sup>(</sup>٣) في (م) زيادة: «اسم».

كَائِنٌ (بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ -) وكان لخُزاعة وهُذَيل، وسمِّي بذلك لأنَّ دم الذَّبائح كان يُمنى عندها، أي: يذبحُ (١) (قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ (١)، كُنَّا لَا نَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ تَعْظِيمًا لِمَنَاةَ) حيث لم يكن بينهما (نَحْوَهُ) أي: نحو الحديث السَّابق.

#### ٤ - باب: ﴿ فَٱسْجُدُوا بِلَّهِ وَٱعْبُدُوا ﴾

هذا (بابٌ) بالتَّنوين، أي: في قولهِ: (﴿ فَٱسِّجُدُواْ بِلَّهِ وَٱعْبُدُواْ ﴾ [النجم: ٦٢]) أي: واعبدُوه دونَ الآلهةِ، وسقطَ لفظ «باب» لغير أبي ذرِّ.

٤٨٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ المُسْلِمُونَ وَالمُشْرِكُونَ وَالجِنُ وَالإِنْسُ. تَابَعَهُ ابْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ. وَلَمْ يَذْكُر ابْنُ عُلَيَّةَ ابْنَ عَبَّاسٍ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ) عبدالله بن عَمرو المنقريُّ المقعد(٣) البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بن سعيدِ قال: (حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) السَّخْتِيانيُّ (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبَّاس (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَنَّمُ) أَنَّه (قَالَ: سَجَدَ النَّبِيُ مِنَاسُعِيمُ بِالنَّجْمِ، وَسَجَدَ مَعَهُ المُسْلِمُونَ) لله (وَالمُشْرِكُونَ) لأَنَّها أُوَّل سجدة نزلتْ، فأرادوا معارضة المسلمينَ بالسُّجودِ لمعبودِهم، وأما قولُ من قال: إنَّ ذلك وقعَ منهم بلا قصد؛ فمعارضٌ بما زاده ابن مَسعودٍ من أنَّ الَّذي (٤) استثناهُ منهم أخذَ كفًّا من ده/١٢٧٥ حصَى فوضعَ جبهتهُ عليه، فإنَّ ذلك ظاهرٌ في القصدِ، وكذا قول: إنَّهم خافُوا في ذلك المجلس من مخالفتهِم؛ لأنَّ المسلمين حينئذِ هم الَّذين كانُوا خائفين من المشركينَ لا العكس، والظَّاهر من مخالفتهِم؛ لأنَّ المسلمين حينئذِ هم الَّذين كانُوا خائفين من المشركينَ لا العكس، والظَّاهر بشر، عن ابنِ جبيرٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ قال: قرأَ رسولُ الله سِنَاسُعِيمُ بمكَّة ﴿وَالنَجْمِ ﴾ فلما بلغَ ﴿ أَفَرَعَيْمُ النَّهِ وَالنَّهُ النَّهُ فَا أَنْ النَّهِ عَالَهُ إِلَّهُ أَلْمُ عَنْ أَبِي النَّهِ عَلَهُ أَلْقَى الشَّيطان في أمنيتِهِ، أي: تلاوته: تلك النَّتَ وَالْفَرَى ﴿ وَمَنُوهُ النَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَى ﴾ [النجم: ١٥-١٩] أَلقَى الشَّيطان في أمنيتِهِ، أي: تلاوته: تلك

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) و(ل): قوله: «أي: يذبح»، قال الزَّمخشريُّ: كأنَّها سُمِّيت بـ «مناة»؛ لأنَّ دماء النَّسائك كانت تُمنَى عندها؛ أي: «تُرَاق».

<sup>(</sup>٢) في (د): «رسول الله».

<sup>(</sup>٣) تصحف في (س): «المتعد».

<sup>(</sup>٤) في (د): «بأن الذي».

الغرانيق العُلا، وإنَّ شفاعتهنَّ لتُرْتجى (١)، فقال المشركون: ما ذكر آلهتنَا بخيرٍ قبل اليومِ، فسجد وسجدوا، فنزلت آية: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَامِن فَبْلِكَ (١) مِن رَسُولِ وَلاَنَعِيْ إِلاَ إِذَاتَمَنَّ ﴾ الآية [الحج: ١٥]. وقد روي من طرق ضعيفة ومنقطعة، لكنَّ كثرة الطُّرق تدلُّ على أنَّ لها أصلًا، مع أنَّ لها طريقينِ مرسلين رِجالهما على شرطِ الصَّحيحِ، يحتجُّ بهما من يحتجُّ بالمرسلِ (١)، وكذا من لا يحتجُّ به لاعتضادِ بعضها ببعضٍ، وحينئذِ فيتعيَّنُ (١) تأويلُ ما ذكرَ (٥)، وأحسنُ ما قيل: إنَّ الشَّيطان قال ذلك محاكيًا نغمةَ النَّبيُّ مِنَاشِيء وقي يَده تفسير ابن عبَّاس «تمنَى» بـ «تكلا» (١)، وأمَّا قول الكرمانيّ : وما قيل: إنَّ ذلك كان سببًا لسجودِهم؛ فلا صحَّة له عقلًا ولا نقلًا، فهو مبنيً على القول ببطلانِ القصَّة مِن أصلها، وأنَّها موضوعةٌ، وقد سبقَ ما في ذلك، والله الموقّق (وَ) سجد معه (الجِنُ وَالإِنْسُ) ذِكْرُ الجَنِّ والإنسِ بعد «المسلمون» (٧) الصَّادق بهما؛ ليدفَع توهُم اختصاصهِ بالإنس.

(تَابَعَهُ) أي: تابع عبدالوارثِ (ابْنُ طَهْمَانَ) بفتح المهملة وسكون الهاء، ولأبي ذرِّ: «إبراهيمُ بن طَهمان» فيما وصلهُ الإسماعيليُّ (عَنْ/ أَيُّوبَ) السَّخْتِيانيِّ (وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ عُلَيَّةً) ٣٦٢/٧ بضم العين المهملة وفتح اللام والتحتية المشددة، إسماعيل في تحديثه عن أيُّوب (ابْنَ عَبَّاسٍ) بل أرسلهُ، ولا يقدحُ ذلك في الحديث؛ لاتِّفاق عبد الوارثِ وابن طهمانَ على وصلهِ، وهما ثقتان.

وسبقَ الحديث في «أبوابِ السُّجود» ، في «باب سجود المسلمين مع المشركين» [ح: ١٠٧١].

<sup>(</sup>١) في (ص): «شفاعتهم لترجى».

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبَلَكَ ﴾ كذا بخطّه، والتلاوة: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولِ وَلَا نَبِي ﴾ [الحج: ٥٠] الآية.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): في «الشفا» و «تحقيق الأولى» و «مناسبات البقاعيِّ» ما يتعيَّن الوقوفُ عليه.

<sup>(</sup>٤) في (ب): «فتعين».

<sup>(</sup>٥) هذه الأخبار منكرة باطلة، وقد نصَّ على بطلان ذلك جماعة من الأئمَّة، ينظر: «تفسير ابن كثير» و «القرطبيِّ»، وغيرهما، عند الآية ٥٢ من (سورة الحج).

<sup>(</sup>٦) في (ج) و(ص): «بيتلي»، وفي هامشهما: قوله به «يتلي»، كذا بخطِّه، ولعلَّه به «تلا»، وهو الصَّواب.

<sup>(</sup>٧) في هامش (ج) و(ص): قوله: «المسلمون» كذا بخطِّه على الحكاية.

# ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَالَقَةُ ﴾ سورة ﴿ أَفَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ ﴾

### بيني القيال التحالي التعالي التعالية

قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ مُسْتَمِرُ ﴾ ذَاهِبٌ. ﴿ مُزُدَجَدُ ﴾ مُتَنَاهِ. ﴿ وَٱزْدُجِرَ ﴾ فَاسْتُطِيرَ جُنُونًا. ﴿ دُسُرٍ ﴾ أَضْلَاعُ السَّفِينَةِ. ﴿ لِمَن كَانَ كُفِرَ ﴾ يَقُولُ: كُفِرَ لَهُ جَزَاءً مِنَ اللهِ. ﴿ مُغَنَصَرٌ ﴾ يَحْضُرُونَ المَاءَ. وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ: ﴿ مُغَنَصَرٌ ﴾ يَحْضُرُونَ المَاءَ. وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ: ﴿ مُغَطِعِينَ ﴾ النَّسَلَانُ ، الخَبَبُ السِّرَاعُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ فَنَعَاطَى ﴾ فَعَاطَهَا بِيَدِهِ فَعَقَرَهَا. ﴿ اللَّحْنَظِرِ ﴾ كَحَظَادٍ

في (م) زيادة: «أنه».

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): على الحكاية.

<sup>(</sup>٣) قوله: «وقيل غير ذلك»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٤) في (د) و (ص): «فتعميم».

مِنَ الشَّجَرِ مُحْتَرِقِ. ﴿ ٱزْدُجِرَ ﴾ افْتُعِلَ مِنْ زَجَرْتُ. ﴿ كُفِرَ ﴾ فَعَلْنَا بِهِ وَبِهِمْ مَا فَعَلْنَا جَزَاءً لِمَا صُنِعَ بِنُوحِ وَأَصْحَابِهِ. ﴿ مُسْتَقِرُ ﴾ عَذَابٌ حَقَّ، يُقَالُ: الأَشَرُ المَرَحُ وَالتَّجَبُّرُ.

(سورة ﴿ ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ ﴾ ) مكِّيَّة ، وآيُها خمس وخمسون.

(بِمِ اللَّرِ الْمِ اللَّرِ الْمُعَلِيمِ عَلَى البسملةُ ولفظ «سورة» لغير أبي ذرِّ. (قَالَ) ولأبي ذرِّ: «وقال» (مُجَاهِدً) فيما (١) وصلهُ الفِريابيُّ: (﴿ مُسْتَمِرٌ ﴾ [القمر: ٢]) أي: (ذَاهِبٌ) سوف يذهب ويبطل، من قولهم: مرَّ الشَّيء واستمرَّ ؛ إذا ذهب، وقيل: مطَّردٌ. قال في «الأنوار»: وهو يدلُّ على أنَّهم رأوا قبلهُ آياتٍ أُخرى مترادفة ومعجزاتٍ مُتتابعة حتَّى قالوا ذلك.

(﴿مُزُدَجَرُ ﴾ [القمر:٤]) قال مجاهدٌ -فيما وصلهُ الفِريابيُ أيضًا -: (مُتَنَاهِ)(٢) بصيغة الفاعل(٣)، أي: نهايةً وغايةً في الزَّجرِ لا(٤) مزيدَ عليها، والدَّال بدلٌ من تاء الافتعال(٥)، وأصله: مُزتَجَر، قلبت التاء دالًا؛ لأنَّ تاء الافتعال تقلب دالًا بعد الزاي؛ لأنَّ الزاي حرف مجهور والتاء مهموس، فأبدلوها إلى حرف مجهورٍ قريب من التاء، وهو الدَّال.

(﴿ وَٱزْدُجِرَ ﴾ [القمر: ٩]) قال مجاهدٌ: (فَاسْتُطِيرَ جُنُونًا) فيكون من مقولِهم (١٠)، أي: از دَجَرَته الجنُ وذهبَتْ بلبّه، أو هو من كلامِ الله تعالى، أخبر عنه أنّه زجرٌ عن (٧) التّبليغ بأنواع الأذيّةِ.

(﴿ دُسُرٍ ﴾ [القمر: ١٣]) قال مجاهدٌ: (أَضْلَاعُ السَّفِينَةِ) وقيل: المساميرُ، وقيل: الخُيوطُ الَّتي تشدُّ بها السُّفنُ، وقيل: صدرُها.

<sup>(</sup>۱) في (س) و (ص): «مما».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): بخطِّه في «اليونينيَّة»: «متناهى».

 <sup>(</sup>٣) في هامش (ج): قوله: «بصيغة الفاعل» كذا جزم به في «الفتح»، وقال الكِرمانيُّ وتبِعه البرماويُّ: بفتح الهاء،
 بصيغة المفعول مِنَ التناهي بمعنى «المتناهِي» وبصيغة الفاعل؛ أي: مُتناو... إلى آخره.

<sup>(</sup>٤) في (م): «لأنه».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ص): والقاعدة أنَّ تاء الافتعال تُقلَبُ إذا تقدَّم عليها دال مهملة، أو ذال معجمة، أو زاي، تُقلَب من جنسِ ما قبلها إن كان دالًا مهملة؛ قلبت التَّاء دالًا مهملة، وأدغمتِ الدَّال في الدَّال، وإن كان دالًا معجمة؛ أبدلتِ التاء المهملة وسُكِّنت، وأُدغِمت الذَّال في الدَّال، وإن كان زايًا؛ كما تقول: «ازتاد» تُقلَب التاء دالًا مهملة، فيصير «ازداد».

<sup>(</sup>٦) في (م): «قولهم».

<sup>(</sup>٧) في (م): «من».

(﴿لِمَن كَانَ كُفِرَ﴾ [القمر: ١٤] يَقُولُ: كُفِرَ) مبنيًّا للمفعولِ من كفرانِ النِّعمةِ (لَهُ) لنوحٍ (جَزَاءً مِنَ اللهِ) أي: فعلنا بنوحٍ وبهم ما فعلنا من فتحِ أبواب السَّماءِ، وما بعدهُ من التَّفجيرِ ونحوه جزاء من الله بما صَنعوا بنوحٍ وأصحابه، وقيل: المعنى: فعلنا به وبهم من إنجاءِ نوحٍ وإغراقِ قومه ثوابًا لمن كفرَ به وجحدً أمرهُ، وهو نوحٌ لِلهِ.

(﴿ مُخْضَرُ ﴾ [القم: ٢٨]) يعني: قوم صالح (يَحْضُرُ ونَ المَاءَ) يوم غبِّ الإبل فيشربون، ويحضرون اللَّبن يوم وردهَا(١) فيحتلبون.

(وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ) سعيد - فيما وصلهُ ابنُ المنذرِ -: (﴿ مُهْطِعِينَ ﴾ النَّسَلَانُ) بفتح النون ده/١٢٨٠ والسين المهملة، هو تفسيرٌ للإهطاع (١٠ الدَّال عليه: ﴿ مُهْطِعِينَ ﴾ والنَّسلان هو (الخَبَبُ) بالمعجمة والموحدتين المفتوحة الأولى (٣) ضربٌ من العدو (السِّرَاعُ) بكسر المهملة، تأكيدٌ له، وقيل: الإهطاعُ: الإسراعُ مع مدِّ العُنقِ، وقيل: النَّظر.

(وَقَالَ غَيْرُهُ) غير ابن جبيرٍ: (﴿ فَنَعَاطَىٰ ﴾ [القمر: ٢٩]) أي: (فَعَاطَهَا ( ؛ ) بألف بعد العين فطاء فهاء فألف (بِيَدِهِ فَعَقَرَهَا) قال السَّفاقسيُّ: لا أعلم لقوله: فعاطَها وجهًا، إلَّا أن يكون من المقلوبِ الَّذي قُدِّمت عينهُ على لامه؛ لأنَّ العطو التَّناول، فيكون المعنى: فتناوَلها بيدهِ، وأمَّا عوط فلا أعلمُه في كلام العربِ، وتعقَّبه في «المصابيح» فقال: في ادِّعائه أنَّه لا يعلمُ مادَّة «عوط» في كلام العربِ نظرٌ ؛ وذلك لأنَّ الجوهري ذكر المادة، وقال فيها: يقال: عاطَتِ النَّاقة تعوطُ ؛ يعني: إذا حُملَ عليها أوَّل سنةٍ فلم تحمل ، ثمَّ حُملَ عليها السَّنة الثَّانية فلم تحمل أيضًا، فهذه الماذَةُ موجودةٌ في كلام العربِ، والظَّنُ بالسَّفاقسيِّ عِلْم (٥) ذلك فإنَّه كثيرُ النَّظر في «الصحاح» ويعتمدُ عليه في النَّقل، فإن قلتَ: لكن هذا المعنى غير مُناسب لما نحنُ فيه ؟ قلتُ: هو لم ينكِر المناسبة، وإنَّما أنكر وجودَ المادَّة فيما يعلمهُ، والظَّاهر أنَّه سهوٌ منه.

<sup>(</sup>۱) في (ب) و(د) و(م): «ورودها».

<sup>(</sup>١) في (ص): «الإهطاع».

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): «أو لاهما».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ص): لأنَّ أصله «عطاها».

<sup>(</sup>٥) في (د): «أنه علم».

انتهى. وسقط لفظ «فعاطها» لأبي ذرِّ، والمعنى: فنادوا صاحِبَهم نداءَ المستغيثِ وهو قُدَار (١) ابن سَالف وكان أشجعَهم، فتَعَاطى آلةَ العقر أو النَّاقة.

(﴿ ٱللَّمُخْطِرِ ﴾) في قولهِ تعالى: ﴿ فَكَانُوا كَهَشِيمِ ٱلْمُخْطِرِ ﴾ [القمر: ٣١] قال ابن عبَّاس فيما رواه ابن المنذرِ: (كَحَِظَارٍ) بكسر الحاء المهملة وتفتح وبالظاء المشالة المعجمة المخففة، منكسر (مِنَ الشَّجَر مُحْتَرقٍ) وعن قتادة فيما رواه عبد الرَّزَّاق: كرمادٍ مُحترقٍ.

(﴿أُزْدُجِرَ ﴾ [القمر: ٩]) قال الفرَّاء: (افْتُعِلَ، مِنْ زَجَرْتُ) صارت تاء الافتعال دالًا، وقد مرَّ تقريره قريبًا، وأعاده هنا لينبِّه عليه.

(﴿ كُفِرَ ﴾ فَعَلْنَا بِهِ وَبِهِمْ) بنوحٍ وقومهِ (مَا فَعَلْنَا) من نصرةِ نوحٍ، وإجابة دعائهِ، وغرقِ قومهِ (جَزَاءً لِمَا صُنِعَ) بضم الصاد (بِنُوح وَ أَصْحَابِهِ) من الأذى، وقد سبق نحو من هذا.

(﴿مُسْتَقِرُ ﴾ [القم: ٣٨]) قال الفرَّاء: (عَذَابٌ حَقَّ) وقال غيره: يستقرُّ بهم حتى يسلِّمهم إلى النَّارِ (يُقَالُ: الأَشَرُ) بفتح الهمزة والشين المعجمة والراء المخففة: (المَرَحُ) بفتح الميم والراء (وَالتَّجَبُّرُ) بالجيم والموحدة المشددة المضمومة. قاله أبو عُبيدة في تفسير قوله تعالى: ﴿ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِّنِ ٱلْكَذَابُ ٱلْأَشِرُ ﴾ [القمر: ٢٦].

### ١ - بابِّ: ﴿ وَٱنشَقَّ ٱلْقَامَرُ ۞ وَإِن يَرَوُّا ءَايَةً يُعْرِضُوا ﴾

هذا (بابً) بالتَّنوين، أي: في (١) قولهِ تعالى: (﴿ وَٱنشَقَ ٱلْقَمَرُ ﴾) ماضٍ على حقيقتهِ، وهو قولُ عامَّةِ المسلمينَ إلَّا من لا يلتفتُ إلى قوله، حيث قال: إنَّه سينشقُ يوم القيامةِ، فأوقعَ الماضِي موقعَ المستقبلِ لتحقُّقه (٣)، وهو خلافُ الإجماع (١) (﴿ وَإِن يَرَوُا ﴾) كفَّار قريش (﴿ ءَايكَ ﴾)

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج): بقافٍ مضمومة ودالٍ وراءٍ مهملتين، بوزن «هُمَام» كما في «القاموس». وفي هامش (ص) و(ل): قوله: «قُدَار»؛ أي: بفتح الدَّال المهملة، مع ضمِّ القاف أشهر. «تقرير».

<sup>(</sup>٢) (في): ليست في (م) و (ص).

<sup>(</sup>٣) في (ص): «بتحققه».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): قوله: "وهو خلافُ الإجماع" نقل في "المواهب" عن الحافظ العراقيّ في "نظم السيرة": وانشَقَّ الله مرّ تين بالإجماع، قال الحافظ ابن حجر: وأظنُّ قوله: "بالإجماع" يتعلَّق بـ "انشقَّ لا بـ "مرّ تين" فإنّي لا أعلم من علماء الحديث من قال بتعدُّد الانشقاق في زمنه بَالِيَسِّ الرّابيّ ، ولعلَّ قائل: "مرّ تين" أراد: وقتين، وهذا الذي لا يتّجهُ غيرُه؛ جمعًا بين الروايات.

معجزةً له مِنَاسِّهِ مِنْمُ (﴿ يُعُرِضُوا ﴾ [القمر: ١-٢]) عن تأمُّلها والإيمان بها، وسقطَ لفظ «باب» لغير أبي ذرِّ، ده/٢٨٠ب وتاليه لغير المُستملي.

٤٨٦٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: انْشَقَّ القَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهَا عَلَى الله

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مُسرهدِ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بنُ سعيد القطَّان (عَنْ شُعْبَةً) ابن الحجَّاجِ (وَسُفْيَانَ) هو ابنُ عُيينة أو الثَّوري؛ لأنَّ كلَّا منهما يروي (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمانَ ابن مهرانَ (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ) بسكون العين بين فتحتين، عبدالله بن سَخْبرة ابن مهرانَ (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ) بسكون العين بين فتحتين، عبدالله بنَّهُ (قَالَ: انْشَقَّ القَمَرُ عَلَى المفعلة وسكون المعجمة - (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ) عبدالله بنَّهُ (قَالَ: انْشَقَّ القَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ مِنَاللهُ عِنْ اللهِ مِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى العال (فَوْقَ الجَبَلِ، وَفِرْقَةً دُونَهُ) ولأبي ذرِّ: (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاللهُ عِيْمُ اللهُ المعجزة العظيمة (أَنْ وَاللهُ عَنْ مَا اللهُ عَلَى المعجزة العظيمة البَّهِ عَن مجاهدِ: فقال النَّبيُّ مِنَاللهُ عِيْمُ لأبي بكرٍ: «الشهد يا أبا بكر». وهذه المعجزة من أمَّهاتِ المعجزات الفائقةِ على معجزاتِ سائرِ الأنبياءِ؛ لأنَّ مُعجزاتهم البِّلِ لم المعجزة من أمَّهاتِ المعجزات الفائقةِ على معجزاتِ سائرِ الأنبياء؛ لأنَّ مُعجزاتهم البَّلِ المعجزات الفائقةِ على معجزاتِ سائرِ الأنبياء؛ لأنَّ مُعجزاتهم البَّلِ المعجزات.

وهذا الحديث قد سبق في «علاماتِ<sup>(۱)</sup> النُّبوَّة»، في «باب سؤال المشركين أن يُريهم النَّبيُّ مِنَاسِّهِ النَّبيُّ مِنَاسِّهِ اللهِ العَلَيْ اللهِ المَاسِرِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

٤٨٦٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: انْشَقَّ القَمَرُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ فَصَارَ فِرْقَتَيْنِ، فَقَالَ لَنَا: «اشْهَدُوا، اشْهَدُوا».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ، وسقطَ «ابنُ عبد الله» لغير أبي ذرِّ، قال:

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج): بجعل «فرقة» مبتدأ، وسوَّغ ذلك التفصيل، أو الوصف المقدَّر، و «فوق الجبل» خبر، ويحتمل أنَّهما خبرانِ لمبتدأين محذوفين، والتقدير: إحداهما كذا والأخرى كذا.

<sup>(</sup>۱) في (م): «معجزات».

(حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عُيينة قال: (أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ) بفتح النون وكسر الجيم، عبدالله (عَنْ مُجَاهِدٍ) هو: ابنُ جَبر (عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ) عبدالله بن سَخْبرة (عَنْ عَبْدِاللهِ) بنِ مسعودٍ ﴿ اللهِ اللهِ مَعْمَرٍ عَبْدَاللهُ بن سَخْبرة (عَنْ عَبْدِاللهِ) بنِ مسعودٍ ﴿ اللهِ الل

٤٨٦٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَكْرٌ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَبِيُ قَالَ: انْشَقَّ القَمَرُ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ مِنْ اللهِ يَامُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) المخزوميُّ المصريُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (بَكْرٌ) بفتح الموحدة وسكون الكاف، ابن مُضر القرشيُّ المصريُّ (عَنْ جَعْفَرٍ) هو ابنُ ربيعة بن شرحبيلَ بنِ حسنة المصريِّ (عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين مصغَّرًا (بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَة بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بَهُمُّ) أَنَّه (قَالَ: انْشَقَّ القَمَرُ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ مِنَاسُعِيمُ ) وهذا نصُّ يردُّ على مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بَهُمُّ) أَنَّه (قَالَ: انْشَقَّ القَمَرُ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ مِنَاسُعِيمُ ) وهذا نصُّ يردُ على مسعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بَهُمُّ ) أَنَّه (قَالَ: انْشَقَّ القَمَرُ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ مِنَاسُعِيمُ ) وهذا نصُّ يردُ على ١٣١٤/٧ القائلُ أَنَّه إنَّا القيامةِ. قال/ الواحديُّ: والقائلُ هو عثمانُ بنُ عطاءٍ، عن أبيه. وقد أخبرَ عنه الصَّادقُ، فيجبُ اعتقادُ وجوب (١) وقوعهِ، وأما امتناعُ الخَرقِ والالتئامِ، فقول اللَّئامِ وفي قراءة حذيفة: (وقد انشقَّ)، أي: قد كان انشقاقُ القمرِ فتوقَعُوا قربَ السَّاعِة، أي: إذ كان وفي قراءة حذيفة من أشراطها/، وذلك أنَّ (قد» إنَّما هي جواب وقوع (١).

٤٨٦٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنسُ مِلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ أَنسُ مِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَرِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المسنديُّ قال: (حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ) البغدادِيُّ قال: (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ) بالشين المعجمة المفتوحة، ابنُ عبدالرَّحمن التَّيميُّ، مولاهم النَّحويُّ البصريُّ، نزيل الكوفة (عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامة (عَنْ أَنسٍ رَبُيُّ) أَنَّه (قَالَ: سَأَلَ أَهْلُ مَكَّةً)

<sup>(</sup>١) قوله: «وجوب»: ليست في (م) و(ص).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): أي: إنّما تستعمل جوابًا ليتأمّل منتظِرُ وقوع الفعل، فيؤتى بها في جوابه تنبيهًا على أنّه كان يتوقّع ذلك، وليس المراد أنّها نفسها تفيد الوقوع؛ إذ المفيدُ له إنّما هو الفعلُ الواقع بعدها، لا هي، ولا أنّها تدلُّ على أنّ الفعل بعدها مُتَوقّع؛ إذ هو واقع بالفعل الماضي، فلا يكون متوقّعًا، وأمّا في المضارع فالتّوقّع مستفادٌ مِنَ الفعل، لا منها؛ كما في «المغني».

المشركون (أَنْ يُرِيَهُمْ) رسول الله صَلَ الله صَلَ الله عِن الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «باب سؤال المشركين» [ح: ٣٦٣٧] بهذا السَّند، وقال فيه: إن أهل مكَّة سألوا رسول الله مِن الله عِن الله على الله

### ٨٦٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ قَالَ: انْشَقَّ القَمَرُ فِرْقَتَيْنِ.

٢ - بابّ: ﴿ تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَآءُ لِمَن كَانَ كُفِرَ ﴿ وَلَقَد تَرَكُنَهَآ ءَايَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ﴾
 قَالَ قَتَادَةُ: أَبْقَى اللهُ سَفِينَةَ نُوحٍ حَتَّى أَدْرَكَهَا أَوَائِلُ هَذِهِ الأُمَّةِ.

هذا (بابٌ) بالتَّنوين، أي: في قولهِ تعالى: (﴿ غَرِي ﴾) السَّفينة (﴿ بِأَعْيُنِنَا ﴾) بمرأى منَّا، أي: محفوظة بحفظِنَا (﴿ جَزَاءً ﴾) نصب على المفعول (٥) له، ناصبه ﴿ فَفَنَحْنَا ﴾ وما بعدَه (١)، أو على المصدرِ بفعلٍ مقدَّرٍ، أي: جزيناهُم (٧) جزاءً (﴿ لِمَن كَانَ كُفِرَ ﴾) أي: فعلنا ذلك جزاءً لنوحٍ ؛ لأنَّه

<sup>(</sup>۱) في (ص): «حدثني».

<sup>(</sup>۲) قوله: «أنه»: ليست في (م).

<sup>(</sup>٣) في (د): «وأما».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «فعنه».

<sup>(</sup>٥) في (د): «المفعولية».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج): قوله: «وناصبه ﴿ فَفَنَحْنَا ﴾ وما بعدَه» تبِعَ في ذلك السمين، وظاهر ذلك أنَّه على سبيل التنازع، وقد منعه أبو حيَّان في المفعول له؛ كما في «الهمع».

<sup>(</sup>٧) في (ص) و(م): «جازيناهم».

نعمةً كفروهَا، فإنَّ كلَّ نبيِّ نعمةً من الله(١) على أمَّتهِ (﴿ وَلَقَد تَّرَكُنَهَا ﴾) السَّفينة أو الفعلة (﴿ عَايَةً ﴾) لمن يعتبرُ حتَّى شاعَ خبرُها واستمرَّ (﴿ فَهَلَ مِن مُّذَكِرٍ ﴾ [القمر: ١٤-١٥]) متَّعظٍ، وسقطَ لأبي ذرِّ ﴿ وَلَقَد تَّرَكُنَهَا ﴾... ﴾ إلى آخره، ولغيره لفظ: ﴿ بابٍ ﴾.

(قَالَ قَتَادَةُ) فيما وصلهُ عبد الرَّزَّاق: (أَبْقَى اللهُ سَفِينَةَ نُوحٍ حَتَّى أَدْرَكَهَا أَوَائِلُ هَذِهِ الأُمَّةِ) وزاد عبد الرَّزَّاق: على الجودِيِّ. وعند ابنِ أبي حاتم عنه قال: أبقى الله السَّفينة في أرضِ الجزيرةِ عبرةً وآيةً حتَّى نظرتْ إليها أوائلُ هذه الأُمَّةِ، وكم من سفينةٍ بعدها صارت رمادًا. وقال ابنُ كثيرٍ: الظَّاهر -يعني: من قوله: ﴿ وَلَقَد تَرَكُنُهَا عَايَةً ﴾ - أنَّ المراد من ذلك جنسُ السُّفنِ؛ لقوله (١) تعالى: ﴿ وَعَايَةٌ لَمُ أَنَا حَمَلَنَا ذُرِيَّتَهُمْ فِ ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴾ [يس: ٤١].

٤٨٦٩ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُ مِنَا للهُ مِنْ قُرَأً: ﴿ فَهَلَ مِن مُدَّكِمٍ ﴾.

وبه قال: (حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ) الحَوضِيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاجِ (عَنْ أَبِي ده/۱۸۱۰ إِسْحَاقَ) عمرو بن عبدِ الله السَّبيعيِّ (عَنِ الأَسْوَدِ) بن يزيد/ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعودٍ بيُليَّ، أنَّه (قَالَ: كَانَ النَّبِيُ مِنَالله يُولِمُ يَقْرَأُ: ﴿فَهَلَّمِن مُدَّكِرٍ ﴾ [القمر: ١٥]) بالدال المهملة، وأصله -كما مرّ -: مذتكر -بذال معجمة - فاستثقل الخُروجَ من حرف مجهورٍ -وهو الذال - إلى حرف مهموس وهو التاء، فأبدلتِ التاء دالًا مهملة لتقاربِ مخرجيهما، ثمّ أدغمتِ المعجمة في المهملة بعد قلب المعجمة إليها للتَّقارب، وقرأ بعضُهم: (مذّكر) بالمعجمة، فلذا(٣) قال ابنُ مسعودٍ: إنَّه بَيلِشِاءَ إليًا قرأها: ﴿مُدَّكِرِ﴾. يعنى: بالمهملة.

٢ م - بابّ : ﴿ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلِّ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾

قَالَ مُجَاهِد: ﴿ يَتَرَّنَا ﴾ هَوَّنَّا قِرَاءَتَهُ.

هذا (بابٌ) بالتَّنوين، أي: في قولهِ تعالى: ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلِّ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾ [القمر: ١٧])

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل): «ورحمة».

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (س): «كقوله» وكذا في تفسير ابن كثير.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): «ولذا».

أي: سهَّلنا لفظه، ويسَّرنا معناه لمن أرادهُ(١) ليتذكَّر النَّاس، كما قال تعالى: ﴿ كِنَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبُواْ ءَايَنِهِ وَلِيَنَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَ ﴾ [ص: ٢٩]. سقط «الباب» والحقه لغير أبي ذرِّ.

(قَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصلهُ الفِريابيُّ: (﴿ يَسَّرَنَا ﴾) أي: (هَوَّنَا قِرَاءَتَهُ) وليس شيءٌ يقرأ كلُه ظاهرًا إلَّا القرآنُ، وثبت (١٠) لأبي ذرِّ لفظ: (﴿ يَسَّرَنَا ﴾) وقال غيرهُ: هيَّأنا، من هيَّا فرسهُ ؛ إذا ألجمَهُ ليركبَهُ، قال:

# فَقُمْتُ إِلَيْهَا بِاللِّجَامِ مُيَسِّرًا هُنَالِكَ يَجْزِينِي الَّذِي كُنْتُ أَصْنَعُ

• ٤٨٧٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ اللهِ

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ<sup>(٣)</sup>) هو ابنُ مُسرهدِ بنِ مسربلِ بنِ مغربلِ الأسديُّ البصريُّ (عَنْ عَنْ سَعْبَةَ) بن الحجَّاجِ (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) السَّبيعيِّ (عَنِ الأَسْوَدِ) بن ٣٦٥/٧ يَحْيَى) بن/سعيدِ القطَّان (عَنْ شُعْبَةَ) بن الحجَّاجِ (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) السَّبيعيِّ (عَنِ الأَسْوَدِ) بن يَحْيَى النَّبيِّ مِنَ النَّبيِ مِنَ النَّبيِّ مِنَ النَّبيِّ مِنْ النَّبيِّ مِنْ النَّبيِّ مِنَ النَّبيِّ مِنَ النَّبيِّ مِنْ النَّبيِّ مِنْ النَّبي يَسْرِ نا حفظهُ ومعناهُ.

### ٢م - باب: ﴿ أَعُجَازُ نَغْلِ مُّنقَعِرِ ۞ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾

(بابُ) قوله تعالى: (﴿أَعُبَازُ نَغُلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالْمُ وَالْلَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

في (م): «أراد».

<sup>(</sup>۱) في (د): «وسقط».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): في «القاموس» مسرهد بن حجر بن مسربل فلعل الشارح نسبه لجده، وفي هامش (ل): ومُسَدَّد - ٤ «مُعَظَّم» - ابن مُسرْهَد بن مُجرْهَد بن مُسرْبَل بن مُعرْبَل بن مُرَعْبَل بن مُطَرْبَل بن أرنْدَل بن سرنْدَل بن عرنْدَل ابن عرنْدَل بن عرنْدَل بن ماسِك بن المستورد الأسدى: مُحَدِّث. «قاموس».

<sup>(</sup>٤) في (د) زيادة: «له».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج) و(ل): عبارة «الدُّر»: والنُّذُر: جمع «نذير»، والمرادبه: المصدر أو اسم الفاعل.

٤٨٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا سَأَلَ الأَسْوَدَ: ﴿ فَهَلَ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ قَالَ: وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ مُذَكِرٍ ﴾ قَالَ: وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَ شُدَّكِرٍ ﴾ قَالَ: وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَ شُدَّكِرٍ ﴾ قَالَ: وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَ شُدَّكِرٍ ﴾ وَالله.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضلُ بن دُكين قال: (حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ) هو ابنُ معاوية (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) السَّبيعِيِّ (أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا) قال الحافظ ابن حجرٍ: لم أعرف اسمه (سَأَلَ الأَسْوَدَ) بنَ يزيدٍ: (﴿فَهَلَ مِن مُدَّكِرٍ ﴾) بالدال المهملة (أَوْ «مُذَّكِرٍ ») بالمعجمة ؟ (فَقَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ) بن مسعودٍ (يَقْرَأَهَا) ولأبي ذرِّ: (يقرؤهَا) بالواو بعد الراء(١) بدل الألف (﴿فَهَلْمِن مُدَّكِرٍ ﴾) زاد أبو ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ: (دَالًا) يعني: مهملة (قَالَ) ابن مسعودٍ: (وَسَمِعْتُ النَّبيَّ مِنَاسَّعِيمُ يَقْرَأَهَا) بألف صورة الهمزة، أو واو، كما مرَّ (﴿فَهَلْمِن مُدَّكِرٍ ﴾ دَالًا) مهملة.

### ٣ - باب: ﴿ فَكَانُوا كَهَشِيمِ ٱلْمُحْنَظِرِ ۞ وَلَقَدْ يَسَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ﴾

ده/۱۲۸۲ ه المعه حظیر

هذا (بابٌ) بالتَّنوين، أي: في قولهِ تعالى: (﴿ فَكَانُواْ كَهَشِيهِ ٱلْمُخْفِطِ ﴾) بكسر الظاء المشالة المعجمة، قراءة الجمهور، اسم فاعل، قال ابنُ عبَّاسٍ: المُحتَظر: هو الرَّجل يجعلُ لغنمهِ حظيرةً بالشَّوكِ والشَّجرِ، فما سقطَ من ذلك وداستهُ الغنمُ فهو الهشيمُ. وقرأ الحسن بفتحها، فقيل: هو مصدرٌ، أي: كهشِيم الاحتِظَارِ، وقيل: اسم مكانٍ.

(﴿ وَلَقَدْ يَنَرْنَا ٱلْقُرْءَ انَ لِلذِكْرِ ﴾) يسَّرنا تلاوتهُ على الألسُنِ، وعن ابنِ عبَّاسٍ: لولا أنَّ الله يسَّره على لسانِ الآدميِّينِ ما استطاع أحدُ أن يتكلَّم بكلام الله مِنزَ جَلَ (﴿ فَهَلَ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ [القمر: ٣١-٣٢]) سقط لأبي ذرِّ وَلَقَدْ يَنَرُنَا ﴾... » إلى آخره، وقال بعد قوله: ﴿ ٱلْمُخْفِطِ ﴾: ((الآية)) وسقط لغيره لفظ (باب).

٤٨٧٢ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ سَلَيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ سَلَّةِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ سَلَّةِ، عَنْ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيهُ مُ قَرَأً: ﴿ فَهَلَ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ الآيةَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) بفتح العين المهملة وتسكين الموحدة، قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبي ذرِّ: «أخبَرني» بالإفراد (أَبِي) عثمان الأزديُّ المروزيُّ (١) (عَنْ شُعْبَةَ) بنِ الحجَّاج (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ)

<sup>(</sup>١) قوله: «بعد الراء»: ضرب عليها في (م). وليست في (د).

<sup>(</sup>٢) في (د) زيادة: «قال».

السَّبيعيِّ (عَنِ الأَسْوَدِ) بن يزيد (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بنِ مسعود ( ﴿ مَنْ عَنِ النَّبِيِّ) ولأبي ذرِّ: «أَنَّ النَّبيِّ ( ) ) ( النَّبيِّ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ( ) ) النَّبيِّ ( ) ) النَّبيُّ ( ) النَّبيُّ ( ) اللهِ قَرَأً: ﴿ فَهَلِّ مِن مُتَكِرٍ ﴾ الآية [القمر: ١٥] ) سقط لفظ «الآية» لأبي ذرِّ.

## ٤ - باب: ﴿ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ ۞ فَذُوقُواْ عَذَابِ وَنُذُرِ ﴾

هذا (بابٌ) بالتَّنوين، أي: في قولهِ تعالى: (﴿ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرَةً ﴾) بالصَّرف؛ لأنَّه نكرةً، ولو قُصد به وقتٌ بعينهِ امتنع للتَّانيث والتَّعريف (﴿ عَذَابٌ مُّسْتَقِرُ ۗ ﴾) دائمٌ متَّصلٌ بعذاب الآخرةِ (﴿ فَذُوفُواْ عَذَاهِ وَنُذُرٍ ﴾ [القمر: ٣٨-٣٩]) يريد العذابَ الَّذي نزلَ بهم من طمسِ الأعينِ، غير العذابِ الَّذي أهلكُوا به؛ فلذلك (١) حسن التَّكرير، زاد أبو ذرِّ: (إلى قولهِ: ﴿ فَهَلَ مِن مُدَّكِرٍ ﴾).

عَنِ النَّبِيِّ مِنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ النَّبِيِّ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ اللهِ ، عَنْ اللهِ ، عَنْ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ اللهِ ، عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ ، عَنْ اللهِ ، عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ ، عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ ، عَلَمْ اللهِ الله

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ) غير منسوبٍ، قال في «الفتح»: هو: ابنُ المثنَّى، أو ابنُ بشَّارٍ -بالمعجمة - أو ابنُ الوليدِ قال: (حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) هو: محمد (٣) بنُ جعفرِ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ المحجّاجِ (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) السَّبيعيِّ (عَنِ الأَسْوَدِ) هو: ابنُ يزيد (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بنِ مسعودٍ (عَنِ النَّبيِّ مِنَ اللهِ عِيرِ مَا أَنَّهُ قَرَأً: ﴿ فَهَلِّ مِن مُنَكِرٍ ﴾) بالدال المهملة، وسقط «أنَّه» لغير أبي ذرِّ.

### ٤ م - بابُ: ﴿ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا آشَيَاعَكُمْ فَهَلَ مِن مُدَّكِرٍ ﴾

هذا (بابٌ) بالتَّنوين في قولهِ تعالى: (﴿ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا أَشْيَاعَكُمْ ﴾) أشبَاهكُم ونُظَراءكم(٤) في الكُفرِ من الأمم السَّالِفة(٥) (﴿ فَهَلَمِن مُدَّكِرٍ ﴾ [القمر: ٥١]) من يتذكَّر ويعلم أن ذلك حتَّ فيخاف ويعتبر؟ وسقط لفظ «باب» لغير أبى ذرِّ.

في (م): "رسول الله".

<sup>(</sup>۱) في (د): «ولذلك».

<sup>(</sup>٣) في (د): «ابن محمد».

<sup>(</sup>٤) في (د): «ونظائركم».

<sup>(</sup>٥) في (د): «السابقة».

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بنُ موسى الختِّيُّ -بالخاء المعجمة والفوقية المشددة المكسورة - قال: (حَدَّثَنَا وَكِيعٌ) الرُّواسيُّ -بضم الراء وهمزة فمهملة - الكوفيُّ (عَنْ إِسْرَائِيلَ) ابن يونسَ (عَنْ) جدِّه (أَبِي إِسْحَاقَ) السَّبيعيِّ (عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ) بنِ قيسِ النَّخعيِّ (عَنْ عَبْدِاللهِ) بن مسعودٍ رَبُلَهُ، أنَّه (قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى النَّبيِّ مِنَاسُهِ مِنْ مُذَّكِرٍ)) بالذال المعجمة (فقالَ مسعودٍ رَبُلَهُ، أنَّه (قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى النَّبيِّ مِنَاسُهِ مِنْ مُذَّكِرٍ)) بالذال المعجمة (فقالَ ده/١٨١٠) النَّبيُّ مِنَاسُهِ مِنْ مُذَّكِرٍ القمر: ١٥) بالمهملة، والتكريرُ / في ﴿فَهَلَ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ بالسُّورة بعد (١٠) القصص المذكورة في السُّورة استدعاءٌ لإفهام السَّامعين ليعتبروا.

### ٥ - بابّ: قَوْلُهُ: ﴿ سَيْهُزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرَ ﴾

هذا (بابٌ) بالتَّنوين، أي: في (١) (قَوْلُهُ) تعالى: (﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ اَلدُّبُرَ ﴾ [القمر: ٤٥]) اسم ٣٦٦/٧ جنس، وحسُن هنا لوقوعِهِ فاصلةً، بخلافِ/ ﴿ لَيُولُّلُ كَ ٱلْأَدْبَرَ ﴾ [الحشر: ١٢] وسقط لفظ «باب» لغير أبي ذرِّ، وسقط لأبي ذرِّ «﴿ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرُ ﴾» وقال بعد ﴿ ٱلجَمْعُ ﴾: ((الآية) (٣).

2 ١٩٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ وُهَيْبٍ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ وُهَيْبٍ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَيْهُ وَاللّهِ مِنَاسُمِيمُ قَالَ وَهُو فِي قُبَّةٍ يَوْمَ بَدْدٍ: «اللّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ، اللّهُمَّ إِنْ تَشَأْ لَا تُعْبَدُ بَعْدَ اليَوْمِ». فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ فَقَالَ: حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللهِ، أَلْحَحْتَ عَلَى رَبِّكَ. وَهُو يَثِبُ فِي الدِّرْعِ، فَخَرَجَ وَهُو يَقُولُ: «﴿ سَيُهْرَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُونُ الدُّبُرَ ﴾».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبِ) بفتح الحاء(٤) المهملة وسكون الواو وفتح الشين المعجمة بعدها موحدة منصرف، وسقط لأبي ذرِّ «ابن عبدالله» فنسبه لجدِّه قال:

<sup>(</sup>۱) في (م): «بعدد».

<sup>(</sup>۲) قوله: «أي في»: زيادة من (م).

<sup>(</sup>٣) قوله: «وسقط لأبي ذر... الآية»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) قوله: «الحاء»: ليست في (م) و(ص) و(د).

(حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَابِ) بن عبد المجيد الثَّقفيُ قال: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) الحذَّاء (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبّاس (عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ) زاد في غير الفرع هنا لفظ: (((-)) لتحويل السَّند (وَحَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدٌ) هو: ابنُ يحيى الذُّهليُ (() قال: (حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ) الصَّفَّار البصريُ (عَنْ وُهَيْبٍ) بضم الواو مصغَّرًا، ابن خالدِ البصريِّ قال: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) الحذَّاء (عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْهَانَةُ وَسُم الواو مصغَّرًا ابن خالدِ البصريِّ قال: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) الحذَّاء (عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَّهُمْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وهذا الحديث مرَّ في «الجهاد»، في «باب ما قيل في درع النَّبيِّ مِنَ الله عِيمِ الله عِيمِ الله عليه علم السَّال الحديث مرّ

## 7 - بابُ قَوْلِهِ: ﴿ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ ﴾ يَعْنِي: مِنَ المَرارَةِ

(بابُ قَوْلِهِ) تعالى: (﴿ بَلِ السَّاعَةُ ﴾) يوم القيامةِ (﴿ مَوْعِدُهُمْ ﴾) موعدُ عذابهم (﴿ وَالسَّاعَةُ ﴾) أي: عَذَابها (﴿ أَذَهَىٰ ﴾) أعظمُ بليَّةً (﴿ وَأَمَرُ ﴾ [القمر: ٤٦]) أشدُّ مرارةً من عذابِ الدُّنيا (يَعْنِي: مِنَ المَرَارَةِ) لا من المرودِ.

8AV٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ قَالَ: إِنِّي عِنْدَ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ قَالَتْ: لَقَدْ أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ مِنَاسَمِيمُ أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ قَالَ: إِنِّي عِنْدَ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ قَالَتْ: لَقَدْ أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ مِنَاسَمِيمُ أَمَّ بَعْ بَعَدَ مَوْمِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ ﴾.

<sup>(</sup>۱) في (م): «الذهيلي».

<sup>(</sup>۱) في (م): «إحدى».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): قوله: «بالجزم» يتأمَّل ذلك مع قوله: «في حكم المفعول، والجزاء محذوف» ولعلَّ المراد أنَّه مجزومٌ لقيامه مَقامَ الجزاءِ لفظًا، وكونُه في حكم المفعول يعني: أنَّه في محلِّ النصب على المفعول، والمعنى: إن شئتَ عدمَ عبادتك أهلكتَ هذه العصَابة، فهو مجزوم لفظًا منصوب محلًّا «سم».

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) الفرَّاء الرَّازيُّ الصَّغير قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ: «أَخْبَرنا» (هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ) الصَّنعانيُّ القاضِي (أَنَّ ابْنَ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيزِ (أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ)(١) بفتح الهاء والكاف، معناه: القُمَيْر، مصغَّر القمر (قَالَ: إِنِّي عِنْدَ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ) ﴿ قَالَتْ: لَقَدْ أُنْزِلَ) بهمزة مضمومة، ولأبي ذرِّ: «نَزَل» بإسقاطها وفتح(١) النون والزاي (عَلَى مُحَمَّدٍ صِنَاسْمِيهُ لم بِمَكَّةَ ، وَإِنِّي لَجَارِيَةً) حديثة السِّنّ ده/١٨٣/٥ (أَلْعَبُ: ﴿ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ ﴾ [القمر: ٤٦]).

٤٨٧٧ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَن ابْن عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبيّ مِنَاسْمِيهِ مَالَ -وَهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ يَوْمَ بَدْرٍ -: «أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ اليَوْم أَبَدًا». فَأَخَذَ أَبُو بَكْرِ بِيَدِهِ وَقَالَ: حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَدْ أَلْحَحْتَ عَلَى رَبِّكَ. وَهْوَ فِي الدِّرْع، فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ: «﴿ سَيُهْرَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرَ ﴿ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ ﴾».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِسْحَاقُ) غير منسوبٍ، هو: ابنُ شاهينَ الواسطيُّ قال: (حَدَّثَنَا خَالِدً) هو: ابنُ عبدالله الطَّحان (عَنْ خَالِدٍ) هو: ابنُ مهران الحذَّاء (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبَّاس (عَن ابْن عَبَّاس) رَبْئُ : (أَنَّ النَّبِيَّ مِنَى اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّالَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّ عَلَّا عَل لفظ «له» لأبى ذرِّ (أَنْشُدُكَ) أي: أطلبكَ (عَهْدَكَ) أي نحو: ﴿ وَلَقَدْسَبَقَتْ كَامَنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنْصُورُونَ ﴾ [الصافات: ١٧١-١٧١] (وَوَعْدَكَ) فِي ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ ﴾ [الأنفال: ٧] (اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ) هلاكَ المؤمنين (لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ اليَوْم أَبَدًا) لأنَّه خاتم النَّبيين (فَأَخَذَ أَبُو بَكُر بيَدِهِ) بَالِيَسِّاة الِتَام (وَقَالَ: حَسْبُكَ) يكفيكَ مناشدتكَ (يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَدْ أَلْحَحْتَ عَلَى رَبِّكَ) في السُّؤال (وَهْوَ) لِلِهُ يشبُ (فِي الدِّرْع) يقوم (فَخَرَجَ وَهْوَ يَقُولُ) جملة حالية كالسَّابقة (﴿ سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ﴾) بضم الياء مبنيًّا للمفعول، وقرئ: (سَتَهْزمُ) -بالفوقية المفتوحة- خطابًا للرَّسول مِنَاسْمِيمُ ﴿ الْجَمْعُ ﴾ (") نصب مفعول به، وأبو حيوة في رواية يعقوب: (سَنَهْزمُ) بنون العظمة (الجَمْعَ) نصب أيضًا (﴿ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرَ ۞ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ ﴾ [القمر: ٥٥-٤٦]) ممَّا لحقهم يوم بدرٍ.

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): «ماهك» ك «هاجَر» «قاموس» وفي «الترتيب»: قال النَّوويُّ: غير مصروف.

<sup>(</sup>٢) في (د): «بفتح».

<sup>(</sup>٣) قوله: «الجمع»: ليست في (م).

وهذا الحديث يأتي إن شاء الله تعالى في «باب تأليف القرآن»، من (١) «فضائل القرآن» [ح:٣٩٩٣].

# 

وَقَالَ مُجَاهِد: ﴿ بِحُسْبَانِ ﴾ كَحُسْبَانِ الرَّحَى. وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلْوَزْكَ ﴾ يُريدُ: لِسَانَ المِيزَانِ. وَ ﴿ ٱلْعَصِّفِ ﴾ : بَقْلُ الزَّرْعِ إِذَا قُطِعَ مِنْهُ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ، فَذَلِكَ العَصْفُ. وَالرَّيحَانُ فِي كَلَام العَرَبِ: الرِّزْقُ، و ﴿ ٱلرَّبِحَانُ ﴾ رِزْقُهُ. ﴿ وَٱلْخِبُ ﴾ الَّذِي يُؤْكَلُ مِنْهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَالعَصْفُ: يُريدُ المَأْكُولَ مِنَ الحَبِّ، وَالرَّيْحَانُ: النَّضِيجُ الَّذِي لَمْ يُؤْكَلْ. وَقَالَ غَيْرُهُ: العَصْفُ: وَرَقُ الحِنْطَةِ. وَقَالَ الضَّحَّاكُ: العَصْفُ: التِّبْنُ. وَقَالَ أَبُو مَالِكِ: العَصْفُ: أَوَّلُ مَا يَنْبُتُ، تُسَمِّيهِ النَّبَطُ: هَبُورًا. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: العَصْفُ: وَرَقُ الحِنْطَةِ. وَالرَّيْحَانُ: الرِّزْقُ، وَالمَارِجُ: اللَّهَبُ الأَصْفَرُ وَالأَخْضَرُ الَّذِي يَعْلُو النَّارَ إِذَا أُوقِدَتْ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿ رَبُّ ٱلْمَثْرِقَيْنِ ﴾ لِلشَّمْسِ فِي الشِّتَاءِ مَشْرقٌ، وَمَشْرقٌ فِي الصَّيْفِ. ﴿ وَرَبُّ ٱلمَغْرِبَينِ ﴾ مَغْرِبُهَا فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. ﴿ لَا يَبْغِيَانِ ﴾ لَا يَخْتَلِطَانِ. ﴿ ٱلمُنشَاتُ ﴾ مَا رُفِعَ قِلْعُهُ مِنَ السُّفُن، فَأَمَّا مَا لَمْ يُرْفَعْ قَلْعُهُ فَلَيْسَ بِمُنْشَأَةٍ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ كَٱلْفَخَارِ ﴾ كَمَا يُصْنَعُ الفَخَارُ، الشُّواظُ: لَهَبُّ مِنْ نَارٍ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ وَنُحَاسُ ﴾ النُّحَاسُ: الصُّفْرُ يُصَبُّ عَلَى رُؤُوْسِهِمْ، يُعَذَّبُونَ بِهِ. ﴿ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ﴾ يَهُمُّ بِالمَعْصِيَةِ ، فَيَذْكُرُ اللهَ عِرَّيِلَ فَيَتْرُكُهَا. ﴿ مُدْهَامَّتَانِ ﴾ سَوْدَاوَانِ مِنَ الرِّيِّ. ﴿ صَلْصَلِ ﴾ طِينٌ خُلِطَ بِرَمْل، فَصَلْصَلَ كَمَا يُصَلْصِلُ الفَخَّارُ. وَيُقَالُ: مُنْتِنٌ، يُريدُونَ بِهِ صَلَّ، يُقَالُ: صَلْصَالٌ، كَمَا يُقَالُ: صَرَّ البَابُ عِنْدَ الإِغْلَاقِ، وَصَرْصَرَ؛ مِثْلُ: كَبْكَبْتُهُ، يَعْنِي: كَبَبْتُهُ. ﴿ فَكِهَةٌ وَغَلُّ وَرُمَانٌ ﴾ قَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ الرُّمَّانُ وَالنَّحْلُ بِالفَاكِهَةِ، وَأَمَّا العَرَبُ فَإِنَّهَا تَعُدُّهَا فَاكِهَةً؛ كَقَوْلِهِ مِرَزَّجِنَ: ﴿ كَنِظُوا عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَوْةِ ٱلْوُسْطَى ﴾ فَأَمَرَهُمْ بِالمُحَافَظَةِ عَلَى كُلِّ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ أَعَادَ العَصْرَ تَشْدِيدًا لَهَا، كَمَا أُعِيدَ النَّخْلُ وَالرُّمَّانُ، وَمِثْلُهَا: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ، مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَكَثِيرٌ مِنَ ٱلنَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ﴾ وَقَدْ ذَكَرَهُمْ فِي أَوَّلِ قَوْلِهِ: ﴿ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾. وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ أَفْنَانِ ﴾ أَغْصَانِ. ﴿ وَجَنَى ٱلْجَنَّنَيْنِ دَانِ ﴾ مَا يُجْتَنَى قَريبٌ. وَقَالَ الحَسَنُ: ﴿ فَإِلَّي ءَالآءِ ﴾ نِعَمِهِ. وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ يَعْنِي: الجِنَّ وَالإِنْسَ. وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: ﴿ كُلَّ يَوْمِهُوَ فِشَأْنِ ﴾ يَغْفِرُ ذَنْبًا، وَيَكْشِفُ كَرْبًا، وَيَرْفَعُ قَوْمًا، وَيَضَعُ آخَرِينَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿بَرِّزَخٌ ﴾ حَاجِزٌ، الأَنَامُ: الخَلْقُ.

<sup>(</sup>١) في (م): «في».

﴿ نَضَّاخَتَانِ ﴾ فَيَّاضَتَانِ. ﴿ ذُو ٱلْجَلَالِ ﴾ ذُو العَظَمَةِ، وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ مَارِجٍ ﴾: خَالِصٌ مِنَ النَّارِ، يُقَالُ: مَرَجَ الأَمِيرُ رَعِيَّتَهُ؛ إِذَا خَلَّاهُمْ يَعْدُو بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. مَرَجَ أَمْرُ النَّاسِ: اخْتَلَطَ. ﴿مَرِيجٍ ﴾ مُلْتَبِسْ. ﴿ مَرَجَ ﴾ اخْتَلَطَ البَحْرَانِ، مِنْ مَرَجْتَ دَابَّتَكَ: تَرَكْتَهَا. ﴿ سَنَفْرُغُ لَكُمْ ﴾ سَنُحَاسِبُكُمْ، لَا يَشْغَلُهُ شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ فِي كَلَامِ العَرَبِ يُقَالُ: لأَتَفَرَّغَنَّ لَكَ ، وَمَا بِهِ شُغْلٌ ، يَقُولُ: لآخُذَنَّكَ عَلَى غِرَّتِكَ.

(سورة الرَّحْمَن) مكِّيَّة ، أو مدنيَّة ، أو متبعِّضة ، وآيُها ستُّ وسبعون.

(بيم السَّالرَّم الرَّم عبد البسملةُ لغير أبي ذرِّ. (وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصلهُ عبدُ بن حميدٍ في قولهِ ٣٦٧/٧ تعالى: (﴿ بِحُسَّبَانِ ﴾ [الرحمن: ٥]) أي: (كَحُسْبَانِ الرَّحَى) أي: يدورَان/ في مثل قطب الرَّحى، والحُسبان قد يكون مصدر حَسَبْتُه أَحْسُبُه(١) -بالضّم - حَسْبًا وحِسَابًا(١) وحُسْبانًا، مثل: الغُفران والكُفران والرُّجحان، أو جمع: حسابِ؛ كشِهابِ وشُهبان، أي: يجريان في منازلهما بحسابِ لا يغادرانِ ذلك (٣).

(وَقَالَ غَيرُهُ) أي: غير مجاهد -وسقط من قوله: «وقال مجاهد...» إلى آخر قوله: «وقال غيره الغير أبي ذرِّ - ( ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلْوَزْكَ ﴾ [الرحمن: ٩] يُريدُ: لِسَانَ المِيزَانِ (١٤) قاله أبو الدَّرداء. وعند ابنِ أبي حاتم: رأى ابنُ عبَّاس رجلًا يزن قد أرجحَ، فقال: أقم اللِّسانَ، كما قال الله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُواْ أَلُوزَنَ بِأَلْقِسَطِ ﴾ [الرحمن: ٩].

(وَ ﴿ ٱلْمَصِّفِ ﴾) في قولهِ تعالى: ﴿ وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصِّفِ ﴾ هو (بَقْلُ الزَّرْع إِذَا قُطِعَ مِنْهُ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ) الزَّرع (فَذَلِكَ العَصْفُ) والعربُ تقول: خرجنا نعصفُ الزَّرعَ؛ إذا قطعُوا منه قبل أن يدركَ ﴿ ٱلرَّبِحَانُ ﴾ [الرحمن: ١٢] فِي كَلَام العَرَبِ الرِّزْقُ) وهو: مصدرٌ في الأصل أطلق على الرِّزِّق، وقال قتادة: الَّذي يشمُّ، أو كلُّ بقلةٍ طيِّبة الرِّيح سمِّيت ريحانًا؛ لأنَّ الإنسانَ يراحُ لها ده/١٨٣ رائحةً طيِّبةً، أي: يشمُّ (٥) ﴿ ٱلرَّبِحَانُ ﴾ رِزْقُهُ، ﴿ وَٱلْخِبُ ﴾ الَّذِي يُؤْكَلُ مِنْهُ ﴾ أي: من الزَّرع (وَقَالَ

<sup>(</sup>١) قوله: «أحسبه»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٦) قوله: «وحسابًا»: ليس في (د) و(م).

<sup>(</sup>٣) في (د) و(م) هنا زيادة ستأتي كما في بقيَّة الأصول: «وهذا ساقط لغير أبي ذرِّ... إلى آخر قوله».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ص): فائدة: أوَّل مَن وضع لسان الميزان عبدالله بن عامر، وكان النَّاس يزنون بالشَّاهين مستطرق أوائل.... على ، وفي «القاموس»: الشاهين: عمود الميزان.

<sup>(</sup>٥) في (د) و(م) زيادة: «و لأبي ذرِّ».

بَعْضُهُمْ: وَالعَصْفُ: يُرِيدُ المَأْكُولَ مِنَ الحَبِّ) وسقطتْ «واو» «والعصف» لأبي ذرِّ(۱) (﴿ وَالرَّبِحَانُ ﴾: النَّضِيجُ) فعيل بمعنى المنضُوج (الَّذِي لَمْ يُؤْكَلْ) قاله الفرَّاء وأبو عُبيدة (وَقَالَ غَيْرُهُ: العَصْفُ: وَرَقُ الحِنْطَةِ. وَقَالَ الضَّحَّاكُ) ممَّا وصلهُ ابنُ المنذرِ: (العَصْفُ التَّبْنُ) رزقًا للدَّوابِ (وَقَالَ أَبُو مَالِكِ) الغِفارِيُّ: قال أبو زرعةَ: لا يعرفُ اسمه، وقال غيره: اسمه غزوان - بمعجمتين - وهو كوفيُّ تابعيُّ (العَصْفُ أَوَّلُ مَا يَنْبُتُ، تُسَمِّيهِ النَّبَطُ) بفتح النون والموحدة وبالطاء المهملة، الفلَّاحون (هَبُورًا) بفتح الهاء وضم الموحدة مخفَّفة وبعد الواو الساكنة راء، وُقاق الزَّرِعِ(۱) (وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصلهُ الفِريابيُّ: (العَصْفُ وَرَقُ الحِنْطَةِ. وَالرَّيْحَانُ الرِّزْقُ) والرَّيْحانُ الرِّزْقُ والرَّيْحانُ الواو ياء للفرق والرَّيحان بوزن فعلان من ذوات الواو، أصله: رَوحانٌ (۱) من الرَّائحةِ، فأبدلت الواو ياء للفرق بينه وبين الرَّوحان، وهو كلُّ شيءٍ له روحٌ (۱).

(وَالْمَارِجُ) فِي قُولُهِ تَعَالَى: ﴿ وَخَلَقَ ٱلْمَكَآنَ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ﴾ [الرحمن: ١٥] هو (اللَّهَبُ الأَصْفَرُ وَالْمَارِجُ) فِي قُولُهِ تَعَالَى: ﴿ وَخَلَقَ ٱلْمَكَآنَ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ﴾ [الرحمن: ١٥] هو (اللَّهَبُ الأَّارِ ، ترى وَالأَخْضَرُ الَّذِي يَعْلُو النَّارَ إِذَا أُوقِدَتْ) وزاد غيره: والأحمر (٥)، وهذا مشاهدٌ في النَّارِ ، ترى الألوان الثَّلاثة مختلطًا بعضها ببعض، والجانُّ اسم جنسٍ كالإنسانِ، أو أبو الجنِّ إبليسُ (١٠)، وسقط «واو» والمارج، لأبي ذرِّ (٧).

(وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَنْ مُجَاهِدٍ) فيما وصلهُ الفِرْيابيُّ في قولهِ تعالى: (﴿رَبُّ ٱلْمُثَرِقَيْنِ ﴾ لِلشَّمْسِ فِي الشِّتَاءِ مَشْرِقٌ فِي الصَّيْفِ. ﴿وَرَبُّ ٱلْغَزِيَيْنِ ﴾ [الرحمن: ١٧] مَغْرِبُهَا فِي الشِّتَاءِ، و) مغربها في

<sup>(</sup>١) قوله: «وسقطت: واو والعصف لأبي ذرِّ»: ليس في (د) و(م).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و (ص) و (ل): قوله: «دقاق الزَّرْع»، دُقَاق العِيْدان؛ بالكسر والضمِّ: كُسَارُها، و ك «غُراب»: فتاتُ كلِّ شيءٍ. «قاموس».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ص) و(ل): وفي «المصباح»: قال كثيرٌ: مِن بنات الواو، وأصله: «ريْوَحان»؛ بياء ساكنة، ثمَّ واو مفتوحة، لكنَّه أُدغِم، ثمَّ خُفِّف، بدليل تصغيره على «رُوَيْحِين»، وقال جماعة: مِن بنات الياء، وهو وزان «شَيْطَان»، وليس فيه تغيير، بدليل جمعه على «رياحين»؛ مثل: «شيطان» و«شَياطين».

<sup>(</sup>٤) في (د): «ريح».

<sup>(</sup>٥) في (م) و (ص): «أحمر».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج): قوله: «أو أبو الجنِّ إبليس» كذا جزم به في أوَّل «باب صفة إبليس» من «بَدء الخلق» لكن ذكر بعده في «باب ذكر الجنِّ» عن ابن عبَّاس: لمَّا خلق الله سوميَا أبا الجنِّ... إلى آخره.

<sup>(</sup>٧) قوله: «وسقط واو والمارج لأبي ذر»: ليس في (د).

(الصَّيْفِ) وقيل: مشرقا الشَّمس والقمر ومغربَاهما(١)، وذكرُ غاية ارتفاعهمَا وغايةِ انحطاطِهما، إشارةً إلى أنَّ الطَّرفين يتناولان(١) ما بينهما، كقولك في وصفِ مَلِكٍ عظيمٍ له المشرقُ والمغرب، فيُفهم منه أنَّ له ما بينهُما، ويؤيِّده قوله تعالى: ﴿رَبِّ ٱلْشَرْقِ وَٱلْغَرْبِ﴾ [المعارج: ٤٠](١).

(﴿ لَا يَخْتَلِطَانِ) في قولهِ: ﴿ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَفِيَانِ ۞ يَتْبُمُا بَرْزَخُ لَا يَبْغِيَانِ ﴾ [الرحمن: ١٩- ٢٠] أي: (لَا يَخْتَلِطَانِ) قاله مجاهدٌ فيما وصلهُ الفِريابيُّ، والبحران: قال ابن عبَّاس: بحرُ السَّماءِ وبحرُ الأرضِ. قال سعيد بنُ جبيرٍ: يلتقيان في كلِّ عامٍ، وقال قتادة: بحر فارسٍ والرُّوم، أو البحرُ المالح والأنهارُ العذبةُ، أو بحرُ المشرقِ والمغربِ، والبرزخ: الحاجِز. قال بعضُهم: الحاجزُ هو القدرةُ الإلهيَّةُ.

(﴿ ٱلْنُشَاتُ ﴾) [الرحمن: ٢٤] قال مجاهدٌ -فيما وصلهُ الفِريابيُّ -: هي (مَا رُفِعَ قِلْعُهُ (٤) مِنَ السُّفُنِ) بكسر القاف وسكون اللام، ويجوز فتحها (فَأَمَّا مَا لَمْ يُرْفَعْ قَلْعُهُ فَلَيْسَ بِمُنْشَأَقٍ) ولأبي ذرِّ: «بمُنشآت (٥)» بالفوقيَّة المجرورةِ في الكتابة (٢) بدل المربوطة، وقرأ حمزةُ وأبو بكر بكسر الشين، اسمُ فاعل، أي: تنشِعُ السَّيرَ إقبالًا وإدبارًا، أو اللَّاتي تُنشِئنَ الأمواجَ، أو الرَّافعات الشُّرُع (٧)، ده/١٨٤ ونسبة الرَّفع إليها مجاز، والباقونَ بفتح الشين اسم مفعول، أي: أنشأها (٨) الله / أو النَّاسُ أو رفعوا شراعها.

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصلهُ الفِريابيُّ: (﴿ كَٱلْفَخَارِ ﴾ [الرحمن: ١٤]) أي: (كَمَا يُصْنَعُ الفَخَارُ) بضم الياء وفتح النون، مبنيًّا للمفعول، وذلك أنَّه أخذَ ترابَ الأرضِ فعجنهُ فصارَ طينًا، ثمَّ

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): لعلَّ وجه التأييد أنَّ المراد من الجمع: مشرق كلَّ يومٍ، أو كلَّ فصلٍ، أو كلَّ كوكبٍ؛ كما أشار إلى ذلك الكِرمانئ.

<sup>(</sup>۲) في (م) و (ص): «يتناول».

 <sup>(</sup>٣) في هامش (ج): زاد في «الفتح»: ولابن أبي حاتمٍ مِن وجهِ آخر عن ابن عبَّاسٍ قال: ﴿ٱلْمَشْرِقَيْنِ ﴾ مشرق الفجر ومشرق الشَّفق، و﴿ٱلْقَرِيَيْنِ ﴾ مغرب الشَّفق.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): كذا بخطه.

<sup>(</sup>٥) في (م): «منشآت».

<sup>(</sup>٦) قوله: (في الكتابة): ليس في (د) و(م).

<sup>(</sup>٧) في (م): «الشروع».

<sup>(</sup>A) في (ص): «أنشاء».

انتقل فصار كالحمأ المسنون، ثمَّ يبسَ فصار صلصالًا كالفخَّار، ولا يخالفُ هذا قوله تعالى: ﴿ خَلَقَكُهُ مِن تُرَابٍ ﴾ [آل عمران: ٥٩] ونحوه.

(الشُّوَاظُ) قال مجاهدٌ: (لَهَبٌ مِنْ نَارٍ) وقال غيره: الَّذي معه دُخان، وقيل: اللَّهبُ الأحمرُ، وقيل: الدُّخانُ الخارج من اللَّهب/، وقول مجاهدٍ هذا ثابتٌ لأبي ذرِّ.

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿وَنُحَاسُ ﴾ [الرحمن: ٣٥] النُّحَاسُ) هو (الصُّفْرُ(١)) يذابُ ثمَّ (يُصَبُّ عَلَى رُؤُوسِهِمْ، يُعَذَّبُونَ بِهِ) ولأبي ذرِّ: ﴿فَيُعَذَّبُونَ بِهِ(١)﴾ وقيل: النُّحاسُ الدُّخانُ الَّذي لا لهبَ معه. قال الخليلُ: وهو معروفٌ في كلامِهم، وأنشد للأعشى:

يُضِيءُ كَضَوءِ سِرَاجِ السَّلِيطِ(٣) لَـمْ يَجْعَـلِ اللهُ فِيْـهِ نُحَاسًا وسقطَ قوله: «النُّحَاس» لغير أبى ذرِّ.

(﴿ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ﴾ [الرحمن: ٤٦]) قال مجاهدٌ: هو الرَّجلُ (يَهُمُّ) بفتح الياء وضم الهاء (بِالمَعْصِيةِ فَيَذْكُرُ اللهَ عِنَةً وَكُهَا) من خوفه، و﴿ مَقَامَ ﴾: مصدرٌ مضافٌ لفاعله (٤٠)، أي: قيامَ ربِّه عليهِ وحفظهِ لأعمالهِ، أو لمفعوله، أي: القيام بحقوقِ الله فلا يضيِّعها، أو المقام (٥) مكان، فالإضافة بأدنى ملابسة، لما كان النَّاسُ يقومون بين يدي الله للحسابِ؛ قيل فيه: مقام الله، والمعنى: خاف مقامَهُ بين يدي ربِّه للحسابِ فتركَ المعصيةَ، ف ﴿ مَقَامَ ﴾ (١) مصدر بمعنى القيام (٧)، وثبتَ في «اليونينية» و «آل ملك» (٨) و «النَّاصرية» هنا ما سبق لأبي ذرِّ، وهو قوله: «(الشُّواظُ لهبُّ من نَارٍ)» (٩).

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و (ص) و (ل): «الصُّفْر»؛ ك «قُفْل»، وكسر الصَّاد لغة. «مصباح».

<sup>(</sup>٢) «به»: ليس في (ب).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ص): السَّليط: الزيت، وكلُّ دهن عُصِر مِن حبِّ. «قاموس».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): انظر هل يصحُّ أن يكون مضافًا لهما معًا؟ كما قالوه في: ﴿ يَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَمُ ﴾ [إبراهيم: ٢٣] ﴿ وَكُنَّا فَي هامش (ج): انظر هل يصحُّ أن يكون مضافًا لهما معًا؟ كما قالوه في: ﴿ يَحِينُهُمْ فِيهَا سَلَكُمُ ﴾ [إبراهيم: ٢٨].

<sup>(</sup>٥) في (س): «والمقام»، وفي (ص): «للمقام»، وفي هامش (ص) و (ل): لا يتأتَّى تعريفه على أن «المقام» اسم مكان.

<sup>(</sup>٦) في (ب): «ومقام».

<sup>(</sup>V) في هامش (ج): قوله: «فمقام مصدر بمعنى القيام» لا يتأتَّى تفريعُه على أنَّ «المقام» اسم مكان، فليتأمَّل.

<sup>(</sup>A) نسخة من الصحيح عاد إليها القسطلَّاني في أكثر من موضع لعلها تعود للأمير سيف الدين الحاج آل ملك (ت:٧٤٧هـ) والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٩) قوله: «وثبت في اليونينية... من نار»: ليس في (د).

(﴿ مُدَّهَا مَتَانِ﴾ [الرحمن: ٦٤]) قال مجاهدٌ: (سَوْدَاوَانِ مِنَ الرِّيِّ) والادِّهامُ(١) لغة: السَّوادُ وشدَّةُ الخضرةِ، وقال ابنُ عبَّاسِ: خَضراوان.

(﴿ صَلَّصَلِ ﴾ [الرحمن: ١١]) أي: (طِينٌ خُلِطَ بِرَمْلٍ فَصَلْصَلَ كَمَا يُصَلْصِلُ الفَخَّارُ) أي: صَوَّت ('') كما يصُوِّتُ الخزفُ إذا جفَّ وضربَ لقوتهِ (وَيُقَالُ: مُنْتِنٌ) بضم الميم وكسر التاء (يُرِيدُونَ بِهِ صَلَّ) اللَّحم يصِلُّ -بالكسر - صلولًا: أنتنَ (يُقَالُ: صَلْصَالٌ؛ كَمَا يُقَالُ: صَرَّ البَابُ عِنْدَ الإِغْلَاقِ وَصَرْصَرَ) يريد: أنَّ «صلصالَ» ('') مضاعفٌ كصَرْصر (مِثْلُ كَبْكَبْتُهُ يَعْنِي: كَبَبْتُهُ) ومنه: ﴿ كُبُّكِبُولُ فِهَا﴾ [الشعراء: ٩٤] أصله: كبُوا، وفي هذا النوع - وهو ما تكرَّرت فاؤُهُ وعينه خلاف؛ فقيل: وزنه فعفل: ولا لام للكلمة. قاله ('') الفرَّاء وغيره، وغَلِط؛ لأنَّ أقلَّ الأصول ثلاثة فاء وعين ولام، وقيل: وزنه فعفل، وقيل: فقل بتشديد العين، وأصله: صلَّل ('')، فلما اجتمعَ ثلاثة أمثالٍ أبدل الثَّاني من جنس فاء الكلمةِ، وهو مذهبٌ كوفيُّ، وخصَّ بعضُهم هذا الخلاف بما إذا لم يختلُّ المعنى بسقوط الثَّالث؛ نحو: لملمَ وكبكبَ، فإنَّك تقول فيهما لمَّ وكبَّ، فلو لم يصحَّ المعنى بسقوطهِ كسمسم. قال: فلا خلافَ في أصالةِ الجميع، فيهما لمَّ وكبَّ، فلو لم يصحَّ المعنى بسقوطهِ كسمسم. قال: فلا خلافَ في أصالةِ الجميع، وقوله «﴿ صَلَصَلْ لِ ﴾ ... » إلى آخره سقطَ لأبي ذرِّ.

(﴿ فَكِكُهَ أُونَكُلُ وَرُمُّانُ ﴾ [الرحمن: ٦٨] قَالَ) ولغير أبي ذرِّ: ((وقال)) (بَعْضُهُمْ) قيل /: هو الإمام أبو حنيفة وجماعة كالفرَّاء: (لَيْسَ الرُّمَّانُ وَالنَّخْلُ بِالفَاكِهَةِ) لأنَّ الشَّيء لا يعطفُ على نفسه إنَّما يُعطف على غيرهِ، لأنَّ العطف يقتضي المغايرة، فلو حلفَ لا يأكلُ فاكهةً فأكلَ رطبًا أو رمانًا لم (١٠) يحنث (٧) (وَأَمَّا العَرَبُ؛ فَإِنَّهَا تَعُدُّهَا فَاكِهَةً) وإنَّما أعاد ذكرهما لفضلِهما على الفاكهةِ، فإنَّ

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): قوله: «والادِّهَام» كذا بخطِّه، عبارة «القاموس»: ادهمَّ الفرس ادهمامًا: صار أدهم، وادْهَامً الشَّيء ادهيمامًا اسود.

<sup>(</sup>۲) في (ص): «يصوت».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): على الحكاية.

<sup>(</sup>٤) في (م): «قال».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «فعلل».

<sup>(</sup>٦) في (د): «لا».

<sup>(</sup>٧) في هامش (ج) و(ص): قوله: «لم يحنث»: أي: على مذهبه، كما بيَّنه الكِرمانيُّ، وفي «العباب»: لو حلف لا يأكل الفاكهة؛ حنث برطب وعنب، قال في «شرح الروض»: لوقوع اسم الفاكهة عليها، والعطف في قوله =

ثمرة النّخلِ فاكهة وغذاء، وثمرة الرُّمَّانِ فاكهة ودواء، فهو من ذكر الخاص بعد العام تفضيلًا له (كَقَوْلِهِ مِمَة بِلَ : ﴿ حَنِظُواْ عَلَى الصَّكَوَتِ وَالصَّكَوْةِ الْوُسْطَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٣٨] فَأَمَرَهُمْ بِالمُحَافَظَةِ عَلَى له (كَقَوْلِهِ مِمَة بِللَّهُ عَلَى الصَّكَوْتِ وَالصَّكَوْةِ الْوُسْطَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٣٨] فَأَمَرَهُمْ بِالمُحَافَظَةِ عَلَى كُلِّ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ أَعَادَ العَصْرَ تَشْدِيدًا لَهَا) أي: تأكيدًا لتعظيمها (كَمَا أُعِيدَ النَّخُلُ وَالرُّمَّانُ) هنا (﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَسْجُدُلُهُ, مَن فِي السَّمَوَتِ مَثلُ ﴿ فَكِمَةُ وَغَلُّ وَرُمَانُ ﴾ قوله (١) تعالى: ﴿ ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَسْجُدُلُهُ, مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ ﴾ ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَكَثِيرٌ مِن النّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ﴾ [الحج: ١٨] وَقَدْ ذَكَرَهُمْ فِي أَوَّلِ) ولأبي ذرِّ: ﴿ وقد ذكرَهم الله مِمَزَبِلَ فِي أَوَّلِ) (قَوْلِهِ: ﴿ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾).

والحاصلُ أنّه من عطف الخاصِّ على العامّ، واعترضَ بأنّها(۱) نكرة في سياق الإثباتِ، فلا عموم، وأُجيب بأنّها نكرة في سياق الامتنانِ فتعمُّ، أو ليس المراد بالعام والخاص ما اصطلحَ عليه في الأصول، بل كلُّ ما كان الأوَّل فيه شاملًا للثَّاني. قال العلَّمة البدر الدَّماميني: متى اعتبرَ الشُّمول جاء(۱) الاستغراقُ، وهو الَّذي اصطلحَ عليه في الأصولِ، ولعلَّ المراد كل ما كان الأوَّل صادقًا على الثَّاني(٤)، سواء كان هنا استغراقٌ أو لم يكن(٥)، ثمَّ هنا فائدةٌ لا بأس بالتَّنبيه عليها وهي: أنَّ الشَّيخ أبا حيَّان نقل قولين في المعطوفاتِ إذا اجتمعت؛ هل كلُها معطوفة (٢) على الأوَّل، أو كلُّ واحدٍ منها معطوف على ما قبله؟ فإن قلنا بالثَّاني؛ لم يكن عطف الرُّمَّان على النَّخل (٧) من باب عطف الخاصِّ على العامِّ، بل من عطف أحدِ/المتباينين ٢٦٩٧ على الآخرِ، ومن هذه الفائدة يتَّجهُ لك المنازعة في قولهم: إنَّ قوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ عَدُواً لِلَةٍ

<sup>=</sup> تعالى: ﴿ فِهِمَا فَكِكُهُ ۗ وَفَخُلُّ وَرُمُّانُ ﴾ [الرحمن: ٦٨]؛ لتخصيصهما وتمييزهما، قال: ومقتضى كلامهم عدمُ دخول البلح والحصرم في الفاكهة، وبه صرَّح المُتولِّي، لكنَّ محلَّه في البلح غيرُ الَّذي حلا، أمَّا ما حلا؛ فظاهرُ أنَّه من الفاكهة. انتهى. وفي «المنهاج»: ويدخل في ﴿ فَكِكُهُ أَنَّ ﴾ رطبٌ، وعنبٌ، ورمَّان، وأترجٌّ، ورطب ويابس.

<sup>(</sup>١) في (د): «في قوله».

<sup>(</sup>۱) في (ص) و (م): «بأنه».

<sup>(</sup>٣) في (د): «جاز».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): أي: على سبيل الشُّمول أو البدل؛ كما يدلُّ عليه قوله: «سواء...» إلى آخره.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ص): قوله: «أي: على سبيل الشمول أو البدل» كما يدل عليه قوله: «سواء...» إلى آخره.

<sup>(</sup>٦) في (ص) و(م): «معطوف» كذا في مصابيح الجامع.

<sup>(</sup>٧) في (د): «النَّخل والرُّمَّان»، وفي (ج) و(م): «النخل على الرمان»، وفي هامش (ج): النَّخل على الرُّمَّان: كذا بخطِّه، وصوابه: الرُّمَّان على النَّخلِ.

وَمُلَتَهِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ ﴾ [البقرة: ٩٨] من (١) عطف الخاصِّ على العامِّ، وليس كذلك، فأمَّا إن قلنا بالقولِ الأوَّل (١) فجبريلُ معطوف على لفظ الجلالة، وإن قلنا بالثَّاني فهو معطوف على رسلهِ، والظَّاهر أنَّ المراد بهم الرُّسل من بني آدمَ؛ لعطفهِم على الملائكةِ، فليسَ منه.

(وَقَالَ غَيْرُهُ) غير مجاهدٍ، أو غير البعضِ المفسَّر بأبي حنيفةَ رَائِثُهُ: (﴿أَفْنَانِ﴾ [الرحمن: ١٨]) أي: (أَغْصَانِ) تتشعَّبُ من فرع(٣) الشَّجرةِ، وقال النَّابغة:

> بُكَاءُ حَمَامَةٍ تَدْعُو هَدِيْلًا(١٤) مُفجَّعَةٍ عَلَى فَنَنٍ تُغَنِّي وتخصيصها بالذِّكر لأنَّها الَّتي (٥) تورِقُ وتثمِرُ وتمدُّ الظِّلَّ.

(﴿ وَبَحَنَى ٱلْجَنَّابَيْنِ دَانِ ﴾ [الرحمن: ٥٤]) أي: (مَا يُجْتَنَى) من ثمر شجرِهما (قَرِيبٌ) تدنُو الشَّجرةُ دُرُ. ده/١٢٥ حتَّى يجتنيَها وليُّ الله قائمًا وقاعدًا ومضطجعًا، وقوله: ((وقال غيرُه..) إلى هنا ساقط لأبي ذرِّ/. (وَقَالَ الحَسَنُ) البصريُّ - فيما وصلهُ الطَّبريُّ - : (﴿ فَإِلَيَّءَالاَءِ ﴾) أي: (نِعَمِهِ) جمع: الأللَ (٢)؛ وهي النَّعمة.

(وَقَالَ قَتَادَةُ) فيما وصلهُ ابنُ أبي حاتمٍ: (﴿رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ يَعْنِي: الجِنَّ وَالإِنْسَ) كما دلً عليه قوله تعالى: ﴿ لِلْأَنَامِ ﴾ [الرحمن: ٢١] وذكرت آية: ﴿ فَإِلَيْ عليه قوله تعالى: ﴿ لِلْأَنَامِ ﴾ [الرحمن: ٣١] وذكرت آية: ﴿ فَإِلَيْ عَلَيْهِ اللّهِ وَهِلهُ عَلَيْهُ اللّهِ اللهِ عَلَى الحاكم عن جابرِ قال: قرأً

<sup>(</sup>١) في (د) و (ص) و (م): «إنَّ هذا من».

<sup>(</sup>٢) في (ج) و(د) و(ص) و(ل) و(م): «الآخر»، وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «الآخر» كذا بخطُّه، والَّذي في «المصابيح»: بالقول الأوَّل.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): «فروع».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «ذهيلًا».

<sup>(</sup>٥) قوله: «التي»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٦) في هامش (ل): قوله: «جمع الأُلى» كذا بخطِّه، والَّذي في «الصِّحاح»: الآلاءُ: النِّعم، واحدها: «ألّا»؛ بالفتح، وقد يُكسر ويكتب بالياء؛ مثال: مِعَى وأمعاء، وفي «المصباح»: «الإِّلَى» مقصور، وتفتح الهمزة وتُكسر: النِّعمة، الجمع: آلاء، على «أَفْعَال»؛ مثل: سبب وأسباب، لكن أُبدِلت الهمزةُ التي هي فاء الفعل ألِفًا استثقالًا؛ لاجتماع همزتين.

<sup>(</sup>٧) قوله: «آلاء»: ليس في (ص) و(م).

علينا رسولُ الله مِنْ الله و الآية مِن مرَّةٍ: ﴿ فَإِنَّ عَلَيْهِم هذِه الآية مِن مرَّةٍ: ﴿ فَإَنِّ عَالَكَ المحمد بنُ علي بشيء من نعمك ربَّنا نكذّب، فلك الحمدُ»، وقيل: المرادُ بالآلاءِ القدرةُ، وقال محمد بنُ علي التَّرمذيُ: هذه السُّورة من بين السُّور عَلَمُ القرآنِ؛ لأنَّها سورةُ صفةِ المُلْكِ والقدرة؛ لافتتاحِها باسمهِ (۱) الرَّحمن؛ ليُعلم أنَّ جميعَ ما يصفُه بعد من أفعالهِ وملكهِ وقدرتهِ خرجَ إليهم من الرَّحمةِ، ثمَّ ذكرَ الإنسانَ وما منَّ عليهِ به، ثمَّ (۱) حسبانَ الشَّمسِ والقمرِ، وسجودَ الأشياءِ ممَّا الرَّحمةِ، ثمَّ ذكرَ الإنسانَ وما منَّ عليهِ به، ثمَّ (۱) حسبانَ الشَّمسِ والقمرِ، وضعودَ الأشياءِ ممَّا نجمَ وشجرَ، ورفعَ السَّماءِ، ووضعَ الميزانِ، والأرضِ للأنام، وخاطبَ الثَّقلين فقال سائلًا لهما (۱۳): ﴿ فَيَأْتِ عَالَاكِ كُلِّنَانِ ﴾ أي: بأيِّ قدرةِ ربِّكما تكذّبان؟ وإنَّما كانَ تكذيبُهم أنَّهم جعلوا له في (۱۶) هذه الأشياءِ اللَّتي خرجَتْ من قدرتهِ وملكهِ شريكا يملكُ معه ويقدرُ معه تعالى اللهُ (۱۰) وقال القُتينبيُّ: إنَّ الله تعالى عدَّد في هذه السُّورة نعماءهُ، وذكرَ خلقهُ وآلاءهُ، ثمَّ أتبعَ كلَّ خلَّة وضعَها، وكلَّ نعمةِ بهذهِ الآيةِ، وجعلَها فاصلةً بين كلِّ نعمتينِ، لينبَّههم على النِّعم ويقرَّرهم وضعَها، وقال الحسين بن الفضلِ: التَّكريرُ طردٌ للغفلةِ، وتأكيدٌ للحجَّةِ. وسقطَ قوله: ﴿ وَكُونَبَانِ ﴾ لغير أبي ذرِّ.

(وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ) عُويمر بن مالك ﴿ مُمَّا وصلهُ ابن حبَّان في «صحيحه»، وابنُ ماجه في «سننه» مرفوعًا في قولهِ تعالى: (﴿ كُلِّ يَوْمِ هُوَ فِ شَأْنِ ﴾ [الرحمن: ٢٩] يَغْفِرُ ذَنْبًا، وَيَكْشِفُ كَرْبًا، وَيَرْفَعُ قُومًا، وَيَضَعُ آخَرِينَ) وأخرجه البيهقيُ في «الشعب» موقوفًا، وللمرفوعِ شاهدٌ عن ابن عمرَ أخرجه البزّار، وقيل: يخرجُ كلَّ يومٍ عساكرَ: عسكرًا من الأصلابِ إلى الأرحامِ، وآخرَ من الأرحامِ إلى الأرضِ، وآخرَ من الأرضِ إلى القبورِ، ويقبضُ ويبسط، ويشفي سَقيمًا ويسقمُ الله سليمًا، ويبتلِي معافى ويُعافي مُبتلى، ويعزُّ ذليلًا ويذلُّ عزيزًا. فإن قلتَ: قد صحَّ أنَّ القلمَ جفَّ بما هو كائنٌ إلى يوم القيامةِ ؟ فالجواب: أنَّ ذلك شؤونٌ يبديها، لا شؤونٌ يبتدِيها.

<sup>(</sup>۱) في (م): «باسم».

<sup>(</sup>۱) في (م): «من».

<sup>(</sup>٣) في (د) و(ص) و(م): «لهم».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «من».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): عن ذلك علوًّا كبيرًا.

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) في قولهِ تعالى: (﴿بَرْزَخٌ ﴾ [الرحمن: ٢٠]) أي: (حَاجِزٌ) من قدرةِ الله.

ده/١٨٥٠ (الأَنَامُ): هم (الخَلْقُ) ونقله النَّوويُّ في «التهذيب» عن (١) الزُّبيديِّ (١)، وقيل: الحيوانُ (٢)، وقيل: بنو آدمَ خاصَّة، وقيل: الثَّقلانِ.

(﴿ نَضَّا خَتَانِ ﴾ [الرحمن: ٦٦]) أي: (فَيَّاضَتَانِ) بالخيرِ والبركةِ، وقيل: بالماءِ، وقال ابنُ مسعودٍ وابنُ عبَّاسٍ أيضًا: ينضخُ على أولياءِ الله بالمسكِ والعنبرِ والكافُورِ في دور أهل الجنَّة، كما ينضخُ رشُّ المطرِ. وقال سعيد بنُ جبيرٍ: بأنواعِ الفَواكهِ والماءِ، وسقطَ من قوله: «وقال ابن عبَّاس...» إلى هنا لأبي ذرِّ.

( ﴿ ذُو ٱلْجَلَالِ ﴾ [الرحمن: ٢٧]) أي: (ذُو العَظَمَةِ) و «ذو» الثَّاني سقطَ لأبي ذرِّ (٤).

(وَقَالَ غَيْرُهُ) غير ابن عبَّاس: (﴿مَارِجٍ ﴾) أي: (خَالِصٌ مِنَ النَّارِ) من غير دُخان. قال في «الأنوار» في قولهِ: ﴿مِن مَّارِجٍ ﴾ من صافٍ من دخانٍ ﴿مِن نَّارٍ ﴾ بيانٌ لـ ﴿مَارِجٍ ﴾ (يُقَالُ: مَرَجَ الأَمِيرُ هُرَالِ وَمِن تَارِجٍ ﴾ من صافٍ من دخانٍ ﴿مِن نَارٍ ﴾ بيانٌ لـ ﴿مَارِجٍ ﴾ (يُقَالُ: مَرَجَ الأَمِيرُ ٣٧٠/٧ رَعِيَّتَهُ ؛ إِذَا خَلَّاهُمْ ) بتشديد/ اللَّام، أي: تركهم (يَعْدُو) بالعين المهملة (بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ) أي: يظلمُ بعضُهم بعضًا، ومنه: (مَرَجَ أَمْرُ النَّاسِ: اخْتَلَطَ) واضطربَ، ولأبي ذرِّ: ﴿ويقال (٥٠): مرجَ أَمرُ النَّاسِ) ومرَج: بفتح الراء في الفرع، وضبطها العينيُّ بالكسر.

(﴿مَرِيحٍ ﴾) من قوله: ﴿ فِي آمْرِ مَرِيحٍ ﴾ [ق: ٥] أي: (مُلْتَبِسٌ) وسقطت هذه لأبي ذرِّ.

(﴿مَرَجَ ﴾) [الرحمن: ١٩] أي: (اخْتَلَطَ البَحْرَانِ) ولأبي ذرِّ: «البَحرين» بالياء بدل ألف الرَّفع (مِنْ مَرَجْتَ دَابَّتَكَ) إذا(٦) (تَرَكْتَهَا) ترعى، وسقطَ لأبي ذرِّ «من»(٧).

(﴿ سَنَفْرُغُ لَكُمْ ﴾ [الرحن: ٣١]) أي: (سَنُحَاسِبُكُمْ) فهو مجازٌ عن الحسابِ، وإلَّا فالله تعالى (لَا يَشْغَلُهُ

<sup>(</sup>١) قوله: (عن): ليس في (م).

<sup>(</sup>۱) في (د): «الترمذي».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «للحيوان».

<sup>(</sup>٤) العبارة في (د) هكذا: «ذو العظمة، وهذا ساقط لأبي ذر».

<sup>(</sup>٥) قوله: «ويقال»: ليست في (م).

<sup>(</sup>٦) في (م): «أي».

<sup>(</sup>٧) قوله: «وسقط لأبي ذر من»: ليس في (د).

شَيْءٌ عَنْ، شَيْءٍ وَهُوَ) أي: لفظ ﴿ سَنَفُرُغُ لَكُمُ ﴾ (مَعْرُوفٌ فِي كَلَامِ العَرَبِ، يُقَالُ: لأَتَفَرَّغَنَّ لَكَ، وَمَا بِهِ شُعْلٌ) وإنَّما هو وعيدٌ وتهديدٌ(١)، كأنَّه (يَقُولُ: لآخُذَنَّكَ عَلَى غِرَّتِكَ) غفلتك.

### ١ - باب قَوْلِهِ: ﴿ وَمِن دُونِهِ مَا جَنَّنَانِ ﴾

(بابُ قَوْلِهِ) تعالى: (﴿ وَمِن دُونِهِما ﴾) أي: الجنّتين المذكورتين في قولهِ: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَانِ ﴾ [الرحمن: ٤٦] (﴿ جَنَّنَانِ ﴾) لمن دونهم من أصحابِ اليمينِ، فالأوليان (٢) أفضلُ من اللّتينِ بعدهما، وقيل بالعكس، وقال التّرمذيُ الحكيمُ: المراد بالدُّون هنا القربُ، أي: هما أدنى إلى العرشِ وأقربُ، أو هما دونهُما بقربهما من غيرِ تفضيلِ.

٨٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ أَبِي الأَسْوَدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ العَمِّيُ: حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الجَوْنِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسَّطِيَّمُ قَالَ: «جَنَّتَانِ مِنْ فِضَةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ القَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ أَبِي الأَسْوَدِ) نسبه لجده، واسم أبيه محمد البصريُ الحافظُ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ العَمِّيُّ) بفتح العين المهملة وتشديد الميم المكسورة، البَصريُ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ) عبد الملك بنُ حبيب (الجَوْنِيُّ) بفتح الجيم وسكون الواو وكسر النون (عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن قيسٍ أبي موسى الأشعريِّ بَلِيَّة: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ فَضَةٍ) خبرُ قولِه: (آنِيَتُهُمَا) والجملة خبر المبتدأ الأوّل، ومتعلَّقُ: «من فضة» محذوفٌ، أي: آنيتهما كائنةٌ من فضّة (وَمَا فِيهِمَا) عطف المبتدأ الأوّل، ومتعلَّقُ: «من فضة» محذوفٌ، أي: آنيتهما كائنةٌ من فضّة (وَمَا فِيهِمَا) عطف على آنيتهما (وَجَنَّتَانِ) مبتدأ، وقوله: (مِنْ ذَهَبِ) خبرٌ لقولِه (آنِيَتُهُمَا) والجملة خبر الأوّل أيضًا (وَمَا فِيهِمَا) فاللَّتانِ (٣) من ذهبِ للمقرَّبين، واللَّتان (٤) من فضّة لأصحابِ اليمين من ذهبِ للمقرَّبين، واللَّتان (١٥) من فضّة لأصحابِ اليمين أن كما ده ١٢٨٦٥

<sup>(</sup>١) في (م): «تهدية».

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ص): «فالأولتين»، وفي «د»: فالأوليين.

<sup>(</sup>٣) في (ج) و(د) و(ص) و(ل) و(م): «فالتي»، وفي هامش (ج) و(ل): قوله: «فالتي» كذا بخطِّه، والأولى «فاللَّتان» في الموضعين.

<sup>(</sup>٤) في (د) و (ص) و (م): «التي».

في حديث عند ابنِ أبي حاتمٍ يأتي -إن شاء الله تعالى- في «التَّوحيد»(١) [ح: ٧٤٤٤] (وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ)(١) ظرف للقومِ(٣)، والمورد بالوجه الذَّات، والرِّدَاء شيءٌ من صفاتهِ اللَّازمةِ لذاتهِ المقدَّسةِ عمَّا يشبهُ المخلوقاتِ.

والحديث يأتي إن شاء الله تعالى في «التَّوحيد»(٤) [-: ٧٤٤٤].

#### ٢ - بابّ: ﴿ حُورٌ مَّقْصُورَتُ فِي ٱلْخِيَامِ ﴾

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ حُرُّ ﴾ سُودُ الحَدَقِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ مَقْصُورَتُ ﴾ مَحْبُوسَاتٌ، قُصِرَ طَرْفُهُنَّ وَأَنْفُسُهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، ﴿ فَصِرَتُ ﴾: لَا يَبْغِينَ غَيْرَ أَزْوَاجِهِنَّ.

هذا (بابٌ) بالتَّنوين، أي: في قولهِ تعالى: (﴿ حُورٌ مُقْصُورَتُ فِي ٱلِخِيَامِ ﴾ [الرحمن: ٧١]) جمع: خيمة من درِّ مجوَّف، وسقطَ لفظ «باب» لغير أبي ذرِّ.

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ حُرُرُ ﴾ [الرحمن: ٧٢] سُودُ الحَدَقِ) ولأبي ذرِّ: «الحُور السُّودُ» (وَقَالَ مُجَاهِدُ: ﴿ مَقْصُورَتُ ﴾ [الرحمن: ٧٢] مَحْبُوسَاتٌ، قُصِرَ طَرْفُهُنَّ) بضم القاف مبنيًّا للمفعول (وَأَنْفُسُهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ ) فلا يبغين بدلًا. قال التَّرمذيُّ الحكيمُ في قولهِ: ﴿ حُرُرٌ مَقْصُورَتُ فِي ٱلْخِيامِ ﴾ بلَغَنا في الرِّواية: أنَّ سحابةً (٥) من العرشِ التَّرمذيُّ الحكيمُ في قولهِ: ﴿ حُرُرٌ مَقْصُورَتُ فِي ٱلْخِيامِ ﴾ بلَغَنا في الرِّواية: أنَّ سحابةً (٥) من العرشِ

<sup>(</sup>١) قوله: «كما في... في التوحيد»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): أي: لا إلى الله تعالى؛ إذ لا تحويه الأمكنة «شارح».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): قوله: «ظرف للقوم» عبارة «العقود»: «ما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربّهم إلّا رداء الكبرياء على وجهه، في جنّة عدنٍ» قال النوويُ: أي: والناظرون في جنّة عدنٍ، فهو ظرف للناظر، وقال القرطبيُ: «في جنّة عدنٍ» متعلّق بمحذوف في موضع الحال مِنَ «القوم» كأنّه قال: كائنين في جنّة عدنٍ، وقال الطّيبيُ: «على وجهه» حالٌ مِن «رداء الكبرياء» والعامل معنى «ليس» وقوله: «في الجنّة» متعلّق بمعنى الاستقرار في الجنّة، انتهى، وعبارة البرماويُّ كالكِرمانيُّ: ظرف لـ «القوم» أو حال، انتهى وفيه نظرٌ ؛ لأنَّ «القوم» اسم جامد لا يجوز عملُه في الظرف، فكأنَّ الظاهر أن يقال: ظرفٌ لـ «القوم» أي: محلُّ لهم، وهو منصوبٌ على الحال، فالعامل فيه محذوفٌ، وقد يجابُ بأنَّ المراد بكونه ظرفًا لـ «القوم» على أنَّه ضُمِّن «القوم» معنى «الناظرين» أو في الكلام محذوفٌ، أي: نظر القوم، ثمَّ رأيتُ الشارح بَسَط الكلام على هذا الحديث في «كتاب التوحيد» ونقل كلام القُرطبيُّ والطّيبيُّ والتوربشتيُّ وغيرهم، فليُراجَع.

<sup>(</sup>٤) «والحديث يأتي إن شاء الله تعالى في «التوحيد»»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) في (د): «السحابة».

مطرَتْ، فخُلِقنَ<sup>(۱)</sup> من قطراتِ الرَّحمةِ، ثمَّ ضُرِبَ على كلِّ واحدةٍ<sup>(۱)</sup> خيمة على شاطئِ الأنهارِ، سعتُها أربعونَ ميلًا وليس لها باب، حتَّى إذا حلَّ<sup>(۳)</sup> وليُّ الله بالخيمةِ؛ انصدعَت عن باب؛ ليعلم وليُّ الله أنَّ أبصارَ المخلوقينِ من الملائكةِ والخدمِ لم تأخذُها، وقد اختُلِفَ أيُّهما<sup>(٤)</sup> أتمُّ حسنًا: الحورُ أم الآدميَّاتُ؟ فقيل: الحورُ؛ لما ذكر، ولقوله في «صلاة الجنازةِ»: «وأَبْدِلْه زوجًا خيرًا من زوجه»، وقيل: الآدميَّاتُ أفضل بسبعينَ ألفَ ضعفٍ.

٤٨٧٩ - ٤٨٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الجَوْنِيُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَا شَعِيْمُ قَالَ: «إِنَّ فِي الجَنَّةِ عَمْرَانَ الجَوْنِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَا شَعِيْمُ قَالَ: «إِنَّ فِي الجَنَّة خَيْمَةٌ مِنْ لُؤْلُوَةٍ مُجَوَّفَةٍ، عَرْضُهَا سِتُونَ مِيلًا، فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلُ مَا يَرَوْنَ الآخَرِينَ، يَطُوفُ عَلَيْهِمُ المُؤْمِنُونَ، ﴿ وَجَنَّتَانِ مِنْ كَذَا، آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ القَوْمِ وَبَعْدِهُ فِي جَنَّتَانِ مِنْ كَذَا، آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ القَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ: (حَدَّثَني) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) العَنزيُّ الزمِنُ (قَالَ: حَدَّثَنا) ولغير أبي ذرِّ: (حَدَّثَني) (عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ) العَمِّيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ) عبد الملك (الجَوْنِيُّ) بفتح الجيم (عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ) أبي موسى عبد الملك (الجَوْنِيُّ) بفتح الجيم (عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ) أبي موسى الأشعري ولي الجَنَّةِ خَيْمَةً مِنْ لُؤُلُوَةٍ مُجَوَّفَةٍ) بفتح الواو الأشعري ولي: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَاللهِ عِلَيْهِمُ قَالَ: إِنَّ فِي الجَنَّةِ خَيْمَةً مِنْ لُؤُلُوةَ مُجَوَّفَةٍ) بفتح الواو المشددة، ذاتُ جوفٍ واسع (عَرْضُهَا سِتُونَ مِيلًا) والميلُ ثلثُ (١) فرسخ أربعة آلافِ خطوة (فِي كُلِّ المشددة، ذاتُ جوفٍ واسع (عَرْضُهَا سِتُونَ مِيلًا) والميلُ ثلثُ (١) فرسخ أربعة آلافِ حطوة (فِي كُلِّ المشددة، ذاتُ بهوفٍ واسع (مَا يَرَوْنَ الآخَرِينَ، يَطُوفُ عَلَيْهِمُ المُؤْمِنُونَ) قال الدِّمياطيُّ (١٠): صوابهُ: المؤمنُ بالإفرادِ. قال في «الفتح» وغيره: أُجيب بجوازِ أن يكون من مقابلةِ المجموع (١٠) بالمجموع.

<sup>(</sup>١) في (ب): «فخلقت».

<sup>(</sup>١) في (م) زيادة: «منهن».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «دخل».

<sup>(</sup>٤) في (ص) و (س): «أيما».

<sup>(</sup>٥) في (م): «بالإفراد».

<sup>(</sup>٦) في (م): «ثلاث».

<sup>(</sup>٧) في (م): «الحافظ الدمياطي».

<sup>(</sup>A) في (ص): «الجمع».

٣٧١/٧ (وجَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ، آنِيَتُهُمَا) مبتدأً/ قُدِّم (١) خبرُه، وهما خبرُ «جنَّتان» (وَمَا فِيهِمَا) أي: من فضَّةٍ كذلك (وَجَنَّتَانِ مِنْ كَذَا) من ذهبٍ، كما سبق (آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ القَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ فَضَّةٍ كذلك (وَجَنَّتَانِ مِنْ كَذَا) من ذهبٍ، كما سبق (آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ القَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ) ذاته (فِي جَنَّةِ عَدْنٍ) ظرف لـ «القوم»، أو نصب على ينظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ) ذاته (فِي جَنَّةِ عدنٍ) ولا دَلالةَ فيه على أنَّ رؤيةَ الله غير واقعةٍ؛ إذ الحال من «القوم»، كأنَّه قال: كائنين في جنَّةِ عدنٍ، ولا دَلالةَ فيه على أنَّ رؤيةَ الله غير واقعةٍ؛ إذ دم النامُ من عدمِهَا في جنَّةِ عدنٍ أو في ذلك الوقت عدمها مطلقًا، أو رداءُ الكبرِ غير مانع منها /.

#### ﴿٢٥﴾ الوَاقِعَةِ

# سِيْدِ الْعَالِحَ الْحَالِيَ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: رُجَّتُ: زُلْزِلَتْ. بُسَّتْ: فُتَتْ، لُتَتْ كَمَا يُلَتُ السَّوِيقُ، المَخْضُودُ: المُوقَرُ حَمْلًا، وَيُقَالُ أَيْضًا: لَا شَوْكَ لَهُ شَوْدِهِ المَوْدُ، وَالعُرُبُ: المُحتَبَاتُ إِلَى أَلْفُورِيَهُ لَمُلْزَمُونَ وَرُخَةً وَخَاءً دُخَانٍ أَسْوَدَ. ﴿ يُهِرُونَ ﴾ يُدِيمُونَ ﴿ وَلَيْهِ إِنَا الطِّمَاءُ. ﴿ لَمُعْرَمُونَ ﴾ لَمُلْزَمُونَ. رَوْحٌ جَنَةٌ وَرَخَاءً وُخَانٌ ﴾ الرِّزْقُ. ﴿ وَنَنْشَأَكُمْ ﴾ فِي أَيِّ حَلْتٍ نَشَاءُ، وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ تَفَكَمُّونَ ﴾ تغجَبُونَ. ﴿ عُرُبُ ﴾ مُثَقَلَة وَاجِدُهُ وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ تَفَكَمُّونَ ﴾ تغجَبُونَ. ﴿ عُرُبُ ﴾ مُثَقَلَة المِرَقِعَ عَرُوبٌ ؛ مِثْلُ: صَبُودٍ وصُبُرٍ، يُسمِّيها أَهْلُ مَكَةً العَرِبَةَ، وَأَهْلُ المَدِينَةِ الغَنِجَة، وَأَهْلُ العِرَاقِ الشَيْحِة، وَوَمْنُ وَقَالَ فِي ﴿ عَلِيضَةٌ ﴾ : لِقَوْمٍ إِلَى النَّارِ، وَ﴿ رَافِعُةٌ ﴾ إِلَى الجَنَةِ. ﴿ مَوْضُونَةٍ ﴾ مَنْسُوجَةٍ، وَمِنْهُ : وَضِينُ الشَّكِلَةَ. وَقَالَ فِي ﴿ عَلِيضَةٌ ﴾ : لِقَوْمٍ إِلَى النَّارِ، وَ﴿ رَافِعُةٌ ﴾ إِلَى الجَنَةِ. ﴿ مَوْضُونَةٍ ﴾ مَنْسُوجَةٍ، وَمِنْهُ : وَضِينُ النَّاوَةِ ، وَالكُوبُ : لَا آذَانَ لَهُ وَلَا عُرُوةَ ، وَالأَبْارِيقُ ذَوَاتُ الآذَانِ وَالعُرَى. ﴿ مَسْكُوبٍ ﴾ جَارٍ. ﴿ وَوُثُنِي النَّطُقَةُ فِي النَّطُقَةُ فِي النَّطُقَةُ فِي النَّطُقَةُ فِي النَّعْلَةُ وَلَا عُرُونَ ﴾ مُمَا مُنْونَ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضِها أَوْرَيْنَ ﴾ مُعَلَيْهِ وَمُوتِع وَاحِدٌ. ﴿ مُمَوقِع مَانُ وَلِكَ وَلَا عُرُونَ ﴾ يَمُحْكَمِ القُرْآنِ، ويُقَالُ: ويَعْمَلُ المِينِ ، وَالْقِينُ اليَّونُ وَلَوْ يَكُونُ كَالنَّعَامَ مَقُولُ : أَنْتَ يَمُونُ كَاللَّاعُولُ كَاللَّاعُولُ اللَّامُ وَلَا يَكُونُ كَاللَّعُولُ كَاللَّعُهُ وَمُوتِع وَاحِدٌ. ﴿ مُثَلِدُ وَلَا يُرَبُّ وَلَا يَكُونُ كَاللَّعُهُ وَمُوتُ عَلَى اللَّعُلَادُ وَلَا عَنُولُ كَاللَّعُهُ وَمُو مَعْنَاهَا كَمَا مَقُولُ لَ الْمُعْمَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْمَ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْمُ وَلَا لَكُونُ كَاللَّعُونُ كَاللَّعُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ فَي اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَكُونُ كَاللَّعُهُ وَلَا يَكُونُ كَاللَّعُونُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَكُونُ كَاللَا اللَّعَاءِ لَلَا اللَّعَاءِ لَلْهُ اللَّهُ الْ

(الوَاقِعَةِ) مكِّيَّة، وآيُها تسع وتسعون، ولأبي ذرِّ: ((سورة الواقعة)).

(بَهِ اللَّهِ الرَّمْ الرَّمْ الرَّهِ البسملةُ لغير أبي ذرِّ. (وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصلهُ الفِريابيُّ: (رُجَّتْ)

<sup>(</sup>۱) في (د): «مقدم».

من قوله: ﴿ إِذَا رُبُحَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا ﴾ [الواقعة: ٤] أي: (زُلْزِلَتْ) يقال: رجَّهُ يرجُّهُ رجًّا؛ إذا حرَّكهُ وزلزلهُ، أي: تضطرِبُ<sup>(۱)</sup> فَرَقًا من اللهِ حتَّى ينهدمَ ما عليها من بناءِ وجبل، وقال في قولهِ: (بُسَّتْ: فُتَّتْ) أي: (لُتَّتْ كَمَا يُلَتُ السَّوِيقُ) بالسَّمن أو<sup>(۱)</sup> بالزَّيتِ، وقيل: سُيِّرت، من قولهم: بسَّ الغنمَ، أي: ساقَها.

(المَخْضُودُ(٣)) هو (المُوقَرُ حَمْلًا) بفتح القاف والحاء، حتَّى لا يبينُ ساقه من كثرةِ ثمرهِ؛ بحيث تنثنِي أغصانهُ (وَيُقَالُ أَيْضًا: لَا شَوْكَ لَهُ) خضَّدَ الله شوكهُ فجعلَ مكان كلِّ شوكةٍ ثمرةً، وسقطَ لأبي ذرِّ قوله: «الموقرُ حَمْلًا».

ويقال أيضًا: (﴿مَنضُودٍ ﴾) في قولهِ: ﴿وَطَلْحٍ مَنضُودٍ ﴾ [الواقعة: ٢٩] هو (المَوْزُ) واحده: طَلْحة، وقال السُّديُّ: طلحُ الجنَّةِ يشبهُ طلحَ الدُّنيا، لكنْ له ثمرٌ أحلَى من العسلِ، وقوله: ﴿مَنضُودٍ ﴾ أي: متراكبٍ، وهذا ساقط لأبي ذرِّ.

(وَالعُرُبُ) بضم الراء وسكونها في قولهِ تعالى: ﴿ فَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ۞ عُرُبًا ﴾ [الواقعة: ٣٦] هنَّ (المُحَبَّبَاتُ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ) بفتح الموحدة المشدَّدة.

(﴿ ثُلَّةً ﴾) أي: (أُمَّةً) ﴿ مِنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ من الأمم الماضية من لدُن آدم إلى محمَّد عَلِيسَاء النَّم، ﴿ وَقَلِيلٌ وَقَلِيلٌ وَقَلِيلٌ ﴾ وَقَلِيلٌ ﴿ وَقَلِيلٌ ﴿ وَقَلِيلٌ ﴿ وَقَلِيلٌ ﴾ وَقَلِيلٌ ﴿ وَقَلِيلٌ ﴿ وَقَلِيلٌ ﴿ وَقَلِيلٌ وَاللَّهُ مِنْ اللهِ مَا اللهُ وَ اللهِ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ الللللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ الللللَّاللَّالِمُ اللللّهُ الللّهُ الللللّ

(﴿ يَحْمُومِ ﴾ [الواقعة: ٤٣]) أي: (دُخَانٍ أَسْوَدَ) بالجرِّ، ولأبي ذرِّ: (يَحمُومٌ: دخانٌ أسودُ) برفع يَحْمُوم وتاليَيهِ، وقيل: اليحمومُ: وادٍ في جهنَّم.

( ﴿ يُصِرُّونَ ﴾ [الواقعة: ٤٦]) أي: (يُدِيمُونَ) ﴿ عَلَى ٱلْجِنْ ﴾ أي: الذَّنب العظيم.

<sup>(</sup>۱) في (م): «اضطرب».

<sup>(</sup>۱) في (ص): «و».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): خَضَدَ العود رطبًا أو يابسًا يخضده: كسره ولم يَبِنْ، فانخضد وتخضَّد، وقطعه، والشَّجرَ: قطعَ شوكَه. «قاموس».

<sup>(</sup>٤) قوله: «سائر»: ليس في (ص) و(م).

(ٱلْمِيرِ (١)) في قولهِ تعالى: ﴿ فَشَرِبُونَ شُرِبَ ٱلْمِيمِ ﴾ [الواقعة: ٥٥] هي (الإِبِلُ الظّمَاءُ) الَّتي لا تُروى من داءِ معطّشِ أصابها، قال ذو الرِّمَّة:

فَأَصْبَحْتُ كَالْهَيْمَاءِ لَا المَاءُ مُبْرِدٌ() صَدَاهَا وَلَا يَقْضِي عَلَيْهَا هُيَامُهَا وسقطَ هذا لأبي ذرّ.

(﴿ لَمُغَرِّمُونَ ﴾ [الواقعة: ٦٦]) أي: (لَمُلْزَمُونَ) غرامةَ ما أنفقنَا (٣)، والأبي ذرِّ: (الملُومُون).

(رَوْحٌ) في قولهِ تعالى: ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ فَرَقَّ ﴾ [الواقعة: ٨٨-٨٩] أي: (جَنَّةٌ وَرَخَاءً) وقيل: معناه: فلهُ راحةٌ، وهو تفسيرٌ باللازم، وسقطَ هذا لأبي ذرِّ (٤٠).

(﴿ وَرَئِحَانُ ﴾ [الواقعة: ٨٩]) ولأبي ذرِّ: «الرَّيحانُ» (الرِّزْقُ) يقال: خرجتُ أطلبُ ريحانَ الله، أي: رِزقَه، وقال الورَّاقُ: الرَّوحُ: النَّجاةُ من النَّارِ، والرَّيحانُ: دخولُ الجنَّةِ دار القرارِ.

( ( وَنَنْشَأَكُمْ )) بفتح النون الأولى والشين، ولأبي ذرِّ: ( ﴿ نُنْشِئَكُمُ ﴾) بضم ثمَّ كسر موافقة للتلاوة، وزاد: ( ﴿ فِمَالاَتَعْلَمُونَ ﴾ [الواقعة: ٦١] » أي: ( فِي أَيِّ خَلْقٍ نَشَاءُ) وقال الحسنُ البصريُّ ( ٥٠٠ أي: نجعلكُم (٢٠) قردةً وخنازيرَ كما فعلنا بأقوامٍ قبلكُم، أو نبعثكُم على غيرِ صورِكُم في الدُّنيا، فيُجمَّلُ المؤمنُ ويقبَّحُ الكافرُ.

ده/١٨٧ (وَقَالَ غَيْرُهُ)/ غير مجاهدٍ: (﴿ تَفَكَّهُونَ ﴾ [الواقعة: ٦٥]) أي: (تَعْجَبُونَ) ممَّا (٧) نزلَ بكم في زرعِكُم. قاله الفرَّاء، وقيل: تندمُون، وحقيقتهُ: تُلْقُون الفُكاهةَ (٨) عن أنفُسكم من الحزنِ، فهو

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج) و(ص) و(ل): «الهِيام»؛ بالكسر: داءٌ يأخذُ الإبل عند بعض المياهِ بتهامة، فيصيبها كالحُمَّى، وضمُّ الهاء لغة، وقيل: هو داءٌ يصيبها، فتعطش فلا تروى، والهِيام -بالكسر - أيضًا: الإبل العطاش، الواحد: هيمان وأهيم، وناقة هيماء وهيمى، والجمع: هيم. «مصباح».

<sup>(</sup>۱) في (ص): «بارد».

<sup>(</sup>٣) في (م): «اتفقنا».

<sup>(</sup>٤) قوله: «وسقط هذا لأبي ذرِّ»: ليست في (م) و(د).

<sup>(</sup>٥) قوله: «البصري»: ليست في (م) و(ص).

<sup>(</sup>٦) في (ص): «يجعلكم».

<sup>(</sup>٧) في (م): «ما».

<sup>(</sup>٨) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «الفُكَاهَةُ»؛ بالضَّمِّ: المُزاح؛ لانبساط النفس بها. «مصباح»، والمُزاح بالضمِّ أيضًا.

من باب تحرَّج وتأثَّم، والأبي ذرِّ: «تعَجَّبون» بفتح العين وتشديد الجيم.

(﴿ عُرُبًا ﴾ [الواقعة: ٣٧] مُثَقَّلَة (١) بتشديد القاف، وضم الرَّاء من ﴿ عُرُبًا ﴾ (١) (وَاحِدُهَا عَرُوبُ ؛ مِثْلُ: صَبُودٍ وَصُبُرٍ، يُسَمِّيهَا (٣) أَهْلُ مَكَّةَ العَرِبَةَ) بفتح العين وكسر الراء (وَأَهْلُ المَدِينَةِ الغَنِجَةَ) بفتح العين المعجمة وكسر النون (وَأَهْلُ العِرَاقِ الشَّكِلَةَ) بفتح المعجمة وكسر الكاف، وهذا كلُّه ساقط لأبي ذرِّ، وقرأ حَمزة وشُعبة بسكونها/، وهو كرُسُل ورُسْل، وفُرُس وفُرْش.

4/1/1

(وَقَالَ) غير مجاهدٍ (فِي) قوله تعالى: (﴿ خَافِضَةٌ ﴾ [الواقعة: ٣]) أي: هي خافضة (لِقَوْمِ إِلَى النَّارِ) ولأبي ذرِّ: «بِقومٍ» بالموحدة بدل اللام (وَ ﴿ رَافِعَةٌ ﴾) بآخرين (إِلَى الجَنَّةِ) وحذف المفعول من الثَّاني لدَلالة السَّابق عليه، أو هي ذات خفضٍ ورفعٍ.

(﴿ مَوْضُونَةِ ﴾ [الواقعة: ١٥]) أي: (مَنْسُوجَةٍ) أصله من وضنْتُ الشَّيء، أي: ركَّبتُ بعضَهُ على بعضٍ (وَمِنْهُ: وَضِينُ النَّاقَةِ) وهو حِزامها لتراكُبِ طاقاتهِ، وقيل: ﴿مَوْضُونَةٍ ﴾ أي: منسوجةٍ بقضبانِ الذَّهب، مشبَّكة بالدُّرِ والياقوتِ.

(وَالكُوبُ) في قولهِ تعالى: ﴿ إِلَكُوابِ وَأَبَارِيقَ ﴾ [الواقعة: ١٨] إناءً بقضبانِ الذَّهبِ والفضَّةِ (٤) (لَا آذَانَ لَهُ وَلَا عُرْوَةً) (٥) وقوله: ﴿ إِلَا كُوبِ ﴾ متعلِّق بـ ﴿ يَطُوفُ ﴾ (وَالأَبَارِيقُ ذَوَاتُ الآذَانِ وَالعُرَى) وهو جمع: إبريقٍ ؛ وهو من آنيةِ الخمرِ ، سمِّي بذلك لبريقِ لونهِ من صفائهِ.

(﴿مَسَكُوبِ ﴾ [الواقعة: ٣١]) أي: (جَارٍ) لا ينقطعُ، وسقطَ من قوله: (﴿مَوْضُونَةِ ﴾.. » إلى هنا لأبي ذرِّ.

(﴿ وَفُرُشِ مَّرْفُوعَةِ ﴾ [الواقعة: ٣٤]) أي: (بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ) وفي التِّرمذيِّ عن أبي سعيدٍ مرفوعًا قال: «ارتِفَاعُها كمَا بينَ السَّماءِ والأرضِ، ومسيرةُ ما بينِهِما خمس مئة عام».

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «مثقَّلة؛ بتشديد القاف»: أي: محرَّكة الرَّاء بالرَّفع، قال الزَّركشيُّ: يريد أنَّها ليست مخفَّفة؛ أي: ساكنة الراء، وإنَّما هي بضمِّها. انتهى. وقال الكِرمانيُّ: بتثقيل الرَّاء؛ أي: بضمِّها.

<sup>(</sup>٢) قوله: «وضم الراء من عربًا»: ليس في (س) و (ص).

<sup>(</sup>٣) في (م): «يشبهها».

<sup>(</sup>٤) في (س): «إناء»، وسقط ما بعده، وقوله: «إناءٌ بقضبان الذَّهب والفضَّة»: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): قال في «المصباح»: «عُرْوَةُ الكوز» أُذنه، الجمع «عُرّا» مثل: «غُرْفة وغُرَف» انتهى فعطف «العُرا» على «الآذان» مِن عطف أحد المترادِفين على الآخر.

(﴿مُتَرَفِينَ ﴾ [الواقعة: ٤٥] أي: مُتَمَتِّعِينَ) بالحرام، ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ: ((مُتَمتَّعين)) بفوقية بين الميمين وفتح التاء المشددة، كذا في ((فرع اليونينية)) من التَّمتع، وفي فرع آخر: ((مُمتَّعين)) بميمين (٢)) بعدهما فوقية مشدَّدة مفتوحة من الإمتاع (٤)، وفي نسخة: ((مُتنعِّمِين)) بفوقية قبل النون وبعد العين ميم، من التَّنعُم.

(﴿ مَدِينِينَ ﴾ [الواقعة: ٨٦]) أي: (مُحَاسِبِينَ) ومنه: ﴿ إِنَّا لَمَدِينُونَ ﴾ [الصافات: ٥٣] أي: مُحاسبون أو مجزيتُون، وسقط هذا (٥٠ لغير أبى ذرِّ.

(﴿ مَا تُمْنُونَ ﴾ [الواقعة: ٥٨] هِيَ النُّطْفَةُ) والمعنى: ما تصبُّونه من المنيِّ، ولأبي ذرِّ: «من النُّطفِ» يعني (٦): (فِي أَرْحَامِ النِّسَاءِ) أي: أأنتم تصوّرونَ منه الإنسانَ أم نحن المصوّرون؟

(﴿ لِلْمُقُوبِينَ﴾ [الواقعة: ٧٣]) أي: (لِلْمُسَافِرِينَ، وَالقِيُّ) بكسر القاف(٧) (القَفْرُ) الَّتي لا شيء فيها، وسقط ﴿﴿ لِلْمُقُوبِينَ﴾...» إلى آخره لأبي ذرِّ.

ده/٢٨٧ب (﴿ بِمَوْقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴾ [الواقعة: ٧٥]) أي: (بِمُحْكَمِ القُرْآنِ) ويؤيِّده / ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ ﴾ [الواقعة: ٧٦]. (وَيُقَالُ: بِمَسْقِطِ النُّجُومِ إِذَا سَقَطْنَ) بكسر قاف «بمسقِطِ»(^) أي:

(١) في هامش (ص): الذي في «الفرع المزِّيِّ» بتاءين: «مُتَمَتَّعين» بفتح التاء الثانية وبكسرها.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): هو ما ذكره في «الفتح» عنِ الكشميهنيّ. وفي هامش (ل): الَّذي في «فرع المزيِّ»: «مُتَمَتِّعين»، ولأبي ذرِّ عن الكشميهنيّ: «متَمَتَّعين»؛ بفتح الميم والتَّاءين؛ الأُولى مخفَّفة، والثَّانية مشدَّدة مفتوحة، وفي غير «الفرع المزِّيِّ»: «مُمتَّعين»، كما ذكره الشَّارح.

 <sup>(</sup>٣) ضرب في (ج) على قوله: «بفوقية بين الميمين.... ممتعين»، وفي هامشها: كذا مضروبٌ عليه، ولا وجه له؛ لأنَّ الذِّي في «الفرع المزِّيِّ» أنَّ الاختلاف إنَّما هو في حركة التاء لا غير.

<sup>(</sup>٤) في (م): «الامتناع». قال الشيخ قطة رئين : صوابه من «التمتيع» كما هو مقتضى ضبطه، اللهم إلا أن يكون مراده الاشتقاق الكبير.

<sup>(</sup>٥) قوله: «هذا»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٦) في (د) و(ص): «أعني»، وفي هامش (ص): قوله: «أعني»، كذا بخطِّ المزِّيِّ، وفي نسخة مقابلة على خطِّ الشارح بالياء المثنَّاة تحت.

<sup>(</sup>٧) في هامش (ج): في «الصحاح»: «القِيُّ» القَفرُ، وكذلك: «القَوى» و«القَواءُ» بالمدِّ والقصر، و«أقُوى القوم» صاروا بالقَواءِ، انتهى وفي بالكسر وفي «القاموس»: «القِيُّ» بالكسر: قَفْرُ الأرضِ؛ كـ«القِواءِ» بالكسر والمَدِّ، و«القَوايَةِ» انتهى وفي «المصباح»: «القَواء» بالفتح والمدِّ: القَفْر.

<sup>(</sup>٨) في هامش (ج): قيَّده البرماويُّ بفتح القاف، وفي «القاموس»: والموضع كـ «مَقعَد» و «مَنزِل».

مغاربِ(۱) النُّجومِ السَّمائيَّةِ إذا غربنَ. قال في «الأنوار»: وتخصيصُ المغاربِ لما في غُروبِها من زوالِ أثرِها، والدَّلالة على وجودِ مؤثِّر لا يزولُ تأثيرهُ (وَمَوَاقِعُ وَمَوْقِعٌ) الجمع والمفردُ (وَاحِدٌ) فيما(۱) يستفادُ منهما؛ لأنَّ الجمعَ المضاف والمفرد المضاف كلاهما عامَّان بلا تفاوتٍ على الصَّحيح، وبالإفراد قرأ حمزة والكسائيُّ.

(﴿مُدَّهِنُونَ﴾ [الواقعة: ٨١]) أي: (مُكَذِّبُونَ) قاله ابنُ عبَّاسٍ وغيره، وقيل: مُتهاونُون، كمن يدهن (٣) في الأمرِ، أي: يلينُ جانبه ولا يتصلَّب فيه تهاونًا به (مِثْلُ: ﴿لَوْتُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ ﴾ [القلم: ٩]) يكذِّبون.

(﴿ فَسَلَمُ لَكَ ﴾ [الواقعة: ٩١] أَيْ: مُسَلَّمٌ) بتشديد اللام، ولأبي ذرِّ: (فَسِلْمٌ) بفاء بدل الميم وكسر السين وسكون اللام (لَكَ) أي: (إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ اليَمِينِ، وَأُلْغِيَتْ) تُرِكَت (اَلْنَ مُصَدَّقٌ) من قوله: إنَّك (وَهْوَ مَعْنَاهَا) وإن أُلغِيت (كَمَا تَقُولُ) لرجلِ: (أَنْتَ مُصَدَّقٌ) بفتح الدال المشددة (مُسَافِرٌ عَنْ قَلِيلٍ) أي: أنت مصدَّق أنَّك مسافرٌ عن قليلٍ، فتحذف لفظ (أنَّ» (إِذَا كَانَ) الَّذي قلت له ذلك (قَدْ قَالَ: إِنِّي مُسَافِرٌ عَنْ قَلِيلٍ) وفي نسخة: ((عن قريبِ» بدل: (قليل» (وَقَدْ يَكُونُ) لفظ السَّلام (كَالدُّعَاءِ لَهُ) للمخاطب من أصحابِ اليمين (كَقَوْلِكَ: فَسَقْيًا مِنَ الرِّجَالِ) بفتح السين، نصب، أي: سقاكَ اللهُ سقيًا (إِنْ رَفَعْتَ السَّلَامَ؛ فَهْوَ مِنَ الدُّعَاءِ) وإن نصبت؛ لا يكون دعاءً، ولم يقرأ به أحدٌ.

(﴿ تُورُونَ ﴾ [الواقعة: ٧١]) أي: (تَسْتَخْرِجُونَ) من (أَوْرَيْتُ أَوْقَدْتُ) يقال: أوريتُ الزِّندَ؛ إذا (٥) قدحتَهُ فاستخرجتَ ناره.

(﴿ لَغُوا ﴾ [الواقعة: ٢٥]) أي: (بَاطِلًا) ولا (﴿ تَأْثِيمًا ﴾ [الواقعة: ٢٥]) أي: (كَذِبًا) رواه ابنُ عبَّاسٍ فيما ذكره ابنُ أبي حاتم. وسقطَ قوله: ﴿ قُرُونَ ﴾... ﴾ إلى هنا لأبي ذرِّ.

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (س): «بمغارب».

<sup>(</sup>۱) في (م): «وما».

<sup>(</sup>٣) «دَهَنَ» من «باب قتَل» نافَقَ، و «المُداهَنة» إظهارُ خلاف ما يُضمر.

<sup>(</sup>٤) في (ص): «نزلت».

<sup>(</sup>٥) في (ب) و (س): «أي».

### ١ - باب قَوْلِهِ: ﴿ وَظِلِّ مَّدُودٍ ﴾

(باب قَوْلِهِ(١): ﴿ وَظِلِّ مِّدُودِ ﴾ [الواقعة: ٣٠]) دائم باقي لا يزولُ ، لا تنسخهُ الشَّمسُ.

٤٨٨١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَالَهُ يَبْكُ بِهِ النَّبِيِّ مِنَ اللهُ عَالَ: ﴿إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِنْةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا، وَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ وَظِلِّمَ مَدُودٍ ﴾ ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عيينة (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوانَ (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هرمزَ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ بَبْكُ بِهِ النَّبِيَ عبد الله بن ذكوانَ (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هرمزَ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ النَّبِيَ مِنَا اللهُ اللهِ اللهِ عَلَا اللهُ اله

#### %٧٥\% الحَدِيدُ

## بيني التالخ الح

قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ جَعَلَكُمْ شَتَخْلَفِينَ ﴾ مُعَمَّرِينَ فِيهِ. ﴿ مِنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنَّورِ ﴾ مِنَ الضَّلَالَةِ إِلَى الهُدَى. ﴿ وَمَنكَفِعُ لِلنَّاسِ ﴾ جُنَّةٌ وَسِلَاحٌ. ﴿ مَوْلَكُمْ ﴾ أَوْلَى بِكُمْ. ﴿ لِتَلَايَعْلَمَأَهْ لُ ٱلْكِتَابِ. فَعَالَ الْكِتَابِ. يُقَالُ: ﴿ ٱلظَّيْهِرُ ﴾ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، وَ﴿ ٱلْبَاطِنُ ﴾ كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. ﴿ أَنظِرُونَا ﴾ انْتَظِرُونَا.

(الحَدِيدُ) مدنيَّة أو مكِّيَّة، وآيُها تسع وعشرون، ولأبي ذرِّ: «سورة الحديد والمجادلة».

(بَمِ اللَّهُ وَاللَّهُ المَّمْ الرَّمْ الرَّمْ اللَّهِ المِللَّهُ الْعَيْرِ أَبِي ذَرِّ. (قَالَ) ولأبي ذرِّ: (وقال) (مُجَاهِدٌ) فيما وصلهُ الفِريابيُّ في قولهِ تعالى: (﴿ جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِينَ ﴾ [الحديد: ٧]) أي: (مُعَمَّرِينَ فِيهِ) بتشديدِ الميم المفتوحة.

(﴿ مِنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ [الحديد: ٩]) أي: (مِنَ الضَّلَالَةِ إِلَى الهُدَى) وصلهُ الفِريابيُّ أيضًا، وسقطَ من قوله (﴿ جَعَلَكُمُ ﴾... » إلى هنا لأبي ذرِّ.

<sup>(</sup>۱) قوله: «باب قوله»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ص): قال السُّبكيُّ: إنَّ الظلَّ أمرٌ وجوديٌّ مخلوقٌ لله تعالى ليس بعدمٍ محضٍ، له نفعٌ بإذن الله في الأبدان وغيرها من حيث الرَّوح والرَّاحة. «عجمي».

وقال: ﴿ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ ﴾ (﴿ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾ [الحديد: ٢٥]) أي: (جُنَّةٌ) بضم الجيم وتشديد النون، سترٌ (وَسِلَاحٌ) للأعداء، وما من صنعة إلَّا والحديدُ آلتها.

(﴿مَوْلَـنَكُمْ ﴾) في قولهِ تعالى: ﴿مَأْوَنَكُمُ ٱلنَّارُهِيَ مَوْلَـنَكُمْ ﴾ [الحديد: ١٥] أي: هي/ (أَوْلَى بِكُمْ) من ده/١٢٨٨ كلِّ منزلٍ على كفرِكُم وارتيابكُم.

( ﴿ لِتَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ ﴾ [الحديد: ٢٩] لِيَعْلَمَ أَهْلُ الكِتَابِ) فـ ( لا »: صلة.

(يُقَالُ: ﴿ الظَّلِهِرُ ﴾ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، ﴿ الْبَاطِنُ ﴾ كُلِّ (١) شَيْءٍ عِلْمًا) وفي نسخة: (على كلِّ شيءٍ» بإثبات الجار كالسَّابق، ومراده قوله: ﴿ وَالظَّلِهِرُ وَالْبَاطِنُ ﴾ [الحديد: ٣] وقيل: الظَّاهر وجودهُ لكثرةِ دَلائلهِ، والباطنُ لكونه غير مدركٍ بالحواسِ.

(﴿ أَنظِرُونَا﴾ [الحديد: ١٣]) بقطع الهمزة مفتوحة وكسر الظَّاء المعجمة(١)، وهي قراءة حمزة (٣) (انْتَظِرُونَا)(٤).

#### ﴿٨٥﴾ المُجَادِلَةُ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ يُكَادُّونَ ﴾ يُشَاقُونَ اللهَ. ﴿ كُبِنُوا ﴾ أُخْزِيُوا ، مِنَ الخِزْيِ. ﴿ ٱسْتَحْوَذَ ﴾ غَلَبَ.

(المُجَادِلَةُ) مدنيَّة، أو العشر الأول مكِّيُّ والباقي مدنيٌّ، وآيُها اثنتان وعشرون، وسقطَ لفظ «المجادلة» لأبي ذرِّ.

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصلهُ الفِريابيُّ وسقط «وقال مجاهدٌ» لأبي ذرِّ (٥) (﴿ يُحَاِّذُونَ ﴾ [المجادلة: ٥])

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «كلِّ»؛ بتشديد اللَّام، كذا في «اليونينيَّة» بإسقاط «على»، ولم يضبط «كل»؛ فليعلم، كذا بخطِّ «المزِّيِّ».

<sup>(</sup>٢) قوله: «المعجمة»: ليس في (ب) و(د) و(م).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): بخطّه: يحرَّر معنى القراءتين. وفيه أيضًا: في «الدُّرِّ»: قرأ العامَّةُ: ﴿اَنظُرُونَا ﴾ [الحديد: ١٣] أي: بالضمِّ، أمرٌ مِنَ النظر، وقرأ حمزة: ﴿أَنظُرُونَا﴾ بقطع الهمزة وكسر الظاء، مِنَ الإنظار بمعنى الانتظار؛ أي: انتظرونا لنلحق بكم فنستضيء بنوركم، والقراءة الأولى يجوز أن تكون بمعنى هذه، أو يقال: «نَظَره» بمعنى «انتظره» ويجوز أن تكون مِنَ النظر؛ وهو الإبصار، وهذا أليقُ بقوله: ﴿نَقْنِيسُ ﴾ إلَّا أنَّه لا يتعدَّى بنفسه إلَّا في شعرٍ، إنَّما يتعدَّى برالى انتهى ملخَصًا، وقد أشار البيضاويُ إلى أنَّه مِن باب الحذف والإيصال.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): هذا عجيبٌ! في «الفتح»: معنى ﴿أَنظُرُونَا ﴾ [الحديد: ١٦] انتَظِرونا، ومعنى ﴿أَنظِرُونَا ﴾ بالقطع: أخّرونا.

<sup>(</sup>٥) قوله: «وسقط، وقال مجاهد لأبي ذرِّ»: ليس في (د) و(م).

أي: (يُشَاقُّونَ اللهَ) وسقطَت لفظة الجلالة لأبي ذرٌّ، وعن قتادة: يُعادونَ الله.

وقال مجاهدٌ أيضًا في قولهِ تعالى: (﴿ كُبِتُوا﴾ [المجادلة: ٥]) أي: (أُخْزِيُوا) بكسر الزاي وبعدها ياء مضمومة، ولأبي ذرِّ، وهذه ساقطةٌ لأبي ذرِّ، ولأبي الموقتِ وابنِ عساكرَ (١٠): «أحزنوا) من الحزنِ.

(﴿ ٱسْتَحُودَ ﴾ [المجادلة: ١٩]) أي: (غَلَبَ) قاله أبو عُبيدة.

# ١٠٥١ هـ الحَشْرِ بينْ لِيَالِكُمُ الْحَالِكُمُ الْحَالِكُمُ

الجَلَاءَ: الإِخْرَاجُ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ

(الحَشْرِ) مدنية، وآيُها أربعٌ وعشرون، ولأبي ذرِّ: «سورة الحشر».

(بِمِ اللَّالِّمْ الرَّمْ الرِّمْ الرِّمْ البِسملة لغير أبي ذرِّ. (الجَلَاءَ) هو (الإِخْرَاجُ (٢) مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ) وسقطَ لغير أبي ذرِّ «الإِخراجُ» قاله قتادة فيما وصلهُ ابن أبي حاتم.

٤٨٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: سُورَةُ التَّوْبَةِ. قَالَ: آلتَّوْبَةُ هِيَ الفَاضِحَةُ؟ مَا زَالَتْ تَنْزِلُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ: سُورَةُ الأَنْفَالِ. قَالَ: ﴿ وَمِنْهُم ﴾ ﴿ وَمِنْهُم ﴾ حَتَّى ظَنُوا أَنَّهَا لَمْ تُبْقِ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا ذُكِرَ فِيهَا. قَالَ: قُلْتُ: سُورَةُ الأَنْفَالِ. قَالَ: نَزَلَتْ فِي بَنِي النَّضِيرِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ) صَاعقة قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ) الضَّبِيُّ، الملقب سعدويه (٣) قال: (حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ) بضم الهاء مصغَّرًا، ابنُ بُشيرٍ مصغَّرًا أيضًا، قال: (أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ) بكسر الموحدة، جعفر بنُ أبي وحشيَّة إياس الواسطيُّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ) أنَّه (قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسِ) بَالْمُ (سُورَةُ التَّوْبَةِ قَالَ: آلتَّوْبَةُ هو استفهامٌ إنكاريُّ بدليل قوله:

<sup>(</sup>١) قوله: «وابن عساكر»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ص) و(ل): وقال في «الفتح»: والتَّحقيق أنَّ الجلاء أخصُّ من الإخراج؛ لأنَّ الجلاء: ما كان مع الأهل والمال، والإخراج أعمُّ منه.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): «بسعدويه».

(هِيَ الفَاضِحَةُ) لأنَّها تفضَحُ النَّاس حيثُ تظهر معايبهُم (مَا زَالَتْ تَنْزِلُ ﴿ وَمِنْهُم ﴾ ﴿ وَمِنْهُم ﴾ ﴾ مرَّتين، ومراده ﴿ وَمِنْهُم ٱلَذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّيِيّ ﴾ [التوبة: ١٦] ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَنتِ ﴾ [التوبة: ٨٥] ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ ٱلثَّذَن لِي ﴾ [التوبة: ٤٩] ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَلَهَ دَاللَّه ﴾ [التوبة: ٧٥] (حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهَا لَمْ تُبْقِ) وَمِنْهُم مَّن عَلَهَ دَاللَّه ﴾ [التوبة: ٧٥] ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَلَهَ دَاللَّه ﴾ [التوبة: ٧٥] (حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهَا لَمْ تُبْقِ) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ : «لَنَن (١) تُبقِي (أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا ذُكِرَ فِيهَا. قَالَ) سَعيد بنُ جبيرٍ : (قُلْتُ) لابن عبَّاس : (سُورَةُ الأَنْفَالِ) ما سببُ نُزولها؟ (قَالَ: نَزَلَتْ فِي) غُزوة (بَدْرٍ. قَالَ: قُلْتُ: سُورَةُ المَّشِرِ) فيم نَزلت؟ (قَالَ: نَزَلَتْ فِي بَنِي النَّضِيرِ) بفتح النون وكسر الضاد المعجمة: قبيلة من اليهودِ.

٤٨٨٣ - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ مُدْرِكِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: قُلْ: سُورَةُ النَّضِيرِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ: «حَدَّثني» بالإفراد (الحَسَنُ بْنُ مُدْرِكِ) بضم الميم وكسر الراء، البصريُّ الطَّحان قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ) الشَّيبانيُّ البصريُّ قال: (أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ البصريُّ الطَّحان قال: (أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ) جعفر بنِ أبي وحشيَّة (عَنْ سَعِيدٍ) هو ابنُ جُبير، أنّه (قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ بِثُنَّمَ: سُورَةُ النَّضِيرِ) قال الزَّركشيُّ/: وإنَّما كره ابن عبَّاس تسميتها بالحشرِ؛ لأنَّ ده/٢٨٨٠ الحشرَ يوم القيامةِ، وزاد في «الفتح»: وإنَّما المراد به هنا إخراج بني النَّضير. وقال ابنُ إسحاقَ: كان الحشرَ يوم القيامةِ، وزاد في «الفتح»: وإنَّما المراد به هنا إخراج بني النَّضير. وقال ابنُ إسحاقَ: كان إجلاءُ بني النَّضير مرجعَ النَّبيُّ مِنْ الشَّعِيرُ من أُحُد. وقال ابنُ عبَّاسٍ: من شكَّ أنَّ الحشرَ (١٠) بالشَّامِ فليقرأ آية/: ﴿لِأَوَّلِ ٱلْمَشْرِ﴾ [الحشر: ٢] فكان أوَّل حشرٍ إلى الشَّام. قال النَّبيُّ مِنَاسُعِيرُ مَن الثَّاني نارٌ المحشرِ، ثمَّ تحشرُ (٣) الخلائِقُ يوم القِيامةِ إلى الشَّام»، وقيل: الحشرُ الثَّاني نارٌ تحشرُهم يومَ القِيامة.

# ٢ - باب قَوْلهِ: ﴿ مَاقَطَعْتُ مِن لِينَةٍ ﴾ نَخْلَةٍ ، مَا لَمْ تَكُنْ عَجْوَةً أَوْ بَرْنِيَّةً

(باب قَوْلهِ) تعالى: (﴿ مَافَطَعْتُ مِن لِينَةٍ ﴾ [الحشر: ٥]) أي: من (نَخْلَةٍ) فَعْلَةٍ (مَا لَمْ تَكُنْ عَجْوَةً أَوْ بَرْنِيَّةً) ضربٌ من التَّمرِ، وقيل: اللِّينةُ النَّخلةُ مطلقًا، وقيل: ما تمرُها لونٌ، وهو نوعٌ من التَّمرِ أيضًا، وقيل: تمرٌ شديد الصُّفرةِ، يرى نواهُ من خارجٍ، يغيبُ فيها الضِّرسُ، وقيل: هي

<sup>(</sup>۱) في (ص): «لم».

<sup>(</sup>٢) في (ص): «المحشر».

<sup>(</sup>٣) في (م) و (ص): «يحشر».

أغصانُ الشَّجرِ للِينِها. و ﴿ مَا ﴾: شرطيَّة في موضع نصب بـ ﴿ فَطَعْتُم ﴾ و ﴿ مِن لِينَة ﴾ بيان لها(١) و ﴿ فَيَإِذَٰنِ ٱللَّه ﴾ جواب الشَّرط لـ ﴿ مَا ﴾ و لابدَّ من حذف مضاف تقديره: فقطعها بإذنِ الله ، وسقط «باب قوله» لغير أبي ذرِّ.

٤٨٨٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا لَيْثُ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبُّمَ اللهِ مِنَاشِطِيمُ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ، وَهْيَ البُوَيْرَةُ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ مَا قَطَعْتُم مِن لِيَّ نَهِ أَوْ تَرَكَتُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَى النَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بنُ سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا لَيْثُ) هو ابنُ سعدٍ الإمام (عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِلْمُ اللهِ مِنَاسُمِيمُ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ) لمَّا نزلَ بهم ، وكانوا تحصَّنُوا بحصونِهم (وَقَطَعَ) ها إِهانة لهم وإِرهَابًا وإرعابًا (القلوبِهِم (وَهْيَ البُويْرَةُ) بضم الموحدة وفتح الواو وبعد التحتية الساكنة راء: موضعٌ بقرب المدينة ونخل لبني النَّضير ، فقالوا: يا محمَّد ؛ قد كنتَ تَنهى عن الفسادِ في الأرضِ ، فما بالُ قطعِ النَّخلِ وتَخرِيبها (اللَّهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ مَا فَطَعَتُم مِن لِينَةٍ أَوْتَرَكَ تُمُوهَا ﴾) الضَّمير عائد على ﴿ مَا ﴾ وأُنتُ ؛ لأنَّه مفسَّر به (اللّهنة) (﴿ قَالَهِمُ عَلَى اللهُ وَلَيُخْرِى ﴾) بالإذنِ في القطع (﴿ ٱلفَسِقِينِ ﴾ (﴿ وَلِيُخْرِى ﴾) بالإذنِ في القطع (﴿ ٱلفَسِقِينِ ﴾ (السّهود في اعتراضِهم بأنَّ قطعَ الشَّجرِ المثمرِ فسادٌ ، واستُدِلَّ به على جوازِ هدم ديارِ الكفَّارِ وقطع أشجارِهم زيادةً لغيظهِم.

## ٣ - بابٌ قَوْلُهُ: ﴿ مَا أَفَاءَ أَلَلَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ٤ ﴾

هذا (بابٌ) بالتَّنوين، أي: في (قَوْلُهُ: ﴿ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ [الحشر: ٧]) قال الزَّمخشريُّ: لم يدخل العاطفُ على هذه الجملةِ ؛ لأنَّها بيانٌ للأولَى ، وسقطَ «باب» لغير أبى ذرِّ (٤).

٤٨٨٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ -غَيْرَ مَرَّةٍ - ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مَالِكِ ابْنِ أَوْسِ بْنِ الحَدَثَانِ ، عَنْ عُمَرَ رَالِهِ قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنَا سُعِيمٍ ، ابْنِ أَوْسِ بْنِ الحَدَثَانِ ، عَنْ عُمَرَ رَالُ قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنَا سُعِيمٍ ،

<sup>(</sup>١) في (م) و(ص) و(د): «له» وكذا في الدر المصون.

<sup>(</sup>٢) قوله: «وإرعابًا»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): «تحريقها».

<sup>(</sup>٤) قوله: «وسقط باب لغير أبي ذر»: ليست في (د).

مِمَّا لَمْ يُوجِفِ المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ عَاصَّةً، يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنَا اللهِ مِنَ اللهِ مَنَ اللهِ مَنَ اللهِ مَنَ اللهِ مَنْ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَالكُرَاعِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينِيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عُيينة (-غَيْرَ مَرَّةٍ-عَنْ عَمْرٍو) هو ابنُ دِينار (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بنِ مسلم (عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الحَدَثَانِ) بفتح الحاء والدال المهملتين والمثلثة (عَنْ عُمَرَ) بن الخطَّابِ (إليَّةِ) أنَّه (قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ) الحاصلةُ منهم للمسلمين من غير مشقَّةٍ (مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ الله عَل ممَّا(١) أعادهُ عليه بمعنى صيَّرهُ له أو ردَّهُ عليهِ/، فإنَّه كان حقيقًا بأن يكون له؛ لأنَّه تعالى خلقَ ده/١٢٨٩ الإنسانَ لعبادتهِ، وخلقَ ما خلقَ لهم ليتوسَّلوا به إلى طاعتهِ، فهو جديرٌ بأن يكون للمطيعينَ (مِمَّا لَمْ يُوجِفِ المُسْلِمُونَ) بكسر الجيم، ممَّا لم(١) يسرع المسلمونَ السَّير(٣)، ولم يقاتِلوا (عَلَيْهِ) الأعداءَ (بِخَيْلِ) بفرسانٍ (وَلَا رِكَابٍ) بكسر الراء، إبلِ يسار عليها، إنَّما خرجوا إليهم من المدينةِ مشاةً، لم يركب إلَّا رسول الله صِنَالله عِنَالله عِنَالله عِنَالله عِنَالله عِنَالله عِنالله عَنام الله عنام الله الواقع في قلوبِهم من هيبتهِ صَلَاسْعِيمِ (فَكَانَتْ) أموالهُم، أي: معظمها (لِرَسُولِ اللهِ صِنَاسْعِيمُ خَاصَّةً) في حياتهِ، ومن ذكرَ معه في قولهِ: ﴿ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْيَى ﴾ أي: من بني هاشم وبني المطَّلب ﴿ وَٱلْيَتَكَيٰ ﴾ وهم أطفالُ المسلمين الَّذين هلكَ آباؤُهُم وهم فقراء ﴿ وَٱلْمَسَكِينِ ﴾ وهم ذوو الحاجاتِ من المسلمينَ ﴿ وَأَبِّن ٱلسَّبِيلِ ﴾ [الحشر: ٧] وهو المنقطعُ في سفرهِ من المسلمينَ ، على ما كانَ يقسمهُ بَالِيشِه وَ إِنَّهُم من أنَّ لكلِّ منهم خمس الخمس، وله بَالِيشِه وَالرَّام الباقي وهو أربعة أخماس وخمسُ الخمس، فهي إحدى وعشرون سهمًا يفعل فيها ما يشاءُ (يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَتِهِ) تطييبًا لقلوبهم وتشريعًا للأمَّةِ، ولا يعارضه حديث: أنَّه سِنَاسُعيهُ م كان لا يدَّخِر شيئًا لغدٍ؛ لأنَّه كان قبلَ السَّعةِ، أو لا يدَّخِرُ لنفسهِ بخصوصها (ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ) بعدُ (في السِّلَاحِ) ما(١٤) يقاتلُ به الكفَّارَ، كالسَّيفِ وغيره من آلاتِ الحديدِ (وَالكُرَاعِ) بضم الكاف، الخيل (عُدَّةً) بضم العين، يستعان بها (فِي سَبِيل اللهِ) وأما بعدهُ صِنَالله عيد مُ العين، يستعان بها (فِي سَبِيل اللهِ)

<sup>(</sup>۱) في (م): «ما».

<sup>(</sup>١) «لم»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): «المسير».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «مما»، وفي (م): «بما».

من خُمس الخُمسِ لمصالحِنا، كسدِّ ثغورٍ وقضاةٍ وعلماء، والأخماسُ الأربعةُ للمرتزقةِ؛ وهم المرصدونَ للجهادِ بتعيينِ الإمامِ لهم. وقال المالكيَّةُ: لا يُخمسُ الفيء بل هو موكولُّ إلى اجتهادِ الإمامِ، واستدلوا بهذا الحديث، واستدلَّ الشَّافعيَّةُ بآية ﴿ مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ٤٠ إلى اجتهادِ الإمامِ، واستدلوا بهذا الحديث، واستدلَّ الشَّافعيَّةُ بآية ﴿ مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ٤٠ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ٤٠ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ٤٠ اللهُ عَلَى المَعْلَقِ عَلَى المقيَّد.

وهذا الحديث ذكره في «الجهاد» [ح: ٢٩٠٤] و «الخمس» [ح: ٣٠٩٤] و «المغازي» [ح: ٤٠٣٣].

### ٤ - باب: ﴿ وَمَآ ءَائَنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُ ذُوهُ ﴾

هذا (بابٌ) بالتَّنوين، أي: في قولهِ تعالى: (﴿ وَمَا ٓءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ ﴾) وما أعطاكُم من الفيءِ، أو أمر (١) (﴿ فَخُ دُوهُ ﴾ [الحشر: ٧]) لأنَّه حلالٌ لكم، أو (٣) فتمسَّكوا به؛ لأنَّه واجبُ الطَّاعة، وسقطَ لفظ «باب» لغير أبي ذرِّ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) البِيكَنْديُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عُيينة (عَنْ مَنْصُورٍ)
هو ابنُ المعتمرِ (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنْ عَلْقَمَةَ) بن قيسٍ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بنِ مسعودٍ بَيْ مَنْ عَلْقَمَةَ ) بن قيسٍ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بنِ مسعودٍ بَيْ مَنْ اللهُ المعتمرِ (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنْ عَلْقَمَةَ) بن قيسٍ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بنِ مسعودٍ بَيْ مَنْ اللهُ الوشيم، وهو أن يُغْرَزَ دُهُ ١٨٩/٠٠ (قَالَ: لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَاتِ) (١٤) بالشين المعجمة، جمع: واشِمة، فاعلةُ / الوشيم، وهو أن يُغْرَزَ

<sup>(</sup>۱) في (د): «وهو».

<sup>(</sup>٢) في (د): «أو من أمر».

<sup>(</sup>٣) قوله: «أو»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): في نسخة بخطِّه: «وَالمُتوَشِّمَاتِ» وفي أخرى: «والمستوشمات».

عضو من الإنسان (١) بنحوِ الإبرةِ حتَّى يسيل الدَّم، ثمَّ يُحشى بنحو كُحل فيصيرُ أخضر (وَالمُوتَشِمَاتِ) جمع: موتَشمة، الَّتي يُفْعل بها ذلك، وهذا(١) الفعلُ حرامٌ على الفاعلِ والمفعولِ به اختيارًا، ويصيرُ موضعُه نجسًا تجبُ إزالتهُ إن أمكنَ بالعلاج، فإنْ لم يُمكن إلَّا بجرح يخافُ منه التَّلف، أو فوات عضوٍ، أو منفعته (٣)، أو شَيْنِ فاحشِ في عضوِ ظاهر فلا، ولا يصحُّ الاقتداءُ بهِ ما دامَ الوشمُ باقيًا، وكان(٤) الواشِم متعدِّيًا، أو أمكنهُ إزالته من غير ضررٍ، وقال الحنفيَّة: تصحُّ القدوةُ بهِ وإن كان متمكِّنًا من إزالتهِ (وَ) لعن (المُتَنَمَّصَاتِ) بضم الميم الأولى وكسر الثانية مشددة بينهما فوقية فَنُون والصاد مهملة، جمع: متنمِّصة، الطَّالبة إزالة شعر وجهها بالنَّتف ونحوه، وهو حرامٌ إلَّا ما ينبتُ بلحيةِ المرأةِ أو شاربها فلا، بل يستحبُّ (وَالمُتَفَلِّجَاتِ) بالفاء والجيم، جمع: متفلِّجة؛ وهي الَّتي تفرِّق ما بينَ ثناياهَا بالمِبرد إظهارًا للصِّغر، وهي عجوز؛ لأنَّ ذلك يكون للصِّغار غالبًا، وذلك حرام (لِلْحُسْن) أي: لأجل التَّحسين؛ لما فيه من التَّزوير، فلو احتاجَتْ إليهِ لعلاج أو عيبٍ في السِّن؛ فلا(٥)، ويجوز أن تتعلَّق اللام بالأفعالِ المذكُورة(٦)، والأظهر تعلُّقها بالأخير (المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ) كالتَّعليل لوجوب اللَّعن، وهو صفةٌ لازمةٌ لمن تصنَّع الوشم والنَّمص والفَلْج (فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ) قال الحافظُ ابنُ حجر: لا يعرفُ اسمها، وقد أدركَها عبدُ الرَّحمن بنُ عابس، كما في الطَّريق الَّتي بعد [ح: ٤٨٨٧] (فَجَاءَتْ) إلى ابن مسعودٍ (فَقَالَتْ) له: (إنَّه بَلَغَنِي أَنَّكَ) ولأبي ذرِّ: «عنكَ أنَّك» (لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ) تعنى: الواشِمات... إلى آخره (فَقَالَ) ابنُ مسعود لها: (وَمَا لِي لَا أَنْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صِنَاسٌ عِيهُ مَ ، وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللهِ) عطفٌ على «من

في (د): «الأعضاء».

<sup>(</sup>٢) في (د): «وذلك»، وفي الهامش: في نسخة: «وهذا».

<sup>(</sup>٣) في (م) و(د): «منفعة».

<sup>(</sup>٤) في (م): «وإن كان».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): أي: فلا بأس.

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج): قوله: «فتتعلَّق اللَّام بالأفعال المذكورات» المراد أنَّ أسماء الفاعلين طالبةً للعمل في قوله: «للحُسن» على سبيل التنازع، ففي العبارة نوعُ تسامح في تعبيره بـ «الأفعال» وكان وجه ذلك ما صرَّحوا به مِن أنَّ صلة «أل» اسمٌ في الصورة، فعل في المعنى، وعبارة الأشمونيِّ: والصفة الصريحة مع «أل» اسم لفظًا، فعل معنى، ومِن ثَمَّ حسُنَ عطفُ الفعل عليها. انتهت.

لعن أي: ما لي لا ألعنُ من هو في كتابِ الله ملعونٌ ؛ لأنَّ فيه وجوب الانتهاءِ عمَّا نهاه الرَّسول ؛ لقوله : ﴿ وَمَاتَهَنَكُمُ عَنْهُ فَأَنَهُوا ﴾ [الحثر: ٧] ففاعلُ ذلك ظالمٌ ، وقد قالَ الله تعالى : ﴿ أَلَا لَعَنَهُ اللّهِ عَلَى الظَّوْمِينِ ﴾ [مود: ١٨]. (فَقَالَتُ ) أُمُّ يعقوبٍ : (لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ) دفَّتِي المصحف ، وكانت قارئة للقرآنِ (فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ ) من اللَّعن (فَالَ : لَيْنُ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ ؛ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ في وكانت قارئة للقرآنِ (فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ ) من اللَّعن (فَالَ : لَيْنُ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ ؛ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ في فيهِ ، وإثبات الياء في «قرأتيهِ» و«وجدتيهِ» (١) لغة ، والأفصحُ حذفها في خطابِ المؤنَّث في الماضي ، لكنَّها تولَّدت من إشباع كسر التاء ، واللام في «لئن» موطئة للقسم ، والثَّانية لجوابه دهراه ألَّذي سدَّ مسدَّ جواب الشَّرط (أَمَّا قَرَأْتِ) بتخفيف الميم ، قولَه تعالى / : (﴿ وَمَا ءَاتَنَكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَانَهُوا ﴾ [الحشر: ٧] ؟ قَالَتْ : بَلَى) قرأتُه (قَالَ) ابنُ مسعودٍ : (فَإِنَّهُ ) مِنَاشِعِيمُ مَنْهُ فَانَتُهُوا ﴾ [الحشر: ٧] ؟ قَالَتْ : بَلَى) قرأتُه (قَالَ) ابنُ مسعودٍ : (فَإِنَّهُ ) مِنَاشِعِيمُ مَنْهُ فَانَهُوا ﴾ [الحشر: ٧] ؟ قَالَتْ : بَلَى) قرأتُه (قَالَ) ابنُ مسعودٍ : (فَإِنَّهُ ) مِنَاشِعِيمُ مَنْهُ أَلَّنَهُوا ﴾ [الحشر: ٧] ؟ قالَتْ : بَلَى) قرأتُه (قالَ الفيءِ فلفظها عامٌ ، يتناول كلّ ما أمرَ به الشَّارع بَيَاشِعِيمُ مِنَاسُعِيمُ مَنْهُ ولذا استنبطَ ابنُ مسعودٍ منها ذلك ، ويحتملُ أن يكون سمع اللَّعن من النَّبِيُّ مِنَاسُعِيمُ ، كما في بعضِ طرقِ الحديث.

(قَالَتْ) أَمُّ يعقوب لابنِ مسعودٍ: (فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ) زينب بنتَ عبد الله الثَّقفيَّة (يَفْعَلُونَهُ) ولمسلمٍ: فقالت: إنِّي أرى شيئًا من هذا على امرأتك (قَالَ) ابنُ مسعودٍ لها: (فَاذْهَبِي) إلى أهلي (فَانْظُرِي. فَذَهَبَتْ) إليها (فَنَظَرَتْ فَلَمْ تَرَ) بها (مِنْ حَاجَتِهَا) الَّتِي ظنَّت أَنَّ زوجَ ابن مسعودٍ كانت تفعلُه (شَيْئًا) فعادتْ إليه وأخبرته (فَقَالَ: لَوْ كَانَتْ) أي: زينب (كَذَلِكَ)(١) تفعلُ الذي ظننتِيه (١٤) (مَا جَامَعَتْنَا) بفتح الميم والعين وسكون الفوقية: ما صاحبتنا، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «ما جامعتُها»/أي: ما وطئتها، وكلاهما كنايةً عن الطّلاق.

وهذا الحديثُ أخرجَه أيضًا في «اللِّباس» [ح: ٩٣١].

١٨٨٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: ذَكَرْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ حَدِيثَ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَبُيَّةٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَاللهِ مِنْ اللهِ مِنْكَ وَسُولُ اللهِ صَلَاللهِ مِنْكَ وَسُولُ اللهِ مِنْاللهِ مِنْكَ وَمِنْ اللهِ مِنْكَ وَدِيثِ مَنْصُورٍ.

<sup>(</sup>۱) قوله: «ووجدتيهِ»: ليست في (ص) و (م).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): بكسر الكاف.

<sup>(</sup>٣) في (د): «تفعل ذلك». وجعلها من المتن بدل: «كذلك».

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (س): «ظننته».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ) هو ابنُ عبدِ اللهِ المدينيُ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بنُ مهديً البصريُ (عَنْ سُفْيَانَ) الفَّوريِّ، أنَّه (قَالَ: ذَكَرْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ) بعين مهملة فألف فموحدة مكسورة فسين مهملة، الكوفيُّ (حَدِيثَ مَنْصُورٍ) هو ابنُ المعتمر (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ فموحدة مكسورة فسين مهملة، الكوفيُّ (حَدِيثَ مَنْصُورٍ) هو ابنُ المعتمر (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنْ عَلْقِمَةَ) بنِ قيسٍ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بنِ مسعودٍ (إلى اللهِ وَاللهِ عَنْ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ

## ٥ - بابٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ نَبُوَّءُ وِٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَنَ ﴾

هذا (بابٌ) بالتَّنوين، أي: في قولهِ مِنَرُّبِلَّ: (﴿ وَٱلَّذِينَ تَبُوَّءُو ٱلدَّارَ ﴾) المدينة (﴿ وَٱلْإِيمَنَ ﴾ [الحشر: ٩]) أي: ألِفوه، وهم الأنصار، وسقط «باب» لغير أبي ذرِّ.

ابْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ ابْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ - يَعْنِي: ابْنَ عَيَّاشٍ - ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِ و ابْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ اللَّهِ: أُوْصِي الخَلِيفَة بِالمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ ، وَأُوْصِي الخَلِيفَة بِالمُهَاجِرَ النَّبِيُ مِنَ الْأَوْلِينَ أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ ، وَأُوصِي الخَلِيفَة بِالأَنْصَارِ الَّذِينَ تَبَوَّؤُوْا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُهَاجِرَ النَّبِيُ مِنَ اللهِ عِلْمَ أَنْ يَقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَعْفُو عَنْ مُسِيئِهِمْ .

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ) اليَربوعيُّ الكوفيُّ، و(٣)نسبهُ لجدِّه لشهرتهِ بهِ، واسمُ أبيه عبدُ الله قال: (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ -يَعْنِي: ابْنَ عَيَّاشٍ -) المقرئُ ، راوي عاصِم، وسقط «يعني: ابنَ عيَّاش» لغير أبي ذرِّ (عَنْ حُصَيْنٍ) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابنِ عبدِ الرَّحمن السُّلَمِيِّ الكُوفيِّ أبي يحيى، أنَّه (قَالَ: السُّلَمِيِّ الكُوفيِّ أبي يحيى، أنَّه (قَالَ:

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): ظاهره: ولو مِن شعرها.

<sup>(</sup>١) في (ص): «فهو حرام».

<sup>(</sup>٣) قوله: (و»: ليست في (ب).

<sup>(</sup>٤) قوله: «عن حصين بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن عبد الرحمن السلمي الكوفي»: ليس في (ص).

ده/١٩٠٠ قَالَ / عُمَرُ) بنُ الخطَّاب ( ﴿ بِهِ ) بعد أن طعنَه أبو لؤلؤةَ العِلْج الطَّعنة التي ماتَ منها (١): (أُوصِي) أنَا (الخَلِيفَةَ) من بعدِي (بِالمُهَاجِرينَ الأَوَّلِينَ) الَّذين هاجَروا قبل بيعةِ الرِّضوان، أو الَّذين صلُّوا إلى القِبلتين، أو الَّذين شهدوا بدرًا (أَنْ يَعْرفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ) بفتح همزة «أَن» (وَأُوصِي الخَلِيفَةَ) أيضًا (بِالأَنْصَارِ الَّذِينَ تَبَوَّؤُوْا الدَّارَ وَالإِيمَانَ) صفةً لـ «الأنصارِ»، وضُمِّن «تبوَّؤوا» معنى: لزمُوا، فيصحُّ عطف «الإيمان» عليه، إذ (١) الإيمان لا يتبوَّأ، أو هو نصب بمقدَّر، أي: واعتقدوا، أو تُجِوِّزَ في الإيمان، فجعلَ لاختلاطهِ بهم وثباتِهم عليه كالمكانِ المحيط بهم وكأنَّهم نزلوه، وحينئذٍ فيكون فيه الجَمع بين الحقيقةِ والمجازِ في كلمةٍ واحدةٍ وفيه خلاف، أو سمَّى المدينة - لأنَّها دار الهجرة ومكان ظهور الإيمانِ - بالإيمانِ (٣)، أو نصب على المفعول معه (٤)، أي: مع الإيمان معًا(٥) (مِنْ قَبْل أَنْ يُهَاجِرَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيهُ مَم) إليهم بسنتين (أَنْ يَقْبَلَ (٦) مِنْ مُحْسِنِهِم، وَيَعْفُو عَنْ مُسِيئِهمْ) ما دونَ الحدودِ وحقوقِ العباد.

٦ - بابِّ قَوْلُهُ: ﴿ وَنُوْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهم ﴾ الآية ، الخَصَاصَةُ: الفَاقَةُ. ﴿ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ الفَائِزُونَ بِالخُلُودِ، الفَلَاحِ: البَقَاءُ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ: عَجِّلْ. وَقَالَ الحَسَنُ: ﴿ حَاجَكَةً ﴾ حَسَدًا

هذا (بابِّ) بالتَّنوين: (قَوْلُهُ) تعالى: (﴿ وَتُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُيهِمْ ﴾ الآيةَ) وسقط «باب» لغير أبي ذرِّ (الخَصَاصَةُ) في قولهِ تعالى: ﴿ وَلُو كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةُ ﴾ [الحشر: ٩] (الفَاقَةُ) ولأبي ذرِّ: ((فاقة)) وقيل: حاجةً إلى ما يؤثرونَ به (﴿ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [الحشر: ٩]) هم (الفَائِزُونَ بِالخُلُودِ) قالهُ الفرَّاء.

(الفَلَاحُ) ولأبي ذرِّ: ((والفَلاحُ)) (البَقَاءُ) قال لبيدٌ:

نَحُلُ (٧) بِلادًا كُلُّها حُلَّ قَبْلَنا ونَرْجُو فَلاحًا بعْدَ عَاد وحِمْيَر

<sup>(</sup>۱) في (د): «فيها».

<sup>(</sup>٢) في (ج) و(د) و(ص) و(ل) و(م): «و»، وفي هامش (ج) و(ل): عبارة «الدُّرِّ»: إذ الإيمان.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): يُتأمَّل في العطف على ﴿ ٱلدَّارَ ﴾ حينئذِ مِن أيِّ قبيل هُوَ ؟ وقد يقال: هو عطفُ تضمين.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): قال في «الدُّرِّ»: قد شَرَطوا في المفعولِ معه أنَّه يجوز العطف على ما قبله.

<sup>(</sup>٥) «معًا»: ليس في (س).

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج): يحتمل أنَّه تنازع فيه «أوصى» الأوَّل والثاني.

<sup>(</sup>٧) في (م): «تحل».

(حَيَّ عَلَى الفَلَاح) أي: (عَجِّلْ) أي: أقبِل (١) مُسرعًا، وقال ابنُ التِّين: لم يقلْهُ أحدٌ من أهل اللُّغة، إنَّما قالوا: معناهُ: هلمَّ وأقبلُ (وَقَالَ الحَسَنُ) البصريُّ -وسقطت «الواو» لأبي ذرِّ-(﴿ حَاجَكَةً ﴾) في قولهِ: ﴿ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُوا ﴾ [الحشر: ٩] أي: (حَسَدًا) وصله عبدُ الرَّزَّاق عنه. وسقطَ لفظ «باب» لغير أبي ذرِّ(١).

٤٨٨٩ - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِم الأَشْجَعِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَالِهِ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صِنْ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَالِهِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَصَابَنِي الجَهْدُ، فَأَرْسَلَ إِلَى نِسَائِهِ، فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُنَّ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صِنَاسْهِ مِنَ "أَلَا رَجُلّ يُضَيِّفُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ يَرْحَمُهُ اللهُ". فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَقَالَ : أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ. فَذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ لإمْرَأَتِهِ: ضَيْفُ رَسُولِ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مَا عَنْدِي إِلَّا قُوتُ الصِّبْيَةِ، قَالَ: فَإِذَا أَرَادَ الصِّبْيَةُ العَشَاءَ فَنَوِّمِيهِمْ، وَتَعَالَىْ فَأَطْفِئِي السِّرَاجَ وَنَطْوي بُطُونَنَا اللَّيْلَةَ، فَفَعَلَتْ، ثُمَّ غَدَا الرَّجُلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صِنَاسْمِيهِ م فَقَالَ: «لَقَدْ عَجِبَ اللهُ عِرَّجِلَ - أَوْ: ضَحِكَ - مِنْ فُلانِ وَفُلانَةَ». فَأَنْزَلَ اللهُ عِرَّجِبَ ﴿ وَيُوْرِثُرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمٍ مَ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حَدَّثنا» (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْن كَثِير) الدُّورقيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً) حمَّاد بنُ أسامة قال: (حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ) بضم الفاء وفتح المعجمة مصغَّرًا، و «غَزْوان»: بغين مفتوحة فزاي ساكنة معجمتين، قال: (حَدَّثَنَا أَبُو حَازم) بالحاء المهملة والزاي(٣)، سلمان(٤) (الأَشْجَعِيُّ) بالمعجمة والجيم (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَاليَّ أَنَّه (قَالَ: أَتَى رَجُلٌ) هو أبو هريرة ، كما وقع مفسَّرًا في رواية الطّبريِّ (رَسُولَ اللهِ صِنَاللهُ عِنَاللهُ عِنَاللهُ عِنَاللهُ عِنَاللهُ عِنَاللهُ عِنَاللهُ عَلَى اللهِ عَنَاللهُ عَنَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَصَابَنِي الجَهْدُ) المشقَّة والجوعُ/ (فَأَرْسَلَ) بَلِيْسِّلة الِسَّام (إِلَى نِسَائِهِ) أَمَّهات المؤمنين ٢٧٧/٧ يطلبُ منهنَّ ما يضيِّفه به (فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُنَّ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صِنَاسٌمِيهُ مَ أَلَا) بتخفيف اللام/، للتَّحضيض (رَجُلٌ يُضَيِّفُ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «يُضَيِّفه» بزيادة الضَّمير والتحتية مضمومة والضاد المعجمة مفتوحة بعدها تحتية مشدَّدة فيهما (هَذِهِ اللَّيْلَةَ يَرْحَمُهُ اللهُ)

(۱) قوله: «أى أقبل»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): قوله: «وسقط لفظ باب... إلى آخره» كذا بخطِّه، وهو مكرَّر مع ما قدَّمه.

<sup>(</sup>٣) في (م) زيادة: «المعجمة».

<sup>(</sup>٤) في (م): «سليمان».

بصيغة المضارع، ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيّ : «(رحمه الله» (فَقَامَ رَجُلِّ مِنَ الأَنْصَارِ) هو أبو طلحة، وتردَّد الخطيبُ هل هو زيدُ بنُ سهلِ المشهور، أو صحابيُّ آخر يكنَّى أبا طلحة؟ وليس هو أبا(١) المتوكِّل النَّاجي؛ لأنَّه تابعيُّ إجماعًا (فَقَالَ: أَنَا يَارَسُولَ اللهِ) أَضيُّفه (فَذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ المهملة، أي: الممتوكِّل النَّاجي؛ لأنَّه تابعيُّ إجماعًا (فَالَتْ: وَاللهِ مِنْ اللهيام، لاَ تَدَّخِرِيهِ) بتشديد الدال المهملة، أي: لا تمسكِي عنه (شَيْمًا) من الطَّعام (قَالَتْ: وَاللهِ مَا عِنْدِي إِلَّا قُوتُ الصّبْيَةِ) بكسر الصاد، جمع: صبيّ، أنس وإخوته (قَالَ: فَإِذَا أَرَادَ الصّبْيَةُ العَشَاء) بفتح العين (فَنَوِّمِيهِمُ) حتَّى لا يأكلوا، وقول البرِّماويِّ حكالكرْمانيِّ -: وهذا القدرُ كان فاضلًا عن قدرِ ضرورتهم، وإلَّا فنفقةُ الأطفالِ واجبةٌ والضِّيافة سُنَّة. فيه نظرٌ؛ لأنَّها صرَّ حت بقولها: والله ما عندي إلَّا قوتُ الصّبية. فلعلَها علمتْ صبرهُم لقلَّة جوعِهم، وهيَّأت لهم ذلك(١) ليأكُلوه على عادةِ الصّبيان للطّلب من غير جوع يضرُ (١) (وَتَعَالَيْ) بفتح اللام وسكون الياء (فَأَطْفِي السَّرَاجَ) بهمزة قطع (وَنطُوي بُطُونَنا جوع يضرُ (١) (وَتَعَالَيْ) بَعْتِح اللام وسكون الياء (فَأَطْفِي السَّرَاجَ) بهمزة قطع (وَنطُوي بُطُونَنا رَسُولِ اللهِ مِنَاسُهُ عِنْ البَاء (فَأَعْفِي اللهُ مِنْ فَقَالَ) بَيْلِهَ اللهُم : (لَقَدْ عَجِبَ اللهُ مِنْ مَن الرَّاوي، وقبل (مِنْ فُلَانِ وَفُلَانَةً) أبي طلحةَ وأمِّ سُليم أو غيرهما على الخلاف (فَأَنْزِلَ اللهُ مِنْ مَن الرَّاوي، أي: رضي وقبل (مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانَةً) أبي طلحةَ وأمِّ سُليم أو غيرهما على الخلاف (فَأَنْزُلَ اللهُ مِنْ أَنْ لَ اللهُ مِنْ السَاء فَالَ الرَّافِي الشَّرِي وَفُلَانَ وَاللَّهُ مَنْ الرَّافِ اللهُ عَنْ اللهُ وَلَوْ المَنْ المَافَ وَلَوَ المَافِ وَلَوْ اللهُ وَلَوْ اللهُ المَّالِي اللهُ المَنْ اللهُ المَنْ المَافَورَةُ المَّالِي اللهُ المَافِولِ اللهُ المَافِق فَيْ اللَّهُ المَنْ أَلَا المَّالِي اللهُ اللهُ عَنْ الرَّا المَّالِي المَافَعُلُهُ المَّالِي اللهُ المُعْمَا على الخلاف (فَأَنْزُلَ اللهُ مَنَالَ اللَّهُ اللَّهُ المَنْ المُعْمَالَةُ المَّوْفِ اللهُ المَالِي المُلْولِ اللهُ المُعْمَالِي المَّالِي المَلْعُ المَّافِ اللهُ المُعْمَالِي ا

وهذا الحديثُ ذكره في «بابِ قولِ الله تعالى: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِمٍ م ﴾». من «مناقبِ الأنصار» [ح: ٣٧٩٨].

#### ﴿٢٠﴾ المُمْتَحِنَةِ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ لَا جَعَلْنَافِتْنَةً ﴾ لَا تُعَذِّبْنَا بِأَيْدِيهِمْ، فَيَقُولُونَ: لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ عَلَى الحَقِّ مَا أَصَابَهُمْ هَذَا. ﴿ بِعِصَمِ ٱلْكُوّافِرِ ﴾ أُمِرَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ سِنَ الله الله يَامُ بِفِرَاقِ نِسَائِهِمْ، كُنَّ كَوَافِرَ بِمَكَّةَ.

(المُمْتَحِنَةِ) قال السُّهيليُّ: بكسر الحاء، المُخْتَبِرة، أضيفَ إليها الفعل مجازًا، كما سمِّيت سورة براءة الفاضِحةَ؛ لكشفِها عن عيوبِ المنافقين. ومن قال: الممتحَنة -بفتح الحاء- فإنَّه

<sup>(</sup>١) في (ج) و(ل): «أبو»، وفي هامشهما: قوله: «أبو المتوكّل» كذا بخطّه، والأولى: أبا المتوكّل.

<sup>(</sup>۱) في (د): «ذلك لهم».

<sup>(</sup>٣) في (د): «مضر».

أضافها إلى المرأة الَّتي نزلت فيها، والمشهور أنَّها أمُّ كلثوم بنتُ عُقبة بنِ أبي مُعَيط، امرأة عبد الرَّحمن بنِ عوف (١)، وهي مدنيَّة، وآيُها ثلاث عشرة (١)، ولأبي ذرِّ: «سورة الممتحنة، بِمِاسًالرِّمْنَارَجِمِ».

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصله الفريابيُّ في قولهِ تعالى: (﴿لَا جَعَنَانَا فِتْنَةُ ﴾ [المتحنة: ٥]) أي: (لَا تُعَذَّبْنَا بِأَيْدِيهِمْ فَيَقُولُونَ: لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ عَلَى الحَقِّ؛ مَا أَصَابَهُمْ هَذَا) وزاد في روايةِ الفِريابيِّ: (ولا بعذابِ من عِندك».

(﴿بِعِصَمِ ٱلْكُوَافِرِ﴾ [الممتحنة: ١٠]) جمع: كافرةٍ؛ كضّوارب في ضاربة. قال مجاهِد (٣): (أُمِرَ أُمْرَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ مِنَالِتُهِمْ، كُنَّ كَوَافِرَ ده/٢٩١ب أَصْحَابُ النَّبِيِّ مِنَالتُهِمْ، كُنَّ كَوَافِرَ ده/٢٩١ب بِمَكَّةً) لقطع إسلامهم النَّكاح.

#### ١ - بابِّ: ﴿ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوْى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَّاءَ ﴾

هذا (بابً) بالتَّنوين، أي: في قولهِ عِمَرَّيْنَ: (﴿لَا تَنَخُونُا عَدُونِى وَعَدُوَّكُمْ ﴾) أي: كفَّار مكَّة (﴿أَوْلِيَآءَ ﴾ [الممتحنة: ١]) في العونِ والنُّصرة، وقوله: ﴿عَدُونِى وَعَدُوَّكُمْ ﴾ مفعول (٤) الاتخاذ، والعدوُّ لما كان بزِنة المصادر وقعَ على الواحدِ فما فوق (٥)، وأضافَ العدوَّ لنفسهِ تعالى تغليظًا في جُرْمهم (٢)، وسقط «الباب» ولاحقه لغير أبي ذرِّ.

٤٨٩٠ - حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّه سَمِعَ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ أَبِي رَافِعِ كَاتِبَ عَلِيٍّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَبُّ يَقُولُ: بَعَثَنِي مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّه سَمِعَ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ أَبِي رَافِعِ كَاتِبَ عَلِيٍّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَبُّ يَعُولُ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ اللهِ مِنَ اللهِ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ اللهِ مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ مَنَ اللهِ مَنَ اللهِ مَنَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ كِتَابٍ. فَقُلْنَا: لَتُخْرِجِنَّ الكِتَابَ، أَوْ لَنُلْقِيَنَ الظِّيَابَ. فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ الكِتَابَ، أَوْ لَنُلْقِيَنَ الظِّيَابَ. فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ الكِتَابَ، أَوْ لَنُلْقِيَنَ الظِّيَابَ. فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): وقيل: سَعِيدة بنت الحارث، وقيل: أُمَيمة بنت بِشْر، والأوَّل هو المعتَمَد «فتح».

<sup>(</sup>١) في (د): «ثلاثة عشر».

<sup>(</sup>٣) قوله: «في ضاربة قال مجاهِد»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٤) في (ج) و(ص) و(م) و(د): «مفعولا». وفي هامش (ج): لأنَّ المعطوف على المفعول مفعولٌ.

<sup>(</sup>٥) في (د): «فوقه».

<sup>(</sup>٦) في (ب) و(س) و(د): «جريمتهم».

عِقَاصِهَا، فَأْتَيْنَا بِهِ النَّبِيَّ مِنَاشِهِ مِنَ فَقَالَ النَّبِيُ مِنَاشِهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِمَّنَ فَعَرُهُ مِنْ فَعَبُلُ عِمَّةً . يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ النَّبِيِّ مِنَاشِهِ مِنَ فَقَالَ النَّبِيُ مِنَاشِهِ مِنَ أَنْفُسِهِمْ ، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ المُهَاجِرِينَ لَهُمْ عَلَيَ يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي كُنْتُ امْرَأَ مِنْ قُرَيْشٍ وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ المُهَاجِرِينَ لَهُمْ عَلَيَ يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي كُنْتُ امْرَأَ مِنْ قُرَيْشٍ وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ المُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتُ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِمَكَّةَ ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي مِنَ النَّسِ فِيهِمْ أَنْ أَصْطَنِعَ إِلَيْهِمْ يَدًا قَرَابَتِي ، وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ كُفُرًا وَلَا ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي. فَقَالَ النَّبِيُ مِنَاشِعِ مِعْ أَنْ أَصْطَنِعَ إِلَيْهِمْ يَدًا يَحْمُونَ قَرَابَتِي ، وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ كُفُرًا وَلَا ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي. فَقَالَ النَّبِيُ مِنَاشِعِ مِعْ اللهَ مَنْ عَمُونَ وَمَا فَعَلْتُ مَلَا اللهَ مَنْ عَمُونَ وَمَا يَدُرِيكَ لَعَلَ اللهَ مَنْ عَمْرُو : وَنَزَلَتْ فِيهِ : ﴿ يَتَأَيُّا اللّهَ مَرْجِي وَمُنْ اللهَ مَنْ عَمُولُوا مَا شِعْتُمُ مُ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ ». قالَ عَمْرُو : وَنَزَلَتْ فِيهِ : ﴿ يَتَأَيُّا اللّهَ مَنْ مَمُولُ لَا عَمْرُو : وَنَزَلَتْ فِيهِ : ﴿ يَتَأَيُّا اللّهَ مِنْ عَمْرُو : وَنَزَلَتْ فِيهِ لَهُمْ مَنْ عَمْرُو ، وَمَا تَرَكُتُ مِنْ عَمْرُو ، وَمَا تَرَكُتُ مِنْ عَمْرُو ، وَمَا تَرَكُتُ مِنْهُ حَرْفًا ، وَمَا أَرَى أَحَدًا حَفِظُهُ غَيْرِي .

وبه قال: (حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُ) عبدُ الله بن الزُبير قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عُيينة قال: (حَدَّثَنَي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ) بفتح العين (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ(۱) بْنِ عَلِيًّ) بنِ أبي طالبِ (أنَّه سَمِعَ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ أَبِي رَافِعٍ) بضم العين وفتح الموحدة مصغَّرًا، واسم أبي رافع: أسلم مولى رسولِ الله من الله عن الله عليًّ عليًّا منه عليًّا طَلَيْهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا طَلَيْهِ يَقُولُ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ أَسَلَم مولى رسولِ الله من العوَّام (وَالمِقْدَادَ) بنَ الأسودِ (فَقَالَ: انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ) مِنَا اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

(١) في هامش (ج): بخطّه: محمّدٌ هذا هو ابن الحنفيّة.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): هذا مبنيٌ على أنَّ «لتُلْقِيَنَّ» مبدوء بالتَّاء الفوقيَّة، لا بالنُّون، وهو الَّذي في «المصابيح» في هذا المحلِّ. انتهى من خطِّ شيخنا رائِيُّ، وعبارة الدَّمامينيِّ هنا: هكذا بنون التَّأكيد المشدَّدة في بعض النُّسخ، وفي نسخة الزَّركشيِّ: «أو لتلقي» بدون نون، فاعترض بأنَّ الصَّواب «لتلقينَّ» بنون التَّوكيد الثَّقيلة. وزاد في =

اجتمعت مع الياء الساكنة حذفت الياء للساكنين، وأثبتها مشاكلة لـ «تُخْرِجنَّ» (فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا) بكسر العين وبالقاف: شعرها المضفُور(١) (فَأَتَيْنَا بِهِ النَّبِيَّ صِنَاسُهِ عِنْم وسقطَ قوله: «به» لغير الكُشمِيهنيِّ (فَإِذَا فِيهِ) في الكتاب: (مِنْ حَاطِب بْن أَبِي بَلْتَعَة) بالحاء والطاء المكسورة المهملتين بعدها موحدة، و «بَلْتعة»: بفتح الموحدة وسكون اللام بعدها فوقية (إلَى أُنَاس) بضم الهمزة، ولأبي ذرِّ عن المُستملي والكُشمِيهنيِّ: «إلى ناسٍ» (مِنَ المُشْرِكِينَ مِمَّنْ بِمَكَّةَ، يُخْبِرُهُمْ بِبَعْض أَمْرِ النَّبِيِّ مِنَاسِّعِيمٍ) من تجهيزهِ للجيش الكثير لمكَّة (فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَاسِّعِيمٍ) له: (مَا هَذَا) الكتاب (يَا حَاطِبُ؟ قَالَ: لَا تَعْجَلْ عَلَىَّ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ امْرَأَ مِنْ قُرَيْش) بالحلفِ والولاءِ (وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهمْ، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ المُهَاجِرِينَ / لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ بِهَا ده/١٩٢١ أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِمَكَّةً، فَأَحْبَبْتُ إِذْ) أي: حين (فَاتَنِي) ذلك (مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَصْطَنِعَ إِلَيْهِمْ يَدًا) أي: يد منَّةٍ عليهم (يَحْمُونَ) بها (قَرَابَتِي، وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ كُفْرًا وَلَا ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي. فَقَالَ النَّبِيُّ صِنَالله عِيمً : إنَّه قَدْ صَدَقَكُمْ) بتخفيف الدال (فَقَالَ عُمَرُ) إِن الله : (دَعْنِي) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي<sup>(۱)</sup>: «فدَعْني» (يَا رَسُولَ اللهِ فَأَضْربَ) بِالنَّصِب (عُنُقَهُ. فَقَالَ) بَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَاضَر اللهِ عَالَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل (إِنَّه شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا) ولأبي ذرِّ: «فما» (يُدْرِيكَ لَعَلَّ الله - مِنَزْجِلَ - اطَّلَعَ عَلَى أَهْل بَدْرٍ) الذين حضَروا وقعتَها (فَقَالَ) مخاطبًا لهم خطابَ تكريم: (اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ) في المستقبل (فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ) عبَّر عن الآتي بالواقع مبالغةً في تحقُّقه، قال القرطبيُّ: والمعنى أنَّهم حصلَت لهم حالةً غُفرت بها ذنوبهم السَّابقة، وتأهَّلوا أن تغفر لهم الذُّنوب اللَّاحقة إن وقعت منهم، ومعنى التَّرجِّي هنا - كما قاله النَّووي - راجعٌ إلى عمر ؛ لأنَّ وقوع هذا الأمر محقَّقٌ عند الرَّسول.

(قَالَ عَمْرُو) هو ابنُ دينارٍ ، بالإسناد السَّابق: (وَنَزَلَتْ فِيهِ) أي: في حاطب بن أبي بَلتعة (٣)

<sup>=</sup> هامش (ج): وفي «باب الجاسوس» و «الجهاد»: «أو لنُلقِيَنَّ نحنُ الثياب» كذا في «الفرع» و «أصله» بضمً النون وكسر القاف و فتح المثنَّاة التحتيَّة و نون التأكيد الثقيلة، وللأصيليِّ وأبي الوقت كما في «الفرع» و «أصله»: «أو لتُلقيِنَّ» بتحتيَّة مكسورة أو مفتوحة، و خرَّج الكِرمانيُّ والبرماويُّ الكسر على مشاكلة كسرة «لتُخرِجِنَّ» والفتح على الاكتفاء بالحمل على المؤنَّث الغائب، انتهى ملخَّصًا.

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): قوله: «من شعرها المظفور» كذا بخطِّه بالظاء المعجمة المشالة، والَّذي في «القاموس» وغيره: أنَّه بالضاد المعجَمة الساقِطة.

<sup>(</sup>۱) «والمُستملى»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٣) في (ج): «حاطب بن بلتعة» وبهامشها: كذا بخطِّه، وصوابه: ابن أبي.

(﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِى وَعَدُوَّكُمْ ﴾) وزادَ أبو ذرِّ: ﴿ أَوْلِيَآهُ ﴾) [الممتحنة: ١] (قَالَ) أي: سفيانُ ابنُ عيينةَ: (لَا أَدْرِي الآيةَ فِي الحَدِيثِ) عن عليِّ (أَوْ قَوْلُ عَمْرِو) يعني: ابنَ دينارِ موقوفًا عليه.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ) هو ابنُ المدينيِّ (قِيلَ) ولأبي ذرِّ: ((قال: قيلَ) (لِسُفْيَانَ) بنِ عُيينة: (فِي (۱) هَذَا) أي: في أمرِ حاطبٍ (فَنَزَلَتْ) ولأبي ذرِّ: ((نزلتْ) (﴿لَاتَنَخِذُواْ عَدُوِّى ﴾) وزاد أبو ذرِّ: ((﴿وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ ﴾ الآية).

(قَالَ سُفْيَانُ: هَذَا فِي حَدِيثِ النَّاسِ) ورواياتهم، وأمَّا الذي (حَفِظْتُهُ) أنا (مِنْ عَمْرِو) يعني: ابنَ دينارٍ هو الَّذي رويتُه عنه من غيرِ ذكر النُّزول (وَمَا تَرَكْتُ(١) مِنْهُ حَرْفًا، وَمَا أُرَى) بضم الهمزة، ما أظنُّ (أَحَدًا حَفِظَهُ) من عَمرو (غَيْرِي) فلم يجزمْ سفيان برفعِ هذه الزِّيادة، وسقطَ قولُه: «حَدَّثنا عليُّ...» إلى هنا لأبي الهَيثم.

#### ٢ - باب: ﴿ إِذَا جَآءَ كُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِزَتِ ﴾

هذا (بابٌ) بالتَّنوين، أي: في قولهِ مِّزَبِّلَ: (﴿ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَتِ ﴾ [الممتحنة: ١٠]) من الكفَّار بعد الصُّلح معهم في الحُديبية، على أنَّ من جاء منهم إلى المؤمنين يردُّ.

2 ٤٨٩١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّدِ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ بِلَيْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ مِنَ السِّهِ عِنَ السَّهِ مِنَ المُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ الآيةِ، بِقَوْلِ اللهِ: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّيِّ أَلْا اللهِ عَنَا اللهِ عِنَا المُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ الآيةِ، بِقَوْلِ اللهِ: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّيِّ إِذَا جَآءَكَ المُؤْمِنَاتُ بُبَايِعْنَكَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ غَفُورٌ هَاجَرٌ إِلَيْهِ مِنَ المُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ الآيةِ، بِقَوْلِ اللهِ: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّيْ اللهِ عَلَى اللهُ عِنَالِهِ مِنَ المُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ الآيةِ، بِقَوْلِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ: «حَدَّثني» بالإفراد (إِسْحَاقُ) هو ابنُ منصورِ بنِ بهرامَ (٣) الكَوسجُ المَرْوزيُّ، أو: ابنُ إبراهيمَ بن رَاهُوْيَه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ: «أَخْبَرنا» (يَعْقُوبُ بْنُ

<sup>(</sup>١) في (ص) و (م): «أفي».

<sup>(</sup>۱) في (ص): «نزلت».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): بَهرام: بفتح الموحَّدةِ وكسرها، و «الكوسَج» الَّذي لا لحية له.

إِبْرَاهِيمَ بْن سَعْدٍ) بسكون العين، ابنِ إبراهيم (١) بنِ عبد الرَّحمن بنِ عوفٍ، وسقط «ابنِ سعدٍ» لغير أبي ذرِّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بنِ عبدِ الله بنِ مسلم (عَنْ عَمِّهِ) محمَّد بنِ مسلم الزُّهري، أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي)/ بالإفراد (عُرْوَةُ) بنُ الزُّبير: (أَنَّ عَائِشَةَ ﴿ النَّبِيِّ وَوْجَ النَّبِيِّ وَ١٩٢/٥٠ مِنَ السُّمْ عِيمًا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ (٢) مِنَ اللهِ عِلَمُ كَانَ يَمْتَحِنُ ) أي: يختَبر/ (مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ) من مكَّة ٢٧٩/٧ إلى المدينة قبلَ عام الفتح (مِنَ المُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ الآيةِ) فيما يتعلَّق بالإيمانِ، ممَّا (٢) يرجع إلى الظَّاهر دون الاطِّلاع على ما في القُلوب، كما قالَ الله تعالى: ﴿ أَللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ ﴾ [الممتحنة: ١٦] فإنَّه المطَّلع على ما في قلوبهنَّ (بِقَوْلِ اللهِ) تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنِّيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الممتحنة: ١٢]) وفي «الشُّروط» [ح: ٢٧١٣] كان يمتحنهنَّ بهذه الآية (٤): ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَتِ فَآمَتَحِنُوهُنَّ ﴾... إلى ﴿غَفُورٌ رَّحِيمٌ الممتحنة: ١٠] وعن قتادة فيما أخرجه عبدُ الرَّزاق أنَّه بَلِيليِّه الرَّمام كان يمتَحن من هاجر من النِّساء: بالله ما خرجتِ (٥) إلَّا رغبةً في الإسلامِ وحبًّا لله ورسولهِ. وزاد مجاهدٌ: ولا خرجَ بك عشقُ رجلٍ منَّا، ولا فِرار من زوجِك. وعند البرَّار: أنَّ الَّذي كان يحلفهنَّ عن أمرِ رسولِ الله صِنَ الله عِن الله عَمْ الله (٦) عمرُ بنُ الخطَّاب سَلَهُ.

(قَالَ عُرُوةَ) بِالسَّند السَّابِق: (قَالَتْ عَائِشَةُ) ﴿ يَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَائِشَةُ ) ﴿ وَاللَّهِ عَائِشَةُ ) وَإِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَائِشَةً ) وَإِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَائِشَةً ) وَإِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَ المُؤْمِنَاتِ) وفي الطَّبرانيِّ (٧) من طريقِ العَوفيِّ، عن ابن عبَّاسِ قال: كان امتحانهنَّ أن يشهدْنَ أنْ لا إله إلَّا الله وأنَّ محمَّدًا رسولُ الله، وهذا لا يُنافي ما روي: أنَّه كان يمتحنَهنَّ بأنهنَّ ما خرجْنَ من بغضِ زوج... إلى آخر ما ذكر؛ لأنَّه زيادةُ بيانٍ لقولهِ: ما خرجت إلَّا رغبةً في الإسلام، فإذا قالت ذلك (قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صِنَ السِّمِيمُ : قَدْ بَا يَعْتُكِ. كَلَامًا) أي: بالكلام لا باليدِ؛ كما كان يُبايع الرِّجال بالمصافَحة باليدين (وَ لَا وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي المُبَايَعَةِ، مَا يُبَايِعُهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ) للمرأة (قَدْ بَايَعْتُكِ عَلَى ذَلِكِ) بكسر الكاف، قال في «الفتح»: وكأنَّ عائشةَ أشارتْ

قوله: «ابن إبراهيم»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٢) في (م): «أن النبي».

<sup>(</sup>٣) في (د): «فيما».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): بدلٌ مِن «بهذه الآية» كما هو ظاهرٌ.

<sup>(</sup>٥) في (م): «خرجنا».

<sup>(</sup>٦) قوله: «له»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٧) في (م): «الطبري».

بذلك إلى الرَّد على ما جاء عن أمِّ عطيَّة عند ابني خُزيمة وحبَّان والبزَّار في قصَّة المبايعة: فمدَّ يدَه من خارجِ البيتِ، ومددنا أيدينا من داخلِ البيتِ، ثمَّ قال: «اللَّهمَّ اشهَدْ»(١) فإنَّ فيهِ إشعارًا بأنهنَّ كنَّ يبايعنَه بأيديهنَّ، وأُجيب بأنَّ مدَّ اليد لا يستلزمُ المصافَحة، فلعلَّه إشارة إلى وقوعِ المُبايعة، وكذا قوله في البابِ اللَّاحق: فقبضتِ امرأةٌ منَّا يدها(١) [ح: ١٩٩٢]. لا دَلالةَ فيه أيضًا على المُصافحة، فيُحتمل أن يكون المرادُ بقبضِ اليد التَّأخر عن القبولِ، نعم، يُحتمل أنهنَّ على المُصافحة، فيُحتمل أن يكون المرادُ بقبضِ اليد التَّأخر عن القبولِ، نعم، يُحتمل أنهنَّ كنَّ يأخذْنَ بيدهِ الكريمةِ مع وجودِ حائلٍ، ويشهدُ له ما رواهُ أبو داود في «مراسيله» عن الشَّعبيِّ: كنَّ يأخذْنَ بيدهِ الكريمةِ مع وجودِ حائلٍ، ويشهدُ له ما رواهُ أبو داود في «مراسيله» عن الشَّعبيِّ: أنَّه صِنَ السُّعيمُ حين بايعَ النِّساء أتى ببردٍ قِطْري (٣) فوضعَه على يدهِ وقال: «لَا أصافحُ النِّساء».

وهذا الحديثُ ذكره أيضًا في «الطَّلاق» [ح: ١٨٨٥].

أَ (تَابَعَهُ) أي: تابع ابنَ أخي/ ابن شهابِ (يُونُسُ) بنُ يزيد الأيليُّ، فيما وصلهُ المؤلِّف في الطَّلاق [ح: ٢٨٨٥] (وَمَعْمَرٌ) هو ابنُ راشدٍ، فيما وصلَه أيضًا في «الأحكامِ» [ح: ٢٢١٤] (وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الطَّلاق [م: ٢٨٨٥] (اللهُ عُمِرٌ) هو ابنُ راشدٍ، فيما وصلَه ابنُ مَرْدويه في «تفسيره» ثلاثتهم: (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّدِ بنِ النُّ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَنْ عُرْوَةً) بن الزُّبير (وَعَمْرَةً) بنت عبدِ الرَّحمن، فجمعَ بينهما.

#### ٣ - باب: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ ﴾

هذا (بابٌ) بالتَّنوين، أي: في قولهِ تعالى: ( ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ ﴾) يوم الفتح ( ﴿ يُبَايِعْنَكَ ﴾ [الممتحنة: ١٢]) سقط (باب الغير أبي ذرِّ.

2 ١٩٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ طِيَّةٍ، قَالَتْ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّ للهِ عَلَيْنَا: ﴿ أَن لَا يُشْرِكُنَ بِأَللَهِ شَيْتًا ﴾ وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ، فَطَيَّةَ طِيَّةً مِثْنَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُه

<sup>(</sup>۱) في (د): «فاشهد».

<sup>(</sup>۱) في (د): «يده».

<sup>(</sup>٣) في (د): «مطوي»، وفي هامش (ج) و (ص) و (ل): قوله: «قِطري»: قال في «النِّهاية»: هو ضرب مِن البرود فيه حمرة، ولها أعلامٌ فيها بعض الخشونة، وقيل: هي حُلَلٌ جيادٌ تُحمل مِن قِبَل البحرين، وقال الأزهريُّ: في أعراض اليمن قريةٌ يقال لها: قَطَر -أي: بفتحتين - وأحسب الثياب القطرية نُسِبت إليها، فكسر وا القاف للنِّسبة وخفَّفوا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ) عبدُالله بنِ عمرِو المقعدُ البصريُ قال: (حَدَّثَنَا عَبُدُ الوَارِثِ) ابن سعيدِ التَّنُوريُ -بفتح الفوقية وتشديد النون - قال: (حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) السَّخْتِيَانيُ (عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ) أَمَّ الهُذيل، الأنصاريَّة البصريَّة (عَنْ أُمُّ عَطِيَّةً) نُسيبة بنتِ الحارث ( إِنْهَ) انَّهَا (قَالَتْ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ مِنَاشِعِيمُ فَقَرَأَ عَلَيْنَا: ﴿ أَنَّ لَايُشْرِكُنَ مِلْقَيْتَا ﴾ [الممتحنة: ١١] وَنَهَانَا عَنِ النِّياحَةِ) رفع الصَّوت على الميِّت بالنَّدب، وهو عدُّ محاسنهِ ك: وَاكهفاهُ واجبلاهُ (فَقَبَضَتِ عَنِ النِّياعَةِ (يَدَهَا) عن المبايعةِ (فَقَالَتْ: أَسْعَدَتْنِي فُلاَنَةُ) أي: قامتْ معي في نياحةٍ على ميِّتِ لي تواسِيني. قال الحافظُ ابنُ حجرٍ: لم أقفْ على اسم فلانةٍ ( (أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيهَا) على ميِّتِ لي تواسِيني. قال الحافظُ ابنُ حجرٍ: لم أقفْ على اسم فلانةٍ ( (أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيهَا) بفتح الهمزة وسكون الجيم وكسر الزاي المعجمة، بالإسعاد ( فَمَا قَالَ لَهَا النَّبِيُ مِنْ اللهُ عِيْمُ اللهُ عَلَى الله على الله على اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ النَّبِيُ مِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عَنْ مِنْ المعديها ( ) فَمَا قَالَ لَهَا النَّبِيُ مِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ مِنْ المعديها ( ) فَاللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ فَا اللهُ عَلَى التَّرْخِيصُ ( ) فأله أله فلانٍ ، قالت: فذهبت فساعدتها / ، ثمَّ جئتُ فبايعتُه ، وعند مسلمٍ: أنَّ أَمَّ اللهُ عَلَى التَّرْخِيصُ أَنْ اللهُ عَلَى التَّرْخِيصُ أَنْ اللهُ اللهُ عَلَى التَّرْخِيصُ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى التَّرْخِيصُ أَلُهُ العَلْقَ في آلِ فلانٍ ، كما هو صريحُ الحديث ، وللشَّارع أن يخصَّ من العموم ما شاء. انتهى.

وأُوردَ عليه حديث ابنِ عبَّاسٍ عندِ ابن مَرْدويه، وفيه (٨) قال: لمَّا أخذ رسولُ الله صِنَالله عِنالله عند الله عنالله عند الله عنالله عند الله عنالله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عن

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج): عبارة «الفتح»: اسم المرأة.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ص) و(ل): الإسعاد خاصٌّ بهذا المعنى، والمساعدة عامَّةٌ في جميع الأمور. «كِرماني»، قال البدر: وظاهر كلام الجوهريِّ خلافه، فإنَّه قال: والإسعاد: الإعانة، والمساعدة: المعاونة.

<sup>(</sup>٣) في (د): «اذهبي» لفظ النسائي: «فأسعديها».

<sup>(</sup>٤) في غير (د): «فساعديها» والمثبت موافق لما في النسائي.

<sup>(</sup>٥) قوله: «من»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) في (ص): «التخصيص».

<sup>(</sup>٧) في هامش (ج): قال البدرُ في «مصابيحه»: ما قاله النوويُّ مُشكِلٌ، بل الظاهرُ عمومُ الرخصة لها ولآل فلان في تلك القضيَّة الخاصَّة، ولو كانت محرَّمة على آل فلان في تلك الواقعة؛ لم يتأتَّ الإسعاد فيها من أمِّ عطيَّة أصلًا، فتأمَّله. انتهى. ويؤخذ مِن قول الشارح الآتي تبعًا لـ «الفتح»: والظاهر... إلى آخره الجوابُ عن ذلك؛ وهو أنَّ التحريم إنَّما وقع بعد تمام مبايعتهنَّ، والإسعاد إنَّما كان قبل إتمام البَيعَة.

<sup>(</sup>A) قوله: «وفيه»: ليست في (ص) و(م) و(د).

على النّساء فبايعهنَ ﴿أَن لَا يُشْرِكُ كِاللّهِ شَنِكَا ﴾ الآية. قالت خولةُ بنت حكيمٍ: يارسولَ الله، كانَ أبي وأخي ماتًا في الجاهليَّة، وإنَّ فلانةً أسعدَتْني وقد ماتَ أخوها... الحديث. وحديثُ أمِّ سلمةَ أسماء بنتِ يزيدِ الأنصاريَّة عند التِّرمذيِّ، قالت: قلتُ: يارسولَ الله، إنَّ بني فلانِ أسعدوني على عمِّي، ولا بدَّلي من قضائهنَّ، فأبى، قالت: فراجعتُه مرارًا فأذنَ لي، ثمَّ لم أنُح بعد ذلك.

ده/۲۹۳پ

وعندَ أحمد والطّبري() من طريقِ مصعب بنِ نوحٍ، قال: أدركتُ عجوزًا/ لنا() فيمن بايعَ رسولَ الله مِنَاسُمِيمُ قالتْ: فأخذَ علينا، ولا تَنُحْنَ، فقالت عجوزٌ: يا نبيَّ اللهِ، إنَّ ناسًا كانوا أسعَدونا على مصائب أصابَتْنا، وإنَّهم قد أصابتْهُم مُصيبة، فأنا أريدُ أن أسعدهُم، قال: «اذْهَبي فكافئِيهم» قالت: فانطلقتُ فكافئتُهم، ثمَّ إنَّها أتت فبايعته. وحينئذِ فلا خصوصيَّة لأمِّ عطيَّة، والظَّاهر أنَّ النِّياحة كانت مباحة (٣)، ثمَّ كُرهت كراهة تنزيه، ثمَّ تحريم، فيكون الإذنُ لمن ذُكِر وقعَ لبيانِ الجواز مع الكراهة، ثمَّ لما تمَّت مبايعةُ النِّساء وقعَ التَّحريم فوردَ حينئذِ الوعيدُ الشَّديد.

وفي حديثِ أبي مالكِ الأشعريِّ عندَ أبي يعلى: أنَّ رسولَ الله صِنَ اللهُ عِن مَال : «النَّائحةُ إذا لم تتبْ قبل موتِها تقامُ يوم القيامةِ عليها سِرْبالٌ من قَطِران ودِرْعٌ من جَرَب».

وهذا الحديثُ أخرجه أيضًا في «الأحكام» [ح: ٧٢١٥].

٤٨٩٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ الزُّبَيْرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قولهِ: ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُونِ ﴾ قَالَ: إِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ شَرَطَهُ اللهُ لِلنِّسَاءِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المسنديُّ قال: (حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ) بفتح الجيم، قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) جريرُ بنُ حازمِ الجهضميُّ (قَالَ: سَمِعْتُ الزُّبَيْرَ) بنَ خِرِّيْت -بكسر الخاء المعجمة وتشديد الراء وبعد التحتية الساكنة فوقية - البَصريَّ (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبَّاس (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) بِنُيَّمَ، يقول (٤) (في قولهِ) تعالى: (﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ ﴾ [الممتحنة: ١٢] قَالَ: إنَّمَا هُوَ) يعني: النَّوح، أو لا يخلونَّ الرَّجل بالمرأةِ، أو أعم (شَرْطٌ شَرَطَهُ اللهُ لِلنِّسَاءِ) أي:

<sup>(</sup>۱) في (د): «والطبراني».

<sup>(</sup>٢) في (د) زيادة: «كانت» وكذا في الفتح.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): كذا في «الفتح» وعبارته: والأقرب أنَّ الناحية... إلى آخره.

<sup>(</sup>٤) قوله: «يقول»: ليست في (د).

عليهنَّ، وهذا لا ينفي(١) أن يكونَ شرطًا للرِّجال أيضًا، فقد بايعهُم في العقبةِ على ذلك؛ لأنَّ مفهوم اللَّقب لا اعتبارَ به.

١٨٩٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: حَدَّثَنَاهُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ، سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ بَلَيْ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَاسُهِ عِلَى اللهِ عَقَالَ: «أَتُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ: لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ بَلَيْ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَاسُهِ عِلَى اللهِ عَلَى أَنْ: لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْعًا، وَلَا تَرْنُوا، وَلَا تَسْرِقُوا» وَقَرَأَ آيَةَ النِّسَاءِ - وَأَكْثَرُ لَفُظِ سُفْيَانَ: قَرَأَ الآيَةَ - «فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ شَيْعًا، وَلَا تَرْنُوا، وَلَا تَسْرِقُوا» وَقَرَأَ آيَةَ النِّسَاءِ - وَأَكْثَرُ لَفُظِ سُفْيَانَ: قَرَأَ الآيَةَ - «فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْعًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ اللهُ ؛ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْعًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ اللهُ ؛ فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْعًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ اللهُ ؛ فَهُو إِلَى اللهِ، إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَذَبَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَفَرَ لَهُ» تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عُيينة (قَالَ الزُّهْرِي محمَّد بنُ مسلم ابنِ شهاب: (حَدَّثَنَاهُ) هو من تقديم الاسم على الفعلِ(۱)، أي: حدَّثنا الزُّهري بالحديثِ الذي يريدُ أن يذكرَهُ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو إِدْرِيسَ) عائذُ الله بالمعجمة للخَوْلانيُ بفتح الخاء المعجمة - أنَّه (سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ بِنَّهِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِي الخَوْلانيُ بفتح الخاء المعجمة - أنَّه (سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ بَنَّهِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِي المَعْرِيمِ مَنَاسُمِيمُ مَنَالُهُ وَلَا تَزُنُوا، الخَوْلانيُ بفقوا) فيه حذف المفعول؛ ليدلَّ على العمومِ (وَقَرَأَ آيَةَ النِّسَاءِ): ﴿ يَكَأَيُّهُ النَّيُ إِذَا جَآمَكَ لَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَا تَوْرُأَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا يَوْرُأُ الآيَةُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) في (د): «وهذا ينبغي».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «على الفعل»؛ أي: اللُّغوي الَّذي بيَّنه بقوله: «الَّذي يريد...» إلى آخره. انتهى. ولهذا رجعت إلى عبارة ابن حجر، وعبارته: هو من تقديم الاسم على الصِّيغة. والضمير للحديث الَّذي يريد أن يذكره.

<sup>(</sup>٣) قوله: «وسقطت واو وقرأ لأبي ذرِّ»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) في (د) زيادة: «وفي نسخة منها».

ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ: «من ذلك شيئًا» (فَسَتَرَهُ اللهُ فَهْوَ) مفوَّض (إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَذَّبهُ) عدلًا (وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ) فضلًا، والأبي ذرِّ: ((غُفر له منها)) (تَابَعَهُ) أي: تابع سفيان (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) ابنُ همَّام (عَنْ مَعْمَرِ) هو ابنُ راشدٍ، عن الزُّهريِّ، وزاد أبو ذرِّ عن المُستملي: «في الآيةِ» ووصلهُ ٣٨١/٧ مسلمٌ عن عبد بن حميدٍ، عن عبدِ الرَّزَّاق/. عَقِب روايةِ سفيان، وقال في آخرهِ: وزادَ في الحديثِ: فتلا علينَا آيةَ النِّساء: ﴿ أَن لَّا يُشْرِكُنَ بِأَلَّهِ شَيْئًا ﴾. وهذه المبايعةُ كانت ليلة العقبةِ الأولى، كما وقعَ البحثُ فيهِ في «كتابِ الإيمان» [ح: ١٨]، فراجعه.

٤٨٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ الحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ عَالَ: شَهِدْتُ الصَّلَاةَ يَوْمَ الفِطْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنَاسُهِ مَا الخُطْبَةِ ، حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ مَعَ بِلَالٍ فَقَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنِّيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَكَىٓ أَن لَّا يُشْرِكَنَ بِٱللَّهِ شَيْتًا وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَكَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ, بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِ ﴾ حَتَّى فَرَغَ مِنَ الآيَةِ كُلِّهَا، ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ: «أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكِ» وَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ. لَا يَدْرِي الحَسَنُ مَنْ هِيَ. قَالَ: «فَتَصَدَّقْنَ» وَبَسَطَ بِلَالٌ ثَوْبَهُ، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الفَتَخَ وَالخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ) صاعقَةُ قال: (حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ) البغداديُّ المروزيُّ، الضَّريرُ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ) المصريُّ الفَقيه (قَالَ: وَأَخْبَرَنِي) عطفٌ على محذوف (ابْنُ جُرَيْج) عبدُ الملكِ بنُ عبدِ العزيز (أَنَّ الحَسَنَ بْنَ مُسْلِم) اسم جدِّه: يَنَّاق -بالتحتية وتشديد النون وبعد الألف قاف- المكِّيَّ (أَخْبَرَهُ عَنْ طَاوُسٍ) اليمانيِّ (عَن ابْن عَبَّاسِ طِبْنَهُ) أَنَّه (قَالَ: شَهِدْتُ الصَّلَاةَ يَوْمَ) عيد (الفِطْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صِنَاسٌ عِيهُ م وَ) مع (١) (أَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ البَّرُيْمُ) في خلافتِهم (فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا) أي: صلاةَ العيد (قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدُ، فَنَزَلَ نَبِيُّ اللهِ صِنَاسُهِ مِنَ المَّا فرغَ من الخُطبةِ (فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجَلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ) بفتح الجيم وتشديد اللام المكسورة (ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ مَعَ بِلَالٍ، فَقَالَ: ﴿يَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَرْنِينَ وَلَا يَقْنُلْنَ أَوْلَنَدَهُنَّ ﴾) يريدُ وَأَدَ البنات (﴿ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهَتَنِ يَفْتَرِينَهُ ، بَيْنَ أَيدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَ ﴾ [الممتحنة: ١٢]) أي: بولدٍ ملقوطٍ ينسبنَهُ إلى

<sup>(</sup>١) قوله: «مع»: ليست في (ص).

الزَّوج (حَتَّى فَرَغَ مِنَ الآيةِ كُلِّهَا، ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ: أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكِ) بكسر الكاف، خطابًا للنِّساء، أي: على المذكورِ في الآية (وَقَالَتِ) ولأبي ذرِّ: «فقالتْ» بالفاء بدل الواو (امْرَأَةً وَاحِدَةً) منهنَّ (لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، لَا يَدْرِي الحَسَنُ) بنُ مسلم الرَّاوي (مَنْ هِيَ) وَاحِدَةً) منهنَّ (لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، لَا يَدْرِي الحَسَنُ بنُ مسلم الرَّاوي (مَنْ هِيَ) وقيل: إنَّها أسماءُ بنت يزيد (قَالَ) بَالِسِّارَ إليَّم: (فَتَصَدَّقْنَ، وَبَسَطَ بِلَالٌ ثَوْبَهُ فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الفَتَخَ بفتحات وآخره معجمة، الخواتيم العِظام، أو حِلَق من فضَّة لا فصَّ فيها (وَالخَوَاتِيمَ) الصِّغار (فِي ثَوْبِ بِلَالٍ) ليتصدَّقَ (١) به عنهنَّ فيمن يستحقُّ.

## ﴿٦١﴾ سورة الصَّفِّ بينْسِـــــلِللَّالِحَرِّالِحَيْمَ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ مَنْ أَنصَارِى ٓ إِلَى اللهِ ﴾ مَنْ يَتَبِعُنِي إِلَى اللهِ ؟ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ مَرْضُوضٌ ﴾ مُلْصَقِّ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ. وَقَالَ عَيْرُهُ: بِالرَّصَاصِ.

(سورة الصَّفِّ): مدنيَّة أو مكِّيَّة ، وآيُها أربع عشرة.

(بَمِ اسَّالَّمْ نَارِّمِ) سقطتِ البسملةُ لغير أبي ذرِّ. (وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصلهُ الفريابيُّ في قولهِ تعالى: (هَنْ يَتَّبِعُنِي إِلَى اللهِ؟) بتشديد الفوقية/ بعد التحتية، ده/٢٩٤ب ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ: «من تبعَني» بإسقاط التَّحتية.

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) فيما وصلة ابنُ أبي حاتمٍ في قولهِ تعالى: (﴿مَرْضُوصٌ ﴾ [الصف: ٤]) أي: (مُلْصَقٌ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ) ولأبي ذرِّ: (إلى بعضٍ» (وَقَالَ غَيْرُهُ) أي: غير ابن عبَّاس(١)، ولأبي ذرِّ وألنَّ عَيْرُهُ أي: غير ابن عبَّاس(١)، ولأبي ذرِّ والنَّسفي(٣): (وقالَ يحيى) هو ابنُ زيادٍ الفرَّاء، كما قال الحافظُ أبو ذرِّ: (بِالرِّصَاصِ) بفتح الراء ويجوز الكسر(٤).

<sup>(</sup>۱) في (د): «فيتصدق».

<sup>(</sup>٢) في (س) و(ص) و(ل): «غير يحيى»، وهو خطأ، وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «أي: غير يحيى» كذا بخطّه، وعبارة «الفتح»: «وقال يحيى: بالرَّصاص»، كذا لأبي ذرِّ والنَّسفيِّ، ولغيرهما: «وقال غيره»، وجزم أبو ذرِّ بأنَّه يحيى بن زياد بن عبد الله.

<sup>(</sup>٣) قوله: «والنسفيّ»: ليس في (س) و(ص).

<sup>(</sup>٤) قوله: «ويجوز الكسر»: ليس في (ج) و(د) و(س)، وفي هامش (ل): ويجوز الكسر، كما في «الدَّمامينيِّ». ومثله في هامش (ج) ولكن عزاه للفتح.

### ١ - قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ مِنْ بَعْدِى أَشُهُ ۗ أَحْدُ ﴾

(قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مِنْ ﴾) ولأبي ذرِّ: «بابٌ » بالتَّنوين ﴿ يَأْقِ مِنْ ﴾ (﴿بَقِي اَسُهُ وَاحْدُ ﴾ [الصف: ٦]) قال في «الدُّر»: يحتمل النَّقل من الفعلِ المضارع، أو من أفعلِ التَّفضيل، والظَّاهرُ الثَّاني، وعلى كلا الوجهين فمنْعُه من الصَّرف للعلميَّة والوزن الغالب، إلَّا أنَّه على الأوَّل يمتنعُ معرفة وينصرفُ نكرة ، وعلى الثَّاني يمتنعُ تعريفًا وتنكيرًا ؛ لأنَّه تخلفُ العلمية الصِّفة ، وإذا نُكِّر بعد كونه علمًا جرى فيه خلاف سيبويه والأخفش ، وهي مسألةٌ مشهورةٌ عند النُّحاة ، وأنشد حسَّان يمدحه بَالِسِّاة إلِنَّهُ وصرفهُ:

صَلَّى الإِلَهُ ومَنْ يحُفُّ بَعْرشِهِ والطَّيِّبُونَ عَلَى المُبَارَكِ أَحْمَدِ فَ«أحمد» بدلٌ أو بيانٌ لـ «المُبَارك».

2۸۹٦ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ رَبُّ وَاللهُ عَنْ أَبِيهِ رَبُّ وَاللهُ عَنْ أَبِيهِ رَبُّ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَاسُعِيْمُ يَقُولُ: ﴿إِنَّ لِي أَسْمَاءً، أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا المَاحِي الَّذِي يَحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، وَأَنَا العَاقِبُ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكمُ بنُ نافع قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزة (عَنِ النَّهْرِيِّ) محمَّد بنِ مسلمِ ابنِ شهابِ، أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ) بنِ مطعمِ (عَنْ أَبِيهِ) جبيرٍ ( إلَيُّ إِنَّ أَنَه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عِلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ الله المحمدِ (وَأَنَا أَحْمَدُ) اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

(١) يصح فيها الصرف ومنعه.

#### ﴿٦٢﴾ سورة الجُمُعَةِ

(سورة الجُمُعَةِ) مدنيَّة، وآيُها إحدى عشرة، ثبتَ لفظ: «سورة» لأبي ذرِّ، وكذا «بِمِ التَّارُمْنِ الرَّمْنِ الرَمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَمْنِ الرَمْنِ الرَمْنِ الرَمْنِ الرَمْنِي الرَّمْنِ الرَمْنِي الرَمْنِ الرَمْنِ الرَبْعِلْمُ المُعْلِمُ الرَمْنِي الرَمْنِي الرَمْنِ الرَمْنِ الرَمْنِي الرَمْنِ الرَمْنِي الرَمْنِ الرَمْنِي الرَمْنِ الرَمْنِ الرَمْنِ الرَمْنِ الرَمْنِ الرَمْنِ الرَمْنِ الرَمْنِ الرَمْنِ الْمُلْعُ الْمُعَلِي الرَمْنِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِي الرَمْنِقِ الرَمْنِ الرَمْنِ الرَمْنِ ال

### ١ - قَوْلُهُ: ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ ﴾ وَقَرَأَ عُمَرُ: (فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ)

(قَوْلُهُ) تعالى: (﴿ وَءَاخِينَ مِنْهُمْ ﴾) قال في «الدُّر»: مجرور عطفًا على ﴿ اَلْأُمْتِينَ ﴾ أي: وبعث في آخرين من الأُمِّيينَ (﴿ لَمَا يَلْحَقُواْ بِهِمْ ﴾ [الجمعة: ٣]) صفة لـ ﴿ ءَاخَرِينَ ﴾ ، أو ﴿ ءَاخَرِينَ ﴾ منصوب عطفًا على الضَّمير المنصوب في ﴿ يُعَلِمُهُمُ ﴾ أي: ويعلِّم آخرين لم يلحقوا بهم وسيلحقون ، وكلُّ من تعلَّم شريعة محمَّد مِنَ اللهُ عِنَ اللهُ عَلَى النَّهُ أصلُ فرسولُ الله مِنَ اللهُ عِن اللهُ عِن اللهُ عَلَى الفَوَّة ؛ لأنَّه أصلُ ذلك الخير العظيم والفضل الجسيم.

(وَقَرَأَ عُمَرُ) بنُ الخطّاب فيما رواه الطّبريُّ: ((فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ)) وهذا ساقطً/ لغير ده/١٢٩٥ الكُشمِيهنيِّ.

٤٨٩٧ - حَدَّفَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّفَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ أَبِي الغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَيْ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

١٩٩٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ: أَخْبَرَنِي ثَوْرٌ، عَنْ أَبِي الغَيْثِ، عَنْ أَبِي الغَيْثِ، عَنْ أَبِي الغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ اللهِ بِهُ اللهِ مِنْ هَؤُلَاءِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولغير أبي ذرِّ: «حَدَّثني» بالإفراد (عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسِيُّ قال: (حَدَّثنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حَدَّثنا» (سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) التَّيميُّ مولاهُم (عَنْ ثَوْرٍ) باسم الحيوان، المعروف بابن زيدِ الدِّيلي -بكسر الدال المهملة بعدها تحتية ساكنة-

<sup>(</sup>١) قوله: «ثبت لفظ... بالتنوين»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) قوله: «إلى آخر الزَّمان»: ليست في (ص).

(عَنْ أَبِي الغَيْثِ) سالم، مولى عبد الله بن مطيع (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِيْ) أَنَّه (قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيّ مِنَاسٌمِيمِم، فَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الجُمُعَةِ) زاد مسلم: فلمَّا قرأ (﴿ وَمَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَفَايَلْحَقُواْ بِهِم ﴾ [الجمعة: ٣] مَنْ هُمْ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «قالوا: مَن هُم؟» (يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَلَمْ يُرَاجِعُهُ) بَيْلِيَّاة النِّهِ السَّائل، أي: لم يعدْ عليهِ الجواب (حَتَّى سَأَلَ ثَلَاثًا، وَفِينَا سَلْمَانُ الفَارِسِيُّ، وَضَعَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُمِيمُ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ كَانَ الإِيمَانُ عِنْدَ الثُّريَّا) النَّجم المعروفُ (لَنَالَهُ رِجَالُ وَلَوْلُ اللهِ مِنَاسُمُونُ مَن سليمان بنِ بلالٍ؛ للجزم وأو: رَجُلِّ مِنْ هَوُلُاءِ) الفُرس بقرينةِ سلمان الفارسي (١)، والشَّكُ من سليمان بنِ بلالٍ؛ للجزم برحالٍ» من غير شكّ في الرِّواية اللَّحقة [ح:٨٩٨٤]. وزاد أبو نُعيم في آخرهِ: «برقَّةِ قلوبهمٍ»، ومن وجه آخر: «يتَّبعون سُنَتي ويُكثرون الصَّلاة عليَّ»، قال القرطبيُّ: وقد ظهرَ ذلك في العيانِ، فإنَّه ظهر فيهم الدِّين وكثر، وكان وجودُ ذلك فيهم دليلًا من أدلَّة صدقه بَيْالِسِّة إلَيَّامَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ: ((حَدَّثني) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَابِ) الحجبيُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ: ((أَخْبَرَنِي) (عَبْدُ العَزِيزِ) هو الدَّراورديُّ، كما جزمَ بهِ أبو نُعيم والجيَّانيُّ، ثمَّ المزنيُّ قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (ثَوْرٌ) هو ابنُ زيد الدِّيليُّ (عَنْ أَبِي الغَيْثِ) سالم (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّطِيمُ: لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هَوُّلَاءِ) قال ابنُ كثيرٍ: ففي هذا الحديث دليلٌ على عمومِ بعثتهِ مِنَاسِّطِيمُ إلى جميعِ النَّاس؛ لأنَّه فسَّر قوله: ﴿ وَءَاخِرِينَمِنَهُمْ ﴾ بفارس؛ ولذا كتبَ كُتبه عمومِ بعثتهِ مِنَاسِّطِيمُ الى جميعِ النَّاس؛ لأنَّه فسَّر قوله: ﴿ وَءَاخِرِينَمِنَهُمْ ﴾ بفارس؛ ولذا كتبَ كُتبه إلى فارس والرُّوم وغيرهم من الأممِّ يدعُوهم إلى اللهِ، وإلى اتِّباع ما جاءَ به. وعندَ ابنِ أبي حاتمِ عن سهلِ بنِ سعد السَّاعديِّ مرفوعًا: ﴿ إِنَّ فِي أَصلابِ أَصلابِ أَصلابِ هؤلاءِ ('') رجالًا ونساء من أمَّتي يدخُلون الجنَّة بغير حسابِ، ثمَّ قرأ: ﴿ وَءَاخِرِينَمِنَهُمْ ﴾ الآية [الجمعة: ٣])».

#### ٢ - باب: ﴿ وَإِذَا رَأَوْا بِجَنَرَةً ﴾

هذا (بابٌ) بالتَّنوين، أي: في قولهِ تعالى: (﴿ وَإِذَارَأُواْ بِحِكْرَةً ﴾) زادَ أبو ذرِّ: (﴿ أَوَلَمُوا ﴾ [الجمعة: ١١]» وسقط «باب» لغير أبي ذرِّ.

<sup>(</sup>۱) «الفارسي»: ليست في (س) و (ص).

<sup>(</sup>٢) قوله: «هؤلاء»: ليس في (س) و(ص) و(ل)، وفي هامش (ج) و(ل): كذا بخطّه، والَّذي في «الدُّرِّ المنثور»: «إنَّ في أصلاب أصلاب أصلاب رجالٍ من أصحابي رجالًا ونساءً من أمَّتي...» إلى آخره. وزاد في هامش (ج): وعزَّاه للطبرانيِّ وابن مَردويه عن سهل بن سعد الساعديِّ.

8٨٩٩ - حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِاللهِ: حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي اللهِ عَبْدِاللهِ عَبْدَ اللهُ عَبْدِاللهِ عَبْدِ عَبْدِاللهِ عَبْدِاللهِ عَبْدِاللهِ عَبْدِاللهِ عَبْدِاللهِ عَبْدِاللهِ عَبْدِاللهِ عَبْدِاللهِ عَبْدِاللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِاللهِ عَبْدِيلَ عَلَى عَلَى عَبْدِ اللهِ عَبْدِيلُهُ عَبْدِ اللهِ عَبْدِيلُهِ عَبْدِيلُهِ عَلَى عَبْدِيلهِ عَبْدِيلهِ عَبْدِيلهِ عَبْدِيلهِ عَبْدِيلهِ عَبْدَ عَبْدِيلهِ عَبْدَ عَبْدِيلهِ عَبْدِيلهِ عَبْدِيلهِ عَبْدَ عَبْدِيلهِ عَبْدِيلهِ عَبْدُ عَبْدِيلهِ عَبْدَ عَلَيْهُ عَبْدَيْدِ عَبْدِيلهِ عَبْدَ عَبْدِيلهِ عَبْدَ عَلَيْهِ عَبْدَ عَبْدَ عَبْدِيلَ عَبْدَ عَلَيْهِ عَبْدِيلِهِ عَبْدِيلهِ عَبْدَ عَلَيْهِ عَبْدَ عَبْدَ عَبْدَ عَلَيْهِ عَبْدَ عَلْمَ عَبْدَ عَلَيْهِ عَبْدَالهِ عَبْدَاللهِ عَبْدَالهِ عَبْدَاللهِ عَبْدَالهِ عَبْدَالهِ عَبْدَالهُ عَبْدَاللهِ عَبْدَاللهِ عَبْدَاللهِ عَبْدَاللهِ عَبْدَالهِ عَبْدَالهِ عَبْدَالهِ عَبْدِيلَا عَبْدَاللهِ عَبْدَاللهِ عَبْدَالهِ عَبْدَالهِ عَبْدَالهُ عَبْدَالهِ عَبْدَالهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَبْدَالهِ عَبْدَالهِ عَبْدَاللهِ عَبْدَاللهِ عَبْدَاللهِ عَبْدَاللهِ عَبْدَاللهِ عَبْدَالهِ عَبْدَالهُ عَلَالْمُ عَبْدَالِهُ عَلَالْمُ عَلَاللهِ عَبْدَاللهِ عَبْدَاللهِ عَلَالْهُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالْهُ عَلَالْمُ عَلَالْهُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالْهُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَامِ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَا عَلَالْمُ عَلَامُ عَلَا عَلَال

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (حَفْصُ بْنُ عُمَرَ) الحَوضِيُّ قال: (حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِاللهِ) الطَّحان الواسطيُّ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ: (أَخْبَرنا) (حُصَيْنٌ) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابنُ عبدِالرَّحمن (عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الجَعْدِ) بفتح الجيم وسكون العين (وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ) طلحة بن نافع، وأبو سفيان() ليس على شرطِ البخاريِّ، وإنَّما أخرج له مقرونًا بسالم، ده/١٩٥٠ فاعتمادهُ عليه لا على أبي سفيانَ، وكلُّ منهما روى (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريِّ (يُنَّمَا) أنَّه فاعتمادهُ عليه لا على أبي سفيانَ، وكلُّ منهما روى (عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريِّ (يُنَّمَا) أنَّه خاعتمادهُ عليه العلى أبي سفيانَ، وكلُّ منهما طبلُّ (يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ / مِنَاشَعِيم وعندَ ١٩٨٧ خليفَة الكلبيُّ (٢٠ قَبْلُ النَّيَا عُلَى النَّهُ عَلَى اللهُ مِنْ النَّبِيِّ / مِنَاشَعِيم وعندَ ١٩٨٧ خليفَة الكلبيُّ (عَنْ النَّهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### %٦٣ المُنَافِقِينَ

(سورة المُنَافِقِينَ)(٧) مدنيَّة وآيُها إحدى عشرة.

<sup>(</sup>١) في (ج): «وسفيان ليس»، وفي هامشها: صوابه: وأبو سفيان.

<sup>(</sup>٢) في (د): «حبان»، وفي هامش (ج) و(ل): بفتح المهملة والتَّحتيَّة، النَّبَطيُّ؛ بفتح النُّون، وبالمو حَّدة. «طبقات المفسّرين».

<sup>(</sup>٣) قوله: «الكلبي» زيادة من (م).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): هو على حدِّ قوله تعالى: (فَشَرِ بُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلٌ) على قراءةِ الرَّفع، وقد تأوَّلوه بأنَّه وإن كان مُوجبًا لفظًا؛ فهو منفيٌّ معنى، فإنَّه في قوَّة: «لم يُطيقه إلَّا قليلٌ» فلذلك جَعَلَه تابعًا لِمَا قبله في الإعرابِ على أنَّه نعتُ أو عطفُ بيانِ، على ما في «الدُّرِّ» فليُراجَع.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): بالنصب.

<sup>(</sup>٦) «وهي»: ليس في (ص) و(م) و(د).

<sup>(</sup>٧) زاد في (س): «سقط لغير أبي ذرِّ».

#### ١ - قَوْلُهُ: ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ﴾ إِلَى ﴿ لَكَنْذِبُونَ ﴾

(قَوْلُهُ: ﴿ إِذَا ﴾) ولأبي ذرِّ: «بِيم المَّارِّم إِرَائِم » هذا(١) «باب» أي: في قولهِ تعالى: ﴿ إِذَا ﴾ (﴿ جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ ﴾) جواب الشَّرط (﴿قَالُواْ نَشَّهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ﴾ إِلَى: ﴿لَكَناذِبُونَ ﴾ [المنافقون: ١]) وسقط «إلى ﴿لَكَذِبُونَ ﴾» لأبي ذرِّ، وقال بعد قوله: ﴿لَرَسُولُ ٱللَّهِ ﴾ (الآية). وقيل: الجوابُ محذوفٌ، ﴿ وَقَالُواْ ﴾ (١): حال، أي: إذا جاؤوك قائلينَ كيْتَ وكيْتَ؛ فلا تقبل منهم، وقوله: ﴿ وَأَللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لْرَسُولُهُ ﴾ جملة معترضة بين قوله: ﴿نَثْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ﴾ وقوله: ﴿وَٱللَّهُ يَشْهَدُ ﴾ لفائدة أبداها الزَّمخشريُّ في «كشَّافه»؛ وهي أنَّه لو قال: قالوا: نشهد إنَّك لرسول الله، والله يشهدُ إنَّهم لكاذبون؛ لكان يوهم أنَّ قولهم هذا كذبُّ، فوسَّط بينهما قوله: ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ﴾ ليميط هذا الإيهام، قال الطِّيبي: وهذا نوعٌ من التَّتميم لطيفُ المسلَك. وقال في «المصابيح»: واستدلَّ بقوله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ يَشُّهُ دُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴾ [المنافقون: ١] على أنَّ الكذب هو عدمُ مطابقةِ الخبر لاعتقادِ المُخبر، ولو كان خطأً، فإنَّه تعالى جعلَهم كاذبينَ في قولهِم: ﴿ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ﴾ لعدم مطابقتهِ لاعتقادِهم، وإن كان مطابقًا للواقع. وردَّ هذا الاستدلال بأنَّ المعنى: لكاذبونَ في الشُّهادة وفي ادِّعائهم المواطأة، فالتَّكذيب راجعٌ إلى الشُّهادة باعتبارِ تضمُّنها خبرًا كاذبًا غير مطابقِ للواقع، وهو أنَّ هذه الشَّهادة من صميم القلبِ وخُلوص الاعتقاد بشهادةِ إنَّ والجملة الاسميَّة، وبأنَّ المعنى: إنَّهم لكاذبون في تسميةِ هذا الخبر شهادة؛ لأنَّ الشَّهادة ما تكون على وفق الاعتقادِ. والمعنى: إنَّهم لكاذبون في قولهِم: ﴿إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ﴾ لكن لا في الواقع بل في ده/١٢٩٦ زعمِهم الفاسدِ واعتقادِهم الباطل؛ لأنَّهم يعتقدون أنَّه غيرُ مطابقِ للواقع، فيكون كذِبًا باعتبار/ اعتقادهم، وإن كان صِدقًا في نفس الأمر، فكأنَّه قيل: إنَّهم يزعمون إنَّهم لكاذبونَ في هذا الخبر الصَّادق، وحينئذ لا يكون الكذبُ إلَّا بمعنَى عدمِ المطابقة للواقع. انتهى.

٠٠٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْن أَرْقَمَ قَالَ: كُنْتُ فِي غَزَاةٍ فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيِّ يَقُولُ: لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ، وَلَوْ رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِهِ ؛ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمِّي -أَوْ: لِعُمَرَ - ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيمُ ، فَدَعَانِي فَحَدَّثْتُهُ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسِّهِ مِنَ اللهِ مِنَاللهِ عِبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيِّ وَأَصْحَابِهِ، فَحَلَفُوا مَا قَالُوا، فَكَذَّبَنِي

<sup>(</sup>۱) «هذا»: ليست في (س).

<sup>(</sup>٢) في كل الأصول: «وقيل»، والمثبت هو الصواب من الدر المصون وغيره.

رَسُولُ اللهِ مِنَاشِهِمْ وصَدَّقَهُ، فَأَصَابَنِي هَمُّ لَمْ يُصِبْنِي مِثْلُهُ قَطُّ، فَجَلَسْتُ فِي البَيْتِ، فَقَالَ لِي عَمِّى: مَا أَرَدْتَ إِلَى أَنْ كَذَّبَكَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَمِيمَ مُ وَمَقَتَكَ. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنْفِقُونَ ﴾ فَبَعَثَ إِلَىَّ النَّبِيُّ مِنَاسْمِيمِم، فَقَرَأَ فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ قَدْ صَدَّقَكَ يَا زَيْدُ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ) الغُدَاني -بضم الغين المعجمة والدال المهملة المخففة-، قال: (حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ) بنُ يونس (عَنْ) جدِّه (أَبِي إِسْحَاقَ) عمرو بن عبدِالله السَّبيعيِّ (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ) أنَّه (قَالَ: كُنْتُ فِي غَزَاةٍ) هي غزوةُ تبوك، كما عندَ النَّسائيِّ، وعندَ أهلِ المغازي أنَّها غزوةُ بني المُصطلقِ، ورجَّحه ابنُ كثير بأنَّ عبد الله بن أبيِّ لم يكن ممَّن خرجَ في غزوةِ تبوك بل رجعَ بطائفةٍ من الجيش. لكن أيَّد في «الفتح» القولَ بأنَّها غزوة تبوك بقولهِ في روايةِ زهير الآتية [ح:٤٩٠٣] -إن شاءالله تعالى -: في سفر أصابَ النَّاس فيه شدَّة (فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيِّ) هو ابنُ سَلُول رأسُ النِّفاق (يَقُولُ: لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ) من المهاجِرين (حَتَّى يَنْفَضُّوا) يتفرَّقوا (مِنْ حَوْلِهِ) وسمعتُه يقول: (وَلَوْ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «وليِّن» (رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِهِ) ولأبي ذرِّ: «إلى المدينةِ من عندِهِ» (لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ) يريدُ نفسه (مِنْهَا الأَذَلَّ) يريدُ الرَّسولَ بَلِيلِشَّلاة الِسَّا وأصحابه.

قال زيدُ بنُ أرقم: (فَذَكَرْتُ ذَلِكَ) الَّذي قاله عبدُ الله بنُ أبيِّ (لِعَمِّي)(١) هو سعدُ بنُ عبادة، كما عندَ الطَّبرانيِّ وابن مَرْدويه، وليس هو عمَّه حقيقةً، وإنَّما هو سيدُ قومِه الخزرج (أَوْ لِعُمَرَ) ابن الخطَّاب، بالشَّكِّ، وعند التِّرمذيِّ -كسائر الرِّوايات الآتية [ح: ٤٩٠١] -: عمِّي بدون شكِّ (فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صِنَالتْمِيمِ فَدَعَانِي) مَالِيِّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنَالتَّمِهُ اللهِ صِنَالتَّم إلى اللهِ عَلَالمُّهُ اللهِ عَلَالمُّهُ اللهِ عَلَالمُّهُ اللهِ عَلَالمُ اللهِ عَلَالمُ اللهِ عَلَالمُ اللهِ عَلَاللَّهُ عَلَا اللهِ عَلَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَا اللهِ عَلَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّ عَبْدِ اللهِ بْن أُبَيِّ وَأَصْحَابِهِ) فسألهُم عن ذلك (فَحَلَفُوا مَا قَالُوا) ذلك (فَكَذَّبَنِي رَسُولُ اللهِ صِنَاسَمِيمِ مِن أَبِي عَبِي الذال المعجمة (وَصَدَّقَهُ) بتشديد المهملة، أي: صدَّق عبدَ الله بنَ أبي تمديد (فَأَصَابَنِي هَمُّ لَمْ يُصِبْنِي مِثْلُهُ قَطُّ) في الزَّمن الماضِي (فَجَلَسْتُ فِي البَيْتِ، فَقَالَ لِي عَمِّي: مَا أَرَدْتَ إِلَى أَنْ كَذَّبَكَ رَسُولُ اللهِ صِنَ السِّعِيمِم) بتشديد المعجمة(٢)، في الفَرْع وقف تنكز: «ما أردتَ إِلَّا» بتشديد اللام، وفي فَرْع غيره ككثير: (إلى) الجارَّة، وهو الَّذي في «اليونينية»(٣) (وَمَقَتَكَ)

(١) في هامش (ج): وعمُّه الحقيقيُّ ثابت بن قيس، له صحبة، وعمُّه زوج أمِّه عبد الله بن رَواحة «فتح».

<sup>(</sup>٢) قوله: «بتشديد المعجمة»: وقع في (ص) بعد لفظ «أن كذبك».

<sup>(</sup>٣) قوله: «في الفرع... اليونينية»: ليست في (ص) و(د).

وعند النَّسائي: ولامني قومِي (فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُتَنفِقُونَ ﴾ [المنافقون: ١]) وعند النَّسائي: فنزلتْ: ﴿ ٱلَذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللّهِ حَتَّى يَنفَضُّوا ﴾ حتَّى بلَغ: ﴿ لَإِن النَّه عَنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَ ٱلْأَعَزُ مِنْهَا ٱلْأَذَلَ ﴾ [المنافقون: ٧-٨] (فَبَعَثَ إِلَيَّ النَّبِيُ مِن الله عَنْ مِن الله قَدْ صَدَّقَكَ يَا زَيْدُ).

وهذا الحديثُ أخرجَه مسلمٌ في «التَّوبة»، والتِّرمذيُّ في «التَّفسير»، وكذا النَّسائيُّ.

# ٢ - بابٌ: ﴿ ٱتَّخَذُوٓ ا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً ﴾ يَجْتَنُونَ بِهَا

هذا (بابٌ) بالتَّنوين؛ أي(١): في قولهِ مِنَرُبِلَ: (﴿ أَغَنَهُمْ ﴾) حلفهم الكاذِب (﴿ جُنَّةً ﴾ المنافقون: ٢] يَجْتنُونَ) يستترون (بِهَا) عن أموالهِم ودمائهِم، وسقط لفظ «باب» لغيرِ أبي ذرِّ.

24.١ عَمِّى فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبِي إِيَاسٍ: حَدَّنَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ طِلَيْ: كُنْتُ مَعَ عَمِّى فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيِّ ابْنَ سَلُولَ، يَقُولُ: لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُوا. وَقَالَ أَيْضًا: لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُحْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمِّى، فَذَكَرَ عَمِّي وَقَالَ أَيْضًا: لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُحْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمِّى، فَذَكَرْ عَمِّي لِرَسُولِ اللهِ مِنَاسِّعِيْمِ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسِّعِيْمِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيِّ وَأَصْحَابِهِ، فَحَلَفُوا مَا قَالُوا، فَصَدَّقَهُمْ رَسُولُ اللهِ مِنَاسِّعِيْمٍ وَكَذَّبَنِي، فَأَصْابَنِي هَمُّ لَمْ يُصِبْنِي مِثْلُهُ، فَجَلَسْتُ فِي بَيْتِي، فَأَنْزَلَ اللهُ فَصَدَّقَهُمْ رَسُولُ اللهِ مِنَاسِّعِيْمٍ وَكَذَّبَنِي، فَأَصْابَنِي هَمُّ لَمْ يُصِبْنِي مِثْلُهُ، فَجَلَسْتُ فِي بَيْتِي، فَأَنْزَلَ اللهُ عَنْ اللهِ مِنَاسِّعِيْمٍ ، فَقَرَأَهُا وَلَا اللهِ عَنْ اللهِ مِنَاسِّعِيْمٍ ، فَقَرَأَهَا عَلَيَ ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ اللهَ قَدْ وَلَكَ حَرِي وَسُولُ اللهِ مِنَاسِّعِيْمٍ ، فَقَرَأَهَا عَلَيَ ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ اللهَ قَدْ وَكَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ قَدْ وَيَا اللهَ قَدْ وَكَا اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ قَدْ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ قَدْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى المَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى

ده/۲۹٦ب

وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ) قال: (حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ) أَ بنُ يونس (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) السَّبيعيِّ (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ بَنِيَّ أَنَّه قال: (كُنْتُ مَعَ عَمِّي) سعدِ بنِ عبادة ، أو عبد اللهِ بنِ رواحَة ؛ لأنَّه كان في حجرهِ. قالَه الكَرْمانيُّ (فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيِّ) بالتنوين (ابْنَ سَلُولَ) بنصب «ابن» صفة له «عبدِ اللهِ»، و «سلولَ»: اسم أمِّه غير منصرف ، والألف ثابتة في «ابن» (يَقُولُ: لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُوا) من حولهِ (وَقَالَ) عبدُ الله بن أبيٍّ (أَيْضًا: لَئِنْ رَجَعْنَا) وسقطَ لفظُ «أيضًا» لأبي ذرِّ (إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَلُ مِنْهَا) أي: من المدينةِ (الأَذَلَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمِّي، فَذَكَرَ عَمِّي) ذلك (لِرَسُولِ اللهِ مِنَاسُهِ عِيْمٌ اللهِ مِنَاسُهِ عِيْمٌ إلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَلُ مِنْهَا) أي: من المدينةِ (الأَذَلَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمِّي، فَذَكَرْ عَمِّي) ذلك (لِرَسُولِ اللهِ مِنَاسُهِ عِيْمٌ ، فَذَكَرَ عَمِّي) ذلك (لِرَسُولِ اللهِ مِنَاسُهِ عِيْمٌ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُهِ عِيْمٌ إلَى الْعَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَا لهُ اللهِ مِنَاسُهُ عَلَى مَنْ عَلَى مَا لَعَمَّى ، فَذَكَرَ عَمِّي) ذلك (لِرَسُولِ اللهِ مِنَاسُهُ عِيْمٌ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُهُ عِيْمٍ ، فَذَكَرَ عَمِّي) ذلك (لِرَسُولِ اللهِ مِنَاسُهُ عِيْمٌ ، فَذَكَرَ عَمِّي) ذلك (لِرَسُولِ اللهِ مِنَاسُهُ عِيْمٌ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُهُ عَلَى المَدِينَةِ لَيْعُولُ اللهِ مِنْ اللهُ عَلَى مَنْ عَمِّى ، فَذَكَرَ عَمِّي ) ذلك (لِرَسُولِ اللهِ مِنَاسُهُ عِيْمٌ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ مِنْ المَدِينَةِ الْعُلْ هَا عَلَى المَدِينَةِ لَكُولُ عَمِّي )

<sup>(</sup>١) قوله: «أي»: ليست في (ص) و(م).

عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيِّ وَأَصْحَابِهِ، فَحَلَفُوا) لمَّا حضَروا - وذكر لهم ذلك - أنَّهم (مَا قَالُوا) ذلك (فَصَدَّقَهُمْ رَسُولُ اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مَن عِند رَسُولِ اللهِ قَوْلِهِ: ﴿ لَا اللهِ اللهِ مَن اللهِ مَن عِند رَسُولِ اللهِ وَو اللهِ اللهِ عَلَى المفعول، و (الأذلَّ الله المنافقون: ٧-٨]). وقرأ الحسن: (للهُ حَرِجَ مَن اللهُ عَلَى المفعول، و(الأذلَّ على الحال، أي: لنُخرِجنَّ للهُ عَلَى المنون، ونصب (الأعزَّ على المفعول، و(الأذلَّ على على الحال، أي: لنُخرِجنَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلى اللهُ عَلَى عَلى اللهِ مِن اللهِ مِن اللهُ عَلَى عَلى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل

# ٣ - باب قَوْلِهِ: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُّبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾

(باب قَوْلِهِ) بَمَزَهِلَ: (﴿ ذَلِكَ ﴾) أي: سوءَ عملهم (﴿ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ﴾) بسبب أنَّهم آمنوا ظاهرًا (﴿ ثُمَّ كَفَرُوا ﴾) سرًا (﴿ فَطُبِعَ ﴾) خُتِمَ (﴿ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾) بالكفر (﴿ فَهُمْ لَا يَفَقَهُونَ ﴾ [المنافقون: ٣]) حقيقة الإيمانِ ولا يعرفونَ صحَّته، وسقط «باب قوله» لغير أبي ذرِّ.

29.٢ حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبِ القُرَظِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ شِيَّةِ قَالَ: لَمَّا قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيٍّ: لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ، وَقَالَ أَيْضًا: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ شِيَّةِ قَالَ: لَمَّا قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيًّ مَا قَالَ لَيْنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ ؛ أَخْبَرْتُ بِهِ النَّبِيَّ سِنَاسُهِ يَامٍ ، فَلاَمَنِي الأَنْصَارُ، وَحَلَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيًّ مَا قَالَ لَيْنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ ؛ أَخْبَرْتُ بِهِ النَّبِيَّ سِنَاسُهِ يَا اللهِ صِنَاسُهِ يَا الْأَنْصَارُ ، وَحَلَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيً مَا قَالَ ذَلِ اللهَ قَدْ صَدَّقَكَ ». ذَلِكَ ، فَرَجَعْتُ إِلَى المَنْزِلِ فَنِمْتُ ، فَذَعَانِي رَسُولُ اللهِ صِنَاسُهِ يَا الْأَعْمَشِ ، فَلَا اللهَ قَدْ صَدَّقَكَ ». وَنَزَلَ: ﴿ هُمُ ٱللّذِينَ يَقُولُونَ لَا لُنُو فَوْلُ الآيَةِ قُوالُ اللهِ عَنْ اللهُ عَمْشِ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْبِنِ أَبِي وَائِدَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْبِ أَبِي وَائِدَة ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْبِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُهِ عِلَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَنْ زَيْدٍ ، عَنِ النَّيْعِ مِنَاسُهِ عِلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَنْ زَيْدٍ ، عَنِ النَّيْعِ عِنَاسُهُ عِلْهُ اللهَ عَلَى المَالِكُ اللهُ اللهِ عَنْ اللهَ عَمْشُ ، عَنْ وَيْدَ وَيْدٍ ، عَنِ النَّيْعِ عِنَاسُهُ عَلَى الْمَالِي عَلَى الْمَالِهِ عَلَى الْمَالِهِ عَلَى الْمَالُولِ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى المَالِكُ اللهِ اللهَ عَلَى الْمَالِهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى الْمُنْ اللهُ عَلَى الْمَالِقِي عَلَى الْمَالِقُولُونَ لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمَالِقُولُ الللّهُ اللّهُ الللّهِ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهِ اللهُ الل

وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بنُ أبي إياسٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج (عَنِ الحَكَمِ) بفتحتين، ابنِ عُتيبة، مصغَّرًا، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبِ القُرَظِيَّ) بالقاف<sup>(۱)</sup> والظاء المعجمة (قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ شِيَّةِ قَالَ: لَمَّا قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبِيٍّ) رأسُ النّفاق لأصحابه: (لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ) من المهاجرينَ، وكان الأنصارُ يواسُونهم لمَّا قدموا المدينةَ

<sup>(</sup>۱) في (م): «لعراك».

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): أي: المضمومة.

(وَقَالَ أَيْضًا: لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ) أي: إلى آخرِ قوله المحكيّ في الآية (أَخْبَرْتُ بِهِ النّبِيّ مِنَاسُهِيمِم) بعد إنكارِ عبد الله ذلك، أو أخبرتُه على لسانِ عمّي (فَلَامَنِي الأَنْصَارُ) على ذلك (وَحَلَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيِّ) أنَّه (مَا قَالَ ذَلِكَ، فَرَجَعْتُ إِلَى المَنْزِلِ) مهمُومًا حزينًا (فَنِمْتُ، فَدَعَانِي) أي: فطلبني (رَسُولُ اللهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ وَلَا بِي ذَرِّ: ((فأتاني رسولُ الله مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهُ وَلَوْنَ لَا لَنْهِ عَوْلُهُ اللهِ مِنَاسُهِ وَلَهُ تَعَالَى : (﴿ هُمُ ٱلّذِينَ يَقُولُونَ لَا لُنَفِ عُوا ﴾ الآية [المنافقون: ٧]).

ده/١٩٧٠ (وَقَالَ ابْنُ أَبِي زَائِدَة) هو يحيى بنُ زكريَّا بنِ أبي زائدة / فيما وصلَهُ النَّسائيُّ: (عَنِ ابْر الأَعْمَشِ) سليمانَ بنِ مهران (عَنْ عَمْرٍ و) بفتح العين، ابنِ مرَّة (عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى) عبد الرَّحمن (عَنْ زَيْدٍ) هو ابنُ / أرقم رَبْنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّعِيْ عَنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّعِيْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عبد الرَّحمن (عَنْ زَيْدٍ) هو ابنُ / أرقم رَبْنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّعِيْ عَنَ النَّعِيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِهُ اللللللِّهُ الللللِهُ الللللْهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِّ

# ٣ م - بابُ: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعْ لِقَوْلِمِ كَأَنَهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُوُ ٱلْعَدُوُ فَأَحْذَرْهُمْ قَنْلَهُمُ ٱللّهُ أَنَّهُ أَنْفَهُمُ اللّهُ أَنْ يُؤْفِكُونَ ﴾

(بابُ) قوله عِنَرَبِئ: (﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ﴾) لحسنِ منظرهِم، كما يأتي (﴿ وَإِن يَقُولُواْ لَسَمَعْ لِقَوْلِمِمْ ﴾) لفصاحتِهم (﴿ كَأَنَهُمْ خُشُبُ مُسَنَدَةٌ ﴾) جملة مستأنفة ، أو خبرُ مبتدأ محذوف؛ تقديره: هم كأنّهم (٢) ، أو في محلِ نصبِ على الحالِ من الضّمير في ﴿ قَوْلِهِمْ ﴾ أي: تسمع لما يقولونَهُ مشبّهين بأخشابِ منصوبة مسنّدة إلى الحائطِ في كونِهم أشباحًا خالية عن العلم والنّظر (﴿ يَحْسَبُونَ كُلُ صَيْحَةٍ ﴾) تصاحُ واقعة (﴿ عَلَيْهِمْ ﴾) لما في قلوبهم من الرّعب، و﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ هو المفعولُ النّاني للحُسبان، وقوله: (﴿ هُو المَعْدَلُ ﴾) جملة مُستأنفة ، أخبرَ الله عنهم بذلك (﴿ فَالَحَدُومُ ﴾) فلا تأمنهُم على سرّك؛ لأنّهم عيونٌ لأعدائك ينقلونَ إليهم أسرارك (﴿ فَنَلَهُمُ اللهُ ﴾) أهلكهم (﴿ أَنّ يُؤفّكُونَ ﴾ المنافقون:٤]) أي: كيف يُصرفون عن الإيمانِ بعد قيامِ البُرهان؟ وسقط لأبي ذرّ قوله: ﴿ كَأَنْهُمْ ﴾... الله آخره، وقال: ﴿ اللّهِ يَه بعد قوله: ﴿ لِلْقَوْلِمْ ﴾ وسقط لغيرهِ لفظ ﴿ باب ﴾.

٤٩٠٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَبُيِّ لأَصْحَابِهِ: أَرْقَمَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ مِنَا شَعِيمِ فِي سَفَرٍ أَصَابَ النَّاسَ فِيهِ شِدَّةٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيِّ لأَصْحَابِهِ: لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ، وَقَالَ: لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ، وَقَالَ: لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُ

<sup>(</sup>١) في (د): «ولأبي ذر: فأتاني بدل دعاني». وجاءت بعد قوله الآتي: «فأتيته».

<sup>(</sup>۱) في (د): «كانوا».

مِنْهَا الأَذَلَّ. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ مِنَاسُّطِيَّمُ فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِاللهِ بْنِ أُبَيِّ فَسَأَلَهُ، فَاجْتَهَدَ يَمِينَهُ مَا فَعَلَ، قَالُوا: كَذَبَ زَيْدٌ رَسُولَ اللهُ مِنَاسُّطِيَمُ. فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِمَّا قَالُوا شِدَّةٌ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ مِنَاسُّطِيمُ. فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِمَّا قَالُوا شِدَّةٌ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ مِنَاسُّطِيمُ. ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَوْقُونَ ﴾ فَدَعَاهُمُ النَّبِيُّ مِنَاسُطِيمُ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ، فَلَوَّوْ أُرُوُّوْسَهُمْ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ خُشُبُ مُسَنَّدَةٌ ﴾ قَالَ: كَانُوا رِجَالًا أَجْمَلَ شَيْءٍ.

(وَقَوْلُهُ: ﴿ خُشُبُ ﴾) بإسكان الشين وضمها (٣) (﴿ مُسَنَدَةً ﴾ قَالَ: كَانُوا رِجَالًا أَجْلَ شَيْءٍ) قال الحافظ / د١٩٧/٠ ابن حجرٍ: وهذا وقعَ في نفسِ الحديث، وليس مدرجًا، فقد أخرجَه أبو نُعيم من وجهِ آخر عن عمرو بنِ خالدٍ - شيخ المؤلِّف فيه - بهذه الزِّيادة، وكذا أخرجَه الإسماعيلي من وجهٍ آخر عن زُهير.

<sup>(</sup>١) قوله: «في اليونينية فاجتهد يمينه بسكون الدال»: ليس في (د).

<sup>(</sup>١) ضبطت في بعض الأصول ومنها أصل النويري: «فلوَوا» بالتخفيف.

<sup>(</sup>٣) بإسكان الشين على قراءة أبي عمرو والكسائي وقنبل، وبضمها على قراءة الجمهور.

# ٤ - قَوْلُهُ: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالَوْ أَيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللّهِ لَوَّوْ أَرُهُ وَسَهُمُ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكْمِرُونَ ﴾ حَرَّكُوا، اسْتَهْزَؤُوْ ا بِالنَّبِيِّ مِنَ الله اللهُ عَالِمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

(قَوْلُهُ: ﴿وَإِذَا قِيلَ﴾) ولأبي ذرِّ: ﴿بابٌ التَّنوين (') ﴿ وَإِذَا قِيلَ ﴾) ﴿ هُمُّمْ تَمَالَوَا ﴾ ومعتذرين (﴿ مِسَمَّنَهُ لِللّهُ وَاللّهُ وَحَدَف مِن الأول ؛ إذ التَّقدير: تعالوا إليه، ولو أعمل الأوّل لقيل: تعالوا إلى رسول الله يستغفر لكم، فيضمر من الأول ؛ إذ التَّقدير: تعالوا إليه، ولو أعمل الأوّل لقيل: تعالوا إلى رسول الله يستغفر لكم، فيضمر في ﴿ يَسَمَّغَفِرُ ﴾ فاعلٌ ، قاله في ﴿ الدُّر ﴾ (﴿ وَوَرُأُوهُ وَسَمُ ﴾ ) بالتشديد للتَّكثير ، ونافعٌ بالتخفيف مناسبًا لما جاءَ في القرآنِ من مستقبله ؛ نحو: يلوون، ولا ينافي التَّكثير وهذا جواب ﴿ إِذَا ﴾ (﴿ وَرَأَيْتَهُم يَصَدُونَ ﴾ ) حال يعرضونَ عن الاستغفارِ ، و ﴿ يَصُدُّونَ ﴾ حال ؛ لأنَّ الرُّوية بصريَّة (﴿ وَهُم مُسْتَكَبُرُونَ ﴾ [المنافقون: ٥] ) حال أيضًا ، وأتى بـ ﴿ يَصُدُونَ ﴾ مضارعًا ؛ ليدلَّ على التَّجدد والاستمرار ، وسقط ﴿ وَرَأَيْتَهُم ﴾ ... الى آخره وسقط ﴿ وقال بعد قوله: ﴿ وَهُم مُسْتَكُبُرُونَ ﴾ ﴿ رَمَّ لَوَيْتُ ) معتلَّ العين واللَّام، واسقط ﴿ ويقرأ ... ﴾ إلى آخره لغير الكُشمِيهِ عَلَى التَّخْفِيفِ ) كما مرَّ (مِنْ لَوَيْتُ ) معتلَّ العين واللَّام، واسقط ﴿ ويقرأ ... ﴾ إلى آخره لغير الكُشمِيهِ عَيْ

39.٤ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَمِّي، فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبْيِّ ابْنَ سَلُولَ يَقُولُ: لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُوا. وَلَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمِّي، فَذَكَرَه عَمِّي لِلنَّبِيِّ مِنَاسَمِيهِ مَ وَلَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمِّي، فَذَكَرَه عَمِّي لِلنَّبِيِّ مِنَاسَمِيهِ مِنْ اللهُ قَطُّ، فَجَلَسْتُ فِي بَيْتِي، وَقَالَ عَمِّي: مَا أَرَدْتَ إِلَى أَنْ كَذَّبَكَ اللهُ عَمْلِي اللهُ عَمَّى عَلَى اللهُ عَمَلِي عَلَى عَلَى اللهُ عَمَلِي عَلَى اللهُ عَمَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْلَى اللهُ عَمْلَ اللهُ عَلَى المُعْمَلُ اللهُ عَلَى المُعْمَلِ اللهُ عَلَى اللهُه

وبه قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى) بضم العين مصغَّرًا، أبو محمَّد العَبسيُّ مَولاهم، الكُوفيُّ (عَنْ إِسْرَائِيلَ) بنِ يونُس بنِ أبي إسحاق (عَنْ) جدِّه (أَبِي إِسْحَاقَ) عَمرو السَّبيعيِّ (عَنْ الكُوفيُّ (عَنْ إِسْرَائِيلَ) بنِ يونُس بنِ أبي إسحاق (عَنْ) جدِّه (أَبِي إِسْحَاقَ) عَمرو السَّبيعيِّ (عَنْ مَعَ عَمِّي) قيل -زيادةً على ما مرَّ -: إنَّه ثابتُ بنُ قيسِ بنِ ٢٨٦/٧ زيْد بْنِ أَرْقَمَ) / إلَيْهُ، أنَّه (قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَمِّي) قيل -زيادةً على ما مرَّ -: إنَّه ثابتُ بنُ قيسِ بنِ زيد، وهو أخو أرقمَ بن زيدٍ، أو أراد عمَّه -زوج أمِّه- ابنَ رَواحة، وكانوا في غَزاة بني

<sup>(</sup>۱) قوله: «بالتنوين»: ليست في (د).

<sup>(</sup>۲) في (م): «استهزاء».

المُصْطلِق، أو تبوك، وعورضَ بأنَّ المسلمين كانوا بتبوكَ أعزَّاء والمنافقينَ أذلَّة، وبأنَّ ابن أبيِّ لم يشهَدها، إنَّما كان في الخَوالفِ، كما مرَّ، والإعادةُ لمزيدِ الإفادَة. (فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبِيِّ ابْنِ سَلُولَ(١) يَقُولُ) أي: لأصحابه: (لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا، وَلَئنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمِّى، فَذَكَره عَمِّى لِلنَّبِيِّ صِنَى السَّمِيمِ مَ وَصَدَّقَهُمْ) أي: صدَّق بَالِيقِهِ النَّهُم ابنَ أبيِّ وأصحابه لمَّا حلفُوا على عدم صدورِ المقالة المذكُورةِ، ولأبوي ذرِّ والوقتِ: «فَدَعَانِي رسولُ الله صِنَالله عِنَالله عَامَا فَحَدَّثْتُهُ بما قال ابنُ أبيًّ فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيِّ وَأَصْحَابِهِ فسألهم، فَحَلَفُوا مَا قَالُوا ذلك، وَكَذَّبَنِي النَّبِيُّ مِنَاسْمِيمِم) (٣) ، (فَأَصَابَنِي هَمُّ (٤) لَمْ يُصِبْنِي مِثْلُهُ قَطُّ، فَجَلَسْتُ / فِي بَيْتِي، وَقَالَ عَمِّي: مَا أَرَدْتَ ده/١٢٩٨ إِلَى أَنْ كَذَّبَكَ النَّبِيُّ) وفي نسخة: «رسولُ اللهِ» (صِنَالله عِيام وَمَقَتَكَ. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى) وفي نسخة: «إِمَرَّوْ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنْفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ﴾ [المنافقون: ١] وَأَرْسَلَ) ولأبي ذرِّ: «فأرسَلَ» بالفاء بدل الواو (إِلَى النَّبِي صِنَاسُهِ عِنَامُ فَقَرَأَهَا، وَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ صَدَّقَكَ).

قيل: وليسَ في الحديثِ ما تُرجم بهِ. وأُجيب بأنَّ عادةَ المؤلِّف أن يشيرَ إلى أصل الحديث، وفي مُرسل الحسن: فقال قومٌ لعبدِ الله بن أُبيِّ: فلو أتيتَ رسولَ اللهِ صِنْ اللهِ عِنْ الله عِنْ الله عله علم الله علم الله على الله علم ا فجعل يَلوي رأسَهُ. فنزلتْ.

#### ٥ - بابِّ قَوْلُهُ: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِ مِ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُ مِ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَكُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴾

هذا (بابٌ) بالتنوين: (قَوْلُهُ) تعالى: (﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِ مْ أَشَتَغْفَرْتَ لَهُمْ ﴾) يا محمَّد، وهمزة ﴿ أَسْتَغْفَرْتَ ﴾ مفتوحة من غير مدِّ في قراءةِ الجمهور، وهي همزة التَّسويةِ الَّتي أصلها للاستفهام (﴿ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ﴾) لرسوخِهم في الكُفر (﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينِ ﴾ [المنافقون: ٦]). وسقط لأبي ذرِّ ﴿ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرُ لَكُمْ ﴾... الله آخره، وقال بعدَ قولهِ: ﴿ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمَ اللَّهِ : «الآية)» وسقط لغيره لفظُ «باب».

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): في «الفرع» هنا ك «الأصل» «بن أبيِّ بن سلول» بإسقاط الألف.

<sup>(</sup>١) في (د): «فدعاني اليه)».

<sup>(</sup>٣) في (د) زيادة: «وصدقهم».

<sup>(</sup>٤) في (د): «غم».

- \$400 - حَدَّفَتَا عَلِيِّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ حِنَّهُ قَالَ: كُنَّا فِي هَزَاةِ الْأَنْصَارِيُ: وَقَالَ المُهَاجِرِينُ رَجُلًا مِنَ المُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِيُ فَقَالَ الأَنْصَارِيُ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ. فَسَمِعَ ذَاكَ رَسُولُ اللهِ سِنَاشِيمُ فَقَالَ: «مَا بَالُ دَعْوَى يَا لَلأَنْصَارِ. وَقَالَ المُهَاجِرِينُ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ. فَسَمِعَ ذَاكَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِيمُ فَقَالَ: «دَعُوهَا، فَإِنَّهَا جَاهِلِيَّةٍ؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ بُنُ أَبَيِّ فَقَالَ: فَعَلُوهَا، أَمَا وَاللهِ لَيْنُ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعْزُ مُنْ المُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ المُهَاجِرِينَ وَجُلًا مِنَ المُهَاجِرِينَ وَجُلًا مِنَ المُهَاجِرِينَ وَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ. فَقَالَ: «مَا بَالُ دَعُوهَا، فَإِنَّهَا مُنْ أَبُعِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَيْنُ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعْزُ مُنْ اللهُ الْأَذَلَ. فَبَلَغَ النَّبِيَّ مِنَاشِعِيمُ ، فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ؛ دَعْنِي أَصْرِبُ عُنُقَ هَذَا المُنَافِقِ. فَقَالَ النَّيْ مُنَاشِعِيمُ ، وَكَانَتِ الأَنْصَارُ أَكْثَرَ مِنَ اللهُ اللَّهُ مَنْ عَمْرُونَ المُهَاجِرِينَ مِينَ شَيْعُ مِنْ عَمْرُو، قَالَ المُهَاجِرِينَ حِينَ قَدِمُوا المَدِينَةَ ، ثُمَّ إِنَّ المُهَاجِرِينَ كَثُرُوا بَعْدُ. قَالَ سُفْيَانُ: فَحَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرُو، قَالَ مُمْرُو: سَمِعْتُ جَابِرًا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنَاشِعِيمُ .

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ) هو ابنُ عبدِ الله المدينيُ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عُيينة (قَالَ عَمْرُو) هو ابنُ دينارِ (سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريَّ ( ﴿ اللهُ قَالَ: كُنَّا فِي غَزَاةٍ) قال ابنُ إسحاق: غزوةُ بني المُصطلق ( -قَالَ سُفْيَانُ) بنُ عيينةَ (مَرَّةً: فِي جَيْشٍ -) بدل: في غَزاة (فَكَسَعَ) بكاف فسين فعين المُصطلق ( -قَالَ سُفْيَانُ) بنُ عيينةَ (مَرَّةً: فِي جَيْشٍ -) بدل: في غَزاة (فَكَسَعَ) بكاف فسين فعين مهملتين بفتح (١)، أي: ضَرب (١) (رَجُلُّ مِنَ المُهَاجِرِينَ) هو جَهْجَاهُ بنُ قيسٍ -بفتح الجيمين وسكون الهاء الأولى - أو ابنُ سعيدِ الغِفاريُّ، وكان أجيرًا لعُمر بن الخطّاب يقود فرسة بيده (١٣) أو رجلهِ (رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ) هو سنانُ بنُ وبرَة الجُهنيُّ، حليفٌ لابنِ أبيًّ ابنِ سلولَ (١) على دبره (فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: يَالَلأَنْصَارِ) بفتح اللام، للاستغاثةِ (وَقَالَ المُهَاجِرِيُّ: يَالَلْمُهَاجِرِينَ) بفتح اللام، للاستغاثةِ (وَقَالَ المُهَاجِرِيُّ: يَالَلْمُهَاجِرِينَ) بفتح اللام، للاستغاثةِ أيضًا، وفي "تفسير ابن مَرْدويه»: أنَّ ملاحاتهما كانت بسببِ حوضٍ شربتْ منه اللام، للاستغاثةِ أيضًا، وفي "تفسير ابن مَرْدويه»: أنَّ ملاحاتهما كانت بسببِ حوضٍ شربتْ منه ناقةُ الأنصاريُّ (فَسَمِعَ ذَاكَ) ولأبي ذرِّ: ((الجاهليَّة) يريدُ: يا لفلانِ، ونحوه (قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ، كَسَعَ (حُلِّ مِنَ المُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ. فَقَالَ) عَلِيشَةَ اللهَاهِ ونحوه (قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ، كَسَعَ رَبُلُ مِنَ المُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ. فَقَالَ) عَلِيشَةً وبيدةٌ قبيحةٌ قبيحةٌ وفَسَمِعَ بِذَلِكَ (فَسَمِعَ بِذَلِكَ)

<sup>(</sup>١) في هامش (ص): قوله: «بفتح»؛ أي: في الجميع.

<sup>(</sup>۱) في (د): «فضرب».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ص): قوله: «بيده» مُتعلِّق بقوله: «فكسع»؛ أي: ضربه بيده أو برجله على دبره.

<sup>(</sup>٤) في (ج): حليف لأبي ابن سلول، وفي هامشها: كذا بخطُّه.

عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيٍّ) رأسُ النِّفاق (فَقَالَ: فَعَلُوهَا) بحذف همزة الاستفهام، أي: افعلُوا(١) الأثرة؟ يريد:(١) شركناهُم فيما نحنُ فيهِ فأرادوا الاستبدادَ به علينا، وعندَ ابن إسحاق: فقال عبدُ الله ابن أبيِّ: أقد فعلوهَا؟ نافرونَا وكاثرونا في بلادِنا، ما مثلنَا وجلابيب(٣) قريش هذه إلَّا كما قالَ القائلُ: سمِّن كلبَكَ يأكُلْكَ. ثمَّ أقبل على من عندَه من قومهِ، وقال: هذا ما صنعتُم بأنفسِكُم؟ د٥/١٩٨٠ب أحللتموهُم بلادَكُم وقاسمتمُوهم أموالكُم، أمَا والله لو كَفَفتُم عنهم لتحوَّلوا عنكُم من بلادِكم إلى غيرها (أَمَا وَاللهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ. فَبَلَغَ) ذلك(١) (النَّبِيَّ مِنَ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَالَ عَمْرُ ﴾ يَتَمَالُ : يَا رَسُولَ اللهِ ؟ دَعْنِي أَضْرِبٌ ﴾ بالجزم (عُنُقَ هَذَا المُنَافِقِ) ابنَ ٢٨٧/٧ أُبِيِّ (فَقَالَ النَّبِئُ مِنَاسْمِيهِمْ: دَعْهُ) اتركه (لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ) أدخلَه معهم اعتبارًا بظاهر أمره، و «يتحدَّث» رُفِع على الاستئناف، والكسر على جواب الأمر، وزادَ ابنُ إسحاق: فقال: مُرْ بِهِ عَبَّاد بنَ بشر بن وَقْش فليقتلنَّه (٥)، فقال: «لا، ولكن أَذِّنْ بالرَّحيل» فراحَ في ساعةٍ ماكان يرحلُ فيها، فلقيَه أسيدُ بنُ حضير فسأله عن ذلك فأخبرهُ، فقال: فأنتَ -يا رسول الله-الأعزُّ، وهو الأذلُّ. قال: وبلغَ عبدُ الله بن عبد الله بن أبيِّ ما كان من أمرِ أبيهِ، فأتى النَّبيَّ صِنالله عيدًا فقال: بلغنِي أنَّك تريدُ قتل أبي فيما بلغَك عنه، فإنْ كنتَ فاعلًا فمرنِي بهِ، فأنا أحملُ إليكَ رأسه، فقال: «بلْ نرفقُ بهِ ونحسِنُ صحبتَهُ» (وَكَانَتِ الأَنْصَارُ أَكْثَرَ مِنَ المُهَاجِرينَ حِينَ قَدِمُوا المَدِينَةَ، ثُمَّ إِنَّ المُهَاجِرِينَ كَثُرُوا بَعْدُ) أي: بعدَ هذهِ القصَّة لما انضاف إليهِم من مسلمة الفتح وغيرهم، وهو يؤيِّد أنَّ القصَّة لم تكن بتبوك؛ لأنَّ المهاجرينَ كثروا بها جدًّا.

وهذا الحديثُ أخرجه أيضًا في «الأدبِ» [ح:٣٥١٧]، وكذا مسلمٌ، وأخرجه التِّرمذيُّ في «التَّفسير»، والنَّسائي في «السِّير» و «التَّفسير».

(قَالَ سُفْيَانُ) بنُ عُيينة: (فَحَفِظْتُهُ) أي: الحديث، ولأبي ذرِّ: ((تحفَّظتُه)) بفوقية مفتوحة،

<sup>(</sup>۱) في (د): «فعلوا».

<sup>(</sup>٢) قوله: «يريد»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): قوله: «وجلابيب»، عبارة «المصباح»: جَلَبَ الشيء جَلبًا؛ من بابَي «ضَرَبَ» و«قَفَلَ»، والجَلَب؛ بفتحتين: "فَعَل» بمعنى "مفعول»: وهو ما تجلبه من بلد إلى بلد.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): «ذلك» كذا في «الفرع المزِّيِّ».

<sup>(</sup>٥) في (د): «فليقتله» كذا في الفتح.

بدل الفاء وتشديد الفاء مفتوحة (مِنْ عَمْرِو) هو ابنُ دينارِ (قَالَ عَمْرُو: سَمِعْتُ جَابِرًا(١): كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيهِ مِنَاسِّمِيهِ أَو برجلِكَ، النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيهِ أَو الكُشمِيهِ أَو برجلِكَ، ويكون أيضًا إذا رميتَهُ بشيءٍ يسوءُه».

# ٦ - قَوْلُهُ: ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَشُوا ﴾ وَيَتَفَرَّقُوا ﴿ وَلِلَّهِ خَزَآبِنُ الْمُنفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِئَ ٱلْمُنفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴾

(قَوْلُهُ(١): ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ﴾) ولأبي ذرِّ: ﴿بابٌ التَّنوين، أي: في قوله مِنَرَبِئَ: ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ﴾ (﴿ يَقُولُونَ ﴾) للأنصارِ (﴿ لَا لُنفِ قُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ ﴾) من فقراءِ المهاجِرين (﴿ حَتَّى يَنفَضُوا ﴾ وَيَتَفَرَّ قُوا (٢)) هو تفسيرُ ﴿ يَنفَضُوا ﴾.

29.٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الفَضْلِ، أَنَّه سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: حَزِنْتُ عَلَى مَنْ أُصِيبَ بِالحَرَّةِ، فَعْبَدَ بَالحَرَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الفَضْلِ، أَنَّه سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ فَكَتَبَ إِلَيَّ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، وَبَلَغَهُ شِدَّةُ حُزْنِي يَذْكُرُ أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ سِنَاسُهِ مِلْ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَلاَّبْنَاءِ الأَنْصَارِ - فَسَأَلَ أَنسًا بَعْضُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَقَالَ: هُوَ اللهُ لَهُ بِأَذُنِهِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُّ، ابنُ أختِ إمام الأئمَّة مالك(٥) (قَالَ:

<sup>(</sup>۱) في (د) زيادة: «يقول».

<sup>(</sup>٢) في (د): «باب قوله».

<sup>(</sup>٣) في (د): «يتفرقوا».

<sup>(</sup>٤) قوله: «إلى آخره»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٥) في (د): «الإمام مالك».

حَدَّثَنِي) بالإفراد(١) (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْن عُقْبَةَ ، عَنْ) عمّه (مُوسَى بْن عُقْبَةَ) الإمام في المغازي (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد أيضًا (عَبْدُ اللهِ بْنُ الفَضْل) بن العبَّاس بن ربيعة بن الحارثِ ابنِ عبدِ المطّلب الهاشميُّ المدنيُّ: (أنَّه سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ) ﴿ يَقُولُ: حَزِنْتُ) بكسر الزاي (عَلَى مَنْ أُصِيبَ) بالقتل (بِالحَرَّةِ) بفتح الحاء والراء المشددة المهملتين، عندَ الوقعةِ بها، سنة ثلاث وستين، لمَّا خلعَ أهلُ المدينةِ بيعةَ يزيدِ بن معاويةَ، فأرسلَ يزيدُ جيشًا كثيرًا فاستباحُوا المدينة، وقُتل من الأنصارِ خلقٌ كثيرٌ جدًّا(٢)، وكان أنس يو مئذِ بالبَصرة، فبلغهُ ذلك فحزنَ على من أصيبَ من الأنصارِ. قال أنسُ: (فَكَتَبَ إِلَىَّ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَ) الحال أنَّه (بَلَغَهُ شِدَّةُ حُزْنِي) على من أصيب من الأنصارِ (يَذْكُرُ أنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ ابْنُ الفَضْل) عبدُ اللهِ (فِي: أَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الأَنْصَارِ -) هل ذكرهُم أم لا؟ وهو ثابتٌ عندَ مسلم من غير شكِّ (فَسَأَلَ أَنسًا بَعْضُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ) قال الحافظُ ابنُ حجر: لم أعرفِ السَّائل، ويحتمل أن يكون النَّضر بن أنس، فإنَّه روى حديثَ الباب عن زيدِ بن أرقم (فَقَالَ: هُوَ) أي: زيدُ بنُ أرقم (الَّذِي يَقُولُ رَسُولُ اللهِ صِنَاسٌ عِيمِ م) فيه: (هَذَا الَّذِي أَوْفَى اللهُ) أي: صدق (لَهُ بِأُذُنِهِ) قال الكَرْماني: كأنَّه جعل أذنَه في السَّماع كالضَّامنةِ بتصديقِ ما سَمِعتْ، فلمَّا نزلَ القرآنُ بهِ صارتْ كأنَّها وافيةً بضمانِها، وزادَ في «النِّهاية»: خارجةٌ من (٣) التُّهمة فيما أدَّتْه إلى اللِّسان. وفي مرسل الحسن أنَّه صِنالله عليام أخذَ بأُذُنهِ فقال: «وفَّى الله بأُذُنِك يا غلامُ» وكان عَلاصًا السَّالة السَّام لمَّا حلَفَ له ابنُ أُبيِّ قال لابن أرقم: «لعلَّه أخطأً سمعُكَ " وللكُشمِيهنيِّ: «بأَذَنه» بفتح الهمزة والذال(٤)، أي: أظهرَ صدقَه فيمَا/ أُخبرَ (٥).

**TAA/V** 

وهذا الحديثُ من أفرادِ البخاريِّ.

٧ - بابِّ: ﴿ يَقُولُونَ لَإِن رَّجَعْنَ آ إِلَى ٱلْمَدِينَ فِي لَيُخْرِجَ الْأَعَرُّمِنَهَا ٱلْأَذَلَ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ \
 وَلَكِكَنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

هذا (بابٌ) بالتَّنوين، أي: في قولهِ تعالى: (﴿ يَقُولُونَ لَهِن رَّجَعْنَ ٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَ ٱلْأَعَزُّمِنَّهَا

قوله: «بالإفراد»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٢) قوله: «جدًّا»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في (س): «عن».

<sup>(</sup>٤) زاد في (ص): «المعجمة».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): أي: أظهرَ صِدْقَهُ في إخباره عمَّا سمعَتْ أذنه. «نهاية».

ٱلأَذَلَ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ ﴾ [المنافقون: ٨]) الغلبةُ والقوَّةُ (﴿ وَلِرَسُولِهِ ء وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾) من فرطِ جهلِهم وغرورهِم أنَّه تعالى معزُّ أوليائهِ بطاعتِهم له، ومذلُّ أعدائهِ بمخالفتِهم (١) أمرَه، وسقطَ لأبي ذرِّ ما بعد قولهِ: ﴿ وَالْأَذَلُ ﴾ ولغيره: ﴿ باب ) (١).

١٩٠٧ – حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ الْبُنَ عَبْدِ اللهِ عِنْ مَا يَقُولُ: كُنَّا فِي غَزَاةٍ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَادِ، وَقَالَ المُهَاجِرِيُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ، فَسَمَّعَهَا اللهُ رَسُولَهُ مِنَاشِعِيمُ قَالَ: «مَا هَذَا؟» فَقَالُوا: يَا لَلأَنْصَادِ. وَقَالَ المُهَاجِرِينُ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَادِ، فَقَالَ الأَنْصَادِيُّ: يَا لَلأَنْصَادِ. وَقَالَ المُهَاجِرِينُ يَكُلُ مِنَ المُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَادِ، فَقَالَ الأَنْصَادِيُّ: يَا لَلأَنْصَادِ. وَقَالَ المُهَاجِرِينُ يَكُلُ مِنَ المُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَادِ، فَقَالَ الأَنْصَادِيُّ: يَا لَلأَنْصَادِ. وَقَالَ المُهَاجِرِينُ يَكُلُ مِنَ المُهَاجِرِينَ رَجُعُل مِنَ الأَنْصَادِي يَا لَلأَنْصَادِ وَقَالَ المُهَاجِرِينُ وَقَالَ المُهَاجِرِينَ وَكَانَتِ الأَنْصَادُ حِينَ قَدِمَ لَللهُ مُنْ اللهُ مَا اللهُ عَلْوا، وَاللهِ لَيْنُ رَجَعْنَا إِلَى اللّهَ مِنَ اللّهُ مِنْ المُهَاجِرُونَ بَعْدُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبِيّ : أَوقَدْ فَعَلُوا، وَاللهِ لَيْنُ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُ مِنْهَا الأَذَلَّ. فَقَالَ عُمْرُ بْنُ الخَطَّابِ عِنْ ثَبَدِ: دَعْنِي -يَا رَسُولَ اللهِ - أَضْرِبُ عُنُقَ المَدِينَةِ لَيْخُرِجَنَّ الأَعَرُ مِنْهُا الأَذَلَّ. وَقَالَ عُمْرُ بْنُ الخَطَّابِ عِنْ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ اللهُ مَا النَّيْعِ مِنَاسُطِيءُ وَلَى النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ) عبدُ اللهِ بنُ الزَّبير قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عُيينَة (قَالَ: حَفِظْنَاهُ) ده/٢٩٩ أي: الحديث (مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بِنَّ عَبْدِ اللهِ بِنَ عَبْدِ اللهِ عَوْلَ أَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بِنَ عَبْدِ اللهِ عَوْلَ أَنْ فَعَلَ عِزَاةٍ) سبق أَنَّها غزوةُ (٣) بني المُصطلق (فَكَسَعَ) بالعين والسين المهملتين (رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ) يسمَّى: جَهْجَاهًا الغِفارِيَّ (رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ) يسمَّى: سِنانًا الجُهني، أي: ضربَ بيدهِ على دبرِهِ (فَقَالَ اللهُ اللهُ

(قَالَ جَابِرٌ) بِالسَّند السَّابِق: (وَكَانَتِ الأَنْصَارُ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُ مِنَاسُمِيمُ أَكْثَرَ) من المهاجرين (ثُمَّ كَثُرَ المُهَاجِرُونَ بَعْدُ) أي: بعدَ هذهِ القصَّة (فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيِّ: أَوَقَدْ فَعَلُوا) الأَثَرة؟ (وَاللهِ لَئِنْ

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (س): «لمخالفتهم».

<sup>(</sup>۲) قوله: «ولغيره باب»: ليست في (م) و(د).

<sup>(</sup>٣) قوله: «غزوة»: ليست في (ص) و(م) و(د).

رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ) وفي التِّرمذي: فقال غيرُ عَمرو(۱): فقال لهُ ابنه عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الله بنِ عُبدِ الله بنِ أُبيِّ: واللهِ لا تنقلب(۱) -أي: إلى المدينة - حتَّى تقول: إنَّك أنت الذَّليلُ ورسولُ الله العزيزُ ، ففعلَ (فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ اللهِ المِيَّةِ) بعد أَنْ بلغَ النَّبيَّ مِنَ الله المَا فلك: (دَعْنِي ورسولُ اللهِ العزيزُ ، ففعلَ (فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ اللهُ المِيِّ (قَالَ) ولأبي ذرِّ: (فقالَ» (النَّبِيُ مِنَ الله عيم على الله عيم على الله عيم على الله عيم على الله المُنافِقِ) ابن أبي (قَالَ) ولأبي ذرِّ: (فقالَ» (النَّبِي مِنَ الله عيم على الله عيم الله الله الله الله الله الله وهي (۱) ثابتةٌ في (اليونينية) (يَقْتُلُ دَعُهُ ، لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا) زاد في نسخةٍ : (مِنَ الله عيم الله وهي (۱) ثابتةٌ في (اليونينية) وهذا كان مُحَمَّداً المُنافقين ، فكيف أدخلَه في الأصحابِ ؟ أُجيب: أدخلَه (٥) فيهم باعتبارِ الظَّاهر لنطقه رأس المنافقين ، فكيف أدخلَه في الأصحابِ ؟ أُجيب: أدخلَه أَ فيهم باعتبارِ الظَّاهر لنطقه بالشَّهادتين ، وفي قتله تنفيرُ غيره عن الإسلام ، والتزامُ مفسدة لدفع أعظم المفسدتين جائزٌ.

### ﴿١٤﴾ سورة التَّغَابُنِ بِشِيـــــــلِيْلِلْجَ الْجَالِحَ الْجَالِحَ الْجَالِحَ الْحَالِحَ الْحَالِحَ الْحَالِ

وَقَالَ عَلْقَمَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ: ﴿ وَمَن يُؤْمِنَ بِأَللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ، ﴾ هُوَ الَّذِي إِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةً ؛ رَضِيَ وَعَرَفَ أَنَّهَا مِنَ اللهِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: التَّغَابُنُ: غَبْنُ أَهْلِ الجَنَّةِ أَهْلَ النَّارِ

(سورة التَّغَابُنِ) قيل<sup>(٦)</sup>: مكِّيَّة، وقيل: مدنيَّة، وآيُها ثمان عشرة، ولأبي ذرِّ زيادة (٧): «والطَّلاق».

(بِمِ اللَّرِهِ اللهِ) وسقطَتِ البسملةُ لغير أبي ذرِّ. (وَقَالَ عَلْقَمَةُ) بنُ قيسٍ، فيما وصلَه عبدُ الرَّزَّاق: (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بنِ مسعودٍ في قولهِ تعالى: (﴿وَمَن يُؤْمِن بِأَللَهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ [التغابن: ١١]) مجزومٌ بالشَّرط (هُوَ الَّذِي إِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ رَضِي) بِهَا (وَعَرَفَ أَنَّهَا مِنَ اللهِ) مِنَ اللهِ) مِنَ أَبْلَ مُنْ فيسلِّم لقضائِه، وعن مُحيي السُّنة (٨) - فيما ذكرهُ في «فتوح الغيب» -: ﴿يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ يوفِقه لليقينِ حتَّى يعلمَ أنَّ ما أصابهُ لم

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): أي: غير عمرو بن دينار.

<sup>(</sup>۱) في (ب): «ننقلب».

<sup>(</sup>٣) في (م) زيادة: «أي التصلية».

<sup>(</sup>٤) قوله: «وهي ثابتة في اليونينية»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٥) في (ب) و(د): «بأنه أدخله».

<sup>(</sup>٦) قوله: «قيل»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٧) قوله: «زيادة»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٨) في هامش (ل): «هو البغويُّ».

يكن ليُخطئه، وما أخطأَهُ لم يكنْ ليصيبهُ، فيسلِّم لقضائهِ(١).

روقالَ مُجَاهِدٌ/) فيما وصلَه الفِرْيابيُّ: (التَّعَابُنُ) هو (غَبْنُ أَهْلِ الجَنَّةِ أَهْلَ النَّارِ) لنزول أهلِ الجَنَّة منازلَ أهلِ النَّارِ لو كانوا سعداء، وبالعكس، مستعارٌ من تغابنِ التُّجَّار، كذا قرَّره القاضي كالكشَّاف»، لكن قالَ في «فتوح الغيبِ»: لا يستقيمُ باعتبارِ الأشقياء؛ لأنَّهم لا يغبنون السُّعداء بنزولِهم في منازلهم من (۱) النَّار، إلَّا بالاستعارةِ التَّهكميَّة، ولذا قال في «الكشَّاف»: وفيه تهكُّم بالأشقياء؛ لأنَّ نزولهم ليس يغبن، وجعلَ الواحديُّ التَّغابن من طرف واحد للمبالغة؛ حيث قال: ﴿ وَمُ النَّعَابُنِ ﴾ [النغابن: ٩] يَغْبِنُ (١) فيهُ أللَّ الحقِّ (١) أهلَ الباطل، وأهلُ الإيمانِ أهل الكُفر، ولا غبنَ أبينَ من هذا، هؤلاء يدخلونَ الجنَّة وهؤلاء يدخلون النَّار، وأحسنُ منهما ما ذكرهُ محيي السُّنَة قال: هو تفاعلٌ من الغُبن؛ وهو فوتُ الحظِّ، والمراد: فالمغبونُ من غبنَ في أهله ومنازله في قال: هو تفاعلٌ من الغُبن؛ وهو فوتُ الحظِّ، والمراد: فالمغبونُ من غبنَ في أهله ومنازله في المعبونُ الجنَّة ومؤلاء يدخلون الإيمانِ، وغبنِ /كلِّ مؤمنِ بتقصيرهِ في الإحسانِ.

%٦٥ الطَّلَاقِ

﴿ إِنِ ٱرْبَبْتُمْ ﴾ إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا أَتَحِيضُ أَمْ لَا تَحِيضُ؛ فَاللَّائِي قَعَدْنَ عَنْ المَحِيضِ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ بَعْدُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُر. ﴿ وَبَالَ أَمْرِهَا ﴾ جَزَاءَ أَمْرِهَا.

(سورة الطَّلَاقِ) مدنيَّة ، وآيُها اثنتا عشرة ، وسقطت لأبي ذرِّ(١).

(﴿إِنِ ٱرْبَبْتُهُ ﴾) أي: (إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا أَتَحِيضُ أَمْ لَا تَحِيضُ؛ فَالَّلَائِي قَعَدْنَ عَنْ المَحِيضِ) يئسنَ منه لكبرهنَّ (وَالَّلائِي لَمْ يَحِضْنَ) كذا قالَ(٧) مجاهد فيمَا وصله الفِرْيابيُّ، ولابنِ المنذر

<sup>(</sup>۱) في (د) و(م) و(ص) زيادة هنا ستأتي بعدُ كما هي في (س) وعليها اعتمدت في ترتيب تفسير هاتين السورتين: «سورة الطلاق مدنية وآيها اثنا عشر وسقطت لأبي ذر».

<sup>(</sup>۱) «من»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): قال في «الدُّرِّ»: «التَّغابن» «تفاعُلِّ» مِنَ الغبنِ في البيع والشَّراء على الاستعارةِ، وهو أَخْذُ الشَّيءِ بدون قيمته، وقيل: «الغبنُ» الإخفاء، ومنه: غبن البيع؛ لاستخفائه، انتهى وفي «المصباح»: غَبَنَه في البيع والشَّراء: غَلَبَه.. إلى آخره.

<sup>(</sup>٤) في (د): "أهل الموقف أهل الحق".

<sup>(</sup>٥) قوله: «في الجنة»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٦) تقدم التنبيه على ورود هذه العبارة في الأصول.

<sup>(</sup>٧) في (د): «قاله».

عنه: الَّتِي كَبِّرت والَّتِي لم تبلُغ (فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ) في غيرِ المتوفَّى عنها زوجهَا، أمَّا هي فعدَّتها ما في ﴿ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشَهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: ٢٣٤] وسقط قوله: «التغابن...» إلى آخره لغير الحَمُّويي.

(﴿ وَبَالَ أَمْرِهَا ﴾ [الطلاق: ٩]) أي: (جَزَاءَ أَمْرِهَا) قاله مجاهدٌ فيمَا وصلهُ عبدُ بن حميدٍ.

٤٩٠٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْر: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَبِّئَ أَخْبَرَهُ أَنَّه طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ مِنَاسْمِيام، فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ مِنَاسِّمِيمِ ، ثُمَّ قَالَ: «لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ؛ فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَتِلْكَ العِدَّةُ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْر) هو يحيى بنُ عبدِالله بنِ بكيرِ المخزُوميُّ، مَولاهم المصريُّ بالميم، قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بنُ سعدٍ الإمام قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عُقَيْلٌ) بضم العين، ابنُ خالدٍ (عَن ابْن شِهَابِ) محمَّد بن مسلم الزُّهريِّ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَالِمٌ: أَنَّ) أباه (عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ) بن الخطَّاب ( يَرْكُمُ أَخْبَرَهُ: أَنَّه طَلَّقَ امْرَأَتَهُ) آمنة بنت غفار -بغين معجمة ففاء-، كما ضبطهُ ابنُ نقطةَ فيما أفادَه في «مقدِّمة فتح الباري»، وإنَّ تسميتها بذلك في «الجزءِ التَّاسع من حديثِ قُتيبة » جمع سعيد العَيَّار ، وللكُشمِيهنيِّ: «طلَّق امرأةً له» (وَهْيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صِنَ الشَّهِ مِنَ السَّعِيامِ) أنَّه طلَّقها وهي حائضٌ (١) (فَتَغَيَّظَ) أي: غضبَ (فِيهِ رَسُولُ اللهِ صِنَاسْمِيهِ مِ } لأَنَّ الطَّلاق في الحيض بدعة (ثُمَّ قَالَ: لِيُرَاجِعْهَا) إلى عصمته (ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ) من حيضِها (ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ) بالنَّصب فيهما عطفًا على السَّابق (فَإِنْ بَدَا) ظهر (لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا) حال كونها(٢) (طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ/ يَمَسَّهَا) يجامعَها (فَتِلْكَ العِدَّةُ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ) ده/٣٠٠ب ولأبى ذرِّ: ((كمَا أمرَ اللهُ مِرَبِّر)) أي: في قولهِ تعالى: ﴿ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِذَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: ١] وطلاقُ البدعة حرامٌ، والمعنى فيه تضرُّر المطلَّقة بطولِ مدَّة التربُّص؛ لأنَّ زمن الحيض لا يُحسب من العدَّة، ومثله النِّفاس، ولأدائهِ فيما بقي إلى النَّدم عند ظهورِ الحمل، فإنَّ الإنسان قد يطلِّق الحائِل دون الحامِل، وعندَ النَّدم قد لا يمكنُه التَّدارك، فيتضرَّر هو والولد.

<sup>(</sup>١) في (ج): أني طلقتها. وفي هامشها: كذا بخطِّه، مع أنَّ المطلِّقَ ابنُ عُمر، لا عُمر، فالأَولَى في التَّعبيرِ أن يُقال: إنَّ ابني طلَّقَها.. إلى آخره.

<sup>(</sup>۱) في (د): «كونه».

وهذا الحديثُ أخرجَه أيضًا في «الطّلاق» [ح: ٥٢٥١] و «الأحكامِ» [ح: ٧١٦٠]، وأخرجَه أصحابُ السُّنن في «الطّلاق».

# ٢ - باب ﴿ وَأُولَنَ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ وَمَن يَنِّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ عِيْسَرًا ﴾ . ﴿ وَأُولَنتُ اللهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ عِيْسَرًا ﴾ . ﴿ وَأُولَنتُ اللهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ عِيْسَرًا ﴾ . ﴿ وَأُولَنتُ اللهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ عِيْسَرًا ﴾ . ﴿ وَأُولَنتُ اللهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ عِيْسَرًا ﴾ . ﴿ وَأُولَنتُ اللهَ عَمْل

هذا (بابٌ) بالتَّنوين (١)، أي: في قولهِ تعالى: (﴿ وَأُولَنتُ ٱلْأَمْمَالِ أَجَلُهُنَّ ﴾) أي: انقضاءِ عدَّتهن، مطلَّقات أو متوفَّى عنهنَّ أزواجهنَّ (﴿ أَن يَضَعِّنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ ﴾) في أحكامهِ فيراعِي حقوقها (﴿ يَجَعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُشْرَكُ ﴾ [الطلاق: ٤]) في الدُّنيا والأخرَى.

(﴿ وَأُولَنتُ ٱلْأَخْمَالِ ﴾: وَاحِدُهَا) وفي نسخة: ((واحدَتُها) (ذَاتُ حَمْلِ) قالهُ أبو عُبيدة، وسقطَ (باب) لغيرِ أبي ذرِّ، وثبتَ: (﴿ وَأُولَنتُ ٱلْأَخْمَالِ ﴾... ) إلى آخره للكُشمِيهنيِّ (١).

24.9 حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلِّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ: أَفْتِنِي فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الأَجَلَيْنِ. قُلْتُ أَنَا: ﴿ وَأُولَكَ ٱلْأَمْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَلَّلَهُنَّ ﴾ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عُلَامَهُ كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا فَقَالَتْ: قُتِلَ زَوْجُ مُعَابِنِ أَخِي - يَعْنِي: أَبَا سَلَمَةً - فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عُلَامَهُ كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا فَقَالَتْ: قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ وَهْيَ حُبْلَى، فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَخُطِبَتْ فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللهِ مِنَاسُعِيمً، وَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ خَطَبَهَا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ) بسكون العين، الطَّلحيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ) ابنُ عبدِ الرَّحمن النَّحويُّ (عَنْ يَحْيَى) بنِ أبي كثيرٍ صالح البَصريِّ، سكن اليَمامة، أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو سَلَمَة) بنُ عبدِ الرَّحمن بنِ عوفٍ (قَالَ: جَاءَ رَجُلِّ) قالَ ابنُ حجرٍ: لم أقفْ على اسمه (إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ) ﴿ وَأَبُو هُرَيْرَةً) ﴿ وَالواو للحال (جَالِسٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ: أَفْتِنِي) بقطع الهمزة (فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ) وفاة (زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً) هل انقضَتْ عدَّتها بولادَتها أم لا؟ (فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الأَجَلَيْنِ) عدَّتها، ولأبي ذرِّ: «آخرَ» بالنَّصب، أي: تتربَّص آخرَ الأجلينِ أربعةَ أشهرٍ عَبَّاسٍ: آخِرُ الأَجَلَيْنِ) عدَّتها، ولأبي ذرِّ: «آخرَ» بالنَّصب، أي: تتربَّص آخرَ الأجلينِ أربعةَ أشهرٍ

<sup>(</sup>١) قوله: «بالتنوين»: ليست في (د).

<sup>(</sup>١) من قوله: «وثبت... للكشميهني»: ليست في (د).

وعشرًا، وإن ولدَت قبلَها، فإن مضتْ ولم تَلد، تتربُّص حتَّى تلد. قال أبو سلمة: (قُلْتُ أَنَا)

قال الله تعالى: (﴿ وَأُولَنتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَّنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤]) زادَ الإسماعيليُّ: «فقال ابنُ عبَّاس: إنَّما ذاكَ في الطَّلاق» (قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْن أَخِي -يَعْنِي: أَبَا سَلَمَةَ-) قاله على عادةِ العربِ، وإلَّا فليسَ هو ابنَ أخيهِ حقيقةً (فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاس غُلَامَهُ كُرَيْبًا) نصب عطف بيان (إِلَى أُمِّ سَلَمَةً) ﴿ إِنَّهُ (يَسْأَلُهَا) عن ذلك (فَقَالَتْ: قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةً) بنتِ الحارث (الأَسْلَمِيَّةِ) بضم السين المهملة وفتح الموحدة وبعد التحتية الساكنة مهملة، سعدُ بنُ خَولة، شهِد بدرًا، والمشهور أنَّه مات (وَهْيَ حُبْلَي، فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَخُطِبَتْ) بضم الخاء المعجمة/، مبنيًّا للمفعول (فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللهِ صِنَاسَمِيمٌ، وَكَانَ أَبُو السَّنَابِل فِيمَنْ ٢٩٠/٧ خَطَّبَهَا) بفتح السين المهملة/ وبعد النون ألف فموحدة فلام، ابنُ بَعْكَك -بموحدة بوزن ده/١٣٠١ جعفر - ، وبَعْكَكَ هو ابنُ الحارث بن عَمِيلة -بفتح العين - القرشيِّ ، قيل: اسمه عَمرو ، وقيل غير ذلك، أسلمَ يومَ الفتح، وكان من المؤلَّفة، وكان شاعِرًا، وبقي زمنًا بعد النَّبيِّ صِنَاسُهِ عِلم فيما جزمَ بهِ ابنُ سعدٍ. لكن نقل التِّرمذيُّ عن البخاريِّ أنَّه قال: لا نعلمُ أنَّ أبا السَّنابل عاشَ بعد النَّبيِّ صِنَاسْمِيمِ م. كذا قالَ، وعندَ ابن عبد البرِّ: أنَّ أبا السَّنابل تزوَّج سُبيعة بعد ذلك، وأولَدها سنابلَ بنَ أبي السَّنابل. ووقعَ في «الموطَّأ»: فخطبها رجلانِ أحدهما شابُّ و[الآخر] كهلِّ، فحطَّت (١) إلى الشَّاب، فقال الكهلُ: لم تحلِّي (١)، وأفادَ محمَّدُ بن وضَّاح فيما حكَاه ابنُ بَشْكُوَالُ وغيرُه: أنَّ اسم الشَّابِ الَّذي خطبها -هو وأبو السَّنابل فآثرتُه على أبي السَّنابل -: أبو البشر -بكسر الموحدة وسكون المعجمة - ابنُ الحارث.

وتأتي (٣) بقيَّة مباحث هذا الحديث إن شاء الله تعالى في «العددِ» في «باب: ﴿ وَأُولَنتُ ٱلْأَحْمَالِ

<sup>(</sup>۱) في (ت) و(س) و(ص): «فخطبت»، وفي هامش (ج) و(ل): وقوله: «فحطَّت إلى الشَّاب»؛ أي: مالت إليه، ونزلت بقلبها إليه. انتهى من خطِّ شيخنا رائيًّ. وزاد في هامش (ج): قال في «المطالع» و «النَّهاية»: «حُطَّتُ خَطاياه» أسقطت وأزيلت؛ لأنه كان حاملاً لها فحط حملها كما حط حمل الدابة.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): عبارة «جامع الأصول» «خ م د ت س» عن أمّ سلمة: «فخطبها رجلان؛ أحدهما شابّ، والآخر كهل ، فحطّت إلى الشابّ، فقال الشيخ: لم تَحِلِّي بَعْدُ، وكان أهلها غيبًا، ورجًا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها، فجاءت رسول الله سِنَ الشيام فقال: «قد حللْتِ، فانكحي مَن شِئْت». انتهت.

<sup>(</sup>٣) في (ص): «ستأتي».

أَجَلُهُنَّ (١)﴾» [ح: ٣١٨] وأخرجَه مسلمٌ والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ في «الطَّلاق».

241٠ وقال سُليْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو النَّعْمَانِ: حَدَّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: كُنْتُ فِي حَلَّقَةٍ فِيهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، وَكَانَ أَصْحَابُهُ يُعَظِّمُونَهُ، فَذَكَرَ آخِرَ الأَجَلَيْنِ، فَحَدَّنْتُ كُنْتُ فِي حَلْيَثِ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: فَضَمَّزَ لِي بَعْضُ أَصْحَابِهِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: فَفَظَّنْتُ لَهُ فَقُلْتُ: إِنِّي إِذًا لَجَرِيءٌ إِنْ كَذَبْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ الكُوفَةِ. فَاسْتَحْيَا وَقَالَ: لَكِنَّ لَهُ فَقُلْتُ: إِنِّي إِذًا لَجَرِيءٌ إِنْ كَذَبْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ الكُوفَةِ. فَاسْتَحْيَا وَقَالَ: لَكِنَّ عَمْدُ لَمْ يَقُلْ ذَاكَ. فَلَقِيتُ أَبَا عَطِيَّةَ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ فَسَأَلْتُهُ، فَذَهَبَ يُحَدِّثُنِي حَدِيثَ سُبَيْعَةَ فَقُلْتُ: هَلْ عَمْدِ اللهِ فِيهَا شَيْئًا؟ فَقَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّعْلِيظَ وَلَا تَجْعَلُونَ عَلَيْهَا الرَّخْصَةَ. لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ القُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى: ﴿ وَأُولِكُ ٱلأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ ﴾.

وقال المؤلّف بالسّند إليه: (وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشِحيُّ (وَأَبُو النُّعْمَانِ) محمّد بنُ الفضلِ، عارِم، شيخا المؤلّف، ممّا وصلَه الطّبرانيُ في «الكبير» قالا: (حَلَّتُنَا حَمّادُ بْنُ رَيْدٍ) أي السّخْتِيَانيِّ (عَنْ مُحَمّدٍ) هو ابنُ سيرينَ، أنّه (قَالَ: أي : أبنِ درهم، الجَهضميُ (عَنْ أَيُوبَ) السّخْتِيَانيِّ (عَنْ مُحَمّدٍ) هو ابنُ سيرينَ، أنّه (قَالَ: كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ) بسكون اللام، وقد تفتح (فِيهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى) الأنصاريُّ المدنيُّ، ثمّ الكوفيُّ (وَكَانَ أَصْحَابُهُ يُعَظِّمُونَهُ، فَذَكَرَ) ولأبي ذرِّ: (فذكروا» أي: أصحابه (آخِرَ الأَجَلَيْنِ) أي: أقصاهُما للمتوفَّى عنها زوجُها في العلَّة (فَكَدَّنْتُ بِحَدِيثِ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الحَارِثِ) الأَسْلَمِيَّة أي: أقصاهُما للمتوفَّى عنها زوجُها في العلَّة (فَكَدَّنْتُ بِحَدِيثِ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الحَارِثِ) الأَسْلَمِيَّة أي: أقصاهُما للمتوفَّى عنها زوجُها في العلَّة (فَكَدَّنْتُ بِحَدِيثِ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الحَارِثِ) الأَسْلَمِيَّة عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً) بنِ مسعودٍ. قال الحافظُ ابن حجرٍ: وساقَ الإسماعيليُّ من وجهِ آخرَ عن حمَّاد بنِ زيدِ بهذا الإسناد قصَّة سُبيعة بتمامها (قَالَ) ابنُ سيرينَ: (فَضَمَّزَ لِي بَعْضُ أَصْحَابِهِ) من وجه آخرَ عن بتشديد الميم آخره زاي معجمة، ولأبي ذرِّ: (فضمَرَ ني) بالراء مع التخفيف، ولأبي الهيثم: (فضمَرَ ني) بنون وتحتية ساكنة بعد الزاي مخففًا، وللأَصيليُّ: (فضمَّنَ) بنون بعد التشديد(١١)، وهذا كلُهُ غير مفهوم المعنى، وأشبهها روايةُ أبي وللباقين: (فضمِنَ) بكسر الميم مخففة. قال: وهذا كلُهُ غير مفهوم المعنى، وأشبهها روايةُ أبي الميثى عنيه له الهيثم بالزاي، لكن مع تشديد الميم وزيادة نون بعدها ياء، أي: أسكتني، يقالُ: ضَمَزَ: همَنَاءُ وضميز غيره، ولابن السَّكن: (فغمَضَ لي) فإن صحَّت فمعناها من تغميض عينيه له سَكتَ، وضميز غيره، ولابن السَّكن: (فغمَضَ لي): فإن صحَّت فمعناها من تغميض عينيه له

<sup>(</sup>۱) قوله: «أجلهن»: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>۱) في (د): «التحتية».

على السُّكوت (قَالَ مُحَمَّدٌ) هو ابنُ سيرين: (فَفَطِّنْتُ لَهُ(١١) بكسر الطاء وتفتح، أي: لإنكارهِ (فَقُلْتُ: إِنِّي إِذًا لَجَرِي مِّ إِنْ كَذَبْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ وَهْوَ فِي نَاحِيَةِ الكُوفَةِ. فَاسْتَحْيَا)(١) ممَّا صدرَ من الإشارةِ إلى الإنكارِ عليَّ (وَقَالَ) ابنُ أبي ليلي /: (لَكِنَّ عَمَّهُ) يعني: ابنَ مسعودٍ، ولأبي ذرِّ: (لكنْ عمَّه) بتخفيف النون (لَمْ يَقُلْ ذَاكَ) قال ابنُ سيرينَ: (فَلَقِيتُ) بكسر القاف (أَبَا عَطِيَّةَ مَالِكَ بْنَ عَامِر) الهَمذانيَّ الكُوفِيَّ التَّابِعي (فَسَأَلْتُهُ) عن ذلك تثبيتًا (فَذَهَبَ) مالك (يُحَدِّثُنِي حَدِيثَ سُبَيْعَةَ) مثل ما حدَّث به عبدُ الله بنُ عُتبة عنها، ولأبي ذرِّ: (بحديثِ سُبيعة) (فَقُلْتُ) له، أي: ليستخرج (٣) ما(٤) عندهُ في ذلك عن ابن مسعودٍ، لما وقع من التَّوقف فيما أخبرَ بهِ ابنُ أبي ليلى عنه: (هَلْ سَمِعْتَ عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود (فِيهَا شَيْئًا؟ فَقَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود (فَقَالَ: أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ) أي: طولَ العدَّة بالحمل إذا زادتْ مدَّته على مدَّة الأشهرِ (وَلَا تَجْعَلُونَ عَلَيْهَا الرُّخْصَةَ) إذا وضعتْ لأقلَّ من أربعةِ أشهرِ وعشر؟ (لَنَزَلَتْ) أي: والله لنزلت، فهو جواب قسم محذوف (سُورَةُ النِّسَاءِ القُصْرَى) سورة الطَّلاق (بَعْدَ الطُّولَى) البقرة (﴿ وَأُولَاتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَّنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤]) بعد قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصَنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: ٢٣٤] وهو عامٌّ في كلِّ من ماتَ عنها زوجها، يشملُ الحامل وغيرها، وآيةُ سورةِ الطَّلاق شاملةٌ للمطلَّقة والمتوفَّى عنها زوجها، لكن حديث سُبيعة نصُّ بأنَّها تحلُّ بوضع (٥) الحمل، فكان فيها بيانُ المراد بقوله: ﴿ يَتَّرَبَّصَّنَ بِأَنفُسِهِ نَ أَرْبِعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ أنَّه/ حتُّ من لم تضع، وإلى ذلكَ أشار ابنُ مسعودٍ بقولهٍ: إنَّ آية الطَّلاق نزلت ٣٩١/٧ بعد آية البَقرة. وليس مرادُه أنَّها ناسخةٌ لها، بل مرادُه أنَّها مخصِّصةٌ لها، فإنَّها أَخْرجت منها بعض متناولاته (٦).

<sup>(</sup>١) قوله: «له»: ليست في (ص). وفي هامش (ج): «فطِّن» من بابي «تعِب» و «قتل» «مصباح».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): بخطِّه: يُنظَر مَنِ المستحيي؟ بعضُ أصحاب ابن أبي ليلى أو هو نفسُه؟ وعبارة «الفتح»: «فاستحيا» أي: ممَّا وقع منه، انتهى، وهو يعيِّنُ أنَّ الَّذي استحيا هو الَّذي صدر منه الضَّمْزُ.

<sup>(</sup>٣) في (د): «استخرج».

<sup>(</sup>٤) في (م): «له من».

<sup>(</sup>٥) في (م): «بعد وضع».

<sup>(</sup>٦) قوله: «فإنها أخرجت منها بعض متناولاته»: ليست في (د).

# ⁴(٦٦) سورة التَّحْريم(١) سَـــــلِنَمْ الْحَالِحَ الْحَالِيَ

(سورة التَّحْرِيمِ) مدنيَّة، وآيُها اثنتا عشرة، ولأبي ذرِّ: «سورة ﴿لِمَ تُحْرِمُ ﴾». (بيم النَّارَّمْنَارَهُم) سقطتِ البسملةُ لغير أبي ذرِّ.

# ١ - باب ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنِّي لَهِ تُحَرِّمُ مَا آَحَلَ ٱللَّهُ لَكَ تَبْلَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَأَللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

(باب) وهو ساقطٌ لغيرِ الكُشمِيهنيِّ (﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَمَلَ ٱللَّهُ لَكَ ﴾) من شربِ العسل، أو مارية القبطيَّة. قال(١) ابنُ كثيرٍ: والصَّحيح أنَّه كان في تحريمهِ العَسل. وقال الخطَّابي: الأكثرُ على أنَّ الآية نزلت في تحريم مارية حين حرَّمها على نفسهِ، ورجَّحه في «فتح الباري» بأحاديث عند سعيدِ بن منصورٍ ، والضِّياء في «المختارة» ، والطَّبرانيِّ في «عشرة النِّساء» ، وابن مَرْدويه والنَّسائي، ولفظهُ عن ثابتٍ، عن أنس: أنَّ النَّبيَّ مِن الله عنه أمةٌ يطؤها، فلم تَزل بهِ حفصةُ وعائشة رَبُّ مَ حتَّى حرَّمها، فأنزلَ الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا آَحَلَ ٱللَّهُ لَكَ ﴾ (﴿ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَنْجِكَ ﴾) حال من فاعل ﴿ تُحَرِّمُ ﴾ أي: لم تحرِّم مبتغيًّا بهِ مرضاةً أزواجكَ ؟ أو تفسير لَ ﴿ تُحَرِّمُ ﴾ أو مستأنفٌ فهو جوابٌ للسُّؤال، و ﴿ مَرْضَاتَ ﴾ اسم مصدرٍ ؛ وهو الرِّضا ( ﴿ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ ده/٢٠٢١ [التحريم: ١]) قال في «فتوح الغيب»: أردفه بقوله: ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ جبرانًا له، ولو لا/ الإرداف به؛ لما قامَ بصولةِ ذلك الخطاب، على أنَّه صِنَ الشَّعيهُ مم الرتكب عظيمةً، بل كان ذلكَ من باب تركِ الأولى، والامتناع من المباح، وإنَّما شدَّد ذلك رفعًا لمحلِّه وربًّا(٣) لمنزلتهِ، ألا تَرى كيف صدَّرَ الخِطاب بذكِر النَّبيِّ مِنَ الله عِيم وقرن براا البَعيد ورها التَّنبيه، أي: تنبَّه لجلالةِ شأنكَ، فلا تبتغ مرضاةَ أزواجِك فيما أُبيح لكَ، وسقط لأبي ذرِّ «﴿تَبْنَغِي﴾...» إلى آخره، وقال بعد: ﴿ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ ﴾: ((الآية)).

٤٩١١ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ إِنْ مَا قَالَ فِي الحَرَامِ يُكَفِّرُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةُ حَسَنَةً ﴾.

<sup>(</sup>۱) بهامش (ب): في نسخة: «سورة المتحرم».

<sup>(</sup>۲) في (ص) و (م) و (د): «قاله».

<sup>(</sup>٣) في (د): «وزينة»، وفي هامش (ج) و(ل): قوله: «ورِبًا»؛ أي: زيادة.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةً) بفتح الفاء والضاد المعجمة، الزَّهرانيُ قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ) الدَّستوائيُ (عَنْ يَحْيَى) بن أبي كثير -بالمثلثة - (عَنِ ابْنِ حَكِيمٍ) بفتح الحاء المهملة وكسر الكاف، ولأبي ذرِّ: (هو يعلى بنُ حكيم) الثَّقفيِّ البصريِّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّ(۱) ابْنَ عَبَّاسٍ شَيِّمٌ قَالَ: في الحَرَامِ) إذا قال: هذا عليَّ حرامٌ، أو أنتِ عليَّ حرامٌ (يُكَفِّرُ) بكسر الفاء، كفَّارة يمين. وعند الشَّافعيِّ: إن نوى طلاقًا أو ظهارًا وقع المنوي؛ لأنَّ كلَّا منهما يقتضي التَّحريم، فجاز أن يُكنِّي عنه بالحرام، أو نواهما معًا أو مرتَّبًا(۱)؛ تخيَّر، وثبت ما اختارَه منهما، ولا يثبُتان جميعًا؛ لأنَّ الطَّلاق يزيلُ النِّكاح، والظِّهار يستدعي بقاءه، وإن نوى تحريم عينهَا أو نحوها؛ كوطئها، أو فرجِها، أو رأسها، أو لم ينو شيئًا؛ فلا تحرم عليه؛ لأنَّ الأعيانَ وما أُلحق بها لا توصَف بذلك، وعليه كفَّارة يمين، وكذا إذا قَال لأمَّتِه ذلك، فإنَّها لا تحرُم عليهِ، وعليهِ وعليهِ وعليهِ وعليهِ وعليه وعليهِ وعليه وعليهِ وعليهِ وعليهِ وعليهِ وعليهِ وعليهِ وعليهِ وعليه وعليهِ وعليه و الشَّه و المَّه و المُنْ و

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ لَقَدَّكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةُ حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: ٢١]) في كفَّارة اليمين.

2915 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ يُنْ عَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْمِيّ مُ يَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ وَيَمْكُثُ عِنْدَهَا، فَوَاطَأْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ عَنْ أَيَّتُنَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْتَقُلْ لَهُ: أَكَلْتَ مَغَافِيرَ، إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ وَيَمْكُثُ عِنْدَهَا، فَوَاطَأْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ عَنْ أَيَّتُنَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْتَقُلْ لَهُ: أَكَلْتَ مَغَافِيرَ، إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ وَيَمْكُثُ عِنْدَهَا، فَوَاطَأْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ عَنْ أَيَّتُنَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْتَقُلْ لَهُ: أَكُلْتَ مَغَافِيرَ، إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنِّي كُنْتُ أَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ، فَلَنْ أَعُودَ لَهُ، وَقَدْ حَلَفْتُ لَا تُخْبِرِي بِذَلِكِ أَحَدًا».

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ: (حدَّثني) بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) الفرَّاء الرَّازيُّ الصَّغير قال: (أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ) الصَّنعانيُّ، أبو عبدِ الرَّحمن القاضِي (عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ) عبدِ الملكِ بنِ عبدِ العزيز (عَنْ عَطَاءٍ) هو ابنُ أبي رَباح (عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ) بضم العين فيهما مصغرين (٣) اللَّيثيِّ (عَنْ عَائِشَةَ رَائِشَةً مَائِشَةً مَائِشَةً مَائِشَةً مَائَةًا (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صِنَاللَّهِ عِمَاللَّمِيمُ عَسَلًا عِنْدَ) أمِّ

<sup>(</sup>١) في (د): «عن».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): قوله: «أو مرتّبًا» هذا ما رجّعه ابن المقرئ، قال «م ر ش»: لكنَّ القياس ما رجّعه في «الأنوار» مِنَ أنَّ المَنويَّ أوّلًا إن كان الظّهار؛ صحًّا معًا، أو الطلاق وهو بائنٌ؛ لغا الظّهار، أو رجعيًّا؛ وُقِفَ الظّهار، فإن راجَعَ صار عائدًا، وإلّا فلا... إلى آخره.

<sup>(</sup>٣) في (د): «مصغرًا».

المؤمنين (زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشِ) ولأبي ذرِّ: «بنت جَحش» (وَيَمْكُثُ عِنْدَهَا، فَوَاطَأْتُ (١)) بهمزة ساكنة في الفَرْع. وقال العَينيُّ: هكذا في جميع النُّسخ -أي: بتركِ الهمزة - وأصله: فواطأتُ -بالهمزة - وقال في «المصابيح»: لامه همزة ، إلَّا أنَّها أبدلت هنا ياء على غير قياس، ولأبي ذرِّ: «فتواطأتُ» بزيادة فوقية قبل الواو مع الهمزة أيضًا، مصحَّحًا عليه في الفَرع، أي: توافَقت (أَنَا وَحَفْصَةُ) أَمُّ المؤمنينَ بنت عمر (عَنْ) ولابنِ عساكرِ والأَصيليِّ: «على» (أَيَّتُنَا(١)) أي: أيِّ ده/٣٠٢ب زوجة منَّا (دَخَلَ عَلَيْهَا) مَلِيطِ اللَّهِ (فَلْتَقُلْ لَهُ: أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟)/ استفهام محذوف الأداة، ومَغَافير: بفتح الميم والمعجمة وبعد الألف فاء، جمع: مُغفور -بضم الميم- وليس في ٣٩٢/٧ كلامِهم مفعول بالضَّم إلَّا قليلًا/، والمغفور: صمعٌ حلو له رائحةٌ كريهةٌ، ينضحُه شجر يسمَّى العُرْفُط -بعين مهملة وفاء مضمومتين بينهما راء ساكنة آخره طاء مهملة - وزاد في «الطَّلاق» من طريقِ حجَّاج، عن ابنِ جُريج: فدخلَ على إحداهما فقالت له [ح:٥٢٦٧]: (إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، قَالَ) بَالِيطِّه الِسَّه: (لَا) ما أكلتُ مغافير، وكان يكرهُ الرَّائحة الكريهة (١) (وَلَكِنِّي كُنْتُ أَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ) ولأبي ذرِّ: (بنت جحش) (فَلَنْ(١٤) أَعُودَ لَهُ، وَقَدْ حَلَفْتُ) على عدم شربِه (لَا تُخْبِري بِذَلِكِ أَحَدًا) وقد اختُلفَ في الَّتي شرب عندَها العسل، ففي طريق عبيدِ بنِ عميرِ السَّابقة [ح: ٤٩١٢] أنَّه كان عندَ زينب. وعندَ المؤلِّف من طريقِ هشام بنِ عُروة، عن أبيهِ، عن عائشةَ في «الطَّلاق» [ح:٥٢٦٨]: أنَّها حفصةُ بنتُ عمر، ولفظه: قالتْ: كان رسولُ الله صَنَ الله عِن الله عِن العَسل والحلواء، وكان إذا انصرفَ من العصر دخلَ على نسائهِ فيدنو من إحداهنَّ، فدخل على حفصة بنت عمر فاحتَبس أكثرَ ما كان يحتبِس، فغرتُ، فسألت عن ذلك فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومِها عكَّة عسل، فسقتِ النَّبيَّ صِنَاسٌ عيم منها شَربة، فقلت: أما والله لنحتالنَّ له، فقلتُ لسودة بنت زَمعة: إنَّه سيدنو منكِ، فإذا دنا منك فقولي له: ما هذه الرِّيح الَّتي أجد منك؟... الحديث، وفيه: وقولي أنتِ ياصفيَّة ذاك، وعندَ ابن مَرْدويه من

<sup>(</sup>١) في (د): «فواطيت».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «أيَّتُنا»؛ بضمَّة على التَّاء في الفروع المعتمدة؛ كـ «المزِّيِّ» و «النَّاصريِّ»، وهو الوجه؛ لأنَّ حرف الجرِّ دخل على محذوف؛ تقديره: على شيء، وبيَّنه بقوله: «أيَّتُنا...» إلى آخره.

<sup>(</sup>٣) في (د): «الخبيثة».

<sup>(</sup>٤) في (د): «ولن».

طريق ابنِ أبي مُليكة، عن ابنِ عبّاس: أنَّ شربه كان عندَ سودة، وأنَّ عائشةَ وحفصةَ هما اللَّتان تظاهَرتا، على وفقِ ما في روايةِ عبيد بن عُمير، وإن اختلفا في صاحبةِ العَسل، فيحمَل على التَّعدد، أو رواية ابنِ عُمير أثبَت لموافقةِ ابن عبّاس لها(۱) على أنَّ المتظاهرتين حفصة وعائشة، فلو كانت حفصةُ صاحبة العَسل لم تقرنْ في المظاهرة بعائشة، وفي «كتابِ الهبة» [ح:٢٥٨١] عن عائشة: أنَّ نساء النَّبيِّ مِنَاسِّيمِ كنَّ حزبين: أنَا وسودة وحَفْصة وصفيَّة في حزبٍ، وذينبُ بنت جَحش وأمُّ سلمة والباقيات في حزبٍ، وهذا يرجِّح أن زينبَ هي صاحبة العَسل، ولذا غارتْ عائشة منها لكونها من غير حزبها.

ويأتي مزيدُ بحثٍ لفوائدِ هذا الحديث إن شاء الله تعالى في «الطَّلاق» [ح:٥٢٦٨،٥٢٦٧] بعونِ الله.

وحديثُ البابِ أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الطَّلاق» [ح:٥٢٦٧] و «الأيمان والنُّذور» [ح:٦٦٩١]، ومسلم في «الطَّلاق»، وأبو داود في «الأشربة»، والنَّسائيُّ في «الأيمان والنُّذور»/، و «عشرةِ النِّساء»، ده/٣٠٣ و «الطَّلاق»، و «التَّفسير».

# ٢ - بابٌ ﴿ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكَ ﴾ ﴿ قَدْ فَرْضَ ٱللَّهُ لَكُورٌ تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ وَٱللَّهُ مَوْلَكُورُ وَهُوَٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴾

هذا (بابٌ) بالتَّنوين، أي: في قولهِ جلَّ وعلا: (﴿ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَلِهِكَ﴾ (١)) أي: رضاهنَّ (﴿ فَدُ وَضَ اللهُ لَكُورُ ﴾) أي: شرعَ لكم (﴿ فَحِلَّهُ أَيْمَنِكُمْ ﴾) تحليلها بالكفَّارة، وقد كفَّر عَلِلسِّه وَلِيَّهِ وَاللهُ مُقاتل: أعتقَ رقبةً في تحريمِ مارية. وقال الحسنُ: لم يكفِّر؛ لأنَّه مغفورٌ له (﴿ وَاللّهُ مَوْلَكُورُ ﴾) متولِّي أمركُم (﴿ وَهُو الْعَلِيمُ ﴾) بما يصلحكم (﴿ الْفَكِيمُ ﴾ [التحريم: ١-٢]) المتقن في أفعالهِ وأحكامهِ، وسقط لغير أبي ذرِّ لفظ (باب) وقوله: (﴿ وَاللّهُ مَوْلَكُورُ ﴾...) إلى آخره.

291٣ حَدَّفَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّفَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنِ: أَنَّه سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ شَيْهًا يُحَدِّثُ أَنَّه قَالَ: مَكَثْتُ سَنَةً أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ عَنْ آيَةٍ، خُنَيْنِ: أَنَّه سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ شَيْهً يُحَدِّثُ أَنَّه قَالَ: مَكَثْتُ سَنَةً أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ، حَتَّى خَرَجَ حَاجًّا فَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا رَجَعْتُ وَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ إِلَى الأَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ. قَالَ: فَوَقَفْتُ لَهُ حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ؛ مَنِ اللَّتَانِ إِلَى الأَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ. قَالَ: فَوَقَفْتُ لَهُ حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ؛ مَنِ اللَّيَانِ وَلَاهِ إِنْ كُنْتُ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّابِيِّ مِنَاسُهِ مِنْ أَزْوَاجِهِ ؟ فَقَالَ: تِلْكَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ. قَالَ: فَقُلْتُ: وَاللهِ إِنْ كُنْتُ

<sup>(</sup>۱) في (د): «لا».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): في «فرع دنكز»: «تبتغي بذلك مرضات أزواجك».

لأُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ هَذَا مُنْذُ سَنَةٍ، فَمَا أَسْتَطِيعُ هَيْبَةً لَكَ. قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ، مَا ظَنَنْتَ أَنَّ عِنْدِي مِنْ عِلْم فَاسْأَلْنِي، فَإِنْ كَانَ لِي عِلْمٌ خَبَّرْتُكَ بِهِ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: وَاللهِ إِنْ كُنَّا فِي الجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ. قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا فِي أَمْرِ أَتَأَمَّرُهُ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتِي: لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: فَقُلْتُ لَهَا: مَالَكِ وَلِمَا هَهُنَا فِيمَا تَكَلُّفُكِ فِي أَمْرِ أُرِيدُهُ. فَقَالَتْ لِي: عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الخَطَّابِ، مَا تُرِيدُ أَنْ تُرَاجَعَ أَنْتَ، وَإِنَّ ابْنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُولَ اللهِ صَلَاتُهِ عِنَاسُهِ وَعَي يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ. فَقَامَ عُمَرُ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ مَكَانَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى حَفْصَةً فَقَالَ لَهَا: يَا بُنَيَّةُ، إِنَّكِ لَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللهِ مِنْ الشَّعِيمُ حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ. فَقَالَتْ حَفْصَةُ: وَاللهِ إِنَّا لَنُرَاجِعُهُ. فَقُلْتُ: تَعْلَمِينَ أَنِّي أُحَذِّرُكِ عُقُوبَةَ اللهِ وَغَضَبَ رَسُولِهِ مِنَاسٌ مِيهِ مِنَا بُنَيَّةُ لَا يَغُرَّنَّكِ هَذِهِ الَّتِي أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا حُبُّ رَسُولِ اللهِ مِنَاسٌ مِيهِ إِيَّاهَا - يُرِيدُ: عَائِشَةً - قَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ لِقَرَابَتِي مِنْهَا فَكَلَّمْتُهَا. فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الخَطَّابِ، دَخَلْتَ فِي كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى تَبْتَغِي أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ مِنَاسْمِيهُم وَأَزْوَاجِهِ. فَأَخَذَتْنِي وَاللهِ أَخْذًا كَسَرَتْنِي عَنْ بَعْض مَا كُنْتُ أَجِدُ، فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا وَكَانَ لِي صَاحِبٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِذَا غِبْتُ أَتَانِي بِالخَبَرِ، وَإِذَا غَابَ كُنْتُ أَنَا آتِيهِ بِالخَبَرِ، وَنَحْنُ نَتَخَوَّفُ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ غَسَّانَ، ذُكِرَ لَنَا أَنَّه يُرِيدُ أَنْ يَسِيرَ إِلَيْنَا، فَقَدِ امْتَلاَّتْ صُدُورُنَا مِنْهُ، فَإِذَا صَاحِبِي الأَنْصَارِيُّ يَدُقُّ البَابَ فَقَالَ: افْتَح افْتَحْ، فَقُلْتُ: جَاءَ الغَسَّانِيُ ؟ فَقَالَ: بَلْ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ، اعْتَزَلَ رَسُولُ اللهِ صِنَاسُهِ عِمَّ أَزْوَاجَهُ. فَقُلْتُ: رَغِّمٌ أَنْفُ حَفْصَةً وَعَائِشَةً. فَأَخَذْتُ ثَوْبِيَ فَأَخْرُجُ حَتَّى جِئْتُ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ مِنَى السَّعْيَامُم فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ يُزْقَى عَلَيْهَا بِعَجَلَةٍ، وَغُلَامٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَشْرُبَةٍ لَهُ يُزْقَى عَلَيْهَا بِعَجَلَةٍ، وَغُلَامٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى رَأْسِ الدَّرَجَةِ، فَقُلْتُ لَهُ: قُلْ: هَذَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ. فَأَذِنَ لِي. قَالَ عُمَرُ: فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صِنَاسُهِ مِنَا الحَدِيثَ، فَلَمَّا بَلَغْتُ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صِنَالله عِنَالله عِنْهُ الله عِنْهُ عَلَى حَصِيرٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ، وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةً مِنْ أَدَم حَشْوُهَا لِيفٌ، وَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَرَظًا مَصْبُوبًا، وَعِنْدَ رَأْسِهِ أَهَبٌ مُعَلَّقَةٌ، فَرَأَيْتُ أَثَرَ الحَصِير في جَنْبِهِ، ۗ فَبَكَيْتُ فَقَالَ: «مَا يُبْكِيكَ». فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّ كِسْرَى وَقَيْصَرَ فِيمَا هُمَا فِيهِ وَأَنْتَ رَسُولُ اللهِ. فَقَالَ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الآخِرَةُ؟».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بنِ يحيى بنِ عمرو الأويسيُّ القرشيُّ العامريُّ المدنى الأعْرَج قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) المدني (عَنْ يَحْيَى) بن سعيدِ الأنصاريِّ (عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنِ) بضم العين والحاء مصغَّرين، مولى زيد بنِ الخطَّاب (أنَّه سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ سَلَّمْ يُحَدِّثُ أَنَّه قَالَ: مَكَثْتُ سَنَةً أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ) ﴿ إِلَّةِ (عَنْ آيَةٍ ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ) أي: لأجل الهيبة الحاصلة له (حَتَّى خَرَجَ حَاجًّا فَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا رَجَعْتُ)

ولأبي ذرِّ: «رجعنا» (وَكُنَّا بِبَعْض الطَّريقِ) وهو مرُّ الظُّهران (عَدَلَ) عن الطَّريق المسلوكة الجادَّة (١) منتهيًا (إِلَى) شجر (الأَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ) كنايةً عن التَّبرُّز (قَالَ: فَوَقَفْتُ لَهُ حَتَّى فَرَغَ) من حاجتهِ (ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ، فَقُلْتُ) له: (يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؛ مَنِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا) أي: تعاونتَا (عَلَى النَّبِيِّ صِنَاسٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ؟) لإفراطِ غيرتهما حتَّى حرَّم على نفسهِ ما حرَّم (فَقَالَ: تِلْكَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ. قَالَ: فَقُلْتُ: وَاللهِ إِنْ كُنْتُ لأُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ هَذَا مُنْذُ سَنَةٍ، فَمَا أَسْتَطِيعُ هَيْبَةً لَكَ. قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ، مَا ظَنَنْتَ أَنَّ عِنْدِي مِنْ عِلْم فَاسْأَلْنِي) عنه (فَإِنْ كَانَ لِي عِلْمٌ خَبَّرْتُكَ بِهِ) بتشديد الموحدة من «خبَّرتك» (قَالَ: ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: وَاللهِ إِنْ كُنَّا فِي الجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا) أي: شأنًا بحيثُ يدخلنَ المشورة(١)/. قال الكَرْمانيُّ: فإن قلت: «إن» ليست مخففة من الثَّقيلة لعدم اللام، ولا نافية، وإلا لزمَ أن يكون العدُّ ثابتًا؛ لأنَّ نفي النَّفي إثبات، وأجاب: بأنَّ «ما» تأكيدٌ للنَّفي المستفاد منها(٣) (حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ) نحو قوله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: ١٩] (وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ) نحو: ﴿ وَعَلَى الْوَلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُونَهُ وَالبقرة: ٢٣٣] (قَالَ: فَبَيْنَا) بغير ميم (أَنَا فِي أَمْر أَتَأَمَّرُهُ) أَتفكَّر فيه (إِذْ قَالَتِ امْرَأَتِي: لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَقُلْتُ لَهَا: مَا لَكِ وَلِمَا هَهُنَا، فِيمَا) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ: «وفيم» بواو من غيرِ ألف، وله عن الحَمُّويي والمُستملي: «وما» (تَكَلُّفُكِ فِي أَمْر أُرِيدُهُ؟/ د٣٠٣/٥٠ فَقَالَتْ لِي: عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الخَطَّابِ) من مقالتكِ هذه! (مَا تُريدُ أَنْ تُرَاجَعَ أَنْتَ؟) بفتح الجيم، أي: ترادد في الكلام (وَإِنَّ ابْنَتَكَ) تريد حفصة (لَتُرَاجِعُ رَسُولَ اللهِ صِنَالله عِنَالله عَتَّى يَظَلَّ (٤) يَوْمَهُ غَضْبَانَ) غير مصروف (٥) (فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ مَكَانَهُ) ثمَّ نزل (حَتَّى دَخَلَ عَلَى حَفْصَةً)

<sup>(</sup>۱) في (م) و(د) و(ل): «للجادَّة»، وفي هامش (ج): الجواد الطرق، واحدها جادة، وهي سواء الطريق ووسطه. وقيل هي الطريق الأعظم التي تجمع الطرق ولا بد من المرور عليها «نهاية». وفي هامش (ل): والجادَّة: وسط الطَّريق ومعظمه، والجمع: الجوادُّ؛ مثل: دابَّة ودوابَّ. «مصباح».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): في «المَشُوُّرةِ» لغتان؛ إحداهما: سكون الشِّين وفتح الواو، والثَّانية: ضمُّ الشَّينِ وسكون الواو، وزانَ «مَعُونة» «مصباح».

<sup>(</sup>٣) في (د) و(ص) و(م): «منه» وكذا في الكواكب الدراري.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): عبارة «المصباح»: وظلَّ يفعلُ كذا يظلُّ -من باب «تَعِبَ» - ظلولًا؛ إذا فعلَهُ نهارًا، قال الخليل: لا تقول العرب: «ظلَّ» إلَّا لعمل يكون بالنَّهار.

<sup>(</sup>٥) في (د): «منصرف».

ابنته، وبداً بها لمنزلتها منه (فقال لَهَا: يَا بُنيَّةُ؛ إِنَّكِ لَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللهِ سِمْاشِهِمْ حَتَّى يَظَلَّ عَوْمَهُ غَضْبَانَ) وفي رواية عبيدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ أبي ثورٍ عند المؤلِّف في «باب الغُرفة والعُلِّة»، من «المظالِم» اح: ٢٤٦٨]: فقلتُ: أيْ حفصةُ؛ أتغاضِبُ إحداكُنَّ رسولَ الله سِمَاشِهِمُ اليوم حتَّى اللَّيل؟ (فَقَالَتُ حَفْصةُ: وَاللهِ إِنَّا لَنُرَاجِعهُ) لنراددهُ في الكلامِ (فَقُلْتُ: تَعْلَمِينَ أَنِّي أُحَذَّرُكِ على عُقُوبَةَ اللهِ وَغَضَبَ رَسُولِهِ مِنَاشِهِمِمُ ، يَا بُنَيَّةُ لَا يَغُرَّتُكِ هَذِهِ الَّتِي أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا) بالرفع على عُقُوبَةَ اللهِ وَغَضَبَ رَسُولِهِ مِنَاشِهِمِمُ ، يَا بُنَيَّةُ لَا يَعُرَّتُكِ هَذِهِ الَّتِي أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا) بالرفع على الفاعلية (حُبُّ رَسُولِهِ اللهِ مِنَاشِهِمِمُ إِيَّاهَا -يُريدُ عَائِشَةً -) برفع «حب» بدل اشتمالٍ من الفاعل (١٠)؛ وهو «هذه» و«الَّتِي» نعت، ووقع في روايةٍ سليمان بن بلالٍ عند مسلمٍ: «أعجبَها من بابِ حذف حرف حرف من بابِ حذف حرف (اللهِ مِنْ شُولِ اللهِ مِنْ شُولِهِ اللهِ مِنْ شُولِهِ اللهِ مِنْ شُولِهُ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ المُعلِمُ ، واللهُ مِنْ اللهُ مِن المَالِ اللهُ المَنزلة، فلا يكون لك من الإدلالِ (١) مثل الذي لها، وعند ابنِ سعد في روايةٍ أخرى: عند أبي عند في روايةٍ أخرى: عند أبنِ سعد في روايةٍ أخرى: عند أبن المنزلة، فلا يكون لك من الإدلالِ (١) مثل الذي لها، وعند ابنِ سعد في روايةٍ أخرى: عند أبن من ما مثل حفوة عائشة، ولا حسن زينب بنتِ جحش.

(قَالَ) عمرُ: (ثُمَّ خَرَجْتُ) من عندِ حفصةَ (حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ لِقَرَابَتِي مِنْهَا) لأنَّ أمَّ

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): أو إضراب، أو عطف بيان.

<sup>(</sup>٢) في (م): «مسلم» وكتب فوقها «في نسخة: الباب».

<sup>(</sup>٣) قوله: «حرف»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): قوله: «وهو يردُّ على تخصيص حذف حرف الجرِّ» كذا بخطِّه، وفيه نظر، ولعلَّه سبق قلم، وكأنَّه أراد أنَّ حذف حرف العطف خاصِّ بالشِّعر، قال في «المصابيح»: نصَّ عليه ابنُ هشام في «المغني» قال: ومَا استشهدوا له مِنَ النثر محتملٌ للتأويل انتهى؛ أي: وهذا ممَّا يحتمل التأويل، فلا يسوغ الرَّدُ به، وقد ذكر في «المصابيح» تأويلًا آخَر، فليُراجَع، وهو جعله بدلَ إضرابِ.

<sup>(</sup>٥) في (د): «ومحبة» كذا في الفتح.

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج): «دلَّت المرأة» كالضَرَب» والتعب والاسم: «الدَّلال» بالفتح، وهو جراءتُها في تكسُّر وتغنُّج، كأنَّها مخالفة وليس بها خِلاف «مصباح» فقول الشارح: «فيه إدلالٌ» فيه نظرٌ مِن حيث اللَّغة.

عمر كانت مخزوميَّة كأمِّ سلَمة ، وهي بنتُ عمِّ أمه (فَكَلَّمْتُهَا) في ذلك (فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَة : عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الخَطَّابِ، دَخَلْتَ فِي كُلِّ شَيْءٍ) من أمورِ النَّاسِ غالبًا (حَتَّى تَبْتَغِي) أي: تطلُب (أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ صِنَاسِمِيمِ مِ وَأَزْوَاجِهِ فَأَخَذَتْنِي) منَعتني أمُّ سلَمة بكلامِها (وَاللهِ أَخْذًا كَسَرَتْنِي) به (عَنْ بَعْض مَا كُنْتُ أَجِدُ) من الغضب (فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا، وَكَانَ لِي صَاحِبٌ مِنَ الأَنْصَارِ) هو أوسُ بن خَوْلِيِّ (١)، كما نقله/ ابنُ بَشْكوال، وقيل: هو عتبان بنُ مالكِ (إِذَا غِبْتُ) عن مجلس رسولِ الله مِنْ الشِّعيمُ (أَتَانِي بِالخَبَر) من الوَحي وغيره (١) (وَإِذَا غَابَ كُنْتُ أَنَا آتِيهِ بِالخَبَرِ) من الوَحي وغيره (وَنَحْنُ نَتَخَوَّفُ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ غَسَّانَ) بفتح المعجمة وتشديد المهملة، غير منصرف، وهو جَبلة بنُ الأَيهم (٣)، رواه الطّبرانيُّ عن ابن عبَّاس، أو الحارثِ بن أبي شمرِ (ذُكِرَ لَنَا أَنَّه يُريدُ أَنْ يَسِيرَ إِلَيْنَا) ليغزونَا (فَقَدِ امْتَلاَّتْ صُدُورُنَا مِنْهُ) خوفًا (فَإِذَا صَاحِبِي الأَنْصَارِيُّ يَدُقُ البَابَ) وفي «النِّكاح» [ح: ١٩١ه]: فرجعَ إلينا عشاءً فضربَ بَابي ضربًا شديدًا (فَقَالَ: افْتَح افْتَحْ)(٤) مرَّتين للتَّأكيد، فخرجتُ إليهِ فقال: حدثَ اليومَ أمرِّ عظيمٌ (فَقُلْتُ: جَاءَ الغَسَّانِيُّ ؟ فَقَالَ): لا (بَلْ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ) أي: بالنِّسبة إلى عُمر؛ لمكان حفصة بنته (اعْتَزَلَ رَسُولُ اللهِ صِنَى الشَّمِيمِ مُ أَزْوَاجَهُ) وفي: «باب موعظة الرَّجل ابنته» [ح: ١٩١٠]: طلَّق رسول الله صِنى الشَّميمِ مم نساءَه، وإنَّما وقعَ الجزمُ/ بالطَّلاق لمخالفةِ العادة بالاعتزالِ، فظنَّ الطَّلاق (فَقُلْتُ: رَغِمَ أَنْفُ ٣٩٤/٧ حَفْصَةَ) بكسر الغين المعجمة وفتحها، أي: لصقَ (٥) بالرَّغام(٦) وهو التُّراب(٧) ولأبي ذرِّ: ((رغِمَ اللهُ أنف حفصَة» (وَعَائِشَةَ) وخصَّهما بالذِّكر لكونهمَا كانتا السَّبب في ذلك (فَأَخَذْتُ ثَوْبيَ) بكسر الموحدة (فَأَخْرُجُ) من منزلِي (حَتَّى جِئْتُ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صِنَاسُمِيمِ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ) بفتح الميم وسكون المعجمة وضم الراء، أي: غرفةٍ، وفي «المظالِم» [ح:٢٤٦٨] و «النِّكاح» [ح:١٩١]: فجمعتُ عليَّ ثيابِي فصلَّيت صلاةً الفَجْر مع النَّبيِّ مِنَاسْمِيمِ مَ فدخل مشرُّبة له (يُرْقَى) بفتح

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): كذا بخطِّه، والَّذي في «القاموس»: وأوس بن خَوَليٍّ؛ مُحرَّكةٌ، وقد تُسكَّن.

<sup>(</sup>١) قوله: «من الوحي وغيره»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): آخِر ملوك غسَّان «قاموس».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): بسكون الحاء فيهما في «اليونينيَّة» مع همزة الوصل في الثاني.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): قوله: «لَصِقَ»؛ من باب «تَعِبَ»، كما في «المصباح».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج): «الرَّغَام» بالفتح «مصباح».

<sup>(</sup>٧) قوله: «بكسر الغين المعجمة وفتحها؛ أي: لصقَ بالرُّغام؛ وهو التُّراب»: ليس في (د).

الياء، أو بضمها، مبنيًّا للمفعول، أي: يصعَد (عَلَيْهَا بِعَجَلَةٍ) بفتح العين المهملة والجيم، بدرجة (وَعُلَامٌ لِرَسُولِ اللهِ مِنَاسْطِيمٌ أَسُودُ) هو ربَاح (عَلَى رَأْسِ الدَّرْجَةِ) قاعدٌ (فَقُلْتُ لَهُ: قُلْ) لرسولِ الله مِنَاشْطِيمٌ (هَذَا عُمَرُ بُنُ الخَطَّابِ) يستأذنُ في الدُّخول، فدخلَ الغُلام واستأذنه بيَالِمُ اللهِ مِنَاشْطِيمٌ (فَأَذِنَ لِي. قَالَ عُمَرُ: فَقَصَصْتُ) لمّا دخلتُ (عَلَى رَسُولِ اللهِ مِنَاشْطِيمٌ هَذَا الحَدِيثَ، فَلَمَّا بَلَغْتُ حَدِيثَ أُمُّ سَلَمَةَ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشْطِيمٌ) ضحِكَ بلا صوتٍ (وَإِنَّه لَعَلَى حَصِيرِ فَلَمَّا بَلَغْتُ حَدِيثَ أُمُّ سَلَمَةَ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشُطِيمٌ اللهِ فَى وَلَيْقُ بَاللهُ مِنَاشُطِيمٌ اللهِ فَي عَنْدَ رِجْلَيْهِ) بالتَّثنية مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ، وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِنْ أَدَمٍ حَشُوهُمَا لِيفٌ، وَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ) بالتَّثنية (وَرَظَالا)) بقاف وراء فظاء معجمة مفتوحات، ورقُ السَّلَم الَّذي يديَغ بهِ (مَصْبُوبًا) أي: مسكُوبًا، ولأبي ذرِّ: «مصبورًا» بالراء بدل الموحدة، أي: مجمُوعًا من الصُّبرة؛ وهي الكوم من الطَّعام (وَعِنْدَ رَأْسِهِ أَهَبٌ مُعَلَقَةٌ) بفتح الهمزة والهاء، وبضمهما، جمع: إهابٍ، جلدّ دبِغَ أم لم يُدبغ، وعِنْدَ رَأْسِهِ أَهَبٌ مُعَلَقَةٌ) بفتح الهمزة والهاء، وبضمهما، جمع: إهابٍ، جلدّ دبِغَ أم لم يُدبغ، ورَعِيْدُ النَّذِينَ رَسُولُ اللهِ) المستحقُ لذلك لا هُما (فَقَالَ) بَيْلِعِنَائِكُمْ: (أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ ونعيمها (وَلَنَا الآخِرَةُ) الباقية؟ و«لهم» بضميرِ الجمع على إرادتهمًا ومن تبعهمًا، أو (\*) كان على مثل حالهما.

وهذا الحديثُ أخرجَه أيضًا في «النِّكاح» [ح: ١٩١١] وفي «خبرِ الواحد» [ح: ٢٥٦٠] و «اللِّباس» [ح: ٥٨٤٣]، ومسلم في «الطَّلاق».

٣ - بابٌ ﴿ وَإِذْ أَسَرَ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَجِهِ - حَدِيثَا فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ - وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعَرَضَ عَنْ بَعْضِ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ - قَالَتْ مَنْ ٱلْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ ، فِيهِ عَائِشَةُ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ الله عامِمُ المَّاسِمِ مَنْ الله عامِهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَالِيْشُهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْك

هذا (بابٌ) بالتَّنوين، أي: في قولهِ تعالى: (﴿ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّإِيُّ ﴾) العاملُ فيه: اذكر، فهو مفعولٌ

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): القَرَظُ: حَبُّ معروف، وبعضهم يقول: ورقُ السَّلم؛ وهو تسامح، وبعضهم يقول: شجر؛ وهو تسامح أيضًا. انتهى من خطِّ شيخنا راليُّي.

<sup>(</sup>٢) في (م): «جسمه» وكتب على هامشها من نسخة: «جنبه».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «نعمها».

<sup>(</sup>٤) في (س): «كزينتها».

<sup>(</sup>٥) في (م): «و».

به لا ظرف (﴿ إِلَى بَعْضِ أَزَوَ بِعِهِ ﴾) حفصة (﴿ حَدِيثًا ﴾) تحريم العسلِ أو مارية (﴿ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِعِهِ ﴾) فلمّا أخبرت حفصة عائشة ظنّا منها أن لا حرج في ذلك (﴿ وَأَظْهَرُهُ ٱللّهُ ﴾) أطلعه (﴿ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ ﴾) لحفصة على سبيلِ العَتب (﴿ وَأَغَرَّ عَنْ بَعْضِ ﴾) تكرُّمًا منه وحلمًا (﴿ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِعِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكُ هَذَا قَالَ لَحَفْصة على سبيلِ العَتب (﴿ وَأَغَرَّ عَنْ بَعْضٍ ﴾) تكرُّمًا منه وحلمًا (﴿ فَلَمَّا نَبّاً هَا بِعِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكُ هَذَا قَالَ بعده: ﴿ اللّهِ لَحْفِيهُ ﴾ [التحريم: ٣]) وثبت لأبي ذرِّ : ﴿ باب ﴾ إلى قوله : ﴿ حَدِيثًا ﴾) وقال بعده : ﴿ اللّه وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَأَخْبَرُ ﴾ (ألف النّف الله والثاني الأول بنفسها (١) ، والثاني بحرف الجرِّ ، وقد يحذف الأول للدّلالة عليهِ ، وقد جاءتِ الاستعمالاتُ الثّلاث (٢) في هذهِ الآيات ، فقوله : ﴿ فَلَمَّا نَبّاً هَا نَبّاً هَا بَيّا هَا بِعِهِ ، وقد على الله وقوله : ﴿ فَلَمّا نَبّاً هَا بَيّا هَا بِعِهِ ، وقد على الله وقوله : ﴿ فَلَمّا نَبّاً هَا بَيّا هَا بِعِهِ ، وقد هوله : ﴿ مَنْ أَنْبَاكُ هَذَا ﴾ ذكرهما ، وحذف الجار ، وسقط لفظ ﴿ باب ﴾ لغير أبي ذرِّ ، إلى آخر ﴿ حَدِيثًا ﴾) (فِيهِ ) أي: في هذا الباب (عَائِشَةُ ، عَنِ النّبِيّ مِنْ النّبِيّ مِنْ النّطِيمُ مِنْ الشّطِيمُ مَا سبق في البابِ الّذي قبل من طريقِ عبيد بن عمير [ح: ١٤٩٤].

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ) هو ابنُ المدينيِّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هو ابنُ عُيينة قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هو ابنُ عُينِهُ ابْنَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) الأنصاريُّ (قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنٍ) بتصغيرهما (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَنْ سَعِيدٍ) الأنصاريُّ (قَالَ: سَمِعْتُ سنةً عَبَّاسٍ عَنَّ يَقُولُ: أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ) زادَ أبو ذرِّ: «(ابن الخطّاب بَنَ اللهُ عن آية، فمكثتُ سنةً لا أستطيعُ أن أسألَه هيبةً له، فحججتُ معه فلمَّا رجعنا (فَقُلْتُ) له: (يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، مَنِ المَوْرَاتَانِ اللَّهَاهِرَتَا) تعاونتا (عَلَى رَسُولِ اللهِ مِنَ السَّعِيمِ عَلَى عَلَى نفسهِ ما حرَّم ؟ المَرْأَتَانِ اللَّيَانِ تَظَاهَرَتَا) تعاونتا (عَلَى رَسُولِ اللهِ مِنَ السَّعِيمِ عَلَى على نفسهِ ما حرَّم ؟ (فَمَا أَتْمَمْتُ كَلَامِي حَتَّى قَالَ): هما (عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ) الحديثُ المسوق قبل بتمامهِ [ح: ١٩٦٣]

<sup>(</sup>۱) قوله: «وثبت لأبي ذرِّ... الخبير»: ليس في (د).

<sup>(</sup>۱) في (د): «بنفسه».

<sup>(</sup>٣) في (د): «الثلاثة». وفي هامش (ج): لعلَّه: إلى ثلاثة.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): قوله: «لاثنين» صوابه: إلى ثلاثة، ولعلَّ مراده من غير تضمين معنى «أعلم» و «أرى»، أمَّا إذا ضمَّن ذلك؛ يتعدَّى لثلاثة.

٤ - قوله: ﴿إِن نَنُوبَاۤ إِلَى اللّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾ ، صَغَوْتُ وَأَصْغَيْتُ: مِلْتُ ، ﴿ لِنَصْغَى ﴾ : لِتَمِيلَ. ﴿ وَإِن تَظَاهَرُ وَ مَا لِلّهُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَيٓ كَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ ﴾ عَوْنٌ. ﴿ تَظَاهَرُونَ ﴾ : قَطَاهَرُونَ ﴾ : تَعَاوَنُونَ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُو ﴾ أَوْصُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَأَدَّبُوهُمْ.

(قوله: ﴿إِن نَتُوباً﴾ ولأبي ذرِّ (ا ( البَّروين ، أي : في قوله: ﴿إِن انَوُباً﴾ (﴿إِلَى اللَّهِ﴾ خطابٌ لحفصة وعائشة، وجواب الشَّرط (﴿فَقَدَ صَعَتَ قُلُوبُكُما ﴾ التحريم: ٤]) / أي : فقد وجد منكما ما يوجبُ التَّوبة، وهو ميلُ قلوبكُما عن الواجبِ من مخالصة (١ الرَّسول بحبِّ ما يحبُه وكراهة ما يكرهه، التَّوبة، وهو ميلُ قلوبكُما عن الواجبِ من مخالصة (الرَّسول بحبِّ ما يحبُه وكراهة ما يكرهه، يقال: (صَغَوْتُ) بالواو (وَأَصْغَيْتُ) بالياء، أي: (مِلْتُ) فالأول ثلاثي، والنَّاني مزيد فيه (﴿لِيَصَغَيَ ﴾) في قولهِ : ﴿وَلِيصَغَيْ إلَيَهِ أَفِيدَهُ ٱلذِّينَ لاَيُوْمِنُونَ وَإِلاَنهُم، والنَّاني مزيد على (﴿لِيَصَغَيُ ﴾) في قولهٍ : ﴿وَلِيصَغَيْ إلَيْهِ أَفِيدَهُ ٱلذِّينَ لاَيْوَمِنُونَ وَإِلاَنهُم اللهِ عليكما، وأطلق قلوب على ده/١٣٠٥ جواب الشَّرط محذوف، تقديره: فذاكَ واجبٌ عليكُما، أو فتابَ الله عليكما، وأطلق قلوب على قلبينِ لاستثقالِ الجمع بين تثنيتين فيما هو كالكلمة الواحدة، واختلف في ذلك، والأحسن الجمع ثمَّ الإفراد ثمَّ التَّثنية. وقال ابنُ عصفور: لا يجوزُ الإفرادُ إلَّا في الضَّرورة (﴿وَإِن تَقَلَّهُولَ عَلَيْكُ وَاللهُهُولَ وَالْنُ وَلَيْكُ وَاللهُولُ وَأَلْهُ ﴾) بناصرُه، و﴿هُوكُ يجوزُ الإفرادُ إلَّا في الضَّرورة (﴿وَإِن تَقَلَّهُولَ وَأَن يكون مبتداً و﴿مَوْلَهُ ﴾) ناصرُه، و﴿هُوكُ يجوزُ أن يكون فصلًا، و﴿مَولَنهُ ﴾ الخبرُه، والجملة خبر ﴿إنَّ » (﴿وَجِبِرِلُ ﴾) رئيسُ الكُروبيين ﴿ وَعُمر، و﴿ صَلِمُ النون للإضافة، وكتب بلا واو (٢) اعتبارًا بلفظه؛ لأنَّ الواو المقطت للسّاكنين، كُوبَدُعُ اللَّهُ ﴾ [القمر: ﴿ وَجِبْرِيلُ ﴾ عطف على محلً اسم ﴿ إنَّ » بعد ستَطات للسّاكنين، وحينئذِ فَ إِجْبَيلُ ﴾ وتاليه داخلان في ولايةِ الرَّسُولُ بَالْتُمَاءُ وهَا اللهُ وجبريلُ واللهُ واليهُ واللهُ والله والله والمَا واليهُ والمَا واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ والمَوْل الرَّسُول المَلْسُول عَلَى محلً اسم ﴿ إِنَّ المَا السَكُمُ المَا والمَا المَا والمَا واليهُ والمَا والله والله والمَلْ خبرها، وحينئذِ فَرْجِبْرِيلُ ﴾ وتاليه داخلان في ولايةِ الرَّسُولُ عَلَى محلً اسم والنَّ الموالا المنافة ولايةِ اللهُ واليهُ ولايةِ النَّهُ ولايةِ النَّهُ ولايةِ ولايةِ ولايةِ ولايةِ ولايةُ ولايهُ ولايةُ ولايهُ ولايةِ ولايةُ ولايةُ ولايةُ ولايةُ ولايةُ ولايةُ ولايةُ ولايهُ

 <sup>(</sup>١) في (م) و(د): «هذا»، بدل: «قوله ﴿ إِن نَوْمِآ ﴾ ولأبي ذرِّ».

<sup>(</sup>٢) في (د) و (ص): «مخالفة».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و (ل): مخفَّفة الرَّاء، سادة الملائكة. «قاموس». وزاد في هامش (ج): وقيل: أبو بكر وعمر، وقيل: عمر خاصَّة، وقيل: عليٌّ، وقيل: الأنبياء.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): وفسَّر ابن القاصِح في «باب الوقف على مرسوم الخطِّ» أنَّ الوقف على ﴿صَلِحُ ﴾ لجميع القرَّاء بدون واو؛ اتِّباعًا للرَّسم.

<sup>(</sup>٥) في (د): «وجوز».

<sup>(</sup>٦) في (ص): «نون».

ظهيرٌ له؛ لدخولهِ في عمومِ الملائكة، و ﴿ اَلْمَاتَتِكَةَ ﴾ مبتدأ وما بعده عطف عليه، و ﴿ طَهِيرٌ ﴾ ويجوزُ أن يكون الكلام تمَّ عند قولهِ: ﴿ مَوْلَنهُ ﴾ ويكون ﴿ جِبْرِيلُ ﴾ مبتدأ وما بعده عطف عليه، و ﴿ طَهِيرٌ ﴾ خبره، فتختصُّ الولاية بالله، ويكون جبريل قد ذُكِر في المعاونة مرَّتين: مرَّة بالتَّنصيص ومرَّة في العموم، وهو عكسُ قولهِ: ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا يَلَةِ وَمَلَتٍ كَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ ﴾ [البقرة: ١٩٨] فإنَّه ذكر العامُّ بعد الخاصِّ، ولم يذكُر النَّاس إلَّا الأوَّل. قاله في اللهُرِّ »، وسقط لأبي ذرِّ من قوله: «صغوت... » إلى آخر (١) قوله: «﴿ بَعْدَذَلِكَ ﴾ » ولغيره لفظ: «باب».

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصلَه الفِريابيُّ في قولهِ تعالى: (﴿فُواْ أَنفُسَكُوْ وَأَهْلِيكُو ﴾ [التحريم: ٦]) أي: (أَوْصُوا أَنْفُسَكُمْ) بفتح الهمزة وسكون الواو بعدها صاد مهملة من الإيصاء (وَأَهْلِيكُمْ (٣) بِتَقْوَى اللهِ وَأَدَّبُوهُمْ) ولغير أبي ذرِّ: ﴿أُوصُوا أَهلِيكُمْ بتقوَى اللهِ وَأَدِّبُوهِم﴾.

2910 حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنِ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ المَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ المَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللهِ مِنَاسِيمِ مَنَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ المَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَانَ؛ ذَهَبَ عُمَرُ مِنَ المَرْأَتَيْنِ اللَّهُ فَلَمْ أَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا، حَتَّى خَرَجْتُ مَعَهُ حَاجًّا، فَلَمَّا كُنَّا بِظَهْرَانَ؛ ذَهَبَ عُمَرُ مِنَ الْمَرْأَيْثُ مَوْضِعًا فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ لِحَاجَتِهِ فَقَالَ: أَدْرِكْنِي بِالوَضُوءِ. فَأَدْرَكْتُهُ بِالإِدَاوَةِ، فَجَعَلْتُ أَسْكُبُ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ مَوْضِعًا فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُوْمِنِينَ؛ مَنِ المَرْأَتَانِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَمَا أَتْمَمْتُ كَلَامِي حَتَّى قَالَ: عَائِشَةُ وَحَفْصَةً. المُؤْمِنِينَ؛ مَنِ المَرْأَتَانِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَمَا أَتْمَمْتُ كَلَامِي حَتَّى قَالَ: عَائِشَةُ وَحَفْصَةً.

وبه قال: (حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ) عبدُ اللهِ بن الزُّبير المكِّيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عُيينة قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) الأنصاريُّ (قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنٍ) بتصغيرهما (يَقُولُ: سَمِعْتُ الْبَيْدَ بْنَ حُنَيْنٍ) بتصغيرهما (يَقُولُ: سَمِعْتُ الْبَيْدَ بْنَ حُنَيْنٍ) بتصغيرهما (يَقُولُ: سَمِعْتُ الْبَيْدَ (عَنَا الْبَيْهُ (عَنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) في هامش (ص): أي: لم يذكروا نكتة العامِّ بعد الخاصِّ في قوله تعالى: ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولِ وَلَا نَبِي ﴾ [الحج: ٥٠]؛ لأنَّ الخاصَّ لا يُغني عن ذكر العامِّ، فذُكِر العامُّ بعده؛ لإفادة ما لم يشمله الخاصُّ، نعم؛ يُسأَل عن حكمة إفراد الخاصِّ وتقديمه على العامِّ، وجوابه الاهتمام به، والحاصل: أنَّ الخاصِّ إذا ذكر مع العامِّ؛ يُسأَل عن ذكر الخاصِّ، فيقال إذا تأخَّر: لِمَ ذُكِرَ الخاصُّ مع اندراجه تحت العامِّ، ويقال إذا قدِّم أفرِد الخاصُّ وقدِّم مع أنَّ العامِّ يغني عنه لو اقتصر عليه؛ لشموله له، والجواب عنهما: أنَّه ذُكِر للاهتمام به، تقدَّم أو تأخَر. انتهى شبر املسى راتها.

<sup>(</sup>٢) قوله: «إلى آخر»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٣) قوله: «أي: أوصوا أنفسكم... وأهليكم»: ليس في (د).

المَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا) تعاونتَا (عَلَى رَسُولِ اللهِ مِنَاسْمِيمُم) وسقط لأبي ذرِّ ما بعد "تظاهرتَا» (فَمَكُنْتُ سَنَةً فَلَمْ أَجِدْ لَهُ) أي: للسُّؤال (مَوْضِعًا، حَتَّى خَرَجْتُ مَعَهُ حَاجًا، فَلَمَّا كُنَّا بِظَهْرَانَ)(۱) بفتح المعجمة وسكون الهاء وبالراء والنون، بقعة بين مكَّة والمدينة غير منصرف، حين رجعنا (ذَهَبَ عُمَرُ لِحَاجَتِهِ) كناية عن التَّبرُّز (فقالَ: أَدْرِكْنِي بِالوَضُوءِ) بفتح الواو، أي: بالماء ده/٥٠٠ (فَاَدُرُكُنُهُ بِالإِدَاوَقِ) بكسر الهمزة، المِطْهرة (فَجَعَلْتُ أَسْكُبُ عَلَيْهِ) زاد أبو ذرِّ عن الكُشمِيهنيّ (الماء) أي(۱): للوضوء (وَرَأَيْتُ مَوْضِعًا) للسُّؤال (فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؛ مَنِ المَرْأَتَانِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا) على رسول الله مِنَاسُهِ مِنْ أَزُواجِهِ ؟ (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَمَا أَتْمَمْتُ كَلَامِي حَتَّى قَالَ) عمر: هُما (عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ) وساقَ بقيَّة الحديث، واختصره هنا للعلم به من سابقه.

# ٥ - قوله: ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِن طَلَقَكُنَّ أَن يُبَدِّلُهُ أَزْوَنَجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُُؤْمِنَاتٍ قَيْنَاتِ تَيْبَاتٍ عَلِدَاتِ سَيِحَاتٍ مَ وَله : ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِن طَلَقَكُنَّ أَن يُبَدِّ وَأَبْكَارًا ﴾

(قوله: ﴿عَسَىٰ﴾) ولأبي ذرِّ (("): ﴿بابٌ التنوين أي (١): في قوله تعالى: ﴿عَسَىٰ﴾ (﴿رَبُهُۥ إِن طَلَقَكُنَ ﴾) النّبيُ مِنَا للله يُعِمُ (﴿أَن يُبُدِلَهُۥ أَزْوَبُهَا خَيْرًا مِنكُنَ ﴾) خبر ﴿عَسَىٰ﴾ ، و﴿طَلَقَكُنَ ﴾ شرطٌ معترض طَلَقَكُنَ ﴾) النّبيُ مِنَا للله واجبٌ ، وخبرها (٥)، وجوابه محذوفٌ أو متقدِّم، أي: إن طلّقكنَ فعسى...، وعسى من الله واجبٌ ، ولم يقع التّبديل لعدم وقوع الشّرط (﴿مُسْلِمَتِ ﴾) مقرَّات بالإسلام (﴿مُؤْمِنَتِ ﴾)

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): عبارة «القاموس»: «ظَهْران» وادٍ قربَ مكَّة، يُضافُ إليه «مَرُّ».

<sup>(</sup>۲) «أي»: ليست في (ب) و(د).

 <sup>(</sup>٣) في (م) و(د): «هذا» بدل قوله: «قوله ﴿عَسَىٰ ﴾ ولأبي ذرِّ».

<sup>(</sup>٤) «أي»: زيادة من (ص).

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): قوله: «و﴿ طُلَقَكُنَ ﴾ شرط... إلى آخره» كذا بخطّه، وعبارة «الدُّر»: و﴿ إِن طَلَقَكُنَ ﴾ شُرُط... إلى آخره، وقوله: «وجوابه محذوف أو متقدِّمٌ عليه» كذا في «الدُّر» وعبارة اليمنيِّ: الشرط له صدر الكلام، فإن تقدَّم عليه ما هو في معنى الجزاء -نحو: أنتِ طالقٌ إن دخلتِ الدار - فهو شبية بالجواب، ودليلٌ عند جمهور البصرييِّن، والجواب محذوف، وذهب الكوفيُّون والمبرِّد وأبو زيد إلى أنَّه هو الجوابُ نفسُه انتهى، وفيه على مذهب الكوفييِّين حذفُ الفاء فيما لا يصلح شرطًا، وفي ذلك ثلاثة مذاهب، قال في «الهمع»: وشرط الجواب الإفادة لخبر المبتدأ، وتدخله الفاء إن لم يصلح تقديره شرطًا؛ بأن كان جملة اسميَّة أو فعل أمرٍ أو دعاء...، إلى أن قال: أو جامدًا؛ نحو: ﴿إِن تَرَنِ المنعُ في النَّاقَلَ مِنكَ مَالاً وهو الأصحُ: يجوز ضرورة واختيارًا، ثانيها: المنعُ في الحالين، ثالثها وهو الأصحُ: يجوز ضرورة ويمتنع في السَّعة، وهو مذهب سيبويه.

مخلصاتِ (﴿ فَنِنَتِ ﴾) طائعاتِ (﴿ تَبِّبَتِ ﴾) من الذُّنوب (﴿ عَبِدَتِ ﴾) متعبِّدات، أو متذلِّلات لأمر الرَّسول عَلِيسِّلة النَّام (﴿ سَيْحَتِ ﴾) صائماتِ أو مهاجراتِ (﴿ ثَيِّبَنِّ ﴾) جمع: ثيِّب، مَن تزوَّجت ثمَّ بانت(١) (﴿ وَأَبْكَارًا ﴾ [التحريم: ٥]) أي: عذاري، وقوله: ﴿ مُسْلِمَتِ ﴾... إلى آخره إمَّا نعتُّ أو حالُّ أو منصوبٌ على/ الاختصاص، والثَّيِّب: وزنها فيعِل، من ثابَ يثوبُ: رجع؛ لأنَّها ثابت بعد ٣٩٦/٧ زوالِ عذرتها(٢)، وأصلها ثَيْوِب؛ كسيِّد وميِّت، أصلُهما: سيود وميوِت، فأُعِلَّ الإعلال المشهور(٣). وقال الزَّمخشريُّ في «كشَّافه»: وأُخليتِ الصِّفات كلُّها عن العاطف، ووُسِّط بين الثيِّبات والأبكار؛ لأنَّهما صفتانِ متنافيتَان لا يجتمعْنَ (٤) فيهما اجتماعهنَّ في سائرِ الصِّفات، فلم يكن بدُّ من الواو. انتهى. وذهب القاضِي (٥) الفاضِل إلى أنَّ هذه الواو واو الثَّمانية (١)، وتبجَّح باستخراجِها وزيادتها على المواضِع الثَّلاثة الواقعة في القرآنِ؛ وهي: ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةُ زَّابِعُهُمْ كَأَبْهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنْهُمْ كَلْبُهُمْ ﴿ [الكهف: 17] وآية الزُّمر؛ إذ قيل: ﴿ فُتِحَتُّ ﴾ [الزمر: ٧١] في آية النَّار؛ لأنَّ أبوابها سبعة ﴿ وَفُتِحَتُّ ﴾ [الزمر: ٧٣] في آية الجنَّة؛ إذ أبوابها ثمانية، وقوله: ﴿ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾ [النوبة: ١١٢] فإنَّه الوصفُ الثَّامن، قال ابنُ هشام: والصَّواب أنَّ هذه الواو وقعت بينَ صفتين، هما تقسيمٌ لمن اشتمَل على جميع الصِّفات السَّابقة(٧)، فلا يصحُّ إسقاطُها؛ إذ لا تجتمعُ الثُّيوبَة والبَكارة، وواو الثَّمانية عند القائل بها صالحةٌ للسُّقوط، ثمَّ إنَّ ﴿ أَبِّكَارًا ﴾ صفة تاسعة لا ثامنة؛ إذ أوَّل الصِّفات ﴿ خَيْرًا مِنكُنَّ ﴾ لا ﴿ مُسْلِمَتِ ﴾ ، فإن أجاب: بأنَّ ﴿ مُسْلِمَتِ ﴾ وما بعدهُ تفصيلٌ لـ ﴿ خَيْرًا مِنكُنَّ ﴾ فلهذا لم

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج): «بانت» كذا بخطِّه.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): «العُذْرة» بالضَّمِّ: البَكارة.

<sup>(</sup>٣) في (د) زيادة: «إلى آخره».

<sup>(</sup>٤) في (د): «يجتمعان».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج) و(ل): وفي «الخطط»: القاضي الفاضل واسمه عبدالرَّحيم بن عليً بن الحسن اللَّخميُ العسقلانيُ المصريُّ الشَّافعيُّ، وُلِدَ بعسقلان في خامس جُمادى الآخر، سنة تسعِ وعشرين وخمس مئة، وتُوفِّ سنة ستِّ وتسعين وخمس مئة.

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج): حاشية من «المغني»: «واو الثمانية» ذكرها جماعة من الأدباء -كالحريريِّ - ومن النَّحوييِّن ابن خالويه، ومن المفسِّرين الثعلبيُّ، وزعموا أنَّ العرب إذا عدُّوا قالوا: ستَّة سبعة وثمانية؛ إيذانًا بأنَّ السبعة عدد تامُّ، وأنَّ ما بعده مستأنف «منه».

<sup>(</sup>V) قوله: «هما تقسيمٌ لمن اشتمل على جميع الصِّفات السَّابقة»: ليس في (د).

تعد قسيمةً لها؛ قلنا: وكذلك ﴿ ثُيِّبُن ِ وَأَبْكَارًا ﴾ تفصيل للصِّفات السَّابقة ، فلا نعدهما معهنَّ.

وفي «معجم الطّبراني الكبير» عن بريدة قال: وعدالله نبيّه مِنَاسْمِيمُم في هذه الآية أن يزوِّجه دهران، بالثَّيِّب آسية امرأة فرعون، وبالبِكر(۱ مريم ابنة (۱) عِمران، وبدأ بالثَّيب قبل البكر/ لأنَّ زمنَ آسية قبل مريم، أو لأنَّ أزواجَه بَالِسِّاة إليَّم كلهم ثيِّب إلَّا عائشة. قيل: وأفضلهنَّ خديجة، فالتَّقديم من جهةِ قبليَّة الفضل وقبليَّة الزَّمان؛ لأنَّه تزوَّج الثيِّب منهنَّ قبل البِكر، وفي حديث فالتَّقديم من جهةِ قبليَّة الفضل وقبليَّة الزَّمان؛ لأنَّه تزوَّج الثيِّب منهنَّ قبل البِكر، وفي حديث ضعيف عند ابنِ عساكر(۱) عن ابنِ عبَّاس: أنَّ النَّبيَّ مِنَاسْمِيمُ دخلَ على خديجة، وهي في الموتِ فقال: «يا خديجة؛ إذا لقيتِ ضرائِرك؛ فأقرئيهنَّ منِي السَّلام» فقالت: يا رسول الله؛ وهل تزوَّجت قبلي؟ قال: «لا، ولكنَّ الله زوَّجني مريمَ بنت عِمران، وآسية امرأة فرعون، وكَلْثَمَ (١٤) أخت موسَى (٥)»(١). وروي نحوه بإسناد ضعيف من حديثِ أبي أمامَة عند أبي يَعلى، وسقط لأبي ذرِّ قوله «﴿ مُسَلِمَتِ ﴾..» إلى آخره. وقال بعد ﴿ مِنكُنَ ﴾: «الآية».

٤٩١٦ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسٍ ﴿ عَنْ عَالَ: قَالَ عُمَرُ ﴿ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُنَّ: ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَقَكُنَّ أَن يُبَدِّلُهُ وَأَزْوَجًا خَيْرًا مِنكُنَّ ﴾.
 اجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ مِنَ الله عَيْرَةِ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُنَّ: ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِن طَلَقَكُنَّ أَن يُبَدِّلُهُ وَأَزْوَجًا خَيْرًا مِنكُنَّ ﴾.
 فَنزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ) بفتح العين فيهما، الواسِطيُّ نزيلُ البصرة قال: (حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) في (ج) و(د): «والأبكار»، وفي (ص) و(م): «بالأبكار». وفي هامش (ج): بخطّه: «الأبكار» والَّذي في «الدُّرّ المنثور عن المعجم المذكور»: «وبالبكر».

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (س): «بنت».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): نقله في «الدُّرِّ» عن ابن عساكر في «سورة القصص» ولم يحكم عليه بضعفٍ ولا غيره.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): قال في «البحر»: اسم أخت موسى مريم، وقيل: كلثمة، وقيل: كلثوم. وزاد في هامش (ج): قال المناويُّ: وأفضلهنَّ -أي: الثلاثة - مريم اتِّفاقًا، فآسية؛ لأنَّه قيل بنبوَّتها، فأخت موسى؛ لأنَّه لم يذهب أحدِّ إلى القول بنبوَّتها. انتهى.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): أي: يتزوَّج بهما في الآخرة؛ كما استشعره ابن كثير في «البداية» من حديث: «بَشِّر خديجة ببيت من قَصَب بين مريم وآسية» قال: وهو حديث غريب، وحاول بعضهم أن يأخذ ذلك من قوله تعالى: ﴿ثَيِّبَنْتِ وَأَبْكَارًا﴾ [التحريم: ٥]... إلى آخره فليُراجَع.

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج): في إسناد ابن عساكر محمَّد بن زكريًّا الغَلابيُّ عن ابن العبَّاس بن بكَّار عن أبي بكر الهذليِّ، وقد قال الدارقطنيُّ -كما نقله في «الميزان» - في الأوَّل: يَضَع الحديث، وفي الثاني: كذَّاب، والله أعلم.

هُشَيْمٌ) بنُ بُشير، مصغّرين (عَنْ حُمَيْدِ) الطّويل (عَنْ أَنسِ ﴿ إِنْ اللّهِ الْعَينِ المعجمة (فَقُلْتُ لَهُنَ) الخطّاب (﴿ اللهِ اللهِ اللّهِ عليهِ النّبِيّ مِنَاسِّ عِلَامٌ فِي الغَيْرَةِ عَلَيْهِ) بفتح الغين المعجمة (فَقُلْتُ لَهُنَّ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عليهِ اللّهَ عليهِ اللّهُ عليهِ اللّهُ عَلَيْهُ إِن طَلَقَكُنَّ أَن يُبدّلَهُ أَزْفَعُ المَّيْرَةِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وهذا الحديثُ سبق بتمامهِ (٣) في «بابِ ما جاء في القِبلة» ، من «كتاب الصَّلاة» [ح: ٤٠٢].

﴿ ٢٧﴾ سُورة ﴿ بَنَرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾ التَّفَاوُتُ: الإِخْتِلَاكُ ، وَالتَّفَاوُتُ وَالتَّفَوُتُ وَاحِدٌ. ﴿ تَمَيَّرُ ﴾ تَقَطَّعُ. ﴿ مَنَاكِبِهَا ﴾ جَوَانِبِهَا. ﴿ نَدَّعُونَ ﴾ وَ﴿ نَدْعُونَ ﴾ مِثْلُ: تَذَّكُرُونَ وَتَذْكُرُونَ. ﴿ وَيَقْمِضْنَ ﴾ يَضْرِبْنَ بَقَطَّعُ. ﴿ مَنَاكِبِهَا ﴾ جَوَانِبِهَا. ﴿ وَيَقْمِضَنَ ﴾ يَضْرِبْنَ بِعَلْمُ أَجْنِحَتِهِنَّ ، ﴿ وَنَفُورٍ ﴾ الكُفُورُ

(سُورة ﴿ تَبَرُكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾) مكِّيَّة ، وآيُها ثلاثون ، ولغير أبي ذرِّ: «سورة الملك».

وقوله: ﴿ تَبَرَكَ ﴾ أي: تنزَّه عن صفاتِ المحدَثين و ﴿ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾ [الملك: ١] بقبضةِ قدرتهِ التَّصرف في الأمورِ كلِّها.

(التَّفَاوُتُ) قال الفرَّاء: (الإِخْتِلَافُ، وَالتَّفَاوُتُ) بالألف والتخفيف (وَالتَّفَوُّتُ) بغير ألف والتَّعهُد والتَّعاهد.

(﴿ تَمَيِّرُ ﴾) أي: (تَقَطَّعُ) ﴿ مِنَ ٱلْغَيْظِ ﴾ [الملك: ٨]. قال في «الأنوار»: وهو تمثيلٌ لشدَّة اشتعالِها بهم/، ويجوز أن يرادَ غيظ الزَّبانية.

(﴿مَنَاكِبِهَا﴾) / في قولهِ تعالى: ﴿فَأَمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا﴾ [الملك: ١٥] أي: (جَوَانِبِهَا) قال في «فتوح د٥٠٦/٥ب

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (س): «النبي».

<sup>(</sup>١) في غير (د): «خير».

<sup>(</sup>٣) في (م): «بيانه».

الغيب»: قوله: ﴿مَنَاكِبِهَا ﴾ استعارةً تمثيليَّة أو تحقيقيَّة ؛ لأنَّ القصدَ الأرض ، إمَّا ناحيتها أو جبالها ؛ فنسبةُ الذَّلول إليها ترشيحٌ ، ونسبةُ المشي تجريدٌ. قال الرَّاغبُ: المنكب مجتمعُ ما بينَ العضد والكتِف، ومنه استعيرَ للأرضِ المنكب في قولهِ تعالى: ﴿فَأَمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا ﴾ كما استعيرَ لها(١) الظَّهر في قولهِ: ﴿وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَك عَلى ظَهْرِها مِن دَابَةٍ ﴾ [فاطر: ٤٥].

(﴿تَدَّعُونَ ﴾) بالتَّشديد في قولهِ تعالى: ﴿وَقِيلَهَذَاالَّذِى كُنُتُم بِهِ عِنَدَّعُونَ ﴾ [الملك: ٢٧] (وَ ﴿تَدْعُونَ ﴾) بالتَّشديد بسكون الدال مخففًا، وهي قراءة يعقوب. زاد أبو ذرِّ: ((واحد) (مِثْلُ تَذَّكُرُونَ) بالتَّشديد (وَتَذْكُرُونَ) بالتَّخفيف، وقيل: التَّشديد من الدَّعوى، أي: تدَّعون (١) أنَّه لا جنَّة ولا نار، وقيل: من الدُّعاء، أي: تطلبونَه وتستعجلونَه، وعلى التَّخفيف قيل: إنَّ الكفَّار كانوا يدعون على الرَّسول بَالِيَّاهِ اللَّهُ وأصحابه البَّيُّمُ بالهلاكِ.

(﴿ وَيَقْبِضْنَ ﴾ [الملك: ١٩]) أي: (يَضْرِبْنَ بِأَجْنِحَتِهِنَّ).

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصلَه الفِريابيُّ في قولهِ: (﴿ صَنَفَّتِ ﴾ [الملك: ١٩]) هو (بَسْطُ أَجْنِحَتِهِنَّ) وسقط قوله: ﴿ وَيَقْبِضَنَ ﴾... ﴾ إلى هنا لأبى ذرِّ.

(﴿ وَنُفُورٍ ﴾) في قولهِ تعالى: ﴿ بَل لَجُوا فِ عُتُو وَنَفُورٍ ﴾ [الملك: ٢١] قال مجاهدٌ: هو (الكُفُورُ) فيما وصلَه عبدُ بن حميدٍ.

# ﴿٦٨﴾ سورة ﴿نَ وَٱلْقَامِ ﴾ بِشْـــــــــــلِلْمَالِحَجُ الْجَائِكَ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ يَنْخَفَنُونَ ﴾: يَنْتَجُونَ السِّرَارَ وَالْكَلَامَ الْخَفِي. وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿ حَرْدٍ ﴾ جِدِّ فِي أَنْفُسِهِمْ. وَقَالَ اَبْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ لَشَالُونَ ﴾ أَضْلَلْنَا مَكَانَ جَنَّتِنَا. وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ كَالصَّبْحِ انْصَرَمَ مِنَ النَّهُ مِنَ النَّهَارِ، وَهُوَ أَيْضًا كُلُّ رَمْلَةٍ انْصَرَمَتْ مِنْ مُعْظَمِ الرَّمْلِ، وَالصَّرِيمُ أَيْضًا: المَصْرُومُ ؛ مِثْلُ: قَتِيلِ وَمَقْتُولٍ.

#### (سورة ﴿ نَ وَٱلْقَلَمِ ﴾ ) مكِّيَّة وآيُها ثنتان وخمسون.

<sup>(</sup>١) قوله: «المنكب في قولهِ تعالى: ﴿ فَأَمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا ﴾ كما استعيرَ لها»: ليس في (د).

<sup>(</sup>۱) في (د): «ما تدعون».

(بِمِ اللَّهُ مَنْ الْمُعْمِ) وسقط لفظ «سورة» والبسملة لغير أبي ذرّ ، و «نون» من أسماء الحُروف ، وقيل : اسمُ الحوتِ. وروى أبو جعفرِ عن ابنِ عبّاس : أوّل ما خلق الله القلم ، قال : اكتُب القدر ، فجرى بما يكونُ من ذلكَ اليومِ إلى قيامِ السَّاعة ، ثمّ خلق النون ، ورفع بخار الماء ، ففُتقت منه السّماء ، وبسطت الأرض على ظهرِ النون ، فاضطَرب النّون فمادت الأرض. وكذا رواهُ ابنُ أبي حاتم ، وذكرَ البَعويُ وغيره : أنّ على ظهرِ هذا الحُوت صخرة سمكُها كغلظِ السَّمواتِ والأرض، وعلى ظهرها ثورٌ لهُ أربعونَ ألفَ قرنٍ ، وعلى متنهِ الأرضُون السَّبع ومَا فيهنّ ومَا بينهنّ . فالله أعلم .

و ﴿ ٱلْقَلَمِ ﴾ : هو الَّذي خطَّ اللَّوح، أو الَّذي يُخطُّ بهِ، وأقسمَ بهِ لكثرةِ فوائدهِ، وجوابُ القَسم الجملةُ المنفيَّة.

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ يَنَخَفَنُونَ ﴾) من قولهِ: ﴿ فَٱنطَلَقُوا وَهُرِيَنَخَفَنُونَ ﴾ [القلم: ٢٣] أي: (يَنْتَجُونَ) بفتح التحتية وسكون النون وفتح الفوقية بعدها جيم (١) (السِّرَارَ وَالكَلَامَ الخَفِي) وسقطَ هذا لغيرِ أبي ذرِّ.

(وقَالَ قَتَادَةُ: ﴿ وَفِيهِ ﴾ بالجر، ولأبي ذرِّ بالرفع (١٠)، أي: في قولهِ تعالى: ﴿ وَغَدَوْاَعَلَى حَرْدِقَدِدِنَ ﴾ [القلم: ٢٥] أي: (جِدِّ) بكسر الجيم (فِي أَنْفُسِهِمْ) وقيل: الحرْدُ: الغضبُ والحَنق، وقيل: المنعُ، من حاردَتِ الإبلُ: انقطع (١٣) لبنُها، والسَّنَة: قلَّ مطرها. قاله أبو عُبيدة، و ﴿ قَدِدِينَ ﴾ حال من فاعل ﴿ غَدَوْ ﴾ و فَكَرَرُ ﴾ متعلِّق به.

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) فيما وصلهُ ابنُ أبي حاتمٍ: (﴿ لَهَآ الْوَنَا الله: ٢٦]) أي: (أَضْلَلْنَا مَكَانَ / د٥/٣٠٠ جَنَّتِنَا)(٤) فتُهنا عنها، ثمَّ لمَّا رجعُوا عمَّا كانوا فيه وتيقَّنوا أنَّها هي؛ قالوا(٥): ﴿ بَلْ غَنُ عَرُومُونَ ﴾ [القلم: ٢٧] أي: بل هي هذهِ، ولكن لا حظَّ لنا ولا نَصيب.

(وَقَالَ غَيْرُهُ) أي: غيرُ ابنِ عبَّاسٍ: (﴿ كَالصَّرِيمِ ﴾) في قولهِ تعالى: ﴿ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴾ [القلم: ٢٠] أي: (كَالصُّبْحِ انْصَرَمَ) انقطعَ (مِنَ النَّهَارِ) فالصَّريم يطلقُ

<sup>(</sup>١) قوله: «بفتح التحتية وسكون النون وفتح الفوقية بعدها جيم»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) قوله: «بالجرولأبي ذربالرفع»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٣) في (د): «قل».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): أرضٌ باليمنِ يُقال لها: صرفان، بينها وبين صنعاء ستَّةُ أميالِ «فتح».

<sup>(</sup>٥) في (ص) و(د): «فقالوا».

على اللَّيل لسوادهِ، وعلى النَّهار وعلى الصُّبح، فهو من الأضداد. وقال شَمِر: الصَّريم اللَّيل والنَّهار؛ لانصرامِ هذا عن ذاكَ، وذاكَ عن هذا (وَهُو أَيْضًا كُلُّ رَمْلَةٍ انْصَرَمَتْ) انقطعت (مِنْ مُغْظَمِ الرَّمْلِ، وَالصَّرِيمُ أَيْضًا المَصْرُومُ، مِثْلُ قَتِيلٍ وَمَقْتُولٍ) فعيل بمعنى مفعول. وفي «التفسير»: أي: كالبستانِ الّذي صُرم ثمارُه بحيثُ لم يبق فيه شيءٌ، أو كاللّيل باحتراقِها واسودادِها، أو كالنّهار بابيضاضِها من فرطِ اليبس.

# ١ - بابٌ ﴿ عُتُلِ بِعَدَ ذَالِكَ زَسِعٍ ﴾

هذا (بابٌ) بالتَّنوين، أي: في قولهِ تعالى: (﴿ عُتُلِ﴾) غليظٍ جافٍ (﴿ بَعْدَذَلِكَ زَنِمٍ ﴾ [القلم: ١٦]) أي: دَعِيٍّ يُنسَبُ إلى قومٍ ليس منهم، مأخوذٌ من زَنَمَتي الشَّاة، وهما المتدلِّيتان من أذنِها وحلقِها، فاستعيرَ للدَّعيِّ؛ لأنَّه كالمعلَّق بما ليس منهُ. وسقط «باب» لغير أبي ذرِّ.

٤٩١٧ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ مُجَاهِدِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَ مُ عُلُورِيَةٍ الشَّاةِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ: ((حدَّثني) بالإفراد (مَحْمُودٌ) هو ابنُ غيلانَ العدويُ مولاهم المروزيُ ، ولأبي ذرِّ عن المُستملي: ((محمَّد) قال/ الحافظُ ابن حجرٍ: وكأنَّه الذُّهلي. قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى) بضم العين ، مصغَّرًا ، العبسيُ مولاهُم الكُوفيُ ، وهو شيخُ المؤلِّف ، روى عنهُ بالواسِطة ، وسقط لغير أبي ذرِّ ((ابن موسى) (عَنْ إِسْرَائِيلَ) بن يونس بنِ أبي إسحاقَ السَّبيعيِّ (عَنْ أَبِي حَصِينٍ) بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين ، عثمانَ بن عاصمِ الأسديُ (عَنْ مُجَاهِدٍ) هو ابنُ جبرٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلْ إِنَّهُ) في قولهِ تعالى: (﴿ عُتُلِّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيهٍ ﴾ [القلم: ١٣]) (فَالَ): هو (رَجُلِّ مِنْ قُريْشٍ) قيل: هو الوليدُ بنُ المغيرَة ، وقيل: الأسودُ بنُ عبدِ يغوث (١٠) وقيل: الأخنسُ بنُ شريقٍ ، وليسَ هو عبدَ الرَّحمن بن الأسودِ ؛ فإنَّه يصغر عن ذلك (لَهُ زَنَمَةً وقيا في عنقهِ (مِثْلُ زَنَمَةِ الشَّاقِ) يعرفُ بها ، وقيل: كان للوليدِ بنِ المغيرة ستَّة أصابع ، في كلِّ يدٍ إصبع وائدةً .

وهذا الحديث أخرجه النَّسائيُّ في «التَّفسير» وعندَ ابنِ جريرٍ عن سعيدِ بن جبيرٍ: الزَّنيم:

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): وقد أسلم وذُكِرَ في الصحابة «فتح».

الَّذي يُعرفُ بالشَّرِّ كما تُعرفُ الشَّاة بزنمتهَا، والزَّنيم: الملصقُ. وقال الضَّحَّاك: كانت لهُ زنَمةٌ في أصل أذنه (١) مثلَ زنمةِ الشَّاة.

٤٩١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْبَدِ بْن خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْب الخُزَاعِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ مِمْ يَقُولُ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلِّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِر».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم) الفضل بنُ دكينِ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ مَعْبَدِبْنِ خَالِدٍ) بفتح الميم وسكون المهملة وفتح الموحدة، الكوفيِّ الجَدَلِي -بفتح الجيم/ والمهملة ٥٠٧/٥٠ب وتخفيف اللام- (قَالَ: سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبِ الخُزَاعِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ سِنَاسُعِيام يَقُولُ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ) بكسر العين في الفرع كالأصل اليونيني، أي: متواضعٌ خاملٌ، وبفتحها ضبطهُ الدِّمياطيُّ، وقال النَّوويُّ: إنَّه روايةُ الأكثرينَ، وغلَّطَ ابن الجَوزي من كسر، أي: يستضعفهُ النَّاس ويحتقرونَه، وعند أحمدَ من حديث حذيفةً: «الضَّعيف المستضعفُ (٢) ذو الطِّمرين لَا يؤبَه لهُ» (لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ) أي: لو حلفَ يمينًا طمعًا في كرم الله بإبرارهِ لأبرَّه، أو لو(٣) دعاه لأجابَه (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلِّ) فظَّ غليظٍ، أو شديدِ الخصومَة، أو الفاحش الآثِم، أو الغليظ العَنيف، أو الجَموع المنُوع، أو القصير البطن (جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِر) بفتح الجيم والواو المشددة آخره ظاء معجمة: الكثير اللَّحم المختالُ في مشيتهِ، وقيل: الفاخرُ، وقيل: الأكولُ، والمراد -كما قالَه الكَرْمانيُ وغيره - أنَّ أغلبَ أهل الجنَّة هؤلاء، كما أنَّ أغلبَ أهل النَّار القسمُ الآخر، وليسَ المرادُ الاستيعاب في الطَّرفين.

> وهذا الحديثُ أخرجَه أيضًا في «الأدب» [ح: ٦٠٧١] و «النُّذور» [ح: ٦٦٥٧]، ومسلم في «صفةِ الجنَّة»، والتِّرمذي في «صفة جهنَّم» -أعاذنا الله منها بمنِّه وكرمِه -(٤)، والنَّسائيُّ في «التَّفسير»، وابن ماجه في «الزُّهد».

<sup>(</sup>١) في (د): «عنقة أذنه».

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (س): «المتضعف»، وفي هامش (م): في نسخة: «المتضعف».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «ولو».

<sup>(</sup>٤) قوله: «والتَّرمذي في صفة جهنَّم أعاذنا الله منها بمنِّه وكرمِه»: ليست في (ص).

### ٢ - بابّ : ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ ﴾

هذا (بابٌ) بالتَّنوين، أي: في قولهِ تعالى: (﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ ﴾ [القلم: ١٤]) هو عبارةً عن شدَّةِ الأمرِ يومَ القِيامة للحسابِ والجَزاء، يقالُ: كشفت الحربُ عن ساقٍ؛ إذا اشتدَّ الأمرُ فيها، فهو كنايةً؛ إذ لا كشفَ ولا ساق، وسقط لفظ «باب» لغير أبي ذرِّ.

٤٩١٩ - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسِي سَعِيدٍ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنَ عَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَاسْهِ مِنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً، فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ سَاقِهِ، فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً، فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا».

وبه قال: (حَدَّفَنَا آدَمُ) بنُ أبي إياسٍ قال: (حَدَّفَنَا اللَّيْثُ) بنُ سعدٍ الإمام (عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ) من الزّيادة ، السَّكسكيُّ الجُمحيُّ الإسكندرانيُّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ) اللَّيثيُّ المدنيُّ (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسلَمَ) مولَى عُمر بن الخطّاب (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) سعد بن مالكِ الأنصاريُّ الخُدريِّ (۱) (شَيِّ اللَّهِ ) أَنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ مِنَا شَعِيرٍ لم يَقُولُ: يَكُشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ) في حديثِ أبي الخُدريِّ (۱) (شَيِّ اللَّهِ ) أَنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ مِنَا شَعِيرٍ لم يَقُولُ: يَكُشِفُ رَبُنَا عَنْ سَاقِهِ) في حديثِ أبي موسَى ، عن النَّبي مِنَا شَعِيرٍ لم أنَّه قال: «عن نورٍ عظيمٍ » رواه أبو يَعلى بسندِ فيهِ ضعف (۱). وعن قتادة فيما رواهُ عبدُ الرَّزاق: عن شدَّة أمرٍ. وعن ابن عبَّاسٍ عند الحاكم قال: هو يومُ كربٍ وشدَّةٍ. وأخرجَ الإسماعيليُّ من طريقِ حفصِ بن ميسَرة ، عن زيدِ بنِ أسلم: ﴿ يُكُشَفُ عَن سَاقِ ﴾ [القلم: ١٤] قال الإسماعيليُّ من طريقِ حفصِ بن ميسَرة ، عن زيدِ بنِ أسلم: ﴿ يُكُشَفُ عَن سَاقِ ﴾ [القلم: ١٤] قال الإسماعيليُّ: هذه أصحُ لموافقتِها لفظ القرآنِ ، والله تعالى يتعَالى عن شبهِ المخلوقينَ (فَيَسْجُدُ الرَّانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً) ليراهُ النَّاس (وَسُمْعَةً) ليسمعُوه (فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ/) ولأبي ذرِّ: (فيَبقى كلُ اللهُ ويُ يُعْوِدُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا) بفتح الطاء المهملة والموحدة ، لا ينثني للسُّجود ، ولا ينحَني (يسجد) (فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا) بفتح الطاء المهملة والموحدة ، لا ينثني للسُّجود . ولا ينحَني له. قال الهرويُّ : يصيرُ فقارةً واحدةً كالصَّفيحة (۱۳) ، فلا يقدرُ على السُّجود .

٣٩٩/٧ ومباحثُ هذا تأتي إن شاء الله تعالى في «حديثِ الشَّفاعة» بعونِ الله ومنَّه [ح: ٧٥٠٠]/.

<sup>(</sup>١) في (د): «الخزرجي».

<sup>(</sup>۲) في (م): "ضعيف".

<sup>(</sup>٣) في (ص) و (م): «كالصحيفة».

#### ﴿٦٩﴾ سورة الحَاقَّةِ

# بيني التالح الحات

﴿ عِشَةِ زَاضِيَةِ ﴾ يُرِيدُ: فِيهَا الرِّضَا. ﴿ ٱلْقَاضِيَةَ ﴾ المَوْتَةَ الأُولَى الَّتِي مُتُهَا، ثُمَّ أُحْيَا بَعْدَهَا. ﴿ يَنُ أَحَدٍ عَنْهُ حَجِزِينَ ﴾ أَحَدٌ: يَكُونُ لِلْجَمْعِ وَلِلْوَاحِدِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ ٱلْوَتِينَ ﴾ نِيَاطُ القَلْبِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ طَغَا ﴾ كَثُرَ، وَيُقَالُ: ﴿ يَاطُ المَّاءُ عَلَى قَوْمٍ نُوحٍ.

(سورة الحَاقَّةِ ) مكِّيَّة ، وآيُها إحدى وخمسون.

(بِمِ اسَّالِّمْنَائِمِ) سقط لفظ «سورة» والبسملة لغير أبي ذرِّ. (﴿عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴾ [الحاقة: ٢١] يُرِيدُ: فِيهَا الرِّضَا) ولأبي ذرِّ والنَّسفيِّ: (وقالَ سعيدُ بنُ جبيرِ: ﴿عِيشَةٍ ﴾....) إلى آخره.

(﴿ ٱلْفَاضِيَةَ ﴾ [الحاقة: ٢٧]) ولأبي ذرِّ: ((والقاضية)): (المَوْتَةَ الأُولَى الَّتِي مُتُهَا، ثُمَّ أُحْيَا) ولأبي ذرِّ: (لم أحي) (بَعْدَهَا) قالهُ الفرَّاء، وروايةُ أبي ذرِّ أوجَه؛ إذ مرادُه أنَّها تكون القاطِعة لحياتهِ فلا يُبعثُ بعدَها.

(﴿مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَنِجِزِنَ ﴾ [الحاقة: ٤٧]) قال الفرَّاء: (أَحَدُّ: يَكُونُ لِلْجَمْعِ وَلِلْوَاحِدِ) ولأبي ذرِّ: «للجميعِ والواحدِ» ومرادُه أنَّ أحدًا في سياقِ النَّفي بمعنَى الجَمع؛ فلذا قال: ﴿حَنِجِزِينَ ﴾ بصيغةِ الجَمع، وضمير ﴿عَنْهُ ﴾ للنَّبِيِّ مِنَاسَمِيرِ مِلْم.

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) فيمَا وصَله ابنُ أبي حاتمٍ: (﴿ ٱلْوَتِينَ ﴾ [الحاقة: ٤٦] نِيَاطُ القَلْبِ) وهو عرقٌ متَّصل بهِ، إذا انقطعَ ماتَ صاحبُه.

(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) فيمَا وصلهُ ابنُ أبي حاتم: (﴿ طَغَا﴾ [الحاقة: ١١]) أي: (كَثُرَ) الماءُ حتَّى علا فوقَ الجبال وغيرها(١) زمنَ الطُّوفان خمسةَ عشرَ ذراعًا. (وَيُقَالُ: ﴿ بِالطَّاغِيَةِ﴾ [الحاقة: ٥]) علا أي: (١) (بِطُغْيَانِهِمْ) قالَه أبو عُبيدة، وزادَ: وكفرِهم (وَيُقَالُ: طَغَتْ) أي: الرِّيح (عَلَى الخُزَّانِ) بضم الخاء، وفي «اليونينية» بفتحها(٣)، فخرجَتْ بلا ضبطٍ، فأهلكَتْ ثمود(٤) (كَمَا طَغَى

<sup>(</sup>۱) قوله: «وغيرها»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٢) قوله: «أي»: ليست في (ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) قوله: «بضم الخاء وفي اليونينية بفتحها»: ليست في (ص) و(د).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): قوله: «فأُهلِكَت ثمود» كذا في نسخ الشارح، فليُتأمَّل؛ فإنَّ ثمود لم تهلك بالريح، وإنَّما =

المَاءُ عَلَى قَوْمٍ نُوحٍ) لللها.

#### «·٧﴾ سورة ﴿سَأَلَ سَآبِلُ ﴾

الفَصِيلَةُ: أَصْغَرُ آبَائِهِ القُرْبَى، إِلَيْهِ يَنْتَمِي مَنِ انْتَمَى. ﴿لِلشَّوَىٰ ﴾ اليَدَانِ وَالرِّجْلَانِ وَالأَطْرَافُ وَجِلْدَةُ الفَصِيلَةُ: أَصْغَرُ آبَائِهِ القُرْبَى، إِلَيْهِ يَنْتَمِي مَنِ انْتَمَى. ﴿لِلشَّوَىٰ ﴾ اليَدَانِ وَالرِّجْلَانِ وَالأَطْرَافُ وَجِلْدَةُ الرَّأْسِ، يُقَالُ لَهَا: شَوَاةٌ، وَمَا كَانَ غَيْرَ مَقْتَلِ فَهُوَ شَوَّى، وَالعِزُونَ: الجَمَاعَاتُ، وَوَاحِدُهَا عِزَةً.

(سورة ﴿ سَأَلَ سَآبِلُ ﴾) مكِّيَّة ، وآيُها أربع وأربعون.

(الفَصِيلَةُ) ولأبي ذرِّ: ((والفصِيلة)) (أَصْغَرُ آبَائِه القُرْبَى) الَّذي فصلَ عنه (إِلَيْهِ يَنْتَمِي مَنِ انْتَمَى) قالَه الفرَّاء. وفي نسخةٍ وهي لأبي ذرِّ(۱): ((ينتهِي) بالهاء بدل ((ينتَمي) -بالميم - وسقط لأبي ذرِّ قوله ((من انتمَى))(۱).

(﴿لِلشَّوَىٰ﴾ [المعارج: ١٦]) أي: (اليَدَانِ وَالرِّجْلَانِ، وَالأَطْرَافُ وَجِلْدَةُ الرَّأْسِ، يُقَالُ لَهَا: شَوَاةً) وقيل الشَّوى: جلدُ الإنسانِ (وَمَا كَانَ غَيْرَ مَقْتَلِ فَهُوَ شَوَّى) قالَه الفرَّاء.

(وَالعِزُونَ: الجَمَاعَاتُ) ولأبي ذرِّ: (﴿عِزِينَ ﴾) وله أيضًا: ((العزون: حِلَق) بكسر الحاء المهملة وفتح اللام ((وجماعات)) وله أيضًا: ((الحِلق والجمَاعات)) (وَوَاحِدُهَا) ولأبي ذرِّ: ((واحدتُها)) (عِزَةً) وكانُوا يتحلَّقون حِلقًا ويقولونَ استهزاءً بالمسلمينِ: لئن دخلَ هؤلاءِ الجنَّة ؛ لندخلنَها قبلَهم.

#### الله سورة ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا ﴾

﴿ أَلْوَارًا ﴾ طَوْرًا كَذَا وَطَوْرًا كَذَا، يُقَالُ: عَدَا طَوْرَهُ؛ أَيْ: قَدْرَهُ، وَالكُبَّارُ: أَشَدُّ مِنَ الكُبَارِ، وَكَذَلِكَ جُمَّالٌ وَجَمِيلٌ؛ لأَنَّهَا أَشَدُ مُبَالَغَةً، وَ﴿ كُبَّارًا ﴾: الكَبِيرُ، وَكُبَارًا أَيْضًا بِالتَّخْفِيفِ، وَالعَرَبُ تَقُولُ: رَجُلٌ حُسَّانٌ وَجُمَّالٌ، وَحُسَانٌ -مُخَفَّفٌ - وَجُمَالٌ -مُخَفَّفٌ - . ﴿ دَيَّارًا ﴾ مِنْ دَوْرٍ، وَلَكِنَهُ فَيْعَالٌ مِنَ

<sup>=</sup> هلكت بالصيحة، وعبارة «الفتح»: لم يظهر لي فاعل «طغت» لأنَّ الآية في حقِّ ثمود، وهم قد هلكوا بالصيحة، ولو كانت عادًا لكان الفاعل «الريح» وهي لها الخُزَّان، وقد تقدَّم في «أحاديث الأنبياء» أنَّها عتت على الخُزَّان، وأمَّا الصيحة فلا خزَّان لها، فلعلَّه انتقال مِن «عتت» إلى «طغت».

<sup>(</sup>۱) قوله: «وهي لأبي ذر»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٢) قوله: «وسقط لأبي ذر قوله من انتمى»: ليست في (د).

الدَّورَانِ كَمَا قَرَأَ عُمَرُ: (الحَيُّ القَيَّامُ)، وَهْيَ مِنْ قُمْتُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ دَيَّارًا ﴾ أَحَدًا. ﴿ لَبَازًا ﴾ هَلَاكًا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: ﴿ مِدْرَازًا ﴾ يَتْبَعُ بَعْضُهَا بَعْضًا. ﴿ وَقَالَ ﴾ عَظَمَةً.

(سورة ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا ﴾(١)) مكِّيَّة ، وآيُها تسع أو ثمان وعشرون ، ولأبي ذرِّ : «سورة نوح».

(﴿أَطْوَارًا﴾ [نوح: ١٤]) أي: (طَوْرًا كَذَا وَطَوْرًا كَذَا) وقالَ قتَادة -فيما رواهُ عبدُ الرَّزَّاق-: ﴿أَطْوَارًا﴾ نطفَة ثمَّ علقَة ثمَّ مضغَة، ثمَّ خلقًا، والنَّصب على الحال، أي: منتقلينَ من حالِ إلى حالٍ، أو مختلفينَ من بينِ مسيءٍ ومحسنٍ وصالحٍ وطالحٍ (يُقَالُ: عَدَا طَوْرَهُ؛ أَيْ: قَدْرَهُ) أي: تجاوَزه.

(وَالكُبَّارُ) بتشديد الموحدة / (أَشَدُّ) أي: أبلغُ في المعنى (مِنَ الكُبَارِ) بتخفيفها (وَكَذَلِكَ ده/٣٠٠ جُمَّالٌ) بضم الجيم وتشديد الميم (وَجَمِيلٌ) المخفَّف (لَأنَّهَا) يعني: المشدَّدة (أَشَدُّ مُبَالَغَةً) من المخفَّفة (وَ ﴿ كُبَارًا ﴾ [نوح: ٢٢]) ولأبي ذرِّ: «وكذلك كُبَّارٌ» (الكَبِيرُ، وَكُبَارًا أَيْضًا بِالتَّخْفِيفِ) فيهما، وسقط «وكبَّار أيضًا» لأبي ذرِّ (() (وَالعَرَبُ تَقُولُ: رَجُلٌ حُسَّانٌ وَجُمَّالٌ) بضم أولهما وتشديد ثانيهما (وَحُسَانٌ مُخَفَّفٌ، وَجُمَالٌ مُخَفَّفٌ (٣)) قالَه أبو عُبيدة.

(﴿ دَيَّارًا ﴾ [نوح: ٢٦]) مشتقُّ (مِنْ دَوْرٍ) بفتح الدال وسكون الواو (وَلَكِنَّهُ فَيْعَالٌ) بفتح الفاء وسكون التحتية (مِنَ الدَّوَرَانِ) لأنَّ أصلَه: ديْوَار، فأبدلت الواوياء وأدغمت الياء في الياء، ولو كان فعَّالًا بتشديد العين لكان دوَّارًا (كَمَا قَرَأَ عُمَرُ) بنُ الخطّاب: ((الحَيُّ القَيَّامُ))، وَهْيَ مِنْ قُمْتُ) لأنَّ أصله: قيوام، فلا يقال: وزنُه فَعَّال بل فَيْعَال، كما في الدَّيَّار (وَقَالَ غَيْرُهُ) (٥) لم يتقدَّم ذكرُ أحدٍ فيعطف عليه، ولعلَّه سقط من ناسخ: (﴿ دَيَّارًا ﴾ [نوح: ٢٦] أَحَدًا) قالَه أبو عُبيدة.

(﴿ نَبَازًا ﴾ [نوح: ٢٨] هَلَاكًا) قالَه أبو عُبيدة أيضًا.

<sup>(</sup>۱) في (م) و(د) زيادة: «نوحًا».

<sup>(</sup>٢) قوله: «وسقط وكبار أيضًا لأبي ذر»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٣) في (م): «يخفف».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): «قوله: ﴿دَيَّارًا﴾ [نرح: ٢٦]... إلى آخره» قال في «الفتح»: هذا كلام الفرَّاء بلفظه، فيحتمل أن يكون كانَ في الأصل منسوبًا إليه، فحُذِفَ اختصارًا من بعض النَّقَلَة.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): تقدَّم بالهامش التنبيهُ على أنَّ ذلك الأحد هو الفرَّاء.

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) فيما وصلَه ابنُ أبي حاتمٍ: (﴿مِدْرَارًا﴾ [نوح: ١١] يَتْبَعُ بَعْضُهَا) ولأبي ذرِّ: «بعضه» (بَعْضًا).

﴿ وَقَالَا ﴾ [نوح: ١٣]) أي: (١) (عَظَمَةً (١)) قالَه ابنُ عبَّاس أيضًا فيمًا وصلَه سعيدُ بنُ منصورٍ وابنُ ٤٠٠/٧ أبي حاتم/.

#### ١ - بابّ: ﴿ وَذُا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ ﴾

هذا (بابً) بالتَّنوين، أي: في قولهِ تعالى: (﴿ وَدُّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوفَ ﴾ [نرح: ٢٣]) ضمَّ واو ﴿ وَدُّا ﴾ نافع، وفتحها غيرُه، ونوَّن (يغوثًا ويعوقًا) المطوَّعي للتَّناسب، ومنع صرفهما الباقون للعلميَّة والعُجمة، أو العلميَّة (٣) والوزن إن كانا عربيَّين، وثبت الباب وتاليه لأبي ذرِّ (١٠).

295 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَقَالَ عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُّهُ: صَارَتِ الأَوْثَانُ الَّتِي كَانَتْ فِي قَوْمِ نُوحٍ فِي العَرَبِ بَعْدُ، أَمَّا وُدُّ كَانَتْ لِكَلْبِ بِدَوْمَةِ الجَنْدَلِ، وَأَمَّا سُوَاعٌ صَارَتِ الأَوْثَانُ الَّتِي كَانَتْ فِي قَوْمِ نُوحٍ فِي العَرَبِ بَعْدُ، أَمَّا وُدُّ كَانَتْ لِكَلْبِ بِدَوْمَةِ الجَنْدَلِ، وَأَمَّا يَعُوثُ فَكَانَتْ لِمُرَادٍ، ثُمَّ لِبَنِي غُطَيْفٍ بِالجَوْفِ عِنْدَ سَبَا، وَأَمَّا يَعُوقُ فَكَانَتْ كَانَتْ لِمُرَادٍ، ثُمَّ لِبَنِي غُطَيْفٍ بِالجَوْفِ عِنْدَ سَبَا، وَأَمَّا يَعُوقُ فَكَانَتْ لِجُمْدَانَ، وَأَمَّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِحِمْيَرَ، لآلِ ذِي الكَلَاعِ. أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمٍ نُوحٍ، فَلَمَّا هَلَكُوا لِهَمْدَانَ، وَأَمَّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِحِمْيَرَ، لآلِ ذِي الكَلَاعِ. أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمٍ نُوحٍ، فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنِ انْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًا، وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ فَوَعِي الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنِ انْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًا، وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ فَقَعْلُوا، فَلَمْ تُعْبَدْ حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَنَسَّخَ العِلْمُ عُبِدَتْ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ: (حدَّثني) بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) الفرَّاء الرَّازيُّ الصَّغير قال: (أَخْبَرَنَا هِشَامٌ) هو ابنُ يوسف الصَّنعانيُّ (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) عبدِ الملكِ بنِ عبد العَزيز (وَقَالَ عَطَاءً) هو الخُراسانيُّ، وهو معطوفُ على محذوف بيَّنه الفاكهاني من وجه آخر: عن ابنِ جريج قالَ في قولهِ تعالى: ﴿وَدَّا وَلَا سُوَاعًا ﴾ [نوح: ٢٦] الآية. قال: أوثانُ كان قومُ نوحٍ يعبدونها. وقالَ عطاء (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ الْمَنَّ عَطَاء لم يسمَع من ابنِ عباسٍ، وابنَ جريجٍ (٥) لم يسمع

<sup>(</sup>۱) «أي»: ليست في (م) و (ب) و (د).

<sup>(</sup>۱) في (م): «عظيمة».

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): «للعلمية».

<sup>(</sup>٤) قوله: «وثبت الباب وتاليه لأبي ذر»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٥) في (د): «جرير».

التَّفسير من عطاء الخُراسانيِّ، إنَّما أخذَ الكتّاب من ابنهِ عُثمان فنظَر فيه، لكنَّ البُخاري ما أخرجَه إلَّا أنَّه من رواية عطاء بنِ أبي رباح؛ لأنَّ الخُراساني ليسَ على شرطهِ، ولقائلِ أن يقولَ: هذا ليسَ بقاطع في أنَّ عطاء المذكُور هُو الخُراساني فيحتملُ أن يكونَ هذا الحديث عندَ ابنِ جريج عن الخُراساني وابنِ أبي رباح جميعًا. قال في «المقدِّمة»: وهذا جوابِّ إقناعيُّ، وهذا عندي من المواضع العقيمة عن الجواب السَّديد، ولا بدَّ للجوادِ من كَبُوة (١) (صَارَتِ الأَوْثَانُ) بالمثلثة، جمع: وثَن (الَّتِي كَانَتْ فِي قَوْمِ نُوحٍ) يعبدونَها (فِي العَرَبِ بَعْدُ) فعبدوها، وكانت غرقت في الطُّوفان، فلمَّا نضبَ الماءُ عنها أخرجَها إبليسُ فبثَّها في الأرضِ/ (أَمَّا وُدُّ ده/١٣٠٩ كَانَتْ لِكَلْبٍ) هو ابنُ وبرَة من قضَاعة (بِدَوْمَةِ الجَنْدَلِ) بفتح الدال من دَومة ، و لأبي ذرِّ: «دُومة» بضمها، والجَنْدل: بفتح الجيم وسكون النون، مدينةٌ من(١) الشَّام ممَّا يلي العِراق (وَأَمَّا سُوَاعٌ كَانَتْ لِهُذَيْل) بضم الهاء وفتح الذال المعجمة مصغَّرًا، ابنُ مدركَة بن إلياسَ بن مضر، وكانوا بقرب مكَّة (وَأَمَّا يَغُوثُ فَكَانَتْ) بالفاء قبل الكاف (لِمُرَادٍ) بضم الميم وتخفيف الراء، أبي(٣) قبيلةٍ من اليمن (ثُمَّ لِبَنِي غُطَيْفٍ) بضم الغين المعجمة وفتح الطاء المهملة وبعد التحتية الساكنة فاء، مصغِّرًا، بطنُّ من مرادٍ (بِالجَوفِ) بفتح الجيم وبعد الواو فاء، المطمئن من الأرض، أو واد باليَمن، ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ: «بالجُرُف» بالراء المضمومة بدل الواو وضم الجيم (عِنْدَ سَبَأ) مدينةُ بلقيس، وسقط «عند سبأ» لأبي ذرِّ (وَأَمَّا يَعُوقُ فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ) بسكون الميم وبالدال المهملة، قبيلةٌ (وَأَمَّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِحِمْيَرَ) بكسر الحاء المهملة وسكون الميم وبعد التحتية المفتوحة راء (لآلِ ذِي الكَلَاع) بفتح الكاف آخره عين مهملة، اسم ملكٍ من ملوكِ اليمن (أَسْمَاءُ رِجَالٍ) أي: هذه الخَمسة أسماء رجالٍ، ولأبي ذرِّ: ((و نَسْرٌ أسماء رجال)) أي: نسرٌ وأخواته(٤) أسماءُ رجالٍ (صَالِحِينَ مِنْ قَوْمٍ نُوح، فَلَمَّا هَلَكُوا) أي: الرِّجال الصَّالحون (أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنِ انْصِبُوا) بكسر الصاد المهملة (إِلَى مَجَالِسِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ) فيها (أَنْصَابًا) جمع: نصب ما نصبَ لغرضِ (وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ، فَفَعَلُوا) ذلك

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): مطلب: لابدَّ للجوادِ مِن كَبْوةٍ.

<sup>(</sup>۱) في (د): «في».

<sup>(</sup>٣) قوله: «أبي»: ليست في (ص) و(م) و(د).

<sup>(</sup>٤) في (د): «وإخوته».

(فَلَمْ تُعْبَدُ) تلكَ الأنصاب (حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ) الَّذين نصبوهَا (وَتَنَسَّخَ) بفتح (الفوقية والنون والمهملة المشددة والخاء المعجمة، مِن تَفَعَّل، أي: تغيَّر (العِلْمُ) بها وزالت المعرفة بحالِها، ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ: (ونُسِخ (ا)) بنون مضمومة فمهملة مكسورة، مبنيًّا للمفعول (عُبِدَتْ) بعد ذلك.

# ﴿ ٧٢﴾ سورة ﴿ قُلُ أُوحِى إِلَى ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ لِبَدَّا ﴾ أَعْوَانًا.

(سورة ﴿ قُلُ أُوحِيَ إِلَيَّ ﴾ [الجن: ١]) مكِّيَّة، وآيُها ثمان وعشرون، وسقط لأبي ذرِّ ﴿ إِلَّيَّ ﴾».

(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) فيما وصلَه ابنُ أبي حاتمٍ: (﴿لِبَدُا﴾ [الجن: ١٩]) بكسر اللام، ولأبي ذرِّ بضمها، وهي قراءةُ هشامٍ: (أَعْوَانًا) جمع: عَوْن؛ وهو الظَّهير.

المُن عَبَّاسٍ قَالَ: انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِعِيمُ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ، وَقَدْ حِيلَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِعِيمُ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ فَقَالُوا: مَا لَكُمْ ؟ قَالُوا: بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ. قَالَ: مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلَّا عَلَيْهَ الشَّهُبُ. قَالَ: مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلَّا مَا مَذَا الأَمْرُ اللَّذِي حَدَثَ؟ فَانْطَلَقُوا فَضَرَبُوا مَا هَذَا الأَمْرُ الَّذِي حَدَثَ؟ فَانْطَلَقُوا فَضَرَبُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا يَنْظُرُونَ مَا هَذَا الأَمْرُ الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، قَالَ: فَانْطَلَقُوا فَضَرَبُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا يَنْظُرُونَ مَا هَذَا الأَمْرُ الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، قَالَ : فَانْطَلَقُوا فَضَرَبُوا مَنْ وَبَعْ وَمِهُ عَارِبَهَا يَنْظُرُونَ مَا هَذَا الأَمْرُ الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، قَالَ اللَّهُ مِنَاءُ هُو فَعَامِدٌ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ، وَهُو يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الفَجْرِ، فَلَمَّا سَمِعُوا القُرْآنَ تَسَمَّعُوا لَهُ فَقَالُوا: هَذَا النَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ. فَهُنَالِكَ صَعَابِهِ وَمُعَالِكَ وَمُعَلِقُ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مَلَى نَبِيّهِ مِنَا شُعِوا لَهُ فَقَالُوا: هَذَا النَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ. فَهُنَالِكَ وَبَيْنَ اللهُ مُرَامِعُ عَلَى نَبِيّهِ مِنَا شُعِومُ إِنْ قُلُ الْحِيْ الْفَرَالِ اللهُ مُزَمِّلَ عَلَى نَبِيّهِ مِنْ اللْعِيرِمُ عَلَى نَبِيهِ وَلُ الْحِيْ الْعَلَاقُ الْمَعْرِبُهُ عَلَى الْمُوحِيَ إِلَى اللهُ مُؤْمِلًا عَلَى نَبِيهِ مِنْ اللْعُورَ إِلَى الللهُ مُؤْمِلًا عَلَى نَبِيهُ وَلُ الْحِيْ الْمَالُولُولَ اللهُ مُؤْمِلًا عَلَى الْمُوحِيَ إِلَى اللْهُ مُؤْمِلًا عَلَى الْمُعَلَى الْمُعُولُ الْمُوحِي إِلَى اللهُ مُؤْمِلًا عَلَى اللْمُعَلِي اللْمُعِ

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاح اليشكُريُّ (عَنْ أَبِي بِشْرٍ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة، جعفرُ بنُ أبي وحشيَّة الواسِطيُّ البصريُّ (عَنْ

<sup>(</sup>۱) في (م) و(د): «بضم» وكتب على هامشه: في نسخة: «بفتح». وفي هامش (ج): عبارة البرماويِّ: «تُنسِّخ» بضمً المثنَّاةِ والنُّون وتشديد السِّين، فعلِ ماضٍ مبنيٌّ للمفعولِ.. إلى آخره، بيان الكِرمانيِّ: «تنسخ» بلفظ الماضي من التفعيل، انتهى؛ أي: لا مِن «تفعَّل».

<sup>(</sup>۱) في (ص): «ننسخ».

سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رَبُيُّهُ، أنَّه (قَالَ: انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صِنَالله عِنَالله عِنْ أَصْحَابِهِ/ ٢٠١/٧ عَامِدِينَ(١)) قاصدينَ (إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ) بضم العين المهملة وفتح الكاف المخففة وبعد الألف معجمة، بالصَّرف وعدمه، موسمٌ معروفٌ للعرب من أعظم مواسمهم، وهو نخلٌ في وادٍ(١) بين مكَّة والطَّائف/، يقيمونَ به شوَّالًا كلَّه يتبايَعون ويتفاخَرون، وكان ذلك لمَّا خرجَ بَهِ *الْجَلَاة الِنَّلُم* إلى د٣٠٩/٠ب الطَّائف، ورجعَ منها سنةَ عشرِ من المبعثِ، لكن استُشْكِل قوله: في طائفةٍ من أصحَابهِ؛ لأنَّه لمَّا خرجَ إلى الطَّائف لم يكن معهُ من أصحابهِ إلَّا زيد بن حارثة، وأُجيب بالتَّعدد أو أنَّه لمَّا رجع لاقاهُ بعض أصحابهِ في أثناء الطَّريق (وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ) بضمتين، جمع: شِهاب، والَّذي تظاهَرت عليه الأخبار أنَّ ذلك كان أوَّل المبعَث، وهو يؤيِّد تغايرَ زمانِ القصَّتين، وأنَّ مجيءَ الجنِّ لاستماع القرآن كان قبلَ خروجهِ بَمِالِشِّه، وإنَّهُم إلى الطَّائف بسنتَين، ولا يعكِّر عليه قوله: إنَّهم (٣) رأوهُ يصلِّي بأصحابهِ صلاة الصُّبح؛ لأنَّه كان بَمِيلِشِهِ النَّهُ يصلِّي قبلَ الإسراء صلاةً قبل طلوع الشَّمس وصلاةً قبل غروبِها (فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ) إلى قومِهم (فَقَالُوا) لهم: (مَا لَكُمْ؟ قَالُوا) ولغير أبي ذرِّ: «فقالوا»(٤): (حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَر السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ. قَالَ) إبليس بعدَ أن حدَّثوه بالَّذي وقع، ولأبي ذرِّ: «فقال»: (مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَر السَّمَاءِ إِلَّا مَا حَدَثَ) لأنَّ السَّماء لم تكُن تحرس إلَّا أن يكونَ في الأرض نبيٌّ أو دينٌ للهِ ظاهر. قاله السُّدِّي (فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا) أي: سيروا فيها (فَانْظُرُوا مَا هَذَا الأَمْرُ الَّذِي حَدَثَ؟ فَانْطَلَقُوا فَضَرَبُوا(٥) مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا يَنْظُرُونَ مَا هَذَا الأَمْرُ الَّذِي حَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، قَالَ: فَانْطَلَقَ) الشَّياطين (الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةً) بكسر الفوقية، وكانوا من جنِّ نصيبينَ (إِلَى رَسُولِ اللهِ صِنَى اللهِ مِنَى اللهِ مِنَا عُلَةً) بفتح النون وسكون (٦) الخاء المعجمة غير منصر ف للعلميَّة والتَّأنيث، موضعٌ على ليلةٍ من مكَّة (وَهْوَ) بَاللِّهَ اللَّهِ (عَامِدٌ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ، وَهْوَ يُصَلِّي

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ص): قوله: «عامدين» كذا بخطِّه، وثبت قوله: «عامدين» في حاشية «اليونينيَّة» مِن غير رقم، وسقط من « آل ملك» و «النَّاصريَّة».

<sup>(</sup>٢) قوله: «في واد»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) قوله: «إنهم»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٤) قوله: «ولغير أبي ذرِّ، فقالوا»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) في (ص): «يضربون».

<sup>(</sup>٦) في (ص): «كسر».

بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الفَجْرِ، فَلَمَّا سَمِعُوا القُرْآنَ) منه بَيْلِيَّا إِلَيْ (تَسَمَّعُوا لَهُ) بتشديد الميم، أي: تكلَّفوا سماعة (فَقَالُوا: هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ. فَهُنَالِكَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ ﴿فَقَالُوآ): يَا قَوْمَنَا وَإِنَّا سَمِعْنَا وُرَانًا عَبَا ﴾) يتعجَّب (١) منه في فصاحة لفظه، وكثرة معانيه (﴿بَهْدِيَ إِلَى الرَّفْدِ ﴾) الإيمان والصَّواب (﴿فَغَامَنَا بِهِ ﴾) بالقرآن (﴿وَلَن نُشْرِكَ ﴾) بعد اليوم (﴿بِرَنِنَا لَعَنُا ﴾ [الجن: ١-٢] وَأَنْزَلَ اللهُ مِنَزْمِنَ عَلَى نَبِيّهِ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَى نَبِيّهِ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَى نَبِيهِ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَبَلُوا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وهذا الحديثُ سبقَ في «باب الجهر بقراءةِ صلاةِ الفجر»، من «كتاب الصَّلاة» [ح: ٧٧٣].

#### %{VT} سورة المُزَّمِّل

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ وَبَبَتَلْ ﴾ أَخْلِصْ. وَقَالَ الحَسَنُ: ﴿ أَنكَالًا ﴾ قُيُودًا. ﴿ مُنفَطِرٌ بِهِ ، مُثْقَلَةٌ بِهِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ كَيْبِنَا مَهِيلًا ﴾ الرَّمْلُ السَّائِلُ. ﴿ وَبِيلًا ﴾ شَدِيدًا.

(سورة المُزَّمِّل) مكِّيَّة، وآيُها تسع عشرة أو عشرون، ولأبي ذرِّ زيادة: «والمدَّثِّر».

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصلَه الفِريابيُّ: (﴿وَتَبَتَلْ ﴾ [المزمل: ٨]) أي: (أَخْلِصْ) وقالَ غيره: انقطع إليه.

(وَقَالَ الحَسَنُ) البصريُّ فيما وصلَه عبدُ بنُ حُميدِ (﴿أَنكَالَا﴾ [المزمل: ١١]) أي: (قُيُودًا) واحدها: نِكل -بكسر النون-.

(﴿مُنفَطِرٌ ٣) بِهِ ٤﴾ [المزمل: ١٨]) أي: (مُثَقَّلَةٌ بِهِ) وفي «اليونينية»: «مُثْقَلةٌ» بالتَّخفيف. قالَه

<sup>(</sup>۱) في (م): «متعجبين».

<sup>(</sup>١) في (م): «فتعجبوا».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): قوله: ﴿مُنفَطِرٌ ﴾ إنَّما لم يؤنِّث الصِّفة لأحد وجوه؛ منها: تأويلها -أي: ﴿السَّمَآءِ ﴾ - بمعنى السقف، ومنها أنَّها تُذكَّر وتؤنَّث، ومنها: أنَّها اسم جنس يُفرَّق بينه وبين واحدهِ بالتاء؛ ولهذا قال الفارسيُّ: هو كقوله: =

الحسنُ أيضًا فيما وصلهُ عبدُ بنُ حميدٍ، والتَّذكير على تأويلِ السَّقف(١)، والضَّمير لذلك اليوم.

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) فيما وصلَه ابنُ أبي حاتمٍ: (﴿ كَثِيبًا مَهِيلًا ﴾ [المزمل: ١٤] الرَّمْلُ السَّائِلُ) بعد اجتماعِه.

(﴿ وَبِيلًا ﴾ [المزمل: ١٦]) أي: (شَدِيدًا) قالَه ابنُ عبَّاس فيمًا وصله الطَّبريُّ/.

£ . r/v

# ﴿٧٤﴾ سورة المُدَّثَرِ بِشْ لِلْكَالِحَالِجَالِحَالِجَالِحَالِجَالِحَالِحَالِحَالِحَالِكَ الْحَالِحَالِحَالِكَ الْحَالِحَالِكُ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ عَسِيرٌ ﴾ شَدِيدٌ. ﴿ فَسُورَةٍ ﴾ رِكْزُ النَّاسِ وَأَصْوَاتُهُمْ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: الأَسَدُ وَكُلُّ شَدِيدٍ قَسْوَرَةٌ. ﴿ مُسْتَنفِرَةٌ ﴾ نَافِرَةٌ مَذْعُورَةٌ.

(سورة المُدَّثِّرِ) مكِّيَّة ، وآيُها ستُّ وخمسون.

(بَهِ اللَّهُ عَبَّاسٍ) فيما وصلَه ابنُ أبي المِ البَهِ اللهِ اللهِ عَبَّاسٍ) فيما وصلَه ابنُ أبي حاتم: (﴿ عَسِيرٌ ﴾ [المدثر: ٩]) أي: (شَدِيدٌ) عن زُرارة بن (١) أوفَى قاضِي البَصرة: أنَّه صلَّى بهم الصُّبح فقراً هذهِ السُّورة، فلمَّا وصَل إلى هذهِ الآية؛ شهقَ شهقةً ثمَّ خرَّ ميِّتًا.

(﴿ فَسُورَةٍ ﴾ [المدثر: ٥١]) ولأبي ذرِّ بالرفع، أي: (رِكْزُ النَّاسِ) بكسر الراء آخره زاي، أي: حِسُّهم (وَأَصْوَاتُهُمْ) وصلَه سفيانُ بن عُيينة في «تفسيره» عن ابنِ عبَّاس (وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) فيما وصلَه عبدُ بن حميدِ: (الأَسَدُ، وَكُلُّ شَدِيدٍ قَسْورَةٌ) وعندَ ((النَّسفي: «وقَسُور» وزاد في «اليونينية»: «يقالُ» ولأبي ذرِّ: «﴿ عَسِيرُ ﴾ شديد ﴿ فَسُورَةٍ ﴾ ركزُ النَّاس وأصواتُهم، وكلُّ شديدٍ قَسُورة. وقالَ أبو هُريرة: القَسْورة: قُسور الأسدِ، الرِّكز: الصَّوت (٤)».

 <sup>= ﴿</sup>جَرَادٌ مُنتَشِرٌ ﴾ [القمر: ٧] يعني: فجاء على أحد الوجهين الجائزين؛ التذكير والتأنيث، انتهى ملخَّصًا من «الدُّرّ».

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): قوله: «على تأويلِ السَّقف» قال البرماويُّ: أو بشيء منفطر.

<sup>(</sup>٦) في (د) و(ص) و(م) زيادة: «أبي».

<sup>(</sup>٣) في (د) و(م): "زاد".

<sup>(</sup>٤) في (م) زيادة: «وصله سفيان بن عيينة في تفسيره عن ابن عبَّاس: ولكلِّ شديد قسورة. وقال أبو هريرة: القسورة قسور الأسد والركز الصوت». وفي (د) جعل قوله: «والركز الصوت» من المتن وعقبها بقوله: «وسقط هذا لغير أبي ذر».

(﴿ مُسْتَنفِرَةً ﴾ [المدثر: ٥٠]) أي: (نَافِرَةٌ مَذْعُورَةٌ) بالذال المعجمة، قالَه أبو عُبيدة.

295 - حَدَّثَنَا يَحْيَى: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ المُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ، سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَوَّلِ مَا نَزَلَ مِنَ القُرْآنِ. قَالَ: ﴿ يَثَأَيُّ الْمُنَزِّرُ ﴾ قُلْتُ: يَقُولُونَ: ﴿ آفَرَأْ بِأَسْهِ رَبِكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ ابْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ ذَلِكَ، وَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ الَّذِي قُلْتَ، فَقَالَ جَابِرٌ: لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مِنَاسُعِيمُ قَالَ: ﴿ جَاوَرْتُ بِحِرَاءٍ، فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَادِي ؟ هَبَطْتُ، فَنُودِيتُ، فَنَظُرْتُ عَنْ مَا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ مِنَاسُعِيمُ قَالَ: ﴿ جَاوَرْتُ بِحِرَاءٍ، فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَادِي ؟ هَبَطْتُ، فَنُودِيتُ، فَنَظُرْتُ عَنْ مَا عَنْ شِمَالِي فَلَمْ أَرَ شَيْعًا، وَنَظَرْتُ أَمَامِي فَلَمْ أَرَ شَيْعًا، وَنَظُرْتُ خَنْ شِمَالِي فَلَمْ أَرَ شَيْعًا، وَنَظُرْتُ أَمَامِي فَلَمْ أَرَ شَيْعًا، وَنَظُرْتُ خَنْ شِمَالِي فَلَمْ أَرَ شَيْعًا، وَنَظُرْتُ أَمَامِي فَلَمْ أَرَ شَيْعًا، وَنَظُرْتُ خَنْ شِمَالِي فَلَمْ أَرَ شَيْعًا، وَنَظُرْتُ أَمِي وَصُبُوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا. قَالَ: فَدَقَرُونِي وَصُبُوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا. قَالَ: فَدَقَرُونِي وَصُبُوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا. فَنَزَلَتْ ﴿ بَا يَهُاللهُ مِنَ أَنْ فَرَاكُ فَكَيْرَ ﴾ .. وَصَبُوا عَلَيَ مَاءً بَارِدًا. فَالَ: فَدَقَرُونِي وَصُبُوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا. فَالَ: فَدَقَرُهُ وَرَبَكَ فَكَيْرَ ﴾ ..

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ: (حدَّثَني) هو ابنُ الجَوَّاح (عَنْ عَلِيّ بْنِ المُبَارَكِ) الهُنَاثي -بضم الهاء وبالنون الخفيفة - (عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ) بالمثلثة ، أنَّه قال: (سَأَلْتُ أَبًا سَلَمَةٌ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بنِ عوفي (عَنْ وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ) بالمثلثة ، أنَّه قال: (سَأَلْتُ أَبًا سَلَمَةٌ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بنِ عوفي (عَنْ أَوَّلِ مَا نَزَلَ مِنَ القُرْآنِ. قَالَ: ﴿يَكَأَيُّ الْمَنْفِيُ ﴾ [المدنو:١] قُلْتُ: يَقُولُونَ: ﴿أَفَرُأُ بِالنِّهِ مَلْقَ اللَّذِي فَلْتُ افْقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريَّ (شُهُّ عَنْ ذَلِكَ وَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ اللَّذِي قُلْتَ، فَقَالَ جَابِرٌ: لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ مِنْاشِيرً مَ قَالَ: جَاوَرْتُ) أي: اعتكفت (بِحِرَاءٍ) فَقَالَ جَابِرٌ: لاَ أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ مِنْاشِيرً مَ قَالَ: جَاوَرْتُ) أي: اعتكفت (بِحِرَاءٍ) بالصَّرف (فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِي) بكسر الجيم، أي: اعتكافي (هَبَطْتُ) من الجبلِ الَّذي فيه الغار (فَنُودِيتُ، فَنَظُرْتُ عَنْ يَمِينِي فَلَمْ أَرُ شَيْئًا، وَنَظُرْتُ عَنْ شِمَالِي فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، وَنَظُرْتُ عَنْ يَمِينِي فَلَمْ أَرُ شَيْئًا، فَرَفَعْتُ رَأْسِي / فَرَأَيْتُ شَيْئًا) وفي: "باب كيف كان بده العَر وعِبْد الله المَلك الَّذي جاءني بحراءِ جالسٌ على كرسيّ بين السَماء والأرضِ الوحي»: "فرفعتُ بصَري؟ فإذا الملك الَّذي جاءني بحراءِ جالسٌ على كرسيّ بين السَماء والأرضِ فرعِبْت منهُ ﴿ آوَ : ﴿ إِنَا المَلك الَّذِي جَاءَتِي بحراءِ جالسٌ على كرسيّ بين السَماء والأرضِ فرعِبْت منهُ ﴾ [ح: ٤] (فَأَتَيْتُ خَدِيجَةَ فَقُلْتُ : ﴿ يَكَأَيُّ اللَّهُونِي وَصَبُوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا) قال: (فَنَزَلَتْ: ﴿ يَكَأَيُّ اللَّهُ يَرُو هُو وَلَيْدَ وَى وَسَبُوا عَلَيَ مَاءً بَارِدًا) قال: (فَنَزَلَتْ: ﴿ يَكَأَيُّ اللَّهُ يَرُو هُو وَلَا فَل الحديثِ أَنَّ أَوْل هذا الحامِ عَانَّهُ ﴿ أَنْ أَلَوْلُ هَا المَالمِ التَحْدِيثِ أَنَّ الصَّرِي المَّاسُ الصَّعَ مَاءً بَارِدًا الصَّعِ الصَّعِ المَّهُ الْمَائِلُ فَوْل هذا الجامِع أَنَّهُ الْفَائِلُ فَالْ المَالمِ المَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ مُنْ الْمَائِلُ المَائِلُ المَّلُونِ الْمَائِلُ ا

٢ - قوله: ﴿ قُرْفَأَنْذِرُ ﴾

(قوله: ﴿ قُرَنَأَنذِرٌ ﴾ [المدثر: ٢]) أي: خوِّف أهلَ مكَّة النَّار إن لم يؤمنُوا، وسقط هذا لأبي ذرِّ.

جُهُدُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بَاللهِ مَنْ عَنْ النَّبِيِّ مِنَا سَالَمَةً، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بَاللهِ مَنْ النَّبِيِّ مِنَا سُعِيمٍ قَالَ: «جَاوَرْتُ بِحِرَاءٍ» مِثْلَ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عُمْرَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ المُبَارَكِ.

وبه قال: (حَدَّثِنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: (حَدَّثِنا) (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ) بالموحدة والشين المعجمة، العَبديُّ البصريُّ بُنْدار قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيًّ) العَنْبريُّ؛ مولاهم (وَغَيْرُهُ) هو أبو داود الطَّيالسيُّ، كما في «مستخرج أبي نُعيم» (قَالاً: حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ) بالشين المعجمة وتشديد الدال المهملة، و (حَرْب): بفتح الحاء المهملة وسكون الراء آخره موحدة (عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً) بن عبدِ الرَّحمن (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) وسقط (ابنِ عبدِ اللهِ) لأبي ذرِّ أبي كَثِيرٍ، عَنْ أبي سَلَمَةً) بن عبدِ الرَّحمن (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) وسقط (ابنِ عبدِ اللهِ) لأبي ذرَّ المَبَارَكِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ اللهُ عِيْمُ قَالَ: جَاوَرْتُ بِحِرَاءٍ مِثْلَ حَدِيثٍ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ) البَصريِّ (عَنْ عَلِيًّ بْنِ المُبَارَكِ) ولم يخرِّج المؤلِّف رواية عُثمان المذكور الَّتي أحالَ عليها، وهي عندَ محمَّد بنِ بشَّار : حدَّثنا المؤلِّف فيه، أخرجَه أبو عَرُوبة (۱) في (کتاب الأواثل) قال: حدَّثنا محمَّد بن بشَّار: حدَّثنا عمر، أنبأنا عليُّ بنُ المبارَك. قاله في (فتح الباري)».

#### ٣ - ﴿ وَرَبُّكَ فَكَيْرٍ ﴾

(﴿ وَرَبِّكَ فَكَيِّرْ ﴾ [المدثر: ٣]) وصفَه بالكبرياءِ، والأبي ذرِّ: «باب قوله: ﴿ وَرَبِّكَ فَكَيِّرْ ﴾».

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) أبو يعقوبَ المروزيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ) بنِ عبدِ الوارثِ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) هو ابنُ أبي كثيرٍ

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): واسمه الحسين بن محمَّد بن مودود بن حمَّاد الحرَّانيُّ ؛ كما في «مرويَّات الحافظ».

(قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَة) بن عبدِ الرَّحمن (أَيُّ القُرْآنِ أُنْزِلَ أَوَّلُ؟ فَقَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلْمُنْفِّ ﴾ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: أُنْبِئْتُ ﴾ (ا بضم الهمزة مبنيًا للمفعول ، أي: أُخبرت (أَنَّهُ ﴿ اَقُرْأُ بِاَنِهِ رَبِكِ اَلَيْ عَلَقَ ﴾ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةً: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الأنصاريُّ (أَيُّ القُرْآنِ أُنْزِلَ أَوَّلُ؟ فَقَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلمُنْزَبُ ﴾ [المدند: ١] فقلتُ: أُنْبِئْتُ أَنَّه ﴿ اَقُرْأُ بِاللهِ اللهِ عَلَقَ ﴾ [العلن: ١] سقط قوله: ﴿ ﴿ اللّهِ عَلَقَ ﴾ لغير أبي ذرِّ ( فَقَالَ) جابرٌ : ١٠٧٥ ﴿ لَا أُخبِرُكَ إِلَّا بِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُطِيمُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ مِنَاسُطِيمُ ، جَاوَرْتُ فِي عَالٍ (حِرَاءٍ ) بالصَّرف ( فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِي هَبَطْتُ فَاسْتَبْطَلْتُ ) أي: وصلتُ إلى بطنِ (الوَادِيَ ، فَنُودِيتُ ، بالصَّرف ( فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِي هَبَطْتُ فَاسْتَبْطَلْتُ ) أي: وصلتُ إلى بطنِ (الوَادِيَ ، فَنُودِيتُ ، فَنَوْدِيتُ ، فَنُودِيتُ ، وَأُنْزِلَ عَلَيْ وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي ؛ فَإِذَا هُو ) يعني: الملك ( جَالِسٌ عَلَى عَرْشٍ ) ولأبي ذرِّ : ﴿ على كرسيٍ ﴾ ببدل: ﴿ عرشٍ ﴾ (بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ، فَأَتَيْتُ خَدِيجَةَ فَقُلْتُ : دَثِّرُونِي ولا أَي وصُبُوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا أَنْ الذي أَنْ الذي أنباً يحيَى بن أبي كثيرٍ عروةُ بن الزُّبير ، والَذي أنباً مَعْمَلُ أن يكون مراده بأوَّليَّة مطلقة . المدَّقُ أوليَة مخصوصة بما بعد فترةِ الوحي ، أو مقيَّدة بالإنذارِ ، لا أَوَلِيَة مطلقة .

#### ٤ - بابٌ ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِرَ ﴾

هذا (بابٌ) بالتَّنوين، أي: في قولهِ تعالى: (﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِرَ ﴾ [المدثر: ٤]) أي: عن النَّجاسة، أو قَصِّرُ هَا خلاف جرِّ العربِ ثيابَهم خُيلاء، فربَّما أصابتها النَّجاسة، وسقط لفظ «باب» لغير أبي ذرِّ.

2910 - حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مَعْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنَ عَبْدِ اللهِ بِنَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ: ( فَبَيْنَا جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بِنَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ سِنَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى حَدِيثِهِ: ( فَبَيْنَا أَمْشِي اللهِ بِنَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ سِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي اللهِ فَإِذَا المَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءِ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَجَيْثُ مِنْ الْسَمَاءِ وَالأَرْضِ، فَجَيْثُ مِنْهُ رُعْبًا فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ: زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي. فَدَثَرُونِي، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الْمُذَنِّ إِلَى ﴿ وَٱلرِّجْزَ فَاهْجُرَ ﴾ وقبلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلَاةُ وهِ وَهْ يَ الأَوْفَانُ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) هو يحيى بنُ عبدِ الله بنِ بُكيرِ المصريُّ قال: (حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): «أنبئت» هو الَّذي في «اليونينيَّة» بخطُّه.

اللَّيْثُ) بنُ سعدِ الإمام (عَنْ عُقَيْلِ) بضم العين مصغَّرًا، ابنِ خالدٍ (عَنِ ابْنِ شِهَابِ) الزُّهريِّ، قال المصنِّف: (وَحَدَّثَنِي) بالإفراد، وفي بعضِ النُّسخ «ح» لتحويل السَّند: وحدَّثني بالإفراد أيضًا (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ) المُسنديُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همَّام الصَّنعانيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابنُ راشدِ (عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَأَخْبَرَنِي) بالإفراد. ولأبي ذرِّ: «قال الزُّهريُّ: قال: أخبرني» بالإفراد(١) وفي غيرِ «اليونينية»: «قال الزُّهريُّ: فأخبرني»(١) (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن) بن عوف (عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ) الأنصاريِّ (٣) ( ﴿ اللهُ اللهُ عَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صِلْى الله اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الله عَنْ فَتْرَةِ الوَحْي) أي: في حالِ التَّحديث عن احتباس الوَحي عن النُّزول (فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: فَبَيْنَا) بغير ميم (أَنَا أَمْشِي) جواب «بينَا» قوله: (إذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي؛ فَإِذَا المَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ) هو جبريل (جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَجَئِثْتُ) بجيم مفتوحة في الفَرْع كأصله، مضمومة في غيرهما(١)، فهمزة مكسورة فمثلثة ساكنة ففوقية: فزعت(٥) (مِنْهُ رُعْبًا) أي: خوفًا، ولأبي ذرِّ: «فجثثت» بمثلثتين ففوقية من غير همز، قال الكَرْمانيُّ: من الجثِّ وهو القطعُ (٦) (فَرَجَعْتُ) إلى خديجة (فَقُلْتُ: زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي) مرَّتين (فَدَثَّرُونِي) غُطُوني (فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى) ولأبي ذرِّ: ﴿مِرَّجِلَ»: (﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلمُدَثِّرُ ﴾ إلَى) قوله: (﴿ وَٱلرِّجْزَ فَأَهْجُرٌ ﴾ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلَاةُ) فيهِ إشعارٌ بأنَّ الأمرَ بتطهير الثِّياب كان قبلَ فرضٍ الصَّلاة (وَ) الرُّجز (هْيَ الأَوْثَانُ) وأنَّث الضَّمير في قولهِ، و«هي» باعتبارِ أنَّ الخَبر جمعٌ، وفسِّر بالجمع نظرًا إلى الجنس. قالَه الكَرْمانيُّ.

<sup>(</sup>۱) قوله: «ولأبي ذرِّ: قال الزُّهريُّ: قال: أخبرني بالإفراد»: ليست في (م)، وفي (د): «عن الزهري قال: أخبرني بالإفراد». وفي هامش (ج): الذي في اليونينية كذا عن، قال بالإفراد، ولأبي ذر: «قال الزهري: فأخبرني، وفي الهامش قال: أخبرني.

<sup>(</sup>٢) في (م) زيادة: «بالإفراد». وقوله: «وفي غيرِ اليونينية: قال الزُّهريُّ: فأخبرني»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) قوله: «الأنصاري»: ليست في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٤) في (د) و(م): «غيره».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): يراجع «المطالع» و «تهذيبه».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ل): قوله: «وهو القطع»: وفي بعض نسخ «الكِرمانيِّ»: وهو القلع؛ وكلاهما صحيح، كما يؤخذ من عبارة «القاموس»، وعبارته: الجثُّ: القطع، وانتزاع الشَّجر من أصله. وبنحوه في هامش (ج).

هذا (بابُّ) بالتَّنوين، أي: في قولهِ تعالى: (﴿ وَالرِّجْزَ فَأَهْجُرٌ ﴾ [المدثر: ٥]) أي: دُمْ على هجرهِ (يُقَالُ: الرِّجْزُ) بالزاي (وَالرِّجْسُ) بالسين: (العَذَابُ) هذا قولُ أبي عُبيدة، وسقط لفظ «باب» لغير أبي ذرِّ.

٥ - باب: ﴿ وَالرِّجْزَ فَأَهْجُرُ ﴾ يُقَالُ: الرِّجْزُ وَالرِّجْسُ العَذَابُ

٤٩٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْل، قَالَ ابْنُ شِهَابِ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَنْ مَدَّةِ الوَحْي: «فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي؛ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي قِبَلَ السَّمَاءِ؛ فَإِذَا المَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْض، فَجَئِثْتُ مِنْهُ حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الأَرْض، فَجِئْتُ أَهْلِي فَقُلْتُ: زَمَّلُونِي زَمِّلُونِي. فَزَمَّلُونِي، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ۞ قُرْ فَأَنْذِرُ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ فَأَهْجُرُ ﴾ وقالَ أَبُو سَلَمَةً: وَالرِّجْزَ الأَوْثَانَ - «ثُمَّ حَمِيَ الوَحْيُ وَتَتَابَعَ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بنُ سعد الإمام (عَنْ ده/٣١١ب عُقَيْل) بضم العين/، ابن خالدٍ (قَالَ ابْنُ شِهَابِ) محمَّدُ بنُ مسلم الزُّهريُّ(١): (سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ) ابنَ عبدِ الرَّحمن (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريُّ: (أنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صِنَ السِّرِيمُ مِ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الوَحْي: فَبَيْنَا) بغير ميم (أَنَا أَمْشِي) إذ (١) (سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي قِبَلَ السَّمَاءِ) بكسر القاف وفتح الموحدة ، أي: جهتها (فَإِذَا المَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بحِرَاءٍ) وهو(٣) جبريل (قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَجَئِثْتُ مِنْهُ) بفتح الجيم في «اليونينية»، وفي غيرها بضمها(٤)، وكسر الهمزة وسكون المثلثة بعدها فوقية، خفتُ منهُ (حَتَّى هَوَيْتُ) بِفتح الهاء والواو، سقطتُ (إِلَى الأَرْض، فَجِئْتُ أَهْلِي فَقُلْتُ: زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي) مرَّتين (فَزَمَّلُونِي) بفتح الميم المشددة (فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿يَتَأَيُّهُ ٱلْمُدَّنِّرُ ۞ قُرْفَأَنْذِرُ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿(٥)فَأَهْجُرُ ﴾ [المدثر: ١-٥]) وسقط ﴿ فَرَفَأَنْذِرُ ﴾ الغير أبي ذرٍّ.

قوله: «الزهري»: ليست في (ص) و(م) و(د).

<sup>(</sup>١) قوله: «إذ»: ليست في (ص) واليونينية، وقد كتب على هامش اليونينية قوله: «أمشى سمعت» كذا في النسخ الخطيَّة الصَّحيحة بدون «إذ» هنا.

<sup>(</sup>٣) في (ص): «هو».

<sup>(</sup>٤) قوله: «وفي غيرها بضمها»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٥) في (م) زيادة: «والرجز».

(قَالَ أَبُو سَلَمَةَ) بنُ عبدِ الرَّحمن -بالسَّند السَّابق-: (﴿ وَالزِّحْزَ ﴾ الأَوْثَانَ، ثُمَّ) بعدَ نزولِ: ﴿ يَتَأَبُّهَا اللَّمَةَ أَبُّهَا اللَّمَةَ أَبُّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّمَةُ وَلَمْ يَكَتَفِ بِقُولَةٍ: حَمِي ؛ لأَنَّهُ لا يستلزمُ الاستمرار والدَّوام/.

#### ﴿◊٧﴾ سورة القِيَامَةِ

(سورة القِيَامَةِ) مكِّيَّة وآيُها أربعون آية.

١ - وقوله: ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ عَلِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ عَلَى ا وَقَالَ ا بْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ سُدًى ﴾ هَمَلًا. ﴿ لِيَفْجُرَأُمَا مَهُ ﴾: سَوْفَ أَعْمَلُ ، ﴿ لَا وَزَرَ ﴾: لَا حِصْنَ.

(وقوله) مِمَزَّدِ اللهِ اللهُ عُرِف بِهِ عَهِ) أي: بالقرآنِ، والخطاب للنَّبيِّ مِنَاسَّم اللهِ اللهُ عَلَى أَن يتمَّ جبريل وحيَه ( ﴿ لِتَعْجَلَ بِهِ ۦ ﴾ [القيامة: ١٦]) مخافة أن يتفلَّت منك.

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) فيما وصلَه الطَّبريُّ: (﴿ سُدُى﴾ [القيامة: ٣٦]) معناه: (هَمَلًا) بفتحتين، أي: مهملًا لا يُكلَّف بالشَّرائع ولا يُجازى.

(﴿ لِيَفْجُرَأُمَامَهُ ﴾ [القيامة: ٥]) قال ابنُ عبَّاسٍ -فيمًا وصله الطّبري من طريقِ العَوفي -: يقولُ الإنسان: (سَوْفَ أَتُوبُ، سَوْفَ أَعْمَلُ) عملًا صالحًا قبل يوم القيامة، حتَّى يأتيه الموتُ على شرِّ، ولابنِ أبي حاتمٍ عنه قال: هو الكافر، يكذّب بالحسابِ ويفجُر أمامه، أي: يدوم على فجوره بغير توبةٍ.

( ﴿ لَا وَزَرَ ﴾ [القيامة: ١١]) قال ابنُ عبَّاس: أي: (لَا حِصْنَ) أي: لا مَلجاً، قال الشَّاعر: لَا مَلجاً، قال الشَّاعر: لَعَمْرُكَ مَا لِلْفَتَى مِنْ وَزَرْ مِنْ المَوْتِ يُدْرِكُهُ وَالكِبَرْ

١٩٢٧ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ - وَكَانَ ثِقَةً - عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيَّمُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ الوَحْيُ حَرَّكَ بِهِ لِسَانَهُ - وَوَصَفَ سُفْيَانُ - يُريدُ أَنْ يَحْفَظُهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ السَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ = ﴾.

وبه قال: (حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ) عبدُ اللهِ بن الزُّبير قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عيينة قال: (حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): حَمِئ؛ بالحاء المهملة، والميم، والهمزة؛ أي: كثر، كذا في «جامع اللُّغة»، والعجب من الشَّارح لم يبيِّن بالهمزة أو بالياء؛ فاشتبه.

مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ) الكوفيُ الهمدانيُ ، قال سفيان: (وَكَانَ)(١) أي: ابنُ أبي عائشة (ثِقَةً) وصفّه بذلك تأكيدًا (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ شَيْمٌ) أنَّه (قَالَ: كَانَ النَّبِيُ مِنَاسُعِيمُ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ (١) الوَحْيُ حَرَّكَ بِهِ لِسَانَهُ ، وَوَصَفَ سُفْيَانُ ) بنُ عيينة كيفيَّة التَّحريك ، وفي روايةِ سعيد ابنِ منصور: وحرَّك سفيانُ شفتيهِ (يُرِيدُ) بَيْلِشِه اللَّه التَّحريك (أَنْ يَحْفَظَهُ) أي: القرآن (فَأَنْزَلَ اللهُ) تعالى: (﴿ لَا ثُحَرِكَ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾ [القيامة: ١٦]) لتأخذه على عجلةٍ مخافة تفلُّته.

#### ١ م - باب: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، وَقُوْءَ انَّهُ، ﴾

هذا (بابٌ) بالتَّنوين (﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ, وَقُرُوانَهُ﴾ [القيامة: ١٧]) أي: قراءتَه، فهو مصدرٌ مضاف ده/١٢أ للمفعول/ والفاعل محذوفٌ، والأصل: وقراءتكَ إيَّاه، والقرآن: مصدرٌ بمعنى القراءةِ، وسقط لأبي ذرِّ (﴿إِنَّعَلَيْنَا﴾...» إلى آخره، ولفظ: (باب» لغيره(٣).

295٨ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ: أَنَّه سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ عِلْسَانَكَ ﴾ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ، فَقِيلَ جُبَيْرٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ عِلْسَانَكَ ﴾ يَخْشَى أَنْ يَتَفَلَّتَ مِنْهُ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، وَقُرْءَانَهُ ﴾ أَنْ نَجْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ، وَ﴿ قُرُءَانَهُ ﴾ : أَنْ لَهُ: ﴿ لَا تُحَرِّلُ مُنَاكَ ﴾ يَخْشَى أَنْ يَتَفَلَّتَ مِنْهُ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، وَقُرْءَانَهُ ﴾ أَنْ نَجْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ، وَ﴿ قُرُءَانَهُ ﴾ : أَنْ يَتَفَلَّتَ مِنْهُ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَيَالَ اللهِ اللهِ عَلَى لِسَانِكَ .

وبه قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى) بضم العين مصغَّرًا، ابن باذَام العبسيُّ الكوفيُّ (عَنْ عُرسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ) الكوفيُّ (أَنَّه سَأَلَ سَعِيدَ إِسْرَائِيلَ) بنِ يونس بنِ أبي إسحاق السَّبيعيِّ (عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ) الكوفيُّ (أَنَّه سَأَلَ سَعِيدَ ابْنَ جُبَيْرٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ عِلِسَانَكَ ﴾ [القيامة: ١٦] قَالَ) ابنُ جُبَيْر مجيبًا لموسى: (وَقَالَ) ولأبي ذرِّ: (قال) (أَبْنُ عَبَّاسٍ) ﴿ لَيُحَرِّكُ بِهِ عِلْسُهُ مِنْ اللهُ مِي مِنَا اللهُ مِي مِنْ اللهُ مِي مُنْ اللهُ مِي فَلَ اللهُ عَبَّاسٍ) ﴿ لَكُونُ اللهُ عَبَّاسٍ عَلَى اللهُ عَبَّاسٍ عَبْ اللهُ عَبْسُ بحذفها (فَقِيلَ لَهُ) على لسانِ جبريلَ: (﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ عَلَى لسانِ جبريلَ: (﴿ لَا تُحَرِّكُ مِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا القيامة: ١٧] سقط (وقرآنَهُ اللهُ عَلَى اللهُ وقية (﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُونُ اللهُ فَي اللهُ وقية ( إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَ اللهُ فَي اللهُ اللهُ وقية (﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَ اللهُ فَي اللهُ وقية ( ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَ اللهُ ﴾ [القيامة: ١٧] سقط (وقرآنَهُ اللهُ عَلَى اللهُ وقية ( إِنْ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَ اللهُ فَي اللهُ وقية ( أَنْ اللهُ وقية ( أَنْ اللهُ وقية ( أَنْ اللهُ وقية ( أَنْ اللهُ اللهُ وقية ( أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ وقية ( أَنْ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج) هو من يقول ابن عيينة: «فتح».

<sup>(</sup>۱) في (م) و(د): «به».

<sup>(</sup>٣) في (د): «وسقط لفظ باب لغير أبي ذر».

<sup>(</sup>٤) قوله: «ولأبي ذرقال»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): «قال ابن جبير» وفي هامشها: كذا في «الفروع» وسقط من نسخ الشارح.

نَجْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ) أي: ضمنًا أن نحفظهُ عليك ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَفِظُونَ﴾ [الحجر: ٩] وتكفَّلنَا ( عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَجريل وتكفَّلنَا ( ﴿ فَإِذَا قَرَأَنَهُ ﴾ يَقُولُ: أُنْزِلَ عَلَيْهِ ) مع جبريل ( ﴿ فَإِنَّا قَرَأَنَهُ ﴾ يَقُولُ: أُنْزِلَ عَلَيْهِ ) مع جبريل ( ﴿ فَأَنِّعَ قُرَ اللهُ ﴾ قراءته ( ﴿ ثُمّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ [القيامة: ١٨-١٩] ) أي: (أَنْ نُبَيّنَهُ عَلَى لِسَانِكَ ) وفسّره غير ابنِ عبّاس ببيانِ ما أشكل من معانيهِ ، وفيهِ دليلٌ على جوازِ تأخيرِ البيانِ عن وقتِ الخِطاب.

## ٢ - بابٌ ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَأَلَيْعَ قُرْءَ انَّهُ ﴾ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ قَرَأْنَهُ ﴾ بَيَّنَّاهُ ؛ ﴿ فَٱلَّبِعَ ﴾ اعْمَلْ بِهِ

هذا (بابٌ) بالتَّنوين، أي: في قولهِ تعالى: (﴿ فَإِذَا قَرَأَنَهُ فَالَبِعْ قُرَءَانَهُۥ [القيامة: ١٨]) وسقط لفظ «باب» لغير أبي ذرِّ.

(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) فيما وصلَه ابنُ أبي حاتم: (﴿قَرَأْنَهُ﴾ [القيامة: ١٨]) أي: (بَيَّنَّاهُ ﴿فَالَبِعِ﴾) أي: (اعْمَلْ بِهِ) وقال ابنُ عبَّاس -أيضًا فيما ذكرهُ ابنُ كثيرٍ -: ﴿ثُمُّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُۥ﴾ [القيامة: ١٩] نبيِّن حلالَه وحرامَه.

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) أبو رجاءِ البَغْلانيُ قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) هو ابنُ عبدِ الحميد بن قُرْط -بضم القاف وبعد الراء الساكنة طاء مهملة - الكوفيُ (عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عبائِشَةَ) الكوفيُ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رَبُيُّ (في قولهِ) تعالى: (﴿لَا تُحَرِّكَ بِهِ عِلْسَانَكَ عَائِشَةَ) الكوفيُ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رَبُيُّ (في قولهِ) تعالى: (﴿لَا تُحَرِّكَ بِهِ عِلْسَانَكَ لِهِ عَلَى اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ بِالوَحْيِ ، وَكَانَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في (م): «فتكفلنا».

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): في خطِّه: ابن عائشة.

البابِ السَّابِق قريبًا [ح: ١٩٦٨] واقتصرَ سفيانُ على اللَّسان/، والجميعُ مراد؛ إمَّا لأنَّ التَّحريكين متلازمانِ غالبًا، أو المرادُ يحرِّك به فمه المستملُ على الشَّفتين واللَّسان، لكن لما كان اللَّسان هو الأصلَ في النَّطق اقتصَر في الآية عليه. قاله في «الفتح» (فَيَشْتَدُ عَلَيْهِ) حالةَ نزولِ الوحي هو الأصلَ في النَّطق اقتصَر في الآية عليه. قاله في «الفتح» (فَيَشْتَدُ عَلَيْهِ) حالةَ النُزول عليه، وعندَ ده/٢١٢ لثقله؛ ولذا الله كان يلحقه / البُرَحاء (وَكَانَ يُعْرَفُ مِنْهُ) ذلك الاشتدادُ حالةَ النُزول عليه، وعندَ ابنِ أبي حاتم من طريقِ يحيى التَّيميعُ، عن ابنِ الله عائشة : وكان إذا نزلَ عليه عُرف في تحريكِه شفتيه، يتلقَّى أوَّله ويحرِّك بهِ شفتيهِ خشية أن ينسَى أوَّله قبلَ أن يفرغَ من آخرهِ (فَأَنْزَلَ اللهُ) تعالى بسببِ اشتدادهِ عليه (الآيةَ الَّتِي فِي) سورة (﴿ لاَ أَثْتِمُ بِيَوْمِ الْقِينَمَةِ) وهي قولهُ تعالى: (﴿ لاَ أَخْرُهُ بِعِهِ لِسَانَكُ لِعَمْ مَلَ بِعِهِ إِنَّ عَلَيْنَا مَانُ اللهُ عَرَالَهُ إِنَّ عَلَيْنَا مَعْنَى ﴿ عَمْهُ وَقُوْمَانَهُ ﴾ [القيامة: ٢١- ١٧] قال : عَلَيْنَا أَنْ نَجْمُعَهُ فِي صَدْرِكُ وعن قتادةَ فيمالاً وإلهُ الطَّبريُّ: أَنَّ معنى ﴿ جَمْعَهُ مَنْ أَلْنَ لُنَاهُ وَاللهُ وَلَوْمَ اللهُ وَقُواللهُ والله القامَة على الله وعوانة في صَدْرِكُ وعن قتادةَ فيمالاً والله الطَّبريُّ: أَنَّ معنى ﴿ جَمْعَهُ وَلَا أَنْزَلْنَاهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْنَا أَنْ نُبَيِّنَهُ بِلِسَانِكَ. (﴿ فَإِذَا أَنْوَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ ولَا أَنَاهُ جِيْرِيلُ أَطْرَقَ) أي: القامُ عليهِ . وأنصت [ح: ٥] (﴿ ثُمُّ إِنَّ عَلَيْنَا مَلَى اللهُ عَلَى المِ عَلَيْنَا أَنْ نُبَيِّنَهُ بِلِسَانِكَ. وأَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُورِقُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْدُ القامُ عليهِ . وأنصت [خ: ٥] (﴿ ثُمُّ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْدَا اللهُ عَلَى المَنْ المُلْ المُعْمَلُهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

(﴿ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ﴾ [القيامة: ٣٥] تَوَعُدُ) وتهديدٌ، والكلمةُ اسم فعل، واللام للتَّبيين، أي: وَلِيك ما تكره يا أبَا جهلٍ وقرب منك، وقوله: ﴿ فَأَوْلَى ﴾ أي: فهو أولى بكَ من غيره، وثبت: ﴿ ﴿ أَوْلَى ... ﴾ ﴾ إلى آخره لأبي ذرِّ (٤٠).

# ﴿٧٦﴾ سورة ﴿ هَلُ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَانِ ﴾ بِشْرِيسِ لِللِّمَالِّ الْخَرَالِجُ إِلَيْحَ الْمِ

يُقَالُ مَعْنَاهُ: أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ، وَ «هَلْ» تَكُونُ جَحْدًا وَتَكُونُ خَبَرًا، وَهَذَا مِنَ الخَبَرِ، يَقُولُ: كَانَ شَيْتًا فَلَمْ يَكُنْ مَذْكُورًا، وَذَلِكَ مِنْ حِينَ خَلَقَهُ مِنْ طِينٍ إِلَى أَنْ يُنْفَخَ فِيهِ الرُّوحُ. ﴿ أَمْشَاجٍ ﴾ الأَخْلَاطُ: مَاءُ المَرْأَةِ وَمَاءُ الرَّجُل؛ الدَّمُ وَالعَلَقَةُ. وَيُقَالُ إِذَا خُلِطَ: مَشِيجٌ؛ كَقَوْلِكَ لَهُ: خَلِيطٌ، وَمَمْشُوجٌ مِثْلُ:

<sup>(</sup>۱) في (د): «وكذا».

<sup>(</sup>١) قوله: «ابن»: ليست في (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): «مما».

<sup>(</sup>٤) قوله: «وثبت: ﴿أَوْلَى ...﴾ إلى آخره لأبي ذرِّ»: ليست في (د).

مَخْلُوطٍ، وَيُقَالَ: ﴿ سَكَسِلا وَأَغْلَالاً ﴾ وَلَمْ يُجِزْه بَعْضُهُمْ. ﴿ مُسْتَطِيرًا ﴾ مُمْتَدًّا، البَلاءُ وَالقَمْطَرِيرُ الشَّدِيدُ، يُقَالَ: يَوْمٌ قَمْطَرِيرٌ وَيَوْمٌ قُمَاطِرٌ، وَالعَبُوسُ وَالقَمْطَرِيرُ وَالقُمَاطِرُ وَالعَصِيبُ: أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنَ الأَيَّامِ فِي البَلَاءِ. وَقَالَ مَعْمَرٌ: ﴿ أَسْرَهُمْ ﴾ شِدَّةُ الخَلْقِ، وَكُلُّ شَيْءٍ شَدَدْتَهُ مِنْ قَتَبِ فَهْوَ مَأْسُورٌ.

(سورة ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى ٱلْإِنسَٰنِ ﴾) مكِّيَّة ، وآيُها إحدى وثلاثون.

(بِمِ السَّالِمِ النَّسِخِ : «وقال يحيى» يعنى: (بِمُ النَّسِخ : «وقال يحيى» يعنى: ابن زياد الفرَّاء (مَعْنَاهُ: أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ، وَ«هَلْ» تَكُونُ جَحْدًا) أي: نفيًا (وَتَكُونُ خَبَرًا) يخبرُ بها عن أمرٍ مقرَّرٍ ، فتكون على بابِها للاستفهام التَّقريري ؛ ولذلك فسِّر بـ «قد» ، وأصله كقوله :

سَائِلْ فَوَارِسَ يَرْبُوعِ بِشِدَّتِنَا(١) أَهَلْ رَأَوْنَا بِسَفِح القَاعِ ذِي الأَكَمِ

(وَهَذَا) الَّذي في الآيةِ (مِنَ الخَبَرِ) الَّذي بمعنى: قد، والمعنى -كما في «الكشَّاف» -: أقد أتى؟ على التَّقرير والتَّقريب جميعًا، أي: أتَى على الإنسانِ قبلَ زمنِ قريبٍ حينٌ من الدَّهر لم يكن فيهِ شيئًا مذكورًا، أي: كان شيئًا() منسيًّا غيرَ مذكورٍ، أو هي للاستفهام التَّقريري لمن أنكرَ البَعث، كأنَّه قيل لمن أنكرَ البعث: ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى ٱلْإِنسُنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذَكُورًا ﴾ [الإنسان: ١] فيقول: نعم، فيقال له: من أحدثُه (٣) وكوَّنه بعد عدمهِ؛ كيف يمتنعُ عليه بعثَه وإحياؤه بعد موتِه؟ وهو معنى قوله: ﴿ وَلَقَدَّعَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلَوْلَاتَذَكَّرُونَ ﴾ [الواقعة: ٦٢] أي: فهلَّا تذكَّرون فتعلَمون أن من أنشأ شيئًا بعد أن لم يكن قادرًا على إعادتهِ بعدَ موتهِ وعدمه/، فهي هنا للاستفهام التَّقريري لا للاستفهام ده١٣١٣ المحض، وهذا هو(٤) الَّذي يجبُ أن يكون؛ لأنَّ الاستفهام لا يَردُ من الباري جلَّ وعلا إلَّا على هذا النَّحو وما أشبهَه (يَقُولُ: كَانَ) الإنسانُ (شَيْئًا فَلَمْ يَكُنْ مَذْكُورًا) بل كانَ شيئًا منسيًّا غير مذكورٍ بالإنسانيَّة (وَذَلِكَ مِنْ حِينِ خَلَقَهُ مِنْ طِينِ إِلَى أَنْ يُنْفَخَ فِيهِ الرُّوحُ) والمرادُ بـ ﴿ ٱلإِنسَنِ ﴾: آدم، و ﴿ عِينُ مِّنَ ٱلدَّهْرِ ﴾ أربعون سنةً ، أو المرادُ بالإنسانِ الجنس ، وبالحين مدَّة الحمل.

(﴿ أَمْشَاجِ ﴾ [الإنسان: ٢]) أي: (الأَخْلَاطُ) وهي (مَاءُ المَرْأَةِ وَمَاءُ الرَّجُل) يختلِطان في الرَّحم،

فه (م): «لشدتنا»، وفي (ص): «بنشدتنا».

<sup>(</sup>۲) في (ب) و (د): «نسيًا».

<sup>(</sup>٣) ف (د) زيادة: «بعد أن لم يكن».

<sup>(</sup>٤) في (د): «وهو هذا».

فأيُّهما علا على الآخرِ؛ كان الشَّبه له، ثمَّ ينتقلُ بعدُ(۱) من طورٍ إلى طورٍ، ومن(۱) حالٍ إلى حالٍ؛ وهي (الدَّمُ وَالعَلَقَةُ) ثمَّ المُضغة، ثمَّ عظمًا يكسُوه لحمًا، ثمَّ يُنشئه خلقًا آخر، وعندَ ابنِ أبي حاتمٍ من طريقِ عكرمة قال: من الرَّجل الجلدُ والعظم، ومن المَرأة الشّعر والدّم، وقيل: إنَّ الله تعالى جعلَ في النّطفة أخلاطًا(۱) من الطّبائع الّتي تكون في الإنسانِ؛ من الحرارةِ والبُرودةِ، والرُطوبة واليُبوسة، فعلى هذا يكون التّقدير من نطفةٍ ذاتِ أمشاجٍ، و﴿أَمْشَاجٍ ﴾ والبُرودةِ، والرُطوبة واليُبوسة، فعلى هذا يكون التّقدير من نطفةٍ ذاتِ أمشاجٍ، و﴿أَمْشَاجٍ ﴾ الجمع عفة لمفرد؛ لأنّه في معنى / الجمع؛ لأنّ المرادَ بها مجموعُ منيّ الرَّجل والمرأة، وكلّ منهما مختلف(٤) الأجزاءِ في الرّقة والقِوام والخَواص؛ ولذلك يصيرُ كلُ جزءٍ منهما مادّة عضو.

(وَيُقَالُ إِذَا خُلِطَ) شيءٌ بشيءٍ: (مَشِيجٌ) بفتح الميم، بوزن فعيل (كَقَوْلِكَ لَهُ: خَلِيطٌ) وسقط لفظ «له» لغير أبي ذرِّ (وَمَمْشُوجٌ مِثْلُ: مَخْلُوطٍ).

(وَيُقَالَ) ولأبي ذرِّ في نسخة: «ويقرأ» (﴿ سَكَسِلاً وَأَغْلَلاً ﴾ [الإنسان: ٤]) بتنوين ﴿ سَكَسِلاً ﴾ وهي قراءة نافع وهشام وأبي بكر والكسائيِّ للتَّناسب؛ لأنَّ ما قبله وما بعده منوَّن منصوب، وقال الكسائيُ وغيرُه من أهلِ الكوفة: إنَّ بعض العربِ يصرفُون جميع ما لا ينصرف إلَّا أفعل التَّفضيل. وعن الأخفش: يصرفونَ جميع ما لا ينصرف أن مُطلقًا، وهم بنو أسد؛ لأنَّ الأصل في الأسماء الصَّرف، وترك الصَّرف لعارضٍ فيها، وإنَّ هذا الجمع قد يجمعُ وإن كان قليلًا، قالوا: صواحِب وصواحِبات، فلمَّا جمع شابة المفرد فانصرف (وَلَمْ يُحِزْه بَعْضُهُمْ) بضم الياء وكسر الجيم وبعد الزاي الساكنة هاء، أي: لم يجزِ التَّنوين بعضهم (٧)، كذا في الفَرْع، وسقطتِ الهاء في غيره، وفي «اليونينية» بالراء بدل الزاي وسكون الجيم. وضبطَه في «الفتح»

<sup>(</sup>۱) في (س): «بعده».

<sup>(</sup>٦) قوله: «ومن»: ليست في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٣) في (م): «اختلاطًا».

<sup>(</sup>٤) في (ص) و (م) و (د): «مختلفة».

<sup>(</sup>٥) في (س) و (ص) زيادة: «وأغلالًا».

<sup>(</sup>٦) قوله: «جميع ما لا ينصرف»: ليست في (س) و(ص).

<sup>(</sup>٧) «بعضهم»: ليست في (ص) و(م).

بالراء المكسورة من غير هاء. قال: والمرادُ أنَّ بعضَ القرَّاء أجرى "سلاسل" وبعضهم لم يُجْرِها، أي: لم يصرفها. قال: وهو اصطلاح قديم "يقولون للاسم المصروف: مُجرَّى، قال: وذكرَ عياضٌ أنَّ في رواية الأكثر بالزاي، وهو الأوجَه. وقال العينيُّ: لم يبيِّن وجة الأوجهيَّة بل الرَّاء أوجه على ما لا يخفى، وفي البَرْماويِّ: ولم يجِز بعضهم -بجيم مكسورة وزاي - من الجواز، وعند الأصيليِّ: "ولم يجرً" براء مشددة (١)، أي: لم يصرفه، وقال في "الكشَّاف" - فأغلظ وأساء -: إنَّ صاحبَ هذه القراءة ممَّن ضري برواية الشِّعر، ومرن لسانه على صرفِ ما لا ينصرف. قال في "الانتصاف"؛ هو -يعني: الزَّمخشري - يرى أنَّ القراءات المستفيضة عير موقوفة على النَّقل والتَّواتر، وجعلَ التَّواتر من جملةِ غلطِ اللِّسان، والحقُّ أنَّها متواترةً عن النَّبيُّ مِنَ الشَّعِيمُ ما لا ينصرف إلَّا أفعل، ده/٣١٣ والقراءات تشتملُ على اللَّغات المختلفة.

(﴿ مُسْتَطِيرًا ﴾ [الإنسان: ٧]) قال الفرَّاء: (مُمْتَدًّا) والشَّر: (البَلَاءُ)()) والشَّدة (وَالقَمْطَرِيرُ) هو (الشَّدِيدُ) الكَريه (يُقَالَ: يَوْمٌ قَمْطَرِيرٌ) شديد (وَيَوْمٌ قُمَاطِرٌ) بضم القاف وبعد الميم ألف فطاء مكسورة فراء، قال الشَّاعر:

فَفَرُّوا إِذَا مَا الحَرْبُ ثَارَ غُبَارُهَا وَلَجَّ بِهَا اليَوْمُ الشَّدِيدُ القُمَاطِرُ

والقمطَرير: أصلُه -كما قال الزَّجَّاج- من اقْمَطَرَّتِ النَّاقَة؛ إذا رَفَعَتْ ذنبَهَا وجمعَتْ قُطْرَيْها وزَمَّت بأَنْفِها (وَالعَبُوسُ) في قولهِ ﴿ يَوْمًا عَبُوسًا ﴾ [الإنسان: ١٠] (وَالقَمْطَرِيرُ) بفتح القاف (وَالقُمَاطِرُ) بضمها (وَالعَصِيبُ) في قولهِ: ﴿ يَوْمُ عَصِيبٌ ﴾ [هود: ٧٧] (أَشَدُ مَا يَكُونُ مِنَ الأَيَّامِ فِي البَلَاءِ) وأطولها.

(وَقَالَ مَعْمَرٌ) بسكون العين بين ميمين مفتوحتين آخره راء، هو أبو عُبيدة بنُ المثنَّى، قال في «الفتح»: وليسَ هو ابنَ راشدِ (﴿أَسْرَهُمْ ﴾ [الإنسان: ٢٨]) أي: (شِدَّةُ الخَلْق) بفتح الخاء

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): قوله: «براء مشدَّدة» كذا هو بخطِّه، وفي «البرماويِّ» كذلك، والمنقول في «المطالع» و «تهذيبها» و «التنقيح» عن الأصيليِّ بالراء من غير تشديد؛ أي: مِن «جَرَى» المعتلِّ، لا من «جرَّ» المضاعفِ الراء.

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): في «اليونينيَّة»: «البَلاءٌ» كذا بالتنوين والتعريف.

<sup>(</sup>٣) في (د): «وربت بنفسها».

المعجمة وسكون اللام، وفي التَّفسير: أحكمنا رَبْط مفاصِلهم بالأعصابِ (وَكُلُّ شَيْءِ شَدَدْتَهُ مِنْ قَتَبٍ) بفتح القاف والفوقية آخره موحدة، ولأبي ذرِّ: «وغَبِيط» بغين معجمة مفتوحة فموحدة مكسورة فتحتية ساكنة فطاء مهملة: رحل للنِّساء يشدُّ على الهودج، وفي نسخةٍ: «مأسور» الغَبيط: شيءٌ تركبهُ النِّساء يشبِه المِحَفَّة (١) (فَهْوَ مَأْسُورٌ) مربوطٌ.

وسقط لأبي ذرِّ عن المُستملي من قوله: «مَعمر...» إلى هنا، وثبتَ له من روايتهِ عن الحَمُّويي والكُشمِيهنيِّ، وزادَ في غيرِ<sup>(۱)</sup> الفَرْع كأصلهِ قبله -وعليه شرحَ في «الفتح» وقال: إنَّه ثبتَ للنَّسفيِّ -: «وقال الحسنُ »(۳) أي: البصريُّ «النُّضرة في الوجهِ» أي: حُسنًا فيهِ وإضاءَة «والسُّرور في القلبِ، وقال ابنُ عبَّاس » ﴿ الْأَرْآبِكِ ﴾ [الإنسان: ١٦] هي «السُّرر»، وقال مقاتِل: السُّرر في العلبِ، وقال ابنُ عبَّاس » ﴿ وقال البراءُ » ممَّا وصلَه سعيد بنُ منصور في قولهِ تعالى: «﴿ وَلَلِنَّ مُنْ وَلَهُ تَعالَى اللَّرِ وَ الإنسان: ١٤]: «يقطفُون» ثمارهَا «كيف شاؤوا» قيامًا وقعودًا ومضطجعين، وعلى أيِّ حال كانوا.

(وقالَ مجاهِدٌ) في قولهِ: (﴿ سَلْسَيِلُ﴾) [الإنسان: ١٨] أي: ((حَدِيدُ(٤) الجِرْيَة)) في مسيلهِ، وعن بعضهم -فيمَا حكاهُ ابنُ جريرٍ - /: إنَّما سمِّيت بذلك لسلاستِها في الحلقِ. وقال قتادةُ: مستعذبٌ ماؤها، وروى (٥) محيي السُّنَّة عن مقاتلٍ: سمِّيت سلسبيلًا لأنَّها تسيلُ عليهم في طرقِهم ومنازلِهم، تنبُع من أصلِ العَرش من جنَّة عدنٍ إلى سائرِ الجِنَان، ويؤيِّده قوله: ﴿ تُسَيِّى ﴾ وأمَّا إذا (١) جعلَتْ صفةً -كما قال الزَّجَّاج - فمعنَى ﴿ تُسَيِّى ﴾ توصَفُ.

<sup>(</sup>١) قوله: «وفي نسخةٍ: مأسور الغَبيط: شيءٌ تركبه النِّساء يشبِه المِحَقَّة»: ليست في (د).

<sup>(</sup>١) قوله: (غير): ليست في (م).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): هذا مفعول «زاد».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): «حديدة» بدالين مهملتين، كذا لهم، وقال القابسيُّ: صوابه: «حريدة» براء بعد الحاء؛ أي: ليِّنة، ولا أعرف «حديدة» قال القاضي: لا أعرف أيضًا «حريدة» بمعنى «ليِّنة» إنَّما معنى «حريدة الجرية» مستقيمة الجرية، ومعنى «حديدة الجرية» قوَّة الجري، وإنَّما فسَّر «السلسبيل» بالسهل اللَّيِّن، وقيل: «السلسبيل» اسم للعين، وقيل: عذب، وقيل: هو كلام مفصول؛ أي: سَلُ سبيلًا إليها بالجدِّ «مطالع».

<sup>(</sup>٥) في (م) و (ب) زيادة: «عن».

<sup>(</sup>٦) في (د): «إن».

#### وَالمُرْسَلَنتِ﴾ ﴿ وَالمُرْسَلَنتِ ﴾

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: (جِمَالَاتٌ) حِبَالٌ. ﴿ ٱرْكَمُوا ﴾ صَلُوا. ﴿ لَا يَرْكَعُونَ ﴾ لَا يُصَلُونَ. وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ لَا يَنْطِقُونَ ﴾ ﴿ وَأَللَّهِ رَيِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ ﴿ ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٓ أَفْوَهِهِمْ ﴾ فَقَالَ: إِنَّه ذُو أَلْوَانٍ ، مَرَّةً يَنْطِقُونَ ، وَمَرَّةً يُخْتَمُ عَلَيْهِمْ.

(﴿ وَٱلنُرْسَلَتِ ﴾) والأبي ذرِّ: «سورة والمرسلات» وهي مكِّيَّة، وآيُها خمسون.

(وَقَالَ مُجَاهِدً) في قولهِ تعالى: (جِمَالَاتُ [المرسلات: ٣٣]) أي: (حِبَالٌ) بالحاء المهملة/، أي: ده/٢١٤ حبالُ السُّفن، وهذا(١) إنَّما يكونُ على قراءةِ روَيس: ﴿ جُمَالَتُ ﴾(٢) بضم الجيم، وأمَّا على قراءةِ الكسر؛ فجمع: جِمَال، أو جِمَالة جمع: جمَل، للحيوان المعروف، وسقط لغير(٣) أبى ذرِّ «وقالَ مجاهدٌ».

(﴿ أَرَكَعُوا ﴾) أي: (صَلُوا. ﴿ لَا يَرَكَعُونَ ﴾ [المرسلات: ٤٨] لَا يُصَلُّونَ) فأطلقَ الرُّكوع وأرادَ الصَّلاة (٤١)، من إطلاقِ الجزء وإرادةِ الكلِّ، وثبتَ: ﴿ لَا يَرَكَعُونَ ﴾ ﴾ لأبي ذرِّ (٥).

(وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ) عن قوله تعالى: (﴿ لَا يَنطِفُونَ ﴾ [المرسلات: ٣٥]) وعن قوله جلّ وعلا: (﴿ وَاللّهِ رَبّنَا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٦]) وعن قوله بِمَزَّبَلَ: (﴿ اَلْيُوْمَ نَغْتِمُ عَلَىٓ اَفْوَهِهِم ﴾ [يس: ٦٥]) ما الجمعُ بينَ ذلك؟ (فَقَالَ) مجيبًا عنه: (إِنَّهُ) أي: يوم القيامةِ (ذُو أَلْوَانٍ؛ مَرَّةً يَنْطِقُونَ) فيشهدونَ على أنفسهم بما صنعُوا، ولا يكتُمون الله حديثًا (وَمَرَّةً يُخْتَمُ عَلَيْهِمْ) أي: على أفواههم، ومرَّة يختصمُون، ثمَّ يكون ما شاءَ الله يحلفونَ ويجحدون فيُختم على أفواههم، وسقط لغير أبي ذرِّ (﴿ عَلَىٓ أَفْوَهِهِم ﴾) و(٢)(﴿ لَايرَكُونَ ﴾).

• ٤٩٣٠ - حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِهِ فَخَرَجَتْ عَبْدِ اللهِ بِهِ فَخَرَجَتْ حَبْدِ اللهِ بِهِ فَاللهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهُ مِنْ فَيهِ فَخَرَجَتْ حَبْدِ اللهِ مِنَاسُهُ مِنَاهُ وَقِيتُ شَرَّكُمْ، كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُهِ مِنْ اللهِ مِنَاسُهُ مِنْ اللهِ مِنَاسُهُ مِنْ اللهِ مِنَاسُهُ مِنْ اللهِ مِنَاسُهُ مَا وَقِيتُ مَ شَرَّهَا وَقِيتُمْ شَرَّهَا».

<sup>(</sup>۱) في (د): «وهو».

<sup>(</sup>٢) في (م): «جُمالا».

<sup>(</sup>٣) قوله: «لغير»: ليست في (م).

<sup>(</sup>٤) في (د): «به الصلاة».

<sup>(</sup>٥) قوله: (وثبت لا يركعون لأبي ذر): ليست في (د).

<sup>(</sup>٦) في (د): «ولغيره».

٤٩٣١ - حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ إِسْرَاثِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا. وَعَنْ إِسْرَاثِيلَ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، مِثْلَهُ. وَتَابَعَهُ أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ إِسْرَاثِيلَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ. إِسْرَاثِيلَ. وَقَالَ حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَسُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ: عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ.

قَالَ يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِاللهِ. وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِاللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِاللهِ عَنْ اللهِ سَنَاسْطِيمُ فِي غَادٍ ؛ إِذْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ : قَالَ عَبْدُاللهِ : بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنَاسْطِيمُ فِي غَادٍ ؛ إِذْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ : قَالَ عَبْدُاللهِ : بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنَاسْطِيمُ فِي غَادٍ ؛ إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ ﴿ وَٱلْمُرْسَلَاتِ ﴾ فَتَلَقَيْنَاهَا مِنْ فِيهِ وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا إِذْ خَرَجَتْ حَيَّةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُطِيمُ : «وَلَيْدُ شُرَّكُمْ ، كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: (حدَّثنا» (مَحْمُودٌ) هو ابنُ غيلان قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بضم العين مصغَّرًا، ابن موسى، وهو شيخُ المؤلِّف، أخرجَ هذا الحديث عنهُ بالواسطة (عَنْ إِسْرَائِيلَ) بن يونسَ (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابنُ المعتمرِ (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنْ عَلْقَمَةَ) بن قيسٍ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) يعني: ابنَ مسعودٍ (﴿ اللهِ وَاللهُ وَقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ) ولأبي ذرِّ: (مع النَّبيُّ» (سِنَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ عَلَي الذَّكر (مع النَّبيُّ» (سِنَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَي الذَّكر (وَأُنْزِلَتْ) بالواو، ولأبي ذرِّ: ((فأنزلَتْ) (عَلَيْهِ (وَالمُرْسَلَاتِ» وَإِنَّا لَنَتَلَقَاهَا) أي: ﴿ وَالمُرْسَلَاتِ ﴾ (مِنْ فِيهِ) فَمِهِ (فَخَرَجَتْ حَيَّةً) تقعُ على الذَّكر والأبثى، ودخلت الهاءُ؛ لأنَّه واحدٌ من جنسٍ؛ كبطّة ودجاجَة (فَابْتَدَرْنَاهَا) أي: تسابقنا أيننا يدركُها أوَّلا ليقتلَها (فَسَبَقَتْنَا فَدَخَلَتْ جُحْرَهَا) بتقديم الجيم على الحاء المهملة (فَقَالَ يدركُها أوَّلًا ليقتلَها (فَسَبَقَتْنَا فَدَخَلَتْ جُحْرَهَا) بضم الواو وكسر القاف مخقَّفة فيهما.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَةُ) بفتح العين وسكون الموحدة وبعد المهملة هاء تأنيث (بْنُ عَبْدِ اللهِ) الصَّفَّار الخُزاعيُّ قال: (أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ) بنِ سليمانَ الكوفيُّ (عَنْ إِسْرَائِيلَ) بنِ عَبْدِ اللهِ) الصَّفَّار الخُزاعيُّ قال: (أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ) بنِ سليمانَ الكوفيُّ (عَنْ إِسْرَائِيلَ) بنِ يونس (عَنْ مَنْصُورٍ) يعني: ابنَ المعتمر (بِهَذَا) أي: (١) الحديث المذكُور.

(وَعَنْ إِسْرَائِيلَ) أيضًا بالإسنادِ السَّابق (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بن مِهران (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنْ عَلْقَمَةَ) بنِ قيسٍ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بنِ مسعودٍ (مِثْلَهُ) أي: مثلَ الحديثِ السَّابق أيضًا، والحاصلُ أنَّه زادَ لإسرائيل شيخًا آخر؛ وهو الأعمشُ (وَتَابَعَهُ) أي: تابعَ يحيى بنَ آدم -فيما

<sup>(</sup>١) قوله: «أي»: ليس في (د) و(ص) و(م).

وصلهُ الإمامُ أحمدُ- (أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ) الملقَّب بشاذانَ الشَّامي(١) (عَنْ إِسْرَائِيلَ) بنِ يونُس.

(وَقَالَ حَفْصٌ) هو ابنُ غياثٍ، فيمًا وصله بعد باب [ح: ١٩٣٤] (وَأَبُو مُعَاوِيَةً) محمَّد بنُ خازم (١) الضَّرير، فيما وصلَه مسلم (وَسُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ) بقاف مفتوحة فراء ساكنة فميم، الضَّبيُ حازم (١) الضَّرير، فيما وصلَه مسلم (وَسُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ) بقاف مفتوحة فراء ساكنة فميم، الضَّبيُ -بالضاد المعجمة المفتوحة (٣) والموحدة - الكوفيُ وهو ضعيفُ الحِفظ، وليس لهُ في «الجامع» ده/٣١٤ سوى هذا التَّعليق السَّابق في «بدءِ الخَلق» [ح: ٣٢١٧]. الثَّلاثة: (عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ) شاذَان (١٤).

(قَالَ) ولأبي ذرِّ: ((وقالَ)) (يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ) الشَّيبانيُّ البصريُّ، شيخُ المؤلِّف، فيما وصله الطَّبرانيُّ: (أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاح اليَشكريُّ (عَنْ مُغِيرَةَ) بنِ مِقْسم (٥) الكوفيُّ (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنْ عَلْقَمَةَ) بن قيسٍ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بنِ مسعودٍ، ومرادُه بهذا أنَّ مغيرةَ وافقَ إسرائيلَ في النَّخعيِّ (عَنْ عَلْقَمَةَ) بن قيسٍ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بنِ مسعودٍ، ومرادُه بهذا أنَّ مغيرةَ وافقَ إسرائيلَ في شيخ إبراهيمَ، وأنَّه علقمة (وقالَ ابْنُ إِسْحَاقَ) محمَّد صاحبُ المغازي، فيمَا وصلَه أحمد: (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بنِ مسعودٍ ﴿ اللهِ عَنْ أَبِيهِ ) الأسودِ الملقَّب بشاذان (٢) (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بنِ مسعودٍ ﴿ اللهِ ومراده أنَّ للحديثِ أصلًا عن الأسودِ من غيرِ / روايَة طريقِ (٧) الأعمَش ومنصور.

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بنُ سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) هو ابنُ عبدِ الحميد (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمانَ (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنِ الأَسْوَدِ) بنِ عامرٍ (١) أنَّه (قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ) بنُ مسعودٍ: (بَيْنَا) بغير ميم (نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صِنَالله عِيمَامٍ فِي غَارٍ) بمنًى، وجوابُ بينا قوله: (إِذْ نَزَلَتْ

£ • A/V

<sup>(</sup>١) في هامش (ص): شاذان: بالشِّين والذَّال المعجمتين. الشَّاميُّ: بالشين المعجمة. «تقريب». قلنا: كذا قال رائِيُّ والصواب أنه الأسود بن يزيد النخعي تلميذ ابن مسعود رائي، وأن الشامي متأخر عنه. انظر: عمدة القاري.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص): خازم بمعجمتين. «تقريب».

<sup>(</sup>٣) «المفتوحة»: مثبت من (م). وهي ثابتة في هامش (ج): حاشيةً.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ص): قوله: «الأسود» هو ابن عامر الشَّاميُّ، نزيل بغداد، يكنَّى أبا عبدالرَّحمن، ويلقَّب بشاذان، ثقةً، مات سنة «٢٠٨». «تقريب»، وفي هامشها أيضًا: «وفي الجملة كلُّ مَن كان من أهل البصرة؛ فهو ساميُّ؛ بالمهملة، وكذا جميع مَن يقال: ناجي -بالنون [والجيم] -؛ يجوز أن يقول له: ساميُّ. انتهى ابن حجر في «التَّبصير».

قلنا: كذا قال راش والصواب أنه الأسود بن يزيد النخعي تلميذ ابن مسعود راج وأن الشامي متأخر عنه.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): بكسر الميم «كِرماني».

<sup>(</sup>٦) سبق التنبيه إلى أن الصواب: الأسود بن يزيد النخعي تلميذ ابن مسعود ﴿ وَأَن الشَّامِي مَتَأْخُرُ عنه.

<sup>(</sup>٧) قوله: «طريق»: ليست في (م) و(د).

عَلَيْهِ ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ ﴾ فَتَلَقَّيْنَاهَا مِنْ فِيهِ، وَإِنَّ فَاهُ) أي: فَمه (لَرَطْبُ (١) بِهَا) لَم يجفَّ (١ ريقَه (١٠)؛ لأنَّه كان أوَّل زمان نزولِها (إِذْ خَرَجَتْ حَيَّةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُمِيمِ مَ عَلَيْكُمُ اقْتُلُوهَا. قَالَ (١٠): فَابْتَدَرْنَاهَا) أي: تسابَقْنا أيُّنا يدركُها أوَّلًا (فَسَبَقَتْنَا) زادَ في السَّابِقة [ح: ١٩٣٠]: «فدخلت جُحرهَا» (قَالَ) ابنُ مسعود: (فَقَالَ) بَلِيعِلَا الرَّالِ (وُقِيَتْ شَرَّكُمْ، كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا) منصوبٌ مفعول ثانٍ.

## ٢ - بابٌ: قَوْلُهُ: ﴿إِنَّهَا تَرْمِى بِشَكَرُرِكَٱلْقَصْرِ﴾

(بابٌ)(٥) بالتَّنوين، أي: في (قَوْلُهُ: ﴿إِنَّهَا﴾) أي: النَّار (﴿تَرْمِى بِشَكَرِ ﴾) وهو ما تطايرَ منها متفرِّقًا (﴿ كَٱلْقَصْرِ ﴾ [المرسلات: ٣٦]) من البناء في عظمها(٢)، وسقط لفظ «باب» لغير أبي ذرِّ.

٤٩٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: (إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَدٍ كَالْقَصَرِ)، قَالَ: كُنَّا نَرْفَعُ الخَشَبَ بِقَصَرٍ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ أَوْ أَقَلَّ، فَنَرْفَعُهُ لِلشِّتَاءِ، فَنُسَمِّيهِ القَصَرَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) العَبديُّ قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبي ذرِّ: ((حدَّثنا) (سُفْيَانُ) بنُ عُينة قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ) بعين مهملة وبعد الألف موحدة مكسورة فمهملة النَّخعيُّ الكوفيُّ (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ) بَيُّ (يَقُولُ) في قولهِ تعالى: ((إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَدِ النَّخعيُّ الكوفيُّ (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ) بَيُ اللَّهِ (يَقُولُ) في قولهِ تعالى: ((إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَدِ كَالقَصَرِ) [المرسلات: ٣١]) بفتح القاف والصاد في الفرع مصلَّحة مصحَّحًا عليها كاليونينية ((نه والمولو وهي قراءةُ ابنِ عبَّاسٍ والحسنِ، جمع: قَصَرة -بالفتح (((مَالِ والنَّخل وأصولِ الشَّجر (قَالَ: كُنَّا نَرْفَعُ الخَشَبَ بِقَصَرٍ) بباء الجر وفتح القاف والصاد المهملة والتَّنوين مصحَّحًا عليها في الفَرع، وضبطها في (الفتح) بكسر الموحدة والقاف وفتح الصاد، كالكرمانيًّ مصحَّحًا عليها في الفَرع، وضبطها في (الفتح) بكسر الموحدة والقاف وفتح الصاد، كالكرمانيً

<sup>(</sup>۱) في (م): «لمترطب».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): «جفَّ» من باب «ضرب» وفي لغة من باب «تعِب» «مصباح».

<sup>(</sup>٣) في (م): "ريق".

<sup>(</sup>٤) قوله: «قال»: ليست في (م).

 <sup>(</sup>٥) في (س): «قوله: ﴿إِنَّهَا ﴾ ولأبي ذرِّ: باب».

<sup>(</sup>٦) كذا في (ص) و(م): «عظمها»، وفي (ب) و(س): «عظمه».

<sup>(</sup>V) قوله: «كاليونينية»: ليست في (د).

<sup>(</sup>A) في (د): «بالقاف».

(ثَلَاثَ أَذْرُعِ) بنصب ثلاثة(١١)، ويجوز إضافة «بقصرِ» إلى «ثلاثة» أي: بقدرِ ثلاثةِ أذرعِ (أَوْ أَقَلَ، فَنَرْفَعُهُ لِلشِّتَاءِ) أي: لأجل الشِّتاء والاستسخَان (١) به (فَنُسَمِّيهِ القَصَرَ) بفتحتين، وكأنَّ ابنَ عبَّاس فسَّر قراءتَه بما ذكره (٣)، وسقط لغير أبي ذرِّ «كالقصر قال»(٤).

### ٣ - بابّ: قَوْلُهُ: ﴿ كَأَنَّهُ جِمَالَتُ صُفِّي ﴾

(بابٌ)(٥) بالتَّنوين، أي: في (قَوْلُهُ) تعالى: (﴿ كَأَنَّهُ جِمَلَكَ صُفْرٌ ﴾(١) [المرسلات: ٣٣]) في هيئتِها ولونِها، وسقط لفظ «باب» لغير أبي ذرِّ.

٤٩٣٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَابِس قالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ ﴿ اللَّهُ : ( تَرْمِي بِشَرَرِ كَالقَصَرِ ) ، قالَ: كُنَّا نَعْمِدُ إِلَى الخَشَبَةِ ثَلَاثَةَ أَذْرُعِ وَفَوْقَ ذَلِكَ ، فَنَرْ فَعُهُ لِلشِّتَاءِ فَنُسَمِّيهِ القَصَرَ. ﴿ كَأَنَّهُ جِمَالَتُ صُفْرٌ ﴾ حِبَالُ السُّفْنِ تُجْمَعُ حَتَّى تَكُونَ كَأَوْسَاطِ الرِّجَالِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ: «حَدَّثني» بالإفراد (عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ) بفتح العين وسكون الميم، الفلَّاس البصريُّ، قال/: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بنُ سعيدِ القطَّان قال: (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ ده/٢١٥ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ) النَّخعيُّ (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ بِهُمْ) يقول في قولهِ تعالى: ((تَرْمِي بِشَرَرٍ كالقَصَر) [المرسلات: ٣٢]) بفتحتين (قَالَ: كُنَّا نَعْمِدُ) بكسر الميم (إِلَى الخَشَبَةِ) ولأبي ذرِّ: «إلى الخَشبِ» (ثَلَاثَةَ أَذْرُع وَفَوْقَ ذَلِكَ) ولأبي ذرِّ عن المُستملي: «أو فوقَ ذلكَ» (فَنَرْ فَعُهُ لِلشِّتَاءِ) أي: لأجل الشتاء والاستسخان (٧) به (فَنُسَمِّيهِ القَصَرَ) بفتحتين. وقال أبو حاتم: القَصَر أصول الشَّجر، الواحدة قصرَة، وفي «الكشَّاف»: هي أعناقُ الإبل وأعناقُ النَّخيل؛ نحو: شجرة وشجر (﴿ كَأَنَّهُ جِمَالَتُ صُفَرٌ ﴾ [المرسلات: ٣٣]) بكسر الجيم، وفي

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): قوله: «بنصب ثلاثة» أي: عن النيابة عن الظُّرفيَّة؛ كما في «الأشمونيِّ» أنَّ ممَّا ينوب عن الظرف عدده؛ نحو: سرت عشرين يومًا.

<sup>(</sup>١) في (م): «الاستحسان» وكتب على هامشه: «الاستسخان».

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): «ذكر».

<sup>(</sup>٤) قوله: «وسقط لغير أبي ذر كالقصر قال»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) في (س): «قوله: ﴿ كَأَنَّهُ, ﴾ ولأبي ذرِّ: «باب»».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ص): قوله: «صفر» سقطت من قلم الشيخ، وثبتت في المتون المعتمدة؛ كالمِزِّيُّ والنَّاصريِّ.

<sup>(</sup>٧) في (ص) و(م): «أي: للاستسخان».

<sup>(</sup>A) في هامش (ج): «صفر» كذا في الفروع المعتمدة، وسقط من نسخ الشارح.

الفَرْع كأصله بضمها(١) هي (حِبَالُ السُّفْنِ تُجْمَعُ) بعضهَا إلى بعض لتقوى (حَتَّى تَكُونَ كَأُوْسَاطِ الرِّ جَالِ) وهذا من تتمَّةِ الحديثِ، كما قالَه في «الفتح».

## ٤ - باب: ﴿ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴾

هذا (بابٌ) بالتَّنوين، أي: في قوله تعالى: (﴿ هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴾ [المرسلات: ٣٥]).

٤٩٣٤ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْص بْن غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَن الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسُّهِ فِي غَارِ؛ إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ ﴾ فَإِنَّه لَيَتْلُوهَا وَإِنِّي لِأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا، إِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَاسْطِيِّم: «اقْتُلُوهَا» فَابْتَدَرْنَاهَا فَذَهَبَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَاسْمِيهِ م: «وُقِيَتْ شَرَّكُمْ، كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا» قَالَ عُمَرُ: حَفِظْتُهُ مِنْ أَبِي فِي غَارٍ بِمِنِّي.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْص بْن غِيَاثٍ) وسقط لغير أبي ذرِّ «ابن غياثٍ» قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) حفصٌ قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمانُ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ) النَّخعيُّ (عَن الأَسْوَدِ) بن عامرِ(١) (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعودٍ، أنَّه (قَالَ: بَيْنَمَا) بالميم (نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ (١) مِنْ الشِّرِيرَ عِمْ فِي غَارٍ) بمنِّي (إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ: ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ ﴾ فَإِنَّه لَيَتْلُوهَا وَإِنِّي لأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا، إِذْ وَثَبَتْ) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ: (إذ وثَبَ) بالتَّذكير (عَلَيْنَا حَيَّةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ مِنْ السُّمِيمِ عَنْ الْعَمُّويي والمُستملى: «اقتلُوه» (فَابْتَدَرْنَاهَا) لنقتلَهَا (فَذَهَبَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيهُ مَ وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا. قَالَ عُمَرُ) بنُ حفص بنِ غِيَات شيخُ المؤلِّف: (حَفِظْتُهُ) أي: الحديث، ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ: (حفظتُ) بحذف الضَّمير ٧٠٩/٧ المنصوب (مِنْ أَبِي) حفص، وزاد: (فِي غَارٍ بِمِنَّى)/.

### ﴿ VA ﴾ سورة ﴿ عَمَّ يَسَاءَ لُونَ ﴾

قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴾ لَا يَخَافُونَهُ. ﴿ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴾ لَا يُكَلِّمُونَهُ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ. ﴿ صَوَابًا ﴾ حَقًّا فِي الدُّنْيَا وَعَمِلَ بِهِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ وَهَاجًا ﴾ مُضِيئًا. وقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ غَسَاقًا ﴾: غَسَقَتْ

<sup>(</sup>١) في (م): «في الفرع كأصله وبضمها في الفرع»، وفي (د) و (ب): «بكسر الجيم وبضمها في الفرع».

<sup>(</sup>١) سبق التنبيه إلى أن الصواب: الأسود بن يزيد النخعي تلميذ ابن مسعود برايج.

<sup>(</sup>٣) في (د): «رسول الله».

عَيْنُهُ، وَيَغْسِقُ الجُرْح: يَسِيلُ، كَأَنَّ الغَسَاقَ وَالغَسِيقَ وَاحِدٌ. ﴿ عَطَآةٌ حِسَابًا ﴾ جَزَاءً كَافِيًا، أَعْطَانِي مَا أَحْسَبَنِي؛ أَيْ: كَفَانِي.

(سورة ﴿عَمَّ يَتَسَاءَ لُونَ﴾) مكِّيَّة ، وآيُها أربعون.

(قَالَ) ولأبي ذرِّ: «وقال» (مُجَاهِدٌ) فيما وصلَه الفِريابيُّ في قولهِ تعالى: (﴿لَا يَرْجُونَ حِسَابًا﴾ [النبأ: ٢٧]) أي: (لَا يَخَافُونَهُ) لإنكارِهم البَعث.

(﴿ لَا يَلْكُونَ مِنْهُ خِطَابًا﴾ [النبأ: ٣٧]) أي: (لَا يُكَلِّمُونَهُ) خَوفًا منه (إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ) في الكلامِ، ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ و(١) الحَمُّويي: (لا يملكُونَه) بدل: (لا يكلِّمونه)(١).

(﴿ صَوَابًا ﴾ [النبأ: ٣٨]) أي: (حَقًّا فِي الدُّنْيَا وَعَمِلَ بِهِ) وقيل: قال: لا إِلَه إلَّا الله.

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) فيمَا وَصلَه ابنُ أبي حاتمٍ: (﴿ وَهَاجًا ﴾ [النبأ: ١٣]) أي: (مُضِيئًا) من وهجَتِ النَّار؛ إذا (٣) أضاءَتْ (٤).

(وقَالَ غَيْرُهُ) غير ابن عبَّاس: (﴿غَسَاقًا﴾ [النبأ: ٢٥]) أي: (غَسَقَتْ عَيْنُهُ) غسقًا: أظلمَتْ، وقال ابنُ عبَّاس: الغَسَّاق: الزَّمهرير يحرقُهُم بردُه، وقيل: هو صديدُ أهلِّ النَّار، وثبتَ من قولهِ: (﴿صَوَابًا﴾...) إلى هنا لأبي ذرِّ (وَيَغْسِقُ الجُرْح: يَسِيلُ) منهُ ماءٌ أصفر (كَأَنَّ الغَسَاقَ وَالغَسِيقَ وَاحِدٌ) وسقطَ هذا لغيرِ أبي ذرِّ، وذكرَه المؤلِّف في (بدءِ الخلق) [نبلح: ٣١٥/١] (﴿عَطَآءُ عِسَابًا﴾ [النبأ: ٣٦]) أي: (جَزَاءً كَافِيًا) مصدرٌ أقيمَ مقامَ الوصفِ (أَعْطَانِي مَا أَحْسَبَنِي؛ أَيْ: ده/٣١٥ كَفَانِي) وقال قتادة -فيمَا رواهُ عبدُ الرَّزَّاق -: ﴿عَطَآءُ عِسَابًا﴾ أي: كثيرًا.

### ١ - بابِّ: ﴿ يَوْمَ يُنفَحُ فِ ٱلصُّورِ فَنَأْتُونَ أَفُواَجًا ﴾ زُمَرًا

هذا (بابٌ) بالتَّنوين، أي: في قولهِ تعالى: (﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ فَنَأْتُونَ ﴾) من قبوركُم إلى الموقف (﴿ أَفْوَاجًا ﴾ [النبأ: ١٨]) أي: (زُمَرًا).

<sup>(</sup>١) في (م): «عن» وهو خطأ.

<sup>(</sup>١) في (د): «لا يملكون بدل لا يتكلمون».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «أي».

<sup>(</sup>٤) قوله: «وقال ابن عباس... إذا أضاءت» وقع في (ص) و(م) و(د) بعد لفظ «بدء الخلق» الآتي.

2900 عنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْجُهَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اللَّهِ عَلَا اللهِ مِنَا اللهُ عَنْ اللهِ مِنَا اللهِ مَنْ اللهِ مِنَا اللهِ مِنَا اللهِ مَنْ اللهِ مِنَ اللهِ مَنْ الإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الذَّنبِ، وَمِنْهُ يُرَكِّبُ الخَلْقُ يَوْمَ القِيَامَةِ».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: ((حدَّثنا)) (مُحَمَّدٌ) هو ابنُ سلام البِيْكَنديُ قال: (أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ(۱)) محمَّد بن خازم الضَّرير (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بنِ مهران (عَنْ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان السَّمان (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ وَالَّهُ وَالَّنَ قَالَ رَسُولُ اللهِ سَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى ا

وهذا الحديثُ سبقَ بـ «الزُّمر» [ح: ٤٨١٤].

في (د): «عوانة».

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (س): «البعث».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ص): بخطّه: «أبيت تارة» غير مضمومة في «الفرع» كأصله، وعبارة «الفتح»: أبيتُ -بضمِّ -؛ أي: أن أقول ما لم أسمع، وبالفتح؛ أي: أن تعرف ذلك، فإنّه غيبٌ. وزاد في هامش (ج): وقال البرماويُّ: «أَبَيْتَ» بالفتح، وإن رُويَ بالضمِّ فمعناه: أن أقول في الخبر ما لم أسمع.

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (س): «من».

<sup>(</sup>٥) في (م): «عن الإخبار بتعيين».

### ﴿٧٩﴾ سورة ﴿وَٱلنَّزِعَتِ﴾

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ ٱلْآَيَةَ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾ عَصَاهُ وَيَدُهُ، يُقَالُ: النَّاخِرَةُ وَالنَّخِرَةُ سَوَاءً ؛ مِثْلُ: الطَّامِعِ وَالطَّمِعِ، وَالبَاخِلِ وَالبَخِيلِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: النَّخِرَةُ البَالِيَةُ، وَالنَّاخِرَةُ: العَظْمُ المُجَوَّفُ الَّذِي تَمُرُّ فِيهِ الرِّيحُ وَالبَاخِلِ وَالبَخِيلِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: النَّخِرَةُ البَالِيَةُ، وَالنَّاخِرَةُ: العَظْمُ المُجَوَّفُ الَّذِي تَمُرُّ فِيهِ الرِّيحُ فَيَنْخُرُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ ٱلْحَافِرَةِ ﴾ الَّتِي أَمْرُنَا الأَوَّلُ إِلَى الحَيَاةِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ أَيَّانَ مُرْسَهَا ﴾ مَتَى مُنْتَهَاهَا ؟ وَمُرْسَى السَّفِينَةِ حَيْثُ تَنْتَهِي.

(سورة ﴿ وَٱلنَّزِعَتِ ﴾)(١) مكِّيَّة ، وآيُها خمسٌ أو ستٌّ وأربعون.

(وَقَالَ<sup>(٢)</sup> مُجَاهِدٌ) فيما وصلَه الفِريابيُّ في قولهِ تعالى: (﴿ ٱلْأَبَةَ ٱلْكُبْرَىٰ﴾ [النازعات: ٢٠]) هي (عَصَاهُ) الَّتي قُلِبت حيَّة (وَيَدُهُ) البيضَاء من آياتهِ التِّسع.

(يُقَالُ: النَّاخِرَةُ وَالنَّخِرَةُ)(٣) بالألف أبو(٤) بكرٍ وحَمزة والكِسائي، وبحذفها الباقُون(٥) (سَوَاءٌ) في المعنى، أي: باليةٌ (مِثْلُ: الطَّامِعِ وَالطَّمِعِ) بفتح الطاء وكسر الميم (وَالبَاخِلِ وَالبَخِيلِ) بالتَّحتية بعد المعجمة، وفي نسخة: «والبخِل» بحذفها، والنَّاخرة: اسمُ فاعلٍ، والنَّخِرة: صفةٌ مشبَّهة. قال العينيُّ: وفي تمثيلهِ بالطَّامع... إلى آخره نظرٌ؛ لما ذُكر من أنَّ النَّاخر اسم فاعل... إلى آخره والتَّفاوت بينهما في التَّذكير والتَّأنيث، ولو قال: مثلُ صانِعَة وصنعَة ونحو ذلك؛ لكان أصوب، وسقط «يقال»(٢) لأبي ذرِّ، ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ: «والنَّاحل والنَّعيل» بالنون والحاء المهملة فيهما بدل سابقهما(٧).

(وَقَالَ بَعْضُهُمْ) فارقًا بينهما: (النَّخِرَةُ: البَالِيَةُ، وَالنَّاخِرَةُ: العَظْمُ المُجَوَّفُ الَّذِي (^) تَمُرُّ فِيهِ

<sup>(</sup>١) في (م) زيادة: «وتسمَّى سورة السَّاهرة».

<sup>(</sup>۱) في (م): «قال».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): عبارة الكِرمانيِّ والبرماويِّ سواءٌ في أصل المعنى، وإلَّا ففي «النَّخرة» مبالغة ليست في «الناخرة».

<sup>(</sup>٤) في (د): «قراءة أبو».

<sup>(</sup>٥) في (د): والكسائئ، ولم أدرِ مَن قرأ: «النَّخِرَةُ».

<sup>(</sup>٦) في (ص) و (م): «ويقال».

<sup>(</sup>V) في هامش (ج): والصواب: «سابقهما» كما في «الفتح».

<sup>(</sup>A) في (ج): «التي»، وبهامشها: بخطِّه: كذا ضُبِّب عليها في «الفرع» كأصلها.

الرِّيحُ فَيَنْخَرُ(١)) أي: يصوِّت حتَّى يُسمع له نخيرٌ(١).

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ممَّا رواهُ ابنُ أبي حاتم: (﴿ ٱلْمَافِرَةِ ﴾) من قوله: ﴿ أَوَنَا لَمَرْدُودُونَ فِى ٱلْمَافِرَةِ ﴾ ده/١٦٦ [النازعات: ١٠]/ (الَّتِي أَمْرُنَا) ولأبي ذرِّ: ﴿إلى أمرِنَا﴾ (الأَوَّلُ إِلَى الحَيَاةِ) بعدَ أن نموت، من قولهم: رجعَ فلانٌ في حافرتهِ، أي: طريقتهِ الَّتي جاء فيها فحفَرها، أي: أثَّر فيها بمشيهِ، وقيل: 1٠٠/٧ الحافِرة / الأرضُ الَّتي فيها قبورهم، ومعناهُ: أَئِنَا لَمَرْدُودُونَ وَنحنَ فِي الحافِرَةِ.

(وَقَالَ غَيْرُهُ) غير ابن عبَّاس: (﴿ أَيَّانَ مُرْسَهَا ﴾ [النازعات: ١٤]) أي: (مَتَى مُنْتَهَاهَا) ومستقرُّها؟ (وَمُرْسَى السَّفِينَةِ) بضم الميم (حَيْثُ تَنْتَهِي) والضَّمير في ﴿ مُرْسَهَا ﴾ للسَّاعة، وقوله تعالى: ﴿ فِيمَ السَّفِينَةِ) بضم الميم (حَيْثُ تَنْتَهِي) والضَّمير في ﴿ مُرْسَهَا ﴾ للسَّاعة، وقوله تعالى: ﴿ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَنَهَا ﴿ إِلَى أَحدٍ، بِلْ مردُّها إلى اللهِ تعالى، فهو الَّذي يعلمُ وقتها على التَّعيين.

١٩٣٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ المِقْدَامِ: حَدَّثَنَا الفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدِ رَبِي اللهِ عَالَى اللهِ مِنَاسْعِيام قَالَ بِإِصْبَعَيْهِ هَكَذَا بِالوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ: «بُعِثْتُ وَالسَّاعَة كَهَاتَيْنِ». ﴿ الطَّالَة ﴾ تَطِمُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ.
 وَالسَّاعَة كَهَاتَيْنِ». ﴿ الطَّالَة ﴾ تَطِمُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ المِقْدَامِ) بكسر الميم وسكون القاف، قال: (حَدَّثَنَا الفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ) بضم الفاء والسين مصغرين (٣)، النُّميريُّ بالتَّصغير البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ) بحاء مهملة فزاي معجمة، سَلمة قال: (حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ) السَّاعديُّ (بِنُ بِنَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَاسِّمِيهُ عَالَ بِإِصْبَعَيْهِ) بالتَّثنية، أي: ضمَّ بينهما (هَكَذَا بِالوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي رَسُولَ اللهِ مِنَاسِّمِيهُ عَالَ بِإِصْبَعَيْهِ) بالتَّثنية، أي: ضمَّ بينهما (هَكَذَا بِالوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ) وهي المسبِّحة، وأطلق القولَ وأرادَ به الفعل (بُعِثْتُ) بضم الباء (٤) الموحدة مبنيًا للمفعول، أي: أرسلتُ أنا (٥) (وَالسَّاعة) يومَ القيامةِ (كَهَاتَيْنِ) الإصبعينِ، و (السَّاعة) نصب

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): ينخَر؛ من باب «تَعِبَ»، كما في «المصباح».

<sup>(</sup>٢) في (د) زيادة هنا، وستأتي في نهاية الحديث التالي: ﴿ الطَّامَةُ ﴾ تطِمُّ على كلِّ شيءٍ؛ بكسر الطَّاء في المستقبل عند أبي ذرِّ». وفي هامش (ج): قوله: و﴿ الطَّامَةُ ﴾ [النازعات: ٣٤]... إلى آخره مضروبٌ بخطً الشارح، وليست بالهامش، كذا في «الفرع» مكتوب على الهامش.

<sup>(</sup>٣) في (د): «مصغرًا ابن».

<sup>(</sup>٤) قوله: «الباء»: ليست في (ص) و(م) و(د).

<sup>(</sup>٥) قوله: «أنا»: ليست في (س) و (ص).

مفعول معه، ويجوز الرَّفع عطفًا على ضميرِ الرَّفع المتَّصل مع عدمِ الفاصل، وهو قليل، وفي روايةِ أبي ضمرة، عن أبي حازم -عند ابنِ جريرٍ -: وضمَّ بين إصبعيهِ الوسطَى والَّتي تلي الإبهام، وقال: «مَا مَثلي ومثلُ السَّاعةِ إلَّا كفرسَيْ رِهانٍ»، قال القاضِي عياضٌ: وقد حاول بعضُهم في تأويلهِ أنَّ نسبة ما بينَ الإصبعينِ كنسبةِ ما بقيَ من الدُّنيا إلى مَا مَضى، وأنَّ جملتَها سبعة آلافِ سنة، واستندَ إلى أخبارٍ لا تصحُّ، وذكرَ ما أخرجَه أبو داود في تأخيرِ مدَّة الأمَّة نصفَ سبعة آلافِ سنة، واستندَ إلى أخبارٍ لا تصحُّ، وذكرَ ما أخرجَه أبو داود في تأخيرِ مدَّة الأمَّة نصفَ يومٍ، وفسَّره بخمس مئة سنة، فيؤخذُ من ذلك أنَّ الَّذي بقيَ نصفَ سُبُع، وهو قريبٌ ممَّا بين السَّبَّابة والوسطى في الطُول. قال: وقد ظهرَ عدمُ صحةِ ذلكَ؛ لوقوعِ خلافه ومجاوزةِ هذا المقدار، فلو كانَ ذلك ثابتًا لم يقَع خلافه. انتهى. فالصَّواب(۱) الإعراضُ عن ذلكَ، ويأتي المقدار، فلو كانَ ذلك ثابتًا لم يقَع خلافه. انتهى. فالصَّواب(۱) الإعراضُ عن ذلكَ، ويأتي إن شاء الله تعالى بعونِه ومنّه بقيّة مبحثِ ذلك في «الرِّقاق» [ح: ١٥٠٤].

(﴿ ٱلطَّآمَةُ ﴾(١) [النازعات: ٣٤] تَطِمُّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ) بكسر الطاء في المستقبلِ عند أبي ذرِّ (٣).

## 

﴿ عَبَى ﴾: كَلَحَ وَأَعْرَضَ. وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ مُطَهَّرَةٍ ﴾ لا يَمَسُهَا إِلَّا المُطَهَّرُونَ وَهُمُ المَلَائِكَةُ ، وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ: ﴿ فَأَلْمُدَيِّرَتِ أَمْرً ﴾ جَعَلَ المَلَائِكَةَ وَالصُّحُفَ مُطَهَّرَةً ؛ لأَنَّ الصُّحُفَ يَقَعُ عَلَيْهَا التَّطْهِيرُ ، فَجُعِلَ التَّطْهِيرُ الْمَلَائِكَةُ إِذَا لِمَلَائِكَةُ وَالصُّحُفَ مُطَهَّرَةً ؛ لأَنَّ الصُّحُفَ يَقَعُ عَلَيْهَا التَّطْهِيرُ ، فَجُعِلَ التَّطْهِيرُ لَيْنَهُمْ ، وَجُعِلَتِ المَلَائِكَةُ إِذَا لِمَنْ حَمَلَهَا أَيْضًا. ﴿ سَفَرَةٍ ﴾ المَلَاثِكَةُ ، وَاحِدُهُمْ سَافِرٌ ، سَفَرْتُ: أَصْلَحْتُ بَيْنَهُمْ ، وَجُعِلَتِ المَلَاثِكَةُ إِذَا نَزَلَتْ بِوَحْيِ اللهِ وَتَأْدِيتِهِ كَالسَّفِيرِ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ القَوْمِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ وَمَكَدَى ﴾ تَعَافَلَ عَنْهُ. وقَالَ عَنْهُ مُ مُعْمِقَةً ﴾ تَعْشَاهَا شِدَّةً. ﴿ مُسُورَةٌ ﴾ مُشْرِقَةً مُحَاهِ اللهَ وَتَأْدِي سَفَرَةٍ ﴾ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ تَرَهَفُهَا ﴾ تَعْشَاهَا شِدَّةً. ﴿ مُسُورً ﴾ مُشْرِقةً . ﴿ مُسُورً ﴾ مُشْرِقةً . ﴿ مُسُورً ﴾ مُشْرِقةً . ﴿ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ عَيْرُهُ وَ مَا لَابْنُ عَبَّاسٍ اللهَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اللهُ المُلَاثُ وَاحِدُ الأَسْفَارِ سِفْرٌ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كَتَبَةٍ . ﴿ أَسُفَارًا ﴾ كُتُبًا . ﴿ لَلَهَى ﴾ تَشَاعَلَ ، يُقالُ : وَاحِدُ الأَسْفَارِ سِفْرٌ .

(سورة ﴿ عَبَسَ ﴾) مكِّيَّة ، وآيُها إحدى وأربعون(٤).

(بيم اللَّه الرَّم الرَّم الرَّم الم المسملة لغيرِ أبي ذرِّ. (﴿ عَبَسَ ﴾ (٥) النَّبيُّ صِمَّ السَّم الم وزادَ أبو ذرِّ: (﴿ وَتَوَلَّى ﴾)

<sup>(</sup>۱) في (ب): «والصواب».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): ﴿ ٱلطَّامَّةُ ﴾: الدَّاهية الَّتي تطمُّ؛ أي: تعلو على سائر الدُّواهي. «قاضي».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): قال في «الفتح»: ووقع هذا مقدَّمًا قبل الباب... إلى آخره.

<sup>(</sup>٤) في (د) و(م) زيادة هنا سيأتي مكانها كما في بقية النسخ: «وزاد أبو ذر بعد قوله: ﴿وَمَّوَلَّ ﴾».

<sup>(</sup>٥) في (د) زيادة: ﴿ وَتَوَلَّنَ ﴾.

ده/٣١٦ب (كَلَحَ) بفتحتين. قال في «الصِّحاح»/: الكُلُوح تكشُّرٌ في عُبُوس، وقد كَلَحَ الرَّجل كُلوحًا وكُلاحًا (وَأَعْرَضَ) هو تفسيرُ ﴿ وَتَوَلَّقَ ﴾ أي: أعرضَ بوجههِ الكريم؛ لأجل أن جاءَه الأعمَى عبدُ اللهِ ابنُ أمِّ مكتومٍ وعندَه صناديدُ قريشٍ يدعوهُم إلى الإسلام، فقال: يا رسولَ الله! علَّمني ممًّا علَّمك الله، وكرَّر ذلك، ولم يعلمْ أنَّه مشغولٌ بذلك، فكرة رسول الله صِنَاسَه عِنامُ قطعَه لكلامهِ، وعبسَ وأعرضَ عنهُ، فعوتِبَ في ذلك بما نزلَ عليه في هذهِ السُّورة، فكان بعدَ ذلك يقولُ له إذا جاء: «مرحبًا بمَن عاتَبني الله فيهِ» ويبسطُ لهُ رداءَه.

(وَقَالَ غَيْرُهُ) سقط هذا لأبي ذرِّ، وهو الصَّواب كمَا لا يخفَى: (﴿مُطَهِّرَةِ ﴾) من قوله: ﴿فِي مُعُفِ مُكِّرَّمَةٍ ٣ مَنْ فُوعَةِمُطْهَرَةِ ﴾ [عبس: ١٣- ١٤] (لَا يَمَسُّهَا(١) إلَّا المُطَهَّرُونَ؛ وَهُمُ المَلَائِكَةُ، وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ) عِنَزْجِلَ: (﴿ فَٱلْمُدَبِّرَتِ أَمْ) ﴾ [النازعات: ٥]) قال الكَرْمانيُّ: لأنَّ التَّدبير لمحمُّول خيولِ الغُزاة، فوصَف الحامِل - يعنى: الخُيول - به فقيل: فالمدبِّرات (جَعَلَ المَلَاثِكَةَ وَالصُّحُفَ مُطَهَّرَةً) بفتح الهاء المشددة (لأَنَّ الصُّحُفَ يَقَعُ عَلَيْهَا التَّطْهِيرُ، فَجُعِلَ التَّطْهِيرُ لِمَنْ حَمَلَهَا(١) أَيْضًا) بضم جيم «جُعل» مبنيًّا للمفعول، وهذا قالَه الفرَّاء. وقيل: مطهَّرة منزَّهة عن أيدِي الشَّياطين.

(﴿ سَفَرَةِ ﴾ [عبس: ١٥]) بالخفض، ولأبي ذرِّ بالرَّفع، والأوَّل موافقٌ للتَّنزيل (المَلَائِكَةُ، وَاحِدُهُمْ سَافِرٌ (٣)، سَفَرْتُ) أي: بين القومِ (أَصْلَحْتُ بَيْنَهُم، وَجُعِلَتِ المَلَائِكَةُ إِذَا نَزَلَتْ بِوَحْي اللهِ وَتَأْدِيَتِهِ) إلى أنبيائهِ (كَالسَّفِيرِ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ القَوْم) ومنه قوله:

فمَا أَدَعُ السِّفَارَةَ بَيْنَ قَوْمِي وَلَا أَمْشِي بِغِشِّ إِنْ مَشَيْتُ

وقيل: السَّفَرة جمع: سافر؛ وهو الكاتب، ومثله: كاتبٌ وكَتَبة، ولأبي ذرِّ: «وتأديبه)» ٤١١/٧ بالموحدة بعد التحتية/من الأدب، فليتأمَّل.

(وَقَالَ غَيْرُهُ) سقط لأبي ذرِّ كالسَّابق: (﴿ تَصَدَّىٰ ﴾ [عبس: ٦]) أي: (تَغَافَلَ عَنْهُ) قال الحافظُ أبو ذرِّ: ليس هذا بصحيح، وإنَّما يقالُ: تصدَّى للأمرِ إذا رفعَ رأسهُ إليه، فأمَّا ﴿ للَّهَٰي ﴾ فتغافلَ وتشاغلَ

<sup>(</sup>۱) في (م) و (د): «يمسه».

<sup>(</sup>۱) في (م): «يحملها».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «سافرت».

عنه. انتهى. لأنَّه لم يتغافَلْ عن المشرِك(١) إنَّما تغافلَ عمَّن جاءَه يسعَى.

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيمَا وصله الفِريابيُّ: (﴿لَمَّايَقْضِ﴾ [عبس: ٢٣]) أي: (لَا يَقْضِي أَحَدٌ) من لدنِ آدمَ إلى هذهِ الغَاية (مَا أُمِرَ بِهِ) بضم الهمزةِ مبنيًّا للمفعول، إذ لم يخلُ أحدٌ من تقصيرٍ ما.

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ممَّا(٢) وصلَه ابنُ أبي حاتمٍ: (﴿ تَهْمَهُا ﴾) أي: (تَغْشَاهَا) قَتَرة، أي: (شِلَّةً) وقيل: سوادٌ وظُلمةٌ.

(﴿ مُسْفِرَهُ ﴾ [عبس: ٣٨]) أي: (مُشْرِقَةٌ) مضيئةٌ (﴿ بِأَيْدِى سَفَرَةِ ﴾ [عبس: ١٥] وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) وفي نسخة بإسقاط الواو، وهو الأوجَه في معنى ﴿ بِأَيْدِى سَفَرَةِ ﴾ (كَتَبَةٍ) أي: من الملائكة ينسخونَ من اللَّوح المحفوظِ أو (٣) الوَحي (﴿ أَسْفَارًا ﴾) أي: (كُتُبًا) ذكره استطرَادًا (٤).

(﴿ لَلَهَٰنِ ﴾ [عبس: ١٠]) أي: (تَشَاغَلَ (٥)، يُقَالُ: وَاحِدُ الأَسْفَارِ سِفْرٌ) وهي الكُتُب العِظام، وسقط «يقال» لأبي ذرِّ.

٤٩٣٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ مِنَا شُعْبَةُ! هَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ وَهْوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الكِرَامِ، وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ وَهْوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الكِرَامِ، وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ وَهْوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهْوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ، فَلَهُ أَجْرَانِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ /) بنُ أبي إياسٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاجِ قال: (حَدَّثَنَا قَتَادَةُ) ابنُ ده/١٣١٥ دعامة (قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى) بفتح الفاء والهمزة (يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ) الأنصَارِيِّ دعامة (قَالَ: سَمِعْتُ رُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى) بفتح الفاء والهمزة (يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ) الأنصَارِيِّ ((٢)عَنْ عَائِشَةَ) رَبِي النَّيْ عَنِ النَّبِيِّ سِنَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ (قَالَ: مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ) بفتح الميم والمثلثة، صفته (وَهْوَ حَافِظٌ لَهُ) لا يتوقَف فيه، ولا يشقُ عليهِ لجودةِ حفظهِ وإتقانه كونه (مَعَ السَّفَرَةِ الكِرَام (٧))

<sup>(</sup>۱) في (ص) و(د): «الشرك».

<sup>(</sup>۱) في (م): «فيما».

<sup>(</sup>٣) في (م): (و)، وفي (د): (أو من).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «اسطرادًا».

<sup>(</sup>٥) قوله: «تلهى أي تشاغل»: وقع في (م) و(د) بعد لفظ «الكتب العظام» الآتي.

<sup>(</sup>٦) في (م) و(د) زيادة: «عن أبيه».

<sup>(</sup>٧) في (م) زيادة: «البررة».

جمع: سافِر، ككاتبٍ وكَتَبة، وهم (١٠ الرُّسل؛ لأنَّهم يسفرونَ إلى النَّاس برسالاتِ الله، ولأبي ذرِّ زيادة: ((البَرَرة)) أي: المطيعين، أو المرادُ أن يكون رفيقًا للملائكةِ السَّفرة؛ لاتِّصاف بعضهم بحملِ كتابِ الله، أو المرادُ أنَّه عاملٌ بعملهِم وسالكٌ مسالكَهم من كون أنَّهم يحفظونه ويؤدُّونه إلى المؤمنين، ويكشفون لهم ما يلتبس عليهم (وَمَثَلُ الَّذِي) أي: وصفة الَّذي (يَقْرَأُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ) لضعفِ حفظهِ، مثل من يحاولُ عبادةً شاقَّة يقومُ بأعبائِها مع شدَّتها وصعوبتها عليه (فَلَهُ أَجْرَانِ) أجرُ القراءةِ وأجرُ التَّعب، وليس المراد أنَّ أجرَه أكثرُ من أجرِ الماهرِ (١٠) بل الأوَّل أكثر؛ ولذا كان مع السَّفرة، ولمن رجَّح ذلك أن يقول: الأجرُ على قدر المشقَّة، لكن لا نسلِّم أنَّ الحافظ الماهر خالٍ عن مشقَّة؛ لأنَّه لا يصيرُ كذلك إلَّا بعد عناء كثيرٍ ومشقَّة شديدةِ غالبًا، والواو في قوله: (وهو حافظٌ)، و(هو يتعاهدُه)، ولاحقه؛ الثَّلاثة للحالِ، وجوابُ (٣) المبتدأ الَّذي هو (مثلُ) محذوف تقديره: كونه في الأوَّل، ومثل من يحاول في الثَّاني كما مرَّ.

## ﴿ اللَّهُ سُورة ﴿ إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِرَتْ ﴾ بِشْرِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ

﴿ أَنكَدَرَتُ ﴾ انْتَثَرَتْ. وَقَالَ الحَسَنُ: ﴿ سُجِرَتْ ﴾ ذَهَبَ مَاؤُهَا فَلَا يَبْقَى قَطْرَةً. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ الْمَمْلُوءُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: سُجِرَتْ أَفْضَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، فَصَارَتْ بَحْرًا وَاحِدًا، وَالخُنَّسُ: تَخْنِسُ فِي مُجْرَاهَا تَرْجِعُ، وَتَكْنِسُ: تَسْتَتِرُ كَمَا تَكْنِسُ الظِّبَاءُ. ﴿ نَفَسَ ﴾: ارْتَفَعَ النَّهَارُ. وَالظَّنِينُ: تَخْنِسُ فِي مُجْرَاهَا تَرْجِعُ، وَتَكْنِسُ: تَسْتَتِرُ كَمَا تَكْنِسُ الظِّبَاءُ. ﴿ نَفَسَ ﴾: ارْتَفَعَ النَّهَارُ. وَالظَّنِينُ: المُتَّهَمُ، وَالضَّنِينُ: يَضَنُّ بِهِ. وَقَالَ عُمَرُ: ﴿ النَّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴾ يُزَوَّجُ نَظِيرَهُ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ النَّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴾ يُزَوَّجُ نَظِيرَهُ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ النَّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴾ يُزَوِّجُ نَظِيرَهُ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ قَرَأَ:

(سورة ﴿ إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِرَتْ ﴾) مكِّيَّة ، وآيُها تسع وعشرون.

(بَمِ السَّالَّمْ الرَّمِ اللَّهُ عَلَى الفظ «سورة» والبسملة لغير أبي ذرِّ. (﴿ أَنكَدَرَتْ ﴾ [التكوير: ٢] انْتَثَرَتْ) من السَّماء وسقطتْ على الأرض.

<sup>(</sup>۱) في (ب) و(د): «وهي».

<sup>(</sup>٢) في (ص): «المهاجر».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): والأولى: وخبر، وبنحوه في هامش (ب).

(وَقَالَ الحَسَنُ) البَصريُّ -فيما وصلَه الطَّبريُّ - (﴿ سُجِرَتْ ﴾ (١)) في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِرَتْ ﴾ (١) في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِرَتْ ﴾ [التكوير: ٦] أي: (ذَهَبَ) ولأبي ذرِّ: «يذهبُ» (مَاؤُهَا فَلَا يَبْقَى) فيها (قَطْرَةٌ) ولأبي ذرِّ: «فلا تبقَى» بالفوقيَّة (١)، وقال ابنُ عبَّاس: أوقِدت فصارَت نارًا تضطَرم (٣).

(وَقَالَ مُجَاهِدً) فيما وصلَه الطَّبريُّ: (﴿ ٱلْمَسَجُورِ ﴾ [الطور: ٦] المَمْلُوءُ) وسبقَ «بسورةِ الطُّور» [قبلح: ٤٨٥٣] (وَقَالَ غَيْرُهُ) غير مجاهدٍ: (سُجِرَتْ: أَفْضَى) ولأبي ذرِّ: «أَفضِي» بضم الهمزة وكسر الضاد (بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، فَصَارَتْ بَحْرًا وَاحِدًا) وهو معنى قولِ السُّدِّي فيما أخرجَه ابنُ أبي حاتم.

(وَالخُنَّسُ: تَخْنِسُ) بفتح التاء (٤) وكسر النون (فِي مُجْرَاهَا تَرْجِعُ) وراءَها، بينا ترى النَّجم في آخرِ البُرج إذا كرَّ راجعًا إلى أوَّله (وَتَكْنِسُ) بكسر النون (تَسْتَتِرُ) تخفى تحتَ ضوءِ الشَّمس (كَمَا تَكْنِسُ الظِّبَاءُ) بالجمع، ولأبي ذرِّ: (كمَا يكنسُ الظَّبِيُّ» أي: يستترُ في كناسه؛ وهو بيته المتَّخذ من أغصانِ الشَّجر، والمرادُ النُّجوم الخمسة: زُحَل والمشتَري والمرِّيخ / وزُهرة (٥) وعُطَارد.

(﴿ نَنَفُسَ﴾ [التكوير: ١٨]) أي: (ارْتَفَعَ النَّهَارُ) وقال ابنُ الخازنِ(١٠): في تنفُسه قولان: أحدهما: أنَّ في إقبالهِ روحًا ونسيمًا، فجعل ذلك نفسًا على المجاز. الثَّاني: أنَّه شبَّه اللَّيل بالمكروبِ المحزونِ، فإذا حصل لهُ التَّنفُس وجد راحةً، فكأنَّه تخلَّص من الحزنِ فعبَّر عنه بالتَّنفُس، وهو استعارةٌ لطيفةٌ.

(وَالظَّنِينُ) بِالظاء في قراءةِ ابنِ كثيرٍ وأبي عَمرو/ والكسائيِّ (المُتَّهَمُ) من الظِّنَة، وهي التُّهمة ١١/٧ (وَالضَّنِينُ) بِالضاد (يَضَنُّ (٧) بِهِ) أي: لا يبخلُ بالتَّبليغ والتَّعليم.

ده/۳۱۷ب

<sup>(</sup>١) ضبطت بتخفيف الجيم على قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب، وبالتشديد قرأ من سواهم من الجمهور.

<sup>(</sup>٢) قوله: «ولأبي ذر فلا تبقى بالفوقية»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٣) في (م) و(د): «تضرم».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): وتضمُّ أيضًا؛ كما في «القاموس».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): «زُهَرة»ك (تُؤَدَة».

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصول، والصحيح أن الخازن صاحب «لباب التأويل» والكلام فيه ٣٩٩/٤. وفي هامش (ج): بخطّه: ابن عادل.

<sup>(</sup>٧) في هامش (ج) و(ل): قال الكِرمانيُ: و «يضَنُ»؛ بالفتح والكسر.

(وَقَالَ عُمَرُ) بِنُ الخطَّابِ - فيما وصلَه عبدُ بِن حُميد -: (﴿ النَّهُوسُ رُوِجَتُ ﴾ [التكوير: ٧] يُزَوَّجُ ) بفتح الواو مشددة ، الرَّجل (نَظِيرَهُ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ وَالنَّارِ ، ثُمَّ قَرَأً) عُمر ﴿ الْحَثُرُوا اللَّيْنَ ظَامُوا وَأَزْوَجَهُمْ ﴾ [الصافات: ٢٢] وأخرجَ الفرَّاء من طريقِ عكرمة قال: يُقرنُ الرَّجل في الجنَّة بقرينهِ الصَّالح في الدُّنيا ، ويُقرنُ الرَّجل الَّذي كان يعينهُ في النَّار ، وقيل: في الدُّنيا ، ويقرنُ الرَّجل اللَّذي كان يعينهُ في النَّار ، وقيل: يزوَّج المؤمنونَ بالحورِ العينِ ، ويزوَّج الكافرون بالشَّياطينِ . حكاه القُرطبيُّ في «تذكرته».

(﴿عَسْعَسَ﴾ [التكوير: ١٧]) أي: (أَدْبَرَ) وقال الحسنُ: أقبلَ بظلامهِ، وهو من الأضدَاد، ويدلُ على أنَّ المراد هنا أدبرَ قوله: ﴿ وَٱلصَّبْحِ إِذَا نَنَفَسَ ﴾ [التكوير: ١٨] أي: امتدَّ ضوءه حتَّى يصيرَ نهارًا.

# ﴿١٨﴾ سورة ﴿ إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنفَطَرَتُ ﴾

## بيني التجالي التجالي التجالي التجابية

وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ: ﴿ فُجِرَتُ ﴾ فَاضَتْ. وَقَرَأَ الأَعْمَشُ وَعَاصِمٌ: ﴿ فَعَدَلَكَ ﴾ بِالتَّخْفِيفِ، وَقَرَأَهُ أَهْلُ الحِجَازِ بِالتَّشْدِيدِ، وَأَرَادَ: مُعْتَدِلَ الخَلْقِ، وَمَنْ خَفَّفَ يَعْنِي: فِي أَيِّ صُورَةٍ شَاءَ، إِمَّا حَسَنٌ وَإِمَّا قَبِيحٌ، وَطَوِيلٌ وَقَصِيرٌ.

(سورة ﴿ إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنفَطَرَتْ ﴾) مكِّيَّة ، وآيُها تسع عشرة.

(بَهُ اللَّهُ مُنْ الرَّمُ اللَّهُ مُنْ الرَّمِ اللَّهُ الفظ «سورة» والبسملة لغير أبي ذرِّ. (وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ) بضم الخاء المعجمة وفتح المثلثة ((فَجِرَتُ الانفطار: ٣) أي: (فَاضَتُ) قال الزَّركشيُّ: ينبغِي قراءتَه بالتَّخفيف، فإنَّها القراءة المنسوبَة للرَّبيع صاحب هذا التَّفسير.

(وَقَرَأَهُ) ولأبي ذرِّ: ((وقرأ) (أَهْلُ الحِجَازِ) وأبو عَمرو البصريُّ وابن عامرِ الشَّاميُّ (بِالتَّشْدِيدِ، وَقَرَأَهُ) ولأبي ذرِّ: ((وقرأ) (أَهْلُ الحِجَازِ) وأبو عَمرو البصريُّ وابن عامرِ الشَّاميُّ (بِالتَّشْدِيدِ، وَأَرَادَ: مُعْتَدِلَ الخَلْقِ) أي: جعلَه متناسبَ الأطرافِ، فلم يجعَل إحدى يديهِ أطوَل، ولا إحدى عينيهِ أوسَع (وَمَنْ خَفَّفَ يَعْنِي: فِي أَيِّ صُورَةٍ (١) شَاءَ، إِمَّا حَسَنٌ وَإِمَّا قَبِيحٌ، وَطَوِيلٌ وَقَصِيرٌ) ولأبي ذرِّ: ((أو طويلٌ أو قصيرٌ) قاله الفرَّاء.

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج): كذا في «التقريب».

<sup>(</sup>١) في (م) زيادة: «ما».

# ﴿٨٣﴾ سورة ﴿ وَثِلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ بِشِّيــــــــــلِنَيْالِلْحَالِجَ إِلَيْحَالِحَ بَمْ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ بَلْ رَانَ ﴾ ثَبْتُ الخَطَايَا. ﴿ ثُوِبَ ﴾ جُوزِيَ ، الرَّحِيقُ: الخَمْرُ. ﴿ خِتَنْمُهُ, مِسْكُ ﴾ طِينُهُ. التَّسْنِيمُ: يَعْلُو شَرَابَ أَهْلِ الجَّنَةِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: المُطَفِّفُ لَا يُوَفِّي غَيْرَهُ.

(سورة ﴿ وَيْلُ لِلمُطَفِّفِينَ ﴾) مكِّيَّة أو مدنيَّة ، وآيُها ستُّ وثلاثون.

(بِمِ السَّالِمَن الرَّم المَّالِمَن الرَّم الفظ «سورة» والبسملة لغير أبي ذرِّ. (وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيمَا وصلَه الفِريابيُّ في قولهِ تعالى: (﴿ بَلْ رَانَ ﴾ [المطففين: ١٤]) وسقط «﴿ بَلْ ﴾ لغيرِ أبي ذرِّ (١) أي: (ثَبْتُ الخَطَايَا) بفتح المثلثة (١) وسكون الموحدة (٣)، بعدها مثناة فوقية، حتَّى غمرتهَا، والرَّان: الغِشاوة على الله الله السَّيء الصَّقيل من سيفٍ ونحوه، قال:

وَكَمْ رَانَ مِنْ ذَنْبٍ عَلَى قَلْبِ فَاجِرٍ فَتَابَ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِي رَانَ فَانْجَلَى (٥) د٥/١٣١٨

وأصلُ الرَّين الغَلبة، ومنه: رانَت الخمرُ على عقلِ (١) شاربها، ومعنى الآية: أنَّ الذُّنوب غلبتْ على قلوبِهم وأحاطَت بها(٧). وفي التِّرمذيِّ -وقال: حسنٌ صحيحٌ - عن أبي هريرة مرفوعًا: "إنَّ العبدَ إذا أخطأ خطيئةً نُكِتَ في قلبهِ نكتَة، فإن هو نزعَ واستغفرَ؛ صُقِلَت، فإن عادَ؛ زيدَ فيها حتَّى تعلُو قلبه، فهو الرَّان الَّذي ذكر اللهُ في كتابهِ: ﴿ كَلَابَلْرَانَ عَلَى قُلُومِم ﴾ [المطففين: ١٤]».

(﴿ ثُوِّبَ ﴾ [المطففين: ٣٦]) أي: (جُوزِيَ) قالَه مجاهدٌ فيما وصلَه الفِريابيُّ.

(الرَّحِيقُ) أي: (الخَمْرُ) الخالصُ من الدَّنس.

<sup>(</sup>۱) في (م) زيادة: «أي ران».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): رُوِي بفتح المثلَّثة، و[فتح الموحدة و] سكونها.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): عبارة الكِرمانيِّ : رُويَ بسكون الموحَّدة وفتحها، وفي «فتح الباري» : بفتح المثلَّثة والموحَّدة بعدها مثنَّاة، ويجوز تسكين ثانيه.

<sup>(</sup>٤) في (ج) و(ل): «كالصَّدى»، وفي هامشهما: قوله: «كالصَّدى» كذا بخطِّه، والَّذي في «المصباح» وغيره: صَدِئَ الحديد صدأً؛ مهموزٌ، من باب «تَعِبَ»؛ إذا علاه الجرب والوسخ والطَّبَع. انتهى من خطِّ شيخنا رائش.

<sup>(</sup>٥) في (م): «وانجلى».

<sup>(</sup>٦) في (ص): «قلب».

<sup>(</sup>٧) قوله: «ومعنى الآية: أنَّ الذُّنوب غلبتْ على قلوبِهم وأحاطَت بهَا»: ليس في (م).

( ﴿ خِتَنُهُ مِسْكُ ﴾ [المطففين: ٢٦]) أي: (طِينُهُ) أو آخر شربه يفوحُ منهُ رائحةُ المسكِ.

(التَّسْنِيمُ: يَعْلُو شَرَابَ أَهْلِ الجَّنَةِ) أي: ينصبُّ عليهم من علوٍ في غرفِهم ومنازلهم، أو يجري في الهواءِ متسنِّمًا فينصبُّ في أوانيهِم على قدرِ ملئها، فإذا امتلات أمسك، وهذا ثابتُ للنَّسفي وحدَه، من قوله: «الرَّحيق...» إلى آخره.

(وَقَالَ غَيْرُهُ) غير مجاهد: (المُطَفِّفُ) هو الَّذي (لَا يُوَفِّي غَيْرَهُ) حقَّه في المكيالِ والميزانِ، والطَّفف (١): النَّقص، ولا يكادُ المطفِّف (١) يسرقُ في الكيلِ والوزنِ إلَّا الشَّيء التَّافه الحقير، وقوله: «غيره» بعد قوله: «لا يُوَفِّي» ثابتٌ في روايةِ أبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ.

## (\*) - ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾

(﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ ﴾) من قبورهِم (﴿ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [المطففين: ٦]) لأجلِ أمرِه وحسابهِ وجزائهِ، وهذه الآية ثبتت لأبى ذرِّ.

29٣٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ: حَدَّثَنَا مَعْنُ، حَدَّثَنِي مَالِكُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَبُّيُّمَا: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَالِدُ مِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَبُّمَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَبُّمَا: أَنَّ النَّبِيِّ مِنَالِدُ مِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَبُّمَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ رَبُّمَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ بْنِ عُمْرَ مِنْ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ اللهِ اللهِ

وبه قال: (حَدَّثَنَا مَعْنٌ) هو ابنُ عيسى القزَّاز قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمامُ الأعظم، والحديثُ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمامُ الأعظم، والحديثُ الارحَدَّثَنِي) من غرائبهِ، و (٤) ليسَ من «موطئه» (عَنْ نَافِع، عَنْ / عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِنَيْمَ: أَنَّ النَّبِيَّ) ولأبي ذرِّ: (رسولَ الله) (مِنَاسُمِيمُ قَالَ: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْمَالَمِينَ ﴾ [المطففين: ٦]) يومَ القيامة، وتدنُو الشَّمس منهم مقدارَ ميل (حَتَّى يَغِيبَ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ) بفتح الراء وسكون المعجمة في الفَرْع (٥) وضبطه في «الفتح» و (١٥) «المصابيح» بفتحتين جميعًا: عَرَقه؛ لأنَّه يخرجُ من بدنهِ شيئًا فشيئًا، كما يترشَّح

<sup>(</sup>۱) في (م) و(د): «التطفيف».

<sup>(</sup>٢) في (س): «المتطفف».

<sup>(</sup>٣) قوله: «بكسر المهملة والزاي»: مثبت من (ص). وهو ثابت في هامش (ج): كحاشية.

<sup>(</sup>٤) «و»: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٥) في هامش (ص): قوله: «في الفرع»، وكتب فوقه: «كذا» بالحمرة، و «في الفرع»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٦) قوله: «الفتح و»: ليس في (ص).

الإناءُ المتحلِّل الأجزاء، وفي روايةِ سعيد بن داود: «حتَّى إنَّ العرقَ يلجُم أحدهم» (إِلَى أَنْصَافِ أَذُنَيْهِ) قال الكَرْمانيُّ: فإن قلتَ: ما وجهُ إضافةِ الجمعِ إلى المثنَّى؟ وهل هو مثلُ: ﴿صَغَتْقُلُوبُكُمُا﴾ أَذُنَاقِ بخلافِ القلب؛ لا يكونُ مثله بل يصيرُ من التحريم: ٤] وأجابَ: بأنَّه لمَّا كان لكلِّ شخصٍ أُذنانِ بخلافِ القلب؛ لا يكونُ مثله بل يصيرُ من بابِ إضافةِ الجمعِ إلى الجمع حقيقةً ومعنى. انتهى. وحكى القاضِي أبو بكر ابن العربي: أنَّ كلَّ بابِ إضافةِ الجمعِ أبى المعتادة وهو خلافُ المعتادِ في الدُّنيا، فإنَّ الجماعة إذا وقفُوا في الأرضِ المعتادة أحديقوم عَرَقُه معهُ، وهو خلافُ المعتادِ في الدُّنيا، فإنَّ الجماعة إذا وقفُوا في الأرضِ المعتادة أخذهُ واحدًا لا يتفاوتُون فيه، وهذا من القُدْرة الَّتي تخرقُ العادَات، والإيمانُ/بها من ده/٢١٨، الواجباتِ، ويأتي لذلك إن شاء الله تعالى في محلِّه بعونِ الله تعالى وفضلهِ وكرمهِ.

#### ﴿ ٨٤ ﴿ سُورة ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتُ ﴾

قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ كِنَبَهُۥ بِشِمَالِهِ ﴾ يَأْخُذُ كِتَابَهُ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ. ﴿ وَسَقَ ﴾ جَمَعَ مِنْ دَابَةٍ. ﴿ ظَنَّ أَن لَن يَحُونَ ﴾ لَا يَرْجِعَ إِلَيْنَا.

(سورة ﴿ إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنشَقَّتُ ﴾) ثبت لفظ: ((سورة) الأبي ذرِّ.

(قَالَ) ولأبي ذرِّ: (وقال) (مُجَاهِدٌ) فيما وصلَه الفِريابيُّ في قولهِ تعالى: (﴿ كِنَبَهُ بِشِمَالِهِ ﴾ [الحاقة: ٢٥]) أي: (يَأْخُذُ كِتَابَهُ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ) تُجعل يده من وراءِ ظهرِه فيأخذُ بها كتابَه، وتُغَلُّ يمناهُ إلى عنقهِ.

(﴿ وَسَقَ ﴾ [الانشقاق: ١٧]) أي: (جَمَعَ) ما دخلَ عليه (مِنْ دَابَّةٍ) وغيرها.

( ﴿ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ﴾ [الانشقاق: ١٤]) أي: (لَا يَرْجِعَ إِلَيْنَا) ولا يبعثُ، والحَور(١): الرُّجوع.

#### ١ - باب: ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾

هذا (بابً) بالتَّنوين، أي: في قولهِ تعالى: (﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ [الانشقاق: ٨]) «سوف»: من اللهِ واجبٌ، والحسابُ اليسيرُ هو عرضُ عمله عليهِ، كما يأتي إن شاء الله تعالى في هذا الحديث، وثبتَ التَّبويب وتاليه لأبي ذرِّ.

١٩٣٩ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ سِنَاسُهِ الْمِ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، مُلَيْكَةَ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ سِنَاسُهِ المِمْ عَدُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ،

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): بفتح الحاء المهملة.

عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ إِلَيْ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيهِ ﴿ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي يُونُسِ حَاتِم بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ القَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ إِلَيْ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يُونُسِ حَاتِم بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ القَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ إِلَىٰ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَونُسُ عَائِشَةَ وَلَىٰ اللهُ فِدَاءَكَ، أَلَيْسَ مِنَاسُمِهِ عَلَيْ اللهُ فِدَاءَكَ، أَلَيْسَ يَعْرَضُونَ، عَنْ اللهُ بَرَزُجِلَ: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنَبُهُ فِيمِينِهِ عَ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ قَالَ: «ذَاكِ العَرْضُ يُعْرَضُونَ، وَمَنْ نُوقِشَ الحِسَابَ هَلَكَ ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ) الفلَّاس قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بنُ سعيدِ القطَّان (عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ الأَسْوَدِ) الجُمحيِّ، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةً) عبد اللهِ قال: (سَمِعْتُ عَائِشَةً) ﴿ اللهِ اللهِ قَالَ: (سَمِعْتُ عَائِشَةً) ﴿ اللهِ اللهِ قَالَ: (سَمِعْتُ عَائِشَةً) ﴿ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَا للمُعِيمِمِ ).

قال المؤلِّف: (حَدَّثَنَا) و لأبي ذرِّ: (وحدَّثنا) (سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ) الواشِحيُّ(١) قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) المؤلِّف: (حَدَّثَنَا) و لأبي ذرِّ: (وحدَّثنا) (سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ) السَّختيانيِّ (عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ) عبد الله (عَنْ عَائِشَةَ رَبُلَيْءَ عَنِ النَّبِيِّ مِنَ الله المِيومِ).

وقال المؤلّف أيضًا: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ: (وحدَّثنا» (مُسَدَّدٌ) بضم الميم وفتح السين المهملة وتشديد الدال المهملة الأولى، ابنُ مُسَرهَد (عَنْ يَحْيَى) بنِ سعيد القطّان (عَنْ أَبِي يُونُسَ حَاتِم بْنِ أَبِي صَغِيرَة) بالصاد المهملة المفتوحة والغين المعجمة المكسورة، الباهليّ البصريِّ (عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَة ، عَنِ القَاسِم) بنِ محمَّد بنِ أبي بكر الصِّديق (عَنْ عَائِشَة بِيُّيُّ) فهذه ثلاثة أسانيد، صرّح في الأوّلين منها: بأنَّ ابنَ أبي مُليكة حمل الحديث عن عائشة بغير واسطة، وفي الثَّالث بواسطة القاسم بنِ محمَّد عنها، فحمله النَّووي على أنَّه سمعه من عائشة، وسمعه من القاسم عنها، فحدَّث به على الوجهين. قال في (الفتح»: وهو مجرَّد احتمالي، وقد وقع التَّصريح بسماع ابنِ أبي مُليكة له من عائشة كما في السَّند الأوَّل، فانتفى القولُ بإسقاطِ رجلٍ من السَّند، وتعيَّن الحملُ على أنَّه سمعه من عائشة، ثمَّ من القاسم عنها أو بالعكس، والسَّرُ فيه: أنَّ في روايته بالواسطة ما ليسَ في روايته بغيرِ واسطة. (قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَ السَّيرَام؛ ليَسْ اَحَدٌ يُحَاسَبُ إلَّل عَلَى اللهُ عِنْ المَولُ اللهُ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ عَلَامَ اللهُ مِنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَامَةً اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَامَةً اللهُ عَلَامَةً اللهُ عَلَامَةً اللهُ عَلَى اللهُ عَلَامَةً اللهُ اللهُ عَلَامَةً الكَامَةُ الكَافَةُ الكَافَ وَلَالَةً الكَافَ الكَافَةُ الكَافَةُ الكَافَةُ الكَافَةُ الكَافَةُ الكَافُهُ اللهُ عَلَامَةً الكَافَةُ الكُافَةُ الكَافَةُ الكَافَةُ اللهُ الكَافَةُ العَلْمُ المَافَقُولُ اللهُ عَلَامُ المُعَلَّةُ الكَافَةُ الكَافَةُ الكَافَةُ الكَافَةُ الكَافُ اللهُ عَلَامُ اللهُ المَافَةُ الكَافُ اللهُ عَلَامُ المُعَلِقُ الكَافَةُ الكَافَةُ المُولُ اللهُ عَلَامُ المُعْلَى اللهُ المَّذُ الكَافَةُ الكَافَةُ المَالْمُ اللهُ المَلْمُ اللهُ عَلَامُ اللهُ اللهُ المَافَقُ الكَافَةُ المَافِقُ

<sup>(</sup>١) في (م): «الواسطي».

(العَرْضُ يُعْرَضُونَ) بأن تعرضَ عليه أعماله فيعرفُ الطَّاعة والمعصية، ثمَّ يثابُ على الطَّاعة ويتجاوزُ عن المعصية، ولا يطالبُ بالعُذر فيه (وَمَنْ نُوقِشَ الحِسَابَ) بضم النون وكسر القاف مبنيًّا للمفعول، و«الحسابَ» نصب بنزعِ الخافض/، أي: من استقصَى أمرهُ في الحسابِ (هَلَكَ) ده/١٢١٥ بالعذابِ في النَّار، أو أنَّ نفسَ عرضِ الذُّنوب والتَّوقيف على/ قبيحِ ما سلفَ والتَّوبيخ عذاب، ١٤/٧ وفيه بحثُ يأتي إن شاء الله تعالى في «الرِّقاق» [ح: ٢٥٣٧].

وهذا الحديثُ أخرجه أيضًا في «الرِّقاق» [ح:٦٥٣٦]، ومسلمٌ في «صفة النَّار»، والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ في «التَّفسير».

### ٢ - باب: ﴿ لَتَرْكُبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقِ ﴾

هذا (بابٌ) بالتَّنوين، أي: في قوله تعالى: (﴿لَتَرَكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ﴾ [الانشقاق: ١٩]) أصله: لتركبوننَّ (١)، فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال، والواو لالتقاء السَّاكنين، وفتح الباء ابنُ كثيرٍ وحمزة والكِسائيُّ خطابًا للواحِد، والباقون بضمِّها خطابًا للجمع، وسقط لفظ «باب» وما بعده لغير أبي ذرِّ (١).

عَنْ مُجَاهِدٍ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ النَّضْرِ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ لَتَرَكَّبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴾ حَالًا بَعْدَ حَالٍ، قَالَ: هَذَا نَبِيُّكُمْ مِنَا شَعِيرٍ مَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذرِّ: (حَدَّثني) (سَعِيدُ بْنُ النَّضْرِ) بسكون الضاد المعجمة، البغداديُّ قال: (أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ) بضم الهاء مصغَّرًا، ابنُ بشيرٍ قال: (أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة (جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ) بكسر الهمزة وتخفيف التحتية (٣)، ابن أبي وحشيَّة (عَنْ مُجَاهِدٍ) المفسِّر، أنَّه (قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) في قولهِ تعالى: (﴿لَرَّكُبُنَ ﴾) بضم الموحدة، وفي (اليونينية) بفتحها (٤) (﴿طَبَقًا عَن طَبَقٍ﴾ [الانشقاق: ١٩]) أي: (حَالًا بَعْدَ حَالِ، قَالَ:

<sup>(</sup>۱) في (ج) و(ل): «تركبونن»، وفي هامشهما: أي: أصل «تركبونن» من قوله: «لتركبوننَ»؛ فإنَّه لا يؤكَّد الفعل إلَّا بعد دخول لام جواب القسم عليه. انتهى من خطِّ شيخنا.

<sup>(</sup>٦) في (م) و(د): «باب لأبي ذرِّ».

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): «الياء».

<sup>(</sup>٤) في (د): «بضمها».

هَذَا نَبِيُّكُمْ مِنَاسِّمِيمٍ مَنَاسِّمِيمٍ (() يعني يكونُ لك (() الظَّفر والغَلبة على المشركين حتَّى يُختَم لك بجميلِ العاقبة فلا يحزنك تكذيبهم وتماديهم في كفرهِم، وقيل: سماءً بعد سماء، كما وقع في الإسراء، والمعنى على الجمع: لتركبنَّ أيُّها النَّاس حالًا بعد حالٍ، وأمرًا بعد أمرٍ، وذلك في موقف القيامةِ. أو الشَّدائدُ والأهوالُ الموتُ ثمَّ البعثُ ثمَّ العرضُ، أو حال الإنسان حالًا بعد حال؛ رضيعٌ، ثمَّ فطيمٌ، ثمَّ غلامٌ، ثمَّ شابٌ، ثمَّ كهلٌ، ثمَّ شيخٌ.

### ﴿٨٥﴾ سورة البُرُوج

قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ ٱلْأُخُدُودِ ﴾ شَقٌ فِي الأَرْضِ. ﴿ فَلَنُوا ﴾ عَذَّبُوا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ ٱلْوَدُودُ ﴾ الحَبِيْبُ. ﴿ ٱلْمَجِيدُ ﴾ الكَرِيْمُ.

(سورة البُرُوجِ) مكِّيَّة ، وآيُها اثنتان وعشرون ، وسقط لغير أبي ذرِّ «سورة».

(قَالَ) ولغير أبي ذرِّ ("): ((وقال)) (مُجَاهِدٌ) فيمَا رواهُ عبدُ بنُ حميدٍ في قولهِ: (﴿ ٱلْأُفْدُودِ ﴾ [البروج: ٤]) هو (شَقُّ (٤) في الأَرْضِ) وقال غيرهُ: المستطيلُ في الأرضِ. وروى مسلمٌ عن صهيبٍ: أنَّ رسولَ الله مِنَاسِّمْ عِنْ الله عَلَيْ الله ملكِ: إنِّي قد كَبرت، مِنَاسِّمْ عِنْ الله عَلْمَا عَلَيْ مَلِكُ، وكان لهُ ساحرٌ، فلمَّا كبِر قال للملكِ: إنِّي قد كَبرت، فابعث إليَّ غلامًا أعلِّمه السِّحر، فبعث إليهِ غلامًا يعلِّمه، وكانَ (٥) في طريقهِ إذا سلكَ راهبٌ، فقعدَ اليه وسمعَ كلامَه فأعجبَه، فكان إذا أتّى السَّاحر مرَّ بالرَّاهبِ وقعد إليهِ، فإذا أتى السَّاحر ضربَه، فشكا ذلك إلى الرَّاهب فقال لهُ (٢): إذا خشيتَ السَّاحر فقُل: حبسنِي أهلِي، وإذا خشيتَ أهلكَ فقل: حبسني السَّاحر، فبينما هو كذلكَ إذ أتّى على النَّاس دابةٌ عظيمةٌ قد حبَست النَّاس، فقال: اليومَ أعلمُ آلسَّاحر أفضلُ أم الرَّاهبُ أفضلُ؟ فأخذَ حجرًا فقال: اللَّهمَّ إن كان أمرُ الرَّاهب أحبً

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج): عبارة «الفتح»: «قال هذا نبيُّكم» أي: الخطاب له، وهي على قراءة فتح الموحَّدة، وبها قرأ ابن كثير وأهل الكوفة، والباقون بالضمّ على أنَّه خطاب للأمَّة، ورجَّحه أبو عبيدة؛ لسياق ما قبلها وما بعدها انتهى.

<sup>(</sup>٢) في (د) هنا والموضع التالي: «لكم».

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س) و (د): «ولأبي ذرِّ».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): بالفتح.

<sup>(</sup>٥) في (د): «فكان».

<sup>(</sup>٦) «له»: ليست في (م) و(د).

إليك من أمرِ (١) السَّاحر فاقتُل هذه الدَّابة حتَّى يمضي النَّاس، فرماهَا فقتَلها /، ومضَى النَّاسُ فأتى د٣١٩/٥٠ الرَّاهبَ فأخبرَه، فقال له الرَّاهبُ: أي بنيَّ، أنت اليومَ أفضلُ منِّي، قد بلغَ من أمركَ ما أرّى، وإنَّك ستُبتلى، فإن ابتليتَ فلا تدلَّ عليَّ، وكان الغُلام يبرئُ الأكمَه والأبرصَ، ويُداوي النَّاس من(١) سائر الأدواءِ، فسمع جليسٌ للملكِ(٣) كان قد عمىَ فأتاه بهدايًا كثيرةٍ، فقال: ما ههنا لكَ أجمعُ إن أنتَ شفيتَني. قال: إنِّي لا أشفِي أحدًا، إنَّما يشفي الله مِنزَّة بلَّ، فإن آمنتَ باللهِ دعوتُ الله فشفاك، فآمنَ باللهِ فشفاهُ الله، فأتى الملِك فجلسَ إليهِ كما كان يجلسُ، فقال لهُ الملك: من ردَّ عليكَ بصرك؟ فقال: ربِّي. قال: ولك ربُّ غيري؟ قال: اللهُ ربِّي وربُّك، فأخذهُ فلم يزل يعذِّبه حتَّى دلَّ على الغلام، فجيءَ بالغلام فقال له الملك: أي بنيَّ، قد بلغَ من سحركَ ما تُبرئ الأكمَه والأبرسَ وتفعلُ وتفعلُ. قال: إنِّي لا أشفِي أحدًا، إنَّما يشفى الله، فأخذهُ فلم يزَل يعذِّبه حتَّى دلَّ على الرَّاهب، فجيءَ بالرَّاهب فقيل لهُ: ارجعْ عن دينِك فأبَى، فدعا(٤) بالمنشارِ فوضعَ المنشارَ في مَفْرِقِ رأسهِ فشقَّه بهِ(٥) حتَّى وقعَ شقَّاه، ثمَّ جيءَ بجليسِ الملك فقيل له: ارجعْ عن دينِك فأبَى، فوضعَ المنشارَ في مَفْرقِ(٦) رأسهِ فشقَّه حتَّى وقع شقَّاه، ثمَّ جيءَ بالغلام فقيل له: ارجعْ عن دينكَ فأبَى، فدفعهُ إلى / نفرِ من أصحابهِ، فقال: اذهبوا بهِ إلى جبلِ كذا وكذا فاصعدوا بهِ الجبلَ، فإذا ٢١٥/٧ بلغتُم بهِ ذُروته فإن رجعَ عن دينهِ وإلَّا فاطرحوهُ، فذهبوا بهِ فصعدوا(٧) بهِ الجبلَ، فقال: اللَّهمَّ اكفنيهِم بما شئتَ، فرجفَ بهم الجبَلُ فسقطوا، وجاء يمشِي إلى الملكِ، فقال لهُ الملِكُ: ما فعلَ أصحابُك؟ قال: كفانيهُم الله، فدفعهُ إلى نفرِ من أصحابهِ، فقال: اذهبوا بهِ فاحملوهُ في قُرْقُورٍ (١٠)

<sup>(</sup>۱) «أمر»: ليست في (م).

<sup>(</sup>۲) «من»: زيادة من (م) و(د).

<sup>(</sup>٣) في (م): «الملك».

<sup>(</sup>٤) في (د): «فأتى»، وفي الهامش: في نسخة: «فدعا».

<sup>(</sup>٥) «به»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج): ك «مَقعَد» و «مَجلِس» وسط الرأس، وهو الَّذي يفرق فيه الشَّعر «قاموس».

<sup>(</sup>٧) في هامش (ج) و(ص): قوله: «فصعِدوا» يقال: صعِد في السلم صعودًا، وصعِد في الجبل وعليه تصعيدًا: رقى، ولم يسمع: صعد فيه.

<sup>(</sup>A) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «فاحملوه في قرقور»، القُرقُور؛ بضمِّ القافين: السَّفينة الصَّغيرة، كذا بخطِّ شيخنا رئينًه ، وفي «القاموس»: كـ «عُصْفُور»: السَّفينة الطَّويلة أو العظيمة.

فتوسّطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلّا فاقنوفوه، فذهبوا به، فقال: اللّهمّ اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السّفينة فغرقُوا، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله، فقال للملك: إنّك (١) لست بقاتِلي حتَّى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمعُ النّاس في صعيد واحد وتصلبُني على جذع، ثمّ خُذ سهمًا من كِنانتي ثمّ ضع السّهم في كبدِ القوس، ثمّ قل: بسم الله ربّ هذا(١) الغُلام ثمّ ارمِني، فإنّك إذا فعلت ذلك قتلتني، فجمع النّاس في صعيد واحد فصلبه على جذع، ثمّ أخذ سهمًا من كنانته، ثمّ وضع السّهم في كبد القوس، ثمّ قال: بسم الله ربّ هذا الغُلام(٣) ثمّ رماه فوقع السّهم في صدغه، فوضع يده في صدغه القوس، ثمّ قال: بسم الله ربّ هذا الغُلام(٣) ثمّ رماه فوقع السّهم في صدغه، فوضع يده في صدغه موضع السّهم فمات، فقال النّاس: آمنًا بربّ الغُلام، آمنًا بربِ الغُلام(٤) فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذره؟ قد والله نزل بك حذرك، قد(٥) آمن النّاس، فأمر بالأخدود بأفواو السّكك أرأيت ما كنت تحذره؟ قد والله نزل بك حذرك، قد(٥) آمن النّاس، فأمر بالأخدود بأفواو السّكك ففعلوا حتّى جاءت امرأة ومعها صبيّ لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغُلام: يا أُمّهُ (١٠) ففعلوا حتّى جاءت امرأة ومعها صبيّ لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغُلام: يا أُمّهُ (١٠) اصْبِري فإنَّك على الحقّ».

(﴿ فَنَنُوا ﴾ [البروج: ١٠]) أي: (عَذَّ بُوا) قالَه مجاهدٌ فيمَا وصله الفِريابيُّ.

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ ٱلْوَدُودُ ﴾ [البروج: ١٤]) هو (الحَبِيْبُ) المتوِّدد إلى أوليائه بالكرامة.

(﴿ ٱلْمَجِيدُ ﴾ [البروج: ١٥]) أي: (الكَرِيمُ) وقول ابنِ عبَّاس هذا ساقطٌ في الفَرْع كأصلهِ، ثابتٌ في روايةِ النَّسفيِّ وحده.

<sup>(</sup>۱) في (م): «أنت».

<sup>(</sup>۲) «هذا»: ليس في (د) و(ص) و(م).

<sup>(</sup>٣) قوله: «ثمَّ ارمِني ... هذا الغُلام»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٤) قوله: «آمنا برب الغلام»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٥) في (د): «وقد».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج): «فأَحْمُوه» بهمزة قطع بعدها حاء ساكنة؛ أي: ارموه، وفي نسخة: «فأقحموه» بالقاف؛ أي: اطرحوه كُرهًا «سط».

 <sup>(</sup>٧) في هامش (ج): «يا أُمَّهْ» أصله: «يا أُمَّتَ» بفتح التاء، وهو الأقيس، ويجوز كسرُها وهو الأكثر، ويجوز الضمَّ أيضًا، ثمَّ أُبدِلت هذه التاء هاءً، قال في «التسهيل»: وجعلها هاءً في الخطِّ، والوقف جائز. انتهى «أشموني».

#### ﴿٨٦﴾ سورة الطّارِقِ

هُوَ النَّجْمُ، وَمَا أَتَاكَ لَيْلًا فَهُوَ طَارِقٌ. ﴿ ٱلنَّجْمُ ٱلنَّاقِبُ ﴾ المُضِيءُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ ذَاتِٱلرَّجْعِ ﴾ سَحَابٌ يَرْجِعُ بِالمَظرِ. ﴿ ذَاتِٱلصَّلْعِ ﴾ تَتَصَدَّعُ بِالنَّبَاتِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ لَقَوْلُ فَصُلُّ ﴾ لَحَقٌ. ﴿ لَمَا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴾ إِلَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ .

(سورة الطَّارِقِ) ثبتَ لفظ: «سورة» لأبي ذرِّ، وهي مكِّيَّة، وآيُها سبع عشرة (١).

(هُوَ) أي: الطَّارق (النَّجْمُ، وَمَا أَتَاكَ لَيْلًا فَهُوَ طَارِقٌ) ولا يسمَّى ذلك بالنَّهار، فسُمِّي به النَّجم لظهورهِ ليلًا.

(﴿ ٱلنَّجَمُ النَّاقِبُ ﴾ [الطارق: ٣]) هو (المُضِيءُ) وهذا كلُّه ثابتٌ للنَّسفيِّ وحدَه، ساقطٌ (١) في (٣) الفَرْع كأصله (٤).

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ): أي: فيمَا وصلَه الفِريابيُّ (﴿ ذَاتِ ٱلرَّجِعِ ﴾ [الطارق: ١١]) هي (سَحَابٌ يَرْجِعُ بِالمَطَرِ) ولأبي ذرِّ: (تَرجع) بالفوقية بدل التحتية، وعلى هذا يجوزُ أن يرادَ بالسَّماء السَّحاب.

(﴿ ذَاتِ﴾) ولأبي ذرِّ: ((وذات (٥)) (﴿ ٱلصَّدْعِ ﴾ [الطارق: ١١]) هي الأرضُ (٦) (تَتَصَدَّعُ بِالنَّبَاتِ) والعيون.

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿لَفَوْلُ فَصُلُّ ﴾ [الطارق: ١٣]) أي: (لَحَقُّ) وجِدٌّ يفصلُ بين الحقِّ والباطلِ.

(﴿ لَمَا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴾ [الطارق: ٤]) أي: (إِلَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ) وهذا(٧) التَّفسير على تشديدِ ميم ﴿ لَاَ ﴾ وهي قراءة عاصم وابنِ عامرٍ وحَمزة، و ﴿إِن ﴾ نافيةٌ، وثبتَ قوله: (وقالَ ابنُ عبَّاسٍ...) إلى آخره للنَّسفيِّ وحدَه، وسقط من الفَرْع كأصله (٨).

<sup>(</sup>۱) في (د): «سبعة عشر».

<sup>(</sup>۲) في (م): «كما سقط».

<sup>(</sup>٣) في (م) و (ب) و (د): «من».

<sup>(</sup>٤) قوله: «كأصله»: ليست في (م).

<sup>(</sup>٥) في (م): «ذوات».

<sup>(</sup>٦) «الأرض»: جعلها في (س) من المتن وهي كذلك في العيني دون الفتح يحرر.

<sup>(</sup>٧) في (م): «على».

<sup>(</sup>A) قوله: «كأصله»: ليست في (د).

### ﴿AV﴾ سورة ﴿سَبِحِ ٱسْمَ رَبِّكِ ٱلْأَعْلَى ﴾

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ فَدَّرَ فَهُدَىٰ ﴾ قَدَّرَ لِلإِنْسَانِ الشَّقَاءَ وَالسَّعَادَةَ ، وَهَدَى الأَنْعَامَ لِمَرَاتِعِهَا.

(سورة ﴿سَبِحِ ٱسْمَرَيِّكِ ٱلْأَعْلَى ﴾) ثبت (١): «سورة الأعلى» لأبي ذرِّ وهي (٢) مكِّيَّة ، وآيُها تسع عشرة.

ومعنى ﴿ سَيِّح اَسْمَ رَبِّكَ ﴾ أي: نزّه ربَّك ﴿ اَلْأَعْلَى ﴾ عمَّا يصفُه الملحدون، فالاسمُ صلة، وبهِ يحتجُ من جعل (٣) الاسمَ والمسمَّى (٤) واحدًا؛ لأنَّ أحدًا لا يقولُ: سبحان اسم اللهِ بل سبحانَ الله، وقال قومٌ: أي: نزّه تسميةَ ربِّك بأن تذكرهُ وأنت له معظّمٌ ولذكرِه محتَرِمٌ، فجعلوا الاسم بمعنى التّسمية، فكما أنَّه يجبُ تنزيه ذاتهِ وصفاتهِ عن النّقائص يجبُ تنزيهُ الألفاظِ الموضوعة لها عن سوءِ الأدبِ، وقد سبقَ في أوَّل هذا المجموعِ مزيدٌ لذلك [قبلح: ١]، والله الموفّق.

(٥) (وَقَالَ مُجَاهِدٌ) في قولهِ: (﴿ فَتَرَفَهَدَىٰ ﴾ [الأعلى: ٣]) أي: (قَدَّرَ لِلإِنْسَانِ الشَّقَاءَ والسَّعَادَةَ، وَهَدَى الأَنْعَامَ لَمَرَاتِعِهَا) وصلهُ الطَّبريُّ (٢)، وثبت للنَّسفيِّ وحدَه.

2981 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنَى الشَّرِيَّمُ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَجَعَلَا يُقْرِتَانِنَا القُرْآنَ، ثُمَّ جَاءَ عَمَّرُ بْنُ الخَطَّابِ فِي عِشْرِينَ، ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُ مِنَ الشَّرِيمَ، فَمَا رَأَيْتُ أَهْلَ جَاءَ عَمَّرُ بْنُ الخَطَّابِ فِي عِشْرِينَ، ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُ مِنَ الشَّرِيمَ، فَمَا رَأَيْتُ أَهْلَ المَدِينَةِ فَرِحُوا بِشَيْءٍ فَرَحَهُمْ بِهِ، حَتَّى رَأَيْتُ الوَلَائِدَ وَالصِّبْيَانَ يَقُولُونَ: هَذَا رَسُولُ اللهِ مِنَ الشَّعِيمَ قَدْ المَدِينَةِ فَرِحُوا بِشَيْءٍ اللهِ مِنَ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَلَى اللهِ مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مِنَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) لقبُ عبدِ الله بنِ عثمَان (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبِي) عثمانُ ابنُ جَبَلة (عَنْ شُعْبَةَ) بن الحجَّاج (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عَمرو بن عبدِ الله السَّبيعيِّ (عَن

<sup>(</sup>۱) في (د): «ثبتت».

<sup>(</sup>۱) قوله: «وهي»: ليست في (م) و(د).

<sup>(</sup>٣) في (د): «يجعل».

<sup>(</sup>٤) في (د): «والمعنى».

<sup>(</sup>٥) في (م) زيادة: «وبه قال».

<sup>(</sup>٦) في (د): «الطبراني».

البَرَاءِ) بنِ عازبِ رائه، أنَّه (قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (١) مِنَاسَعِيم ) المدينة من المهاجرينِ (مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرِ) بضم العين مصغَّرًا، وضمُّ ميم «مُصعب» (وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ) عَمرو بنُ قيسِ العامريُّ (فَجَعَلَا يُقْرِئَانِنَا/ القُرْآنَ) أي: ما نزلَ منه (ثُمَّ جَاءَ) د٣٢٠/٥٠ المدينةَ أيضًا (عَمَّارٌ) يعني: ابنَ ياسرِ (وَبِلَالٌ) المؤذِّن (وَسَعْدٌ) يعني: ابن أبي وقَّاص (ثُمَّ جَاءَ) أيضًا (عُمَرُ بْنُ/ الخَطَّابِ) ﴿ إِنْ جَمِلةِ (عِشْرِينَ) مِن الصَّحابة، ذكر منهم ابنُ ١٦/٧ إسحاق: زيدَ بنَ الخطَّاب، وسعيدَ بنَ زيد بن عَمرو، وعمرًا وعبدَالله ابنَي سُرَاقة، وخُنيسَ (٢) بنَ حذافة ، وواقدَ بنَ عبدالله ، وخَوْليَّ بنَ أبي خَوْليِّ (٣) وأخاه هِلالًا ، وعيَّاشَ ابنَ أبي ربيعة، وخالدًا وإياسًا وعامرًا بني البُكَير، وهم الثَّلاثة عشر، فلعلَّ الباقي كانُوا أتباعًا لهُم (ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ مِنَاسٌ عِيمِ فَمَا رَأَيْتُ أَهْلَ المَدِينَةِ فَرحُوا بِشَيْءٍ فَرحَهُمْ بِهِ) أي: كفرجِهم بهِ، فهو نصب بنزع الخافض(١) (حَتَّى رَأَيْتُ الوَلَائِدَ) جمع: وليدَةٍ، الصَّبيَّة والأمّة (وَالصِّبْيَانَ يَقُولُونَ: هَذَا رَسُولُ اللهِ صِنَالله عِنَالله عِنَالله عَدْ جَاءَ) حذفت التَّصلية لأبي ذرّ. قال: لأنَّ الصَّلاة عليه إنَّما كانَ ابتداءُ مشروعيَّتها في السَّنة الخامسة من الهجرة. والظَّاهر إلى أنَّه يشيرُ إلى آيةِ الأمر بها، وهذا غيرُ متَّجه(٥)؛ لأنَّه قد وردَ في حديثِ الإسراءِ ذكر الصَّلاة على النَّبِيِّ صِنْ الشَّمِيرِ مِلْ ، والإسراءُ كان بمكَّة ، فلا وجهَ للإنكارِ (١). قال البَراء: (فَمَا جَاءَ) بَاللَّفِياة التَّلم المدينَة (حَتَّى قَرَأْتُ ﴿ سَيِّج ٱسْدَرَيِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١] فِي سُورٍ (٧) مِثْلِهَا) وزادَ (٨) في «الهجرة»: من المفصَّل [ح: ٣٩٢٥]. وثبتَ لفظُ: ((مثلِهَا)) لأبي ذرِّ (٩).

<sup>(</sup>١) في (م): «رسول الله».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): «خُنيْس» بضمِّ الخاء المعجمة وفتح النون وسكون الياء آخره سين مهملة.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «وخَوْلِيَّ»؛ بسكون الواو، وكسر اللَّام، كما يؤخذ من «القاموس».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): لعلَّ الأولى أن يجعل مفعولًا مطلقًا؛ أي: فرحًا مثل فرحهم.

<sup>(</sup>٥) نبَّه اليونيني في هامش نسخته إلى ذلك وإلى هذا الوهم.

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج): وقد صرَّحوا بأنَّه يندب أن يُصلَّى على النبيِّ مِنْ الشِّيمَ على ويُترضَّى عن الصحابة ولو لم يرد ذلك في الرواية. «فتح».

<sup>(</sup>٧) في (م): «سورة».

<sup>(</sup>۸) في (ص) و (م): «زاد».

<sup>(</sup>٩) قوله: «وثبت لفظ مثلها لأبي ذر»: ليست في (د).

### \* AA الله ﴿ هَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْفَاشِيَةِ ﴾

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ﴾ النَّصَارَى. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿عَيْنِ اَنِيَةِ ﴾ بَلَغَ إِنَاهَا وَحَانَ شُرْبُهَا. ﴿ حَمِيمِ اَنِ ﴾ بَلَغَ إِنَاهُ. ﴿ لَا تَسَمِّعُ فِهَا لَغِيَةً ﴾ شَتْمًا. الضَّرِيعُ: نَبْتُ يُقَالَ لَهُ: الشِّبْرِقُ، تُسمِّيهِ أَهْلُ الحِجَازِ: الضَّرِيعَ إِذَا يَبِسَ، وَهُو سَمُّ. ﴿ بِمُصَيِّطِرٍ ﴾ بِمُسَلَّطٍ، وَيُقْرَأُ بِالصَّادِ وَالسِّينِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ إِيَابَهُمْ ﴾ الضَّرِيعَ إِذَا يَبِسَ، وَهُو سَمُّ. ﴿ بِمُصَيِّطِرٍ ﴾ بِمُسَلَّطٍ، وَيُقْرَأُ بِالصَّادِ وَالسِّينِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ إِيَابَهُمْ ﴾ مَرْجِعَهُمْ.

(﴿ هَلَ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْفَنشِيَةِ ﴾) مكِّيَّة، وآيُها ستُّ (١) وعشرون، ولأبي ذرِّ: ((سورة ﴿ هَلَ أَتَنكَ ﴾ بيم اللَّارِّم إلاَّمِ اللَّه الله ( ﴿ حَدِيثُ ٱلْفَنشِيَةِ ﴾) ولغيره البسملة.

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) فيما وصلَه ابنُ أبي حاتمٍ في قولهِ تعالى: (﴿عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ﴾ [الغاشية: ٣] النَّصَارَى) وزاد ابنُ أبي حاتمٍ: واليهود. والثَّعلبي: والرُّهبان. يعني: أنَّهم عمِلوا ونصبوا في النَّصَارَى) عني غيرِ دينِ الإسلامِ فلا يقبلُ منهم، وقيل: ﴿عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ﴾ في النَّار، كجرً السَّلاسل وخوضِها في النَّار خوضَ الإبلِ في الوحلِ، والصُّعود والهُبوط في تلالِها ووهادِهَا.

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصلَه الفِريابيُ: (﴿ عَيْنِ اَنِيَةِ ﴾ [الغاشية: ٥] بَلَغَ إِنَاهَا) بكسر الهمزة وبعد النون ألف غير مهموز، وقتها في الحرِّ، فلو وقعَتْ منها قطرةً على جبالِ الدُّنيا لذابَتْ، وقال أبو ذرِّ: (إناهَا حينها). (وَحَانَ شُرْبُهَا ﴿ جَيمٍ اَنِ ﴾ [الرحمن: ٤٤] بَلَغَ إِنَاهُ) أي: حانَ (﴿ لَا تَسْمَعُ فِهَا ﴾) أي: الجنَّة (١) (﴿ لَا فِيهَا ﴾)

(الضَّرِيعُ) ولأبي ذرِّ: «ويقال: الضَّريع» (نَبْتُ) له شوكٌ (يُقَالَ لَهُ: الشِّبْرِقُ) بكسر المعجمة والراء بينهما موحدة ساكنة (تُسَمِّيهِ أَهْلُ الحِجَازِ: الضَّرِيعَ؛ إِذَا يَبِسَ، وَهْوَ سَمُّ) لا تقربه دابَّةٌ لخبثِه.

( ﴿ بِمُصَّيْطِرٍ ﴾ [الغاشية: ٢٦]) أي: (بِمُسَلَّطٍ) فتقتلهم وتكرههم على الإيمان، وهذا منسوخٌ / بآيةِ القتالِ. (وَيُقْرَأُ) ﴿ بِمُصَيْطِرٍ ﴾ (بِالصَّادِ وَالسِّينِ) وهذه قراءة هشام، وهي على الأصلِ.

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) فيما وصلَه ابنُ المنذِر في قولهِ: (﴿ إِيَابَهُمْ ﴾ [الغاشية: ٢٥] مَرْجِعَهُمْ) بعدَ الموتِ.

1851/03

<sup>(</sup>١) في (ص) و (م): «تسع».

<sup>(</sup>٢) في (م): «في الجنة».

#### ﴿٨٩﴾ سورة ﴿ وَٱلْفَجِ ﴾

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الوَتْرُ: اللهُ. ﴿ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ﴾ القَدِيمَةِ، وَالعِمَادُ: أَهْلُ عَمُودٍ لَا يُقِيمُونَ. ﴿ سَوْطَ عَذَابٍ ﴾ النَّذِي عُذَّبُوا بِهِ. ﴿ أَكُلُ لَمُّ ﴾ السَّفُ. وَ﴿ جَمَّ ﴾ الكَثِيرُ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: كُلُ شَيْءٍ خَلَقَهُ فَهُوَ شَفْعٌ، اللَّهَ مَاءُ شَفْعٌ، وَالوَتْرُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ سَوْطَ عَذَابٍ ﴾ كَلِمَةٌ تَقُولُهَا العَرَبُ لِكُلِّ نَوْعٍ مِنَ السَّمَاءُ شَفْعٌ، وَالوَتْرُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ سَوْطَ عَذَابٍ ﴾ كَلِمَةٌ تَقُولُهَا العَرَبُ لِكُلِّ نَوْعٍ مِنَ العَذَابِ يَدْخُلُ فِيهِ السَّوْطُ. ﴿ لَهِالْمُوسَادِ ﴾ إلَيْهِ المَصِيرُ. ﴿ فَكَشُونَ ﴾ تُحَافِظُونَ، وَ﴿ حَمُّ صُورَ ﴾ : تَأْمُرُونَ العَذَابِ يَدْخُلُ فِيهِ السَّوْطُ. ﴿ لَهِالْمُوسَادِ ﴾ إليه المَصِيرُ. ﴿ فَكَشُونَ ﴾ تُحَافِظُونَ، وَ﴿ حَمُّ صُلَّ اللهُ مَنْ عَلَى اللهُ مَا المُصَدِّقَةُ بِالثَّوَابِ. وَقَالَ الحَسَنُ: ﴿ يَكَأَينُهُا النَّفُسُ الْمُطْمَيِّةُ ﴾ إِذَا أَرَادَ اللهُ مَرْضِ رُوحِهَا، فِإِطْعَامِهِ. ﴿ الْمُطَمِّيَةُ ﴾ المُصَدِّقَةُ بِالثَّوَابِ. وَقَالَ الحَسَنُ: ﴿ يَكَأَينُهُا اللهُ عَنْهَا، فَأَمَر بِقَبْضِ رُوحِهَا، وَرَضِي اللهُ عَنْهَا، فَأَمَر بِقَبْضِ رُوحِهَا، وَأَدْخَلَهَا اللهُ الجَنَّةَ ، وَجَعَلَهُ مِنْ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ. وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ جَابُولُ ﴾ نَقَبُوا، مِنْ جِيْبَ القَمِيصُ: قُطِعَ وَأَدْخَلَهَا اللهُ الجَنَّةَ ، وَجَعَلَهُ مِنْ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ. وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ عَلَيْهُ عَلَى آخِرِهِ.

(سورة ﴿ وَٱلْفَجْرِ ﴾) مكِّيَّة ، وآيُها تسعُّ وعشرون ، وثبت : «سورة» لأبي ذرِّ.

(وَقَالَ مُجَاهِدُ: الوَتْرُ: اللهُ) لانفرادهِ بالألوهيَّة، وحذف ما بعد «مجاهد» لأبي ذرِّ.

(﴿إِرَمَ ذَاتِ ٱلْمِعَادِ﴾ [الفجر: ٧]) أي: (القَدِيمَةِ) يعني: عادًا الأولى، ولأبي ذرِّ: (يعني: القديمَة) وفي (اليونينية): ((إِرْمَ ذَاتِ))» بكسر الهمز وسكون الراء وفتح الميم، ورُويَتْ عن الضَّحَاك، لكن بفتح الهمزة، وأصله: أرم، على وزن فعل كَفَخِذ، فخُفِّف (١) (وَالعِمَادُ) رَفْعٌ مبتدأ خبره: (أَهْلُ بفتح الهمزة، وأصله: أرم، على وزن فعل كَفَخِذ، فخُفِّف (١) (وَالعِمَادُ) رَفْعٌ مبتدأ خبره: (أَهْلُ عَمُودٍ) أي: خيامٍ (لَا يُقِيمُونَ) في بلا، وكانوا سيَّارة ينتجعون الغيث، وينتقلُون إلى الكلأ حيث كان، وعن ابنِ عبَّاس: إنَّما قيل لهم: ذات العمادِ لطولِهم، واختارَ الأوَّل ابن جريرٍ، وردَّ الثَّاني. قال ابنُ كثيرٍ: فأصابَ، وحينئذِ فالضَّمير يعودُ على القبيلةِ. قال: وأمَّا ما ذكرهُ جماعةٌ من المفسِّرين عندَ هذهِ الآية من ذكر مدينةٍ يقالُ لها: إرمَ ذاتِ العِماد، مبنيَّة بلبن الذَّهب والفضَّة، وأنَّ المفسِّرين عندَ هذهِ الآية من ذكر مدينةٍ يقالُ لها: إرمَ ذاتِ العِماد، مبنيَّة بلبن الذَّهب والفضَّة، وأنَّ المفسِّرين عندَ هذهِ الآية من ذكر مدينةٍ يقالُ لها: إرمَ ذاتِ العِماد، مبنيَّة بلبن اللَّهب والفضَّة، وأنَّ المِسك... إلى غير ذلك من الأوصافِ، وأنَّها تنتقلُ فتارةً تكون بالشَّام وتارةً باليمنِ، وأخرى بغيرهما من الأرضِ؛ فمن خرافاتِ الإسرائيليين (٣)، فتارةً تكون بالشَّام وتارةً باليمنِ، وأخرى بغيرهما من الأرضِ؛ فمن خرافاتِ الإسرائيليين (٣)،

<sup>(</sup>۱) قوله: «وفي اليونينية... فخفف»: ليس في (د). وفي هامش (ج): كذا بخطّه وضبطه، والّذي في «الدُّرّ»: وعنه -يعني: الضحَّاك - «أَرْم» بفتح الهمزة وسكون الراء، وهو تخفيف «أَرِم» بكسر الراء، وهي لغةٌ في اسم المدينة.

<sup>(</sup>۱) في (ص): «حصاها».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): عبارة النجم الغَيْطيُّ عن ابن كثير: من خرافات الإسرائيليِّين ومن وضع الزَّنادقة منهم؟ ليختبروا بذلك عقول الجهلة من الناس، فهذا وأمثاله لاحقيقة له.

وليس لذلك حقيقة (١)، وأمّا ما أخرجه ابنُ أبي حاتم من/ طريق وهب بنِ منبّه عن عبدِ الله بنِ (١) قلابَة في (٣) هذه القصّة أيضًا وذكر عجائبها؛ فقال في «الفتح»: فيها ألفاظ منكرة، وراويها عبدُ الله بنُ (١) قلابَة لا يُعرف، وفي إسناده ابنُ لهيعة، ومثله ما يخبرُ به كثيرٌ من الكَذَبة المتحيّلين من وجودِ مطالب تحت الأرضِ بها قناطيرُ الذّهب والفضّة والجواهرُ واليواقيتُ واللآلئُ والإكسِيرُ، لكن عليها موانعُ تمنعُ من الوصولِ إليها، فيحتالونَ على أموالِ ضعفةِ العقولِ والسُفهاء فيأكلونها بحجّةِ صرفِها في بخوراتٍ ونحوها من الهذياناتِ (٥)، وتراهُم ينفقُون على حفرها (١) الأموالَ الجَزْيلة، ويبلغونَ في العمقِ غايةً، ولا(٧) يظهرُ لهم إلّا التُراب والحَجر الكذّان (٨)، فيفتقرُ الرّجل منهم، وهو مع ذلك لا يزدادُ إلّا طلبًا حتّى يموتَ.

(﴿ سَوَّطَ عَذَابٍ ﴾ [الفجر: ١٣] الَّذِي) و لأبي ذرِّ: «الَّذين» (عُذِّبُوا بِهِ) وعن قتادَة -ممَّا (٩) رواه ابنُ أبي حاتم -: كلُّ شيءٍ عذِّب بهِ فهو سوط عذابٍ.

(﴿ أَكُلًا لَّمُّ اللَّهِ الفجر: ١٩] السَّفُّ) من سففتُ الأكلَ أسفُّه سفًّا.

(وَ ﴿ جَمَّا ﴾ [الفجر: ١٠] الكَثِيرُ) أي: يحبُّون جمعَ المالِ، وسقط «واو» و ﴿ جَمَّا ﴾ لأبي ذرِّ.

(وَقَالَ مُجَاهِدً) في قولهِ تعالى: ﴿ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ ﴾ [الفجر: ٣] (كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ) تعالى (فَهْوَ شَفْعٌ، السَّمَاءُ شَفْعٌ) أي: للأرضِ، كالذَّكر والأنثَى (الوَتْرُ) بفتح الواو وتكسر: هو (اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى) وسبق [قبلح: ٣٣٢٦].

(وَقَالَ غَيْرُهُ) غير مجاهد: (﴿ سَوُطَ عَذَابٍ ﴾ كَلِمَةٌ تَقُولُهَا العَرَبُ لِكُلِّ نَوْع مِنَ العَذَابِ يَدْخُلُ

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): وقال في «تخريج الكشَّاف»: آثار الوضع عليه لائحة.

<sup>(</sup>٢) في (م) ونسخ المطبوع زيادة: «أبي» وهو خطأ. ينظر الفتح (٧٠٢/٨).

<sup>(</sup>٣) في (م): «من»، وفي (ص): «فمن».

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (س) زيادة: «أبي».

<sup>(</sup>٥) في (ص): «الهذيات».

<sup>(</sup>٦) في (د): "صرفها".

<sup>(</sup>٧) في (م): «لم».

<sup>(</sup>٨) في هامش (ج): «الكَذَّان» بفتح الكاف وشدِّ الذَّال المعجمة، حجارةٌ رخوة كأنَّها مَدَرٌ، كذا في «الصَّحاح».

<sup>(</sup>٩) في (م): «فيما».

فِيهِ السَّوْطُ) قاله الفرَّاء.

(﴿لِبَالْمِرْصَادِ﴾ [الفجر: ١٤] إِلَيْهِ المَصِيرُ )/ وقال ابنُ عبَّاس: بحيثُ يسمعُ ويرى، وقيل: يرصدُ د٥٢١/٥٠ أعمالَ بني آدمَ لا يفوتهُ(١) شيءٌ منها.

(﴿ تَحَنَّضُونَ ﴾ [الفجر: ١٨]) بفتح التاء والحاء فألف، وبها قرأ الكوفيُّون، أي: (تُحَافِظُونَ، وَ فَيُ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللّهُ وَ اللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّ

(﴿النَّمُطْمَيّةُ ﴾ [الفجر: ١٧]) هي (المُصَدِّقَةُ بِالثَّوَابِ) وهي الثَّابتة على الإيمان (وَقَالَ الحَسَنُ) البصريُ فيما وصله ابنُ أبي حاتم: (﴿يَكَايَنُهُا النَّفْسُ الْمُطْمَيْنَةُ ﴾ [الفجر: ١٧](٢) إِذَا أَرَادَ اللهُ مِمَزْجِلَ (٣) قَبْضَهَا ؛ اطْمَأَنَتُ إِلَى اللهِ ، وَاطْمَأَنَّ اللهُ إِلَيْهَا) إسنادُ الاطمئنانِ إلى الله مجازٌ يرادُ بهِ لازمه وغايتهُ ، من نحو إيصالِ الخيرِ ، وفيه المشاكلة ، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: ((واطمأنَ إليه) بتذكيرِ الضَّمير، أي: إلى الشَّخص (وَرَضِيَتْ عَنِ اللهِ ، وَرَضِي اللهُ عَنْهَا) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: ((عنه) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: ((عنه) وأمَرَ) بالفاء ، ولأبي ذرِّ : ((وأمر) (بِقَبْضِ رُوحِهَا ، وَأَدْخَلَهَا) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي أيضًا: ((وأدخلَه) (اللهُ الجَنَّةَ ، وَجَعَلَهُ مِنْ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ) وقال ابنُ (٤) عطاء: النَّفس المطمئنَّة هي العارفةُ بالله ، الَّتي لا تصبرُ عن الله طرفة عين.

(وَقَالَ غَيْرُهُ) غيرُ الحسنِ: (﴿ جَابُوا ﴾ [الفجر: ٩]) أي: (نَقَبُوا) بالتَّخفيف، أي: نقبوا الصَّخر (٥) وأصلُ الجيبِ القَطع، مأخوذٌ (مِنْ جِيْبَ القَمِيصُ) إذا (٢) (قُطِعَ لَهُ جَيْبٌ) وكذلك قولهم: فلانً (يَجُوبُ الفَلَاةَ) أي: (يَقْطَعُهَا) وجَيْبِ: بفتح الجيم وجر الموحدة بمن، والقَميصِ: خفض، وبكسر الجيم ونصب الموحدة، والقميصُ: رفع، وسقط لفظ «من» لأبي ذرّ (٧).

<sup>(</sup>١) في (ج) و(ص) و(ل) و(م): «لا يفوتهم»، وفي هامش (ج) و(ل): كذا بخطِّه، ولعلَّه: لا يفوته؛ بالإفراد.

<sup>(</sup>١) زيد في (م): «هي المصدقة».

<sup>(</sup>٣) في (د) زيادة هنا ستأتي بعد: «وقال ابن عطاء: ﴿ ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِّنَهُ ﴾ هي العارفة بالله التي لا تصبر عن الله طرفة عين».

<sup>(</sup>٤) «ابن»: ليست في (س).

<sup>(</sup>٥) قوله: «وقال غيره... أي نقبوا الصخر»: وقع في (ص) قبل قول ابن عطاء.

<sup>(</sup>٦) في (ب) و (س): «أي».

<sup>(</sup>٧) قوله: «وجيب... لأبي ذر»: ليس في (د).

(﴿ لَمَّا﴾) في قولهِ تعالى: ﴿ وَتَأْكُلُونَ ٱلثَّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا﴾ [الفجر: ١٩] (لَمَمْتُهُ أَجْمَعَ: أَتَيْتُ عَلَى آخِرِهِ) قالَه أبو عُبيدة، وسبق معناهُ، وسقَطَ لأبي ذرِّ.

## ﴿٩٠﴾ ﴿ لاَ أُقْدِمُ ﴾

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ بَهُذَا ٱلْبَلَدِ ﴾ مَكَّة ، لَيْسَ عَلَيْكَ مَا عَلَى النَّاسِ فِيهِ مِنَ الإِثْمِ. ﴿ وَوَالِدِ ﴾ آدَمَ. ﴿ وَمَاوَلَدَ ﴾ ﴿ لَكُدًا ﴾ كَثِيرًا. وَ﴿ ٱلنَّجْدَيْنِ ﴾ المَخيْرُ وَالشَّرُ. ﴿ مَسْغَبَةٍ ﴾ مَجَاعَةٍ. ﴿ مَتْرَبَةٍ ﴾ السَّاقِطُ فِي التُّرَابِ. يُقَالُ: ﴿ فَلَا الْفَقَبَةُ ﴾ فَلَمْ يَقْتَحِمِ العَقَبَةَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ فَسَرَ العَقَبَةَ فَقَالَ: ﴿ وَمَآ أَدْرَبُكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ﴾ فَلَمْ يَقْتَحِمِ العَقَبَةَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ فَسَرَ العَقَبَةَ فَقَالَ: ﴿ وَمَآ أَدْرَبُكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ﴾ فَلَمْ يَقْتَحِمِ العَقَبَةَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ فَسَرَ العَقَبَةَ فَقَالَ: ﴿ وَمَآ أَدْرَبُكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ﴾ فَلَمْ يَقْتَحِمِ العَقَبَةَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ فَسَرَ العَقَبَةَ فَقَالَ: ﴿ وَمَآ أَدْرَبُكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ﴾ فَلَمْ يَقْتَحِمِ العَقَبَة فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ فَسَرَ العَقَبَة فَقَالَ: ﴿ وَمَآ أَدْرَبُكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ﴾ فَلَمْ يَقْتَحِمِ العَقَبَة فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ فَسَرَ العَقَبَة فَقَالَ: ﴿ وَمَآ أَدْرَبُكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ﴾ فَلَمْ يَقْتَحِمِ العَقَبَة فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ فَسَرَ العَقَبَة فَقَالَ: ﴿ وَمَآ أَدْرَبُكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ﴾ فَلَمْ يَقْتَحِمِ العَقَبَة فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ فَسَرَ العَقَبَة فَقَالَ: ﴿ وَمَآ أَدْرَبُكُ مَا ٱلْعَقَبَةُ ﴾ فَلَمْ يَقْتَحِمُ العَقَبَةُ فِي الدُّنْيَا وَلَا لَا عَلَيْهُ فَلَا الْعَقَبَةُ اللَّهُ فَيَا لَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَقَبَةُ الْعَلَى الْعَلَادُ الْرَبْكُ مَا ٱلْعَقَبَةُ الْعَلَى الْعُلَادِ الْعَلَى الْعَلَادُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَادُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعُلَادُ الْعَلَى الْعُلَالُولُولُولِ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى ا

(﴿ لَا أَفْسِمُ ﴾) مكِّيَّة، وآيُها عشرون، ولأبي ذرِّ: ((سورة ﴿ لَا أَفْسِمُ ﴾).

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصلَه الفِريابيُ: (﴿ عَهَذَا ٱلْبَلَدِ ﴾ [البلد: ١] مَكَّةً) ولأبي ذرِّ: (﴿ وَٱنتَ حِلُّ إِهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ﴾: مكَّة » (لَيْسَ عَلَيْكَ مَا عَلَى النَّاسِ فِيهِ مِنَ الإِثْمِ) أي: أنتَ على الخصوصِ تستحلُّه دون غيركَ لجلالةِ شأنك، كما جاء [ح: ٤٣١٣] (لم تحلَّ لأحدٍ قبلِي، ولا تحلُّ لأحدٍ بعدِي » وأنت على هذا من بابِ التَّقديم للاختصاصِ ؛ نحو: أنا عرفتُ. قال الواحديُّ: إنَّ الله تعالى لمَّا ذكرَ القسم بمكَّة دلَّ ذلك على عظمِ قدرهَا مع كونها حرامًا، فوعدَ نبيَّه مِنَ السُّعِيمُ أن يحلَّها له يقاتلُ فيها، وأن (١) يفتحَها على يدهِ ويكون فيها حلَّ، والجملةُ اعتراضُ بين المقسم بهِ وما عطف عليه.

(﴿ وَوَالِدٍ ﴾ آدَمَ ﴿ وَمَاوَلَدَ ﴾ [البلد: ٣]) أي: من الأنبياء والصّالحين من ذرِّيَّته؛ لأنَّ الكافر وإن كان من ذرِّيَّته لكن لا حرمة لهُ(١) حتَّى يقسم بهِ، أو المرادُ ب﴿ وَالِدِ ﴾ إبراهيمُ، وب﴿ مَا وَلَدَ ﴾ محمَّد مِن ذرِّيَّته لكن لا حرمة لهُ(١) حتَّى يقسم بهِ، أو المرادُ ب﴿ وَالِدِ ﴾ إبراهيمُ، وب﴿ مَا وَلَدَ ﴾ محمَّد مِن قال (٣) في «الأنوار»: وإيثارُ ﴿ مَا ﴾ على «مَن» لمعنى التَّعجب؛ كما في قولهِ تعالى: ﴿ وَاللّهُ أَعَامُ مِمَا وَضَعَتُ ﴾ [آل عمران: ٣٦].

(﴿لُبُدًا﴾ [البلد: ٦]) بضم اللام وفتح الموحدة لأبي ذرِّ، جمع/: لُبْدَة، كغُرْفَة وغُرَف، وهي قراءة العامَّة، ولغير أبي ذرِّ: ﴿لِبُدَا﴾ بكسر اللام، أي: (كَثِيرًا) من تلبَّد الشَّيء؛ إذا اجتمعَ.

(وَ ﴿ ٱلنَّجْدَيْنِ ﴾) هُما (الخَيْرُ وَالشَّرُّ) قال الزَّجاجُ: النَّجدان الطّريقان الواضحان، والنَّجد المرتفعُ من

EIN/V

<sup>(</sup>١) قوله: (وأن): ليست في (م).

<sup>(</sup>١) في (م) و(د): «ولكن لا مزية له».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «وقال».

الأرضِ، والمعنى/: ألم نبيِّن لهُ طريقَي الخيرِ والشَّرِّ؟ وقال ابنُ عبَّاس: ﴿ ٱلنَّجْدَيْنِ ﴾ (١) الثَّديين، وهما د١٣٢١/٥ ممَّا تقسِم بهِ العرب، تقول: أمَا ونجديهَا ما فعلتُ، تريد: ثديي المرأة (١)؛ لأنَّهما كالنَّجدينِ للبطنِ.

(﴿ مَسْغَبَةِ ﴾ [البلد: ١٤]) أي: (مَجَاعَةٍ) والسَّغَب: الجُوع.

(﴿ مَتْرَبَةٍ ﴾ [البلد: ١٦]) ولأبي ذرِّ برفع الثَّلاثة، أي: (السَّاقِطُ فِي التُّرَابِ) ليس له بيتٌ لفقرِه.

(يُقَالُ: ﴿ فَلَا ٱقْنَحُمُ ٱلْعَقَبَةُ ﴾ [البلد: ١١] فَلَمْ يَقْتَحِمِ الْعَقَبَةُ ﴾ [البلد: ١١]) الَّتي يقتحمها، وبيَّن سببَ جوازها الْعَقَبَةُ وَقَالَ: ﴿ وَمَا آذَرَنكَ ﴾) أي: أعلمكَ (﴿ مَا ٱلْعَقَبَةُ ﴾ [البلد: ١٢]) الَّتي يقتحمها، وبيَّن سببَ جوازها بقوله: (﴿ فَكُ رَفَبَةٍ ﴾ [البلد: ١٣]) برفع الكاف على إضمارِ مبتدأ، أي: هو فكُ، وخفض ﴿ رَفَبَةٍ ﴾ بالإضافة، من الرِّق بإعتاقها (﴿ أَوْ إِطْعَنَهُ ﴾) بهمزة مكسورة وألف بعد العين ورفع ميم ﴿ إِطْعَنَهُ ﴾ منوَّنًا، وقراءة أبن كثيرٍ وأبي عَمرو والكسائيّ : ﴿ فَكَ ﴾ بفتح الكاف فعلا ماضيًا، ﴿ رَفَبَةً ﴾ نصب، ﴿ أَطْعَمَ ﴾ فعلا ماضيًا أيضًا (﴿ فِيوَمِذِي مَسْغَبَةٍ ﴾ [البلد: ١٤]) مجاعةٍ، وهذا تنبية على أنَّ النَّفس لا توافقُ صاحبها في الإنفاقِ لوجهِ الله تعالى ألبتَّة، فلا بدَّ من التَّكلُف وحمل المشقَّة على النَّفس، والَّذي يوافقُ النَّفس هو الافتخارُ والمراءاة، فكأنَّه تعالى ذكر هذا المثل بإزاءِ ما قال: ﴿ أَهْلَكُتُ مَا لَا أَبُدًا ﴾ [البلد: ٢] والمراد الإنفاق المفيد، وأن ذلك الإنفاق مضرٌ. قاله صاحبُ «الفرائد» فيما حكاهُ في «فتوح الغيب».

(﴿ فِي كَبَدٍ ﴾ [البلد: ٤]) أي: (شِدَّةٍ) أي: شدَّة (٣) خلق، وقال ابنُ عبَّاس: في نَصَبٍ، وقيل: شدَّة مكايد مصائبِ الدُّنيا وشدائد الآخرة، وهذا ثابتٌ للنَّسفي وحدَه (٤).

# ﴿٩١﴾ سورة ﴿وَٱلشَّمْسِوَصُّعَهَا﴾ بِشْرِ لِللَّهِ الْأَنْجُولَا الْحَجْمَةِ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ ضُحَنهَا ﴾ ضَوْءهَا. ﴿إِذَانَلَهَا ﴾ تَبِعَهَا. و﴿ طَحَهَا ﴾ دَحَاهَا. ﴿ دَسَنهَا ﴾ أَغُوَاهَا. ﴿ فَأَلْمَهَا ﴾ عَرَّفَهَا ﴾ عَرَّفَهَا الشَّقَاءَ وَالسَّعَادَةَ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ بِطَغُونَهَا ﴾ بِمَعَاصِيهَا. ﴿ وَلَا يَخَافُ عُقْبَهَا ﴾ عُقْبَى أَحَدِ.

(سورة ﴿ وَٱلشَّمْسِ وَضُحَنها ﴾) مكِّيَّة ، وآيُها خمس عشرة.

<sup>(</sup>١) قوله: «النجدين»: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٢) في هامش (د) مِن نسخة: «الأم»، وفي (ص): «الأم».

<sup>(</sup>٣) قوله: «أي شدة»: ليست في (ص) و(د).

<sup>(</sup>٤) قوله: «في كبد... للنسفي وحده»: وقع في (م) و(د) بعد لفظ «المقسم به وما عطف عليه».

(بِمِ اللَّارِّمِنَ الرَّمِنَ المَّالِمَ اللَّهُ السَّمِنَ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللَّلِي الللللِّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللللِّلِي الللللِّ

(﴿إِذَانَلَهَا﴾ [الشمس: ٢]) أي: (تَبِعَهَا) طالِعًا عند غروبِها. (و ﴿ طَحَنَهَا ﴾ [الشمس: ٢]) أي: (دَحَاهَا). (﴿ دَسَنَهَا ﴾ [الشمس: ١]) أي: (أَغْوَاهَا) وأصلُه: دسَّسَها، فكثر الأمثالُ فأبدلَ من ثالثها حرف علَّةٍ. (﴿ فَأَلْمَهَا ﴾ [الشمس: ٨]) أي: (عَرَّفَهَا الشَّقَاءَ وَالسَّعَادَةَ) وهذا كلُّه ثابتٌ للنَّسفيّ، ساقطٌ من الفَرْع كأصله (١).

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيمَا وصلَه الفِريابيُّ: (﴿ بِطَغُونَهَآ ﴾ [الشمس: ١١]) أي: (بِمَعَاصِيهَا). (﴿ وَلَا يَخَافُ عُقْبُهَا ﴾ [الشمس: ١٥]) أي: (عُقْبَى أَحَدِ (٣)).

٤٩٤٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّه أَخْبَرَهُ عَبْدُ اللهِ اللهِ مِنَاسُّعِيمُ: "﴿ إِذِ ابْنُ زَمْعَةَ: أَنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ مِنَاسُّعِيمُ يَخْطُبُ وَذَكَرَ النَّاقَةَ وَالَّذِي عَقَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُّعِيمُ: "﴿ إِذِ ابْنُعَثَ أَشْقَلُهَا ﴾ انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَزِيزٌ عَارِمٌ، مَنِيعٌ فِي رَهْطِهِ، مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ » وَذَكَرَ النِّسَاءَ فَقَالَ: "يَعْمِدُ أَنْعَتُ لَهَا رَجُلٌ عَزِيزٌ عَارِمٌ، مَنِيعٌ فِي رَهْطِهِ، مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ » وَذَكَرَ النِّسَاءَ فَقَالَ: "يَعْمِدُ أَخَدُكُمْ يَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ » ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ وَقَالَ: "لِمَ يَخْدُلُهُ مِثَا يَفْعَلُ؟ » وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَقَالَ: "لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ؟ » وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَقَالَ: "لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ؟ » وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَقَالَ النَّبِيُّ مِنَاسُهِ مِنَ الضَّرِيمُ : « لِمُ النَّهُ مِنَ الْفُورُ وَلَا النَّهِ عُلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ وَمُعَامِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَ النَّهِ عُنْ اللهُ المُنْ اللهُ الل

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) بضم الواو مصغَّرًا، ابنُ خالدِ قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيه) عروة بن الزُّبير بن العوَّام: (أنَّه أَخْبَرَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَمْعَةَ) بنت خالدِ قال: (حَدَّثَنا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيه) عروة بن الزُّبير بن العوَّام: (أنَّه أَخْبَرَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَمْعَةَ) بفتح الزاي وسكون الميم وفتحها وبالعين المهملة، وأمُّه قُرَيْبةُ (٤) أختِ أمِّ سلمةَ أمِّ المؤمنين بَرَانَّهُ : (أنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ مِنَ اللهِ عَنْ مَن الموعظةِ أو غيرها (وَذَكَرَ النَّاقَةَ) المذكورة في هذه السُّورة؛ وهي ناقةُ صالح (وَ) ذكرَ (الَّذِي عَقَرَ) هَا؛ وهو قُدَارُ (٥) ابنُ سالف، وهو أحيمرُ

<sup>(</sup>١) في (د): «لغير أبي».

<sup>(</sup>٢) قوله: «كأصله»: ليس في (م) و(د).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): قال ابن حجر: وفي بعض النُّسخ: «أخذ»؛ بالخاء والذَّال المعجمتين، بدل: «أحد»؛ بالمهملتين.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «قُرَيْبة»؛ بضمّ القاف، وفتح الرَّاء، وسكون المثنَّاة التَّحتيَّة، وبالموحَّدة؛ مصغَّرًا: الجهنيَّة، وقد تُفتَح كـ «حَبيبَة». انتهى ملخَّصًا من «التَّهذيب» و «الإصابة». انتهى من خطً شيخنا.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج)و(ل): «قُدَار»؛ بضمِّ القاف، وبالدَّال المهملة المخفَّفة، «ابن سالِف»؛ بالسِّين المهملة، [و]كسر اللَّام، وبالفاء.

ثمود الَّذي قال الله تعالى فيه: ﴿ فَادَوْا صَاجِهُمْ فَعَاطَىٰ فَعَمْرَ ﴾ [القمر: ٢٩] (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ سِهَا شَعِيمْ: ﴿ إِذِ ٱلنَّبِعَثَ ٱشْقَنْهَا ﴾ [الشمس: ١١] انْبَعَثَ (١) قام (لَهَا رَجُلٌ عَزِيزٌ) شديدٌ قويٌ (عَارِمٌ) بعين وراء مهملتين: جبَّار صعب مفسدٌ خبيثُ / (مَنِيعٌ) قويٌ ذو منعة (في رَهْطِهِ) قومه (مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ) جدِّ ده ٢٢١٠٥٠ عبدِ الله بن زَمعة المذكور في عزَّته ومنعتِه في قومه، ومات كافرًا بمكَّة (وَذَكَرَ) بَالِسِّاءُ إِنَّامٍ في خطبته عبدِ الله بن زَمعة المذكور في عزَّته ومنعتِه في قومه، ومات كافرًا بمكَّة (وَذَكَرَ) بَالِسِّاءُ إِنَّامٍ في خطبته (النِّسَاءَ) أي: ما يتعلَّق بهنَّ استطرادًا، فذكر ما يقعُ من أزواجهنَّ (فَقَالَ: يَعْمِدُ) بكسر الميم، أي: يقصِد (أَحَدُكُمْ يَجْلِدُ) ولأبي ذرِّ: «فيجلد» (امْرَأَتَهُ جَلْدَ العَبْدِ، فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ (١٠) آخِرِ أي: يعجامعُها (ثُمَّ وَعَظَهُمْ) بَالِسِّاءُ إِنَّامُ (فِي ضَحِكِهِمْ) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ: «في يَوْمِهِ) أي: يجامعُها (ثُمَّ وَعَظَهُمْ) بَالِسِّاءُ إِنَّامُ رَفِي ضَحِكِهِمْ) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ: «في ضحكٍ» (مِنَ (٣) الضَّرْطَةِ، وقَالَ: لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ (١٤) مِمَّا يَفْعَلُ ؟) وكانُوا في الجاهليَّة إذا وقع ضحك (لك من أحدِ منهم في مجلسٍ يضحكُون (٥)، فنهاهُم عن ذلك.

(وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةً) محمَّد بنُ خازمٍ -ممَّا وصله إسحاقُ بنُ رَاهُوْيَه في «مسنده» -: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةً) أنَّه قال: (قَالَ النَّبِيُ مِنْ اللهُ عِنْ مِثْلُ أَبِي هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبيرِ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةً) أنَّه قال: (قَالَ النَّبِيُ مِنْ اللهُ عِنْ أَبِي مِثْلُ أَبِي فِي اللهُ عَلْ أَبِي عَمْهُ مَجَازًا؛ لأنَّه الأسودُ بن المطَّلب بن أسدٍ، والعوَّام بن ١٩/٧ خويلد بن أسدٍ، فنزل ابنُ العمِّ منزلةَ الأخ، فأطلق عليه عمَّا بهذا الاعتبار، كذا جزمَ الدِّمياطيُ باسم أبي زمعَة هنا، وهو المعتمد. قاله في «فتح الباري».

# ﴿٩٢﴾ سورة ﴿وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾ بِشِيـــــــــــلِنَيْلًا لِتَحَمِّلِ الْحَجَالِجُ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ إِلَّا لَمُنَى ﴾ بِالخَلَفِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ تَرَدَّى ﴾ مَاتَ. وَ ﴿ تَلَظَى ﴾ تَوَهَّجُ ، وَقَرَأَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْر: (تَتَلَظَى ﴾.

(سورة ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْمَىٰ ﴾) مكِّيَّة ، وآيُها إحدى وعشرون.

<sup>(</sup>١) «انبعث»: ليس في (د).

<sup>(</sup>۱) في (م): «إلى».

<sup>(</sup>٣) في (د): «عن».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «أحد».

<sup>(</sup>٥) في (م): «فيضحكون».

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصله الفريابيُّ: (﴿ تُرَدِّنَ ﴾ [الليل: ١١]) أي: (مَاتَ) وقيل: تردَّى في حفرةِ القبر، وقيل: في قعر جهنَّم.

(وَ ﴿ تَلَظَّىٰ ﴾ (١) [الليل: ١٤]) أي: (تَوَهَّجُ) وتتوقَّد (وَقَرَأَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ) بضمِّ عينهما مصغّرين، فيما وصله سعيدُ بنُ منصورٍ: ((تتَلَظّى)) بتاءين على الأصل.

### ١ - بابٌ ﴿ وَٱلنَّهَادِ إِذَا تَعَلَّى ﴾

هذا (بابٌ) بالتَّنوين، أي: في قولهِ تعالى: (﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ﴾ [الليل: ٢]) أي: ظهرَ بزوال ظُلمةِ اللَّيل، وثبت: «باب» وما بعده لأبي ذرِّ (٣).

29٤٣ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: وَخَلْتُ فِي نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ الشَّامَ، فَسَمِعَ بِنَا أَبُو الدَّرْدَاءِ، فَأَتَانَا فَقَالَ: أَفِيكُمْ مَنْ يَقْرَأُ؟ فَقُلْنَا: وَخَلْتُ فِي نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ الشَّامُ، فَسَمِعَ بِنَا أَبُو الدَّرْدَاءِ، فَأَتَانَا فَقَالَ: أَفِيكُمْ مَنْ يَقْرَأُ؟ فَقُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: ﴿ وَٱلنَّلِ إِذَا يَغْثَىٰ ۞ وَٱلنَّهَ لِإِذَا يَغْثَىٰ ۞ وَٱلنَّهَ لِ إِذَا يَغْثَىٰ ۞ وَالذَّكِرِ وَالذَّكِرِ فَعَلْ: فَقَالَ: قَالَ: وَأَنَا سَمِعْتُهَا مِنْ فِي النَّبِيِّ مِنَاسُهِ وَاللَّهُ وَالْأَنْثَى ﴾ وَالنَّبِيِّ مِنَاسُهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ فِي النَّبِيِّ مِنَاسُهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَالَةُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْ

وبه قال: (حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ) السُّوائيُّ العامريُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ سعيد بنِ مسروقِ الثَّوريُّ (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنْ عَلْقَمَةَ) بنَ قيسٍ أنَّه (قَالَ: دَخَلْتُ فِي نَفَرٍ الثَّوريُّ (عَنْ عَلْقَمَةَ) بنَ قيسٍ أنَّه (قَالَ: دَخَلْتُ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ) يعني: ابن مسعودِ (الشَّامَ، فَسَمِعَ بِنَا أَبُو الدَّرْدَاءِ) عُويمر بن مالكِ (فَأَتَانَا، فَقَالَ: أَفِيكُمْ) بهمزة الاستفهام الاستخباريِّ (مَنْ يَقْرَأُ) القرآنَ؟ (فَقُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: فَأَيُّكُمْ (٤) أَقْرَأُ؟)

فيـهِ عَلـي تَـا كَتبـيَّنَ العبَـرْ

«ألفيَّة».

ومَا بِتَاءَيْنِ ابتُدِي قَد يُقْتَصَرْ

(٣) قوله: «وثبت باب وما بعده لأبي ذرِّ»: ليس في (د).

<sup>(</sup>١) «الواو»: ليست في (م).

<sup>(</sup>١) في هامش (ل):

<sup>(</sup>٤) في (د): «فقال وأيكم».

أي: أحفظُ أو أحسنُ (۱) قراءةً، قال علقمة: (فَأَشَارُوا إِلَيَّ) بتشديد الياء (فَقَالَ: اقْرَأْ. فَقَرَأْتُ: ﴿ وَالنَّالِ إِذَا يَغْفَىٰ ﴿ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا وَاللَّهُ اللَّهُ

### ٢ - بابّ: ﴿ وَمَاخَلَقَ ٱلذَّكَرُ وَٱلْأَنْثَى ﴾

هذا (بابٌ) بالتَّنوين، أي: في قولهِ تعالى: (﴿ وَمَاخَلَقَ ٱلذَّكَرَوَٱ لَأُنتَى ﴾ [الليل: ٣]) ثبت: ((باب) الأبي ذرِّ.

2982 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَدِمَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَطَلَبَهُمْ فَوَجَدَهُمْ فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ؟ قَالَ: كُلُّنَا. قَالَ: فَالَّذَكُمِ فَلَا يُكُمْ يَحْفَظُ؟ وَأَشَارُوا إِلَى عَلْقَمَةً. قَالَ: كَيْفَ سَمِعْتَهُ يَقْرَأُ ﴿ وَٱلَّتِلِ إِذَا يَعْثَىٰ ﴾؟ قَالَ عَلْقَمَةُ: ﴿ وَالذَّكِرِ فَالَّذِكُمِ يَحْفَظُ؟ وَأَشَارُوا إِلَى عَلْقَمَةً. قَالَ: كَيْفَ سَمِعْتَهُ يَقْرَأُ ﴿ وَٱلَّتِلِ إِذَا يَعْثَىٰ ﴾؟ قَالَ عَلْقَمَةُ: ﴿ وَالذَّكِرِ وَالذَّكِرِ وَاللَّذِي اللهِ كَا أَنْ أَقْرَأً: ﴿ وَمَاخَلَقَ وَالْأَنْثَى ﴾ وَاللهِ لَا أُنّابِعُهُمْ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ) سقط «ابن حفصٍ» لغير أبي ذرِّ، قال: (حَدَّثَنَا أبِي) حفصُ ابن غياثٍ قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمانُ (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ، أنَّه (قَالَ: قَدِمَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ) يعني: ابن مسعودٍ، هم علقمة بن قيسٍ، وعبدُ الرَّحمن والأسودُ ابنا يزيدَ النَّخعيِّ عَبْدِ اللهِ) يعني: ابن مسعودٍ، هم علقمة بن قيسٍ، وعبدُ الرَّحمن والأسودُ ابنا يزيدَ النَّخعيِّ عَبْدِ اللهِ) أبِي الدَّرْدَاءِ) وهذا صورته صورةُ إرسالٍ؛ لأنَّ إبراهيمَ لم يحضُرِ القصَّة، لكن في الرِّواية السَّابقة [ح:٤٩٤٣]: عن إبراهيمَ عن علقمةَ. وحينئذِ فلا إرسالَ في هذه الرِّواية (فَطَلَبَهُمْ فَوَجَدَهُمْ فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ؟) يعني: ابنَ مسعودٍ (قَالَ) أي: علقمة: (كُلُنَا)

<sup>(</sup>۱) في (د): «وأحسن».

<sup>(</sup>٢) في (د): «كذلك» بدل: «أبو الدرداء».

<sup>(</sup>٣) «في»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٤) قوله: «أي من فمه»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٥) في (م): «عن».

يقرأُ على قراءته (قال) أبو الدَّرداء: (فَأَيُّكُمْ يَحْفَظُ؟) ولأبي ذرِّ: «أحفظُ»(١) (وَأَشَارُوا) ولأبي ذرِّ: «فأشاروا» (إِلَى عَلْقَمَةً) بن قيسٍ (قَالَ) أبو الدَّرداء: (كَيْفَ سَمِعْتَهُ) يعني: ابنَ مسعودٍ (يَقْرَأُ: ﴿وَالْتَلِإِذَا يَنْفَى ﴾؟ قَالَ عَلْقَمَةُ: «وَالذَّكَرِ وَالأُنْفَى») بالخفضِ (قَالَ) أبو الدَّرداء: (أَشْهَدُ أَنِي سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَاسِّعِيمُ يَقْرَأُ هَكَذَا، وَهَوُلاءٍ) أي: أهلُ الشَّام (يُريدُونِي) ولأبي ذرِّ: «يريدونني» سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَاسِّعِيمُ يَقْرَأُ هَكَذَا، وَهَوُلاءٍ) أي: أهلُ الشَّام (يُريدُونِي) ولأبي ذرِّ: «يريدونني» (عَلَى أَنْ أَقْرَأَ: ﴿ وَمَاخَلَقَ ٱلذَّكُرُ وَٱلْأَنْقَ ﴾ [الليل: ٣] وَاللهِ لاَ أُتَابِعُهُمْ) على هذه القراءةِ، قال ذلك لِمَا تيقَنه من سماعِ ذلك من رسولِ الله مِنَاسِّعِيمُ، ولعلَّه لم يعلَم بنسخهِ، ولم يبلغه مصحفُ عثمان المجمع عليه، المحذوف منه كلُّ منسوخ.

#### ٣ - قوله: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنَّقَى ﴾

(قوله: ﴿ فَأَمَّا ﴾) ولأبي ذرِّ (١): «بابٌ » بالتَّنوين، أي: (٣) في قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا ﴾ (﴿ مَنْ أَعْطَى ﴾) الطَّاعة (﴿ وَأَنْقَى ﴾ [الليل: ٥]) المعصية.

2980 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ رَائِدٌ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيْمُ فِي بَقِيعِ الغَرْقَدِ فِي جَنَازَةٍ فَقَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نَتَّكِلُ؟ «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نَتَّكِلُ؟ فَقَالَ: «اعْمَلُوا، فَكُلُّ مُيَسَّرٌ» ثُمَّ قَرَأً: ﴿ فَأَمَّامَنْ أَعْطَى وَأَنَّقَى ﴿ وَصَدَّقَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَلْكُوا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضلُ بنُ دُكَينٍ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة (عَنِ الأَعْمَشِ)
سليمان (عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَة) بسكون العين في الأول (٤) وضمها في الثاني، مصغَّرًا، أبي حمزَة
بالحاء المهملة والزاي - ختنُ أبي عبد الرَّحمن السُّلَمِي (عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ)
١٠٠٧ بضم السين وفتح اللام (عَنْ عَلِيٍّ) هو ابنُ أبي طالبِ (شَهْ) أنَّه (قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ / سِنَ الشَّعِيمُ عِلْ فِي
بَقِيعِ الغَرْقَدِ) (٥) مقبرة المدينة -منَّ اللهُ عليَّ بالدَّفن بها مع خاتمة الإسلام - (في جَنَازَةٍ) لم يسمَّ

<sup>(</sup>١) في (ج): أحفظَ. وفي هامشها: كذا بخطِّه وضبطه وتصحيحِه، فليُنظَر ما وجهُ النصب؟ وقد يقال: العامل محذوف؛ أي: تعدُّونه أحفظ؛ أي: أكثر حفظًا، ثمَّ رأيت الفروع المعتمدة مضبوطًا بالرفع.

 <sup>(</sup>٢) في (م) و(د): «هذا» بدل قوله: «قوله: ﴿ فَأَمَّا ﴾ ولأبي ذرِّ».

<sup>(</sup>٣) «أي»: ليست في (ص) و(م) و(د).

<sup>(</sup>٤) في (ص) و (م): «الأولى».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): «الغرقد» ماعظُمَ من شجر العَوسَج «كِرماني».

### ٣م - باب قوله: ﴿ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَى ﴾

هذا (باب قوله: ﴿ وَصَدَّقَ بِٱلْخُسُنَىٰ ﴾ [الليل: ٦]) أي: بالكلمةِ الحُسنى، وهي ما دلَّ على حقًّ ككلمةِ التَّوحيد، والبابُ وتاليهِ ثابتان (٦) لأبي ذرِّ.

عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ عَلِيٍّ شَاهِ قَالَ: كُنَّا قُعُودًا عِبْدُ الوَاحِدِ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَة، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ عَلِيٍّ شَاهِ قَالَ: كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَاسْهِ يَامٍ. فَذَكَرَ الحَدِيثَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مسرهَد قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) بن زيادِ البَصرِيُّ قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمانُ (عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ) بالتَّصغير (عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ) السُّلَمِيِّ (عَنْ عَبِيْدَةَ) عَلِيِّ بِيْهِ ) أَنَّه (قَالَ: كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَى السَّعِيمُ عَلَى المَّالِيثَ ) السَّابِق، زاد أبو ذرِّ: «نحوه».

ده/۳۲۳ب

<sup>(</sup>١) في (د): «منها».

<sup>(</sup>۱) في (ص): «مقتضيان».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): «جُعْشُم» بضمّ الجيم وسكون العينِ المهملة مع ضمّ الشين المعجمة وفتحها «تهذيب».

<sup>(</sup>٤) قوله: «الإمام»: ليست في (س) و (ص).

<sup>(</sup>٥) قوله: «لما خلق له» جعلها في (د) من المتن.

<sup>(</sup>٦) في (ص) و (م) و (د): «ثابت».

### ٤ - باب ﴿ فَسَنْيَسِّرُهُ وَلِلْيُسْرَىٰ ﴾

هذا (بابٌ) بالتَّنوين، أي: في قولهِ جلَّ وعلا: (﴿ فَسَنُيْسِّرُهُ, لِلْيُسْرَىٰ ﴾ [الليل: ٧]) أي: للجنَّة، وثبت: «باب» لأبي ذرِّ (١).

2987 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بَلِيَّ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسَّهِ مِنْ أَنَّه كَانَ فِي جَنَازَةِ، فَأَخَذَ عُودًا عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بَلِيَّ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسَّهِ مِنْ أَخَدُ عُودًا يَنْكُمُ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الجَنَّةِ » قَالُوا: يَنْكُتُ فِي الأَرْضِ فَقَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الجَنَّةِ » قَالُوا: يَنْكُمُ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الجَنَّةِ » قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نَتَكِلُ ؟ قَالَ: «اعْمَلُوا، فَكُلِّ مُيَسَّرٌ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَٱنَّقَىٰ ﴿ وَصَدَقَ بِٱلْحُنْنَ ﴾ الآية. قَالَ شُعْبَةُ: وَحَدَّثَنِي بِهِ مَنْصُورٌ، فَلَمْ أُنْكِرْهُ مِنْ حَدِيثٍ سُلَيْمَانَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة، الفرائِضيُّ العسكريُّ قال: (المَخْبَرَنَا) ولأبي ذرِّ: ((حدَّثنا) (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) غُندر قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج (عَنْ سُلَيْمَانَ) الأعمش (عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنَيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ سُلَيْمَانَ) الأعمش (عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بَنَيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسَّةِ فوقية، يضربُ به (النَّبِي مِنَاسَّةِ عَانَ المَتفكِّر في شيء مهمِّ (٥) (فَقَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّادِ (فِي الأَرْضِ) فعلَ المتفكِّر في شيء مهمِّ (٥) (فَقَالَ: عَلَيُّ الرَّاوِي، وقيل: عمر (يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَفَلَا أَوْ مِنَ الجَنَّةِ. قَالُوا) قيل: السَّائل سُرَاقة، وقيل: عليُّ الرَّاوي، وقيل: عمر (يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَفَلَا رَقُولُ ؟) أي: نعتمدُ على كتابنا وندعُ العمل (قَالَ) عَلِيَّالِالِيَّ : (اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَرٍّ) زادَ في رَقيد السَّعادة فسيصيرُ لعمل (قَالَ) عَلِيَسِّرُالِيَّ : (اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَرٍّ) زادَ في رواية (١) في اللَّحق [ح : ١٤٤٩]: (لمَا خُلِقَ لَهُ أَمَّا من كان من أهلِ السَّعادة فسيصيرُ لعملِ الشَّقاوة، ثمَّ قرأ: (﴿ فَأَمَّامَنَ أَعْلَى وَالْفَيَ وَصَدَقَ الليل: ٥-١]).

<sup>(</sup>١) قوله: «وثبت باب لأبي ذر»: ليست في (د).

<sup>(</sup>۱) في (د): «وأخذ».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): من باب «كَتَب».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): ما الحكمة في نَكْتِه لِلِا العود في الأرض ؟ «بخطِّه».

<sup>(</sup>٥) في (ص): «مبهم».

<sup>(</sup>٦) في (ص): «روايته».

<sup>(</sup>٧) «في»: ليست في (د).

قال الخطّابيُّ: في قولهم: ألا(۱) نتّكل على كتابنا؟ مطالبة منهم بأمرٍ يوجبُ تعطيلَ العبوديَّة، ورَوْمَ أن يتَّخذوا حجَّةً لأنفسهم في ترك العمل، فأعلمهُم مِنَاسْمِيمُ بقوله: «اعملُوا فكلِّ ميسَّر لِمَا خُلِقَ لَه» بأمرين لا يبطلُ أحدُهما بالآخرِ(۱): باطنٌ هو العلامةُ الموجبةُ في علم دامراً، الرُبوبيَّة، وظاهرٌ هو القسمة اللَّازمة في حقِّ العبوديَّة، وهي (۱۳ أمارةٌ مخيَّلةٌ غيرُ مفيدةٍ حقيقةَ العُلم (۱۰)، ونظيرهُ الرِّزق المقسوم مع الأمر بالكسبِ، والأجل المضروب في العُمر مع المعالجةِ بالطّب، فإنَّك تجدُ المغيَّب (۱۰) فيهما علَّةً موجبةً، والظَّاهرُ البادي سببًا مخيَّلا، وقد اصطلحَ بالطّب، فإنَّك تجدُ المغيَّب (۱۰) فيهما علَّةً موجبةً، والظَّاهرُ البادي سببًا مخيَّلا، وقد اصطلحَ النَّاس خاصَّتهم وعامَّتهم أنَّ الظَّاهر فيهما لا يتركُ لسببِ الباطنِ. قال في «فتوح الغيب»: تلخيصه: عليكم بشأن العبوديَّة وما خلقتُم لأجله وأمرتُم به، وكِلُوا أمور (۱۰) الرُبوبيَّة الغَيبيَّة الغيبيَّة العَيبُم بشأنها.

(قَالَ شُعْبَةُ) بن الحجَّاج بالإسناد السَّابق: (وَحَدَّثَنِي بِهِ) بالحديث المذكُور (مَنْصُورٌ) هو ابنُ المعتمر (فَلَمْ أُنْكِرْهُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ) أي: الأعمش، بل وافقَ حديثهُ فما أنكر منه شيئًا.

#### ٥ - باب قَوْلِهِ: ﴿ وَأَمَّا مَنْ يَخِلُ وَأَسْتَغْنَى ﴾

(باب قَوْلِهِ) مِمَزِّيِلَ: (﴿ وَأَمَّا مَنُ بَخِلَ ﴾) بما أُمر بهِ (﴿ وَٱسْتَغْنَى ﴾ [الليل: ٨]) بشهوات الدُّنيا، وثبت الأبي ذرِّ: «باب قوله»(٧).

٤٩٤٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
 عَنْ عَلِيٍّ بِنَ عُبَيْدَةً وَمَقْعَدُهُ مِنْ أَحَدٍ، إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الشَّعِيرُ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ» فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نَتَّكِلُ؟ قَالَ: «لَا، اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَرِّ» ثُمَّ قَرَأً: ﴿ فَأَمَّا الجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ» فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نَتَّكِلُ؟ قَالَ: «لَا، اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَرِّ» ثُمَّ قَرَأً: ﴿ فَأَمَا مَنْ اللَّهِ مَا لَكُولُ مُعْتَرِيهُ وَمَدَّقَ بِالْحُسَنَى ﴿ فَسَنُيسَرُهُ الْعُسْرَى ﴾ إلَى قَوْلِهِ: ﴿ فَسَنُيسَرُهُ الْعُسْرَى ﴾.

في (م) و (ب): «أفلا».

<sup>(</sup>١) في (د): «الآخر».

<sup>(</sup>٣) في (ص) و (م): «هو».

<sup>(</sup>٤) في (س): «للعلم».

<sup>(</sup>٥) في (م) و(د): «الغيب».

<sup>(</sup>٦) في (ب) و (س) و (د): «أمر».

<sup>(</sup>٧) قوله: «وثبت لأبي ذرباب قوله»: ليست في (د).

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) هو ابنُ موسى البلخيُّ، المشهورُ بختِّ قال: (حَدَّثَنَا وَكِيعٌ)

هو ابنُ الجرَّاحِ الرُّوْاسِيُّ -بضم الراء وبالهمزة بعدها سين/ مهملة - (عَنِ الأَعْمَشِ)

سليمان (عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ) ختنِ أبي عبدِ الرَّحمن (عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ) السُّلَمِيُّ (عَنْ عَبِي بِيْلِهُ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ عَلِيٍّ بِيْلِهُ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّبِي عَنِهُ النَّبِي عَنِهُ النَّبِي عَنِهُ النَّبِي عَنِهُ اللَّهُ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ. فَقُلْنَا) ولأبي ذرِّ: (قلنا)»: (يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نَتَّكِلُ ؟) أي: على كتابنا وندعُ العمل النَّارِ. فَقُلْنَا) ولأبي ذرِّ: (قلنا)»: (يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نَتَّكِلُ ؟) أي: على كتابنا وندعُ العمل (قَالَ: لاَ ، اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّرٌ) أي: لِمَا خُلق لهُ (ثُمَّ قَرَأً) بَلِالِهِ النَّهِ: (﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْلَى وَأَفَى ﴿ وَمَدَى الْمَالِهُ وَمَدَى الْمَلَى وَلَيْكُونُ وَمَدَى الْمَلَى وَلَيْكُونُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ال

### ٦ - قوله: ﴿ وَكَذَّبَ بِٱلْخُسَّنَى ﴾

(قوله: ﴿ وَكَذَبَ ﴾ ) ولأبي ذرِّ (٥): «بابٌ » بالتَّنوين، أي: في قولهِ جلَّ وعلا: ﴿ وَكَذَبَ ﴾ ( ﴿ مِٱلْخُنْنَ ﴾ [الليل: ٩]).

٤٩٤٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بِلَيِّ قَالَ: كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الغَرْقَدِ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ مِنَاسُعِيمٍ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بِلَيْ قَالَ: كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الغَرْقَدِ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ مِنَاسُعِيمٍ ، فَعَدْ نَا حَوْلَهُ، وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكَّسَ، فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، وَمَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ، إلَّا كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَإِلَّا قَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً» قَالَ رَجُلِّ:

<sup>(</sup>۱) في (م) زيادة: «قال».

<sup>(</sup>۱) في (د): «قال».

<sup>(</sup>٣) في (م): «اليسر».

<sup>(</sup>٤) في (م): «للعسرى».

 <sup>(</sup>٥) في (م) و(د): «هذا» بدل: «قوله: ﴿ وَكُذَّبَ ﴾ ولأبي ذرِّ».

يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا، وَنَدَعُ العَمَلَ؟ فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ؛ فَسَيَصِيرُ إِلَى أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ؛ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَل أَهْلِ الشَّقَاوَةِ. قَالَ: «أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ؛ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ؛ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاءِ» ثُمَّ قَرَأً: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنْقَىٰ ﴿ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ﴾ الآيةَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو ابنُ محمَّد بن أبي شَيبة، ونسبهُ لجدِّه لشهرتهِ به، العبسيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) هو ابنُ عبد الحميدِ الرَّازيُّ (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابنُ المُعتمر (عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيِّ رَبْنَ اللَّهُ (قَالَ: كُنَّا فِي جَنَازَةِ) لم يسمِّ صاحبها (فِي بَقِيع الغَرْقَدِ) مقبرة المدينة (فَأَتَانَا رَسُولُ / اللهِ صِنَى الله اللهِ عَنَا لَهُ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ، وَمَعَهُ ده/٣٢٤ب مِخْصَرَةً) بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة والراء، عصًا (فَنَكَّسَ) بفتح النون والكاف مشددة بعدها سين مهملة (فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ) في الأرض (ثُمَّ قَالَ) بَالِيَسَاهُ النَّام: (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ وَمَا مِنْ نَفْس مَنْفُوسَةٍ) مولودةٍ (إِلَّا كُتِبَ مَكَانُهَا) الَّذي(١) تصيرُ إليه (مِنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَإِلَّا قَدْ كُتِبَتْ) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ: «وإلَّا كتبَتْ» بإسقاط: «قد» وله عن الحَمُّويي والمُستملي: «أو قَد كتبَتْ» (شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً) ولأبي ذرِّ: «أو قد كتبَتْ سعيدَةً»(١) (قَالَ) ولأبي ذرِّ: «فقال»(٣) (رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ العَمَلَ؟ فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْل السَّعَادَةِ؛ فَسَيَصِيرُ إِلَى أَهْلِ السَّعَادَةِ) ولأبي ذرِّ: «إلى عمل أهل السَّعادة» (وَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْل الشَّقَاءِ) ولأبي ذرِّ: «من أهل الشَّقاوة» (فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَل أَهْل الشَّقَاوَةِ) ولأبي ذرِّ: «أهل(٤) الشَّقاء» (قَالَ) بَلِيسِّلاة السَّامُ: (أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ؛ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ؛ فَيْيَسَّرُونَ لِعَمَل أَهْلِ الشَّقَاءِ) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ: «الشَّقاوة»(٥) (ثُمَّ قَرَأً) عَلِيطِهِ النَهُ : ﴿ فَأَمَا مَنْ أَعْطَى وَأَنَّقَىٰ ﴿ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسَّنَى ﴾ الآيةَ [الليل: ٥-٦]) إلى آخرها(٦).

<sup>(</sup>١) في (د): «التي».

<sup>(</sup>٢) قوله: «ولأبي ذر: أو قد كتبت سعيدة»: ليست في (م) و(ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) قوله: «ولأبى ذر فقال»: ليست في (ص) و(د).

<sup>(</sup>٤) في (م): «من أهل».

<sup>(</sup>٥) في (د): «أهل الشقاوة، ولأبي ذرِّ عن الكشميهنيِّ: الشَّقاء».

<sup>(</sup>٦) في (ص): «آخره».

#### ٧ - باب ﴿ فَسَنُيْسِرُهُ, لِلْعُسْرَىٰ ﴾

هذا(١) (بابٌ) بالتَّنوين، أي: في قوله تعالى: (﴿ فَسَنُيْتِرُ أُولِلْهُ مُرَىٰ﴾ [الليل: ١٠]) وسقط لغير أبي ذرِّ (باب)(١).

2919 - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بِلَيْ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيْمِ فِي جَنَازَةِ، فَأَخَذَ شَيْنًا فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بِلَيْ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ الأَرْضَ فَقَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ الأَرْضَ فَقَالَ: «اعْمَلُ ؟ قَالَ: «اعْمَلُوا، فَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ؛ فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ» ثُمَّ قَرَأَ: «السَّعَادَةِ؛ فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ» ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ وَمَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الآيَةَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بنُ أبي إياسٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ) بسكون العين الأولى وضم الثانية (يُحَدِّثُ عَنْ الْبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ إِلَيْهِ) أنَّه (قَالَ: كَانَ النَّبِيُ مِنْ السُّعِيْمُ فِي جَنَازَةٍ) بالبقيعِ (فَأَخَذَ شَيْئًا فَجَعَلَ يَنْكُتُ) بالفوقيَّة (٣) (بِهِ الأَرْضَ) في الرَّواية السَّابقة [ح: ١٩٤٨] «فجعلَ ينكتُ بمخصرتِهِ» في الأرضِ (فَقَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ) ولأبي ذرِّ: «إلَّا قد» (كُتِبَ ينكتُ بمخصرتِهِ» في الأرضِ (فَقَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ) ولأبي ذرِّ: «إلَّا قد» (كُتِبَ مَقْعَدُهُ) أي: موضع قعودهِ (مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ) موضع قعودهِ (مِنَ الجَنَّةِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَفَلَا نَتَكِلُ عَلَى كِتَابِنَا) المكتوب في الأزلِ (وَنَدَعُ العَمَلَ؟) أي: نتركهُ ؛ إذ لا فائدةَ فيه مع سبق القضاءِ لكلِّ واحدٍ منَّا بالجنَّة أو النَّار (قَالَ) بَيْلِيَّا الْهُمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ مَهْ السَّعَادَةِ فَيُيسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ (نَا؛) وَلَيْسَرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ (نَا؛) وَلَيْسَرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْلِ الشَّقَاءِ (نَا؛) وَلَيْسَرُ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاءِ (نَا؛) وَلَيْسَرُ لِعَمْلِ أَهْلِ الشَّقَاءِ (نَا؛) وَلَيْسَرُ لِعَمْلِ أَهْلِ الشَّقَاءَ (نَا الْكُشُومِيهِنِيَّ: «فسيُيَسَرُ والمَهاء وولمَاء وسقط الفاء بدل الياء ، وعن الحَمْويي والمُستملى: «الشَقَاء بللمد وإسقاط الواو والهاء ، وسقط الفاء بدل الياء ، وعن الحَمْويي والمُستملى: «الشَقَاء بالمد وإسقاط الواو والهاء ، وسقط

<sup>(</sup>۱) قوله: «هذا»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٢) قوله: «وسقط لغير أبي ذرباب»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٣) قوله: «بالفوقية»: ليست في (ص) و(م) و(د).

<sup>(</sup>٤) في (م): «الشقاوة».

<sup>(</sup>٥) في (د): «فسييسره».

£11/V

لأبي ذرِّ لفظة (١) «أهل». قال المُظْهريُّ: جوابه مَيُلِائِه بقوله: «اعملوا» هو من أسلوبِ الحكيم، منعهم مَيُلِشِّه الرَّه عن الاتِّكال وترك العمل، وأمرهُم بالتزامِ ما يجبُ على العبدِ من امتثالِ أمر مولاهُ وعبوديَّته وتفويضِ الأمرِ إليه. قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اَلَجْنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥] ولا يدخلُ أحدٌ الجنَّة بعملهِ (ثُمَّ قَرَأً) مَيُلِشِّه وَلاَ يَدُ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنَّقَى ﴿ وَمَا خَلْقَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ الله الله الله الله ولا يدخلُ أحدٌ الجنَّة بعملهِ (ثُمَّ قَرَأً) مَيُلِشِه وَاللَّه (أَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنَّقَى ﴿ وَمَا خَلْقُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللهُ اللهُ ولا يدخلُ أحدٌ الجنَّة بعملهِ (ثُمَّ قَرَأً) مَيْلِاشِه وَاللَّه اللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

وقد ذكرَ ابنُ جريرٍ أنَّ هذه الآية نزلت في الصِّديق، ثمَّ روى بسنده إلى عامر بن (١) عبدِ الله بنِ الزُّبير قال: كان أبو بكرٍ يعتقُ (١) على الإسلام بمكَّة، وكان يعتقُ عجائزَ ونساءً إذا أسلمنَ، فقال له أبوهُ: أي بنيَّ، أراك تعتقُ أناسًا ضِعافًا فلو أنَّك تعتقُ رجالًا جلداء (١) يقومونَ معك ويمنعون (٥) ويدفعونَ عنكَ، فقال: أي أبتِ (٦)، إنَّما أريدُ ما عندَ الله. قال: فحدَّ ثني بعضُ أهلِ بيتي أنَّ هذه الآية أنزلَتْ فيهِ ﴿ فَأَمَّامَنَ أَعْطَى ﴾ إلى آخرها، وذكرَ غير (٧) واحدٍ من المفسِّرين أن قوله تعالى: ﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَنْفَى ﴾ [الليل: ١٧] إلى آخرها نزلتْ فيه أيضًا، حتَّى إنَّ بعضَهم حكى إجماع المفسِّرين عليه (٨)، ولا شكَّ أنَّه داخلٌ فيها وأولى الأمَّة بعمومها، ولكنَّه (٩) مقدَّم الأمَّة وسابقهم في جميع الأوصاف الحميدة.

### ﴿٩٣﴾ سورة ﴿ وَٱلضُّحَى ﴾

## بيني النالخ الحي

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿إِذَا سَجَى ﴾ اسْتَوَى. وَقَالَ غَيْرُهُ: أَظْلَمَ وَسَكَنَ. ﴿ عَآبِلًا ﴾ ذُو عِيَالٍ.

(سورة ﴿ وَٱلضُّحَى ﴾) مكِّيَّة ، وآيُها إحدى عشرة.

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (س): «لفظ».

<sup>(</sup>٢) قوله: «عامر بن» مستدرك من مصادر التخريج، ليس في الأصول.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): «عَتَقَ العبد» ك «ضَرَب» ويتعدَّى بالهمزة، فيقال: «أعتقته» على قياس الباب، ولا يتعدَّى بنفسه، فلا يقال: عَتَقتُه «مصباح».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): «جُلَد» أو «جُلُد» جمع جَلْدٍ وجليد؛ أي: شديد قويٌّ.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): «ويمنعوك» كذا بخطِّه بحذف النون تخفيفًا.

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج): قوله: «أَبَة» هو مثل: «أُمَّه» وقد تقدَّم بهامش آخر «البروج» قريبًا أنَّه يجوز فيها أربعة أوجه، فليُراجَع.

<sup>(</sup>٧) في (م): «عن».

<sup>(</sup>A) في هامش (ج): هو البغويُّ وابن الحارث والفخر الرَّازيُّ؛ كما نقل ذلك عنهم الجلال السيوطيُّ في «الحبل الوثيق في نصرة الصدِّيق».

<sup>(</sup>٩) في (د): «لكنه».

(اِمِمَاسُّارُّمْنِارُمْم) ثبت لفظ: «سورة» والبسملة لأبي ذرِّ. (وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصلَه الفِريابيُّ: (هِ إِذَا سَجَى اللّٰهُ اللّٰمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

(﴿عَآبِلاً﴾ [الضحى: ٨]) قال أبو عُبيدة: أي: (ذُو عِيَالٍ) يقال: أعالَ (٣) الرَّجل، أي: كثرَ عياله، وعال، أي: افتقرَ.

## ١ - بابِّ: ﴿ مَاوَدَّ عَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلَى ﴾

هذا(٤) (بابٌ) بالتَّنوين، أي: في قولهِ تعالى(٥): (﴿ مَاوَدَّعَكَ ﴾) ما تركك منذُ اختارك (﴿ رَبُّكَ وَمَا وَدَّعَكَ ﴾) ما تركك منذُ اختارك (﴿ رَبُّكَ وَمَا وَقَلَى ﴾ [الضحى: ٣]) وما أبغضك منذ أحبَّك، وحذف المفعول استغناءً بذكره فيما سبقَ ومراعاةً للفواصلِ، وثبت: (باب) لأبي ذرِّ (١).

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ) التَّميميُّ اليربوعيُّ الكوفيُّ، ونسبهُ لجدِّه، واسمُ أبيهِ عبدُ الله قال: (حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ) عبدُ الله قال: (حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ) العبديُّ (قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدُبَ ابْنَ سُفْيَانَ) بضم الجيم والدال المهملة وفتحها أيضًا، وهو

<sup>(</sup>۱) قوله: «ولأبي ذر سجا أظلم»: ليست في (د).

<sup>(</sup>۱) في (م) زيادة: «أي».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «عال».

<sup>(</sup>٤) قوله: «هذا»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٥) قوله: «أي في قوله تعالى»: ليست في (س).

<sup>(</sup>٦) قوله: «وثبت باب لأبي ذر»: ليست في (م) و(د).

جندبُ بن عبد الله بن سفيان البجليُّ ( إلى قَالَ: اشْتَكَى) مرضَ (رَسُولُ اللهِ صِنالله عِنالله عَلَمْ يَقُمْ) للتَّهجد (لَيْلَتَيْنِ) وفي نسخة: «ليلة» بالإفراد (أَوْ ثَلَاثًا) بالشَّكِّ، والنَّصب على الظَّرفية (فَجَاءَتِ امْرَأَةً) هي العَوْراء بنتُ حربِ أخت أبي سفيان، وهي حمَّالة الحطبِ زوج أبي لهبٍ، كما عندَ الحاكم/ (فَقَالَتْ) متهكِّمة: (يَا مُحَمَّدُ؛ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَكُونَ شَيْطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ، لَمْ ده/٣٢٥ب أَرَهُ قَرِبَكَ) بفتح القاف وكسر الراء، قربه يقْرَبه -بفتح الراء- متعدِّيًا، ومنه: ﴿لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّكَوْةَ ﴾ [النساء: ٤٣] وأمَّا قرُب -بضمها- فهو لازمٌ، تقول: قرُب الشَّيء؛ أي(١): دنا، وقرِبته -بالكسر - ، أي: دنوتُ منه ، وهنا متعدِّ (مُنْذُ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا) نصب ، وفي نسخةٍ: «أو ثلاثٍ»، ولأبي ذرِّ: «أو ثلاثةٍ» خفض بـ «منذ» (فَأَنْزَلَ اللهُ مِمَزِّجِلَ: ﴿وَٱلضُّحَىٰ﴾) وقتُ ارتفاع الشَّمس أو النَّهار كلِّه (﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ﴿ مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلَى ﴾ [الضحى: ١-٣]) وقدَّم اللَّيل على النَّهار في السُّورة السَّابقة باعتبارِ الأصل، والنَّهار في هذه باعتبارِ الشَّرف.

> ٢ - قوله: ﴿ مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلَى ﴾ تُقْرَأُ بِالتَّشْدِيدِ وَبِالتَّخْفِيفِ بِمَعْنَّى وَاحِدٍ: مَا تَرَكَكَ رَبُّكَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: مَا تَرَكَكَ وَمَا أَبْغَضَكَ

(قوله: ﴿ مَا﴾) وللمُستملى (٢): «بابٌ» بالتَّنوين، أي: في قوله تعالى: ﴿ مَا ﴾ ( ﴿ وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ﴾ [الضحى: ٣] تُقْرَأُ) ﴿ وَدَّعَكَ ﴾ (بِالتَّشْدِيدِ) في الدال، وهي قراءةُ العامَّة (وَبالتَّخْفِيفِ) وهي قراءةُ عروة وهشام ابنِهِ(٣) وأبي حَيوة وابن أبي عَبلة، وهما (بِمَعْنَى وَاحِدٍ) أي: (مَا تَرَكَكَ رَبُّكَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ) ممَّا(٤) وصلَه ابنُ أبي حاتم: (مَا تَرَكَكَ وَمَا أَبْغَضَكَ).

٤٩٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَن الأَسْوَدِ بْن قَيْس قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدَبًا البَجَلِيَّ، قَالَتِ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ مَا أُرَى صَاحِبَكَ إِلَّا أَبْطَأَكَ. فَنَزَلَتْ: ﴿ مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلَىٰ ﴾.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالموحدة والمعجمة المشدَّدة، بُنْدَار قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَر غُنْدَرً) ولأبي ذرِّ إسقاط: «محمَّد بن جعفر» وقال: «حدَّثنا غُنْدر» قال: (حَدَّثنَا شُعْبَةُ)

في (ب) و (س): "إذا".

<sup>(</sup>١) في (م) و(د): «هذا» بدل قوله: «قوله: ﴿ مَا ﴾ وللمُستملى ».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): «ابنه» بتقديم الموحَّدة على النون.

<sup>(</sup>٤) في (ص): «فيما».

ابنُ الحجَّاج (عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ) العَبديِّ، أَنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدَبًا البَجَلِيُّ) بفتح الموحدة (١٥ والجيم، يقول: (قَالَتِ امْرَأَةُ) هي خديجةُ أَمُّ المؤمنين توجُّعًا/ وتأسُّفًا: (يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أُرَى) بضم الهمزة، ما أظنُّ، ولأبي ذرِّ: (ما أَرَى) بفتحها (صَاحِبَكَ) جبريل (إِلَّا أَبْطَأَكَ) أي: جعلكَ بضم الهمزة، ما أظنُّ، ولأبي ذرِّ: (ما أَرَى) بفتحها (صَاحِبَكَ) جبريل (إِلَّا أَبْطَأَكَ) أي: جعلكَ بطيئًا في القراءة؛ لأنَّ بُطأه في الإقراء بطء في قراءتهِ، أو هو من باب حذف حرف الجر وإيصال الفعل به. قاله الكرْمانيُّ (فَنَزَلَتْ: ﴿ مَاوَدَّعَكَرَبُّكَ وَمَاقَلَى ﴾ [الضحى: ٣]).

وهذا الحديثُ سبقَ في «باب تركِ القيام للمريضِ»(١) [ح: ١١٢٥].

# 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ وِزُرَكَ ﴾ فِي الجَاهِلِيَّةِ. ﴿ أَنْقَضَ ﴾ أَثْقَلَ. ﴿ مَعَ ٱلْعُسُرِيُسُرً ﴾ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: أَيْ: مَعَ ذَلِكَ العُسْرِ يُسُرًا آخَرَ ، كَقَوْلِهِ: ﴿ هَلۡ تَرَبَّصُونَ بِنَاۤ إِلَّاۤ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَيْنِ ﴾ ﴿ وَلَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ ﴾ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ فَأَنصَبُ ﴾ فِي حَاجَتِكَ إِلَى رَبِّكَ. وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَلَمْ نَشُرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلَام.

(سورة ﴿أَلَوْنَتُرَحْ لَكَ ﴾) مكِّيَّة، وآيُها ثمان.

(بِمِ النَّرَ الِرَّمِ ) ثبت لفظ: (﴿ لَكَ ﴾) والبسملة لأبي ذرِّ. (وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصلَه الفِريابيُّ: (﴿ وِزْرَكَ ﴾ ( ) أي: الكائن (في الجَاهِلِيَّةِ) من تركِ الأفضلِ والذَّهاب إلى الفاضلِ.

(﴿ أَنقَضَ ﴾ [الشرح: ٣]) أي: (أَثْقَلَ) بمثلثة فقاف فلام، كذا في الفَرْع كأصلِه (٤)، وعزاها في «الفتح» لابن السَّكن، وفي نسخة: «أتقن». وقال القاضِي عياضٌ: إنَّها كذا في جميع النُسخ بفوقية وبعد القاف نون، وهو وهمٌ، والصَّواب الأوَّل، وأصلهُ الصَّوت، والنقيضُ: صوت المحاملِ

<sup>(</sup>۱) في (م): «الباء».

<sup>(</sup>٢) في (م): «للمرض».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ص): قال البيضاويُّ: ﴿وِزُرَكَ ﴾ [الشرح: ٢]: عبأك الثَّقيل، ﴿ ٱلَّذِى ٓ أَنفَضَ ظَهْرَكَ ﴾ [الشرح: ٣]: الذي حمله على النَّقيض، وهو صوت الرَّحل عند الانتقاض مِن ثقل الحمل، وقيل: المراد: عصمناك مِن الوزر الذي لو تحمَّلته؛ صوت ظهرك ثقله، أو معناه: خففنا عنك أعباء النُّبوة الَّتي أثقلت حقوقها والقيام بها ظهرك. انتهى كذا بخطِّ محج رَبِيَّةً.

<sup>(</sup>٤) قوله: «كأصله»: ليس في (د).

والرِّحال بالحاء المهملة(١).

(﴿مَعَ ٱلْمُسْرِيُسُرُ﴾ [الشرح: ٥] قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ) سفيانُ: (أَيْ: مَعَ ذَلِكَ العُسْرِ يُسْرًا (١) آخَرَ) لأنَّ (٣) النَّكرة إذا أعيدَت نكرة فهي (٤) غير الأولى، فاليسرُ هنا اثنان، والعسر واحدٌ. قال الفرَّاء: إذا ذكرتِ العربُ / نكرةً (٥) ثمَّ أعادتُها منكَّرة (٢) مثلها صارتا اثنتين، كقولك: إذا كسبت (٧) درهمًا، فأنفِق د٥/١٣١ درهمًا، فإنَّ الثَّاني غير الأوَّل، فإذا أعادتها معرفةً فهي هي، أي: نحو قوله تعالى: ﴿كَآ أَرْسَلْنَا إِلَى وْرَعُونَ رَسُولًا ﴿ فَعَصَى فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ ﴾ [المزمل: ١٥- ١٦] وذكرَ الزَّجَّاج نحوه، وقال السَّيِّد في «الأمالي»: وإنَّما كان العُسر معرَّفًا واليُسر منكَّرًا؛ لأنَّ الاسمَ إذا تكرَّر منكَّرًا فالثَّاني غير الأوَّل، كقولك: جاءني رجلِّ

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): في «اليونينيَّة» عند الحافظ أبي ذرِّ في الأصل: ﴿أَنقَضَ﴾ [الشرح: ٣] «أتقن» ويروى: «أثقل» وهو أوضح مِن «أتقن» قال الحافظ أبو ذرِّ: قال الفربريُّ: سمعت أبا مَعشَرٍ يقول: ﴿أَنقَضَ﴾ «أثقل» ووقع في الكتاب خطأً «بخطِّه».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): ﴿ يُسْرِّكُ [الشرح: ٥] أصل في نسخة مقابلة على خطِّ المصنِّف منصوب، والَّذي في «الفرع المزِّيّ «يسرِّ» بالرفع فليحرَّر.

<sup>(</sup>٣) في (م): «على أن».

<sup>(</sup>٤) في (م): «فهو».

<sup>(</sup>٥) في هامش (د): واعلم: أنَّ المراد أنَّ هذا هو الأصل عند الإطلاق وخلوً المقام عن القرائن، وإلَّا ؛ فقد تُعاد النَّكرة نكرةً مع عدم المغايرة ؛ كقوله تعالى: ﴿ وَهُو اَلْذِى فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي اَلْأَرْضِ إِلَهُ ﴾ [الزخرف: ٨٤] ﴿ لُوَلا نُزِلَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَيَ النَّخرة مَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَةً شَعَ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَةً شَعَ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ فَوَةً صَعْفا وَشَيْبَةً ﴾ [الروم: ٤٥] ؛ يعني : قوّة الشَّباب، ومنه باب التَّاكيد اللَّفظيّ ، وقد تعاد النَّكرة معرفة مع المغايرة ؛ كقوله تعالى : ﴿ كِنْنَ مُ أَنْ النَّهُ مُبَارَكُ ﴾ إلى قوله : ﴿ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزِلَ الْكِنْبُ عَلَى طَايِهَتَيْنِ مِن قَبِلِنَا ﴾ [الانعام: ١٥٥-١٥٠] وقال تعالى : ﴿ كِنْنَ مُ أَنْ النَّهُ مُبَارَكُ ﴾ إلى قوله : ﴿ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزِلَ الْكِنْبُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَ الْعَلَيْتِ مِن قَبِلِنَا ﴾ [الانعام: ١٥٥-١٥١] الصلح بين الزَّوجين ، وبالمعرفة عامٌ في كلِّ صلح جائز ، و ﴿ زِذْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ ﴾ [النحل: ٨٨] ، فإنَّ الشِّي الصلح بين الزَّوجين ، وبالمعرفة معرفة مع المغايرة ؛ كقوله تعالى : ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلِنَكَ ٱلْكِتَبَ بِالْحَقِ مُصَدِقًا لِمَا لا يكون فوق نفسه ، وقد تُعاد المعرفة معرفة مع المغايرة ؛ كقوله تعالى : ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَكَ ٱلْكِتَبَ بِالْحَقِ مُصَدِقًا لِمَا والنَّانِي خاصٌ ، ﴿ هَلَ جَزَاهُ ٱلْإِحْسَنُ ﴾ [الرحن: ١٦] الأولى : القاتلة ، والثَّانِي : المقتولة ، وقد تعاد المعرفة نكرة مع عدم المغايرة ؛ كقوله تعالى : ﴿ وَلَا المَعْرِهُ وَلَا اللَّهُ كُولُكُ اللَّهُ وَيُلُهُ اللَّهُ وَيْهُ ﴾ [الكهف : ١٠٠] ، الأولى : القاتلة ، والشَّانِية : المقتولة ، وقد تعاد المعرفة نكرة مع عدم المغايرة ؛ كقوله تعالى : ﴿ أَنَمَا إِللَّهُ وَيُلُهُ وَلِكُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا الْكُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّوْلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَال

<sup>(</sup>٦) في (ص): «بنكرة».

<sup>(</sup>٧) في (م): «اكتسبت».

فقلتُ لرجلٍ كذا وكذا(۱)، وكذلك(۱) إن كان الأوَّل معرفةً والثَّاني نكرةً(۱)؛ نحو: حضرَ الرَّجل فأكرمتُ رجلًا(٤) (كَقَوْلِهِ) جلَّ وعلا: (﴿هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَا إِحْدَى ٱلْحُسْنِيَةِ ﴾ [النوبة: ٥٠]) أي: كما ثبتَ للمؤمنين(٥) تعدُّد الحُسنى كذا ثبتَ لهم تعدُّد اليُسر (وَلَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَينِ) رواه سعيدُ بن منصورِ وعبدُ الرَّزَّاق من حديثِ ابنِ مسعودِ بلفظ قال(١): قال رسول الله مِنَا شَعِيمُ : «لو كانَ العسرُ في جُحْرٍ ؛ لدخلَ عليهِ اليُسر حتَّى يخرجَه، ولن يغلبَ عسرٌ يسرين » ثمَّ قال: ﴿إِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِيمُ اللهُ مِنَا سُعِيمُ مَا اللهُ مِنَا سُعِيمُ مَا اللهُ مِنَا سُعِيمُ مَا اللهُ مِنَا سُعِيمُ أَلُو وعن جابرِ عند ابنِ مَرْدويه قال: قال رسول الله مِنَا سُعِيمُ مَا اللهُ مِنَا سُعِيمُ مَا اللهُ مِنَا سُعِيمُ اللهُ مِنَا سُعِيمُ اللهِ مِنَا سُعِيمُ اللهِ مِنَا سُعِيمُ اللهِ مِنَا سُعِيمُ اللهُ مِنَا سُعِيمُ اللهُ مِنَا سُعِيمُ اللهُ عَلَى اللهُ مِنَا سُعِيمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مِنَا سُعِيمُ اللهُ مِنَا سُعِيمُ اللهُ عَلَى اللهُ مِنَا سُعِيمُ اللهُ مِنَا سُعِيمُ اللهُ مِنَا سُعِيمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مِنَا اللهُ مِنَا سُعِيمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مِنَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مِنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مِنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصله ابنُ المبارك في «الزُّهد»: (﴿ فَٱنصَبُ ﴿ الشرح: ٧]) أي: (فِي حَاجَتِكَ إِلَى رَبِّكَ ) وقال ابنُ عبَّاسٍ: إذا فرغتَ من الصَّلاةِ المكتُوبة فانصبْ إلى ربِّك في الدُّعاء (^)، وارغَبْ إليهِ في المسألةِ.

(وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) فيما (٩) وصلَه ابنُ مَرْدويه بإسنادٍ فيه راوٍ ضعيفٍ في قولهِ تعالى: (﴿ أَلَوْ نَشَرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلَامِ) وقيل: ألم نفتَحْ قلبكَ ونوسِّعه للإيمانِ والنَّبوَّة والعلمِ والحكمةِ (١١)، والاستفهام إذا دخلَ على النَّفيِ (١١) قرَّره فصارَ المعنى: قد شرحنا، وسقط لغير أبى ذرِّ (﴿ لَكَ (١١) صَدُرَكَ ﴾).

<sup>(</sup>١) قوله: (وكذا»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) قوله: «وكذلك»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): كذا بخطِّه، وعبارة «المغني» في الباب السادس: قولهم: إنَّ النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى، وإذا أعيدت معرفة أو أعيدت المعرفة معرفة أو نكرةً كان الثاني غير الأوَّل.

<sup>(</sup>٤) في (ج) و(ل): «الرَّجل»، وفي هامشهما: في المثال نظرٌ لا يخفي.

<sup>(</sup>٥) في (م): «للمسلمين».

<sup>(</sup>٦) قوله: «قال»: ضرب عليها في (م).

<sup>(</sup>٧) قوله: «إن مع العسر يسرًا»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٨) في (د): «الدنيا».

<sup>(</sup>٩) في (س): «مما».

<sup>(</sup>١٠) في (د): «والحكم».

<sup>(</sup>١١) في (ب): «المنفى».

<sup>(</sup>۱۲) ﴿﴿ لَكَ ﴾»: ليست في (د).

### ﴿ ٩٥ ﴾ سورة ﴿ وَٱلنِّينِ ﴾

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هُوَ التِّينُ وَالزَّيْتُونُ الَّذِي يَأْكُلُ النَّاسُ. يُقَالُ: ﴿ فَمَا يُكَذِّبُكَ ﴾ فَمَا الَّذِي يُكَذِّبُكَ بِأَنَّ النَّاسُ يُدَانُونَ بِأَعْمَالِهِمْ ؟ كَأْنَّه قَالَ: وَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى تَكْذِيبِكَ بِالثَّوَابِ وَالعِقَابِ ؟

(سورة ﴿ وَاللِّينِ ﴾) مكِّيَّة أو مدنيَّة ، وآيُها ثمان ، وثبتَ لفظ: «سورة» لأبي ذرٍّ.

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصلَه الفِرْيابِيُّ: (هُوَ التِّينُ وَالزَّيْتُونُ الَّذِي يَأْكُلُ(١) النَّاسُ) وخصَّهما بالقَسم لأنَّ التِّين فاكهة طيبة لا فضلَ لهُ(١)، وغذاءٌ لطيفٌ سريعُ الهضم، ودواءٌ كثيرُ النَّفع؛ لأنَّه يلينُ الطَّبع، ويحلِّلُ البَلغم، ويطهِّر الكليتين، ويزيلُ رملَ المثانَةِ، ويفتحُ سدَّة الكبدِ والطُّحال، ويسمِّن البدنَ، ويقطعُ البواسيرَ، وينفعُ من النقرس، ويشبهُ فواكه الجنَّة؛ لأنَّه بلا عجم، ويمكثُ في المعدةِ ويخرجُ بطريقِ الرَّشح، وأمَّا الزَّيتون ففاكهةٌ وإدامٌ ودواءٌ، وله دهن لطيفٌ كثيرُ المنافع، وينبتُ في الجبالِ الَّتِي ليست فيها دهنيَّة، فلمَّا كان فيهما/ هذه المنافعُ الدَّالة على قدرةِ خالقهما ١٤/٧ لا جرم أقسمَ الله بهما.

وعن ابنِ عبَّاس/ -فيما رواهُ ابنُ أبي حاتمٍ -: التِّين مسجدُ نوحٍ الَّذي بنيَ على الجُودي، ده٣٢٦/٩ب وقيل: التِّين مسجدُ أصحابِ<sup>٣)</sup> الكهفِ، والزَّيتون مسجدُ إيلياء (٤).

(يُقَالُ: ﴿ فَمَا يُكَذِّبُكَ ﴾ [التين: ٧]) أي: (فَمَا الَّذِي يُكَذِّبُكَ بِأَنَّ (٥) النَّاسَ يُدَانُونَ بِأَعْمَالِهِمْ ؟) يجازونَ بها، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّوبي والمُستملي: «يدالون» باللام بدل النون، والأوَّل هو الصَّواب (كَأنَّه قَالَ: وَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى تَكْذِيبِكَ بِالثَّوَابِ وَالعِقَابِ؟) زادَ الفرَّاء: بعد ما تبيَّن لهُ كيفيَّة خلقه، و﴿ مَا ﴾ استفهاميَّة في محلِّ رفع بالابتداء، والخبر الفعل بعدها، والمخاطبُ الرَّسول، وقيل: الإنسانُ ؛ على طريقةِ الالتفاتِ.

<sup>(</sup>۱) في (م): «يأكله».

<sup>(</sup>۱) في (س): «لها».

<sup>(</sup>٣) في (م): «أهل».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): وقال عكرمة وابن زيد: ﴿ ٱلنِّينِ ﴾ دمشق ﴿ وَٱلزَّيتُونَ ﴾ بيت المقدِس، وهذا اختيار الطبريّ، قال القرطبيّ: والصَّحيح الأوّل؛ يعني: أنَّ المراد بهما التين والزيتون المأكولان، قال: لأنَّه الحقيقة، فلا يُعدَل عنه إلى المجاز إلَّا بدليل، انتهى، أخرج ابن أبي حاتم والحاكم -وصحَّحه - عن ابن عبَّاس في ﴿ ٱلنِينِ وَٱلزَّيتُونِ ﴾ والتين: ١] قال: الفاكهة الَّتي يأكلها الناس، ﴿ وَهُورِسِينِنَ ﴾ [التين: ١] قال: «الطُّورِ» الجبل و ﴿ سِينِينَ ﴾ المنازل.

<sup>(</sup>٥) في (م): «أن».

١٩٥٢ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيٌّ قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ ﴿ اللَّهِ: أَنَّ اللَّهِ: أَنَّ اللَّهِ عَنَى اللَّهِ عَنَى اللَّهِ عَنَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنَى وَالزَّيْتُونِ. ﴿ تَقْوِيمٍ ﴾ الخَلْقِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ) البُرْسانيُ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَدِيُّ) هو ابنُ ثابتٍ (قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ) بنَ عازبٍ (بِلِيَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيْ مُ كَانَ فِي سَفَرٍ ، فَقَرَأَ فِي) صلاةِ (العِشَاءِ فِي إِحْدَى الرَّعْتَيْنِ) فِي النَّسائيِّ: فِي الرَّعَة الأولى (بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ) وفي «كتابِ الصَّحابة» لابن السَّكن في ترجمةِ ورقة (۱) بنِ خليفة رجلٍ من أهلِ اليمامة أنَّه قال: سمعنا بالنَّبِيِّ مِنَاسُمِيْ مُ فَاتِيناهُ، فعرضَ علينا الإسلامَ فأسلمنا وأسهم لنا، وقرأ في الصَّلاة بالتِّين والزَّيتون، و ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيُلَةِ الْقَدْرِ ﴾ [القدر: ١] قال في «الفتح»: فيمكنُ إن كانت في الصَّلاة الَّتِي عيَّن البراء بن عازبٍ أنَّها العشاء أن يقال: قرأ في الأولى بالتِّين، وفي الثَّانية بالقدر.

(﴿ تَقُوِيمِ ﴾ [التين: ٤]) قال مجاهدٌ: (الخَلْقِ) بفتح الخاء وسكون اللام؛ يعني: أنَّه خصَّ الإنسان بانتصابِ القامة وحسنِ الصُّورة، وكل حيوان منكبُّ على وجههِ، وقوله: ﴿ فِي ٓ أَحْسَنِ تَقُويمِ ﴾ [التين: ٤] صفة لمحذوف، أي: في تقويم أحسن تقويم، وسقط لأبي ذرِّ « ﴿ تَقُويمِ ﴾ الخَلْق ».

### \$97 الله سورة ﴿ أَقُرَأُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾

(سورة ﴿ أَفَرا بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾) مكّيّة ، وآيُها تسع عشرة (١).

وقوله: ﴿ أَقُرَأُ بِأَسْمِ رَبِكَ ﴾ أي: اقرأ القرآنَ مفتتحًا باسمه مستعينًا بهِ ، وسقط لفظ «سورة» لغير أبي ذرِّ (٣).

عَنِيقٍ، عَنِ الحَسَنِ قَالَ: اكْتُبْ فِي المُصْحَفِ فِي الْمُصْحَفِ الْحَسَنِ قَالَ: اكْتُبْ فِي المُصْحَفِ فِي أَوَّلِ الْإِمَامِ بِمِ السَّارِمَن السُّورَتَيْنِ خَطَّا. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿نَادِيَهُ, ﴾ عَشِيرَتَهُ. ﴿ٱلزَّبَانِيَةَ ﴾ المُلائِكَةَ. وَقَالَ مَعْمَرٌ: ﴿ٱلرُّجْنَ ﴾ المَرْجِعُ. لَنَسْفَعَنْ: لَنَا خُذَنْ، وَلَنَسْفَعَنْ بِالنُّونِ وَهْيَ الخَفِيفَةُ، سَفَعْتُ المَلائِكَةَ. وَقَالَ مَعْمَرٌ: ﴿ٱلرُّجْنَ ﴾ المَرْجِعُ. لَنَسْفَعَنْ: لَنَا خُذَنْ، وَلَنَسْفَعَنْ بِالنُّونِ وَهْيَ الخَفِيفَةُ، سَفَعْتُ بِيَدِهِ: أَخَذْتُ.

<sup>(</sup>١) كذا باتفاق الأصول، والذي في الفتح والإصابة: «زُرْعة».

<sup>(</sup>۱) في (د): «تسعة عشر».

<sup>(</sup>٣) قوله: «وسقط لفظ سورة لغير أبي ذر»: ليست في (د).

(وَقَالَ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «حَدَّثنا» (قُتَيْبَةُ) بنُ سعيدِ قال: (حَدَّثنَا) حَمَّادً) هو ابنُ زيدِ (عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ) الطُّفاويُّ بضم الطاء وبالفاء (عَنِ الحَسَنِ) البصريِّ (قَالَ(۱): اكْتُبْ فِي المُصْحَفِ فِي أَوَّلِ الإِمَامِ) أول القرآن الَّذي هو الفاتحة (بِمِسَّالِمُنْ الرَّمِ) فقط (وَاجْعَلْ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ خَطًّا) يكونُ (۱) علامةً فاصلةً بينهما من غيرِ بسملةٍ، وهذا (۳) مذهبُ حَمزة؛ حيث قرأ بالبسملةِ أوَّل الفاتحة فقط.

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصلهُ الفِريابيُّ (﴿نَادِيَهُۥ﴾ [العلق: ١٧]) أي: (عَشِيرَتَهُ) فليستنصر بهم (١٠)، وأصلُ النَّادي: المجلس الَّذي يجمعُ النَّاس، ولا يسمَّى ناديًا ما لم يكن فيهِ أهلُه.

(﴿ ٱلزَّبَانِيَةَ ﴾ [العلق: ١٨]) أي (المَلَائِكَةَ) وسمُّوا بذلك لأنَّهم يدفعون أهلَ النَّار إليها بشدَّة، مأخوذٌ من الزَّبن؛ وهو الدَّفع.

(وَقَالَ مَعْمَرٌ (٥) أبو عُبيدة: (﴿ اَلرُبُعْنَ ﴾ [العلق: ٨]) هي (٦) (المَرْجِعُ) في الآخرةِ، وفيه تهديدٌ لهذا الإنسانِ من عاقبةِ الطُّغيان، وسقط «مَعمر» لغير أبي ذرِّ/، وحينئذِ فيكون من قولِ مجاهد، د٥/٢٥١ والأوَّل أوجه؛ لوجودهِ عن أبي عُبيدة.

(لَنَسْفَعَنْ [العلق: ١٥]) أي: (لَنَأْخُذَنْ) بناصيتهِ فلنجرنَّه إلى النَّار، ولغير أبي (٧) ذرِّ: ((قال (٨): لنأخذن) (وَلَنَسْفَعَنْ بِالنُّونِ، وَهْيَ الخَفِيفَةُ) وفي رسمِ المصحف بالألف (سَفَعْتُ بِيَدِهِ) بفتح السين والفاء وسكون العين، أي: (أَخَذْتُ) قاله أبو عُبيدة أيضًا.

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) و(ل): سقط لفظ «قال» من خطِّ المزِّيِّ، وثبت في نسخةٍ مقابلةٍ على خطِّ القسطلانيِّ وفي بعض المتون المعتمدة أيضًا.

<sup>(</sup>١) في (د): «لتكون».

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): «هو».

<sup>(</sup>٤) في (د): «فليستنصرهم».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ص): معمر بن المثنَّى اللَّغويُّ البصريُّ، أبو عبيدة، مولى بني تيم قريش رهط أبي بكر الصِّدِيق. «طبقات السَّخاويُّ»، وفي هامش (ل): معمر بن المثنَّى، أبو عبيدة التَّيميُّ مولاهم، البصريُّ النَّحويُّ اللُّغويُّ، صدوق، أخباريُّ، وقد رُمِيَ برأي الخوارج، من السَّابعة، مات سنة ثمان ومئتين، وقيل بعد ذلك، وقد قارب المئة. «تقريب».

<sup>(</sup>٦) في (ص): «هو».

<sup>(</sup>٧) في (ص): «ولأبي».

<sup>(</sup>٨) قوله: «قال»: ليس في (د) و(م).

#### ۱ - بابّ

هذا(١) (بابٌ) بالتَّنوين بدون(١) ترجمةٍ ، وهو ثابت لأبي ذرِّ.

٢٩٥٣ - ٤٩٥٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْر: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْل، عَن ابْن شِهَابٍ. وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ مَرْوَانَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ: أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِح سَلَمَوَيْهِ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابِ: أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ مِنَاسٌ عِيرِ مُ قَالَتْ: كَانَ أَوَّلَ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ مِنَاسٌ عِيرً مَ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْم، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْح، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الخَلَاءُ فَكَانَ يَلْحَقُ بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ -قَالَ: وَالتَّحَنُّثُ التَّعَبُّدُ- اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ العَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ بِمِثْلِهَا، حَتَّى فَجِئَهُ الحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ المَلَكُ فَقَالَ: اقْرَأْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَ اللَّهِ عِلْمَ: «مَا أَنَا بِقَارِئِ» قَالَ: «فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجُهْذُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: اقْرَأْ، قُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّى الجُهْذُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: اقْرَأْ. قُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئِ. فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجُهْذُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ﴿ أَقْرَأُ بِٱسْدِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ ۞ آقَرًا وَرَبُكَ ٱلْأَكْرَمُ ۞ ٱلَّذِى عَلَّرَ بِٱلْقَلَمِ ۞ عَلَّرَ ٱلْإِنسَنَ مَا لَرَ يَعْلَمُ ﴾ الآيات. فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صِنَ الشَّعِيمِ مَ تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ فَقَالَ: «زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي» فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ قَالَ لِخَدِيجَةَ: «أَيْ خَدِيجَةُ؛ مَا لِي، لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي " فَأَخْبَرَهَا الخَبَرَ. قَالَتْ خَدِيجَةُ: كَلَّا أَبْشِرْ، فَوَاللهِ لَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا، فَوَاللهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْدُقُ الحَدِيثَ، وَتَحْمِلُ الكَلَّ، وَتَكْسِبُ المَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ. فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَل وَهْوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيجَةَ أَخِي أَبِيهَا، وَكَانَ امْرَءًا تَنَصَّرَ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الكِتَابَ العَرَبِيّ وَيَكْتُبُ مِنَ الإِنْجِيلِ بِالعَرَبِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: يَا عَمَّ، اسْمَعْ مِن ابْن أَخِيكُ. قَالَ وَرَقَةُ: يَا ابْنَ أَخِي، مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ النَّبِيُّ مِنَى السَّعِيمَ خَبَرَ مَا رَأَى. فَقَالَ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى، لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا، لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا. ذَكَرَ حَرْفًا. قَالَ رَسُولُ اللهِ صِنَاسْمِيرِ مِ: «أَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ» قَالَ وَرَقَةُ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ بِمَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا أُوذِيَ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ حَيًّا أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا. ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوفِى، وَفَتَرَ الوَحْيُ فَتْرَةً حَتَّى حَزِنَ رَسُولُ اللهِ صِنَىٰ للهُ عِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَ

<sup>(</sup>١) قوله: «هذا»: ليس في (د).

<sup>(</sup>۱) في (م): «بغير».

لَّقَالَ مُحَمَّدُ ابْنُ شِهَابِ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَادِيَّ شِلَّا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُمِي مُ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الوَحْيِ قَالَ فِي حَدِيثِهِ: «بَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي، فَإِذَا المَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءِ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي، فَإِذَا المَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءِ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَنَ السَّمَاءِ مُولِيَّ وَمُلُونِي وَمِّلُونِي اللهُ الَّذِي عَاءَنِي بِحِرَاءِ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَفَرِقْتُ مِنْهُ، فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ: زَمِّلُونِي وَمِّلُونِي اللهُ لَا الْمَالَلُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّ اللهُ لَكُونَ اللهُ لَكُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمَلِكُ اللهُ الْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ المَالِيَّةِ يَعْبُدُونَ. قَالَ : ثُمَّ فَيْ اللَّوْفَانُ اللهُ تَعَالَى: عَمَّلُ الجَاهِلِيَّةِ يَعْبُدُونَ. قَالَ اللهُ سَلَمَةَ: وَهْيَ الأَوْثَانُ الَّذِي كَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ يَعْبُدُونَ. قَالَ : ثُمَّ مَنْ المَعْدُونَ وَلَا الْمَلُونِي اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُونِي وَلَيْ اللهُ وَتَالَ اللهُ وَالْمَالُونِي كَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ يَعْبُدُونَ. قَالَ : ثُمَّ الْمَعْرَفِي اللْمُعُرُ اللهِ وَالرِّرِجْزَ فَالُولِي اللهَ عَلَى الْمَالُونِي اللهُ عَلَى الْمَعْرَاقِ اللهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُعْدُلُ اللّهِ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْم

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) القرشيُّ المصريُّ، ونسبه لجدِّه لشهرته به، واسمُ أبيه عبدُ الله، وسقط «ابنُ بكيرٍ» لغير أبي ذرِّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بنُ سعدِ الإمام المصريُّ (عَنْ عُقَيْلٍ) بضم العين مصغَّرًا، ابنِ خالدٍ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ.

قال المؤلّف: (وَحَدَّثَنِي) بالإفراد، وسقطت «الواو» لغير أبي ذرِّ (سَعِيدُ بْنُ مَرْوَانَ) بكسر العين، أبو عثمان البغداديُّ، نزيل نيسابور قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ) بكسر الراء وسكون الزاي، قال: (أَخْبَرَنَا()) أَبُو صَالِح) سليمان، ولقبه (سَلَمَويْهِ) بفتح السين المهملة/ واللام، وسكنها أبو ذرِّ، ابن صالح اللَّيثي المروزيِّ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد ٧٥٥: (عَبْدُ اللهِ) بنُ المبارك (عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ) من الزِّيادة، أَنَّه (قَالَ(): أَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ شِهَابٍ) الزُّهريُّ (أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ) بنِ العوَّام (أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَائِشَة رَوْجَ النَّبِيِّ مِنْ اللهٰ عِنْ اللهٰ عَلَى المُوعِيُّ وَوْجَ النَّبِيِّ مِنْ اللهٰ عَلَى اللهٰ واللهٰ مِنْ اللهٰ مِنْ اللهٰ مِنْ اللهٰ مِنْ اللهٰ مِنْ اللهٰ عَلَى اللهٰ عَلَى اللهٰ عَلَى اللهٰ اللهٰ اللهٰ عَلَى اللهٰ اللهٰ عَلَى اللهٰ اللهٰ عَلَى اللهٰ اللهٰ عَلَى اللهٰ اللهٰ عَنْ اللهٰ اللهٰ عَلَى اللهٰ اللهٰ عَلَى اللهٰ عَلَى اللهٰ اللهٰ اللهٰ عَلَى اللهٰ اللهٰ عَلى اللهٰ عَلى اللهٰ اللهٰ

<sup>(</sup>۱) في (م) و(د): «حدثنا».

<sup>(</sup>٢) قوله: «قال»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٣) قوله: «مجيئًا»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٤) في (د): «إفراغ».

والانقطاع عن الخلق (فَكَانَ يَلْحَقُ) بفتح الحاء المهملة بعد اللام الساكنة آخره قاف، وفي «بدء الوحى»: يخلو [ح: ٣] ولابن إسحاق: يجاور (بغَارِ حِرَاءٍ) بالصَّرف على إرادةِ المكان، جبل " على يسارِ الذَّاهب إلى مِنى (فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ) بالمثلثة بعد النون (قَالَ) عروةُ أو مَن دُونه من الرُّواة (١) (وَالتَّحَنُّثُ) هو (التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ العَدَدِ) مع أيامهنَّ، واقتصر على اللَّيالي النهنَّ أنسبُ للخلوةِ، وزاد عبيد بنُ عميرِ عند ابنِ إسحاق: فيطعمُ من يَرِدُ عليه من المساكين. وعنده (١) أيضًا أنَّه كان يعتكفُ فيه شهرَ رمضان (قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ) عياله (وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ) ده/٣٢٧ب التَّعبد أو الخلوة (ثُمَّ يَرْجِعُ اللَّه خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ بِمِثْلِهَا) بالموحدة، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «لمثلِها» باللام بدل الموحدةِ، والضَّمير للَّيالي، أو الخلوةِ، أو العبادةِ، أو المرَّة(٣) السَّابقة، ويحتمل أن يكون المراد أنَّه يتزوَّد لمثلها إذا حال الحولُ، وجاء ذلك الشُّهر الَّذي جرَت عادتهُ أن يخلو فيه. قال في «الفتح»: وهذا عندي أظهر (١٤) (حَتَّى فَجِئَهُ) بكسر الجيم، أي: أتاهُ (الحَقُّ) وهو الوحى مفاجأةً (وَهْوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ) جملة في موضع الحال (فَجَاءَهُ المَلَكُ) جبريل (فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صِنَ اللهِ صِنَ اللهِ عِنَ اللهِ عِنَ اللهِ عَنَ اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِل وخبرها «بقارئ» أي: ما أُحسِنُ أن أقرأَ (قَالَ: فَأَخَذَنِي) جبريلُ (فَغَطَّنِي) أي: ضمَّني وعصرَ ني (حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجُهدُ) بفتح الجيم والنصب، أي: بلغَ الغطُّ منى الجهد، وبضم الجيم والرفع، أي: بلغ الجهدُ مبلغَه (ثُمَّ أَرْسَلَنِي. فَقَالَ: اقْرَأْ. قُلْتُ (٥): مَا أَنَا بِقَارِئ. فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجُهْدُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي. فَقَالَ: اقْرَأْ. قُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئ (٦٠). فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجُّهْدُ) وإنَّما فعل به (٧) ذلك ليفرغه عن النَّظر إلى أمر الدُّنيا ويُقبل بكلِّيته إلى ما يلقى إليه (ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ﴿ أَفْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ﴾) قال الحافظُ ابنُ حجر: لعلَّ الحكمةَ في

<sup>(</sup>۱) في (ص): «الرواية».

<sup>(</sup>۱) في (د): «وعنه».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «للمرة».

<sup>(</sup>٤) في (ج) و(د) و(ص) و(م): «أشهر». وفي هامش (ج): كذا بخطِّه، والَّذي في «الفتح»: أظهر، وهو المناسب.

<sup>(</sup>٥) في (د) و (ص): «فقلت».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «ما أنا بقارئ...» إلى آخره، قال ابن حجر في «تحرير المقال في تأديب الأطفال»: «مَا» الأولى امتناعيَّة، والثَّانية نافية، والثَّالثة استفهاميَّة.

<sup>(</sup>٧) «به»: ليست في (د).

تكرير الإقراء الإشارة إلى انحصار الإيمان الَّذي ينشَأ الوحي بسببهِ في ثلاثٍ: القولُ والعملُ والنيَّة، وأنَّ (١) الوحي يشتملُ على ثلاثةٍ (١): التَّوحيد والأحكام والقصص، وفي تكريرِ الغطِّ الإشارة إلى الشَّدائد الثَّلاث الَّتي وقعتْ له بَالسِّمة النَّما؛ وهي الحصرُ في الشِّعب، وخروجهِ في الهجرةِ، وما وقع يوم أُحُد. وفي الإرسالاتِ الثَّلاث إلى حصول التَّيسير له عقب الثَّلاث المذكورة (﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾) الخلائق (﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ ﴾) الجنس (﴿ مِنْ عَلَقٍ ﴾) جمع: علقة؛ وهي القطعةُ اليسيرةُ من الدَّم الغليظ (﴿ أَقَرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ﴾) الَّذي لا يوازيهِ كريمٌ، ولا يعادلهُ في الكرم نظير (﴿ ٱلَّذِي عَلَّمَ ﴾) الخطَّ (﴿ إِلْقَلَمِ ﴾) قال قتادة: القلمُ نعمةُ من اللهِ مِنزُول عظيمة (٣)، لولا ذلك؛ لم يقم دينٌ، ولم يصلحْ عيشٌ (﴿ عَلَمَ ٱلإِنسَنَ ﴾) من العلوم والخطِّ والصِّناعات (﴿ مَالَة يَعْلَمُ ﴾ [العلق: ١-٥] الآيات) قبل تعليمهِ -وسقط لأبي ذرِّ قوله: ﴿﴿ ٱلَّذِي عَلَمَ بِٱلْقَلَمِ﴾ ، وقال: «الآيات إلى قوله: ﴿ عَلَمَ ٱلْإِنسَانَ مَالَمْ يَعْلَمُ ﴾ »- وهي خمسُ آياتٍ، وتاليها(٤) إلى آخرها نزل في أبي جهل وضمَّ إليها (فَرَجَعَ بِهَا) أي(٥): بالآيات الخمس أو بسبب تلكَ(٦) الضَّغطة(٧) (رَسُولُ اللهِ صِنَالله عِنَالله عِنَالله عِنَالله عِنَالله عِنْ الله عَنْ الله عَ اللَّحمة التي بين الكتفِ والعُنق تضطَّرب عند الفزع، والأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ: «فؤادهُ» أي(^): قلبه (حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ فَقَالَ: زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي) مرَّتين / للحَمُّويي والمُستملي، من التَّزميل وهو التَّلفيف، وطلب ذلك ليسكِّن ما حصل له من الرِّعدة من شدَّة هولِ الأمر وثقله (فَزَمَّلُوهُ) بفتح الميم كما أمرهم (حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ) بفتح الراء(٩)، أي: الفزعُ (قَالَ 1751/02 لِخَدِيجَةَ: أَيْ خَدِيجَةُ؛ مَا لِي ؟ لَقَدْ) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ: «قَدْ» (خَشِيتُ عَلَى نَفْسي) أن لا أطيقَ حملَ أعباءِ الوحي لما لقيتهُ عند لقاءِ الملك (فَأَخْبَرَهَا الخَبَرَ. قَالَتْ خَدِيجَةُ) له عَلِيسِّه التَّهُ:

في (د): «أو أن».

<sup>(</sup>١) في (د): «ثلاث» كذا في الفتح.

<sup>(</sup>٣) قوله: «عظيمة»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٤) في (د): «وتلاها».

<sup>(</sup>٥) «أي»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٦) في (د): «أو بتلك».

<sup>(</sup>٧) في (س): «الغطة».

<sup>(</sup>A) «أي»: ليست في (ص) و(م) و(د).

<sup>(</sup>٩) في هامش (ج): وأمَّا الَّذي بضمِّ الراء فهو موضع الفزع من القلب «فتح».

(كَلَّا) أي: لا خوف عليكَ (أَبْشِرْ، فَوَاللهِ لَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا) بالخاء المعجمة والزاي المكسورة، وفي مرسل عُبيد بن عُمير: أبشريا ابنَ عمِّ واثبُت، فوالَّذي نفسي بيدهِ إنِّي لأرجو أن تكونَ نبيً هذهِ الأُمَّة (فَوَاللهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ) أي: القرابة (وَتَصْدُقُ الحَدِيثَ، وَتَحْمِلُ الكَلَّ) بفتح الكاف وتشديد اللام، الضَّعيفُ المنقطعُ واليتيم (وَتَكْسِبُ المَعْدُومَ) بفتح التاء وكسر السين، تعطي النَّاس ما لا يجدونهُ عند غيركَ (وَتَقْرِي الضَّيْفَ) بفتح أوَّله من الثُّلاثي (وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ) حوادثِه.

(فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَهُ) مصاحبة له (حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ) أي: ابن أسد (وَهُو ابنُ عَمِّ خَدِيجَةَ أَخِي) ولأبي ذرِّ: «أخو» (١ (أَبِيهَا) لأنَّه ورقةُ بن نوفلِ بن أسد، وهي خديجةُ بنتُ خويلد ابنِ أسد (١ (وَكَانَ) ورقة (امْرَءَا (٣) تَنْصَرَ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الكِتَابَ الْعَرَبِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُتُبُ أَي: كتابته، وذلك لتمكُنه في دينِ النَّصارى ومعرفتهِ الإِنْجِيلِ بِالعَرَبِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُتُبُ أَي: كتابته، وذلك لتمكُنه في دينِ النَّصارى ومعرفتهِ بكتابهم (وَكَانَ) ورقة (شَيْخًا كَبِيرًا) حال كونه (قَدْ عَمِي، فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: يَاعَمً) ولأبي ذرِّ: «يا ابنَ عَمِّ» (اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ) تعني: النَّبيَّ بَهَاشِعِيم الأَن الثَّالِث لورقة هو الأَخُ للأبِ الرَّابِع لرسولِ الله مِنْ شَعْم مِن ابْنِ أَخِيكَ) تعني: النَّبيَّ بَهَاشِعِيم الْأَن الْقَالَث لورقة هو الأَخُ للأبِ الرَّابِع لرسولِ الله مِنْ شَعْم مِن ابْنِ أَخِيكَ) تعني: النَّبيَّ مِنَاشِعِيم اللهُ القَالُ لورقةَ هو الأَخُ للأبِ الرَّابِع لرسولِ الله مِنْ الْمِنْ أَعْبِهُم مَنه الَّذي يقولهُ. (قَالَ) له بَيْلِشِلْ اللَّه وَرَقَةُ: يَا ابْنَ أَخِي عَمَلَ اللَّهُ للأبِ الثَّامُوسُ) أي: جبريل (الَّذِي تَرَى ؟ فَأَخْبَرَهُ النَّبِيُّ مِنَاشِعِيم عَبْ اللهُ مُوسَى) وفي روايةِ الزُبير بن بكارٍ (٥): «على عيسى» وقد سبق في «بدء أَنْول السَّع منه الله التناه السَّده ومُكُ الله النَّامُوسُ) أي: من مكَة (فَالَ النَّبُو أَنْ الاستفهام الله الصَّدر؛ نحو ﴿ أَوْلَةُ (الْمَافِيةِ الأَعْرَافِ الاَعْرَاف المَالُه والمَا المَعْرة على العاطف؛ لأنَّ الاستفهام له الصَّدر؛ نحو ﴿ أَوْلَةُ (الْمَافَ) الاعراف على العاطف؛ المَّ السَعْهام له الصَّدر؛ نحو ﴿ أَوْلَةٌ (الْمَرَة على العاطف؛ المَّ الاستفهام له الصَّدر؛ نحو ﴿ أَوْلَةٌ (الْمَرَاهُ الاعراف الله المَالمَة المَالِه والمَالْ المَالْمُ المَالْواف المَّد المَالُ المَالُولُ المَالُولُ المَالْمُ المَالْف المَالُولُ المَالْمُ المَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالْمُ الْمُلْمُ الْمُالْمُ الْمُالِلُهُ الْمَالُولُ الْمُالْمُ الْمَالُولُ ا

<sup>(</sup>۱) قوله: «ولأبى ذر أخو»: ليست في (د).

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): تجتمع خديجة مع ورقة في أسد؛ لأنَّها بنتُ خُويلد بن أسد، بخطُّه.

<sup>(</sup>٣) في (د): «امرأ ورقة».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «أرى».

<sup>(</sup>٥) في (د): «جابر».

<sup>(</sup>٦) في (د): «أفلم».

والاستفهام للإنكار، وبقيَّة المباحث سبقت أوَّل الكتابِ (قَالَ وَرَقَةُ: نَعَمْ؛ لَمْ يَأْتِ رَجُلِّ بِمَا حِبْتَ بِهِ) من الوحي (إِلَّا أُوذِيَ) بضم الهمزة وكسر الذال المعجمة، وفي «بدء الوحي»: إلَّا عُودِيَ [ح:٣] (وَإِنْ يُدْرِكْنِي) بالجزم به (إن» الشَّرطيَّة (يَوْمُكَ) فاعل «يُدْركني» أي: يوم انتشارِ نبوَّتك (حَيًّا أَنْصُرُكَ) بالجزم جواب الشَّرط/ (نَصْرًا مُؤذَّرًا) قويًّا بليغًا، صفةً له المنصوب على المصدريَّة (ثُمَّ لَمْ يَنْشَبُ (') وَرَقَةُ) لم يلبَث (أَنْ تُوُفي، وَفَتَرَ الوَحْيُ) أي: احتبسَ (فَتْرَةً حَتَّى حَزِنَ رَسُولُ اللهِ) وللحَمُويي: «النَّبيعُ» (مِنَاشِيهِ عَمَل زاد (') في «التَّعبير» (") من طريق مَعمر، عن الزُّهريُّ فيما بلغنا: حُزْنًا غدا منهُ مِرارًا كي يتردَّى من رؤوسِ شواهقِ الجبالِ، فكلَّما أوفى بذروةِ جبلِ لكي يلقي منه نفسه تبدَّى له جبريلُ فقال: يا محمَّد، إنَّك رسولُ الله حقًّا، فيسكنُ لذلك جأشهُ وتقرُّ نفسه، فيرجعُ ، فإذا طالتْ عليه فترةُ الوحي ؛ غدا لمثلِ ذلك، فإذا أوفى بذروةِ جبلِ تبدَّى له جبريلُ فقال له مثل ذلك [ح: ١٩٨٦]. وهذه الزِّيادة خاصَّة برواية مَعمر، والقائل فيما بلغنا الزُهريُّ، وليس موصولًا. نعم، يحتملُ أن يكون بلغهُ بالإسنادِ المذكورِ، وسقط قوله: فيما بلغنا المغنا (عنه مُردويه في «تفسيره» من طريق محمَّد بن كثير عن مَعمر.

قال الحافظُ ابنُ حجرٍ رائيُّ: والأوَّل هو المعتمدُ، وقوله: «غدا» -بالغين المعجمة - من الذَّهاب غدوة، أو -بالعين المهملة - من العَدُو؛ وهو الذَّهاب بسرعة، وأمَّا إرادته بَالِيْسَاءُ إِنَّامُ إِلقاءَ نفسهِ من رؤوسِ شواهق الجبالِ فحزنًا على ما فاتَه من الأمر الَّذي بشَّره به ورقة، وحملهُ القاضي عياض (٥) على أنَّه لما أخرجه من / تكذيبِ من بلَّغهُ، كقوله (٢) تعالى: ﴿لَعَلَّكَ بَنْ خُعُ فَفْسَكَ عَلَى ءَاثَرِهِمْ إِن لَمْ يُؤمِنُوا ١٧/٧ بهَ نفه أَلْ المَوْرة وَلَا الفترة لأمرٍ أو (٧) سببٍ منه، فخشي أن يكون عقوبةً من ربًه ففعل ذلك بنفسهِ، ولم يَردْ بعدُ شرع عن ذلك فيعترضُ به.

<sup>(</sup>۱) في (م): «يلبث».

<sup>(</sup>۱) في (د): «وزاد».

<sup>(</sup>٣) في (م): «التفسير».

<sup>(</sup>٤) في (ص) زيادة: «غدا».

<sup>(</sup>٥) قوله: «عياض»: ليست في (ب).

<sup>(</sup>٦) في (د): «من قوله».

<sup>(</sup>٧) في (د): «و».

وأمّا ما روى ابنُ إسحاق عن بعضِهم: أنَّ النَّبيَّ مِنَاسَمِيمُ عَال - وذكرَ جواره بحراء - قال: «فجاءَني وأنا نائمٌ فقال: اقرأً» وذكر نحو حديثِ عائشة ﴿ مَنْ اللَّهِ عَلَّه له وإقرائه: ﴿ أَفَرَأُ بِالسِّورَبِكِ ﴾ [العلق: ١]. قال: فانصرفَ عنّي وهَبَبْتُ من نَومي كأنَّما صوِّرت في قَلبي، ولم يكنْ أبغضُ إليّ من شاعرٍ أو مجنونٍ، ثمَّ قلت: لا تَحدَّث (١) عنّي قريشٌ بهذا أبدًا، لأعمدنّ إلى حالق (١) من الجبلِ فلأطرحنّ نفسي منه فلأقتلنَّها.

فأجاب عنه القاضِي: بأنّه إنّما كان قبلَ لقائهِ جبريل وقبل إعلامِ الله له بالنّبوّة وإظهارهِ واصطفائهِ بالرّسالة. نعم، خرّج الطّبري من طريقِ النّعمان بن راشدٍ، عن ابنِ شهاب: أنّ ذلك بعد لقاءِ جبريل، فذكر نحو حديث البابِ، وفيه: فقال: يا محمّد؛ أنتَ رسولُ اللهِ حقًّا. قال: «فلقد هممتُ أن أطرحَ نفسِي من حالقِ جبل» أي: علوّه. وأُجيب بأنّ ذلك لضعفِ قوّته عن تحمُّل ما حمّلهُ من أعباءِ النّبوّة وخوفًا(٣) ممّا يحصلُ له من القيامِ بها من مباينةِ الخلقِ جميعًا، ومهلكُ الم الراحة(٤) من غمّ يناله في العاجلِ ما يكونُ فيهِ زواله / عنه، ولو أفضَى إلى إهلاكِ نفسهِ عاجلًا.

(قَالَ مُحَمَّدُ ابْنُ شِهَابٍ) الزُّهريُّ بالإسنادِ الأوَّل من السَّندين المذكورينِ أوَّل هذا الباب: (فَأَخْبَرَنِي) بالإفراد عروةُ بما (٥) سبق، وأخبرني (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بنِ عوف، وسقط «ابنُ عبدِ الرَّحمن» لغير أبي ذرِّ (أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيَّ بَيْنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَابنُ عبدِ الرَّعمن لغير أبي ذرِّ (أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيَّ بَيْنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَمِنْ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيَّ بَيْنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَمِنْ اللهِ عَنْ فَتْرَةِ الوَحْيِ) ولم يدرك (٢) جابرٌ زمانَ القصَّة، وهو محمولٌ على أن يكون سمعهُ من النَّبيِّ مِنَ السَّمَاءِ في حَدِيثِهِ: بَيْنَا) بغير ميم (أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ) وفي «بدء يكون سمعهُ من النَّبيِّ مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيَ: الوحي»: إذ سمعتُ [ح:٤] (صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيَ: «رأسِي» (فَإِذَا المَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ) هو جبريل للله (جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالسَّعَاءِ وَالْعَسِيّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْعَلَدُ وَالْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ) هو جبريل لله (جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ) هو جبريل لله (جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْمَلَكُ اللَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ) هو جبريل لله المَلَكُ المَلَكُ اللَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ) هو جبريل المِلْهُ (جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْمَلِيُ الْمَلِكُ اللهَ المَلَكُ اللهَ المَلَكُ اللْهَا المَلْكُ اللَّهُ الْمَلْكُ اللَّهُ الْمُولِي الْمُولِي الْمِلْكُ اللهِ الْمَالِي الْمَلْكُ الْمَلْكُ اللْهُ الْمَلْكُ اللْهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ الْهِ الْمُنْهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمَلْكُ الْمُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْعُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ الْمُلْعُ الْمُلْمُ الْمُلْعُ اللْمُلْعُ اللْهُ الْمُلْعُ اللْمُلْعُ الْمُلْعُولُ الْمُلْكُ اللْمُلْعُ اللْمُلْمُ اللْمُلْعُلُهُ الْمُلْعُلُمُ اللْمُلْكُ اللْمُلْكُ الْمُلْعُ اللْمُلْلُكُ اللْمُلْلُكُ اللْمُلْعُ اللْمُلْكُ اللْمُلِي الْمُلْكُ اللْمُلْكُ اللْمُلْكُ اللْمُلْكُ اللْمُلْكُ اللْمُلِ

<sup>(</sup>۱) في (د): «يتحدث».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ص) و(ل): الحالق: الجبل المرتفع، كما في «القاموس».

<sup>(</sup>٣) في (د) زيادة: «له».

<sup>(</sup>٤) في الأصول: «إلى أخيه» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في (م): «مما».

<sup>(</sup>٦) في (م) و(د): «يذكر».

وَالأَرْضِ) و «جالس» رفع خبر عن «الملك» (فَفَرِقْتُ) بكسر الراء وسكون القاف، أي: خفتُ (مِنْهُ فَرَجَعْتُ) إلى أهلي بسببِ الفَرَق (فَقُلْتُ) لهم: (زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي) مرَّتين (فَدَثَّرُوهُ) بالهاء (فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلمُدَّثِرُ ۞ فَرَفَأَنْذِرُ ۞ وَرَبَّكَ فَكَيِرَ ۞ وَثِيَابَكَ فَطَهِرٌ ﴾) عن النَّجاسة أو قصرها (﴿ وَالرِّجْزَ فَأَنْذِرُ ۞ وَرَبَّكَ فَكَيْرَ ۞ وَثِيَابَكَ فَطَهِرٌ ﴾) عن النَّجاسة أو قصرها (﴿ وَالرِّجْزَ ﴾ قَالْمُجُرُ ﴾ [المدثر: ١-٥]) دُمْ على هجرها.

(قَالَ أَبُو سَلَمَةَ) بن عبدِ الرَّحن -بالسَّند السَّابق-: (وَ) الرِّجز (هْيَ الأَوْثَانُ الَّتِي كَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ يَعْبُدُونَ (١)، قَالَ: ثُمَّ تَتَابَعَ الوَحْيُ) وأنَّث ضمير الرِّجز بقولهِ: «وهي» اعتبارًا بالجنس (٢).

### ٢ - باب قَوْلِهِ: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾

(باب قَوْلِهِ) جلَّ وعلا: (﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ [العلق: ١]) وثبت لفظ: ((باب) لأبي ذرِّ (٣).

8900 - حَدَّفَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ ﴿ الْمُهَا عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ ﴿ الْمُهَا عَنْ عُلْقَ ﴿ اللَّهُ عَالَيْسَةَ مَا اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

وبه قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ) يحيى بن عبدِ الله المصريُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بنُ سعدِ الإمام (عَنْ عُقَيْلٍ) بضم العين، ابن خالدِ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير (أَنَّ عَائِشَةَ طِيُّ وَعَنْ عُرُوةَ) بن الزُّبير (أَنَّ عَائِشَةَ طِيُّ وَعَنْ عُرُوةَ) بن الزُّبير (أَنَّ عَائِشَةَ طِيُّ وَعَلَى اللَّهِ مِنَاسِمِيهِ عَلَى عَنْ الوحي قَالَتْ: أَوَّلُ ولا بي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ: «الصَّادقة» زاد في روايةٍ: «في النَّوم» [ح: ٣] وهي (الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ: «الصَّادقة» زاد في روايةٍ: «في النَّوم» [ح: ٣] وهي تأكيدُ، وإلَّا فالرُّؤيا مختصَّة بالنَّوم (فَجَاءَهُ المَلَكُ فَقَالَ: ﴿ أَفَرُأُ إِلَيْمِ رَبِّكِ ٱلَذِى خَلَقَ ﴿ غَلَقَ الْإِسْرَ مِنْ عَلَقٍ ﴿ الْعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الفاتحة؛ لأَنَّ هَذَا الأَمرِ ثبوت البسملة في أوّل الفاتحة؛ لأنَّ هذا الأمر هو أوّل شيءٍ نزل من القرآنِ، فأولى مواضع امتثاله أوّل القرآن.

## ٣ - قَوْلُهُ: ﴿ أَقَرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ﴾

(قَوْلُهُ: ﴿ أَقْرَأَ ﴾) ولأبي ذرِّ: «بابٌ» بالتَّنوين «﴿ أَقْرَأَ ﴾» (﴿ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ﴾ [العلق: ٣]).

<sup>(</sup>۱) في (س): "(يعبدون)ها".

<sup>(</sup>٢) في (د): «باعتبار الجنس».

<sup>(</sup>٣) في (س) و(ص): قوله جل وعلا ﴿ خَلَقَ ﴾. ولأبي ذر: «باب ﴿ خَلَقَ ﴾) ﴿ أَلِّإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ ﴾.

<sup>(</sup>٤) وقع في (م) و(د): «هذا باب أي في قولهِ جل وعلا: ﴿ أَفْرَأَ ﴾ [العلن: ١-٤]».

290٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (ح) وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، قَالَ مُحَمَّدُ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ الرَّبُنَا: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُمِيمُ الرُّؤْيَا الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ جَاءَهُ المَلَكُ فَقَالَ: ﴿ أَفْرَأُ بِٱلشِرِرَبِكَ ٱلَذِي خَلَقَ ﴿ خَلَقَ الْإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ ﴿ اقْرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ﴿ اللَّهِ مِنَاسُمِ رَبِكَ ٱلْذِي خَلَقَ ﴿ خَلَقَ الْإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ ﴿ اقْرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ﴿ اللَّهَ إِلْقَلَمِ ﴾.

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ: (حَدَّثني) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ) المسنديُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ) المسنديُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ) بن همَّام قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) بسكون العين (١)، ابنُ راشدِ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهاب.

(ح) لتحويل السَّند كما مرَّ: (وَقَالَ اللَّيْثُ) بنُ سعدٍ، فيما وصلهُ المؤلِّف في «بدءِ الوحي» [ح: ٣] (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عُقَيْلٌ) بضم العين، ابنُ خالدٍ (قَالَ مُحَمَّدُ) هو ابنُ مسلم ابنِ شهابِ الزُّهريُّ: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ) بنُ الزُّبير / (عَنْ عَائِشَةَ رَبِّيُّ) أَنَّها قالت: (أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ(١) رَسُولُ اللهِ وَأَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ) بنُ الزُّبير / (عَنْ عَائِشَةَ رَبِيُّهُ) أَنَّها قالت: (أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ(١) رَسُولُ اللهِ وَأَنْ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَيْكُولُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَيْكُولُ وَلَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُو

### ٣ م - باب: ﴿ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ﴾

هذا (بابٌ) بالتَّنوين، أي: في قولهِ تعالى: ﴿ الَّذِي عَلَّمَ بِٱلْقَالِ ﴾ [العلق: ٤]) ثبت هذا لأبي ذرِّ.

٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَالِيَّا: فَرَجَعَ النَّبِيُ مِنَ اللهَيْمِ إِلَى خَدِيجَةَ فَقَالَ: «زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي» فَذَكَرَ الحَدِيثَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِيسيُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بنُ سعدِ الإمام (عَنْ عُقَيْلٍ) هو ابنُ خالدٍ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ أَنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ) بنَ الزُّبير يقول: (قَالَتْ عَائِشَةُ بِهُنَّا: فَرَجَعَ النَّبِيُّ مِنَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَائِشَةً بَرُنَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ عَلَى خَدِيجَةً فَقَالَ: زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي) مرَّتين (فَذَكَرَ الحَدِيثَ) كما سبق.

### ٤ - باب قَوْلِهِ: ﴿ كُلَّا لِهِن لَّهَ بَنَّهِ لَنسَفَعًا بِٱلنَّاصِيةِ ۞ ناصِيةٍ كَذِيهٍ خَاطِئَةٍ ﴾

(باب قَوْلِهِ) تعالى: (﴿ كُلَا لَهِن لَرَهٰنَهِ ﴾) عمَّا هو عليهِ من الكفر (﴿ لَنَسْفَعًا بِٱلنَّاصِيةِ ﴾) لنجرنَّ بناصيتهِ

<sup>(</sup>١) في (د) زيادة: «هو».

<sup>(</sup>٢) «به»: ليست في (م).

إلى النَّار (﴿ نَاصِيَةِ كَذِبَةٍ خَاطِئَةِ ﴾ [العلق: ١٥-١٦]) بدل من «النَّاصية»، ووَصْفُهَا بذلك مجاز (١)، وإنَّما المرادُ صاحبها، وسقط «﴿ نَاصِيَةٍ ﴾... » إلى آخره لأبى ذرِّ، وثبتَ له لفظ: «باب».

٤٩٥٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ الجَزَرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ: لَئِنْ رَأَيْتُ مُحَمَّدًا يُصَلِّي عِنْدَ الكَعْبَةِ؛ لأَطَأَنَّ عَلَى عُنُقِهِ. فَبَلَغَ النَّبِيَّ فَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ لَأَطَأَنَّ عَلَى عُنُقِهِ. فَبَلَغَ النَّبِيَّ مِنْ اللهُ عَبَةِ الْأَطَأَنَّ عَلَى عُنُقِهِ. فَبَلَغَ النَّبِيَّ مِنْ اللهُ عَلَا اللهُ لأَخَذَتْهُ المَلَاثِكَةُ ﴾.

تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الكريم.

### \* (٩٧ ﴾ سورة: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ ﴾

يُقَالُ: المَطْلَعُ: هُوَ الطُّلُوعُ، وَالمَطْلِعُ: المَوْضِعُ الَّذِي يُطْلَعُ مِنْهُ. ﴿أَنزَلْنَهُ ﴾ الهَاءُ كِنَايَةٌ عَنِ القُرْآنِ، ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ ﴾ الهَاءُ كِنَايَةٌ عَنِ القُرْآنِ، ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ ﴾ مَخْرَجَ الجَمِيعِ، وَالمُنْزِلُ هُوَ اللهُ، وَالعَرَبُ تُوكِّدُ فِعْلَ الوَاحِدِ فَتَجْعَلُهُ بِلَفْظِ الجَمِيعِ؛ لِيَكُونَ أَثْبَتَ وَأَوْكَدَ.

<sup>(</sup>۱) في (د): «مجازًا».

<sup>(</sup>۱) في (ص): «عقبه».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ص) و(ل): قوله: «الرَّقِيِّ»؛ بالفتح والتَّشديد: نسبة إلى الرَّقَّة؛ مدينة على الفرات. «لب».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ص): قوله: «الجزريُّ» احترز عن عبد الكريم بن المخارق، وهو ضعيف. «فتح».

(سورة ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ ﴾) مكِّيَّة أو مدنيَّة، وآيُها خمس، ولغيرِ أبي (١) ذرِّ: «سورة القدر» وفي نسخةِ: «﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لِبَلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾)(١).

(يُقَالُ: المَطْلَعُ) بفتح اللام (هُوَ الطُّلُوعُ، وَالمَطْلِعُ) بكسرها، وهي (٣) قراءةُ الكسائيِّ: (المَوْضِعُ الَّذِي يُطْلَعُ مِنْهُ. ﴿أَنزَلْنَهُ﴾ [القدر: ١]) ولأبي ذرِّ: ((وقال: ﴿أَنزَلْنَهُ﴾) (الهَاءُ كِنَايَةً عَنِ ده / ١٣٥٠ القُرْآنِ) قال في ((الأنوار): فخَّمه بإضماره من غير ذكره / شهادةً له بالنَّباهة المغنية عن التَّصريح، كما عظَّمه بأن أسندَ إنزاله إليه، أي: بقوله (﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ﴾) خرج (مَخْرَجَ الجَمِيعِ، وَالمُنزِلُ هُوَ اللهُ، وَالعَرَبُ تُؤكِّدُ فِعْلَ الوَاحِدِ فَتَجْعَلُهُ بِلَفْظِ الجَمِيعِ؛ لِيَكُونَ) ولأبي ذرِّ عن المُستملي: ((ليكن) (أَثْبَتَ وَأَوْكَدَ) والنُّحاة يعبِّرون بقولهم المعظِّم نفسهُ، كما نبَّه عليه السَّفاقِسيُّ، وثبت: (﴿إِنَّا آَنزَلْنَهُ﴾ لأبي ذرِّ ١٠٠).

## 

﴿ مُنفَكِينَ ﴾ زَائِلِينَ. ﴿ فَيِّمَةً ﴾ القَائِمَةُ ، ﴿ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴾ أَضَافَ الدِّينَ إِلَى المُؤَنَّثِ.

(سورة ﴿ لَمْ يَكُنِ ﴾) مكِّيَّة أو مدنيَّة ، وآيُها ثمان.

(بِمِ اللَّالَّمِ اللَّهِ اللَّهِ عَمِ) ثبت لفظ: ((سورة) والبسملة لأبي ذرِّ. (﴿ مُنفَكِّينَ ﴾ [البينة: ١]) أي: (زَائِلِينَ) عمَّا هم عليهِ. (﴿ فَيِمَةً ﴾ [البينة: ٣]) أي: (القَائِمَةُ).

( ﴿ دِينُ ٱلْقَيِمَةِ ﴾ [البينة: ٥] أَضَافَ الدِّينَ إِلَى المُؤنَّثِ) على تأويلِ الدِّين بالملَّة، أو التاء تاء المبالغة (٥) كعلَّامة (٦).

<sup>(</sup>١) في (م) و(د): (لأبي).

<sup>(</sup>١) قوله: «وفي نسخة: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٣) في (د): «وهو».

<sup>(</sup>٤) قوله: «وثبت إنا من قوله ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ ﴾ لأبي ذر»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٥) في (د) و (ص): «للمبالغة».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ص): قوله: «كعلَّامة» أي: كما أنَّ التاء في «علَّامة» للمبالغة؛ أي: لزيادتها؛ كذلك التاء في «قَيِّمة» للمبالغة؛ أي: لأصلها.

٤٩٥٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرِّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ أَنس بْن مَالِك رَاهِ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ عِلَا أَبِيِّ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ: ﴿ لَهُ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ » قَالَ: وَسَمَّانِي. قَالَ: «نَعَمْ» فَبَكَى.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالموحدة والمعجمة المشددة، بُنْدار قال: (حَدَّثَنَا غُنْدَرً) محمَّد بن جعفرِ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاجِ قال: (سَمِعْتُ قَتَادَةَ) بنَ دعامَة (عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ مِنْ إِنَّ اللَّهَ أَمَّرَنِي أَنَّه قال: (قَالَ النَّبِيُّ مِنَى اللَّهُ عِلَيْكَ: ﴿ لَمْ عَالِكِ مِنْ اللَّهَ عَلَيْكَ: ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ [البينة: ١]) وعند التِّرمذيِّ: «إنَّ الله أمرنِي/ أنْ أقرأَ عليكَ القرآنَ» قال: فقرأَ عليهِ: ٢٩/٧ ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْكِ ﴾ [البينة: ١]. وزادَ الحاكمُ من وجهِ آخرَ عن زرِّ (١) بنِ حُبيش (٢) عن أُبِيِّ بن كعب: أنَّ النَّبِيِّ صِنَاسْمِيمِ م قرأَ عليهِ: ﴿ لَهُ يَكُن ﴾ وقرأَ فيها: إنَّ الدِّين عنداللهِ الحنفيَّة لا اليهوديَّة ولا النَّصرانيَّة ولا المجوسيَّة، من يفعَل (٣) خيرًا فلن (٤) يكفرهُ، وخصَّ أُبيًّا للتَّنويه بهِ في أنَّه أقرأ الصَّحابة، فإذا قرأً عليهِ صَلَى السَّماية مع عظيم (٥) منزلتهِ كان غيرهُ بطريقِ التَّبع له. وقال الحافظُ ابنُ كثير: وإنَّما قرأ صِنَ السُّرعيم هذه السُّورة تثبيتًا له وزيادةً لإيمانهِ؛ لأنَّه كان أنكر على ابن مسعود يَرْيَطِ قراءة شيءٍ من القرآنِ على خلافِ ما أقرأه رسول الله صِنَالله عِنَالله عِنَالله عَلَيْهُ مَا عَلِيْطِه النَّه وقال لكلِّ منهما: أصبتَ. قال أُبيُّ: فأخذنِي الشَّكُّ، فضرب (٦) بَدَالِسَّة الرَّام في صدرهِ، قال: ففضتُ عرقًا، وكأنَّما أنظرُ إلى اللهِ فرقًا (٧)، وأخبره (٨) عَلِيسِّلة لِلَّهُم أنَّ جبريلَ أتاهُ فقال: «إنَّ اللهَ يأمركَ أن تُقرِئ

<sup>(</sup>۱) في (ص) و(د): «زيد»، وفي (ب): «رزين».

<sup>(</sup>۱) في (د): «جحش».

<sup>(</sup>٣) في (د): «فعل».

<sup>(</sup>٤) في (د): «فلم».

<sup>(</sup>٥) في (م): «عظم».

<sup>(</sup>٦) في (د): «فضر به».

<sup>(</sup>٧) في هامش (ج): «عرقًا» و «فرقًا» قال في «العقود»: منصوبان على التمييز، الأوَّل محوَّلٌ عن الفاعل، والأصل: ففاض عرقي، فحُوِّل الإسناد إلى ضمير المتكلِّم، وانتصب «عرقًا» على التمييز، وأمَّا الثاني فليس محوَّلًا عن شيء، وإنَّما هو مبيِّن لجهة التشبيه؛ نحو: أنت الأسد شجاعةً، وقال الطيبيُّ: وذكر المظهريُّ أنَّ «عرقًا» و «فرقًا» منصوبانِ على التمييز، والظاهر أن يكون «فرقًا» مفعولًا له أو حال؛ لأنَّه لا يجوز أن يقال: انظر فرَّقي.

<sup>(</sup>A) في (د): «فأخبره».

أمَّتك القرآنَ على سبعةِ أحرفٍ» رواهُ أحمد والنَّسائئُ وأبو داود ومسلم. فلمَّا نزلت هذه السُّورة قرأها بَهِ السِّلة الرَّام قراءة إبلاغ وإنذار، لا قراءة تعلُّم واستذكار.

(قَالَ) أبيٌّ له بَلِيقِلاة النَّلام (وَسَمَّانِي) لك؟ (قَالَ) بَلِيقِلاة النَّلام (١): (نَعَمْ. فَبَكَي) أبيٌّ فرحًا وسرورًا، أو<sup>(۱)</sup> خشوعًا وخوفًا من التَّقصير في شكر تلكَ النِّعمة، وعند أبي نُعيم في «أسماء الصحابة» حديثٌ مرفوع لفظهُ: «إنَّ الله ليسمعُ قراءة ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ فيقول: أبشِر عبدي، فوعزَّتي د٥/٣٣٠ لأمكننَّ لكَ/ في الجنَّة حتَّى ترضَى " لكن قال الحافظُ عماد الدِّين: إنَّه (٣) حديثٌ غريبٌ جدًّا.

٤٩٦٠ - حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ حَسَّانَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ ﴿ ثَهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ القُرْآنَ» قَالَ أُبَيٌّ: آللهُ سَمَّانِي لَكَ؟ قَالَ: «اللهُ سَمَّاكَ» فَجَعَلَ أُبَيٌّ يَبْكِي. قَالَ قَتَادَةُ: فَأُنبِئْتُ أَنَّه قَرَأَ عَلَيْهِ: ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ ﴾.

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ: (حَدَّثني) (حَسَّانُ بْنُ حَسَّانَ) أبو عليِّ المصريُّ قال: (حَدَّثنَا هَمَّامٌ) هو ابنُ يحيى (عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامَة (عَنْ أَنَس إلينَهُ) أَنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ لأُبَيِّ: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأً عَلَيْكَ القُرْآنَ) مطلق، فيتناولُ (٤) ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ وغيرها (قَالَ أُبَيُّ: اللهُ) بمدِّ الهمزة(٥) (سَمَّانِي لَكَ؟ قَالَ: اللهُ سَمَّاكَ) زادَ الكُشمِيهنيُّ: «لي» (فَجَعَلَ أُبَيُّ يَبْكِي. قَالَ قَتَادَةُ) بنُ دعامَة: (فَأُنْبِئْتُ) -ظاهرهُ أنَّه من غير أنس- (أَنَّهُ) بَلِيقِلاة الِتَلام (قَرَأَ عَلَيْهِ) على أبيِّ (﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئنبِ ﴾ [البينة: ١]).

٤٩٦١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ أَبُو جَعْفَرِ المُنَادِي: حَدَّثَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَاللهِ مِنَاللهُ مِنَاللهُ عَالَ لأَبَيِّ بْن كَعْب: «إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أُقْرِئَكَ القُرْآنَ» قَالَ: آللهُ سَمَّانِي لَكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: وَقَدْ ذُكِرْتُ عِنْدَ رَبِّ العَالَمِينَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ: «حَدَّثني» بالإفراد (أَحْمَدُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ أَبُو جَعْفَر المُنَادِي) بكسر الدال. وعند النَّسفيِّ: «حَدَّثنا أبو جعفر المُنادي» قيل: وهِم البخاريُّ في تسميتهِ أحمد،

<sup>(</sup>١) في (م) و(د) زيادة وجعلها من المتن: (نعم قال) أبيٌّ (وقد ذكرت عند رب العالمين قال).

<sup>(</sup>۲) في (م): «و».

<sup>(</sup>٣) «إنه»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٤) في (ص) و (د): «يتناول».

<sup>(</sup>٥) قوله: «بمد الهمزة»: ليست في (د).

وإنَّ اسمَ أبي جعفرِ هذا محمَّد بنُ عبيدالله(۱) بنِ يزيد، وأبو داود كنيةُ أبيهِ. وأُجيب(۱) بأنَّ البخاريَّ أعرفُ باسمِ شيخهِ من غيره، فليس وهمّا، قال: (حَدَّثَنَا رَوْحٌ) بفتح الراء وسكون الواو ثمَّ حاء مهملة، ابنُ عبادة قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوْبَةً) بعين مهملة مفتوحة فراء مضمومة وبعد الواو الساكنة موحدة (عَنْ قَتَادَةً) بن دِعَامة (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك) - وسقط «ابن مالك» لأبي ذرِّ - براي (أَنَّ نَبِيَ اللهِ مِنَالله عِيلِم قَالَ لأَبيّ بْنِ كَعْبٍ: إِنَّ اللهُ أَمْرَنِي أَنْ أُقْرِئَكَ القُرْآنَ) أي: أعلَمك بقراءتي عليك كيفَ تقرأ، فلا منافاة بين قوله: «أقرأ عليك»، و «أقرئك»(۱)، وقد يقالُ (۱): كان في قراءةِ أبيّ قصور، فأمر الله رسوله بَيلِسِّة النَّم أن يقرتهُ على التَّجويد، وأن يقرأ (۱) عليه؛ ليتعلَّم منهُ حسن القراءةِ وجودتها (قَالَ: آللهُ سَمَّانِي لَك؟) استفسرهُ لأنّه جوَّز أن يكون عليه؛ ليتعلَّم منهُ حسن القراءةِ وجودتها (قَالَ: آللهُ سَمَّانِي لَك؟) استفسرهُ لأنّه جوَّز أن يكون أمره أن يقرأ على رجلٍ من أمَّته غير معين، فيؤخذُ منهُ الاستثباتُ في المحتملاتِ (قَالَ: نَعَمْ (۱). قَالَ: وَقَدْ ذُكِرْتُ عِنْدَ رَبِّ العَالَمِينَ؟ قَالَ) مِنَالله عِيرٍ (نَعَمْ (۱). فَذَرَفَتْ) بفتح المعجمة والراء: تَعَمْ أن يقرأ من المقروع (عَيْنَاهُ) وفي الحديثِ استحبابُ القراءة على أهلِ العلم، وإن كان القارئ أفضل من المقروءِ عليه.

فائدة: ذكر العلَّامة حسينُ بن عليِّ بنِ طلحةَ الرَّجراجي (^) المغربيُّ في الباب السَّابع عشر من كتابهِ «الفوائد(٩) الجميلة في الآياتِ الجليلة» في السُّور(١٠) الَّتي تلقى على العلماءِ في

<sup>(</sup>١) اسم الجلالة «الله»: ليس في (س).

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): المجيبُ الكِرمانيُ.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): سقط من نسخة مقابلة على خطِّ المؤلِّف، وهو ثابت في خطِّ المزِّيِّ وغيره من المتون.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): هو للكِرمانيِّ.

<sup>(</sup>٥) في (د): «ويقرأ».

<sup>(</sup>٦) قوله: «قال نعم»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٧) في هامش (ج) و(ص): قوله: «قال: نعم»، كذا هو ثابت في فرع المزِّيِّ وغيره من المتون، ساقطٌ مِن نسخ الشارح. وعزاها في هامش (ج) للفروع المعتمدة.

<sup>(</sup>A) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «الرَّجراجيُّ»؛ الرَّجراجة؛ بفتح أوَّله، وتكرير الجيم: قرية لعبدالقيس بالبحرين. «مراصد».

<sup>(</sup>٩) في (ص): «الفرائد».

<sup>(</sup>١٠) في (د): «السورة».

المناظرةِ عن النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمِ أنَّه قال: «إنَّ الملائكة المقرَّبين ليقرؤون سورة ﴿ لَهُ يَكُنِ ﴾ منذُ ١٣٠/٧ خلقَ الله السَّموات والأرض، لا يفترونَ عن قراءتها»(١)، كذا قال، والعهدةُ عليه/.

#### ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَا لَمَا ﴾

(﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ [الزلزلة: ١]) مصدرٌ مضافٌ لفاعله، أي: اضطرابها المقدَّر لها عندَ النَّفخة الأولى أو الثَّانية.

١ - قَوْلُهُ: ﴿ فَكَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكِرُهُ, ﴾ يُقَالُ: ﴿أَوْحَى لَهَا ﴾: أَوْحَى إِلَيْهَا، وَوَحَى لَهَا
 وَوَحَى إِلَيْهَا وَاحِدٌ

(قَوْلُهُ: ﴿ فَمَن ﴾) ولأبي ذرِّ: ((سورة ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ بِمِ الشَّرَط في ماب ﴿ فَمَن ﴾)(١) (﴿يَعْمَلْ مِثْفَالَ ده/١٣٦١ ذَرَّةٍ ﴾) زنة نملة صغيرة (﴿خَيْرًا يَـرَهُۥ ﴾ [الزلزلة: ٧]) جواب/ الشَّرط في الموضعين: يرَ (٣) ثوابه (٤) وهي مدنيَّة أو مكِّيَّة ، وآيُها تسع (٥).

(يُقَالُ: ﴿أَوْحَىٰ لَهَا﴾) [الزلزلة: ٥] أي: (أَوْحَى إِلَيْهَا، وَوَحَى لَهَا وَوَحَى (٢) إِلَيْهَا) بغير ألف في الأخيرين (وَاحِدٌ) في المعنى، فاللام بمعنى إلى، وإنّما أوثرت على (إلى» لموافقة الفواصل، وقيل: اللام بمعنى: من أجل (٧)، والموحى إليه محذوفٌ، أي: أوحى إلى الملائكة من أجل الأرض، والصّواب: أنّ الأمر بالكلام للأرض نفسها، وأذنَ لها أن تخبرَ عمّا (٨) عمل عليها. قيل:

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): قوله: «إنَّ الملائكة...» إلى آخره، قال العلَّامة السُّيوطيُّ في «ذيل اللَّالئ»: حديث باطل لا أصل له. وزاد في هامش (ج): وأخرجه أبو الشيخ، وفيه إسحاق بن بشر كذَّاب.

<sup>(</sup>٢) قوله: «ولأبي ذر... باب ﴿ فَمَن ﴾»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): مراده: أنَّ ﴿ يَكرُهُ ، في الموضعين جواب الشَّر طين ، كما هو ظاهرٌ. انتهى من خطِّ شيخنا رئيُّ .

<sup>(</sup>٤) في (ص) زيادة: «﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾»، وسياق العبارة في (م): «قوله: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ ﴾ جواب الشرط في الموضعين ﴿ مِثْقَالَ دَرَّةٍ ﴾ زنة نملة صغيرة؛ ﴿ خَيْرًا يَكَرُهُ, ﴾ ولأبي ذرِّ: سورة ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ بيم اللَّرُمْنِ ارْجِمَ، باب ﴿ فَمَن يَعْمَلُ وَمِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾».

<sup>(</sup>٥) سياق العبارة في (د): «ولأبي ذرِّ سورة ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ وهي مدنيَّة أو مكيَّة، وآيُها تسع، (برم التَّارُمزارَم) سقطت البسملة لأبي ذرِّ».

<sup>(</sup>٦) في (ص): «أوحى».

<sup>(</sup>٧) «أجل»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٨) في (د): «بما».

إِنَّ الله تعالى يخلقُ في الأرضِ الحياةَ والنُّطق حتَّى تخبرَ بما أمرها(١) الله تعالى، وهذا مذهبُ أهل السُّنة(١). وقال العجَّاج:

أَوْحَى لَها القَرَارَ فَاسْتَقَرَّتِ وهذا ساقطٌ للحَمُّويي (٣).

2917 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ وَلِرَجُلِ سِنْرٌ، وَعَلَى رَجُلِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ وَلِرَجُلِ سِنْرٌ، وَعَلَى رَجُلِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ وَلَرَجُلِ سِنْرٌ، وَعَلَى رَجُلِ وَزُرٌ. فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ ؛ فَرَجُلُّ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيلِهَا وَزُرٌ. فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ ؛ فَرَجُلُّ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيلِهَا ذَلِكَ فِي المَرْجِ وَالرَّوْضَةِ ؛ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٍ، وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ ؛ كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِي بِهِ ؛ كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهُ وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا، فَهْيَ لَذُلِكَ الرَّجُلِ أَجْرٌ. وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَعَنَّيًا وَتَعَفَّفًا وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا، فَهْيَ لَكُ الرَّجُلِ الرَّجُلِ أَجْرٌ. وَرَجُلُ رَبَطَهَا تَعَنِّيًا وَتَعَفَّفًا وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا، فَهْيَ لَكُ لِكَ لِذَلِكَ اللهِ مِنْ اللهُ عِنْ الحُمُرِ. لَهُ سُتْرٌ. وَرَجُلُ رَبَطَهَا فَخُرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً، فَهْيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ». فَشَيْلَ رَسُولُ اللهُ عَلَيَ فِيهَا إِلَّا هَذِهِ الآيَةَ الفَاذَّةَ الجَامِعَةَ: ﴿ فَكَنَ يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَةٍ شَرًا يَرَاللهُ عَلَيَ فِيهَا إِلَّا هَذِهِ الآيَةَ الفَاذَّةَ الجَامِعَةَ: ﴿ فَكَنَ يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَةٍ شَرَّا يَرَهُ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَةٍ شَرَّا يَرَوْمُ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَةٍ شَرَّا يَرَوْمُ مُنْ يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَةٍ شَرَا يُسَاعِلُهُ مَا مُنْ مِنْ المُعْدِي الْعَلَا وَالْعَلَا وَلَا عُلَيْ عَلَى اللّهُ الْعَلَقَ الْعَلَا عَلَى الْعَلَى اللهُ اللّهُ الْعَلَقِ الْعَلَا اللّهُ الْعُولِ اللهُ الْعَلَقُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَالُ اللهُ اللّهُ الْعَلَقُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَا الللهُ الْعَلَا اللهُ

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بنِ أبي أويسِ المدنيُ قال: (حَدَّثَنَا) وبالإفراد لأبي ذرِّ ( مَالِكُ) الإمامُ الأعظمُ (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ) العدويِّ (عَنْ أَبِي صَالِحٍ) ذكوانَ (السَّمَانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُيَّةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ عَالَ): (الخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ: لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ هُرَيْرَةَ رَبُيَّةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ عَالَ): (الخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ: لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وَزُرٌ. فَأَمَّا) الرَّجل (الَّذِي) هي (لَهُ أَجْرٌ؛ فَرَجُلُ رَبَطَهَا) للجهادِ (فِي سَبِيلِ اللهِ) تعالى (فَأَطَالَ لَهَا) في وزُرٌ. فَأَمَّا) الرَّجل (الَّذِي) هي (لَهُ أَجْرٌ؛ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا) للجهادِ (فِي سَبِيلِ اللهِ) تعالى (فَأَطَالَ لَهَا) في الحبلِ الَّذِي ربطها بهِ (٥) حتَّى تسرح للرَّعي (فِي مَرْج) موضع كلأ، وسقط «لها» لأبي ذرِّ (أَوْ رَوْضَةٍ) بالشَّكِ (فَمَا أَصَابَتُ) أي: ما(٢) أكلت وشربت ومشت (فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ) بكسر الطاء المهملة وفتح بالشَّكِ (فَمَا أَصَابَتُ) أي: ما(٢) أكلت وشربت ومشت (فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ) بكسر الطاء المهملة وفتح

<sup>(</sup>۱) في (ص): «أمر».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): في وصف الأرض «سمين».

<sup>(</sup>٣) قوله: «وهذا ساقط للحَمُّويي»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٤) قوله: «وبالإفراد لأبي ذر»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٥) في (م) و(د): «فيه».

<sup>(</sup>٦) في (د): «فما».

التحتية، أي: حبلها المربوطة فيه (فِي المَرْج) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «منَ المرجِ» (وَالرَّوْضَةِ) بغير ألف قبل الواو (كَانَ لَهُ) أي:(١) لصاحبهَا (حَسَنَاتٍ) في الآخرةِ (وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا) المذكُور (فَاسْتَنَّتْ) بفتح الفوقية وتشديد النون، أي: عدت بمرح ونشاطٍ (شَرَفًا) بفتح المعجمة والراء والفاء (أَوْ شَرَفَيْنِ) شوطًا أو شوطين، فبعدتْ عن الموضع الَّذي ربطها صاحبها فيهِ ترعَى ورعت في غيرهِ (كَانَتْ آثَارُهَا) بالمثلَّثة في الأرض بحوافرها عند مشيها (وَأَرْوَاثُهَا) بالمثلثة (حَسَنَاتٍ لَهُ) لصاحبها في الآخرةِ (وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهْرِ) بفتح الهاء وسكونها (فَشَرِبَتْ مِنْهُ) بغيرِ قصدِ صاحبها (وَلَمْ يُردْ أَنْ يَسْقِيَ بِهِ كَانَ ذَلِكَ) أي(١): شربها وإرادته أن يسقيها (حَسَنَاتٍ لَهُ) في الآخرةِ (فَهْيَ) بالفاء، ولأبي ذرِّ: (وهي) (لِذَلِكَ الرَّجُل) الَّذي ربطهَا (أَجْرٌ. وَ) أمَّا الَّذي هي له سترٌ فهو (رَجُلٌ رَبطَهَا تَغَنِّيًا) أي: استغناءً عن النَّاس (وَتَعَفُّفًا) عن سؤالهمْ يتردَّد عليها لحاجاته (٣) (وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقَابِهَا) بأن يؤدِّي زكاةً تجارتها (وَلَا ظُهُورِهَا) بأن يركبَ عليها في سبيل الله (فَهْيَ) أي: الخيلُ، ولأبي ذرِّ عن ده/٣٣١ب الكُشمِيهنيِّ (٤): (فهو) أي: ذلك الفعلُ الَّذي فعلهُ (لَهُ سِتْرٌ) يحجبهُ عن/ الفاقةِ. (وَ) أمَّا الَّذي هي عليه وزرُّ؛ فهو (رَجُلِّ رَبَطَهَا فَخْرًا) أي: لأجل الفخر (وَرِياءً) أي: إظهارًا للطَّاعة والباطن بخلافه (وَنِوَاءً) بكسر النون وفتح الواو ممدودًا، أي: عداوةً. زاد في «الجهادِ»: «لأهل الإسلام» [-:٢٨٦٠] (فَهْيَ عَلَى ذَلِكَ) الرَّجل (وِزْرٌ. فَسُئِلَ) بالفاء وضم السين مبنيًّا للمجهول، والسَّائل صَعْصعة ابن ناجيَّة، ولأبي ذرِّ: «وسُئل» (رَسُولُ اللهِ صِنَالله عِن الحُمُر) هل لها حكمُ الخيل؟ (قَالَ: مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيَّ فِيهَا إِلَّا هَذِهِ الآيَةَ الفَاذَّةَ) بالفاء والمعجمة المشددة، القليلة المِثْل، المتفردة(٥) في معناها (الجَامِعَة) لكلِّ الخيراتِ والسُّرور (﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَ ال ذَرَّةِ شَرًّا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة: ٧-٨]) روى الإمامُ أحمد عن صعصعة بن معاوية عمّ الفرزدق: أنَّه أتى النَّبيَّ صِنَاسٌ عِيامٌ فقرأ الآية ، فقال: حسبي لا أبالِي أنْ لا أسمعَ غيرها.

<sup>(</sup>١) في (م): «أو».

<sup>(</sup>١) «أي»: ليست في (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ص): «لحاجته».

<sup>(</sup>٤) في (ص) زيادة: «ولأبي ذرِّ».

<sup>(</sup>٥) في (د): «المتفرقة».

# ٢ - باب: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةِ شَرًّا يَرَهُ،﴾

هذا (بابٌ) بالتَّنوين، أي: في قولهِ جلَّ وعلا: (﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةِ شَكَرًا يَكُوهُ ﴾ [الزلزلة: ٨]) ثبتَ لفظُ: «باب» لأبي ذرِّ.

2977 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَالِكِ: سُئِلَ النَّبِيُّ مِنَ سُعِياً عَنِ الحُمُرِ فَقَالَ: «لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءً إِلَّا هَذِهِ صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَالَكِ: سُئِلَ النَّبِيُّ مِنَ سُعِلًا عَنِ الحُمُرِ فَقَالَ: «لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءً إِلَّا هَذِهِ السَّعِياءُ السَّعِياءُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ الْفَاذَةُ: ﴿ فَكَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ لَذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ, ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ لَذَرَّةٍ شَرَّا يَسَرُهُ, ﴾».

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ) الجعفيُ الكوفيُّ، سكنَ مصر (قالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: ﴿حَدَّثَنا» (ابْنُ وَهْبِ) عبدُ اللهِ المصريُّ / قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (مَالِكُ) الإمامُ (عَنْ زَيْدِ ١٩٧٧) ابْنِ أَسْلَمَ) العدويِّ (عَنْ أَبِي صَالِح) ذكوان (السَّمَانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّهِ) أَنَّه قال: (سُئِلَ النَّبِيُ وَمُنَ الْمَعْرِمُ عَنِ الحُمُرِ) أي: عن صدقةِ الحُمُر (فَقَالَ: لَمْ يُنْزَلُ) بضم أوله وفتح ثالثه (عَلَيَّ فِيهَا شَيْءً إِلَّا هَذِهِ الاَيْهَ الجَامِعةُ الفَاذَّةُ) أي: المنفردةُ في معناها، فذَّ الرَّجل عن أصحابه إذا شذَّ عنهم (﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّ وَشَرَّا يَرَمُ ﴾ [الزلزة:٧-٨]). قال ابنُ عبَّاس إلى اللهُ مَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّ وَشَرَّا يَرَمُ ﴾ [الزلزة:٧-٨]). قال ابنُ عبَّاس إلى اللهُ عبدى ليس مؤمن ولا كافرٌ عملَ خيرًا أو شرًّا(') في الدُّنيا إلَّ أراهُ اللهُ إيَّاه يوم القيامةِ، فأمَّا المؤمنُ فيرى حسناتهِ وسيئاتهِ، فيغفرُ اللهُ له له (') سيئاته ويثيبهُ بحسناتهِ، وأمَّا الكافرُ فتردُ حسناته ('')، ويعذَّب بسيئاتهِ وسيئاتهِ، فيغفرُ الله له (') سيئاته ويثيبهُ بحسناتهِ، وأمَّا الكافرُ فتردُ حسناته ('')، ويعذَّب بسيئاتهِ وأمَّا الكافرُ فتردُ حسناته ('')، ويعذَّب فيفيرُ اللهُّ من اللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ والمُعنى والأسلوب؛ أمَّا النَّظم فإنَّ قوله: ﴿ وَضَدُ اللهُ على اللهُ واللهُ عني والأسلوب؛ أمَّا النَّعْم على طرائق شتَّى؛ للنُّرُول في منازلهم من الجنَّة والنَّار بحسبِ فيجبُ التَّوافَة، ومن ثمَّ ('کانت الجنَّة ذات درجاتِ، والنَّار ذات دركاتٍ، وأمَّا المعنى فإنَّها وردت لبيانِ الاستقصاءِ في عرضِ الأعمالِ والجزاءِ عليها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَفَعَمُ المَوْفِيَا لَقَوْفِيَا لَقَوْفِيَا الْمَوْفِيَا الْمَوْفِيَ الْمَوْفِيَا المَوْفِيَا المَوْفِيَانَ المَعنى فإنَّها وردت لبيانِ الاستقصاءِ في عرضِ الأعمالِ والجزاءِ عليها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَفَعَمُ المَوْفِيَ الْمَافِقِيَلُ المَّوْفِيَ الْمَافِي والجزاءِ عليها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَفَعَمُ المَوْفِيَ الْمَالُو والجزاءِ عليها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَفَعَمُ المَوْفِي الْمَامِ والمَن المُعنى فإنَّه المُعنى فائِنَا المُعنى فائِبُها والمَافِ والمَن المَافِي والمَن المَافِق المَافِيةُ المَافِيةُ المَّا ال

ف (د): «خير أو شر».

<sup>(</sup>۱) «له»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٣) في (س) زيادة: «تحسيرًا».

<sup>(</sup>٤) في (م) و (د): «فيفيد».

<sup>(</sup>٥) في (س): «ثمة».

ٱلْقِيَكَمَةِ ﴾ الآيةَ [الانبياء: ٤٧] وأمَّا الأسلوبُ فإنَّها من الجوامع الحاوية لفوائدِ الدِّين أصلًا وفرعًا.

#### ﴿١٠٠﴾ ﴿ وَٱلْعَلِدِينَ ﴾

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الكَنُودُ الكَفُورُ، يُقَالُ: ﴿ فَأَثَرُنَ بِهِ ء نَقَعًا ﴾ رَفَعْنَ بِهِ غُبَارًا. ﴿لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ ﴾ مِنْ أَجْلِ حُبِّ الخَيْرِ. ﴿ لَشَدِيدٌ ﴾ لَبَخِيلٌ ، وَيُقَالُ لِلْبَخِيلِ : شَدِيدٌ. ﴿ حُصِلَ ﴾ مُيِّزَ.

1881/02

(﴿ وَٱلْعَادِيَاتِ ﴾ (١) العاديات: ١]) مكِّيَّة أو مدنيَّة، وآيُها إحدى عشرة، ﴿ وَٱلْعَادِيَاتِ ﴾ جمع: عادية؛ وهي الجاريةُ بسرعةٍ ، والمراد: الخيل ، والأبي ذرِّ: «سورة ﴿ وَٱلْعَادِيَاتِ ﴾ ) وله (٢) زيادة: «و ﴿ ٱلْقَارِعَةُ ﴾ ). (وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيما(٣) وصلهُ الفِريابيُّ: (الكَنُودُ(٤)) هو (الكَفُورُ) من كند النِّعمة كنودًا.

(يُقَالُ: ﴿ فَأَثَرُنَ بِهِ م نَقَعًا ﴾ [العاديات: ٤]) قال أبو عُبيدة: أي: (رَفَعْنَ بِهِ غُبَارًا) وقوله: ﴿ فَأَثَرُنَ ﴾ عطف الفعل على الاسم(°)؛ لأنَّ الاسم في تأويل الفعل؛ لوقوعهِ غير صلةٍ لـ «أل»(٢)، والضَّمير في ﴿ بِهِ ـ ﴾ للصُّبح (٧)، أي: فأثرنَ في وقتِ الصُّبح غبارًا، أو للمكان وإن لم يجرِ له ذكرٌ ؛ لأنَّ الإثارة لا بدَّ لها من مكان، وروى البزَّار والحاكم عن ابن عبَّاس بناتُ قال: بعثَ رسولُ الله صِنَالله عِنالله عِناس الله عناس الله عناسه عنه الله عنالله عنال خيلًا فلبث شهرًا لا يأتيهِ خبرها، فنزلت: ﴿ وَٱلْعَلِينَ ضَبْحًا ﴾ ضبحَتْ بأرجلها ﴿ فَٱلْمُورِبَتِ قَدْحًا ﴾ قدحَت الحجارة فأورت بحوافرهَا ﴿ فَٱلْمُغِيرَتِ صُبِّحًا ﴾ صبَّحت القومَ بغارةٍ ﴿ فَأَثَرُنَ بِيهِ نَقْعًا ﴾ (^) التُّر اب ﴿ فَوَسَطْنَ بِهِ عَمْعًا ﴾ [العاديات: ١-٥] صبَّحت القوم جميعًا. وفي إسناده ضعفٌ.

 <sup>(</sup>۱) فى (م) و(د): «سورة ﴿ وَٱلْعَادِيَاتِ ﴾».

<sup>(</sup>١) قوله: «سورة ﴿ ٱلْعَلدِيَتِ ﴾ وله »: ليست في (د).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): «مما».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ص) و(ل): عبارة «الفتح»: الكنود: هو الكفور بلسان قريش، وبلسان كنانة: البخيل، وبلسان كندة: العاصي، وروى الطَّبرانيُّ من حديث أبي أمامة رفَعَه: «الكنود الَّذي يأكل وحده، ويمنع رفده، ويضر ب عبده».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): قال في «الكشَّاف»: فإن قلت: عَلامَ عُطِفَ ﴿ فَأَثَرُنَ ﴾ [العاديات: ٤]؟ قلت: على الفعل الَّذي وُضِعَ اسم الفاعل موضعه، كأنَّ المعنى: واللَّاتي عَدونَ فأُوْرَينَ فأغَرنَ فأثرُنَ «بخطُّه».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج) و(ل): قوله: غير صلة لـ «أل»؛ كذا بخطِّه، وصوابه إسقاط لفظة «غير»، كما لا يخفى. انتهى من خطِّ شيخنا رائته.

<sup>(</sup>٧) في (ص): «للصحيح».

<sup>(</sup>A) في هامش (b):

(﴿لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ ﴾) أي: (مِنْ أَجْلِ حُبِّ الْخَيْرِ) فاللام تعليلية، أي: لأجلِ حبِّ المالِ (﴿لَشَدِيدُ ﴾ [العاديات: ٨]) أي: (لَبَخِيلٌ) وقيل: لقويٌّ مبالغٌ فيه (وَيُقَالُ لِلْبَخِيلِ: شَدِيدٌ) وزاد في «الكشَّاف»: متشدِّد، قال طرفة (١٠):

أَرَى المَوْتَ يَعْتَامُ الكِرامَ ويَصْطَفِي عَقِيلَةً مالِ(١) الفَاحِش المُتَشـدِّدِ

وقوله: يعتامُ؛ أي (٣): يختارُ، وعقيلةُ كلِّ شيءٍ أكرمهُ، والفاحش: البخيل الَّذي جاوزَ الحدَّ في البخلِ؛ يقول: أرَى (٤) الموتَ يختارُ كرامَ النَّاس وكرائِم الأموالِ الَّتي يضنُّ بها.

(﴿ حُصِلَ ﴾ [العاديات: ١٠]) أي: (مُيِّزَ) وقيل: جُمعَ في الصُّحف، أي: أظهرَ محصِّلًا مجموعًا؛ كإظهارِ اللُّب من القشرِ.

#### ١٠١ الله سورة القَارِعَةِ

﴿ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ﴾ كَغَوْغَاءِ الجَرَادِ يَرْكَبُ بَعْضُهُ بَعْضًا، كَذَلِكَ النَّاسُ يَجُولُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ. ﴿ كَٱلْفُوفِ ﴾. ﴿ كَٱلْمِهْنِ ﴾ كَأَلْوَانِ العِهْن. وَقَرَأَ عَبْدُ اللهِ: (كَالصُّوفِ).

(سورة القَارِعَةِ) مكِّيَّة، وآيُها عشر (٥)، وسقطت لأبي ذرِّ.

(﴿كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْتُوثِ ﴾) أي: (كَغَوْغَاءِ الجَرَادِ(١) يَرْكَبُ بَعْضُهُ بَعْضًا، كَذَلِكَ النَّاسُ) يومَ القيامةِ (يَجُولُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ) وإنَّما شبَّه النَّاس بذلك عند البعثِ؛ لأنَّ الفراشَ إذا ثارَ لم يتَّجه لجهةٍ واحدةٍ ، بل كلُّ واحدةٍ تذهبُ إلى غير جهةِ الأخرى، فدلَّ بهذا التَّشبيه على أنَّ النَّاس في البعثِ يفزعونَ، فيذهبُ كلُّ واحدٍ إلى غيرِ جهةِ الآخر. وقال في «الدُّرِّ»: وفي تشبيهِ/ ٢٣١/٧ النَّاس بالفراشِ مبالغات شتَّى؛ منها: الطَّيش الَّذي يلحقهُم، وانتشارُهم في الأرض، وركوب

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): بفتح الراء؛ كما في «القاموس».

<sup>(</sup>۱) في (ب): «حال».

<sup>(</sup>٣) قوله: «أي»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) قوله: «أرى»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) في (د): «عشرة».

<sup>(</sup>٦) في هامش (د): وقيل: الفَرَاش: غوغاء الجراد، فإنَّ الجراد إذا صار له أجنحةٌ وكاد يطير ولم يطر بعدُ؛ فإنَّه يسمَّى غوغاء، وقد شَبَّه النَّاسَ به عند البعث من حيثُ إنَّهم يموج بعضهم، ويركب بعضهم بعضًا من شدَّة الهول. انتهى شيخي زاده.

بعضهم بعضًا، والكثرةُ، والضَّعفُ، والذِّلة، والمجيءُ من غيرِ ذهابٍ، والقصدُ إلى الدَّاعي من كلِّ جهةٍ، والتَّطايرُ إلى النَّار.

( ﴿ كَأَلِّعِهْنِ ﴾ [القارعة: ٥]) أي: (كَأَلْوَانِ العِهْنِ) أي: المختلفة. قاله الفرَّاء.

(وَقَرَأَ عَبْدُ اللهِ) بنُ مسعودٍ ﴿ اللهِ: ((كَالصُّوفِ)) يعني: أنَّ (١) الجبالَ تتفرَّق أجزاؤهَا في ذلك اليوم حتَّى تصيرَ كالصُّوف المتطايرِ عند النَّدف، وإذا كان هذا تأثيرُ القارعة في الجبالِ العظيمةِ الصَّلدةِ، فكيف حال الإنسان الضَّعيفِ عند سماعِ صوتِ القارعة؟ وسقط لأبي ذرِّ (٤) العظيمةِ العَلْمَةِ العَلَى آخره (١).

# \*\1.1 الله سورة ﴿ أَلْهَنْكُمُ ﴾

بشيب لِلْفِيلَا فَحَالِكُمُ الْحَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ.

(سورة ﴿ أَلَّهَ كُمُ (٣) ﴾) مكِّيَّة أو مدنيَّة وآيُها ثمان /.

ده/۳۳۲ب

(بَمِ اللَّهُ الرَّمْنُ الرَّمْنُ الرَّمْنُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ عَبَّاسٍ) اللَّهُ ، فيما وصلهُ ابنُ المنذر: (﴿ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾ [التكاثر: ١] مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ) أي: شغلكُم ذلك عن طاعةِ الله.

﴿١٠٣﴾ سورة ﴿ وَٱلْعَصْرِ ﴾

وَقَالَ يَحْيَى: العَصْرِ الدَّهْرُ أَقْسَمَ بِهِ

(سورة ﴿ وَٱلْعَصْرِ ﴾ ) مكِّيَّة ، وآيُها ثلاث.

(وَقَالَ يَحْيَى) بن زيادٍ الفرَّاء: (العَصْر)(٥) هو (الدَّهْرُ، أَقْسَمَ بِهِ) تعالى، أي: بالدَّهر؛

قوله: «أن»: ليست في (ص) و(م).

<sup>(</sup>١) قوله: «وسقط لأبي ذر: ﴿كَٱلْعِمْنِ ﴾ إلى آخره»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٣) في (م) زيادة: «التكاثر».

<sup>(</sup>٤) قوله: «كالسورة»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٥) قوله: «العصر»: لم يجعلها في (د) و(س) من المتن والكلام يقتضي جعلها منه كما في (ص).

لاشتمالهِ على الأعاجيبِ(١) والعِبَر، وقيل: التَّقدير: وربِّ العصرِ. وثبتتِ البسملةُ لأبي ذرِّ ك «العصر » الثَّاني، وسقط له «وقال يحيَى»(١).

# 

الحُطَمَةُ: اسْمُ النَّارِ؛ مِثْلُ: سَقَرَ وَلَظَى.

(سورة (﴿ وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ ﴾) مكِّيَّة ، وآيُها تسع.

والهمزةُ واللُّمزة -فيما قاله ابن عبَّاس - المشَّاؤون بالنَّميمة المفرِّقون بينَ الأحبَّة، وقيل: الهمزةُ: الَّذي يعيبكَ في الوجهِ.

(بِمِ اسَّارُمْنَارُمُ عِهُ ثَبَتِ البسملة لأبي ذرِّ كالسُّورة (٣). (الحُطَمَةُ اسْمُ النَّارِ ؛ مِثْلُ: سَقَرَ وَلَظَى) وقيل: اسم للدَّركة الثَّانية (٤) منها، وسمِّيت حطمةٌ ؛ لأنَّها تحطمُ العظامَ وتكسرها، والمعنى: يا أيُّها الهمزة اللُّمزة الَّذي يأكلُ لحومَ النَّاس ويكسر من أعراضِهم ؛ إن وراءكَ الحُطمة الَّتي تأكل لحومَ النَّاس (٥) وتكسرُ العِظام.

#### ﴿ الله ﴿ أَلَوْ تَرَ ﴾

قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ. قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ أَبَابِيلَ ﴾ مُتَتَابِعَةً مُجْتَمِعَةً. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ مِن سِجِيلٍ ﴾ هِيَ سَنْكِ وَكِلْ.

(﴿ أَلَهْ تَرَ ﴾) مكِّيَّة ، وآيُها خمس، وسقط لأبي ذرِّ ( ﴿ أَلَهْ تَرَ ﴾ ١٠٠).

(قَالَ مُجَاهِدُ: ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ [الفيل: ١]) أي (أَلَمْ تَعْلَمْ) يا محمَّد، وإنَّما قالَ ذلك لأنَّه صِهَالتُعيهُ مل لم

<sup>(</sup>۱) في (د): «العجائب».

<sup>(</sup>٢) العبارة في (د): ورب العصر وسقط لفظ «العصر» الثاني وله وقال يحيى.

<sup>(</sup>٣) قوله: «كالسورة»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) في (س): «الثالثة».

<sup>(</sup>٥) في (س) زيادة: «وعظامهم؛ أي».

<sup>(</sup>٦) قوله: «وسقط لأبى ذرِّ ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾»: ليس في (د).

يدرِك قصَّة أصحابِ الفيلِ، لأنَّ مولده عَلِيسِّه وَلِهُ السَّنة (١)، وهو وإن لم يشهدهَا فقد شاهدَ آثارهَا وسمعَ بالتَّواتر أخبارهَا فكأنَّه رآها، وهذا ثابتٌ لأبي ذرِّ عن المُستملي، وليس هذا من تفسيرِ مجاهدٍ، فالصَّواب إسقاط قوله: قال مجاهدٌ.

(قَالَ<sup>(۱)</sup> مُجَاهِدً) فيما وصلهُ الفِريابيُ<sup>(۳)</sup> (﴿أَبَابِيلَ ﴾) أي: (مُتَتَابِعَةً مُجْتَمِعَةً) نعت لـ: طير؛ لأنّه اسمُ جمعٍ. قال ابنُ عبَّاس بِنُ مُنَ : كانت طيرًا لها خراطيم (١) وأكف كأكف الكلاب، وقيل غير ذلك. و﴿أَبَابِيلَ ﴾ قيل: لا واحد لهُ كأساطير، وقيل: واحدهُ إبّول كعِجُّول وعجاجِيل (٥)، وقيل: إِبَّال.

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ﴿ القارعة: ٤] هيَ سَنْكِ) بفتح السين المهملة وبعد النون الساكنة كاف مكسورة: الحجر (وَكِلْ) بكسر الكاف وبعدها لام(٢)، الطّين، فارسيُّ معرَّب، وقيل: السِّجيل الدِّيوان الَّذي (٧) كتبَ فيهِ عذاب الكفَّار، والمعنى: ٢٣٣/٧ ترميهِم بحجارةٍ من جملةِ العذاب المكتوب المدوَّن ممَّا(٨) كتبَ الله في ذلك الكتاب/.

# \* ١٠٦ ﴾ ﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ﴾

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ لِإِيلَافِ ﴾ أَلِفُوا ذَلِكَ، فَلَا يَشُقُ عَلَيْهِمْ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. ﴿ وَءَامَنَهُم ﴾ مِنْ كُلِّ عَدُوّهِمْ فِي حَرَمِهِمْ.

(﴿ لِإِيلَفِ قُرَيْشٍ ﴾) مكِّيَّة، وآيُها أربع، ولأبي ذرِّ: ((سورة ﴿ لِإِيلَفِ ﴾) وسقط لهُ لفظ (﴿ فَحُرَيْشِ ﴾).

(١) في هامش (ل):

قد وُلدَ النَّبِيُّ عام الفيل «ألفيَّة السِّيرة».

(٢) في (م): «وقال».

(٣) في (س) زيادة: «عنه».

(٤) في هامش (ل): الخُرْطوم؛ ك ﴿ زُنْبُور »: الأنف، أو مقدَّمُه، أو ما ضممتَ عليه الحنكين، ك «الخُرْطُم»؛ ك «قُنْفُذ». «قاموس».

(٥) في (م): «عجاجل».

(٦) في هامش (ج): أي: ساكنة؛ كما في «الكواكب».

(٧) «الذي»: ليس في (م).

(A) في (د): «أي ممًّا».

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصلهُ الفِريابيُّ: (﴿ لِإِيلَافِ ﴾ [قريش: ١] أَلِفُوا ذَلِكَ) الارتحالَ (فَلَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ فِي الشِّتَاءِ) إلى اليمن (وَ) لا(١) في (الصَّيْفِ) إلى الشَّام في كلِّ عام، فيستعينونَ بالرِّحلتين للتِّجارة على المقام بمكَّة لخدمةِ البيتِ الَّذي هو فخرهُم، وفي متعلَّق هذه اللام أوجة: فقيل: بسابقها(١)؛ لأنَّ الله تعالى ذكَّر أهلَ مكَّة/ عظيمَ نعمتهِ عليهم فيما صنعَ بالحبشةِ فجعلهُم ده/١٣٣٣ كعصف مأكول ﴿ لِإِيلَفِ قُرَيْشٍ ﴾ أي: أهلكَ أصحابَ الفيل لتبقَى قريش وما(٣) ألفوا، ويؤيِّده أنَّهما(٤) في مصحفِ أُبيِّ سورة واحدة ، وقيل: متعلِّقة بمقدَّر ، أي: أعجبُ لنعمتِي على قريشٍ ، وقيل: ﴿ فَلْيَعْبُدُوا ﴾ وإنَّما دخلَتِ الفاءُ لما في الكلام من معنَى الشَّرط، أي: فإن لم يعبدوهُ لسائرِ نعمهِ؛ فليعبدوهُ لإيلافهم؛ فإنَّها أظهرُ نعمة عليهم (﴿ وَءَامَنَهُم ﴾ [قريش: ٤]) أي: (مِنْ كُلِّ عَدُوِّهِمْ فِي حَرَمِهِمْ) وقيل: آمنهُم من الجذام فلا يصيبهُم ببلدهم، وقيل: بمحمَّد مِن السُّعيمِ عم.

#### ﴿ أَرَءَيْتَ ﴾

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: ﴿ لِإِيلَفِ ﴾ لِنِعْمَتِي عَلَى قُرَيْش.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ يَدُغُ ﴾ يَدْفَعُ عَنْ حَقِّهِ، يُقَالُ: هُوَ مِنْ دَعَعْتُ. ﴿ يُدَغُونَ ﴾ يُدْفَعُونَ. ﴿ سَاهُونَ ﴾ لَاهُونَ. وَ﴿ ٱلْمَاعُونَ ﴾ المَعْرُوفَ كُلُّهُ. وَقَالَ بَعْضُ العَرَبِ: المَاعُونُ المَاءُ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: أَعْلَاهَا الزَّكَاةُ المَفْرُوضَةُ ، وَأَدْنَاهَا عَارِيَّةُ المَتَاع.

(أَرَأَيْتَ) مكِّيَّة أو مدنيَّة ، وآيُها سبع ، ولأبي ذرِّ: «سورة أَرَأَيْتَ».

(وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةً) سفيان فيما ذكر في تفسيرِ (٥) (﴿ لِإِيلَافِ ﴾ [قريش: ١] لِنِعْمَتِي عَلَى قُرَيْش) وعند أبى ذرِّ هذا مقدَّم على «سورةِ أَرَأَيْتَ»، وهو الصَّواب إن شاء الله تعالى.

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ يَدُعُ ﴾ [الماعون: ٢] يَدْفَعُ) أي: اليتيم (عَنْ حَقِّهِ، يُقَالُ: هُوَ مِنْ دَعَعْتُ، ﴿ يُدَعُونَ ﴾ [الطور: ١٣]) أي: (يُدْفَعُونَ).

<sup>(</sup>۱) «لا»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٦) في (م): «سابقتها»، وفي (ص): «بسابقتها».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «أما».

<sup>(</sup>٤) في (ص) و (م) و (د): «أنها».

<sup>(</sup>٥) في (د): «تفسيره».

(﴿ سَاهُونَ ﴾ [الماعون: ٥]) أي: (لَاهُونَ) عن الصَّلاة تهاونًا.

(وَ ﴿ ٱلْمَاعُونَ ﴾ [الماعون: ٧]) هو (المَعْرُوفَ كُلُّهُ (١)) كالقصعة والدَّلو (وَقَالَ بَعْضُ العَرَبِ) فيما حكاهُ الفرَّاء: (﴿ ٱلْمَاعُونَ ﴾ المَاءُ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: أَعْلَاهَا الزَّكَاةُ المَفْرُوضَةُ، وَأَدْنَاهَا عَارِيَّةُ المَتَاعِ) كالمُنخلِ (١) والغربالِ والدَّلو والإبرةِ.

#### \* ١٠٨ الله سورة ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوثَرَ ﴾

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ شَانِتُكَ ﴾ عَدُوَّكَ

(سورة ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكَوْثَرَ ﴾) مكِّيَّة أو مدنيَّة (٣)، وآيُها ثلاث، وثبت لأبي ذرِّ لفظ: «سورة».

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) رَبُيُّ فَيمَا وصلهُ ابنُ مردويِه في قوله تعالى: (﴿ شَانِئَكَ ﴾ [الكوثر: ٣]) أي: (عَدُوَّكَ) وسقطَ للحَمُّويي ((وقالَ ابنُ عبَّاس) فقط(٤).

٤٩٦٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: لَمَّا عُرِجَ بِالنَّبِيِّ مِنَاسُهِ مِنْ إِلَى السَّمَاءِ قَالَ: هَذَا الكَوْثَرُ».
 السَّمَاءِ قَالَ: «أَتَيْتُ عَلَى نَهَرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ اللُّوْلُوِّ مُجَوَّفٌ فَقُلْتُ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا الكَوْثَرُ».

وبه قال<sup>(٥)</sup>: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بنُ أبي إياس قال: (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ) بنُ عبدِ الرَّحمن التَّيميُّ، مولاهم أبو معاوية البصريُّ، نزيل الكُوفة قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ: «أَخْبَرنا» (قَتَادَةُ) بنُ دعامة (عَنْ أَنَسٍ ﴿ إِلَى السَّمَاءِ قَالَ: أَتَيْتُ عَلَى نَهَرٍ حَافَتَاهُ) بتخفيف الفاء، جانباهُ (قِبَابُ اللُّولُوِ مُجَوَّفُ) ولغير أبي ذرِّ: «مجوفًا» (فَقُلْتُ: مَا هَذَا يَا جِبْريلُ؟ قَالَ: هَذَا الكَوْثَرُ) زادَ البيهقيُّ: الَّذي أعطاكَ ربُّك، فأهوَى الملكُ بيدهِ فاستخرجَ (٢)

<sup>(</sup>١) «كله»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «كالمُنْخَل»، المُنْخَل؛ بضمِّ الميم: ما يُنخَل به، [وهو] من النَّوادر الَّتي وردت بالضَّمّ، والقياس الكسر؛ لأنَّه [اسم] آلة. «مصباح» وما بين معقوفين إضافة من المصباح.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): قال في «اللَّطائف»: قال في «البحر»: مكِّيَّةٌ: في المشهور وقولِ الجمهور، مدنيَّةٌ: في قول الحسن وقتادة وعكرمة، قلتُ: وكذا ثبت في «صحيح مسلم» من حديث أنس، وهو المُعتمَد.

<sup>(</sup>٤) في (د): «وسقط هذا للحَمُّويي».

<sup>(</sup>٥) قوله: «وبه قال»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٦) في (د): «فأخرج».

من طينهِ مسكًا أذفر(١)، وأخرجَه المؤلِّف بهذا في «الرِّقاق» [ح: ١٥٨١] من طريقِ همَّام عن أبي هُريرة رَبُن الكوثرُ: بوزن فَوْعَل، من الكثرة، وهو وصفُ مبالغة في المفرطِ الكثرة.

2970 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الكَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَبُيُ قَالَ: سَأَلْتُهَا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّاۤ أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكَوْثَرَ ﴾ قَالَتْ: نَهَرٌ أُعْطِيَهُ نَبِيْكُمْ مِنَاسْهِ مِمْ، عَائِشَهُ مَنَاسُهِ مِمْ، شَاطِئَاهُ عَلَيْهِ دُرُّ مُجَوَّفٌ، آنِيَتُهُ كَعَدَدِ النُّجُومِ. رَوَاهُ زَكَرِيَّاءُ وَأَبُو الأَحْوَصِ وَمُطَرِّفٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الكَاهِلِيُّ) أبو الهيثم المقرئ الكحَّال قال: (حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ) ابنُ يونس (عَنْ) جدِّه (أَبِي إِسْحَاقَ) عَمرو بن عبدِ الله السَّبيعيِّ (عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ) عامرِ ابن عبدِ الله ابنِ مسعودٍ ﴿ اللهِ (عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللهِ قَالَ) أي: أبو عُبيدة (سَأَلْتُهَا) يعني: عائشة (عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى) ولأبي ذرِّ: ((عن قولِ الله بمَزْيَلُ): (﴿ إِنَّا آعْطَيْنَاكَ ٱلْكَوْثَرَ ﴾ [الكوثر: ١] قَالَتْ ((")) هو قَوْلِهِ تَعَالَى) ولأبي ذرِّ: ((عن قولِ الله بمَزْيَلُ) أزاد النَّسائيُّ: ((في بطنانِ الجنَّة) (شَاطِعًاهُ) أي: ده/٣٣٣ جانباهُ (() (عَلَيْهِ) أي: على الشَّاطئ، والله الشَّاطئ، والله الشَّاطئ، والله الشَّاطئ، والله الشَّاطئ، ولهذا لم يقل: عليهما، قال: وفي بعضها: ((شاطئاه) ((دُرُّ مُجَوَّفُ) بفتح الواو ومشددة صفة لـ (درِّ)، وخبره الجار والمجرور، والجملة خبر المبتدأ الأوّل ((١) الَّذِي بفتح الواو ومشددة صفة لـ (درِّ)، وخبره الجار والمجرور، والجملة خبر المبتدأ الأوّل (١) الَّذِي المُعْرُبُ بنُ المديني، عن يحيى بن زكريًا، عن أبيهِ (وَأَبُو الأَحْوَسِ) سلَّام بن سليم فيمَا وصله (١٤ عليه من الأباريقِ علي بنُ المديني، عن يحيى بن زكريًا، عن أبيهِ (وَأَبُو الأَحْوَسِ) سلَّام بن سليم فيمَا وصله (١٤ المَارِيةِ وبكرِ بن أبي شيبة بلفظ: ((الكوثر نهرٌ بفناءِ الجنَّة، شاطئاهُ درِّ مجوَّف، وفيهِ من الأباريقِ عدد النُّجوم»، ولفظ رواية زكريًا قريبٌ من هذه (وَمُطَرِّفٌ) هو ابنُ طريف -بالطاء المهملة - عدد النُّجوم»، ولفظ رواية زكريًا قريبٌ من هذه (وَمُطَرِّفٌ) هو ابنُ طريف -بالطاء المهملة -

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): في «القاموس» في «فصل الذال المعجمة»: و «مِسْكٌ أَذْفَرُ» و «ذَفِرٌ»: جَيِّدٌ إلى الغايةِ.

<sup>(</sup>٢) كذا قال هنا، وهو عن أنس ﴿ اللهِ هناك.

<sup>(</sup>٣) في (ص) و (س): «قال».

<sup>(</sup>٤) قوله: «في الجنة»: جاءت في (د) بعد التصلية.

<sup>(</sup>٥) في (د): «حافتاه».

<sup>(</sup>٦) في (ص): «على».

<sup>(</sup>٧) زاد في (م) و(د): «درُّ مجوَّفٌ».

<sup>(</sup>A) قوله: «الأول»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٩) في (د): «رواه».

\$ 01A B

فيما وصلهُ النَّسائيُّ ، الثَّلاثة : (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) السَّبيعيِّ .

٤٩٦٦ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ فِي الكَوْثَرِ: هُوَ الخَيْرُ الَّذِي أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ. قَالَ أَبُو بِشْرٍ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: فَإِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّه نَهَرٌ فِي الجَنَّةِ. فَقَالَ سَعِيدٌ: النَّهَرُ الَّذِي فِي الجَنَّةِ مِنَ الخَيْرِ الَّذِي أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الدُّورقيُّ قال: (حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ) بضم الهاء، مصغَّرًا الواسِطيُّ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ: «أَخْبَرنا» (أَبُو بِشْرِ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة، جعفرُ بنُ أبي وحشيَّة الواسطيُّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَبُّ أَنَّه قَالَ فِي الكَوْثَرِ: هُوَ الخَيْرُ الَّذِي أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ. قَالَ أَبُو بِشْرِ) جعفر بالسَّند السَّابق: (قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: فَإِنَّ النَّاسَ) كأبي إسحاق وقتادةَ (يَزْعُمُونَ أَنَّهُ) أي: الكوثرُ (نَهَرٌ فِي الجَنَّةِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: النَّهَرُ الَّذِي فِي الجَنَّةِ مِنَ الخَيْرِ الَّذِي أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ) وهذا تأويلٌ من سعيد جمعَ به بينَ حديثي عائشة وابن عبَّاس البُّيُّخُ، فلا تنافي بينهما؛ لأنَّ النَّهر فردُّ من أفرادِ الخيرِ الكثير. نعم، ثبت التَّصريح بأنَّه نهرٌ من لفظِ النَّبيِّ مِنَاسِّمِيمِ من ففي «مسلم» من طريقِ المختارِ بن فلفل، عن أنسٍ ﴿ اللَّهِ: بينما نحنُ عند النَّبيِّ صِنَاسُمِيمُ إذ أغفَى إغفاءَةً، ثمَّ رفعَ رأسهُ متبسِّمًا(١)، فقلنا: ما أضحككَ يا رسولَ الله؟ قال: «نزلت عليَّ سورةٌ فقرأً: بِمِ اللَّارَّمْ الرَّمْ الرَمْ الرَمْ الرَمْ الرَمْ الرَّمْ الرَمْ الرَّمْ الر إلى آخرها، ثمَّ قال: «أتدرونَ ما الكوثرُ ؟» قلنا: اللهُ ورسوله أعلم. قال: «فإنَّه نهرٌ وعدنيهِ ربِّي، عليهِ خيرٌ كثيرٌ» فالمصيرُ إليهِ أولى.

ويأتي إن شاء الله تعالى مزيدُ بحثٍ لذلك في «كتاب الرِّقاق» [ح: ٢٥٧٨] بعون الله تعالى، واشتملت هذه السُّورة مع كونها أقصرَ سورِ القرآن على معانٍ بديعةٍ، وأساليب بليغةٍ: إسناد الفعل للمتكلِّم المعظِّم نفسه، وإيرادهُ بصيغةِ الماضِي تحقيقًا لوقوعهِ كَ ﴿ أَنَّ أَمَّرُ اللَّهِ ﴾ [النحل: ١]

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): «الإتقان»: قال الرافعيُّ في «أماليه»: الأشبه أنَّ القرآن كلَّه نزل في اليقظة، وكأنَّه خُطَّ له في النوم سورة الكوثر المنزَّلة في اليقظة، أو عُرِض عليه الكوثر الَّذي وردت فيه السورة فقرأها عليهم وفسَّرها لهم، قال: وورد في بعض الروايات أنَّه أُغميَ عليه، وقد يُحمَل ذلك على الحالة الَّتي كانت تعتريه عند نزول الوحى، ويقال لها: بُرَحاء الوحي، انتهى، فمَا قاله الَّرافعيُّ في غاية الاتِّجاه، والتأويل الأَخير أصحُّ من الأوَّل؛ لأنَّ قوله: «أُنزِل عليَّ آنفًا» يدفع كونها نزلت قبل ذلك، بل نقول: نزلت في تلك الحالة، وليست الإغفاءةُ إغفاءة نوم، بل الحالة الَّتي كانت تعتريه عند الوحي، فقد ذكر العلماء أنَّه كان يؤخذ عن الدنيا.

وتأكيدُ الجملة بـ «إنَّ»، والإتيانُ بصيغةٍ تدلُّ على مبالغةِ الكثرة، والالتفاتُ من ضميرِ المتكلِّم إلى الغائبِ في قولهِ: ﴿ لِرَبِكَ ﴾.

#### \* (١٠٩) سورة ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾

يُقَالُ: ﴿ لَكُوْدِينَكُو ﴾ الكُفْرُ. ﴿ وَلِى دِينِ ﴾ الإِسْلَامُ، وَلَمْ يَقُلْ: دِينِي ؛ لأَنَّ الآيَاتِ بِالنُّونِ، فَحُذِفَتِ اليَاءُ، كَمَا قَالَ: ﴿ يَهْدِينِ ﴾ وَ﴿ يَشْفِينِ ﴾. وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ الآنَ، وَلا أُجِيبُكُمْ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِي. ﴿ وَلاَ أَنتُمْ عَنبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾. وَهُمُ الَّذِينَ قَالَ: ﴿ وَلَيَزِيدَ كَ كَثِيرًا مِنْهُم مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَنَا وَكُفْرًا ﴾.

(سورة ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾) مكِّيَّة، وآيُها ستٌّ، وثبت لفظ: «سورة» لأبي ذرٍّ.

(يُقَالُ: ﴿ لَكُمْ دِينَكُو ﴾) أي: (الكُفْرُ ﴿ وَلِيَ دِينِ ﴾ [الكافرون: ٦]) أي: (الإِسْلَامُ) وهذا قبلَ الأمرِ بالجهادِ، وقال في «الأنوار»: ﴿ لَكُرُ دِينَكُمُ ﴾ الَّذي أنتم عليهِ لا تتركونَه ﴿ وَلِيَ دِينِ ﴾ الَّذي أنا عليهِ لا أرفضُه ﴿ ، فليسَ فيه إذنُ في الكفرِ ، ولا منعٌ عن الجهادِ ليكون منسوخًا بآيةِ القتال ، اللَّهمَّ إلَّا إذا ده/٣٣٤ فُسِّر بالمتاركةِ وتقرير كلِّ من الفريقينِ على دينهِ (وَلَمْ يَقُلْ: دِينِي) بالياء بعد النون (لأَنَّ الآيَاتِ) التي قبلها (بِالنُّونِ ، فَحُذِفَتِ اليَاءُ ) رعايةً لتناسبِ الفواصل ، وهو نوعٌ من أنواعِ البديع (كَمَا قَالَ: (١) ﴿ يَهُوينِ ﴾ [الشعراء: ٨٠]) بحذف الياء فيهما لذلك (١). قالهُ الفرَّاء.

(وَقَالَ غَيْرُهُ) أي: غير الفرَّاء، وسقط ذا لأبي ذرِّ، وهو الصَّواب؛ لأنَّه لم يسبق في كلام المصنَّف عزوِّ، فتصويبُ الحافظ ابن حجر راش لإثباته فيه نظرٌ (٣) لا يخفى (﴿ لاَ أَعَبُدُ مَاتَعَبُدُونَ ﴾ [الكافرون: ٢] اللَّنَ (٤) وَلاَ أَجِيبُكُمْ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِي) أن أعبد ما تعبدون (﴿ وَلاَ أَنتُمْ عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ [الكافرون: ٣] اللَّنَ (٤) وَلاَ أَجِيبُكُمْ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِي) أن أعبد ما تعبدون (﴿ وَلاَ أَنتُمْ عَلَيْدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ [الكافرون: ٣] وَهُمُ اللَّذِينَ قَالَ) الله تعالى: (﴿ وَلَيَزِيدَ كَ كَثِيرًا مِنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِكَ طُغْيَنَنَا وَكُفْرًا ﴾ [المائدة: ٦٨]) و﴿ مَا ﴾: في هذه (٥) السُّورة بمعنى: الَّذي، فإن كان المرادُ بها الأصنام -كما في الآية (٢) الأولى

في (س) و (ص) زيادة: «﴿فَهُو ﴾».

<sup>(</sup>۱) في (د) و (م): «كذلك».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «فيه نظر»، في النَّظر تأمُّلٌ لا يخفى؛ لأنَّ إسقاطه يوهم أنَّ العامل في المعطوف والمعطوف عليه واحدٌ، يدلُّ على ذلك عبارة «الفتح» في الجملة؛ فلتراجع. انتهى من خطِّ شيخنا ﴿ عَلَى ذلك عبارة «الفتح»

<sup>(</sup>٤) «الآن»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٥) «هذه»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٦) «الآية»: ليست في (د).

والثَّالثة (۱) - فواضحٌ؛ لأنَّهم غير عقلاء، و «ما» أصلُها أن تكون لغيرِ العقلاءِ، وإذا أريدَ بها (۱) الباري تعالى -كما في الثَّانية والرَّابعة - فاستدلَّ بهِ من جوَّز وقوعها على أهلِ العلمِ، ومن منعَ جعلها مصدرية، والتَّقدير: ولَا أنتُمْ عابدُونَ عبادتي، أي: مثل عبادتي.

وقال أبو مسلم: ﴿مَا﴾ في الأوليين بمعنى الَّذي، والمقصودُ المعبود، و﴿مَا﴾ في الأخرى(٣) مصدريَّة، أي: لا أعبدُ عبادتكم المبنيَّة على الشَّك وتركِ النَّظر، ولا أنتم تعبدون مثل عبادتِي المبنيَّة على الشَّك وتركِ النَّظر، ولا أنتم تعبدون مثل عبادتِي المبنيَّة على اليقين. والحاصلُ: أنَّها كلَّها بمعنى الَّذي أو مصدريَّة، أو الأوليان بمعنى الَّذي، والأخريانِ مصدريَّتان، وهل التَّكرار(٤) للتَّاكيد أم لا؟/.

#### ﴿١١٠﴾ سورة ﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ ﴾ بنِرِ لِللِّهِ النَّهِ إِلنَّهِ ﴾ بنِرِ لللِّهِ النَّهِ إِلنَّهِ إِنْ إِنْ إِلنَّهِ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ

(سورة ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ ﴾) مدنيَّة، وآيها ثلاث.

(بيم السَّالرَّم نارَّم عن البيادة البيم الله الغير أبي ذرٌّ ، وثبت لفظ: ((سورة)) له.

297۷ - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضَّحَى، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَائِشَةَ رَبِيَّ قَالَتْ: مَا صَلَّى النَّبِيُ مِنَ اللَّهِ مَلَاةً بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَبِيً قَالَتْ: مَا صَلَّى النَّبِيُ مِنَ اللَّهُمَّ اعْفِرْ لِي».
وَٱلْفَتْحُ ﴾ إِلَّا يَقُولُ فِيهَا: «سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي».

وبه قال: (حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ) بفتح الراء، ابن (٥) سفيان البلخِيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا ده/٣٣٤ أَبُو الأَحْوَصِ) سلَّام بن سُليم (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان (عَنْ أَبِي الضُّحَى) مسلم بن صبيح (عَنْ مَارُوقٍ) هو ابنُ الأجدَع (عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ الْمَالُ الْمَالُ اللَّهِ عَلَاللَّهُ عَلَيْهُ النَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ [النصر: ١] إِلَّا يَقُولُ فِيهَا) في الصَّلاة: (سُبْحَانَكَ رَبَّنَا نَرَلَتْ عَلَيْهِ: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصَّرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ [النصر: ١] إِلَّا يَقُولُ فِيهَا) في الصَّلاة: (سُبْحَانَكَ رَبَّنَا

في (م) و(د): «الثانية».

<sup>(</sup>۱) في (د): «وإن أريد به».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «الأخريين».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «التكرير».

<sup>(</sup>٥) «ابن»: ليست في (د).

وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي) هضمًا لنفسهِ واستقصارًا لعملهِ(١)، أو استغفر(١) لأمَّته، وقدَّم التَّسبيح ثمَّ الحمدَ على الاستغفارِ على طريقةِ(٣) النُّزول من الخالقِ إلى الخَلق.

وهذا الحديثُ قد سبقَ في «باب التَّسبيح والدُّعاء في السُّجود» ، من «كتابِ الصَّلاة». [ح: ٨١٧]

٤٩٦٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضَّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَبُّيُ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُعِيمُ مِكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي» يَتَأَوَّلُ القُرْآنَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ) قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) هو ابنُ عبد الحميد (عَنْ مَسْرُوقٍ) هو ابنُ الأجدع (عَنْ عَنْصُورٍ) هو ابنُ المعتمر (عَنْ أَبِي الضَّحَى) مسلم بن صبيح (عَنْ مَسْرُوقٍ) هو ابنُ الأجدع (عَنْ عَائِشَةَ بَلِيَّةً) أَنَّها (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مِنَ اللهُ مَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، اللهِ اللهِ اللهُ الل

## ٣ - باب: ﴿ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفُواَجًا ﴾

هذا (بابٌ) بالتَّنوين، أي: في قولهِ تعالى: (﴿ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ ﴾) أي: الإسلام (﴿ أَفُواَجًا ﴾ [النصر: ٢]) جماعات، بعدما كان يدخلُ فيه واحد (٤) واحد، وذلك بعد فتح مكَّة، جاءه العربُ من أقطارِ الأرضِ طائعينَ، ونصب ﴿ أَفُواَجًا ﴾ على الحال من فاعل ﴿ يَدُخُلُونَ ﴾، وثبت لفظ: (باب) لأبي ذرِّ.

١٩٦٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَالِي مَنْ سَعْيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ عُمَرَ ﴿ إِنَّهُ سَأَلَهُمْ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِذَا جَآءَ نَصَّرُ ٱللَّهِ ثَالِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ عُمَرَ ﴿ إِنَّهُ سَأَلَهُمْ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِذَا جَآءَ نَصَّرُ ٱللَّهِ

<sup>(</sup>۱) في (م): «لعلمه».

<sup>(</sup>۲) في (د): «واستغفارًا».

<sup>(</sup>٣) في (د): «طريق».

<sup>(</sup>٤) في (د) زيادة: «بعد».

وَٱلْفَتْحُ ﴾ قَالُوا: فَتْحُ المَدَائِنِ وَالقُصُورِ. قَالَ: مَا تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: أَجَلُ أَوْ مَثَلُ ضُرِبَ لِمُحَمَّدِ مِنَ اللهِ الْمُعَيْمِ لَمُ نُعِيَتْ لَهُ نَفْسُهُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ) أخو عثمان قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن مهديً (عَنْ سُفْيَانَ) هو الثَّورِيُّ، ولأبي ذرِّ: ((قال: حدَّثنا سفيان)) (عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِي قَيس، ويقال: هند بن دينارِ الأسديِّ، مولاهم الكوفيِّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ) ﴿ اللَّهُ (أَنَّ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ سَأَلَهُمْ) أي: أشياخ بدرٍ، كما في الرِّواية اللَّاحقة إن شاء الله تعالى [ح: ١٩٧٠] (عَنْ قَوْلِهِ عَمَرَ ﴿ إِذَا جَاءٌ نَصَّرُ اللهِ وَٱلْفَتُحُ ﴾ [النصر: ١] قَالُوا) أي: الأشياخ: (فَتْحُ المَدَائِنِ وَالقُصُورِ، قَالَ) عمر: (مَا تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟ قَالَ): أقول: (أَجَلُّ أَوْ مَثَلُّ) بالتَّنوين فيهما (ضُرِبَ لِمُحَمَّدِ شَالُ الله فعول، مِن نَعَى الميَّتَ يَنْعَاهُ نَعْيًا؛ إذا أذاعَ موتَه وأخبرَ بهِ.

٤ - قولُهُ: ﴿ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ مِكَانَ تَوَّابُ ﴾ تَوَّابُ عَلَى العِبَادِ ، وَالتَّوَّابُ مِنَ الذَّنْبِ.
 النَّاسِ: التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ.

(قولُهُ: ﴿ فَسَيِّحْ ﴾) ولأبي ذرِّ (١): ﴿بابٌ » بالتَّنوين ، أي: في قوله تعالى: ﴿ فَسَيِّحْ ﴾ (﴿ بِحَمْدِ رَبِّكِ ﴾) أي: متلبِّسًا بحمدهِ (﴿ وَٱسْتَغْفِرُ هُ إِنَّهُ رَكَانَ قَابً ﴾ [النصر: ٣] تَوَّابُ عَلَى العِبَادِ) أي: رجَّاع عليهم بالمغفرةِ وقبولِ التَّوبة (وَالتَّوَّابُ مِنَ النَّاسِ التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ) الَّذي اقترفهُ. قاله الفرَّاء.

١٩٧٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يُدْخِلُنِي مَعَ أَشْيَاخِ بَدْرٍ، فَكَأَنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ فَقَالَ: لِمَ تُدْخِلُ هَذَا مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ؟ فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّه مِنْ حَيْثُ عَلِمْتُمْ. فَدَعَا ذَاتَ يَوْمٍ - فَأَدْخَلَهُ مَعَهُمْ - فَمَا رُئِيتُ أَنَّه مَعْنَا وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ ؟ فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّه مِنْ حَيْثُ عَلِمْتُمْ. فَدَعَا ذَاتَ يَوْمٍ - فَأَدْخَلَهُ مَعَهُمْ - فَمَا رُئِيتُ أَنَّه دَعَانِي يَوْمَئِذٍ إِلَّا لِيُرِيَهُمْ. قَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أُمِرْنَا نَحْمَدُ اللهَ وَنَسْتَغْفِرُهُ إِذَا نُصِرْنَا وَفُتِحَ عَلَيْنَا. وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، فَقَالَ لِي: وَمُعَدَّ مَعُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، فَقَالَ لِي: أَعْرُنَا نَحْمَدُ اللهَ وَنَسْتَغْفِرُهُ إِذَا نُصِرْنَا وَفُتِحَ عَلَيْنَا. وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، فَقَالَ لِي: أَعْرُنَا نَحْمَدُ اللهَ وَنَسْتَغْفِرُهُ إِذَا نُصِرْنَا وَفُتِحَ عَلَيْنَا. وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، فَقَالَ لِي: أَكَدَاكَ تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَاسٍ؟ فَقَالَ لِي اللهُ مَا تَقُولُ؟ قُلْتُ: هُو أَجَلَكَ: ﴿ وَشُولِ اللهِ مِنْهَا إِلّا مَا تَقُولُ كَا عَلَامَهُ أَجَلِكَ. ﴿ فَسَيَحْ مِحَمِّدُ رَبِكَ وَٱسْتَغْفِرُهُ إِنَّكُمُ مَنْها إِلَّا مَا تَقُولُ.

<sup>(</sup>١) في (م) و(د): «هذا». بدل قوله: «قوله: ﴿ فَسَيِّحْ ﴾ ولأبي ذرِّ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاح اليشكُريُّ (عَنْ أَبِي بِشْرٍ) جعفرِ بن أبي وحشيَّة (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ﴿ أَنَّهُ انَّه (قَالَ: كَانَ عُمَرُ) ﴿ اللَّهِ (يُدْخِلُنِي) عليه في مجلسهِ (مَعَ أَشْيَاخ بَدْرٍ) الَّذين شهدوا وقعتها من المهاجرين والأنصار (فَكَأَنَّ بَعْضَهُمْ) بالهمزة وتشديد النون، وهو عبدُ الرَّحمن بن عوف أحدُ العشرة، كما صرَّح به في «علامات النُّبوَّة» [ح: ٣٦٢٧] (وَجَدَ) غضب (فِي نَفْسِهِ فَقَالَ) لعمر: (لِمَ تُدْخِلُ هَذَا مَعَنَا) أي: وعادتك أن تُدخلَ النَّاس عليكَ(١) على قدر منازلهم في السَّابقة (وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ؟) في السِّنِّ فلم تدخلْهُم (فَقَالَ(١) عُمَرُ: إِنَّهُ) أي: ابن عبَّاس (مِنْ حَيْثُ عَلِمْتُمْ) من جهةِ قرابتهِ من رسولِ الله صِنَالله عِنَالله عِنَالله عَنَالله عَنْهُم، أو من جهةِ ذكائهِ وزيادة معرفته /، وعند عبدِ الرَّزَّاقِ: إنَّ لهُ لسانًا سؤولًا وقلبًا عقولًا، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «إنَّه مَن قد علمْتُم» (فَدَعَا) بحذف ضمير المفعول، أي: دعًا عمر ابن عبَّاس، ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ: «فدعَاهُ» (ذَاتَ يَوْم فَأَدْخَلَهُ مَعَهُمْ) أي: مع الأشياخ، وفي «غزوةِ الفتحِ»: فدعاهُم ذاتَ يوم ودعانِي معهُم [ح: ٤٢٩٤] (فَمَا رُئِيتُ) بضم الراء وكسر (٣) الهمزة، أي: ما ظننتُ (٤) ﴿ أَنَّه دَعَانِي يَوْمَئِذٍ إِلَّا لِيُرِيَّهُمْ ﴾ منِّي مثلَ ما رأى هو منِّي من العلم. وعندَ ابن ٢٦٦٧ سعدٍ: فقال: أما(٥) إنِّي سأريكُم اليومَ ما تعرفونَ بهِ فضيلتَهُ، ثمَّ(٦) (قَالَ) لهم: (مَا تَقُولُونَ في قَوْلِ اللهِ تَعَالَى) ولأبي ذرِّ: (إِمَنَّا جِلَّ) بدل قولهِ: (تعالى): (﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ [النصر: ١] فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أُمِرْنَا نَحْمَدُ) ولأبي ذرِّ: «أَنْ نحمد» (الله وَنَسْتَغْفِرُهُ إِذَا(٧) نُصِرْ نَا) بضم النون على عدوِّنا (وَفُتِحَ عَلَيْنَا) وفي الباب السَّابق قالوا: فتح المدائن والقُصور [ح: ٤٩٦٩] (وَسَكَتَ

<sup>(</sup>١) قوله: «عليك»: ليست في (د).

<sup>(</sup>۱) في (ص): «قال».

<sup>(</sup>٣) في (م): «سكون».

<sup>(</sup>٤) زاد في (ل) و (ج): «ولأبي ذرِّ: «فما رِبْت» بكسر الراء وسكون الموحدة». وفي (ص) و (س): «ولغير أبي ذرِّ: «فما رِبْت» بكسر الراء وسكون الموحدة»، وهذه الفرق ليس في (م) و (د)، وهو الموافق لما في اليونينية إذ ثبت في متنها الوجهان معًا: «رُئِيتُ» و «رِبْت»، دون ذكر لأبي ذر، وكذا لم يذكر هذا الفرق في «فتح الباري».

<sup>(</sup>٥) في (م): «لهما».

<sup>(</sup>٦) «ثم»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٧) في (ص) زيادة: «جاء».

بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، فَقَالَ) عمر (لِي: أَكَذَاكَ(۱) تَقُولُ يَا بْنَ عَبَّاسٍ؟ فَقُلْتُ: لَا، قَالَ: فَمَا تَقُولُ؟ قُلْتُ: هُوَ أَجَلُ رَسُولِ اللهِ مِنَاسُمِيمُ أَعْلَمَهُ لَهُ) ولأبي ذرِّ: ((علَّمه) بتشديد اللام وإسقاط الهمزة (قَالَ: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصَّرُ اللّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ [النصر: ١] وَذَلِكَ عَلَامَةُ أَجَلِكَ) وعندَ ابنِ سعد: فهو الهمزة (قَالَ: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصَّرُ اللّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ [النصر: ١] وَذَلِكَ عَلَامَةُ أَجَلِكَ) وعندَ ابنِ سعد: فهو آيتُكَ في الموتِ (﴿ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ رَكَانَ تَوَّابُا ﴾ [النصر: ٣]) لأنَّ الأمرَ بالاستغفار يدلُّ على دنو الأجلِ، وكان مِنَاسُمِيمُ بعد نزولها يكثر من قول: «سبحان الله وبحمده يدلُّ على دنو الله وأتوب إليه». (فقالَ عُمَرُ) لابنِ عبَّاس البَّيُّ : (مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَقُولُ) زادَ أحمدُ: فقال عمر: فكيفَ تلومونني على حبِّ ما ترون؟

# 

تَبَابٌ: خُسْرَانٌ. تَتْبِيبٌ: تَدْمِيرٌ.

(سورة ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبُ ﴾) مكّيّة، وآيُها خمس، وسقط قوله: ﴿وَتَبَّ ﴾) لأبي ذرّ، وثبت له: ﴿سورة﴾(١) وأسندَ الفعلَ لليدينِ (٣) في قوله: ﴿تَبَّتُ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ﴾ [المسد: ١] مجازًا؛ لأنّ أكثرَ الأفعالِ تزاول (٤) بهما، وإن كان المرادُ جملة المدعوِّ عليه، وقوله: ﴿تَبَّتُ ﴾ دعاءٌ ﴿وَتَبَ ﴾ إخبارٌ، أي: وقد وقعَ ما دُعي عليه (٥) به (١)، أو كلاهما دعاء، ويكون في هذا شبه من مجيءِ العامِّ بعد الخاصِّ؛ لأنّ اليدين بعض، وإن كان حقيقة اليدينِ غير مرادة (٧). قاله في ﴿الدُّرِ »، وقال الإمامُ: يجوز أن يرادَ بالأوّل هلاك عمله، وبالثّاني هلاك نفسه، ووجهه: أنّ المرءَ إنّما يسعى لمصلحةِ نفسه وعمله، فأخبرَ الله تعالى أنّه محروم من الأمرين، ويوضّحه أنّ قوله: ﴿ مَاۤ أَغَنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ,وَ مَا كَسَبَ ﴾ [المسد: ٢] إشارة

<sup>(</sup>۱) في (م) و(د): «أكذلك».

<sup>(</sup>٢) قوله: «وثبت له سورة»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٣) قوله: «لليدين»: ليست في (ص) و(م). وفي هامش (ج): عبارة «السمين»: وأسند الفعل إلى اليدين مجازًا... إلى آخره.

<sup>(</sup>٤) في (ص): «تزال».

<sup>(</sup>٥) في (ص): «إليه». وفي هامش (ج): قوله: «ما دُعِيَ إليه به» كذا بخطِّه، وعبارة السمين: «ما دُعيَ به عليه».

<sup>(</sup>٦) (به): ليست في (د).

<sup>(</sup>٧) في (د): «مراد».

إلى هلاكِ عملهِ، وقوله: ﴿ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴾ [المسد: ٣] إشارة إلى هلاكِ نفسهِ.

(بِمِ السَّالِّمِ الرَّمِ الرَّمِ الرَّمِ عَدَا لأبي ذرِّ، وسقطت لغيره. (تَبَابٌ) في قولهِ بَرَزَّهِ الْ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ (الْإِلَافِي الْمِاللَّالِّمِ اللَّهِ الْمَالِّمِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِلْمُلِمُ الللللِّلْمُولِمُ اللللللِّلْمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُولِمُ اللللللللِّلْمُلِمُ الللللِّلْمُلْمُ اللللِّهُ اللللللللللِلْمُلْمُ اللللِّلِلْمُلِي اللللْمُلِمُ اللللللِّلْمُ الللللِمُلْم

24V1 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ثَنَّمَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِي ﴾ (وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ المُخْلَصِينَ ﴾؛ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِعِيمُ حَتَّى صَعِدَ الصَّفَا فَهَتَفَ: «يَا صَبَاحَاهْ» فَقَالُوا: مَنْ هَذَا؟ المُخْلَصِينَ ﴾؛ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِعِيمُ حَتَّى صَعِدَ الصَّفَا فَهَتَفَ: «يَا صَبَاحَاهْ» فَقَالُوا: مَنْ هَذَا؟ فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ. فَقَالَ: «أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا تَخْرُجُ مِنْ سَفْحِ هَذَا الجَبَلِ؛ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ ؟» فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ. فَقَالَ: «أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا تَخْرُجُ مِنْ سَفْحِ هَذَا الجَبَلِ؛ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ ؟» قَالُ: «فَالَ: «فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ» قَالَ أَبُو لَهِبٍ: تَبًا لَكَ، مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا. قَالَ: ﴿ وَلِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ» قَالَ أَبُو لَهِبٍ: تَبًا لَكَ، مَا جَمَعْتَنَا إِلَّا لِهَذَا؟! ثُمَّ قَامَ فَنَزَلَتْ: ﴿ تَبَتْ يَدَا آلِي لَهَبٍ وَتَبَ ﴾ (وَقَدْ تَبً ) هَكَذَا قَرَأَهَا الأَعْمَشُ يَوْمَئِذٍ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى) بن راشد القطّان الكوفيُ القال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً) حمادُ ده/٣٣٠ ابنُ أسامة قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةً) بفتح العين، وهران قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةً) بفتح العين، وهران قال: بضم الميم وتشديد الراء، ابن عبد الله الجَمَليُ (۱) الكوفيُ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ طِنْ مُّا) أَنَّه (قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرِيكِ ﴾ [الشعراء: ١١٤] ((وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ عَبّاسٍ طِنْ مُّ) أَنَّه (قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلأَقْرَبِيكِ ﴾ [الشعراء: ١٤٤] ((وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ المُخْلَصِينَ )) تفسيرٌ لقولهِ: ﴿ عَشِيرَتَكَ ﴾ أو قراءةٌ شاذَّة قرأهَا ابنُ عبّاس، ثمَّ نُسِخَت تلاوتها (خَرَجَ رَسُولُ اللهِ مِنَ الشَعِدِ عُلَى صَعِدَ الصَّفَا) بكسر عين (صعِد اللهُ عَبّاسُ عُمّ نُسِخَت اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَقَالُوا) يعنى: قريشًا: (مَنْ هَذَا؟) أي: فقيل: هذا محمَّد (فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ) لهم: للعدوِّ (فَقَالُوا) يعنى: قريشًا: (مَنْ هَذَا؟) أي: فقيل: هذا محمَّد (فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ) لهم:

<sup>(</sup>۱) في (د): «الكافرين».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): «الجَمَليُّ» بفتح الجيم والميم؛ كما ضبطه في الباب اللاحق.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): «صعِد في السُّلَّم» كـ «سمِع» و «صَعَّدَ الجبلَ تصعيدًا» ولم يُسمَع: «صعِد فيه» كذا في «القاموس».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): قال اليمنيُّ: ويجوز لك في الوقفِ إلحاقُ هاءِ السَّكت للمدَّات -وهي الألفُ والمُنقلبُ عنها من ياءٍ أو واو - في المندوب والمستغاث، قال في «التَّسهيل»: وربَّما تثبت في الوصل مكسورةً أو مضمومة.

(أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا) أي: عسكرًا (تَخْرُجُ (١) مِنْ سَفْحِ هَذَا الجَبَلِ) أسفله حيثُ يسفحُ فيه الماء (أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟) أصله: مصدِّقين لي، سقطتِ النون لإضافته إلى ياء المتكلِّم، وأدغمتْ ياء الجمع في ياءِ المتكلِّم (١) (قَالُوا: مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا. قَالَ: فَإِنِّي نَذِيرً) منذرِّ وأدغمتْ ياء الجمع في ياءِ المتكلِّم (١) (قالُوا: مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا. قَالَ: فَإِنِّي نَذِيرً) منذرِّ (لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. قَالَ أَبُو لَهِبٍ) لعنهُ الله: (تَبَّا لَكَ) نصب على المصدر (٣) بإضمار فعل، أي: ألزمكَ الله هلاكًا وخُسرانًا (مَا جَمَعْتَنَا إِلَّا لِهَذَا) ولأبي ذرِّ عن المُستملي: «ألهذا على، أي: ألزمكَ الله هلاكًا وخُسرانًا (مَا جَمَعْتَنَا إِلَّا لِهَذَا) ولأبي ذرِّ عن المُستملي: «ألهذا جمعتنَا؟» (ثُمَّ قَامَ) صلوات الله وسلامه عليه (فَنزَلَتْ: ﴿تَبَّتْ يَدَا آلِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾ [المسد: ١]) سقط (١) «﴿وَتَبَ ﴾ المبي ذرِّ ((وَقَدْ تَبَّ))، هَكَذَا قَرَأَهَا الأَعْمَشُ يَوْمَئِذٍ) وهي تؤيِّد أنَّها إخبارً سقط (١) «وقوع ما دعا به عليه، ولم يدرك ابن/عبَّاس هذه القصَّة.

## ٢ - قَوْلُهُ: ﴿ وَتَبَّ ۞ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ, وَمَاكَسَبَ ﴾

(قَوْلُهُ: ﴿ وَتَبَ ﴾) ولأبي ذرِّ (٥): ﴿ بابُّ التَّنوين ، أي: في قولهِ عَمَزَجُنَ : ﴿ مَا أَغَنَى عَنْهُ مَالُهُ وَكَسَبَ ﴾ [المسد: ١-٢]) ﴿ مَا ﴾ الأولى نافيةٌ ، أو استفهام إنكارٍ ، وعلى الثَّاني تكون منصوبة المحلِّ بما بعدها ، أي: أيُّ شيءٍ أغنَى المال؟ وقُدِّمت (٢) لأنَّ لها (٧) صدر الكلام . والثَّانية بمعنى الَّذي ، فالعائد محذوفٌ ، أو مصدريَّة ، أي: وكسبه .

29۷۲ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسِّهِ مُ خَرَجَ إِلَى البَطْحَاءِ، فَصَعِدَ إِلَى الجَبَلِ فَنَادَى: «يَا صَبَاحَاهُ» فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ فَقَالَ: «أَرَأَيْتُمْ إِنْ حَدَّثْتُكُمْ أَنَّ العَدُقَ مُصَبِّحُكُمْ أَوْ مُمَسِّيكُمْ؛ أَكُنْتُمْ تُصَدِّقُونِي؟». قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ» فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ: أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟! تَبًا لَكَ. فَأَنْزَلَ اللهُ مُرَزِّيِنَ: ﴿ تَبَتَّ يَدَا آَبِي لَهَبٍ ﴾... إِلَى آخِرِهَا.

<sup>(</sup>۱) في (م): «عليكم».

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): سكت عن سقوط اللَّام للتَّخفيف.

<sup>(</sup>٣) في (د): «المصدرية».

<sup>(</sup>٤) في (م): «سقطت».

<sup>(</sup>٥) قوله: «قوله ﴿ وَتَبُّ ﴾ ولأبي ذر »: ليست في (د).

<sup>(</sup>٦) في (د) و (ص) و (م): «وقدم».

<sup>(</sup>٧) في (ص): «لأنه»، وفي (م) و(د): «لأن له».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَام) السُّلَمِيُّ مولاهم، البِيْكَنديُّ قال: (أَخْبَرَنَا(١) أَبُو مُعَاوِيَةً) محمَّد بن خَازِم -بالخاء والزاي المعجمتين- الضَّرير قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمانُ (عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ) الجَمَلي - بفتح الجيم والميم - (عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ، عَن ابْن عَبَّاسٍ) رَائَمُ: (أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ اللَّه يُومِم خَرَجَ إِلَى البَطْحَاءِ) مسيلَ وادي مكَّة (فَصَعِدَ إِلَى الجَبَل)(١) يعني: الصَّفا، ورقى عليهِ (فَنَادَى: يَا صَبَاحَاهُ. فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ، فَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ) أي: أخبروني (إنْ حَدَّثْتُكُمْ أَنَّ العَدُوَّ مُصَبِّحُكُمْ أَوْ مُمَسِّيكُمْ؛ أَكُنْتُمْ تُصَدِّقُونِي؟) ولأبي ذرِّ: «تصدقونني» (قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنِّي نَذِيرٌ) منذرٌ (لَكُمْ<sup>(٣)</sup> بَيْنَ يَدَيْ عَذَابِ شَدِيدٍ)/ أي: قدَّامه (فَقَالَ أَبُو لَهَب) عليه اللَّعنة: ده/١٣٦٦ (أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟!) بهمزة الاستفهام الإنكاري (تَبًّا لَكَ) أي: ألزمك الله تبًّا، وزاد في «سورةِ الشُّعراء»: سائرَ اليوم، أي: بقيَّته [ح: ٤٧٧٠] (فَأَنْزَلَ اللهُ مِنَرَّةِ الْمِتَّةِ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ ﴾... إِلَى آخِرِهَا) أي: خسرت جملته ، وعادة العربِ أن تعبِّر ببعضِ الشَّيء عن كلُّه.

# ٣ - قَوْلُهُ: ﴿ سَيَصَلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَمَبِ ﴾

(قَوْلُهُ: ﴿ سَيَصْلَى ﴾) ولأبي ذرِّ<sup>(١)</sup>: «بابٌ» بالتَّنوين، أي: في قوله تعالى: ﴿ سَيَصْلَى ﴾ (﴿ نَارًا ذَاتَ لَهَبِ المسد: ٣]) أي: تَلَهَّب وتَوَقَّد.

٤٩٧٣ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْص: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهُ : قَالَ أَبُو لَهَبٍ: تَبًّا لَكَ ، أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا ؟ فَنَزَلَتْ: ﴿ تَبَّتْ يَدَا

وبه قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ) قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) حفصُ بنُ غياثٍ قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمانُ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَمْرُو بْنُ مُرَّةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سَلَيْمَا) أَنَّه قال: (قَالَ أَبُو لَهَبِ) لعنهُ الله لمَّا صعدَ النَّبيُّ صِنَ السُّماء على الصَّفا واجتمعُوا إليه وقال: «إنّي نذيرٌ لكُم بينَ يدي عذابِ شديد»: (تَبًّا لَكَ، أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟ فَنَزَلَتْ: ﴿تَبَّتْ يَدَآأَبِي لَهَبِ ﴾ [المد:١])

<sup>(</sup>۱) في (د) و (م): «حدثنا».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): تقدَّم بالهامش عن «القاموس»: صَعَّد الجبلَ.

<sup>(</sup>٣) في (د): "(نذير لكم) منذر لكم".

<sup>(</sup>٤) في (د) و(م): «هذا» بدل: «قوله: ﴿ سَيَصْلَى ﴾ ولأبي ذرِّ».

وزادَ أبو ذرِّ: «إلى آخرها» قيل: وخصَّ اليد؛ لأنَّه رمى النَّبيَّ مِنَاسَّهِ مِمَ بحجرٍ فأدمَى عقبه؛ فلذا ذكرهَا وإن كان المرادُ جملة بدنه(١).

وذكرهُ بكنيتهِ دونَ اسمهِ (٢) عبدُ العزَّى؛ لأنَّه لما كان من أهلِ النَّار ومآله إلى نارٍ ذاتِ لهب؛ وافقتْ حاله كنيته، فكان جديرًا أن يُذكرَ بها.

## ٤ - ﴿ وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ ٱلْحَطِّبِ ﴾

وَقَالَ مُجَاهِدُ: ﴿ حَمَّالُهُ ٱلْحَطَبِ ﴾ تَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ. ﴿ فِي جِيدِهَا حَبْلُ مِن مَّسَدِ ﴾ يُقَالُ: ﴿ مِن مَسَدِ ﴾ : ﴿ فِي جِيدِهَا حَبْلُ مِن مَسَدِ ﴾ يُقَالُ: ﴿ مِن مَسَدِ ﴾ : لِيفِ المُقْلِ، وَهْيَ السِّلْسِلَةُ الَّتِي فِي النَّارِ.

(﴿ وَامْرَأْتُهُ ﴾) ولأبي ذرِّ (٣): «باب قوله تعالى: ﴿ وَامْرَأَتُهُ ﴾) أمُّ جميل العوراء بنتُ حرب ابنِ أميَّة ، أخت أبي سفيان بن حربٍ ( ﴿ حَمَّالَةُ ٱلْحَطَبِ ﴾ [المسد: ٤]) الشَّوك والسَّعدان ، تُلقيهِ في طريقِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيمُ مُ وأصحابهِ لتعقرهُم بذلك ، وهو قولُ ابن عبَّاس.

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصلهُ الفِريابيُّ: (﴿ حَمَّالُهُ ٱلْحَطَبِ ﴾ [المسد: ٤] تَمْشِي) إلى المشركينَ (بِالنَّمِيمَةِ) توقِعُ بها بين النَّبيِّ مِنَاسِّيهُم وبينهُم وتلقِي العداوة بينهُم، وتوقدُ نارها كما توقد النَّار بالحطب، فكنَّى عن ذلك بحملها (٤) الحطب.

(﴿ فِي جِيدِها﴾) عنقها (﴿ حَبُّلُ مِن مُسَدِ ﴾ [المسد: ٥] يُقَالُ: ﴿ مِن مُسَدِ ﴾ لِيفِ المُقْلِ) وذلك هو (٥) الحبلُ الَّذي كانت تحتطبُ بهِ، فبينما هي ذاتَ يومٍ حاملة الحُزمة أعيتُ، فقعدَت على حجرٍ لتستريحَ ؛ أتاها ملكُ فجذبها من خلفها فأهلكها (وَ) قيل: (هُيَ السِّلْسِلَةُ الَّتِي فِي النَّارِ) من حديدٍ، ذرعُهَا سبعونَ ذراعًا، تدخلُ في فمهَا وتخرجُ من دبرهَا، ويكونُ سائرها في عنقهَا، فُتِلت من حديدٍ فتلًا محكمًا، وهذهِ الجملة حالٌ من ﴿ حَمَّالَةُ ٱلْحَطَبِ ﴾ الَّذي هو نعتُ لـ ﴿ آمَرَاتَهُ رُ ﴾ ، أو خبر مبتدأ مقدر (١٠).

<sup>(</sup>۱) في (م): «يديه».

<sup>(</sup>٢) «اسمه»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٣) قوله: «وامرأته ولأبي ذر»: ليست في (م) و(د).

<sup>(</sup>٤) في (م): «بذلك عن حملها».

<sup>(</sup>٥) «هو»: ليست في (ص)، وفي (د): «الحبل هو».

<sup>(</sup>٦) في (م): «مقدم».

# ﴿١١٢﴾ قَوْلُهُ: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ بينيـــــــــــلِيَبِالْإِجْ الرَّجَيْمَ

يُقَالُ: لَا يُنَوَّنُ ﴿ أَحَـدُ ﴾ أَيْ: وَاحِدٌ

(قَوْلُهُ: ﴿ قُلُ هُو اللَّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١]) ولأبي ذرِّ: «سورةُ الصَّمد» وهي مكِّيَّة أو مدنيَّة، وآيُها أربع أو خمس.

(بِمِ اللَّارِّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الْبَيْمُ اللَّهُ اللهِ الْبَيْفَ الْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

عَمْرُو الَّذِي هَشَمَ الثَّريدَ لِقَومِهِ ورِجَالُ مكَّةَ مُسْنِتُون عِجَافُ وقوله:

فَأَلْفَيْتُه غَيْرَ مُستَعْتِبٍ ولَا ذَاكِرِ اللهَ إِلَّا قَلِيلًا/

على إرادةِ التَّنوين، فحذف لالتقاءِ السَّاكنين، فبقي «الله» منصوبًا لا مجرورًا للإضافةِ، و«ذاكر» (١) جرَّ عطفًا على «مستعتبٍ» أي: ذكَّرتُه ما كان بيننا من المودَّة فوجدته غيرَ راجع بالعتابِ عن قبحِ ما فعل، والجيِّد هو التَّنوين، وكسره لالتقاءِ السَّاكنين (أَيْ: وَاحِدٌ) يريدُ: أنَّ أحدًا وواحدًا بمعنَّى، وأصل ﴿أَحَدُ ﴾ وَحَد -بفتحتين - قال:

كَأَنَّ رَحْلِي وَقَدْ زَالَ النَّهارُ بِنَا بِذِي الجَلِيلِ عَلَى مُسْتَأْنِسِ وَحَدِ

فأبدلت الواو همزة، وأكثر ما يكون في المكسورة والمضمومة؛ كوجوه ووسادة، وقيل: ليسا مُتَرادفين. قال في «شرح المشكاة»: والفرقُ بينهما من حيثُ اللَّفظ من وجوه:

الأوّل: أنَّ «أحدًا» لا يستعملُ في الإثباتِ على غيرِ الله تعالى، فيقال: الله أحدٌ، ولا يقال: زيد أحدٌ، كما يقال: زيد واحدٌ، وكأنَّه بُنيَ لنفي ما يذكرُ معهُ من العددِ(١٠).

<sup>(</sup>۱) في (د): «وذاكرًا».

<sup>(</sup>٢) قوله: «كما يقال: زيد واحدٌ، وكأنَّه بني لنفي ما يذكرُ معهُ من العددِ»: ليس في (د).

والثَّاني: أنَّ نفيهُ يعمُّ، ونفي الواحدِ قد لا يعمُّ؛ ولذلك صحَّ أن يقال: ليسَ في الدَّار واحد، بل فيها اثنان، ولا يصحُّ ذلك في أحدٍ؛ ولذلك قال الله تعالى: ﴿لَسَّأَنَ كَأَحَدِ مِنَ ٱللِّسَآءِ ﴾ [الأحزاب: ٣٢] ولم يقل: كواحدةٍ.

الثَّالث: أنَّ (١) الواحد يفتحُ به العدد، ولا كذلكَ الأحد.

الرَّابع: أنَّ الواحد تلحقهُ التَّاء، بخلاف الأحد.

ومن حيثُ المعنى أيضًا وجوهٌ:

الأوَّل: أنَّ «أحدًا» من حيث الثَّناء أبلغُ من «واحدٍ»، كأنَّه من الصِّفات المشبَّهة التي بُنيت لمعنى الثَّبات، ويشهدُ له الفروق اللَّفظيَّة المذكُورة.

الثَّاني: أنَّ الوحدة(١) تطلقُ ويرادُ بها عدمُ التَّثنِّي والنَّظيرِ ؛ كوحدة الشَّمس، والواحدُ يكثرُ إطلاقهُ بالمعنى الأوَّل، والأحدُ يغلبُ استعمالهُ في الثَّاني ولذلك(٣) لا يجمعُ. قال الأزهريُّ: سُئل أحمدُ بنُ يحيى عن الآحادِ أنَّه جمع أحد، فقال: معاذَ الله! ليسَ للأحدِ جمعٌ، ولا يبعدُ أن يقال: جمع واحدٍ ؛ كالأَشهَاد في (٤) جمع شاهدٍ ، ولا يفتحُ بهِ الأحد (٥).

الثَّالث: ما ذكرهُ بعضُ المتكلِّمين في صفاتِ الله تعالى خاصَّة؛ وهو أنَّ الواحد باعتبار الذَّات (٦)، والأحدُ باعتبارِ الصِّفات (٧)، وحظُّ العبدِ أن يغوصَ لجَّة التَّوحيد ويستغرقَ فيه حتَّى لا يرى من الأزل إلى الأبد غير الواحد الصَّمد.

قال الشَّيخ أبو بكر بن فَوْرك: الواحدُ في وصفهِ تعالى لهُ ثلاثة معان (^): أحدُها: أنَّه لا قسم

<sup>(</sup>۱) «أن»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) في (د): «الواحدة».

<sup>(</sup>٣) في (م): «فلذلك».

<sup>(</sup>٤) «في»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «ولا يفتح به الأحد» كذا بخطِّه، والَّذي في «الطِّيبيِّ»: ولا يفتح به العَدَد.

<sup>(</sup>٦) في (د): «الصفات».

<sup>(</sup>٧) في (د): «الذات».

<sup>(</sup>٨) في (م) و (ب) زيادة: «حقيقة».

لذاتهِ، وأنَّه غيرُ متبعِّض ولا متحيِّز (١). والثَّاني: أنَّه لا شبيهَ له، والعربُ تقول: فلانَّ واحدٌ في عصرهِ، أي: لا شبيه له. والثَّالث: أنَّه واحدٌ على معنى أنَّه لا شريك لهُ في أفعاله (١)، يقال: فلانً متوحِّد في هذا الأمر، أي: ليسَ يشركهُ فيه أحد. انتهى.

والضَّمير في ﴿ هُوَ ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أنّه يعودُ على ما يُفهم من/السّياق، فإنّه جاء في سببِ نزولها عن أبيّ بن كعبِ: ده/١٣٣٠ أنّ المشركين قالوا للنّبيّ مِنَاسْمِيرًم: انسب لنَا ربّك، فنزلتْ. رواه التّرمذيُّ والطّبريُّ (۱)، والأوّل من وجهِ آخر مرسلًا، وقال: هذا أصحُّ، وصحَّح الموصول ابنُ خزيمة والحاكم، وحينئذِ فيجوز أن (١٤) يكون ﴿ ٱللهُ ﴾ مبتدأ و ﴿ أَكَدُ ﴾ خبره، والجملة خبر الأوّل، ويجوز أن يكون ﴿ ٱللهُ ﴾ بدلًا (٥) و ﴿ أَكَدُ ﴾ الخبر، وأن يكون ﴿ ٱللهُ ﴾ خبرًا و ﴿ أَكَدُ ﴾ خبرًا و أَلَا أَلَا اللهُ ﴾ مبتدأ محذوف (١)، أي: هو أحد.

والثَّاني: أنَّه ضميرُ الشَّأن؛ لأنَّه موضعُ تعظيمٍ، والجملة بعده خبره مفسِّرة، ولم يثبت لفظُ الأحد في «جامع التّرمذي» و «الدَّعوات» للبيهقي. نعم؛ ثبتَ اللَّفظان في «جامعِ الأصولِ».

٤٩٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الرِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللّهُ عَنِ النّبِيِّ مِنَاسٌمِيمٌ عَالَ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِلّاَبِيِّ مِنَاسٌمِيمٌ عَالَ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، فَأَمّا تَكْذِيبُهُ إِيّايَ؟ فَقَوْلُهُ: لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي. وَلَيْسَ أَوَّلُ الخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ. وَلَيْسَ أَوَّلُ الخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ. وَأَمَا شَتْمُهُ إِيَّايَ؟ فَقَوْلُهُ: اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا. وَأَنَا الأَحَدُ الصَّمَدُ، لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوا أَحَدٌ».

<sup>(</sup>١) هكذا في كل الأصول، والذي في شرح المشكاة للطيبي «متجزئ» وهو الأولى والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) قوله: «والثَّالث: أنَّه واحدٌ على معنى أنَّه لا شريك لهُ في أفعاله»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في (د): "والطبراني". وتتمة كلام الفتح "والطبري، وفي آخره: "قال لم يلد ولم يولد؛ لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، ولا شي يموت إلا يورث وربنا لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوًا أحد شبه ولا عِدْل» وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن أبي العالية مرسلاً وقال: هذا أصلح...» وبهذا تستقيم عبارة المتن هنا.

<sup>(</sup>٤) قوله: «فيجوز أن»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٥) قوله: «بدلًا»: ضرب عليها في (م).

<sup>(</sup>٦) في (د): «الخبر الأول».

<sup>(</sup>V) قوله: «وأن يكون... مبتدأ محذوف»: ليست في (ص).

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكمُ بنُ نافعِ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ: (أَخْبَرِنا) (شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حَمْزة قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ) عبدالله بن ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبدالرَّحمن بن هرمز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ثُلِيَّ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيرِ عَلَى النَّهُ (قَالَ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ) بتشديد الذال المعجمة، أي: بعضُ بني آدم، وهُم من أنكرَ البعثَ (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ) التَّكذيب (وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ) الشَّتم (فَأَمَّا تَكُذِيبُهُ إِيَّايَ؛ فَقُولُهُ: لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي، وَلَيْسَ أَوَّلُ الخَلْقِ بِأَهُونَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ؛ فَقُولُهُ: اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا) وإنَّما كان شتمًا لما أوّلُ الخَلْقِ بِأَهُونَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ؛ فَقُولُهُ: اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا كان شتمًا لما فيه من التَّنقيص؛ لأنَّ الولد إنَّما يكون عن والديحملهُ ثمَّ يضعهُ، ويستلزمُ ذلك سبق نكاحٍ، والنَّ تعلى منزَّه عن ذلك (وَأَنَا الأَحَدُ الصَّمَدُ) فعل لا فيه من التَّنقيص؛ كأنَّ الولد إنَّما يكون عن والديحملهُ ثمَّ يضعهُ، ويستلزمُ ذلك سبق نكاحٍ، والله بعنى مفعول، كالقَبَضِ (١) والنَّقص (لَمْ أَلِدُ وَلَمْ أُولَدُ) لأنَّه لمَّا كان تعالى واجب الوجودِ والنَّي بمعنى مفعول، كالقَبَضِ (١) والنَّقص (لَمْ أَلِدُ وَلَمْ أُولَدُ) لأنَّه لمَّا كان تعالى واجب الوجودِ لا لا يشبههُ أحدٌ من خلوه ولا يجانسهُ؛ حتَّى يكون له من جنسِهِ صاحبة فيتوالد؛ انتفَت عنهُ الولديَّة (١)، ولما الوالديَّة، ولأبي ذرِّ: (﴿ لَمْ يَكِذُ وَلَمْ عَلِيهُ لأنَّهُ محطُّ القصدِ بالنَّفي، وأُخِرِ (أحدٌ الميكنَا ومماثلًا، فَاللهُ المناصاة، وقوله: (لم يكنْ لي " بعد قوله: (لم يلا» التفات.

قال الشَّيخ عزُّ الدِّين بن عبدِ السَّلام رَائِتُهُ: السُّلوب الواجبة لله تعالى على قسمين: أحدُهما: سلبُ نقيصة؛ كالسِّنة والنَّوم والموت. والثَّاني: ليس سلبًا للنقصِ بل سلبًا للمُشارِكِ في الكمالِ؛ كسلبِ الشَّريك. وأمَّا قوله تعالى: ﴿ لَمْ كَلِدُولَمْ يُولَدُ ﴾ [الإخلاص: ٣] فإنَّه سلبُ للنَّقص؛ إذ الولد والوالد لا يكونان إلَّا من جسمين، وهما من الأغيار، والأغيار نقصٌ، وإن كانا يدلَّان بالتزامِ على أنَّ الولد مثل الوالد؛ فيعودُ إلى سلب المشاركةِ في الكمالِ (٥).

<sup>(</sup>۱) في غير (د): «كالقنص».

<sup>(</sup>٢) في (ج) و(ص) و(د) و(س) و(ل): «الوالديَّة»، وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «الوالديَّة»، كذا بخطِّه، وفيه تأملُ، ولعلَّه: انتفت عنه المولوديَّة، أو الولديَّة. انتهى كذا بخطِّ محج ﷺ.

<sup>(</sup>٣) في (م) و(د): «له».

<sup>(</sup>٤) في (ص) و (م) و (د): «فله».

<sup>(</sup>٥) قوله: «قال الشيخ عز الدين... في الكمال»: ليس في (د).

#### ٢ - قَوْلُهُ: ﴿ أَلَّهُ ٱلصَّامَدُ ﴾

# وَالْعَرَبُ تُسَمِّي أَشْرَافَهَا الصَّمَدَ. قَالَ أَبُو وَاثِل : هُوَ السَّيِّدُ الَّذِي انْتَهَى سُؤْدُدهُ.

(قَوْلُهُ: ﴿ أَللَّهُ ٱلصَّكَمَدُ ﴾ [الإخلاص: ٢]) والأبي ذرِّ (١): «بابٌ» بالتَّنوين، أي: في قوله مِمَزَّجِلَ: ﴿ أَلَّهُ ٱلصَّكَدُ ﴾ (وَالعَرَبُ تُسَمِّي أَشْرَافَهَا الصَّمَدَ. قَالَ (١) أَبُو وَائِل) بالهمز، شقيقُ بنُ سلمة ممَّا(٣) وصلهُ الفِريابيُّ: (هُوَ السَّيِّدُ الَّذِي انْتَهَى سُؤْدُدُهُ) وقال ابنُ عبَّاس: الَّذي تصمدُ إليهِ الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. وهو من صمدً؛ إذا قصدً، وهو الموصوفُ به على الإطلاق، فإنَّه مستغن عن غيرهِ مطلقًا، وكلُّ ما عداهُ محتاج(١) إليه في جميع جهاتهِ. وقال الحسنُ وقتادة: هو الباقِي بعد خلقِهِ. وعن الحسن: ﴿ ٱلصَّكَمَدُ ﴾: الحيُّ القيُّوم الَّذي لا زوال له. وعن عكرمةً: الَّذي لم يخرِجْ منه شيءٌ الله يُطْعم. وعن الضَّحَّاك والسُّدِّي: الَّذي لا جوفَ لهُ. وعن د٥/٣٣٧ب عبدِ (٥) اللهِ بن يزيد: ﴿ ٱلصَّحَدُ ﴾ نورٌ يتلألاً. وكلُّ هذهِ الأوصاف صحيحةٌ في صفاتهِ تعالى على ما لا يخفى.

> ٤٩٧٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّام، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَ اللهِ مِن اللهِ مُن اللهِ مِن اللهِ مَا مِن اللهِ مِن الل تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ أَنْ يَقُولَ: إِنِّي لَنْ أُعِيدَهُ كَمَا بَدَأْتُهُ. وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ أَنْ يَقُولَ: اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا. وَأَنَا الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ» ﴿ لَمْ يَكِلْدُولَمْ يُولَدْ ۞ وَلَمْ يَكُن لَهُۥ كُفُواً أَحَدُ ﴾ ﴿ كُفُوًّا ﴾ وَكَفِيتًا وَكِفَاءً: وَاحِدٌ.

> وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) المروزيُّ (قَالَ: وَ(١) حَدَّثَنَا) ولأبى ذرِّ: «أَخْبَرنا» (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همَّام قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابنُ راشدٍ (عَنْ هَمَّام) هو ابنُ منبِّه (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صِنَ اللهِ عِنَ اللهِ عِنَ اللهِ عَنَى اللهِ تعالى» كمَا

<sup>(</sup>١) قوله: «قوله: ﴿ أَلِنَّهُ ٱلصَّحَدُ ﴾ ولأبي ذر »: ليست في (م) و(د).

<sup>(</sup>۱) في (د): «وقال».

<sup>(</sup>٣) في (د): «فيما».

<sup>(</sup>٤) في (د): «يحتاج».

<sup>(</sup>٥) في (د): «عبيد» وفي تفسير ابن كثير: «عبد الله بن بريدة».

<sup>(</sup>٦) «و»: ليست في (ب) و (س).

في الفَرْع كأصله(۱): (كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ) المنكرُ للبعثِ (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ) التَّكذيبُ وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ) ((الشَّتَم) وثبتَ ذلك للكُشمِيهنيِّ (أَمَّا(۱)) ولأبي ذرِّ: ((فأمَّا)) (تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ أَنْ يَقُولَ: يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ) ((الشَّتَمَ» وببت ذلك للكُشمِيهنيِّ (أَمَّا(۱)) ولا اللهَّمَدُ اللهُ وَلَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ، وَلَمْ إِيَّي لَنْ أُولِدَ، وَلَمْ أَيْنِ لَنُ يُقُولَ) بغير فاء أيضًا: (اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا، وَأَنَا الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُواً أَحَدٌ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: ((ولمْ يكُن لهُ) على طريقِ الالتفاتِ (﴿ لَمْ يَكُنْ لِي كُفُواً أَحَدٌ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: ((ولمْ يكُن لهُ) على طريقِ الالتفاتِ (﴿ لَمْ يَكُنْ لِهِ كُفُواً أَحَدٌ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: ((ولمُ يكُن لهُ) على طريقِ الالتفاتِ (﴿ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ مُكُفُواً أَحَدُ اللهُ وَلَمْ يكُن لهُ على طريقِ الالتفاتِ (﴿ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى اللهُ وَلَهُ وَلَمْ يكُنُ لَهُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ وَلَهُ وَلَكُ اللهُ وَلَا العَمْ وَلِهُ وَلَكُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ وَلَكُ اللهُ إِللهِ اللهُ وَلَمْ يكُنُ لَهُ عَلَى اللهُ وَلَهُ وَلِكُ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَمْ يَولَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ الل

(﴿ كُفُوًا ﴾) بضمَّتين (٤) (وَكَفِيتًا) بفتح الكاف وبعد الفاء المكسورة تحتية فهمزة بوزن فعيل (وَكِفَاءً) بكسر الكاف وفتح الفاء ممدودًا (وَاحِدٌ) في المعنى.

ونقل في "فتوح الغيب" عن الغزاليِّ أنَّه قال: الواحدُ هو الواحدُ الَّذي هو مدفوع الشَّركة، والأحدُ الَّذي لا تركيبَ فيه، فالواحدُ نفيٌ للشَّريك والمِثْل، والأحدُ نفيٌ للكثرةِ في ذاتهِ، فالصَّمد الغنيُ المحتاجُ إليه غيره، وهو أحديُّ النَّات، وواحديُّ الصِّفات؛ لأنَّه لو كان له شريكُ في ملكهِ لما كان غنيًّا يحتاجُ إليه غيره، بل كان محتاجًا في (٥) قوامهِ ووجودهِ إلى أجزاء تركيبيَّة (٢)، فالصَّمد (٧) دليلٌ على الوحدانيَّة (٨) والأحديَّة، و ﴿ لَمُ كِلِدُ ﴾ دليلٌ على أنَّ وجودهُ المستمر ليس مثل وجود الإنسان على الوحدانيَّة (٨) والأحديَّة، و ﴿ لَمُ كِلِدُ ﴾ دليلٌ على أنَّ وجودهُ المستمر ليس مثل وجود الإنسان

 <sup>(</sup>۱) «كأصله»: ليست في (م) و(د).

<sup>(</sup>١) في (د): (وأما».

<sup>(</sup>٣) في (م) و (ب): «كقولهم».

<sup>(</sup>٤) بضم الكاف والفاء مع الهمز على قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة والكسائي وأبي جعفر عن عاصم.

<sup>(</sup>٥) في (د): «إلى».

<sup>(</sup>٦) في (ص): «تركيبه» كذا في فتوح الغيب.

<sup>(</sup>٧) في (ل): «فالصَّمديَّة»، وفي هامشها: كذا في «فتوح الغيب»، ووقع في خطِّ المؤلِّف: فالصَّمد.

<sup>(</sup>٨) في (د): «الواحديَّة».

الَّذي يبقى نوعهُ(١) بالتَّوالد والتَّناسل، بل هو وجودٌ مستمرٌ أزليٌ أبديٌ، و ﴿ وَلَمْ يُولَدَ ﴾ دليلٌ على أنَّ وجودهُ ليسَ مثل وجودِ الإنسان (١) الَّذي يتحصَّل بعد العدم، ويبقى دائمًا إمَّا في جنَّةٍ على أنَّ عاليةٍ لا يفنى، وإمَّا في هاويةٍ لا ينقطعُ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ مُ كُولًا أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ٤] دليلٌ على أنَّ الوجودَ الحقيقيَّ الَّذي (١) له تعالى هو الوجودُ الَّذي يُفيد وجود غيرو، ولا يستفيد (١) الوجودَ من غيره، فقوله تعالى: ﴿ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ دليلٌ على إثباتِ ذاتهِ المقدَّسة (١) المنزَّهة، والصَّمديَّة من غيره، فقوله تعالى: ﴿ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ دليلٌ على إثباتِ ذاتهِ المقدَّسة (١) المنزَّهة، والصَّمديَّة تقتضِي نفي الحاجة عنه، واحتياجَ غيرِه إليه /، و ﴿ لَمْ يَلِدٌ ﴾... إلى آخرِ السُّورة سلب ما يوصَف ده ١٣٣٨ به غيرهُ عنه، ولا طريقَ في معرفتهِ تعالى أوضح من سلبِ صفاتِ المخلوقاتِ عنه.

ولمّا اشتملتُ هذه السُّورة -مع قصرها - على جميعِ المعارفِ الإلهيّة، والردِّ على من ألحد فيها؛ جاء أنّها تعدلُ ثلث القرآن، كما سيأتي ذلك قريبًا إن شاء الله تعالى في «كتاب فضائلِ القُرآن» [ح: ٥٠١٣] وهل يحملُ ذلك على الإجزاءِ أم (٢) على غيرِها؟ فذهب الفقهاءُ والمفسّرون القُرآن» [طلقهاء من الثّواب ثلث ما لقارئ جملته، وليس في الجوابِ أكثر من أنّ الله يهبُ ما يشاءُ لمن يشاء، وأجابَ المتكلّفون بجوابِ يمكنُ إرادتهُ، قالوا: القرآنُ ثلاثة أقسامٍ: قسمٌ فيما يجوزُ أن يوصفَ به وما لا يجوزُ، وقسمٌ من أمر الدُّنيا، وقسمٌ من أمر الآخرة، ولم تتضمّن سورة الإخلاصِ غير القسمِ الواحد، فصارت تعدلُ ثلثهُ؛ ولهذا سمّيت سورة الإخلاصِ؛ لأنّها خلصت في صفاته خاصّة، ويأتي مزيدٌ لذلك إن شاء الله تعالى في محلّه قريبًا بعونِ الله وقوّته، وسقط قوله: «كفؤًا وكفيئًا...» إلى آخره لغير أبى ذرّ.

<sup>(</sup>۱) قوله: «الذي يبقى نوعه»: ليس في (ص)، وفي هامش (ج) و(ل): قوله: «الَّذي يبقى...» إلى قوله: «وجود الإنسان»: ساقطٌ من قلم الشَّارح، ثابتٌ في عبارة «فتوح الغيب».

<sup>(</sup>٢) قوله: «بالتوالد... الإنسان»: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٣) في (ص) زيادة: «هو».

<sup>(</sup>٤) في (د): «يفيد».

<sup>(</sup>٥) في (م) زيادة: «ولا يبقى نوعه بالتأول والتناسل، بل هو وجود فيستمر أزلي وأبدي، ﴿ وَلَمْ يُولَـدُ ﴾ دليل على أن وجوده ليس مثل وجود الإنسان المجرد من غيره، فقوله تعالى: ﴿ اللَّهُ أَحَـدُ ﴾ دليل إثبات ذاته المقدسة »، وهي تكرار.

<sup>(</sup>٦) في (ب) و (س): «أو».

# ﴿ ١١٣﴾ سورة ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾ بِشِيــــــــــلِّيَالِلْحَ الْحَجَمَ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ ٱلْفَلَقِ ﴾ الصُّبْحُ. و ﴿ غَاسِقٍ ﴾ اللَّيْلُ. ﴿ إِذَا وَقَبَ ﴾ غُرُوبُ الشَّمْسِ، يُقَالُ: أَبْيَنُ مِنْ فَرَقِ وَفَلَقِ الصُّبْحِ ﴿ وَقَبَ ﴾ إِذَا دَخَلَ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَأَظْلَمَ.

(سورة ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾) مكِّيَّة أو مدنيَّة ، وآيُها خمس.

(بِمِ اللَّهِ الفِلْ عَلَى الْبَعِ الفَلْ : (سورة) والبسملة لأبي ذرّ . (وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيمَا وصلهُ الفِريابيُ : (﴿ ٱلْفَلَقِ (١)﴾ [الفلن : ١] الصُّبْحُ ) لأنّ اللَّيل يُفْلَقُ عنه ويُفْرَق، فَعَل بمعنى : مفعول، أي : مفلوق، وتخصيصُه لما فيه من تغيّر (١) الحالِ(٣)، وتبدُّل وحشةِ اللَّيل بسرور النّور، وقيل : هو كلُ ما يفلقهُ الله ؛ كالأرض عن النّبات، والسّحاب عن المطرِ، والأرحامِ عن الأولادِ، وثبت قوله : (﴿ ٱلْفَلَقِ ﴾ : الصُّبح » لأبي ذرّ ، وسقطَ لغيره .

قال في «شرح المشكاة»: لمَّا سُحر النَّبيُّ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ استشفَى بالمعوِّذتين؛ لأنَّهما من الجوامعِ في هذا البابِ، فتأمَّل في أو لاهُما كيف خصَّ وصف المستعاذِ به (٥) ﴿ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾ [الفلق: ١] أي:

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): فَلَقْتُه فَلْقًا؛ من باب «ضَرَبَ»: شَقَقْتُه. «مصباح».

<sup>(</sup>۱) في (م): «تغيير».

<sup>(</sup>٣) في (د): «الحالة».

<sup>(</sup>٤) في (م): «فقال».

<sup>(</sup>٥) في (د): «له».

بفالقِ الإصباح؛ لأنَّ هذا الوقت وقت فيضان (١) الأنوارِ ونزولِ الخيراتِ والبركاتِ، وخصَّ المستعاذَ منه بـ ﴿ مَا خَلَقَ ﴾ فابتدأ بالعامِّ في قوله: ﴿ مِن شُرِّمَا خَلَقَ ﴾ [الفلق: ٢] أي: من شرِّ خلقهِ، ثمَّ ثنَّى بالعطف عليه/ ما هو شرُّه أخفى، وهو نقيضُ انفلاقِ(١) الصُّبح من دخولِ الظَّلام واعتكارهِ ده/٣٣٨ب المعنيُّ (٣) بقولهِ: ﴿ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴾ [الفلق: ٣] لأنَّ انبثاثَ الشَّرِّ فيهِ أكثرُ، والتَّحرُّز منهُ أصعبُ، ومنه قولهم: اللَّيل أخفَى للويل.

> ٤٩٧٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ وَعَبْدَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبِ عَنِ المُعَوِّذَتَيْنِ، فَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَاسْمِيمِ مَ فَقَالَ: قِيلَ لِي. فَقُلْتُ: فَنَحْنُ نَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صِنَالتُهُ مِنَ

> وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) البغلانيُّ الثَّقفيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عُيينة (عَنْ عَاصِمٍ) هو ابنُ أبي النَّجُود -بفتح النون وبالجيم المضمومة آخره دال مهملة- أحدُ القرَّاء السَّبعة (وَعَبْدَةَ) بفتح العين وسكون الموحدة، ابنُ أبي لُبابة -بضم اللام وتخفيف الموحدة-الأسديُّ؛ كلاهما (عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشِ) بكسر الزاي وتشديد الراء، و «حُبَيش»: بضم الحاء المهملة وفتح الموحدة آخره معجمة، مصغَّرًا، وسقط «ابن حبيش» لأبي ذرِّ أنَّه (قَالَ: سَأَلْتُ أُبِيَّ بْنَ كَعْبِ عَنِ المُعَوِّذَتَيْنِ) بكسر الواو المشددة، وعند ابن حبَّان وأحمد من طريق حمَّادِ بن سلمةَ عن عاصم: قلت لأبيِّ بن كعبٍ: إنَّ ابن مسعودٍ لا يكتبُ المعوِّذتين في مصحفه (فَقَالَ) أُبِيُّ (٤): (سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِن الله عنهما (فَقَالَ) والأبي ذرِّ: «قال»: (قِيلَ لِي) بلسانِ جبريلَ (فَقُلْتُ) قال أُبِيُّ: (فَنَحْنُ نَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صِنَ اللهِ عِن اللهِ عِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ عَلْ عَلْ عَلْ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَى اللهِ عَنْ عَلْ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلْ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْ عَلَى عَلْ

وعند الحافظِ أبى يعلى عن علقمةَ قال: كان عبدُ اللهِ يحك المعوِّذتين من المصحف، ويقولُ: إنَّما أمر رسولُ الله صِنَ الشِّم أن يتعوَّذ بهما، ولم يكنْ عبدُ الله يقرأُ بهما. ورواهُ عبدُ الله ابن الإمام أحمد عن عبدِ الرَّحمن بن يزيد، وزاد: ويقولُ: إنَّهما ليستَا من كتابِ/الله. وهذا مشهورٌ عند كثيرِ ١٤١/٧ من القرَّاء والفقهاء؛ أنَّ ابنَ مسعودٍ كان لا يكتبهما في مصحفهِ، وحينئذِ فقولُ النَّوويِّ في «شرح

<sup>(</sup>۱) في (د): «بيان».

<sup>(</sup>۱) في (د): «انقلاب».

<sup>(</sup>٣) في (د): «والمعنى».

<sup>(</sup>٤) في (م): «إني».

المهذب»: أجمع المسلمون على أنَّ المعوِّذتين والفاتحة من القرآنِ، وأنَّ من جحدَ شيئًا منها(۱) كفرَ، وما نقل عن ابنِ مسعودِ باطل ليس بصحيح؛ فيه نظرٌ، كما نبَّه عليه في «الفتح» إذ فيه طعنٌ في الرِّوايات الصَّحيحة بغير مستندِ، وهو غيرُ مقبولٍ، وحينئذِ فالمصيرُ إلى التَّأويل أولى، وقد تأوَّل القاضِي أبو بكرِ الباقلَّاني ذلك بأنَّ ابن مسعودِ لم ينكر قرآنيتهما، وإنَّما أنكر إثباتهما في القاضِي أبو بكرِ الباقلَّاني ذلك بأنَّ ابن مسعودِ لم ينكر قرآنيتهما، وإنَّما أذنَ في كتابته المصحف، فإنَّه كان يرى أن لا يكتب في المصحفِ شيءٌ إلَّا إن (۱) كان النَّبيُ مِنَاسُه عيام أذنَ في كتابته فيه، وكأنَّه لم يبلغه الإذن في ذلك، فليس فيهِ جحدٌ لقرآنيتهما، وتُعقِّب بالرِّواية (۱) السَّابقة الصَّريحة الَّتي فيها: ويقول: إنَّهما ليستا من كتاب الله، وأُجيب بإمكانِ حمل لفظ «كتاب الله» على المصحف، فيتمشَّى (۱) التَّأويل المذكور. قالهُ في «فتح الباري»، ويحتملُ أيضًا أنَّه لم يسمعُهما من النَّبيِّ مِنَاسُه عليهما وأثبتوهُما في المصاحف الَّتي بعثوها إلى سائر الآفاقِ. الجماعة، فقد أجمع الصَّحابة عليهما وأثبتوهُما في المصاحف الَّتي بعثوها إلى سائر الآفاقِ.

## £118 الله سورة ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ ٱلْوَسُواسِ ﴾ إِذَا وُلِدَ؛ خَنَسَهُ الشَّيْطَانُ، فَإِذَا ذُكِرَ اللهُ مِنَرَجِلَ ذَهَبَ، وَإِذَا لَمْ يُذْكَرِ اللهُ ثَبَتَ عَلَى قَلْبِهِ.

ده/۲۳۹

(سورة ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾ [الناس: ١]) مكّيّة أو مدنيّة /، وآيُها ستٌّ، فإن قلت: إنّه تعالى ربُّ جميع العالمين، فلم خصَّ النَّاس؟ أُجيب: لشرفهم، أو لأنَّ المأمورَ هو النَّاس(٢).

وسقط لفظ «سورة» لغير أبي ذرِّ(٧).

<sup>(</sup>۱) في (م): «منهما».

<sup>(</sup>۱) «إن»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٣) في (ص) و(م) و(د): «بأن الرواية». وفي هامش (ج): قوله: «وتُعُقِّب بأنَّ الرواية... إلى آخره» كذا بخطِّه، ولعلَّه سقط من القلم شيء، يدلُّ عليه عبارةُ «الفتح» الَّتي أشار إليها، ونصُّها: وليس جحده لكونهما قرآنًا، وهو تأويل حسن، إلَّا أنَّ الرواية الصحيحة الصريحة الَّتي ذكرتُها تدفع ذلك؛ حيث جاء فيها: «ويقول: إنَّهما ليستا من كتاب الله» نعم؛ يمكنُ حملُ «كتاب الله» على المصحف، فيتمشَّى التأويل المذكور، انتهت بحروفها.

<sup>(</sup>٤) في (م): «يتمشى».

<sup>(</sup>٥) قوله: «قد»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٦) قال الشيخ قطة راش: ولعله: من الناس فتدبر. انتهى.

<sup>(</sup>V) قوله: «وسقط لفظ سورة لغير أبي ذر»: ليست في (د).

(وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ولأبي ذرَّ: ((وقالَ(۱) ابنُ عبَّاس)»: (﴿ ٱلْوَسُّواسِ ﴾ [الناس: ٤] إِذَا وُلِدَ) بضم الواو وكسر اللام (خَنَسَهُ الشَّيْطَانُ) اعترضه السَّفاقِسيُّ: بأنَّ المعروف في اللَّغة: خنسَ إذا رجعَ وانقبض، وقال الصَّغانيُّ: الأولى (انخسهُ مكان (خنَسه)»، فإن سلمتِ اللَّفظة من الانقلابِ والتَّصحيف؛ فالمعنى: أزالهُ عن مكانه لشدَّة نخسهِ وطعنهِ بإصبعه في خاصرتهِ (فَإِذَا لَانَّهُ مِنَرُّولِ وَالتَّصحيف؛ فالمعنى: أزالهُ عن مكانه لشدَّة نخسهِ وطعنهِ بإصبعه في خاصرتهِ (فَإِذَا ذُكرَ اللهُ مِنَّ وَإِذَا لَمْ يُذْكُو اللهُ ) بضم أوله مبنيًا للمفعول (ثَبَتَ عَلَى قَلْبِهِ) والتَّعبير ب (يُذُكرَ اللهُ عَنِي مُنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَرْدويه من وجهِ آخر عن ابن عبَّاس قال: ﴿ ٱلْوَسُواسِ ﴾ هو الشَّيطان، يولد المولود والوسواسُ مَرْدويه من وجهِ آخر عن ابن عبَّاس قال: ﴿ ٱلْوَسُواسِ ﴾ هو الشَّيطان، يولد المولود والوسواسُ على قلبهِ فوسوسَ، مَرْدويه من وجهِ آخر عن ابن عبَّاس قال: ﴿ ٱلْوَسُواسِ ﴾ هو الشَّيطان، يولد المولود والوسواسُ على قلبهِ فوسوسَ، مَرْدويه من وجهِ آخر عن ابن عبَّاس قال: ﴿ ٱلْوَسُواسِ ﴾ هو الشَّيطان، يولد المولود والوسواسُ وعند سعيد بنِ منصورٍ من طريق عروة بن رويم، قال: سألَ عيسى لِيهُ (اللهُ على ثمرةِ القلبِ، فإن يريهُ موضعَ الشَّيطان من ابنِ (١٠) آدمَ، فأرًاه فإذا رأسه مثل رأسِ الحيَّة، واضعٌ رأسهُ على ثمرةِ القلبِ، فإذا وقوله: ﴿ يُوسُوسُ فِى صُدُورِ النَّاسِ ﴾ [الناس: ٥] دكرَ العبدُ ربَّه خنسَ، وإذا تركَ منَّاه وحدَّثه. وقوله: ﴿ يُوسُوسُ فِى صُدُورُ النَّاسِ ﴾ [الناس: ٥] هل يختصُّ ببني آدم أو يعمُ بني آدم والجن؟ فيه قولان. ويكونونَ (١٠) قد دخلُوا في لفظِ النَّاسِ تغليبًا.

٧٩٧٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، وَحَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ زِرِّ قَالَ: سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ قُلْتُ: أَبَا المُنْذِرِ؛ إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ كَذَا وَحَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ زِرِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَيَّ بْنَ كَعْبٍ قُلْتُ: أَبَا المُنْذِرِ؛ إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ أَبَيِّ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِن الللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَا مِن مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن الل

قوله: «وقال»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٢) هكذا في كل الأصول، والحديث عند الطبري (٧٠٩/٢٤)، وإليه عزاه في الدر المنثور (٨٤/٨).

<sup>(</sup>٣) في (د): «وأخرجه».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ص): قوله: «جثم» بالجيم والمثلَّثة: لازم القلب.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ص): قال النَّوويُّ في «شرح مسلم»: أشار القاضي عياض إلى أنَّ جميع الأنبياء يشاركون عيسى في هذه الخصوصيَّة؛ أي: في الحفظ من الشيطان.

<sup>(</sup>٦) في (د): «بني».

<sup>(</sup>٧) في (د) و (م): «يكون».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عُيينة قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ) بضم اللام وبين الموحدتين الخفيفتين ألف، الأسديُّ (عَنْ زِرِّ بْن حُبَيْش) قال سفيانُ: (وَحَدَّثَنَا) أيضًا (عَاصِمٌ) هو ابنُ أبي النَّجود (عَنْ زِرٍّ) أنَّه (قَالَ: سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبِ قُلْتُ) له: يا (أَبَا المُنْذِرِ) هي كنيةُ أُبِيِّ (إِنَّ أَخَاكَ) في الدِّين (ابْنَ مَسْعُودٍ) عبدالله (يَقُولُ كَذَا وَكَذَا) يعني: أنَّ المعوِّذتين ليستَا من القرآنِ، كما مرَّ التَّصريح به في حديثٍ (فَقَالَ أُبَيُّ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صِنَاسَمِيمِ عنهما (فَقَالَ لِي: قِيلَ لِي) بلسانِ جبريلَ، والأبي ذرِّ: «فقيل لي» (فَقُلْتُ) كما قيل لي: (قَالَ) أُبيُّ: (فَنَحْنُ نَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسِّهِ عِمَا وهذا ممَّا اختُلِف فيهِ، ثمَّ ارتفعَ الخلافُ ووقعَ الإجماعُ عليه، فلو أنكرَ أحدٌ اليوم قرآنيَّته كفر، وفي «مسلم» من حديثِ عقبةَ بن عامر، قال: قال رسول الله صِنَالله عِنَالله عِنَالله عَنَالِ أَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَن مثلهنَّ قط: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ ﴾ و﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ ». وعنه أيضًا: أَمَرني رسولُ الله ده/٣٣٩ب صِنَاسَمِيهُ م أَن أقرأ بالمعوِّذات في دبر كلِّ صلاةٍ/. ورواه أبو داودَ والتِّرمذيُّ. وعند النَّسائيِّ عنه ٤٤٢/٧ أيضًا: أنَّ النَّبيَّ مِنْ السُّمِيمُ عمراً بهمَا في صلاةِ الصُّبح. وقد رويَ ذلك من طرقٍ قد/ تفيدُ التَّواتر يطولُ إيرادها. والله الموفِّق للصَّواب.

اشتملَ «كتابُ التَّفسير» على خمس مئة حديث وأربعين حديثًا من الأحاديث المرفوعة وما في حكمِها، الموصولُ من ذلك أربعُ مئة حديثٍ وخمسةٌ وستونَ حديثًا، والبقيَّة معلَّقة، وفيه من الآثارِ عن الصَّحابة فمن بعدهم خمس مئة وثمانونَ أثرًا، والله الموفِّق للصَّواب(١).

تمَّ التَّفسير -والله أعلم بأسرار كتابه - في يوم الإثنين، الحادي والعشرين من شعبان، سنة عشر وتسع مئة، أحسنَ الله تعالى بمنِّه وكرمِهِ عاقبتنا والمسلمين فيها، وكفانًا كلَّ مهمةٍ ٣٠٠)، ويسَّرَ إكمالَ هذا المجموع ونفعَ به، وجعلهُ خالصًا لوجههِ الكريم، أستودعه تعالى ذلك فإنَّه الحفيظُ الجوادُ الكريم الرَّؤوف الرَّحيم(٤).

<sup>(</sup>۱) في (م): «نزلت».

<sup>(</sup>١) قوله: «اشتمل كتاب... والله الموفق للصواب»: زيادة من (م).

<sup>(</sup>٣) في (د): «مهم».

<sup>(</sup>٤) قوله: «الرحيم»: ليست في (د).

وصلَّى الله على سيدنا محمَّد وآله وصحبهِ وسلَّم أفضلَ الصَّلاة وأتمَّ التَّسليم(١)، آمين(١).



<sup>(</sup>١) في هامش (ج): بخطه في يوم الاثنين حادي عشرين شعبان في عشر وتسع مئة.

<sup>(</sup>۱) العبارة في (م): «وإليه المرجع والمآب، تم الجزء الخامس من شرح البخاري للعمدة العلامة محيي السنة القسطلاني، نفعنا الله ببركته والمسلمين أجمعين، أنهاه كتابة العبدالفقير الذليل الراجي عفو ربه الصمد الدرويش عيسى السلمي المصري، وذلك بمدينة بعلبك المحمية حميت عن كل آفة، ويليه برسم خزانة مفتيها افتخار العلماء والمدرسين الكرام، زينة الفقهاء والمحدثين الفخام، مولانا وسيدنا الشيخ يحيى أفندي ابن المرحوم المبرور العلامة الشيخ عبد الرحمن، تغمده الله برحمته وأسكنه بحبوحة جنته، أدام الله النفع به للإسلام والمسلمين، وذلك في يوم الأحد السادس عشر من شهر شوال المكرم سنة ستة وأربعين ومئة وألف».

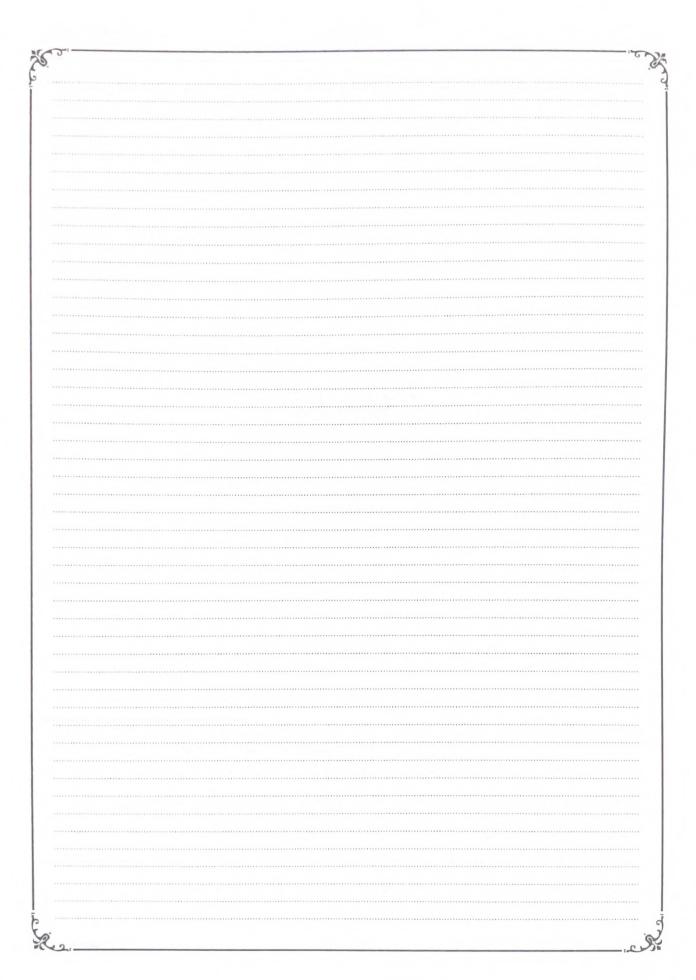

## بِسْ مِلْكَةُ ٱلرَّحْنُ ٱلرِّحِكِمِ

# ٦٦ - كتَابُ فَضَائل القُرْآن

(بِمِ السَّالَّمْنَ الرَّمِ اللَّهُ عَنَابُ فَضَائِلِ القُرْآن) جمع: فضيلة ، واختُلف هل في القرآن شيء أفضل من شيء: فذهب الأشعري والقاضي أبو بكرٍ إلى أنَّه لا فضل لبعضه على بعضٍ الأففل الله فضل المفضول ، وكلامُ الله حقيقة واحدة لا نقصَ فيه.

وقال قومٌ بالأفضليَّةِ لظواهرِ الأحاديثِ، كحديث: «أعظمُ سورةٍ في القرآنِ» [ح:٤٦٤٠] ثمَّ اختلفوا: فقال قومٌ: الفضلُ راجعٌ إلى عظمِ الأجر والثَّواب، وقال آخرون: بل لذاتِ اللَّفظ، وأنَّ ما تضمنتُهُ آية الكرسيِّ، وآخر سورةِ الحشر، وسورةُ الإخلاص من الدَّلالة على وحدانيتهِ تعالى وصفاته ليس موجودًا مثلًا في: ﴿تَبَتُ يَدَا أَبِي لَهَبِ ﴾ [المسد: ١] فالتَّفضيل بالمعاني العجيبةِ وكثرتها لا من حيثُ الصِّفة.

وقال الخُويِّيُّ (۱): من قال: إن ﴿ قُلُ هُو اللهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١] أبلغُ من: ﴿ تَبَتْ يَدَا أَبِي لَهِ بِ وبين التَّوحيد والدُّعاء على الكافرين (۱)؛ فذلك غيرُ صحيح، بل ينبغي أن يقال: ﴿ تَبَتْ يَدَا أَبِي لَهَ بِ وعاءٌ عليه بالخسرانِ، فهل توجدُ عبارةٌ للدُّعاء بالخسرانِ أحسنُ من هذه؟ وكذلك في: ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾ لا توجدُ عبارةٌ تدلُّ على الوحدانيَّة بالخسرانِ أحسنُ من هذه؟ وكذلك في: ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾ لا توجدُ عبارةٌ تدلُّ على الوحدانيَّة أبلغُ منها، فالعالِمُ إذا نظر إلى ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَعَاء بالخسرانِ، ونظر إلى ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾ في باب الدُّعاء بالخسرانِ، ونظر إلى ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾ في باب الدُّعاء بالخسرانِ، وهذا التَّقييد يغفلُ عنه من لا علم غنه باب التَّوحيد؛ لا يمكنُه أن يقول: أحدهما أبلغُ من الآخر، وهذا التَّقييد يغفلُ عنه من لا علم عندهُ بعلم البيانِ، ولعلَّ الخلافِ الخلافِ المشهور: أنَّ كلام الله شيءً عندهُ بعلم البيانِ، ولعلَّ الخلافِ في هذه المسألةِ يلتفتُ إلى الخلافِ المشهور: أنَّ كلام الله شيءً

<sup>(</sup>١) في (د): «الجويني». وفي هامش (ج) و(ص): قوله: «الخُويِّي»: بضمِّ الخاء المعجمة، وفتح الواو، وشدًّ التَّحتيَّة الأولى، نسبة إلى خوي، مدينة بأذربيجان. «لب».

<sup>(</sup>۱) في (د) و (ص): «الكافر».

<sup>(</sup>٣) في (س): «في».

واحدٌ أم لا؟ وعند الأشعريِّ: أنَّه لا يتنوعُ في ذاته بل() بحسب متعلقاتهِ، وليس لكلامِ الله الذي هو صفةُ ذاته بعضٌ، لكن بالتَّأويل والتَّعبير()، وفَهْم السَّامعين اشتملَ على أنواعِ المخاطباتِ، ولولا تنزُّله في هذه المواقع لما وصلنا إلى فَهم شيءٍ منه.

وسقطت البَسملة لأبي ذرِّ، وثبت له لفظ: ((كتاب)) وسقط لغيره.

# ١ - باب كَيْفَ نُزُولُ الوَحْيِ، وَأَوَّلُ مَا نَزَلَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: المُهَيْمِنُ: الأَمِينُ، القُرْآنُ أَمِينٌ عَلَى كُلِّ كِتَابٍ قَبْلَهُ

ده/ ۱۳٤٠ (بابُ/ كَيْفَ نُزُولُ الوَحْيِ) ولأبي ذرِّ: «نزل الوحي» بلفظ الماضي، وسقط له لفظ «باب» (وَ أَوَّلُ مَا نَزَلَ) منه.

(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) فيما وصله ابنُ أبي حاتم: (المُهَيْمِنُ) في قوله تعالى بالمائدة: ﴿ وَمُهَيِّمِنًا عَلَي كُلِّ كِتَابٍ قَبْلَهُ) من الكتب عَلَي كُلِّ كِتَابٍ قَبْلَهُ) من الكتب السماويَّة.

١٩٧٨ - ١٩٧٩ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ وَابْنُ عَبَّاسٍ لِيَّتُمُ قَالاً: لَبِثَ النَّبِيُ مِنَى اللهُوْيَامُ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ القُرْآنُ، وَبِالمَدِينَةِ عَشْرً سِنِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ القُرْآنُ، وَبِالمَدِينَةِ عَشْرًا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى) بضم العين، العَبْسيُّ، مولاهم الكوفيُّ (عَنْ شَيْبَانَ) بفتح الشين المعجمة، ابنِ عبدِ الرَّحمنِ النَّحويِّ التَّميميِّ، مولاهم البَصريِّ، أبي معاوية (عَنْ يَحْيَى) بنِ أبي كثيرٍ (عَنْ أبي سَلَمَةً) بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفِ، أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَتْنِي) بالإفراد يَحْيَى) بنِ أبي كثيرٍ (عَنْ أبي سَلَمَةً) بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفِ، أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَتْنِي) بالإفراد (عَائِشَةُ وَابْنُ عَبَّاسٍ البَّنُ مُ قَالًا: لَبِثَ النَّبِيُ سِنَاسُهِ عِمَكَّةً عَشْرَ سِنِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ القُرْآنُ) نزولًا متتابعًا بعد مدَّة وحي المنام، وفترة الوحي سنتين ونصفًا أو ثلاثًا (وَبِالمَدِينَةِ عَشْرًا) ولأبي ذرً عن الكُشمِيهنيِّ: (عشر سنين)، ومباحثُ ذلك سبقتْ آخر (المغازي) [ح: ٤٤٦٤].

وأخرج النَّسائيُّ عن ابنِ عبَّاس قال: أُنزل القرآنُ جملةً واحدةً إلى سماءِ الدُّنيا في ليلةِ القدرِ،

<sup>(</sup>١) في (د): «كما أنَّه لا يتنوَّع في ذاته، لا يتنوع».

<sup>(</sup>٢) في (ص) و (م): «التعيين».

ثمَّ أُنزل بعد ذلك في عشرين سنة... الحديث. وظاهرُ حديث البابِ أنَّه نزل كلُّه بمكة والمدينة خاصَّة، وهو كذلك. نعم نزلَ في غيرهما(١) حيثُ كان مِنَاسُمِيرً عمْ في سفرِ حجِّ أو عمرةٍ أو غزاةٍ، ولكن الاصطلاح أنَّ كلَّ ما نزل قبل الهجرةِ فمكِّيُّ، وما(١) بعدَها فمدنيُّ.

440 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: أُنْبِثْتُ أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيِّ مِنَاسَّهِ مِنَ اللَّهِ وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ، فَجَعَلَ يَتَحَدَّثُ، فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَاسَّهِ مِنَ اللَّهِ مَا حَسِبْتُهُ إِلَّا إِيَّاهُ، حَتَّى سَمِعْتُ (مَنْ هَذَا؟» -أَوْ كَمَا قَالَ - قَالَتْ: وَاللهِ مَا حَسِبْتُهُ إِلَّا إِيَّاهُ، حَتَّى سَمِعْتُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ مِنْ مُنْ اللهِ عَنْمَانَ: مِمَّنْ سَمِعْتَ خُطْبَةَ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ مِنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المِنْقَرِيُّ قال: (حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ) هو: ابنُ سليمان التَّيميُّ، (قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي) هو سليمان (عَنْ أَبِي عُثْمَانَ) عبدِ الرَّحمنِ النَّهديِّ، أنَّه (قَالَ: أُنْبِعْتُ) بضم الهمزة، مبنيًّا للمفعول؛ أي: أُخبرت (أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيُّ مِنَاسَعِيمُ وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ) زوجته بِرُيُّ (فَجَعَلَ يَتَحَدَّثُ) معه (فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَاسَعِيمُ لأُمُّ سَلَمَةَ: مَنْ هَذَا؟ أَوْ كَمَا قَالَ) سَلَمَةً) من الرَّاوي مع بقاءِ المعنى في ذهنهِ (قَالَتْ: هَذَا دِحْيَةُ) الكَلْبِيُّ (فَلَمَّا قَامَ) بَاللِّسِيَّةُ النَّبِيُّ مِنَاسَعِيمُ لَكُلْبِيُّ وَفَلَاللَا النَّبِي مِنَاسَعِيمُ لَكُلْبِي وَفَلَاللَا اللَّهِ مَا حَسِبْتُهُ إِلَّا إِيَّاهُ) أي: دِحية (حَتَّى سَمِعْتُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ مِنَاسَعِيمُ ليُحْبِرُ خَبَرَ جِبْرِيلَ، أَوْ كَمَا قَالَ) (٣).

قال في «الفتح»: ولم أقفْ في شيءٍ من الرِّوايات على بيان هذا الخبرِ في أيِّ قصَّة، ويحتملُ أن يكون في قصَّة بني قُرَيظة، ففي «دلائل» البيهقي و «الغيلانيات» من رواية عبد الرَّحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: أنَّها رأتِ النَّبيَّ مِنَاسُهِ مِمَّا يكلِّم رجلًا وهو راكبٌ، فلمَّا دخلَ قلت: من هذا الرَّجل الذي كنتَ تكلِّمه؟ قال: «بمن تشبِّهيه؟» قلتُ (٤): بدِحْية بن خليفة، قال: «ذاكَ جبريلُ أَمَرني أن أَمْضي إلى بَني قُريظة». انتهى.

وتعقَّبه العينيُّ بأنَّ الرَّائية في حديث البابِ أمُّ سلمة / وهنا عائشة ، وباختلاف الرُّواة.

ده/۲٤۰/۰

<sup>(</sup>۱) في (د): «ثم نزل في غيرها».

<sup>(</sup>٢) في (م): «وما نزل».

<sup>(</sup>٣) في (د) زيادة: «أي سليمان».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «قالت».

وأجابَ في «انتقاض الاعتراض» بأنَّه ليس في شيءٍ من ذلك ما يمنعُ احتمالَ اتِّحادِ القصَّة، فرآهُ كلُّ من عائشةَ وأمِّ سلمة، كذا قال، فليتأمل.

وسقط لأبي ذرِّ لفظ «خبر»(١)، قال معتمر: (قَالَ أَبِي) سليمان: (قُلْتُ لأَبِي عُثْمَانَ) النَّهديِّ: (مِمَّنْ سَمِعْتَ هَذَا؟) الحديث (قَالَ): سمعتُه (مِنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ) حبِّ رسولِ الله مِنَا شَعِيْرً م.

٤٩٨١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بَلَيْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنَ اللَّمْ مِنْ الأَنْبِيَاءِ نَبِيُّ إِلَّا أُعْطِيَ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ البَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ النَّبِيُ وَعِلَيْهِ البَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ النَّبِيُ وَعِلَيْهِ البَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ النَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللهُ إِلَيَّ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ القِيَامَةِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِيسِيُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بنُ سعد الإمام قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ المَقْبُرِيُّ) بضم الموحدة (عَنْ أَبِيهِ) كيسان (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُيُّ ) أَنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّ نَبِياءِ نَبِيُّ إِلَّا أُعْطِيَ) من المعجزاتِ (مَا) موصولة مفعولٌ ثانٍ لـ «أعطي» النَّبِيُ مِنَ الأَنْبِياءِ نَبِيُّ إِلَّا أُعْطِيَ) من المعجزاتِ (مَا) موصولة مفعولٌ ثانٍ لـ «أعطي» أي: الذي (مِثْلُهُ) مبتدأً خبره (آمَنَ) بالمد (عَلَيْهِ) أي: لأجلهِ (البَشَرُ) والجملة صلة الموصولِ، و«على» بمعنى اللّهم، وعبَّر بها لتضمُّنِها معنى الغلبةِ؛ أي: يؤمنون بذلك مغلوبًا عليهم بحيثُ لا يستطيعون دفعَه عن أنفسهم.

وقال الطّيبي: لفظ «عليه» حالٌ؛ أي: مَغلوبًا عليه في التّحدي والمباراةِ؛ أي: ليس نبيًّ إلّا قد أعطاهُ الله من المعجزاتِ الشّيء الذي صفتُه أنّه إذا شُوهد اضطرَّ المشاهد إلى الإيمانِ به، وتحريرُه أنّ كلّ نبيًّ اختصَّ بما يُثبت دعواهُ من خارقِ العاداتِ بحسب زمانه، كقلبِ العصا ثعبانًا؛ لأنّ الغلبة في زمن موسى ليه للسحْر، فأتاهم بما يوافقُ السّحر، فاضطرَّهم إلى الإيمانِ به، وفي زمانِ الغلبة في زمن موسى ليه للسحْر، فأتاهم بما يوافقُ السّحر، فاضطرَّهم إلى الإيمانِ به، وفي زمانِ عيسى بَالِيهِ الطّب، فجاء بما هو أعلى من الطّب، وهو إحياءُ الموتى، وفي زمانِ نبينا صِنَاسُه عيم البلاغة، وكان بها فَخَارهم فيما بينهم، حتى علّقوا القصائدَ السّبع بباب الكعبةِ تحدّيًا لمعارضتها، فجاء بالقرآنِ من جنس ما تناهوا فيه بما عجزَ عنه البُلغاء الكاملون في عصره. انتهى.

ويحتملُ أن يكون المعنى: أنَّ القرآن ليس له مِثْلٌ لا صورةً ولا حقيقةً. قال تعالى: ﴿ فَأَتُوا مِسُورَةٍ مِن مِّثْلِهِ عَ ﴾ [البقرة: ٢٣]، بخلاف معجزاتِ غيره، فإنَّها وإن لم يكن لها مثلٌ حقيقةً، يحتملُ

<sup>(</sup>۱) في (م) و(د): «يخبر».

أن يكون لها صورة. (وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ) من المعجزاتِ، ولأبي ذرِّ: «أوتيتُه»(۱) (وَحْيًا أَوْحَاهُ اللهُ إِلَيَّ) وهو القرآن، وليست معجزاتُه مِنَاسُهِ عِلَم مُنحصرةً في القرآن، فالمراد أنَّه أعظمُها وأكثرُها فائدةً، فإنَّه يشتملُ على الدَّعوة والحجَّة، ويُنتفع به إلى يوم القيامة، ولذا رتَّب عليه قوله: (فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا) أي: أمَّة (يَوْمَ القِيَامَةِ) إذ باستمرار المعجزةِ ودوامها يتجدَّدُ الإيمانُ، ويتظاهرُ البرهانُ، وهذا بخلاف معجزاتِ سائرِ الرُّسل، فإنَّها انقرضتْ بانقراضِهم، وأما معجزةُ / القرآن فإنَّها لا تبيدُ ولا تنقطعُ، وآياتُه متجدِّدةٌ لا (۱) تضمحِلُ، وخرقُه ده ١٣٤١/٥ للعادةِ في أسلوبهِ، وبلاغتهِ، وإخباره بالمغيَّبات لا تتناهَى، فلا يمرُّ عصرٌ من الأعصارِ إلَّا ويظهرُ فيه شيءٌ ممَّا أخبرَ به بَيُلِيَّاهُ إلَيْم.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الاعتصام» [ح: ٧٢٧٤]، ومسلمٌ في «الإيمان»، والنَّسائيُّ في «التَّفسير» و «فضائل القرآن».

٤٩٨٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَبِيَّةٍ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى تَابَعَ عَلَى رَسُولِهِ مِنَ للْهُ مِنَ للْهُ عَالَى مَا اللهِ مِنَالله مِنْ مُنَاله مُنْ مَا كَانَ الوَحْدِي .

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ) بفتح العين، البغداديُّ النَّاقد قال: (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بِنِ عِبدِ الرَّحمنِ بِنِ عوفٍ (عَنْ صَالِحِ إِبْرَاهِيمَ) قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) إبراهيمُ بنُ سعدِ بنِ إبراهيمَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ (عَنْ صَالِحِ ابْنِ كَيْسَانَ) بفتح الكاف (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّدِ بنِ مسلم الزُّهريِّ، أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَنَسُ بْنُ مَالِكِ بِلِيَّةِ: أَنَّ الله تَعَالَى تَابَعَ عَلَى رَسُولِهِ سِنَاسُطِيْلِمُ الوَحْيَ) أي: أنزلَه متتابعًا متواترًا (قَبْلَ وَفَاتِهِ) أي: قُرْبها/ (حَتَّى تَوَفَّاهُ (٣)) أي: الزَّمن الذي وقعت فيهِ وفاته (أَكْثَرَ مَا كَانَ اللهَ عُلَى رَسُولِهِ مِنَاسُطِيَامُ اللهِ وفاته (أَكْثَرَ مَا كَانَ اللهَ عُلَى اللهُ عَلَى مَن الذي وقعت فيهِ وفاته (أَكْثَرَ مَا كَانَ الوَوْدَ الوَحْيُ) نزولًا عليه من غيره من الأزمنة؛ لأنَّه في أوَّل البعثةِ فترَ فترةً، ثمَّ كثرَ، ولم ينزلُ بمكَّة من السُّور الطُّوال إلَّا القليل، ثمَّ كان الزَّمنُ الأخيرُ من الحياة النَّبويَّة أكثرَ نزولًا؛ لأنَّ الوفودَ بعد فتح مكَّة كثروا، وكثرَ سؤالهم عن الأحكام.

<sup>(</sup>۱) في (م) و(د): «الذي أوتيته».

<sup>(</sup>١) في (ص): «تجدد ولا»، والمثبت من بقية الأصول.

<sup>(</sup>٣) في (د) زيادة: «الله».

ثمَّ ذكر ابنُ يونس في «تاريخ مصر» في ترجمةِ سعيدِ ابنِ أبي مريم (١)، ممَّا حكاه في «الفتح»: أنَّ سببَ تحديث أنسِ بذلك سؤالُ الزُّهريِّ له: هل فترَ الوحيُ عن النَّبيِّ مِنَاسُعِيُّ مَ قبل أن يموتَ؟ قال: بل أكثرَ ما كان وأجمَّهُ.

وسقطتِ التَّصليةُ لأبي ذرِّ، وثبت قوله: «الوحي» من قوله: «تابع على رسول الله مِنْ الله مِن الله مِنْ الله مِن الله مِنْ الله الله مِنْ الله الله مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ م الوحي» للكُشمِيهنيِّ، وسقط لغيره (ثُمَّ تُوُفِّي رَسُولُ اللهِ صِنَاسٌمِيهُ مَ بَعْدُ) بالضم مبنيًّا لقطع الإضافةِ عنه(١)؛ أي: بعد ذلك.

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ والنَّسائيُّ في «فضائل القرآن».

٤٩٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسِ قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدُبًا يَقُولُ: اشْتَكَى النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ يَقُمْ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا مُحَمَّدُ، مَا أُرَى شَيْطَانَكَ إِلَّا قَدْ تَرَكَكَ. فَأَنْزَلَ اللهُ مِنَزِيلَ: ﴿ وَٱلضَّحَىٰ ﴿ وَٱلصَّحَىٰ ﴿ وَٱلصَّحَىٰ ﴿ مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلَى ﴾.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمِ) الفضلُ بن دُكين قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسِ) العبديِّ، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدُبًا) بضم الجيم والدال المهملة (٣)، ابن عبد الله بنِ سفيان البَجَليّ بِ اللَّهِ (يَقُولُ: اشْتَكَى) مرضَ (النَّبِيُّ مِنَاسٌ مِيمِ فَلَمْ يَقُمْ) للتَّهجد (لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْن، فَأَتَتُهُ امْرَأَةً) وهي حمَّالة الحطب، العوراءُ أخت أبي سفيان بن حرب (فَقَالَتْ: يَا مُحَمَّدُ، مَا أُرَى) بضم همزة «أُرى» ولأبي ذرِّ بفتحها (شَيْطَانَكَ إِلَّا قَدْ تَرَكَكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ مِنَزْرِلَ: ﴿ وَٱلضَّحَى ﴾) وهو صدرُ النَّهار حين ترتفع الشَّمس، وخصَّه بالقسم لأنَّه السَّاعة التي كلَّم الله تعالى فيها موسى، أو المراد النَّهار كله لمقابلتهِ باللَّيل بقوله: (﴿ وَٱلَّتِلِ إِذَا سَجَىٰ ﴾) أي: سكنَ، والمرادُ سكون النَّاس والأصوات فيه، وجوابُ القسم: (﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ [الضحى: ١-٣]) أي: ما ترككَ منذ ده/٣٤١/ اختاركَ/، وما أبغضَكَ منذ أحبَّك، والتَّوديعُ: مبالغةٌ في الوَدع؛ لأنَّ من(١) ودَّعَك مُفَارقًا فقد بالغَ في ترككَ، وسقط قوله: «﴿ وَٱلَّيْلِ ﴾..» إلى آخره لأبي ذرٌّ، وقال: «إلى قوله: ﴿ وَمَاقَلَ ﴾».

<sup>(</sup>١) في «الفتح» (٨/٩): في ترجمة محمَّد بن سعيد بن أبي مَرْيم.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): قوله: "لِقَطْع الإضافة عنه": الأولى: "لقطعه عن الإضافة".

<sup>(</sup>٣) في «عمدة القاري» (١٧١/٧): «بضمّ الجيم، وسكون النُّون، وفتح الدَّال وضمّها».

<sup>(</sup>٤) في (د): «لأنه متى».

والحديث سبق في «تفسير سورة والضحي» [ح: ٩٥٠].

## ٢ - بابّ: نَزَلَ القُرْآنُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ وَالعَرَبِ ﴿ قُرْءَ انَّا عَرَبِيًّا ﴾ ﴿ بِلِسَانٍ عَرَفِي تُمِينِ ﴾

هذا (بابٌ) بالتنوين (نَزَلَ القُرْآنُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ) أي: بلغةِ مُعظمهم (وَالعَرَبِ) من عطف العام على الخاص (﴿ قُرْءَانًا ﴾) ولأبي ذرِّ: «وقول الله تعالى(١): ﴿ قُرْءَانًا ﴾) (﴿ عَرَبِيًّا ﴾ [الزخرف: ٣]) (﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِيِّ مُبِينِ ﴾ [الشعراء: ١٩٥]) قال القاضي أبو بكر الباقلَّاني: لم تقم دَلالة قاطعةً على نزولِ القرآن جميعة بلسان قريشٍ، بل ظاهرُ قوله تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ نَاعَرَبِيًا ﴾ [الزخرف: ٣] أنَّه نزلَ بجميع ألسنة العرب؛ لأنَّ اسمَ العرب يتناولُ الجميع تناولًا واحدًا، وقال أبو شامةً: أي: ابتداءُ نزولةِ بلغةِ قريش، ثمَّ أبيحَ أن يُقرأ بلغة غيرهم.

٤٩٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: فَأَمَرَ عُفْمَانُ زَيْدَ بْنَ قَابِتٍ، وَسَعِيدَ بْنَ العَاصِ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنْ عَنْسَخُوهَا فِي المَصَاحِفِ، وَقَالَ لَهُمْ: إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي عَرَبِيَّةٍ مِنْ عَرَبِيَّةِ القُرْآنِ، فَاكْتُبُوهَا بِلِسَانِ قُرَيْشٍ، فَإِنَّ القُرْآنَ أُنْزِلَ بِلِسَانِهِمْ، فَفَعَلُوا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بنِ نافعِ قال: (أَخْبَرَنَا) ولغيرِ أبي ذرِّ: (حَدَّثَنا» (شُعَيْبٌ) هو: ابنُ أبي حمزة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بنِ مسلم ابنِ شهابٍ (وَأَخْبَرَنِي) بالإفراد، والواو للعطفِ على مقدَّر ذكرهُ في الباب اللَّاحق(٢)، ولأبي ذرِّ: (فأخْبرني) (أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: فَأَمَرَ عُثْمَانُ) بِلَيْ على مقدَّر ذكرهُ في الباب اللَّاحي (٢)، ولأبي ذرِّ: (فأخْبرني) (أَنسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: فَأَمَرَ عُثْمَانُ) بِلَيْ وَرَيْدَ بْنَ العَاصِ) بنِ أُحَيْحَة الأمويَّ (وَعَبْدَ اللهِ (زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ) كاتبَ الوحي، وقدوة الفَرَضيين (وَسَعِيدَ بْنَ العَاصِ) بنِ أُحَيْحَة الأمويَّ (وَعَبْدَ اللهِ النِّي النَّالِ بَنِ العَوَّامِ (وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنْ يَنْسَخُوهَا) أي: الآيات، أو السُّور، أو الشُور، أو الصُّحف المحضرة من بيت حفصة، ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ: «أن ينسخوا ما» (في المَصَاحِف) أي: ينقلوا الذي فيها إلى مصاحف أُخرى، والأوَّل هو الأوجهُ (٣)؛ لأنَّه كان في صُحف (٤) لا مَصاحف

<sup>(</sup>١) في (ص): «وقوله».

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ قطة راش: لم يتعرض لذلك في الباب المذكور فكان الأولى وضع هذه العبارة -أعني: قوله: للعطف على مقدر... إلى آخره - بعد قوله: فأمر عثمان... فليتأمل.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س) و (ل): «الأولى»، وفي هامش (ل) من نسخة كالمثبت.

<sup>(</sup>٤) في (س) و (ل): «مصحف»، وفي هامش (ل) من نسخة كالمثبت.

(وَقَالَ لَهُمْ) عثمان: (إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي) لغة (عَرَبِيَّةٍ مِنْ عَرَبِيَّةِ القُرْآنِ فَاكْتُبُوهَا بِلِسَانِ فَي اللهُ عَلَى اللهُ الْفُرْآنَ أُنْزِلَ (١) بِلِسَانِهِمْ) أي: معظمُه (فَفَعَلُوا) ما أمرهُم به عثمان.

وهذا الحديث مرَّ في «باب نزولِ القرآن بلسانِ قريش»، في «المناقب» [ح: ٣٥٠٦].

24.0 عَرْبِحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً، أَنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُولُ: لَيْنَنِي ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً، أَنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُولُ: لَيْنَنِي ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً، أَنَّ يَعْلَى كَانَ يَعْلَى كَانَ يَعْلَى كَانَ يَعْلَى كَانَ لَيْنِ فُوبٌ قَدْ أَرَى رَسُولَ اللهِ مِنَ السِّعِيمُ حِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الوَحْيُ. فَلَمَّا كَانَ النَّبِيُ مِنَ اللهِ عِنْ اللهِ مَنْ أَصْحَابِهِ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَرَى فِي أَظُلَّ عَلَيْهِ وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَرَى فِي أَظُلَّ عَلَيْهِ وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي جُبَةٍ بَعْدَ مَا تَضَمَّخَ بِطِيبٍ؟ فَنَظَرَ النَّبِيُ مِنَ اللهُ عِلْمَ مَنَاتُهُ الْمَعْرِمُ الوَجْهِ يَغِطُ كَذَلِكَ سَاعَةً، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، فَقَالَ: «أَمَّا لَعْمُوهُ وَيُعْلَى أَنْ تَعَالَ، فَجَاءَ يَعْلَى فَأَدْ خَلَ رَأْسَهُ، فَإِذَا هُو مُحْمَرُ الوَجْهِ يَغِطُ كَذَلِكَ سَاعَةً، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، فَقَالَ: «أَمَّا لَعْمُرَةِ آنِفًا؟» فَالتُومِسَ الرَّجُلُ، فَجِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ مِنَ العُمْرَةِ آنِفًا؟» فَالتُومِسَ الرَّجُلُ، فَجِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِي مِنْ اللهُ عُنْ وَعَمْرَ إِلَى كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِكَ». الطِّيبُ النَّذِي بِكَ فَاغْسِلُهُ فَلَاثَ مَوَّاتٍ. وَأَمَّا الجُبَّةُ فَانْزِعْهَا، ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِكَ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضلُ بنُ دُكين قال: (حَدَّثَنَا هَمَّامٌ) بفتح الهاء والميم المشدَّدة، ابنُ يحيى بنِ دينارٍ العَوْذِيُّ -بفتح العين المهملة وسكون الواو وكسر الذال المعجمة - قال: (حَدَّثَنَا عَطَاءٌ) أي: ابنُ أبي رباحٍ (وَقَالَ) وفي نسخة: "ح. وقال» (مُسَدَّدٌ) هو: ابنُ مُسَرهد قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطَّان، سقطَ لغير أبي ذرِّ "ابنُ سعيدٍ» (عَنِ ابْنِ جُريْجٍ) عبدِ الملكِ بنِ عبدِ العزيزِ، أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَطَاءٌ) هو: ابنُ أبي رباحٍ جُريْجٍ) عبدِ الملكِ بنِ عبدِ العزيزِ، أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَطَاءٌ) هو: ابنُ أبي رباحٍ المذكور (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد أيضًا (صَفْوانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةُ أَنَّ) أباهُ (يَعْلَى كَانَ يَقُولُ: لَا يَتْنِي أَرَى رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ مُوادَ وقتح ثالثه (عَلَيْهِ الوَحْيُ) رفع مفعول للهُ المَعْرَانَةِ اللهِ مِن فَلَاهُ اللهِ مِنْ اللهِ عَرَانَةِ الوَحْيُ) بكسر فَتَد الراء، موضعٌ قريبٌ من مكَّة، أحدُ مواقيت الجيم وسكون العين المهملة، وقد تكسر وتشدد الراء، موضعٌ قريبٌ من مكَّة، أحدُ مواقيت الإحرام (وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ قَدْ أَظَلَ عَلَيْهِ) بفتح الهمزة والظاء المعجمة (وَمَعَهُ نَاسٌ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي: "ومعه النَّاس» (مِنْ أَصْحَابِهِ؛ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ). قال في "المقدمة»: حكى ابنُ فَتْحون في الحَمُّويي: "ومعه النَّاس» (مِنْ أَصْحَابِهِ؛ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ). قال في "المقدمة»: حكى ابنُ فَتْحون في الحَمُّويي: "ومعه النَّاس» (مِنْ أَصْحَابِهِ؛ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ). قال في "المقدمة»: حكى ابنُ فَتْحون في

<sup>(</sup>١) في (م): «نزل».

<sup>(</sup>۲) في (ب) و (س): «الفاعل».

"الذّيل": أنّ اسمه عطاء بن منبّه، وعزاه له "تفسير" الطّرسوسي، وفيه نظر"، وقال: إن صحّ فهو أخو يعلى بن منبّه (١)، وفي «الشفاء (١) للقاضي عياض ما يُشعر أنّ اسمه (٢): عَمرو بن سَواد، والصّواب: أنّه يعلى بن أميّة راوي الحديث، كما أخرجه الطّحاوي من حديث شعبة، عن قتادة، عن عطاء: أنّ رجلًا يقال له: يَعلى بن أميّة (٤)، أحرم وعليه جبّة (١) (مُتَضَمّخٌ) بالضاد والخاء المعجمتين: مُتلطّخ (بِطِيب، فقال: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَم) أي: بعمرة، كما في «الحج» [ح:١٥٥١] (في جُبّة بَعْدَ مَا تَضَمَّخَ) تلطّخ (بِطِيبٍ؟ فَنَظُرَ النّبِيُ مِنَاسُهِ المَّهِ مَاعَة، فَجَاءَ مُلكِ أَنْ) ولأبي ذرّ عن الحَمُّويي والمُستملي (١): «أي» (تَعَالَ، فَجَاءَ يَعْلَى فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ) ليرى النّبيّ مِنَاسُهِ المعاملة، يتردّدُ صوتُ نفسِهِ من شدَّة ثقلِ الوحي (فَإِذَا هُوَ) بَيْالِشَاءَ المَه من شدَّة ثقلِ الوحي (كَذَلِكَ سَاعَة، شُمَّ سُرِي)، بضم السين المهملة، يتردّدُ صوتُ نفسِهِ من شدَّة ثقلِ الوحي (كَذَلِكَ سَاعَة، مُن سُرِي)، بضم السين المهملة وتشديد الراء المكسورة؛ أي: كشفَ الوحي (كَذَلِكَ سَاعَة، من شدَّة ثقلِ الوحي (فَقَالَ: أَيْنَ الَّذِي يَسْأَلُنِي عَنِ العُمْرَةِ آنِفًا؟ فَالتُمِسَ (عَنْهُ مُنَاتُ مَوْلَ المفعول (فَجِيءَ بِهِ إِلَى النّبِي مِنَ الشَعْدِ مَن المَعْمَلة وتشديد الراء المكسورة؛ أي: كشفَ الرّبُ مَن المناه وله المناء المهملة مقوله بَالِيَسَاء المَاه الطّيبُ الذّبي وي العُمْرة آنِفًا؟ فَالتَمْسَ التاء، مبنيًا للمفعول (فَجِيءَ بِهِ إِلَى النّبِي مِنْ الله عَلَا الله عَلَى النّبُولُ مَنْ الله مُنافِق الله عَلَاكِ الله عَلَاكِ الله عَلَا الله مُنافِق الله عَلَاكُ الله عَلَاكُ الله مُنافِق الله عَلَاكُ النّبي مَن المناه مُنافِق الله عَلَاكُ المناه على التَعْمَل وسبق مزيدٌ لذلك في «الحج» [ح:١٥٥١].

(وَأَمَّا الجُبَّةُ فَانْزِعْهَا) عنك (ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ، كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ) من الطَّواف والسَّعي، والحلق، والاحترازِ عن محظوراتِ الإحرام.

وهذا الحديثُ صورته صورةُ المرسل؛ لأنَّ صفوان بن يعلى ما حضرَ ذلك، وقد ساقهُ في

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): فهو أخو يعلى بن مُنْية.

<sup>(</sup>٢) في (د): «قلت قال في الشفاء».

<sup>(</sup>٣) في (د): «أنه».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): «يَعْلَى» بفتح التَّحتيَّة وسكون المهملة وفتح اللَّام، ابن أميَّة التميميُّ، وهو يَعْلَى بن مُنيَة؛ بضمًّ الميم وسكون النون بعدها تحتانيَّة مفتوحة، وهي أمُّه، صحابيٌّ مشهورٌ «تقريب».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): إلى هنا انتهى كلام المقدِّمة.

<sup>(</sup>٦) قوله: «والمستملي»: ليست في (ص) و(س).

«كتاب العمرة» من «الحج» [ح: ١٧٨٩] بالإسناد المذكور هنا عن أبي نُعيم، فقال فيه: عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، فوضحَ أنَّه ساقه هنا على لفظِ روايةِ ابن جُريج (١).

قيل: وجهُ دُخول هذا الحديثِ هنا التَّنبيه على أنَّ الوحي بالقرآنِ والسُّنة على صفةٍ واحدةٍ ده/٣٤٢ب ولسانٍ واحدٍ/.

## ٣ - بابُ جَمْع القُرْآنِ

(بابُ جَمْعِ القُرْآنِ) في الصَّحف، ثمَّ جمع تلك الصَّحف في المصحف بعد النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيهِم، فلو جمعَه وإنما ترك النَّبِيُ مِنَاسِّمِيهِم جمعَه في مصحفٍ واحدٍ؛ لأنَّ النَّسخ كان يرد على بعضه، فلو جمعَه ثمَّ رُفعت تلاوة بعضهِ لأدى إلى الاختلافِ والاختلاطِ، فحفظه (١) الله تعالى في القلوبِ إلى انقضاءِ زمن النَّسخ، فكان التَّاليف في الزَّمن النَّبويِّ، والجمع في الصَّحف في زمنِ الصِّدِيق، والنَّسخ في المصاحف في زمن عثمان، وقد كان القرآن كلُّه مكتوبًا في عهدِه مِنَاسِّمِيمُم، لكنَّه غير مجموع في موضع واحدِ ولا مرتَّب السُّور.

السَّبَاقِ، أَنَّ زِيْدَ بْنَ فَايِتِ عِنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ: حَدَّفَنَا ابْنُ شِهَابِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَاقِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ فَايِتِ عِنْ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ مَقْتَلَ أَهْلِ اليَمَامَةِ بِقُرَّاءِ القُرْآنِ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ عِنْ القُرْآنِ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُر بِجَمْعِ القُرْآنِ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُر بِجَمْعِ القُرْآنِ، فَلْتُ يَسْتَحِرَّ القَثْلُ بِالقُرَّاءِ بِالمَوَاطِنِ، فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنَ القُرْآنِ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُر بِجَمْعِ القُرْآنِ، فَلْمُ يَنْ الْمُولُ اللهِ مِنَاشِعِهِمْ؟ قَالَ عُمَرُ: هَذَا وَاللهِ خَيْرٌ، فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي لِعُمْرَ: كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئَا لَمْ يَفْعَلُهُ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِعِهِمْ؟ قَالَ عُمَرُ، قَالَ زَيْدٌ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّكَ رَجُلِّ شَابٌ لِعُمْرَ: كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئَا لَمْ يَغْلُهُ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِعِيمٍ عَمْرُ، قَالَ زَيْدٌ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّكَ رَجُلِّ شَابٌ حَتَى شَرَحَ اللهُ صَدْرِي لِذَلِكَ، وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَى عُمَرُ، قَالَ زَيْدٌ: قَالَ أَبُو بَكُرٍ: إِنَّكَ رَجُلِّ شَابٌ عَمْرُ عَمْرُ اللهِ مِنَاشِعِيمٍ مَنْ الْعُمْرِ وَلَاللهِ مِنَاشِعِيمٍ مَلَى الْقُوالِ اللهِ مِنَاشِعِيمِ مَنَى الْعَمْرِ الْعَمْعُهُ، فَوَاللهِ لَوْ عَمْرُ اللهُ مَنْ الْعُمْرِ وَكُو بَعْرِ وَعُمْرَ عَلَيْ اللهُ عَنْ العُمْرِ اللهُ مَنَ العُمْرِ وَاللهِ عَنْ العُمْرِ وَعُمْرَ عَلَيْمَ هُ وَاللهِ خَيْرٌ. فَلَمْ يَزَلْ أَبُو بَكْرٍ يُرَاجِعُنِي حَتَى شَرَحَ اللهُ اللهُ عَنْ الْعُسُبِ وَاللهِ عَنْ العُمُولِ اللهِ وَمُدَو اللهُ لَعْمَا وَعَلَى الْمُعْرِ وَعُمْرَ عَلَيْنَ الْعَمْ عَلَى الْعُمُولِ اللهُ عَنْ العُمْرِ وَلَكُ أَنْ أَنْ عُمْرُ عَلَى الْعُمُولِ اللهُ الْفَعْلُولُ الْعُمُولُ اللهُ عَلَى الْعُمُولُ اللهُ الْعُمُولُ اللهُ الْعُمُولُ اللهُ الْعُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُ اللهُ اللهُ الْفُولُ الْعُمُولُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في (د): «ابن جرير».

<sup>(</sup>۱) في (د): «فجمعه».

جَآءَ كُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُمْ حَتَّى خَاتِمَةِ بَرَاءَةَ، فَكَانَتِ الصُّحُفُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَيَاتَهُ، ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ لِللهِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ (عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ) بسكون العين، الزُّهريِّ العوفيِّ، أنَّه قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ) محمَّد بنُ مسلم الزُّهريُّ (عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ) بضم العين من غير إضافة لشيء، والسَّبَّاق: بفتح السين المهملة وتشديد الموحدة، المدنيِّ التَّابِعِيِّ (أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَبُلَةٍ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ) بتشديد الياء (أَبُو بَكْرِ) الصِّدِّيق رَبِيَّ (مَقْتَلَ) أي: عقب مقتل (أَهْلِ اليَمَامَةِ) أي: من قتل بها من الصَّحابة في وقعةِ مُسَيلِمة(١) الكذَّاب، لما ادَّعي النُّبوَّة وقوي أمرُه بعد وفاته عَلِيقِ الرَّتِهِ الرَّتِدادِ كثيرِ من العرب، فخذلهُ الله وقتلهُ بالجيشِ الَّذي جهَّزه أبو بكر ﴿ إِلَيْ مُ وقُتلَ بسبب ذلك من الصَّحابة قيل: سبع مئة أو أكثر (فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ) ﴿ اللَّهُ (عِنْدَهُ، قَالَ أَبُو بَكْر ﴿ اللَّهِ: إِنَّا عُمَرَ أَتَانِي فَقَالَ: إِنَّ القَتْلَ قَدِ/ اسْتَحَرَّ) بالسين ٤٤٦/٧ الساكنة والفوقية والحاء المهملة والراء المشددة المفتوحات، اشتدَّ وكثر (يَوْمَ) وقعة (اليَمَامَةِ بِقُرَّاءِ القُرْآنِ) وسَمَّى منهم في رواية سفيانِ بن عُيينة، عن الزُّهريِّ في «فوائدِ الدَّيْرِ عَاقولي»(١): سالمًا مولى حذيفة (وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ) بلفظ المضارع؛ أي: يشتدَّ، ولأبي ذرِّ: «إن استحرَّ» (القَتْلُ) اشتدَّ (بِالقُرَّاءِ بِالمَوَاطِن) أي: في الأماكن التي يقعُ فيها القتال مع الكفار (فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنَ القُرْآنِ) بقتل حفظته، والفاء في «فيذهبَ» للتَّعقيب (وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْع القُرْآنِ) قال أبو بكر لزيد: (قُلْتُ لِعُمَرَ: كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «لم يفعلْ» (رَسُولُ اللهِ صِنَ اللهِ صِنَ اللهِ صِنَ اللهِ صِنَ اللهِ عَلَى عُمَرُ: هَذَا وَاللهِ خَيْرٌ) ردٌّ لقول أبي بكرٍ كيف تفعلُ شيئًا لم يفعلْه رسولُ الله صِنَالله مِنَالله عِنَالله عِنْ وخيرٌ (فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي) في ذلك (حَتَّى شَرَحَ اللهُ صَدْرِي لِذَلِكَ) الَّذي شرحَ الله له صدرَ عمر (وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ (٣) الَّذِي رَأَى عُمَرُ /. قَالَ زَيْدٌ: قَالَ أَبُو بَكْر) لي: يا زيدُ (إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌ) أشارَ به إلى ده/١٣٤٣

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج): بكسر اللَّام «تنقيح».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «الدَّيْرَ عَاقُولي»؛ بالفتح والسكون، وراءِ وعينِ مهملتين، وقاف: نسبة إلى دير العاقول؛ قرية ببغداد. «لب».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ص) و(ل): قوله: «في ذلك»: سقطت «في» من خطِّ المزِّيِّ، وثبت في غيره من النُّسخ.

حدَّة نظرهِ، وبعدهِ عن النِّسيان، وضبطهِ وإتقانهِ (عَاقِلِّ (۱)، لَا نَتَّهِمُكَ) أَشَارَ إلى عدمِ كذبه وأنَّه صدوقٌ، وفيه تمامُ معرفتهِ وغزارة علومهِ، وشدَّة تحقيقهِ، وتمكُّنه من هذا الشَّأن (وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ اللهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ اللهِ مِنَاسُهِ اللهِ مِنَاسُهِ اللهِ مِنَاسُهِ اللهِ مِنَاسُهِ اللهِ مَا كَانَ) نقله (أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَنِي به) أبو بكر (مِنْ جَمْعِ كَلَّفُونِي نَقْلَ جَبَلِ مِنَ الجِبَالِ مَا كَانَ) نقله (أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَنِي به) أبو بكر (مِنْ جَمْعِ القُرْآنِ) فإن قلتَ: كيف عبَّر أولًا بقوله (۱۳): لو كلَّفُوني، وأفرد في قوله: ممَّا أمرني به (۱۰)؟ أُجيب بأنَّه جمع باعتبارِ أبي بكر ومَن وافقهُ، وأفردَ باعتبار أنَّه الآمر بذلك وحدهُ، وإنَّما قال زيدٌ ذلك خشية من التَّقصير في ذلك، لكنَّ الله تعالى يسَّره له تصديقًا لقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ يَنَرَنَا اللهُ تعالى يسَّره له تصديقًا لقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ يَنَرَنَا اللهُ تعالى يسَّره له تصديقًا لقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ يَنَرَنَا اللهُ تعالى يسَّره له تصديقًا لقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ يَنَرَنَا اللهُ تعالى يسَّره له تصديقًا لقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ يَنَرَنَا اللهُ تعالى يسَّره له تصديقًا لقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ يَنَرُنَا اللهُ تعالى يسَّره له تصديقًا لقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ يَنَرُنَا اللهُ عَالَى يَسَّرِهُ لَهُ القَرْدَ اللهُ القَرْدَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ الْقَرْدَ اللهُ اللهِ الْعَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ الْقَرْدَ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ القَلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ القَولِهُ القَلْمُ اللهُ الْعُلْدِي اللهُ المَنْ اللهُ القَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ القَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ القَلْمُ اللهُ الْقُلْمُ اللهُ الله

(قُلْتُ) لهم: (كَيْفَ تَفْعَلُونَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللهِ صِنَاسَمْ يَوْمُ؟ قَالَ) أبو بكر: (هُوَ) أي: جمعه (وَاللهِ خَيْرٌ، فَلَمْ يَزَلْ أَبُو بَكْرٍ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللهُ صَدْرِي لِلَّذِي (٥) شَرَحَ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ﴿ اللهِ خَيْرٌ، فَلَمْ يَزَلْ أَبُو بَكْرٍ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللهُ صَدْرِي لِللّذِي (٥) شَرَحَ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ﴿ التَّهُ مُ اعندي وعندَ غيري (مِنَ العُمْسِ) بضم العين والسين المهملتين ثمّ الموحدة، جريدُ النَّخل العريضِ العاري عن الخُوْسِ (وَاللَّخَافِ) بكسر اللام وفتح الخاء المعجمة وبعد الألف فاء، الحجارةُ الرِّقاق، أو هي الخزفُ -بالخاء والزاي المعجمتين والفاء - (وَصُدُورِ الرِّجَالِ) حيث لا يجد ذلك مكتوبًا، أو الواو بمعنى: مع ؟ أي: أكتبه من المكتوب الموافق للمحفوظِ في الصُّدور.

وعند أبي داود(٢): أنَّ عمر بي قام فقال: من كان تلقَّى من رسول الله صِنَ السُّعيم شيئًا من القرآن

<sup>(</sup>۱) في هامش (ص): قوله: «عاقل»: ذكر [له] أربع صفات مقتضية لخصوصيَّته بذلك كونه شابًا؛ فيكون أنشط لما يطلب منه، وكونه عاقلًا؛ فيكون أوعى له، وكونه لا يُتَّهم؛ فتركن النَّفس إليه، وكونه كان يكتبُ الوَحي؛ فيكون أكثرَ ممارسةً له، وهذه الصِّفات [التي] اجتمعتْ له قد توجدُ في غيره، لكن متفرِّقة، وقال ابنُ بطًال عن المهلَّب: هذا يدلُّ على أنَّ العقلَ أصلُ الخصال المحمودة؛ لأنَّه لم يصف زيدًا بأكثرَ مِن العقل، وجعله سببًا لائتمانه ورفع التُّهمة عنه، كذا قال. «فتح» وما بين معقوفين زيادة من الفتح.

<sup>(</sup>١) في (ص): «بصيغتي».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «يقوله».

<sup>(</sup>٤) في (د) وهامش (ل): «أمرنى به أبو بكر».

<sup>(</sup>٥) في (م): «لذلك الذي».

<sup>(</sup>٦) في الأصول: «أبي داود» في هذا الموضع والآتي، وعزاه في الفتح إلى «ابن أبي داود».

فليأتِ به، وكانوا كتبوا(١) ذلك في الصُّحف والألواح والعُسُب، قال: وكان لا يقبلُ من أحدٍ شيئًا حتى يشهدَ شاهدان(١)، وهذا يدلُّ على أنَّ زيدًا كان لا يكتفي بمجرَّد وجدانهِ مكتوبًا حتى يشهدَ به من تلقَّاه سماعًا، مع كون زيد كان يحفظُه، فكان يفعلُ ذلك مبالغةً في الاحتياطِ. ولأبي داود أيضًا من طريق هشام بن عروةً، عن أبيهِ: أنَّ أبا بكر قال لعمر ولزيدٍ: اقعدا على بابِ المسجدِ، فمَن جاءكما بشاهدين على شيءٍ من كتاب الله فاكتباهُ. ورجالُهُ ثقاتٌ مع انقطاعهِ، ولعلَّ المراد بالشَّاهدين الحفظ والكتاب، أو المراد أنَّهما يشهدان أنَّ ذلك المكتوب كُتب بين يدَي رسولِ الله صِنَ اللَّه عِيمِ م الله أو أنَّهما يشهدانِ أنَّ ذلك (٣) من الوجوهِ الَّتي نزلَ بها القرآن، وكان غرضُهم أن لا يُكتب إلَّا مِن عين ما كُتبَ بين يديهِ مِنْ الله عن مجرَّد اللَّفظ، والمراد بصدورِ / الرَّجال: الَّذين جمعُوا د٥/٣٤٣ب القرآنَ وحفظوهُ في صدُورهم كاملًا في حياتهِ صِنَاسٌ عِيمً ، كأبي بن كعبٍ ، ومعاذ بن جبل(١).

(حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ مَعَ أَبِي خُزَيْمَةً) بنِ أوسِ بنِ يزيد بنِ حرام، وأبو خزيمةً مشهورٌ بكنيتهِ لا يعرفُ اسمه، وشهدَ بدرًا وما بعدها (الأَنْصَارِيِّ) النَّجاريِّ (لَمْ أَجِدْهَا) مكتوبة (مَعَ أَحَدٍ غَيْرَهُ: ﴿ لَقَدُ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ ﴾ [التوبة: ١٢٨] حَتَّى خَاتِمَةِ بَرَاءَةً) ولا يلزمُ من عدم وجدانهِ إيَّاها حينئذٍ (٥) أن لا تكون تواترت عندَ من تلقَّاها من النَّبِيِّ مِنَ الله عِيمِ من وإنَّما كان زيدٌ يطلبُ التَّثبت عمَّن تلقَّاها بغير واسطة، ولقد اجتمعَ في هذه ٤٤٧/٧ الآية - كما قاله الخطَّابي - زيدُ بن ثابتٍ (٦)، وأبو خزيمةَ، وعمر، وسقطَ قوله: (﴿ عَزِيرُ عَلَيْ مِ مَا عَنِتُمُ ﴾ الأبي ذرِّ (فَكَانَتِ الصُّحُفُ) التي جمع فيها زيدُ بن ثابتٍ القرآن (عِنْدَ أَبِي بَكْر حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَيَاتَهُ) حتَّى توفَّاه الله (ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ إِلَيْ وعنها؛ لأنَّها كانت وصية عمر، فاستمرَّ ما كان عندَه عندها إلى أن شرعَ عثمانُ في كتابة المصحف.

وقد جمعَ القرآنَ عهدَ نبيِّنا بغير خلاف ستَّة بالهدى بانوا أُبِيُّ أَبِو الدَّرداءِ زيدُ بِن ثابت أبو زيد الأنصاريُّ معادٌّ فعثمانُ وزاد: بعضهم.

<sup>(</sup>۱) في (س): «يكتبون».

<sup>(</sup>٢) في (ص) و(م): «شهيدان» كذا في المصاحف لابن أبي داود.

<sup>(</sup>٣) قوله: «المكتوب كتب بين يدي رسول الله صِنَاسُمِيمِ أو أنَّهما يشهدان أنَّ ذلك»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) في هامش (٤):

<sup>(</sup>٥) في (د): «حينئذ إيَّاها».

<sup>(</sup>٦) قوله: «بن ثابت»: ليس في (د).

وهذا الحديث سبقَ في «تفسير براءة» [ح: ٤٦٧٩].

الْمُ حُدَيْفَة بْنَ الْيَمَانِ قَدِم عَلَى عُنْمَانَ، وَكَانَ يُغَازِي أَهْلَ الشَّامِ فِي فَتْحِ إِزْمِينِيَة وَأَذْرِبِيجَانَ مَعَ أَهْلِ الْمَاعِرَاقِ، فَأَفْزَعَ حُذَيْفَة بْنَ الْيَمَانِ قَدِم عَلَى عُنْمَانَ، وَكَانَ يُغَازِي أَهْلَ الشَّامِ فِي فَتْحِ إِزْمِينِيَة وَأَذْرِبِيجَانَ مَعَ أَهْلِ الْعَرَاقِ، فَأَفْغَ بُذَيْفَة الْحُيْمَانَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؛ أَدْرِكُ هَذِهِ الأُمَّة قَبْلَ الْعَرَاقِ، فَأَفْوَا فِي الْكِتَابِ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ لِعُنْمَانُ إِلَى حَفْصَة أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الْكِتَابِ اخْتِلَافُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى. فَأَرْسَلَ عُنْمَانُ إِلَى حَفْصَة أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصَّحُفِ تَنْسَخُهَا فِي الْمَصَاحِفِ ثُمَّ تَرُدُهُمَا إِلَيْكِ، فَأَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ إِلَى عُنْمَانَ، فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ الْعَاصِ، وَعَبْدَ الرِّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، فَنَسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ فَي الْمَصَاحِفِ ثُمَّ تَرُدُهُمَا إِلَيْكِ، فَأَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ إِلَى عُنْمَانَ، فَأَمْرَ زَيْدَ بْنَ الْعَلَاتِ فِي شَيْءِ مِنَ الْمُصَاحِفِ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الْتَهْرُونُ لِلسَانِهِ مِ قَالَ عُنْمَانُ الصَّحُفَ إِلَى حَفْصَة وَأَرْسُلَ إِلَى كُلُّ أُفُتِ بِمُصْحَفِ مِمَّا نَسْخُوا الصَّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ لَلْ الشَّالُ الْمُنْ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، سَمِعَ زَيْدَ بْنَ لَلْعُرْآنِ فِي الْمَصَحِفِ مِنَ الْقُرْآنِ فِي الْمَصَاحِفِ وَلَا لَكُمُ مُنْمَانُ الصَّحُونَ الْقُرْآنِ فِي الْمَصَاحِفِ وَلَالَ الْمُنْ شُعْلُوا، حَتَّى إِنْ الْمُعْتُولُ الْمُ الْمُلْعِيمِ مِقَالَ الْمُنْ عَلَى الْمُلْعِيمِ مَقْوا أَنْ يُحْرَقَ. لَا لَكُمْ عَلَى اللَّهُ مِلْ الْمُعْتَلِقُ الْمُسْعِقُوا الْمُسْعِقُوا أَنْ السَّعُ وَلَى الْمُسْعِقُولُ اللَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي الْمُولِي الْمُعْرَابِ حِينَ نَسَحُنَا المُصْحَفِ قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ وَلَالُ الْمُ الْمُعْتَى الْمُلْعِيمِ مُنَ الْمُعْرَابِ حِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَجَالُ الْمُعْتَى الْمُؤْمِنِينَ وَجَالُولُ اللْمُولِقُ الْمُؤْمِنِينَ وَمُلْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلِ اللْمُؤْ

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهَابٍ) محمَّدُ بن مسلمٍ: (أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ اليَمَانِ) واسم قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ) محمَّدُ بن مسلمٍ: (أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ اليَمَانِ) واسم اليمان: حُسيل -بمهملتين - مصغَّرًا، وقيل: حِسْل -بكسر ثم سكون - العبسيَّ بالموحدة، حليف الأنصار (قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ) المدينة في خلافته (وَكَانَ) عثمان (يُغَاذِي أَهْلَ الشَّأْمِ) أي: يجهِّزُ أهل الشَّام (فِي فَتْحِ أِرْمِينِيَةً) (١) بكسر الهمزة وتفتح وسكون الراء وكسر الميم والنون بينهما تحتية ساكنة وبعد النون تحتية أخرى مخففة، وقد تثقَّل، مدينة عظيمة بين بلاد الرُّوم وخِلاط(١)، قريبة من أَرْزن(١)

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): الهمزة مثلَّثة؛ كما قاله «البرماويُّ».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): «خِلاط» كـ «كِتاب» بلد بأرمينية، ولا تقل: أخْلاط «قاموس».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): «أَرْزَن» بفتح الهمزة وسكون الراء وفتح الزاي وبالنون، أربعة مواضع: بلد في صقع أرمينية تعرف بد (أرزن الروم» وبلد قرب خِلاط من أرمينية أيضًا، و (أرزرجان [كذا]» بلد بأرمينية أيضًا، و (أرزن غيضة» قربَ شيراز من بلاد فارس، عن (ياقوت».

الرُّوم(١). قال ابن السَّمعانيِّ: يضربُ بحسنِها وطيبِ(١) هوائها، وكثرة مياهِها وشجرهَا المَثَل (وَأَذْرَبِيجَانَ) وأمر أهل الشَّام أن يجتمعوا (مَعَ) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ: (في) (أَهْلِ العِرَاقِ) في غزوِهما وفتحِهما. وأَذْرَبِيْجَان: بفتح الهمزة وسكون الذال المعجمة وفتح الراء وكسر الموحدة وسكون التحتية وفتح الجيم وبعد الألف نون. وقرأتُ في «معجم ياقوت»: وفتح قوم الذال وسكنوا الراء، ومد آخرون الهمزة مع ذلك، وروي عن المهلُّب -ولا أعرف المهلّب هذا-: آذريبجان بمد الهمزة وسكون الذال، فيلتقي ساكنان وكسر الراء، ثم ياء ساكنة وباء موحدة مفتوحة وجيم وألف ونون، وهو اسم اجتمعتْ فيه خمس موانع من الصَّرف: العجمة والتَّعريف والتَّأنيث والتَّركيب/ ولحاق الألف والنون، وهو إقليمٌ واسعٌ، ومن مشهورِ مدنهِ ده/١٣٤٤ تبريز (٣)، وهو صَقْعٌ (٤) جليلٌ، ومملكةٌ عظيمةٌ، وخيراتٌ واسعةٌ، وفواكِهُ جمَّةٌ، لا يحتاج السَّالك فيها إلى حمل إناء للماء؛ لأنَّ المياه جاريةٌ تحت أقدامهِ أين توجَّه، وأهلها صِباحُ الوجوهِ حمرها، ولهم لغةٌ يقال لها: الأذريَّة، لا يفهمها غيرهم، وفي أهلها لينِّ وحسنُ معاملةٍ، إِلَّا أَنَّ البخلَ يغلبُ على طباعهم، وهي بلادُ فتن وحروبِ، ما خلتْ قط فتنة منها(٥)؛ فلذلك أكثرُ مُدنها خراب، وافتتحتْ أولًا في أيَّام عمر بن الخطَّاب، كان أنفذَ المغيرة بن شعبةَ النَّقفيَّ واليًا على الكوفة ومعه كتابٌ إلى حذيفة بن اليمان بولايةِ أَذْربيجان، فوردَ عليه الكتابُ بنهاوند(٦)، فسارَ منها إلى أَذْربيجان(٧) في جيش كثيف(٨)، فقاتل المسلمون قتالًا شديدًا، ثمَّ إنَّ المرزبان(٩) صالحَ حذيفةَ على ثمان مئة ألف درهم على أنْ لا يقتل منهم أحدًا ولا يسبيه ولا يهدمَ

<sup>(</sup>۱) في (د) و(م): «أرض الشام».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و(ل): «وطيب هوائها»: و«الهواء» ممدود: المسخَّر بين السَّماء والأرض، والجمع: أهوية. «مصباح».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): و "تَبريز" وقد تُكسَر، قاعدة أذربيجان "قاموس".

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): الصقع: النَّاحية، «جامع اللُّغة».

<sup>(</sup>٥) في (س): «ما خلت قطُّ مِن فتنة فيها».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج): «نُهاوند» مثلَّثة النون، من بلاد الجيل، جنوبي هَمَذان «قاموس».

<sup>(</sup>٧) في (ل): «إلى نهاوند»، وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «إلى نهاوند» كذا بخطِّه، وصوابه: إلى أذربيجان.

<sup>(</sup>۸) في (د) و (م): «كثير».

<sup>(</sup>٩) في هامش (ج): «المرزُبان» بضمِّ الزاي: رئيس الفرس «قاموس».

بيت نارٍ، ثمَّ عزلَ عمرُ حذيفةَ وولَّى عتبةَ (١) بن فرقدٍ على أَذْربيجان، ولما استعملَ عثمانُ بن عفان الوليدُ بن عقبةَ على الكوفةِ عزلَ عتبةَ بن فرقدٍ عن أَذْربيجان، فنقضوا، فغزاهم الوليدُ ابن عتبة سنة خمس وعشرين، وكان حذيفةُ من جملةِ من غزا معه.

(فَأَفْزَعَ حُذَيْفَةَ اخْتِلَافُهُمْ فِي القِرَاءَةِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ لِعُثْمَانَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَدْرِكْ هَذِهِ الأُمَّةَ) المحمَّديَّة (قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الكِتَابِ) أي: القرآن (اخْتِلَافَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى) في التَّوراة والإنجيلِ، وفي رواية عمارة بن غزيَّة (۱): أنَّ حذيفة قال: يا أميرَ المؤمنين، أدرك النَّاس، قال: وما ذاك؟ قال: غزوتُ فَرْج (۱) أرمينية، فإذا أهل الشَّام يقرؤون بقراءةِ أبيِّ بن كعبٍ، ويأتون بما لم يسمعْ أهل الشَّام، فيكفِّر بعضُهم بعضًا.

وروى ابنُ أبي داود (٤) بإسناد صحيحٍ من طريق سويدِ بن غَفَلة (٥) قال: قال عليُّ: لا تقولوا في عثمان إلَّا خيرًا، فوالله ما فعلَ الَّذي فعلَ في المصاحف إلَّا عن ملأ منَّا، قال: ما تقولون في هذه القراءة ؟ فقد بلغني أنَّ بعضهم يقول: قراءتي خيرٌ من قراءتكَ، وهذا يكادُ أن (٢) يكون كفرًا. قلنا: فما ترى ؟ قال: أرى أنْ تجمعَ النَّاس على مصحف واحدٍ، فلا تكون فرقةً ولا اختلاف. قلنا/: نِعْم ما رأيتَ.

(١) في هامش (ج): «عُتْبة» بالمثنَّاة الفوقيَّة «تقريب».

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): «غَزيَّة» بفتح الغين المعجَمة وكسر الزاي وشدِّ التحتيَّة «ترتيب».

<sup>(</sup>٣) في هامش (د): «أي: ثغر». وفي هامش (ج) و(ل): «الفرج: العورة، والثّغر، وموضع المخافة، وكورةٌ بالموصل. وطريقٌ عند أُضاخ. والفَرْجان: خرسان وسجستان، أو السند. انتهى «قاموس».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): صاحب كتاب «المصاحف».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): بفتح الغين المعجمة والفاء واللَّام «ترتيب».

<sup>(</sup>٦) «أن»: ليس في (ص).

(وَأَرْسَلَ)(٣) عثمان (إِلَى كُلِّ أُفُتِي بِمُصْحَفِ مِمَّا نَسَخُوا) وكانت خمسة على المشهور، فأرسل أربعة وأمسك واحدًا. وقال الدَّاني في «المقنع»: أكثرُ العلماء أنَّها أربعة ، أرسل واحدًا للكوفة ، وآخر للبصرة ، وآخر للشَّام ، وتركَ واحدًا عنده ، وقال أبو حاتم فيما رواه عنه ابنُ أبي داود: كتبَ سبعة مصاحف: إلى مكَّة والشَّام واليمنِ والبحرين والبصرةِ والكوفة ، وحبسَ بالمدينة واحدًا (وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ) أي: سوى المصحفِ الَّذي استكتبه والَّتي نقلت منه ، وسوى الصُّحف التي كانت عند حفصة (مِنَ القُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفِ أَنْ يُحْرَقَ) بسكون الحاء المهملة وفتح الراء ، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «يحَرَّق» بفتح المهملة وتشديد الراء ، مبالغة في إذهابها وسدًّا لمادة الاختلاف.

<sup>(</sup>۱) في (د): «غير بينة».

<sup>(</sup>۱) في (د): «رواه أبو داود».

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): «فأرسل».

وقال في «شرح السنة» في هذا الحديث البيانُ الواضح أنَّ الصَّحابة البيُّمُ جمعوا بين الدَّفتين القرآنَ المنزل، من غير أن يكونوا زادوا أو نقصوا منه شيئًا باتِّفاق منهم، من غير أن يقدِّموا شيئًا أو يؤخِّروه، بل كتبوهُ في المصاحفِ على التَّرتيب المكتوب في اللَّوح المحفوظِ، بتوقيفِ ده/١٣٤٥ جبريل لليا على ذلك، وإعلامه عند نزول كلِّ آيةٍ بموضعها وأين تكتب/.

وقال أبو عبد الرَّحمن السُّلَمِيُّ: كانُّ قراءةُ أبي بكر وعمرَ وعثمانَ وزيد بن ثابت والمهاجرين والأنصارَ واحدة، وهي الَّتي قرأها مِنْ الله على جبريلَ مرَّتين في العام الَّذي قبضَ فيه، وكان زيد شهد العرضةَ الأخيرة، وكان يُقرئ النَّاس بها حتَّى مات، ولذلك اعتمدهُ الصِّدِّيق في جمعه وولًّاه عثمان كتبة(١) المصاحف.

قال السَّفاقِسيُّ: فكان جَمْعُ أبي بكر خوف ذهابِ شيءٍ من القرآنِ بذهابِ حملتهِ ؛ إذ(١) لم يكن مجموعًا في موضع واحدٍ، وجَمْعُ عثمان لمَّا كثرَ الاختلافُ في وجوهِ قراءتهِ حين قرؤوا بلغاتهم، حتَّى أدَّى ذلك إلى تخطئةِ بعضِهم بعضًا، فنسخ تلك الصُّحف في مصحفٍ واحدٍ مقتصرًا من اللُّغات على لغةِ قريشٍ ؛ إذ هي أرجحُها.

(قَالَ ابْنُ شِهَاب) الزُّهريُّ -بالإسناد السَّابق-: (وَأَخْبَرَنِي) بالواو والإفراد، ولأبي ذرِّ: «فأَخْبرني» بالفاء والإفراد أيضًا (خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْن ثَابِتٍ) أنَّه (سَمِعَ) أباه (زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: فَقَدْتُ) بفتح القاف (آيَةً مِنَ الأَحْزَابِ حِينَ نَسَخْنَا المُصْحَفَ) أي: في زمن عثمان لا في زمن أبي بكر؛ لأنَّ الَّذي فقدهُ في خلافةِ أبي بكر الآيتان من آخر (٣) سورة براءة (قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ ٤٤٩/٧ مِنْ الله الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله الله عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَل بالمثلَّثة، ابنِ الفاكهِ بنِ ثعلبةَ ذي الشَّهادتين، وهو غيرُ أبي خزيمة بالكنيةِ الَّذي وجدَ معه آخر سورة التوبة (﴿مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ﴾ [الأحزاب: ٢٣] فَأَلْحَقْنَاهَا فِي سُورَتِهَا فِي الصُّحُفِ) بضم الصاد من غير ميم في الفرع ، والَّذي في «اليونينية» بالميم (٤).

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): «الكِتْبَةُ» بالكسر: اكتتابك كتابًا تنسَخهُ «قاموس».

<sup>(</sup>۱) في (ص) زيادة: «إنه».

<sup>(</sup>٣) «آخر»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٤) في (د): «من غير ميم والذي في الفرع بالميم».

### ٤ - بابُ كَاتِبِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

(بابُ) ذكر (كَاتِبِ النَّبِيِّ مِنَ الله عِيْمِ) بإفراد لفظ: «كاتب».

29٨٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرِ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، أَنَّ ابْنَ السَّبَّاقِ قَالَ: إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرِ شِلْ ، قَالَ: إِنَّكَ كُنْتَ تَكْتُبُ الوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ مِنَاسُهِ مِنَ اللهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَا اللهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَا اللهِ مِنَاسُهِ مِنَا اللهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهُ مِنَا اللهِ عَلَيْ وَمَعَ اللهُ وَاللهِ مِنَاسُهُ مِنَا اللهُ مِنَاسُهُ مَنَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَاللهُ مِنَاسُهُ مَنْ اللهُ مُنْ مُنَا أَنِي خُزَيْمَةَ الأَنْصَارِيِ لَمْ أَجِدُهُ مَا مَعَ أَخِرُ اللهُ ا

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضم الموحدة، قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بنُ سعدِ الإمام (عَنْ يُونُسَ) بنِ يزيدَ الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد الزُّهريِّ: (أَنَّ ابْنَ السَّبَّاقِ) عبيدًا(() (قَالَ: إِنَّ يُونُسَ) بنِ يزيدَ الأيليِّ أَبُو بَكْرٍ طِيَّةٍ) في زمنِ خلافته (قَالَ: إِنَّكَ كُنْتَ تَكْتُبُ الوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ سَنَ السَّعِيَّمُ، فَاتَبِعِ القُرْآنَ) بهمزة وصل وتشديد الفوقية وكسر الموحدة. قال زيدِّ: (فَتَنَبَعْتُ) أي: القرآن أجمعه من العُسُب واللِّخاف وصدورِ الرِّجال، كما في الباب السَّابق (فَتَنَبَعْتُ) أي: القرآن أجمعه من العُسُب واللِّخاف وصدورِ الرِّجال، كما في الباب السَّابق [ح:٤٩٨٦]. وغي روايةِ ابنِ عيينة، عن ابنِ شهابِ: القصب أو (١) العُسُب والكَرَانيف وجرائدَ النَّخُل. وفي رواية شعيبِ: من الرِّقاع [ح:٤٢٧]. وعند عمارة بن غزِيَّة ("): وقطعِ الأَدْيم (حَتَّى وَجَدْتُ الْخَرُ سُورَةِ التَّوْبَةِ آيَتَيْنِ) منها (مَعَ أَبِي خُزِيْمَةَ الأَنْصَارِيَّ، لَمْ أَجِدْهُمَا) مكتوبتين (مَعَ ده/١٤٥٠) وَجَدْتُ الْتَوْبَةِ الْتَوْبَةِ آيَتَيْنِ) منها (مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الأَنْصَارِيُّ، لَمْ أَجِدْهُمَا) مكتوبتين (مَعَ ده/١٤٥٠) أَخِرِهَا) في ذرِّ قوله: (﴿ لَقَدَ جَاءَ صُحْمَ مَنِ شُهُ اللَّهُ عَنْهُ وَالتِوبَة اللَّهُ اللَّهُ التُوبَة اللَّهُ الْوَلَادِ اللَّهُ اللَهِ الْوَلَادِ الْوَلَادِ الْوَلَالُولُ الْوَلَادِ الْوَلَادُ الْوَلَادُ الْمَالِيَّةُ الْوَلَادِ الْوَلَادِ الْوَلَادُ الْوَلَالَةُ الْوَلَادِ وَلَالَةً الْوَلَادِ وَلَالِولَادِ الْوَلَادُ الْوَلَادُ الْوَلَادُ الْوَلَادُ الْوَلَادُ الْوَلَادُ الْوَلَادُ الْوَلِولَة اللَّهُ الْوَلَادُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلَادُ اللَّهُ الْوَلَادُ الْوَلِيْرَادُ الْوَلَادُ الْوَلَادُ الْوَلَادُ الْوَلِيْرَادُ الْوَلَادُ الْوَلَادُ الْوَلَادُ الْوَلِمَالُولُولُولُولُولُولُهُ الْوَلِولُولُولُولِ

499 - حَدَّفَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ﴾ قَالَ النَّبِيُ مِنَى اللَّهُ لِي زَيْدًا وَلْيَجِئ بِاللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ وَالكَتِفِ وَالدَّوَاةِ - ثُمَّ قَالَ: اكْتُبْ ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ ﴾ وَخَلْفَ ظَهْرِ بِاللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ وَالكَتِفِ - أَوِ: الكَتِفِ وَالدَّوَاةِ - ثُمَّ قَالَ: اكْتُبْ ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ ﴾ وَخَلْفَ ظَهْرِ النَّبِيِّ مِنَى اللهُ عُمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُومِ الأَعْمَى، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا تَأْمُرُنِي، فَإِنِّي رَجُلِّ ضَرِيرُ البَصَرِ؟ النَّهِ ﴿ فَيَرُأُولِ ٱلظِّهِ ﴿ فَيَرُأُولِ ٱلظَّهِ وَالْقَيْرُو ﴾.

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): «عُبَيدًا» بالتصغير «كِرماني».

<sup>(</sup>٢) الذي في «الفتح» و «العمدة»: «و» لعلها الأولى.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): قال ابن الأثير: «عمارة بن غَزِيَّة» بفتح الغين المعجمة وكسر الزاي وتشديد الياء «تهذيب».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بضم العين (بْنُ مُوسَى) بنِ باذامَ الكوفيُّ (عَنْ إِسْرَائِيلَ) بنِ يونسَ (عَنْ) جدِّه (أَبِي إِسْحَاقَ) عمرو السَّبيعيِّ (عَنِ البَرَاءِ) بنِ عازب بليّهِ، أنّه (قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿لَا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿ وَالْلُبُكِهُ دُونَ فِ سَبِيلِ اللهِ ﴾ [النساء: ٩٥] قَالَ) لي (النّبِيُ سِنَ الله يُرَعْ: ادْعُ لِي زَيْدًا، وَلْيَجِعْ ) (١) بسكون اللام والجزم (بِاللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ) بفتح الدال بالإفراد، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي: (والدُّوِيِّ) بضم الدال وكسر الواو وتحتيَّة مشددة (وَالكَتِفِ أَوِ الكَتِفِ وَالدَّوَاةِ، ثُمَّ قَالَ) له لمَّا حضر: (اكْتُبْ: ﴿لَا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ ﴾ وَخَلْفَ ظَهْرِ النّبِيِّ مِنَ اللهِ عَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ) بفتح العين وسكون الميم (الأَعْمَى، قَالَ) ولأبي ذرِّ: (فقال)»: (يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا تَأْمُرُنِي، فَإِنِّي رَجُلِّ (١) ضَرِيرُ وسكون الميم (الأَعْمَى، قَالَ) ولأبي ذرِّ: (فقال)»: (يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا تَأْمُرُنِي، فَإِنِّي رَجُلُّ (١) ضَرِيرُ البَصَرِ؟) لا أستطيع الجهاد (فَنَزَلَتْ مَكَانَهَا) مكان الآية في الحالِ، قبل أن يجفَّ القلم: (﴿لَا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيلِ اللهِ عَيْر أُولِي الضرر) (١٤).

قال الحافظُ أبو ذرِّ نفسه: وهذا على معنى التَّفسير لا على التِّلاوة، ومرادُ البخاريِّ من الحديث الأوَّل قوله: إنَّك كنت تكتبُ الوحي. وقوله في الآخر: اكتب. ولم يذكر من الكتَّاب سوى زيدِ بن ثابت، وقد كتبَ الوحي غيره، ولم يكتب زيد بمكَّة (٥)؛ لأنَّه إنَّما أسلم بعد الهجرةِ، ولكثرة كتابتهِ الوحي أطلقَ عليه الكاتب، وكان ربَّما غابَ فيكتبُ غيره، وقد كتبَ الوحي قبلهُ أبيُّ بنُ كعبٍ، وهو أوَّل من كتبَ الوحيَ بالمدينةِ، وأوَّل من كتبه بمكَّة من قريش عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح، لكنَّه ارتدَّ ثمَّ عاد إلى الإسلامِ يوم الفتح، وممَّن كتبَ له سِهَالله يُولِمُ في الجملةِ: الخلفاءُ الأربعة، والزُّبير بن العوام، وخالدٌ وأبان ابنا سعيدِ بن العاص ابنِ أميّة، وحنظلةُ بن الرَّبيع الأَسدي، ومُعَيقيبُ بن أبي فاطمةَ، وعبدُ الله بن الأرقمِ الزُّهريُ (١)، وشُرَحبيل بن حَسَنة، وعبدُ الله بن رواحة، في آخرين.

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): أي: بسكون اللَّام وجزم الفعل.

<sup>(</sup>٢) قوله: (رجل): ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) قوله: «في سبيل الله»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) جاءت العبارة في (د) هكذا: «ولأبي ذرِّ: «في سبيل الله غير أولي الضَّرر» وله أيضًا: «من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله غير أولى الضَّرر»».

<sup>(</sup>٥) في (ج) و(س) و(ل): «ولم يكتب زيد إلَّا بمكَّة»؛ وفي هامشهم: كذا بخطِّه، و الصواب: حذف «إلا».

<sup>(</sup>٦) في (د): «الزبيري».

### ٥ - بابّ: أُنْزِلَ القُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ

هذا (بابٌ) بالتنوين: (أُنْزِلَ القُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ)(١)

٤٩٩١ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ بِنُ اللهِ عَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسِّيًا مَالَ: «أَقْرَأْنِي جِبْرِيلُ عَلَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَ ابْنَ عَبْدِ اللهِ عَلَى حَدْف فَرَاجَعْتُهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُنِي حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُف».

وبه قال: (حَدَّثْنَا سَعِيدُ ابْنُ عُفَيْرٍ) بضم العين المهملة وفتح الفاء آخره راء، نسبه إلى جدّه لشهرته به، واسم أبيه: كثير -بالمثلثة - وسعيدٌ هذا من حفّاظ المصريين وثقاتهم، (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد/أيضًا (عُقَيْلٌ) بضم ده/١٤٦٦ حَدَّثَنِي) بالإفراد/أيضًا (عُقَيْلٌ) بضم ده/١٤٦٦ العين المهملة، ابنُ خالدٍ، وللأصيليِّ: (عن عقيل) (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريُّ، أنَّه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عُبَيْدُ اللهِ) بضم العين (بْنُ عَبْدِ اللهِ) بنِ عتبة بنِ مسعود (أنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ) وللأصيليِّ: «أنَّ عبدَ اللهِ بن عبّاس» (بُهُ عَبْدِ اللهِ) بنِ عتبة بنِ مسعود (أنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ) القرآن (عَلَى حَرْفِ) قال في «الفتح»: وهذا ممّا لم يصرِّح ابن عبّاس بسماعه له منه مِنْ الله عير من وكأنَّه سمعه من أبيًّ بنِ كعبِ/، فقد أخرج النَّسائي من طريق عكرمة بنِ خالدٍ، عن سعيدِ بنِ ١٠٠٥ وكأنَّه سمعه من أبيًّ بنِ كعبِ/، فقد أخرج النَّسائي من طريق عكرمة بنِ خالدٍ، عن سعيدِ بنِ ١٠٠٥ جبيرٍ، عن ابنِ عبَّاس، عن أبيًّ بنِ كعبٍ نحوه (فَرَاجَعْتُهُ) ولمسلم من حديث أبيًّ: «فرددتُ إليه أنْ هوِّن على أمّتي»، وفي رواية له: «إنَّ أمّتي لا تطيقُ ذلك» (فَلَمْ أَزَلُ أَسْتَزِيدُهُ) أطلبُ منه أن يطلبَ من اللهِ الزِّيادة في الأحرف للتَّوسعة (وَيَزِيدُنِي) أي: ويسألُ جبريل ربَّه تعالى فيزيدُني (حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ) وفي حديثِ أبيُّ المذكور: «ثمَّ أتاهُ الفَّانية فقال: «على حرفيٰ»، ثمَّ جاءهُ الرَّابعة فقال: «إنَّ اللهَ يأمركَ أن تقرأ على سبعة أحرفٍ، فأيُّما حرف قرؤوا عليهِ فقد أصابوا».

وحديثُ الباب سبقَ في «بدءِ الخلقِ» [ح: ٣٢١٩].

<sup>(</sup>۱) في هامش (ص) و(ل): اختلف في المراد بها على نحو أربعين قولًا بسطتها في «الإتقان»، وأَقْرُبُها قولان؛ أحدهما: أنَّ المراد المراد سبع لغات؛ وعليه أبو عبيد وثعلب والأزهريُّ وآخرون، وصحَّحه ابن عطيَّة والبيهقيُّ، والثَّاني: أنَّ المراد سبعة أوجه من المعاني المتَّفقة بألفاظ مختلفة؛ نحو: أقبِل وتعالَ وهلمَّ وعجِّل وأسرع؛ وعليه سفيان بن عيينة وابن وهب وخلاثق، ونسبه ابن عبد البرِّ لأكثر العلماء، والمختار: أنَّ هذا الحديث مِن المشكل الذي لا يُدرَى معناه؛ كمتشابه القرآن والحديث؛ وعليه ابن سعدان النَّحويُّ. سيوطي في «التَّوشيح»، والله أعلم.

٤٩٩٢ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ عُفَيْرِ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَن ابْن شِهَابِ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ المِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَبْدِ القَارِيَّ حَدَّثَاهُ، أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيم يَقْرَأُ سُورَةَ الفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ سِنَاسُهِ يَمْ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِثْنِيهَا رَسُولُ اللهِ مِنْ سُمِيًّ مَ فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ، فَلَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ، فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ. قَالَ: أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللهِ صِنَالله عِنَالله عَلَى اللهِ عَنَالله عَلَى عَلَيْ مَا قَرَأْتَ، فَانْطَلَقْتُ بِهِ أَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صِنَ السِّيامِ فَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ بِسُورَةِ الفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقْرِثْنِيهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَ السَّمِيرَ مِم : «أَرْسِلْهُ ، اقْرَأْ يَا هِشَامُ » ، فَقَرَأً عَلَيْهِ القِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مِنَ الشَّارِ عَمَّ : «كَذَلِكَ أُنْزِلَتْ، إِنَّ هَذَا القُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ، فَاقْرَؤُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ عُفَيْرٍ) المصريُّ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (اللَّيْثُ) بنُ سعدِ الإمام المصريُّ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد أيضًا (عُقَيْلٌ) بضم العين، ابنُ خالدٍ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّدِ ابنِ مسلم الزُّهريِّ، أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْر) بن العوَّام (أَنَّ المِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة، ابن نوفل الزُّهريَّ (وَعَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَبْدٍ) بتنوين «عبدٍ» من غير إضافة إلى شيء (القَارِيَّ) بتشديد التحتية، نسبة إلى القارة بطنُّ من خزيمة بن مدركة، والقاريُّ لقبُّ(١)، واسمه: أثيع -بالمثلثة- مصغَّرًا(١) (حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ) ﴿ يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ ولأبي ذرِّ والأَصيليِّ زيادة: «ابنِ حزام» وهو أسديٌّ على الصَّحيح (يَقْرَأُ سُورَةَ الفُرْقَانِ) لا سورةَ الأحزابِ إذ هو غلطٌ (فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ صِنَى الشَّرِيدِ على ، فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ ، فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِيهَا رَسُولُ اللهِ صِنَى الشَّعِيدِ على ، فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ) بهمزة مضمومة وسين مهملة مفتوحة (٣) أي: آخذ برأسهِ، أو أواثبه (في الصَّلاةِ، ده/٣٤٦ب فَتَصَبَّرْتُ) أي: تكلَّفت الصَّبر (حَتَّى سَلَّمَ) أي: فرغَ من صلاتهِ (فَلَبَّبْتُهُ)/ بفتح اللام وتشديد الموحدة الأولى في الفرع وأصله، وقال عياضٌ: التَّخفيف أعرف (بِردَائِهِ) أي: جمعته (٤) عليه

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (س): «لقبه».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): «ابن فُلَيح» بالتصغير «فتح».

<sup>(</sup>٣) قوله: «مفتوحة»: ليس في (د) و (س).

<sup>(</sup>٤) في (ل): «جمعتها»، وفي هامش (ج) و(ل): قوله: «أي: جمعتها»: قضيَّته أنَّ الرِّداءَ مؤنَّتْه، ولكن في «المصباح»: =

عند لبَّته لئلًّا ينفلتَ منِّي، وهذا من عمر على عادته في الشِّدة بالأمر بالمعروف (فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ)ها ؟(١) بحذف الضَّمير (قَالَ) وللأَصيليِّ: «فقال»(١) هشام: (أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللهِ مِنَى اللهِ مِنَى اللهِ مِنَى اللهِ مِنَى اللهِ مِنِى اللهِ مِنِى اللهِ مِنى الله عِمْ رَائِهِ: (فَقُلْتُ) له: (كَذَبْتَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ مِنى الله عِلَى اللهِ مِنى الله عِلَى اللهِ مِنى اللهِ مِنى اللهِ عِلَى اللهِ مِنى اللهِ عِلَى اللهِ مِنى اللهِ عِلْمُ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ م أَقْرَ أَنِيهَا عَلَى غَيْر مَا قَرَأْتَ) ها، فيه إطلاقُ التَّكذيب على غلبةِ الظَّنِّ، فإنِّه إنَّما فعل ذلك عن اجتهادٍ منه لظنِّه أنَّ هشامًا خالفَ الصَّواب، وساغَ له ذلك لرسوخ قدمه في الإسلام وسابقته، بخلاف هشام، فإنَّه من مسلمةَ الفتح، فخشى أن لا يكونَ أتقنَ القراءة، ولعلَّ عمر لم يكن سمعَ حديثَ: «أنزلَ القرآنُ على سبعةِ أحرفِ» قبل ذلك (فَانْطَلَقْتُ بِهِ أَقُودُهُ) أجرُّه بردائه (إِلَى رَسُولِ اللهِ صِنَ السِّعِيمِ ، فَقُلْتُ): يا رسولَ الله (إنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ بِسُورَةِ الفُرْقَانِ) بباء الجر، وللأربعة «سورة الفرقانِ» (عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صِنَاسَعِيم: أَرْسِلْهُ) بهمزة قطع؛ أي: أطلقه، ثمَّ قال له عَلِيسًه واللهُ : (اقْرَأْ يَا هِشَامُ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ القِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ) بها (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صِنَ اللهِ عِنَ اللهِ عَلَى أَنْزِلَتْ، ثُمَّ قَالَ) عَلِيطِ اللهِ اللهِ (اقْرَأْ يَا عُمَرُ، فَقَرَأْتُ القِرَاءَةَ الَّتِي أَقْرَأَنِي) بها (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عِلَى اللهِ عِلَى تعيينِ الأحرف الَّتي اختلفَ فيها عمرُ وهشام من سورةِ الفرقانِ. نعم، جمعَ ما اختلفَ فيهِ من المتواتر (٣) والشَّاذِّ من هذهِ السُّورة، وسبقهُ إلى ذلك ابنُ عبدِ البرِّ مع فوتٍ، ثمَّ قالَ: والله أعلمُ بما أنكرَ منها عمر على هشام وما قرأ به عمرُ (٤). ثمَّ قال بَالِيقِلة الرَّالِم تطييبًا لقلب عمر ؛ لئلا ينكرَ تصويبَ الشَّيئين المختلفين: (إِنَّ هَذَا القُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ) جمع: حرف، مثل فلس وأفلس؛ أي: لغات أو قراءات، فعلى الأول يكون المعنى على أوجه من اللُّغات؛ لأنَّ أحدَ معانى الحرف في اللُّغةِ الوجه. قال تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلى حَرْفِ ﴾ [الحج: ١١] وعلى الثَّاني يكونُ من إطلاق الحرف على الكلمةِ مجازًا لكونهِ بعضها(٥). (فَاقْرَؤُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ) أي: من الأحرفِ المنزَّل بها(١)،

<sup>=</sup> الرِّداء؛ بالمدِّ: ما يُرتدَى به، مذكَّر، ولا يجوز تأنيثه.

<sup>(</sup>١) (ها): ليس في (د).

<sup>(</sup>١) قوله: «وللأَصيليِّ فقال»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في (م) و (ب): «التواتر».

<sup>(</sup>٤) قوله: «ولم يقف الحافظُ ابن حجرٍ... وما قرأ به عمر»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «بعضًا».

<sup>(</sup>٦) في (د): «أي من المنزل».

٤٥١/٧ فالمرادُ بالتَّيسر() في الآيةِ غير المراد به/ في الحديثِ؛ لأنَّ الَّذي في الآيةِ المرادُ بهِ القلَّة والكثرة، والنَّاني من الكيفيَّة (١). والَّذي في الحديثِ ما يستحضرهُ القارئُ من القراءاتِ، فالأوَّل من الكميَّة والثَّاني من الكيفيَّة (١).

وقد وقع لجماعة من الصَّحابة نظيرُ ما وقعَ لعمر مع هشام؛ منها لأبيِّ بنِ كعب مع ابنِ مسعودٍ في سورةِ النَّحل، وعَمرو بن العاص مع رجلٍ في آيةٍ من القرآنِ. رواه أحمد، وابن مسعود مع رجل في سورةِ من آل حم. رواه ابن حبَّان والحاكم، وأمَّا ما رواهُ الحاكمُ عن سمرة رفعه: «أنزلَ القرآنُ على ثلاثةِ أحرفٍ» فقال أبو عبد اللهِ: تواترتِ الأخبارُ بالسَّبعةِ إلَّا في هذا الحديثِ.

قال أبو شامة: يحتملُ أن يكون بعضهُ أنزلَ على ثلاثةِ أحرف كجذوة والرَّهب، أو أرادَ أنزلَ دهره ابتداءً على ثلاثةِ أحرف، ثمَّ زيد/ إلى (٣) سبعة توسعةً على العبادِ، والأكثر أنّها محصورةً في السَّبعة، وهل هي باقيةٌ إلى الآنِ يقرأُ بها أم كان ذلك ثمَّ استقرَ الأمرُ على بعضها؟ وإلى الثّاني ذهبَ الأكثرُ، كسفيانَ بن عيينة وابنِ وهبٍ والطَّبريِّ والطَّحاويِّ، وهل استقرَّ ذلك في الزَّمنِ النَّبويِّ أم بعده؟ والأكثرُ على الأولَ (٤)، واختارهُ القاضِي أبو بكر بن الطَّيب، وابنُ عبدِ البرِّ، وابنُ العربيِّ وغيرهم؛ لأنَّ ضرورة اختلافِ اللُّغات ومشقَّة نطقهم بغير لغتِهم اقتضَتْ التَّوسعة وابنُ العربيِّ وغيرهم؛ لأنَّ ضرورة اختلافِ اللُّغات ومشقَّة نطقهم بغير لغتِهم اقتضَتْ التَّوسعة عليهم في أوَّل الأمرِ، فأذنَ لكلِّ أن يقرأَ على حرفه؛ أي: طريقتهِ في اللُّغة إلى أن انضبطَ الأمرُ وتدرَّبت الألسنُ، وتمكَّن النَّاس من الاقتصارِ على الطَّريقة الواحدةِ، فعارضَ جبريلُ لِيك النَّبيُّ مِن الشَّعِيمُ القرآنَ مرَّتين في السَّنةِ الأخيرةِ، واستقرَّ على ما هو عليه الآن، فنسخَ اللهُ تعالى تلك القرآءة المأذون فيها بما أوجبهُ من الاقتصارِ على هذهِ القرآءة التَّي تلقَّاها النَّاس.

ويشهدُ له ما عندَ التِّرمذيِّ عن أبيِّ: أنَّه صِنَاسُهِ عِن أبيٍّ: أنَّه صِنَاسُهِ عَلَى المَّهِ أميَّة أميَّة فيهم الشَّيخ الفانِي، والعَجوز الكبيرة، والغُلام. قال: فمرهُم أن يقرؤوا على سبعةِ أحرف وفي بعضِها كقولهِ: هلمَّ وتعالَ وأقبلُ وأسرعُ واذهب واعجل، لكنَّ (٥) الإباحةِ المذكورةِ لم تقع

<sup>(</sup>۱) في (م): «بالتيسير».

<sup>(</sup>١) قوله: «فالمراد بالتيسر في الآية... والثاني من الكيفية»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في (م): «على».

<sup>(</sup>٤) في (د): «والأول الأكثر».

<sup>(</sup>٥) في (م) و(د): «لأن».

بالتَّشهي؛ أي: أنَّ كلَّ أحدٍ يغيِّر الكلمةَ بمرادفها في لغتهِ، بل ذلكَ مقصورٌ على السَّماع من رسولِ الله مِنْ الله الله على الله على الله على الله مِنْ الله الله الله الله على الله الله على الله على الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله الله على الله على الله الله على اله

واختلفَ في المرادِ بالسبعةِ: قال ابنُ العربيِّ: لم يأت في ذلك نصِّ ولا أثرٌ. وقال ابنُ ابنُ العربيِّ: إنَّ أكثرها غير مختارٍ، وقال حبًان: إنَّ اكثرها غير مختارٍ، وقال أبو جعفرِ محمَّد بن سعدانِ النَّحويُّ: هذا من المشكل الَّذي لا يُدرى معناهُ؛ لأنَّ الحرف يأتي لمعانٍ. وعن الخليلِ بن أحمدٍ: سبعُ قراءاتٍ، وهذا أضعفُ الوجوهِ، فقد بيَّن الطَّبري وغيرهُ أنَّ اختلافَ القرَّاء إنَّما هو حرفٌ واحدٌ من الأحرفِ السَّبعة، وقيل: سبعة أنواعٍ، كلُّ نوعٍ منها جزءً من أجزاءٍ الله القرآنِ، فبعضها أمرٌ ونهيٌ، ووعدٌ ووعيدٌ، وقصصٌ، وحلالٌ وحرامٌ، ومحكمٌ ومتشابة، وأمثالٌ، وفيه حديثُ ضعيفٌ من طريقِ ابنِ مسعودٍ، ورواه البيهقيُّ بسندِ مرسلٍ، وهو قولٌ فاسدٌ، وقيل: سبعُ لغاتٍ لسبعِ قبائل من العربِ متفرَّقة في القرآنِ، فبعضه بلغةِ تميم، وبعضهُ بلغةِ هوازنَ وبكُرٍ /، وكذلك سائرُ اللُغات، ومعانيها واحدةً، ده٢٤٧٠ وإلى هذا ذهبَ أبو عُبيد (٣) وثعلب، وحكاهُ ابنُ دريدٍ، عن أبي حاتم، وبعضهم عن القاضِي وإلى هذا ذهبَ أبو عُبيد (٣) وثعلب، وحكاهُ ابنُ دريدٍ، عن أبي حاتم، وبعضهم عن القاضِي أبي بكرٍ، وقال الأزهريُّ وابنُ حبَّان: إنَّه المختارُ، وصحَّحه البيهقيُّ في «الشُّعب»، واستنكرهُ أبي بكرٍ، وقال الأزهريُّ وابنُ حبَّان: إنَّه المختارُ، وصحَّحه البيهقيُّ في «الشُعب»، واستنكرهُ ابنُ قتيبةَ، واحتجَّ بقوله تعالى: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إلَّا بِلِسَانِ فَوْمِهِ ﴾ [براهيم: ٤].

وأجيبَ بأنَّه لا يلزمُ من هذهِ الآيةِ أن يكونَ أرسل بلسانِ قريشٍ فقط لكونهم قومهُ، بل أرسلَ بلسانِ جميعِ العربِ، ولا يردُّ عليه كونهُ بعثَ إلى النَّاس كافَّة عربًا وعجمًا؛ لأنَّ القرآنَ أنزلَ باللُّغة العربيَّة، وهو بلَّغه (٤) إلى طوائفِ العربِ، وهم يترجمونهُ لغير العربِ بألسنتهم.

وقال ابنُ الجزريِّ: تتبَّعتُ القراءات صحيحَهَا وشاذَّهَا، وضعيفَهَا ومنكرَهَا؛ فإذا هي ترجعُ

<sup>(</sup>١) في (د) و(ل): «وقول»، وفي هامش (ج) و(ل): قوله: «وقول ابن حبَّان» كذا بخطِّه؛ والأولى: وقال ابن حبَّان.

في (د): «أنواع».

<sup>(</sup>٣) في (د) و(م): «عبيدة».

<sup>(</sup>٤) في (م): «يبلغه».

إلى سبعةِ أوجهِ من الاختلافِ(۱)، لا تخرجُ عن ذلك، وذلك إمّا في الحركاتِ بلا تغيُّر في المعنى/ والصُّورة؛ نحو: ﴿ اَلْبَحُلِ ﴾ و﴿ اَلْبَحَلِ ﴾ الله ويحسب بوجهين، أو بتغيُّر في المعنى فقط؛ نحو: ﴿ فَلَقَى ادَمُ مِن رَبِهِ كَمِنتِ ﴾ [البقرة: ٣٧] ﴿ وَاَذَكَرَ بَعَدَ أُمّتَةٍ ﴾ و ﴿ أَمَةٍ ﴾ [يرسف: ٤٥]، وإمّا في الحروف بتغيُّر المعنى لا الصُّورة؛ نحو: ﴿ بَتَلُوا ﴾ و﴿ تَنْلُوا ﴾ [يونس: ٣٠] و﴿ وَنُنجِيكَ بِبدَنِكَ ﴾ و (ننجيك ورثنجيك بيدنيك ﴾ و (ننجيك ورثنجيك بيدنيك ﴾ و (ننجيك بيدنيك ﴾ و (ننجيك بيدنيك ﴾ و (ننجيك بيدنيك ﴾ و (بيدنيك بيدنيك بيدنيك بيدنيك بيدنيك بيدنيك بيدنيك إلى وفي النورة و وَمَن الله وَ في النورة و النبيد و الن

وحديثُ البابِ مضى في «كتاب الخصوماتِ» [ح: ٢٤١٩].

#### ٦ - باب تَأْلِيفِ القُرْآنِ

(باب تَأْلِيفِ القُرْآنِ) أي: جمع آياتِ السُّورة، أو جمعُ السُّور مرتَّبة.

294 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهِكٍ قَالَ: إِنِّي عِنْدَ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رَبُيِّ إِذْ جَاءَهَا عِرَاقِيٌّ فَقَالَ: أَيُّ الكَفَنِ خَيْرٌ؟ قَالَتْ: وَيْحَكَ وَمَا يَضُرُّكَ؟ قَالَ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ، أَرِينِي مُصْحَفَكِ. قَالَتْ: لِمَ؟ قَالَ: لَعَلِّي خَيْرٌ؟ قَالَتْ: وَمَا يَضُرُّكَ أَيْهُ قَرَأْتَ قَبْلُ، إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنْهُ أُولً مِنْ المُؤْمِنِينَ، المُؤْمِنِينَ مُصْحَفَكِ. فَالَتْ: وَمَا يَضُرُّكَ أَيَّهُ قَرَأْتَ قَبْلُ، إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنْهُ شُورًا عَيْرَ مُؤلَّفٍ. قَالَتْ: وَمَا يَضُرُّكَ أَيَّهُ قَرَأْتَ قَبْلُ، إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنْهُ شُورَةً مِنَ المُفَصَّلِ، فِيهَا ذِكْرُ الجَنَّةِ وَالنَّارِ حَتَّى إِذَا ثَابَ النَّاسُ إِلَى الإِسْلَامِ نَزَلَ الحَلَالُ وَالحَرَامُ، وَلَوْ

<sup>(</sup>۱) في (د): «الخلاف».

<sup>(</sup>١) «والبَخَل»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٣) في (د): «سكرة الموت بالحق».

<sup>(</sup>٤) «أوصى»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٥) في (د): «يكون».

نَزَلَ أَوَّلَ شَيْءِ لَا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ. لَقَالُوا: لَا نَدَعُ الْخَمْرَ أَبَدًا. وَلَوْ نَزَلَ لَا تَزْنُوا. لَقَالُوا: لَا نَدَعُ الزِّنَا أَبَدًا. لَقَدْ نَزَلَ بِمَكَّةَ عَلَى مُحَمَّدِ مِنَ الشَّاعَةُ أَدْهَى وَإِنِّي لَجَارِيَةٌ أَلْعَبُ: ﴿ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ ﴾ لَقَدْ نَزَلَ بِمَكَّةَ عَلَى مُحَمَّدِ مِنَ الشَّعِيمِ وَإِنِّي لَجَارِيَةٌ أَلْعَبُ: ﴿ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ ﴾ وَمَا نَزَلَتْ سُورَةُ البَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ إِلَّا وَأَنَا عِنْدَهُ. قَالَ: فَأَخْرَجَتْ لَهُ المُصْحَفَ، فَأَمْلَتْ عَلَيْهِ آيَ السُّورَة.

وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي الوقتِ: (حَدَّثني) بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) الفرَّاء الرَّازِيُّ الصَّغير قال: (أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ) قاضِي صنعاءَ (أَنَّ ابْنَ جُرَيْج) عبدَ الملكِ بن عبد العزيز (أَخْبَرَهُمْ قَالَ): أخبرني فلانٌ بكذا (وَأَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهِكِ) بفتح الهاء وكسرها، يصرف ولا يصرف للعجمة والعلميَّة، فالعطف على مقدَّر، وقال ابنُ حجر: وما عرفتُ ماذا عطفَ عليه، ثمَّ رأيتُ الواو ساقطة من رواية النَّسفي (قَالَ: إِنِّي عِنْدَ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ خَيْرٌ) الأبيض أو غيره؟ (قَالَتْ: وَيْحَكَ) كلمة ترحُّم (وَمَا) أي: أيُّ شيء (يَضُرُّكَ) بعد موتكَ في أيِّ كفن كفِّنت؟ (قَالَ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ أَرِينِي مُصْحَفَكِ. قَالَتْ: لِمَ) أريكه؟ (قَالَ: لَعَلِّي أُؤَلَّفُ القُرْآنَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يُقْرَأُ غَيْرَ مُوَلَّفٍ) قال في «الفتح»: الظَّاهر لي/ أنَّ هذا العراقيَّ كان ممَّن<sup>(١)</sup> ده/١٣٤٨ يأخذ بقراءة ابن مسعود، وكانَ ابنُ مسعود لمَّا حضر مصحفُ عثمان إلى الكوفة لم يرجعْ عن قراءتهِ، ولا على إعدام مصحفهِ، فكان تأليفُ مصحفهِ مغايرًا لتأليفِ عثمان، ولا ريبَ أنَّ تأليف المصحفِ العثمانيِّ أكثرُ مناسبةً من غيرهِ، فلهذا أطلقَ العراقيُّ أنَّه غير مؤلَّف، وهذا كلُّه على أنَّ السُّؤال إنَّما وقع عن ترتيب السُّور؛ ولذا (قَالَتْ) له عائشة: (وَمَا يَضُرُّكَ) بضم الضاد المعجمة والراء المشددة، من الضَّرر، ولأبوي ذرِّ والوقتِ والأَصيليِّ: «يضِيْرك» بكسر الضاد بعدها تحتية ساكنة، من الضَّير(١) (أَيَّهُ) بفتح الهمزة والتحتية المشددة بعدها هاء مضمومة، والأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملى: ﴿أَيَّةُ ﴾ بفوقية بدل الهاء منونة (قَرَأْتَ قَبْلُ) أي: قبلَ قراءةِ السُّورة الأخرى (إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنَ المُفَصَّل فِيهَا ذِكْرُ الجَنَّةِ وَالنَّارِ) سورة ﴿ أَقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ﴾ [العلق: ١] إذ ذاك لازم من قولهِ فيها: ﴿ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّقَ ﴾ [العلق: ١٣] و ﴿ سَنَدُعُ ٱلزَّبَانِيَةَ ﴾ [العلق: ١٨] أو المدَّثر، وذكرهُما صريحٌ فيها في قوله: ﴿ وَمَا آَذَرَكَ مَا سَقَرُ ﴾ [المدثر: ٢٧] و ﴿ فِي جَنَّتِ

<sup>(</sup>١) قوله: «ممَّن»: ليس في (د) و(م).

<sup>(</sup>٢) قوله: «ساكنة من الضير»: ليس في (د).

يَشَآدُونَ ﴾ [المدثر: ١٤] لكن الَّذي نزل أولًا(١) من سورة «اقرأ» خمسُ آياتٍ فقط، أو المرادُ بالأوَّلية بعد الفترة وهي المدَّثر، فلعلَّ آخرها نزلَ قبل نزولِ بقيَّة اقرأ، أو بتقدير: من؛ أي: من أوَّل ما نزلَ (حَتَّى إِذَا ثَابَ) بالمثلثة والموحدة بينهما ألف؛ أي: رجعَ (النَّاسُ إِلَى الإِسْلَامِ) واطمأنَّت نفوسهُم عليه، وتيقَّنوا أنَّ الجنَّة للمطيعِ والنَّار للعاصي (نزَلَ الحَلالُ وَالحَرَامُ، وَلَوْ نَزَلَ أَوَل أَوَل فَي نَول أَوَل أَوْل فَي نَول الحَمْر؛ لَقَالُوا: لا نَدَعُ الخَمْر أَبَدًا، وَلَوْ نَزَل لا تَزْنُوا: لَقَالُوا لا نَدَعُ الزِّنَا أَبَدًا) وذلك لمَا طبعَتْ عليه النُّفوس من النَّفرة عن تركِ المألوف، فاقتضتِ الحكمةُ الإلهيَّة ترتيب وذلك لمَا طبعَتْ عليه النُّفوس من النَّفرة عن تركِ المألوف، فاقتضتِ الحكمةُ الإلهيَّة ترتيب النُّزول على ما ذكر (لَقَدْ نَزَلَ بِمَكَّة عَلَى مُحَمَّدٍ مِنَاشِعِهم النِّي ليسَ فيها ذكرُ شيءِ من الأحكام السَّاعَةُ مُوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ ﴾ [القمر: ٢٤]) من سورةِ القمر الَّتي ليسَ فيها ذكرُ شيءِ من الأحكام (وَمَا نَزَلَتْ سُورَةُ البَقَرةِ وَالنِّسَاءِ) المشتملتانِ (٢) على الأحكامِ من الحلالِ والحرام (إلَّا وَأَنَا وَمَا نَزَلَتْ سُورَةُ البَقرةِ وَالنِّسَاءِ) المشتملتانِ تأخُر نزولِ الأحكامِ، وسقط لأبي ذرَّ «سورة» فالبقرةُ ومعطوفُها مرفوعان (٣).

(قَالَ: فَأَخْرَجَتْ لَهُ) أي: للعراقيِّ (المُصْحَفَ فَأَمْلَتْ) بسكون الميم وتخفيف اللام وينانية ويتشديدها مع فتح الميم، وفي «اليونينية»: بتشديد الميم، فليحرَّر (٤) (عَلَيْهِ آيَ السُّورَة) ولأبي ذرِّ/: «السُّور» أي: آياتِ كلِّ سورة، كأن قالت له مثلًا: سورة البقرة كذا كذا آية، وهذا يؤِّيد أنَّ السَّوال وقعَ عن تفصيلِ آياتِ كلِّ سورةٍ، وقد ذكرَ بعضُ الأئمةِ (٥) آياتِ السُّور مفردة، كابن شيطى (٢) والجعبريِّ، وفي مجموعي «لطائفِ الإشارات لفنونِ القراءاتِ» ما يكفي ويشفي.

٤٩٩٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالكَهْفِ وَمَرْيَمَ وَطَهَ وَالأَنْبِيَاءِ: إِنَّهُنَّ مِنَ العِتَاقِ الأُولِ، وَهُنَّ مِنْ تِلَادِي.

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): قوله: «أوَّلًا» وقع في خطِّ المؤلِّف: «أوَّل».

<sup>(</sup>۱) زید فی (ب): «منه».

<sup>(</sup>٣) قوله: «وسقط لأبي ذرِّ سورة، فالبقرة ومعطوفها مرفوعان»: ليس في (د)، وفي (ص) و(م): «مرفوع».

<sup>(</sup>٤) قوله: «مع فتح الميم، وفي اليونينيَّة بتشديد الميم؛ فليُحرَّر»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) في (ص) زيادة: «أن».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «شِيطَى» كَ ﴿ضِيزَى ﴾ [النجم: ٢١]: عَلَم. «قاموس»، قال الشَّارح في «لطائف الإشارات»: هو أبو الفتح، عبد الواحد بن شِيطَى البغداديُّ، صاحب «التذكار».

وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بنُ أبي إياسٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عمرو بنِ عبدِ الله السَّبيعيِّ، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ) ولأبي ذرِّ زيادة: «ابنِ ده/٢٤٨ قيسٍ» أخا الأسودِ بنِ يزيدَ(۱) بنِ قيسٍ (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ) ﴿ اللَّهُ (يَقُولُ فِي) شأنِ سورة قيسٍ أخا الأسودِ بنِ يزيدَ(۱) بنِ قيسٍ (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ) ﴿ اللَّهُ وَ اللَّهُ الْنِيمَةِ وَ اللَّهُ الْنِيمِ إِسْرَائِيلَ) وهي سورة الإسراءِ (وَ) في شأن سورة (الكَهْفِ وَ) شأن سورة (مَرْيَمَ وَ) شأن سورة (طَهَ، وَ) شأن سورة (الأَنْبِياءِ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «أو الأنبياءِ» (١) سورة (إلاَّنْبِياءِ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «أو الأنبياءِ» (١) (إنَّهُنَّ أَي: الخمسةُ (مِنَ العِتَاقِ الأُولِ) بكسر العين، والعربُ تجعلُ كلَّ شيءٍ بلغَ الغاية في الجودةِ عتيقًا، والأُولِ: بضم الهمزة وفتح الواو المخففة، والأوليَّة باعتبارِ نزولهنَّ (وَهُنَّ مِنْ الجودةِ عتيقًا، والأُولِ: بضم الهمزة وفتح الواو المخففة، والأوليَّة باعتبارِ نزولهنَّ (وَهُنَّ مِنْ تِلَادِي) بكسر الفوقية وتخفيف اللام وبعد الألف دال مهملة؛ أي: ممَّا نزلَ قديمًا، ومع ذلك فهنَّ مؤخَّرات في ترتيبِ المصحفِ العثمانيُّ.

وهذا الحديث مرَّ في «التَّفسير» [ح: ٤٧٠٨].

2990 - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، سَمِعَ البَرَاءَ ﴿ ثَالَ: تَعَلَّمْتُ ﴿ سَبِّحِ السَّعِ الْبَرَاءَ ﴿ فَالَ: تَعَلَّمْتُ ﴿ سَبِّحِ السَّعَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَالَاعِلَى الْعَلَّالَالِهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّمْ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُو

وهذا الحديث سبق في «التَّفسير» أيضًا [ح: ٤٩٤١].

النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ النَّبِيُ مِنْ اللهِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَدْ عَلِمْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ النَّبِيُ مِنْ اللهِ عَلْرَوُهُ هُنَّ النَّيْنِ الْنَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ. فَقَامَ عَبْدُ اللهِ وَدَخَلَ مَعَهُ عَلْقَمَةُ وَخَرَجَ عَلْقَمَةُ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: عِشْرُونَ سُورَةً مِنْ أَوَّلِ المُفَصَّلِ عَلَى تَأْلِيفِ ابْنِ مَسْعُودٍ، آخِرُهُنَّ الحَوَامِيمُ حم الدُّخَانُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ.

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): وقعَ في خطِّه: «يزيد بن قيس»، والصَّواب: «بن يزيد بن قيس».

<sup>(</sup>٢) قوله: «ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمستملي: أو الأنبياء»: ليس في (د).

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) هو لقبُ عبدِاللهِ بنِ عثمانَ المروزيِّ (عَنْ أَبِي حَمْزَةً) بالحاء المهملة والزاي، محمَّدِ بنِ ميمونَ السُّكريِّ المروزيِّ (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمانَ بنِ مهرانَ (عَنْ شَقِيقٍ) أبي وائل بنِ سلمة، أنَّه (قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ) بنُ مسعودٍ: (قَدْ عَلِمْتُ) وللأَصيليِّ وابنِ عساكرٍ: «لقد تعلَّمت» (النَّظَائِرَ) أي: السُّور المتماثلةِ في المعاني، كالموعظةِ أو الحكمِ أو القصصِ، أو السُّور المتقاربةِ في الطُّول و(۱) القصرِ (الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ بنَ اللهُ يَا مُعْيَرُ وُهُنَّ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ فِي كُلُّ رَكْعَةٍ) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ إسقاط لفظ «كل»، وفي نسخةٍ: «اثنينِ كلَّ ركعة»(۱) بإسقاط للجار (فَقَامَ عَبْدُ اللهِ) يعني: ابنَ مسعودٍ من مجلسهِ ودخلَ بيته (وَدَخَلَ مَعَهُ عَلْقَمَةُ) بنُ قيسِ البَّانِ في وَخَرَجَ عَلْقَمَةُ) المذكور (فَسَأَلْنَاهُ) عنها (فَقَالَ: عِشْرُونَ سُورَةً مِنْ أَوَّلِ المُفَصَّلِ عَلَى النَّعِفِ وَخَرَجَ عَلْقَمَةُ) المذكور (فَسَأَلْنَاهُ) عنها (فَقَالَ: عِشْرُونَ سُورَةً مِنْ أَوَّلِ المُفَصَّلِ عَلَى تَأْلِيفِ) مصحف (ابْنِ مَسْعُودٍ، آخِرُهُنَّ الحَوَامِيمُ) ولأبي ذرِّ: «من الحواميم» (حم الدُّخَانُ وَعَمَّ تَأْلِيفِ) مصحف (ابْنِ حَرْيمةَ من طريقِ أبي خالدِ الأحمر، عن الأعمش مثلَ هذا الحديث، وزادَ: قال يَتَسَاءَلُونَ)، ولابنِ خزيمةَ من طريقِ أبي خالدِ الأحمر، عن الأعمش مثلَ هذا الحديث، وزادَ: قال الأعمشُ: أولهنَّ الرَّحمن وآخرهنَّ الدُّخان، وذكر الدُّخان في المفصَّل تجوز؛ لأنَّها ليستْ منه.

نعم، يصحُّ على أحدِ الأقوالِ في حدِّ المفصَّل، وقد مرَّ في «بابِ الجمعِ بين السُّورتين في ركعةٍ» من «كتابِ الصَّلاة» [ح: ٥٧٥] سرد السُّور العشرين فيما أخرجَه أبو داود، وفي الحديثِ دليلٌ على أنَّ تأليفَ مصحفِ ابنِ مسعودٍ على غير التَّأليف العثمانيِّ، ولم يكن على ترتيبِ النُّزول.

وقيل: إنَّ مصحف عليِّ بنِ أبي طالبٍ كان على ترتيبِ النُّزول، أوَّله: اقرأ، ثمَّ المدَّثر، ثمَّ ده/١٥٥ ن والقلم/، وهكذا إلى آخر(٣) المكِّيِّ، ثمَّ المدنيِّ، وهل ترتيبُ المصحف العثمانيِّ كان باجتهادٍ من الصَّحابة أو توقيفيًّا؟ فذهبَ إلى الأوَّل الجمهور، ومنهم القاضِي أبو بكرِ بنِ الطَّيب فيما اعتمدهُ واستقرَّ عليه رأيهُ من قوليه وأنَّه فوَّض ذلك إلى أمَّته بعدهُ، وذهبتْ طائفةً إلى الثَّاني، والخلافُ لفظيُّ؛ لأنَّ القائلَ بالأوَّل يقول: إنَّه رمزَ إليهم ذلك لعلمهم بأسبابِ نولهِ ومواقعِ كلماتهِ؛ ولذلك قال الإمامُ مالكُ: وإنَّما ألَّفوا القرآن على ما كانوا يسمعونهُ من النَّبيِّ مِنْ الشَّيرِ على .

(۱) في (ب) و (س): «أو».

<sup>(</sup>٢) قوله: «إسقاط لفظ كل وفي نسخة اثنين كل ركعة»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «آخرها».

وهناك(١) قول ثالث : وهو أنَّ كثيرًا من السُّور قد كانَ علم ترتيبه في حياته مِنَاسَمْ يُوم ، كالسَّبع الطُّوال(١) ، والحواميم ، والمفصَّل ، وكقوله : «اقرؤوا الزَّهراوين البقرة وآل عمران» وإلى هذا مال ابن عطيَّة / ، وقال بعضُهم : لترتيب وضع السُّور في المصحف أشياء قد تطلعك على أنَّه توقيفيُّ ١٤٥٥ صادرٌ عن حكيم : أحدها : بحسب الحروف كما في الحواميم ، وثانيها : لموافقة أوَّل السُّور لأخر ما قبلها ، كآخر الحمد في المعنى وأول البقرة ، وثالثها : للوزنِ في اللَّفظ ، كآخر ﴿ تَبَتُ ﴾ وأول الإخلاص ، ورابعها : لمشابهة جملة السُّورة لجملة الأخرى ؛ مثل : الضَّحى و ﴿ أَلَمْ نَشَرَح ﴾ .

وقال بعضهم: سورة الفاتحة تضمَّنت الإقرار بالرُّبوبيَّة، والالتجاء إليه في دينِ الإسلام، والصِّيانة عن دينِ اليهوديَّة والنَّصرانيَّة، وسورةُ البقرةِ تضمَّنت قواعدَ الدِّين، وآل عمران مكمِّلة لمقصودها، فالبقرةُ بمنزلةِ إقامة الدَّليل على الحكم، وآل عمران بمنزلةِ الجوابِ عن شبهات الخُصوم، وسورة النِّساء تتضمَّن أحكام الأنساب التي بين النَّاس، والمائدةُ سورة العقود، وبها تمَّ الدِّين. انتهى.

وأمَّا ترتيبُ الآيات فإنَّه توقيفيُّ بلا شكِّ، ولا خلاف أنَّه من النَّبيِّ مِنَاسَّ عِيمَ م وهو أمرٌ واجبً وحكمٌ لازمٌ، فقد كان جبريلُ يقول: ضعْ آية كذا في موضع كذا، وفيه حديثٍ أخرجه البيهقيُّ في «المدخل» و «الدلائل»، والحاكمُ في «المستدرك»، وقال: صحيحٌ على شرطهما.

٧ - بابٌ كَانَ جِبْرِيلُ يَعْرِضُ القُرْآنَ عَلَى النَّبِيِّ مِنَاسْمِيهُ لَم. وَقَالَ مَسْرُوقٌ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ عَارَضَنِي العَامَ فَاطِمَةَ اللَّهُ أَسَرًا إِلَيَّ النَّبِيُ مِنَاسْمِيمُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ عَارَضَنِي العَامَ مَرَّتَيْنَ ، وَلَا أُرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِى »

هذا (بابٌ) بالتنوين: (كَانَ جِبْرِيلُ يَعْرِضُ القُرْآنَ) بفتح الياء وكسر الراء (عَلَى النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ اللهُ أي: يستعرضُهُ ما أقرأهُ إيَّاه.

(وَقَالَ مَسْرُوقٌ) هو: ابنُ الأجدع التَّابعيُّ، ممَّا وصلهُ المؤلِّف في «علامات النُّبوَّة» [ح: ٣٦٢٣]:

<sup>(</sup>۱) قوله: «وهناك»: ليست في (ص) و(م) و(د).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): قوله: «الطُّوال» كذا بالألف في «الشَّارح»، وعبارة «المصباح»: وقَرأَت السَّبع الطُّوَل؛ بغير ألف. انتهى. وفي «النَّهاية»: «أوتيتُ السَّبع الطُّوَلَ»؛ بالضمِّ: جمع «الطُّولى»؛ مثل: الكُبري؛ وهذا الكُبري؛ وهذا البناء يلزمه الألف واللَّم، أو الإضافة.

(عَنْ عَائِشَةَ) أَمِّ المؤمنين ( رَالِيَّ عَنْ فَاطِمَةَ) بنتِ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيهُم ( النِّيْ): أَسَرَّ إِلَيَّ النَّبِيُّ مِنَاسِّمِيهُم أَنَّ جِبْرِيلَ يُعَارِضني) (بِالقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ) أي: مرَّةً جِبْرِيلَ يُعَارِضني) (بِالقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ) أي: مرَّةً (وَإِنَّهُ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي: (وإنِّي) (عَارَضَنِي) هذا (العَامَ مَرَّتَيْنِ وَلاَ أُرَاهُ) (٢) بضم الهمزة؛ أيُهُ ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي: (وإنِّي) (عَارَضَنِي) هذا (العَامَ مَرَّتَيْنِ وَلاَ أُرَاهُ) كُلَّ منهما كان تارةً أي (الاَّخُرُ يسمعُ. يقرأ والآخرُ يسمعُ.

299۷ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةً: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِاللهِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ مِنَ لللهِ عَنَاسِ بِالخَيْرِ، وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ مَضَانَ، لأَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ مِنَاسِهِ عِلْمُ وَمَضَانَ، لأَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ مِنَاسِهِ عِلْمُ اللهِ مِنَاسُهِ عِلْمُ اللهِ مِنَاسُهِ عِلْمُ اللهِ مِنَاسُهِ اللهِ مِنَاسُهِ اللهِ مِنَاسُهِ اللهِ مِنَاسُهِ اللهِ مِنَاسُهِ اللهِ مِنَاسُهِ اللهِ مِنْ الرَّيحِ المُرْسَلَةِ.

ده/۳٤٩ س

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) بسكون العين، الزُّهريُّ العوفِيُّ، أبو إسحاق الزُّهريُّ (عَنِ النُّهْرِيُّ) العَوفِيُّ، أبو إسحاق الزُّهريُّ (عَنِ النُّهْرِيُّ) الله محمِّدِ بن مسلمٍ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِّ) بضم العين (ابْنِ عَبْدِ اللهِّ) بنِ عتبةَ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بُنَّهُ) أَنَّه محمِّدِ بن مسلمٍ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين (ابْنِ عَبْدِ اللهِ) بنِ عتبةَ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بُنَّهُ) الله (صَالَ الله) (صَالَ الله) (صَالله عَيْمُ الْجُودَ النَّاسِ) أي: أسخاهُم (الله قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ) وفي نسخة: «كانَ رسولُ الله» (صَالَ الله عَيْمُ رَمَضَانَ) أثبتَ له الأجوديَّة (بِالخَيْرِ) بنصب «أجود» خبر كان (وَأَجْوَدُ) بالرفع (مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ) أثبتَ له الأجوديَّة المذكورة المطلقة أوَّلًا، ثمَّ عطف عليها زيادة ذلك في رمضان؛ لئلا يتخيَّل من قوله: «وأجودُ ما يكونُ في رمضان»، أنَّ الأجوديَّة خاصَّة منهُ برمضان، فهو احتراسٌ بليغٌ، ثم بيَّن سببَ الأجوديَّة المذكورة بقوله: (لأَنَّ جِبْرِيلَ) لِيلِا (كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ (٧) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ) رمضان، وظاهره بقوله: (لأَنَّ جِبْرِيلَ) لِيلاً (كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ (اللهِ رمضان الَّذي توقِي بعده، وليس بمقيَّد الله كان يلقاهُ في كلِّ رمضان، منذ أُنزلَ عليهِ القرآن إلى رمضان الَّذي توقِي بعده، وليس بمقيَّد

<sup>(</sup>١) في (م) زيادة: «فلا أراه بضم الهمزة أي ولا أظنه لم».

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): في «اليونينيَّة» وعنها «أراه» وفي الفرع التنكزي: «أظنُّه».

<sup>(</sup>٣) قوله: «لا أراه بضم الهمزة أي»: ليست في (م) و(د).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): قوله: «كأنَّ» كذا بخطِّه، وعبارة «الفتح»: لأنَّ.

<sup>(</sup>٥) في (م): «حدَّثني».

<sup>(</sup>٦) قوله: «أي أسخاهم»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٧) في هامش (ل): قوله: «في كلِّ ليلة» سقطَ لفظُ «في» من «فرع المزِّيِّ»، وثبتت في خطِّ المؤلِّف وبقيَّة الأصول.

برمضاناتِ الهجرةِ، وإن كان صيامُ شهرِ رمضانَ إنّما فُرضَ صومه'' بعد الهجرةِ؛ إذ إنّه كان يسمّى به قبلَ فرضِ صومهِ. نعم، يحتمل أنّه لم يعارضُه في رمضان من السّنة الأولى لوقوعِ ابتداء النُّزول فيها، ثمّ فترَ الوحي، ثمّ تتابعَ، وسقطَ الضّمير من: «يلقاه» لأبي الوقتِ والأَصيليّ '' فكان (يَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ بناشهِ اللهُرْآنَ) أي: بعضه أو معظمه ألله لأن أوّل رمضان من البعثةِ لم يكن نزلَ من القرآنِ إلَّا بعضهُ، ثمّ كذلك كلُّ رمضان بعده إلى الأخيرِ، فكان نزلَ من القرآنِ إلَّا بعضهُ ، ثمّ كذلك كلُّ رمضان بعده إلى الأخيرِ، فكان نزلَ أَن اللهُ ا

فإن قلتَ: ما الحكمةُ في تخصيصِ اللَّيل المذكورِ بمعارضةِ القرآن؟ أُجيب بأنَّ المقصودَ من التَّلاوة (٩) الحضورُ (١٠) والفهمُ، واللَّيل مظنَّة ذلك بخلاف النَّهار؛ فإنَّ فيه الشَّواغل والعوارض

<sup>(</sup>١) «صومه»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٢) قوله: "وسقط الضَّمير من يلقاه لأبي الوقت والأَصيليِّ": ليس في (د)، وقوله: "والأَصيليِّ": ليس في (م).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «نزول».

<sup>(</sup>٤) في (ج) و(ل): «اغتفروا معارضته» ، وفي هامشهما: عبارة «الفتح»: «اغتفر أمر معارضته».

<sup>(</sup>٥) وقع في الأصول: ﴿ مُبَشِّرَتِ ﴾ وهي في آية أخرى.

<sup>(</sup>٦) في (س): «وكذا».

<sup>(</sup>٧) قوله: «في رمضان»: ليس في (م).

<sup>(</sup> $\Lambda$ ) في هامش ( $\sigma$ ): قوله: «ديمة»: الديمة: المطر الدائم.

<sup>(</sup>٩) في (د): «منه». وفي هامش (ج): كذا في «الفتح» وسقط لفظ التلاوة مِن خطِّ الشارح.

<sup>(</sup>١٠) في (ص): «المقصود من الحضور» وفي الهامش: قوله: من الحضور... إلى آخره: كذا بخطه، وعبارة «الفتح»: المقصود من التلاوة الحضور والفهم.

على ما لا يخفى، ولعلَّه مِنَاسَّهِ عِمَا كان يقسمُ ما نزلَ من القرآنِ في كلِّ سنةٍ على ليالي رمضان أجزاء، فيقرأُ كلَّ ليلةٍ جزءًا في جزءٍ من اللَّيل(١)، وبقيَّة ليلته لما سوى ذلك من تهجُّد وراحة ومهره وتعهُّد أهله، ويحتمل أنَّه كان يعيدُ ذلك الجزء مرارًا بحسبِ تعدُّد الحروفِ المنزَّل بها القرآن.

وهذا الحديثُ قد سبقَ أوَّل الصَّحيح [ح: ٦] وفي «كتاب الصَّوم» [ح: ١٩٠٢].

٤٩٩٨ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 قَالَ: كَانَ يَعْرِضُ عَلَى النَّبِيِّ مِنَاسِّ عِيْمُ القُرْآنَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً، فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ اللَّذِي قُبِضَ،
 وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا، فَاعْتَكَفَ عِشْرِينَ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ) الكاهليُ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ) هو: ابنُ عيَّاش -بالتحتية والمعجمة - (عَنْ أَبِي حَصِينٍ) بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين، عثمان بن عاصم (عَنْ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان السَّمَّان (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) عَلَيْتُ، أَنَّه (قَالَ: كَانَ) أي: جبريل (يَعْرِضُ عَلَى النَّبِيِّ صَالِحٍ) ذكوان السَّمَّان (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) عَلَيْتِ، أَنَّه (قَالَ: كَانَ) أي: بعضه أو معظمه (كُلَّ عَامٍ مَرَّةً) ليالي مِنْ المُعْرِيمِ التُورِيمِ الكُشمِيهِ عَلَيْهِ القرآن، من زمنِ البعثةِ، أو من بعدِ فترةِ الوحي إلى رمضان الَّذي توقي بعده (العرضة الأخيرةُ القرآن (مَرَّتَيْنِ فِي العَامِ الَّذِي قُبِضَ) زاد الأصيليُ: (فيهِ) واختلفَ: هل كانت العرضة الأخيرة بجميعِ الأحرف السَّبعة أو بحرفٍ واحدٍ منها؟ وعلى الثَّاني: فهل هو الحرفُ الَّذي جمع عليه عثمان بجميعِ الأحرف السَّبعة أو بحرفٍ واحدٍ منها؟ وعلى الثَّاني: فهل هو الحرفُ الَّذي جمع عليه عثمان النَّاس أو غيره؟ فعندَ أحمدَ وغيرهِ من طريقِ عَبيدةَ السَّلماني: أنَّ الَّذي جمع عليه عثمان النَّاس يوافقُ (٤) العرضة الأخيرة. ونحوه عندَ الحاكمِ من حديثِ سَمُرة، وإسنادهُ حسنٌ، وقد صحَحّحه هو، وأخرِجَ أبو عُبيد من طريقِ داود بن أبي هندٍ، قال: قلتُ للشَّعبيِّ: قوله تعالى: ﴿ شَهُرُ صحَحّحه هو، وأخرِجَ أبو عُبيد من طريقِ داود بن أبي هندٍ، قال: قلتُ للشَّعبيِّ: قوله تعالى: ﴿ شَهُرُ

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (س): «الليلة».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): قوله: «كان يُعرَض على النبيِّ مِنْ الشَّهِ مِنْ الله على البناء للمجهول، وفي بعضها: بفتح أوَّله بحذف الفاعل، والمحذوف هو جبريل، صرَّح به إسرائيل في روايته عن أبي كلمجهول، وفي بعضها: بفتح أوَّله بحذف الفاعل، والمحذوف هو جبريل، صرَّح به إسرائيل في روايته عن أبي حَصِين، أخرجه الإسماعيليُّ، ولفظه: «كان جبريل يعرض على النبيِّ مِنَ الشَّهِ مِنْ القرآنَ في كلِّ رمضان» وإلى هذه الرواية أشار المصنِّف في الترجمة.

<sup>(</sup>٣) في (م) و(د) زيادة: «مرة».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «موافق».

رَمَضَانَ ٱلَّذِى ٱلنَّزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ ﴾ [البقرة: ١٨٥] أما كان ينزلُ عليه في ساثر السَّنة؟ قال: بلى، ولكنّ جبريل كان يعارضُ مع النّبيّ مِنْ الله مِنْ ومضان ما أنزلَ عليه، فيُحْكِمُ الله ما يشاءُ وينسخُ ما يشاءُ، فكأنّ السّر في عرضه مرّتين في سنة الوفاة استقرارهُ على ما كتبَ في المصحف العثمانيّ، والاقتصار عليه وترك ما عداهُ، ويحتملُ أن يكون لأنّ رمضان في السَّنة الأولى من نزولِ القرآنِ لم يقعْ فيهِ مُدَارسة؛ لوقوعِ ابتداءِ النّزول في رمضان، ثمّ فترَ الوحي ثم تتابع(١) فوقعَتِ المُدَارسة في السَّنة الأخيرة في رمضان مرّتين؛ ليستوي عددُ السِّنين والعرْضِ.

(وَكَانَ) صَنَ السَّمِيمَ عَمْ (يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا) من رمضان (فَاعْتَكَفَ عِشْرِينَ) يومًا في رمضان (فِي العَامِ الَّذِي قُبِضَ) زاد الأَصيليُ: «فيهِ» مناسبةً لعرضِ القرآنِ مرَّتين.

وسبقَ في «الاعتكافِ» مباحثُ الاعتكاف، والله الموفِّق والمعين.

## ٨ - باب القُرَّاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيمِ مَنْ الشَّعِيمِ مَا

هذا (باب) ذكر (القُرَّاء) الَّذين اشتُهِروا بحفظِ القرآنِ والتَّصدي لتعليمِه (مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنَاسُّمِيهِ مِنَ عَلَى عهدهِ.

العَمْرِو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، ذَكَرَ عَمْرِو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، ذَكَرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو عَبْدَ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ، سَمِعْتُ النَّبِيِّ سِلَاللهِ بْنُ عَمْرٍو عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ، سَمِعْتُ النَّبِيِّ سِلَاللهِ عَمْرِو عَبْدَ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَسَالِمٍ، وَمُعَاذٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَر) بضم العين، الحوضيُّ، النَّمريُّ، البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج (عَنْ عَمْرِو) بفتح العين، ابنِ مرَّة، لا السَّبيعي، ووهم الكِرْمانيُ (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنْ مَسْرُوقِ) هو: ابنُ الأجدعِ، أنَّه قال/: (ذَكَرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو) بفتح العين، ابنِ العاص ده/٥٥٠ النَّخعيِّ (عَنْ مَسْعُودٍ فَقَالَ) أي: ابنُ عَمرو: (لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ) لأنِّي (سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَاسِهُ عِيْمُ يقُولُ: خُذُوا القُرْآنَ) أي: تعلَّموه (مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ) سقط لفظ «ابنِ مسعودٍ» للأصيليِّ خُذُوا القرْآنَ) أي: ابنِ مَعْقِل - بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف - مولى أبي حذيفة (وَمُعَاذٍ) وللأَصيليِّ زيادة: «ابنِ جبلٍ» (وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبِ) وفيه محبةُ من يكون ماهرًا في حذيفة (وَمُعَاذٍ) وللأَصيليِّ زيادة: «ابنِ جبلٍ» (وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبِ) وفيه محبةُ من يكون ماهرًا في

<sup>(</sup>١) قوله: «ثم تتابع» زيادة من فتح الباري.

القرآنِ، والأربعةُ المذكورون اثنان منهم من المهاجرينَ؛ وهما المُبْدَأُ(١) بهما، والآخران من الأنصارِ. وقد مرَّ الحديث في «المناقبِ» [ح: ٣٨٠٨].

٥٠٠٠ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ: خَطَبَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: وَاللهِ لَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ مِنَاسْمِيرً لِم بِضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً، وَاللهِ لَقَدْ عَلِمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: وَاللهِ لَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ مِنَاسْمِيرً لِم بِنَاسْمِيرً أَنِّي مِنْ أَعْلَمِهِمْ بِكِتَابِ اللهِ وَمَا أَنَا بِخَيْرِهِمْ. قَالَ شَقِيقٌ: فَجَلَسْتُ فِي الْحِلَقِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيرُ مَنْ أَعْلَمِهِمْ بِكِتَابِ اللهِ وَمَا أَنَا بِخَيْرِهِمْ. قَالَ شَقِيقٌ: فَجَلَسْتُ فِي الْحِلَقِ أَسْمَعُ مَا يَقُولُونَ، فَمَا سَمِعْتُ رَادًا يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ) سليمانُ بنُ مهرانَ قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) حفصُ بنُ غياثِ قال: (حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ) سليمانُ بنُ مهرانَ قال: (حَدَّثَنَا شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةً) أبو وائلٍ (قَالَ: خَطَبَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ) ثبت:

((ابنُ مسعودٍ) الأبي ذرِّ اللهِ وَقَالَ/: وَاللهِ لَقَدْ أَحَدُنتُ مِنْ فِي) أي: من فم (رَسُولِ اللهِ مِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الموحدة بعد السين، وزادَ عاصمٌ عن زرَّ، عن عبد الله: وأخذتُ بقيّة القرآنِ عن أصحابه، ولم أقف على تعيينِ اللهُ وزادَ عاصمٌ عن زرَّ، عن عبد الله: وأخذتُ بقيّة القرآنِ عن أصحابه، ولم أقف على تعيينِ اللهُ وزادَ عاصمٌ عن زرَّ، عن عبد الله وأمن أمر بالمصاحف أن تُغيَّر وتُكتب على المصحف السُور المذكورةِ، وإنَّما قال ابنُ مسعودٍ ذلك لمَّا أُمرَ بالمصاحف أن تُغيَّر وتُكتب على المصحف العثمانيَّ، وساءهُ ذلك وقال: أفأتركُ ما أخذتُ من فِيْ رسولِ الله مِنْ اللهِ عِنْ اللهِ على المصحف العثمانيَّ، وساءهُ ذلك وقال: أفأتركُ ما أخذتُ من فِيْ رسولِ الله مِنْ أَعْلَمِهِمْ بِكِتَابِ اللهِ) ووقع عند داود من طريق القُوريُّ وإسرائيل وغيرهما، عن أبي إسحاقَ، عن خُمير (۱٬۰ بمعجمة - مصغَّرًا، ابنِ مالك (وَاللهِ لَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ النَّبِيُّ (٣) مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ أَعْلَمِهِمْ بِكِتَابِ اللهِ) ووقع عند النَّسائيُّ من طريقِ عَبدة، وابنِ أبي داود من طريقِ أبي شهابِ (١٠٤ كلاهما عن الأعمشِ، عن أبي وائلٍ: أنِّي أعلمهُم؛ بإسقاط (من) (وَمَا أَنَا بِخَيْرِهِمْ) إذ لا يلزمُ من زيادةِ الفضلِ في صفةٍ من طيقةِ ألمطلقة، والأعلميَّة المطلقة، والأعلميَّة بكتابِ الله لا تستلزمُ الأعلميَّة المطلقة، ولا ريبَ أنَّ العشرة المشرة المطلقة، والأعلميَّة بكتابِ الله لا تستلزمُ الأعلميَّة المطلقة، ولا ريبَ أنَّ المَامِنُةُ المِنْ المُنْ المُن

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصول الخطية، وفي (ب) و(س): «المبدوء».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ص): قوله: «خمير»: واسمه عبدربّه بن نافع، وهو ابن شهاب الأصغر. «تهذيب»، وأمَّا الأكبر؛ فاسمه موسى بن نافع؛ كما يؤخذ من «التهذيب».

<sup>(</sup>٣) في (م): «رسول الله».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): واسمه عبد ربِّه بن نافع، وهو أبو شهاب الأصغر، نزيل المدائن.

(قَالَ شَقِيقٌ) أبو وائل -بالسَّند المذكور -: (فَجَلَسْتُ فِي الحِلَقِ) بكسر الحاء المهملة وفتح اللام في الفرع، وضبطهُ في الفتح بفتحهما (أَسْمَعُ مَا يَقُولُونَ) في قولِ ابنِ مسعودٍ هذا (فَمَا سَمِعْتُ رَادًا) بتشديد الدال؛ أي: عالمًا (يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ) ممَّا يخالفُ قولَ ابنِ مسعودٍ، وأمَّا قولَ الزُّهريِّ فيما أخرجهُ ابنُ أبي داود: فبلغنِي أنَّ ذلك كرهَهُ -من قولِ ابنِ مسعودٍ (١٠ - رجالُ من أصحابِ رسولِ الله صِنَ الله عِنَ الله عِن الله عليه على أنَّ الَّذين / كرهوا ذلك من غيرِ الصَّحابة ده/١٥٥ الله عليه شقيقٌ بالكوفة.

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ: (حَدَّثَني) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) أبو عبدِ اللهِ العبديُ البصريُ قال: (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ(٢)) التَّوريُ(٣) (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان الكوفيِّ (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنْ عَلْقَمَةَ) بنِ قيسٍ النَّخعيُ، أنَّه (قَالَ: كُنَّا بِحِمْضَ) بلدةٍ من بلاد الشَّام مشهورةٌ (فَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ) عبدُ اللهِ (سُورَة يُوسُفَ، فَقَالَ رَجُلُّ) لم يعرفِ الحافظُ ابن حجرِ اسمه. نعم قال: قيل: إنَّه نهيكُ بنُ سنانٍ: (مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ قَالَ) أي: ابنُ مسعودٍ، ولأبي ذرِّ: (فقال)»: (قَرَأْتُ) كذا (عَلَى رَسُولِ اللهِ سَنانٍ: (مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ قَالَ) أي: ابنُ مسعودٍ (مِنْهُ) من الرَّجل (رِيحَ الخَمْرِ، فَقَالَ) له: (أَتَجْمَعُ أَنْ تُكَنِّ بِكِتَابِ اللهِ وَتَشْرَبَ الخَمْرَ؟! فَضَرَبَهُ الحَدِّ) أي: رفعهُ إلى من لهُ الولاية (٤) فضربهُ، وأسندَ تُكذَّب بِكِتَابِ اللهِ وَتَشْرَبَ الخَمْرَ؟! فَضَرَبَهُ الحَدِّ) أي: رفعهُ إلى من لهُ الولاية (٤) فضربهُ، وأسندَ الضَّرب إليه مجازًا لكونهِ كان سببًا فيه، والمنقولُ عنه أنَّه كان يرى وجوبَ الحدِّ بمجرَّدِ وجودِ الشَّرب إليه مجازًا لكونهِ كان سببًا فيه، والمنقولُ عنه أنَّه كان يرى وجوبَ الحدِّ بمجرَّدِ وجودِ النَّالَ الرَّجل اعترف بشربِها بلا عذرٍ، لكن وقعَ عند الإسماعيليِّ إثرَ هذا الحديثِ النَّقل عن عليٍّ: أنَّه أنكرَ على ابنِ مسعودٍ جلدَهُ الرَّجل بالرَّائحة وحدهَا إذلم يقرَّ أو لم يشهَدْ عليه (٥).

<sup>(</sup>۱) قوله: «من قول ابن مسعود»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) في (ص): «أبو سفيان».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ص): قوله: «الثوريُّ»: قال العينيُّ: ابن عيينة؛ فليُحرَّر.

<sup>(</sup>٤) في (د) و (ص) و (م): «و لاية».

 <sup>(</sup>٥) في هامش (ج): وبه قال مالك بن أنس ﴿ إِلَهِ.

ومبحثُ ذلك يأتي إن شاء الله تعالى في «كتابِ الحدودِ» بعونِ الله وفضلهِ، وإنَّما أنكرَ الرَّجل كيفيةَ الإنزالِ جهلًا منهُ لا أصلَ النُّزول، وإلَّا لكفرَ؛ إذ الإجماعُ قائمٌ على أنَّ من جحدَ حرفًا مجمعًا عليهِ فهو كافرٌ.

٥٠٠٢ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ طِنَّةِ: وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ أَيْنَ أُنْزِلَتْ، وَلَا قَالَ عَبْدُ اللهِ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ فِيمَ أُنْزِلَتْ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنِّي بِكِتَابِ اللهِ تَبْلُغُهُ الإِبِلُ لَنْ إِلَيْهِ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ فِيمَ أُنْزِلَتْ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنِّي بِكِتَابِ اللهِ تَبْلُغُهُ الإِبِلُ لَرْكِبْتُ إِلَيْهِ.
 لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ) قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) حفصُ بنُ غياثٍ قال: (حَدَّثَنَا أَسْلِمٌ) أبو الضَّحى بنُ صبيحٍ لا غيره (عَنْ مَسْرُوقِ) هو: ابنُ الأجدعِ، أنَّه (قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ) بنُ مسعودٍ (سُّمَّ: وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ) وسقطت الجلالة الأجدعِ، أنَّه (قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ) بنُ مسعودٍ (سُّمَّ: وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ) وسقطت الجلالة لأبي ذرِّ (() (مَا أُنْزِلَتْ)) سُورَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ أَيْنَ أُنْزِلَتْ) بعد الميم، ولأبي ذرِّ عيرهما(٣) (وَلَا أُنْزِلَتْ) بغيرِ ألف بعد الميم، ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ: «فيما» بإثبات الألف، وله عن الحَمُّوبي والمُستملي: «فيمن» بالنون بدل عن الكُشمِيهنيِّ: «فيما أَعْلَمُ مِنِّي بِكِتَابِ اللهِ تَبْلُغُهُ) بسكون الموحدة وضم اللام، والَّذي في الألف (وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنِّي بِكِتَابِ اللهِ تَبْلُغُهُ) بسكون الموحدة وضم اللام، واللهي في اللهونيية» فتح الموحدة وتشديد اللام مكسورة (١٤)، ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ والحَمُّوبيي: (اليونينية» فتح الموحدة وكسر اللام مشددة وزيادة نون بعد الغين فتحتية ساكنة - (الإبلِ للهُ وَيُعْنِيهُ) بسكون المُوحدة وأنَّ بابن مسعودٍ قال: لو لركِبْتُ إِلَيْهِ) للأخذِ عنه، ولأبي عُبيدٍ من طريقِ ابن سيرينَ: نُبُّتُ أَنَّ ابنَ مسعودٍ قال: لو علمَثُ أَنَّ (٥) أحدًا تُبلِّغنيه الإبل أحدثُ عهدًا بالعرضَة/الأخيرةِ منيً لأتيتهُ، ولعلَّه احترزَ عن المُضيلةِ بقدرٍ سكَانِ السَّماء، كما قالهُ في «الكواكب»، واستنبطَ جوازُ ذكرِ الإنسانِ بما فيه من الفضيلةِ بقدرٍ الحاجة.

٤٥٧/٧ د٣٥١/٥٥

<sup>(</sup>۱) قوله: «وسقطت الجلالة لأبي ذر»: ليست في (د).

<sup>(</sup>۱) في (م): «نزلت».

<sup>(</sup>٣) قوله: «بمكة أو بالمدينة أو غيرهما»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٤) قوله: «والذي في اليونينية فتح الموحدة وتشديد اللام مكسورة»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٥) «أن»: زيادة من (م).

٣٠٠٣ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ ﴿ وَ اللَّهِ: مَنْ جَبَلٍ، جَمَعَ القُرْآنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ مِنَا الْمَعْدِ عُلَّهُمْ مِنَ الأَنْصَارِ: أَبَيُ بْنُ كَعْبٍ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَبُو زَيْدٍ. تَابَعَهُ الفَضْلُ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنسٍ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَر) بِنِ غياثِ قال: (حَدَّثَنَا هَمَّامٌ) هو: ابنُ يحيى العَوْذيُ - بفتح العين المهملة وسكون الواو وكسر الذال المعجمة - البصريُّ الحافظُ قال: (حَدَّثَنَا قَتَادَةُ) بنُ دعامةَ السَّدوسيُّ (قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ بِلَّهُ: مَنْ جَمَعَ القُرْآنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ مِنَ الأَنْصَارِ: أُبِيُ بُنُ كَعْبٍ) من بني النَّجَّار (وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ) من بني قالَن : جمعهُ (أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الأَنْصَارِ: أُبِيُ بْنُ كَعْبٍ) من بني النَّجَّار (وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ) من بني الخررجِ (وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ) من بني النَّجَّار (وَأَبُو زَيْدٍ) سعدُ بنُ عبيدِ بنِ النُعمانِ بنِ قيسٍ، من الأوسِ، وقيل: اسمهُ مَعْبد، أحدُ الأربعةِ الَّذين جمعوا القرآنَ على عهدهِ مِنَاسُطِيمُ ، وماتَ ولا عقبَ الأوسِ، وقيل: اسمهُ مَعْبد، أحدُ الأربعةِ الَّذين جمعوا القرآنَ على عهدهِ مِنَاسُطِيمُ ، وماتَ ولا عقبَ له، واستبعدَ ابنُ الأثير أن يكون هذا ممَّن جمعَ القرآنَ. قال: لأنَّ الحديثَ يرويهِ أنسُ بنُ مالكِ وذكرَهم وقال: أحدُ عمومتي أبو زيدٍ. وأنسٌ من بني عديِّ بنِ النَّجار، وهو خزرجيُّ ، فكيف يكون هذا وهو أوسيُّ ؟ انتهى.

وليسَ في هذا الحديثِ ما ينفِي جمعه عن غيرِ المذكورين (تَابَعَهُ) أي: تابعَ حفصَ بنَ عمر في روايةِ هذا الحديث (الفَضْلُ) بنُ موسَى الشَّيبانيُّ (عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ) بالقاف (عَنْ ثُمَامَةً) بضم المثلثة وتخفيف الميم، ابنِ عبدِ اللهِ قاضِي البصرة (عَنْ) جدِّه (أَنَسٍ) أي: ابن مالكِ، وهذه المتابعةُ وصَلها إسحاقُ بنُ رَاهُوْيَه في «مسنده»(۱).

٥٠٠٤ - حَدَّثَنَا مُعَلِّى بْنُ أَسَدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنِي ثَابِتٌ البُنَانِيُ وَثُمَامَةُ، عَنْ أَنسِ قَالَ: مَاتَ النَّبِيُ مِنَ السُّدِيمِ وَلَمْ يَجْمَعِ القُرْآنَ غَيْرُ أَرْبَعَةٍ: أَبُو الدَّرْدَاءِ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَبُو زَيْدٍ. قَالَ: وَنَحْنُ وَرِثْنَاهُ.
 ثابت، وَأَبُو زَيْدٍ. قَالَ: وَنَحْنُ وَرِثْنَاهُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ) بضم الميم وفتح العين المهملة واللَّام المشددة، العمِّيُ، أبو الهيثم، أخو بهزِ بنِ أسدٍ البصريِّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ المُثَنَّى) بنِ عبدِ الله بنِ أنس بنِ مالكِ الأنصاريِّ، أبو المثنَّى، البصريُّ، صدوقٌ إلَّا أنَّه كثيرُ الغلطِ، قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد

<sup>(</sup>۱) في (ب): «سنده».

(ثَابِتٌ البُنَانِيُّ) بضم الموحدة وتخفيف النون، واسمُ أبيهِ أسلم أبو محمَّد البصريُّ (وَثُمَامَةُ) بضم المثلثة، ابنُ عبدِ اللهِ بنِ أنسِ بن مالكِ الأنصاريُّ، البصريُّ قاضيها، كلاهما (عَنْ أَنَس) وللأَصيليِّ: «عن أنسِ بنِ مالكِ رائي، أنَّه (قَالَ: مَاتَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّه عِلَمْ وَلَمْ يَجْمَع القُرْآنَ) على جميع وجوههِ وقراءاتهِ، أو لم يجمعُه كلَّه تلقيًّا من فِي النَّبيِّ مِنْ الشَّعِيمُ على واسطةٍ، أو لم يجمع ما نُسخَ منهُ بعدَ تلاوتهِ وما لم ينسَخ، أو معَ أحكامهِ والتَّفقه فيهِ، أو كتابتهِ وحفظهِ (غَيْرُ أَرْبَعَةٍ: أَبُو الدَّرْدَاءِ) عويمرُ بنُ مالكِ، وقيل: ابنُ عامرٍ، وقيل: ابنُ ثعلبةَ، الخزرجيُّ (وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلِ) ده/١٥٥١ السَّلْمِيُّ -بالفتح- (وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ) النَّجاريُّ (وَأَبُو زَيْدٍ)/ سعدُ بنُ عبيدٍ الأوسيُّ، والحصر لعلُّه باعتبارِ ما ذكر.

قال المَازريُّ(١): لا يلزمُ من قولِ أنس: لم يجمعُه غيرهُم أن يكون الواقعُ في نفس الأمر كذلك؛ لأنَّ التَّقدير أنَّه لا يعلمُ أنَّ سواهم جمعهُ، وإلَّا فكيفَ الإحاطةُ بذلك مع كثرةِ الصَّحابة وتفرُّقهم في البلادِ؟ وهذا لا يتمُّ إلَّا إن كان لقيَ كلَّ واحدٍ منهم على انفرادهِ وأخبرهُ عن نفسهِ أنَّه لم يكمل له جمعُ القرآنِ في عهدهِ صِنَ الشَّمايةِ على ، وهذا في غايةِ البُّعدِ في العادةِ. انتهى.

وقد وقعَ في روايةِ الطّبري من طريقِ سعيدِ بنِ أبي عروبةً ، عن قتادةً في أوَّل الحديث: افتخرَ الحيَّان الأوس والخزرج، فقال الأوسُ: منَّا أربعةُ: من اهتزَّ لهُ عرشُ الرَّحمن سعدُ بنُ معاذٍ، ومن عدلَتْ شهادتهُ شهادةَ رجلين خزيمةُ بنُ ثابتٍ، ومن غسَّلته الملائكَةُ حنظلةُ بنُ أبي(١) عامرٍ، ومن حمته الدَّبر عاصمُ بنُ ثابتٍ. فقال الخزرجُ: منَّا أربعةُ جمعوا القرآنَ لم يجمعُه غيرهُم... فذكرهم، فلعلَّ مرادَ أنسٍ بقولهِ: لم يجمع القرآنَ غيرهُم؛ أي: من الأوسِ بقرينةِ المفاخرةِ المذكورةِ، لا النَّفي عن المهاجرين.

وقال ابنُ كثير: أنا لا أشكُّ أنَّ الصِّدِّيق ﴿ اللَّهِ قرأ القرآنَ ، وقد نصَّ عليه الأشعريُّ مستدلًّا بأنَّه صحَّ أنَّه صِنَى الله عِيمَ عال: «يؤمُّ القومَ أقرؤهم لكتاب اللهِ وأكثرهُم قرآنًا» وتواترَ عنه صِنَى الله عيم الله أنَّه قدَّمه للإمامةِ، ولم يكنْ صِنَ الله ينامرُ بأمرِ ثمَّ يخالفهُ بلا سببٍ، فلو لا أنَّ أبا بكر كان متَّصفًا بما يقدِّمه في الإمامةِ على سائر الصَّحابة وهو القراءة لما قدَّمه، فلا يسوِّغ نفي حفظِ القرآنِ عنه

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): وفي «القاموس»: «مَازَر» كـ «هَاجَر»، قال ابن خلِّكان: وقد تُكسَر الزَّاي.

<sup>(</sup>۱) «أبي»: ليس في (م).

بغيرِ دليلٍ، وقد صحَّ في «البخاريِّ» [ح: ٤٧٦] أنَّه بنى مسجدًا بفناءِ دارهِ، فكان يقرأُ القرآن؛ أي: ما نزلَ/ منهُ إذ ذاكَ، وجمعَ عليُّ القرآنَ على ترتيبِ النُّزول. وقال ابنُ عمر -فيما رواه النَّسائيُّ ٤٥٨/٧ بإسنادٍ صحيحِ -: جمعتُ القرآنَ فقرأتُ بهِ كلَّ ليلةٍ... الحديثَ.

وعدً أبو عُبيد<sup>(1)</sup> القرَّاء من الصَّحابة من المهاجرينَ: الخلفاء الأربعة، وطلحة، وسعدًا، وابن مسعودٍ، وحذيفة، وسالمًا، وأبا هريرة، وعبدالله بن السَّائب، والعبادِلة، ومن النِّساء: عائشة، وحفصة، وأمَّ سلمة، ولكن بعض هؤلاء إنَّما أكمله بعده مِنها شَهِيمِ عمر.

وعند ابن (۱) أبي داود في «كتاب الشَّريعة»: من المهاجرين أيضًا: تميم بن أوس الدَّاريُّ (۱)، وعقبةُ بن عامرٍ. ومن الأنصارِ: عبادةُ بن الصَّامت، وأبو حليمةَ معاذٌ، ومجمِّعُ بنُ جاريةَ، وفضالَةُ بنُ عُبيدٍ، ومسلمةُ بنُ مخلدٍ، وممَّن جمعه أيضًا أبو موسَى الأشعريُ -فيما ذكرهُ الدَّاني - وعمرُ و بن العاصِ/، وسعدُ بنُ عبادةَ، وبالجملة فيتعذَّر ضبطهُم على ما لا يخفى، ده٥٥٠ ولا يتمسَّك بما في هذهِ الأحاديث لما ذكرناهُ، وكيف يكونُ ذلكَ مع ما وردَ من قتلِ القرَّاءِ ببئرِ معونة ويوم اليمامة؟ لا سيَّما مع (١) ما في هذهِ الأحاديثِ من الاضطرابِ في العددِ والنَّفي والإطلاقِ، وليسَ فيها شيءٌ من المرفوع إلى النَّبيِّ مِنَ الشَعيمُ على .

وقد تعقّب الإسماعيليُّ الحديثين الأخيرينِ باختلافهمَا بالحصرِ وعدمه، مع ذكرِ أبي الشَّرداء بدل أبيِّ بن كعبٍ، فقال: لا يجوزانِ في الصَّحيح مع تباينهِما، بل الصَّحيحُ أحدهما، وجزمَ البيهقيُّ بأنَّ ذكرَ أبي الدَّرداء وهمٌ، والصَّواب أبيُّ بنُ كعبٍ، وقال الدَّاوديُّ: لا أرى ذكرَ أبي الدَّرداء محفوظًا(٥).

(قَالَ) أنسُ: (وَنَحْنُ وَرِثْنَاهُ) بكسر الراء مخفَّفة؛ أي: أبا زيد؛ لأنَّه مات ولم يتركُ عقبًا، وهو(١) أحدُ عمومةِ أنسِ، كما في «المناقب» [ح: ٣٨١٠] وهو يردُّ على من سمَّى أبا زيدٍ المذكور سعدَ بنَ

<sup>(</sup>۱) في (ب): «عبيدة».

<sup>(</sup>۱) «ابن»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٣) في (د): «الدارمي».

<sup>(</sup>٤) «مع»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٥) في (م) و(د): «مرفوعًا»، وكتب على هامشه «محفوظًا».

<sup>(</sup>٦) في (د): «وهذا».

عبيد بن النّعمانِ، أحدَ بني عمرو بنِ عوفي؛ لأنّ أنسًا خزرجيّ، وسعدَ بنَ عبيدٍ أوسيُّ، وعندَ ابن أبي داود بإسنادٍ على شرطِ البخاريِّ إلى ثمامةَ ، عن أنسٍ: أنّ أبا زيدٍ الّذي جمع القرآنَ اسمه: قيسُ بنُ السّكن، قال: وكان رجلًا منّا من بني عديِّ بن النّجار أحدِ عمومَتي، ومات ولم يدَعْ عقبًا، ونحن ورِثْنَاه. وقال ابنُ أبي داود: حَدَّثنا أنسُ بنُ خالدٍ الأنصاريُّ قال: هو قيسُ بنُ السّكن بنِ زعوراءِ من بني عديِّ بن النّجار(۱). قال ابنُ أبي داود: ماتَ قريبًا من وفاةِ رسولِ الله مِنَ السّمِن من فذهبَ علمهُ ولم يؤخَذْ عنهُ، وكان عقبيًّا بدريًّا.

قال الحافظُ ابنُ حجرٍ: فهذا يرفعُ الإشكالَ من أصلهِ.

٥٠٠٥ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: أُبَيُّ أَقْرَؤُنَا، وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنْ لَحَنِ أُبَيِّ، وَأُبَيِّ يَقُولُ: شَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: أُبَيُّ أَقْرَؤُنَا، وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنْ لَحَنِ أُبَيِّ، وَأُبَيِّ يَقُولُ: أَخَذْتُهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى: ﴿ مَا نَسَخَ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نَنسَنَهَا نَأْتِ عَنْ مِنْ إِلَيْهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى: ﴿ مَا نَسَخَ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نَنسَنَهَا نَأْتِ عِنْ مِنْهَا آؤَ مِثْلِهَا ﴾.

وبه قال: (حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَصْلِ) المروزيُّ الحافظُ قال: (أَخْبَرَنَا يَحْيَى) بنُ سعيدٍ (القطَّان (عَنْ سُغيدَ بْنِ جُبَيْرٍ) الوالبيِّ مولاهم (الأسديِّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ) الوالبيِّ مولاهم (الأعلامِ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) أنَّه (قَالَ: قَالَ عُمَرُ) التَّرُيُّ (الله عَنِ الله عَنِ الله عَنِ الله عَنِ الله الله (وَإِنَّا لَنَدَعُ) لنترك (مِنْ لَحَنِ أُبِيِّ) بفتح اللام والحاء (المهملة في «اليونينية» لكتاب الله (وَإِنَّا لَنَدَعُ) لنترك (مِنْ لَحَنِ أُبِيِّ) بفتح اللام والحاء (المهملة في «اليونينية» مصححًا عليه، وبسكونها في الفرع (الله عن قراءتهِ ممّا نسخت تلاوته (وَأَبِيُّ) أي: والحالُ أن أبيًا (يَقُولُ: أَخَذْتُهُ) أي: الَّذي يتركه عمر من لحنه (مِنْ فِي) أي: فم (رَسُولِ اللهِ مِنَاسُمِيمُ مَن الله عَن النّبيِّ مِنَاسُمِيمُ الله عَن النّبيِّ مِنَاسُمِيمُ الله والله عمر بقوله: (قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ مَا نَسَحَ مِنْ النّبيِّ مِنَاسُمِيمُ اللهِ ولا لغيرهِ، واستدلَّ عليه عمر بقولهِ: (قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ مَا نَسَحَ مِنْ اليَةٍ أَوْ نَسَتْهَا ﴾) ولأبي ذرِّ: (﴿ أَوْنُنسِهَا ﴾) بضم النون وكسر السين (قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ مَا نَسَحَ مِنْ اليَةٍ أَوْ نَسَتْهَا ﴾) ولأبي ذرِّ: (﴿ أَوْنُنسِهَا ﴾) بضم النون وكسر السين

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): كذا في «مختصر أُسْد الغابة».

<sup>(</sup>۱) في (د): «يحيى».

<sup>(</sup>٣) قوله: «مولاهم»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٤) في (ص) زيادة: «عليٌّ أقضانا و».

<sup>(</sup>٥) في (د): «وسكون الحاء».

<sup>(</sup>٦) قوله: «المهملة في اليونينية مصححًا عليه وبسكونها في الفرع»: ليست في (د).

من غير همزٍ، على قراءة نافع وابنِ عامرٍ والكوفيين ( ﴿ نَأْتِ خِنْدٍ مِنْهَا آَوْ مِثْلِهَا ﴾ [البقرة: ١٠٦]) د١٣٥٣ والنَّسخ يكونُ على أقسامٍ: ما نُسخَ قراءتهُ وبقي حكمهُ، ك(الشَّيخ والشَّيخة إذا زنيًا فارجموهُما)، والحكمُ فقط نحو: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَدَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة: ١٨٤] والحكمُ والتِّلاوة نحو: (عشر رضعاتٍ يحرمنَ) والمرادُ هنا الأوَّل والأخير على ما لا يخفى.

والحديثُ مذكور في «تفسير البقرة» [ح: ٤٤٨١].

#### ٩ - بابُ فَاتِحَةِ الكِتَابِ

(بابُ فَاتِحَةِ الكِتَابِ) ولأبوي ذرِّ والوقتِ: «باب فضلِ فاتحةِ الكتابِ» قال عليُّ: لو أردتُ أن أملِي وِقْرَ بعيرِ على الفاتحةِ لفعلتُ(١).

٥٠٠٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدْثَنَا شُعْبِهِ بْنِ المُعَلَّى قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّى فَدَعَانِي النَّبِيُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ المُعَلَّى قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّى فَدَعَانِي النَّبِي وَلِرَسُولِ مِنَ السَّعِيمِ مُورَةٍ فِي اللهُ وَالرَّسُولِ اللهِ وَلِلرَّسُولِ اللهِ وَلِلرَّسُولِ اللهِ وَلِلرَّسُولِ اللهِ وَلِلرَسُولِ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَالمَثَانِي وَالمُعَلِّمَ اللهِ وَلَا اللهِ وَالمُعْلِمُ اللهِ وَلَا اللهِ وَالمُعْلِمُ اللهِ وَالمُعْلِمُ اللهِ وَلَا اللهِ وَالمُعْلِمُ اللهِ وَلَا اللهِ وَالمُعْلِمُ اللهِ وَالمُعْلِمُ اللهِ وَالمُعْلِمُ اللهِ وَالمُعْلِمُ اللهِ وَالمُعْلِمُ اللهِ وَالمُؤْرِقِ مِنَ المُعْلِمُ اللهِ وَلَيْ اللهُ وَلِلْ اللهِ وَالْمُعْلِمُ اللهِ وَالمُعْلِمُ اللهِ وَالمُؤْرَانِ العَظِيمُ اللّذِي أُوتِيتُهُ اللهِ وَلَا اللهِ وَالمُعْلِمُ اللهِ وَلَوْلِمُ اللهِ وَالمُعْلِمُ اللّهِ وَالمُعْلِمُ اللهِ وَالمُعْلِمُ اللّهِ وَالمُعْلِمُ اللهِ وَالْمُعْلِمُ اللهِ وَالْمُعْلِمُ اللهِ وَالمُعْلِمُ اللهِ وَالْمُعْلِمُ اللهِ وَالمُعْلِمُ اللهِ وَالمُعْلِمُ اللهِ وَالْمُعْلِمُ اللهِ وَالْمُؤْمِلِ اللهِ وَالْمُعْلِمُ اللهِ وَالْمُؤْمِ اللهِ وَالْمُؤْمِ اللهِ وَالْمُومِ وَاللهِ وَالْمُؤْمِ اللهِ وَالْمُؤْمِ الللهِ وَالْمُؤْمِ اللهِ وَالْمُؤْمِ اللهِ وَالْمُؤْمِ اللهِ وَالْمُؤْمِ اللهِ وَالْمُومِ اللهِ اللهِ وَالمُعْلِمُ اللهِ وَالْمُؤْمِ اللهِ وَالْمُؤْمِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالْمُؤْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الله

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) القطَّان قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ: «أَخْبَرنا» (شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (خُبَيْبُ بْنُ عَاصِمٍ) عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بضم الخاء المعجمة وفتح الموحدة، الأنصاريُّ المدنيُ (عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ) أي: ابنِ عمر بنِ الخطَّابِ (عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ المُعَلَّى) بضم الميم وفتح العين المهملة واللام المشددة، واسمهُ: الحارثُ أو<sup>(۱)</sup> رافعٌ، ونقلَ عن الحافظِ الدِّمياطيِّ أنَّه/ قال: الصَّحيح هو ۱۵۹۷ الحارثُ بنُ أوسِ بنِ المعلَّى، وما عداهُ باطلٌ، وحينئذِ فيكون ممَّن نسبَ إلى جدِّه، وهو كثيرٌ من الحارثُ بنُ أوسِ بنِ المعلَّى، وما عداهُ باطلٌ، وحينئذِ فيكون ممَّن نسبَ إلى جدِّه، وهو كثيرٌ من

<sup>(</sup>١) قوله: «قال على لو أردت أن أملى وقر بعير على الفاتحة لفعلت»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٢) في (د): "وهو الحارث أو هو". وفي (ج) و(ص) و(ل) و(م): "وهو"، وفي هامش (ج): "أبو سعيد بن المعلّى" اسمه الحارث أو رافع. وفي هامش (ل): قوله: "وهو رافع"، عبارة "التّقريب": أبو سعيد بن المعلّى الأنصاريُّ المدنيُّ، يقال: اسمه رافع بن أوس، وقيل: الحارث، ويقال: ابن نفيع؛ صحابيُّ، مات سنة ثلاث وسبعين.

فعل النّسّابة، فلا يقال: إنّه خطأ. أنّه (قَالَ: كُنْتُ أُصَلّي فَدَعَانِي النّبِيُ مِنْ الشّعِيمُ فَلَمْ أُجِبُهُ) لانّه عَلِلسِّاء اللهُ منعهم من الكلامِ في الصّلاة ومن قطعها، وزادَ في «سورةِ الأنفال»: حتّى صلّيتُ ثمّ أتيتهُ [ح:٤١٤] (قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، إنّي كُنْتُ أُصَلّي، قَالَ) عَلِيسِّه اللهِ، وللأَصيليِّ: «فقال»: (أَلَمْ يَقُلُ اللهُ) تعالى: (﴿ أَسَتَجِبُواْ بِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ ﴾ [الانفال: ٤٢]) وحّد الضّمير؛ لأنَّ استجابة يقلُ اللهُ) تعالى: (﴿ أَسَتَجِبُواْ بِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ ﴾ [الانفال: ٤٢]) وحّد الضّمير؛ لأنَّ استجابة الرَّسول كاستجابته تعالى، والمرادُ بالاستجابة الطّاعة والامتثال، واستدلَّ به على وجوبِ إجابتهِ، وهل تقطعُ الصَّلاة أم لا؟ فيه بحثُ مرَّ في أول «التَّفسير» (ثُمَّ قَالَ) عَلِيسُة النَّمُ: (أَلَا) بالتخفيف (أُعَلِّمُ سُورةٍ فِي القُرْآنِ) أَجرًا ومضاعفة في القُواب؛ بحسب انفعالاتِ النَّفس وخشيتها وتدبُّرها (قَبْلَ أَنْ تَخُرُجَ مِنَ المَسْجِدِ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخُرُجَ) من المسجلِ (قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ قُلْتَ: لأُعَلَّمَنَكَ (ا) أَعْظَمَ سُورةٍ مِنَ القُرْآنِ) ولأبي ذرِّ والأصيليِّ: «فِي القرآنِ» (قَالَ: ﴿ أَلْمَالِمِ اللهِ التَّعْمَ المَنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المَنْ المُنْ المُنْ المَنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المَنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المَنْ المِنْ المِنْ على البعضِ كما يقعُ على البعضِ كما يقعُ على البعضِ كما يقعُ على الكرّ، ويدلُ له قوله تعالى: ﴿ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَلَا الْقُرْءَانَ ﴾ [وسمُ القرآنِ يقعُ على البعضِ كما يقعُ على الكرّ، ويدلُ له قوله تعالى: ﴿ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هُلَا الْقُرْءَانَ ﴾ [المُناء الكرّ اله ويدلُ له قوله تعالى: ﴿ مِمَا أَوْحِينَا إِلَيْكَ هَانَا الْقُرْءَانَ ﴾ [يوسف: ٣] يعني: سورة يوسف (١٠).

وقد مرَّ الحديثُ في أوَّل «التَّفسير» [ح: ٤٤٧٤] وفي «سورةِ الأنفال» [ح: ٤٦٤٧].

٥٠٠٧ – حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا وَهْبٌ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا فِي مَسِيرٍ لَنَا، فَنَزَلْنَا، فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ سَيِّدَ الحَيِّ سَلِيمٌ، وَإِنَّ نَفَرَنَا غَنَرَنَا، فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ سَيِّدَ الحَيِّ سَلِيمٌ، وَإِنَّ نَفَرَنَا غَنَرَبُهُ بِرُقْيَةٍ، فَرَقَاهُ فَبَرَأً فَأَمَرَ لَهُ بِثَلَاثِينَ شَاةً وَسَقَانَا غَيْبٌ، فَهَلْ مِنْكُمْ رَاقٍ ؟ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مَا كُنَّا نَأْبُنُهُ بِرُقْيَةٍ، فَرَقَاهُ فَبَرَأً فَأَمَرَ لَهُ بِثَلَاثِينَ شَاةً وَسَقَانَا لَهُ: أَكُنْتَ تُحْسِنُ رُقْيَةً أَوْ كُنْتَ تَرْقِي؟ قَالَ: لَا، مَا رَقَيْتُ إِلَّا بِأُمَّ الكِتَابِ. قُلْنَا: لَا مُدِينَةَ ذَكَرْنَاهُ لِلنَّبِيِّ مِنَاسُمِياً لَا تُحْدِثُوا شَيْئًا حَتَّى نَأْتِي –أَوْ: نَسْأَلَ – النَّبِيَّ مِنَاسُمِياً مَ فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ ذَكَرْنَاهُ لِلنَّبِيِّ مِنَاسُمِيا لِللَّا مِي بِسَهْم». لَنَا المَدِينَة ذَكَرْنَاهُ لِلنَّبِي مِنَاسُمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْم».

وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، حَدَّثَنِي مَعْبَدُ بْنُ سِيرِينَ، حَدَّثَنِي مَعْبَدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، بِهَذَا.

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (س): «ألا أعلمك».

<sup>(</sup>۲) في (د): «يونس».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حَدَّثنا»/ (مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنِّي) العنزيُّ البصريُّ ده/٣٥٣ب قال: (حَدَّثَنَا وَهْبٌ) هو: ابنُ جريرِ بنِ حازم الأزديُّ الحافظ قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ) هو: ابنُ حسَّان (عَنْ مُحَمَّدٍ) هو: ابنُ سيرينَ (عَنْ) أخيه (مَعْبَدٍ) بفتح الميم والموحدة بينهما عين مهملة ساكنة، ابن سيرينَ (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) بكسر العين، سعدِ بن مالك (الخُدْرِيِّ) بالدال ليلًا -كما في التِّرمذي - على حيِّ من أحياءِ العرب، فاستضافوهُم فأبوا أن يضيِّفوهم، كما عندَ المؤلِّف في «الإجارةِ» [ح:٢٧٦] (فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّ سَيِّدَ الحَيِّ سَلِيمٌ) أي: لديغٌ بعقربٍ، ولم تُسمَّ الجاريةُ ولا سيِّد الحيِّ (وَإِنَّ نَفَرَنَا غَيَبٌ) بفتح الغين المعجمة والتحتية، جمع: غائبٍ، كخادمٍ وخدم، وللأَصيليِّ وأبي الوقتِ: «غُيَّب» بضم الغين وتشديد التحتية المفتوحة، كراكع وركَّع (فَهَلْ مِنْكُمْ رَاقٍ؟) كقاضٍ يرقيه (فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ) هو أبو سعيدٍ -كما في مسلمٍ - ولا مانعَ من أن يكنِّي الرَّجل عن نفسهِ، فلعلَّ أبا سعيدٍ صرَّح تارةً وكنَّى أخرى، والحملُ على التَّعدد بعيدٌ جدًّا، لا سيَّما مع اتِّحاد المخرج والسِّياق والسَّبب (مَا كُنَّا نَأْبُنُهُ) بنون فهمزة ساكنة فموحدة مضمومة وتكسر فنون؛ أي: ما كنَّا نتَّهمه (بِرُقْيَةٍ، فَرَقَاهُ فَبَرَأَ) وفي «الإجارة»: فكأنَّما نُشِطَ من عقالٍ [ح:٢٢٧٦] (فَأَمَرَ لَهُ) سَيِّدُ الحيِّ، ولأبي ذرِّ: «لنا» (بِثَلَاثِينَ شَاةً) جُعلًا على الرُّقية (وَسَقَانَا لَبَنَّا، فَلَمَّا رَجَعَ) الَّذي رقاه (قُلْنَا لَهُ) مستفهمين منه: (أَكُنْتَ تُحْسِنُ رُقْيَةً أَوْ كُنْتَ تَرْقِي؟) بفتح التاء وكسر القاف (قَالَ: لَا، مَا رَقَيْتُ) ه (إِلَّا بِأُمِّ الكِتَاب) بفتح القاف بغير ضميرِ (قُلْنَا: لَا تُحْدِثُوا) بسكون الحاء المهملة بعد ضمِّ (شَيْئًا) في الثَّلاثين شاة (حَتَّى نَأْتِيَ -أَوْ: نَسْأَلَ- النَّبِيَّ صِنَاسٌ مِيهُ مِ) بِالشَّكِّ مِن الرَّاوي (فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ ذَكَرْنَاهُ لِلنَّبِيِّ صِنَاسٌمِيهِ مَمْ فَقَالَ: وَمَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا) أي: الفاتحة (رُقْيَةٌ ؟ اقْسِمُوا) الجُعْلَ (وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ) أي: بنصيبٍ، فعلهُ تطييبًا لقلوبهم.

فإن قلتَ: ما موضعُ الرُّقية من الفاتحة؟ أُجيب بأنَّ الفاتحة كلَّها رقيةً؛ لما اختصَّت بهِ من كونِها مبدأ القرآنِ، وحاويةً لجميعِ علومهِ؛ لاشتمالها على الثَّناء على اللهِ تعالى، والإقرارِ بعبادتهِ، والإخلاصِ لهُ، وسؤالِ الهدايةِ منه، والإشارةِ إلى الاعترافِ بالعجزِ عن القيامِ بنعمهِ، وإلى شأنِ المعادِ، وبيانِ عاقبةِ الجاحدينَ... إلى غيرِ ذلك من السِّرِّ البديعِ والبرهانِ الرَّفيع،

كما(١) قاله القُرطبيُّ (١) فيما نقلَهُ في «الفتح».

ده/٤٥١ (وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ) بفتح الميمين بينهما عين مهملة ساكنة، عبدُالله المقعد: (حَدَّثَنَا/ عِبْدُ الله المقعد: (حَدَّثَنَا/ هِشَامٌ) هو: ابنُ حسَّان قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ) قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حَدَّثَنا» (مَعْبَدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ بِهَذَا) الحديث، ومرادُه بسياقهِ التَّصريحُ بتحديثِ مَن عنعن عنهُ في السَّابق.

#### ١٠ - فَضْلُ البَقَرَةِ

(فَضْلُ البَقَرَةِ) ولأبي ذرِّ: «بابُ فضلِ سورةِ البقرة».

٥٠٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَالِيَّةِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَرْأَ بِالآيتَيْنِ.

٥٠٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ مِنْ اللهِ تَعَالَ النَّبِيُ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ مِنْ اللهَ قَرَةَ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) العبديُّ البصريُّ قال: (أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج (عَنْ سُلَيْمَانَ) بنِ مهرانَ الأعمش (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بنِ يزيدَ النَّخعيِّ (عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ) عقبةَ بنِ عمرٍ و البدريِّ (إليَّهُ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيهُ مُ قَالَ (٣): مَنْ قَرَأَ بِالآيتَيْنِ) قال في «المصابيح»: فإن قلتَ: ما هذه الباء الَّتِي في قولهِ: «بالآيتينِ»؟ قلتُ: ذهبَ بعضُهم إلى أنَّها (المصابيح، وقيل: ضمَّن الفعل معنى التَّبرُك، فعدِّي بالباء، وعلى هذا تقولُ: قرأتُ بالسُّورة، ولا تقول: قرأتُ بالسُّورة، ولا تقول: قرأتُ بالسُّورة، ولا تقول: قرأتُ بكتابك؛ لفوات معنى التَّبرُك. قاله السُّهيليُّ، ولأبي الوقتِ: «قرأ الآيتين» بحذف الباء.

قال المؤلِّف: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ: (وحَدَّثنا) بالواو، وفي نسخةٍ: (ح. وحَدَّثنا) (أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بنُ دكينٍ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عيينةَ (عَنْ مَنْصُورٍ) هو: ابنُ المعتمرِ (عَنْ إِبْرَاهِيمَ)

<sup>(</sup>١) «كما»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>١) في (ص): «القاضي»، وفي (س): «الطبري».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): «قال» كذا في «الفرع المزِّيِّ» وسقط مِنَ الشارح.

النَّخعيِّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ) النَّخعيِّ (عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ) عقبةَ البدريِّ ( ﴿ إِنَّهُ ) أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَاسِّهِ مِن قَرَأَ بِالآيتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ) وهما: ﴿ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ ﴾ [البقرة: ٢٨٥]... إلى آخرها (فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ) أجزأتا عنه من قيام اللَّيل، أو عن قراءةِ القرآنِ مطلقًا، أو من الشَّيطانِ وشرِّه، أو دفعتا عنهُ شرَّ الإنسِ والجنِّ.

وعن ابنِ مسعودٍ من طريقِ عاصمٍ، عن زرِّ (١)، عن علقمةَ: «من قرأ خاتمةً (١) البقرة أجزأتُ عنه قيامَ ليلةٍ»، وعندَ الحاكم وصحَّحه عن النُّعمانِ بن بشيرِ رفعه: «إنَّ الله كتبَ كتابًا وأنزلَ منهُ آيتين ختمَ بهما سورة البقرة، لا يُقرآن في دارٍ فيقرَبها الشَّيطانُ ثلاثَ ليالٍ»، وزادَ أبو عُبيد من مرسلِ ابن جبيرِ: «فاقرؤوهُمُا وعلِّموهما أبناءَكُم؛ فإنَّهما قرآنٌ وصلاةٌ ودعاءٌ».

٠١٠ - وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ الهَيْثَم: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ثَنَّ قَالَ: وَكَلَّنِي رَسُولُ اللهِ مِنَاسْمِيمِم بِحِفْظِ زَكَاةٍ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتِ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَام فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صِنَ الشِّهِ مِنَ السَّمِيمِ مَ فَقَصَّ الحَدِيثَ فَقَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ لَنْ يَزَالَ مَعَكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ. وَقَالَ النَّبِيُ مِنَى اللهِ عَافِظُ وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ. وَقَالَ النَّبِيُ مِنَى اللهِ عَافِظُ وَهُو كَذُوبٌ، ذَاكَ شَيْطَانٌ».

(وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ الهَيْثَمِ) بنِ الجهمِ، أبو عمرِو العبديُّ البصريُّ المؤذِّن، ممَّا وصلهُ الإسماعيليُّ وأبو نُعيم من طرقٍ إلى عثمان بنِ الهيثم، ولم يصرِّحْ فيه المؤلِّف بالتَّحديثِ، وزعمَ ابنُ العربيِّ أنَّه منقطعٌ. قال: (حَدَّثَنَا عَوْفٌ) بالفاء، ابنُ أبي جَميلة -بالجيم المفتوحة - الأعرابيُّ، العبديُّ، البصريُّ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ لَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ (قَالَ: وَكَّلَنِي رَسُولُ اللهِ) ولأبي الوقتِ: «النَّبيُّ»(٣) (صِنَى الله الله الله الله عليه الفطر من ده/٢٥٤ب (رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو) بسكون الحاء المهملة وضم المثلثة، يقال: حَثَا يَحْثُو وحَثَى يَحْثي؛ أي: يأخذ بكفَّيه (مِنَ الطَّعَام) وكان تمرًا (فَأَخَذْتُهُ) أي: الَّذي حثى (فَقُلْتُ) له: (لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صِنَ اللهِ صِنَ اللهِ صِنَ اللهِ عِنَ اللهِ عَلَى الله

<sup>(</sup>۱) في (د): «زيد». قلت: من خرجه قال عن عاصم عن علقمة يحرر.

<sup>(</sup>۱) في (د): «سورة».

<sup>(</sup>٣) قوله: «ولأبي الوقت: النبي»: ليست في (د).

من قوله: قال: إنِّي محتاجٌ وعليَّ عيالٌ، ولى حاجةٌ شديدةٌ. قال: فخلَّيْتُ عنه فأصبحْتُ، فقال النَّبِيُّ مِنَاسْمِيمِ م: «يا أَبَا هريرةَ ، ما فعلَ أسيرُكَ البارحَة ؟» قال: قلتُ: يا رسولَ الله ، شكا حاجةً شديدةً وعيالًا فرحمتُه، فخلَّيت سبيلهُ، قال: «أما إنَّه قد كذبكَ وسيعودُ» فعرفت أنَّه سيعودُ لقولِ رسول الله صِنَاسُمِيمِ من فرصدتُه، فجاء يحثو من الطّعام فأخذتُه، فقلت: لأرفعنَّك إلى رسول الله صِنَ الله عِنَ الله عِن الله عِن الله عِن الله عَلَى عَمْ الله عَلَى عَمْ الله عَلَى عَمْ الله عَلَى سبيله ، فأصبحت ، فقال لى رسول الله صِنَالله عِنَالله عِنَا أبا هريرة ، ما فعل أسيرك؟ » قلت: يا رسولَ الله، شكا حاجةً شديدةً وعيالًا، فرحمته فخلَّيت سبيلهُ. قال: «أما إنَّه قد كذبكَ وسيعود» فرصدته الثالثة، فجاء يحثو من الطَّعام فأخذتُه، فقلت: لأرفعنَّك إلى رسولِ الله صِنَاسْمِيهِ م ، وهذا آخر ثلاث مرَّات أنَّك تزعمُ لا(١) تعودُ ثمَّ تعود. قال: دعني أعلِّمك كلماتٍ ينفعكَ الله بها. قلت: ما هي؟ (فَقَالَ: إِذَا أَوَيْتَ) أي: أتيتَ (إِلَى فِرَاشِكَ) للنَّوم وأخذتَ مضجعكَ (فَاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ، لَنْ يَزَالَ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «لم يزل» (مَعَكَ مِنَ اللهِ حَافِظً) يحفظكَ (وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبح، وَقَالَ) بالواو، وسقطت الأبي الوقتِ، ولأبى ذرِّ والأصيليِّ «فقالَ»: (النَّبِيُّ صِنَاسٌ عِيهُم: صَدَقَكَ) بتخفيف الدال، فيما قالهُ ٤٦١/٧ في آيةِ الكرسيِّ (وَهُوَ كَذُوبٌ) من التَّتميم البليغ؛ وذلك/ لأنَّه لمَّا أوهم مدحه بوصفهِ بصفةِ (١) الصِّدق استدركَ نفيهُ عنه بصيغةِ المبالغةِ؛ أي: صدقكَ في هذا القولِ مع أنَّ عادتهُ الكذبُ المستمرُّ (ذَاكَ شَيْطَانٌ)(٣) من الشَّياطين.

# ١١ - بابُ فَضْلِ الكَهْفِ

(بابُ فَضْلِ الكَهْفِ) ولأبي الوقتِ: «سورة الكهف» وسقط لفظ «باب» لغير أبي ذرِّ.

٥٠١١ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ قَالَ: كَانَ رَجُلِّ يَقْرَأُ سُورَةَ الكَهْفِ وَإِلَى جَانِبِهِ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ، فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدْنُو وَتَدْنُو، وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ مِنَاسَٰ عِيامٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ بِالقُرْآنِ».

<sup>(</sup>١) في (د): «أن لا».

<sup>(</sup>۱) في (ص): «بصيغة».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): بخطِّه: كذا بالتَّنكير.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِد) بفتح العين، ابنِ فرُّوخِ الحرَّانيُّ الجزريُّ(۱)، سكن مصر، قال: (حَدَّثَنَا أَبُو قال: (حَدَّثَنَا أَبُو قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اللهَ عَمرُو بنُ عبدِالله السَّبيعيُّ (عَنِ البَرَاءِ) ﴿ اللهَّ ماكِنَّ وَيادَة: ﴿ ابنِ عازبٍ ﴾ أنّه (قَالَ: إسْحَاقَ) عمرُو بنُ عبدِالله السَّبيعيُّ (عَنِ البَرَاءِ) ﴿ اللهَّهِفِ الكنَ ١٠ سيأتي - إن شاء الله تعالى - قريبًا: كَانَ رَجُلٌ ) قيل: هو أسيدُ بنُ حضيرِ (يَقْرَأُ سُورَةَ الكَهْفِ الكن ١٠ سيأتي - إن شاء الله تعالى - قريبًا: أنّ الّذي كان يقرؤهُ أسيد سورة البقرة [ح١٥٠٥] (وَإِلَى جَانِيهِ حِصَانٌ) بكسر الحاء وفتح الصاد المهملتين، فحلٌ كريمٌ من الخيلِ (مَرْبُوطُ بِشَطَنَيْنِ) تثنية شَطَن -بفتح الشين المعجمة والطاء المهملة آخره نون - حبلٌ ، ولعلّه ربط باثنين لشدَّة صعوبتهِ (فَتَغَشَّتُهُ) أي: أحاطت بهِ (سَحَابَةً ، المهملة آخره نون - حبلٌ ، ولعلّه ربط باثنين لشدَّة صعوبتهِ (فَتَغَشَّتُهُ) أي: أحاطت بهِ (سَحَابَةً ، فَجَعَلَتُ تَدُنُو وَتَدُنُو) مَرَّتِين ؛ أي: تقربُ منه (وَجَعَلَ فَرَسُهُ) المربوطُ بشطنينِ (يَنْفِرُ) بفتح أوله وكسر الفاء (فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَ / مِنَ الشَعِيمُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ ) مِنَاشِعِيمُ : (وَلْكَ) اللَّتِي غشيتك ده/١٥٥٥ (السَّكِينَةُ) وهي فيما رواهُ الطَّبري وغيره عن عليٌ : روح هَفَافَة ١٤ الها وجة كوجهِ الإنسانِ ، وقيل غير ذلك (تَنَزَّلَتُ ابناء ونون وتشديد الزاي وبعد اللام تاء تأنيث، ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيً : «مع القرآن ، أو على القرآن ، أو على القرآن ». (تتنزَّل) بتاءين بلا تاء تأنيث بعد اللام (بِالقُرْآنِ) وللتَّرمذيِّ : «مع القرآن ، أو على القرآن ».

### ١٢ - باب فَضْل سُورَةِ الفَتْح

(باب فَضْل سُورَةِ الفَتْحِ) سقط لفظ «باب» لغير أبي ذرِّ.

٥٠١٢ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسَٰهِ مِنَاسَٰهِ مِنَا اللهِ مِنَاسَٰهِ مِنَا اللهِ مِنَاسَٰهِ مِنْ أَلَهُ عُمَرُ عَنْ شَيْءٍ، فَلَمْ يُجِبْهُ كَانَ يَسِيرُ فَعَهُ لَيْلًا، فَسَأَلَهُ عُمَرُ عَنْ شَيْءٍ، فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَٰهِ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ لَا يُجِيبُكَ. قَالَ عُمَرُ: فَحَرَّكْتُ بَعِيرِي حَتَّى كُنْتُ أَمَامَ النَّاسِ رَسُولَ اللهِ مِنَاسَٰهِ مِنَاسَٰهُ فَلَمْ يَعْرِي حَتَّى كُنْتُ أَمَامَ النَّاسِ وَخَشِيتُ أَنْ يَنْزِلَ فِيَّ قُرْآنٌ، فَمَا نَشِبْتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِحًا يَصْرُخُ ، قَالَ: فَقُلْتُ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ وَخَشِيتُ أَنْ يَنْزِلَ فِيَّ قُرْآنٌ، فَمَا نَشِبْتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِحًا يَصْرُخُ ، قَالَ: فَقُلْتُ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ

<sup>(</sup>۱) في (د): «الخزرجيُّ»، وفي هامش (ص) و(ل): قوله: «الجزريُّ» كذا في بعض النُسخ، وفي بعضها: الخدريُّ، وعبارة «التقريب»: عمرو بن خالد بن فرُّوخ بن سعيد التَّميميُّ -ويقال: الخزاعيُّ - أبو الحسن الحرَّانيُّ، نزيل مصر، ثقة، من العاشرة، مات سنة ٢٦٩ه.

<sup>(</sup>۲) في (م): «كما».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ص): عبارة «الفتح»: هي ريح هفافة لها وجه... إلى آخره، وقيل: لها رأسان، وعن مجاهد: لها رأس كرأس الهرّ، وعن الربيع بن أنس: بعينيها شعاع، ثمَّ قال: والذي يليق بحديث الباب هو الأوَّل. انتهى باختصار.

نَزَلَ فِيَّ قُرْآنٌ ، قَالَ: فَجِنْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَاسُمِيام ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: «لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَىَّ اللَّيْلَةَ سُورَةً لَهي أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ» ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَامُّ بِينَا ﴾.

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بنُ أبي أويس (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكً) إمامُ الأَنْمةِ (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ) أسلمَ مولى عمر بن الخطَّاب: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسَمِيمُ كَانَ يَسِيرُ فِي بَعْض أَسْفَارِهِ) عند الطّبرانيِّ (١): أنَّه الحديبية (وَعُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلًا) ظاهرهُ الإرسال، لكن رواه التِّرمذيُّ من هذا الوجه متصلًا بلفظ: عن أبيهِ سمعت عمر، بل في هذا الحديثِ نفسه ما يدلُّ للاتصال؛ حيث قال فيه: قالَ عمرُ: فحرَّكت بعيري؛ إذ مقتضاهُ أنَّه سمعه يقول ذلك (فَسَأَلَهُ عُمَرُ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ اللهِ صِنَالِتْمِامِ، ثُمَّ سَأَلَهُ) بَلِيطِّلا اللهِ عمرُ (فَلَمْ يُجِبْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ) بتكرير السُّؤال ثلاثًا لظنِّه أنَّه لم يسمعْه (فَقَالَ عُمَرُ: ثَكِلَتْكَ) بفتح المثلثة وكسر الكاف الأولى، فقدتكَ (أُمُّكَ) دعاءٌ على نفسهِ لما وقعَ منه من الإلحاح (نَزَرْتَ) بزاي مخففة في الفرع وتثقل بعدها راء (رَسُولَ اللهِ صِنَالله عِنَالله عِلَه عليهِ وبالغتَ في سؤالهِ (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ لَا يُجِيبُكَ. قَالَ عُمَرُ: فَحَرَّكْتُ بَعِيرِي حَتَّى كُنْتُ أَمَامَ النَّاسِ، وَخَشِيتُ) بكسر الشين المعجمة (أَنْ يَنْزِلَ) بفتح أوله وكسر الزاي (فِيَّ قُرْآنٌ) بتشديد الياء (فَمَا نَشِبْتُ) بفتح النون وكسر الشين المعجمة؛ أي: فما لبثتُ (أَنْ سَمِعْتُ صَارِخًا) لم يسمَّ (يَصْرُخُ) زاد الأَصيليُّ: «لي» (قَالَ: فَقُلْتُ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِيَّ قُرْآنٌ، قَالَ: فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ صِنَ اللهِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ) أي: فردَّ عليَّ السلام (فَقَالَ: لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ) لما فيها من البشارةِ بالفتح والمغفرةِ (ثُمَّ قَرَأً) عِيلِقِهِ الرَّهِ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَّامُ مِينًا ﴾ [الفتح: ١]) أي: قضينًا لكَ قضاء بيِّنًا على أهل مكَّة أن تدخلها أنت وأصحابُك من قابلِ(١) ليطوفُوا بالبيتِ، من الفَتَاحَة وهي الحُكُومة، أو المرادُ فتحُ مكَّة عِدَةً له بالفتح، وجيءَ به على لفظ الماضي؛ لأنَّها في تحققها(٣) بمنزلةِ الكائنة(١٤)، وفي ذلك ده/٥٥١٠ من الفخامة والدَّلالة على علوِّ شأن المخبَر به / ما لا يخفى.

<sup>(</sup>١) في (م): "الطَّبريِّ".

<sup>(</sup>٢) قوله: «من قابل» هو بالتنوين، كما هو في رواية مسلم: «لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع»... إلى آخره.

<sup>(</sup>٣) في (س): «لأنه في تحققه».

<sup>(</sup>٤) في (س): «الكائن».

### ١٣ - باب فَضْلِ ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُّ ﴾ فِيهِ عَمْرَةُ ، عَنْ عائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيهُم

(باب فَضْلِ ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١]) سقط لفظ «باب» لغير أبي ذرِّ (فِيْهِ) أي: في فضل ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴾ (عَمْرَةُ) بنتُ عبدِ الرَّحمن (عَنْ عائِشَةً) رَبِّيً (عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمِم) فضل ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ إِنَّ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيمِم بعث رجلًا على سريَّةٍ، فكان يقرأُ لأصحابهِ في وهذا طرفٌ من حديث أوَّله: أنَّ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيمِم بعث رجلًا على سريَّةٍ، فكان يقرأُ لأصحابهِ في صلاتِهم (١) فيختم به ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴾ وفي آخره: «أخبروهُ أنَّ الله يحبه» وسيأتي موصولًا إن شاء الله تعالى بعونِ الله وقوَّته في أوَّل «كتابِ التَّوحيد» تامًّا [ح: ٧٣٧٥]. وهذا التَّعليق/ ثبتَ ١٢٥٧ لأبوي ذرِّ والوقتِ.

٥٠١٣ - ٥٠١٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ أَبْهِ مِنَ لِيهُ عَنْ أَبْتِهِ مَنْ أَبْدِهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ أَبْهِ مِنَ لِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ مِنْ لِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَلْمَا لَعْدِلْ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ الللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ الللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ الللهِ عَلْمُ الللهِ عَلْمُ الللهِ عَلْمُ الللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ الللهِ عَلْمُ الللهِ عَلْمُ الللهِ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ الللهِ عَلْمُ الل

لَوْزَادَ أَبُو مَعْمَرِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْدِيِّ، أَخْبَرَنِي أَخِي قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ: أَنَّ وَجُلًا قَامَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ مِنَ السَّحَرِ: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا أَتَى رَجُلًا قَامَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهُ مِنَ السَّحَرِ: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا أَتَى رَجُلٌ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهَا، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) إمامُ دارِ الهجرةِ، ابنُ أنسِ الأصبحيُّ<sup>(۱)</sup> (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ) أنسِ الأصبحيُّ (أَنْ وَجُلًا) هو أبو سعيدِ الخدريُّ، كما عند أحمد (سَمِعَ عبد الله (عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيُّ ، كما عند أحمد (سَمِعَ رَجُلًا) قيل: هو قتادة بنُ النُّعمانِ ؛ لأنَّه أخوه لأمِّه، وكانا مُتجاورين، وجزمَ بذلك (٣) ابنُ

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (س): «صلاته».

<sup>(</sup>۱) في (ج) و(د) و(ص) و(م): «اليحصبيُ»، في هامش (ج): بتثليث الصاد في النسبة والمنسوب إليه؛ كما في «القاموس»، والمثبت من (ب) و(س)، وهو موافق لكتب التَّراجم، وفي هامش (ج) و(ص): قوله: «اليحصبيُ»: كذا في نسخ مقابلة على خطِّ المُؤلِّف، والمعروف في نسبته: الأصبحيّ، نسبةٌ إلى ذي أصبح كما في «التَّقريب» و التَّرتيب» وغيره.

<sup>(</sup>٣) في (د): «وجزم به».

عبدِ البرِّ، فكأنَّه أبهم نفسهُ وأخاه (يَقْرَأُ: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَكَدُّ ﴾) كلَّها حال كونه(١) (يُرَدُّهُا، فَلَمَّا أَصْبَحَ) أبو سعيد (جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صِنَالله عِنَالله عِنَالله عِنَالله عِنَالله عِنَالله عَلَا فَذَكَرَ ذَلِكَ) الَّذي سمعه من الرَّجل (لَهُ) عَلِيْطِلا اللهِ عَنَالله عَلَا اللهِ عَنَالله عَلَا اللهِ عَنَالله اللهِ عَنَالله اللهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَا عَاللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا (وَكَأَنَّ الرَّجُلَ) الَّذي جاء وذكر (يَتَقَالُهَا) بتشديد اللام؛ أي: يعتقدُ أنَّها قليلةٌ في العمل لا في التَّنقيص. وعند الدَّارقطنيِّ من طريقِ إسحاق بن الطَّباع عن مالكِ في هذا الحديث: إنَّ لي جارًا يقومُ باللَّيل فما يقرأ إلا به قُلُهُو آللهُ أَكَدُ ﴾ (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صِنَاسَهِ عِمْ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ) باعتبار معانيهِ؛ لأنَّه أحكامٌ وأخبارٌ (١) وتوحيدٌ، وقد اشتملتْ هي على الثَّالث، فكانتْ ثلثًا بهذا الاعتبارِ، واعترض بأنَّه يلزم منه أن تكونَ آية الكرسيِّ وآخر") الحشر كلُّ منهما ثلثَ القرآن، ولم يردْ ذلك، لكن قال أبو العبَّاس القرطبيُّ: إنَّها اشتملت على اسمين من أسماءِ الله تعالى متضمِّنين جميعَ أوصافِ الكمالِ، لم يوجدا في غيرها من السُّور، وهما الأحدُ الصَّمد؛ لأنَّهما يدلَّان على أحديَّة الذَّات المقدَّسة الموصوفة بجميع أوصاف الكمال، وبيان ذلك أنَّ الأحد يشعرُ بوجودهِ الخاص الَّذي لا يشاركهُ فيه غيره، والصَّمد يشعرُ بجميع أوصافِ الكمال؛ لأنَّه الَّذي انتهى سؤدده، فكان يرجعُ الطَّلب منه وإليهِ، ولا يتمُّ ذلك على وجهِ التَّحقيق إلَّا لمن حازَ جميعَ فضائل الكمالِ، وذلك لا يصلحُ إلَّا لله تعالى، فلمَّا اشتملتْ هذه السُّورة على معرفةِ ده/٢٥٦ الذَّات المقدَّسةِ كانت بالنسبةِ إلى تمام المعرفةِ بصفاتِ/الذَّات وصفاتِ الفعل ثلثًا. انتهى.

وقال قومٌ: أي: تعدلُ ثلثَ القرآن في الثَّواب، وضعَّفه ابنُ عقيل فقال: لا يجوز أن يكون المعنى فلهُ أجرُ ثلث القرآنِ، واحتجَّ بحديثِ: «من قرأ القرآنَ فلهُ بكلِّ حرفٍ عشرُ حسناتٍ»، واستدلَّ ابن عبد البرِّ لذلك بقول إسحاقَ بن رَاهُوْيَه: ليسَ المرادُ أنَّ من قرأها ثلاثَ مراتٍ كمن(٤) قرأَ القرآن كلُّه، هذا لا يستقيمُ ولو قرأهَا مئتي مرَّة، ثمَّ قال ابنُ عبد البرِّ: على أنِّي أقولُ السُّكوت في هذهِ المسألةِ أفضلُ من الكلام فيها وأسلم. انتهى.

وظاهرُ الأحاديث ناطقٌ بتحصيلِ الثَّوابِ مثل من قرأً ثلثَ القرآن، كحديثِ(٥) مسلم

<sup>(</sup>۱) في (د): «كونها».

<sup>(</sup>۱) في (د): «أخبار وأحكام».

<sup>(</sup>٣) في (د): «وآية».

<sup>(</sup>٤) في (د): «كان كمن».

<sup>(</sup>٥) في (ص): «لحديث».

والتّرمذي: «احشدوا(١)، فسأقرأ عليكُم ثلثَ القرآنِ، فخرج يقرأ: ﴿ قُلْهُو اللَّهُ أَحَدُ ﴾ ثمَّ قال: الله الثّلث معيَّن، أو أيُّ ثلثٍ كان الله إنَّها تعدلُ ثلثَ القرآنِ»، وإذا حملناهُ على ظاهرهِ فهل ذلك الثّلث معيَّن، أو أيُّ ثلثِ كان منه؟ فيه نظر، وعلى الثّاني فمَن قرأهَا ثلاثًا كان كمَن قرأ ختمةً كاملةً.

(وَزَادَ أَبُو مَعْمَرٍ) بسكون العين بين فتحتين، عبدُ اللهِ بن عمرو المنقريُّ. قاله الدِّمياطيُّ، وقال المزيُّ -كابنِ عساكرٍ -: إنَّه إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ الهذليُّ، وصوَّبه في «الفتح» بأنَّ الحديثَ إنَّما يعرفُ بالهذليًّ، بل لا نعرفُ للمنقريِّ عن إسماعيلَ بنِ جعفرِ شيئًا، وقد وصله النَّسائي عن إسماعيلَ الهذليُّ. وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ) بنِ أبي كثيرِ الأنصاريُّ النَّسائي عن إسماعيلَ الهذليُّ. وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ) بنِ أبي كثيرِ الأنصاريُّ الزرقيُّ (عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنِسٍ) الإمام، وسقط «ابنِ أنسِ» للأصيليِّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيُّ) أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَخِي) لأمي (فَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ أَنَّ رَجُلًا قَامَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ مِنَاشِطِهُم يَقْرَأُ مِنَ السَّحَرِ: ﴿ قُلْ هُو اللهِ عَنْ اللَّيكِ مِنَاشِطِهُم عَلْ اللَّيكِ عَلَى السَّحِرِ: ﴿ قُلْ هُو اللهُ عَنْ اللَّيكِمُ عَلَى اللَّمِي السَّعِيلِ السَّعِيلِ عَنْ السَّعِيلِ المَّابِقِ إِن فلانًا قامَ اللَّيلة يقرأُ من السَّحر: ﴿ قُلْ هُو اللهُ أَحَدُ ﴾ فساق السُّورة يردِّدها يارسول الله، إنَّ فلانًا قامَ اللَّيلة يقرأُ من السَّحر: ﴿ قُلْ هُو اللهُ أَحَدُ ﴾ فساق السُّورة يردِّدها لا يزيدُ عليها، وكأنَّ الرَّجل يتقالُها، فقال النَّبيُ مِنَاشِطِيمُ : "إنَّها لتعدلُ ثلثَ القرآن»).

٥٠١٥ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ وَالضَّحَّاكُ المَشْرِقِيُ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ مِنْ إِنَّ قَالَ النَّبِيُ مِنَ الله الأَصْحَابِهِ: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ القُرْآنِ فِي عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ مِنْ إِنَّ يَقَلَ النَّبِيُ مِنَ الله الله الله ؟ فَقَالَ: «الله الوَاحِدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ القُرْآنِ». لَيْلَةٍ » فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا: أَيُّنَا يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله ؟ فَقَالَ: «الله الوَاحِدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ القُرْآنِ». قَالَ الفَرَبْرِيِّ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرَ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي حَاتِمٍ وَرَّاقَ أَبِي عَبْدِ اللهِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ مُرْسَلٌ ، وَعَن الضَّحَاكِ المَشْرِقِيِّ مُسْنَدٌ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ) قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) حفصُ بنُ غياثٍ قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمانُ بنُ مهران قال: (حَدَّثَنَا/ إِبْرَاهِيمُ) النَّخعيُّ (وَالضَّحَّاكُ) بالضَّاد المعجمة والحاء المهملة ٢٦٣/٧ المشددة، ابنُ شراحيل، وقيل: شرحبيل (المَشْرِقِيُّ) بفتح الميم وكسر الراء في الفرع، كالدَّارقطنيِّ

<sup>(</sup>۱) قوله: «احشدوا»: ليست في (د). وفي هامش (ج): «حشد يحشُد» من بابي «ضرَب وقَتلَ» وفي «النّهاية»: اجتمعوا واستَحضَر واالنّاس.

ده/٥٦ ابنِ ماكولا، وكذا هو عند أبي ذرِّ، وقيَّده العسكريُّ/بكسر الميم وفتح الراء، نسبة إلى مشرقِ بنِ وابنِ ماكولا، وكذا هو عند أبي ذرِّ، وقيَّده العسكريُّ/بكسر الميم فقد(١) صحَّف.

قال في «الفتح»: وكأنَّه يشيرُ إلى قولِ ابنِ أبي حاتمٍ: مشرقٌ موضع، وهو بالقاف اتِّفاقًا، وبالفاء تصحيفٌ.

كلاهما أعنى: إبراهيم والضَّحَّاك (عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ ﴿ اللهُ وسقط «الخدريِّ » للأَصيليِّ (١) أَنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنَ اللهُ المُعْرِمُ لأَصْحَابِهِ: أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ) بكسر الجيم، من باب ضَرَب يَضْرِب، والهمزة للاستفهام الاستخباريِّ، في «القاموس»: والعُجُوز -بالضم - الضَّعف، والفعل كضَرَب وسَمِع، فهو عاجزٌ، من عواجز (٣) (أَنْ يَقْرَأُ ثُلُثَ القُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ) ولأبوي ذرِّ والموت: «بثلث» بزيادة الموحدة، ولأبي ذرِّ وحده: «في ليلته» (فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، وَقَالُوا: والوقتِ: «بثلث» بزيادة الموحدة، ولأبي ذرِّ وحده: «في ليلته» (فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، وَقَالُوا: أَيْنَا يُطِيقُ ذَلِكَ يَارَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ) عَلِيسِّة النَّهِ الْأَعمشِ: «فقال: يقرأُ ﴿ قُلُ هُو اللهُ أَحَدُ ﴾ فهي الإسماعيليِّ من روايةِ أبي خالدِ الأحمر عن الأعمشِ: «فقال: يقرأُ ﴿ قُلْ هُو اللهُ أَحَدُ ﴾ فهي ثلثُ القرآنِ».

قال في «الفتح»: فكأنَّ رواية الباب بالمعنى، ويحتملُ أن يكونَ بعضُ رواتهِ كان يقرؤها كذلك، كما جاءَ أنَّ عمر كان يقرأ: ﴿ اللهُ أَكَدُ ﴿ اللهُ الصَّكَمَدُ ﴾ بغير قل في أولها، أو سمَّى السُّورة بهذا الاسم لاشتمالها على الصِّفتين المذكورتين، وقد قيل في معنى الثُّلث غير ما ذكرَ: أنَّ المرادَ مَن عملَ بما تضمَّنتُه من الإخلاص والتَّوحيد كان كمَن قرأ ثلثَ القرآنِ.

وقال الطِّيبي: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ ﴾ في معنى لا إله إلا الله؛ لوجهين:

أحدهما: أنَّه تعالى وحدَه هو الصَّمد المرجوعُ إليهِ في حوائجِ المخلوقاتِ، ولا صمَدَ سواهُ، ولو صوّر سواهُ صمد لفسدَ نظامُ العوالم، ومن ثمَّ كرَّر ﴿ ٱللَّهُ ﴾ وأوقعَ ﴿ الصَّكَمَدُ ﴾ المعرَّف خبرًا له، وقطعهُ جملة مستأنفة على بيانِ الموجب.

<sup>(</sup>١) "فقد": ليست في (ص).

<sup>(</sup>١) قوله: «وسقط الخدري للأَصيلي»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٣) قوله: «في القاموس: والعُجوز بالضم الضعف، والفعل كضرب وسمع، فهو عاجز من عواجز»: ليس في (ص) و(د). وهو في هامش (ج): وكتب معه، كذا بخطِّه مخرَّجًا مصحَّحًا عليه مِن غير علامة، وهو ظاهر.

ثانيهما: أنَّ الله هو الأحدُ في الإلهيَّة؛ إذ لو تصوِّر غيره لكان إمَّا أن يكون فوقه فيها، وهو محالٌ، وإليه الإشارة بقوله: ﴿ لَمْ يُولَدَ (')﴾ أو دونه، فلا يستقيم أيضًا، وإليه لمح بقوله: ﴿ لَمْ يَكُن لَهُ صَاويًا له، وهو محالٌ أيضًا، وإليه رمز بقوله: ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ صَعُواً أَحَدُ الله ويجوز أن تكون الجملُ المنفيَّة تعليلًا للجملةِ القَّانية المثبتةِ، كأنَّه لما قيل: هو الصَّمد المعبودُ الخالقُ الرَّازق المثيبُ المعاقبُ ولا صمد سواهُ؛ قيل: لِمَ كان كذلك؟ أُجيب: لأنَّه ليس فوقهُ أحدُّ يمنعه من ذلك، ولا مساوٍ يعاونه (')، ولا دونه يستقلُّ به، وقد أخرجَ التِّرمذيُّ عن ابن عباس وأنسِ بن مالكِ قالا: قال رسولُ الله مِنَاشِيم عن (﴿ إِذَا زُنْزِلَتِ ﴾ تعدلُ نصفَ القرآنِ، و﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَنْوِرُونَ ﴾ تعدلُ ربعَ القرآنِ».

وأخرج التِّرمذيُّ أيضًا، وابنُ أبي شيبةَ، وأبو الشَّيخ من طريقِ سلمةَ بنِ وردان عن أنسِ: ده/١٥٥ «الكافرون والنَّصر تعدلُ كلُّ منهما ربع القرآنِ، و ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ تعدلُ ربعَ القرآنِ»، زاد ابنُ أبي شيبةَ وأبو الشَّيخ: «وآية الكرسيِّ تعدلُ ربعَ القرآنِ».

قال في «الفتح»: وهو حديثٌ ضعيفٌ لضعفِ سلمة، وإنْ حسَّنه التِّرمذيُّ، فلعلَّه تساهلَ فيه لكونهِ في فضائلِ الأعمالِ، وكذا صحَّحه الحاكم من حديثِ ابن عبَّاس، وفي سندهِ يمانُ بنُ المغيرة، وهو ضعيفٌ عندهم. انتهى.

وأبدى القاضِي البيضاوي الحكمة فقال: يحتملُ أن يقال: المقصودُ الأعظمُ بالذّات من القرآنِ بيان المبدأ والمعادِ، و ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ مقصورةٌ على ذكرِ (٤) المعاد مستقلّة ببيانِ أحوالهِ، فتعادِلُ نصفَهُ، وأمّا ما جاء أنّها ربعهُ فلأنّه يشتملُ على تقريرِ التّوحيد، والنّبوّات، وبيانِ أحكامِ المعاشِ، وأحوالِ المعاد، وهذه السُّورة مشتملةٌ على القسمِ الأخيرِ، وأمّا الكافرونَ فمحتويةٌ على القسمِ الأوّل منها؛ لأنّ البراءة عن الشّرك إثباتٌ للتّوحيدِ، فيكون كلُّ واحدٍ منهما كأنّه ربع.

<sup>(</sup>۱) في (م): «يلد» كذا في شرح المشكاة.

<sup>(</sup>١) في (د): «فلا يعاونه فيها».

<sup>(</sup>٣) قوله: «و ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ تعدل ثلث القرآن »: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٤) «ذكر»: ليست في (د).

فإن قلتَ: هلَّ حملوا المعادلة على التَّسوية في الثَّواب على المقدارِ المنصوصِ عليه؟ أُجيب بأنَّه منعهُم من ذلك لزومُ فضلِ ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ على سورةِ الإخلاص، والقولُ الجامعُ فيه أُجيب بأنَّه منعهُم من ذلك لزومُ فضلِ ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ على سورةِ الإخلاص، والقولُ الجامعُ فيه ما ذكرهُ الشَّيخ التُورِبِشتي رابِشُ في «شرح المشكاة» من قوله: نحنُ وإن سلكنا هذا المسلك بمبلغ علمنا نعتقدُ ونعترفُ أنَّ بيانَ ذلك على الحقيقةِ إنَّما/ يتلقّى من قبلِ الرَّسول صلوات الله وسلامه عليه، فإنَّه(١) هو الَّذي يُنتهى إليه في معرفةِ حقائقِ الأشياء والكشفِ عن خفيًاتِ العلومِ، فأمَّا القول الَّذي نحنُ بصددهِ ونحومُ حولَه على مقدارِ فهمنا؛ فهو(١) وإن سلم من الخللِ والزَّلل لا يتعدَّى عن ضربٍ من الاحتمالِ، نقلهُ الطّيبي في «شرح المشكاة».

(قَالَ الفَورَبْرِيِّ) أبو عبدِ اللهِ محمَّد بن يوسفَ بنِ مطرِ بنِ صالح: (سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرَ مُحَمَّد بْنَ أَبِي حَاتِمٍ) بالحاء المهملة والفوقية (وَرَّاقَ أَبِي عَبْدِ اللهِ) محمَّد بنِ إسماعيلَ البخاريِّ؛ أي: كاتبهُ الَّذي كان يكتب له (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) البخاريُّ: (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ، عن أبي سعيدِ (مُرْسَلُّ) أي: منقطع (وَعَنِ الضَّحَّاكِ المَشْرِقِيِّ) بفتح ميم «المشرقي» وكسر الراء لأبي ذرِّ، قال اليونيني: وقد اختلفَ فيه الحقَاظ (مُسْنَدُ) ظاهره أنَّ المؤلِّف كان يطلق على المنقطع لفظ المرسل، وعلى المتَّصل لفظ المسند، والمشهورُ في الاستعمالِ أنَّ المرسل ما يضيفه التَّابعيُّ الى النَّبيِّ مِنَاسُعِيمُ ، بشرط أن يكون ظاهر الإسنادِ إليه الاتصال، وثبت: «قال الفَرَبْرِيِّ...» إلى آخر (٣) قوله: «أبي عبد الله» لأبي ذرِّ، وسقط لغيره «قال أبو عبد الله...» إلى آخر (١٠).

## ١٤ - باب فَضْلِ المُعَوِّذَاتِ

(باب (٥) فَضْلِ المُعَوِّذَاتِ) بكسر الواو، وثبتَ/ لفظ: «باب» لأبي ذرِّ.

(١) في (ص): «فإنما».

ده/۳۵۷ب

<sup>(</sup>۲) «فهو»: ليست في (ص) و (م) و (د).

<sup>(</sup>٣) قوله: «آخر»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٤) قوله: «وثبت قال الفربري إلى آخر قوله أبي عبد الله لأبي ذر، وسقط لغيره قال أبو عبد الله إلى آخره»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٥) قوله: «باب»: ليست في (م) و(د).

٥٠١٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللهُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللهُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللهُ عَنْ عَنْ عَالِيهُ وَمَا عَبُرَكَتِهَا.
 عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التَّنيسيُ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمامُ الأعظمُ (عَنِ ابْنِ شِهَابِ) الزُّهريِّ (عَنْ عُرُوةَ) بنِ الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ بِنَيْهَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسْعِيمُ كَانَ إِذَا اشْتَكَى) أي: مرض (يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالمُعَوِّذَاتِ) الثَّلاث: الإخلاصُ والفلقُ والنَّاس، وفي حديثِ ابني حبَّان وخصً وخزيمة وأحمد تعيينهنَّ، وأطلقَ على الأولى لما اشتملَتْ عليه من صفةِ الرَّب تعالى، وخصً المستعاذَ منه في الثَّانية بما خلق، فابتدأ بالعامِّ في قوله: ﴿ مِن شَرِّمَا خَلَقَ ﴾ [الفلق:٢] ثمَّ ثنَّى بالعطفِ في قوله: ﴿ وَمِن شَرِّمَا خَلَقَ ﴾ [الفلق:٢] لأن انبثاث (١) الشَّرِ فيه أكثر، والتحرُّز منه أصعبُ، ووصفُ المستعاذَ به في الثَّالثة بالرَّبِّ، ثمَّ بالملكِ، ثمَّ بالإلهِ، وأضافهَا إلى النَّاس وكرَّره، وخصَّ المستعاذَ به في الثَّالثة بالرَّبِّ، ثمَّ بالملكِ، ثمَّ بالإلهِ، وأضافهَا إلى النَّاس وكرَّره، وخصَّ المستعاذَ من شرِّ الموسوس (١) إلى النَّاس بربِّهم الَّذي يملكُ عليهم أمورهم، وهو إلههم ومعبودهم، كما من شرِّ الموسوس (١) إلى النَّاس بربِّهم الَّذي يملكُ عليهم أمورهم، ووالي أمرهم (وَيَنْفُثُ) بضم يستغيثُ بعضُ الموالي إذا اعتراهم خطبٌ بسيِّدهم، ومخدومهم، ووالي أمرهم (وَيَنْفُثُ) بضم الفاء بعدها مثلثة؛ أي: يخرجُ الرِّيح من فمهِ في يدهِ مع شيءٍ من ريقهِ (٣)، ويمسحُ جسدهُ الشَّريف

<sup>(</sup>۱) في (د): «إثبات».

<sup>(</sup>٢) في (د) و(م): «الوسواس».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): قوله: «مع شيء مِن ريقه» قال شيخنا «ع ش» في «حاشيته على المواهب»: والنَّفث؛ بالمثلَّنة: شبيه بالنَّفخ، وهو أقلُّ مِن التَّفل، وقد نَفَثَ الرَّاقي، من بابي «ضَرَب» و «نَصَرَ». «مختار»، وقال في «تفل» -بالمثنَّاة -: التَّفل شبيه بالبزق، وهو أقلُ منه؛ أوّله البزق، ثمَّ التَّفل، ثمَّ النَّفخ، وقد تَفَلَ، من بابي «ضَرَب» و «نَصَرَ». انتهى. والمراد من كون البزق أوّل: أنّه أكثر ما يوجد ممَّا يخرج مِن الفم البزق، فهو أعلى ما يخرج، ودونه التَّفل... إلى آخره، فلا يقال: قضيّة قوله: «أوّله البزق» أنَّ النَّفث أكثر من التَّفل، وقد قُدِّم أنَّه دونه، والمراد من قوله: «نفث إلى آخره، فلا يقال: قضيّة قوله: «أوَّله البزق» أنَّ النَّفث أكثر من التَّفل، وقد قُدِّم أنَّه دونه، والمراد من قوله: «نفث في روعي...» إلى آخره: أنَّ جبريل ألقى ذلك في روعه؛ فقوله: «لن تموت» مفعول «نفث»، وقضيَّة اقتصاره في تفسير «النَّفث» على ما ذكره على إلقاء جبريل مجازّ، فكأنَّه شبَّه إلقاء جبريل بالنَّفث الذي هو دون التَّفل؛ لعدم ظهوره، لكن في «المصباح»: نفث مِن فيه؛ من باب «ضَرَب»: رمى به، ونفث؛ إذا بزق، ومنهم من يقول: إذا بزق ولا ريق معه... إلى أنْ قال: ونفث الله الشَّيءَ في القلب: ألقاه. انتهى. وقضيَّته: أنَّ إطلاق النَّفث على الإلقاء حقيقةً؛ فليتأمَّل، إلَّا أن يقال: بيَّن به المعنى المجازيَّ إذا أُسنِد النَّفث إليه تعالى؛ للعلم باستحالة معناه عليه، وكلُّ ما كان كذلك إذا أُسنِد إليه تعالى؛ يووَّل بمعنى مجازيًّ يليق بما استعمل فيه. انتهى المقصود «منه».

المقدَّس (فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ) في مرضهِ الَّذي توفِّي فيهِ (كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ) المعوِّذات (وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ) على جسدهِ (رَجَاءَ بَرَكَتِهَا) وكذا كان بَالِسِّه إليَّم يقرأ بهنَّ على نفسه (١).

٥٠١٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا المُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَ مِنَ سُمِيدٍ: حَدَّثَنَا المُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ مَنَا كَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَيْهِ، ثُمَّ نَفَتَ فِيهِمَا، فَقَرَأَ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَ مِنَ سُمِيءً كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَيْهِ، ثُمَّ نَفَتَ فِيهِمَا، فَقَرَأَ فِيهِمَا ﴿ قُلُ الْعُودُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ فِيهِمَا ﴿ قُلُ هُو اللَّهُ اللَّهُ مَرَّاتٍ. مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) سقط لأبي ذرِّ «ابن سعيدٍ» قال: (حَدَّثَنَا المُفَضَّلُ) بضم الميم وفتح الفاء والضاد المعجمة المشددة (بْنُ فَضَالَةً) بنِ عبيدِ بنِ ثمامةِ، أبو معاوية الرُّعينيُ، القِتْباني -بكسر القاف وسكون الفوقية وبعدها موحدة - المصريُّ، قاضِي مصر، فاضلٌ، عابدٌ، مجابُ الدَّعوة، ثقةٌ، أخطأ ابنُ سعدٍ في تضعيفه (١)، وثبت: «ابنُ فضالة)» للأصيليِّ وأبي ذرِّ، وهو بفتح الفاء (عَنْ عُقَيْلٍ) بضم العين، ابنِ خالدٍ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ عُرْوَةً) بنِ الزُّبيرِ بنِ العوَّام (عَنْ عَائِشَةً) بَرُيَّةُ: (أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ الشَّعِيمُ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ) للنَّوم وأخذَ مضجعهُ (كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا).

قال المظهريُّ: الفاء للتَّعقيب، وظاهره يدلُّ على أنَّه صِنَاسٌمِيمُ نفثَ في كفَّيهِ أولًا ثمَّ قرأ، وهذا لم يقل بهِ أحدُّ، وليس فيه فائدةٌ، ولعلَّ هذا سهوٌ من الكاتبِ أو من راوٍ ؛ لأنَّ النَّفث ينبغي أن يكون بعد التِّلاوة ؛ ليوصل بركة القرآنِ واسم الله تعالى إلى بشرةِ القارئ أو المقروءِ له. انتهى.

وتعقّبه الطّيبي فقال: من ذهبَ إلى تخطئة الرُّواة الثِّقات العدولِ، ومن اتَّفقت الأمَّة على صحة روايته وضبطه وإتقانه بما سنحَ لهُ من الرَّأي الَّذي هو أوهنُ من بيتِ العنكبوتِ؛ فقد خطأ نفسه، وخاضَ فيما لا يعنيهِ، هلَّا قاسَ هذه الفاء على ما في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرُّ الْفَاسَعَةِ ﴾ [النحل: ٨٩] وقوله: ﴿ فَتُوبُوا إِلَى بَارِيكُمْ فَاقْنُلُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ [البقرة: ٤٥] على أنَّ التَّوبة عينُ القتلِ/، ونظائرهُ ٣) في كلامِ الله تعالى العزيز غيرُ عزيزٍ، والمعنى: جمع كفَّيه، ثمَّ عزمَ على النَّفث فيهما فقرأ فيهما،

1701/03 270/V

<sup>(</sup>١) قوله: «وكذا كان بَيْلِيتِه إِرْمَام يقرأ بهنَّ على نفسه»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) قوله: «بضمّ الميم وفتح الفاء... في تضعيفهِ»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و(د) و(س): «نظيره».

أو لعلَّ السِّرَ في تقديمِ النَّفث على القراءةِ مخالفة السَّحرة البَطَلة، على أنَّ أسرارَ الكلامِ النَّبويِّ جلَّت عن أن تكون مَشْرعَ كل واردٍ، وبعضُ من لا يدَ لهُ في علم المعاني لمَّا أرادَ التَّقصي عن الشُّبهة تشبَّث بأنَّه جاء في «صحيح البخاري» بالواو، وهي تقتضِي الجمعيَّة لا التَّرتيب، وهو زورٌ وبهتانٌ؛ حيث لم أجدُ(١) فيهِ، وفي كتابِ الحميدي، و«جامع الأصول» إلَّا بالفاء. انتهى.

وقد ثبت في رواية أبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ: ((يقرأ)) بلا فاء ولا واو فيهما (﴿ قُلْهُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ وَ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا) وَ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَنْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ). أي: يبدأ بالمسح بيديه (عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ).

قال في «شرح المشكاة»: قوله: يبدأ، بيان لجملة قوله: يمسحُ بهما ما استطاعَ، لكن قوله: «ما استطاعَ من جسدهِ»، وقوله: «يبدأ»، يقتضيانِ أن يقدِّر يبدأ بهما على رأسهِ ووجههِ وما أقبلَ من جسدهِ، ثمَّ ينتهي إلى ما أدبرَ من جسدهِ، وروايةُ عقيلٍ، عن ابنِ شهاب هذه، وإن اتَّحد سندها بالسَّابقة [ح:٥٠١٦] لكن فيها أنَّه كان يقرأ بالمعوِّذات عند النَّوم، فهي مغايرةٌ لحديثِ مالك السَّابق [ح:٥٠١٦] فالَّذي يترجَّح أنَّهما حديثانِ عن ابنِ شهابِ بسندٍ واحدٍ. قاله في «الفتح».

## ١٥ - باب نُزُولِ السَّكِينَةِ وَالمَلَائِكَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ القُرْآنِ

(باب نُزُولِ السَّكِينَةِ وَالمَلَائِكَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ القُرْآنِ) وسقط لأبي ذرِّ لفظ «قراءة» وله في رواية : «عند القراءةِ».

٥٠١٨ – وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ ابْنُ الهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ قَالَ: بَيْنَمَا هُوَ يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ سُورَةَ البَقَرَةِ وَفَرَسُهُ مَرْبُوطٌ عِنْدَهُ، إِذْ جَالَتِ الفَرَسُ فَسَكَتَ، فَسَكَنَتْ، فَقَرَأَ فَجَالَتِ الفَرَسُ، فَانْصَرَفَ وَكَانَ ابْنُهُ يَحْيَى قَرِيبًا فَجَالَتِ الفَرَسُ، فَانْصَرَفَ وَكَانَ ابْنُهُ يَحْيَى قَرِيبًا فَجَالَتِ الفَرَسُ، فَانْصَرَفَ وَكَانَ ابْنُهُ يَحْيَى قَرِيبًا مِنْهَا، فَأَشْفَقَ أَنْ تُصِيبَهُ، فَلَمَّا اجْتَرَّهُ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى مَا يَرَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ حَدَّثَ النَّيِيَ مِنْهَا، فَأَشْفَقَ أَنْ تُصِيبَهُ، فَلَمَّا اجْتَرَّهُ رَفْعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى مَا يَرَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ حَدَّثَ النَّيِيَ مِنَاسَطِيمٍ، فَقَالَ لَهُ: «اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ، اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ» قَالَ: فَأَشْفَقْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ تَطَأَ يَحْيَى مَا لِسَّمَاءِ، فَقَالَ لَهُ: «اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ، اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ» قَالَ: فَأَشْفَقْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ تَطَأَ يَحْيَى وَكَانَ مِنْهَا قَرِيبًا، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَانْصَرَفْتُ إِلَيْهِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ المَطَابِيح، فَخَرَجَتْ حَتَّى لَا أَرَاهَا. قَالَ: «وَتَدْرِي مَا ذَاكَ» قَالَ: لَا. قَالَ: لَا. قَالَ: الْكَ المَلَائِكَةُ دَنَتْ

في (ب): «أجده».

لِصَوْتِكَ، وَلَوْ قَرَأْتَ لأَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا تَتَوَارَى مِنْهُمْ» قَالَ ابْنُ الهَادِ: وَحَدَّثَنِي هَذَا الحَدِيثَ عَبْدُ اللهِ بْنُ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ.

(وَقَالَ اللَّيْثُ) بنُ سعدِ الإمام، فيما وصلهُ أبو عُبيد في «فضائل القرآن» عن يحيى ابن بكير، عن اللَّيث بالإسنادين الآتيين قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (يَزيدُ ابْنُ الهَادِ) بلا ياء، هو: ابنُ أسامة بن عبدِ الله بن شدَّادِ بن الهادِ (عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِبْرَاهِيمَ) التَّيميِّ، التَّابعيِّ الصَّغير (عَنْ أُسَيْدِ بْن حُضَيْر) بضم الهمزة، و «حُضَيْر»: بالحاء المهملة والضاد المعجمة وتصغيرهما، ومحمد بن إبراهيم(١) لم يدركْ أسيدًا، فروايته عنه (١) منقطعة ، لكن الاعتمادَ في وصل الحديثِ على السَّند الآخر (قَالَ: بَيْنَمَا) بالميم (هُوَ) أي: أُسيد (يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ سُورَةَ البَقَرَةِ) في السَّابِقة [ح:٥٠١١]: سورة الكهف، فيحتملُ التَّعدد (وَفَرَسُهُ مَرْبُوطً) بالتَّذكير، ولأبي ذرِّ والأَصيليِّ: «مربوطةً» (عِنْدَهُ) بالتأنيث، والقياسُ الأوَّل لأنَّه مذكَّر (إِذْ جَالَتِ الفَرَسُ) بالجيم؛ أي: اضطربتْ شديدًا (فَسَكَتَ) عن القراءةِ (فَسَكَنَتْ) أي: الفرسُ عن الاضطراب (فَقَرَأَ فَجَالَتِ الفَرَسُ)(٣) سقطَ لفظ «الفرسُ» لأبي ذرِّ (فَسَكَتَ، وَسَكَنَتِ الفَرَسُ، ثُمَّ قَرَأَ فَجَالَتِ الفَرَسُ، فَانْصَرَفَ) أُسَيدُ (وَكَانَ ابْنُهُ يَحْيَى) في ذلك ده/٥٥٧ب الوقت (قَريبًا مِنْهَا) من الفرس/ (فَأَشْفَقَ) خافَ أُسَيدُ (أَنْ تُصِيبَهُ) أي: ابنَه يحيى (فَلَمَّا اجْتَرَّهُ) بالجيم وتشديد الراء؛ أي: اجترَّ أسيدُ ابنه يحيى من المكانِ الَّذي هو فيه حتَّى لا يصيبَهُ الفرس (رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى مَا يَرَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ) أسيد (حَدَّثَ النَّبِيَّ سِنَاسْمِيهُ م) بذلك (فقالَ لهُ) عَلِيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَضَيْر، اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْر) مرَّتين، وليس أمرًا بالقراءة حالة التَّحديث، بل المعنى: كان ينبغِي لكَ أن تستمرَّ على قراءتكَ، وتغتنمَ ما حصلَ لك من نزولِ السَّكينة والملائكة ، وتستكثِرَ من القراءةِ الَّتي هي سببُ بقائها ، قاله النَّوويُّ.

قال الطِّيبي: يريدُ: أن «اقرأ» ، لفظه أمرٌ وطلبٌ للقراءة في الحالِ، ومعناه تحضيضٌ وطلبٌ للاستزادةِ في الزَّمان الماضي؛ أي: هلَّا زدت(٤)، وكأنَّه صِنَ السَّمِيامُ استحضرَ تلكَ الحالة العجيبةِ الشَّأن، فأمره تحريضًا عليه، والدَّليل على أنَّ المرادَ من الأمر الاستزادةُ وطلبُ دوام القراءة،

<sup>(</sup>١) في كل الأصول: «ويزيد ابن الهاد» وهو سبق قلم.

<sup>(</sup>۱) «عنه»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٣) قوله: «بالجيم؛ أي: اضطربت... فجالت الفرس»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) قوله: «أي: هلَّا زدت»: ليس في (د). وهي ثابتة في هامش (ج).

والنَّهيُ عن قطعها قوله: (قَالَ: فَأَشْفَقْتُ) أي: خفتُ (يَا رَسُولَ اللهِ) إن دمتُ على القراءةِ (أَنْ وَالنَّهيُ عن قطعها قوله: (قَالَ: فَأَشْفَقْتُ) أي: من الفرسِ (قَرِيبًا، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَانْصَرَفْتُ) وَكَانَ مِنْهَا) أي: من الفرسِ (قَرِيبًا، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَانْصَرَفْتُ) وللأَصيليِّ: (وانصرفتُ) (إلَيْهِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي إلَى السَّمَاءِ فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ) بضم الظاء المعجمة وتشديد اللام، قال ابنُ بطّال: هي السَّحابة كانت فيها الملائكة ومعها السَّكينة، فإنَّها تنزلُ أبدًا مع الملائكة.

(فِيهَا) في الظُّلَة (أَمْثَالُ المَصَابِيحِ) وفي رواية إبراهيم بن سعد: «أمثال السُّرُج» (فَخَرَجَتْ) بالخاء والجيم كذا لجميعهم، قال عياضٌ: وصوابهُ: فعرجت -بالعين - (حَتَّى لاَ أَرَاهَا) وعند أبي (() عبيد: عرجَتْ إلى السَّماء/حتَّى ما يَراها (قَالَ) عَلِيسَّة السَّم: (وَتَدْرِي مَا ذَاكَ؟ قَالَ: لَا. ١٦٧٧ قَالَ: تِلْكَ المَلائِكَةُ دَنَتْ) أي: قربت (لِصَوْتِكَ) وكان أسيدُ حسنَ الصَّوت، وفي رواية يحيى قالَ: تِلْكَ المَلائِكَةُ دَنَتْ) أي: قربت (لِصَوْتِكَ) وكان أسيدُ حسنَ الصَّوت، وفي رواية يحيى ابن أيوب، عن يزيدَ بنِ الهادِ عند (()) الإسماعيليِّ: «اقرأ أُسيد، فقد أوتيتَ من مزاميرِ آل داود» ففيه إشارة إلى الباعثِ على استماعِ الملائكة لقراءتهِ (وَلَوْ قَرَأْتَ) أي: ولو دمتَ على قراءتكَ ففيه إشارة إلى الباعثِ على استماعِ الملائكة لقراءتهِ (وَلَوْ قَرَأْتَ) أي: ولو دمتَ على قراءتكَ (لأَصْبَحَتْ) أي: الملائكة (يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا تَتَوَارَى) لا تستترُ (مِنْهُمْ) وعند أبي عُبيد من روايةِ ابن أبي ليلي عن أُسيدٍ: «لرأيتَ الأعاجيبَ».

(قَالَ ابْنُ الهَادِ) فيما وصلهُ أبو نُعيم عن أبي بكرِ بنِ خلَّادٍ، عن أحمدَ بنِ إبراهيمَ بنِ ملحانِ، عن يحيى ابنِ بكيرٍ، عن اللَّيثِ، عن ابنِ الهادِ: (وَحَدَّثَنِي) بالإفراد (هَذَا الحَدِيثَ) ملحانِ، عن يحيى ابنِ بكيرٍ، عن اللَّيثِ، عن ابنِ الهادِ: (وَحَدَّثَنِي) بالإفراد (هَذَا الحَدِيثَ) السَّابق (عَبْدُ اللهِ بْنُ خَبَّابٍ) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الموحدة الأولى، مولى بني عديً بن النَّجار (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ عَنْ أُسَيْدِ/ بْنِ حُضَيْرٍ) بالحاء المهملة والضاد المعجمة، وهذا ده/١٥٩٥ موصول فالاعتمادُ عليه.

قال في «الفتح»: وجاء عن اللَّيث فيه إسنادٌ ثالثٌ، أخرجه النَّسائيُّ من طريقِ شعيب بن اللَّيث وداود بن منصورٍ ؟ كلاهما عن اللَّيث، عن خالدِ بنِ يزيد، عن سعيدِ بنِ أبي هلالٍ ، عن يزيدَ ابن الهادِ بإسناده هذا السَّابق فقط.

<sup>(</sup>١) في (د): «ابن أبي».

<sup>(</sup>۲) في (ص) و (م) و (د): «وعند».

# ١٦ - باب مَنْ قَالَ: لَمْ يَتْرُكِ النَّبِيُّ مِنَاسْمِيهِ مِ إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ

(باب مَنْ قَالَ: لَمْ يَتْرُكِ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيهُم) شيئًا(١) (إِلَّا مَا) جمعهُ الصَّحابة من القرآنِ (بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ) بفتح الدال والفاء المشددة؛ أي: اللَّوحين، ولم يفتهُم منه شيءٌ بذهابِ حملته، ولم يكتموا منه شيئًا، خلافًا لما ادَّعته الرَّوافض؛ لتصحيحِ دعواهمُ الباطلة: أنَّ التَّنصيص على إمامةِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ، واستحقاقهِ للخلافةِ كان ثابتًا عند موتِ النَّبيِّ مِنَاسُمِيمُ في القرآنِ فكتموهُ.

٩٠١٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَشَدَّادُ النَّبِيُ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَشَدَّادُ النَّبِيُ عَنِي اللَّهِ عِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ شَيْءٍ؟ قَالَ: مَا تَرَكَ النَّبِيُ مِنَ اللَّهِ عِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ شَيْءٍ؟ قَالَ: مَا تَرَكَ النَّبِيُ مِنَ اللَّهُ فَقَالَ: مَا تَرَكَ إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفَتَيْنِ. إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفَتَيْنِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) أبو رجاء قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عيينةَ (عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفْيْعٍ) بضم الراء وفتح الفاء، الأسديِّ المكِّيِّ، أنَّه (قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَشَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ) بفتح الشين المعجمة وتشديد الدال الأولى المهملة، و"مَعْقِل»: بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف، الأسديُّ الكوفيُّ، التَّابِعيُّ الكبير (عَلَى الْ) ابْنِ عَبَّاسٍ شُنِّهِ) وعن أبيهِ (فَقَالَ لَهُ شَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ) مستفهمًا له (٣): (أَتَرَكَ النَّبِيُّ مِنَاسُعِيمُ عَلَى المَعْقِلِ) بعد موته (مِنْ شَيْءٍ؟) زاد الإسماعيليُّ: "سوى القرآن" (قَالَ) ابنُ عبَّاس مجيبًا له: (مَا تَرَكَ إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفَتَيْنِ) وللإسماعيليِّ: "اللَّوحين" بدل الدَّفَتين؛ أي: لم يدع من القرآنِ إلا ما (٤) يُتلى (قَالَ) ابنُ رُفيعٍ: (وَدَخَلْنَا عَلَى مُحَمَّدِ ابْنِ الحَتَفِيَّةِ فَسَأَلْنَاهُ) عن ذلك أيضًا (فَقَالَ: مَا تَرَكَ) عَلِيسِّهُ إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفَتيْنِ) ولا يردُ على هذا حديثُ عليَّ السَّابِق في "العلمِ": ما عندنا إلَّا كتابُ الله، وما في هذه الصَّحِيفة [ح:١١١] لأنَّه أراد الأحكامَ عليُّ السَّابِق في «العلمِ": ما عندنا إلَّا كتابُ الله، وما في هذه الصَّحِيفة [ح:١١١] لأنَّه أراد الأحكامَ التي كتبها عنه مِن الشَرِيمُ، ولم ينفِ أَنَّ عندهُ أَشياءَ أُخر من الأحكامِ لم يكن كتمَهَا (٥)، ونفي ابن عليً السَوابِ وابن الحنفيَّة واردٌ على ما يتعلَق بالنَّص في القرآن من إمامةِ عليًّ، واستدلَّ المؤلَف يُشِعَ على بطلانِ مذهبِ الرَّافضة بمحمَّد ابنِ الحنفيَّة أحدِ أَتْمَتهم في دعواهُم وهو: ابنُ عليًّ، وبابن

<sup>(</sup>١) قوله: «شيئًا»: ليست في (ص) و (س).

<sup>(</sup>۱) في (ص) و (م): «عن».

<sup>(</sup>٣) في (س): «منه».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «من القرآن مما».

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصول والذي في «الفتح»: «كتبها». ولعلها أدق وأصوب.

عبَّاس ابن عمِّه وأشدُّ النَّاس له لزومًا، فلو كان شيءٌ ممَّا ادَّعوه لكانا أحقَّ النَّاس بالاطلاع عليه، ولما وسعهمًا كتمانه، فلِلَّهِ درُّ المؤلِّف ما أدقَّ نظرَه وألطفَ إشارتَه لِللهِ.

### ١٧ - باب فَضْل القُرْآنِ عَلَى سَائِر الكَلَام

(باب فَضْلِ القُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الكَلَام) هذه التَّرجمة -كما نبَّه عليه في «الفتح» - لفظُ حديث أخرج التِّرمذيُّ معناه بسندٍ رجالهُ ثقاتٌ إلَّا عطيَّة الكوفيَّ (١)، عن أبي سعيدٍ / الخدريِّ قال: قال د٥٩٥٥ب رسول الله صَنَ الله عِنَ الله عِنَ الله عِنَا الرَّب عِنَرَجِلَ: من شغلهُ القرآنُ عن ذِكري ومسألتي أعطيتُهُ أفضل ما أُعْطي السَّائلين، وفضلُ كلام الله على سائرِ الكلام كفضلِ اللهِ على خلقهِ» أي: من شغلهُ القرآنُ عن الذِّكرِ والمسألة اللَّذين ليسا في القرآنِ كالدَّعوات(١)، والدَّليل عليه التَّذييل بقولهِ: «وفضل كلام الله...» إلى آخره.

> وقال المظهريُّ: ينبغي أن(٣) لا يظنَّ القارئُ أنَّه إذا لم يطلُبْ من اللهِ حوائجهُ لا يعطيهِ أكمل الإعطاء؛ فإنَّه من كان لله كان اللهُ له.

وعن العارفِ أبي عبدِ اللهِ بن خفيف -قدَّس الله سرَّه-: شغلُ القرآنِ القيامُ بموجباتهِ من إقامةِ فرائضهِ والاجتنابِ عن محارمه، فإن الرَّجل إذا أطاعَ الله فقد ذكرهُ، وإن قلَّ صلاتَه وصومَه، وإن عصاهُ / نسيه، وإن كثَّر صلاتَه وصومَه. £7V/V

وعند ابن الضُّريس من طريقِ الجرَّاح بنِ الضَّحَّاك، عن علقمةَ بن مرثدٍ، عن أبي عبدِ الرَّحمن السُّلَمِيِّ (٤)، عن عثمان رفعهُ: «خيركُم من تعلُّم القرآنَ وعلَّمه» ثمَّ قال: «وفضلُ القرآنِ على سائر الكلام كفضل الله على خلقِهِ وذلك أنَّه منه»، وقد بيَّن العسكريُّ أنَّ هذه الزِّيادة من قولِ أبي عبدِ الرَّحمنِ السُّلَميِّ (٥).

يَنَلُ خيرَ أجرِ الذَّاكرين مُكَمَّلًا ومَنْ شَغَلَ القُرآنُ عنه لِسَانَه «حرز الأماني».

<sup>(</sup>١) في هامش (د): نسخة: «العوفي» كذا في فتح الباري.

<sup>(</sup>١) في هامش (ل):

<sup>(</sup>٣) «أن»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٤) «السلميّ»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): فيكون حديثًا مدرجًا؛ كما عُلِم في فنّه.

٥٠٢٠ - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو خَالِدٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ: حَدَّثَنَا أَنسٌ بْنُ مَالك، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ: عَن النَّبِيِّ مِنْ الشَّيْءِ مِ قَالَ: «مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ: كَالأَثْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ. وَالَّذِي لَا يَقْرَأُ القُرْآنَ: كَالتَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا. وَمَثَلُ الفَاجِر الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ: كَمَثَل الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ. وَمَثَلُ الفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ القُرْآنَ: كَمَثَلِ الحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلَا رِيحَ لَهَا».

وبه قال: (حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ) بضم الهاء وسكون الدال المهملة (أَبُو خَالِدٍ) وسقطت الكنية لأبي ذرِّ قال: (حَدَّثَنَا هَمَّامٌ) بفتح الهاء وتشديد الميم الأولى، ابنُ يحيى بنِ دينارٍ الشَّيبانيُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا قَتَادَةُ) بنُ دعامةَ السَّدوسيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَنسٌ بْنُ مَالِكٍ) ثبت: «ابنُ مالكِ» في رواية الأَصيليِّ (عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ) سقطَ قوله: «الأشعريِّ» لغير الأَصيليِّ (عَن النَّبِيِّ صِنَاسْمِيهُ مِنْ) أنَّه (قَالَ: مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ) ويعملُ به (كَالأُتْرُجَّةِ) بضم الهمزة وسكون الفوقية وضم الراء وفتح الجيم المشددة، وتخفَّف ويزادُ قبلها نون ساكنة، وتحذف الهمزة مع الوجهين، فهي أربعةٌ، ومع التخفيف ثمانٌ (طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ) ومنظرها حسنٌّ، وملمسهَا ليِّن، فاقعٌ لونهَا تسرُّ النَّاظرينَ، تتشوَّقُ (١) إليها النَّفس(١) قبل التَّناول، يفيدُ أَكلُها -بعد الالتذاذِ بذوقها- طيبُ نكهةٍ، ودباغُ معدةٍ، وقوَّة هضم، ويستخرجُ من حبِّها دهنِّ له منافع، وحامضهًا(٣) يسكِّن غلمةَ النِّساء، ويجلو اللُّون والكلَّف، وقشرُها في الثِّياب يمنعُ السُّوس ويُتداوى بهِ، وهو مفرحٌ بالخاصيَّة. وقيل: إنَّ الجنَّ لا تقربُ البيتَ الذي فيه الأترجُ، فناسبَ أن يمثَّل بهِ قارئُ القرآنِ(٤) الَّذي لا يقربهُ الشَّيطان(٥)، وغلافُ قلبهِ أبيضُ فيناسب قلبَ المؤمن (وَالَّذِي لَا يَقْرَأُ القُرْآنَ كَالتَّمْرَةِ) بالفوقية وسكون الميم(١) (طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ ده/٢٦٠ لَهَا، وَمَثَلُ الفَاجِر) أي: المنافق (الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَل الرَّيْحَانَةِ/ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ) ونبَّه في «اليونينية» أنَّ قوله: «ومثلُ الفاجر...» إلى آخره ثابتٌ في أصل أبي الوقتِ، وأنَّ سقوطه

<sup>(</sup>۱) في (ص) و(ل): «تتوق»، وفي هامش (ل): أي: «تشتاق».

<sup>(</sup>٢) في (م): «تتشوَّف إليها النُّفوس».

<sup>(</sup>٣) في (ص) و (م): «حماضها».

<sup>(</sup>٤) قوله: «قارئ القرآن»: ليس في (د)، و «قارئ»: ليس في (ص) و (م).

<sup>(</sup>٥) في (ب) و (س): «شيطان».

<sup>(</sup>٦) قوله: «بالفوقيّة وسكون الميم»: ليس في (د).

غلطٌ (وَمَثَلُ الفَاجِرِ) أي: المنافق (الَّذِي لَا يَقْرَأُ القُرْآنَ: كَمَثَل الحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرُّ وَلَا رِيحَ لَهَا).

قال شارحُ «مشكاة المصابيح»: إنَّ هذا التَّشبيه والتَّمثيل في الحقيقة وصفَّ لموصوف، اشتملَ على معنى معقولٍ صِرْفٍ، لا يُبْرزهُ عن مكنونه إلَّا تصويرُهُ بالمحسوسِ المشاهَدِ، ثمَّ إنَّ كلامَ الله المجيد له تأثيرٌ في باطنِ العبدِ وظاهرِه، وإنَّ العبادَ متفاوتونَ في ذلك، فمنهم من له النَّصيبُ الأوفرُ من ذلك التَّأثير وهو المؤمنُ القارئُ، ومنهم من لا نصيبَ له البتَّةَ وهو المنافقُ التَصيبُ الأوفرُ من ذلك التَّأثير وهو المؤمنُ القارئُ، ومنهم من لا نصيبَ له البتَّة وهو المنافقُ الحقيقيُ، ومنهم من تأثَّر ظاهرهُ دونَ باطنه وهو المُراثي، أو بالعكس، وهو المؤمنُ الَّذي لا يقرؤه، وإبرازُ هذه المعاني وتصويرُها في المحسوساتِ ما(١) هو مذكورٌ في الحديثِ، ولم يجد ما يُوافقها ويلائمُها أقرب ولا أحسن ولا أجمع من ذلك؛ لأنَّ المشبَّهاتِ والمشبَّه بها واردةٌ على التَّقسيم الحاصل؛ لأنَّ النَّاسِ إمَّا مؤمنٌ أو غيرُ مؤمنٍ، والثَّاني: إمَّا منافقٌ صِرْف أو ملحقٌ بهِ، والأوَّل: إمَّا مواظبٌ على القراءةِ أو غيرُ مواظبٍ عليها، فعلى هذا قس الأثمارَ المشبَّه بها، ووجه التَّشبيهِ في المذكوراتِ مركَّب منتزعٌ من أمرينِ محسوسينِ: طعمٌ وريحٌ.

ثمَّ إنَّ إثباتَ القراءةِ في قوله صَنَاسُهِ عِنَاسُهِ عِنَا القرآنَ على صيغةِ المضارع، ونفيها أن في قوله: «لا يقرأ» ليسَ المرادُ منهما الاستمرارُ ونفيها بالكلِّيَّة، بل المرادُ منهما الاستمرارُ والدَّوامُ عليها، وأنَّ القراءة دأبهُ وعادتُه، أو ليسَ ذلك من هجِّيراهُ (٤)، كقولك (٥): فلانُ يَقْري الضَّيف ويحمِي الحريم. انتهى.

وفي هذا الحديثِ فضيلةُ حاملِ القرآنِ، ومطابقتهُ للتَّرجمة من حيثُ ثبوتُ فضلِ قارئ القرآن على غيرهِ، فيستلزمُ فضلَ القرآنِ على سائرِ الكلامِ، كما فُضِّلَ الأترجُ على سائرِ الفواكهِ، وفيه روايةُ قتادةً، عن صحابيِّ، وصحابيِّ عن صحابيِّ، وهي روايةُ قتادةً، عن أنسٍ، عن أبي موسَى، وأخرجهُ أيضًا في «التَّوحيد» [ح:٧٥٦٠]، ومسلم في «الصَّلاة»، وأبو داود في

<sup>(</sup>١) زيد في (ص) وفي هامش (ج): «أي الذي».

<sup>(</sup>۲) في (د) و (ص) و (م): «نفيه».

<sup>(</sup>٣) في (ص) و(م): «منها».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): أي: دأبه وعادته.

<sup>(</sup>٥) في (د): «كقوله».

«الأدبِ»، والتِّرمذيُّ في «الأمثالِ»، والنَّسائيُّ في «الوليمةِ».

٥٠٢١ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ مِنَ الشَّعْرِ وَمَغْرِبِ الشَّمْسِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ اللهُودِ وَالنَّصَارَى، كَمَثُلِ رَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَادِ وَمَثَلُ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، كَمَثُلِ رَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَادِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ ؟ فَعَمِلَتِ اليَهُودُ، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى العَصْرِ؟ فَعَمِلَتِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ ؟ فَعَمِلَتِ اليَهُودُ، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى العَصْرِ؟ فَعَمِلَتِ النَّهَارِ اللهَ عُرِبِ بِقِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، قَالُوا: نَحْنُ أَكْثُرُ عَمَلًا وَأَقَلُ النَّصَارَى، ثُمَّ أَنْتُمْ تَعْمَلُونَ مِنَ العَصْرِ إِلَى المَعْرِبِ بِقِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، قَالُوا: نَحْنُ أَكْثُرُ عَمَلًا وَأَقَلُ عَطَاءً. قَالَ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: فَذَاكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ شِئْتُ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو: ابنُ مسرها (عَنْ يَحْيَى) بنِ سعيا الأنصاريِّ (عَنْ سُفْيَانَ)

۱۸۷۷ الفَّوريِّ، أَنَّه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ﴿ النَّهِمُ عَنِ النَّبِيُ مِنَا اللَّمُمِ كَمَا بَيْنَ)

مَوْاللهُ عِيْمُ اللهُ وقتِ (صَلَاةِ العَصْرِ وَمَغْرِبِ الشَّمْسِ، وَمَثَلُكُمْ) مع نبيّكم (وَمَثَلُ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى) مع أجزاء وقتِ (صَلَاةِ العَصْرِ وَمَغْرِبِ الشَّمْسِ، وَمَثَلُكُمْ) مع نبيّكم (وَمَثَلُ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى) مع أبيانهم (كَمَثَلِ رَجُلِ اسْتَعْمَلُ عُمَّالًا، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ عِيرَاطٍ ؟) مُرتين لأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ، ولغيرهِ مرَّة واحدة (١١) (فَعَمِلَتِ اليَهُودُ) إلى نصفِ النَّهار (فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهارِ إِلَى العَصْرِ ؟) وزاد الأَصيليُّ: «على قيراطٍ» (فَعَمِلَتِ النَّهار (فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهارِ إِلَى العَصْرِ إِلَى العَصْرِ إِلَى المَعْرِبِ بِقِيرَاطَيْنِ) بالتَّكرار مَنْ يَعْمَلُ اللهِ وَلَا اللهُ المُعلَيْدِ وَلِيَّالَ اللهُ اللهُ وَيَرَاطُيْنِ) بالتَّكرار مُرتين، واستكملوا أجرَ الفريقينِ (قَالُوا) أي: اليهود والنَّصارى: (نَحْنُ أَكُثُرُ عَمَلًا) لأنَّ الوقت من الصُبح إلى العصرِ أكثرُ من وقتِ العصرِ إلى الغروبِ (وَأَقَلُ عَطَاءً. قَالَ: هَلُ ظَلَمْتُكُمُ ) أي: الله وي الله لكم (قَالُوا: لَا) لم تنقصنا من أجرنا شيئًا (قَالَ: فَذَاكَ) ولأبي ولأبي درُّ: (فذلك) باللام (فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ شِئْتُ).

ومطابقةُ هذا الحديثِ من جهةِ ثبوتِ فضلِ هذه الأمَّة على غيرهَا من الأممِ، وثبوتِ الفضلِ لها بما ثبتَ من فضلِ كتابها الَّذي أمرتْ بالعملِ به، وهذا الحديثُ سبقَ في: «باب من أدركَ ركعةً من العصرِ»، من «كتاب الصَّلاة» [ح: ٥٥٧].

<sup>(</sup>۱) قوله: «ولغيره مرة واحدة»: ليست في (د).

#### ١٨ - باب الوصاة بِكِتَابِ اللهِ مِرَةُ جِنَ

(باب الوَصَاةِ) بألف بعد الصاد، ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ: «الوصيَّة» بالتحتية المشددة بدل الألف (بِكِتَابِ اللهِ مِمَزِّجِلُّ).

٥٠٢١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَوْفَى: آوْصَى النَّبِيُ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ عَلَى النَّاسِ الوَصِيَّةُ، أُمِرُوا بِهَا وَلَمْ يُوصِ؟ قَالَ: أَوْصَى النَّابِ اللهِ.
 يُوصِ؟ قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ.

وهذا الحديثُ قد مرَّ في «الوصايا» [ح: ٢٧٤٠].

١٩ - بابٌ مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالقُرْآنِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أُولَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ اللهِ مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالقُرْآنِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أُولَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ اللهِ مَن لَمْ اللهِ عَلَيْهِمْ ﴾

(بابٌ مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ) أي: يستغن (١) (بِالقُرْآنِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَوَلَمْ يَكَفِهِمْ ﴾) آيةً (﴿ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ أَلْكِ مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ) أي: يستغن (١) (بِالقُرْآنِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَوَلَمْ يَكَفِهِمْ ﴾) آيةً (﴿ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْهُمْ مَا بَينَهُمْ عَلَيْكُ ٱلْكِ تَنْبُ ﴾) القرآنَ العظيم الَّذي فيه خبرُ ما قبلهم، ونبأُ ما بعدهم، وحكمُ ما بينهم

تَغَنَّ بِالقُرآنِ حَسِّن بِهِ الصَّو تَ حزينًا جَاهِرًا رَنِّ مِ واسْتَغْنِ عن كُتبِ الألى طالبًا غِنَى يدوالنَّفسِ ثُمَّ الزَمِ

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): قال في «الفتح»: وقد نظمت ذلك في بيتين:

(﴿ يُتَّكَىٰ عَلَيْهِمْ ﴾ [العنكبوت: ٥١]) في كلِّ مكانٍ وزمانٍ ، فلا تزالُ معهم آيةٌ ثابتةٌ لا تزولُ.

وقال أحمدُ: عن وكيعٍ: أي: يستغنى بهِ عن أخبارِ الأمم الماضيةِ، فليسَ المرادُ بالاستغناء في الآيةِ الاستغناء الَّذي هو ضدُّ الفقرِ، وقد أخرجَ الطَّبريُّ وغيره -كما قال(۱) في «الفتح» - من طريقِ عمرو بنِ دينادٍ، عن يحيى بن جَعْدَة (۱) قال: جاءَ ناس من المسلمين بكتبٍ قد كتبُوا فيها بعضَ ده/١٣٦١ ما سمعوهُ / من اليهودِ، فقال النَّبيُ مِنَ الشيءِ من القومِ ضلالة أن يرغبُوا عمَّا جاءَ بهِ نبيتُهم إلى ما جاءَ بهِ غيره إلى غيرهم » فنزلت: ﴿ أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ ﴾ الآية العنكبوت: ١٥] وفي ذكر المؤلِّف هذه الآية عقبَ التَّرجمة إشارةٌ إلى أنَّ معنى التَّعني الاستغناء، وسقط «﴿ يُتَلَى عَلَيْهِمْ ﴾» لغير أبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيّ (١٤).

٥٠٢٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي اللَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَاهُ عَنْ اللهُ لِللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَاهِ عِنَ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَبِي اللهُ وَقَالَ صَاحِبٌ لَهُ: يُرِيدُ يَجْهَرُ بِهِ. لِشَعْدِ عَنَ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَالَ عَالَ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَا عَالَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلَا عَالَ عَلَا عَلَا عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلَيْ اللهُ عَلَا عَلَا عَالَ عَلَا عَلَا عَالَ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالَ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالَ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالَا عَلَا عَلَ

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضم الموحدة (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (اللَّيثُ) بنُ سعدٍ الإمام (عَنْ عُقَيْلٍ) بضم العين، ابنِ خالدٍ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بنِ مسلمِ النُّهريِّ، أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بنِ عوفٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بَلِيَّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسِمِينِ مَ : لَمْ يَأْذَنِ اللهُ) بفتح المعجمة، لم يستمع (لِشَيْءٍ) بالشين المعجمة (مَا أَذِنَ) بكسر المعجمة، ما استمع ؛ أي: كاستماعه (لِلنَّبِيِّ مِنَاسِمِينِ مَلَى اللهِ فَتِ اللهُ على اللهِ فَتِ اللهُ على اللهُ على اللهُ على الله على ال

<sup>(</sup>١) «قال»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) في كل الأصول: «بن جعفر» وهو سبق قلم، والتصحيح من مصادر التخريج وانظر الدر المنثور ٢٧١/٦.

<sup>(</sup>٣) قوله: «إليهم»: ليس في (ب)، وضرب عليها في (م).

<sup>(</sup>٤) قوله: «وسقط ﴿ يُتَّكِي عَلَيْهِمْ ﴾ لغير أبي ذرِّ عن الكشميهنيِّ »: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) قوله: «كذا لأبي ذرِّ، ولغيره:... وأبي الوقتِ»: ليس في (ص) و(س)، وجاء في (ص) و(س) بعد قوله: «أو يستغني به» الآتي: «ولأبي ذرِّ: «للنَّبيِّ أن يتغنّى بالقرآنِ» ولأبي الوقتِ: «للنَّبيِّ يتغنّى».

<sup>(</sup>٦) في (ج) و(ص) و(ل): «لأبي هريرة»، وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «أي: لأبي هريرة» كذا في خطّه، وصوابه: «لأبي سلمة»، كما في «التّوشيح» كـ «الفتح».

والصَّاحب المذكور هو/: عبدُ الحميدِ بنُ عبدِ الرَّحمنِ بن زيدِ (١) بنِ الخطَّابِ، كما بيَّنه الزُّبيديُّ عن ١٦٥/٧ ابنِ شهابٍ في هذا الحديثِ، فيما أخرجه ابنُ أبي داود عن محمَّد بنِ يحيى الذُّهليِّ في «الزُّهريَّات». وحديثُ الباب أخرجه المؤلِّف أيضًا في «التَّوحيد» [ح: ٧٤٨١].

٥٠٢٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمُ قَالَ: «مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءِ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ مِنَاسُمِيمُ أَنْ يَتَغَنَّى بِالقُرْآنِ» قَالَ سُفْيَانُ: تَفْسِيرُهُ يَسْتَغْنِي بِهِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عيينةَ (عَنِ الزُّهْرِيُّ) محمَّدِ بنِ مسلم (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) سقط لفظ «ابنِ عبدِ الرَّحمن» لغير أبي ذرِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) بِنَيْ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيهِ عَنْ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيهِ إلمَّ) أنّه (قالَ: مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ) بالمعجمة وبعد التحتية الساكنة همزة، ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ: «لنبيًّ» (مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ مِنَاسُمِيهِ عَنْ اللهُ ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ: «لنبيًّ» (مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ مِنَاسُمِيهِ عَنْ المَّدِةِ اللهِ مَا اللهُ عَنْ المُوادِةُ فِي للجنسِ، ووهمَ من ظنَّها للعهدِ، وتوهَّم أنَّ المراد نبيننا مِنَاسُمِيمُ وشرحة على محفوظة فهي للجنسِ، ووهمَ من ظنَّها للعهدِ، وتوهَّم أنَّ المراد نبيننا مِنَاسُمُعِيمُ وشرحة على ذلك؛ تعقَّبه (٤) العينيُّ فقال: هذا الَّذي ذكرةُ عين الوهمِ، والأصلُ في الألف (٥) واللام أن تكون ذلك؛ تعقَبه طبي المفردِ، وعلى ما ذكرةُ يفسدُ (١) المعنى؛ لأنَّه يكون على هذهِ الصُّورة لم يأذنِ الله لنبيِّ من الأنبياءِ ما أذنَ لجنسِ النَّبيِّ وهذا فاسدٌ. انتهى.

وأجابَ في «انتقاضِ الاعتراض» بأنَّه إنَّما شرحهُ على روايةِ الأكثرِ، وهي: «ما أذنَ لشيءٍ» بشين معجمة وياء مهموزةٍ، ولا فساد فيه. انتهى.

وثبتتِ التَّصليةُ لأبي الوقتِ(٧)، وقوله: «أَذِنَ» -بفتح الهمزة وكسر الذال المعجمة - في

<sup>(</sup>۱) في (ب): «يزيد».

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن الكشميهني»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٣) قوله: «لنبي»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٤) في (م): «وتعقبه».

<sup>(</sup>٥) في (م) و(د): «بالألف».

<sup>(</sup>٦) في (م): «يفسر».

<sup>(</sup>V) قوله: «وثبتت التصلية لأبي الوقت»: ليست في (د).

ده/٣٦١ب الماضي وكذا في المضارع مُشْتركً/ بين الإطلاقِ والاستماع، تقول: أَذِنْتُ (١) آذَنُ بالمدِّ، فإن أردتَ الإطلاقَ فالمصدر بكسرِ ثمَّ سكون، وإن أردتَ الاستماعَ (١) فالمصدر بفتحتين؛ أي: ما استمعَ كاستماعهِ لصوتِ نبيٍّ.

(أَنْ يَتَغَنَّى بِالقُرْآنِ) وسقطَ لفظ «أنْ»، عند أبي نُعيم من وجهِ آخرَ، وصوَّبه ابنُ الجوزيُّ، وقال: إنَّ إثباتها وهمٌ من بعض الرُّواة لروايتهم بالمعنَى، فظنَّ المثبِتُ المساواةَ، فوقعَ في الخطأ؛ لأنَّ الحديثَ لو كان بإثباتِ «أنْ» لكان من الإِذْن -بكسر الهمزة وسكون الذال- بمعنى: الإباحةِ والإطلاقِ، وليس مرادًا هنا، وإنَّما هو من الأَذَن -بفتحتين- وهو(٣) الاستماعُ، والمرادُ بهِ هنا: إجزالُ مثوبةِ القارئ وإكرامهِ، لا حقيقته الَّتي هي أن يميلَ المستمعُ بأذُنه إلى جهةِ من يسمعهُ؛ إذ هو محالٌ في حقِّه تعالى، فالمرادُ ثمرةُ ذلك على ما لا يخفى.

(قَالَ (٤) سُفْيَانُ) بنُ عيينة -بالسَّند السَّابق-: (تَفْسِيرُهُ) أي: قوله: يتغنَّى (يَسْتَغْنِي بِهِ) عن غيرهِ من الكتب السَّالفة (٥)، أو من الإكثارِ من الدُّنيا، وارتضَى ذلكَ أبو عُبيد في «تفسيره»، وقال: إنَّه جائزٌ في كلام العربِ، واحتجَّ بقولِ ابن مسعودٍ: من قرأ آل عمران فهو غنيٌّ، وقيل: المرادُ به الغنَى المعنوي؛ وهو غني النَّفس، وهو القناعة، لا المحسوس الَّذي هو ضدُّ الفقر، فإنَّ ذلك لا يحصل بمجرَّد ملازمة القرآن.

وقال النَّوويُّ: معناه عند الشَّافعيِّ وأصحابهِ وأكثر العلماءِ تحسين الصَّوت به. انتهى.

ويؤيِّده قوله في الرِّواية السَّابقة [ح:٥٠٢٣]: وقال صاحب له: يجهرُ بهِ.

قال الطِّيبي: لأنَّها جملة مبيِّنة لقوله: "يتغنَّى بالقرآن"، وإلان يكن المبيَّن على خلاف البيان، كذلك «يتغنَّى بالقرآن» في الرِّواية الأولى بيان لقوله: «ما أذنَ لنبيِّ»؛ أي: صوته،

<sup>(</sup>۱) قوله: «أذنت»: ليست في (م) و(د).

<sup>(</sup>٢) في (ص) و(ل) و(م): «الاسم»، وفي هامش (ج) و(ل) و(م): قوله: «وإن أردت الاسم» كذا بخطِّه، وعبارة «الفتح»: وإن أردت الاستماع، وهو الصّواب.

<sup>(</sup>٣) زيد في (م): «من».

<sup>(</sup>٤) في (د) و (م): «وقال».

<sup>(</sup>٥) في (م): «السَّابقة».

<sup>(</sup>٦) في (ص) و(م): «فلن»، وفي (س): «فلم».

فكيف يحملُ على غير حسنِ الصَّوت على أنَّ الاستماعَ ينبو عن الاستغناءِ، وينصرُه الحديثُ المرويُّ بلفظ: «ما أذنَ لنبيِّ حسن الصَّوت بالقرآنِ يجهرُ بهِ».

قال الشَّافعيُّ: ولو كان معنى "يتغنَّى بالقرآنِ" على الاستغناء لكان يتغانى (١)، وتحسينُ الصَّوت هو يتغنَّى. وتعقَّبه بعضهم فقال: إنَّ في صدق (١) الملازمة نظرًا إذا ثبت أنَّ "تغنَّى" بمعنى استغنى، وصرَّح بعضهُم بصحَّته كما مرَّ، واستشهدَ بقوله مِنَا شُعِيمُ في الخيلِ: "ورجلِّ ربطها تغنيًا وتعفُّفًا" [ح: ٢٣٧١] ولا خلافَ في هذا أنَّه مصدرُ تغنَّى، بمعنى: استغنى وتعفَّف، ونقل ابنُ الجوزيُّ عن الشَّافعيِّ: أنَّ المراد به التحزُّن، قال في "الفتح": ولم أرهُ صريحًا، إنَّ ما في "مختصر المزني": وأحبُ أن يقرأ حدرًا وتحزينًا. انتهى.

والحدرُ/: الإدراجُ من غير تمطيط، والتَّحزين: رقَّة الصَّوت وتصييره كصوتِ الحزين. ده/١٣٦١ وقال ابنُ الأنباريِّ في «الزَّاهر»: المراد بالتَّغني التلذُّذ به، كما يستلذُّ أهل الطَّرب بالغناء، فأطلق عليه تغنيًا من حيثُ إنَّه يفعل عنده كما يفعلُ عندَ الغناء، وقيل: المرادُ التَّرنُم به؛ لحديثِ ابن (٣) أبي داود والطَّحاوي عن أبي هُريرة: «حسنُ التَّرنُم/ بالقرآنِ».

قال الطَّبريُّ: والترنُّم لا يكون إلَّا بالصَّوت إذا حسَّنه القارئُ وطرب به، قال: ولو كانَ معناه الاستغناءَ لما كان لذكر الصَّوت ولا لذكر الجهر معنى. انتهى.

ويمكن -كما في «الفتح» - الجمع بين أكثرِ التَّأويلاتِ المذكورةِ، وهو أنَّه يحسِّن به صوته جاهرًا به مترنِّمًا على طريق التحزُّن، مستغنيًا به عن غيرهِ، طالبًا بهِ غنى النَّفس، راجيًا به غنى اليد.

ومباحثُ تحسين الصُّوتِ، وحكم القراءةِ بالألحان، تأتي قريبًا إن شاء الله تعالى.

## ٢٠ - باب اغْتِبَاطِ صَاحِبِ القُرْآنِ

(باب اغْتِبَاطِ صَاحِبِ القُرْآنِ) أي: تمنِّي مثلَ ما لهُ من نعمةِ القرآن من غير أن تتحوَّل عنه.

<sup>(</sup>۱) في (س) و(ل): «لقال يستغنى»، وفي هامش (ل) من نسخة كالمثبت.

<sup>(</sup>۱) في (م): «صدوق».

<sup>(</sup>٣) «ابن»: ليس في (م).

٥٠٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللهِ، أَنَّ عَبْدِاللهِ، أَنَّ عَبْدِاللهِ، أَنَّ عَبْدِاللهِ، أَنَّ عَبْدِاللهِ، أَنَّ عُمْرَ رَبُّلُمُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَالله مِنَالله مِيَالله مِنَالله مِنَالله مِنَالله مِنَالله مِنَالله مِنَالله مِنَالله مَالّا، فَهُو يَتَصَدَّقُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكمُ بنُ نافعِ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو: ابنُ أبي حمزة (عَنِ النُهْرِيِّ) محمَّد بنِ مسلمِ ابن شهابٍ، أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ) أباه النُهْرِيِّ) محمَّد بنِ مسلمِ ابن شهابٍ، أنَّه (قَالَ: حَدُّثَنِي) بالإفراد (سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ اللهِ عَلَى اللهِ مِنَاسُطِيَّمُ يَقُولُ: لَا حَسَدَ) أي: لا غبطة (عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ) بن الخطَّاب ( اللهُ عَلَى) وجودِ (اثْنَتَيْنِ) أي: خصلتين؛ إحداهما: (رَجُلٌّ) أي: خصلةُ رجلٍ جائزة (۱) في شيءِ (إلَّا عَلَى) وجودِ (اثْنَتَيْنِ) أي: خصلة (آنَاءَ اللَّيْلِ) أي: في (۱) ساعاتهِ، وزاد أبو نُعيم (آنَاهُ اللهُ الكِتَابَ) أي: القرآنَ (وَقَامَ بِهِ) تلاوةً وعملًا (آنَاءَ اللَّيْلِ) أي: في (۱) ساعاتهِ، وزاد أبو نُعيم في «مستخرجه»: «وآناءَ النَّهار» (وَ) ثانيهما: (رَجُلٌّ) أي: خصلةً (أَعْطَاهُ اللهُ مَالًا فَهُو يَتَصَدَّقُ بِهِ) على المحتاجِ (آنَاءَ اللَّيْلِ وآنَاءَ النَّهَارِ) أي: ساعاتهما، بإثبات (۱): «آناءَ النَّهار» هنا، وحذفها في على المحتاجِ (آنَاءَ اللَّيْلِ وآنَاءَ النَّهَارِ) أي: ساعاتهما، بإثبات (۱): «آناءَ النَّهار» هنا، وحذفها في الأول، كما مرَّ. وقيل: إنَّ فيه تخصيصًا لإباحةِ نوعٍ من الحسدِ، وإن كانت جملتهُ محظورة، وإنَّما رخَّص فيه لما يتضمَّن (۱) مصلحةً في الدِّين. قال أبو تمَّام:

..... وما حاسِدٌ في المَكْرُماتِ بحاسِدِ

وكما رخَّص في الكذبِ لتضمُّن فائدةٍ هي فوقَ آفةِ الكذبِ.

وقال في «شرح المشكاة»: أثبتَ الحسدَ لإرادةِ المبالغة في تحصيلِ النِّعمتين الخطيرتين، يعني: ولو حصلتا(٥) بهذا الطَّريق المذمومِ فينبغي أن يتحرَّى ويجتهد في تحصيلهما، فكيف بالطَّريق المحمودِ، لا سيَّما وكل واحدةٍ من الخصلتينِ بلغت غايةً لا أمدَ فوقها، ولو اجتمعتا في امرئٍ بلغ من العلياءِ كلَّ مكان(١٠).

في (ص): (جائز».

<sup>(</sup>۲) «في»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٣) في (ص) و(م): «وبإثبات».

<sup>(</sup>٤) في (م): «ليتضمن».

<sup>(</sup>٥) في (م): «جعلنا».

<sup>(</sup>٦) قوله: «إن فيه تخصيصًا... العلياء كل مكان»: ليست في (د).

٥٠٢٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، سَمِعْتُ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سِ ﴿ اَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَ الشِّرِيمِ عَالَ: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْن: رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ القُرْآنَ، فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ، فَقَالَ: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ، فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَهْوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ، فَقَالَ رَجُلّ: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن عبدِ المجيدِ اليشكريُّ الواسطيُّ، أو هو عليُّ بنُ الحسينِ بنِ إبراهيمَ بن إشْكَاب، نسبه إلى جدِّه، أو هو على بنُ عبدِ اللهِ بن إبراهيمَ، والأوَّل قولُ الأكثر، والثَّاني جزمَ بهِ ابن عديٍّ، والثَّالث قول الدَّار قطني وابن مَنْده. قال: (حَدَّثَنَا رَوْحٌ) بفتح الراء وبعد الواو الساكنة حاء مهملة، ابنُ عبادةً (١) قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج (عَنْ سُلَيْمَانَ) بنِ مهرانَ الأعمش، أنَّه قال: (سَمِعْتُ ذَكْوَانَ) أبا صالح السَّمان (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صِنَ السِّمِيمِ مُ قَالَ: لَا حَسَدَ) أي: لا غبطة (١) جائزة في شيء (إِلَّا فِي) خصلتين (اثْنَتَيْن): خصلةً (رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ/ القُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ) ساعاتهما (فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ، ده/٣٦٢ب فَقَالَ): يا(٣) (لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ) من القرآن (فَعَمِلْتُ) به (مِثْلَ مَا يَعْمَلُ) من تلاوتهِ آناءَ اللَّيل وآناءَ النَّهار (وَ) خصلةٌ (رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَهْوَ يُهْلِكُهُ) بضم الياء وكسر اللام، وفيهِ مبالغةً؛ لأنَّه يدلُّ على أنَّه لا يبقَى من المالِ بقيَّة، ولمَّا أوهم الإسراف والتَّبذير كمَّله بقوله: (فِي الحَقِّ) كما قيل: لا سرفَ في الخيرِ (فَقَالَ رَجُلِّ: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانً) من المال (فَعَمِلْتُ) فيه (مِثْلَ مَا يَعْمَلُ) من إهلاكهِ في الحقّ.

وهذا الحديثُ أخرجَه النَّسائيُّ في «الفضائل».

# ٢١ - بابُّ: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

هذا (بابٌ) بالتنوين: (خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ).

٥٠٢٧ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ ﴿ إِلَّهِ: عَنِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ ﴿ إِلَّهِ: عَنِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ ﴿ إِلَّهِ : عَنِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَنْ عُلْمَ

<sup>(</sup>۱) في (ب): «عباد».

<sup>(</sup>١) قوله: «أى: لا غبطة»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٣) «يا»: ليست في (د).

القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ اللَّهُ قَالَ: وَأَقْرَأَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي إِمْرَةِ عُثْمَانَ حَتَّى كَانَ الحَجَّاجُ، قَالَ: وَذَاكَ الَّذِي أَقْعَدَنِي مَقْعَدِي هَذَا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالْ) بكسر الميم وسكون النون، الأنماطيُّ، السُّلَمِيُّ، السُّلَمِيُّ، السُّلَمِيُّ قال: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَا) بفتح الميم والمثلثة بينهما راء ساكنة، الحضرميُّ الكوفيُّ قال: (سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ) بضم العين، مصغَّرًا، وسكون عين "سعد"، الكوفيُّ أبا حمزة (عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ) عبدِالله بن حبيبِ (السُّلَمِيُّ) بضم السين المهملة وفتح اللام (عَنْ عُثْمَانَ) بنِ عَفَان (شُّرَّةٍ) واختلفَ في سماعِ أبي عبدِالرَّحمن من عثمانَ، ووقعَ التَّصريح بتحديثِ عثمان لأبي عبدِالرَّحمن عند ابنِ / عديً بلفظ: عن عبدِالكرحيم، عن أبي عبدِالرَّحمن: حدَّثني عثمان، لكن في إسنادو مقالُّنَا: (عَنِ النَّبِيِّ بَوَاللهُويُّ النَّاسِ القرآن وَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ) مخلصًا فيهما، ولأبي ذرَّ عن الحَمُّوبِي النَّبِيِّ مِنَاللهُويُّ النَّاسِ القرآن (في إِمْرَةِ عُثْمَانَ) بنِ عَفَّان شُرِّ وحَتَى كَانَ الحَجَّاجُ) بنُ عبدِ الرَّحمن: (وَذَاكَ) الحديثُ المرفوع في أفضليَّة القرآن عوسفَ أميرًا على العراقِ (قَالَ) أبو عبدِ الرَّحمن: (وَذَاكَ) الحديثُ المرفوع في أفضليَّة القرآن هو (الَّذِي أَفْعَدَنِي مَقْعَدِي هَذَاكَ الرَّمان، وإذا سمعهُ فيه ولم يوصَف بالتَّدليس اقتضَى سماعه ممَّن الحديث المذكور في ذلكَ الرَّمان، وإذا سمعهُ فيه ولم يوصَف بالتَّدليس اقتضَى سماعه ممَّن وايةِ عاصم بنِ أبي النَّعود، فكان ذلك أولى من قولِ من قال : إنَّه قرأ على عثمان، وأسندوا ذلك عنهُ من روايةِ عاصم بنِ أبي النَّعود، فكان ذلك أولى من قولِ من قال: إنَّه لم يسمعُ منه.

٥٠٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ شِيَّةٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَ الشَّاعِيْلِ : «إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضلُ بنُ دكينٍ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عيينة (٤) (عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ مَرْثَدٍ) بالمثلَّثة، بوزن جعفر (عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَالِيَّ ) أَنَّه

<sup>(</sup>١) تصحف في (ب): «خبيب».

<sup>(</sup>١) في (م): «فقال».

<sup>(</sup>٣) في (ص) زيادة: «المذكور».

<sup>(</sup>٤) في (س) و (ص): «الثَّوري».

(قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنْ الشَّمِيرَمُ: إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ) بالواو، وللأربعة: «أو علَّمه» والأول أظهر في المعنى؛ لأنَّ الَّتي به (أو) تقتضي إثبات الأفضليَّة المذكورة لمن فعلَ أحد ده/١٣٦٣ الأمرين، فيلزمُ أنَّ من تعلَّم القرآنَ ولو لم يعلِّمه غيره أن يكون خيرًا ممَّن عملَ بما فيه (١٠)، وإن لم يتعلَّمه، ولا ريبَ أنَّ الجامع بينَ تعلُّم القرآنِ وتعليمهِ مكمِّلٌ لنفسهِ ولغيرهِ، جامعٌ بين النَّفع الما يتعلَّم القرآنِ وتعليمهِ مكمِّلٌ لنفسهِ ولغيرهِ، جامعٌ بين النَّفع القاصِر والنَّفع المتعدي، ولا يقال: إنَّ مِن لازم هذا أفضليَّة المقرئِ على الفقيهِ؛ لأنَّ المخاطبين بذلك كانوا فقهاءَ النُّفوس؛ إذ كانوا يدرون مَعاني القرآن بالسَّليقة (١٠) أكثر من درايةِ من بعدهم بالاكتساب.

فإن قلت: المقرئ (٣) أفضل ممّن هو أعظمُ غناء في الإسلامِ بالمجاهدةِ والرِّباط والأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِّ عن المنكرِ ؟ أُجيب بأنَّ ذلك دائرٌ على النَّفع المتعدِّي، فمن كان حصولهُ عندهُ أكثر كان أفضل، فلعلَّ «من» مضمرة في الحديثِ بعد «إن»، وفي الحديث الحثُ على تعليمِ القرآنِ، وقد سُئل الثَّوريُّ عن الجهادِ وإقراءِ القرآن فرجَّح الثَّاني، واحتجَّ بهذا الحديث أخرجَه ابنُ أبي داود. قاله في «الفتح».

٥٠٢٩ - حَدَّثَنَا عَمْرُوبْنُ عَوْنٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِقَالَ: أَتَتِ النَّبِيَّ سِنَ سَمْدِيمُ الْمَرَأَةُ فَقَالَ: «مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ» فَقَالَ رَجُلِّ: امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ مِنَ سَلَّهِ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ وَلِرَسُولِهِ مِنَ اللَّهُ وَلِرَسُولِهِ مِنَ اللَّهُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» فَاعْتَلَ لَهُ. فَقَالَ: (وَجُدِيهَا. قَالَ: «أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» فَاعْتَلَ لَهُ. فَقَالَ: «مَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ؟» قَالَ: كَذَا وَكَذَا. قَالَ: «فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ) بفتح العين فيهما وآخر الثاني نون (٤)، ابنِ أوسٍ الواسطيُّ، نزيل البصرةِ، قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) هو ابنُ زيدٍ (عَنْ أَبِي حَازِمٍ) بالحاء المهملة

<sup>(</sup>۱) زید فی (س) و (ص): «مثلًا».

<sup>(</sup>٢) في (ج) و (ص) و (ل): «بالصَّليقة»، وفي هامش (ج) و (ص) و (ل): قوله: «الصَّليقة» كذا بخطِّه بالصَّاد، وصوابه: بالسِّين، قال في «القاموس»: السَّليقة؛ بالسين: كـ «سفينة» الطَّبيعة، ويتكلَّم بالسَّليقة؛ أي: عن طبعه، لا عن تعلُّم. انتهى. وليس فيه الصَّليقة -بالصَّاد- بهذا المعنى.. «محج م رَبُّهُ».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): قوله: «فإن قلت: المقرئ» كذا بخطّه، وعبارة «الفتح»: «فإن قيل: يلزم أن يكون المقرئ...» إلى آخره، وهي أصرح. وبنحوه في هامش (ج).

<sup>(</sup>٤) قوله: «وآخر الثاني نون»: ليس في (د).

والزاي، سلمة بن دينار (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ) بسكون الهاء والعين، السَّاعديُّ الأنصاريُّ بِيُّهِ، اللَّهُ (قَالَ: أَتَتِ النَّبِيُّ مِنْ الشَّعِيمُ الْمُوَأَةُ) قيل: هي خولةُ بنتُ حكيم، وقيل: أمُّ شريكِ، وقيل: ميمونة، ولا يصحُّ ذلك؛ لأنَّ الأوليان لم تتزوَّجا، وأمَّا ميمونة فهي إحدى زوجاته مِنَالشَّعِيمُ ولم يزوِّجها لغيره (فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدُا) وَهَبَتْ نَفْسَهَا يِلَّهِ وَلِرَسُولِه) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّوبي: (وللرَّسولِ» (مِنَاسْمِيمُ مُفَقَالُ) مِنَاسُمِيمُ لها: (مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ، فَقَالَ رَجُلُّ) لم يسمَّ: (وَللرَّسولِ» اللَّسِولِ» (مِنَاسُمِيمُ مُفَقَالُ) مِنَاسُمِيمُ لها: (مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ، فَقَالَ رَجُلُّ) لم يسمَّ: (وَلَحْجْنِيهَا) يا رسولَ الله (قَالَ) مِنْ عَلِيهُ اللَّهِ، والله (فَقَالَ) الرَّجل: (لَا أَجِدُ) ثوبًا الرَّوبَ وَلَوْ) كان اللَّذي تعطيها (خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ) كلمة (مِنْ» بيانيَّة (فَاعْتَلَ) قال (فَقَالَ) عَلِيقِسَانِهُمُ له، ولأبوي الوقتِ وذرِّ: (قَالَ: أَعْطِهَا وَلَوْ) كان اللَّذي تعطيها (خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ) كلمة (مِنْ الوقتِ وذرِّ: الكِرْمانيُّ: أي: أي: حزنَ وتضجَّر (لَهُ) أي: لأجلِ ذلك (فَقَالَ) بَلِيقِسَانِهُمُ له، ولأبوي الوقتِ وذرِّ: (قَالَ»: (مَا مَعَكَ) أي: أي شيء تحفظهُ (مِنَ القُرْآنِ؟ قَالَ): معي سورة (كَذَا وَكَذَا) في رواية أبي داود عن أبي هُريرة: سورة البقرة والَّتي تليها، وعندَ النَّارِقطنيَّ عن ابنِ مسعودٍ: البقرة وسور من المفصَّل، ولتمام الرَّازي عن أبي أُمامة: زوَّج النَّبيُ مِنَاسُطِيمُ رجلًا من الأنصارِ على سبع دهرات سورٍ (قَالَ) بَيلِيَسَانِهُمَا وَلَقُهُ ذَوَّ جَتَكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ) الباء في «بما» للتَّعويض، وتسمَّى أُله المقابلة على تقدير مضاف؛ أي: زوَّجتكهَا بتعليمكَ إيَّاها ما معكَ من القرآنِ. وقال المنابِيةُ: بل للسَّبِية، والمعنى: زوَّجتكها بسببِ ما معكَ من القرآنِ (اللهُرَاثِ).

ومباحثُ ذلك تأتي في موضعها إن شاء الله تعالى في «كتاب النِّكاح» [ح: ٥٠٨٧].

# ٢٢ - باب القِرَاءَةِ عَنْ ظَهْرِ القَلْبِ

(باب) استحباب (القِرَاءَةِ) للقرآن (عَنْ ظَهْرِ القَلْبِ) من غير نظرٍ في المصحف؛ لأنَّ ذلك أمكن في التوصُّل إلى التعليم.

٠٣٠ حدَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ سِهَاللهِ عَلَىٰ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، جِئْتُ لأَهَبَ لَكَ نَفْسِي. فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ ا

<sup>(</sup>۱) «قد»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٢) قوله: «وقال الحنفية: بل للسببية، والمعنى: زوجتكها بسبب ما معك من القرآن»: ليست في (ص).

"هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟" فَقَالَ: لَا وَاللهِ، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ، فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْنًا؟" فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللهِ، يَا رَسُولَ اللهِ، هَا وَجَدْتُ شَيْنًا. قَالَ: "انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي -قَالَ سَهْلُ: مَا لَهُ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي -قَالَ سَهْلُ: مَا لَهُ رِدَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مَا عَلَى مَعْ مُولًا عَمْ فَرَاهُ وَسُورَهُ كَذَا، وَسُورَهُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا مَا عَالَ وَاللَهُ وَالْ إِلَا لَوْ اللهُ وَاللهُ وَالْ اللهُ وَالْ إِلَا لَا عَلَا وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا عَالَ وَلَولَا عَلَا وَاللهُ وَالْ فَالَا وَلَا اللهُ وَاللهُ وَالَا عَلَا وَاللّهُ وَالْ فَا عَلَا وَاللّهُ وَالَ فَا عَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الله

<sup>(</sup>١) في (د): «البجلي».

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): بتشديد الياء التحتانيَّة «تقريب».

<sup>(</sup>٣) «بعد»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) في (د): «أعندك».

إلى أهلهِ (ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَلَا) وجدت (خَاتَمًا) ولأبي ذرِّ: (ولا خاتم)(١) (مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَادِي) أصدقها إيَّاه (-قَالَ) ولأبي الوقتِ: (فقال» (سَهُلُّ) السَّاعديُّ مدرجًا(١) في الحديثِ: (مَا لَهُ رِدَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهُ عِيْمُ عِلَيْكُ عِلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ) بسكون الفوقية (لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ) بسكون الفوقية (لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مَلَيْكَ مَلَيْكَ اللهِ مِنْ الْفُولِيَّ اللهُ مِنْ الْفُرْلِيُّ مُولِّيًا اللهُ اللهِ وَلَمْ اللهُ اللهُ مِنْ الْفُرْلِيُّ مُولِيًّا اللهُ اللهُ وَلَيْكَ اللهُ وَلَيْكَ اللهُ وَلَيْكَ اللهُ وَلَيْكَ اللهُ وَلَيْكَ اللهُ وَلَا يَعْلَى اللهُ وَلَيْكَ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَيْكَ اللهُ وَلَا اللهُ القَوْرِيُّ مِنَ القُرْآنِ كَالَ اللهُ التَّولِي اللهُ التَّولِي اللهُ وقد سبق قريبًا تفسيرهنَّ إلى ١٩٠٥ [فَالَ) عَلِيْقِيَّ اللهُ اللهُ وقد سبق قريبًا تفسيرهنَّ إلى ١٩٠٥ [فَالَ) عَلِيْقِيَّ اللهُ اللهُ وقد اللهُ وقد سبق قريبًا تفسيرهنَّ إلى ١٤٠٤ [فَالَ عَلَيْكَ كَلَا اللهُ القَوْلِي اللهُ اللهُ وقد الصَّواب، وجمع النَّوي ولا المَّالِق اللهُ المَعْلَى عَنْ طَلْ التَّولِي اللهُ التَّولِي اللهُ التَّولِي اللهُ التَّولِي اللهُ التَّولِي اللهُ التَّولِي اللهُ عَلَى اللهُ التَّولِي اللهُ عَلَى اللهُ التَّولِي اللهُ التَّولُولُ اللهُ التَّولُ اللهُ اللهُ التَولِي اللهُ التَّولُ اللهُ ال

وفي هذا(٤) الحديثِ فضيلةُ قراءةِ القرآنِ عن ظهرِ قلبٍ، وقد صرَّح كثيرٌ بأنَّ القراءة من المصحفِ نظرًا أفضلُ من القراءةِ عن ظهرِ القلبِ(٥)، واستدلَّ له بحديثٍ عند أبي عبيدٍ في «فضائلِ القرآن» عن بعضِ أصحاب النَّبيِّ مِنَاسُم مِن فعه: «فضلُ قراءةِ القرآنِ نظرًا على من يقرؤهُ ظهرًا(٢) كفضلِ الفريضةِ على النَّافلةِ» وإسنادهُ ضعيفٌ، وعن ابنِ مسعودٍ موقوفًا بإسنادٍ صحيحٍ: أديموا النَّظر في المصحف. والأولى أنَّ ذلك يختلفُ باختلافِ الأحوالِ والأشخاصِ.

<sup>(</sup>١) قوله: «ولأبي ذر ولا خاتم»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص): قوله: مدرجًا: أي: أدرج سهل": ما له رداء، وأصل الحديث: ولكن هذا إزاري، فلها نصف... إلى آخره.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): قوله: «مَلَّكْتُكَهَا» كذا بخطِّه بكافين، والَّذي في «البرماويِّ»: «مُلِّكتَها» بالبناء للمفعول، وفي بعضها: «ملَّكتُكَهَا»، قال الدَّارقطنيُّ: رواية «مَلَّكتُكَهَا» وهمٌ، والصَّواب رواية «زَوَّجتُكَهَا...» إلى آخره. انتهى من خطِّ شيخنا رَبُتُهُ.

<sup>(</sup>٤) «هذا»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) في (د): «ظهر قلبه».

<sup>(</sup>٦) في (م) و(د): «عن ظهر قلب».

#### ٢٣ - باب اسْتِذْكَارِ القُرْآنِ وَتَعَاهُدِهِ

(باب اسْتِذْكَارِ القُرْآنِ) أي: طلبُ ذكرهِ، بضم المعجمة (وَتَعَاهُدهِ) أي: تجديدُ العهدِ به بملازمةِ تلاوته.

٥٠٣١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَا شَعِيمٍ قَالَ: «إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ القُرْآنِ، كَمَثَلِ صَاحِبِ الإِبِلِ المُعْقَلَةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التَّنِيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمامُ الأعظمُ (عَنْ نَافِع) مولى ابنِ عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ ثَنَّمَ اللهِ مِنَاسُمِيمُ قَالَ: إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ القُوْآنِ) أي: اللّه عَلَيْ المُعْقَلَةِ) بضم الميم وسكون العين أي: اللّه عله ألف تلاوته مع القرآنِ (كَمَثَلِ صَاحِبِ الإبِلِ المُعْقَلَةِ) بضم الميم وسكون العين المهملة / وفتح القاف أو بتشديد (١) القاف مع (١) فتح العين المهملة ؛ أي: المشدودة بالعقالِ ؛ ٢٧/٧ وهو الحبلُ الَّذي يشدُ في ركبةِ البعيرِ (إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا) أي: استمرَّ إمساكه لها (١) (وَإِنْ أَطْلَقَهَا) من عقلهَا (ذَهَبَتْ) أي: انفلتَتْ، والحصرُ في قولهِ: «إنَّما» هو حصرٌ مخصوصٌ بالنَّسبة إلى الحفظِ والنِّسيان بالتِّلاوة والتَّرك، وشبَّه درسَ القرآنِ واستمرارَ تلاوتِه بربطِ البعيرِ الَّذي يخشى منهُ أن يشردَ، فما دام التَّعاهد موجودًا فالحفظُ موجود (١)، كما أنَّ البعيرَ ما دامَ مشدودًا بالعقالِ فهو محفوظٌ ، وخصَّ الإبل بالذِّكر لأنَّها أشدُّ الحيوانِ الإنسيِّ نفورًا.

وهذا الحديثُ أخرجه مسلمٌ في «الصَّلاة»، والنَّسائي في «الفضائل» و «الصَّلاة».

٥٠٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنَ سُلِسْهِ مِنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنَ اللهُ عَنْ مَا لأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ. بَلْ نُسِّيَ، وَاسْتَذْكِرُوا القُرْآنَ، فَإِلَّهُ أَشَدُ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَم».

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، مِثْلَهُ. تَابَعَهُ بِشْرٌ، عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ، عَنْ شُعْبَةَ، وَتَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْج، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ شَقِيقِ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيوم.

<sup>(</sup>۱) في (ص): «تشديد».

<sup>(</sup>٢) قوله: «وسكون العين المهملة وفتح القاف أو بتشديد القاف مع»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٣) في (م): «بها».

<sup>(</sup>٤) قوله: «موجود»: ليست في (د).

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَرْعَرَة) السَّاميُ -بالمهملة - القرشيُ البصريُ قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَرْعَرَة) السَّاميُ -بالمهملة - القرشيُ البصريُ قال: (عَنْ مَنْصُورٍ) هو: ابنُ المعتمر (عَنْ أَبِي وَاتِلٍ) شقيقِ بنِ سلمةَ (عَنْ عَبْدِ اللهُ) ده/٢٦٤ ابنِ مسعودٍ ﴿ الله (قَال: قَالَ النَّبِيُ مِنَاشِيامُ: بِنْسَ (١) مَا لأَحَدِهِمُ (هما الله نكرة موصوفة مفسرة لفاعل (بئس) ؛ أي: بئس شيئًا كائنًا لفاعل (بئس) ؛ أي: بئس شيئًا كائنًا للرَّجل قوله: (نَسِيتُ) بفتح النون وكسر السين مخففة (آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ) كلمتانِ يعبَّر بهما عن الجملِ الكثيرةِ، والحديثِ الطَّويلِ (٣)، وسببُ الذَّم ما في ذلكَ من الإشعارِ بعدم الاعتناءِ بالقرآنِ ؛ إذ لا يقعُ النِّسيانُ إلَّا بتركِ التَّعاهد وكثرةِ الغفلةِ، فلو تعاهدهُ بتلاوتهِ والقيامِ بهِ في بالقرآنِ ؛ إذ لا يقعُ النِّسيانُ إلَّا بتركِ التَّعاهد وكثرةِ الغفلةِ، فلو تعاهدهُ بتلاوتهِ والقيامِ بهِ في بالقرآنِ ؛ إذ لا يقعُ النِّسيانُ إلَّا بتركِ التَّعاهد؛ لأنَّه يورث النِّسيان (بَلْ نُسِّيَ) بضم النَّفريط، فيكون متعلَّق (٤) الذَّم ترك الاستذكارِ والتَّعاهد؛ لأنَّه يورث النِّسيان (بَلْ نُسِّيَ) بضم النون وتشديد السِّين المكسورة في جميع الرَّوايات في «البخاريَّ» وأكثرُ الرِّوايات في غيره، و(بَلْ الله ولِ بالإنساءِ والنَّعاهد إلى القولِ بالإنساءِ والنَّعاهد إلى القولِ بالإنساءِ والنَّذي أنساني، فينسبُ الأفعال إلى خالقِها لما أو نُشيت، مبنيًا للمفعول فيهما ؛ أي: إنَّ الله هو الَّذي أَنْساني، فينسبُ الأفعال إلى خالقِها لما فيه من الإقرارِ بالعبوديَّة والاستسلامِ لقدرةِ الرُبُوبِيَّة. نعم، يجوز نسبةُ الأفعال إلى مكتسبها بدليل الكتاب والشنة كما لا يخفى.

<sup>(</sup>۱) في هامش (ص): قال في «الفتح»: قال القرطبيُّ: «بئسَ» هي أخت «نِعْم»، فالأولى للذَّم، والأخرى للمدح، وهما فعلان غيرُ منصر فين، يرفعان الفاعل ظاهرًا أو مضمرًا، إلَّا أنَّه إذا كان ظاهرًا؛ لم يكن في الأمر العامِّ؛ أي: بالألف واللَّام للجنس، أو مضافة إلى ما هما فيه حتَّى تشتملَ على الموصوف بأحدهما، ولا بدَّ مِن ذكره تعيينًا؛ كقوله: نِعْم الرَّجل زيدٌ، وبئسَ الرَّجل عَمرٌو.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): قال القاضي عياضٌ: الأولى أنْ يُقال: إنَّه ذمُّ الحالِ لا ذمُّ القَولِ؛ أي: بتْسَ حالُ مَن حفِظَ القُرآن فغَفَل عنه حتَّى نسيَه «كِرماني».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ص): عبارة «الارتشاف»: وممَّا جاءا كناية عن الحديث: كيت وذيت، وأصلهما: كيَّة وذيَّة؛ بالتشديد وتاء التأنيث؛ كطيّة وليَّة، وقد جاء كذلك، وهو قليلٌ، فحُذِفت تاء التَّأنيث، وأُبدِلتِ التَّاء مِن الياء التي هي لامٌ، فإن وزنتها على الأصل؛ قلت: فعْل أو على الظاهر، قلت: فَعْت، وبُنِيَا؛ لافتقارهما إلى جملة يُكنَّى بهما عنهما، فأجريا مجرى الحرف الذي معناه في غيره، ولا يجوز أن يستعملا إلَّا مكرَّرين، وفيهما الضَّمُ والفتح والكسر. انتهى. كذا رأيتُه بخطِّ شيخنا عجمي رَبَّهُ، كما في «ابن» و«حيث» و«جير».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «معلق».

وقيل: معنى «نُسِّي» عوقبَ بالنِّسيان لتفريطهِ في تعاهدهِ واستذكارهِ، وقيل: إنَّ فاعل «نسيتُ» النَّبِيُّ مِنْ الله هو الَّذي أنساني لذلك النَّبيُّ مِنْ الله هو الَّذي أنساني لذلك لحكمةِ نسخهِ ورفع تلاوتهِ، وليس لي في ذلك صنيع(١).

(وَاسْتَذْكِرُوا القُرْآنَ) السين للمبالغة؛ أي: اطلبوا من أنفسِكُم مذاكرته والمحافظة على قراءتهِ، والواو في قوله: واستذكروا -كما قال في «شرح المشكاة» - عطف من حيثُ المعنى على قوله: «بئسَ ما لأحدهِم»(١)؛ أي: لا تقصِّروا في معاهدتهِ واستذكارهِ (فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَصِّيًا) بفتح الفاء وكسر الصاد المهملة(٣) المشددة وتخفيف التحتية بعدها، منصوبٌ على التَّمييز؛ أي: تفلَّتًا (مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَم) وهي الإبلُ، لا واحدَ لهُ من لفظه؛ لأنَّ شأن الإبل طلب التَّفلُّت ما أمكنها، فمتى لم يتعاهدها صاحبها بربطها تفلَّت، فكذلك حافظُ القرآنِ إذا(٤) لم يتعاهدهُ تفلَّت، بل هو أشدُّ، وإنَّما كان ذلك؛ لأنَّ القرآن ليس من كلام البشرِ، بل هو من كلام خالق القِوى والقدر، وليس بينه وبين البشر مناسبةٌ قريبةٌ؛ لأنَّه حادثٌ وهو قديمٌ، لكنَّ الله سبحانه وتعالى بلطفهِ العَميم وكرمهِ القديم منَّ عليهم ومنحهُم هذه النِّعمة العظيمة ، فينبغي أن يُتَعاهدَ بالحفظِ المواظبةِ ما أمكن، فقد يسَّره تعالى للذِّكر، وإلَّا فالطَّاقة البشريَّة تعجز وه/١٣٦٥ قواهَا عن حفظهِ وحملهِ، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ يَشَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ ﴾ [القمر: ١٧] ﴿ ٱلرَّحْمَـٰنُ ﴿ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ [الرحمن: ١-١] ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَاٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ ﴾ الآية [الحشر: ٢١].

وهذا الحديث أخرجه (٥) مسلم في «الصَّلاة»، والتِّرمذيُّ في «القراءات»، والنَّسائي في «الصَّلاة» و «فضائل القرآن».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ) بنُ أبي شيبةَ قال: (حَدَّثَنَا جَريرٌ) هو: ابنُ عبدِ الحميدِ (عَنْ مَنْصُورٍ) هو: ابنُ المعتمر (مِثْلَهُ) أي: الحديث السَّابق، وهذه الطَّريق(٦) ثابتةٌ عند الكُشمِيهنيِّ

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (س): «صنع».

<sup>(</sup>٢) في (د) و(ل) و(م): «لأحدكم»، وفي هامش (ل): كذا في النُّسَخ بالكاف، والَّذي في الحديث «بئس ما لأحدهم».

<sup>(</sup>٣) قوله: «المهملة»: ليس في (س) و (ص).

<sup>(</sup>٤) في (د): «إن».

<sup>(</sup>٥) في (د): «وقد أخرجه».

<sup>(</sup>٦) في (د) و(م): «الطريقة».

٤٧٤/٧ والنَّسفي، ساقطة لغيرهما (تَابَعَهُ) أي: تابع محمَّد بن عرعرةَ (بِشْرٌ) بكسر/ الموحدة وسكون المعجمة، ابنُ عبد الله(١) المَرْوزيُّ شيخُ المصنِّف (عَن ابْن المُبَارَكِ) عبدِ الله المروزيِّ (عَنْ شُعْبَةَ) بن الحجَّاج، وليس بشرٌ بمنفردٍ بهذه المتابعة، بل رواها(١) الإسماعيليُّ من طريق حبَّان ابن موسَى، عن ابنِ المبارك (وَتَابَعَهُ) أي: تابعَ ابنَ عرعرة (ابْنُ جُرَيْج) عبدُ الملكِ بنُ عبد العزيز، فيما وصله مسلمٌ (عَنْ عَبْدَةَ) بسكون الموحدة، ابن أبي لُبَابَة -بضم اللام وتخفيف الموحدتين - (عَنْ شَقِيقٍ) أبي وائل بنِ سلمةً ، أنَّه قال: (سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ) بنَ مسعودٍ ﴿ اللهِ يقول: (سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيهِ م) ... فذكره، ولم يقل في رواية مسلم ما بعد قوله: بل نُسِّي.

٥٠٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى: عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسٌ مِيامٌ قَالَ: «تَعَاهَدُوا القُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًّا مِنَ الإِبِلِ فِي عُفُلِّهَا».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ) الهمدانيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً) حمَّادُ بنُ أسامةَ (عَنْ بُرَيْدٍ) بضم الموحدة وفتح الراء، ابن عبدِ اللهِ (عَنْ) جدِّه (أَبِي بُرْدَةَ (٣)) بضم الموحدة وسكون الراء، عامر (عَنْ) أبيه (أَبِي مُوسَى) عبدِ الله بن قيس الأشعريِّ (عَن النَّبِيِّ مِنْ الله عِيمِ مَا أَنَّه (قَالَ: تَعَاهَدُوا القُرْآنَ) بالحفظِ والتِّردادِ (فَوَ (٤) الَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَهُوَ) أي: القرآنُ (أَشَدُّ تَفَصِّيًا) وفي حديثِ عقبةَ بن عامر بلفظ: «أشدُّ تفلَّتًا» (مِنَ الإبِل فِي عُقِّلِهَا) بضم العين والقاف وتسكن، وللكُشمِيهنيِّ: «من عُقُلها» بدل: «في عقلها» (٥)، وهي تكون بمعنى: مِن ومَع. والعُقُل: جمع عقالٍ، مثل كِتَاب وكُتُب، يقال: عقلتُ البعيرَ أعقلهُ عقلًا، وهو أن يَثني وظيفَه (٢) مع ذراعه فيشدُّهما(٧) جميعًا في وسطِ الذِّراع، وذلك الحبلُ هو العقالُ.

<sup>(</sup>١) في (س) و (ص): «محمد» وكذا في الفتح ولعله الصواب.

<sup>(</sup>۱) في (م): «زادها».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): وقع في خطِّه: «عن أبي برد». وصوابه «بُردَة».

<sup>(</sup>٤) زيد في (م): «الله».

<sup>(</sup>٥) قوله: «عقلها»: ليس في (ص) و (س).

<sup>(</sup>٦) في هامش (ل): الوظيف مِن الحيوان: ما فوق الرُّسغ إلى السَّاق، وبعضهم يقول: مُقدَّم السَّاق، والجمع أوظفة؛ مثل: رغيف وأرغفة. «مصباح». وبنحوه في هامش (ج).

<sup>(</sup>V) في (ب) و (س): «وهو أن تثني... فتشدهما».

### ٢٤ - باب القِرَاءَةِ عَلَى الدَّابَّةِ

(باب) جواز (القِرَاءَةِ) للرَّاكب (عَلَى الدَّابَّةِ).

٥٠٣٤ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِيَاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ اللهِ اللهِ صَلَّمَ عَنْهَ مَكَّةً وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَى رَاحِلَتِهِ سُورَةَ الفَتْحِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ) بكسر الميم، الأنماطيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو إِيَاسٍ) بكسر الهمزة وتخفيف التحتية، معاويةُ بنُ قرَّة المزنيُ البصريُّ (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُغَفَّلٍ) بالغين المعجمة والفاء المشددة المفتوحتين، المعرييُّ (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُغَفَّلٍ) بالغين المعجمة والفاء المشددة المفتوحتين، المزنيَّ نسبة (۱) إلى أمَّه مزينة (قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ سِنَ السَّعِيمُ مُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً وَهُو يَقْرَأُ عَلَى ده/٢٦٥ رَاحِلَتِهِ) ناقته (سُورَة الفَتْحِ) زادَ المؤلِّف من طريقِ مسلمِ بنِ إبراهيمَ، عن شعبةَ في «تفسير الفتح»: «فرجَّعَ فيها(۱)» [ح: ١٨٥٥] أي: ردَّد صوتَه بالقراءة، وفي «التَّوحيد» من طريقٍ أخرى: كيف ترجيعه؟ قال: آآآ ثلاث مرَّات. [ح: ١٥٥٠] وأرادَ المؤلِّف بهذا الحديثِ حكما قيل - الردَّ على من كرة القراءة على الدَّابَّة، المنقول عن بعضِ السَّلفِ فيما نقلهُ ابنُ أبي داود.

## ٢٥ - باب تَعْلِيم الصِّبْيَانِ القُرْآنَ

(باب تَعْلِيمِ الصِّبْيَانِ القُرْآنَ) لأنَّه أدعى إلى ثبوتهِ ورسوخهِ عندهم (٣)، كما قيل: التَّعليم في الصِّغر كالنَّقش في الحجَرِ. وقال بعضُهُم -ممَّا ذكرهُ ابنُ الجوزيِّ في «تنبيه الغمر بمواسم العمر» -:

إِنَّ الغُصُونَ إِذَا قَوَّمتَها اعتدَلَتْ ولا يلِينُ إِذَا قَوَّمتَه الخشَبُ ولا يلِينُ إِذَا قَوَّمتَه الخشَبُ قَدينْ فَعُ الأَدَبُ الأحدَاثَ في مَهَلٍ وليْسَ(٤) ينفْعُ في ذِي الشَّيبةِ الأَدَبُ

وعند ابنِ سعدِ<sup>(٥)</sup> بإسنادٍ صحيح أنَّ ابنَ عبَّاس قال: سلوني عن التَّفسير؛ فإني حفظتُ القرآنَ وأنا صغيرٌ.

<sup>(</sup>۱) في (د): «نسب».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): التَّرجيع: ترديد الصَّوت في الحلق. «قاموس».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «عنده».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «لا».

<sup>(</sup>٥) في (م): «أبي سعيد».

وفي «تهذيب النَّوويِّ»: أنَّ سفيانَ بنَ عيينةَ حفظَ القرآن وهو ابنُ أربعِ سنينٍ، وقد جاءَ كراهيةُ تعليمِ الصِّبيان القرآنَ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، وإبراهيمَ النَّخعيِّ من جهةِ حصولِ الملال له، والحقُّ أنَّ ذلك يختلفُ باختلافِ الأشخاصِ.

٥٠٣٥ - حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ المُفَصَّلَ هُوَ المُحْكَمُ ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تُوُفِي رَسُولُ اللهِ مِنَى سَٰمِيمٍ وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ وَقَدْ قَرَأْتُ المُحْكَمَ .

واستشكلَ القاضِي عياض: وأنا ابنُ عشر -بما مرَّ في «الصَّلاة» من وجهِ آخر - أنَّه كان [ح: ٧٦، ١٩٤] في حجَّة الوداعِ ناهزَ الاحتلام، وعنه: أنَّه كان عندَ الوفاةِ النَّبويَّة ابن خمس عشرةَ سنةً (٣). وقال الفلَّاس (٤): ابنُ ثلاثَ/عشرة. وعندَ البيهقيِّ: أربعَ عشرة، وحكى الشَّافعيُّ: ستَّ عشرة، وعند البيهقيِّ أيضًا عنه أنَّه قال: قرأتُ المحكم على عهده (٥) سِنَى الشَّعَيُّ مُ وأنا ابنُ ثنتي عشرةَ (١). وأجابَ عياضٌ: باحتمالِ أن يكونَ قوله: وأنا ابنُ عشرِ سنين راجعًا إلى حفظ (٧) القرآنِ لا إلى

<sup>(</sup>۱) قوله: «الصحيح من»: ليس في (د) و(م).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): ذكرَ المحقِّق المحلِّيُّ في قوله تعالى: ﴿ لَكُرْ دِينُكُرْ وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافرون: ٦] ما نَصَّه: وهذا قبل أن يؤمر بالحرب. انتهى. ففيه: أنَّ فيه منسوخًا، والله أعلم، من خطِّ شيخنا ﴿ إِنَّهُ .

<sup>(</sup>٣) قوله: «سنة»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٤) زيد في (م): «ابن».

<sup>(</sup>٥) في (م): «عهد رسول الله».

<sup>(</sup>٦) زيد في (م): «سنة».

<sup>(</sup>٧) في (د): «لفظ».

الوفاةِ النَّبويَّة. فالتَّقدير (١): توفِّي النَّبيُّ مِنَاسُّمِيمُ وقد جمعتُ المحكم وأنا ابن عشرِ سنين، ده ١٣٦٦ ففيهِ تقديمٌ وتأخيرٌ. وتعقَّبه العينيُّ بأنَّ الجملتين -يعني (١) قوله: وأنا ابن عشرِ سنين. وقوله: وقد قرأتُ المحكم -. وقعتَا حالين، والحالُ قيدٌ، فكيف يقال: فيه تقديمٌ وتأخيرٌ ؟ انتهى.

وأجابَ في «الفتح» بأنَّه يمكنُ الجمعُ بين مختلف (٣) الرِّواياتِ بأنَّه كان حينَ الوفاةِ النَّبويَّة ابنَ ثلاث عشرة، ودخلَ في الَّتي بعدها، فمن قال: خمسَ عشرةَ جبر الكسرينِ، ومن قال: ثلاثَ عشرة ألغى الكسرَ في الَّتي بعدها، ومن قال: عشرًا ألغى الكسرَ أصلًا. انتهى.

وتعقَّبه العينيُّ فقال: لا كسرَ هنا حتَّى يجبر أو يلغَى؛ لأنَّ الكسر على نوعينِ: أصمَّ وهو الذي لا يمكنُ أن ينطقَ به إلَّا بالجزئيَّة، كجزءٍ من أحد عشر، وجزءٍ من تسعةٍ وعشرينَ (٤).

ومنطق: وهو على أربعة أقسام: مُفرد: وهو من النّصف إلى العُشر، وهي الكسور التّسعة. ومكرّر: كثلاثة أسباع وثمانية أتساع<sup>(٥)</sup>. ومركّب: وهو الّذي يذكر بالواو العاطفة، كنصف وثلث وكربع وتسع. ومضاف: كنصف عشر، وثلث سبع وثمن تسع. وقد يتركّب من المنطق والأصمّ كنصف جزءٍ من أحدَ عُشر، والظّاهر أنّ الصّواب مع الدّاودي؛ أنّ (١) رواية البابِ وهمّ. انتهى.

وأجابَ في «الانتقاض» بأنَّ المرادَ بجبرِ الكسر وإلغائهِ في عبارةِ أهلِ الحديثِ ما زادَ على السَّنةِ من الشُّهور، وما زادَ على عقدِ العشرةِ وغيرها من السِّنين، فلمَّا لم يعرف العينيُّ هذا الاصطلاح جنحَ لمحبَّته في الاعتراضِ إلى تفسيرِ الكسرِ في اصطلاحِ أهلِ الحساب، وعلى تقديرِ تسليمِ (٧) ما صوَّبه من كلامِ الدَّاودي من أنَّ روايةَ عشر سنين وهمٌ، فماذا يصنعُ في بقيةِ الاختلاف؟ انتهى.

<sup>(</sup>١) في (ص): «والتقدير».

<sup>(</sup>۱) في (م): «أعني».

<sup>(</sup>٣) في (ص) و (م): «مختلفي».

<sup>(</sup>٤) في (د): «تسعة عشر وعشرين».

<sup>(</sup>٥) في (د): «أسباع».

<sup>(</sup>٦) زاد في (م): «في».

<sup>(</sup>٧) قوله: «تسليم»: ليس في (د) و(ص) و(م).

٥٠٣٦ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَبُيْمٌ: جَمَعْتُ المُحْكَمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ مِنَاسُمِيْ مُ ، فَقُلْتُ لَهُ: وَمَا المُحْكَمُ ؟ قَالَ: المُفَصَّلُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي الوقتِ: (حَدَّثَني) بالإفراد (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بنِ كثيرِ الدَّورقيُ البغداديُّ الحافظُ قال: (حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ) بضم الهاء وفتح المعجمة، ابنُ بشيرٍ، بوزن عظيمٍ، أبو معاوية السُّلَمِيُ الواسطيُّ، حافظ بغداد، قال: (أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ) جعفرُ بنُ أبي وحشيَّة (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَيْمٌ) أنَّه قال: (جَمَعْتُ المُحْكَمَ) الَّذي ليس بمنسوخٍ (فِي عَهْدِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بَنَهُمُّ) أنَّه قال: (جَمَعْتُ المُحْكَمَ) الَّذي ليس بمنسوخٍ (فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ مِنَاسِمِيمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَلْتُ لَهُ) لابنِ عبَّاس: (وَمَا المُحْكَمُ ؟ قَالَ: المُفَصَّلُ) بالصاد المهملة (۱)، السُّور التي كثرت فصولها، وفي الرِّواية الأولى: أنَّ تفسيرَ المفصَّل بالمحكمِ من كلام ابن جبير.

قال الحافظُ ابن حجرٍ: وهو دالٌ على أنَّ الضَّمير في قولهِ في الرِّواية الأخرى: فقلتُ له: وما المحكم؟ لسعيدِ بنِ جبِيرٍ، وفاعل «قلتُ» هو أبو بشرٍ، بخلافِ ما يتبادرُ أنَّ الضَّمير لابنِ عبَّاس، وفاعل «قلتُ» سعيدُ بنُ جبيرٍ. انتهى.

وتعقّبه العينيُ / فقال: هذا تصرُّف واهٍ ؟ لأنَّ الظَّاهر من السِّياق أنَّ السَّائلَ سعيدٌ والمجيبَ ابنُ عبَّاس، ولا يستلزمُ (١) كون سعيد فسَّر المفصَّل في تلك الرِّواية أن يكون هو الَّذي فسَّره في هذه الرِّواية. انتهى.

وأجابَ في «انتقاض الاعتراض» بأنَّ الحديثَ واحدٌ جاء من طريقينِ مجملًا ومبيَّنًا، فمن الَّذي يتوقف أن يفسِّر المجمل بالمبيَّن.

٢٦ - باب نِسْيَانِ القُرْآنِ ، وَهَلْ يَقُولُ: نَسِيتُ آيَةَ كَذَا وَكَذَا. وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَسَى ﴿ ٣٠٠ - باب نِسْيَانِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَسَى ﴿ ٢٠ - باب نِسْيَانِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَسَى ﴿ ٢٠ - باب نِسْيَانِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَسَى ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(باب نِسْيَانِ القُرْآنِ) لعدم تعاهدهِ (وَهَلْ يَقُولُ) الرَّجل: (نَسِيتُ آيَةً كَذَا وَكَذَا)؟ نعم، لا يمتنع (٣)

<sup>(</sup>۱) قوله: «بالصاد المهملة»: ليس في (ب) و(د) و(م).

<sup>(</sup>۱) في (م): «يلزم».

<sup>(</sup>٣) في (م): «يمنع».

واختلفَ في نسيانِ القرآن؛ فصرَّح النَّوويُّ في «الرَّوضة» بأنَّ نسيانه أو شيء منه كبيرةً؛ لحديثِ أبي داود: «عُرضَتْ عليَّ ذنوبُ أمَّتي، فلم أرَ ذنبًا أعظمَ من سورةٍ أو آيةٍ/ أُوتيها رجلِّ ٤٧٦/٧ ثمَّ نَسِيها».

وأخرج أبو داود من طريق أبي العالية موقوفًا: «كنَّا نعدُ من أعظمِ الذُّنوبِ أن يتعلَّم الرَّجل القرآن، ثمَّ ينام عنهُ حتَّى ينساهُ»، واحتجَّ الرُّوياني لذلك بأنَّ الإعراضَ عن التِّلاوة يتسبَّبُ عنه نسيان القرآنِ، ونسيانه يدلُّ على عدم الاعتناءِ به والتَّهاون بأمرهِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ: حَدَّثَنَا عِيْسَى، عَنْ هِشَامٍ، وَقَالَ: أَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ سُورَةِ كَذَا، تَابَعَهُ عَلِيًّ بْنُ مُسْهِر وَعَبْدَةُ، عَنْ هِشَام.

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج): قوله: ﴿ سَنُقُرِثُكَ ﴾ [الأعلى: ٦] من الإقراء، كان رسول الله سِنَاسُمِيرَ عَم يُعجِّل بالقراءة إذا لقَّنه جبريل لِله، فقيل: ﴿ وَلَا تَعَجَلْ ﴾ [طه: ١١٤] فإنَّ جبريل مأمورٌ بأن يقرأه عليك قراءةً مكرَّرةً إلى أن تحفظه فلا تنساه ﴿ إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ ﴾ أن يُذكر بعد النسيان... إلى آخره «عيني».

<sup>(</sup>٢) قوله: «أن ينسخه»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٣) «به»: ليست في (ب).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): وقال الفرَّاء: الاستثناء للتَّبرُك، وليس هناك شيءٌ مستثنّى، وعن الحسن وقتادة: ﴿إِلَّا مَاشَآءَ اللهُ ﴾ أي: قضى؛ أي: رفع تلاوته، وعن ابن عبَّاس: إلَّا ما أراد الله أن يُنسيَكُه لِتسنَّ، وقيل: معناه: لا تترك العمل به إلَّا ما أراد الله أن ينسخه فتترك العمل به ، انتهى «عيني».

وبه قال: (حَدَّثَنَا رَبِيعُ بْنُ يَحْيَى) أبو الفضلِ الأشنانيُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا زَائِدَهُ) بنُ قدامة قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ) أبيه (عُرْوَة) بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَة رَبُّيُّه) أنَّها (قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُّ) ولأبي الوقتِ: «رسول الله» (سِنَ السِّمِ رَجُلًا) اسمهُ عبدُ الله بنُ يزيدَ الأنصاريُّ؛ أي: سمع صوت رجلٍ حال كونه (يَقْرَأُ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ) بَمِيلِسِّهِ السَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ المَدْكُورة. انتهى. وَكَذَا آيَةً مِنْ سُورَةِ كَذَا) قال الحافظُ ابنُ حجرٍ: لم أقفْ على تعيينِ الآياتِ المذكورة. انتهى.

ويجوزُ النِّسيان عليه صِنَ الشِّريمِ فيمَا ليسَ طريقه البلاغَ والتَّعليم، وهذا الحديثُ من أفرادهِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونِ) قال: (حَدَّثَنَا عِيْسَى) بنُ يونسَ بنِ أبي إسحاقَ (عَنْ ده/١٣٦٧ هِشَامٍ) هو: ابنُ عروة؛ يعني: عن أبيهِ، عن عائشة / بالمتنِ المذكورِ (وَقَالَ) زيادة عليه: (أَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ سُورَةِ كَذَا) أي: بالنِّسيان (تَابَعَهُ) أي: تابعَ محمَّد بنَ عُبيد (عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) بضم الميم وسكون المهملة (وَعَبْدَةُ) بنُ سليمانَ، بواو العطف على السَّابق، وللكُشمِيهنيِّ: «عن عَبدة»، قال الحافظُ ابن حجرٍ: وهو غلط؛ لأنَّ عبدة رفيقُ عليِّ بنِ مُسهرٍ لاشيخه (عَنْ هِشَام) أي: ابن عروة.

٥٠٣٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّا لَيْكِم رَجُلًا يَقْرَأُ فِي سُورَةٍ بِاللَّيْلِ، فَقَالَ: «يَرْحَمُهُ اللهُ، لَقَدْ أَذْكَرَنِي آيَةَ كَذَا وَكَذَا كُنْتُ أُنْسِيتُهَا مِنْ سُورَةٍ كَذَا وَكَذَا ﴾.

وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي الوقتِ: «حَدَّثَني» (أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ) عبدِ اللهِ بنِ أَيُوب، زاد أبو ذرِّ: «هو أبو الوليد الهرويُّ» قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً) حمَّادُ بنُ أسامة (عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً) إِلَيْهَا، أَنَّها (قَالَتْ: سَمِعَ رَسُولُ اللهِ () مِنْ اللهِ عَنْ عَائِشَةً) اللهُ عُوم عبدُ اللهِ ابْنُ يزيدَ الأنصاريُّ () (يَقْرَأُ فِي سُورَةٍ بِاللَّيْلِ) بتنوين «سورةٍ»، و «باللَّيل» بالموحدة أوَّله ظرف ابنُ يزيدَ الأنصاريُّ () (يَوْحَمُهُ اللهُ، لَقَدْ) ولابنِ عساكرٍ وأبي الوقتِ ("): «قد» (أَذْكَرَنِي آيَةً كَذَا وَكَذَا كُنْتُ أُنْسِيتُهَا) بضم الهمزة مبنيًّا للمفعول (مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا) وفي «اليونينية»: «أَذْكَرني اللهُ آيةً كذَا»

<sup>(</sup>١) في (م): «النبي».

<sup>(</sup>٢) قوله: «الأنصاري»: ليست في (د) و(س).

<sup>(</sup>٣) في (م) و(د): «ذر».

بإثبات الجلالة بعد: أَذْكَرني، ألحقها بالحمرة(١). قال في «الفتح»: وهي مفسِّرة لقولهِ في الرِّواية الأولى [ح:٥٠٣٥]: «أسقطتها»، فكأنَّه قال: أسقطتُها نسيانًا لا عمدًا.

٥٠٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنَاسُمِيهِ مَ الأَحَدِهِمْ يَقُولُ: نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ. بَلْ هُوَ نُسِّيَ ».

وبه قال<sup>(۱)</sup>: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضلُ بنُ دكينٍ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عينة (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابنُ المعتمر (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيق بن سلمة (عَنْ عَبْدِاللهِ) أي: ابنِ مسعودٍ ﴿ إِلَيْهِ، أَنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنَا للْمُعِيمُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيق بن سلمة (عَنْ عَبْدِاللهِ) أي: نكرة موصوفة، والمخصوص بالذَّم النَّبِيُ مِنَا للْمُعِيمُ عَنْ فَعَنْ وَكَيْتَ) كلمة يعبَّر بها عن الحديثِ الطَّويلِ، ومثلها: ذَيْت وذَيْت. قال (يَقُولُ: نَسِيتُ آيَة كَيْتَ وَكَيْتَ) كلمة يعبَّر بها عن الحديثِ الطَّويلِ، ومثلها: ذَيْت وذَيْت. قال ثعلبُ: كَيْتَ للأفعالِ، وذَيْتَ للأسماءِ (بَلْ هُوَ نُسِّيَ) بتشديد السين، ورواهُ بعضُ رواة مسلم مخفَّفًا، وسبقَ قريبًا معنى المشدَّد [ح:٥٠٣] وليس النِّسيان من فعل النَّاسي بل من فعلِ الله يحدثه عندَ إهمالِ تكريره ومراعاتهِ، وأمَّا المخفَّف فمعناه: أنَّ الرَّجل تركه (") غير ملتفتِ إليه، فهو كقوله تعالى: ﴿ نَسُوا ٱللهَ فَنَسِيَهُمُ ﴾ [التوبة: ٢٧] أي: تركهُم في العذاب، أو تركهم من الرَّحمةِ.

# ٢٧ - باب مَنْ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَقُولَ: سُورَةُ البَقَرَةِ، وَسُورَةُ كَذَا، وَكَذَا

(باب مَنْ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَقُولَ) المرء: (سُورَةُ البَقَرَةِ، وَسُورَةُ كَذَا، وَ) سورة (٤) (كَذَا) خلافًا لمن قال: لا يقالُ إلَّا السُّورة الَّتي يذكر فيهَا كذا، واحتجَّ لذلك بحديثِ أنسِ رفعه: «لا تقُولُوا سورةَ البقرةِ، ولا سورةَ البقرةِ، ولا سورةَ النِّساء، وكذا القرآنُ كلُّه، ولكن قولوا: السُّورة التي تذكرُ فيها البقرة، وكذلك القرآنُ كلُّه» (٥) أخرجه ابنُ قانع في «فوائده»، والطَّبرانيُ في «الأوسط»، وفي سندهِ عُبَيْس (٦) بنُ ميمون العطَّار، وهو ضعيفٌ، وأوردهُ ابنُ الجوزيِّ في

<sup>(</sup>١) قوله: «وفي اليونينية أذكرني الله آية كذا بإثبات الجلالة بعد أذكرني ألحقها بالحمرة»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٦) قوله: «وبه قال»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٣) في (ص) و (م): «ترك».

<sup>(</sup>٤) قوله: «سورة»: ليس في (ب).

<sup>(</sup>٥) قوله: «ولكن قولوا السورة التي تذكر فيها البقرة وكذلك القرآن كله»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) في الأصول: «عنبس»، وهامش (ج) و(ص) و(ل): كذا بخطّه، والذي في «المغني» (٣٩٨٨): عُبَيْسُ بن ميمون، من التابعين، ضعّفوه. «عجمي». والمثبت موافق لما في المعجم الأوسط (٥٧٥٥)، وكتب الرجال.

ده/٣٦٧ب «الموضوعات»، وفي حديثِ «تأليفِ القرآنِ»: أنَّه صِنَ الشُّعيهُ م كان يقول: «ضَعُوها في السُّورة الَّتي/ يذكر فيهَا كذا»، قال الحافظُ ابن كثير في «تفسيره»: ولا شكَّ أنَّ ذلك أحوطُ، لكن استقرَّ الإجماعُ على الجوازِ في المصاحفِ والتَّفاسير.

• ٤٠٥ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنْ اللهِيمَام: «الآيتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ، مَنْ قَرَأَ بِهِمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ».

EVV/V

وبه قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْص) قال/: (حَدَّثَنَا أَبِي) حفصُ بنُ غياثٍ قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمانُ بنُ مهران قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ) النَّخعيُّ (عَنْ عَلْقَمَةً) بن قيس (وَعَبْدِ الرَّحْمَن ابْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ) عقبة بن عَمرو البدريِّ (الأَنْصَارِيِّ) ﴿ إِنَّهُ، أَنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنْ السَّعِيمِ عَم: الآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ) وهما: ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ ﴾ [البقرة: ٢٨٥] إلى آخرها (مَنْ قَرَأَ بِهِمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ) عن قيام اللَّيل، أو من الشَّيطان، وقيل غير ذلك ممَّا سبق.

وهذا الحديث سبق(١) في «فضلِ سورة البقرةِ» [ح: ٥٠٠٩].

٥٠٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبيْر، عَنْ حَدِيثِ المِسْوَرِ بْن مَخْرَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَبْدِ القَارِيِّ، أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الخَطَّاب يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيم بْن حِزَام يَقْرَأُ سُورَةَ الفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ صِنَ اللهِ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِثْنِيهَا رَسُولُ اللهِ صِنَ اللهِ مِنَ اللهِ عِنَا اللهِ مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ مَنَ اللهِ عَلَى اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ مَنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ الللهِ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ مِنْ الللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللللللّهِينَ الللّهِ مِنْ اللللللّهِ مِنْ اللللللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الل فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ؟ قَالَ: أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللهِ صِنَاسَهِ عِلَم. فَقُلْتُ لَهُ: كَذَبْتَ، فَوَاللهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسَمِيمِ لَهُوَ أَقْرَأَنِي هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ. فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنَاسَمِيمِ مَ أَقُودُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيهَا، وَإِنَّكَ أَقْرَأْتَنِي سُورَةَ الفُرْقَانِ. فَقَالَ: «يَا هِشَامُ، اقْرَأْهَا» فَقَرَأَهَا القِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صِهَاسَمِيمِ : «هَكَذَا أُنْزِلَتْ» ثُمَّ قَالَ: «اقْرَأْ يَاعُمَرُ» فَقَرَأْتُهَا الَّتِي أَقْرَأَنِيهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَالَمَ: «هَكَذَا أُنْزِلَتْ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صِنَى الشَّهِ مِن اللهُ وَإِنَّ القُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَؤُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكمُ بنُ نافعِ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو: ابنُ أبي حمزة (عَنِ

<sup>(</sup>۱) قوله: «وهذا الحديث سبق»: ليست في (م) و(د).

الزُّهْرِيِّ) محمَّدِ بنِ مسلم، أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) ولأبوي الوقتِ وذرِّ وابنِ عساكرِ «حَدَّثني» بالإفراد فيهما (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبيْرِ) ثبت: «ابنُ الزُّبير» في روايةِ أبي ذرِّ (عَنْ حَدِيثِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ القَارِيِّ) بتشديد (۱) التَّحتية من غير همزِ (أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ) بالحاء المهملة والزاي (يَقْرَأُ سُورَةَ الفُرْقَانِ فِي كَيَاةِ رَسُولِ اللهِ مِنَاسِمِيًا مَ مُنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ) بالحاء المهملة والزاي (يَقْرَأُ سُورَةَ الفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ مِنَاسِمِيًا مَ مُنْ مَكِيمٍ فَي الصَّلاة) بنصم الهمزة وفتح السِّين المهملة، آخذُ برأسهِ رَسُولُ اللهِ مِنَاسِمِيمٍ مُن فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلاة) بضم الهمزة وفتح السِّين المهملة، آخذُ برأسهِ أُواثِبهُ، ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ: «أثاورهُ» بالمثلثة بدل السين. قال عياضٌ: والمعروف الأوَّل.

(فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى سَلَّم) من صلاته (فَلَبَّبْتُهُ)(۱) بفتح اللام وبموحدتين الأولى مشددة وتخفف، والأخرى(۳) ساكنة؛ أي: جمعتُ عليه ثيابه عند لبَّته لئلا يتفلَّت مني (فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأُكَ هَنِهِ السَّورَة النَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ)ها(۱)؟ (قَالَ: أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللهِ سِنَاشْطِيم، فَقُلْتُ لَهُ: كَذَبْتَ) أي: أخطأت (فَوَاللهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ سِنَاشْطِيم أَقُودُهُ) أي: أجرُه حتَّى أتيتُ النَّبِي سَمِعْتُكَ) أي: تقرؤها (فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنَاشْطِيم أَقُودُهُ) أي: أجرُه حتَّى أتيتُ النَّبِي سَمِعْتُكَ مَنَاشُطِيم أَقُودُهُ) أي: أجرُه حتَّى أتيتُ النَّبِي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَة الفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيهَا، وَإِنَّكَ وَشُولِ اللهِ مِنَاشُطِيم أَقُودُهُ) أي: أجرُه حتَّى أتيتُ النَّبِي مِنَاشُطِيم أَقُودُهُ أَيْ وَلَا يَقْرَأُهُما وَاللَّهِ مِنَاشُطِيم أَقُودُهُ أَيْ وَسُولُ اللهِ مِنَاشُطِيم أَقُودُهُ أَيْ وَاللَّهُ وَاللهِ مِنَاشُطِيم وَاللهِ مِنَاشُطِيم وَلَا القَرَاقَة النَّتِي سَمِعْتُهُ اللهِ مِنَاشُطِيم وَلَا القِرَاءَة النَّتِي مَورَة الفُرقانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ القِرَاءَة النَّتِي المُعْتَلَقُودُ وَالله القِرَاءَة (الَّتِي أَقْرَأُنها) أي الله وَقَالَ وَسُولُ اللهِ مِنَاشُطِيم وَلَا القَرَاقُولُ اللهِ مِنَاشُطِيم عَمُ وَلَالله وَلَا القَرَاقُ القَرْقُولُ اللهِ مِنَاشُطِيم وَلَا القَرَاقُ اللهُ الله الله وَلَيْ المُختَلَقَتِينِ المختلفتينِ (إِنَّ القُرْآنَ وَلُولُ اللهِ مِنَاشُطِيم عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ) أوجه (فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ) أي: من المنزَّل، وفيه إشارةٌ إلى الحكمةِ في التَّعدد المذكُور، وأنَّه للتَيسير.

وهذا الحديثُ قد سبقَ في «بابِ أُنزلَ القرآنُ على سبعةِ أحرفٍ» [ح: ٤٩٩١] ومطابقتُه هنا لما ترجمَ له واضحةً.

<sup>(</sup>۱) في (م): «بتشديد الياء».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): ليس في هذه الطّريق «بردائه»؛ كذا بخطّه.

<sup>(</sup>٣) في (م): «الثانية».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): كذا بخطِّه: «تقرأ»؛ بإسقاط الضَّمير.

٢٨ - باب التَّرْتِيلِ فِي القِرَاءَةِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ ثَرْتِيلٌ ﴾ ، وَقَوْلِهِ: ﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقَّنَهُ لِلَقَرَاءُ مِكَى النَّاسِ عَلَى مُكْثِ ﴾ . وَمَا يُكْرَهُ أَنْ يُهَذَّ كَهَذِّ الشِّعْرِ. ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ ﴾ : يُفَصَّلُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ فَرَقْنَهُ ﴾ فَصَّلْنَاهُ

(باب التَّرْتِيلِ) أي: التأنِّي (فِي القِرَاءَةِ) للقرآنِ (وَقَوْلِهِ تَعَالَى) لنبيَّه صَلَّا للْمُعِيْمِ: (﴿ وَرَقِلِ ٱلْقُرْءَانَ ﴾)/
أي: بيِّن وفصِّل، من الثَّغر المُرتَّل؛ أي: المفلَّج. قال الجوهريُّ: الفلجُ في الأسنانِ تباعدُ ما بين الثَّنايا والرَّبَاعيَّات، وثغرٌ رَتِلِ (٥) إذا كان مستوي النَّبات. وقال الرَّاغبُ: الرَّتل اتِّساق الشَّيء

EVA/V

<sup>(</sup>۱) في (م) و(د): «حدثنا».

<sup>(</sup>۱) في (ب): «أصليهما».

<sup>(</sup>٣) في (م): «للإشارة».

<sup>(</sup>٤) في (د): «أو يكون».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): «رَتَلِّ» بالتحريك.

وانتظامهُ على استقامةٍ، يقال: رجل رَتِلُ (۱) الأسنان، والتَّرتيل: إرسالُ الكلمة من الفمِ بسهولةٍ واستقامةٍ، أو اقرأ على تؤدةٍ بتبيينِ الحروفِ وحفظِ الوقوف (﴿ رَبِّيلًا﴾ [المزمل: ٤]) تأكيدً في إيجابِ الأمرِ به، وأنّه لا بدَّ للقارئ منه؛ إذ هو عونٌ على فهمِ القرآنِ وتدبُّره (وَقَوْلِهِ) تعالى: (﴿ وَفَرُعَانَا ﴾) نصب بفعل يفسِّره: (﴿ فَرَفّتُهُ لِلقَرَّةُ، عَلَى النّاسِ عَلَى مُكْثِ ﴾ [الإسراء: ١٠٦]) على تؤدةٍ وتثبُّتِ (وَمَا يُكْرَهُ) بضم الياء وفتح الهاء والذّال المعجمة المشددة؛ أي وبيان كراهةِ الهذّ (كَهَذّ الشّعْرِ) من الإسراعِ المفرطِ؛ بحيثُ يخفى كثيرٌ من الحروف / (﴿ فِيهَا ﴾) ده/٢٦٨ في ليلةِ القدر (﴿ يُقَرَقُ ﴾ [الدخان: ٤]) أي: (يُفَصَّلُ) وهذا تفسيرُ أبي عبيدة، وثبتَ قوله: «فيها» في روايةِ أبوي ذرّ والوقتِ وابنِ عساكرٍ.

(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) رَبُّيُّهُ، فيما رواهُ ابنُ المنذر، وابنُ جرير في «تفسيره»: (﴿ فَرَقَنَهُ ﴾ [الإسراء:١٠٦]) السَّابق ذكره (٢) (فَصَّلْنَاهُ).

قَالَ: خَدَوْنَا عَلَى عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ رَجُلٌ: قَرَأْتُ المُفَصَّلَ البَارِحَةَ. فَقَالَ: هَذًّا كَهَذً الشَّعْرِ، إِنَّا قَدْ سَمِعْنَا قَالَ: خَدَوْنَا عَلَى عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ رَجُلٌ: قَرَأْتُ المُفَصَّلَ البَارِحَةَ. فَقَالَ: هَذًّا كَهَذً الشَّعْرِ، إِنَّا قَدْ سَمِعْنَا الْقِرَاءَةَ، وَإِنِّى لاَّحْفَظُ القُرَنَاءَ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ النَّبِيُّ مِنَ المُفَصَّلِ وَسُورَةً مِنَ المُفَصَّلِ وَسُورَةً مِنْ آلِ حم.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ) محمَّدُ بنُ الفضلِ السَّدوسيُّ، عارِمٌ قال: (حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ) الأزديُّ المِعْوَلي -بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الواو - البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا وَاصِلٌ) الأحدبُ بنُ حَيَّان -بفتح المهملة والتحتية المشددة - الكوفيُّ (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيقُ بنُ سلمة (عَنْ عَبْدِ اللهِ (عَنْ عَبْدِ اللهِ (عَنْ عَبْدِ اللهِ عَني: ابنَ مسعودٍ. زاد مسلمٌ من (٤) هذا الوجهِ: يومًا بعدما صلَّينا الغداة، فسلَّمنا بالبابِ فأذن لنا فمكثنَا بالبابِ هُنيهة، فخرجَتِ الجاريةُ، فقالت: ألا تدخلونَ ؟ فدخلنا فإذا هو جالسٌ يسبِّح، فقال: ما منعكُم أن تدخلوا وقد

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج): «رتِلِّ» ك «تعِبٌ».

<sup>(</sup>۱) في (د) زيادة: «أي».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل) و(ص): بخطِّه: كذا في «اليونينيَّة» و «فرعها» مشكوك فيه.

<sup>(</sup>٤) في (م): «في».

أُذنَ لكم؟ قلنا: ظننًا أنَّ بعضَ أهلِ البيتِ نائمٌ، قال: ظننتُم بآل ابن (١) أمَّ عبدٍ غَفْلَةً (فَقَالَ رَجُلّ) من القومِ، اسمه: نُهيك بنُ سنانَ، كما في «مسلمٍ» (قَرَأْتُ المُفَصَّلَ البَارِحَةَ) كلَّه (فَقَالَ) ولأبي الوقتِ: «قال» هذذت (هَذًا) بفتح الهاء والذال المعجمة المنوَّنة (كَهَدِّ الشَّعْرِ) قال الخطَّابيُّ: معناه سرعة القراءة بغيرِ تأمُّل، كما ينشدُ الشِّعر (إِنَّا) بكسر الهمزة وتشديد النون (قَدْ سَمِعْنَا القِرَاءَةَ) قال الكِرْمانيُّ: بلفظ المصدرِ، ويروى «القرَّاء» جمع القارئ (وَإِنِّي لأَحْفَظُ القُرَنَاء) النَظائر في الطُول والقصر (الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ النَّبِيُّ مِنَاسُطِيًا مُ ثَمَانِي عَشْرَةً) بإثبات التحتية بعد نون، ولأبوي ذرِّ والوقتِ وابنِ عساكرِ: «ثمانِ عشرة» (سُورَةً مِنَ المُفَصَّلِ، وَسُورَتَيْنِ (١) مِنْ آلِ نون، ولأبوي ذرِّ والوقتِ وابنِ عساكرِ: «ثمانِ عشرة» (سُورَةً مِنَ المُفَصَّلِ، وَسُورَتَيْنِ (١) مِنْ آلِ حم) أي: السُّور (٣) التي أوَّلها حم.

واستشكلَ بما سبقَ في «بابِ تأليفِ القرآنِ»، من طريقِ الأعمش، عن شقيقٍ حيث قالَ هناك: عشرون من أول المفصَّل على تأليفِ ابنِ مسعودٍ، آخرهن من الحواميم ﴿حَمَّ ﴾ الدُّخان و﴿عَمَّ يَسَاءَلُونَ﴾ [ح: ٤٩٩٦] فعدَّ حم (٤) من المفصَّل وهنا أخرجها.

وأجيب بأنَّ الثَّماني عشرة غير سورة الدُّخان والَّتي معها، وإطلاقُ المفصَّل على الجميعِ تغليبٌ، وإلَّا فالدُّخان ليست من المفصَّل على الرَّاجح، لكن يحتمل<sup>(٥)</sup> أن يكون تأليفُ مصحفِ ابنِ مسعودٍ على خلافِ تأليفِ مصحفِ غيرهِ<sup>(١)</sup>، فيكون أوَّل المفصَّل عند ابنِ مسعودٍ أوَّل الجاثية، والدُّخان متأخِّرة في ترتيبهِ عن الجاثية.

وأجابَ النَّوويُّ على طريق التَّنزل بأنَّ المراد بقولهِ: عشرون من المفصَّل؛ أي: معظم العشرين.

وهذا الحديثُ قد سبقَ في «بابِ الجمع بين السُّورتين في الرَّكعة» ، من «كتاب الصَّلاة» [ح: ٥٧٥].

<sup>(</sup>١) في جميع الأصول: «ظننتم بأن» وهو سهو والتصحيح من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>۱) في (م): «سورة».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «السورة».

<sup>(</sup>٤) في (د): «فعدها».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): بل تقدُّم الجزم بهذا الاحتمال.

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج): بل تقدَّم الجزمُ بهذا الاحتمال.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَنْهُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّفَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ مِنَاسُهِ مِنَا اللهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَا اللهُ الآيَة الَّتِي فِي ﴿ لَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنَا أَنُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ لَا ثَحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ، فَيَشْتَدُ عَلَيْهِ وَكَانَ يُعْرَفُ مِنْهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ الآيَة الَّتِي فِي ﴿ لَآ اللهَ اللهَ الآيَة الَّتِي فِي ﴿ لَآ اللهَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) أبو رجاءِ البلخيُ قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) هو /: ابنُ ده / ١٣١٥ عبدِ الحميدِ (عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ) الهمدانيِ الكوفيِّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ) أحدِ الأعلامِ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنُيُّ فِي قَوْلِهِ) تعالى: (﴿ لَا تُعْرَكِ ﴾) يا محمَّد (﴿ بِهِ عِ) بالقرآنِ (﴿ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ \* ﴾ القرآنِ (﴿ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ \* ﴾ [القيامة: ١٦]) بالقرآنِ (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مِنَ الله عِيْمُ إِذَا نَزَلَ) عليه (جِبْرِيلُ بِالوَحِي ، وَكَانَ مِمَّا) ولأبي ذرِّ عن الحَمُويي والمُستملي: ((ممَّن اللهُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ) بالوحي (لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ) بالتَّغنية ، و (مِن الحَمُويي والمُستملي: ((ممَّن اللهُ ال

قال الرَّاغب: القرآنُ في الأصلِ مصدرٌ كرجحان، وقد خصَّ بالكتاب المنزَّل على نبيه مِن السَّرِيمُ وصارَ له كالعلم، وقال بعضهُم: تسميةُ هذا الكتابِ قرآنًا من بينِ كتبِ الله؛ لكونه جامعًا لثمرةِ كتبه، بل لجمعه ثمرةَ جميعِ العلومِ (فَإِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ وَقُرْآنَهُ) وثبت قوله: «فإن علينا..» إلى آخره (٥) في رواية أبوي ذرِّ والوقتِ والأَصيليِّ وابنِ عساكرٍ

<sup>(</sup>۱) في (م) «فيشتق».

<sup>(</sup>١) في (م): «القرآن».

<sup>(</sup>٣) في (د): «الله الوحي».

<sup>(</sup>٤) قوله: «وهي قوله مِنَرِّبِنَ: ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ عَلَى اللَّهُ لِتَعْجَلَ بِهِ ٢ ﴾»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٥) في (م) زيادة: «و».

(﴿ فَإِذَا أَنْهُ ﴾) أي: قرأهُ جبريلُ عليك، فجعل قراءة (١) جبريل قراءته (﴿ فَٱلْبَعْ قُرَهَانَهُ ﴾ [القيامة: ١٨]) أي: (فَإِذَا أَنْزُلْنَاهُ فَاسْتَمِعْ) وهذا تأويلِ آخر، فقد (١) سبقَ عنه في «سورة القيامة»: ﴿ قَرَأَنَهُ ﴾ بيّناه ﴿ فَٱلْبَعْ ﴾ اعمل به [قبل ح: ٤٩٢٩]. فالحاصلُ أن لابنِ عبّاس فيه تأويلينِ (﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ [القيامة: ١٩] قَالَ: إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نُبَيِّنَهُ بِلِسَانِكَ. قَالَ) ابنُ عبّاس: (وَكَانَ) رسولُ الله مِنَاسَّه عيومُ بعدُ (إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ (قَرَأَهُ) النَّبِيُ مِنَاسَّه عِيمُ مِنَاسَّه عِيمُ مِنَاسَّه عِيمُ مِنَاسَّه عِيمَا وَعَدَهُ اللهُ ) في قوله: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جُمَّعُهُ, وَقُرْءَانَهُ ﴾.

وهذا الحديث قد مرَّ في «سورةِ القيامةِ» [ح: ٤٩٢٩].

#### ٢٩ - باب مَدِّ القِرَاءَةِ

(باب مَدِّ القِرَاءَةِ) في حروف المدِّ، وهي: و، ١، ي، المدُّ الأصلي: الَّذي لا تقوم ذواتُها إلَّا به(٤).

٥٠٤٥ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمِ الأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمِ فَقَالَ: كَانَ يَمُدُّ مَدًّا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الفراهيديُّ -بالفاء - البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ) بالحاء المهملة والزاي (الأَزْدِيُّ) بفتح الهمزة وسكون الزاي بعدها دال مهملة ، البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا قَتَادَةُ) بنُ دعامة السَّدوسيُّ (قَالَ سَأَلْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ) سَلَّةِ (عَنْ) كيفيَّةِ (قِرَاءَةِ النَّيِيِّ مِنَ اللهِ عَنَا اللهِ القرآن (فَقَالَ: كَانَ يَمُدُّ مَدًّا) أي: يمدُّ الحرفَ الذي يستحقُّ المدَّ.

وهذا الحديثُ أخرجه أبو داود، والنَّسائي، وابن ماجه في «الصَّلاة»/.

٥٠٤٦ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ مِنَى سُمِّلَ بِالسَّرِارَةِم، يَمُدُّ بِبِسْمِ اللهِ، وَيَمُدُّ بِالرَّحْمَنِ، وَيَمُدُّ بِالرَّحِيم. النَّبِيِّ مِنَى اللهِ، وَيَمُدُّ بِالرَّحْمَنِ، وَيَمُدُّ بِالرَّحِيم.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ) بفتح العين وسكون الميم، ابنِ عبيدِ اللهِ القيسيُّ

ده/۳۲۹ب

قوله: «قراءة»: ليس في (د).

<sup>(</sup>۲) في (ب): «قد».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ص): قوله: «أطرق»: الإطراق أن يُقْبل ببصره إلى صدره ويسكت ساكتًا. «نهاية».

<sup>(</sup>٤) في (ص) و (م) و (د): «بها».

البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا هَمَّامٌ) هو: ابنُ يحيى (عَنْ قَتَادَةً) بنِ دعامةً، أنَّه (قَالَ: سُئِلَ أَنسٌ) بضم السين مبنيًّا للمفعول، والسَّائل قتادة، كما في الرِّواية السَّابقة [ح:٥٠٥]: (كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ السَّينِ مِنَاسِّمِ عَمْ اللَّهِ عَنَالَ للمفعول، والسَّائل قتادة، كما في الرِّواية السَّابقة [ح:٥٠٥]: (كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِ عَنِهُ ؟ فَقَالَ (١): كَانَتْ مَدًّا) بالتنوين من غير (١) همز؛ أي: ذات مدِّ (ثُمَّ قَرَا بُمِ اللَّمْ التي قبل يمكن النَّون (وَيَمُدُّ بِالرَّحْمَنِ) أي: بالمبم التي قبل النون (وَيَمُدُّ بِالرَّحْمَنِ) أي: بالحاء المدَّ الطَّبيعي الَّذي لا يمكن النُطق بالحرف إلَّا به، من غير النون (وَيَمُدُّ بِالرَّحِيمِ) أي: بالحاء المدَّ الطَّبيعي الَّذي لا يمكن النُطق بالحرف إلَّا به، من غير زيادة عليه، لا كما يفعلُه بعضهم من الزِّيادة عليه. نعم، إذا (١) كان بعد حرف المدِّ من متَصل بكلمتهِ، أو سكون لازمٌ كَ ﴿ أَوْلَتَكِ ﴾ و﴿ اَلْمَاقَةُ ﴾ وجبَ اصطلاحًا (١) زيادة المدِّ، أو منفصلٌ عنها، أو سكون عارضٌ كَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ﴾ أو الوقف على ﴿ الرَّعِيمُ ﴾ جاز، وقد أخرجَ ابنُ أبي داود من طريقِ قطبة بنِ مالكِ سمعتُ رسولَ الله مِنَ الشَّعِيمُ قراً في الفجر ﴿ قَ ﴾ فمرَّ بهذا الحرف ﴿ لَمَاطَلُمُ نَفِيدُ ﴾ وقب أَ في الفجر ﴿ قَ ﴾ فمرَّ بهذا الحرف ﴿ لَمَاطَلُمُ نَفِيدُ ﴾ .

ومباحثُ مقاديرِ (٥) المدِّ للهمز للقرَّاء مذكورة في الدُّواوين المؤلَّفة في ذكر قراءاتهم.

### ٣٠ - باب التَّرْجِيع

(باب التَّرْجِيعِ) في القراءةِ، وهو تقاربُ ضروبِ حركاتها، وترديد الصَّوت في الحلقِ.

٥٠٤٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو إِيَاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ مُغَفَّلٍ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنَ لللهِ يُمْ يَقْرَأُ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ -أَوْ: جَمَلِهِ - وَهْيَ تَسِيرُ بِهِ وَهُو يَقْرَأُ سُورَةَ الفَتْحِ -أَوْ: مِنْ سُورَةِ الفَتْحِ - قِرَاءَةً لَيِّنَةً يَقْرَأُ وَهُوَ يُرَجِّعُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ) بكسر الهمزة وتخفيف التحتية، واسمهُ: عبدُ الرَّحمن بنُ محمَّد العسقلانيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو إِيَاسٍ) معاويةُ بنُ قرَّة بنِ(١)

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): سقطت الفاء مِنَ «الفرع المزِّيِّ».

<sup>(</sup>۱) في (م) و (د): «بغير».

<sup>(</sup>٣) في (م): «إن».

<sup>(</sup>٤) قوله: «اصطلاحًا»: زيادة من (م).

<sup>(</sup>٥) في (د): «تقادير».

<sup>(</sup>٦) في (م) زيادة: «أبي».

إياسِ بنِ هلالٍ (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُغَفَّلٍ) بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء المشددة بلكه (قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ سِنَاسْهِ عِلَمْ يَقْرَأُ، وَهُوَ) أي: والحال أنّه (عَلَى نَاقَتِهِ -أَوْ: جَمَلِهِ-) بالشَّكُ من الرَّاوي (وَهْيَ) أي: والحال أنَّه (يَقْرَأُ سُورَةَ الفَيْحِ -أَوْ: مِنْ سُورَةِ الفَيْحِ - بالشَّكِ من الرَّاوي (قِرَاءَةً لَيُنَةً يَقْرَأُ) وثبتَ قوله: (يقرأ» لأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيً (١) (وَهُو يُرجِعُ صوته بقراءته. زاد في «التَّوحيد» [ح:٤٥٥]: قال (١): آء آء آء، ثلاث مرَّات بهمزة مفتوحة بعدها ألف فهمزة أخرى، وهو محمول على إشباع في محلِّه، وإذا جمعت مرَّات بهمزة مفتوحة بعدها ألف فهمزة أخرى، وهو محمول على إشباع في محلِّه، وإذا جمعت المحتيارًا لا اضطرارًا لهزً النَّاقة له، فإنَّه لو كان لهز النَّاقة لَمَا كان داخلًا تحت الاختيار، فلم يكن عبدُ الله بنُ مغفَّل يفعلُه ويحكيهِ اختيارًا ليتأسَّى به، وهو يراهُ من هز النَّاقة له، ثمَّ يقول: كان ده/١٧٠٠ يرجِّعُ في قراءتهِ، فنسب التَّرجيع / إلى فعله، وقد ثبت في روايةٍ عليِّ بنِ الجعدِ، عن شعبة عند الإسماعيليِّ: فقال: لولا أن يجتمعَ النَّاسُ علينا لقرأتُ ذلك اللَّانَ. أي: النَّغم.

وفي حديثِ أمِّ هانئ المرويِّ في «شمائل التِّرمذيِّ» و «سنن النَّسائي»، وابن ماجه، وابن أبي داود واللَّفظ له: كنتُ أسمعُ صوت النَّبيِّ مِنَى اللَّهِ عِلَى وهو يقرأ وأنا نائمةٌ على فراشِي، يرجِّعُ القرآن.

وليس المرادُ ترجيع الغناءِ، كما أحدثهُ قرَّاء زماننَا، عفا الله عنَّا وعنهم، ووفَّقنا أجمعينَ لتلاوةِ كتابهِ على النَّحو الَّذي يرضيهِ عنا بمنِّه وكرمهِ.

## ٣١ - باب حُسْن الصَّوْتِ بِالقِرَاءَةِ

(باب) استحباب (حُسْنِ الصَّوْتِ بِالقِرَاءَةِ) ولأبوي الوقتِ وذرِّ: «بالقراءةِ للقرآن» ولا ريبَ أنَّه يستحبُّ تحسين الصَّوت بالقراءةِ.

وحكى النَّوويُّ الإجماع عليه؛ لكونه أوقع في القلبِ، وأشدَّ تأثيرًا، وأرقَّ لسامعهِ، فإنْ لم يكن القارئُ حسنَ الصَّوت فليحسِّنه ما استطاعَ، ومن جملةِ تحسينه أنْ يُراعي فيه قوانينَ النَّغم، فإن الحسنَ الصَّوت يزدادُ حسنًا بذلك، وهذا إذا لم يخرجْ عن التَّجويد(٣) المعتبر عند

<sup>(</sup>۱) في (د): «وللكشميهني».

<sup>(</sup>٢) «قال»: ليست في (ب).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): «عن قواعد التَّجويد»؛ بدليل عود الضَّمير الآتي مؤنَّتًا. انتهى من خطِّ شيخنا راش.

أهلِ القراءاتِ، فإن خرجَ عنها لم يف تحسين الصَّوت بقبحِ الأداءِ. وقال في «الرَّوضة»: أمَّا القراءة بالألحانِ فقال الشَّافعيُّ في «المختصر»: لا بأسَ بها، وفي روايةٍ: مكروهة.

قال جمهورُ الأصحابِ: ليست على قولين، بل المكروه أن يفرِّط في المدِّ وفي إشباعِ الحركات حتى يتولَّد من الفتحة ألفٌ، ومن الضَّمَّة واوٌ، ومن الكسرة ياءٌ، أو يُدغم في غيرِ موضع الإدغام، فإن لم ينتهِ إلى هذا الحدِّ فلا كراهةَ.

قال النَّوويُّ رَا أَفرطَ على الوجهِ المذكورِ فهو حرامٌ، صرَّح به صاحبُ «الحاوي» فقال: حرامٌ، يفسَّقُ بهِ القارئ ويأثمُ به المستمعُ؛ لأنَّه عدلَ بهِ عن نهجهِ (١) القويم، وهذا مراد الشَّافعيِّ بالكراهةِ. انتهى.

وقد علم ممّا ذكرناه أنَّ ما(۱) أحدثَهُ المتكلِّفون (۳) بمعرفةِ الأوزانِ والموسيقا في كلامِ الله من الألحانِ والتَّطريب والتَّغني، المستعمل في الغناءِ بالغزلِ على إيقاعاتٍ مخصوصةٍ وأوزانٍ مخترعةٍ أنَّ ذلك من أشنعِ البدعِ وأسوأ (۱)، وأنَّه يوجبُ على سامعهم النَّكير، وعلى التَّالي التَّعزير. نعم، إن كان التَّطريب والتَّغني ممَّا اقتضتهُ طبيعةُ القارئ، وسمحتْ بهِ من غيرِ تكلُّف ولا تمرينِ وتعليم، ولم يخرُج عن حدِّ القراءة؛ فهذا جائزٌ، وإن أعانتهُ طبيعته على فضلِ تحسين، ويشهدُ لذلك حديثُ البابِ، وهو ما رويناهُ بالسَّند إلى المؤلِّف قال:

٨٤٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الحِمَّانِيُّ: حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُوسَى: أَنَّ النَّبِيَّ صِنَا للهُ عَالَ لَهُ: «يَا أَبَا مُوسَى، لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ».

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بَكْرٍ) العسقلانيُّ، المعروف بالحَدَّاديِّ -بالمهملات(٥) وفتح أوله وثانيه المشددة(٦)- سكن بغداد، قال: (حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى) عبدُ الحميدِ بنُ عبدِ الرَّحمن/، د٣٧٠/٥٠

<sup>(</sup>١) هكذا في كل الأصول، وفي الروضة «لهجه».

 <sup>(</sup>١) في (م): «أنه إنما».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «المكلفون».

<sup>(</sup>٤) ترك في (س) هنا بياضًا، ولا يوجد في باقي الأصول، وفي هامش (ل): بعد قوله: «وأسوأ» بياضٌ بخطِّ مؤلِّفه.

<sup>(</sup>٥) في (م): «بالمهملة».

<sup>(</sup>٦) في (ب) و (س): «المشدد».

الملقّب بَشْمِيْن -بفتح الموحدة وسكون الشين المعجمة وكسر الميم وبعد التحتية الساكنة نون - الكوفيُّ (الحِمَّانِيُّ) بكسر الحاء (۱) المهملة وتشديد الميم وبعد الألف نون مكسورة، قال: (حَدَّثُنَا) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «حَدَّثني» بالإفراد (بُريْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُرْدَة) بضم الموحدة وسكون الراء في الآخر، بُرْدَة) بضم الموحدة وسكون الراء في الآخر، ولأبي ذرِّ عن المُستملي: «قال سمعتُ بريدًا» (عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَة) عامر (عَنْ أَبِي مُوسَى) ولأبي ذرِّ عن المُستملي: «قال سمعتُ بريدًا» (عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَة) عامر (عَنْ أَبِي مُوسَى) عبدِ اللهِ بنِ قيسٍ الأشعريِّ بِنَيْجُ (أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ: يَا أَبَا مُوسَى، لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ) أي: في حسنِ الصَّوت، كقراءة (۱) داود نفسه؛ لأنّه لم يذكر أنّ أحدًا من آل داود أعلي من من عنها والمزامير: جمع مِزْمارٍ -بكسر أعطي من من الصَّوت للمشابهة، وقد كان داود ليلاً -فيما رواه ابن عبّاسٍ - يقرأ الزّبور بسبعين لحنًا، ويقرأ قراءة يطربُ منها المحموم، وإذا أرادَ أنْ يُبكي نفسهُ لم تبق دابةٌ في برّ ولا بحرٍ إلّا أنصتتْ له واستمعَتْ وبكتْ.

وقد أوردَ المؤلِّف حديثَ البابِ مختصرًا، وأوردهُ مسلمٌ من طريقِ طلحةَ بنِ يحيى، عن أبي بُردةَ بلفظ: «لو رأيتني وأنا أستمعُ قراءتك البارحة»... الحديث، وزاد أبو يعلى / من طريقِ سعيدِ بنِ أبي بردةَ، عن أبيهِ فقال: أما إنِّي لو علمتُ بمكانك لحبَّرته لك تحبيرًا، وللرُّوياني من طريق مالكِ بنِ مِغُول (٤)، عن عبدِ اللهِ بنِ بريدةَ، عن أبيهِ: لو علمتُ أنَّ رسول الله سِنَ اللهُ عِن اللهُ عَلَى أن يلهُ عَلَى أن يتلو أشجى (١) من المزاميرِ عند المبالغةِ في وهذا يدلُّ على أنَّ أبا موسى كان يستطيعُ أن يتلو أشجى (١) من المزاميرِ عند المبالغةِ في التَّحبير؛ لأنَّه قد تلا مثلها وما بلغَ حدَّ استطاعته، وأخرجَ ابن أبي داود بسندٍ صحيح (٧) من طريقِ أبي عثمان النَّهديِّ قال: دخلتُ دارَ أبي موسى الأشعريُّ، فما سمعتُ صوتَ صَنْج،

<sup>(</sup>۱) في (ص): «بالحاء».

<sup>(</sup>۲) في (م): «بقراءة».

<sup>(</sup>٣) «من»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٤) في (س) و(د) زيادة: «عن عبد الله بن مغول» وإسقاطه أصح والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) في (ص) و(م): «حسنته وزينته».

<sup>(</sup>٦) في (د): «شيئًا».

<sup>(</sup>٧) في (م): «صححه».

ولا بَرْبَط، ولا ناي أحسنَ من صوته. والصَّنْج -بفتح الصاد المهملة وبعد النون الساكنة جيم - آلة تتَّخذ من نحاسٍ كالطَّبقين يُضرب بأحدهما(١) على الآخر. والبَرْبَط -بموحدتين بينهما راء ساكنة آخره طاء مهملة - بوزن جَعْفَر، فارسيُّ معرَّب؛ آلة كالعود. والنَّاي -بنون بغير همز - المِزْمار.

وحديث الباب أخرجه التّرمذي أيضًا.

# ٣٢ - باب مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَستْمَعَ القُرْآنَ مِنْ غَيْرِهِ

(باب مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَستْمَعَ القُرْآنَ مِنْ غَيْرِهِ) وللكُشمِيهنيِّ -كما في «الفتح» - «القراءة» بدل: «القرآن».

٥٠٤٩ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنَ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُ مِنَ اللَّهِ عَلَيْكَ القُرْآنَ» قُلْتُ: آقْرَأُ عَلَيْكَ، وَعَلَيْكَ عَلِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنَ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُ مِنَ اللَّهِ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ» قُلْتُ: آقْرَأُ عَلَيْكَ، وَعَلَيْكَ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ/ بْنِ غِيَاثٍ) قال: (حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بن ده/١٣١١ مهران، أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ) النَّخعيُّ (عَنْ عَبِيدَةَ) بفتح العين وكسر الموحدة، السَّلمانيِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) يعني: ابنَ مسعودٍ (إللهِ اللهِ) أنَّه (قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ مِنَاسَمِيمِ : اقْرَأُ عَلَيَّ السَّلمانيِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) يعني: ابنَ مسعودٍ (إللهِ اللهِ) أنَّه (قَالَ لِي النَّبِيُ مِنَاسَمِيمِ : اقْرَأُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟) بضم القُرْآنَ) أي: بعضه (قُلْتُ: آقْرَأُ عَلَيْكَ) بمد الهمزة للاستفهام، القرآن (وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟) بضم الهمزة (قَالَ) بَالِشِارَالِهِ): (إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي (١٠)) لأنَّ المستمع أقوى على التَّدبُر، ونفسه أخلى وأنشط لذلك من القارئ؛ لاشتغاله بالقراءةِ وأحكامها.

وهذا الحديثُ ساقه هنا مختصرًا، وفي الباب التالي مطوَّ لا وهو (٣).

## ٣٣ - باب قَوْلِ المُقْرِئِ لِلْقَارِئِ: حَسْبُكَ

(باب قَوْلِ المُقْرِئِ) الذي يُقرئ غيره (لِلْقَارِئِ) الذي يَقرأ عليه: (حَسْبُكَ) أي: يكفيكَ.

<sup>(</sup>۱) في (م): «بإحداهما».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): وأَثْوَبُ مِن ذِكْرِ القرآنِ استِمَاعُهُ «بصائر».

<sup>(</sup>٣) في (م): «هذا».

٥٠٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبِدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُ مِنَاسُمِي مُ : «افْرَأُ عَلَيً» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «نَعَمْ» فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى أَتَيْتُ إِلَى هَذِهِ الآيةِ ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِثْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجَثْنَا بِكَ عَلَى هَنَوُلَآءِ شَهِيدًا ﴾ قَالَ: «حَسْبُكَ الآنَ» فَالتَفَتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) البيكنديُ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عُيينة (عَنِ اللهُ بْنِ اللهُ عُمْشِ) سليمان بنِ مهران (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنْ عَبِيدَةَ) السَّلمانيِّ (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ) سَلْهُ، أَنَّه (قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُ مِنَاسُهِ الْمُعْ: اقْرَأْ عَلَيَّ) بحذف المفعول في معظم الطُّرق ليس فيه لفظُ القرآن، فيصدق بالبعض (قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، آقْرَأُ عَلَيْكَ) بمد الهمزة (وَعَلَيْكَ ليس فيه لفظُ القرآن، فيصدق بالبعض (قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، آقْرَأُ عَلَيْكَ) بمد الهمزة (وَعَلَيْكَ إَنْنُ إِلَى النَّيْقِ اللهِ وَقَرَأْتُ) عليه (سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى أَتَيْتُ إِلَى) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ: ((على) (هَذِهِ الآيَةِ: ﴿فَكَيْفَ﴾) يصنع هؤلاء الكفرة من اليهودِ وطنيرهم (﴿إِذَا حِثْنَا مِن كُلُ أُمْتَم بِشَهِيدٍ﴾) يشهدُ عليهم بما فعلوا وهو نبيُّهم (﴿وَحِثْنَا بِكَ﴾) يا محمَّد (﴿عَلَى هَدُولَآءِ ﴾) أي: أمَّتك (﴿شَهِيدًا﴾ [النساء: ١٤]) حالٌ؛ أي: شاهدًا على من آمنَ بالإيمانِ، وعلى من كفرَ بالكفرِ، وعلى من نافق بالنَّفاقِ (قَالَ) عَلِيَّهُ الْمَالِيُّ المَعْدُ والاعتبارِ في هذو الآية (فَالتَفَتُ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذُرِفَانِ) بسكون (الذال المعجمة وكسر الراء؛ أي: سالَ دمعُهما (()؛ لفرطِ رأفتهِ ومزيدِ شفقتهِ.

وفي الحديث -كما قال النَّوويُّ - استحبابُ استماع القراءة والإصغاء إليها، والبكاءِ عندها، والتدبُّر فيها، واستحبابُ طلبِ القراءةِ من الغيرِ ليستمعَ عليه، وهو أبلغُ في التَّدبُّر كما مرَّ.

وهذا الحديثُ سبقَ في «سورةِ النِّساء» [ح: ٤٥٨٣].

# ٣٤ - بابِّ فِي كَمْ يَقْرَأُ القُرْآنَ؟ وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَقْرَءُوا مَا يَسَتَرَمِنْهُ ﴾

هذا (بابٌ) بالتنوين: (فِي كَمْ) مدَّة (يَقْرَأُ) القارئُ (القُرْآنَ) كلَّه فيها؟ وفي «اليونينية»: «يُقرأ» بضم أوله مبنيًّا للمفعول «القرآنُ» رفع نائب عن الفاعل(١) (وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَقْرَءُوا مَا تَسَرَ ﴾) عليكم (﴿ مِنْهُ ﴾ [المزمل: ٢٠]) من القرآن، استدلَّ بهِ على عدم التَّحديد في القراءةِ، خلافًا

<sup>(</sup>۱) في (ص): «دمعها».

<sup>(</sup>٢) قوله: «وفي اليونينيَّة: يُقرأ بضمِّ أوَّله مبنيًّا للمفعول، القرآنُ رفع نائب عن الفاعل»: ليس في (د).

لما نقلَ عن إسحاقِ بن رَاهُوْيَه وغيره: إنَّ أقلَّ ما يجزئ من القراءةِ كلَّ يوم وليلة جزءٌ من أربعين جزءًا من القرآنِ(١)، وفيه حديثٌ أخرجه أبو داود عن عبدِالله بنِ عمرو/ بلفظ: في كمْ ده/٣٧١ب يقرأُ القرآن؟ قال: «في أربعينَ يومًا». ثمَّ قال: «في شهرِ». ولا ذَلالةَ فيه لذلك على ما لا يخفى.

٥٠٥١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ لِي ابْنُ شُبْرُمَةَ: نَظَرْتُ كَمْ يَكْفِي الرَّجُلَ مِنَ القُرْآنِ،
 فَلَمْ أَجِدْ سُورَةً أَقَلَ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتٍ، فَقُلْتُ: لَا يَنْبَغِي لأَحَدِ أَنْ يَقْرَأَ أَقَلَ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتٍ.

قَالَ عَلِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، أَخْبَرَهُ عَلْقَمَةُ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، وَلَقِيتُهُ وَهُو يَطُوفُ بِالبَيْتِ، فَذَكَرَ قول النَّبِيِّ مِنْ اللهِ مِنْ مَنْ قَرَأَ بِالآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيٍّ) هو: ابنُ عبدِ اللهِ المدينيُ قال: (حَدَّثَنَا شُفْيَانُ) بنُ عُيينةَ (قَالَ لِي الْبُنُ شُبُرُمَةَ) بضم الشين المعجمة والراء بينهما موحدة ساكنة، عبدُ الله، قاضي الكوفة/(نَظُرْتُ كَمْ يَكُفِي الرَّجُلَ مِنَ القُرْآنِ) قال في «الفتح»: أي: في الصَّلاة، أو في اليوم واللَّيلة من قراءةِ القرآنِ مطلقًا(۱) (فَلَمْ أَجِدْ سُورَةً أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتٍ) وهي سورةُ الكوثر (فَقُلْتُ: لَا يَنْبَغِي لاَّحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ أَقَلَ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتٍ، وهو موصول من تتمَّة الحديث المذكور: أَنْ يَقْرَأَ أَقَلَ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتٍ. قَالَ عَلِيٌّ المدينيُّ، وهو موصول من تتمَّة الحديث المذكور: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عُيينة، ولغير أبي (٣) ذرِّ: (قال سفيان) وحذف (عليٌّ) قال: (أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ) هو: ابنُ المعتمر (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ) النَّخعي: أنَّه (أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ) (عَلْقَمَةُ ) بنُ قيسٍ (عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ) عقبةَ بنِ عمرٍ و البدريِّ (وَلَقِيتُهُ وَهُو يَطُوفُ بِالبَيْتِ) الحرام (فَذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ مِنْ الشَيعِيِّ مَنْ الشَعِيْمِ أَنَّى ولأبي ذرِّ: (فذكر قولَ النَّبيِّ مِنْ الشَيعِيِّ مَنْ الْمَيْتِ مِنْ اللَّيمِيِّ مِنْ اللَّيمِيِّ مِنْ الشَعِيْمِ أَنَّى ولأبي ذرِّ: (فذكر قولَ النَّبيِّ مِنْ الشَعِيْمِ أَنَّهِ) أَنَى ولأبي ذرِّ: (فذكر قولَ النَّبيِّ مِنْ الشَعِيْمِ أَنَّهِ) أَنَى ولأبي ذرِّ: (فذكر قولَ النَّبيِّ مِنْ الشَعِيْمِ أَنَّهِ) أَنَّهُ وهما: ﴿ عَامَنَ الرَّسُولُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]... إلى آخرها (في لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ) أي: عن قيام اللَّيل أو من آفاتِ تلك اللَّيلة، أو من الشَيطان.

وهذا الحديث قد مرَّ في «باب فضل سورة البقرة» [ح: ٥٠٠٩].

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): وللشَّابِّ العالم أن يتقدَّم على الشَّيخ الجاهل، ولحافظ القرآن أن يختم في أربعين؛ كذا في «الملتقى» و«الكنز».

<sup>(</sup>٢) قوله: «قال في الفتح أي في الصلاة أو في اليوم والليلة من قراءة القرآن مطلقًا»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٣) في (م) و(د): «لأبي».

٥٠٥٢ حَدَّفَنَا مُوسَى: حَدَّفَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ: أَنْكَحَنِي أَبِي امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ، فَكَانَ يَتَعَاهَدُ كَنَتَهُ فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا، فَتَقُولُ: نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ، لَمْ يَطَأْلُنَا فِرَاشًا، وَلَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفًا مُذْ أَتَيْنَاهُ. فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ مِنْ شَعِيمٍ فَقَالَ: "القَنِي لِهِ " فَلَقِيتُهُ بَعْدُ فَقَالَ: "كَنْ يَعُومُ ؟ قَالَ: كُلَّ يَوْم. قَالَ: "وَكَيْفَ تَحْتِمُ " قَالَ: كُلَّ لَيْقَةً مَا فَقَالَ: "صُمْ فِي بِهِ " فَلَكَ: "قَالَ: "وَكَيْفَ تَحْتِمُ " قَالَ: "صُمْ فَلِي كُلُّ شَهْرٍ فَلَاثَةً أَوْلِي لَكُنَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: "صُمْ فَلَاثَةً أَيّامٍ فِي كُلُّ شَهْرٍ فَلَاثَةً أَوْلِي لَوْمَيْنِ وَصُمْ يَوْمًا " قَالَ: "صُمْ فَلَاثَةً أَيّامٍ فِي الجُمُعَةِ " قَالَ: اللهُ وَالْمُ لَكُنَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: "أَفْطِرْ يَوْمَيْنِ وَصُمْ يَوْمًا " قَالَ: اللهُ مُنْ أَكُنُومُ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: "أَفْطِرْ يَوْمَيْنِ وَصُمْ يَوْمًا " قَالَ: الْطَيْقُ أَكُنُومُ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: "أَفْطِرْ يَوْمَيْنِ وَصُمْ يَوْمًا " قَالَ: قُلْتُ أَطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: " وَصُمْ وَالْمُونُ الْعَيْقُ مَنْ ذَلِكَ. قَالَ: " وَمُعْ وَالْمُ لِهُ مِنْ النَّهُ عَلَى مَا عُلُومُ مَنَ النَّهُ وَلَا أَنْ يَتُوكُ مَا عَلَى مَنْ النَّهُ عَلَى مَنْ النَّهُ وَلَا لَا أَوْمَ عَلَى مَنْ النَّهِ عَلَى سَبْع.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى) بنُ إسماعيلَ المنقريُ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاح بنُ عبدِ اللهِ (۱) اليشكريُ (عَنْ مُغِيرَةَ) بنِ مِقسم -بكسر الميم - الكوفيُ (عَنْ مُجَاهِدٍ) هو: ابنُ جبرِ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْدٍ و) بفتح العين وسكون الميم، أنَّه (قَالَ: أَنْكَحَنِي أَبِي) عمرو بنُ العاص (امْرَأَةً) هي أمُّ محمَّد بنت محمية (۱) بنِ جَزْءِ الزُبيديِّ، كما عندَ ابنِ سعدِ (ذَاتَ حَسَبٍ) شرفِ بالآباء، وعند أحمد: أنَّها من قريشٍ، ولعلَّه كان المشير عليه بتزويجها، وإلَّا فقد كان عبدُ الله رجلًا كاملًا، أو قامَ عنهُ بالصَّداق (فَكَانَ (۱)) عمرو (يَتَعَاهَدُ كَنَّتَهُ) بفتح الكاف والنون المشددة، زوجةَ ابنهِ (فَيَسْأَلُهَا عَنْ) شأنِ ابنه (بَعْلِهَا، فَتَقُولُ) في الجواب: (نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ، لَمْ يَطَأْ لَنَا فِرَاسًا) أي: لم يضاجعنَا حتَّى يطأَ لنا فراسًا (وَلَمْ يُفَتِّشْ) بفاء مفتوحة ففوقية مكسورة (۱) مشددة، ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ: «ولم يَغْش» بالغين المعجمة مفتوحة ففوقية مكسورة (۱) مشددة، ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ: «ولم يَغْش» بالغين المعجمة

<sup>(</sup>۱) قوله: «بن عبدالله»: ليس في (د).

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): قوله: «مَحْمِيَة» بفتح الميم، وسكون المهملة، وكسر الميم، بعدها تحتيَّة مفتوحة خفيفة. «فتح الباري».

<sup>(</sup>٣) في (م): (وكان).

<sup>(</sup>٤) «مكسورة»: ليس في (د).

الساكنة بعد فتح (لَنَا كَنَفًا) بفتح الكاف والنون بعدها فاء؛ أي: ساترًا (مُذْ) ولأبوي ذرِّ والوقتِ والأَصيليِّ: «منذ» (أَتَيْنَاهُ) وكنَّت بذلكَ عن تركهِ لجماعِها؛ إذ عادةُ الرَّجل إدخال يدهِ في داخلِ ثوبِ زوجته. أو الكَنف: الكنيف؛ أي: أنَّه لم يطعمْ عندها حتَّى يحتاجَ إلى موضع قضاءِ الحاجة، ففيه وصفها له بقيام اللَّيل وصوم النَّهار مع الإشارةِ إلى عدم مضاجعتها وعدم أكلهِ عندها. زاد في رواية هُشيم عن مغيرة وحُصين عن مجاهد في هذا الحديث عند أحمد: فأقبلَ عليَّ يلومني، فقال/: أنكحتكَ امرأةً من قريشٍ فعضلتَها؟ (فَلَمَّا د٥/١٣٧١ طَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ) أي: على عَمرو، وخافَ أن يلحقَ ابنَه إثمُّ بتضييع حقِّ الزَّوجة (ذَكَرَ) ذلك (لِلنَّبِيِّ صَنَ السَّمِيوسِم، فَقَالَ) صِنَ السَّمِيوسِم لعمرو: (القَنِي)(١) بفتح القاف وكسرها (بِهِ) أي: بابنك عبد الله. قال عبدُ الله(١): (فَلَقِيتُهُ) بكسر القاف، بَالِيسَاة النَّام (بَعْدُ) بالبناء على الضم؛ أي: بعد ذلك (فَقَالَ) ولأبي الوقتِ: ((قال)): (كَيْفَ تَصُومُ؟ قَالَ) أي: عبدُ اللهِ، ولأبي ذرِّ: ((قلتُ)): أصومُ (كُلَّ يَوْم. قَالَ) مَا لِلسِّمَا الِتَهُ: (وَكَيْفَ(٣) تَخْتِمُ) القرآن؟ (قَالَ) ولأبي ذرِّ: ((قلتُ)): أختمُ (كُلَّ لَيْلَة. قَالَ) مَا الشِّرة السَّم : (صُمْ فِي كُلِّ شَهْر ثَلَاثَةً) من الأيام (١) (وَاقْرَأُ القُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْر) ختمة (قَالَ) عبدُ الله: (قُلْتُ): يا رسول الله (أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ) بَلِيسِّلة النَّلم: (صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الجُمْعَةِ. قَالَ) عبد الله: (قُلْتُ): يا رسول الله (أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: أَفْطِرْ يَوْمَيْن وَصُمْ يَوْمًا، قَالَ: قُلْتُ: أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ) استشكلهُ الدَّاوديُّ بأنَّ ثلاثةَ أيام من الجمعةِ أكثر من فطر يومين وصيام يوم، وهو إنَّما يريد تدريجهُ من الصِّيام القليلِ إلى الصِّيام الكثيرِ، وأجاب الحافظُ ابن حجرٍ باحتمال أن يكونَ وقعَ من الرَّاوي فيه تقديمٌ وتأخيرٌ (قَالَ: صُمْ أَفْضَلَ الصَّوْم صَوْم دَاوُدَ) الوجهين (وَاقْرَأْ) كلَّ القرآن (فِي كُلِّ سَبْع لَيَالٍ مَرَّةً).

قال عبدُ اللهِ: (فَلَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُولِ اللهِ صِنَاسُهِ عِنَاسُهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَلْمَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلْعَا عَلَا عَل

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): وفي «اليونينيَّة» كسر القاف فقط.

<sup>(</sup>٢) قوله: «قال عبدالله»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في (م): «كم».

<sup>(</sup>٤) في (ص) و (م): «أيام».

١٨٣/٧ (وَضَعُفْتُ) قال مجاهد: (فَكَانَ) عبد الله/(يَقْرَأُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ) أي: من تيسَّر منهم (السُّبْعَ مِنَ القُرْآنِ بِالنَّهَارِ) بضم السين وسكون الموحدة (وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ) يريدُ أن يقرأه باللَّيل(١) (يَعْرِضُهُ مِنَ النَّهَارِ؛ لِيَكُونَ أَخَفَّ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَوَّى) على الصِّيام (أَفْطَرَ أَيَّامًا وَأَحْصَى) عددَ أيَّام الإفطارِ (وَصَامَ) أيَّامًا (مِثْلَهُنَّ؛ كَرَاهِيةَ أَنْ يَتْرُكُ شَيْنًا فَارَقَ النَّبِيَّ مِنَى اللهُمُعُمُ بنصب «كراهيةَ» على التَّعليل؛ أي: لأجل كراهة (١) أن يترك شيئًا، و (اأن) مصدريَّة.

(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) أي: البخاريُّ، وسقط ذلك لأبوي الوقتِ وذرِّ وابنِ عساكرِ (وَقَالَ بَعْضُهُمْ) أي: بعض الرُّواة: اقرأه (فِي) كل (ثَلَاثِ) من اللَّيالي (وَفِي خَمْسٍ) من اللَّيالي، ولأبي ذرِّ: «أو في خمس» بزيادة ألف، ولأبي الوقتِ: «أو في سبع» ولعلَّ المؤلِّف أشارَ بالبعضِ إلى ما رواه شعبة عن مغيرة بهذا الإسناد: بلفظ فقال: «اقرأ القرآنَ في كلِّ شهرٍ». قال: إنِّي أطيقُ أكثرَ من ذلك، قال: فما زالَ حتَّى قال: «في ثلاثٍ». قال في «الفتح»: والخمسُ يؤخذ (٣) منه بطريقِ التَّضمن.

ده/۳۷۲ب وفي «مسندِ الدَّارمي» من طريقِ أبي فروة عروة بنِ الحارثِ/ الجهنيِّ، عن عبدِ اللهِ بن عمرو قال: قال: قلت: يا رسول الله، في كم أختمُ القرآن؟ قال: «اختمهُ في كلِّ<sup>(٤)</sup> شهر». قلت: إنِّي أطيق. قال: «اختمه في عشرين». قلت: إنِّي أطيق. قال: «اختمه في عشرين». قلت: إنِّي أطيق. قال: «اختمه في خمسٍ عشرة». قلت: إنِّي أطيق. قال: «اختمه في خمسٍ». قلت: إنِّي أطيق.

وفي رواية هشيم المذكورة قال: «فاقرأه في كلِّ شهر». قلت: إنِّي أجدني أقوى من ذلك (٥). قال: «فاقرأه في كلِّ عشرة أيَّام». قلت: إنِّي أجدني أقوى من ذلكَ. قال أحدهُما: إمَّا حصين وإمَّا مغيرة. قال: «فاقرأهُ في كلِّ ثلاث»، ولأبي داود والتِّرمذي مصححًا من طريقِ يزيدَ بنِ عبدِ الله بن الشِّخير، عن عبدِ الله بن عَمرو مرفوعًا: «لا يفقهُ من قرأ القرآنَ في أقلَّ من ثلاثٍ».

<sup>(</sup>١) قوله: «يريدأن يقرأه بالليل»: ليست في (د).

<sup>(</sup>۱) في (ص): «كراهية».

<sup>(</sup>٣) في (ب) و(س): «تؤخذ» كذا في الفتح.

<sup>(</sup>٤) «كل»: ليست في (ص) و (س).

<sup>(</sup>٥) في (م) و(د) زيادة: «قوة».

وعندَ سعيد بن منصور بإسنادٍ صحيحٍ من وجه آخر عن ابنِ مسعود: اقرؤوا القرآنَ في سبعٍ ، والا تقرؤوهُ في أقلَّ من ثلاث.

(وَأَكْثَرُهُمْ) أي: أكثر الرُّواة (عَلَى سَبْعٍ) ولعلَّه أشار بالأكثرِ إلى ما رواهُ أبو سلمةَ بنُ عبدِ الرَّحمن، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرو الآتية (١) إن شاء الله تعالى في الباب [ح: ٥٠٥٤]. قال: «فاقرأهُ في سبعٍ ولا تزد» وسقط لغير الكُشمِيهنيِّ: «وأكثرهم على سبعٍ»(١).

٥٠٥٣ - حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و: قَالَ لِي النَّبِيُ مِنَ اللهِ عِمْرِ : «فِي كَمْ تَقْرَأُ القُرْآنَ؟».

وبه قال: (حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ) بسكون العين، الطَّلحيُّ الكوفيُّ الضَّخم قال: (حَدَّثَنَا شَعْدُ بْنُ حَفْصٍ) بسكون العين، الطَّلحيُّ الكوفيُّ الضَّخم قال: (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ) أبو معاوية النَّحويُّ (عَنْ يَحْيَى) بنِ أبي كثيرٍ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) مولى بني زُهرة (عَنْ أَبِي سَلَمَةً) بنِ عبدِ الرَّحمن بنِ عوفٍ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و) بَنْ مَا أَنَّه قال: (قَالَ لِي النَّبِيُ مِنَ اللهُ يُومَ (تَقْرَأُ القُرْآنَ؟).

٥٠٥٤ - حَدَّ ثَنِي إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ -قَالَ: وَأَحْسِبُنِي قَالَ - سَمِعْتُ أَنَا مِنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ الل

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِسْحَاقُ) بنُ منصورِ الكوسَج، المروزيُ قال: (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بضم العين (بْنُ مُوسَى) العبسيُّ، مولاهم الكوفيُّ، شيخُ المصنِّف، روى عنه هنا بالواسطةِ، وثبتَ «ابنُ موسى» لأبي الوقتِ (عَنْ شَيْبَانَ) النَّحويِّ (عَنْ يَحْيَى) بنِ أبي كثيرٍ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةً) بضم الزاي وسكون الهاء (عَنْ أَبِي سَلَمَةً) بنِ عبدِ الرَّحمن (قَالَ) يحيى المذكور: (وَأَحْسِبُنِي قَالَ: سَمِعْتُ أَنَا) أي: وأظنُّ أنِّي أنا سمعتُهُ (مِنْ أبِي سَلَمَةً) بنِ عبدِ الرَّحمن (ولعلَّه كان يتوقَّف في تحديثِ أبي سلمة له، ثمَّ تذكّر أنَّه حدَّثه (مِنْ أبِي سَلَمَةً) بنِ عبدِ الرَّحمن، ولعلَّه كان يتوقَّف في تحديثِ أبي سلمة له، ثمَّ تذكّر أنَّه حدَّثه

في (س): «الآتي».

<sup>(</sup>٢) قوله: «وسقط لغير الكشميهني وأكثرهم على سبع»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٣) قوله: «أي وأظن أني أنا سمعته»: ليست في (د).

به، أو كان يصرِّح بتحديثهِ ثمَّ توقَّف (۱)، وتحققَّ أنَّه سمعه بواسطة محمَّد بنِ عبدِ الرَّحمن المذكور (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ) ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وقد رأيتُ بالقدس<sup>(۱)</sup> الشَّريف في سنةِ سبع وستين وثمان مئة رجلًا يكنى بأبي الطَّاهر من أصحابِ الشَّيخ شهاب الدِّين بنِ رسلان ذكرَ لي<sup>(۷)</sup> أنَّه<sup>(۸)</sup> يقرأُ في اليوم واللَّيلة خمس عشرة ختمة. وثبَّتني في ذلك في هذا الزَّمنِ شيخُ الإسلامِ البرهان بن أبي شريف المقدسيُّ نفع الله بعلومه، وأمَّا الذين ختموا القرآن في ركعةٍ فلا يحصون كثرة؛ منهم: عثمان، وتميم الدَّاريُّ، وسعيدُ بنُ جبيرٍ، وأخبرني غيرُ واحد من الثِّقات عن صاحبنا الفقيه رضيِّ البكريِّ أنَّه كان أيضًا يقرؤه في ركعةٍ واحدةٍ، والله تعالى يهب ما يشاءُ لمن يشاءُ.

<sup>(</sup>١) في (س) و (ص): «يتوقف».

<sup>(</sup>۱) في (م) و(د): «النبي».

<sup>(</sup>٣) في (س): «وسقط».

<sup>(</sup>٤) في (د): وفي هامش (ج): «الحكومات».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): «الهذرمة» سرعةُ الكلام والقراءَةِ «قاموس».

<sup>(</sup>٦) في (ص): «بالمقدس».

<sup>(</sup>V) قوله: «ذكر لي»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٨) في (س) زيادة: «كان».

#### ٣٥ - باب البُكَاءِ عِنْدَ قِرَاءَةِ القُرْآنِ

(باب البُكَاءِ عِنْدَ قِرَاءَةِ القُرْآنِ).

٥٠٥٥ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِاللهِ -قَالَ يَحْيَى: بَعْضُ الحَدِيثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ - قَالَ لِي النَّبِيُ مِنَاسْطِيمٍ. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِاللهِ، -قَالَ الأَعْمَشُ: وَبَعْضَ يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِاللهِ، -قَالَ الأَعْمَشُ: وَبَعْضَ الحَدِيثِ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الضَّحَى، عَنْ عَبْدِاللهِ - قَالَ: قَالَ اللهِ مِنَاسُهِيمٍ : «اقْرَأُ عَلَيَ» قَالَ: قُلْتُ: آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: «إِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَهُ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُهِيمٍ : «اقْرَأُ عَلَيَ» قَالَ: قُلْتُ: آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: «إِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي» قَالَ: فَقَرَأْتُ النِّسَاءَ حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِثَنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِثَنَا بِكَ عَلَى مِنْ غَيْرِي» قَالَ: فَقَرَأْتُ النِّسَاءَ حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِثَنَا مِن كُلِّ أُمَةٍ بِشَهِيدٍ وَجِثَنَا بِكَ عَلَى هَنَوْدِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمْشُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعِيمِ وَجِعْنَا بِكَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى الْوَلَى اللهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهَ الْعَلَى الْعَلَى

وبه قال: (حَدَّثَنَا صَدَقَةُ) بنُ الفضلِ قال: (أَخْبَرَنَا يَحْيَى) بنُ سعيدِ القطَّان (عَنْ سُفْيَانَ) الثَّوريِّ (عَنْ سُلَيْمَانَ) الأَعمشِ (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنْ عَبِيدَةَ) السَّلمانيِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بنِ مسعودٍ رَبِيَّةِ (قَالَ يَحْيَى) القطَّان: (بَعْضُ الحَدِيثِ عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُرَّةَ) قالَ ابنُ مسعودٍ: (قَالَ لِي النَّبِيُّ مِنَى اللهُ عَلَيْهُ مَلَ ).

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو: ابنُ مسرهد، واللَّفظ له(۱) (عَنْ يَحْيَى) بنِ سعيدِ القطَّان (عَنْ سُفْيَانَ) الثَّورِيِّ (عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنْ عَبِيدَةَ) السَّلمانيِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بنِ مسعودٍ (قَالَ الأَعْمَشُ) أيضًا: (وَبَعْضُ الحَدِيثِ) باللواو (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ مسعودٍ (قَالَ الأَعْمَشُ) أيضًا: (وَبَعْضُ الحَديثَ المذكور من إبراهيم النَّخعيِّ، وبعضَهُ من عمرو بن مرَّة، عن إبراهيم (عَنْ) ولأبي ذرِّ: (وعن) (أَبِيهِ) بواو العطف عن الأعمش، والضَّمير لأبي سفيانَ، واسمُ أبيهِ: سعيدُ بن مسروقِ الثَّوري، فيكون سفيان روى(۱) الحديث عن الأعمش، وعن أبيهِ سعيد (عَنْ أَبِي الضُّحَى) مسلمِ بنِ صبيحِ الكوفيُّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بنِ مسعودٍ، الأعمش، وعن أبيهِ سعيد (عَنْ أَبِي الضُّحَى) مسلمِ بنِ صبيحِ الكوفيُّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بنِ مسعودٍ، لكن رواية أبي الضُّحى عن ابنِ مسعودٍ منقطعةً؛ لأنَّه لم يدركه (قَالَ: قَالَ) لي (رَسُولُ اللهِ ده/٢٧٣٠ لكن رواية أبي الضُّحى عن ابنِ مسعودٍ : (قُلْتُ): يا رسول الله (آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟) بضم الهمزة (قَالَ) بَيْلِشِيّا اللهُمْ الْ أَشْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي. قَالَ: فَقَرَأْتُ النَّسَاءَ حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ:

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): بخطِّه: أي: لِمسَدَّد.

<sup>(</sup>۱) في (د): «راوي».

﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدِ ﴾) يشهد عليكم (﴿ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَنَوُلَآهِ ﴾) أي: أمَّتك (﴿ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ٤١] قَالَ لِي: كُفَّ) أي: عن القراءة (أَوْ أَمْسِكْ) بالشَّكِّ من الرَّاوي (فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَذْرِفَانِ) بالذال المعجمة والفاء، يقال: ذرفت العين تذرف إذا جرى دمعها.

وأخرجَ ابنُ المبارك في «الزُّهد» من مرسلِ سعيدِ بنِ المسيَّب قال: ليسَ من يومٍ إلَّا تعرضُ على النَّبيِّ مِنَ الله عدوة وعشيَّة، فيعرفهُم بسيماهم وأعمالهم؛ فلذلك يشهد عليهم. وبكاؤه بَاللَّسِة الله المَّته؛ لأنَّه علم أنَّه لا بدَّ أن يشهدَ عليهم بعملهم، وعملُهم قد لا يكون مستقيمًا فقد يفضِي إلى تعذيبهم.

وقال في «فتوحُ الغيبِ» عن الزَّمخشريِّ: إنَّ هذا كان بكاءَ فرحٍ لا بكاءَ جزعٍ؛ لأنَّه تعالى جعل أمَّته شهداءَ على سائر الأمم، وقال الشَّاعر:

## طَفَحَ السُّرورُ عليَّ حتَّى إنَّه مِن فَرْطِ مَا قَدْ سَرَّني أَبْكَاني

٥٠٥٦ - حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ
 السَّلْمَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَلْيَ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُ مِنَ شَعِيمٍ: «اقْرَأْ عَلَيَّ» قُلْتُ: آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي».
 أُنْزِلَ؟ قَالَ: «إِنِّي أُحِبُ أَن أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي».

وبه قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ) بفتح اللام (الله قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ) بفتح اللام الله قال: (عَنْ عَبْدِ اللهِ) ولأبوي ذرِّ والوقتِ وابنِ عساكرٍ زيادة: «ابن مسعود» ( اللهِ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُ مِنَا شَعِيمُ عَنْ اللهُ عِلَيْ مَا أَنْوِلَ؟ قَالَ) مِنَا شَعِيمُ عَنْ الله عَنْ مِنَا شَعِيمُ عَلَيْ فَالَ عَلَيْ فَالَ عَلَيْ الله عَنْ عَلَى الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَيْرِي قَالَ ابنُ بطّال: يحتمل أن يكون أحبَّ أن يسمعة من غيرهِ ليكون أحبُ أنْ المستمع أقوى على عرضُ القرآنِ (۱) سُنَّةً، ويحتمل أن يكون لكي يتدبَّره ويتفهّمه؛ لأنَّ المستمع أقوى على التَّدبُّ (۳) من القارئ؛ لاشتغالهِ بالقراءةِ وأحكامِها.

<sup>(</sup>۱) في (ب) و(ل): «بفتح اللَّام»، كذا في الأصول، وصوابه: بسكون اللَّام، وفي هامش (ل): قوله: «باللام»؛ أي: السَّاكنة، ويجوز فتحها، كما يؤخذ من «التَّرتيب» و«التَّقريب».

<sup>(</sup>۱) في (م): «القراءة».

<sup>(</sup>٣) في (م): «التدبير».

#### ٣٦ - باب مَنْ رَايَا بِقِرَاءَةِ القُرْآنِ، أَوْ تَأَكَّلَ بِهِ، أَوْ فَخَرَ بِهِ

(باب مَنْ رَايَا) بألف فتحتية، ولأبي ذرِّ: «باب: إثم (۱) من راءى» بهمزة ممدودة بدل التحتية (بِقِرَاءَةِ القُرْآنِ، أَوْ تَأَكَّلَ) بتشديد الكاف؛ أي: طلبَ الأكل (بِهِ، أَوْ فَخَرَ بِهِ) بالخاء المعجمة في الفرع، وفي/ «الفتح» -كنسخة «آل ملك» (۱) -: «فجر» بالجيم للأكثر.

٥٠٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَاسُعِيْمُ يَقُولُ: «يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ الرَّمِيَّةِ، لَا يُجَاوِزُ الأَحْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ الرَّمِيَّةِ، لَا يُجَاوِزُ إِللَّ حُلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ الرَّمِيَّةِ، لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) العبديُّ البصريُّ، أخو سليمان بنِ كثيرٍ قال: (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان (عَنْ خَيْثَمَةَ) بفتح الخاء المعجمة وسكون التحتية وفتح المثلثة والميم، ابنِ عبدِ الرَّحمن الكوفيُّ (عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةَ)(٣) بفتح الغين المعجمة والفاء واللام، أنَّه (قَالَ: قَالَ عَلِيُّ) بِنَيْ (سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَاسُطِيمُ اللهِ يَقُولُ: يَأْتِي فِي آخِرِ ده/١٧٤ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الأَسْنَانِ) صغارها (سُفَهَاءُ الأَحْلَامِ) أي: ضعفاءُ العقولِ (يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الأَسْنَانِ) صغارها (سُفَهَاءُ الأَحْلَامِ) أي: ضعفاءُ العقولِ (يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ دهولُو البَّرِيَّةِ) أي: من قولِ خير البريَّة مِنَاسُطِيمُ ، فهو من المقلوبِ، أو المراد من قولِ الله؛ وقلِ الله؛ ليناسب التَّرجمة. قال في «شرح المشكاة»: وهو أولى؛ لأنَّ «يقولون» هنا بمعنى: يتحدَّثون أو ليناسب التَّرجمة. قال في «شرح المشكاة»: وهو أولى؛ لأنَّ «يقولون» هنا بمعنى: يتحدَّثون أو يأخذون؛ أي: يأخذون؛ أي: يأخذون من خيرِ ما يتكلَّم به. قال: وينصرهُ ما روي في «شرح السُّنَة»: وكان ابنُ عمر يرى الخوارجَ شرار(٤) خلق الله تعالى، وقال: إنَّهم انطلقوا إلى آياتٍ نزلت في الكفَّار عمر يرى الخوارجَ شرار(٤) خلق الله تعالى، وقال: إنَّهم انطلقوا إلى كتابِ الله وليسوا منه في فجعلوها على المؤمنينِ. وما ورد في حديثِ أبي سعيدٍ: «يدعونَ إلى كتابِ الله وليسوا منه في فجعلوها على المؤمنينِ. وما ورد في حديثِ أبي سعيدٍ: «يدعونَ إلى كتابِ الله وليسوا منه في شيء» (يَمْرُقُونَ) يخرجون (مِنَ الإِسْلَام كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ) بكسر الميم وتشديد

<sup>(</sup>١) «إثم»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٢) قوله: «كنسخة آل ملك»: ليست في (م) و(د)، وفي (ص): «لنسخة آل مالك».

 <sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): ولم يَسمع سويد من النَّبيِّ مِنَاسْمِيوم، نَعَم، صحَّ أنَّه قَدِمَ المدينة حين نفضت الأيدي من
 دفنه مِنَاسْمِيوم، وسَمِعَ من الخلفاء الرَّاشدين.

<sup>(</sup>٤) في (ص): «شر».

التحتية، فعيلة بمعنى مفعولة؛ أي: الصَّيد المرمي، يريد أنَّ دخولهم في الإسلام ثمَّ خروجهم منه ولم يتمسَّكوا منه بشيءٍ كالسَّهم الَّذي دخل في الرَّميَّة، ثمَّ يخرجُ منها ولم يعلقْ به شيءً منها (لاَ يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ) جمعُ حَنْجَرة، وهي الحلقومُ رأس الغَلْصَمة (١) حيثُ تراه منها (لاَ يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ) جمعُ حَنْجَرة، وهي الحلقومُ رأس الغَلْصَمة (١) حيثُ تراه ناتئًا من خارجِ الحلقِ؛ أي: أنَّ الإيمان لم يرسخ في قلوبهم؛ لأنَّ ما وقف عند الحلقوم فلم يتجاوزهُ لم يصلُ إلى القلبِ، وفي حديث حذيفة: «لا يجاوزُ تراقِيَهم ولا تعيهِ قلوبُهم» (فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ) ظرف لـ «الأجرِ» لا لـ «القتل».

قال الخطَّابي: أجمعَ علماءُ المسلمينَ على أنَّ الخوارج على ضلالتِهم فرقةً من فرقِ المسلمينَ، وأجازوا مُناكحتهم، وأكلَ ذبائحهم، وقَبول شهادتهم (١)، وسئل عليُّ ﴿ اللهُ عنهم: أكفًارٌ هم؟ فقال: من الكفرِ فرُّوا. فقيلَ: منافقون هم؟ فقال: إنَّ المنافقينَ لا يذكرونَ اللهُ إلَّا قليلًا، وهؤلاء يذكرونَ الله بكرةً وأصيلا. قيل: من هم؟ قال: قومٌ أصابتهم فتنةٌ فعَمُوا وصَمُّوا.

وقال الكرْمانيُّ: فإن قلتَ: من أين دلَّ الحديثُ على الجزءِ الثَّاني من التَّرجمة، وهو التأكلُ بالقرآن؟ قلتُ: لا شكَّ أنَّ القراءةَ إذا لم تكن للهِ فهي للمراياةِ (٣) والتأكُّل ونحوهما.

وهذا الحديث قد سبق بأتم من هذا في «علاماتِ النُّبوَّة» بعين هذا الإسناد [ح: ٣٦١١].

٥٠٥٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ المَحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ بَلْهِ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ الحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ بَلْهِ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَا لِمَعْنَ مَعْ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ، وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَنَامِهِمْ، وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَلَاتُهِمْ، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ، وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَلَاتِهِمْ، وَيَقْرَؤُونَ القُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينَ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَنْظُرُ فِي النَّويَةِ، يَنْظُرُ فِي النَّوقِ». النَّصْل فَلَا يَرَى شَيْئًا، وَيَنْظُرُ فِي القُوقِ».

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): «الغلصمة» بالغينِ المعجَمة.

<sup>(</sup>٢) في هامش (د): قوله: «وقبول شهادتهم» حيث لا نكفّرهم ببدعتهم وإن سبَّ الصَّحابة رضوان الله عليهم كما في «الرَّوضة»، وإن ادَّعى السُّبكيُّ والأذرعيُّ أنَّه غلط، أو استحلَّ أموالنا ودماءنا؛ لأنَّه على حقِّ في زعمه، نعم؛ لا تقبل شهادةُ داعيةٍ لبدعته كروايته، إلَّا الخطَّابيَّة لموافقيهم من غير بيان السَّبب؛ لاعتقادهم أنَّه لا يكذب؛ لأنَّ الكذب كفرٌ عندهم، وأمَّا مَن نُكفِّره ببدعته كمَن سبَّ عائشة بالزِّني وأباها ﴿ اللهُ المُحبته ، أو ينكرُ حُدوث العالم، أو حشر الأجسادِ، أو عِلْم الله تعالى بالمعدُوم أو بالجزئيَّاتِ؛ فلا تقبلُ شهادتُه ؛ لإهْداره. «ابن حجر الهيتميُّ».

<sup>(</sup>٣) في (د): «للمرآة».

وبه قال: (حَدَّثُنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التَّنيسيُ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمامُ الأعظمُ (عَنْ يَحْيَى ابْنِ سِعِيدِ) الأنصاريِّ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيم بْنِ الحَارِثِ التَّيْعِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰ ابْنِ عَوفِ (عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ سِنَاه عِيمُ مَعَ عَمَلِهم، ولا بين عوف (عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ اللَّهُ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ سِنَاه عِيمُ مَعَ عَمَلِهم، ولا عَوْفَ العَامِّ على الخاصِّ (وَيَقْرَؤُونَ القُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ) أي: لا تفقه قلوبهم، ولا من عطف العالم على الخاصِّ (وَيَقْرَؤُونَ القُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ) أي: لا تفقه قلوبهم، ولا ينتفعونَ بما يتلون (١) منه، و(١) لا تصعدُ تلاوتهم في جملة الكَلِم (١) الطَّيب إلى الله تعالى (يَمُرُقُونَ لينتفعونَ بما يتلون (١) منه، و(١) لا تصعدُ عن يكفَّر الخوارج، أو المرادُ طاعة الإمام، فلا حجَّة فيه لين الدِّينَ الدِّينَ السَّهم الَّذِي يصيبُ الصَّيد فيدخلُ فيه ويخرجُ منه، والحالُ أنَّه لسرعةِ خروجهِ من شدَّة قوَّة الرَّامي لا يعلقُ من جسدِ الصَّيد بشيء فيه ويخرجُ منه، والحالُ أنَّه لسرعةِ خروجهِ من شدَّة قوَّة الرَّامي لا يعلقُ من جسدِ الصَّيد بشيء (فَنْ الرَّامي (فِي النَّصْلِ) الَّذي هو حديد السَّهم هل يرى فيه شيئًا من الثر الصَّيد دمًا أو نحوه ؟ (فَلَا يَرَى ) فيه (شَيْئًا، وَيَنْطُرُ فِي الرِّيشِ) الَّذِي على السَّهم (فَلَا لَوْيشَ والنَّي على السَّهم أَوْن الوَيشِ والدَّهُ الرَّامي (فِي الفُوقِ) وهو الرَّيشَ من المرمي بحيث لم يتعلَّق به (١٠) مدخلُ الوتر منه؛ هل فيه شيءٌ من أثر الصَّيد؟ يعني: نفذ السَّهم المرمي بحيث لم يتعلَّق به (١٠) مدخلُ الوتر منه؛ هل فيه شيءٌ من أثر الصَّيد؟ يعني: نفذ السَّهم المرمي بحيث لم يتعلَّق به (١٠) شَيْر الصَّية والمُنْهُ الْمُعْر أَثره فيه، فكذلك قراءتهم لا يحصل لهم منها فائدة.

وهذا الحديث/قد مرَّ في «علامات النُّبوَّة» أيضًا [-: ٣٦١٠].

817/V

٥٠٥٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ مِنَا شَعْبَ عَالَا أُثْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ. وَالمُؤْمِنُ النَّبِيِّ مِنَا شَعْبُ مَا لَا يَعْرَأُ القُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالأَثْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ. وَالمُؤْمِنُ النَّوْرَةَ القُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالتَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا. وَمَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ كَالحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرُّ. وَمَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ القُرْآنَ كَالحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرُّ - أَوْ: خَبِيثُ - كَالرَّيْحُهَا مُرُّه.

<sup>(</sup>۱) في (س): «تلوه»، وفي (ص): «يتلوه».

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (س): «أو».

<sup>(</sup>٣) في (م) و(د): «الكلام».

<sup>(</sup>٤) في (م) و(د): «منه».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّة) بالسين المهملة، ابنُ مسرهدِ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بنُ سعيدِ القطَّان (عَنْ شُعْبَة) بنِ الحجَّاجِ (عَنْ قَتَادَة) بنِ دعامة (عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي مُوسَى) الأشعريِّ بِنَيْ وَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُطِيمُ ) أنَّه (قَالَ: المُؤْمِنُ الَّذِي يَقْرُأُ القُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالأُتُرُجَّة) بإدغام النون في الجيم (طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ) قال المظهريُّ: فالمؤمن الذي يقرأ القرآن هكذا من حيثُ الإيمان في قلبهِ ثابتٌ طيِّبُ الباطنِ، ومن حيثُ إنَّه يقرأُ القرآن، ويستريح النَّاس بصوته، ويثابون بالاستماع إليه، ويتعلَّمون منه مثل الأترجَّة يستريح النَّاس بريحها (وَالمُؤْمِنُ الَّذِي لَا يَقْرَأُ القُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالتَّمْرَةِ) بالمثناة الفوقية وسكون الميم، «ويعمل» عطف على «لا يقرأ»، لا على القُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالتَّمْرَةِ) بالمثناة الفوقية وسكون الميم، «ويعمل» عطف على «لا يقرأ»، لا على «يقرأ» الشُرْآنَ وَيَعْمَلُ مُنَّ وَلَا رِيحَ لَهَا، وَمَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ كَالرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبُ وَلَا رِيحَ لَهَا، وَمَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ كَالرَّيْحَانَة رِيحُهَا طَيِّبُ وَلَا رَبِحَ لَهَا، وَمَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ كَالرَّيْحَانَة ويحمُهَا مُنِّ وَمَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِي يَوْرَأُ القُرْآنَ كَالرَّيْحَانَة ويحمُهُا مُنَّ الشَّلُ مَن وَمَثَلُ المُنَافِقِ اللَّذِي لَا يَقْرَأُ القُرْآنَ كَالحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرُّ، وَمَثَلُ المُمْنَافِقِ النَّذِي لَا يَقْرَأُ القُرْآنَ كَالحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرِّ، وَمَثَلُ المُعْرَقِ كَالتَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ السَّلُونَ المُعْمَهَا مُرَّ وَوَيعِهُا مُرِّ كَالرَّوهَ هنا.

واستشكلَ من حيثُ إنَّ المرارة من أوصافِ الطُّعوم (١)، فكيف يوصفُ بها الرِّيح؟ وأُجيب بأنَّ ريحها لمَّا كان كطعمها (٣) استعيرَ لهُ وصف المرارة. وقال الكِرْمانيُّ: المقصودُ منهما واحدُّ؛ وهو بيانُ عدم النَّفع لا لهُ ولا لغيرهِ. انتهى.

وفي الحديثِ/: فضيلةُ قارئِ القرآن، وأنَّ المقصود من التِّلاوة العمل، كما دلَّ عليه زيادة «ويعمل به» [ح:٥٠٢٠].

وهذا الحديثُ سبقَ في «باب فضلِ القرآنِ على سائرِ الكلام» [ح:٥٠٢٠].

### ٣٧ - بابِّ: اقْرَؤوا القُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ قُلُوبُكُمْ

هذا(١٤) (بابٌ) بالتنوين: (اقْرَؤوا القُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ) ما اجتمعتْ (قُلُوبُكُمْ) ولأبي ذرِّ: «عليه قلوبكُم».

ده /٥٧٥

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): أي: فهو عطفٌ على النفي، لا على المنفيّ.

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (م): «المطعوم».

<sup>(</sup>٣) في (د) و(ص) و(ل) و(م): «كلونها»، وفي هامش (ل) و(م): قوله: «كلونها» لعلَّه: كطعمها.

<sup>(</sup>٤) في (د) و (ص) و (م): «وبه قال».

٥٠٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجَوْنِيِّ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ اللهِ، عَنِ اللهِ، عَنِ اللهِ عَنْ اللهُ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ) محمَّدُ بنُ الفضلِ السَّدوسيُّ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) هو ابنُ زيدٍ (عَنْ أَبِي عِمْرَانَ) عبدِ الملكِ بنِ حبيب (الجَوْنِيِّ) بفتح الجيم وسكون الواو بعدها نون مكسورة (عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) بَيْ اللهِ النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

وقال في «شرح المشكاة»: يعني: اقرؤوه على نشاطٍ منكم، وخواطركُم مجموعةً، فإذا حصل لكم ملالةٌ وتفرُّق القلوب فاتركوهُ؛ فإنَّه أعظم من أن يقرأهُ أحدٌ من غيرِ حضورِ القلبِ، يقال: قامَ بالأمرِ إذا جدَّ فيهِ ودام عليه، وقامَ عن الأمرِ إذا تركَهُ وتجاوزَهُ.

٥٠٦١ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجَوْنِيِّ، عَنْ جُنْدَبِ: قَالَ النَّبِيُّ سِلَا شَعِيْ عُنْ (اقْرَقُوْا القُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا الْخَتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ " تَابَعَهُ الحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ حَمَّادُ بْنُ الْحَتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ " تَابَعَهُ الحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَأَبَانُ. وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ: سَمِعْتُ جُنْدَبًا قَوْلَهُ. وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ عُمَرَ قَوْلَهُ، وَجُنْدَبٌ أَصَحُ وَأَكْثَرُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ) أي: ابنِ بحرِ الباهليُ البصريُ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ) قال: (حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ) بتشديد اللام (عَنْ أَبِي عِمْرَانَ) عبد الملك (الجَوْنِيُّ) بفتح الجيم وسكون الواو (عَنْ جُنْدَبٍ) ﴿ اللهِ قال: (قَالَ النَّبِيُ مِنَاسَمُ عِيْمُ : اقْرَوُوْ القُوْاَنَ التَّرْاَنَ مَا الْتَكَفَّتُ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ) زاد في هذه الطَّريق لفظة (۱): «عليه» (فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ) وسقط لأبي الوقتِ وابنِ عساكرٍ لفظ «عنه» ويحتملُ -كما في «الفتح» - أن يكون المعنى: اقرؤوا والزمُوا الائتلافَ على ما دلَّ عليهِ وقاد إليهِ، فإذا وقعَ الاختلاف؛ أي: عرض عارضٌ بشبهة (۱) تقتضي (۱)

<sup>(</sup>۱) في (م) و(د): «لفظ».

<sup>(</sup>١) في غير (م) و(د): «الاختلاف أي: أو عرض عارض شبهة».

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): «يقتضي» كذا في الفتح.

المنازعة الدَّاعية إلى الافتراقِ؛ فاتركوا القراءة، وتمسَّكوا بالمحكمِ الموجبِ للألفةِ، وأعرضُوا عن المتشابهِ (() المؤدِّي إلى الفرقة. قال: وهو كقوله مِنَاسَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المؤدِّي إلى الفرقة. قال: وهو كقوله مِنَاسَّهِ عَلَيْهُ في القراءاتِ واللَّغات، فأمروا منهُ فاحذَرُوهم». وقال ابنُ الجوزي: كان اختلاف الصَّحابة يقعُ في القراءاتِ واللَّغات، فأمروا بالقيامِ عند الاختلافِ؛ لئلَّا يجحدَ أحدُهم ما يقرؤه الآخر، فيكون جاحدًا لما أنزله (۱) الله.

(تَابَعَهُ) أي: تابع سلَّم بنَ أبي مطيع (الحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ) بضم العين، أبو قدامةَ الإياديُّ -بكسر ده/٢٧٥ الهمزة - البصريُّ، فيما رواه / الدَّارميُّ (وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ) أخو حمَّاد بن زيدٍ، فيما رواه الحسنُ بن سفيانَ في «مسنده» كلاهما (عَنْ أَبِي عِمْرَانَ) الجَونيِّ (وَلَمْ يَرْفَعْهُ) أي: الحديث المذكور إلى ١٨٥٧ النَّبيِّ مِنَ الشَّعِيرُ عُمْ (حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَأَبَانُ) بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة، ابنُ يزيدَ العطَّار /.

(وَقَالَ غُنْدَرٌ) محمَّدُ بنُ جعفر، فيمَا وصله الإسماعيليُّ: (عَنْ شُعْبَةَ) بنِ الحجَّاج (عَنْ أَبِي عِمْرَانَ) الجَونيِّ (سَمِعْتُ جُنْدَبًا قَوْلَهُ) أي: من قولهِ موقوفًا (٣) عليه لم يرفعه (وَقَالَ ابْنُ عَوْنِ) عبدُ اللهِ الإمام المشهور: (عَنْ أَبِي عِمْرَانَ) الجَونيِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ عُمَرَ) بنِ الخطَّاب بِنَاتِهُ (قَوْلَهُ) ولم يرفعه، وروايةُ ابن عون هذه وصلها أبو عُبيد (١) عن معاذِ عنه، والنَّسائي من وجهِ آخر عنه (وَجُنْدَبُ) روايته (أَصَحُّ) إسنادًا (وَأَكْثَرُ) طرقًا في هذا الحديثِ، وأمَّا رواية ابن عون فشاذَّة لم يتابع عليها.

٥٠٦٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزَالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزَالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ آيَةً سَمِعَ النَّبِيَّ سِنَاسُورِ مَ خِلَافَهَا، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسُورِ مَ خِلَافَهَا، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسُورِ مَ خِلَافَهَا، فَأَخَدُتُ بِيَدِهِ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسُورِ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوا، فَأَهْلَكَهُمْ ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج (عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةً) ضدُّ الميمنة (عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةً) بفتح النون وتشديد الزاي، و «سَبْرَة»: بفتح السين المهملة وسكون الموحدة بعدها راء مفتوحة، الهلاليِّ التَّابعيِّ الكبير، وقيل: له

<sup>(</sup>۱) في (ص): «المشابه».

<sup>(</sup>١) في (م) و(د): «أنزل».

<sup>(</sup>٣) في (د): «مرفوعًا».

<sup>(</sup>٤) في (د): «عبيدة».

EAA/V

صحبة (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بنِ مسعودٍ ﴿ اللهِ اللهُ الل

قال في «الفتح»: ووقعَ عند عبدِ اللهِ بن الإمام أحمد في «زيادات المسند» في هذا الحديث: أنَّ الاختلافَ كان في عددِ (٥) السُّورة؛ هل هي (٦) خمس وثلاثون آية أو ست وثلاثون؟

وهذا الحديثُ قد مرَّ في «الإشْخَاص» [ح: ٢٤١٠]/.

قال المؤلِّف: وقد فرغتُ من هذا الجزءِ بعد عصرِ يومِ الأربعاءِ ثالث عشر رجب الحرام سنة اثنتي عشرة وتسع مئة، أحسنَ الله عاقبتَها، وصلى الله على سيدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلم (٧٠٠٠).

# WALLER K

<sup>(</sup>۱) في (م) و(د): «اختلافها».

<sup>(</sup>۱) في (م): «كلاهما».

<sup>(</sup>٣) لفظ الجلالة: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٤) في (م) و(د): «الكشميهني».

<sup>(</sup>٥) في (س) زيادة: «آي».

<sup>(</sup>٦) (هي): ليست في (س).

<sup>(</sup>٧) قوله: «قال المؤلِّف: ... وصحبه وسلَّم»: ليس في (ص) و (م) و (د) ، لكن نبَّه عليها في هامش (م). وهو في هامش (ج).

<sup>(</sup>٨) في هامش (ج): بلغ مقابلةً وعَرْضًا على خطِّ الشارح رَاتُهُ، في يوم السبت المبارك، ٢٢ رجب سنة ١٠٦٢، كتبه أحمد بن العجميِّ.



# الفهرس

| ١ - قوله: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِئَ أَللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢ - بَابٌ ﴿إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكَ ﴾                                                                                             |
| ﴿٩٩﴾ الْعَنْكَبُوتُ                                                                                                                                 |
| ﴿٣٠﴾ آلَمْ غُلِبَتِ الرُّومُ                                                                                                                        |
| ١ م - بأَبِّ ﴿ لَا نَبْدِيلَ لِخُلْقِ ٱللَّهِ ﴾ لِدِينِ اللهِ ﴿ عَلَنُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾                                                              |
| ﴿٣١﴾ لُقْمَانَ                                                                                                                                      |
| ١ - ﴿ لَا نُشْرِكَ بِأَللَّهِ إِنَ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾                                                                                     |
| ٢ - بابُ قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ, عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾                                                                                     |
| %٣٢﴾ تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ                                                                                                                          |
| ١ - بَابُ قولِهِ: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أُخْفِي لَهُم ﴾                                                                                      |
| ﴿٣٣﴾ الْأَحْزَابُ                                                                                                                                   |
| ١ - ﴿ ٱلنِّي أُولَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ م ﴾                                                                                             |
| ٢ - بابٌ ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِأَكْبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾                                                                                 |
| ٣ - بَابٌ ﴿ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبُهُ وَمِنْهُم مَّن يَنْظِرُ وَمَابَدَّلُواْ بَدِيلًا ﴾                                                       |
| ٤ - بَابٌ قَوْلُهُ: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِإَزْوَكِمِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْكَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا ﴾                        |
| ٥ - بَابُ قولِهِ: ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدُنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ ﴾                    |
| ٦ - بَابٌ قَوْلُهُ: ﴿ وَتَحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلُهُ ﴾                            |
| ٧ - بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ تُرْجِئُ مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِىٓ إِلَيْكَ مَن تَشَآءُ وَمَنِ ٱبْنُغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾ ١٣٨ |
| ٨ - بابٌ قوله: ﴿لَا نَدْخُلُوا بُيُوتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَكُهُ ﴾                               |
| ٩ - قوله: ﴿ إِن تُبَدُّواْ شَيْعًا أَوْ تُحَفِّفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾                                                |
| ١٠ - بابُ قولِهِ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْهِكَ تَهُ, يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ﴾                                                                  |
| ١١ - قوله ﴿لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَءَاذَوْاْ مُوسَىٰ ﴾                                                                                            |
| ﴿٣٤﴾ سَبَأ                                                                                                                                          |
| ١ - بابِّ: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُرِّعَ عَنِ قُلُوبِهِ مَ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقَّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِيرُ ﴾١٦٩              |
| ٢ - بابٌ ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ﴾                                                                           |
| % ه ٣ ﴾ الْمَلَائِكَةُ<br>* ه ٣ ﴾ الْمَلَائِكَةُ                                                                                                    |
| %(٣٦)﴾ سورة يس                                                                                                                                      |
| ١ - بابٌ قوله: ﴿ وَٱلشَّمْسُ تَجَدِي لِمُسْتَقَرِّلَهَ كَا ذَلِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾                                      |
| ﴿٣٧﴾ وَالصَّافَّاتِ                                                                                                                                 |
| ١ - بابٌ قَوْلُهُ: ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَحِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾                                                                                        |

| ﴿٣٨﴾ ﴿ ص﴾                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢ - باب قَوْلِهِ: ﴿ هَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِيٓ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾                                                                                        |
| ٣ - باب قَوْلِهِ: ﴿ وَمَا أَنَا مِنَا لَئُكُلِّفِينَ ﴾                                                                                                                                         |
| ﴿٣٩﴾ الزُّمَرِ                                                                                                                                                                                 |
| ١ - بابٌ قَوْلُهُ: ﴿قُلْ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ٱشَرَفُوا عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْ نَظُوا مِن رَّحْمَةِ ٱللّهِ ﴾                                                                            |
| ٢ - باب قَوْلِهِ: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۦ ﴾                                                                                                                                 |
| ٣ - باب قَوْلِهِ: ﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّكُوَاتُ مَطْوِيَّاتُ إِيمِينِهِ ﴾                                                                              |
| ٤ - باب قَوْلِهِ: ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ اللَّهُ ﴾                                                                          |
| ﴿٤٠﴾ الْمُؤْمِنُ                                                                                                                                                                               |
| ﴿٤١﴾ حم السَّجْدَةِ                                                                                                                                                                            |
| ١ - قَوْلُهُ: ﴿ وَمَا كُنتُ مَّ تَسَيِّرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَائُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ ﴾                                                                        |
| ٢ - بابّ: ﴿ وَذَلِكُمْ ظَنَّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَيِّكُمْ أَرْدَىكُمْ فَأَصَّبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾                                                                                  |
| ٢ م - قَوْلُهُ: ﴿ فَإِن يَصَّبِرُواْ فَأَلْنَا رُمَثُوكِي لَمُهُم ﴾                                                                                                                            |
| اع الاحم عسق                                                                                                                                                                                   |
| ١ - باب قَوْلِهِ: ﴿ إِلَّا ٱلْمُودَّةَ فِي ٱلْقُرْيَى ﴾                                                                                                                                        |
| %٤٣﴾ حم الزُّخْرُفِ                                                                                                                                                                            |
| (*) قَوْلُهُ: ﴿ وَنَادَوْا يَهْ نِلِكُ لِيَقْضِ عَلِيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَّا كِكُونَ ﴾                                                                                               |
| %{٤٤} الدُّخَانِ                                                                                                                                                                               |
| ١ - بابِّ: ﴿ فَٱرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانِ مُّبِينٍ ﴾. قَالَ قَتَادَةُ: ﴿ فَأَرْتَقِبْ ﴾                                                                                     |
| ٢ - بابّ: ﴿ يَغْشَى ٱلنَّاسَ هَنذَا عَذَابُّ أَلِيمٌ ﴾                                                                                                                                         |
| ٣ - باب قَوْلِهِ: ﴿ رَّبِّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴾                                                                                                                   |
| ٤ - بابّ : ﴿ أَنَّىٰ لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُّرِينٌ ﴾                                                                                                                    |
| ٥ - بابّ: ﴿ ثُمَّ تَوَلُّوا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّرٌ تَجْنُونُ ﴾                                                                                                                             |
| ٥ - بابّ: ﴿ ثُمَّ نَوَلُوا مُعَنَّهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ تَجَنُونَ ﴾ ٢٤٥ - بابّ: ﴿ ثُمَّ نَوَلُوا مُعَلَّمُ خَنُونَ ﴾ ٢٤٥ - ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُثْبَرَى ٓ إِنَّا مُنلَقِمُونَ ﴾ |
| المجاثية                                                                                                                                                                                       |
| ١ - بابِّ ﴿ وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهَرُ ﴾                                                                                                                                               |
| £27} الأَحْقَافِ                                                                                                                                                                               |
| ١ - بابِّ: ﴿ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَكُما ٓ أَتَعِدَانِنِيٓ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي ﴾                                                                 |
| ٢ - باب قَوْلِهِ: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضَا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِينَهُمْ قَالُواْ هَذَا عَارِضُ مُّطُونًا ﴾                                                                                   |

| ﴿٤٧﴾ ﴿ ٱلَّذِينَ كُفُرُوا ﴾                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ - باب: ﴿ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾                                                                                                                   |
| ﴿٤٨﴾ سورة الْفَتْحِ<br>١ - بابّ: ﴿إِنَّا فَتَحَالَكَ فَتَحَامَبُهِنَا ﴾                                                                                    |
| ١ - باب: ﴿ إِنَّا فَتَحَنَّا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا ﴾                                                                                                       |
| ٢ - بابٌ قَوْلِهِ: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا نَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِذَ نِعْمَتَهُ، عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴾٢٦ |
| ٣ - بابّ: ﴿إِنَّآ أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَهٰ ذِيرًا ﴾                                                                                       |
| ٤ - بابٌ ﴿ هُوَالَّذِيَ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾                                                                                  |
| ٥ - باب قَوْلِهِ: ﴿إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾                                                                                                |
| ﴿٤٩﴾ الْحُجُرَاتِ                                                                                                                                          |
| ١ - ﴿ لَا تَرْفَعُواْ أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ ﴾ الآية ، ﴿ تَشْعُرُونَ ﴾                                                                     |
| ٢ - بابّ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَتِ ٱصْحَثَّرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾                                                          |
| ٢ م - باب قَوْلِهِ: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُواْ حَتَّى تَغَرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴾                                                      |
| ﴿•٥﴾ سورة ﴿ق﴾                                                                                                                                              |
| ١ - باب قَوْلِهِ: ﴿ وَتَقُولُ هَلَّ مِن مَّزِيدٍ ﴾                                                                                                         |
| ٢ - باب: ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ قَبُّلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴾                                                                     |
| * اه اه ﴿ وَٱلذَّرِيَاتِ ﴾                                                                                                                                 |
| ﴿٢٥﴾ سورة ﴿وَالطُّورِ ﴾                                                                                                                                    |
| %٥٣﴾ سورة ﴿وَٱلنَّجْمِ ﴾                                                                                                                                   |
| (*) بابٌ: ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْأَدْنَى ﴾                                                                                                          |
| (*) باب قَوْلِهِ: ﴿ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مِ مَا أَوْحَى ﴾                                                                                              |
| (*) بابِّ: ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾                                                                                               |
| ٢ - بابِّ: ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزِّي ﴾                                                                                                         |
| ٣ - بابِّ: ﴿ وَمَنَوْهَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأَخْرَىٰ ﴾                                                                                                         |
| ٤ - بابِّ: ﴿ فَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ وَٱعْبُدُواْ ﴾                                                                                                           |
| ﴿٤٥﴾ سورة ﴿أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ ﴾                                                                                                                       |
| ١ - بابِّ: ﴿ وَٱنشَقَ ٱلْقَـكُرُ ۞ وَإِن يَرَوَّا ءَايَةً يُعْرِضُوا ﴾                                                                                     |
| ٢ - بابِّ: ﴿ تَعْرِي بِأَعْدُنِنَا جَزَاءً لِمَن كَانَ كُفِرَ ﴿ وَلَقَد تَرَكْنَهَآ ءَايَةً فَهَلْ مِن مُّذَكِرٍ ﴾                                         |
| ٢ م - بابٌ: ﴿ وَلَقَدُّ يَسَرَّوْا ٱلْقُرْءَ انَ لِلذِّكْرِ فَهَلِّ مِن مُذَّكِرٍ ﴾                                                                        |
| ٢م - باب: ﴿أَعْجَازُ نَخْلِ مُنْقَعِرِ ۞ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾                                                                                 |

|   | 1 11 21 20 20 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | ٣ - باب: ﴿ فَكَانُوا كَهَشِيمِ ٱلْمُحْفَظِرِ ۞ وَلَقَدْ يَمَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُذَّكِرٍ ﴾                      |
|   | ٤ - باب: ﴿ وَلَقَدْ صَبَحَهُم بُكُرُةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ ﴿ فَذُوقُواْ عَذَابِ وَنُذُرِ ﴾                                              |
|   | ٤ م - باب: ﴿ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهُلَ مِن مُدَّكِرٍ ﴾                                                                 |
|   | ٥ - بابّ: قَوْلُهُ: ﴿ سَيْهُزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبُرَ ﴾٥ - بابّ: قَوْلُهُ: ﴿ سَيْهُزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبُرَ ﴾ |
|   | ٦ - باب قَوْلِهِ: ﴿ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ ﴾                                                      |
|   | ﴿◊٥﴾ سورة الرَّحْمَنِ                                                                                                                  |
|   | ١ - باب قَوْلِهِ: ﴿ وَمِن دُونِهِ مَا جَنَّانِ ﴾                                                                                       |
|   | ٢ - بابّ: ﴿ حُورٌ مَقْصُورَتُ فِي ٱلْجِيَامِ ﴾                                                                                         |
|   | ﴿٦ ٩﴾ الْوَاقِعَةِ                                                                                                                     |
|   | ١ - باب قَوْلِهِ: ﴿ وَظِلِّ مَمَّدُودٍ ﴾                                                                                               |
|   | %(٥٧)﴾ الْحَدِيدُ                                                                                                                      |
| , | % ٥٨﴾ الْمُجَادِلَةُ                                                                                                                   |
|   | %٩٥﴾﴿ الْحَشْرِ                                                                                                                        |
|   | ٢ - باب قَوْلهِ: ﴿ مَا قَطَعْتُ مِن لِي نَجْ ﴾ نَخْلَةٍ ، مَا لَمْ تَكُنْ عَجْوَةً أَوْ بَرْنِيَّةً                                    |
|   | ٣ - بابٌ قَوْلُهُ: ﴿ مَّا أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۦ ﴾                                                                         |
|   | ٤ - بابٌ: ﴿ وَمَا ٓ ءَالنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُدُوهُ ﴾                                                                                  |
|   | ٥ - بابٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُ وَ ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ ﴾                                                                           |
| 1 | ٦ - بابٌ قَوْلُهُ: ﴿وَيُوْثِرُونَ عَلَيَّ أَنفُسِمٍمٌ ﴾                                                                                |
| , | ﴿٣٦٠﴾ الْمُمْتَحِنَةِ                                                                                                                  |
|   | ١ - بابِّ: ﴿لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيٓآءَ ﴾                                                                      |
|   | ٢ - بابّ: ﴿إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَتِ ﴾                                                                                |
|   | ٣ - بابٌ: ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُوۡمِئَتُ يُبَايِعۡنَكَ ﴾                                                                                |
|   | ﴿₹٦١﴾ سورة الصَّفِّ                                                                                                                    |
| , | ١ - قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُۥ أَحَمَّهُ ﴾                                                                             |
|   | ﴿٦٢﴾ سورة الْجُمُعَةِ                                                                                                                  |
|   | ١ - قَوْلُهُ: ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ ﴾                                                                      |
| ۲ | ٢ - بابٌ: ﴿ وَإِذَا رَأَوَاْ يَجَـٰزُةً أَوْلَمُوا ﴾٢٧٤                                                                                |
|   | *{٦٣} سورة الْمُنَافِقِينَ                                                                                                             |
|   | ١ - قَوْلُهُ: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ﴾ إِلَى ﴿لَكَذِبُونَ ﴾٢٧                      |
|   |                                                                                                                                        |

| ٢ - بابّ: ﴿ الْتَخَذُواْ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً ﴾                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣ - باب قَوْلِهِ: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُواْ فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾                                  |
| ٣ م - باب: ﴿ وَإِذَا رَأَيْنَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعْ لِقَوْلِمَ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَةً ﴾٣                     |
| ٤ - قَوْلُهُ: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالَوَا يَسْتَغْفِرْ لَكُمُّ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوا رُوُّوسَهُمْ ﴾                                           |
| ٥ - بابٌ قَوْلُهُ: ﴿ سَوَآءُ عَلَتِهِ مَ أَسَتَغْفَرَتَ لَهُ مَ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرَ لَكُمْ لَن يَغْفِرَ أَللَّهُ لَكُمْ ﴾                          |
| ٦ - قَوْلُهُ: ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُوا ﴾                                          |
| ٧ - بابٌ: ﴿ يَقُولُونَ لَهِن رَّجَعْنَ ٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَ ۖ ٱلْأَعَزُّمِنْهَا ٱلْأَذَلَّ وَبِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ ، ﴾٧         |
| ﴿₹٢٤﴾ سورة التَّغَابُنِ                                                                                                                               |
| ﴿ه٦﴾ سورة الطَّلَاق                                                                                                                                   |
| ٢ - بابٌ ﴿ وَأُولَاتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ عِينْسُرًا ﴾                |
| ﴿٦٦﴾ سورة التَّحْرِيمِ                                                                                                                                |
| ١ - باب ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِي كُلِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَ ٱللَّهُ لَكَ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَحِكَ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾١                  |
| ٢ - بابٌ ﴿ تَبْلَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَا حِكَ ﴾ ﴿ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَعِلَّهَ أَيْمَنِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ |
| ٣ - بابٌ ﴿ وَإِذْ أَسَرَ ٱلنَّيِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَجِهِ عَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ ١٠٠٠      |
| ٤ - قوله: ﴿ إِن نَنُوبًا إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾                                                                                    |
| ٥ - قوله: ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ - إِن طَلَّقَكُنَّ أَن بُبَدِّلهُ أَزْوَجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَتٍ ثُوْمِنَتٍ قَيْنَاتٍ تَيْبَاتٍ ﴾                  |
| £17} سورة ﴿تَبَرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾                                                                                                      |
| £٦٨} سورة ﴿نَ وَٱلْقَلَمِ ﴾                                                                                                                           |
| ١ - بابٌ ﴿ عُتُلِ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ ﴾                                                                                                            |
| ٢ - بابٌ: ﴿ يَوْمَ أَكُمْ شُفُ عَن سَاقِ ﴾                                                                                                            |
| £٦٩﴾ سورة الْحَاقَّةِ                                                                                                                                 |
| ﴿٧٠﴾ سورة ﴿سَأَلَ سَآيِلٌ ﴾                                                                                                                           |
| %VI} سورة ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا ﴾                                                                                                                       |
| ١ - بابِّ: ﴿وَدُّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ ﴾                                                                                           |
| ﴿٧٢﴾ سورة ﴿قُلُ أُوحِيَ إِلَيَّ ﴾.                                                                                                                    |
| %٧٣﴾ سورة الْمُزَّمِّل                                                                                                                                |
| ﴿٧٤﴾ سورة الْمُذَّقِّرَ                                                                                                                               |
| ٢ - قوله ﴿ قُرِنَا لَذِرَ ﴾                                                                                                                           |
| ٣ - ﴿ وَرَبَّكَ فَكَيِّرُ ﴾                                                                                                                           |

| ﴿٩١﴾ سورة ﴿وَٱلشَّمْسِ وَضُحَالِهَا ﴾                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿٩٢﴾ سورة ﴿وَٱلْيَلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾٧٣.                                                                |
| ١ - بابٌ ﴿ وَأَلنَّهَادِ إِذَا تَجَلَّقَ ﴾                                                              |
| ٢ - بـابٌ: ﴿ وَمَاخَلَقَ ٱلذُّكُرُ وَٱلْأَنثَىٰ ﴾                                                       |
| ٣ - قوله: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَأَنْقَىٰ ﴾                                                         |
| ٣م - باب قوله: ﴿وَصَدَّقَ بِٱلْحَمْثَىٰ﴾                                                                |
| ٤ - بابٌ ﴿فَسَنْيَسِرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴾                                                                 |
| ٥ - باب قَوْلِهِ: ﴿ وَأَمَّا مَنْ يَخِلَ وَأَسْتَغْنَى ﴾                                                |
| ٦ - قوله: ﴿ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسُنَىٰ ﴾                                                                   |
| ٧ - بابٌ ﴿ فَسَنْيُسِرُ مُرِ لِلْعُسْرَىٰ ﴾٧                                                            |
| ﴿٩٣﴾ سورة ﴿وَٱلضُّحَىٰ﴾                                                                                 |
| ١ - بابٌ: ﴿ مَاوَدَّ عَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلَى ﴾                                                          |
| ٢ - قوله: ﴿ مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلَى ﴾                                                           |
| ﴿٩٤﴾ سورة ﴿أَلَرُ نَشُرَحُ لَكَ ﴾                                                                       |
| ﴿٥٩﴾ سورة ﴿وَٱلِنَّينِ ﴾                                                                                |
| ﴿ ٩٦﴾ سورة ﴿ أَقْرَأْ بِٱسْدِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾                                                  |
| ١ – بابٌ                                                                                                |
| ٢ - باب قَوْلِهِ: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾                                                    |
| ٣ - قَوْلُهُ: ﴿ أَقَرَأُ وَرَبُكَ ٱلْأَكْرَمُ ﴾                                                         |
| ٣ م – بابُ: ﴿الَّذِي عَلَمَ بِالْقَامِ﴾٣                                                                |
| ٤ - باب قَوْلِهِ: ﴿ كُلَّا لَهِن لَّمْ بَنتهِ لَنشَفَعًا بِٱلنَّاصِيَةِ ۞ نَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ خَاطِئةٍ ﴾ |
| ﴿٩٧﴾ سورة: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ ﴾                                                                        |
| ﴿٨٩﴾ سورة ﴿ لَمْ يَكُنِ ﴾                                                                               |
| ﴿ 99﴾ ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَا لَهَا ﴾                                                       |
| ١ - قَوْلُهُ: ﴿ فَكُن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُهُ ﴾                                       |
| ٢ - بابّ: ﴿ وَمَنْ يَعْـ مَلْ مِثْقَـكَالَ ذَرَّةٍ شَـرًّا يَـرَهُۥ﴾                                    |
| ﴿١٠٠﴾ ﴿وَٱلْعَلْدِيَاتِ ﴾                                                                               |
| ﴿١٠١﴾ سورة الْقَارِعَةِ                                                                                 |
| ﴿١٠٢﴾ سورة ﴿أَلَّهَٰ نَكُمُ ﴾                                                                           |

| ١٠٢﴾ سورة ﴿وَٱلْعَصْرِ ﴾                                                                                            | r <del>)</del> }- |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ١٠١﴾ سورة ﴿وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ ﴾                                                                                |                   |
| ١٠٠﴾ ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾                                                                                                | 0}%               |
| ١٠١﴾ ﴿لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ﴾                                                                                         |                   |
| ١٠١﴾ ﴿ أَرَءَ يَتَ ﴾                                                                                                |                   |
| ١٠٠﴾ سورة ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْثَرَ ﴾                                                                        |                   |
| ١٠١٠ سورة ﴿ قُلْ يَدَأَيُّهُا ٱلْكَ فِرُونَ ﴾                                                                       |                   |
| ١١﴾ سورة ﴿إِذَا جَاءَ نَصُرُ ٱللَّهِ ﴾                                                                              |                   |
| ٣ - باب: ﴿ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا ﴾                                           |                   |
| ٤ - قولُهُ: ﴿ فَسَيِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ، كَانَ قَوَّابًا ﴾                                 |                   |
| ١١﴾ سورة ﴿تَبَّتُ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾                                                                      | 1}%               |
| ٢ - قَوْلُهُ: ﴿ وَتَبُّ ۞ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَا لُهُ, وَمَاكَسَبَ ﴾                                               |                   |
| ٣ - قَوْلُهُ: ﴿ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهُبِ ﴾                                                                    |                   |
| ٤ - ﴿ وَأَمْرَأَتُهُ مُ حَمَّالُهُ ٱلْحَطْبِ ﴾                                                                      |                   |
| ١١﴾ قَوْلُهُ: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾                                                                           | 1}                |
| ٢ - قَوْلُهُ: ﴿ أَلِلَّهُ ٱلصَّامَدُ ﴾                                                                              |                   |
| ١١﴾ سورة ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ ﴾                                                                          | ٣}%               |
| ١١﴾ سورة ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾                                                                          | £}&               |
|                                                                                                                     |                   |
| - كَتَابُ فَضَائِل القُرْآن                                                                                         | 77                |
| ١ - بابُ كَيْفَ نُزُولُ الْوَحْيِ، وَأُوَّلُ مَا نَزَلَ                                                             |                   |
| ٢ - بابّ: نَزَلَ الْقُرْآنُ بِلِسَانِ قُرَيْشِ وَالْعَرَبِ ﴿ قُرَءَ نَاعَرَبِيًّا ﴾ ﴿ بِلِسَانٍ عَرَفِيْ مَّبِينِ ﴾ |                   |
| ٣ - بابُ جَمْعِ الْقُرْآنِ                                                                                          |                   |
| ٤ - بابُ كَاتِبِ النَّبِيِّ مِنْ لِشْعِيمِ لم                                                                       |                   |
| ٥ - بابٌ: أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ٥                                                              |                   |
| ٦ - باب تَأْلِيفِ الْقُرْآنِ                                                                                        |                   |
| ٧ - بابٌ كَانَ جِبْرِيلُ يَعْرِضُ الْقُرْآنَ عَلَى النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيمِ مَن الشَّعِيمِ مِن الشَّعِيمِ مَ      |                   |
| ٨ - باب الْقُوَّاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِّ عِنَالِتُعِلِمِ لِلْ مِنَالِتُعِلِمِ لَكِنَاءِ مِنَالِتُعِلِمِ لِلْ     | ,                 |

| ٬ – باب فَاتِحَةِ الْكِتَابِ                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ - فَضْلُ الْبَقَرَةِ                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١ - باب فَضْلُ الْكَهْفِ                                                                                                                                                                                                                                |
| ١ - باب فَضْلُ سُورَةِ الْفَتْحِ                                                                                                                                                                                                                        |
| ١١ - باب فَضْلِ ﴿ قُلْ هُو آللَّهُ أَكِدُ ﴾ فِيهِ عَمْرَةُ، عَنْ عائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّعِيرُ مِلْ مُو آللَّهُ أَكِدُ ﴾ فِيهِ عَمْرَةُ، عَنْ عائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهُ عِيمًا |
| ١ - باب فَضْلِ الْمُعَوِّذَاتِ                                                                                                                                                                                                                          |
| ١ - باب نُزُولِ السَّكِينَةِ وَالْمَلَائِكَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ                                                                                                                                                                               |
| ١٠ - باب مَنْ قَالَ: لَمْ يَتْرُكِ النَّبِيُّ مِنَاسِّرِيمُ إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ                                                                                                                                                            |
| ١١ - باب فَضْلِ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ                                                                                                                                                                                                     |
| ١٠ - باب الْوَصَاةِ بِكِتَابِ اللهِ مِرَزُ جُلَّ                                                                                                                                                                                                        |
| ١٠ - بابٌ مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّاۤ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ ﴾                                                                                                                         |
| ٢ - باب اغْتِبَاطِ صَاحِبِ الْقُرْآنِ                                                                                                                                                                                                                   |
| ٢ - بابُّ: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ                                                                                                                                                                                             |
| ٢ - باب الْقِرَاءَةِ عَنْ ظَهْرِ الْقَلْبِ                                                                                                                                                                                                              |
| ٢٦ - باب اسْتِذْكَارِ الْقُرْآنِ وَتَعَاهُدِهِ                                                                                                                                                                                                          |
| ٢٥ - باب الْقِرَاءَةِ عَلَى الدَّابَّةِ                                                                                                                                                                                                                 |
| ٢٥ - باب تَعْلِيمِ الصِّبْيَانِ الْقُرْآنَ                                                                                                                                                                                                              |
| ٢٠ - باب نِسْيَانِ الْقُرْآنِ، وَهَلْ يَقُولُ: نَسِيتُ آيَةً كَذَا وَكَذَا                                                                                                                                                                              |
| ٢١ - باب مَنْ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَقُولَ: سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَسُورَةُ كَذَا، وَكَذَا،                                                                                                                                                            |
| ٢/ - باب التَّرْتِيلِ فِي الْقِرَاءَةِ٢/                                                                                                                                                                                                                |
| ٢٥ - باب مَدِّ الْقِرَاءَةِ                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣ - باب التَّرْ جِيع٣                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣ - باب حُسْنِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣ - باب مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَستْمَعَ الْقُرْآنَ مِنْ غَيْرِهِ٣                                                                                                                                                                                           |
| ٣١ - باب قَوْلِ الْمُقْرِيِّ لِلْقَارِئِ: حَسْبُكَ٣١                                                                                                                                                                                                    |
| ٣ - بابٌ فِي كَمْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿فَأَقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَمِنْهُ ﴾                                                                                                                                                     |
| ٣٥ - باب الْبُكَاءِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ                                                                                                                                                                                                         |
| ٣ - باب مَنْ رَايَا بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، أَوْ تَأَكَّلَ بِهِ، أَوْ فَخَرَ بِهِ                                                                                                                                                                       |
| ٣١ - بابِّ: اقْرَؤوا الْقُرْآنَ مَا اثْتَلَفَتْ قُلُوبُكُمْ                                                                                                                                                                                             |

